

نائيف رادم (آلجيزي

حقوق الطبع والنقل والنشر والترجمـــة والاقتباس في جميع البلاد محفوظة للمؤلف سنة ١٩٦٠



أبو عبدو البغل

مطبعة الاتحاد: عاتف ٢٤١٢١



نأديف رُهم (آلجرنيري

حقوق الطبع والنقل والنشر والترجمية والاقتباس في جميع البلاد محفوظة المؤلف سنة ١٩٦٠

مطبعة الاتحــاد: شارع رامي هانف ٢٤١٢٦

taken business of the control of area.

ثمن النسخة ( ٢٥ ) ليرة سورية للدوائر الرسمية ( ٥٠ ) ليرة سورية

# بيان الى القراء الكرام

هذا هو تاريخ الثورات السورية في عهدالانتداب الفرنسي قد صدر ، فـلا يعجبن القارىء اذا خلت صحائفـــه الاولى من مقدمات التقريظ ، الــــتي اعتاد اكثر المؤلفين استجداءها من الادباء والكتاب ، لتزدان بها مؤلفاتهم ، وكفى ان تقرظه مواضيعه .

وهوكالجزئين الاول والثاني من مؤلني و اعلام الادب والفن ، لا يعرض للبيدع في المكاتب العامة ولا يعرضه مؤلفه على الناس كمستجدي العطاء ، وقد اضطررت لطبع نسخ محدودة منه تكني لتسديد نفقات طباعته فقط ،دون النظر الى مغنم أرتجيه من ورائه ، فانا بحمد الله مكني رضي ، وما أتوخاه من رسالتي التاريخية هو سد الثلمات الموجودة في تاريخ الثورات السورية خدمة للمكتبة العربية .

المؤلف أدهم آل جندي

> عنوان المؤلف المشق: هاتف ١٩٤٤٢ ص. ب ١٠٤



يتضمن هذا المؤلف وقائع الثورات السورية المتلاحةة منذ عهد الانتداب الفرنسي حتى جلاً الفرنسيين عن سورية ¢ وقد وصفت فيه الوقائع الحربية ووضمت تواجم كثيرة لابطال الشهداء والججاهدين ٬ وهناك شهداء لايعرف مصيرهم وعددهم الا الله لم أستطع التحدث عنهم ٬ لتعذر الحصول على أخبارهم .

ههمة المؤرخ — . يتعرض المؤلف لمناقشة القضايا مع اصحاب العلاقة فيبعثونها في سلسلة واحـــدة ، دون التعرض لمناقشة أجوبتها ، وقـــد رأيت من فريق كبير من المجاهدين تحيزاً وميلًا الى تعقيد المناقشات وتوجيها اتجاهاً يؤدي الى انقطاع سلسلة البحث المتجرد والبرهان السلم ، وأكثرهم فقدوا عنصر المشاركة في نفس المناقش ، فالمؤرخ قـد يخطى ، في أمجائه وقد يصيب ، وأول ما يتوتب عليه ، هو أن يتجرد عن العاطفة فيسجل الوقائع بأمانة وعدل وصدق بعيداً عن روح الارتجال والتحيزو الارضاء.

سورية والانتداب الفرنسي - . عبث القدر ، فخرجت فرنسا منتصرة من الحرب العالمية الأولى على أعظم دولة حربية في العالم ، وأرادت أن تتوج انتصارها بانتصار أبهر ، وهو قهر أصغر جيش متطوع ، لأصغر دولة في العالم ، وبدخول دمشق مجتاحة غازية ، والاستيلاء على سورية الى الأبد .

لغد اتخذت فرنسا سياسة الفتح في شرق البحر الأبيض ، وتحولت عن سياسة تشجيع النهضات العلمية الحرة في هذا الشرق التي كانت تستو مقاصدها وغاياتها الاستعبارية من ورائما .

خضعت سورية مرخمة الموى الاستعبار ، وصبوت على المكاره والعسف مدة ربيع قرن ، وهي نئن وتستغيث وتطالب بحقوقها المهضومة ، فلا تلقي الا النفي والاعتقال والتنكيل والتعسف ، ورسفت بأغلال الذل والعبودية ، لاحرية فيها ولاحياة، بل انتداب ومعاهدات تفرض فرضاً .

كلمة حق \_ . لقد صرح أحد كبراء الفرنسيين ، وهو غير سياسي بكامة مأثورة فقال ( ان فرنسا دخلت دمشق فاتحـة غازبة ، ولن تخرج منها الا بالسيف ) فان الساسة متعنا الله بادراك مرامي أضاليلهم ، كانوا يقولون دائماً ، انالفرنسيونجاءوا لتمدين الشرقيين وتهذيبهم رحمة بالانسانية ، وشفقة على بني البشرية ، وانهم أخذوا على عاتقهم عباً هذا الحمل الثقيل .

الناو تحت الوماد .. كان لابد لسياسة القهر التي اتخذه ... الفرنسيون في سورية أن تنتج أسوأ الآثار ، فقد اتحد المستعمرون على أخذ سورية بالباطل ، فقامت بثورتها لدفعهم عنها بالحق ، ومصيبة الشرقيين ثلمات استفلها المستعمرون فأوجدها التخاذل ، على ان الحوادث أيقظتها المشاعر ، والمصاعب تجمع الشعب ، وكل انتقال لابد له من حركة ، واذا تمخض العهد القديم بالعهد الجديد فالمخاض هو الثورة .

ان الوحدة العربية هي حقيقة تاريخية وأمر واقع ، وان يستطيع المستعمرون أن يفلتوا من نتائجها ، الا اذا استطاعوا أن ينفضوا آثار آلاف السنين ، وليس في استطاعية السياسة النفلب على الطبيعة ، وكان من البديمي أن تفشل المحاولات الاستعمادية ، لقد كانت سورية في الصدر الأول حصناً المخلافة ومناراً العضارة ، ومطلع نجوم العلم والأدب والبطولة، فأصبحت فريسة الاستعماد وبات أبناء الشرق المكاوم ، أبناء العظمة والشمم المصدوع صريعوا الأقدار والاستعماد .

صغار النفوس - . لقد قال صغار النفوس وضعاف الايمان ، بن منيت جم كل أمــة ، وأبتلي بهم كل قطر، وهم عناص

قليلة مجمد الله ، ماالذي جنته سورية من ضحايا الثورات المتلاحةة وهذه النكبات وقد ثلكمت الأرزآء?..وماالذي نالته سورية من حةو قها الا الدمار الذي حل بها والحراب الذي حاق بها ? .

أجل: لقد قال صفار النفوس ، وهم يرون تطرفاً ، بل يرون جنوناً أن يستمر الوطنيون المخلصون في جهادهمونضالهم ، فأظهروا كل صنوف الجبن والحور واليأس والقنوط ، وتثبيط الهمم ، وهم رسل الاستعمار الذي يرمي الى توبية الاهلين توبية تزيل من نفوسهم الاباء وتزدع فيهم روح الحنوع .

وقد رأى الشعب أن الحيــــاة لحير منها الموت اذا كانت تحت نيو الاستعباد ، واضطهاد الاجنبي الجائو ، هكذا كانــــ يقول اوائك الموتى المارقين الحارجين على عتيدة وطنهم .

لهيب الثورة \_ . أن العربي لايستعبد ، وقـــد طفع الكيل وتعاظم العسف والجور ، فانفجر مرجل غضب الشعب ، فجرد المجاهدون السلاح في سبيل حربتهم ، يستقبلون الموت كما تستقبل الارض العطشى وابل الغيث .

المد قام المجاهدون بثورتهم لاحباً بسفك الدماء أو سعياً وراء مغنم ، وانحــــا أوقدوا نارهـا وجعلوا وقودها أرواحهم وأجسامهم حباً في نيل حريتهم ، وكسباً لمرضاة الله .

. خاض المجاهدون معامـع الموت ، فاستعذبوا العذاب وأزهةت أرواح ، وأريةت دماء في سبيل تحرير الوطن من مخالب المستعمرين الغاصبين .

أوضاع المجاهدين \_ . النقيت بفريق من الجاهدين ، وليتني لم ألتق بهم ، لاهم لهم الا النهشيم وتوجيه الانهامات الى بعضهم، كل ذلك لارضاء غريزة الانانية فيهم ، فكان كل فريق مجاول بجهده الاقناع بصواب رأيه ، ومنهم من لم يتعد حدوده ، ف\_لم يتعم نفسه في المناقشة ، ومنهم من عصمه الله عن الانانية والغرور ، فكانوا أحكم علماً ، وأصدق قولاً وأدق فهماً للوقائع، وهذا الفريق الكريم هو الذي وثقنا بأقواله ومعلوماته الصادقة .

وأبتليت بفريق من المجاهدين، لاهم لم الا الانفراد بارتداء طيالس الحلود دون غيره، فكنت أنتزع الحقائق انتزاعاً من افواه من اشهروا بالدجل والمبالغة، ووصف الامور على غير وجهها الحقيقي، وهناك كثير بمن انتحلوا صفة المجاهدين فسمعوا بطريق التواتر حوادث الثورات فأنقنوا روايتها، ثم زهوا أنهم خاضوا معاركها، فكانوا يناقشون بروح الوقاحة ذلك الزعم الباطل، وهم يصطنعون الوقار، فهؤلاء قد كشفنا أمرهم وطرينا أخباره، اشفاقاً عليهم من وطأة الافتضاح والحجمل ونقمة الناديخ، ومنهم من سلك طريق الغش والحداع والاحتيال، اذ قامت الحكومة بالتحقيق عن اشتوكوا بميدان الجهاد، فنقدم فريق وأخذوا رسومهم بملابس المجاهدين وسلاحهم، ثم تقدموا للحكومة بهذه الرسوم الكاذبة، زاهمين انهم كانوا من المجاهدين، عنهم من لم يشترك في الجهاد، المجاهدين، عنهم من لم يشترك في الجهاد، ومنهم من كان صفير السن في الثورة، ولكن هي النفوس الدنيئة والجشع والطمع!

الحسد بين المجاهدين \_ . ومن الاسف أن يدب الحسد الى قلوب فريق من المجاهدين دبيباً ماشعرت بمثله من قبل الابين فريق هزيل من الشعراء والادباء الانانيين المغرورين بمواهبهم وعبقرياتهم المحدودة باطار السخف .

وقد عجمت أعراد الناس ، وأصبحت على مر الزمن بمن يعرفون نفسية الطبقات ، فقد أبتذات كامة ( الجهاد الوطني )حتى سامها نفر من الوصوابين ، ورواد المرازق بمن ليس لهم في ملاحم الوطن ماض كويم ، بل كان لهم ماضياً مضاداً ستروه بلفظ الجهاد وهم منه براء ...

الغايات المثلى المثورة ... فقد قامت الثورات السورية على اساس متين من الاهـداف القومية الساميه ، وكانت عناصر المجاهدين تتألف من زهماء سياسيين وسراة وعلماءوقادة وأطباء ومحامين وزراع وفلاحين وصناع ، واني لاأجزم بان جميع هذه العناصر كانت من طبقة الاولياء والصالحين ، فقد شذ منهم عدد نادر والنادر لاحكم له ، وانحرفوا عن الطربق القويم ، فلقوا مصرعهم جزاء آثامهم ، ومنهم من قدادى وتطاول في اعمال السلب والنهب والسطو على البيوت ، ولم تناه يد العقاب البشرية لإسباب أهمها الحوف من بطش هؤلاء الاشرار ، وفوات الوقت وتأخر اتصال زهماء المجاهدين بهذه الاوضاع ليقرر و الاقتصاص.

هنهم ، وهذه الحوادث المؤسفة وقعت في قُلب دمشق والفوطة ، وقـد تجاوزت عن ذكر الكثير من الحوادث واسماء الرجال الذين لافائدة للقاريء من وصفها وتعدادهم .

انثقاص كوامة الجاهدين – . ومن الفرابة ان فئة بمن لايرضيم في الحياة الا النقد والتهديم وعدم تقدير عواقب الامور ، اعترضوا على فكرة تخليد الاميين والعيال من المجاهدين ، لاعتقادهم بانهم من العناصر البسيطة التي لاتستحق الحلود .

ونحن نجيب هؤلاء الانانيين المفرورين بانفسهم ، والذين يستصغرون شأن غيرهم ، بأن اكثرية المجاهدين كانوا من طبقة العمال والفلاحين ، وقد أبلوا في ميدان الجماد عظم البلاء وامتازوا بعقيدة وطنية صلدة ، وقدوهبوا أرواحهم للذود عنحياض الوطن وكرامة القومية العربية ، وهدروا دماءهم في سبيل الله والوقرف في وجه المستعمرين الغاشمين .

فهؤلاء هم الذين وطدوا دءائم الاستقلال واغتصبوه مجد سيوفهم ، وهم أحق بالخلود والتمجيد بمن انتحلوا الزعامة والجهاد فعظمة الرجال لاتكون بجهال الوجه ووسامة الطلعة ، واكن بجسن الخلق والنجرد والاخلاص والبطولة في ميادين الجهاد .

اني سوف لا ارضي بهض من نشرت تواجمهم من المجاهدين ، لانهم مرضى الصلف والنيه والاختلاق والنطفل على الجهاد، وقد كانت مهمتي شاقة حيال أناس محبون الظهور والاستعلاء ويضنون على غيرهم بنشر فضائل جهادهم ، ولم اكتب عن الافراد والوقائع ، الا بعد الاستثبات من أوضاعهم ، فمنهم من خرج الى الثورة بغية السلب والنهب ، ومنهم الشرفاء الذين ثاروا في سبيل الحق والحرية . ولقيت من بعض العناصر حقداً وحسداً ونقمة ، لاني لم أمنحهم حتى الحلود على حساب المجاهدين ، ولاحيلة لي بانقاء حقد الحاقدين واشباع انائية الآخرين .

وهناك فريق من المخلصين ، كان بين عاملين متناقضين ، فهم ان نصحوا الثوار خونوهم ، وان محضوارجال السلطةالفرنسية النصح ، ارتابوا بامرهم ، وآذوهم ، فـآ ثروا الانزواء .

وى\_ا عاهدت النفس عليه ، ان لا أكتب لكبير وهو على رأس منصبه ، وقد اراد البعض المتنباعي لتحقيق اغراضهم ، فأغضيت هما بدر منهم ، وأعرضت عنهم ، ولست بحمد الله مجاجة الى مصانعة الناس ، وقد أخرجت هذا السجل ، ولست أبالي بالناقدين والحاقدين والحاسدين .

القاب البطولة \_ . هذا وان اعطاء كل مجاهد حقه من القاب البطولة والشجاعة مسألة دقيقة ، وليس من اختصاصي منحهم هذه الالقاب ، فنقدير بطولة المجاهدين تعود الى نسبة ماقاموا به من اعمال في ساحات الجهاد .

اما المجاهدون الذين استشهدوا في ميادين المجد والشرف ، فقد بذلوا ارواحهم رخيصة في سببل الصيال عن حرية بلادهم، وكانت أهدافهم سامية ، ونتائجها ذات شأن فيها العظات والعبر ، وأفضل الشهادات ما كان في سبيل الحرية والوطن ، وحق لمؤلاء الشهداء ان يتصفو ا بالبطولة .

فالعظمة في الكمال ، أو الكمال في العظمة ، لها حدود في مفاهيم الناس نحو او لئك الشهداء الذين تتطـاول اليهم الاعناق احجاباً ويشار الى جبروت بطو لتهم بالبنان ، الا العظمة في الكمالات الانسانية فانها تنطلق في الدنيا لايسعها حد .

ليست العظمة أن يهب الانسان وطنه كل مايملك من مال وعقار ، فتلك تضعيات محدودة في سجايا الرجال لا يعز صدورها على البشر ، بل العظمة في الكمال الانساني ، هي تلك التي يتضاءل امامها كل التضعيات ، ألا وهي الحياة ... الحياة التي يهما لوطنه ، والروح التي يفتدي بها كرامة امته .

هصارع الشهداء . . ان في الثورة ذكرى مطامع الفاصب ومصارع الشهداء ؛ ذكريات ما أحلاها ، وذكريات ما أمرها وما اشتماها .

لقد كان الججاهدون الشهداء القادة سعيد العاص وسُوكة العائدي وزكي الحلبيوحسين المدفعي ، والامير عز الدين الجزائري وعادل نكد ونسيب الاطرش وحسن الحراط وحمد صعب وفضل الله هنيده واندادهم الكواكب الوهاجة المتلألئة في ميدان الثورة والجُهاد ، وقد افلت ، وكأن السفدود"ع الثورة حين ود"ع هؤلاء الحياة ، ولقي اوائكالنسور المسبوطي الجناح-تفهم، فقد حملوا الى الثورة أكاليل الفار والانتصار ، ولما خروا صرعى في ساحة الشرف ، بدأ الضعف يظهر في صفوف الثورة ، وتناثرت الاكاليل تذروها الرياح .

هصير المجاهدين ... انتهت الثورة السورية ، وكان وقودها أرواحالشهداء، وقد تعرض اكثر الذين خرجوا الى الجهاد لاضرار ماحقة ، فنهبالفرنسيون بيوتهم ودمروها حرقاً ، ثم عادرا الى وطنهم وهم بجالة يوثى لهامن الفقر المدقع والعاهات والتشويه.

ومن النتائج المحزنة التي تحز الالم في النفوس ، ان الذين توصلوا الى مناصب الحبكم على مناكب الشهداء والمجاهدين ، قـد نسوا أو تناسوا همداً ما يترتب عليهم من وجائب ، وفاء لدين في اعناقهم ، وباتت أسر الشهداء والمجاهدين ، لايرعاهم معيل ، ولا بين ايديهم مايسدون به الرمق ، ولو فكروا في مؤازرتهم لاستطاءوا الى ذلك سبيلا ، ولكن رجال الدولة جعلوا في آذانهم وقراً ، فغشيت الحقائق على ابصارهم وبصائرهم ، كأن امرهم لايعنيهم ، وأظهروا المجاهدين كل تذكر وعقوق ، بينا كانت مئات الالوف من الليرات تصرف في كل سنة على الاحتفال باعياد الجلاء والاستقلال تلك الاعياد التي لولا بطولة الشهداء والمجاهدين لما حلموا بالاحتفال بها .

ومن المجاهدين من اختاره الله للعمل في سبيل خير الامة وهان عليه ضياع ماله ، وخراب قصوره في سببل قوميته ووطنه فاخلاق هؤلاء وشرف منازعهم اجل من كل وصف .

لم تجن الثورات الا الصاب والحنظل ، وهي لاتنجح في اكثر الاحيان ، فثورة الامير عبدالقادر الجزائري الحسنيالكبير وعرابي باشا وعبد الكريم الخطابي وغيرها قد أخفقت ، الا انها اذكت روح الوطنية والجهاد في النفوس .

وبما تجدر الاشارة اليه ، وهو من الامثلة الرائعة على وطنية المنتربين ، انهم لم يطيقوا ظهور الاسطول الفرنسي في مياه (سانتوس ) الـبرازيل سنة ١٩٢٧ م ، فأرسلوا احتجاجهم الى امـيرال هذا الاسطول معبرين عن سخط المهاجرين على سياسة الفتح والتدمير في سورية .

تواريخ الثورة العوبية الكبرى – . من اطلع على النواريخ المؤلفة عن الثورة العربية الكبرى يرى وقائعها صحيحة ، اما امرارها الحقيقية فلا تعلمها الا دوائر الاستخبارات الانكليزية ، وفي هذه الدوائر عناصر من اساطين علماه الناريخ والثورات، ولكل منهم اختصاص بفرع يصول فيه ويجول كما تقنضيه مصاحة المستعمرين ، ولم تخل دوائر الاستخبارات حتى من اقدر العلماء الذين يفسرون القرآن الكريم ليستطيعوا معرفة النواحي التي يستعمرون بموجها الاقوام العربية .

فالمواضيع التي كنها فريق من مؤرخي العرب عن الثورة العربية الحابوى كانت بايعاز هذه الدوائر وكما تريد .

المؤلفات عن الثورة السورية – . لقد اصدر بعض المؤرخين مؤلفات عدة عن الثورات السورية بصورة مقتضبة ومجزأة وفيها تناقض والتباس واخطاء في سرد بعض الوقائع وتواريخها ، واكثرهم نقامها اقتباساً او بطريق السمع والتواتر المشوء دون تحقيق واستقصاء ، وقد اشرنا الى ذلك في مواضيعها .

واني ارجو ان اكون وفقت' الى نشر وقائع الثوراتالسورية بما هو اقربالى الحقيقة منه الى الوهم والله ولي التوفيق .

# الاهداء: الى والدى



المرحوم محمد بن سليات آل جندي العباسي

كل ولدٍ بار ينظر الى والده بعين الحب والاجلال ، لأنه سر وجوده في الحياة ، وقد قرن الله تعالى أقدار الآباء وطاعتهم بقدره وعظمته « وقضى ربك أن لاتعبدوا الا إِياه وبالوالدين احسانا » وأوصى الابناء بهم « ووصينا الانسان بوالديه . » صدق لله العظيم . . .

لقد شاءت ارادة الله أن أكون يتيم الابوين وأنا صفيراً أحبو فلم أعيك ، ولم أنهم بعطمك وحنانك ، ولطالما انتحبت لوعة وحسرة على فقدك ، وقضت رحمة وبي بي خيراً ، فتولاني شقيقي الشهيد الدكتور عزة الجندي برعابته ، فكان لي خير موب ومعين بفضلك .

وقد رزءت الاسرة بفقد ولديك الشهيدين صادق وعزة فاختطفتها المنايا لقربك ، فتضاءلت امام لوعة مصرعها مظمة فقدك ، وقد إلنقيا مع عبد الرزاق وحسين وعمد الشهداء الاجلاء من أجدادك .

لفد فكرت في اهداء هذا الدفر التاريخي الى عزيز ، فلم أجد في الكون ياسيدي الوالد أعز من يهدى اليه سواك ، وفي هذا الاهداء يتجلى وفاء ولدك اليك .

وعساي أجد في حنيدك ولدي الوحيــد ( عمو ) سلواناً وأءاً؟ بااسير على فضائل خطاك ونهجك ، ما يجعله يهتز بجده وجدك ، وأن يكون وفياً باراً بوالده كوفائي اليك ، ولك الرحة والرضوان من ربك .

## الفصل الاول انسحاب الجيوش التركية

ما كادت الجيوش التركية في الحرب العالمية الاولى تنسجب الى بلادها حتى ثار صبحي بركات بمعونة أهل قرى منطقة القصير، فطر دوا الحاشية التركية وشكل فيها حكومة عربية، وااكان همله هذا لا يسر أخصامه الذين ينازعونه الزعامة والنفوذ، وقد ثبت في كثير من الحوادث ان الرجل لايرى له عدواً سوى منافسه على الزعامة الجوفاه، وهو يحالف الشيطان ويخضع له ويضحي بدينه وشرفه في سبيل النصرة على عدوه، ولهذا تألف وفد من ارباب النفوس الصغيرة وذهبوا الى الاسكندرونة ليستقدموا الجيش الفرنسي بالايجاب شاكراً عواطفهم واخلاصهم.

وهكذا توصل الفرنسيون الى مبتغاهم ، اذ وجد في صفرف الامة موالين يبيعون بلادهم وامتهم ودبنهم في زعامة مزيفة ، أو عرض زائل من الدنيا . والغريب ان هذه العناصر لم تتورع عن ارتكاب اي شيء في الوصول الى أهدافها الحاصة .

### رجال العفد

كان الوفد الذي ذهب الى الاسكندرونة ليجلب لقومه الشقاء يتألف من الحاج ادهم الجولك واحمد آغا التركمان من الهالي انطاكية ، واحسان بك بن مصطفى باشا مرسل من مالكي قرى العمق ومصطفى آغا كيخيا ونجيب آغا برمده من حارم ، فماد هذا الوفد تتبعه الكتائب الفرنسية ونثر الموالون الزهور على الجنود . وقد كافأ الفرنسيون احسان بك مرسل فعينوه قائمةاماً لقضاء بيلان .

أما وفد انطاكية فعاد يتبعه الجيش الفرنسي ودخل المدينة فلم يلق استقبالا حاراً كما رأى اخوانهم في حارم ، وبديهي ان يكون صبحي بركات موضع نقمتهم ، لان الوفد الذيرافق الجيش من أخصامه فأوغروا قلوب رجال السلطة الفرنسية عليه، فداهم جنودها داره ، فاستطاع الافلات منهم والوصول الى حلب ، فأحسنت الحكومة العربية الفيصلية استقباله .

وقد تحرىالفرنسيون غرف منزله ،فوجدوا غرفة تحوي على كثيرمن الآثار القديمة النفيسة كان والده مو لماً باقتنائها فنهبوها. وأسند الفرنسيون متصرفية لواء الاسكندرون الى الحاج ادهم جو لك مكافأة له علىموالاته لهم.

وذهب ابراهيم الكنج زعيم قضاء جبله الى بيروت وتفاوض مع الفرنسيين ودعاهم لاحتلال السواحــــل واتفق معهم على الالتقاء في جزيرة ارواد واستقبلهم مجفاوة .

## مكائد المستعورين

لقد ظهرت مكائد المستعمرين ومطامعهم بالمعاهدة المعروفة بمعاهدة ( سايكس بيكو ) واتخذت فرانسا سياسة الفتح في شرق البحر المتوسط وتحولت عن سياسة تشجيبع النهضات العلمية الحرة التي أنشئت مؤسساتها لنقوم بالدعايات الاستعهارية في هذا الشرق ، فاستولت الجيوش الفرنسية على اللاذقية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٨م .

ومنذ أن وطئت أقدامها كانت عرضة للالنعام مع العصابات السورية .

أما في لبنان فقد استقبلت العناصر الموالية لفرانسا جيوشها بالترحيب ودموع الحب كما يستقبل الطفل امه الحنون بعده فراق طويل . وكان الوضع خلاف ذاك عندما احتل الفرنسيونالسو احل السورية ثم تبعها عهد الانتداب في سورية ، فقدرأوا من غالبية المسلمين كرهاً لاهدافهم وصداً لاغرائهم وتجنباً في موالاتهم ، فتقربوا بطبيعة الحال من الطوائف المسيحية ، فكانوا يؤثرون طائفة على اخرى وكان لهذا الايثار والتنضيل نفرة فاضحة .

## (المسيحيون العرب)

الله خابت آمال الفرنسيين عندما برز الى ميدان النضال الوطني فئه من اقحاح الوطنيين المسيحية العرب ، وعز على الفرنسيين ان يكون بين النصارى خوارج على سياستهم الاستعهارية ، فكانت ذنوب تلك العناصر النبيلة الابية – بنظرالفرنسيين جريمة لاتفتفر ، يهون دونها ذنوب المسلمين الحارجين ، وتمود عوامل العقائد الوطنية في نفوسهم الى البيئة الاصيلة الدي عاشت فها تلك العناصر الفاضلة .

وبزغ في وادي النصارى من اهالي قضاء تلكلخ وجوه عريقة في عروبتها ، نبيلة في مقاصدها ، كان له\_ا شرف السبق في ميدان الجهاد الوطني ، ومن أبرز تلك الوجوه شأناً في مواقفهم المشرفة وايماناً في قوميتهم العربيـة ، الشاعر العربي المشهور المرحوم عبدالله السايم اليازجي مديرالمدارس الثانوية الاهلية بدمشق، وعضو الاتحاد القومي في هذا العهد الميمون الذي الجمت الكلمة على محضه الثقة ، تقديراً لمقاصده الوطنية النبيلة، ومآثره الحيدة المقرونة بالنضحيات في بناء المجتمع الثقافي ، وقد كانت على أوسع نطاق .

والهيت اسرة الشاعر الوطني المرحوم عبدالله السليم اليازَجِيّ وولده المحامي الياس اليازجي أشد أنواع الارهاب والتنكيل فكان بيتهم عرضه للتحريات في كثير من الليالي بقصد التشفي والانتقام لمواقفهم الوطنية .

ومنْ تلك الفئة الوطنية المرحوم توفيق اليازجي ، وقد كان في الرعيل الأول من رجالات البلاد الاحرار الذين أصدر الفرنسيون أحكام الاعدام مجتهم عقب زوال العهد الفيصلي .

وبرز من هذه المائلة الوطني الممروف السيد عيسى بن جميل عرنوق ، وقد نشأ في منفى الاناضول ورضع ثدي الوطنية منذ صفره ، ودخل المترك السياسي ابان الحكم الوطني الاول ، فرشح نفسه للنيابة سنة ١٩٣٥ م فوقف الفرنسيون في وجهه ، وحالوا بقوة الحراب والدبابات دون فوزه ، بعر ان يئسوا من استالته ، رغم كل عرض واغراء ، ونجه منافسه ، أحد أذناب الاستعار .

ومن المصادفات الغريبة ان يكون الشاعر العربي المشهور المرحوم عبد الله السليم اليازجي ، هو صهر آل عرنوق ، فقد اقترن بابنة الوجيه المرحوم طنوس عرنوق ، فكان الثقاء الارواح والشعور على الصميد الوطني والادبي .

ومن النبلاء البارزين الذي اقترن اسمه بالخلود الى جانب اسم الزعيم الخــــالدالمرحوم ابراهيم هنانو المحسان الكبير ، ونابغة الدهر القانوني انتشرع الاستاذ فتح الله الصقال ، الذي كان دفاءه البليـنغ الحطير عن هنانو امام المحكمة العسكرية مجلب نوءــــأ فريداً في دنيا المرافعات القانونية ، فأنقذه من الاعدام المحتق واغضب الفرنسيين فشتتوا شمل الهيئه الحاكمة .

ومن العناصر الوطنية المهندس الفني السيدميشيل النحاس الدمشقي ، وقد حكم بالاعدام اؤ ازرته الثورة السورية عام ١٩٢٥م وتشرد عن وطنه اكثر من ربيع قرن .

وبمن فادى بروحه في سببل الواجب الانساني الدكتور المرحوم سلمه محيش الحمي ، الذي قهدام باسعاف الثائر المشهور المرحوم نظير النشير اتي ومعالجته يوم حادثة اعدامه مع رفاقه ، فكان هذا الطبيب المؤمن بمقيدته الوطنية في صراع وجداني بين عظيمين ، أيلي الطلب ويقوم بواجبه الانساني ، أو لا يلبي الطلب تفاديا من افتضاح امر ، لدى السلطات الفرنسية وجزاء من يتصل بالثوار 7 نشذ الاعدام الوكد .

وقد ساقته عاطفتة الوجدانية وشعوره النبيل فعالج المجاهد العزيز على الحمصيين ، فلاحقه الحرف وفنك بصحته فوافته المنية وهو في عنفوان شبابه ، فكان ضحية الواجب الانساني والنجدة والشهامة ، وقد نشرت ترجمته في الصفحة ( ٣٢٨ ) . ومن النبلاءالوجيه الحمو ي الممروف السيد فريد مرهج ، الذي غامر بجياته واستطاع بجرأته تهريب الثائر المرحوم الدكتور خالد الحطيب ، فرافته من حماء عند اندلاع ثورتها في عام ١٩٢٥ م وأوصله الى موقع يمند نفوذه الى ميدان الثورة .

ومن المناصر الفاضلة المرحوم خليل بن يوسف معتوى الدمشةي فقد قاوم السياسة الفرنسية بجرأة نادرة فاعتقل في ارواد، وفي الحرب العالمية الثانية اعتقل واقلته طائرة من بيروت الى احدى القلاع في فرانسا وأقام فيها سجيناً .

استمرضت في هذه اللمحة العابرة مواقف بعض العناصر من اخواننا المسيحيينالاكرمين في ميدانالنضال الوطني ؛ المدلالة على مـنخنلج في أفشذتهم من ايمان عربي وتقديس الكرامة الوطنية .

# المجاهد محو الكردي هو الذي اطلق الرصاصة الاولى في وجد المستعمر ين

هو الجاهد البطل ( محو بن ببو شاشو الكردي ) الذي أطلق الرصاصة الاولى في وجه الفرنسيين المستعمرين ، وكانت عصابته هي النواة الاولى لتشكيل العصابات السورية ، فقد ارسلت الحكومة المحلية في حارم قوة من الدرك لمطاردة هدذا المجاهد ، وكان و كيلا لدى احمد بك مرسل المنافس لابناءهمه الموالين الفرنسيين الذين ذهبو الاستقبالهم يوم الاحتلال ، وقد توارى عن الانظار ، الا ان جنود الدرك استافوا زوجته امامهم عائدين الى حارم ، فئار زوجها واستأسد في سبيل الشرف والكرامة وتبع رجال الدرك ، ولاذ الباقرن بالفرار وعادبزوجته ، فأمده احمد بك مرسل بكمية من البنادق والقذائم والعتاد ، وانضم اليه بمض الافراد ثم جردت اليه السلطة الفرنسية قوة مؤلفة من اربعين جندياً لمطاردته ، فتحمد حول ( محو ) ورفاقه بنار حامية فانسحبوا تاركين وراءهم قتلاهم ، وكان له ذه الحادثة أعمق الصدى والاثر في المنطقة ، فتجمع حول ( محو ) اكثر من اربعين مجاهداً ،

وكانت قافيلة نقل عسكرية آتية من اسكندرونة الى الجيش المرابط في حارم عن طريق قرقخان تجتاز سهول العمق الكثيرة الاعشاب ، فكمن لها ( محو ) ورجاله بين الاعشاب ، حتى اذا ماتوسطت المكان المعشب أشملوا النار من امام القافلة ومن خلفها وعن يمينها وشملها فلم يتوكوا القافلة طريقاً النجاة ، فدخلوا وسط الجحيم والتهمت النيران رجال القافلة وعجلانها ودواجا وارزاقها .

وبعد ذلك خرج مجاهد كردي آخر يدعى ( تك بيق حاجي ) وألف عصابة قوية أقضت مضاجع الفرنسيين .

ثم اتفق محر وتك بيق ورجالها الاشداء ،فهاجمرا حاميــة ( الحمام ) الـكائنة جنوبي جبل الاكراد وشمال شرقي سهول العمق فقضوا على الحامية الفرزـــة .

ولما قامت الثورة التركية ضد الجيوش الفرنسية في مرعش وعينتاب التحق محروتك ببق واعوانهما فيها ، فمنح الاتراك لقب باشا الى المجاهد ( محو ) واما ( تك ببق حاجي ) فقد استشهد في احدى الممارك .

# ابراهيم هنانو وصبحي بركات

## ايفصل الثاني

## ثورةصهيون

كثير من الناس يجهلون مراحل ثورة صهيون ، وقد تطرق البعض للتحدث عنها باقتضاب ، وهو ما اتصل بهم عن بعد بطريق السبع والتواتر ، وقد تعددت زياراتي لمنطقة صهيون ، واجتمعت بالنخبة الباقية من كرام المجاهدين الذين لعبوا دوراً هاماً في مراحل هذه الثورة ، وتوفقت بجمع معلومات تاريخية فذة ، ودفعني الواجب لسد ثغراتها المجهولة تأميناً لرسالة تاريخية حبيبة الى قلوب المجتمع ، وقد لزمت جادة العدل والانصاف فلم أتجن بالباطل على أحد ، وانتزعت من الوقائع الحية الاهمال المامة التي اشتركت فيها العناصر الوطنية والموالية للمستعمرين ، تلك الاحميال التي دعت الظروف والاعتبارات الاستشنائية استحالة نشرها في عهد الانتداب الفرنسي ، أميا وقد زاات تلك الاعتبارات بزوال الانتداب ، فاني لم أباليغ في الوصف ، وتركت لذوي البصيرة والتاريخ تقدير تبعات من أحسن من تلك العناصر ومن أساء .

#### منطقة صهيون

تنالف منطقة صهيون من مجموعة قرى ، أهلها من السنيين الاسلام تحيط بها قرى العلويدين من أربيع أطرافها ، وتعتبر عشيرة آل البيطار أقوى عشيرة في منطنة صهيون ، وكان الجاهد الكبير المرحوم عمر البيطار زعيماً لثورة صهيون يعاونه في قيادته شقيقاه محمد والشهيد نجيب البيطار وابراهيم أبو سليان الجنديمن الحفة وحفنة من الابطال المخلصين.

اشتمر رجال عشيرة صهيون بالبطولات والنضحيات،وقدلةي أهلهذه المنطقة من الاهوال والشدائد والنكباتمانتفتت لوصفه الاكياد .

## الفرنسيون والاتراك

اضطر الجنرال غورو اذ ذاك الى اهمـــال أحتلال سورية موقتاً ، وجمع مالديه من قوات جاهزة ، وألف منها جيش ( دولاموت ) الملقب بجيش سورية وقذف به لمؤازرة الجيوش الفرنسية التي احتلت كيليكية ، غير أن هذه الجيوش أصببت بكوارث الهزيمة ، ومنيت بنكبات لم تكن في حساب الاحتالات المفروضة حيال عظمة جيرشها التي لاتنهر .

وفي هذه المرحلة الحطيرة التي سحق الاتراك بها الجيوش الفرنسية سحقاً مروعاً ، زعم الفرنسيون أن الاتراك قد تفوقوا عليهم بالعدد ، وهي حجة واهية لاتشفى لهم غلًا ، ولا تزيل من جباههم وطأة العار الناريخي في هذه الهزائم المنكرة .

وقد سبق للفرنسيين أن احتجوا أيضاً بمثل ذلك خلال حروبهم الاخيرة مع الجيوش الالمانية التي داست أعناقهم باحتلالها لبلادهم • فزهموا بتفوق الالمان عليهم بالعدد والعدد .

ولما عبث القدر وخرجت فرانسا منتصرة على الالمان بفضل حلفائها تنمرت وأرادت أن تنوج انتصارهــــا بانتصار أبهر فدخل الجنرال غورو سورية غازياً فاتحاً • وأشاد ببطولة جيوشه وعظمتها التقليدية وعبقرية قادتها في قهر أصغر جيش سوري متطوع لاصغر دولة في العالم ، وتناسى ماكان مجتج به من تفوق الالمان والاتراك على الفرنسيين بالعدد والعدد .

ومنذ وطئت أقدام الفرنسيين السواحل السورية واللبنانية انتهجوا خطة الايقاع والتفرقة بين العناصر والطوائب ، وكان

تتاج هذه السياسة التي برعت بفنونها الحرقمآء أنهـــا دعمت الاسماعيليين ضد العلوبين فاستحكمت حلقات النزاع بين الطائفةين ، وأعتبها اضرام نار الفتنة بين العلوبين والسنيين المسلمين في منطقة صهيون فالدلعت الثورات .

ولما ازدادت الاحوال في سورية خطورة ، رأى الجنرال غورو قائد الجيوش الفرنسية في شرق البحر المتوسط أن يوجه اليها جهوده الحربية ، فاضطر بعد انهزام جيوشه أمام ضربات الاتراك القاصمة لعقد الهدنة المعروفة مع الاتراك .

وبرز الى ميدان النضال الوطني الوجيـه المعروف مصطفى اسماعيل ، فأرادوا القضاء عليه بعد أن بنسوا من اغرائـه ومماشاته لسياستهم الاستمهارية، وحضر اليه قادة الثورة وهم السادة همر البيطار، وابواهيم أبو سليمان الجندي وشحاده زكريا وعبد الرؤوف طيبا والحاج مصطفى المجبور ومحمد عبد الجليل ومحمود عطور وأحمــد كليه ومحمد خليل البيطار وتداولوا في الوضع الراهن ، وقرروا التمهيد للثورة، والقيام بالحركات الثوروية يحتاج الى سلاح وعتاد وهم بأشد الحاجة اليه آنئذ ، فتوجه هؤلاء القادة الى حلب للاجتاع بزهماء حلب وضواحها ، وكان ذلك في بدء عام ١٩١٩ م ، وفي طريقهم التقوا بقوة من الجيش الفرنسي حاولت القبض عليهم ، فنجوا من الشرك باعجوبة ، وعادوا أدراجهم ، وقبل وصولهم الى قرية ( بابنا ) وهي المركز الرئيسي لهشيرة صهيون تقابلوا مع قوة و افرنسية » وأطلقت النار عليهم ، وكان ذلك سبب اندلاع ثورة صهيون ، وما أن سمع رجال عشيرة صهيون أزيز الرصاص حتى تجمعوا وشاع الامر بين أهالي القرى ، فاندفعوا النج ــدة مستعدين للقتال ، ودارت رحى أول معركة عنيفة ، اندحرت فيها القوات الفرنسية وتشتت وانتشرت الفوضى بين صفوفها ، فقتل وأسر منها عدد كبير ، وغنم الصهاونة سلاحاً وعتاداً وافراً .

### استعداد الفرنسيين للقتال

وقد توجه هؤلاء الوجوء الى موقع نهر طرجانو لدعوة أتباعهم والتحصن بالهضاب وتوزيع الكمائن في المواقع المنيعـــة للانقضاض على الحلة القادمة وافنائها .

وفي هذه الفترة الرهيبة تدخل أحد أعوان الاستمهار توجمان حاكم اللاذقية الفرنسي للايقاع بين صفوف المواطنين ، فأبى النبلاء الثلائة الانصياع الى مكائده ، وصدوه أشنع صد ، غير أن أتباعهم وهم من الجهلة المرتزقة الذين لايدركون القيم الوطنية انخدعوا بوعوده ، فأطاعوه و تسلم مروا وباللاسف على الزهماء المذكورين وأقاربهم ، وحملوا السلاح بوجههم ، ثم زحف الجيش الخدعوا بوينا ) وتوقف على أبوابها بضمة أيام خوفاً من انفضاض المجاهدين عليه ، ودارت معارك بين الجانبين أسفرت عن احتلال الجيش له ( بابنا ) دون أن يتمكن المجاهدون صده ، واضطرت عشيرة صهيون مسالمة الجيش المحتل ريثا يتسنى لها جمع شماها مرة أخرى .

وفي هذه الآونة الحرجة توالت الحوادث والوقائع تترى سراعاً ، وازداد خطر اثارة النعرات الطائفية ، فطالب الفرنسيون برأس قادة الثورة ، وهم السادة احمد البيطار من قرية ( شير القاق ) وابراهيم أبو سليمان الجندي من الحفة وشحادة زكريا من قوية (بكاس) وهو شقيق زوجة الوجيه مصطفى اسماعيل وأحمد كليه من قرية ( الزنقوفه ) وفي حالة عدم تسليمهم هددوا بتدمير قرى منطقة صهيون ، وتلافيا لحظر الابادة رضي القادة بالاستملام حرصاً على سلامة النسآء والاطفال من الفتك والهلاك ، وما أن صار هؤلاء القادة في قبضة الفرنسيين حتى زجرا في السجن مدة سنة لقوا خلالها أشد أنواع التنكيل .

## معارك الرستين وخان عطاء الله

الله تأثرت عشيرة صهيون المصيرالمحزن الذي حل بزعمائها الذين آثروا فداء عشيرتهم بأرواحهم حقناً المدماء والدمار ،وظن الفرنسيون أنهم امتلكوا ناصية الامر وقضوا على الروح الوطنية بعد استسلام فريق من زعماء العشيرة ولم يدروا أن زج قاهتها في السيجن قد ألهب حماس هذه العشيرة المجاهدة التي اشتهر رجالها بالبطولات النادرة ، وما لبثوا حتى هاج ثائرهم وتعاهدوا على مقاتلة الفرنسيين ولو أدت النتائج الى فتائهم وتدمير ديارهم .

ولو عمد الفرنسيون الى اتخاذ الحكمة والروية في الامر ، والسير بسياسة رشيدة حكيمة ، لنبدل الموقف ، غير أن مــا اشتهروا به من الحتى والحقد ، وعدم الادراك في مجابهة الحوادث كما أثبتوا ذلك في جميــع مواقفهم . كل هذا نما دعا الى تعقيــد الموقف ، فازدادت الثورة ضراماً وساء المصير .

## البطل عمر البيطار

على أثر هذه الحوادث تولى المجاهد الكبير المرحوم همر البيطار قيادة الثورة يساعده في ادارة حركاتها نخبية من الابطال وهم الشييخ احمد ادريس وصبحي حليمه وحسن سمديه وغيرهم ، وهب مع رجال عشيرته الاشاوس لمنازلة القوات الفرنسية التي كان يقودها المقدم ( سيار ) فيكان في كل يوم اشتباك والتجام ومعارك متواصلة ، كان أشدها المعارك الضاربة الدي دارت رحاها في مواقع ( الوستن ) و ( خان عطاء الله ) ومني الفرنسيون فيها بخسائر جسيمة .

و في هذه الفترة العصيبة اشندت حاجة الججاهدين للسلاح والعتاد ، فأوفد قادة الثورة بعض الرسل لمقابلة المسؤول ين لمدهم بالسلاح والذخائر من حلب أو دمشق ، ولكن وياللاسف عاد الموفدون من حلب بخفي حنين .

وإشتد أوار المعارك المتوالية ضراماً وضراوة ، فالنقى المجاهدون بالقوات الفرنسية في أراضي قريتي (الصمنديل وبزفت) ودارت رحى معركة طاحنة تكبد الفرنسيون فيها ضحايا كثـيرة ، واستشهد فريق من أبطال المجاهــــدين كان منهم الشهيد (علي صبحي شيخ امين ) .

## محاصرة بيت مصطفى اسهاعيل

انتهز الفرنسيون فرصة احتلالهم ( لـ بابنا ) فأزمهوا القضاء على الوجيه المرحوم مصطفى اسماعيــل الذي أنض مضاجعهم بمواقفه الوطنية الصلدة ، فحاصرت قوة كبيرة بقيادة المقدم ( سيار ) بيته وأحاطوا به .

## هجوم المجاهدين لفك الحصار

استمر الحصار حول بيت الزعيم مدة عشرة أيام كان المجاهدون خلالها يتأهبون لعمل حاضم . وفي اليوم الحادي عشــــــــر للحصار داهم المجاهدون القوة الفرنسية بهجوم مباغت ، والتحموا معهـا بالنار والسلاح الابيض وجهاً لوجــه ، واسفرت المعركة عن ابادة القوة الفرنسية عن بكرة ابيها ، فخرج مصطفى اسماعيل من بيته واجتمع بوجوه العشــيرة وقرروا مهاجمــــة الجيش الفرنسي المرابط في تكنات ( بابنا ) العسكرية .

وبعد منتصف ليلة الثالث من شهر آذار سنة ١٩١٩م تجمع المجاهدون من جميع ضو احي مركز قضاء ( بابنا ) آنئذ والذي نقل بعد الثورة الى ( الحفة ) وتمنعوا في موقعالكتف فوق ( بابنا ) بقوة بلغت اكثر من الفي مسلح ، ثم انقضوا على الثكنات

العسكرية في الظلام الدامس بهجوم صاعق ، وكانت معركة ضارية هائلة استمرت حتى مطلع الشمس ، واصيب الجيش الفرنسي بافدح الحسائر في الارواح والسلاح ، وغنم المجاهدون كميات هائلةمن السلاح والعتاد ، وعدد وافر من الحيول والبغال ، وخسر الثوار زهاه ( خمسين شهيداً )، وعقب هذه المعركة ، إجتمع مصطفى اسماعيل بالوجيه المعروف السيد عبد الواحسد هارون في اللاذقية وتداولا في شئون الثورة ، وفي اليوم الثاني لاجتاعه عصفت المنية بروحه الطاهرة فجأة في يوم السبت العاشر من شهر الذار سنة ١٩١٩ م ، ورأى الفرنسيون في موت هذا الوطني المخلص اكبر فرج حققوا فيه آمالهم واهدافهم الاستعارية .

## على بدور

و في هذه الفترة الحطيرة التي مرت على ثورة صهيون كان على بدور أحد زهماء العشائر المجاورة ، قدتماهد مع عشيرة صهيون، وأقسم الايمان على اخلاصه للثورة والجهاد ضد الفرنسيين ، واكنه انحرف وجرفه تيار الاغراء.

فقاد عشيرته في مقدمة الجيوش الفرنسية ، واشتركت في قتال عشيرة صهيون ، وقد قيل ( لايفل الحديد الا الحديد ). وكان لهذا الموقف الاثر الحاسم على بجرى حوادث الثورة وتفتيت وحدة النضال المشترك لخبرتهم بالطرق والجبال والوديان المؤدية الى منطقة صهيون . كما ان خير بك والكنج وغيرهم من زحماء العلويين قد ساروا في ركاب المستعمرين وقاموا بجرب ضد الصهاونة .

وكان بودي ان لا أنطرق لسيرة (علي بدور )لو لا أن الامانة والوقائع التاريخية تحتم علي ذلك، لما في عمله من عبرةوعظة، كما ان في موقف ولده النبيل الوطني السيد (عنان بدور )عظات وعبر، فقد سار هذا الشهم في ركب الوطنية والقومية العربية فسجلنا له موافقه بكل فخر واعتزاز .

## معركة بابنا الفاصلة

تبعد بابنا ثلاثين ميلا من اللافقية شرقاً فتوالت اليها النجدات العسكرية من صاحل اللافقية ، وفي الساهس عشر من شهر نيسان سنة ١٩١٩م هاجم الف مقاتل من بجاهدي صهيون حاميات ( بابنـــا ) الموكل اليها مراقبة الامن في منطقة صهيون وكانت تشتمل على كتائب من جنود الرماة الجزائريين التابعين للفيلق الثالث المختلط ، ومن المنطوعة وقوة من مرتبات الدرك العلوي بوئاسة الكابتين ( ماغران فرنوه ) والملازمين (كورتو ولفال ) وقد حاصر المجاهدون هذه الكتائب الفرنسية وصمدت سبعة أيام أمام هجهات الثائرين التي تناهت في العنف ، وكان قائد الكتائب آنئذ الكابتين ( ماغران فرنوه ) في قرية (الجنكل) فعاصره المجاهدون في بيته ، وكان على وشك الاستسلام لمجاهدي الصهاونة ، وقد حاول المجاهد المفواد ( حسن طه ) من قرية ( بابنا ) الدخول الى بيته بعد ان فتح ثفرة في الجدار ، ولكن الجند عاجلوه بالرصاص فخر شهيداً .

وفي هذه الفترة المصيبة التي مرت على القائد المحصور ، أنت قوات العملاء وأنقذته من الحصار ، فقد توسط أحد أعوان الاستمهاد خليل حبشي لدى المدعو ( محمود الدغله ) فدخل الى بيت الكابتين ( ماغران فرنره ) وحمله على كتفه وتمسكن من الحروج به عند احتدام القتال وذهب به الى قرية ( شريفه ) المجاورة لقرية بابنا ومنها فر الى اللاذقية ، وهسكذا نجا من التطويق والهلاك المجتق .

وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩١٩ م أقبلت نجدة أفرنسية مؤلفة من عشرة آلاف جندي توآزرهـــا قوات العملاء ، فقامت بانقاذ الكتائب المحصورة في( بابنا ) من الهلاك .

## معركة العليقة

ولما احتدمت المعارك بين الثوار والفرنسيين قرر المستعمرون آنئذ القضاء على عوائل المجاهدين الذين خرج رجالهــا الى ميدان الثورة ، أو أخذها رهائن والتنكيل جالاجبار الرجال على الاستسلام والحضوع ، فأدرك المجاهدون ما يحيق جموبعوائلهم من أخطار ، وعندهاجدوا بترحيل النساء والاطفال الىجسر الشغور تاركين بيوتهم وماتحويه عرضة للنهب والسلب والحرق.

وبديمي أن لايستطيع المجاهدون الصهود أمام هذه القوات الكبيرة اذ كانوا بين عدوين لدودين ، الفرنسيون من جهة وأعوان الاستعبار الذين يحيطون بقرى منطقة صهيون من جميع اطرافها من جهة اخرى ، وزاد موقف المجاهدين احراجاً بعد ان خفت ذخيرتهم ونفذت مؤونتهم ، وهم في طوق من الحصار محكم الحلقات ، فاستانوا بين دفاع وهجوم ، وشتوا لهم طريقاً بين نيران النوات الفرنسية ، وتعرضوا لحسائر جسيمة في الارواح ، وتمكنو ابعدما أبدوا أدوع ضروب البطولات ، الانسحاب من منطقة صهيون والوصول الى منطقه جبل الاكراد ، وتمنعوا في الجبال وهم كالنسور المهيضي الجناح ، واعترف الفرنسيون ببطولة رجال هذه العشيرة النادرة ، وما اتصفوا به من البأس والصبر والجلاعلى الاهوال والشدائد ، وبعد أن خلا الجو من المجاهدين ، أمعن الفرنسيون واعوانهم في قرى منطقة صهيون والحفة نهاً وحرقاً وتدميراً .

## احتلان مجاهدي صهيون لجسر الشغور

على أن اقامة المجاهدين في جبل الاكراد لم نطل لعوامل كثيرة ، فهاجموا جسر الشغور بالاشتراك مع قوات الزعسيم ابراهيم هنانو في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعيائة وعشرين وتمكنوا من اخراج الفرنسين منها بعد معارك طاحنة ، وسيأتي نفصيلات هذه المعركة في وقائع ثورة هنانو فأصبحت مركزاً للمجاهدين ، وتولى الحاج مصطفى المجبور منصب القاءً نامية وعبد العزيز آغا الجندي قيادة درك جسر الشغور .

بتي مجاهدو صهيون في جسر الشغور الى ان قامت ثورة هنانو ، فانضمو اليها ، واشتركوا في قتال الفرنسيين مـع عصابة الشيخ صالح العلي ، وكان الوسيط بانضهام ثورتهم الى الزعيم هنانو ومدهم بالسلاح والعتاد هو المجاهــــد الممروف هزاع أيوب ، وقاتلت عشيرة صهيون الفرنسيين في أهضية انطاكية وصهيون وجسر الشغور والممرة وادلب وحماه ودركوش ورمجا وحادم عمادك مستمرة ، فكانوا يتنقلون في مناطفها حسبا تقتضيه الوقائع .

### قلعة صهيون

وقد أطلق عليها حديثاً قلمة صلاح الدين ، وهي قلمة قديمة اشتهرت بمناعة موقعها ، وكان آخر من فتيحها ودمر حصونها منذ قرنين ونصف القائد حسين باشا الجندي الممري ، وهو الجد الاعلى لفرع الاسرة الجندية في الحفة الذي تولى تأديب الحرارج على الدولة العثمانية ، وقد تحصنوا بها . والجدير بالذكر ان السيد غالب العياشي مؤلف كتاب الايضاحات السياسية قد ذكر في الصحيفة ( ١٨٤ ) مانصه حرفياً و ومن ثم توجه المجاهدون الى قلعة صهيون ، وحال وصولهم اليها هاجموها بشكل احاطة السوار بالمعصم ، وبدأت المعركة التي كانت نتيجتها تفوق المجاهدين وهلاك اكثر الحامية الفرنسية والالقاء بها على مذبحها وعندها اطمأن المجاهدون ۽ .

لقد نفى قادة ثورة صهيون نفيا قاطعاً هذه الرواية الحيالية ، اذ لم يفكر المجاهدون بمهاجة قلعة صهيون ، لأهمية موقعهــا المنسِع ، واستحالة مهاجتها واحتلالها .

ولما يئس الفرنسيون من كثرة وقائع الثورة ومعاركهاالمستمرة جهزوا حملة مؤلفةمن ستة عشر الف جندي ، فتمكنوا من الاستيلاء على جسر الشفور بعد معارك رهيبة دامت بضعة أيام سيأتي تفصيلاتها فيمو اضيع ثورة هنانو .

ولما انتهت ثورة هنانو بقي عمر البيطار واتباعه يقاتلون الفرنسيين معمن تبقى من قوات هنانو ، الى أن انسحبوا سنة ١٩٢٣م الى تركية واقاموا فيها حتى صدور العفو العام .

لقد امتازت عشيرة صهيون بقوة البأسوالصبرعلى المـكاره والبسالة النادرة ، واشترك أفرادها متطوعين في معارك فلسطين وأبلوا في ميدان الجهاد اعظم البلاء .

ومن البطولات التى انفردت بها عشيرة صهيون، أن العجزة من الرجالوالنساء كانوا يطلبون من أبنائهم المجاهدين ان يقتلوهم قبل خروجهم الى ميدان الجهاد ، تفاديا من وقرعهم فريسة بايدي الفرنسيين واعوانهم ، وهم يدركون مصيرهم ، ومادام مصيرهم الى الموت ، فليكن القضاء المحتوم بأيدي أبنائهم .

وفي هذا الموقف المحزن ، كان الابناء بين عاملي الحنين والاشفاق وبين الوضوخ والتنفيذ ، وقد تغلبت العاطفة على عقول البعض فنفذوا رغبة القتل في العجزة من آبائهم وامهاتهم رحمة بهم ، ليكونوا مطمئين لا يقلقهم مصيرهم بانتقام الفرنسيين الفظيم منهم. أما الحسائر المادية التي حلت بعشيرة صهيون ، فهي عظيمة يتعسدو حصرها ، فقد باع مجاهدو آل البيطار املاكهسم بابخس الاثناك .

## تصرفات المستشارين الفرنسيين الشافة

وما يجدر ذكره أن المستشارين الفرنسيين الذين كانت مقدرات المنطقة تحت ارادتهم ، قد جعلوا في مقدمـــة أهدافهم الاستمهارية ، استنزاف ثروات البلاد والحصول على الثراء بأية وسيلة كانت ، وكانوا يتبارون بالاساليب التي برعوا في تطبيقها ، ومن هذه الاساليب المخزبة ، المتاجرة بالسلاح بشكل دنيء فاضح ، فكانوا يعطونه الى عملائهم ، فيبيعونه الى اهـــالي القرى باغان باهظة ، ثم يفرضون عليهم الفرامات الحربية بين حـــين وآخر لأنفه الاسباب ، وكانت الفرامات المفضلة تنحصر بتقديم المال والسلاح الذي كانوا اشتروه من عملاء الفرنسيين ، وهكذا كانت الاسلحة المشتراة تعود مرة اخرى الى المستشارين الفرنسيين طاب لهم ترديد هذه الانشودة التي كانت وسيلتهم في الثراء العاجل .

ومن احمال المستشادين الفرنسيين الذين تفننوا بأساليب التنكيل والتشفي والانتقام من عشيرة صهيون التي كانت اول من من حمل السلط وثار في وجه الفرنسيين ، ان الاهلين كإنوا بعلم الثورة يرزحون تحت وطأة من الضغط والعسف والجور والارهاب بشكل لايطاق ، فكانوا يسومونهم سوء العذاب ويسوقونهم كالانعام لتشفيلهم في شق الطرق في اوان مواسهم، ويجبرونهم على جر المداحل الثقيلة بانفسهم لدحي الطرق بدلا من الحيوانات ، فمن والى الفرنسيين ، حاز على رضائهم وأعني من أمال السخرة ، وعاش مستخذياً ، ومن أبى الحضوع لجبروتهم كان عرضة للارهاق ولفرض الفرامات التي كانت تجبى بالجدبر والاكراء لتدخل في جيوب المستعمرين .

# مجاهدو عشيرة صهيون واللاذقية عمر البيطارزعيم ثورة صهيون 1927 – 1941

هو المجاهد الفذ والوطني الجريء المرحوم عمر بن مصطفى البيطار ، ولد في قرية ( شير الفاق ) سنة ١٨٨٦م، ولما أحتل

الفرنسيون السواحل تزعم قيادة الثورة في منطقة صهيون ضد الفرنسيين ، واشترك مع مجاهدي ابراهيم هنانو والشيخ صالح العلى بقتال الجبوش الفرنسية .

وبعد انتها، ثورة صهيون ، فاوض الفرنسيون بعض زهما العشيرة للصلح والعودة الى بلادهم ، الا أن آل البيطار وجماعتهم تمنعوا في الجبال وثابروا على قنال الفرنسيين . ثم أبى هذا المجاهد الأبي البقاء في منطقة صهبون والعيش في ظل المستعمرين ، وآثر الالتجاء الى تركية مع (٣٣) بجاهدا أستثنوا من العفو العام الفرنسي ، ثم عاد الى وطنه مع رفاقه عندما بزغ الفجر الوطني في بلاده ، وأنيحت الفرصة للفرنسيين فأرادوا تصفيل الحساب بلاده ، وأنيحت الفرصة للفرنسيين فأرادوا تصفيل منة ١٩٣٨ موزج في السجن مع الوجيه الوطني على بن ابراهيم الجندي وقضيا خملة في السجن مع الوجيه الوطني على بن ابراهيم الجندي وقضيا خملة عشر شهراً في سجون حلب ولبنيان واللاذقية وذاقا أنواع الارهاق والتنكيل ، ثم اطلق سراحه وانتخب نائباً في المجلس النابي السوري عن قضاء الحفة .

ولما وقع العدوان الفرنسي على سودية عــــام ١٩٤٥ م حاول الفرنسيون القبض عليه ، فكان حذراً يقظاً من غدرهم ، فنزح الى تركية وأقام في مزرعة (حاجي باشا).

وفاته – . شاء القدر القاسي أن يقضي هذا المجاهد الحالد نحبه بميداً عن وطنه وأهله ، وأن يلحد الثرى في ديار غريبة رنم أنفه ، فقد اعتلت صحته في أنطاكية ، فانتقل الى رحمة ربه سنة ١٩٤٦ م ودفن فيها ، وأنجب حسن ومحمد ومصطفى .

# محمـد البيطار ١٩٤٠ - ١٨٦٨

هو المجاهد المعروف محمد بن مصطفى البيطار ، وشقيتى المجــــاهد همر البيطار الا دبر ، ولد في قرية ( شير القاق ) سنة ١٨٦٨ م وقد انضم مع اخوتة وعشيرته في ثورة صهيون وخاص معاركها الدامية ، ونزح الى تركية وعاد بالعفو العام الى قريته وقد سجنه الفرنسيون مع والده



وشقيقه احمد وأبن همه محمد خليل وعزيز عابدين البيطار في جزيرة ارواد مدة سنة وثلاثة أشهر بقصه التشفي والانتقام .

انجب سبعة ذكور ، وقد استشهد منهم ولده عارف في معركة الصقيلبية سنة ١٩٢١ م ،واستشهد ولده جميل في معركة (كفريا ) شمالي ادلب ضد الفرنسيين سنة ١٩٣٨ م .

# نجيب البيطار ١٩٢٦ – ١٩٢٦

هو المجاهد الشجاع الشهيد نجبب مصطفى البيطان ، وشقيق هر البيطار زعيم ثورة صهيون ، ولد في قربة شير القاق سنة ١٨٩٦ م وخاص معارك الثورة واشتهر بالبطولة . ولما انتهت الثورة نزح الى تركية ، وكان يجنز الحدود ويقوم به جمة الخافر الفرنسية ، وقد أفض مضاجع الفرنسية ، وفي احدى مفامراته الواقعة في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٣٦ م حاصرته قوة أفرنسية كبيرة في وأس زيارة تدعى ( دينيت ) بالقرب من ادلب ، وطوقته من كل جانب ، وكان معه أحد عشر بح هدا ، فاحتصاع ثانية من النجاة والافلات من الطوق ، فقاوم مع رجاله الاربعة من طلوع الفجر حتى الساعة الثامنة ماه ، وصرع بسلاحه من تقدم اليه من الجيد ، فأصيب برصاصة في جبهته خر على أثرها شهيدا مع المجاهدين مصطفى الدباس من ادلب ، ومصطفى لريحاوي من أديجا ومصطفى التركماني ، ونقل الفرنسيون جثث هؤ لاء الشهداء وعلقوها في ساحة ادلب على أعواد المشانق ثلاثه أيام بقصد الشهير والتشهير والتشفي ، ثم دفنوا في جورة بالقرب من دار الحكومة في ادلب ، ولم تسمح السلطات بتسليم جثث الشهداء لى اهلهم. لقد ضرب هؤلاء الشهداء أدوع مثل في البطولة العربية النادرة ، اما الذبن نجوا من التطويق فهم : عزيز بن محمد البيطاد وسليم القاورمه من الحفة ، وقد استشهد سنة ، ١٩٤٤ م في جبل ملس بمركة مع الفرنسيين ، وشاكر عباس من قربة شير القاق ، ومنصور القاق من سرمين ، وقد استشهد بعدسنتين ، وادبعة من المجاهدين تعذر علينا معرفة اسمائم ومصيره .

## عزيز البيطار **١٩٠٠**

هو ابن محمد بن مصطفى البيطار وابن شقيق السيد حمر البيطار ، اشترك مع همه وعشيرته في جميع معارك الثورة وأظهر بسالة فائفة ، وقد نزج الى تركية وعاد مرع عمه بالعفو العسام .



# محمد خليل البيطار 1909 - 1908

هو ابن خليل البيطار ،ولد في قرية شير القاق سنة ١٨٩٣م وانضم الى عشيرة الصهاونة في الجهاد ضد الفرنسيين، وفي معركة ( شنان ) اصيب بجرح في فخذه ، وبعد شفائه عاد الى ميدان الجهاد ، وكان من ابطال المجاهدين المعروفين .

عاد الى قريته بعد انتها، ثورة صهيون ، وكان موضع المراقبة المستمرة من قبل الفرنسيين الذين كانوا يخشون جانبه ، وقد تعرض الدس والوشايات ، فغدر به الفرنسيون ونفوه، ثم سجنوه في قلعـة راشيا صـدة سنتين ،وذلك في سنة ١٩٤٣ ، وخرج بعد الجلاء الفرنسي وعاد الى قريته ، وتوفي في أول تشرين الاول ١٩٥٩م .

# مجاهدو آل جندي

انحدرت أمرة آل الجندي في الحنة من الاسرة العباسية ، وكان الجد الاعلى حــين باشا الجندي قد حضر من ممرة النمهان الى منطقة صهيون لتأديب الحوارج فيها منذ قرئين ونصف ، فراق له جودة مناخها وعذوية مائها ، فاستوطن الحفة ، وأنجب ذرية كبيرة ، لاتزال تقيم فيها ، ولها وجاهة ونفوذ في المنطقة لمـــا اتصف به أفرادها من سجايا المروءة والكرم والشمم ، ومن أفرادها البارزين .

# ابراهيم الجندي (أبو سليمان) ١٨٧٥ - ١٩٢٥

هو المجاهد الكبير المرحوم ابراهيم بن احمد الجندي ، ولد المترجم في الحفة سنة ١٨٧٥ م ولما نكبت منطقة صهيون بالاحتلال والانتداب الفرنسي عرضوا عليه بماشاتهم في سياستهم الاستمارية ، فأبى ، فسجن في اللاذقية مدة سنة ، وخرج على أثرها غاضباً حانقاً ، ولما ثار الصهاونة على المستدمرين الفرنسيين خرج الى ميدان الجهاد مع جميع أفراد أسرته القادرين على حمل السلاح ، فكان أحد أركان الثررة البارزين في منطقة صهيون ، وقد خاض الممارك مسمع المجاهد الكبير المرحوم عمر البيطار جنباً الى جنب ، واشتهر بالشجاءة والاقدام ، ونؤح مع أسرته الى جسر الشغور عند احتلال القوات الفرنسية منطقة صهيون ، وبقي في عقيدته الوطنية لم يستخذ وبقي في عقيدته الوطنية لم يستخذ المهر في المهرد عنه المجاه من الوجهاء الذين سادوا في ركاب المستعمرين . ثم اعتقل ولده على آغا سنة ١٩٣٨م و سجن مع الحفة .

# علي الجندي

هو ابن المجاهد المرحوم ابراهيم الجندي المشهور بجهاده وببطولته ومواقفه الوطنية ، ولد سنة م ١٩٠٠ م في الحفة ، وساد على خطى والده ، وكان الفرنسيون يمعنون بالنشفي والانتقام من كل وطني وقد قبض عليه مع الجساهد الكبير المرحوم همر الببطار زعيم ثورة صهبون في سنة ١٩٣٨م ، وزجا في سبون حلب ولبنان واللاذقية مدة خمسة عشر شهراً ولقيا خلالها أشد أنواع الارهاق والتنكيل ، ثم



خرج من السجن وهو أشد اعاناً الدعاية ضد الفرنسيين .

# عزيز آغا الجندي ۱۸۹۰ – ۱۹۳۷

هو المجاهد الوطني الكبير المرحوم عزيز آغابن احمد بنسليمان الجندي؛ ولد في الحفة سنة ١٨٩٠ م وتلقى هواسة ابتدائية، ولما شبت ثورة صهيون سنة ١٩١٩ م انضم اليها وسار مع ابناء عمه وجميـع أهل الحفة القادرين على حمل السلاح . تولى في الثورة منصب قيادة فصيل درك جسر الشغورعند احتلالهامن قبل مجاهدي صهيون وقوات ابواهيم هنانوالوطنية، وخاض المعارض الى جانب المجاهد الكبير همر البيطار ، ولما انتهت الثورة عاد الى الحفة باوائل عام ١٩٢٣ م.

لم يها في حياته يوماً واحداً منذ عهد الانتداب الفرنسي حتى وفاته ، فقد كان بيته عرضة للتحري في كل يوم بتهمة اتصاله مع الاتراك وجلب السلاح منهم ، وقد حمل الفرنسيون اليه الاموال الطائلة لمهاشاتهم في سياستهم الاستمهارية ، فرفض كل عرض واغراء بشمم واباء ، ولما أيقنوا استحالة استمالته اليهم كانوا يتعمدون تحديه الاستفزازه وهد أعصابه ، وتـآمروا على قتله مرات التخلص من بأسه وعقيدته الوطنية الصلاة و دعاياته ضــدهم ، فنجاه الله من شرهم ، على ان بعض رفاقه في الجهاد ، قد استكانوا للذل فأثروا الاستخـــذاء والموالاة للفرنسيين ، وأضاعوا كرامتهم وصفحات جهادهم ، وتطوع الكثير من اهـــل صهيون التجسس على ابناء عشيرتهم ، ، فأوقعوا فيهم شتى أنواع الاذى والضرر .

ورغم تبدل المستشارين الفرنسيين في الحفة ، فان السياسة الاستمهارية لم تتغير ، وكانو ا ينفننون بالننكيل بعشيرة صهيون تشفياً وانتقاماً ، وكان صوت المجاهد عزيز آغا يدوي في صهيون احتجاجاً على هذه المظالم المستنكرة .

كانوا يلاحقونه ويضايقونه حتى في فرية (الحيدية) وفي سنة ١٩٣٥م بعث المستشار الفرنسي (كا ف ) المدعو (جعفر هليل) من قرية ( برابشبو ) وبيناكان لديه ابن همه الشيدخ صالح الجندي مفتي الحفة حالياً انسل جعفر المذكور في منتصف الليل الى بيته لاغتياله بصورة متخفية ، وقد قبض عليه واعترف بمهمته فعفى عنه واطلق سراحه .

وفاته \_ وافاه الاجل في ١٥ شباط سنة ١٩٣٧ ودفن بمقبرة الاسرة في الحفة .

# الشيخ صالح الجندي

هو المجاهد المعروف بمقيدته الوطنية واخلاصه وتفانيه في سبيل القومية العربية الشيخ صالح بن سعيد الجندي و ولد في الحفة سنة ١٨٩٨ م وتلقى العلوم الشرعية والفقهية على اعلام عصره ، ولما وقع الاحتلال الفرنسي كان من اكبر الدعاة اللجهاد والنضال ضد الفرنسيين ، وكان لمو اعظه وارشاداته الاثر البليخ في حمل الصهاونة السلاح في وجه الفرنسيين، وقد نزح مع عشيرته من الحفة أثر المعادك الضاربة التي وقعت في منطقة صهيون وتدمير القرى وحرقها من قبل الفرنسيين الى جسر الشغور، وقد حضر جميد المعادك مع ابناء عمه وعشيرته حتى انتهت الثورة في صهيون فعاد الى بلده ه

غير ان الفرنسيين كانوا يضمرون له الحقد والشر ، وكان في الحفة مقيتاً توفي سنة ١٩٣٣ م فطلب منصب الافتاء فألغى الفرنسيون هذا المنصب نـكاية به وتشنياً وانتقاماً لمواقفه الوطنية ثم طلب وظيفة التدريس فألغيت أيضاً .

وفي العهد الوطني أسند اليه الافناء عام ١٩٩٤ م ولايزال فيها حتى الآن ، وهو مع زعامته الدينية يتمتع بزعامة اجتماعية بارزة ، وأنجب أولاداً ،وهم عبد الباري ومحمد واحمدونزار ومظهر ومعن واسامة وأبا النصر واكثرهم في خدمة الجيش المفدى.

## عبدالله الجندي

هو ابن احمد الجندي ولد سنة ١٨٩٥م في الحفة وحضر الممارك باجمعها واستشهد في معر كةالصقيلبية سنة ١٩٢١م .

# مصطفى بن سليم الجندي

استشهد في معركة قرية( ستخيرس ) قرب النهر الكبير، وكان ولده المجاهد ابراهيم يرافق حملة صهيون وحضر المعارك واشتشهد معه يحيى الصباغ وولده عبد الـكافي بنفس هذه المعركة التي وقعت في منطقة العلوبين ولم يعرف أثرهم لومي جثثهم في النهر.

## محمد زکریا ۱۸۹۳

هو ابن احمد زكريا ، وابن عم المجاهد الممروف شحادة زكريا ، ولد في قرية ( بكاس ) سنة ١٨٩٣ م ، اشترك في ثورة صهيون مع عشيرته . وقد جرح في معركة ( يوغاز كنيو ) في فخذه ويده ، فأسرهالفرنسيون ونقلوه الى اســـكندرون ، وبقي تحت المعالجة سنة اشهر ، ثم اطلقوا سراحه .

## شحادة زكريا ۱۸۹۳

هو ابن همر بن محمد زكريا ، ولد في قرية بكاس سنة ١٨٩٣ م اشترك في ثورة صهيون وكان من قادتها وأركانها البارزين ونزح الى جسر الشفور مع عشيرته وخاض المعارك ضد الفرنسيين مدة سنة ونصف .

أصيب بجرح في كنفه الآيمن في معركة جبل شان ، واستمرت معالجنه مدة سنة ولم يشف منجراحه حتى الآن . رجع الى بلده بعد صدور العفو العام ، ولني عنناً ومضايقات كثيرة منالفرنسيين لتصلبه في مواقفه الوطنية .

# محمود عطور ۱۸۸**٥**

هو ابن مصطفى عطور ، ومن المجاهدين البارزين في عشيرة صهيون، واحد اركان الثورة الذين اشتهروا بالنفاني والاخلاص المبادىء الوطنية ، ولد في قرية ( دفيل ) سنة ١٨٨٥ م ، واشترك في معارك ثورة صهيون مع عشيرته ، وقد حكم الفرنسيون عليه بالاعدام واصيب بنكبات مادية جسيمة ، فنهب بيته وحرق ، وقد اضطر شقيقه السيد اسعد عطور في القرية للاشراف على الملاك الاسرة ، فجاءه المستشار الفرنسي وفرض عليه غرامة قدرها اربعائة ليرة ذهبية وأوثقه بالاسلاك وأمهله مدة محدودة حتى اذا انقضت ولم بدفعها كان نصيبه الاعدام .

وقد استنجد بمارفه في الحنة ، فبعثوا اليه بالمبلغ لانقاذه من محنته لقاء رهن املاكه لديهم ، وكان المستشار يهزأ به ويقول له ( أخبر شقيقك محمود عطور ان يذهب الى الملك فيصل ليجلب هذا المبلغ .

وبعد هجرته الى جسر الشفور وحضوره معاركها مع افراد عشيرته ، عاد الى الحفة بعد العفر عنه مع اسرته وعشيرته، ولتي من البؤس والشقاء مالا يحتمله الا أمثاله الصابرين ، وقد توأس رابطة المجاهدين في منطقة صهيون .

على الشيرخ خميمنس \_ كان زعيا دينياً ذا بأس وبطش ، يخش الفرنسيون سطوته ونفوذه ، وقد اشترك في ثورة المجاهد الكبير عمر البيطار وأبلى في المعادك ضد الفرنسيين اعظم البلاء واستشهد في احدى معاركها الدامية . وقـبره يزار للتبرك باعتباره شهيداً اشتهر بوطنيته واخلاصه وتقواه .

هجملحسنت على كيب \_ هو من اهالي قربة الجنكيل ولد سنة ١٨٩٦ م كان يوافق المجاهد المعروف الشهيد حسن سعديه في معركة بغجة غاز في منطقة البسيط، وقد استشهد بعد حصار دام اربعة ايام سنة ١٩٣٠ م، وابلي في ميدان الجهاد احسن بلاء .

# امام المجاهدين الشيخ عز الدين القسام ١٩٣٥ - ١٨٨٠

مولده ونشأته ... هو العالم العامل ، والوطني المثالي ، والمجاهد الصابر الصادق الشهيد المرحوم الشيخ عز الدين بن عبد

القادر بن محمد القسام ، وأسرته عريقة في بلدة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية .

ولد في جبلة سنة ١٨٨٠ م ، ونشأ في مهد أبيه على هدى الدين والصلاح والفضائل وتلقى دراسته الابتدائية في كتاتيب بلده .

في الازهو - . أوفده والده الى مصرفدخل الازهر الشريف ، ودرس على فطاحل الماء والمصلحين فيه ، أمثال العالم محدا حد الطوخي وقد تجلت مو اهم فكان من المبرزين في العلوم .

عودته الى جبلة \_ . وبعد أن تخرج من الازهر عاد الى بلده وبـــدأ دعوته في الصيال في سبيل الدين والوطن ، بما عرف عنه من تفان وتضحية ونقمة وكره المستعمرين ، وقد النف الناس حوله ليتينم بنقواه وصلاحه واخلاصه وتجرده ، فوحد الناوب وشحذ الممم وقضى على الفحاد ، ونشر الاصلاح الديني والاجتماعي ، وصقـــل نفوس الواطنين وأثار حميتهم ، ويث فيم روح الوطنية والجهاد .

جهاده ... لقد كان من نتاج دعاياته أن اندلعت نيران النورة في منطقة صهيون وذلك عام ١٩٢٠ م فكان في طليعة المجاهدين ، وقد عرف الفرنسيون ماله من نفوذ ديني



على المجتمع فحدكم عليه بالاعدام ، ولما انتهت الثورة على الشكل الممروف آثر النزوح الى فلسطين فوجـد فيها ميداناً جديداً ، واستقر في مدينة حيفا .

تضحياته – . كان في فلسطين كعهده في سورية ، فانه لم يضن بماله وصحته ووقته في سبيل دينه وقوميته ، وكانت مواقفه في وجه الصهيونية والاستمار هضرب المنل ، وقد ظل في حيفا زهاء خمسة عشر عاماً يروض النفوس على طاعة الله ، وكان خطيباً واماماً في جامع الاستقلال ، وهو الذي سعى في تشييده ، وكان رئيساً لجمية الشبان المسلمين ، وقد جمع المال والسلاح لنجدة المجاهدين في طرابلس الغرب أثناء حملة الايطاليين علمها .

واتصل بالملك فيصل في سورية طلباً لمؤازرته في ثورته فوعده ، ولم يشهر وعده عن شيء ، واتصل بالحاج امين الحسيني مغتي فلسطين الاكبر وطلب منه أن جيء الثورة في منطقته ، فأجابه بأنه يرى أن تحل قضية فلسطين بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات ، ولا نفالي بالقول بأن الشهيد القسام يؤن بوطنيته الوف الرجال من امثال المفتي الاكبر ، واقسم القسام اذا نجعت الثورة ليعد من الشيخ أمين الحسيني لمواقفه التي لاتجدي نفعاً .

استشهاده - . لقد باغ وقوفه ضد الصهيونيين والانكايز في فلسطين ذرونه ، فقد خرج في عام ١٩٣٥ م يقود المجاهدين الذي تخرجوا من مدرسته وبايموه على الموت والشهادة في سبيل الله ورابط في احراش (كفرزان وبركين ثم الى جبال الباره وكفر قوت ، ومنها الى احراش يعبد) قرب (جنين) وخاض المعركة بايمان وبطولة نادرة ، واحتدمت رحاها سحابة اليوم كله متمسكاً بقوله تعالى (ومن يولهم يومئذ دبر الا متحرفاً لفتال أ متحيزاً الى فئة فقد به باه بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصير) وأبلى بلاء عظيماً واستمات ورجاله في المقاومة ، حتى دعاه الله الى منازله الحالدة فخر شهيداً في ساحة المجد والشرف ، وكتب

له الحلود في ٣٠ نشر بنالثاني ١٩٣٥ م . وكان يردد اذ ذاك ( ان نستــلم ) هذا جهاد في سببل الله والوطن ، يار فاقي موتوا شهداه والمتشهد الى جانبه الشيخ السيد الحنفي المصري وهو من مصر ، والشيخ يوسف الزبادي من بلدة الذيب ، وأسر في هذه المعركة أربعة مجاهدين هم الشيخ حدن الباير من بوركين ، والشيخ عربي من قبلان قضاء نابلس ، والشيخ احمد الحطيب من طول كرم ومحد يوسف من نابلس ، وقد حكموا بالاعدام ثم انزل الحركم الى السجن المؤبد ، وقضوا فيه أحد عشرة سنة . ونسج الفلسطينيون على منواله الى قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية .

لقد ضربأروع صفحة في النضحية، وهو أول مجاهد رفع السلاح في وجه الاستمهار والصهبونية في فلسطين ، ولم يترك في فلسطين بلداً أو قرية الا بث فيها روح الجهاد والدين ، وقد انتشرت دعوته فبث رجاله في أقطار مختلفة من العالم لجمسع المسسال والسلاح والانصاد .

وقد اطلق عليه لغب ( امام المجاهدين ) الفلسطينيين دون منازع ، واطلق اسمه على مدرسة وشارع في مدينة جبله مسقط رأسه ، وكان لمنعـــــاه اعظم الاسى في الغلوب لمــكاننه الدينية البارزة ومواهبه الفذة ، وقد انجب ذرية فاضلة ، ومن أنجــــاله الاستاذ محمد عز الدين .

# الشيخ احمد ادريس

هوابن محمود ادريس ، ولد في قرية ( الزنكوفة ) سنة ١٨٨٥ م واشترك في الجهاد في ثورة صهيون من اولها الى آخرها،

وابلى فيها بلاء حسناً ، ولما انتهت الثورة لم يأمن الفرنسيين وهو أعلم الناس بفدرهم وانتقامهم ، فأ تو النزوح مع الجياهد الكبير عمر البيطار الى تركية ، وفيها تطوع مع همر البيطار واشترك في حروب كردستان ضد الانكليزوبتي مدة سنة ونصف ، وقد حكم عليه بالاعدام ونهب ودمر ببته واقام فيها الى سنة ١٩٣٦ م حيث صدر العفو العام فعاد الى وطنه مكرماً معززاً لدى قومه ومقدري جهداده ووطنيته ، الا ان الفرنسيين الذين فطروا على الغدر قد تنكروا له، وجعل المدتشار الفرنسي دأبه التهديد والتنكيل به ، فقيض عليه استناداً على وشايات كاذبة وسجن مدة اربع سنين الى سنة ١٩٤٣م فخرج من الدجن أشد ايماناً بتوميته العربية ، وهو الآن امام وخطيب قربة ( الزنكوفة ) بدون



راتب ، يعيش عيشة الكفاف مقرونة بالدزة والاباء .

## حسن سعدية ١٩٢٠–١٨٩٠

هو من عيون وجها، اللاذقية ، ومن افذاذ الجاهدين الابطال ،اشترك في ثورة صهيون وكان يترد زهاء ( ٥٠٠ ) مقاتلا اشتهر بالشجاعة والبلاء والنفاني في سيدان الجهاد .

وقد تعقبه الفرنسيون وتآمروا عليه مع أشقياء من الارمن ، فقتــل في قربة ( بفجه غاز ) النابعة لانطاكية ، وذلــــك سنة ١٩٢٠ م ولم ينجب ولداً .

هجيهل بين اسعل الحمال \_ عجاهد باسل أصله من منطقة صهيون ، وقد أقدام في البايو والا شبت الثورة في المنطقة الشهالية اشترك في معاركها ، وابلى احسن البلاء في ميدان الجهاد ،واستشهد في احد معاركها .

# اسرةآل هارون



امتازت أسرة 1 ل عارون في اللاذقية بعقائدها الوطنية الصلدة، وعواقفها السلبية ونضالها ضد المستعمرين الفرنسيين ، وقد أنجبت هذه الاسرة أفاضل الرجال واشتهرت بتالد مجدها وطارفه «نهم :

## عزيز آغا هارون ۱۸٦۸ – ۱۹۳۳

هو ابن السيد احمد خضر هارون ، ولد في اللاذةية سنة ١٨٦٨ م ولما احتلت الجيوش الفرنسية السواحل السورية كان في طليعة من هب المذود عن حياض الوطن ، وما أن شبت ثورة الشيخ صالح العلي حتى توك ببته وأقام في حماه ، وقد ألف فوجاً من المتطوعة يبلغ زهاه أربعهائة مجاه ، جهزهم بالسلاح والعتاد من ماله الحاص ، وخاضوا غمار المعارك ، وقد قدر الملك فيصل أريجيته ووطنيته فكان موضع ثنتة ورعايته ، وكان من قادة الثورة البارزين .

لقد صرف هذا المجاهد الأريحي جميع ثروته في سبيل الثورة ، وحكم عليه وعلى شقيته الشيخ مناح هارون بالاعدام ففرا الى مصر وبقيا فيها حتى صدر العفو العام عنها ، وعاد الى اللاذقية ورغم ثرائه ومدا يملكه من عقارات ، فقد أحيط وجميع امرته بضغط افرنسي مدة طويلة ، وكان يعيش كالنسر في قريته ، محاطاً بالرقابة وقد عرض عليه الفرنسيون بما شتم في سياستهم الاستعارية ، فأبي كل عرض واغراء بعزة وكرامة ، وكان الفرنسيون يصادرون محاصله باجمعها ، حتى قضى نحبه وهو بأشدا لحاجة . وفاته \_ . انتقل الى رحمة ربـــه في ٧ تشرين الاول سنة ١٩٣٣ م ودفن في اللاذقية ، وبموته زاح عن صدور

# ندیم هارون ۱۸۷۸ – **۱۹۳**۷

هو ابن احمد خضر هارون، وشتيق المجاهد الوطني المرحوم عزيز آغا هارون ولد في اللاذقية سنة ١٩٣٧م وسار على خطى شقيقه في النضال و المفاداة ، وفي عام ١٩٣٧م قامت مظاهرة كبرى في اللاذقية ، وقد احترق بينه اثر اشتباك مع الفرنسيين ، فأصيب بسبب الاجهاد بنزيف دموي أو دي بحيانة سنة ١٩٣٧م، واعتب الشاب المناضل الجرى، السيد توفيق وهو من مواليد ١٩٧٧م ، وكان يقود المظاهر ات عاصيب بطعنة حربة من جندى افرنسى في وجهه لا يزال اثرها ظاهراً .



# الشيخ منح هارون ۱۸۸۰ – ۱۹**۲۲**

هو ابن احمدخضرهارون وشقيق المناضل الكبير عزيز آغا هارون ، ولد في اللاذقية سنة ١٨٨٠ م كان شاعر آ وخطيبا ملهما وعلى مستوى عال في الثقافة العصرية ، ومن رفاق الشبيخ مصطفى الغلايني ، وكان يقود الحركات الوطنية في منطقة اللاذقية . انتقل الى عالم الحلودسنة ١٩٤٢م ودفن في اللاذقية .

## عبد الواحد هارون

هو أحد زهماه الوطنيين في اللاذقية ، وقد اشتمر بمواقفه العدائية للمستعمرين الفرنسيين ، ولما شبت ثورة صهيون كان الوجيه المعروف مصطفى اسماعيل على اتصال دائم به ، وقد ناصر الثورة وآزرها بماله ونفوذه . وكان الفرنسيون يخشو ن يأسه فتصدوا اللايقاع والتنكيل به ، ومعاكسته في مصالحه الحاصة ، ورغم كل ذلك فقد كان صابراً متجلداً ، لم تلن له قناة ، وأدى رسالته الوطنية على أكمل وجه ، فسكان قدوة حسنة ، متفانياً في خدمة بلاده وقوميته العربية .

وىمن انجبته هذه الاسرة الوزير السابق الشاب الـيد توفيق هادون الذي كان مثال النبل والنزاهة والتجرد .

## جمال الازهري

هو من اسرة الأزهري المعروفة في اللافقية، وعندما شبت ثورة صهيون كان قائداً لدرك قضاء الحقه انذاك، وقد ابت عليه الكرامة الوطنية البقاء في وظيفته ما ثر الالتحاق بالمجاهدين، وخاص معارك الثورة بأجمعها، وأبلي فيها أحسن البلاء كسباً لمرضاة الله دون النظر الى ضباع خدماته وهي مورد رزقه لنأمين اعاشة عائلته فاستحق الحلود.

# الدكتور أمينرويحة **١٩٠١**



هو ابن الحاج محمود بن محمد بن قاسم بن مجيى، والاسرة حموية الأصل، وقد نزح جده الاعلى مجيى رويجه من حماه الى اللاذقية واستوطن فيها .

ولد في اللاذقية سنة ١٩٠١م، وورس الابتدائي والاعدادي البتركي وتلقى اللغة الفرنسية في مدرسة الفرير والسلطاني بدمشق، ومنها سافر الى المائية سنة ١٩٠٥م وبقي خلال مدة الحرب العالمية فها، واكمل دراسته الطبية وتخرج من جامعة برلين، وتمرن أربع سنوات في المائية على ايدي أمهر الاطباء وتخص في الجراحة.

في مصو ... عاد الى مصر سنة المردة منه المردة المرد

الدروز منة ١٩٢٥ م فحمل ما استطاع نقاء من عيادته من الاو انل الجراحية لمعالجة جرحى المجاهدين وقام بفريضته الجهادو الواجب الانساني. في الفوطة -. ثم اشترك في ثورة الفرطة من اولها الى آخرها ، وعاد بعد انتهاء الثررة الى مصر فلم يستطع استثناف فتح عيادته ، فاضطر الى قبول وظيفة رئيس اطباء مستشفى الرشيد في مصر ، وظل هناك حتى مر الملك فيصل الاول بطريقه الى مصر ذاهبا الى اوروبا ، فطلب اليه الالتحاق في العراق لح جتهم اليه والى امثاله ، وهكذا اعتبر ان الواجب الوطني يتضي عليه الالتحاق في العراق ، فترك خدمته في المستشفى وسافر الى العراق ، وهناك استلم مديرية الصحة العسكرية ، واشتغل في القضايا العربية و في الثورات التي شبت في فلسطين ، فكان بوأذرها بجمع الاموال والسلاح والادوات الطبية لتجهيزها الى فلسطين ، حتى ان بيته كان مستودعاً للسلاح .

وفي اواتل سنة ١٩٤٠م ترك العراق بمد احراج شديد من قبل حكومة نوري السعيد ، ووضمه تحت الاقامة الجبرية مدة طويلة ، واستقل طائرة خاصة مـع عائلته ليعالج عيون ولده فيصل في مصر ، ولكن نوري السعيد أخبر الانكايز بسفره وعين الطائرة التي نقله ، فأجبرها الانكايز على النزول في فله طين واعتقلوه في عكا ، ثم ارسلوه الى ( روديسيا ) واقام حتى سنة ١٩٤٧م ولما عاد الى سورية لم يتم فيها الا مدة قصيرة حتى شبت معارك فله طين سنة ١٩٤٨م فالتحق بجيش الانقاذ ، وخاص المعارك وقام بواجبه الانساني ، وأبرز عمل قام يه في معركة ( توشيحا ) ان العدو لما طوق المجاهدين من جميع النواحي ، كان المستشفى الموجود في توشيحا عليثاً بجرحى العرب ، ولولا عنساية المجاهسة المترجم وجهوده الجبارة لوقع الجرحى أسرى وابيدوا من قبل اليهود ، وبينا كانت المعركة دائرة قام امين رويحه بنقل الجرحى الى مستشفى صور، ثم عاد الى سورية وبقي

فيها حتى بعد انقلاب حسني الزعيم، ومحاولة سامي الحناوي ضم سورية الى العراق ، وكان يرى ان ضم سورية الى العراق يومئذ خيانة لأن العراق كانت مرتبطة بماهدة استعارية مع الانكليز وخاضعة لحرج عبد الاله ونوري السعيد ، فدير انقلاباً عسكرياً ضد سامي الحناوي ، واتفق مع اديب الشيشكلي الذي قام بالانقلاب على ارجاع السيد شكري القوتلي ، ولكن الشيشكلي تنكر لهذا الانفاق بعد ان استتب له الامر، فعاول الدكتور امين ازاحته من الطريق ، فاعتقل وحوكم وكاديد فع حيانه ثنالأهدافه ، ثم أضطر اديب الشيشكلي الى اطلاق سراحة تحت ضفط البلاد وشعوب الحكومات العربية ، فذهب الى المملكة العربية السعودية وتولى ادارة صحة الجيش ، وأسس فيها مستشفى من أحدث واضخم المستشنيات ، لم يكانى الحكومة السعودية سوى (٢٥٠) الفويل ادارة صحة الجيش ، وأسس فيها مستشفى مبده الذي هو أقل شأناً منه اكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي ، ولم يستطع البقاء في المملكة العربية السعودية لأن الدكتور الهين يمتاز بصراحته في الواجب ، فلم يكن مجتمل ان يأخذ أحدما من المستشفى ربطة شاش أو العربية السعودية لأن الدكتور الهين يمتاز بصراحته في الواجب ، فلم يكن محتمل ان يأخذ أحدما من المستشفى ربطة شاش أو قطن ، او يتأخر عن القيام بواجبه أو يتغيب في مدة الدوام الرسمي ، وكان يصطدم باستمراد بالامرآء السعوديين الذين مجمون المنان ويعطفون عليم ، واقام عليها مزرعة لانظير لها اليوم في الشرق العربي ، وبني فيها داراً لنكناه وهو ينهم فيها مع عائلته .

ان في مراحل حياة الدكتور أمين رويحه ، وجهاده في ميادين الثورات العربية ، ابلغ العبر واسمى العظات ، اشباب الاجيال الصاعدة ، فان هذا المجاهد الجبار كان يجمل المبضع الجراحي في يده اليه في والبندقية في يده اليسرى ، ويخوض المعارك ببسالة نادرة ، وقد أكد الذين رافقوه في جهاده ، ان الثورات العربية لم تشهد مثله في اخلاصه وشجاعته ، فقد جازف بحيانه ، وتعرض المخاطر ، وفادى بروحه في سبيل الواجب الانساني باسعاف الجرحي ومعالجنهم ، وكانت عاطفته الوجدانية ونبل شعوره وروحه الكريمة بلسما لجراح المصابين ، وان من يريد أن يعرف من هو المجاهد امين رويح ، فعليه ان يقرأ تراجم المجاهدين المنشورة في هذا السجل ، فيعلم عدد الجرحي من المجاهدين الذين عالجهم ونالوا الشفاء على يديه ، ثم عادوا الى ميادين الجهاد.

ومن الحق ان يلقب هذا المجاهد البطل ( بذي الــــلاحين ) وان تخلد اعماله باحرف من نور ، ليــــكـون نبراساً يقتدى بــــه في ميدان العقائد والمبادى، الوطنية المثلى .

ولما انتهت الثورة في الغوطة ، كان في الحملة الاخيرة التي قادها فوزي القاوقجي الى الشمال ، وان أول من ابى نداء الجهاد كسباً لمرضاة الله والذود عن حياض الوطن ، وآخر من انسحب من المعادك لجدير ان يتربسع على سدة الحلود .

افترن في مصر سنة ١٩٢٨ مبغتاه ارمنية الام ايطالية الاب، كان قد تعرف عليها في الاسكندرية الثورة، وانجب منها فيصل و وليد.

## 18a\_L1=

الى الجبل الصلد في عقيدته وايمانه الوطني .

الى هانيك النفس التي توحي الاماء في أشد ساعات الخطو .

الى الزعيم الغذ المثالي بجهاده ، الذي كان بؤثر رفاقه في السلاح على نفسه في كل شيء .

الى صاحب البطولات التاريخية الخالدة .

الى من كانت حياته سفواً نفيح أمن أسفار الجهاد المقدس .



الشيخ صالح العلي

والى رفاقه المجاهدين الاخيار الذين تأصلت في نفوسهم الروح العربية الـكامنة .

والى أرواح الشهداء الابرار الذين خرواً شهداء في ساحات الجد والشرف كسباً لمرضاة الله والذود عن حياض الوطن ، وكان من أقصى أمانهم ان تتحتق وحدة البلاد السورية .

#### اهدي هذه الحلقة الخالدة

# الفصل الثالث

#### ثورة العلويين

بعد ان تم للجيوش العربية بتيادة فيصل بن الحسين احتلال البلاد العربية في شهر تشرين الاول سنة ١٩١٨ م وقسم الاتراك مع الحلفاء هدنة ( مو دروس ) ، عنده\_ا قامت فرنسا تطالب بارثها من الامبراطورية العثمانية ، ثم كانت معاهدة ( سايكس بيكو ) السرية المعروفة ، فاحتلت القوات الفرنسية في ١١ تشرين الاول سنة ١٩١٨ م السواحل السوريةواللبنانية . وفي ٢٤ منه إحتلت الاسكندون حتى صور ، وعين وفي ٢٤ منه إحتلت الاسكندون حتى صور ، وعين الكولونيل الفرنسي ( بيابان ) حاكماعاماً لها .

الاجتاع الخطير - وفي ١٥ كانون الاول سنة ١٩٩٨ م وجه الزعم الشيخ صالح العلي دعوة عامة الى بعض زهماه ووجهاه ومشاييخ العلويين للاجتاع بالشيخ بدر ، وقد لبى الدعوة فريق كبير ، كان منهم السادة : احمد المحمود عدره ، محمد اسماعيل الشيخ احمد مهيوب ، الشيخ معلى ، احمد غانم ، الشيخ محسن حرفوش ، السيد عبد الكريم الحير ، الشيخ علي عباس ، اسبر زغيبه ، علي زاهر ، اسماعيل حسان ، محي الدين عديا وغيرهم ، وقد تحدث اليهم الشيخ صالح العلي بما محيتى في البلاد من اخطار احتلال الفرنسيين ، وسألهم عما اذا كانوا يتضامنون معه لاشعال نار الثورة ، وضم الجبل العلوي وساحله الى الشام . وتناقشوا في الامر مدة ثلاثة أيام ، وبت الرأي على القيام بثورة ، وأنسموا الايان على التنفيذ و كتان الامر ربثا تنتهي الاستعدادات .

## اعتقال الفرنسيين لىجال المؤتمر

## شجار بين العلويين والاساعيليين

وفي شهر شباط سنة ١٩١٩ م حدث شجار بين الاسماعيليين والعلويين ، توفق الفرنسيون في إيقاعه بين الفريقين ، وقـــــــ ناصر الفرنسيون الطائفة الاولى على الثانية ، وظاهروا أخصامهم ، فوقعت الواقعــــة بينها ، وهذ أول بوق استعماري للنفوقة نفخ فيه الفرنسيون ، فخلقوا النعرات الطائفية ، فعمت الفوضى في تلك المنطقة التي يسودها الجهل والانقياد الاعمى ، وشـق العلوبون عصا الطاعة في وجه الفرنسيين المستعمرين بفضل رعونتهم وسياستهم الحرقاء .

### أول مر احل جهاله

بدأ الشيخ صالح العلي جهاده الوطني بشن غاراته على الثكنات العسكر بة والمخافر الفرنسية بشكل عنيف ، حتى انه هدد المدن الساحلية ووقف حائلا دوئ مرور الجيوش الفرنسية المتوجهة الى المدن الشرقية عبر البحر الابيض المتوسط ، فكان من جملة الضانات التي بعث بها الجنرال غورو الى الملك فيصل لتطبيقها ، هي وجوب قطع المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة السورية الى عصابات الشيخ صالح العلي في المنطقة الغربية .

كانت ثورةً الشيخ صاّلح العلي أول ثورة سورية قامت بالمعنى الشريف ، قادها أعظم زعيم ديني في المنطقة العلوية ، بعقيدة صلدة ، واخلاص مثالي ، وقد التهبت نيرانها في الساحل الفربي ، وكانت تشغل المنطقة الساحلية الشهالية .

## معركة الشيخ بدر

كان الجاهدون العلوبون يرابطون في منطقة الشبيخ بدر ، وقد انضم اليهم المجاهد الكبير حسن سعدية وأقرانه من أبطـال العلوبين ، وكان اركان الثورة هم السيد محمود علي سلمان وهو شقيق الشبيخ صالح العلي الصغير المولود سـنة ( ١٩٠٠ ) م وكان يثق به ولا يفارقه ، ويتولى أمانة سره ، والسادة : اسبر زغيبه ومحمد ابراهيم والشييخ محمد الحدام، وقد اراد الفرنسيون ضرب الثورة والقضاء عليها في مهدها ، فتوجهت من القدموس الى الشيخ بدر حملة افرنسية ، فتصدى الشيخ صالح لجابهها مع اربعة من رجاله الاشداء ، وأنذر قائد الحملة بالرجوع ، وكان في موضع حصين والجنود في السهل ، واستمر الاشتباك زهاء ساعة ، وقد فر الجند بعد ان خسروا ( ٣٥ ) قتيلا ، وغنم الشيخ صالح ماخلفوه وراءهم من اسلحة وعتاد ، وانتشر خبر هذا الانتصار ، فتوافدت عليه أفواج الثائرين .

وفي الثاني من شهر شباط سنة ١٩١٩ م هاجم الفرنسيون الشيخ بدر بقوة كبيرة ، والتحم الشيخ صالح ورجاله معها ، واضطرت الانسحاب ، وقد خسر الفرنسيون ( ٢٠ ) قتيلا وثلاثة اسرى وكميات كبيرة من السلاح والذخائر ، وكان لهـذا الانتصار أبلغ الاثر في المنطقة .

## رسالة الجنرال اللبسي

وفي ٢٥ أيار سنة ١٩١٩ م بعث الجنرال اللهي الانكليزي رسالة الى الشيخ صالح العلي مع رسولين بريطانيين كان يرافقها اسماعيل الهواش الزعيم العلوي المعروف ، ورجا في رسالته ان يسمح للجيش الفرنسي المرابط في القدموس بالمروو عن طريق الشيخ بدر الى طرطوس ، وان الفرنسيين قد تعهدوا بان لايقف جيشهم في الطريق الافترة الراحة وشرب الماء ، ومن ثم يتابع طريقه الى طرطوس .

فقبل الشيخ صالح العلي طلب الجنرال اللهبي ، على أن لايسمح للجيش بالتوقف في الشيخ بدر الا ساعة واحـــدة، والا ينصب مضاربه ولاينزل احماله، وقد انسحب الشيخ صالح ورجاله من موقع الشيخ بدرالىالتلال المحيطة بهمن جهه الجنوب والغرب .

#### غدر الفرنسيين

ولما وصل الجيش الى موقع الشيخ بدر ، حنثوابعهودهم كما هي عادتهم ونصبوا مدافعهم في مواقع مستحكمة ، وباشروا اطلاق المدافع على قريتي الشيخ بدر و ( الرستن ) فهدموا بيوت الشيخ صالح وحرقوها ، واثر ذلك انقض ورجاله من الجبال ودارت رحى معركة رهيبة دامت من الصباح حتى منتصف الليل ، فقتل عدد كبير من الجيش ودب الذعر في صفوفه ولاذ الباقون بالفرار يطلبون النجاة ، وغنم المجاهدون كميات وافرة من الذخائر والسلاح ، وأدت خيانة الفرنسيين وغدرهم الى يقظة المجاهدين واحترازهم فرابطوا في مراقي الجبال .

## قوال الثورة

و في هذه الفترة اتسع نطاقالشورة ، فانتقى الشيخ صالحالعلي قواده من أفذاذ الابطال ،ذوي البأس والشدة والاخلاص لقيادة فصائل المجاهدين وهذه اسماؤهم :

عزيز هارون ، الضابط جيل ماميش من اللاذقية .

سليم صالح ، عباس احمد من قرية المريقب – قضاء طرطوس .

حامد مهرب من قرية بيت مهرب – قضاء طرطرس

كامل المحمود ، محمد عدره من قرية الحوابي ــ قضاءطرطوس .

انيس ابراهيم ابو فرد من طرطوس.

عباس حبيب من قرية الاندروسه – قضاء طرطوس .

هاشم اسماعيل حسان من قرية بجنين – قضاء طرطوس .

فهد الشاكر ، مصطفى خير بك ، ابو علي العجي ، محمد الديوب شلهوب من و ادي العيون قضاء ( مصياف ) .

محمد الخدام من قرية رستى – قضاء مصياف،

حبيب محمود ، صالح مهيوب من قرية بشراغي \_ قضاً، جبله .

على مفلح ، جبور مفلح ، مصطفى كروم من قرية سندبانا \_ قضاءجبله .

احمد عليا جديد من قرية دوير بعبدي – قضاءجبله .

يوسف عيد ، سلمان عيد - قضاء جبله .

ابراهيم صالح من قرية اليودي قضاء جبله .

مرشد شيحا من قرية خرائب سالم من جبله .

طاهر الخطيب ، خليل الخطيب من قرية جيبول - قضاء جبله .

أسبر زغيبه من قرية قرقفتي – قضاء بانياس .

جابر ميهوب من قربة الحطانية \_ قضاءبانياس .

عزيز بوير من قربة قنية عطره - قضاءبانياس .

محمد ابراهيم الشيـخ من قرية العناز. \_ قضاء بانياس .

خليل الخطيب من قرية برمانه \_ قضاء بإنباس.

وغيرهم من القواد الذين لم نستطع معرفتهم ، وقـــد كتبت الشهادة الفريق منهم ، وحــكم اكثرهم بالاعــــدام ، ثم استطاعوا النجاة بوسائل غريبة مدهشة .

#### منطقة العلويين

تعتبر منطقة العلويين من أمنع المعاقل الطبيعية ، فهي تنألف من رصف من الجبال الشاهةــة ، الصعبة المرتقى ، تنصب نواتؤها في سفوح كثيرة الصدوع والفجاج ، ويقطنها شعب نزوع الى القنال يأتمر بأمر زعمائه ويطيعهم طاعة عمياء .

لم يكن لدى الفرنسيين من الوسائل الحربية عندئذ مايستطيعون معه النوغل في تلك الجبال المنيعة ، واخضاع العلويــين الثائرين ، وكانت سيطرة الفرنسيين تقتصر في اخريات سنة ١٩٢٠ م على الشواطىء وضواحيها الفربية ، وعلى جنبــات الطريق التي تصل اللاذقية مجلب مارة بجسر الشغور .

وكان الفرنسيون مشفولون في حروبهم مع الاتواك في منطقة كيليكية ، وكانت الحالة تؤداد خطورة مع الوقت، بفضل ماكانت نغذي به تركية والحكومة الفيصلية ثورة الشيخ صالح العلي من دعاوة وامداد .

وهناك عصابات من العلويين كانت انضمت بالفائد التركي بدري بك ، واشتركت في مواقع جسر الشغور وادلب خلال شهر كانون الاول سنة ١٩٢٠ م سيأتي ذكرها في فصل آخر .

أما الجيوش الفرنسية ، فقد كانت نقوم باهمالها الحربية وقنئذ في منطقة حلب الفربية ، ببنما كانت الثورة تننظم في جبل العلوبين يوماً فيوماً ، وتتعزز بافواج المجاهدين .

وكان ابراهيم هنانو على اتصال بالشبيخ صالح العلي ، يشجعه على المضي في الكفاح والجهاد ، وليكون على صلة دائمة مسع المجاهد الكبير عمر البيطار في صهيون ، لتكون الثورة وحدة شاملة الساحل العربي الشهالي والداخلي الشهر في .

## وقعة بيدرغنامأو وادي ورور

ونشطت المدفعية تحمي بتنابلها مؤخرة الجيش ، ورغم كل ذلك فان المجاهدين أحاطوا بالحملة الفرنسية من جميــع الجهات ومزقوها شر بمزق واستمرت المعركة طوال النهاد الى منتصف الليل ، وبلغت خسائر الفرنسيين زهاه ( ٨٠٠ ) بين قنيل وجريح واسر ( ١٦ ) جنديا ، واستولى المجاهدون على مقادير كبيرة من الغنائم .

وا\_تشهد البطل مصطفى خير بك احد قواد الثوره من وادي العيون وابنته الوحيدة في هذه الممركة

## معركة الحمام والمراقب

كانت قوة افرنسية تنألف من غنة ئه جندي افرنسي توابط في موقع بين قربتي ( الحام والمراقب ) فزحف الشيخ صالح العلي مع جمع غفير من المجاهدين الذين توافدوا عليه من جميه القرى على هذه القوة ، وأحاطوا بها من كل جانب ، وهاجموها بمنف وضراوة في ظلام الليل الدامس ، فما اشرق صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩١٩ م حتى كاستهذه الحملة قد أبيدت بين قتيل وجريح وهادب ، رغنم المجاهدون كميات وافرة من السلاح والعتاد .

## استعدال المجاهدين والفرنسيين

اثر هذه الممركة خيم السكون على منطقة الثورة ، وفي هذه الفترة اخذ الفرنسيون يستعدون اجابهة الطوارىء ، بعد ان اتسعت الاعمال الثوروية ، حيث قام الشيخ صالح العلي باحداث تشكيلات منظمة تعين بتوزيع السيلاح والذخائر على المجاهدين المتطوعين .

## انذار الشيخ صالح العلى للاسهاعيليين

في منتصف شهر تموز سنة ١٩١٩ م زحفت قوة افرنسية كبيرة من طرطوس عن طريق نهر الاسماعيلية ، واستقرت في قرية (عقر زيتي ) وفي الفرى القريبة منهـا ، وكان استقرار هذه القرة خطراً على ميسرة المجاهدين ، وقد هاجمت (قلمـة الحوابي) وهي موطن المجاهدين من (آل عدره) فأحرقنها ، وامعنت في المستطرقين قتلًا وتنكيلا ، ورأى الشيخ صالـح العلي أن يوجه انذاراً الى الاسماعيليين لاجلاء القوات الفرنسية عن قراهم ، أو بجلائهم عن قراهم تفاديا من تعرضهم للاخطـار والاضرار ، وقد رفض الاسماعيليون الجواب على ذلك الانذار ، ولم يستطيعوا اجلاء الفرنسيين عن قراهم ، لاصرار الجيش بالبقاء والتمركز في تلك الاماكن الحصينة .

وحيال هذا الموفف الحطر ، هاجم الشيخ صالح القوات الفرنسية ، وأحاط بقرى الاسماعيلية من ثلاث جهات ، ودامت المعركة بضعة ايام بين العلوبين المهرساجين ، والفرنسيين والاسماعيليين ، واضطر الجيش تحت ضغط المجاهدين للانسحاب الى طرطوس ، وتكبد وأعوانه خسائر جسيمة في الارواح والاموال .

وقد استغل الفرنسيون هذا الهجوم ، فأثار الفتنة بين العلويين والاسماعيليين ، واطلق الشيخ صالح العلي الامـرى من الاسماعيليين وأظهر حيالهم كل عطف ونبل ، ونحن نوى انه ليس من المصلحة نبش ذكريات تلـــك المـآسي وان نتجاوز عن ذكر كل مايسيء الى الوحدة الوطنية والعزة القومية .

## المفاوضة بالصلح

كان للهزائم المتوالية التي مني بها الجيش الفرنسي في وادي الاسماعيلية ووادي (ورور) دوي هائسل ، حطمت من كبرياء قادة الجيش الفرنسي الذين أيقنوا بانهم أمام كوارث أليمة ، فطلبوا التوسط في طلب الصلح مع الشيدخ صالح ، واختاروا لهذه المهمة السيد احمد الحامدالزعيم العلوي المعروف ، لا قناع الشيدخ صالح بتوقيف القتال وابداء شروطه للدخول في مفاوضات الصلح ، وقد قبل الشيدخ الصلح على اسس ثلاثة .

- ٣ تبادل الاسرى من الفريقين . ( وكان في حوزة الشيخ فئة من الضباط الفرنسيين والجنود اسرى )
  - ٣ ــ دفع التمويضات عن الاضرار التي ألحتها الجيش في القرى التي مر بها فأحرقها .

وقد قبل القائد الفرنسي مبدئيا بهذه الشروط ، وطلب الاجتماع بالشييخ صالح العلي ، فاشترط ان يكون الاجتماع في موقع الشيخ بدر ، والايصحب القائد الا ثلاثة رجال ، وان يكون الجميع عزلا من السلاح ، فوافق القائد على شروط الشيخ.

#### نكوص الفرنسيين

على أن الفرنسيين الذين جبلوا على الحيانة والغدر والحنث بالوء و والعهود والمواثيق ، لا يستغرب منهم النكوص ، اذ ببناكان الشيخ صالح واعوانه ينتظرون مجيء القائد الفرنسي حاملا الموافقة على شروط الهدنة والجلاء ، وردت الاخبدار بقيام الفرنسيين بتجمعات في وادي الاسماعيليين ، وكان العلويون أخلوه بعد اجلاء الفرنسيين عنه ، ولكن فرنسا رفضت قبول الشروط وأمرت باحتلال مناطق الثورة .

#### معركة المريقب

في اليوم الحادي والعشرين من شهر تموز ١٩١٩ م دارت رحى معركة بين المجاهدين العلوبين وحملة افرنسية مؤلفة من كتيبة من الرماة الجزائريين ، فهاجمها المجاهدون بقوات ساحقة ، واستمر القتال سحابة ذلك اليوم ، وكان أروع ماحدث في هذه المعركة أن مفرزتين يقودهما الملازمان (كارو وكييفر) قد تمكنتا من انقاذ طليعة لجملة من الحصار الحانق الذي أحدق بها ، وسقط خلالها قائدها قتيلا ، وتمكنتا من الدفاع أمام هجهات المجاهدين العنيفة . ووقفتا الى ان هبط الليل حاجزاً تمكن الجيش معه من الجلاء بمداته وجرحاه ، وخد من الفرنسيون نصف قراتهم بين قتيل وجريح من الضباط والجنود ، واستشهد فريق من المجاهدين .

احتلال قرية كاف الجاع \_ تقدمت كتائب الفرنسيين واحتلت قرية كاف الجاع التي يملكهاالشيدخ صالح العلي دون مقاومة ، لبعدها عن مناطق الثورة ، واعتقل الفرنسيون كان القرية ثم أحرقوها .

#### مؤ ازرة الملك فيصل

بعد أن اتسع نطاق الثورة العلوية و كثر المتطوعون للجهاد ، كان لا يدمن تمويل الثورة بالسلاح والعتاد ، وقداو فدا اشيخ صالح العلى السيد أنيس أبو فرد ، فقابل الملك وأصغى اليه ، وطلب منه مؤازرة الثورة الصمود أمام المستعمرين ، فأوفد في غضون شهر تشرين الاول سنة ١٩٩٩ م أبن عمه الشريف عبدالله مصحوباً بكميسة من السلاح والعتاد وزار مناطق الثورة ، وشاهد فظائع التخريب ، وبدأت ترد الذخائر والمساعدات المتنوعة بكثرة عن طريق حماه ، واستمرت المراسلات بين الملك والشيخ صالح العلى حتى انهياد العرش الفيصلي .

# هجوم المجاهدين العلويين على طرطوس

أكمل الشيخ صالح العلي استمداده الحربي ، وكان الفرنسيون قد حشدوا قواهم في طرطوس ، فقرر مهاجمتها ومداهمتهـــا لافساد خطط الفرنسيين ، وفي مطلع شهر نيسانءام ،١٩٧ ازداد عدد المجاهدين فأصبحوا آلاف واقتضت ، الحركات الحربية أن يرأس فرق المجاهدين بعض الضباط النظاميين من الجيش السوري لتدريبهم وتوجيههم .

وفي فجر ٢٠ شباط سنة ١٩٢٠ بدأ الشيخ صالح الهلي هجوه ه على مدينة طرطوس من ثلاث جهات ، الشمال ، الشهرق والجنوب في تنظيم وتوتيب بلغت بها البراءة أقصاها ، وأحاط بالجيش الفرنسي وكان محاصراً في ثكنات المسكرية ، ودارت رحى معركة ضارية بين بعض فرق المجاهدين والفرنسيين بالسلاح الابيض ، وقامت فرق أخرى باحتلال دار الحكومة والمؤسسات ولم يجرء الجيش على الحروج من ثكناته ، فكان يدافع وراء الابواب ، ولولا تدخل الاسطول البحري الذي بدأ يصب قنابله على مداخل طرطوس وخارجها ومواقع الثوار لابيدت القوات المحاصرة، وهكذا افسد الاسطول خطة الشيخ صالح واضطر للانسحاب بعد أن تكبد بعض الحائر .

#### امتداك الثورة

بدأت المعارك ببن المجاهدين والفرنسيين تزداد عنفاً واحتداماً ، وامتد لهيبها ، فحشدت القيادة الفرنسية أكبر عدد من سلاح المدرعات وجلبت الامدادات واستبدات فرقها بجنود اعتادوا على الحروب في المناطق الجبلية من افريقيا والهند الصينية الفرنسية ، وجعلت (القدموس) نقطة ارتكاز هامة للجيوش.

#### احتلال القدموس

كانت الحامية المرابطة في القدموس مسلحة بأكمل المدات الحربية ، وقد سلح الفرنسيون أهلها ، وبينهم وبين المجاهدين تنافر مؤلم ، وكانت قوات المجاهدين تنيف عن الاربعة آلاف مقاتل ، فهاجموا الحامية بعنف فأبت التسليم ، يعاونها على ذلك الاهلون المتحسون ، فضرب المجاهدون نطاق الحصار المستحركم على الحامية ومنعوا عنها الماء ووسائل الحياة ، وبعد حصار دام ثلاثة أيام ، اضطرت الحامية الى التسليم ، واضطر الاهلوث الموالون للفرنسيين الى قبول شروط الحلاء والنزوح .

نزح الاهلون الى مصاف دون أن يقع لهم أي حادث ، وقد وقمت بمض حوادث النهب من قبل العناصر المستفلة فأعاد الشيخ صالح المنهوبات الى أهلها .

ومن الحقائق المحزنة التي نرويها للتاريخ لتكون عبرة وعظة للجيل الصاعــــد، أن الاسماعيليين أممنوا بالكيد للملوبين

و تطوعوا في الجيش الفرنسي ، وكانوا يشكاون طلائعه لحبرتهم بطبيعة الارض وقيامهم بالتجسس ضمن مناطق الثورة ، والقيام بالاغتيالاتالكثيرة ، كما أن المجاهدين ، قابلوا الاسماعيليين بالمثل ، وأمعنوا بالكيد لهم ، واقتتل الاخوة والجوار ، فريق يجاهد في سبيل حرية بلاده وكرامته ، وفريق يستخذي ويناصر المستعمرين .

وقد كفل أحتلال القدموس المجاهدين الاشراف على منطقة بإنياس وقلعة المريقب وحمى ميمنة الثورة

#### غالب الشعلان

وفي ه آذار سنة ١٩٣٠ م أوفد الملك فيصل القائد الممروف (غالب الشملان) فترأس اركان حرب الشيخ صالح العلي واتخذ مقر قيادته في قربة (الرستن) الكائنة الى الجهة الشرقية من الشيخ بدر، وبقي الى جانبه حتى انتهاء الثورة في الجنوب، وكان السيد احمد جمعه المجاهد الحموي رسوله في المخابوات الرسمية والحصوصية، وكان يوافقه السيد فارس ابوكف، وبقيا حتى عاد الشملان بعد تقويض العرش الفيصلي في دمشق، ثم انسحب الى الاردن وتوفي هناك ، ومن أبوز الضباط المرافقين المقائد الشملان السيد مصطفى الملى الذي خاص المعارك بشجاعة، وكان السيد عنمان التسميمي مواقف مخاصة.

#### وطنيةعزيز هارون

وفي شهر نيسان سنة ١٩٢٠م قام المجاهدالوطني الكبير المرحوم عزيزهارون بتشكيل (الفوج الملسّي) في مدينة حماه ، و تطوع فيه مجاهدون من حماه وطرطوس وجبلة وبانياس و الحنه واللاذةية وغيرها ، وكان عدد افر اددخم سمائة منهم (١٥٠) من المفاوير الفدائيين و اوفد الملك فيصل الضابط الباسل السيد ( جميل ماميش ) ليقود كنيبة الفدائيين ، و اتخذ عزيزهارون مقره الرسمي في مصياف ، وبقي الفوج الملي الى نهاية المعادك في جبهة الشيخ بدر يقوم يواجباته في ميدان الجهاد .

#### محكمة الثورة

ألف الشيخ صالح العلي محكمة عرفية عسكرية للنظر في أمر الحونة والجواسيس ومعاقبتهم ، برئاسة ( علي زاهر من حمام واصل ) وعضوية ( محمود علي اسماعيل من الحطابية ) و ( محمود ضوا من العصيبة ) وكانوا يفصلون في الحلافات الادارية التي لاعلاقة لهابالصبغة العسكرية ، وفي الامور المالية والتفتيشية ، وظلت هذه المحكمة نقوم بإهمالها بكل تجرد واحلاص .

#### اعدام رجال المحكمة

ولما انتهت الثورة ، اعتقلالفرنسيونرجالها ، وأعدموا فيقربة (القميصة) ومثلوا بالشهداء الثلاثة بعد الاعدام ، وأبقوهم معلقين على أعواد المشانق ثلاثة أيام ، وهكذا تتجلى وحشية الفرنسيين.بأجلى مظاهرها .

#### معارك السودة

في آخر شهر مارتسنة ١٩٢٠م حشد الفرنسيون فرقتين كاملتين في ( السودة ) واستمدوا للهجوم على معاقل المجاهدين في الشيخ بدر ، وتقع ( السودة في الشمال الشرقي لطرطوس على بعد ( ١٥ ) كيلو متر تقريباً ، وقد أراد الشيخ صالح العلي مفاج ـــاة الفرنسيين بهجوم صاعق لافساد خطة الهجرم الفرنسية ، فتأهب وحشد أبطال الرجال ورتب الحجطة كما يلى :

- ١ تولى الشبيخ صالح العلي قيادة جبهة الميمنة بالنظر لاهمية مو اقعها .
- ٧ تولى الضابط جميل مأميش قائد الكتيبة الفدائية قيادة الجبهة الوسطى .
  - ٣ ـ تولى فيادة جبهة الميسرة عدة قواد .

وكان الشبيخ صالح العلي يشرف بنفسه على سير المعارك عن كثب ، وقد انطلق الجاهدون بالهجوم من قرية (بعزرائيل)

السكائنة الى الجهة الشرقية الشهالية من السودة ، ودارت رحى المعركة ، وتلكات ميسرة الجساهدين عن الهجوم فتصدعت ذلك الجبهة بالضمف والوهن ، فأدى ذلك الى تقدم الفرنسيين عن طريقها يؤازرهم الاسماعيليون ، وكان الفرنسيون يومون الى القيام بحركة التفاف واسعة معتمدين على ميسرة الجيش التي كانت تتألف من (علي بدور) ورجاله ، وأبدى الجاهدون بقيادة الشيسة سلم ، وجميل ماميش بسالة نادرة في هذه المعركة .

وكان الشيخ صالح يأمل أن ينسحب الفرنسيون اثر هذه المعركة الدامية ، ولكن تلكؤ الميسرة المشبوه ، وشدة ضغط العدو أثر على نتائج هذه المعركة التي قضت على الامل المنشود منالفوز والانتصار .

# احراق قرية (زمرين)

بعد هذه المعركة أحرق الفرنسيون قرية ( زمرين ) القريبة من السودة للشال ، تشفياً وانتقامــاً من أهلها الذين أظهروا كل طاعة واخلاص ومؤازرة للمجاهدين ، فتشرد أهلها .

وفي هذه المعركة ، قامت قوات أفرنسيـــة من الجبهة الجنوبية الشرقية ( صافيتا ) الى موقعي ( بستان ) و ( ريشه ) الكائنين في مؤخرة المجاهدين ، فاحتلتها ، وفتكت ببمض أفراد من المجاهدين .

#### هجوم الفرنسيين المعاكس

وفي صباح ٣ نيسان سنة ١٩٢٠ م وأثر ممركة (السودة) الكبرى ، قام الفرنسيون بهجوم صاءقى على معاقبل الثوار ، وبدأت طلائع الفرنسيين تتدفق من أعلى الجبال ، وتصعد من سحيق الوديان تعززها الطائرات وتحميها الدبابات ، وقد أمر الشيخ صالح العلى ببقاء المجاهدين في أماكنهم الحصينة بعد فشل هجرمهم في معركة (السودة) ، وكان هذا الفشل من اكبر العوامل لاستبسالهم والشهادة في سبيل الله والوطن ، وأخذ الثار من الفرنسيين الذين نكلوا بالاسرى أفظع تنكيل ، ومشادا بها بقتلاهم أشنع تمثيل ، ودلت هذه الاعمال على وحشية المستعمرين .

دارت رحى معركة طاحنة عنيفة ضاربة ، فكان المجاهدون يهجمون على مراكز الجيش بجرأة حيرت عقول قادة الفرنسيين وأدهشتهم ، وتمكن الفرنسيون من احتلال قرى ( وأس الكتان ) و ( ظهر مطر ) و ( العنازه ) و ( العجمة ) و ( الحنفية ) و ( الشيخ على طرزو ) وغيرها من القرى الذي انتظم اكثر أبنائها في صفوف المجاهدين، فأحرق الفرنسيون هذه القرى ودمروها بوحشية لامثيل لها في تاريخ هذا العصر .

وكان لوحشية الفرنسيين رد فعل عنيف ، فاستمات المجاهدون بالهجوم ، وضربوا حول الفرنسيين نطاقاً من ثلاث جهات ، وتمكن المجاهدون من انتزاع هذه القرى جميعها ، وارتد الفرنسيون الى الشكنات العسكرية التي انطلق منها فاحتموا بها، ولولا الاسطول الذي كان مجمي مؤخرة الجيش لنيسر للمجاهدين حصادهم ولشهد الفرنسيون كارثة كبوى، وقد استمرت هذه المعركة (٣٥) يوماً بدون انقطاع ، ومني الفرنسيون مخسائر كثيرة ، وهكذا فشل هجوم الفرنسيين المعاكس ، كما فشل من قبسله هجوم الجاهدين على (السودة).

و في ٢٥ أيار سنة ١٩٢٠ م قامت بعض الكتائب الفرنسية بهجوم واستطاعت احتلال قرية (كوكب) وأحرقتهـــا، فاسترجع المجاهدون القرية، ثم واصلوا هجومهم على (قلعة الخرابي) فاسترجع المجاهدون القرية، ثم واصلوا هجومهم على (قلعة الخرابي) فاسترجع في المنافرنسيين وهي أطلال واستولواعلى الذحيرة. وفي ٤ حزيران سنة ١٩٢٠م تقدمت الفصائل الفرنسية عن طريق نهر الاسماعيلية، فردها المجاهدون.

# اجماع الشيخ صالح العلى مع يوسف العظمة

وفي غضون هذه المعارك المتواصلة ، وجه الشهيــــد يوسف العظمة وزير الحربية السورية دعوة الى الشيخ صالح العلي ، فاجتمع فيه في قرية ( السويدة ) الواقعة بالقرب من مصياف ، وبحثا في شؤون الثورة ، وأقسها يمين الولاء والوفاء .

# توسط الفرنسيين للصلح

في ١٢ حزيران سنة ١٩٢٠ م طلب الفرنسيون الصلح مع الشيخ صالح العلي، وتوسط لذلك السادة الشيخ محمد عبد الرحمن شيخ العلويين كافة في ذلك الحين ، وأنيس العمر رئيس الشماسنة وولده محمد الانيس ، والشيخ محمد ومضان ، وتوفيق اليونس ولكن الشيخ صالح قد خبر اؤم الفرنسيين وغشهم وخداعهم ، فامتناع وأصر ، وأدرك أنها مكيدة جديدة دبرها الفرنسيون للقضاء على الثورة ، واعتذر عن وفضه الوساطة ، وأطال الوفد مكوثه وهو مجاول اقناع الشيخ دون جدوى .

#### غدر الفرنسيين

وبينما كان الوفد الذي جاء للوساطة والصلــــجادى الشيخ صالح العلي ، قام الفرنسيون بهجوم عن طريق (كوكب) فأحرقوها ، وقد غضب الشيخ محمد عبد الرحمن وصحبه لخيانة الفرنسيين المقصودة والمؤامرة المدبرة ، فانسحب الوفد مسرعاً ، واثر ذلك انتقل الشيخ محمد عبد الرحمن الى رحمة ربه بعد وصوله الى مقره .

#### احتلال قلعة المرقب

أزمع الفرنسيون الهجوم على الجبل من جهة بانياس حتى طرطوس ، وقد عرف الشيخ صالح العلي بهذه الحطة ، فهاجم ( قلعة المرقب ) الـكاثنة على البحر جنوبي بانياس ، بصورة مباغنة وتم له احتلالها ، وبقيت قلمة المرقب في أيدي الثائرين حتى نهاية الثورة ، وكانت ترابط فيها حامية افرنسية ، وفي احتلالها انقطـــع الاتصال المباشر بين الفرنسيين في اللاذقية والمرابطين في طرطوس .

#### الاعمال الحربية

وجد الفرنسيون أنفسهم في موقف يزداد حراجة وخطورة في كل يوم ، فالاشتباكات والمعارك الدامية تشتد باستمرار في جبل العلويين ومنطقة صهيون وجبل الزاوية ، وكان يتحتم على الفرنسيين لاخضاع جبل العلويين أن يقوموا بعمل حربي واسع النطاق ، وبعد القضاء على ثورة الشيخ صالح العلي ، يوجهون قواتهم لاخضاع منطقة صهيون ، ثم توجيه جهودهم نحو ثورة هنانو لتطهير مناطق الثورة .

# هجوم القائل (بولنجي) الكبير

عينت وزارة الحربية الفرنسية القائد (بوانجي) قائداً عاماً لفوات الجيش الفرنسي ، فحشد قوة تزيد على الثلاثين ألفاً وكانت خطته الحربية ، أن بدأ بالهجرم بين قربتي «خربة الربح» و « نهر الصوراني » فانسحب المجاهدون ونقرقوا حول الجبال المحيطة بقرية « واه ي العيون » و أنجدت قرى « عين الشمس » و « عين الذهب » و « المممورة » وغيرها من الفرى المجساورة الثوار » واستمرت الحملة الفرنسيون بيوت الشيخ صالح العلي الثوار » واستمرت الحملة الفرنسية في تقدمها ، وهي تحرق كل ماتراه في طريقها ، وجرق الفرنسيون بيوت الشيخ صالح العلي المرة الثانية » وكان المجاهدون يعيدون بناءها بسرعة ، قدراً لصاحبها رمز النضال والجهاد القومي ، وكانت الحملة تسيو حثيثاً وهي تعقب المجاهدين .

# معركة وادي العيون

استمرت الحملة في زحفها حتى وصلت الى نواحي « واهي العيون » القريبة من الشييخ بدر ، وفي هذا الموقع وقعت أهم مجزرة عرفتها تلك الثررة الضروس ، فقد أطبق المجاهدون على الحملة من جميسع جوانبها وجهانها ، ولم يكن لها منفذ الا من الجهة الشمالية ، فاتجهت الحملة نحو القدموس والثوار يتعقبونها ، ولما اقتربت من القدموس ، وجدت الطريق مسدودة في وجهها ،

فتحوات عنها الى قلعة والقدموس و فلحتها المجاهدون الى و نهر الملنقى و ومنها الى و القميصه و حيث استطاعت من هناك المودة الى الساحل ، بعد أن تكبدت خسائر فادحة يتعذر حصرها ، واسقط المجاهدون في هذه المعركة و طائرتان و واقتنص المجاهدون أسرى، وتعد هذه الوقعة من أعنف معادك الثررة ، واستشهد فيها رهط كبير من المجاهدين ، منهم المرحوم و عزيز البرير و كان من أشجع أبطال الثورة ، وقد استولى على ثلاثة رشاشات ، وكان استشهاده نتيجة مؤامرة مدبرة ، وشياع الشيخ صالح الدلى جنازته في محفل كبير وأشاد ببطولته .

وهكذا فشل القائد و بولنجي ۽ وعزل عن القيادة وعين قائداً لموقع حمص آنئذ .

# توسط الانكليز لأنهاء الثورة

بعد فشل الفرنسيين وهزائمهم المنكرة ، طلبت الحكومة الفرنسية رسمياً توسط الانجليز لانهاء ثورة العلويدين ، واجراء صلح مع الشيخ صالح العلي ، وقد وجه الجنرال اللهي وسالة الى الشيخ يطلب منه الاجتاع بمندوبيه في طرطوس ، فرفض الشيخ صالح هذا الطلب ، ورأى من الحكمة أن لايجابه الانكليز بخصام لايجمد عقباه ، فقرر القبول ، واشترط أن يكون الاجتاع في والشيخ بدر ، عاصمة الثورة ، فجاء جنرال انكليزي وآخر افرنسي ، ومعها بعض الضباط من الطرفين ، وأصر الشيخ صالح أن تكون المفاوضة بحضوو جميع الاسرى من المجاهدين ، فتمنع الفرنسيون ، ثم رضخوا وأحضروا الاسرى الى مكان الاجتاع .

#### موقف بعض الزعماء

حرص الفرنسيون أن محضر هذا الاجتماع الزعماء الموالون لسياستهم ، وبعد أخذ ورد ، حضر هؤلاء الموالون على أن لا يسمح لهم بشيء من الاعتراض أو ابداء الرأي ، وعقد الموالون اجتماعاً فيما بينهم ، انفقوا فيه على مقاومة الشيخ صالح العلي ، وعنى الاتصال المباشر بالمجاهدين ، وتولى رئيس كل عشيرة أمر الاتصال بأبناء عشيرته واخراجهم من ميدان الجهاد، ثم رأوا أن يقف أحدهم فيبلغ جميع المجاهدين هذا القرار على مسمع من رجال المفاوضات .

وقد وقف أحد الزعاء الموالين ، وندد أعمال الشيـخ صالح العلي وهاجم فكرة الثورة ، ثم أعلن براءته مع رفاقه من كل علوي يخاصم الفرنسيين .

# انسحاب الشيخ صالح العلى

#### المفاوضون في مركز القيادة

أرسل الجنرال الانكليزي بعض ضباطه يطلبون من الشيخ صالح العلي الرجوع عن قراره والاجتاع معهم لاتمـــام المفاوضات ، فرفض الشيخ ذلك ، وطلب الجنرال أن يسمح بزيارته في مركز القيادة ، فاستقبله الشيخ في « الرستن ، وجرت بينها المفاوضات فكانت طلبات الشيخ تنحصر فيالي :

- ١ = اعادة جميع المنهوبات الى اصحابها .
- ٣ ـ تسليم الصباط والجنود الفرنسيين الذين ارتكبوا فظائع منكرة لتحاكمهم محكمة الثورة .
- وقد رجع الجنرال الى و الشيخ بدر » وفي اليوم الثاني جاءه الرد بقبول الفرنسيين الشرط الاول .
  - وبعد مفاوضات وافق الفرنسيون على المطالب وهي :

- الجلاء عن الساحل السوري والموافقة على ضمه الى الحكومة الفيصلية .
- ۲ اطلاق سراح الاسرى من الطرفين ، وكان بعض الاسرى قد نفوا الى خارجالبلاد السورية .
  - ٣ .. دفع تعويضات عن الاضرار التي ألحتمها الجيش الفرنسي في القرى التي أحرقها .
    - وقد تمهد الفرنسيون بتنفيذ هذه المطالب بعد أفترانهاءو افقة القيادة العليا .

#### اعلان الهدنـة

على اثر المفاوضات الجارية أعلنت الهدنة بين الفريقين ، وكان لها ضجة كبرى، واصبح عرين الشيخ صالح العلي مرجع الوافدين ، وأرسل الى الملك فيصل رسوله الحاص يعلمه بنتائج هذا الظفر المبين .

# تقلير الاضرار

وعقب اعلان الهدنة طافت لجان انكايزية وافرنسية وعلوية في الاماكن المنكوبة ومعها الحبراء لتقدير الاضرار ، وقد هال اللجنة ما رأته من تدمير وتخريب وتقطيع للاشجار والفقرالذي خيم على الاهلين، فاضطربالفرنسيون لمقدار نسبة الاضرار .

#### حيل الانجليز

ومن الفرائب ، ان الضاط الانجليز بينا كانوا يؤيدون الفرنسيين في حضورهم ، اذا بهم يهرعون الى معقل الشيخ صالح العلى فيحمسونه ويظهرون له رغبتهم في تأييده ، واذا اجتمع الفرنسيون بالشيخ صالح ، كان البريطانيون يتقلبون في احاديثهم ويملنون انهم مضطرون الى التدخل اذا لم يحسم الشيخ هذا النزاع ، وكان الضباط يتنقلون في مناطـــــــق الثورة ، ويشجعون الجاهدين على المضي في المقاومة ضد الفرنسيين ، وهكذا كان يمثلون دورين متناقضين مننافرين في آن واحد .

#### العبث حرمة الهدنة

امتدت الهدنة اكثر من شهر ، غير ان القائد الفرنسي الذي اتخذ مقره الدائمي في قربة (عقر زبتي ) قد تعمد التهجم البذى على كرامة الدين الاسلامي ، فأثار ذلك عواطف الشبيخ صالح واستفرته واستحثته على الانتقام ، وبعث بانذار شديد اللهجة الى ذلك القائد المتهجم مع المجاهد (حسن أبو النصر ) فأمر باعدامه فوراً ، فاستاء الشبيخ من هذة البادرة الأليمة ، واعتبرها تحديا لكرامة الدين والثورة وخرق صربح لقواعد الحروب .

#### الفتكبالقائدالاحمق

رأى الشيخ صالح العليمان هذا القائد الفرنسي الذي تحدى كرامته باعدامه وسوله لابد من الفتك به، فارسل الشيخ عصبة من المجاهدين المغاوير كمنوا القائد عند نهر الحصين ، حتى اذا مامر أطلقوا عليه وعلى جنوده العشرة الرصاص فصرعوهم جميعاً.

#### الفرنسيون يخالفون شروط الهدانة

خالف الفرنسيون شروط الهدنة ، فلم يجلوا كما تم الانفاق ، ولا أعادوا شيئاً من المنهوبات الى اصحابها ، بل كانت الهدنة فترة استمداد لهم لاستثناف الفتال ، وقد فضحت نواياهم وغدرهم ، ذلك الهجرمالذي شنوه عن طريق ( حبسو ) فباءوابالفشل، وبعد ذلك كثرت تحرشات الفرنسين بالمجاهدين، وتوتو الموقف وعادت الحالة العسكرية كما كانت، وبدأ الشبخ يتأهب لمقابلة الاحداث.

# الهجوم على بانياس

في السادس منشهر تموز سنة ١٩٢٠م وجهت حامية المجاهدين المرابطة في قلمة (المرقب) كتابا الى الشيخ صالح تخبره فيه ،ان تجمعات واحتشادات فرنسية تجري حول بانياس ، وانهم يستهدفون الهجرم على القلعة واحتلالها لتأمين المواصلات الفرنسية على الساحــل التي تــهل لهم تجريد حملة كبيرة على طول الساحل .

وفي ٣٠ تموز سنة ١٩٢٠ م اجتمع الشيخ صالح العلي بقواده وضباطه في القدموس ، ووضعواخطة الهجوم على بانيـــاس لاحتلالها ، وتقدم الجاهدون نحو بانياس ، ونشبت معركة دامية ارتد الفرنسيون على اثرها حتى ادخلوهم البحر .

ومن المجاهدين الذين ساهموا في احتلال بانياس اسماعيل باشا ، فقد اشترك بنفسه ، واستشهد في هذه المعركة المجاهــــد ( سليمان المعلم ) من قرية الحصان .

#### احتلال الفرنسيين لمشق

وبعد نكول الفرنسيين ونقضهم الهدنة انتشرت الاخبار المفزعة باحتلال الفرنسيين دمشق ، وان فيصل رحل عنها ،فدار بين المجاهدين فكرة النسليم ، فأقرها قليلون ، ورفضها كثيرون ، وتلاشت فكرة الاستسلام عندما حمل الشبيخ العلي بندقيته ، وقال من أراد الجهاد فليتبعني ، وقرر الضباط الاقتصاد بالعتاد، وفي هذه الفترة العصيبة التي مرت بالبلاد قام بعض المتزممين من العلويين بدعاية واسمة للانفضاض من حول الزعيم المجاهد الجبار الشيخ صالح العلى .

# هجوم رساك

وفي تلك الاثناء زحف السكابتين رساك على الشيخ بدر عن طريق صافيتا ونصب مدفعيته على رأس الجبل الموازي لجبل المريقب المريقب الذي يقع في أعلى قربة القليمات ، ويفصله عن جبل المريقب واد سحيق هميق الغور ، لاتستطيع الدواب اجتيازه لعلوه الشاهق و كثرة أشجاره وصخوره وقام بهجوم على الشيخ بدر ، حيث مهدت له المدفعية بصب قنابلهاعلى قرية المريقب مغتنا فرصة الهدنة المعقودة وتفرق الثوار . فتقدم الشيخ (سلم صالح ) المجاهد المعروف ومعه اربعة من المغاوير الابطال وهم : احمد الحسن ، سلم شاويش ، عبود ، وسوف وعلى سلم ، وهبطوا من جبل المريقب تحت وابل من قنابل المدفعية ، ولما وصلوا الى أسفله اجتازوا النهر وتسلقوا جبل (القليمات) وهم في حمى من أي تأثير بالنظر لوعورة الجبل وعلوه الشاهق ، واطبق هؤلاء الابطال الخمة على رساك وجنوده من الوراء ، فدب الذعر فيم ، واضطربوا وهم يرون رفاقهم يصرعون برصاص المجاهدون المجاهدين عن الانظار ، فاسرع رساك وجنوده بالهرب ، بعد ان تركوا سلاحهم على الحضيض ، وتعقبهم المجاهدون الى قربة (جورة الجواسيس )ثم الى قرب صافيتا ، وهم يمضون بهم سلباً و تقتيلا ، ورساك يعتقد ان قوات المجاهدين كبيرة ، الى قربة (وراه هم سوى اولئك الصناديد الخمة ، وهي بطولة خارقة وصورة مصفرة عن بسالة المجاهدين .

#### احتلال الدريكيش

اغتنم المجاهدون فرصة اندحار وساك وجنوده ، فواصلوا هجومهم على قربة الدريكيش بقيادة الشيخ سلمه صالح ، والشيخ جابو الحطانية ، واسبر زغيبه المجاهد المغوار الذي كان له في كل معركة أثو ، وفي كل ميدان خبر ، فاحتلوا السهراي واستولوا على مافيها من سلاح وعتاد ، وحاولوا الانتفام من بعضا لخونة والمتآمرين على الثورة، لولاان تدخل الزعيم المرحوم انيس العمر الذي اكرم وفادة المجاهدين بالاشتراك مع ابن عه الوطني الجرىء السيد وشاد العمر ، وقد تعرضا لنقمة الفرنسيين

وشجعوا الغــــير على التطاول باغتصاب املاكه وامــــلاك اقربائه ، وقد تحدث الشيخ صالح العلي عن الزعيم انيـــس همر واقربائه ، واشاد بمحامدهم وعطفهم وموآزرتهم الثورة في كل مناسبة فاستحقوا الحلود .

#### آل شهسين

انحدرت هذه الاسرة الكريمة من اصلاب عربية عربية ، ويعود تاريخها الى اقدم تاريخ في العلويين ، وقد اشتهرت بالفضائل والمكادم وباحداث المنشآت الحيوية في الجبل العلوي كله ، ولافرادها تاريخ حافل في خدمة المثل الانسانية ، فقــــد وزعوا ثرواتهم في سبيل الحيوات والمبرات واحتفظوا بجزء يسيو ، فاستحقوا ثواب الله وخلود مآثرهم في هذا السفر التاريخي .

#### الصلح مع الاساعيليين

لما شاهد الاسماعيليون ، ان الفرنسيين يعمدون الى طلب الصلح والمفاوضات مع الشيخ صالح العلمي ، دون الاكتواث بهم ، وبعد ما لمسوا عنف المعادك الحربية وشدة وطأتها عليهم ، وبعد ان شاهـدو الفرنسيين يتركونهم في ميدان القتال ثم يتخلون عنهم ، وأوا من المصلحة وضع حد الشقاق والنفار الواقع بينهم وبين اخوانهم في العقيدة والعرق ، ومع جيرانهم الاقربين في السكنى ، فعمد شيوخهم العقلاء لعقد صلح ثابت بينهم وبين العلوبين متعهدين على انفسهم بالحياد المطلق ، وهذا التعهد يختص بالاسماعيليين القاطنين في قضاء طرطوس ، ويستثنى منه اسماعيليو و القدموس ومصياف ، وقد قبل الشيخ صالح العلي هذا الطلب بمنتهى الرضى والارتياح ، وحل الوثام بين الفريقين، وعكف الاسماعيليون على قراهم بعمر ون ما تخرب منها وانصرفوا الى اعمالهم .

# هجوم الجنرال غورومن الشرق

بعد الانكسارات المتوالية التي مني بها الجيش الفرنسي في معارك « السوده » وفي هجوم « بولنجي الكبير ، رأت الحكومة الفرنسية ان يشرف « غورو » بنفسه على الحملات الحربية في بلاد العلويين ، ورأى من الصعب التغلب على الثائرين من الامام ، وان ذلك لايتم الا بعد انجاز عملية تطويق سريعة ودقيقة .

هياً «غورو » حملة قوية قامت في ٢٠ تشرين الثاني سنة ١٩٢٠ م بهجوم واسع على الجبل العلوي من الشرق عن طريق مصياف ، واستطاعت الحملة ان تحتل المرتفعات الواقعة هناك وتدعى « جبال القهاة » وهي مرتفعات منيعه جداً وتشكل سلسلة من الهضاب وهي مكسوة باشجار كثيفة تحجب فرقاً كاملة عن العيان .

#### تطويق جيش غورو

لم يكن الشيخ صالح العلي يترقب هذا الهجوم الصاءق ، فاهتم الامر وجمع المجاهدين ونظم صفوفهم وفرقهم في جبهات متعددة بغية تطويق الجيش الزاحف الرهيب ، وبالنظرة لحبرة المجاهدين طبيعة اراضيم ، ومسالك جبالهم ، وتشعبات طرقها فقد بدءوا بتنفيذ خطتهم بمهارة وسرعة عجيبة ، وكانت طبيعة الارض هناك تسمح للجيش بان مجتشد بصورة متلاحقة مرئية ، وكان مضطراً لان يجري زحفه وسط جبال عديدة ووديان كثيرة ، وهذا ماسهل لقيادة الثورة أمر الهجوم على مؤخرة الجيش بدون أن تعرف المقدمة عن ذاك شيئاً ، وكانت قيادة الجيش الفرنسي واثقة من أن ظهرها محمي ولاخطر عليه ، ولذلك كان اهتامها مرتكزاً لترقب الثائرين من الامام ، وبهذا استطاع المجاهدون أن يعزلوا المقدمة عن المؤخرة .

نشب القنال بين القوات الفرنسية والمجاهدين بصورة ، مقاجئة فاضطرت للارتداد الى مصياف وهي في حال شنيع من الذعر والفوضى ليس لها مثيل ، واستطاع المجاهدون ضرب نطاق النطويق حول بقية الجيش المرابط في و عين قضيب ، وحاولوا دون اتصاله مع الخارج ، وكانت تلك المنطقة المجدبة خالية من ينابيع المياه فحل العطش بافراد الجيش الفرنسي ، واصبح في حالة انحلال ظاهرة ، وبعد يومين من عملية النطويق ، كانت الامدادات الفرنسية قد وصلت من مصياف فقامت بهجوم عسلى

الثائرين من الوراء ومن نقاط عديدة ، فاضطروا الى فك الحصار ، وتمكنت البقية الباقية من ذلك الجيش ، بعد ان أشرفت على الهلاك من النجاة ، وقد حمل اكثر افرادها وهم في حالة خطرة من الاعياء والعطش الشديد .

# المؤامرة على حياة الشيخ صالح العلى

كان أحد المتطوعين في صفوف الثورة يقترب من الشيخ صالح ابان احتدام المعركة ويطلق خمس عيادات ناربة ، فشعر وسليم شاويش ، خادم الشيخ صالح الامين بان هنالك مؤامرة ، فأسرع الشيخ بالابتعاد ، وماهي لحظات حتى بدأت قنابسل المدفعية والطائرات نتساقط بكثرة هائلة على ذلك المكان ، واصيب احد حراس الشيخ المدعو وسليم زينة ، باحدى عشرة طلقة اخترق اكثرها جسمه ، فعو الج بالزيت الحلو ونال الشفاء ، وانضح بعدئذ ان ذلك الجاسوس كان انفق مدع الفرنسيين على هديم الى مقر الشيخ بواسطة خمس طلقات في الهواء .

#### حصار مصاف

أدرك الشيخ حالح ان احتلال الفرنسيين لمصياف يشكل خطراً مباشراً على الثائرين، ويعرضهم لهجوم مفاجىء منالشرق يعززه هجوم آخر من الفرب، فيصبح الججاهدين بين نارين، فقرر مهاجمة « مصياف » واحتلال الجبال المشرفة عليها من جهة الفرب، وبهذا يسهل الدفاع عن الجبل العلوي من الشرق مادامت المرتفعات الحصينة بايدي الثائرين

وفي خريف ١٩٩٠ م شن المجاهدون غارة كبرى على مصياف وأحاطوا بها وضيقوا عليها الحناق ، وقدد استبسلت حاميتها واستاتت بالدفاع عنها ، وكانت رحى الممركة دائرة حول السور المحيط بمصياف ، ولم تشهد معارك موفنة كانت أشد صلابة واستانة من حصار مصياف ، فقد استبسل فيها الفريقان واستات الجانبان ، ولولا مناعة القلمة واشرافها المباشر على المدينة ومايحيط بها وكثرة الجنود المحاصرين ، ووفرة مالديهم من السلاح لسقطت القلعة بايدي المجاهدين ، وقد بدل الحال موقف احد الزعماء المحليين بارغامه بعض أنباعده على التراجع والانسحاب ، ودام الحصار أياماً طويلة ، وابات احتدام المعركة واشتدادها أتت حملة قوية عن طريق حماه لنجدة المدينة المحاصرة ، فاضطر المجاهدون لفك الحصار حذراً من النطويق ، وقد ما استشهد من المجاهدين في هذه المعركة الهائلة عدد كبير ومنوا بخسائر فادحة في العتاد والارواح .

#### ارجاع المنهوبات

توجه الشيخ صالح العلي بنفسه الى قرية الصقيلبية لرد المنهوبات الى اصحابها الشيخ عبد الكريم الرستم واقربائه ،واستطاع الشيخ ان يجمع المنهوبات باسرها وان يعيدها الى اهلها وان يعاقب المجترئين .

#### ضربة قاصمة الى عرين الثورة

لما ذهب الشيخ صالح الى الصقيلبية وتخلى عن الجبهة ، اغنه الفرنسيون فرصة غيابه في جهات مصياف ، وكان معه اكثر المجاهدين وخيرة العقداه ، واخليت الساحة في الشيخ بدر ، وكان في ابان حصار مصياف ما يفتأ يكتب اليهم منذراً ومحذراً من هجوم مفاجي، يقرم به الفرنسيون ، ويأمر الحامية بان لاتتخلى عن مراكزها ، فخالفوا الاوامر ، وكانت النتيجـــة ان قام الفرنسيون بتوجيه ضربة قاصمة الى عرين الثورة وحصنها الحصين

أما الهجرم الذي شنه الجنرال غورو من الشرق لم يكن الا بمثابة تغطية للهجوم الكبير الذي يعده من الغرب ، ويثبت ا ايضاً انه اراد من ذلك الهجوم عن طريق مصياف ان يحول أنظار قادة الثورة الى تلك الجهات ، وأن يرغمها على سعب اكـثر المجاهدين الى الشرق،وبذلك تتوزع قوى الثائرين وتخلو الساحة للجيوش المهاجمة من الغرب، وقد نجحت هذه الحطة الحربية.

# الشيخ صالح في الشهال

وصل الشيخ صالح الى قربة ( بشراغي ) وكانت أنباء فشل الثورة في الجنوب قد ملأت الاسماع والافواه ، فاضطربت لها قلوب الناس ، وخافوا على مصير شيخهم الباسل ووطنهم ، وعرف الناس بجيء الشيخ فهرعوا اليه من كل حدب وصوب يتبركون برؤيته وينعمون بطيب لقائه ، وغمرت تلك الارجاء موجة من البشر والطمأ بينة ليس لها حد ، ودوت الحبار وصول الشيخ الى بشراغي حيث بلغت اسماع الفرنسيين فأزمعوا مبادهته بالهجوم قبل أن يتأهب المدفاع ، والشيخ مايزال في منأى عن الرجال المحاوبين الذي يستطيع الاعتاد عليم ، وهو أحوج ما يكون الى السلاح ، وليس في يده منه الا بنادق معدودات ، تلك حالة مؤسفة لو أردنا الافصاح عنها لاسودت وجوه . .

#### موقف آل عيل

كان لموقف هذه الاسرة العربقة أثر كبير بتقوية معنوية المجاهدين في مثنى مراحل ثورة الشهال ، وقد شد وجال الاسرة أزر الثورة بالمساعدات حتى النهاية ، ولعب شيوخ تلك الجهات أدراراً هامة في الثورة مكنت المزائم والثقـة في نفوس الثائوين، وكان أبرزهم الشيخ عيسى محمد رجل الصلاح والفضل والتقي .

# معركة فتوح

في أوائل شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٠ م دعا الشيخ صالح الدلي بعض وجوه تلك النواحي للاجتاع بهم على مقام الشيخ (حيدر الضهر) الهداولة معهم بشؤون الثررة ووجوب استمرارها ، وبلغ الفرنسيون أمر ذلك الاجتاع ، فسيروا حملة مؤلفة من خمهائة جندي لمجاجة الشيخ ورجاله ، وسلكوا طريقاً لهم (وادي وفتوح) وهو واديق على جانبيه هضاب مرتفعة تشرف على مداخله ومخارجه ، وكان الجيش يسيراً سيراً بطيئاً ، وبلغ الشيخ صالح أمر هذه القوة ، ولم يكن عنده وقنئذ من الرجال المسلحين الاثلاثة منهم (ابراهيم خليل شعبان ، وابراهيم حبيب ، وعيدو مرشد).

وقد استنفر آل عيد رجال ( بشراغي ) والقرى المجاورة لهم ( بسندبانا جيبول ، الحام ) وآل سيف الدين من قربة الكنيسة الذين أبلوا في معارك السيال أحسن البلاء ، وسهل بأس هؤلاء مهمة الشهيخ ورجاله ، واستمرت المعركة حجابة النهار ومالاح الظلام حتى كانت قد انتهت ، وخيم على ذلك الوادي سكون رهيب ، ولم يستطع النجاة من وصاص المجاهدين من تلك الحلة الا واحد وسبعون جنديا تسللوا تحت جنح الظلام بعدأن تركوا معداتهم واسلحتهم ، وظنوا معتصدين في صراي ( عين الشرقية ) حتى بعثت اليهم القيادة العسكرية جيشاً أنقذهم ، وعاد بهم الى هضبة ( كابو ) في قرية قصابين .

ودوت اخبار الانتصار في هذه الممركة ، وكان لهاصدى هائل في الانحاء الشهالية جماء، فبدأ الناس يتوافدون للنطوع في الثررة ، وكان للسلاح الذي غنموه ، ابلغ الاثر في إنجاح المعارك التي حلت بعدئذ في تلك الجهات ، وقداجتمعت اكثرالعشائر في ناحية ( البودي ) وكان يرأسهم المقدم ابراهيم صالح وعاهدوا الشيه يخ صالح على السير تحت لوائه حتى الموت .

#### معركة وادي جهنم

كانت معركة ( فتوح ) ايذاناً باندلاع نيران الثورة ، فتحولت وجهة الجيش الفرنسي الى تلك الجهات وبعث مجملة جبارة ، كانت تستهدف تطويق قرية ( بشراغي ) وموقع الشيخ حيدر الظهر ، واحتلالها والقضاء على الثورة الشهالية في مهدها قبل أن يتسع نطاقها وينتشر .

وفي ( وادي جهنم ) بالقرب من قرية ( أبي قياس ) كانت أولى الاشتباكات الهائلة، بعد أن تم تشكيل قوة كبيرة من

المجاهدين في الشمال، وقد مني الجيش الفرنسي بهزيمة منكرة، وقتل من الجند عدد كبير، واستشهد في تلك المعركة بعض المجــــاهدين .

ثم والى الفرنسيون ارسال حملات الى منطقة الثورة ليحولوا بين الججاهدين والتمركز هناك، ووقعت اصطدامات بين الثائرين والجند في موقع ( تل صارم ) فاستشهد بعض المجاهدين، وفي (جب عسموس) السكائن قربنهر السن لم تقع ضحايابينهم.

#### وقعة الدويلية

رأى الشيخ صالح الدلمي من الحكمة ارسال فريق من المجاهدين لاشفال الفرنسيين في منطقــــة الجنوب ، ليخف الضفط الفرنسي على اخوانهم في الشمال .

و في ٢٣ كانون الثاني سنة ١٩٢١ م نشبت معركة صغيرة في قرية الدويليه الـكائنة في الشمال الغربي من ( القدموس ) بين عشيرة مجاهدين ،وكتيبة من الجيش الفرنسيكان معها بعض الاسماعيليين، فاستأسد المجاهدون واستطاعوا اجلاء القرة عن القرية بعد أن تكبد الفرنسيون ستة قتلي وعدد من الجرحي .

#### وقعة اللهييس

مرت كنائب أفرنسية في طريقها من بانياس الى ( القدموس ) فكمن المجاهدون له اعند قرية ( بارمايا ) السكائنة في الجهة الشرقية من بانياس ، وبينا هم مرابطون هناك بلغهم أن بعض اخوانهم محاصرون في موقع ( قلع الدريكية ) الواقعة بالقرب من قرية ( الديميس ) والقلع على رابية تشرف على أرض منبسطة من جه نه الشرق وسلسلة هضاب مرتفعة مكسوة بالاشجار ، وكان لابد المجاهدين أن ياجرا نلك الارض المكشوفة قبل الوصول الى ( القلع ) فأقدموا على ذلك ، وكانت مفامرة خطرة وشاقة استهدفوا فيها لنيوان الفرنسيين ، وهم مايزالون في العراء، فثار ثائر المجاهدين وارتدوا الى الوراء يعتصمون بالصخور المنيمة التي تحيط بذلك الوادي الفسيح ، وشجع ذلك اخوانهم المحاصرين ، فخرجوا من القلع وانضموا الى اخوانه وانتهد وانضموا الى اخوانه وانتهد هذه الموركة باستشهاد سبعة من المجاهدين وأبيد عدو من الفرنسيين ، وقد أظهر ( عباس حبيب ) من قربة الاندروسه بطولة نادرة المثال في ميدان المعركة .

# معركة رأس ماسم

أدرك الفرنسيون خطورة الموقف في الشمال ، فعـــاولوا في ١٥ كانون الاول ١٩٢٠ م الزحف الى جبال ( الدراب ) واحتلال جبل ( رأس مامم ) وكان المجاهدون أسرع منهم بالوصول الى ذلك الجبل ، فاحتلوه وتحصنوا به ،وصبوا نيوانهم على المهاجمين فاضطروا للانكفاء الى هضبة ( كلبو وقصابين ) حيث أحاطوها بسور عسكري، وحفروا في جوانها الاستحكامات وأقاموا المتاريس .

# معارك البودي

وقعت في النصف الثاني من شهر كانون الثاني سنة ١٩٢١ م معارك في عدة مناطق ، وبعد أن فشل الفرنسيون في احتلال (رأس ماسم) والاستقرار فيه ، عمدوا الى الهجوم على (القراحلة الشهالية) لتغطية هزائهم المتنابعة ، واختاروا أول الامر الطرق المؤدية الى قرية (عين شقاق) بقصد الالتفاف على المنطقة المذكورة ، ولم يتـح لهم التمركز طويلا في ذلك الموقع ، اذ أن العقيد المجاهد (ابراهيم صالح البودي) قد عاجلهم بهجوم مفاجيء مع زميله عبد الهادي العباس وبعض الاشداء، وكان لعنصر المفاجأة أثر كبير في التفلب على الحملة الفرنسية، والاستيلاء على ماتحمله من عتاد وسلاح ومن جملة الفنائم مدفع كبير صالح الاستعمال لم ينتفع المجاهدون من استماله ، وقد صودر منهم بعد انتهاء الثورة مع أسلحة الميدان التي غنمها المجاهدون في مختلف المعارك .

وقد ربيع الفرنسيون لهذه الهزيمة بمنيها جيشهم ،وهم في مستهل حملة جديدة على الما الجهات ، فسيروا كنائب افرنسية أ أخذت تسلك نفس الطريق التي سلكتما سابقاتها ، وتمكنت هذه الحملة القوية من احتلال (عين شقاق ) واجتيازها ومتابعة السير الى قرية (البودي).

# سير الحركات الثوروية في تلك الجهات

وفي هضبة (ضهر المزرعة) السكائنة شرقي عين شقاق اشتبك العقيد ابواهيم صالح "بردي ، وعبد الهادي عباس، ومعها كثير من المجاهدين مع الحملة الفرنسية ، واستبسل الفريقان ، وتشبث كل منها بمسكان لا يتزحزح عنه، وهبطت نجدات كبيرة من القرى المجاورة لمعونة المجاهدين استطاعت أن تحدث ثغرة عميقة في صفوف الفرنسيين ، فانسحبوا مرغمين الى (جبلة) وتركوا وواءهم عدداً من القتلى دفنوا في قربة عين شقاق نفسها بالقرب من بيت المرحوم (نصور الحسن).

وأدرك الفرنسيون بعد هاتين الممركنين والفشل الذريـع الذي منوا به ، انه يتعذر عليهم احتلال ( البودى ) من الامام فسيروا قواتهم الى ( القرداحة ) بفية النفاذ منها الى ( البودي ) من الشرق والشمال ، وقد لقيت هذه الحملة مقاومة عنيـــدة من ابطال ( الـكابية ) المغاوير، الذين أقاموا في وجوهها سداً منيعاً من البطولة والاقدام .

غير أن ضغط العدو المتواصل ، وكثرة الجيش الزاحف ووفرة عتاده ، وسهولة المواصلات في نلك الجهات مكنت العدو من احتلال القرداحة والتنكيل باحرارها ، وفوجي و سكان (البودي) باحتلال الجيش الفرنسي موقع (كتف البير) وكانت القنابل تتساقط عليهم بشدة وعنف متواصل . فهب ابراهيم صالح ورفاقه الابطال ، وتصدوا لنلك الحملة القوية ببطولة وضراوة وعناد ، وكانت كرتهم على الفرنسيين عنيفة حيث أرغمتهم على استمال الحيل الحربية والمكر والحداع ، فتظاهروا بالتراجس تاركين وراءهم بعض الجنود يختبئون وراء الصخور والادغال ، وتريث المجاهدون قبل اللحاق بهم ، ومساطلع الفجر حتى وجدوا أنفسهم وقد ارتدت عليهم تلك الكتائب المتراجعة وحاصرتهم من جميع الجهات ، وحالت بينهم وبين الرجوع الى قرية (البودي) التي احتلها الفرنسيون واشعاوا فيها النار .

وجن المجاهدون وهم يرون ألسنة اللهيب تنداع من دور سكناهم ، وفقددوا الصبر والاتزان ، وانقضوا على الفرنسيين الحائلين بينهم وبين ( البودي ) وهناك دارت رحى معركة عنيفة طاغية استعمل فيها السلاح الابيض أجساد بأجساد ، وتضاءات بطولة السلاح أمام بطولة الرجال ، ولم تغب شمس ذلك اليوم حتى اندحر الفرنسيون وقد تكبدوا خسائر كبيرة من القتلى والجرحى .

واستشهد في هذه الممركة ( محمد اسعد دوبا ) البودي و ( صالح همران بوسف ) من قرية العرقوب و « حسن سليمان يوسف البودي ۽ وغيرهم كثيرون .

# وقعة الاجرد ورأس ملوخ

بعد انخذال الفرنسيين في معركة البودي وما تعرضوا له من سوء السمعة وفقدان الثقة ، واضطراب الصفوف ، عمدوا الى حشد قوات كبيرة في مدينة جبلة ، وفي ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٢١ م بدأ الزحف في جيش عرمرم بحهز تخفره الطائرات وتحميه المدافع والدبابات ، واتجه نحو قربة و بشراغي ، عاصمة الثورة في الشمال ، وقبل أن يصمد الجيش الى التلال المرتفعة فوق اللك المربول المنبسطة ، عاجلهم الشيخ صالح العلي بالهجوم ، وكانت أعنف معركة في جهة الشمال ، تكافأ بها الاستبسال ، وظهر عناد الفرنسيين، واستمانتهم في الهجرم والدفاع ، وكان الشيخ صالح ورجاله مجتلون المرتفعات ذات الموقع والستواتيجي، والمحتان في المجرم والدفاع ، وكان الشيخ صالح ورجاله مجتلون المرتفعات ذات الموقع والستواتيجي، الهام ، والمحن ذلك لم مجل بينهم وبين فداحة الحسائر التي نكبوا بها ، وقد وفدت اليهم نجدات من المجاهدين في آخر النهار من وخرائب سالم وبشراغي والقرى المجاورة ، في الوقت الملائم ، كان لها أعظم تأثير على سير المعركة ، وانقذت المجاهدين من كارثة كبوى ، فاضطر الشيخ صالح مرغماً على التواجع والانسحاب بعد أن مني بخسائر فادحة في الاموال والارواح .

و قد خسر المجاهدون مجاهداً فذاً ، و قائداً من خيرة قوادهم المحنكين وهو و الشياخ احمد عبد الحميد ، الذي نوء عنه الشيخ صالح العلي في خطابه بعيد الجلاءو أطرى وطنيته و بطو لته ، واستشهدا بن همه خليل محمد، وعلي وطيفه ، وسلم ينوف، وحموه محيمور ومجاهدون آخرون ، وجرح كثير من المجاهدين ، وخسر الفرنسيون كل مامجالونه من متاع وسلاح .

# الاتصال مع ابراهيم هنانو

في ١٥ شباط سنة ١٩٢١م اتصل الججاهد المعروف الشبيخ حبيب محمود بالزعيم ابراهيم هنانو في نواحي و مرمس ، وأطلعه على أحوال الثورة ، وأظهر له حاجتها الى المعدات والاسلحة ، وطلب منه ايفاد ضباط محنكين مخلصين يساعدونه بقيادة الثورة في مجاهل الجبل المختلفة ،ويضطلعو ن معه باعباء الدفاع عن بعض الجهات ،بعدما تشعبت جهاتهاوانسع نطاقها وكترت مواقعها .

وعاد الشيخ حبيب من لدن الزعيم هنانو وبصحبته أربعـــة ضباط ، وكميات وافرة من السلاح والعتاد ، واستمرت المراسلات وكثرت المساعدات ، وكان للثورة التي قام بها في الشمال فضل كبير على تخنيف وطأة الضغط على الثائرين في الجنوب ثم بعث الشيخ صالح العلي بوفد الى توكية للحصول على معونة وامدادات عسكرية من السلاح والذخائر ، فعاد الوفد من توكية ومر ببلدة كفر تخاريم ، واحتفى الاهلون بمقدمه .

#### معركة قرفيص

اثر الهزائم التي نكب بها الفرنسيون في و البودي ورأس مامم وفتوح ، انسحبوا من الجبال وعسكروا في السهول ، واتخذوا مراكزهم الرئيسية في قريتي و البرجان ونبع السن ، وقد اتبعوا أساليب القرصنة والعصابات من هجهات متسلسلة والحرى متشعبة ، وتركوا الطائرات ومدفعية الساحل المجال لمتابعة ضرب قواعد المجاهدين في الهضاب المشرفة على السهول ، وكانت الدوارع لاتبرح من البحر المحازي لئلك الجهات والمقابل للاماكن التي احتشدت فيها الجيوش .

وفي آذار سنة ١٩٢١م زحفت كنائب قوبة عن طربق « عرب الملك والبرجان » لاحتلال « قرفيص » وهي قربة واقعة على هضبة مرتفعة في أعلى « نبيع السن » وهناك دارت رحى ممركة رهيبة ، تدخل فيها الاسطول والطائرات وسلاح المدرعات واستشهد فيها بعض المجاهدين أبرزهم « احمد عليها » وجرح كثيرون ، كان في عدادهم العنيد « يوسف عبيد » واسفرت هذه المعركة عن احتلال الفرنسيين قربة قرفيص بعد خسائر فادحة ، وقد شكل احتلالها نقطة ارتبكازية للجيش الفرنسي ، ومكنه من النيحكم في جهة الدفاع الجبلي .

# معركة جورالبقر

في ١٥ آذار سنة ١٩٢١م زحف الفرنسيون على قربة « جور البقر » و « تل ايوس » من مركز « البوجان » فقابلهـــم المجاهدون بعنف شديد ، ودافعوا عن مواقعهم دفاع المستميت ، وقد استمرت هذه المعركة حتى منتصف الليل، ثم انجلت عن اندحار العدو بعد خسائر فادحة ، واستشهد بعض المجاهدين منهم « علي فضل صارم » .

# غروات المجاهدين

أدرك المجاهدون ان المبادهة في الحروب لها تأثير عظيم في الانتصار ، وان الجيش المهــــاجم يكون أقوى معنوبة من الجيش المدافع ، مهاكان الاول ضعيفاً والآخر ةوياً .

كان الشيخ صالح العلي يقوم بجولة في مناطق الثورة للاشراف عليها ، بعدما وصلت اليه من فقدان الارتباط والانسجام ومن شدة الضفط وقوة الحصار ، ومن نقص الذخائر والمعدات . وقد اغتنم المقداء فرصة غياب الشيخ صالح ، وقرروا الهجرمعلى القوات الفرنسية ، وقام السادة محمد عيسى ، علي مفلح ، مرشد شيحا ـ فجهزوا حملة قوية من المجاهدين سارت تحت لواء الشيخ « علي عبد الحيدعيد ، من قرية بشراغي متجهة شطر المراكز الفرنسية الساحلية ، وقدمت هذه الحملة الى خمس فرق وكانت تشكيلات المجاهدين كما يلى :

الاولى .. اتجهت الى جبلة - وكان يوأسها ﴿ عبود مرشد ﴾

الثانيـة ــ اتجهت الى « البرجان ، وكان يوأسها « محمد سلمان »

الثالثـة - اتجهت الى و عرب الملك ، وكان يوأسها و محمد صالح عيد ،

الرابعة ــ اتجهت الى « قرفيص » وكان يوأسها « علي حــن زينه »

الحامسة – اتجهت الى « القاموع » وكان يوأسها « حيبور مفلع »

وقد اختاروا الليل للهجرم والمباغنة ، ولكن العدو كأنه كان على مرعد معهم يننظرهم ، فما أن قربوا منه حتى بـــدأ باطلاق النار تعاونه مدفعية الشواطي، وتعضده مدفعية البوارج البحرية ، ولم يكن المجاهدون قــد حسبوا للاسلاك الشائكة حساباً ، فقد تعثروا في ظلام الليل بالاسلاك فعلق أكثرهم بها ، وكانوا يتخبطون للنخاص منها في تلك الارض المكشوفه ، وهم معرضون لاشد الاخطار ، وقد تمكن العدو من اصابة اكثر المجاهدين ، فارتدوا بعد أن خر منهم خمسة عشر شهيداً ، وفقدوا عدة أسرى وجرحى ، وكان بين الشهداء في البرجان البطل المشهور عزيز حربا من قرية حبيبول، وسلمان محمد خليل . وكان لذلك الفشل الذريسع أثره السلمي العنيف في نفوس المجاهدين وأوساط المؤيدين .

# الموقف في الجبهة الشالية

أما موقف المجاهدين في الجبال فقد ظلت الجبهة الشهالية متاسكة العرى ، متحدة الحطى ، منيمة الج نب ، صعبة المندال ، وقد عجز الجيش الفرنسي رغم وسائله الكثيرة عن احتلال الجبال أو النفاذ اليها ، وظلت جيوشه الزاخرة مرابطة في الساحـل تحميها البوارج ، وتخفرها الطائرات ، والمجاهدون كامنون على الهضاب ، وفي سفوح الجبال يترقبون ويتربصون ، ولكن فـكي الكباشة من الشهرق والفرب ، ومن الشهال والجنوب قد قاربا الالنقاء ، وأوشك أن يحصر الثائرون في نطاق .

# عوين المجاهدين

لاعزو أن احتلال دمشق وحمص وحماه وحلب؛ وبقية المدن الداخلية والساحلية كان ضربة قصة على الثورة ؛ وايذاناً صريحاً باخمادها والقضاء عليها ، فقد كان الملك فيصل بمو لها بكل ماتحتاج اليه من مال و سلاح وعتاد ، وقد أصبحت بعد الاحتلال أحوج ما يكون الى من يساعدها لتموينها ولوعن طريق المبيع ، وكان الشيخ صالح العلى يدفع من ماله الحص ثم نا باهظه لتموينها وهو بعد كل هذا لا يستطيع الحصول على ما يحتاجه الا بشق الانفس ، والتمرض لاشد الاخطار ، وهكذا فقدت الثورة أهم عنصر من عناصر منعتها وبقائها ، كما أن الجاسوسية قد نشطت في تعقب الثائرين ، واحصاء أنفاهم ، ومراقبة طرق استيرادهم للسلاح ، وقد نجحت الجاسوسية المثقنة بمصادرة السلاح الذي كان استورده ( محمد الارناؤط ) من لبنان وفلسطين، يحمله أربعة عشر جملا ، صودرت كلها في قربة ( تل وعادي ) السكائنة جنو بي مدينة صافيتا ، وسلمت الى الفرنسيين ، وتقدر ، ثم ن هذه الذخيرة بمبلغ ( مهم ) ليرة ذهبية ، وكانت هذه المصادرة الواقعة بمثابة اجهاز على الثورة والقضاء عليها قضاء حاسماً سريعاً .

ولاريب في أنالشيخ كاريلتى أشد الصعوبات وأعنفهاوألهساها في ايجادالوسائل اللازمة لاستمرارالثورة، والحؤول دون انهائها على هذه الصورة من الفشل والحيبة .

وقد نشط رجال الحير من العلوبين لمعونة الحوانهم المجاهدين ، فكانت مساعداتهم تصل الى الشيخ صالح العلي باستمرار ، ولكنها لا تتعدى النطاق المحدود . وكان الفرنسيون في الآونة الاخيرة من حروبهم جد حذرين ألا يتركوا وراءهم سلاحاً ، وألا يمكنوا الثائوين من الاستيلاء على شيء من الذخيرة والعتاد ، حتى أنهم حينا يضطرون الى ترك السلاح في الأرض ، كانوا يعمدون الى اتلافه ، لئلا يستفيد منه المجاهدون ، وقد عمل جنودهم بهذه التعليات ، وكان هذا التدبير سبباً لاضعاف الثورة التي كانت تعتمد في تموينها على مساكان يقع في ايدي المجاهدين من سلاح الجيش الفرنسي نفسه .

#### انسحاب الفرنسيين من كيليكية

لما احتلت الجيوش الفرنسية كيليكية ، كانت تعتقد بتلاشي مقاومة الاتراك لحروجها من ميادين الحرب العالمية الاولى منهوكة القوى ، متقطعة الاوصال ، وقد خابث آمالها ، فقد أصيبت الجيوش الفرنسية بكوارث الهزائم ، ومنيت بنكبات لم تكن في حساب الاحتالات المفروضة حيال عظمة جيوشها التي لانقهر ، وانتهت الهزائم باستسلام حمدلة كيليكية الفرنسية للاتواك في مناطق اورفا وعينناب دون قيد أو شرط وذلك في شهر شباط سنة ١٩٢١ .

واثر ذلك تفرغت القيادة الفرنسية للثورات السورية،وعززت قواتها في سورية بالجيوش المنسحبة من كيليكيه ،وتدفتت الى مناطق الثورات ، فتبدل الموقف وساء المصير المفجع .

# الخطة الحربية الحاسمة

امتاز الجاهدون بأهلية حربية مقرونة بالبطولات العربية الموروثة، والصبر والطاعة لزعيمهم الوطني الاكبر الشيـخ صالح العلي ، وكانت وعورة الاراضي ومناعة الجبال وخبوتهم بمسالكها تساعدهم على القيام بعمليات حربية بارعة ، ورأى الفرنسيون أن يعدوا العدة لاجراءات حربية حاسمة .

وفي هذه الفترة توالث الامدادات المسكرية. فوصل من البحر لواء من الجنود الهنود الصينيين ، ولواء آخر من الفرقة الاجنبية ، وكان أول عمل حربي قام به الفرنسيون أن تمكنوا من حماية المرافيء البحرية من هجات المجاهدين ، وأخطار غاراتهم حماية فعلية ، واقتضت الاعمال العسكرية أن زحفت بعض فصائل الجيش الى مرافي الجبال ، فرابطت في المواقسع الحصينة ، وامتلكت طرقها وركزت فيها المدافع البعيدة المرمى .

#### الزحف المتشعب

وفي أوائل شهر أيار سنة ١٩٢١م ، قام جنود اللواء الهندي الصيني بزحف على موقدع (كرفيص) المنبع التابيع لقضاء بانياس ، فاجتاحه ، ولهذا الموقع الحصين أهميته وخطورته ، اذ كان المجاهدون قدد اتخذوه مقراً لمراقبة الشاطيء بين اللاذقية وبانياس .

وفي الوقت ذاته عززت الجيوش الفرنسية قواتها في (بابنا) وهي المركز الرئيسي لمنطقة صهيون ، وأقام الفرنسيون المخافر العسكرية حول مناطق الثائرين في الشهال والغرب والجنوب ، وتأهبت قوة كبيرة من الجيش لسد منافذ العاصي منالشرق. وكانت خطة الفرنسيين الحربية ترمي الى اخضاع مواطن الثائرين الاربمة على التوالي :

وهي جبل الكرالي في الشال ، وادي العاصي ومركزه عين الكروم ، جبل الصرامطة ومركزه قرية محمد جوفسين ، منطقة عشيرة الشيخ صالح العلي ومركزها قربة الشيخ بدر وفيها ببته ، وقد خصها الفرنسيون بمزيد عنايتهم ، وفي احتلالهــــا أعظم الاثر على حركات الثورة العلوية ، والتأثير على معنويات الاهلين .

وقد باشر الفرنسيونالاجراءات العسكرية في المنطقة الشمالية أولاً، ثم تبسطت الى الجنوب ، وتولى قيادة الاهمال الحربية الكولونيل ( نيجر ) على رأسالقوات المبينة : ٩ - حملة موران - وهي تشتمل على لواء من الفرقة الاجنبية ، ولوآء اضافي مختلط ، يتألف من كنيبة من فيلق الرماة الافريقيين الثاني والعشرين ، وكنيبتين من متطوعي العلويين ، وبطارية مدفعية من عيار خمس وستين ميامتراً .

حلة كليان غوانكوو - وهي تشتمل على لوا ثين من فيلق الرماة الافريقيين الحادي والعشرين، وبطارية مدفعية من عمار خمي وستين مماتراً.

حلة (مينيان) – وهي تشتمل على لوائين من فيلق الرماة السنغاليين العاشر، وكوكبة من الصباحيين وبطارية مدفعية من عيار خمس وسبعين مياهتراً.

والكتيبة السادسة من الفرقة السورية ، ولواء من فيلق الرماة التونسيين السادس عشر ، ولواء ( تونكيني ) وكتيبتان اضافيتان ، وهذه القوات كانت تلتحق تارة باحدى التجريدات، وتوزع تارة الى فصائل مستقلة حسب مقتضيات الظروف ، وقد مرت الاجراءات الحربية في أدوار ثلاثة .

الدور الاول – احتلال منطقة الكرالي – وكانت المهمة الرئيسية احتلال مشادف جبل الكرالي المتسلطة على تلك النواحي ، على انه لم يكن الفرنسيين بد قبل ذلك من الاستيلاء على موقعي (كنف السليوان وكنف البير) وهما نقطتان تنوسطان المنطقة .

وفي السابع عشر من شهر أيار سنة الف وتسعائة واحدى وعشرين انطلقت قوات اللواء التابع الهياق الرماة التونسيين السادس عشر والكتيبتان السوريتان الاولى والثالثة ، وفريق الفدائيين من اللواء (التونكيني) واجتاحت ذروة (سيبيه) بقيادة القومندان (بولار ديار) بعد ملاحم عنيفة مع المجاهدين ، ولما استقرت الجيوش هنالك، قام الفرنسيون بمحاولة لايقاف العمليات الحربية والتفاهم السلمي مع العشائر العلوية القريبة ، وبعثوا بالرسل اليها واتخذوا كل وسائل الحداع والاغراء فلم تجدهم نفعاً ، وبعثوا بوسل آخرين للقيام بهذه المهمة ، ولكن محاولاتهم لم تشمر ، فزحف الجيش وتوغل في البلاد ، وانطلق للهجوم في العشرين من شهر أيار سنة الف وتسعائة واحدى وعشرين .

وقد زحف جيش ( موران ) لمهاجمة جبل الصيني والمسيطرة ، وفي الوقت ذاته قام لواء من فيلق الرماة الافريةيــــين الحادي والعشرين عهاجمة موقع(شمبوتين) .

وبقيت تجريدة (كليان غرانكور) في موقع كنف البير لتحمي مؤخرات الجيش الزاحف ، لان المجاهــــدين العلويين قد لقنوا الفرنسيين دروساً حربية لاتنسى ،بالاغارة على مؤخرات قراتهم والضرب في اعقابها وانزال أفدح الحسائر بها ، وقد اجتاحت القوات الفرنسية أهدافها رغم صعوبة الارض ، ولقيت من المجاهدين مقاومات عنيفة .

ولما وجد الثائرون العلويون ، أنه ليس باستطاعتهم الوقوف امام هذه القوات الجارفة ، نزح سكان هذة المنطقة الى ناحيتي الجنوب والشرق ، تفادياً من العتك والانتقام ، فزحف الفرنسيون فوجدوا أمامهم القرى خالية ، فأمعنوا فيها نهباً وتدميراً . وكان فريق من خونة العلويين ، الذين ابتليت فيهم كل امة في مثل هذه المواقف العصيبة ، يقومون بهد الاعصاب ، وبث الدعاية الاستسلام ، فعاد الى تلك القرى من استخذى ورضي بالاستسلام ، وهكذا تم للفرنسيين احتلال المنطقة الثانية التي لجأ الميان قرى المنطقة الاولى ، وغدد الفرنسيون حسب عادتهم بكثير من الذين استسلموا فزجوا بالسجون ولقوا أهوال التعذيب والتنكمل .

# عشارة الجوركليس

كان من أهم ما يبتفيه الفرنسيون من أعمال حربية ،هو تجريد عشيرة الجوركايس ذات البأس الشديد في ميدان الجهاد من السلاح ، وبعد أن قامت حملة و موران ، بمطاردة فلول المجاهدين المنسحبين من منطقة الكرالي الى الشرعة ، زحفت الى عـــين الكروم فجردت عشيرة و الجوركايس ، من سلاحها ، وفرضت عليها الغرامات، حتى أن الكثير من أفراد هــــذه العشيرة بات لايملك ما يسد به رمقه .

ثم اجتازت الحملة موقع الشرعة على ماهنالك من عقبات في طبيعة الارض زادت في مصاعبها الامطار المنواصلة ، فاستولت على عين الكروم واحكمت ارتباطها مجملة القائد و دوم » .

وهنا انتهى الدور الاول من الحركات العسكرية ، وخسر الفرنسيون في أثنائه زهاء مئة وخمسين جندياً بين قتيـــــــــل وجريـــــــ ومفقود .

لقد أثر توغل الجيش الفرنسي في ذلك الجبل المنيع في صفوف الثائرين ، فأزمعوا على الاستسلام ، بيد أن الشيسيخ صالح العلى استقدم البي رؤساء العشائر ، رأخذ عليهم العهرد والمراثيق للحؤول دون تقدم الجيش الفرنسي ، وهكذا استفرقت الاحمال الحربية في الدور الأول من السابع عشسر من شهر أيار الى اليوم الحادي عشر من شهر حزيران سنة الف وتسعانة واحسدى وعشرين .

# معركة قصابين

النقى الشيئخ صالح العلى مع قوة افرنسية في موقع يدعى « قصابين » شرقي قلمة الحوابي ، فبادرهــــــا بهجوم عنيف اندحرت على أثره فأسر بعض الجند ، كان بينهم أربعة من الالمان ، واثنان من البلقان ، وقد أخاصوا للشيئخ صالح العلي وحادبوا في صفرفه ، وبعد انتهاء ثورته التحتوا بثورة ابراهيم هنانو .

#### واقعة محمل جوفين

تمتبر واقمة محمد جوفين من أشد الممارك هولاً في حملة العلويين ، وقد اعترف الفرنسيون بشدة وطأتما

لقد رفض مجاهدو الكرالي والصرامطة ، وهم العنصر الاشد شكيمة في منطقة العلوبين التفاوض مع الفرنسيين ، وكانوا مستولين على قلب الجبل في موقعي محمد جرفين والقدموس ، وعلى ناحيته الجنوبية و قرية الشيخ بدر ، فرابط الجيش الفرنسي عند الفاصل الرئيسي الذي هو جبل الشرعة ، وطرقت المنطقة الثائرة بسلسلة من المخافر العسكرية تتصل بالشاطيء عند وعرب الملك ، وكانت قرية القرفيص في حوزة الفرنسيين ، فرابطت في الشرق بين العاصي والشرعة قطمة من الجيش تولى قيادتها القومندان ومينيان ، بدلا من المحولونيل ووم ، الذي جرح في احدى المعارك وسدت على الثائرين كل منفذ ، وكان المجاهدون قد تمنعوا في قرية محمد جوفين ، وفي ناحية و بشراغي ، على سلسلة صخرية تشارفها زاويتا جبل ناتئنين الى الامام ،

اعتزم الكولونيل و نيجر ، قائد قوات العلوبين أن يهاجم و بشراغي ، مواجهة ، بيناً تفاجئها من الجنوب قوة آخرى تزحف اليها من قرفيص بانجاه محمد جوفين ، وتمين على تجريدة و موران ، أن نقوم بمهاجة الجبهة في الثاني عشر من شهر حزيران سنة الف وتسمائة واحدى وعشرين ، على أن تنطلق الى بشراغى من الشهال الى الجنوب .

كانت القوات الفرنسية مؤلفة من لواء الفرقة الاجنبية ، ولواء سنغالي بقيادة و بايار ، ولواء سوري بقيادة و اوانسخ ، تسندها من الميسرة فصيلة بقيادة و ماغران فرنوه ، مشتملة على لواء سوري، ولواه من فيلق الرماة الافريقيين الثاني والعشرين، وأنبطت حركة الالنة ف بتجريدة وكليمان غرانكور ، المؤلفة من اللواء التونكيني بقيادة و دريولا رديار ، وبطارية مدفعية من عيار خمس وستين ميلمتراً بقيادة و باولتي ، .

انطلق هذا الجيش سرآ في مرحلتين ليليتين ، فوصل الى ﴿ سيمبيه ﴾ في العاشر من حزيران ،والى ﴿ قرفيص ﴾ في الحادي عشر ، رنفذ في صباح اليرم الثاني عشر صوب محمد جوفين عند مؤخرات موقع بشراغي .

وقد تمت هذه الحركة تحت ستار الحفاء ، وفي الثاني عشر من شهر حزيراً ن سنة الف وتسعالة واحدى وعشرين طلعت تجريدة ه كلياً غرائكور ، من قرفيص في رابعة النهار ، فشطرت الى فصيلتين، سلكت كل واحدة منها جناهـــاً من جناحي جبل ينضان عند مؤخرات بشراغي ، وسار اللواءالثالث من فيلق الرماة الافريقيين الثاني والعشرين في الميسرة ، واللواءالثالث في الميمنة ، وتبعها القائد والمدفعية واللواء التونكيني .

واجتاحت احدى الفصيلتين موقع و زوبي » والاخرى و دوير بعبدا » ولقيت من المجاهدين مقاومات هائلة ، وتضامنتا عند هضبة معينة أقام فيها و التونكييون » نقطة ارتكاز ، وقد أصيبوا بخــائر جسيمة .

وكانت بشر اغي مابرحت صامدة فيوجه القوات الفرنسية صموداً عنيداً ،ااتي كانت مصاعب الطريق ، ووعورة الارض تعيق زحف جيوش « موران » و « ماغران فرنره » .

وقد تدخلت احدى سرايا المدفعية مع وشاشات التونكيين ، وجاءت في مؤخرة موقع بشراغي ، فواقعت المجاهـدين المدافعين ، وتوغلت تجريدة «كليان غرانكور» في ناحية محمد جوفين ، فلقيت مقاومة حادة ، وأغار الرماة الافريقيون ، بيناكان جنود المدفعية يجرؤن معداتهم بالايدي ،تحت سيل من رصاص المجاهدين العلويين عن مسافة قريبة ، وهكذا سقطت قرية محمد جوفين في المساء بعدما نكبدت القوات الفرنسية خسائر عظيمة .

# الدور الثاني

لقد هاجم الجيش الفرنسي جبل الصرامطة ، واستفرقت الاهال الحربية في الدور الثاني يومي الثاني عشر والثالث عشهر من شهر حزيران سنة الف وتسميائة واحدى وعشرين ، وقد تنادى العلويون لمجابهة الجيش الفرنسي ، وتوافدت النجدات فأنزلوا الى صفوف القتال زهاء ألفين وخمسيائة مقاتل من ذوي البأس والشجاعة ، ثمقام الفرنسيون بالهجوم على جبل الصرامطة ، فاعتوضهم الضباب الكثيف والسيل المرم ، واستغل المجاهدون هذا الموقف ، فاندفموا لمهاجمة القوات الفرنسية ، وأنزلوا فيها خسائر جسيمة ، ما زاد في متاعب الفرنسيين ، فاضطر جيشا « موران ، و «كليان غرانكور للاشتراك في صدهجهات العلوبين العنيفة .

#### منطقة المراقب - القدموس

كان من تأثير زحف تلك الجيوش، ان حركة الاستسلام عمت قسم البلادالو اقعة في جنوبي الطريق التي تصل بانياس بالقدموس. على ان عصابات الثاثرين المنظمة التي قام على قيادتها وجال الشيخ صالح العلي، قد اعترضت جيش وكليان غرانكور، في زحفه على القدموس، وهاجمت قواته ومنيت بخسائر كبيرة، ثم تواجع المجاهدون تفاديا من النطويق، فاستولى الجيش على ممر في الخامس عشر من شهر حزيوان سنة الف وتسعائة واحدى وعشرين، ساعده على تعقيب قوات الثائرين في ناحية و فرن الجرد، التابعة لناحية الدريكيش، واشتبك مع المجاهدين في معركتين داميتين استمرتا من اليوم السادس عشر، حيى اليوم الثامن عشير، حزيوان سنة الف وتسعمائة واحدى وعشيرين، ومالبثت أن تفككت حلقات المجاهدين امام القوات الفرنسة الكثيرة.

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران ، استقر جيشالكولونيل « نيجر » في القدموس ، واتخذها مركزاً لقيادته وانطلاق جيشه ، وهكذا انتهى الدور الثاني ، وقد استغرقت الاعمال الحربية فيه ثمانية عشر يوماً، وبلغت خســــادة القوات الفرنسية (٨٠) جنديا بين قتيل وجريح .

وكانت النتيجة ان استسلم مجاهدو الصرامطة باجمعهم للفرنسيين . أما سكان منطقة « بشراغي » في بانياس، فقد آثرواهجر قراهم » ولم يرموا السلاح » واستمروا في منازلة الفرنسيين .

وفي هذه الفترة وقع في قبضة الفرنسيين أعمام الشيخ صالح العلي ، فأصبحوا من انصار الفرنسيين مرغمــــين ، واستبشر الفرنسيون خيراً بهم ، علهم يؤثرون باقناع ابن اخبهم الزعيم المجاهد في الحضوع والاستسلام ، وانهاء هذه الثورة الــــتي لم يجن العلوبون منها الا الحراب والدمار . لقد غاب عن الفرنسيين، أن سياستهم الحرقاء ، هي التي كانت السبب في اندلاع نيران الثورة ، فان حل بالعلويين الدمار والحراب ، فان الكرامة الوطنية فوق كل اعتبار ، وقد خلد التاريخ ثورتهم الشريفة باحرف من نور .

#### الدور الثألث

إمناز الدور الثالث باخضاع العصابات الاخيرة، والاستيلاء على الشيخ بدر ، لان الاحمال الحربية التي حققها الفرنسيون في منطقة العلويين في الدورين الاول والثاني لم تكن ذات بال ، اذ أن القضاء على ثورة الشيخ صالح العلي واعتقاله ، أو التوصل الى تحقيق استسلامه، كان من أهم العوامل التي بذل الفرنسيون جهدهم لتحقيقها ، وكانت عناصر الشجاعة، وقوة العزيمة، والبأس والصبر التي تحلى جاهذا الزعم المجاهد، ومرونته وعبقريته الحربية، تسهل له الافلات من نطاق الجيوش الفرنسية المطاردة ، لما كان يلاقيه في البلاد من نصرة وعون وعطف وتقدير ، وقد استطاع الفرنسيون وضع يدهم على مواشيه في وادي العيون ووادي الشمس .

# النحف المريع

وفي الرابع من شهر تموز سنة الف وتسعمائة واحدى وعشرين ، انطلقت جميع القوات الفرنسية في زحف متشعب الى الشيخ بدر، وهو المركز الرئيسي الشيخ صالح العلي، واحتلت القرى دون أن تلقى مقاومة ، وقد خرج الشيخ صالح في بعض رجاله ولاذ بمفارة على خمة أميال من الشيخ بدر ، ومرت احدى قطع الجيش من مسافة نصف ميل من تلك المفارة ، واستطاع هذا الشيخ الأجل أن ينجو بنفسه .

# انحلال الثورة

فقدت قيادة المجاهدين اشرافها المباشر على المعارك ، وأفلت في يديها أمر الرقابة على تسيير الجهات ومواقــــــع القتال ، وأصبحت كل فئة من المجاهدين تعمل مستقلة عن الاخرى ، مستوحية طرق القتال من تفكيرها وتوجيها ، فقام المرجفون وهم قلائل ، والحمد لله في الجمهورية العربية المتحدة بدورهم في تثبيط الهمم، وهم في معزل عن قائدهم الشيخ صالح العلي ، وقد توفقوا بالتأثير على بعض الانهز اميين الذين لاتخلو كل أمة من عناصرهم ، وحملهم على القاء السلاح .

# حاجة المجاهدين الى السلاح

نضب معين السلاح والعتاد من أيدي الجاهدين ، وكان لتعذر المواصلات مع بعضهم أثر كبير في هذا الفقدان ، وقد ثبتوا أياماً يقاومون ببسالة كأنها المستحيل ، ولكن البسالة والجلد لا يغنيان عن السلاح ، وما انتشرت أخبار ( محمدالارناؤوط) ومصادرة ما ينقله من سلاح وعناه ، حتى خارت عزائم المجاهدين، وانحطت قو هم ، وتفرقوا هنا وهناك يتخبطون في دياجير حالكة من اليأس ، وأجواء قائمة من الألم ، ومع هذا فان الثورة لم تنته دفعة واحدة في جميع الاماكن ، بل ظلت كتائب المجاهدين تقاتل لوحدها حتى نفد آخر ما في أيديها من ذخائر ، وكانت الفرق التي تحتفظ بمقادير أكثر من الذخيرة والعتاد ، ظلت تقاتل بضراوة يأشه الى النهاية ، بعد أن استسلم من حولها من الكتائب . ويتجلي في هذا اليأس ، أن روح الثورة و فكرة الجهاد كاننا متأصلتين في نفوس المجاهدين ، والحقيقة التي بجب أن ترمتز بها الا بجاد العربية ، أن القتال قد تشعب في سائر مناطق الجبل ، ولم يوم المجاهدون السلاح الا بعد أن نفدت ذخائرهم ، فاضطروا المخضوع مستسلمين ، وخيم بعد ذلك على هذه الجبال التي تخضبت أرضها بدم العروبة ، أشباح مرعبة فيها الكثير من العزة ، وكبت العاطفة وشقاء الضمير .

# الانتقام من السكان

ماعرف التاريخ القديم والحديث أمة أكثر همجية ، ولا أعظم ، ولا أشرس طباعاً من الفرنسيين حين ينتصرون ، وحين ينتقمون ، والانتقام بعد النصر لبست من صفات الانسان ، فالشرفاء يترفعون عن الاساءة الى أخصامهم بعد الانتصار عليهم . فقد حمد الفرنسيون الى وسائل انتقامية تحط من قيم الاخلاق والبشر ، وتتدنى بهم الى أسفل درك الانحطاط .

وليسجل التاريخ صفحات الحزي والعار للفرنسيين الذين هزتهم نشوة الانتصار، فأمعنوا إرهاقاً وتنكيلاني النسوة والاطفال والشيوخ والآمنين الوادعين، وماذنب هؤلاء? وهل يعتبرون بجر مين وخائنين، أولئك الذين يدافعون عن بلادهم في بلادهم، ولا يعتبرالذين مجاربون الناس في بلاد الناس خونة ومجرمين؟!

ان المقوة منطقاً مجلل لها ماتحرمه على الناس ، فقد استباح الجيش الفرنسي الدخيل بعد انتهاء الثورة الكبرى حرمة الاهلين فامعنوا بهم تنكيلًا وتقتيلًا ، لقـــد نهبوا قراهم ، ثم أحرقوها ، وعذبوا أجسادهم ، ثم أعدموها ، وتفننوا في التمثيل وضروب الأذى والانتقام .

وعاد الناس بأفكارهم يذكرون وجودهم تحت قيادة شيخهم ، وما أمر تلك لذكريات حينا تجول في الحواطر ، فاذا بهم وقد كانوا فيالحروبسعداء أعزاء، يرون أنفسهم فيالسلم أشتياءأذلاء، فالاستعهار والوحشية هماصنو ان لايفترقان في خطة المستعمرين.

# اختفاء الشيخ صالح العلى

لقد من "الفرنسيون أنف هم بالقبض على الشيخ صالح العلي ، فأحاطوا بعرينه الحصين من جميع الجهات ، وهم لايجر رؤون على ولوجه والاقتراب منه ، ودامت الحالة أياماً ، واذا بالاخبار ترد الى الفرنسيين ، أن الشيخ في غير هـذا المـكان ، وكانت صدمة عنيفة اضطربوا لها ، وأيقنوا أن النهاية لن تكون الا بعد القبض على القائـد الاول ، والمجاهد الاول ، ونشطت جواسيسهم هنا وهناك ، ونثرت الاموال في كل جهة ، وكثر الوعد والوعيد ، والرجاء والتهديد ، واكن كل ذلك لم يجدهم نفعاً ، فان الشيخ قد توارى في مكان مجهول يتهيأ المثورة ، ويتأهب القتال ، واستولى على افكار الفرنسيين هذا الشعورالخيف . وبقيت تلك الجيوش الجرارة معسكرة في الجبال ، تشق الطرق وتبني الشكنات ، وتحتل المرتفعات ، وتوزع الجنود في كل مـكان ، وما دام الشيخ صالح في مـكان مجهول لا تناله الايدي ، فان الفرنسيين سيظلون في حركة داءًم وقلق عظم .

# الحكم على الشيخ صالح العلى بالاعدام

ولما فشل الفرنسيون بالقبض على الشيخ صاا\_ح العلى ، التأمت المحكمة العسكرية بوئاسة الجنرال غورو ، وقررت الحكم عليه بالاعدام ، وذكرت في حيثيات الحكم ، أنه قائم بثورة عنيفة أدت الى قتل الكثير من جنوه الفرنسيين ، ثم أذاعوا هذا الحكم في مناشير كانت تلقيها الطائرات في كل مكان مأهول ، ولم نمض أيام حتى طبقت الجبل العلوي أخبار الحكم باعدام الشيخ صالح العلي ، فاستولى على الناس الرعب والهلمع والقلق على حياة شيخهم ، ومجاهدهم وقائد ثورتهم ، وودكل محاص أن يكون بيته ملاذ الشيخ ليخفيه عن أعين الاعداء والمتجسسين ، ولو أدى بصاحبه الى النضحية بروحه وذويه ، وهل نمسة ماهو أعز على المخلصين من حياة شيخهم وزعيمهم ، وهل نمسة أحب الى النفوس من أن يضحي صاحبها بروحه من أجل حياة الشيخ وخدمته .

لقدكان الشيبخ صالح في مكان لامجصيه الفكر ، ولا ينفذ اليه البصر ، بل أنه في مكان غير مستقر ، وغير معروف ، يدأب على التنقل ، حتى أصبح في مأمن من معرفة الناس له واشتباههم به ، وغدا منظره يلنبس على أقرب الناس اليه ، وقد صدف مرات عديدة ،أن التقل به جنود افرنسيون في أمكنة مختلفة من مناطق الثورة ، فكانت سرعة خاطره ورباطة جأشه سبباً في نجانه .

#### قلق الفرنسيين

ان النفوس المفطورة على العزة تأبى الحنوع ، وترفض الحضوع ، وما نفس الشيخ صالح العيلى ، الا من تلك النفوس العربية الكبيرة التي لاتسكت على ضيم ، ولا تعترف بذل ، ودام اختفاء الشيخ سنة كاملة ، والفرنسيون يجدون في أثره ، وهم في حيرة دائمة من اختفائه الذي يبعث القلق ، ويضاعف الحوف ، وجنودهم تملأ الجبل العلوي من أدناه الى أقصاه ، وتتحمل الحكومة الفرنسية من جراء ذلك نفقات احتلال ترهتى خزانتها المتعبة ، ووجد الفرنسيون أنهم لايستطيعون تخفيض جيش الاحتلال ، الا اذا أرادوا التخلي نهائياً عن تلك الجبال ، ووجدوا أنه من المستحيل ابقاء ذلك الجيش المحتل ، الذي ينكب موازنة الحكومة الفرنسية بعجز فادح ، ورأى الفرنسيون أنهم غير امناه على مراكزهم مادام الشيخ صالح العلي بعيداً عسن متناول ابديهم يتأهب للنضال ، ونشطت جاسوسيتهم، وبذرت الاموال الطائلة ، ولكن كل ذك بدون جدوى .

# العفو عن الشيخ صالح العلى

في السابع من شهر تمسور سنة ١٩٢١ م خضعت منطقة العسلوبين ، وانتهت بذلك الاهمال الحربية فيهسا ، ولما عجز الفرنسيون عن اعتقال الشيخ ، وعموا عن الاهتداء الى مقره والوصول اليه ، مسم ان الاخبار المنواترة تثبت لهم وتؤكد ان الشيخ لايزال في الجبل ، وانه يحصى على جنودهم الانفاس ، ولما وجدوا ان لاطاقة لهم بالاستمرار على هذا الحال ايقنوا ان لامندوحة لهم عن اصدار العفو عنه ، واذاعة قرار العفو بواسطة الطائرات ، كما اذبعت من قبل قرارات الاعدام ، فالعفو لا يصدر الا مجتى المجزء ، ولكنه تعبير اصطلع عنه ، وحلقت الطائرات في سماء الجبل العلوي تقذف مناشير فالعفو عن الشيخ ، وتحمل توقيم الجنوال غورو ، وهو يقسم بشرفه العسكري ، انه لن ينال الشيخ بأذى ولن يحمل قرار العفو عن الشيخ ، وتحمل توقيم الجنوال غورو ، وهو يقسم بشرفه العسكري ، انه لن ينال الشيخ بأذى ولن الحبل العلوي باجمه .

# موقف الشيخ صالح العلى

وبلغت الشيخ صالح انباء العفو، وهو يومئذ في قرية (بشراغي) عاصة الثورة في الشال، وكان الشيخ صالح على علم تام بكل ما يجري من قبل الجيش في شتى نواحي الجبل، وعلى صلة وثيقة بجركات جنوده، وما يقومون به من اعمال البطش والفتك والتخريب، حتى ان القومندان ورساك، كان يقذف بمن يشتبه بهم من اعلى برج صافيتا، الذي يقارب ارتفاعه الحسين متراً بدون شفقة ولا رحمة، وكانت تلك الوسيلة طريقته الوحيدة في الاعدام، وحتى ان قرى كثيرة احرقت بمجرد الاشاعات أن الشيخ لجأ اليها واختبأ فيها، ومن هذه القرى، وقرية عين الذهب، والمعمورة، في صافيتا، وادرك الشيخ صالح ان لاخلاص السكان من تعذيب الفرنسيين وانتقامهم الا باستسلامه الى اعدائه الموتودين، وايقن ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة التخفيف عن كاهل الشعب المرهق، واراحته بما يلقى من مظالم الاحتلال ومتاعب المحتلين، وحينئذ قرر الشيخ صالح العلي الاستسلام رحمة بالمضهدين والمهذبين.

# استسلام الشيخ صالح

كان قرار الاستسلام وهيباً جداً ليس على الفرنسيين فحسب ، بـــل على كل من له علم باخبار الثورة في كل صقع ، وارسل الشيخ من يخبر مستشار جبلة بهذا القرار ، ويستقدمه الى قرية بشراغي ليتم ذلك هناك ، واضربت اسلاك الهاتف ، وهي تنقل النبأ الهام الى مختلف المدن ، واسرع المستشار ومعه المرحوم احمد الحامد متصرف مدينة جبلة يومئذ ، وعند اللقاء

اكبر المستشار ومرافقره الشيخ وهم يرونه في مظهر وقور وطلعة مهيبة ، فأدى له المستشار التحية العسكرية، وانحنى امامـــه في كثير من الخضوع الــــذي يقدمه الغربي لكــــل من يقوم بالواجبات ، وذهب الشيخ والمستشار معاً لمقابلة الجنرال «بيلوت» في اللاذقية .

# حديث الشيخ صالح العلى مع الجنرال

استقبل الجنرال الشيخ بما يليق – من الحفـــاوة والترحاب ، وسأله الشيخ عن الدافع الى تلك الثورة، والباعث على تلك الحرب الضروس ، واختصر الشيخ الجواب فقال انه ( حب الوطن ) .

وسأله الجنوال هما أخره عن الاستسلام ، فقال لم يكن ذلك خوفاً من الاعدام ، ولكن صوناً ( لكرامة الجماد العربي ) ثم قال له ( والله لو بقي معي عشرة رجال مجهزين بالسلاح والعتاد لما تركت الفتال ) واعجب الجنوال بهذه الصراحة ايما اعجاب، وأطراها على مسمع الشيخ أيما اطراء ، وعرض عليه حاكمية الجبل العلوي ، فأبى هذا العرض المفري والمنصب المزيف الزائل بشمم واباء ، حتى انه وفض قبول النعويض عما خسره من املاكه التي حرقت ودمرت ومواشيه التي نهبت .

واستفرب الجنرال من الشيخ ذلك ، وسآله عن الدبب ، فأجابه في صراحته الممروفة ، ان الله يقول في كتابه المزيز (ولا توكنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) وانتفض الجنرال من الفيظ ، وسأل الشيخ : هل نحن ظالمون ، فقال ، نعم ، لولا انكم ظالمون لما جثم الى هذه البلاد . وهكذا تجلت عناصر الكرامة والعزة العربية في هذه النفس الأبية في أجلى مظاهرها . وابلغه الجنرال آخر الأمر ، ان الفرنسيين سيحترمون قرارهم بالعفو عنه فلا يسويه بمكروه ، ولكنه طلب من الشيخ الا يفادر مكانه في الجبل الا باذن خاص من قيادة الجيش ، ثم ارفقه بسكرتير خاص الى عرينه في الجبل ، وكان ذلك السكرتير يطلع الفرنسيين على كل شاردة وواردة عن حياة الشيخ وزواره .

# عزلة الشيخ

عاد الشيخ الى عرينه في الجبل بعد ان استقبله في الطريق سكان جبلة وبانياس وطرطوس استقبال الملوك الفاتحين ، وانزوى فيه وفرض على نفسه عزلة شديدة ، وانصرف الى تدينه العميق ، ولم يخرج الشيخ صالح من عزلته الهادئه الا في المواقف الوطنية الحاسمة التي كانت تتطلب الجهر بمصالح البلاد ، وحينا احتدمت معركة الوحــدة والانفصال سنة ١٩٣٦ م وبعدها حين تمزيق المعاهدة وتعليق الدستور من قبل الفرنسيين .

كان الشيخ صالح العلي أول من استنكر ذلك وهاجمه واحتج عليه ، وأول من لبى صرخة الضائر الوطنية للقيام بثورة جارفة ضد المحتلين الغاصبين ، ولولا بوادر الحرب العالمية الثانية لحرجت الثورة من أغرار الجبل العلوي مرة ثانية .

ولما قام الفرنسيون سنة ١٩٤٥ م بالعدوان المنكر على دمشق وهبت الأمة غاضة ثائرة ، أبرق الشيخ صالح العلي الى المراجع الرسمية برقيته التاريخية الحالدة يقول ( سيوف المجاهدين تتمامل في الأغمار ، ونفوسهم في غليان واضطراب ، لانقبلان يمتهن كرامة الامة وتخرق حرمة الاستقلال ، اننا للمعتدين بالمرصاد ، وسيرى الظالمون أي منقلب ينقلبون )

ركان لهذه البرقية الجبارة صدى هائل ودوي هميتى في سائر انحـــاء البلاد السورية ، وجمع الشيخ من حوله المجاهدين والانصار، وحاول الزحف والانقضاض على الشكنات العسكرية في مصياف وبانياس وطرطوس، ولكن ظروف المحافظة السياسية آنذ ك ، أرغمت الحكومة الوطنية على ارسال السيد صبحي المحنشم قائد سرية طرطوس الحي بطلع الشيخ صالح على حراجة الموقف وان المصاحة الوطنية تقضي بان لايحرك الشيخ ساكناً ، لأن بعض الاقطاعيين في هذا الجبل كانوا يوغبون القيام بهذه الحركة من جانب الشيخ ليتخذها ذريهـــة لاشمال نار الفتنة ، واثارة الاضطرابات في البلاد ، ومعونة الفرنسيين في عدوانهم الصارخ على السوريين ، وهكذا اضطر الشيخ لارجاع السيف الى غده من جديد ، وهو كالميث في حال التوثب والانتظار .

وكمافأنه الأمة على جهاده العظيم ، فأفامت له حفلة تكريمية في اللاذقية ، لايزال الحديث عن روعتها في خواطر الناس.

#### أهدافه المثالية

كانت ثورة الشبيخ صالح الهلي بعيدة عن الاستثمار ، وكان أدفع من أن تؤثر به الفريات المادية والمؤثرات السياسية ، فقد قام بثورته للذود عن حياض وطنه ، وكرامة أمته ، والصيال في سبيل الله ، لقد أحرقت بيوته ، وأستبيحت معاقله ، وتفرق الناس من حوله ، وكثر المتألبون ، فكان ثابت الجنان صابراً يتابع الجهاد كسباً لمرضاة الله وقوميته العربية ، وكانت امكانيات الشورة المادية تتوقف على الشيخ صالح وحده ، ورغم مواقف بهض الموالين المستعمرين ضده ، فقد كان صلد العقيدة ، عظيم الايان بعروبته ، يعمل على توحيد الصفوف بحكمة ولباقة .

وجدير بالذكر ان الشاعر الممروف محمد سابهان الاحمـــد الملقب ب ( بدوي الجبل ) كان حيا الجنرال غورو بقصيدته المشهورة ، ومطلعيا :

أسد أطل على الشام فهلات وكذا تكون تحية الآساد

واني اكنفي بهذا البيت من القصيدة ، لأن في كل ببت منها حراب وسهام وشواظ من نار تدمي قلب كل مؤمن بقوميته العربية ، وكانت الشيخة (حبابه) زوجة الشبخ صالح الى جانبه ، وقد سمعته في هزيم ليلة أرق الكرى أجفانه يودد قول ذلك الشاعر المرائي ، وحاول امامها متجلداً خنق عبراته ، فقالت ، والله لنقاتلن المستعمرين الدخلاء ، ونجاهد في سبيل الله والوطن حتى يحكم القدر بما يكون ، واكد الذين رافقوا الشيخ صالح في نضاله ، ان كابات المجاهدة (حبابه) قد فعلت بالمجاهدين فعل السحر ، فاشتد سعير المعارك الطاحنة ، وتناهت في العنف والمفاداة بعد ذلك .

# الجاهدة الشيخة حبابه

هي من أشجع نساء العرب منذ الفتح الاسلامي حتى هذا العصر ، تلك هي الشيخة ﴿ حبابه ﴾ اللبوة المجاهدة ، رفيقة حياة المجاهد الشيخ صالح العلى ،أصبر الصابرين ،وأصدق الصادقين في عش الزوجية وصنوه في ساحات الجهاد .

ومن المأثور عن الشيخ ، أنه كان يخوض الممارك حاملًا بندقيتين ، ويستعين بزوجته « حبابه » فاذا أفرغ البندقية الأولى من الرصاص ، ناولها اياها فتحشوها وتقدمها اليه بخفة ورشاقة ، وكانت ترمي الاعداء بالرصاص وتحسن اصابة الهدف ، وتخوض الممارك ، وتثير في نفوس المجاهدين النخوة والحمية العربية ، وتذكي فيهم روح التضحية .

ولقيت « حبابه » هذه المجاهدة الباسلة الصابرة في سبيل الدفاع عن كرامة وطنها أعظم الاهوال، وضربت أروع الامثال في الوفاء والاخلاص لقرينها المجاهد العظيم ، حتى وافاه الأحل ولم تنجب منه ولداً ، لقد استحقت هذه الامرأة العربية المجاهدة الحلود ، لما أبدته في ساحات القتال من البطولات ، ولتكن سيرتما عبرة وعظة للنساء العربيات في الاجيال الصاعدة.

ترجمة الشيخ صالح العلى

هو المجاهد الجبار ، والوطني المؤمن بمروبته ، الذي رفع شأن بلاده بثورته ومفاداته وتضحياته ، والزعيم الدبني الذي تحلى بأفضل حجايا الرجال ، انحدر من اصلاب اسرة عربية عربية بتالد مجدها ، وطارف شرفها الاسلامي ، ولد عام ١٨٨٣ م في قرية ( المربقب ) والده الشيخ علي سلمان الذي نذر نفسه لله ولمسكارم الاخلاق ، وبنى مسجداً اعتكف فيه طيلة ايام حياته وكان مرجماً كبيراً الطلاب العلم والحاجات، والحركم الفصل في المشكلات وعظائم الأمور .

وفي المهد العثماني كان الشيخ صالح خصماً للاتواك، وقدحدث بينه وبينهم مواقع عدةمن اجل العزة والكرامة العربية . حياته سفر نفيس من أسفار الجهاد المقدس، ومفخرةمن مفاخر الوطنية والتضحية والنضال، ومن أعظم الدعاة للقو مية العربية .

#### صفاته

كان رحمه الله رجلًا عظيماً بكل ما في العظمة من معاني الرجولة ، حكيماً في قيادة رجاله بروح مستوحاة من ايمانه وخبرت. العسكرية التي أدهشت قادة الفرنسيين ، وقد أظهر في جميع المواقع تفها صحيحاً لوضعية المعارك الفنية ونتائجها ، كان يرسم الحطط الحربية ثم يدعو الضباط لمناقشتها واقرارها . وكان يصر على رأيه ، ثم تأتي النتائج بالهام الهي . نثبت انه كان على صواب في ارائه الثاقبة ، وكان يقود المعارك ، ويخوض ميادين الجهاد في الطليعة وينام مع المجاهدين في العراء .

كان كثير الحذر ، كنوماً ، حديدي الارادة والادارة ، شديد المراس ، لم يكن ينفر من الحشونة ، يؤثر جنوده على نصيبه من الطعام ، يدخل الممركة ليكون قدوة الهجاهدين ، يستعرض الجنود ، ويتفقد الضباط قبل الهجوم ، وكان في المعارك أول من يهجم ، رآخر من يتراجع ليخرض معركة أخرى ، وكانت النورة أشبه بجروب نظامية ، وقد شرف صمعت العسكرية الى الابد بفضل شهامته ومروثته العربية ، وكان متسلطاً على جميع مرافق الثورة ، يمزل الضباط ويعين آخرين ويحتفظ انفسه بجميع الصلاحيات والسلطات ، ولولا صراحته ، وقساوته واحتفظه لنفسه بجميع الصلاحيات والسلطات ، ولولا صراحته ، وقساوته واحتفظه لنفسه بجميع الصلاحيات الما استمرت الثورة ، وكان مع قسوته ذا حلم ، وكثيراً ماعفى عن المتآمرين عليه ، وكان بجسن معاملة الاسرى واكثرهم من المفاربة ، وكثيرون منهم انضووا نحت لوائه واشتركوا في الجهاد .

وقد لعب النساء دوراً هاماً في التورة ، اقتداء بزوجته الشيخة (حبابه )اذ كن مجمسن المجاهدين ومجملن الطمام والماء الى جمات القتال ، وقد استشهد منهن كثيرات ابان المعارك وفي غضون الحملات العسكرية .

كان رحمه الله طويل القامة ، عريض المنكبين ، اسود العينين ، متواضعاً ذا مهابة ووقار عز نظيرهما بين البشمر .

#### وفاته

وفي يوم الخيس الثالث عشر من شهر نيسان سنة ١٩٥٠م خبا هذا البوكان الثائر ، وافل نجِم هذا لججاهد الـكريم،فكان امثولة حية بسجاياه العربية الفذة ، وامسى رمزاً خالداً ببطولته وجهاده وتضحياته ، وقد الحد الثري في قرية المريقب التابعـة لقضاء طرطوس ، فسلام عليه يوم ولد ، ويوم مات ، ويوم يبعث حياً .

# البطولات التاريخية الخاللة

يحق لنا أن نتحدث عن ثورة الشيخ صالح العلي بكثير من الفخر والاعتزاز ، وكفى العلويون المسلمون فخراً أنهم قاوموا الروم الغزاة عدة أجيال ، ونكبوا بافسدح الحسائر ، وقاوموا السلطان سلسم الثاني بعنف فنكل بهم ، ولما تغلب الفرنسيون على ثورة الشيخ صالح العلمي ، حكم الفرنسيون جبل العلويين حكما مباشراً ، ولكن الروح العربية كانت كامنسة في نفوسهم الاصيلة، وكان أقصى أمانيهم أن تتحقق وحدة البلاد السورية .

# مجاهدو اسرة آل عدره

كانت هذه الاسرة تستوطن قلمة الحوابي ، وقد لاقت من مظالم الفرنسيين الشيء الكثير ، وضحت في سبيل نصرة ثورة الشيـخ صالح العلي بأعز ما تملكه ، حرقت بيوتها ، ونهبت اموالها ، فلم تتخاذل ، ونرى من الواجب الوطني ان ندوج اسماء ابطالها في سجل الحلود ، وهم السادة

احمد المحمود – سبعن زهاء سنة ونصف .

كامل المحمود - جرح اثناء المعارك مرات.

عبد القادر المحمود ، حسن المحمود ، مصطفى المحمود : وقد نفوا الى جزائر المرتبنيك، وكالدونيا الجديدة .

محمود المحمود – سجن في طرابلس قبل انتهاء الثورة بفاترة وبقي سجيناً حتى انتهامًا .

احسان المحمود ؛ عبد اللطيف عدره ، مصطنى عدره ، وقد أباو في الجهاد خير البلاء .

#### آلرمضان

لقيت هذه الاسرة من عنف الفرنسيين ما لايجتمل ، كان الشيخ محمد ومضان، وانج له الشيخ يونس ، والشيخ احمديتنقلان في مناطق الثورة لتسليم الاموال الواردة من امريكا ، يعاونهما اخوالها الشيخ ابواهيم، والشيخ عبدا للطيف ، وابناء همومتها .

# جمیل مامیش ۱۸۹٦

انحدر من امرة تركية ، وقد حضر جده الاعلى واستقام في اللاذقية منذ قرنين ، وهو ابن السيد محمد صالح بن عبد القادر ماميش ، ولد في اللاذقية سهنة ١٨٩٦ م وتخرج برتبة ضابط من المدرسة الحربية في تركياسنة ١٩١٥ م وحضر معارك القوقاز في ولايتي موش وببتاس في الحرب العالمية الاولى ، ثم اشترك في معارك العراق ، وفي جبهة فلسطين، وقد اسر في الجبة و تطوع في الجبش العربي ، و دخل مع جيش الملك فيصل .

جهاده - ولما شبت ثورة الشبخ صالح العلي اختاره الملك فيصل لموآزرة المجاهد الوطني المرحوم عزيز آغا هارون بتشكيل ( الغوج الملي ) في حماه ، واشترك في ثورة الشيخ صالح ، وكان احسد اركان الثورة وقادتم ا ، واظهر من الشجاعة والنفاني والبلاء ماهو معروف عنه .

لند حكم الفرنسيون عليه بالاعدام ونجا من قبضة الفرنسيين، وتوارى في بيروت باسم مستمار ( محمد جميل صالح ) وكان الاسمالصادر في قرار الاعدام هو جميل ماميش ) ثم

صدر العفو عنه ، ودخل في الجيش السوري وتقاعد برتبة مقدم ، وحضر معارك الجهاد في فلسطين سنة ١٩٤٨ الى آخرها .

# الاهلاء



الى الزعيم الخالد ( ابراهيم هنانو ) زعيم ثورة الثمال .

الى من كان قرر ا منيراً في ميدان الجهاد ، شاءت الاقدار ، فأضاء ،ثم أفل .

الى الزعيم الذي كلها مضت الايام ، قتل للاجيال الصاعدة جهاده في قمة مجده ، وعنفوان خلوده .

الى الصرح الشامخ في الجهاد والكفاح ، الذي كان استاذ أجيال أرشدها في الوطنية المثلى الدافئة .

الى من بقيت الزعامات الوطنية في سورية تميش بوحي ذكراه .

الى الجاهد الجبار ، والبركان الثاثر ، السيد نجيب عويد قائد ثورة الثمال .

الى فوقد الابطال ، الذي كان يرى أن مآ مي الحيساة لاتنتهي بالنأوه والانين ، بل بصليل السيوف وطعن المستعموين .

الى من لتي أشد أنواع التسكيل والارهاق من المستعموين ، بمن لم يلق غيره مثله .

الى المجاهد الكبير المرحوم مصطفى الحاج حسين قائد ثورة جبل الزاوية .

الى المجاهد البطل الشيخ بوسف السعدون ق ثد الثورة في منطفة قسير انطاكية .

الى رفاق هذانو بالسلاح والجهاد الصاحت ، الحاج فاتح المرعثي ، ونجيب بافي ، والشيخ طاهر الرفاعي ، والشيخ رضا الرفاعي وأندادهم .

الى ارواح الشهداء الابرار ، الذين خرواصرعى في ساحة المجدو الشرف .

# اهدي حلقة ثورة الشمال

# الفصل الرابع الرابع الوابع الموابع المال المال

لقد تطرق البعض للتحدث عن مراحل ثورة الزعم ابراهيم هنانو باقتضاب محنوف بالشك ، وهو ما اتصل بهم عن به ـــــــــ بطريق الرواية والتواتر ، وبالنظر لاهمية هذه الثورة من الناحية التاريخية ، فقد أسمدني الحظ بالاجتاع الى المجاهد الكبير المهروف السيد نجيب عويد قائد ثورة الشهال المسؤول ، وبالنخبة الباقية ، من كرام المجاهدين ، الذين لعبوا دوراً هاماً في ميدان هـــــــ الثورة ، وتوفقت بجمع معلومات تاريخية فذة ، وقمت بدراسة أخبارها دراسة علمية بالاستناد الى الوثائق والاسانيد التاريخية ، وقرأت على مسامع قائدها المسؤول الوقائع ، فأثبت الحة ثق ونفى منها الاخبار الواهنة و والملأ ، والناريخ ، وميدان الثورة ، يعرف من هو نجيب عويد ، ومايتحلى به من ايمان وصدق ، وقد صيغت الوقائع الهامة بقالب تاريخي بعيد عن الشك ، وتو كت لذوي البصيرة والتاريخ تقدير تبعات وقائع هذه الثورة .

# تقسيم مناطق الاحتلال

ماكادت الجيوش التركية تنسحب عن البلاد العربية عقب انتهاء الحرب العالمية الاولىتنفيذاً لشروط هدنة ( مودروس) حتى اقتسمت بربطانيا وفرنسه البلاد السورية ، فجملت منها ثلاث مناطق عسكرية محتلة .

١ – منطقة أفرنسية في الفرب تشمل مناطق السواحل ، وهي الاسكندرون – اللاذقية – لبنان ، واحتلتها في الرابيع عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩١٨ م من الاسكندرون حتى مدينة صور اللبنانية .

٢ – منطقة اذكايزية تشمل فلسطين .

٣ ــ منطقة عربية في الشرق ، تشمل أراضي الجمهورية السورية ، يضاف اليها شرقي الاردن ، والاقضية التي سلختما فرانسا فيما يعد ، وضمتما الى لينان .

#### لجنة كران

وفي اليوم الثاني من شهر تموز ســـــنة ١٩١٩ م وصلت لجنة كراين الى دمشق، وقامت بمهمة استفتاء الشعب السوري ، وقدمت تقريرها الى اللجنة الدولية ، وأرصت باستفلال سورية تنفيذاً لرغ ئب الشعب الذي وفض الوصايةوالانتدابالفرنسي.

#### الدعاية للعروبة

ولما دخل فيصل بن الحسين حلب سنة ١٩١٩ م ، كان الزعم هنانو في حلب يواقب الاوضاع السياسية بعناية واهــتمام ، فقام بالاشتراك مع السيد محمد زين العابدين ، وهو من أصل كردي بجولة في منطقة القصير وانطاكية واســكندرون ، وبثا روح الفومية العربية بين الاهلين ، وأن الاصالة والمقاصد النبيلة ،والشهور العربي، تقضي بضرورة التمسك بعنصريتهم العربية .

# جمعية الدفاع الوطني بحلب

وبعد عقد جلسات المؤتمر السوري بدمشق ، تشكات جمية الدواع الوطني بجلب ، وحضر الشهيد يوسف العظمة وزير الحربية السورية آنشذ ، وكاف هنانو ورفيقه السيد محمد زين العابدين ، بجمع الرجال والاموال للدفاع عن سلامة استقلال البلاه ضد الفرنسيين المستعمرين ، فقام الحرج نجيب باقي ، والحاج شاهين الحتام ، والشيخ صادق الرفاعي ، بجمع مبلغ الفي ليوة ذهبية من تجار حلب ، واستطاعوا وضع أيديهم على ( ١٧٠٠ ) بندقية للدفاع الوطني ، وتطوع المرحوم الحاج احمد المصري الملقب بابي كدرو ، وكان شها وطنياً كريماً ، فجهز ( ٦٨٠ ) مسلحاً من رجاله ، وعهد الى القائمةام باكير صدقي النعال بالمحافظ ... هلي الامن الداخلي .

# النادي العربي

وفي هذه الفترة أسس النادي العربي في حلب ، ليستقبل الملك فيصل عند زيارته لها ، وانتخب الشيخ مسهود الكواكبي وثيساً له ،والحاج نجيب باقي أمينا للسر ، وكان والي حلب آنئذ المرحوم وشيد طلبيع، ووثيس ديوان الولاية الزعيم ابراهيم هنانو ومدير الشرطة السيد نبيه العظمه ، فتقرر توسيع أعمال النادي العربي ، والبدء بتشكيلاته الفرعية ، فانتدب الحاج نجيب باقي القيام بجولة في البلاد ، لتنظيم العرائض الشعبية ، بتفويض الملك فيصل ، الدفاع عن استقلال سورية في (لوزان ) حيال قضية الانتداب الذي الجمت الامة على رفضه .

وكان الامير ناصر ، مقيما في حلب ، وقد انفق مع الوالي رشيد طليع ، وابراهيم هنانو ، على القيام بثورة ضد الفرنسيين فانسحب هنانو عندئد من المؤتمر السوري ، وتوجه والحاج نجيب باقيالى جبل الزاوية ، وانطاكية ، واسكندرون ، وقامــــا بتسليح أهلها للدفاع عن حوزة الوطن واستقلاله ، ثم عاد نجيب باقي الى حلب لوحده .

وفي تلك الفترة العصيبة ، قامت جمعية الدفاع الوطني بدعايات واسعـة ، وجهود جبادة ، لدى شيوخ العرب وحثهم على الجهاد ، والاشتراك في جبهة الدفاع الوطني ، وقد تمركز المجاهدون في جبل الجوشن .

وفي هذه الآونة الحطيرة التي كانت تجنازها البلاد السورية ، كان هنانو لايزال في منطقة انطاكية ، وقد بعث الشيخ محمد زين العابدين ، برسالة الى الحاج نجيب باقي يستفسر منه عن الحالة الراهنة آنذاك ، فأجابه بالبقاء مدع هنانو هناك ، وان رجالات البلاد العاملين الاحرار ، هم تحت رحمة الحطر والاعتقال ، وطلب منه السعي لتنظيم جبهة الدفاع ، وان جمعية الدفاع الوطني مستعدة اؤازرة هنانو ، بما مجتاج هم من سلاح وعناد ، ثم صدر أمر الملك فيصل بمنه عشمن الاسلحة ، والذخائر الفرنسية في القطار عن طريق - رياق - حلب الى القوات الفرنسية ، التي كانت في حرب مع الاتواك في كيليكية ، وقد غضب الفرنسيون لهذا المنع ، وازداد النوتو بين فيصل والفرنسيين .

ولما قبل الملك فيصل ، بالشروط الواردة في انذار الجنوال غورو ، المنطوية على الوقيمة والمكر ، أصدر أمره بالغـــاء الدفاع الوطني بحلب، بسبب الانفاق بينه وبين الفرنسيين ،ثم كان الانذار الاخير بشروط لم تقبل ، فزحف الجنوال (ديلاموت) لاحتلال حلب ، عن طريق اسكندرون ، وزحف الجنوال غورو لاحتلال دمشق ، وقد فر والي حلب ( رشيد طليـــع ) ورافقه المجاهد الممروف الاستاذ سامي السراج ، صاحب جريدة لسان العرب في حلب آنئذ ، وتوجها الى حماه .

# ناجي السويدي

ثم عين ناجي السويدي العراقي ، والياً على حلب خلفاً للمرحوم وشيدطليع ، وقام السويدي بمطاودة الوطنيين ، والتحري عليم وزجهم في السجون ، وقد أنذو محمد اسماعيل قائد الفرقة بجلب نجبب باقي ، وأصر بازوم تسليم الـ ( ١٧٠٠ ) بندقية التي كانت استولت عليها جمية الدفاع الوطني ، وسلحت بها رجال الجبهة الوطنية ، والا فمصيره السجن ، ولما استحال جمها ، أمر الوالي بالكف عن الطلب ، ثم اعتقل السادة : شاهين الختام ، والحاج نوري الخيري ، ورحمو المحوك ، واستمر الوطني الكبير الحاج فاتح المرعشي ، يتحمل أعباء تزويد ابراهيم هذانو بالسلاح والعتاد .

# ثورة صبحي بك بركات

عندما احتل الفرنسيون المناطق الساحلية ،ظهرت في منطقة أنطاكية وقرق خان والحجامات والعمق وباب الهواء، عصابات قادها صبحي بركات ، وشقيقه ثويا بك، و عاصم بك ، وحتى بك داده بك، واشترك فيها مبدئياً ابراهيم أدهم متصرف اسكندوون وابراهيم مجاهد الجزائري والحاج فاتح المرعشي ، وكان الثوار يهاجمون مراكز الجيوش الفرنسية ، وقد وصلوا الى ضواحي اسكندرون وبيلان ، وكانت المعارك الحربية سجالا بين الفرية ين، وقاموا مجركات الدفاع والهجوم، ومطاردة القوات الفرنسية، فأقضت مضاجعهم ، وأحرز الثوار انتصارات باهرة .

#### معركة السويدية

وفي شهر أيار سنة ١٩١٩ م هاجم الثوار القوات الفرنسية ، في منطقة السويدية ، وكبدوهــــا خسائر جسيمة ، وغنموا سلاحاً وعتاداً وافراً وحيوانات كثيرة ، وخسر المجاهدون تسعة شهداء .

#### معركة فرزله

زحف الجيش الفرنسي من قربة جسر الحديد على جبال القصير وقراه، وتجمع اهالي القرى في مرتفع قرب قربة و فرزله ، وقربة و بتاتين ، ولما وصل العدو الى تل واقع بالقرب من قربة و تليل الشرقي ، نصب مدافعه على متن التل ، وبدأ بالقصف على مو اقع الجيهدين ، بينا زحف الجيش على معاقل الثوار ، وقد صد المجاهدون ودارت رحى معركة ، اشترك فيها الجيه الكبير الشيخ يوسف السعدون وأفاربه وأهل القرى المجاورة ، وقد انقلب الجيش الفرنسي الى الوراء لايلوي على شيء، بعد أن كانت الغلبة له ، والنفكك والنصدع قد دب في صفوف الثوار ، وظن المجاهدون أن ذلك التراجع خدعة حربية ، ثم انكشف الامر وعاد الجيش الى جسر الحديد ومنها الى الاسكندرون ، وتبين أن المجاهد الذي و همر السعدون شقيق الشيخ يوسف السعدون » وآخر يدعى جمعه ، قد انسلا وتقدما بين حقول الذرة البيضاء المنبثة الى قرب التل الذي ركز الفرنسيون المدافع فوقه ، وهناك سددا بنادقها على الجند من رماة المدافع ، ولما أيقن الفرنسيون أنهم هوجموا من الحلف ، وأن المدفعية أصبحت في خطر محدق ، تراجع الفرنسيون . وكان ذلك في شهر حزيران سنة ١٩٩٩م

#### معركة انطاكية

سار مجاهدو ثورة هنانو الى انطاكية لمؤازرة الثرار الذين يتودهم صبحي بك بركات ، لنطهير المنطقة من الفرنسيين المحتلين وقد استقبلهم الشعب بالحماس والتهديل . وفي صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول سنة ألف وتسعائة وتسعة عشر اقتحم المجاهدون المتاريس والحصون ، ونشبت معركة وهيب ة دامت سبع ساعات ، وقد استبسل المجاهدون في هجرمهم على مواقع الفرنسيين ، وأنزلوا بهم خسائر فادحة ، واستطاعوا انقاذ أسرة صبحي بركات من الحصار وبعثوا بها الى حلب ، وأقامت فيها حتى انتهاء الثورات ، وقد استشهدت في هذه المعركة فئة من المحاهدين .

# الزعيم ابراهيم هنانو في ميدان الثورة

قام هنانو بجمع المجاهدين المتطوعين من كفر تخاريم وما جاورها ، وقد وزع الاسلحة الحربية التي وردت اليه من حلب على كفر تخاريم ، والنقى هنانو بالامير ناصر في قضاء المهرة ،وعهد اليه بأمر من فيصل بتطهير منطقتي حارم وانطاكية ،من فلول الجيش التركى ، وتثبيت دعائم الامن والنظام في تلك المنطقة . سار هنانو مجموعه الى انطاكية ، ودخله الى اواخر شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٩ م ، ثم الى الرمحانية ، وكانت وقنئذ مركزه القضاء الذي يدعي قضاء حارم اليوم ، والف فها حكومة عربية ونظم شؤونها ، فهمد الى ابن همه السيد عزة هنانو بالقيام باعباء الاهال الادارية والتنظيمية في انطاكية وشخص الى حلب ، وفها اتصل بعلمه ان الجينوال الله بي البوبطاني امر بأن تكون انطاكية وحارم ضمن المنطقة الداخلة نحت انتداب فرنسا ، واتضح لهنانو ان استدعاء من انطاكية كان تدبيراً اتخده الجنوال ، اللم ونفذه الاميو ناصر تفادياً من وقوع صدام مسلح قد ياجاً هنانو واتباعه عند احتلال الفرنسيين انطاكية اليه .

وفعلا فقد حاولت قوة افرنسية احتلال انطاكية وانزال العلم العربي المرفوع على ابنيتها الرسمية ، ونقدم قائد القوات الفرنسية طالباً من عزة هنانو انزال العلم العربي والاعتراف بالسيطرة الفرنسية على المنطقة ، فأبى عزة هنانو الرضوخ وتنفيذ هذا الطلب ، وكاد ان يجدث اشتباك مسلح بين الجاهدين والفرنسيين ، فتراجع القائد الفرنسي عن موقفه ليقينه بأن حكومة حلب ستبلغ القوى الوطنية بالنخلي عن انطاكية وحادم ، وفعد لافقد وردت الاوامر الى المجاهدين بالانسحاب ، والساح القوى الفرنسية القادمة من اسكندرون باحتلالها .

وجاء هذا الاسر بوهاناً على ان العهود والمواثيق التي تعقد بين قوتين غير متـكافئنين تفسر دوماً لصالح الاقوى ، وان الحق ليس حقاً اذا لم يؤيده سلاح يرعد بالحديد والنار .

#### تشكيل العصابات

كان للأحداث التي وقعت في منطقة انطاكية وحارم اثرها البليسغ في النفوس ، وانسسذرت بالشرارة الاولى التي الهبث نيران الثورة ، فاستقر رأي الزعيم هنانو بالاتفاق مع ساسة العرب على الحد من نفوذ الفرنسيين ، وبسط سيطرتهم على البلاد فألف عصابات قوية في حركاتها وتنقلاتهاوقامت بنشر الفوضى وبث الذعر في منطقة الاحتلال الفرنسي ، واستهلت اهمالهابتدمير خطوط المواصلات البوقية والهاتفية ومنع جباية الاموال الاميرية لصندوق الدولة وتأديب الموالين للفرنسيين .

وتألفت أول فئة من كفرتخاريم كان لها شرفالسبق في ميدان الجهاد ، وهم عبد الوحيم الافندي وكان رئيسها، ومصطفى عويد ، وصالح الشفوري، ومصطفى أبو درويش ، ومحمد علي جمة ، وعلي المفريي ، وتجلت أعمالهم بالشدة والبطش ، فسكان لهذه الحطة الارهابية أثر بليسغ في نفوس الفرنسيين والموظفين .

# لجنة تشريعية

عزز ابراهيم هنانو هذه الفاية الناجحة ، فتشكلت في كفر تخاديم لجنة تشريعية ، اشتمر أفرادها بالمقاصد النبيلة والاخلاص والتجرد ، وهم : السادة نجيب عويد ، عزة هنانو ، محمد درويش الكيالي ، ابراهيم الصرما ، وقامت هذه اللجنة بجمع الاموال والتبرعات من الاهلين لنصرة المجاهدين الذين بلغ عددهم أربعين بجاهداً ، وتزويدهم بالسلاح والعتاد ، وقدد أظهر الاهلون كل نجدة وشهامة وحماس ، ولم يضنوا بشيء رغم فقرحالهم ، وكان على رأس كل عشرة رقيب ، يوأسهم الحاج درغام دره ومحمد على جمعه ، ومحمد حسين زهراء ، وعبده حسن ذنوب ، وكلهم مرتبطون برئيسهم السيد عبد الرحيم الافندي .

#### ضابط الارتباط

# أهداف الثورة المثلى

لقد قامت النورة على غايات نبيلة وأهداف وطنية سامية، وسارت في اعمالها بكل تجرد ورفعة ، وقد حرم زهاؤها على الافراد القيام باعمال النهب والسلب ، كيلا يتخذ الفرنسيون ذلك وسيلة المدعاية ضد النورة واهدافها ، وقد سولت لآمرين من قواد الحضائر لهما نفساهما استخدام نفوذهما وسلاحهما في سلب احد فلاحي سلقين وأسين من البقر ، واصطدما مع الفلاح في اشتباك مسلح ، وقد فر الفلاح الى سلقين فتبعاه الى هناكوأطلقا النار على الاهلين ، فصرعا اثنين وعادا وكأنهما لم يأتيا منكراً.

# اعدام الآمرين المجرمين

ولما علم مجلس الثورة بما ارتكبه الآمرين المجرمين وهما ( محمد حسين زهراء ) و ( عبده حسن زنوب ) قرو دفـــع دية القتيلين ، واعدام الفاعلين ، قصاصاً لهما لاستمهالهما السلاح في اغراض دنيئة ، وقد تمرد المجرمان على حكم مجلس الثورة وحدثت مصادمة مسلحة بينهما وبين أعضاء المجلس، أصيب على أثرها السيد عبد الرحم الافندي بجراح في ذراعه ، فخلفه في القيادة المجاهد الجبار السيد نجيب عويد ، وعهد الى عبدو شحود من أرمناز وكان قائد فئة بتنفيذ حكم الاعدام بهما ، فلم ينفــــذ الامر ، فأعدمه نجيب عويد .

وقد تمكن المجلس من تنفيذ حكم الاعدام في احد المجرمين وهو عبده حدن زنوب . أما المجرم الثاني ( محمد حساين زهرآء) فقد فر هاربا الى القيادة الفرنسية في حارم ، فآوته وحمته وتطوع في الجيش ، وظل المجاهدون يتوصدونه حتى تيسر لهم اعدامه بالرصاص جزاء ما أقدم عليه من اعمال منكرة، وذلك بعد ثلاث سنوات من ارتكاب جرمه . وكان لهـذا العمل أعظم الاثر في ارجاء المنطقة ، عزز اسم الثورة ، وتحدث الناس بمقاصدها وغاياتها الوطنية السامية ، فانضم اليها عشـــرة من أبطال سلقين المجاهدين .

#### تنظيات الثورة

لما كان المال هو العصب الحساس لاستمرار الثورة ، فقد قرر المجاهدون تشكيل حكومة في (أرمناز) لتنظيم الشؤون الادارية والمالية ، وتولى القائمة على كمال الجمالي رئاسة الحكومة المحلية ، يساعده في مهمته الرئيس حسني الجسري ، فقامت بفرض الضرائب وجبايتها من المالكين والزراع واصحاب المراشي ، وفي الوقت الذي كانت أحمال الثورة تتسع في منطقة حادم وتأخذ شكلا منظها ، كانت أحداث الثررة أيضاً تسير في قصير انطاكية عقب احتلال الفرنسيين مدينة انطاكية بتنظيم اهمالها بالانفاق بين هنانو وصبحي بركات ، وتولى قيادة الاعمال الثوروية في تلك المنطقة عاصم بركات ، وحقي بك يساعدهما المجاهد المغوار الشيخ يوسف السعدون من سلقين ، والشهيد احمد تكرلي ، وقد كانت ثورة كفر تخداريم وثورة انطاكية ، والمقالية على انصال دائم وخطة موحدة ، وكانت حكومة حلب وثورة كفر تخاريم تمدان ثورة انطاكية بالسلام والعتداد وظلت ثورة انطاكية مستمرة حتى احتلت القوات الفرنسية سورية الداخلية في شهر تموز سنة ١٩٧٠ م .

# اجتاع تاریخی

رأى الزعيم ابراهيم هنانو ضرورة عقد اجتماع عام يضم زهماء أقضية ادلب وكفر تخاريم وجسر الشغور وحسارم ، فجاء هنانو الى ادلب ، وجرى أول اجتماع فيها فألقى على الحاضرين بياناً ألهب فيه النفوس ، وحثهم على الحسرام نار الثورة في جميع أنحاء هذه المناطق ، وكان أبرز الشخصيات التي ضمت هسذا الاجتماع التاريخي صبحي بركات ، وهمر البيطار ، ومصطفى الحاج حسين ، وعزيز آغ هاروت عن اللاذقية ،وغيرهم من بمثلي مجاهدي انطاكية وجبل الزاوية وأريحا وأورم الجوز ومعر تمصرين والرمجانة والعمق وجسر الشغور ، وبعد التداول في الرأي أقر الحاضرون على ما أدلى به الزعيم هنانو من

من اقتراحات ، وتفرقوا القيام بالثورة وشن الغارات على الفرنسيين في المناطق المحتلة ، وأصد مفتي الشورة فتوى بليغة بالجهاد المقدس ، وقام فريق من ذوي المقائد الوطسية ببث الدعايات وحث الاهليبين في القرى وتحريضهم للاشتراك في اعمال الجميداد ، فلمن الكثير نداء الواجب الذود عن حياض الوطن .

# معركة حارم

أزمع مجاهدو كفر تخاريم وكان عددهم اربعين ، ثم انضم اليهم عشرة من سلقين فأصبحو ا خمسين مجاهــــداً ، ان يقومو ا مجركات حربية ضد الحاميةالفرنسية المرابطة في حارم .

وفي الساعة الثامنة من مساء ١٨ نيسان ١٩٢٠ مسار المجاهدون من كفر تخاريم وسلقين باتجاه حارم ، و داهموا عند بزوغ الفجر الحامية الفرنسية بهجوم مباغت ، أسفر عن قتل اثنين وثلاثين جندياً ، وتحصن الباقون وعددهم مائتي جندي في قلعة حارم الرومانية المنيعة ، وكانت الح مية تنألف من سريتين من فيلق الرماة و الجيش المختلط، وسرية من الرشاشات بقيادة الكابتان (نيفويل). وما كاد خبر زحف المجاهدين على حادم ينتشر في أرجاء المنطقة حتى هب كثير من المسلمين للانضهام الى اخوانهم المجاهدين فبلغ عددهم اكثر من أربعهائة مسلم ، واتسم نطاق العمليات الحربية .

#### حصار الحامية في القلعة

حاصر المجاهدون قلمة حارم ، واستمر الحصار الى الثالث من شهر أيار سنة ١٩٢٠ م وتخلانه غارات كثيرة قتل فيهـــا الكابتان ( نيغريل ) في الثالث والعشرين من شهر نيسان ، وكادت الحامية ان تستسلم مراراً تحت وطأة هجهات المجاهدين وشدة الحصار ، وقد تمكنت النجدات الفرنسية القادمة من فك الحصار عن القلمة مرتين وتموين الحامية .

#### فك الحصار

لقد أشار المجاهد ابراهيم الشفوري في مذكراته ، أن حصار قلمة حارم دام مدة خمى وتسعين يوماً ، بينها ذكر البلاغ الفرنسي أن الحصار بدأ في ٢٢ نيسان سنة ١٩٢٠ م ، واستمر حتى الثالث من شهر أيار سنة ١٩٢٠ م حيث أقبلت نجسدة من السنغاليين تمكنت من فك الحصار عن الحامية ، وخسرالفرنسيون قتلى وجرحى . والحقيقة ان الحصار هام كماذكر الشفوري .

وقد قام خلال هذه العمليات الحربية المجاهد الشغوري،ورفاقه بالمح فظة على دار الحكومة وسجلاتها الرسمية تفاديا منالنهب والاتلاف ، وحاول بعض العربان المخيدين في المنطقة المجاورةإنتهاز الوضعالراهن إذ ذاك ، والتعدي على السكان بالنهب والسلب، فامتلك المجاهدون ناصية الامر وحالوا دون ذلك .

# تسرب الى هن الى صبحى بك بركات

على إثر معركة السويدية توسع نطاق الثررة في هذه المنطقة ، فاتخذ الفرنسيون الوسائل الناجعة للفضاء على ثورة صبحي بك بركات في مهدها ، فأرفدوا اليه ( محمد بك الشركسي ) صاحب قربة قسطون ليتوسط لديه بانهاء الثورة والنفاهم مع الفرنسيين، فلم تشمر مساعيه عن نقيجة مرضية ، وكان الفرنسيون آنئذ في موقف عصبب ، فالانواك قد وجهوا الضربات القاضية الى الحملة الفرنسية في كيليكية الفرنسية في كيليكية واحتل الفرنسيون حلب ، أصاب صبحي بركات وجماعته الوهن في انطاكية وتبدل الموقف .

# هنانو في جبل الناوية

قام الزعيم هنانو مع اخوانه المجاهدين برحلة الى قرى جبل الزاوية الوقوف على احوالها الروحية ، وذلك في اوائل شهر كانون الثاني سنة ١٩٣٠ م ، فتلقاه البطل المفوار المشهور المرحوم مصطفى الحاج حسين وأعوانه في قرية ( احسم ) واجتمع الى القادة والابطال منهم السادة : عبد القادر مصطفى واسماعيل مصطفى وحسين المصطفى وموسى السرحان وابو عدله وهموزمو ونجيب السخيطة والاسود شعبان من أريجا ومنصور القاق من سرمين وغيرهم وتداولوا بالوضع الراهن ، وأذاع هنانو بتاريخ بم كانون الثاني سنة ١٩٧٠ م ، نداء وطنيا ، وثراً ، فقرر اهالي قرى جبل الزاوية موآزرته والاشتراك معه في محاربسة الجيوش الفرنسية .

# قصف الالب بالماافع

عندما أزمعت القوات الفرنسية المرابطة في اداب السير الى قضاء حارم كفر تخاريم - قام الشهيد الوطني المرحوم عبد القادر النجار باعلام الشوار بذهاب الحميلة الى حارم لتعقيبهم ، وقد وشي به الحرنة الى الفرنسيين فأعدموه فيما بعد في ادلب. وفي ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٢٠ م ، اتجهت الوحدات العسكرية نحو الغرب ، وما كاد يصل القسم الاعظم منها الى وادي ( العقيبة ) الذي يبعد عن اداب الجهة الغربية منها نصف كيلو متر ، حتى فاجأهم الثوار بالرصاص ، وكان المجاهدون قد جاءوا ادلب ليلا بالحفاء وتمركزوا في غربي المدينة لمنغ القوات الفرنسية من الانجاه الى الشهال ، ولما شعر الفرنسيون باطلاق الرصاص عليهم ظنوا أن الرصاص موجها اليم من أهالي ادلب ، فقذفوا المدينة بالمدافع زهاء ثلاث ساءات ، وأسفر القصف عن عدة ضحايا من الاهلين ، منهم أحمد القلمجي قائد درك ادلب إذ ذاك ، ولما انسحبت قرى الثوار شقت الحملة الفرنسية طريقهانحو الضواحي الغربية ، وعندما ابتعدت كثيراً عن ادلب عاد الثوار فدخلوا المدينة .

# نهب دار الحكومة

قام الثوار يتقدمهم ( نورس طيبا ) بنهب دار حكومة اداب وحرق سجلاتها الرسمية ، ونشط الفوضويون والجواسيس فاندسوا بين صفوف الثيرواد وحرضوهم ، فدخلو حي النصارى وأمضوا فيه سلباً ونهباً ، وكانت فتنة نكراء عمت على أثرها الفوضى والاضطرابات في ادلب ، فكانت هذه الحوادث وصمة في جبين الثورة التي قامت على اساس متين من الفايات الشريفة والاهداف القومية ، وقد تحقق أن الفرنسيين هم لذين أثاروا الفتنة بين الثوار والمسيحيين لتشويه سممة الثورة وبث روح التفرقة بين المماين والنصارى ليتخيذوا من تعديات الثوار مسبرراً لاغراضهم ودعاياتهم ونواياهم الاستعهادية وحجتهم التفرقة بين الاقليات .

#### اعادة المنهوبات

باغ الزعم ابراهيم هنانو ماوقع في ادلب ، فأوفد القائد هاشم جمال ، فأعادالامن الى نصابه والمنهوبات الى أصحابها وقبض على الثوار الذين ارتكبوا هذه الاهمال الشائنة وبعث بهم الى ( خربة مرتين ) وكان الزعيم هنانو يوابط فيها ، وقد استغل المسيحييون هذه الفتنة وادعوا بسلب مبالغ وأشياء كثيرة لاصحة لها ،حتى أن الفقراء منهم ادعوا بالنهب ، وقد أثروا من وراء ذلك بعد أن تكبد الاهلون دفع الغرامات اليهم ، وعلى هذه الصورة تحمل الابرياء مسؤولية الناهبين .

# واقعية الحمام

وقعت هذه المعركة في ٢٢ كانون الثاني سنة ١٩٢٠ م ، بقيادة القائد ثريا بك ، وكان ضابطاً في الجيـش التركي ، وهو في الاصل من أهالي قرية حارم . وهاجم ثريا بك وقواته المؤانة من ثلاثائة مسلح محفر الحمام الفرنسي ، وقد صدت الحامية الفرنسية أمام هجهات الثائرين المتوالية ، وفي ٢٦ كانون الثاني سنة ١٩٢٠ م ، استولى المجاهدون على المخفر بعد مقاومـة دامت ستاً وثلاثين ساعة ، قتل خلافها قائد الحامية والملازم (دولوتلاي) وأبيدت القوة بكاملها .

اصيب الفرنسيون بذهول من جراء ماحل بجاميتهم ، فجهزوا تجريدة سسريعة بقيادة السكابتين ( دروهبل ) زحفت من انطاكية واسكندرونه ، وقد اشتمات على كتيبة من فيلق الرماة الافريقيين السابع عشر ، وكتببة من فيلق الرماة الافريقيين الثاني والعشرين ، وسريتين من المدافع الرشاشة، واندفعت على عجل في سيارات الشحن فوصلت الى الحام ، فوجدت الثوار قد انسحبوا فاستقرت به .

وفي ٢٧ كانون الثاني سنة ١٩٢٠ م قام المجاهدون وعددهم (ستائة ) مقاتلًا مجهزين بالرشاشات الالمانيـة، ومدربين على حركات الجيوش النظامية، وكان ثويا بك من قواد هذه المعركة، بهجرم على النجريدة الفرنسية الني زحفت لنجدة محفر الحمام ، فانسحب الثوار الى مواقعهم الحصينة، وقد خسروا خمسين شهيداً منهم القائد (ماهو) التركي وسبمة عشر أسيراً، كما مني الفرنسيون مجسائر جسيمة.

# معركة الرامي

وقعت معركة الرامي في أراضي قربة ( الرامي ) في منطقة جبل الزاوية في اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثافي سنة ألف وتسعيائة وعشرين ، فقد جاءت فرقة من المنطوعين مؤلفة من خميائة جندي مع وحدات فرنسية بجهزة بأكمل السلاح والعتماد ، يتقدمهم الرئيس ( محاسن محمود ) من اهالي اللاذقية والملازم ( محمد شفيق اسماعيل جانات ) من اهالي حلب يرافقهم الدليل الجاسوس المدعو ( محمد البوم ) من اهالي أريحا ، وتوجهت الحملة الفرنسية الى جبل الزاوية للقضاء على الثورة . وبلغ المجاهدون مسير هذه الحملة ووصولها الى أريحا ومنها الى أورم الجوز فقرية الرامي ، وقد نصب الثوار لها كمائن متعددة ، فلما افترب الجند من مواقفهم أصلوهم نيراناً حامية واستمرت المعركة زهاء ساعتين تمكن المجاهدون خلالها من ابادة أكثر أفرادها ، وفي طليعتهم الضابطين السوريين المذكورين .

# نجيب عويد يستكشف

رأى الزعيم هنانو أن يتأكد من أوضاع المناطق المجاورة لمنطقة المئورة ، وأن يقف على احوالها الروحية والمعنوية ، فأوفد المجاهد المعروف السيد نجيب عويد قائد ثورة الشمال الى منطقة المعرة للاتصال بالمخلصين الاحرار والتفاهم معهم لمؤاذرة الشورة في المال والرجال ، وبعد غياب اثنى عشر يوماً قضاها بالدرس والاستقصاء والدعايات في المناطق التابعة لاداب والمعرة وحلب ، عياد وقد تطرق اليأس الى قلبه ، لما رآه من خور في العزائم ، والتماس بهض العناصر عرض خدماته م على المستعمر بن الدخلاء .

 غويل الثورة وأصلت اللجنة الوطنية جمع الضرائب من الاهلين .

وكان هنانو يجوب المناطق الداخلة ضمن نفوذ ثورته للاشراف على تنظيم الحركات والتنقلات وتمهيد السيل أمام القوات الوطنية وتميئة الوسائل انأمين الغذاء والعتاد الحربي ، وألف آئذ محكمة الدورة النظر في حسم الحلامات والحرادث التي تقم في المناطق الحاضعة لسيطرتهم ، ومحا كممة الحونة والجواسيس ، وأول حمكم أبومته همدة المحكمة ، هو الحمكم بالاعدام على جاسوس يدعى ( ملاءون ) من اهالي قرية بسامس في حبل الزاوية ، وانتظمت أمور جباية الاموال ، فمكان الاهلوث يؤدون مايفرض عليهم برغبة وحماس .

#### هنانو يتقلل السلاح

عندما قام الجنرال غورو بمناوراته وخداعه والذاراته الى الحكومة الفيصلية ، تجلت أهداف الفرنسيين المستعمرين ، وخشي ابراهم هنانو أن يطله الفرنسيون و هو يشغل وظيفة (مكتوبجي) ولاية حلب آنئذ ، فرأى أن فريضة الدم والجهاه قد آن أوانها ، وأنها ملقاة على عراتتي المجاهدين المخلصين أمثاله ، فغادر حلب متجهاً الى مزرعته المسهاة (باروده) في منطقة قصير انطاكية يواقب الاحداث الحطيرة ، ولما تم الفرنسيين احتلال البلاد السورية الداخلية ، واستدلام حلب دون قتسال قرر هنانو الدفاع عن البلاد ، وتلقى في ٢٥ تموز سنة ، ١٩٧٥م بوقية من الامير زيد شقيق الملك فيصل صادرة عن حماه جاه فيها (داوموا على أعمال كم السابقة ولا تصغرا لاوامر حلب ) .

مرت هذه الاحداث على البلاد السورية واعمال الثورة كانت لاتنعدى أعمال الاختلال بالامن وبث الفوخى والذعر بين القوات الفرنسية التي احتلت المنطقة الساحلية من سورية ، ولما انكشفت أهداف المستعمرين ، رأى هنانو أنه لابد من عمـــــل حربي منظم لنخليص البلاد من شر الانتداب وأرجاس المستعمرين وأذنابهم .

#### بادرة نادرة

لم يسمح في عصر الثورات الحديثة أن مجاهداً أقدم على عمل فذكا فعل الزعيم ابراهيم هنانو ، فقد أحرق أثاث بيته ومحتوياته المنقولة وغير المنقولة ، والمطحنة الركائنة في احدي قريتيه ( الست عاتكة والحامضة ) وجميع أدوات العلاحة والزراعة وأراح باله منها ، كيلا تقع فريسة وغنيمة في أيدي الفرنسيين فيشفون غلهم انتقاماً منه ، ورغب أن يرافقه ولداه ( نباهت وطارق ) أينا حل وسار ، وقد أبى ضمير هذا الوالد الجبار أن يدع ولديه تحت رحمة الفرنسيين ، وان يكونا ضحية غهدرهم وعسفهم وتنكيلهم ، وقد تحملا المشاق وتنقلا في ساحات الجهاد بكل صبر وجلد ، وكانا تحت وعاية هميها الثائرين حقي وعقيل وقد كانها الزعيم هنانو مجايتها ، ومراقبة الاوضاع وتنفيذ تعليانه .

#### مقر هنانو

اتخذ هنانو مركزين هامين لمناوأة الجيوش الفرنسية وصد هجهاتها ، فكان المركز الاول في قرية وكالي ، الواقعة شمالي ناحية مهر تمصرين التابعة لقضاء ادلب باعتبارها ،قطة متوسطة بين جبل باريشا والوسطاني وقربها من الحدود التوكية ، وكان يقيم أغلب الاحيان فيها .

والمركز الثاني ،هو جبل الزاوية لاتصاله جنوباً بقلمة المضيق وحماه ، وغرباً بجبل الملويين الذي كان يوابط فيه المجاهـــد الشيخ صالح العلي (وهذه القاعدة تولى أمر ادارتها والاشراف على اعملها الثوروية المجاهد الكبير مصطفى الحاج حسين وأعوانه .

# استسلام صبحى بركات

وبينا كانت الثورة ملتهبة في الانحاء الشهالية وتسير من نصر الى نصر ، فوجيء الجماهدون باستسلام صبحي بركات الى

السلطة الفرنسية بمساعي صديقه محمد الجركس صاحب قرية قسطون ، وقيامـه بدور الوسيط بينه وببن الفرنسيين للقضاء على الثورة ، وقــــد استطاع اقناع صبحي بركات بضرورة الاستسلام لقـاء عروض مفرية ، كان من نتائجها اسناد رئاسة دول الاتحـاد الدـه .

وفي 10 غوز سنة ١٩٢٠ م جاء محمد الجركس ، وصبحي بركات خفية الى اداب ، ومنها توجها الى حلب يوافقها أقرباء صبحي بركات وبهض رجال من عصابته ، وفي حلب نقابل الجنرال و دولاموت ، وتم التفاهم ببنه دبين الفرنسيين ، وطلب اليه أن يتوجه الى بيروت لمقابلة الجنرال غورو ، وفي اجتاءها الرت بينها مباحثات حول استسلام الثوار الذين يعملون في منطقته وغيرها وتسليم أسلحتهم ، وتداولا في وضع البسلاد ، وقسد تعهد صبحي بركات للجنرال غورو بالسمي لتهدئة الاحوال والقضاء على الثورة القائمة المنتشرة في أرجاء البلاد ، وحاول الاتصال بالثوار الشاليين لاقناعهم بأنه لم تعد غة فائسدة من اتباع السياسة السلبية نحو فرنسا ، فأخفق في مسعاه ، وأعلم الفرنسيين نتيجة اخفاقه ، ثم استقر مع عائلته في حلب بانتظار الوعود التي قطعها الفرنسيون له عند الاستسلام .

وفي هذه الفترة المقلقة للخراطر ، انجلى لدى مجاهدي الشمال موقف صبحي بركات وجماعته بانحرافهم عن الاهداف الشوروية ، فأهاجت الحراطر ، فقد قام صبحي بركات وابن خالته عاصم بركات ، بعد احتلال الفرنسيين لسورية الداخلية يبثان الدعايات الهزيلة بين المجاهدين للاقلاع عن أعمال الثورة بعد أن أصبحت نتائجها ضرباً من المستحيل ، ويحضان الناس مع الحونة على الحضوع والاستسلام للفرنسيين المستعمرين ، وقد انقسم المجهدون فريقين ، فريق تبع صبحي بركات وعاصم بركات في وغائبها .

وفريق على رأسه المجاهد المغوار الشيخ يوسف السعدون لم تفل المصيبة عزيمته ، ولا استطاع الفرنسيون اغراءه بالمسال صمم على خوض المعركة الى جانب الزعيم هنانو وصحبه الابرار ، منهم خالد بك ، وناطق بـــك ، وحقي بن داده ، من أهالي أنطاكية وعبدو آغا بدران ، وابو حمزه عفاره ، وغيرهم وكان عددهم ينيف عن أربهائة مجاهد .

# هنانو في انطاكية

ورأى الزعيم هنانو أن يتحقق من الشائعات الدائرة حول نواياصبحي بركات ،فقصد منطقة انطاكية مع عشرة من رفاقه الابطال على رأسهم السيد نجيب عويد ، فوصلها في ١٣ آب سنة ١٩٢٠م وتوارى مع صحبه في أحد البساتين المجاورة للمدينة ، وراح يستطلع الاخبار فثبت لديه الامر الواقع وتحققت موالاة صبحي وعاصم بركات للفرنسيين .

وقداتُصل بالفرنسيين وجود هنانو وصحبه في منطقة البساتين المحيطة بانطاكية ، فأرسلوا حملة من رجالهم لنطويق البساتين ولكنه استطاع الافلات منهم .

# صبحى بركات يعقد اجتاعا مع المجاهدين

وقد تحقق أن صبحي بركات جاء الى القصير في صباحاليوم الثاني من وصول هنانو لانطاكية ، وطلب أن يعقد اجــــتاع عام تحضره وجوه القرى والثوار، فتم الاجتاع في محل يدعى دمار مانس، ، وهو اسم روماني لزيارة يزورها الاسلام والنصارى على السواء ، فاجتمع ماينوف على الفي رجل ، وقام صبحي بركات خطيباً ، فبين في خطابه كيفية احتلال الفرنسيين المدن الداخلية وفرار الملك فيصل ، وأقسم الاعان المغلظة أنه لايفترق عن المجاهدين ، وأنه يوافق على مايخارونه من الاستسلام والمقاومة أو الالتحاق بتركية .

وانتخبت الجموع المحتشدة خمسة من الوجوه الحاضرين ، وهم الشييخ محمد زين العابدين ، وعبد السلام القصيري، ونوري السكيف ، واحمد الحاج حسن والشيخ بوسف السعدون ، لنقرير المصير ، قافتتح الحديث الشيخ محمد رين العابدين فقال : أما الاستدلام الفرنسيين ، فأمر يأباه الدين والشهامة ، وأما الدفاع بعد أن سقطت الحكومة العربية فأمر مستحيل ، وارتاى ان أفضل الوجوه هو ارسال وفد الى تركية لمؤازرة الثورة بالسلاح والعتاد ، فوافق الجميع على هذا الرأي ، وفي الصباح تفقد المجاهدون صبحي بركات فلم جندوا الى مقره ، وتوقف الوفد عن السفر الى تركية ، ثم انجلى الموقف ، واتضح أن صبحي بركات قد حنث بما أقسم عليه من ايمان ووعود وذهب الى الاسكندرونة ، وقابل الفرنسيين ، ثم قام عاصم بك بأمر من صبحي بركات بتسليم سلاح المجاهدين الى الفرنسيين بحجة توزيع الرواتب عليهم ، وطلب منهم أن يتركوا سلاحهم في مصبغه والحاج رضا البالجي ، وأن يذهبوا المتجول في المدينة حتى تؤ من الاموال وحساباتها ، وما كادوا يفعلون حتى جميع عاصم بركات السلاح وسلمه الى السلطات الفرنسية ، وقبض صبحي بركات ثمن موالاته هذه تفويضاً من فرنسا مجتى له بموجبه جباية ضريبة الاعشار من منطقة القصير لحسابه الحاص ، ووضع الفرنسيون تحت تصرفه بعض القوات لحايته وعماله

وهكذا ضاءت انطاكية ، ولكن المؤلف الاثري المعروف ، والاديب الكبير ، الاستاذ جبرائيل سعادة قام بتأليف مسرحية عن انطاكية بعنوان ( العاصي لن ينس ) وهي اول رواية عن انطاكية وتجري حوادثها في انطاكية قبيل فصل المنطقة عن سورية ، وقد صبغت بيان رائع هز فيه المشاعر وأحيا القلوب الكليمة ، وحيذا لو قامت وزارة الثقافة والارشاد بطبعها.

#### مهاجمة قرية قسطون

لما علم ثوار صهيون مجركات محمد الجركس صاحب قرية قسطون العدائية همدوا القبض عليه واعدامه ، وفي صباح ١٦ آب سنة ١٩٧٠ م ، جاه المجاهد الكبير المرحوم همر البيطار ومعه المجاهد صبحي اللاذقاني وفريق كبير من أهالي صهيوت وهاجموا قرية قسطون فدخاوها دون أية مقاومة ، وقد تحرى الثوارعليه ، فلم بوفقو اباله ثورعليه لاعدامه بعدأن أصبح أداق تخريب وشرعلى الثورة والمجاهدين ، فاستاقو امواشيه واستولوا على ما وجدوه الديمين أمتمة وعتادومو ادغذائية انتقاماً منه وعبرة لامثاله من تسول لهم أنفسهم التواطؤ مع الفرنسية عاجرى له ، فأمدته بالسلاح والمتاد الحربي ، وألف فرقة من الموالين ، وخصص لكل متطوع عشر ايوات ذهبية في الشهر ، وبدأت الفرقة تسير مع الوحدات الفرنسية ، وتطوف القرى والجبال القضاء على الثوار .

# من هو صبحي بركات ۱۹٤٠ – ۱۸۸۹

كان صبحي بركات يفاتل الفرنسيين مع الزعم ابراهيم هنانو صاحب ثورة الشمال ثم استسلم لافرنسيين وعمل بنشاط للفضاء على ثورة الشمال ، وقد عهد الفرنسيون اليه برئاسة اتحاد الدول السورية في ٢٦ حزيران سنة ١٩٦٣م ثم توسط الجنرال اندريا لدى المفوضية العليا في بيروت ، فأقيل من منصبه بتاريخ ١ كا ون الناني ١٩٢٥م واصبح رئيساً لمجلس النواب ، وطاب من فرنسا مطالب نافعة ، وذهب الى باريس المطالبة بها .

كان اذا غضب اختل توازنه ، ولاندري العوامل التي أضعفت عقيدته الوطنية ، ومن المشهور عنه أنه قـــال علناً ( انه لم ينم ليلة نوماً هادئاً مثل الليلة التي ضرب الفرنسيون فيها دمشق بالمدافع وخربت على رؤوس أهالها وقد ذكرهم بكل قبيع ) لانهم قامـــوا بالثورة في عهد دولته .



ولما اقترن واحتفل بعرسه ، كانت دمشق تلتمب بالنيران ، وأقام حفلة طرب وغناء في دار. ، فكان هو يطرب ، ومن

وراثه وامامه تصعد أنات المظلومين ، وبكاء المكلومين المنكومين .

نزح عن سورية وانتخب نائباً في البرلمان التركي ، وكان يقيم في الحي الاوروبي في استانبول . وفاته ــ وافته المنية في ٢٣ تموز سنة ١٩٤٠ م ونقل جثانه الى انطاكية ودفن فيها .

# التنكيل في كفر تخاريم

اتسع نطاق الثورة ، ورأت فرنسا ان تشكيل حكومة ثورويةفيه أكبر خطر على هيبتها ونفوذها ، فقررت الانتقام من هنانو وجماعته باحتلال كفرتخاريم بمساعدة صبحي بركات والعصبة المارقة من الوطنية والتنكيل بأهلها ، وفي ١٣ آب ١٩٢٠ م، زحفت حملة فرنسية تأديبية من حلب مؤلفة من لواء مشاة بقيادة زعيم فرنسي يصحبه نفر من وجوء أهالي حارم ، منهم السادة : مصطفى كيخيا ونجيب بومدا وزكي سليم الشيخ وعبد الحي تومانيني ، فدخلت كفر تخارم في الحامس عشر من شهر آب سنة الف وتسمهائة وعشرين دون أن تلقى أية مقاومة ، لغياب المجاهدين في منطقة القصير ، ووجود هنانو في انطاكية .

جع قائد الحلة وجوه كفر تخاريم ايقدموا خضوعهم وولاءهم واحتشد الأهيلون ، فألقى فيهم القائد الفرنسي كامة استهلها بالتهديد والوعيد ، وأشاد بعظمة فرنسا وقواتها ومهمتها الانتدابية النبيلة وأمرهم أن يسلموا المجاهدين العشرة وهم : نجيب عويد ومصطفى عويد وابواهيم عويد ومحمد بمو وجميل عباس وسعيد عباس والحاج درغام دره وعبيد الرحمن قره دامور ومصطفى أبو درويش ومحمد على جمة ، فأجابوه بان هؤلاء السادة المذكورين ثوار متمنمون في الجبال والوهاد ، ولاحيلة للأهلين بجلهم وتسليمهم ، فغضب وثار وانتقى عشرة من الوجوه منهم : محمد رجب وبشير الكيالي ورأفت عمر الكيالي ورشيد عارف الكيالي وحمود خميس ويوسف الدبل واستاقهم معه أسرى الى حارم ، فزجهم في سجن القلمة واستخدمهم بالاشغال الشاقة ، ومنع عنهم الغذاء الا ماقل منه لمد الرمق ، وظلوا أكثر من ثلاثة أشهر يلقون أشد أنواع التنكيل .

#### عودة هنانو من انطاكية

وفي ١٧ آب سنة ١٩٢٠ م ، عاد هنانو ورفاقه من انطاكية الى كفر تخاريم بعد أن تحقق لديه أستسلام صبحي بركات للفرنسيين وعلم المجاهدون ماحل بالاسرى الرهائن ، وتداولوا الرأي في الطريقة التي يستطيعون بها تمويل الثورة بالسلاح والعتاد فاتجهوانحوالاتراك آملين أن ينالوامنهم المددالكافي من السلاح والذخائر، وكانت فرنسايومئذ في حرب مع تركية في كيليكية .

وجديو بالذكر ، ان هنانو قد راسل من كان يأمل منهم خيراً من الوطنيين المخلصين لموآ زرة ثورته ، فصمو اآ ذانهم ، ولم يلب الطلب الا المجاهد الوطني الكبير المخلص المرحـــوم الحاج فاتح المرعشي والشيخ طاهر الرفاعي ، والشيخ رضا الوفاعي ، ونوري الجسر في حلب ، فكان هؤلاء النبلاء يمدونه بما يستطيمون من أموال وذخائر والبسة وغذآء ، ونم تواريهم عن الانظار وملاحةتهم من قبل السلطة الفرنسية .

#### وقعة اسقاط

و في تلك الليلة وقع حادث اسقاط المشهور ، فقد وشى مختار اسقاط المدعو ( حسن حميدي ) بالمجاهدين ، وبعث الى قائد القوات الفرنسية في حارم برسالة بطلب منه ارسال قوة للقبض على المجاهدين ، فأننه قوة من جنود المليس والسنغال وعلي رأسهم المدعو (خيرو كجان ) فطوقت قرية اسقاط ، وشآه القدر أن ترى امرأة كانت في كوم لها خارج البلاة القوة الفرنسية ، فأسرعت وأعلمت هنانو وصحبه بجيء القوة ، وقد أنى جنود المليس بملابس مدنية تشبه ملابس المجاهدين ، ووقع الصدام بين الفريةين ، واختلط الحابل بالنابل والعدو بالصديق ، وأشرف الزعم هنانو بنفسه على سير المعركة التي وقعت عند بزوغ الفجر ، وانجلت المعركة عن فوز المجاهدين ، واندحرت القوة الفرنسية على اعقابها ، وقد خسرت ( ٣٣ ) جنديا كان منهم ( خيرو كجان) رئيس القوة الفرنسية ، وقد وجدت في جيوبه الرسالة التي بعث بها مختار قرية اسقاط الى قائد الحلة الفرنسية في حارم يعلمه فيها بوجود المجاهدين في قريته ، وبعد انتهاء المعركة قبض المجاهدون على مختار القرية المدءو ( حسن حميدي ) وسئل عن الرسالة بوجود المجاهدين با أقدم عليه من وشابة بحق المجاهدين ، وأقر أنه أملى فحوى الرسالة على ابنه ( غندو ) وأوسلها مع دركي من أهل القرية يدعى ( محمد علي جعفر ) فأعدموا رمياً بالرصاص ، وقد دفعهم سوء حظهم ان يقدموا الدليل على ولائهم للفرنسيين ، فنالوا جزآء الاعدام ، وقد استشهد في هذه المعركة ثلاثة من أبطال المجاهدين ، وهم مصطفى عويد ، شقيق السيد نجيب عويد ، فنالوا جزآء الاعدام ، وقد المنتهد في هذه المهركة ثلاثة من أبطال المجاهدين ، وهم مصطفى عويد ، شقيق السيد نجيب عويد ، وعدو الهندي من قرية اسقاط ، ثم انتقى الزعم هنانو عشرة من رفاق الجهاد وهم ، نجيب عويد ، وعقيل هنانو ، وعاصم بك ، وهزاع أبوب ، وابراهيم النجار ، وغيوهم ليوافقوه في رحلته الى تركية ، وقد جرت المفاوضات بين هنانو والجندرال صلاح الدين عادل بك قائد القيلق الثاني التركي ، وانتهت في ، وابولول سنة ، ١٩٩٥ على نصرة ثورة هنانو ومدها بالسلاح والعتاد دون مقابل .

#### عولة هنانو من تركية

عاد هنانو الى منطقة الثورة ، فأذاع منشوره التاريخي على سكان سورية الشمالية ، وبه أوضح أهداف المستعمرين وافكهم ومكرهم ، فألهب النفوس حماساً ، ثم وجه الكلام الى قناصل الدول بما يقتضي ، وعزز منشوره بفتوى مفتى الاتحاد الاسلامي الحاج محمد افندي أبي زاده بضرورة الحكم بقتل من ينحازون الى الاعدآء ، وعمن يتورط في خدمتهم العسكرية ويقدم لهم المؤن والذخائر .

و لما كان هنانو في تركية عرض عليه المسؤولون موآزرتة بفئة من الضباط والجند وبمدفع ميدان ، فرفض آنذاك ، ثم رأى من المصلحة طلب الوآزرة المعروضة عليه ، فكتب الى الاتراك يطلب منهم ايفاد هذه القوة والمدفع .

#### وصول وفل صهيون

وفي هذه الفترة وصل الى كفر تخاريم وفد صهيون برئاسة المرحوم همر البيطار يرافقه السيدات صبحي اللاذقاني وخيرو القصاب وغيرهم للتمرف على الزعيم هنانو ورجاله وللاتفاق على خطة ثوروية موحدة ، والاتصال بتركية أيضاً لموآزرة ثورة صهيون بالسلاح والمعتاد ، وقد ذهب وفد صهيون الى تركية مزوداً برسالة من الزعيم هنانو ، وبعد أيام عاه الوفد ومعه عده من الجنود الاتراك يرأسهم الرئيس بدري الشركسي ، وكان مع القوة التركية سلاح وعتاد ومدفع ميدات ، وقد استقبلها قائد ثورة الشمال السيد نجيب عويد، وفئة من رجاله الاشاوس ، وكان قائدالفوة التركية بحمل علماً يمثل الثورتين التركية والسورية الشمالية وذا وجهين ، وجه يمثل العلم العربي ، ووجه يمثل العلم التركي ، وقد توسط الوجهان وشاح أبيض مقصب نقش في الوجه الأول الآية الكرية ( إنما المؤمنون أخوة ) وعلى الوجه الثاني ( فأصلحوا بين أخويكم ) .

#### غايات النجمة التركية

لقد آزرت الحكومة التركية ثورة هنانو ، واوفدت اليه النجدة المسكرية تلبية الطلب الزعيم هنانولتقوية الروح الثوروية في نفوس المجاهِدين ، وتهديداً لفرنسا التي كانت في حرب مستمرة مع الجيوش التركية في كيليكية ، وكانت هذه القوة ترفع العلم التركي أينا كانت لتدال به على وجودها في سورية ، وقد اقترح هنانو على قائد النجدة التركية أن يقوم وقوانه في جولة عامة في مناطق الثورة لتقوية الروح المعنوبة لدى الاهلين في القرى ، وفي الجبهة الغربية حيث يوابط الشيخ صالح العلي ، وقد سارت هذه النجدة باتجاه جبل العلويين يوافقها عدد كبير من المجاهدين السوريين ، وفي طليعتهم (عقيل السقاطي ) وصبحي اللاذقاني وخيرو القصاب ، ومحمد علي عفاره وغيرهم من ثوار مصطفى الحاج حسين في جبل الزاوية ، ومرت نحو منطقة جسر الشفور ، واشتبكت هذه النجدة في طريقها مصم الوحدات الفرنسية في مناوشات بسيطة ، ثم توجهت الى قضآ ، الحفة فقلعة صهيون ، فواقع ثورة الشيخ صالح العلي ، وأقامت هذه النجدة المؤلفة من مائتي جندي نظامي يقودها بدري بك الشركسي وأزدمير بك وغيرهما من قادة الاتراك في تلك الربوع بضعة ايام ، ثم عادت في طريقها نحو قلعة المضيق ، فجبل الزاوية ، وجابت قرى الجبل ، ثم إنحدرت الى ضواحيه الغربية واشتركت في معادك عنيفة مع الفرنسيين .

#### واقعة مزرعة السيجري

و في ٢٦ تشرين الثاني سنة ٢٩٠ أبدى الزعيم هنانو رغبته في مداهم خسر الشغور واحتــلالها المسهيل الانصال بين ثورة الشمال وثورة الشيخ صالح العلي ٤ وكانت المراسلات على انصال دائم بينها .

وفي مساء ٢٧ تشرين الثّاني إجتمع أمار الفئات من المجاهدين بهنانو في قرية عاموده من قضاء جسسر الشفرر ، وأبلغهم الحطة . وأوصاهم بتحاشي الأذى الآمنين ، وعند منتصف الليل إنطلق المجاهدون من قرية عاموده ، وعند وصولهم الى مزرعة (الشفارنة ) البعيدة عن جسر الشفور زهاء كيلو مترين علموا بوجود قوة فرنسية توابط في مزرعة (السيجري) فأمر هنانو المجاهد البطل الشيخ بوسسف السعدون ورفاقه عهاجمة القوة الفرنسية ، وبتي هنانو واخوانه في مواقعهم ، فأصبحت القوة الفرنسية بين نارين من قوات المجاهدين ، فاستسلمت وكان عددها خمسة وعشرين جنديا فرنسياً ، وسبعين جنديا سورياً من المنظوعين المرتزقة ، وضابطاً فرنسياً بوتبة ملازم أول .

#### معركة جس الشغور

ثم وجه الزعم هنانو قواته باتجاه جسر الشفور ، وأمر رامي المدفع أن يقذف بعض القنابل بقصد الارهاب ، وتقدمت قوة على رأسها المجاهد البطل المرحوم عمر البيطار وجاعنه من مجاهدي عشيرة صهيون ، وقوات جبل الزاوية وقصير انطاكية ، فأطبقت قوات المجاهدين على البلدة عند الفجر وطوقتها ، وهاجتها من جميع أطرافها ولم نثن عزائمهم قذائف المدافع الهادب ، ورأت الحامية الفرنسية أن الدفاع الايجديها نفعاً ، فاضطرت الى النخلي عن جسر الشفور ، فاحتلها المجاهدون وأسروا ضابطين وخمة وعشرين جنديا ، وكان عددها ستانة جندي أغلبهم من سلاح الفرسان ، وأبدى أبطال عشيرة صهيوب والشيخ يوسف السمدون ، ومحمد بمو ، وسعيد عباس ، وعبد الرحمن قره دامور ، ورفافهم تضحيات وجهوداً كبيرة ، وكان لهم شرف الفضل في كسب هذه المعركة دون خسائر ، وغنم المجاهدون كميات كبيرة من السلاح والعتاد ، ومقادير كبيرة من صناديق المواد في كسب هذه المعركة دون خسائر ، وغنم المجاهدون كميات كبيرة من السلاح والعتاد ، ومقادير كبيرة من صناديق المواد المجنون المواد من السلاح والعتاد ، ومقادير كبيرة من صناديق المواد المجنود ، وعد كانت من نصيب بجاهدي عشيرة صهيون البواسل ، وإحتفظت قوات هنانو بوشاشين ثفيلين ، وحاج مصطفى المجبود ، وعمد دعله و .

وعلى أثر ما حل بالفرنسيين في معركتي السيجري وجسر الشفور من النكبات والهزائم جردوا حملة تنألف مـــن ألفين وخمسائة جندي الانتقام من المجاهدين ، فخرج الثوار من جسر الشفور الملقاتها ، وأمر هنانو فريقاً مـن مجاهدين كفر تخاريم للمرابطة في أدلب لمناوشة الحملة الزاحفة ريئا يتم لهنانو تنظيم قوانه واستعداده المجابهتها ، وقد علم الفرنسيون بانسحاب المجاهدين مـن جسر الشفور ، فرأى قائد الحملة ضرب الثورة في عقر هارها فوجه قواته الى كفر تخاريم .

## معركة تليتأ

وفي ليلة ٢٩ تشرين الثاني سنة ١٩٢٠ م اجتمع هنانو بالسيد نجيب عويد الذي ترك كفرتخاريم مع قواته لمناوشة الحملة وهد كيانها وإعاقتها عن الزحف ، وقد تسلل هؤلاء المغاوير ليسلًا الى ادلب ، وما كاد الفرنسيون يغادرون تكنانهم في الصباح

الباكر حتى صب الجاهدون نيرانهم على مؤخرة الحلة ، وكانت معركة خر فيها الجاهدان سعيد عباس وسحد الزردي شهيدين في ساحة الجدد والشهرف ، واصيب المجاهد محدد بمو بجراح ، فانسحبت بعض الفئات تنفيد ألحظتهم ، واستمرت فئات اخرى منهم تناوش جناحي الحلة ومؤخرتها ومقدمتها حتى وصلت الحلة الفرنسية الى جبال (حسفرجه) قبيل الفروب ، وقد تأكد المجاهدون أن الفرنسيين جعلوا وجهتهم الى كفر تخاريم ، فنصبوا لهم كميناً في قربة ( تلينا ) وتمركزوا في مواقع حصينة ، ووزءوا شرادم من المجاهدين على طول الطريق ، فواصل الفرنسيون سيوهم باتجاه ( تلتيا ) وغم ماوضعه الثوار في طريقهم من عقبات وهجهات عنيفة في طرق بعرفون معابرها ، فوصلوا ( تلينا ) ودكر وا الضرورة تقضي بهاجة الفرنسيين، وداد رحى معركة رهيبة كانت مدافعهم وأصلت كفر تخاريم بقنابلها الحامية ، فرأى المجاهدون المناشر ورة تقضي بهاجة الفرنسيين، وداد رحى معركة رهيبة كانت خسائرهم فيها كثيرة لوعورة الطرق والمسالك وجهلهم بها ، وإستشهد فيها المجاهدان الحاج يوسف الافندي و محمد أسد .



# معركة كفر تخاريم (العقبة)

إنصل بهنانو أن لواء فرنسياً بمدانه الكاملة في طريقه من حارم لاحتلال كفر تخاريم ، فأوفد قوة من المجاهدين الى موقع (العقبة ) الواقع ببن حارم و كفر تخاريم لمنع نقدم الفرنسيين ، فوجدوا القوات الفرنسية قد تخطت (العقبة ) فلحقوا بها يضربون أعقابها ، ثم اشتبكوا معها بمعركة دامية وكانت بقيادة الشهيد عقيل السقاطي، وحضرها هزاع أبوب وابواهيم الشغوري ومصطفى ابو درويش وعلى طيفور وهمر علوش وجمعه الدالي ، واحمد موصالي ، ومصطفى محرم ، واحمد السيد خليل ، وعبد المحريم ابواهيم وغيره ، واحمد السيد خليل ، وعبد المحريم ابواهيم وغيره ، واحمد المجاهد محمد سماق من ارمناز ، وغنموا ذخائر وحيوانات وخسر الفرنسيون ( ١٠٠ ) قتيلا .

وخلال هذه المعركة نمكن القادرون من سكان كفر تخاريم من النزوح ، ودخلتها القوات الفرنسية عصر يوم ٣٠ تشرين الثاني ١٩٢٠ م ، وانسحب المجاهدون الى الجبل الغربي المعروف بجبل ( الدويلة ) وفي هـذا الموقع جمع المجاهدون شعثهم ، واستعدوا للمعارك القادمة .

# الفظائع الى-حشية

قام الفرنسيون في كفر تخاريم بارتكاب الفظائع الوحشية ، يمثلون فيها ضراوة الاستمهار وأرجاسه ، بينها كان المجاهدون يو ابطون في مفارة حصينة من مفارات جبل ( الدويلة ) يجول في خواطرهم آلام أربعة أيام قضوها بين الممساوك الضارية في كفر تخاريم وادلب وجسر الشغور ، وماحل باهلهم من ترويع وقتل ونهب وثلم في الكرامة ، فأقسم المجاهدون متعاهدين ان يتأروا ، فقام القائد الصنديد نجيب عويد على رأس ثلاثين من مفاوير المجاهدين ، وقسم هذه القوة الى تسلات فئات ، نولى هو والحاج درغام دره، وحمد على جمعه، قيادة هذه الفئات ، واتجهوا نحو كفرتخاريم وتمركزت كل منها في ناحية من نواحي المدينة،

وعند الصبح سمع المجاهدون صوت المؤذن وقد صاح ( الله أكبر ) فالتهب خماسهم وصبوا نيوانهم على الشكنة العسب تحربة ف فطار صواب الفرنسيين وارتعدت فرائصهم ، ولما سمع أهالي القرى أصوات القنابل وأزيز الرصاص هبوا لنجيدة اخوانهم ، فازداد عدد الثوار ، وقد تم الهجاهدين تطويق القوات الفرنسية من جهات ثلاث ، فاضطرالفرنسيون المانسجاب من كفر تخاريم والتوجه نحو حارم ، بعد أن حسروا ماثني قتيل ، واستشهد سبعة من المجاهدين ، منهم عطا بن حسن هاشم ، ومحمد الشحف ،

وقد أبلي المجاهد الشهيد عقيل السقاطي في هذه المركة بلاءمشهوداً رفعه الى مصاف الابطال .

وعلى أثر هذه الهزائم المنكرة التي حلت بالفرنسيين ، راحوا يووعون اهالي قري اسقاط وسلةين وتل هــــار ، واكن المج هدين أنجدوهم ولقنوا الفرنسيين دروساً لاتنسى .

#### معركة سلقين

استمرت الاحمال الحربية في المعارك التي دارت في جسر الشغور ، واداب ، وكفر تخاريم ، أحد عشـ بر يوماً ، لم يذق فيها المجهدون طعم الواحة والنوم ، كان النصر في الجولةالاولى الى المجاهدين ، فقرر الزعيم هنانو زيادة عدد المنطوعين في ثورته، وتسليحهم بالسلاح الذي غنمه من الفرنسيين في تلك الممارك ، واقامة حكومة مركزها كفر تخاريم لها تشكيلاتها المنظمة لصيانة الامن ، وتأمين جباية الاموال والضرائب على محاصيل الزيت في كفر تخاريم وسلتين وأرمناز ، وقد تولى السيد يوسف المؤذن قيادة فصيل الدرك يعاونه الوقيب عمر الافندي .

وقد خشي فريق من ضماف العقيدة الوطنية جباية الثوار الضرائب ، وان تطالبهم بهـا السلطات الفرنسية فأخبروا القيادة الفرنسية في حارم بما أزمعت عليه الثورة ثم زحفت حملة فرنسية الى سلقين ، وفرضت على القصبة ضريبة قدرها الفا ايرة عثمانيـة ذهبية ، وشرعت بجبايتها ، فتوجه السيد نجيب عويد مع قوة من المجاهدين الى سلقين ، واشتبكوا مع الحملة في معركة دامية، فانسحبت مرغمة ، وكان لهذا النصر أثره البليغ في النفوس ، فأعلن أهل سلقين ولاءهم للثورة واستعدادهم لدفع ضريبة العشــر مضاعفاً عن طببة خاطر ، واقتدى أهالي كفر تخاريم وأرمناز بهم .

وقد تطوع من كفر تخاريم مئة وعشرين مجاهدًا ، وأقيمت المخافر في المناطق الحطرة الدراقبة والانذار والمناوشة .

#### معركة جس الحديد

كانت قوة المجاهدين ترابط في لخفر الذي أفيم في جسسر الحديد ، فزحف فوج من الفرنسيين من الحمسام عن طربق السكندرون ـ حلب ـ بغية احتلال جسر الحديد لاهميته ، باعتباره حلقة الاتصال بين ضفي العاصي ، ومركزاً للانطلاق منه الى يختلف ميادين الثورة ، فبادر المجاهدون الى اغلاق باب الجسر الحديدي وتمركزوا في الاستحكامات المقامة في المواقـ عالمت ميادين الثورة ، وعندما أصبح الفرنسيون ضمن المدى المجدي لنيوانهم أصلوهم ناراً حامية ، اضطرتهم للالتجاء الى الحنادق الطبيعية ، وصدف أن قام الشيخ بوسف المعدون بتفقد المحفور ، فاستلم قيادة الثوار و يمكن ورجاله القلائل من الالتحام مع الفوج الفرنسي في معركة دامت ستاً وثلاثين ساعة تكبد فيما الفرنسيون زهاء مئة و خمسين قتيلا ، وانسحب المجاهدون الى داخل منطقسة القصير بعد أن خفت ذخيرتهم الحربية .

# ( معركة مريامين )

اشتركت النجدة التركية مع المجاهدين بمعركة ( مريامين ) التي جرت قرب ناحية ( دركوش ) وكانت من أشد المعارك هولاً وعنفاً ، وقد أسفرت عن مقتل عدد كبير من الفرنسيين والسنغاليين ، وتشتت الحلة الفرنسية التي كان يقودهـــــا القائد 

#### تجريلة العاصى الفرنسية

جرد الفرنسيون تجريدة على ضفاف العاصي بشهر كانونالاول سنة ١٩٢٠ م ، بعد أن ساءت الاحوال في سوريةالشهالية ، وحمت الفوضى في جميع أنحاء تلك المنطقة التي أظهر أهلها العداء لفرنسا ، وقد انتشرت الدعايات التوكية ضــــــــــد الفرنسيين ، وكانت العصابات المنظمة تتجول في طول البلاد وعرضها ، فنقطع المواصلات وتدأب على مناوشة المحافرالفرنسية .

وفي جبال العاصي جيوش من الفرسان معقودة اللواء للقائد التركي بدري بك الشركسي ، وقوات وطنيــة يقودها الزعيم ابراهيم هنانو الذي استولى على محفر جسر الشفور ، وأسر سربة من الرشاشات التابعة لفيلق الرماة الافريقيين الثاني والعشرين بعد أن دافع رجالها دفاع المستميت ، وقد ثارت المنطقة جميعها بوجه الفرنسيين ، وعزم المجاهدون أن يزحفوا على ادلب وحلب، وكان معظم جيوش الجنرال و دولاموت ، في منطقة الحدود التركية وحول عيناب ، فجمع قواته الاحتياطية وألف منهــا جدشاً بأمرة الكولونيل و دبيو فر ، ووزعه الى فئنين :

تجريدة الشهال بقيادة القومندان « بيشون » ، ولواء من المتطوعه ، ومفرزة من الصباحيين بقيادةالملازم «دوماس» تجريدة الجنوب – بقيادة القومندان « آكوب » .

لواء ذو كتببتين تابع لفيلق الرماة الافريقيين التاسع عشر .

البطارية الحادية عشرة بقيادة الملازم وشوديار ،

كوكمة الصاحبين الخامسة بقيادة الملازم وكوهر، .

وأنيطت بتلك القوات المهمات الآتية :

تمين على تجريدة الجنوب أن تدفع القوات الوطنية المرابطة في جسر الشغور صوب الشمال ، وان يقطع عليها خط الرجمة اذا امكن بموآزرة تجريدة الشمال ، وان يعمل على اسر قوات الثـــوار ، ثم يوطد الامن في منطقتي العاصي وكفرتخاريم. وفي ه كانون الاول سنة ١٩٢٠ م ، استقرت تجريدة الشمال في ناحية الحمام، ورابطت تجريدة الجنوب في اداب .

وكان الكولونيل و دبيوفر » قد تقدم الجيش بيوم واحد » فاتصل به أن المنطقة جميعها تحت الســــلاح » وان قوات المجاهدين تفوق القوات الفرنسية بمراحل » أضف الى ذلك انها كانت على أفضل حال من التنظيم والتدريب والقوة الروحية » وكان القائد الفرنسي يعتقد ان القائد بدري بك الشركسي على رأس الفرقة التوكية الحامسة المؤلفة من لواء واحــــد مجهز بالرشاشات » وكوكبة من الفرسان » ومدفعية ذات ثلاث بطاريات من الجدش التركي النظامي » والحقيقة ان قوة المجاهدين من المدفعية كانت تتألف من مدفع فقط .

ويعتقد أن قوات هنانو تتألف من سبعة ألوية ، منها لواء من الفرسان « لواء كفر تخاريم » الذي يقوده الزعيم ابراهـيم هنانو ، واثنان من منطقة صهيون ، ولواء من جبلالاكراد ، ولواثان من الاكراد، ولواءمن جبل الزاوية .

وكوكبة من القوات الوطنيـــة ، ومجموع تلك القوات خمسة آلاف من المشاة المدربين وثلاثائة فارس تتألف منهم كوكبتان ، وكان ذلك الجيش مبثوثاً على العاصي بانتظار الزحف على ادلب وحارم .

# التفاوت بين المجاهل بن والقوات الفرنسية

اعترف الفرنسيون بان جيش الجنوب كان مجهزاً بمئة وتسعين بندقية وثمانين سيفاً ، وبطارية من عيار « ٧٥ » مياه\_تراً وثلاث سرايا من الرشاشات ، وان التفاوت بين قوات المجاهدين والقوات الفرنسية عظيم ، وقد بالغ الفرنسيون في تقدير قوات المجاهدين لتغطية هزائمهم ، وكان الكولونيل « دبيوفر » يرى انه يستحيل على الفرنسيين الزحف بقواتهم الضديلة على جسسر الشغور ، وانه اذا انثنى جيش الفرنسيين الى حلب ، كان رجوعة بمثابة دس النار في البارود ، وانه ليس لديه ابة قوةاحتياطية .
وقد عزم الكولونيل « ديبوفر » ان يجبه الثوار بقوانه الضئيلة ، فيزحف الى الشمال ليسحق جيش ابراهم هنانو ، ثم يتصل بعد ثذ بجيش الشمال فينطلق بمجموع قواته الى جسر الشغور ، ويدفع الثوار الى الجبل حيث يقطع عليه خط الرجمسة جيش افرنسي آخر كان ينتظر وصوله من اللاذقية ، الا ان جيش اللاذقية لم يصل ، وكان من نتيجة هذه الحطة الفاشلة ان الجيش المرابط في الفرنسي قد تورط في منطقة جبلية جرداء وكانت ذخيرته موسوقة على العجلات ، وقد ابلغ الامر الى الجيش المرابط في الحمام أن يبادر بالزحف الى كفر تخاريم لموافاة جيش الجنوب .

وهكذا كان الفرنسيون يصدرون بلاغاتهم العسكرية بشكل مناف للحقائق لستر هزائمهم أمــــام هجمات المجاهدين وبسالتهم النادرة .

# التحام قوات لبيوفر مع ابراهيم هنانو

وفي صباح ٧ كانون الثاني سنة ١٩٣٠م غادرت حملة ( دبيوفر ) ادلب متجهة الى ( حفسرجه ) وكانت قوات ابراهيم هنانو متحصنة عند منتصف الطريق في النواحي الفربية والجنوبية والفربية والشهالية ، وفي الساعة السابعة والدقيقة الحمسة والاربعين انهالت على فرسان طليعة الفرنسيين ، نار عنيفة وكانوا أمام قوات هنانو .

لقد هاجم المجاهدون مؤخرة الحملة الفرنسية من تخوم ادلب والجناح الجنوبي ، بينا كانت فئات من الثوار تطلع على جناح الممدو الايمن ، فدارت رحى معركة عنيفة زحم فيها الجينرال ( دبيوفر ) جميع ماتيسر لديمن الفوات ، حتى أنه أنزل سائقي السيارات أنفسهم الى صفوف القتال ، وكانت تضغط على مؤخرة الفرنسيين قوات نظامية خبيرة بأساليب المناورات ومتحرقة المسيارات أنفسهم الى صفوف القتال ، وكانت منكشفة ، فأسكتها مدفعية الملازم ( شودبار ) واستتمت حلقات الاحداق بالجيش الفرنسي من قبل المجاهدين ، فاعتزم القائد مهاجة الذروة التي تستقر عليها قوات ابراهيم هنانو وتقف حائلا دون مرور الجيش .

ولدى الساعة الثامنة والدقيقة الحامسة والثلاثين بدأ هجوم النوات الفرنسية على مراكز المجاهدين ، واندفعت الطليعة تدعمها الرشاشات والمدفعية دهماً قرياً ، فانطلقت بالحراب ، فتراجع المجاهدون نحو الجنوب ، وامتطى الصباحيون ظهور الجياد حالا وانحرفوا نحو الميسرة وأحدة وابالمجاهدين ، فاضطروا للانسحاب الى ادلب .

واثر البلبلة التي وقعت في صفوف المجاهدين وقوات الاتراك النظامية الذين أصبحوا في شاغل عن المهاجمة ، تمكن الجيش الفرنسي من النخلص من الحطر ، واستطاع الجيش أن يصل الى مشارف حفسرجه .

أما فصيلة الدرك السورية التي كانت توافق الجيش الفرنسي فقد توارت عن العيان ،ولم يصمد فيها غير الليوتنان كولونيل توفيق الشركس ، والملازم عنمان بك الشركسي قائد المتطوعة في حروب الفوطة وتسمة رافقوا الحملة حتى النهاية .

وتفادياً للخطر فقد رجع الجيش عن خطة الزحف المستقيم على كفر تخاريم، واعتزم أن يسلك مرتفعات جبل الله بطريق تمر بقريتي (كوكو وطلينا) وتكاد لاتكونسالكة، وقصد بذلك أن يتقي سدود المجاهدين، ويؤمن على جناحيه في عصمة تلك السفوح الوعرة المنال والمرتقى، فأفلح القائد الفرنسي في تدبيره، حيث وصل الجيش الفرنسي بعد جهود شاقة أمام قرية (طلينا) دون أن يتعرض لاشتباك خطير، ولكن جماعات من رماة المجاهدين كانوا متحصنين بين الصخور في ضواحي القرية ومزودين بذخيرة وافية، فنفرهم العدو بالقذائف اليدوية وسقطت القرية في قبضة الفرنسيين وأقاموا فيها سحابة الليل.

وفي ٩ كانون الاول سنة ١٩٢٠ م عنــد انبثاق الفجر استقرت قوة كبيرة من الاتواك النظاميين و المجاهدين على ذروة صخرية تشارف القرية ، وكانت تنولاهم قيادة ماهرة ، وكان لابد للجيش الفرنسي من احتلال هذا الموقع الحصين تسهيلا لمهاجمة كفر تخاريم فقاموا بهجوم مقابل .

#### مقتل الكابتين لاروك

قامت كنيبة الكابتين ( لاروك ) في منتصف الساعة التاسعة بهجوم على مواقد عالمجاهدين واجتاحت الذروة المتحصنين فيها ، فاستمات الثوار بالمة ومة قتل خلالها الكابتين ( لاروك ) والملازم ( لشين ) وواصل الفرنسيون هجومهم على كفر تخاريم المنبعة الجنبات ، ثم ظهرت وطأة تجريدة ( بيشون ) التي قامت بهجوم من الشمال الى الجنوب ، الضطر المجاهدون التخلي عن كفر تخريم ونوغلوا في الغرب .

وقد خسر الفرنسيون في هذه المعركة أربعة قتلى بينهم ضابطان وتسعة من الجرحى ، والحقيقة أث خسائرهم كانت عشرات الاضعاف .

وفي يوم ١١ كانون الاول سنة ١٩٧٠م قامت تجريدة و بيشون ۽ على حراسة كفرتخاريم ، وانطلقت تجريدة و آبوت ۽ الى حارم لتأتي بالامداد ، فهاجم المجاهدون العدو في كفر تخاريم فوراً وانسحبوا بعد أن هبطت عليه نجــة افرنسية من حارم.

وفي الثالث عشر من شهر كانون الاول سنة ١٩٢٠ قام الجيشان الفرنسيان بجركات منلازمة كان يقصد منهـا الاحداق بمعظم جيش المجاهدين المرابط في جبل الدوالي بين ﴿ أبو طلحة وكوكو ﴾ وايقاعه بين نارين ٬ وقـد شعر المجاهدون بمـــا يضمر • الفرنسيون لهم فانسحبوا وكانت مؤخرة الثوار تقوم بتأمين الحماية ، وتنازل الفرنسيين بمقاومة عنيفة .

وكانت قوات المجاهدين خلال ثمانية أيام تقوم بالهجوم والمقاومة والانسحاب ، وقد شحت ذخائرهم ، ودب العناء في صفوف النظاميين ، فاجتاز القائدبدري بك الشركسي العاصي بمظم قواته وسلك طريق القصير ، فرأى الكولونسل و دبيوفر، ان الوقت أصبح ملاغاً له لتنفيذ خطته النهائية بأن يدفع المجاهدين الى الجبل القائم ما وراء العاصي حيث يتلقاه جيش القائسة و دوزاك ، الذي كان ينتظر وصوله من اللاذقية .

وفي ١٧ كانون الاول سنة ١٩٢٠ م زحف الجيش الفرنسي الى دركوش على أن يجتاز العاصي ، بيد أن الجسر كان منيماً ، وتقوم على حماية بمره فصيلة من المجاهدين قوت على رأس صغر عظيم متسلط على الضفة اليسرى ، فهاجم الفرنسيون الضفة اليسرى ، واستطاعوا أخذ الجسر .

وفي ١٨ كانون الاول سنة ١٩٢٠ م دخل الجيش الفرنسي الى جسر الشغور دوئ أن يعترضه معترض ، فأقبل زهماء صهيون الاكراد وقدموا خضوعهم واستسلامهم .

على أن تلك الحوادث لم تكن لتثني القائد بدري بك الشركسي عن عزمه ، فهو ما برح لائذاً بالجبل يعمل بنشاط مع المجاهدين على استنفار زحماء العلويين وصهيون ويستقدم صفوفاً جديدة من القوات الوطنية تأهباً لاستئناف القتال

وقد قام الجيش الفرنسي باقامة الحصون والاستحكامات المنيعة في جسر الشفور وجلب الذخائر استعداداً قاطوارى. ، وتوجيه فصائله لاخضاع المناطق المجاورة .

# الهجوم على جسر الشغور

وفي ظهر يوم ٢٤ كانون الاول سنة ١٩٢٠م طلعت جماعات المجاهدين وبدري بك ، وقد استعادت تنظيمها بقوات كبيرة وهاجمت جسرالشفور عندحافة العاصي، وكانت لديها مدفعية وذخائر ، ودارت معارك طاحنة فوصل المجاهدون الى مسافة ثلاثين مترآ من الخطوط الفرنسية .

 وفي ٢٩ كانون الاول ١٩٢٠ م حلت حملة (غوبو) محل حملة (دبيوفر) في جسر الشفور، وانطلقت الحملة الاخـيرة الى حلب ، حيث كانت تدعوها اعمال حربية أخرى في منطقة الفرات .

#### حملةغوبو

على أثر الهزائم التي نكب بها الجيش الفرنسي حشدت القيادة الفرنسية قوات كبيرة بقيادة الجنرال (غوبو) للقضاء على المجاهدين وانها، ثورتهم ، وسارت من حلب فوصلت جسر الشغور واجتازتها دون أبة مقاومة تطبيقاً للخطة المرسومة من قبل المجاهدين بالانسحاب من جسر الشغور والتمركز في الجبال ، فنظموا خطة الهجوم ليلا ، ونصبوا الكهائن في المواقع الحصينة ، وعلى هذه الصورة لم تستطع القوات الفرنسية أن تزحف شبراً من الارض الا وكانت عرضة لهجات المجاهدين أو وقوع بعض أفرادها في الكهائن المنصوبة ، واستمرت المناوشات مدة يومين كاملين . وكلها دنت الحماة من منطقة القصير وهو هدفها الحربي اشتدت مقاومة المجاهدين ووطأة نيرانهم ، وفي هذه الفترة ازداد عدد المتطوعين من الثوار ، وساعدتهم طبيعة الارض الوعرة التي خبر المجاهدون كل شبر منها .

وما أطل اليوم الثالث من المعركة حتى وقمت القوات الفرنسية في فخ نصبه الثوار لها ، فآ زرتها مدفعيتها ورشاشاتهـــا لحد هجهات الجاهدين ، وكان لقيادة ابراهيم هنانو وبطولة الشيخ يوسف السعدون وعثمان شاويش وعــدوان واحمــــد تكلي وغيرهم من البواسل أبلغ الاثر في ميدان الجهاد .

#### حملة غوبو في منطقة صهيون

اضطرت الحملة الفرنسية نحت وطأة هجهات المجاهدين الى تبديل وجهة سيرها ، فاتجهت نحر منطقة صهيون ، وقد بليخ مجاهدو صهيون أخبار هذه الحملة فاستعدوا لها ، واستمرت الاشتباكات بين الفريقين مدة ثلائة أيام تمكن خلاله المجاهد الكبير المرحوم عمر البيطار وشقيقه نجيب ، والشيخ احمد ادريس، وسعيد كليه وجماعتهم من الانقضاض على مؤخرة الحملة والفتك بها ، وقد غنموا منها مقادير كبيرة من عتادها وأرزاقها ، بيناكان يناوشها فريق من المجاهدين ، منهم خيرو وصبحي اللافقاني وشحاده ذكريا ورفاقهم .

وقد أثرت هذه الانكسارات في نفوس الفرنسيين . فراحوا بممنون بالقرى نهباً وسلباً تأميناً لاعاشتهم ، وتنكيلا بالاهلين انتقاماً وثاراً ، واضطرت القوات الفرنسية لاتخاذ موقف الدفاع حيال «جهات الصهاونة ، وطلب قائد الحملة موافاته بالامدادات والارزاق فجهزت القيادة في حلب قافلة مؤلفة من ثلاثائة وستين جملا محملة بأنواع المؤن ، وعهد الى فوج من المشاة وسربة من سلاح الفرسان لمرافقتها والمحافظة عليها ، وقد خرجت هذه القافلة من حلب متوجهة الى مقر الحملة ، وكان الجارال غربو بني النفس بوصوله سالمة ، الا أن أمنيته خابت ، فوصلت أخبارها للمجاهدين ، فبثوا العيون والارصاد لها ، ولما اجتازت ادلب متجهة نحو الغرب في طربقها الى جبال الملويين توقفت .

وعند وصول القافلة والفوج الى منطقة الجبل الوسطاني بعث قائد الفوج قرة استطلاعية لتكشف الطريق فوقع وجالها صرعى بسلاح المجاهدين ، واتضح أن آمر الفئة المستطلمة كان الملازم الاول وهو ابن الجنرال وغوبو ، وقد اضطر الفوج بكامله الى خوض المعركة ، وكان الظلام الدامس خير معين الثيرار في الانقضاض وشن الهجهات الموفقة على الفوج الذي لم يستطع تمييز أهدافه ، فلاذ رجال الفافلة بالفرار تاركين وراءهم الجمال والارزاق والعتاد غنيمة الهجاهدين ، وقد تنازل هنانو للاهلين بامتلاك الغنائم والجمال . واختص المجاهدون بالعتاد وهو حق الثوار ومجاجة اليه . واكرم الزعم هنانو المجاهد الممروف السهد هزاع ايوب فهنحه عشرة جمال مع احمالها تقديراً المدير الكبير الذي لعبه في هذه المعركة .

#### النجلة للجنرال غوبو

استنجد الجنرال غوبو ، فتوافدت اليه النجدات السريعة وتجمعت لديه قوة تبلغ زهاء غانية آلاف جندي مقاتل ، وقام الجيش ينكل بمنطقة الثورة ، فعمد الى الزحف عن طريق هوكوش الوصول الى سلقين وكفر نخاريم ، ليقينه بأن المجاهدين قد أنهكهم القتال المنواصل وأنهم سيخضعون ، وما ان اقتربت القوات الفرنسية من مضيق دركوش محاولة عبورة الى الجبهة الشرقية من نهر العاصي حتى صدمها المجاهدون بمقاومات عنيدة من المواقع المنيعة المشرفة على دركوش ، ولا سيا من منطقة الجسر الوحيد الذي لابد له من عبوره ، فاضطر الى العددول والعودة الى حلب عن طريق جسر الشفور ، وكان ذلك في سمراط سنة ١٩٢١ م .

#### حملة انتقامية

كانت فكرة الانتقام للهزائم المنوالية التي حلت بالجيش الفرنسي تقض مضاجـــع الفرنسيين ، فأعدوا العدة لحملة الثأر والتشفي والانتقام .

وتأثر الزعبم هنانو لهذه الضحايا البريئة وأقسم بالانتقام والثأر للامهات .

# الفرنسيون يشجعون على اعمال الشقاوة

وبما هو جدير بالذكر ، أن الفرنسيون طبقوا احدى اساليب استمهارهم ، فأرادوا أن ينتقصوا من كرامة المجاهدين أمام الرأي العام ، وأن يظهروا الثورة بمظهر اللصوصية والسلب ، فمدوا الى اتخاذ (الشيخ عبد الكريم شيخ القناطر) أحسد أعوان الاستمهار وسيلة لتنفيذ غاياتهم المفضوحة ، فألف هذا الوغد جاءة من الرجال ، وأغاروا على القرى ينهبون ويسلبون وقد انتحاوا اسم الثورة ، فاستغل الفرنسيون هذه الاعمال المدعاية ضد المجاهدين وثورتهم الشريفة ، وقد علم هنانو بمسا اقدمت عليه هذه العصابة المجرمة حينا أغارت على قرية (كفر حلب ) ونبهت الاموال واستباحت الاعراض ، فسارع ورجاله الى مكان الحدث وطوق العصابة الحجرمة وزعيمها الشيخ عبد الكريم ، ولما أيقن من الهلاك لاذ بالقرار ، فأعاد هنانو المنهوبات الى اصحابها وأظهر الثورة في ثوبها الشريف الحقيقي .

# رسل الفرنسيين الى هنانو

ولما فشلت حيلة تشويه سممة الثورة لجأ الفرنسيون الى حيلة أشد دهاء وخبثاً ، فقد أوفدوا الرسل الى الزعم ابراهم م هنانو يمرضون عليه الاستسلام لقاء وعود مغربة له ولرفاقه المجاهدين بمراكز سامية ومكافئات مالية ضخمة وتأكيدات لانقبل الشك بمستقبل سياسي باهر له ، ولمن يفضم اليه من الرجال ، وظن الفرنسيون أن ابراهيم هنانو كصبحي بركات يستطيعون الوصوله الى قلبه والناشير على عقيدته الوطنية بالمناصب والدينار ، فخاب فألهم ، وكان جواب هنانو الى الرسل الموفدين تأكيداً جديداً لمتابعة النضال حتى تنال البلاد حريتها .

# الاتصال والتعاون بين ثورتي هنانو والشيخ صالح العلى

وفي هذه المرحلة الخطيرة تحقق الاتصال والتعاون بين ثورة الشيـنخ صالح العلي وثورة ابراهيم هنانو ، وكان لابدكي يتم هذا الاتصال بين الثورتين من انضام جبل الزاوية الى الثورة .

وفي ٢٠ شباط سنة ١٩٢١ م ارسل ابراهيم هنانو رسوله المجاهد الممروف ( هزاع ايوب ) الاتصال به للحصول علىالسلاح والعناد ، والبحث في تنسيق اعمال الثورتين وتوحيد جهودهما .

وفي تلك الآونة الخطيرة ازمع مجاهدو منطقة جبل الزاوية الانضام الى ثورة هنانو ، فبعثوا وفداً الى كفر تخاريم برئاسة الشهيد ( ابو عدله ) والسيد جميسل الحبير لمفاوضة هنانو وصل الى كفر تخاريم في ٢٧ شباط سنة ١٩٢١ م ، فبارك هنانو الفاية النبيلة وسلم الموفدين سلاحاً وذخائر ، فعادوا يرافقهم المجاهد نجيب عويد قائد ثورة الشهال ، وعقدوا اجتماعاً كبيراً في منزل الحاج عارف الآغا في قرية و مرعيان ، ضم وجوه الجبل، وفي مقدمتهم المجاهد البطل المرحوم مصطفى الحاج حسين ، والسادة الحاج عارف الآغا ، واسماعيل لاطه ، ومحمد صالح وهبي ، وسلوم البوش ، وغيرهم .

## معركة الشيخ خطاب في الروج

واثو هذا الاجتماع اعلن جبل الزاوية انضامه الى ثورةهنانو ، وكان ذلك في شهر شباط سنة ١٩٢١م ولما وصلت أخبار انضام جبل الزاوية بثورة هنانو الى مسامع الفرنسيين اصيبوا بذهول وارتباك ، فسيروا فرقة من الدوك بلغت ثلاثمائه دركي وقد كمن لهم ثوار جبل الزاوية في موقع الشيخ خطاب في الروج وانقضوا عليهم ، فصرعوا منهم اربعو ن دركياً ولاذ الباقون بالفراد .

وهكذا سيطر الزعيم هنانو على مراكز حصينة مهمة في جسر الشغور ، وجبل الزاوية ، وكفر تخاريم ، ومنطقة الروج وصهيرن ، وجبل باديشا ، والوسطاني ، وكان على اتصال دائم مع الشيخ صالح العلي ، وعمر البيطار ، حيث أصبحت الثورة وحدة شاملة للساحل الغربي الشهالي والداخلي الشهرقي .

وكان لانضام مجاهدي جبل الزاوية بثورة هنانو ، وامتداد الثورة وانتقالها الى مناطق جـديدة 'ثره العميق في نفوس الفرنسيين ، فضاعفوا الحلات الحربية .

## محنة كفر تخاريم

اتصل بالفرنسيين اخبار وفدي هنانو والشيخ صالح الدلي ، والاحتفالات الشعبية التي لقياها ، فاكفهرت وجوههم وثار ثائرهم ، فجهزوا حملتين عسكريتين في شهر نيسان ١٩٢١م لتأديب بلدة كفر تخاريم والتنكيل بأهلها ، ولما بلغ الاهلون ماقروه الفرنسيون من نهب القرية واباحتها مدة خمسة عشر يوماً هجروا البلدة الى القرى المجاورة ، وقد امعن الفرنسيون في النهب والسلب ، واستباحة المقدسات ، وبعد خمسة عشر يوماً عاد الاهلون الى كفر تخاريم فوجدوا بيوتهم قد نهبت ، وجامعهم وقد انتزع محرابه ونهب ، اما دار المجاهد الكبير السيد نجيب عريد قائد ثورة الشال فقد هدمت ونقلت احجارها الى الشكنة المسكرية ، ولاتزال انقاضاً رمزاً لجهادصاحها الجبار ، واعتقد الفرنسيون ان عملهم هذا يضع حداً فمثورة فكان الامربعكس ذلك ، فقد زادت اهمال الثورة عنفاً واتسع نطاقها ، فانضم اليها عناصر كثيرة من اهالي القرى المجاورة .

# معركة الجبل الوسطاني

علم الفرنسيون مجاجة الجاهدين الى الذخيرة والعتاد ، فسارت في ٧ آذار سنة ١٩٢١ م من اسكندرون حملة مؤلفة من سبعة آلاف جندي قاصدة الجبل الاعلى فالعقبة ، فاسقاط ، وخرجت حملة اخرى من ادلب الى « حفسرجه » تشتمل على ثلاثــة آلاف جندي ، وحملة ثالثة من جسر الشغور الى دركوش ، فتل همار مؤلفة من خمسة آلاف جندي ، وكانت الحملة بقيــــادة الكولونيل و دبيوفر » والحملة الاخيرة بقيادة و اندريا » والثنائثة بقيادة زعيم افرنسي .

كان هدف الحلة الثالثة احتلال كفر تخاريم ، وقد تولى الشيخ يوسف السعدون امر إيَّةاف حملة ﴿ ازْدُوبَا ﴾ .

النحم المجاهدون باشتباكات عنيفة في منطقة الجبل الوسطاني واسفرت المعركة عن هصرع الكولونيل « اندريا » فحضرت طائرة افرنسية كان فيها الجنرال « دولاموت » نقلت جثة الكولونيل القنيل الى حلب .

أما الحملة الزاحفة من اسكندرون وحارم بطريق الجبل الاعلى ، فقد تولى الجاهدون محمد على جمعة ، والحساج ضرغام هره ، ومحمد محمود ، واعوانهم امر مناوشتها ، وانفردت فئة على راسها المجاهدون عبد الرحم الافندي ، واخراه والشبخ عمر واحمد الموصللي ، واحمد السيد خليل ، لناوشة القوات القادمة من حارم بطريق العقيبة ، واستمرت المناوشات بين المجاهدين والقوات الفرنسية حسق المساء ، ثم انسحب الثوار الى جبال الزاوية ، وجبسال هركوش والجبال ، استعدادا لحوض معارك جديدة .

# الضابط خريستو البلغاري

وفي هذه الفترة أرسل الزعم ابراهيم هنانو المجاهد المعروف السيد هزاع ابوب بمهمة من منطقة الثورة الى اللاذقية ، بحمل رسالة من جندي بلغاري وقع أسيراً بيد عصابة هنانو ، الى رفيق بلغاري له في الفرقة الاجنبية الفرنسية ، فذهب متنسكرا يسوق حماراً بحمل بيضاً وغير ذاك من الاشياء التي تلفت النظر الى أنه بائع متميش ، وصل هزاع ابوب فوقف أمام الشكنة المسكرية ، واتصل بوفيق الجندي البلغاري وسلمه الرسالة ، وقد قبض الضابط خريستو على هزاع ابوب وهده بالقتل للاقرار بالحقيقة ، وكان الضابط قد خشي مفية الامر ، وان يكون من وراء ذلك دسيسه تودي بحياته ، ولما أيتن الضابط البلغاري صدق هزاع ابوب انفق واباه في موقع للحاق به مع بعض جنوده في اول الليل ، وقد فر الضابط ( خريستو ) مع عسدد من رفاقه الباغاريين ، واتى في الموعد المحدد الى المكان المتفق عليه ، ومعه عدد من البغال المحملة كميات وافرة من صناديق الذخريرة ، وقد أوصلهم هزاع ابوب الى منطة الثورة ، فكان هنانو يعتمد على خبرتهم في المعارك اكبر اعتاد ، وقد أبلوا أعظم البلاء في المعارك والمسكرية .

وكان الشيخ صالح العلي أسر بعض جنو د من البلغار المنطوعين في الجيش الفرنسي ، ولما انحلت ثورتــه النحقوا بثورة هنانو ، وقد استشهد اكثرهم في المعارك .

#### معركة سرجه

توانى فشل الفرنسيين في خططهم الحربية ، فجهزوا حملة مؤلفة من أربعـة آلاف جندي سارت من حلب بطريقهـا الى جبل الزاوية ، ولاحظ مخفر الججاهدين في سرجه أن الفرنسيين يتسلقون قمم الجبال ، فناوشها ريثًا تصل الاخبار الىالمجاهدين.

تقع قرية ( سرجه ) في الشمال الشرقي من جبل الزاوبة ، وفي ( وادي ترعان ) القريب من سرجــه دارت في الاول من شهر نيسان سنة ١٩٢١ م رحى ممركة هائلة ضاربة .

وقد رتب هنانو قواته بشكل جناحين وقلب ،وانضمالى المجاهدين أفواج جديدة عززت قواتهم ، فبلغت ثلاثـة آلاف مقاتل ، فناوشوا القوات الفرنسية مدة ثلاثة ايام . ثم زحنت حملة افرنسية عن طريق معرة النعيان، وانقسمت الى فرق ووحدات، وسارت كل منها عن طريق سراةب واداب فجبل الزاوية ، وكانت بقيادة الجنوال (غوبو ) فدخلت جبل الزاوية من الجهة الشرقية وتجمعت وحداتها فيها .

ولما علم المجاهدون بامر هذه لحمة ، ووصولها الى ضافية الجبل ساروا نحوها ، وكان عدد المجاهدين يزيد الثلاثة آلاف مقاتل ، وقد انضم اليهم أهالي القرى وعشيرة صهيون ، واتخذوا أمكنة حصينة وتمركزوا وراء الصخور وعلى هضاب الجهة الشرقية من الجبل ، ولما وصلت القوات الفرنسية الى الممرات الجبلية تلقاها المجاهدون ، واطبقوا عليها بنيرات حامية ، وكانت المدفعية تقذف حممها على مواقع المجاهدين المنيعة ، لتمهد السبيل امام الوحدات العساكرية المتقدم ، وحلقت نماني طائرات وفذفت الثوار وبعض القرى بالقنابل المدمرة ، وكانت معركة شديدة دامت أربعة أيام بلياليها ، وقد صمد ثوار هنانو وجبال الزاوية وصهيون وابدوا بطولة نادرة ، وكان النساء يقمن بواجبهن فيحملن الماء والغذاء ويشجعن المجاهدين بواجبهن فيحملن الماء والغذاء ويشجعن المجاهدين بواجبهن فيحملن الماء والغذاء ويشجعن المجاهدين

واسفرت هذه المعركة الرهيبة عن ارتداد الجنرال (غوبو) وجيشه نحو الشرق والسهل حيث تشتت شمله وأهلكه العطش فيه ،وغنم المجاهدون كل ماخلفه العدو من سلاح وذخيرة ومؤونة وخيول ، واستشهد (٥٦) بجاهداً منهم الابطال محمد سرور ، واسماعيل لاحله الوهبي ، ومحمد حسن الخطيب ، ومحمد اسماعيل الوهبي ، وغيرهم ،وقتل من الفرنسيين زهاء الف ومائني جندي .

#### معركة جبل الاربعين

عول الفرنسيون على اقتحام جبل الزاوية والقضاء على ثورته في مهدها ، فجهزوا حملة مؤلفة من الف جندي وزحفت الى جبل الاربمين ، وفي اطراف بلدة أريجا التي تقوم على سفوحه دارت رحى هذه الممركة الرهيبة .

وفي ٣٠ نبسان سنة ١٩٢١ م زحفت قوات المجاهدين وكمنوا للحملة في أعالي جبل الاربعين ، وكانت الحملة قد تحصنت باطراف أريحا ، وجرى الالتحام بين الفرنسيين وقوات هنانو ومصطفى الحاج حسبين ، واستبسل المجاهدون عندما سرت شائعة استشهاد (أبي عدله).

وقد خشي أهالي اريحا من التدمير ، حيث اشتركت المدفعية والطائرات في هذه المعركة الدامية ، فرفعوا الاعسلام البيضاء على أسطحة المبازل ، فظن المجاهدون ، أن الحملة الفرنسية التي دخلت أريحا ، قد استسامت ورفعت اعلامها البيضاء ، فتوقفوا عن اطلاق النار عليهم .

كما أن الفرنسيين ظنوا أن المجاهدين انسحبوا منمواقعهم فأوقفوا اطلاق النار .

# الالتباس الواقع

كانت مفاجأة مدهشة عندما نزل الثوار من معاقلهم في جبل الاربعين ،وتقدموا نحو القوات الفرنسية في أربجا واختلطوا بها ، وفي هذه الفترة الرهيبة شعر الجاهدون بالالتباس الواقع ، ورأوا قوات الجيش الفرنسي تدنو منهم ، فانتبه..وا للامر واستعدوا القتال ، والتحموا مع الفرنسيين بالسلاح الابيض أجساه باجساد ، وانجلت هذه الممركة عن أسر عدد من الضباط والجنود الفرنسيين، كما أسر الفرنسيون (٦) من المجاهدين ، وقد أدرك الفريقان ، أن في الامر التباساً بسبب الاعلام البيضاء التي رفعها الاهلون على أسطحة المناذل في أربحا .

وقد عاد المجاهدون الى قرية ( احدم ) وكان هنانو يوابط فيها وأطلعوه على الامر الواقع ، وأثــرف هنانو بنفــه على حــن معاملتهم والتلطف بهم، وتحدث اليهم عن ثورته وموقف الحكومة الفرنسية من سورية . وبعد يؤمين من وقوغ هذه المعركة ، أرسل الفرنسيون يفاوضون هنانو ، ومصطفى الحاج حسين ، على اجراء المبادلة بين اسرى الفريقين ، فاجتمع قادة الثورة في قرية ( مصيبين ) وتفاوضوا وقرروا اجابة الطلب ، وأطلق الجانبات أسراهما بسلاحهم .

و کان بین اسری الفرنسیین الکامِتان (کاننکریل ) ضابط الفرقة السیاسیة و (یوتنان ) و ( ۲ ) برتبة مرشع و ( ۲۶ ) جندیاً فرنسیاً وترجمان .

#### نساء جبل الزاوية

لقد لعب نساء جبل الزاوية في هذه الممركة دوراً باهراً تجلت فيه بسالتهن العربية الموروثة ، حيث كان لهن الاثر الحاسم بالانتصار في هذه المعركة ، وقد زاد في ألم الفرنسيين انهم خسروا في هذه المعركة ( ٧٠ ) قتيلا ، وانهزام أو اتهم في كل معركة وفتح ميدان جديد القتال في جبل الاربعين ، فقرروا اتباع خطة جديدة الكيد الثورة .

#### القاء المناشير

كان الثورة عيون وارصاد في دوائر السلطات الفرنسية ، تراقب حركاتهم وتنقل اخبارهم واعمالهم الاستمهارية الهجاهدين ، وقد حمل احد السماة رسالة بحررة بالرموز باسم هنانو ، فقام المجاهد ابراهيم الشفوري امين سرقيادة الثورة بجل رموزها ، ومفادها ان طائرة افرنسية ستلقي المناشير على منطقة الثورة ، وخاصة منطقة اريجامليئة بالاراجيف والاباطيل تحض فيها الناس على مقاومة الثورة وتمنيماً على الثورة وتمنيماً على المفردة والسخرية والعماني الصادة ـــة ، وكان لهذه النشرات صدى معكوساً من الهزء والسخرية وتصميماً على المضى في الفتال .

واتسمت الاحمال في المناطق وازداد عدد المنطوعين ، وباتت قضية تأمين العتاد الشفل الأوحد المجاهدين ، وكانت الرسل تجوب البلاد للحصول على الذخيرة ، ولكن دون جدوى ، فاتصل المجاهدون بالاتراك لمدهم بالذخائر .

وقام السيد نجيب عويد على رأس فئة من المجاهدين بجولة في منطقة حماه للبحث عن العتاد وشرائه ، وعاد بعد ثلاثة ايام وبصحبته جاسوسين يرتديان اللباس المدني ، فأعدم احدهما ، وقطعت اصبع الثاني تمبيزاً له ، وفي جواته هذه نسف الحط الحديدي في منطقة ( ابو الظهور ) .

# الفرنسيون يفاوضون النءيم هنانو

كنا ذكرنا أن الججاهدين كانوا أسروا فئة من الفرنسيين في معركة جبل الاربعين كان بينهم مستشار سياسي ، وقد لقوا معاملة حسنة كان لها ابانع الاثر في نفوسهم ، فأرادوا ان يتخذوا من وراء ذلك وسيلة للنفاهم مع الزعم هنانو ، فاقرترح القائد و فوان ، على الجنوال و غوبو ، ان يدخل بمفاوضة مع هنانو فوافق الجنوال ، وأرسل و فداً من اهالي ادلب وأريجا لابلاغ هنانو بتوقيف القتال موقناً ، ويئا نتم المفاوضة والاجتاع به ، وقد ذهب الوفد الى جبل الزاوية وقابل هنانو ، فوافق بقبول الدخول بالمفاوضة ، وتمهيداً لذاك رغب هنانو مبدئياً الاجتاع بالكولونيل و فوان ، والكابتين و بوف ، ، وتم الاجتاع نحت شجره في قرية و كفر نجل ، تمهيداً للاجتاع الثاني ، وكان يوافق هنانو مر زكي الافيوني مستشاره السياسي ، والقائد هاشم جمال ، وعاصم بك ابن خالة صبحي بركات ، ابواهيم الشفوري مرافق هنانو ، وراسم سلطان ، والشبيخ بوسف السعدوث ، وهزاع ايوب ، يوافقهم احد عشر ذارساً . ثم عاد الوفد الفرنسي وقبل الجنوال و غوبو ، وكان يقم في اداب فكرة هنانو .

وفي يوم الجمة الحامس عشر من شهر ايار سنة ١٩٢١ م ، تم الاجتماع في قرية و نحله ، ، وكان يصحب الزعيم هنانو القائد هاشم جمال ، ومصطفى الحاج حسين ، وعبد القادر المصطفى ، وعمر زكي الافيوني قائمنام ادلب الذي التحق بثورة هنانو عدم اعلانها ، وفريقاً من ابطال المجاهدين . وفي هذا الاجتماع بحثوا في الشروط التي تمهد السبيل لمفاوضة الطرفين ، ومن جملتها الضمانة لسلامة الاجتماع وعدم الفدر بالمجاهدين ، فتمهد الكولونيل و فوان ، لهنانو ان يفسح امامه المجال لابداء مطالبه امام الجنرال و غوبو ، ، وأقسم بشرف فرنسا أن لايغدر به وبرجاله الذين يرافقونه ، وأنه اذا كان في شك من حسن نوايا فرنسا نحوه فهو على استعداد لارسال عشرة من كبار الضباط ليبقوا في حوزته كرهائن ، ريثما يعود من مفاوضته معهم .

وقد اختلف المجاهدون فيما بينهم ، فريق لايوغب التفاوض مع الفرنسيين قبل جلاء جيوشهم والفاء الانتداب والاعتراف باستقلال سورية ، وفريق وهو الاكثرية اقر هنانو على المفاوضة ، وقد حدد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايار سنة ١٩٢١ م موعداً للاجتماع في قرية «كورين » التي تبعد عشرة كيلو مترات عن ادلب ، اما المجاهد السيد نجيب عويد قائد ثورة الشمال فقد كان مشتبكاً ورجاله آئذ مع الحلة القادمة من حارم في جهة قرقانيا .

وفي اليوم المحدد سار هنانو مع فريق من صحبه ، وكانوا ثمانية عشر من ابطال المجاهدين وهم : هر زكي الافيوني ، وهاشم جمال ، وجيبج البيروتي ، والحاج سعيد النايم من اريحا ، وابراهيم الشفوري ، وهؤلاء دخلوا غرفة الاجتماع مع الجنرال غوبو في قرية كورين ، واما البقية ، وهم مظهر السباعي ، ومحمود الصيداوي ، وميرزا ، وعبد الوهاب السروجي ، وهزاع ايوب ، وعبد القادر زين الدين ، ومصطفى قرجو ، وعلى المغربي ، ومحمود من قرية سرمدا ، فقد رابطوا خادج الفرفة للحراسة .

دخل هنانو قرية «كورين » فوجدها تعج بآلاف الجنود مع معداتهم الحربية المصوبة نحو القرية من كل الجهـــات » واستقر في منزل مختار القرية الوطني « الحاج حسن البهلول » فجلس هنانو واركانه حول منضدة وضعت في منتصف الفرفة .

#### غرور الجنرال غوبو

حضر الجنرال «غوبو » واركانجيشه ودخل الفرفة دون ان « يحيي » هنانو ومرافقيه ، فتجاهلهم ، وجلس وقد اظهر الصلف والاستملاء وتصنقع العظمة ، وجعل يخاطب الكولونيل « فوائ » قائلًا له ، من هؤلاء ? وكان هنانو ماماً باللغة الفرنسية ، واكنه تجاهل معرفته بها ليسمع ماسيدور بين الفرنسيين من حديث ، فأجاب الكولونيل « فوان » المجنرال : ان " هؤلاء هم قواد الثورة ، وقد جاءوا التفاوض والتفاهم .

فأجاب الجنرال غوبو بجدة و أهؤلاء الذين يريدون مفاوضة فرنسا ? وهم عصابة اللصوص والاشتياء ، ألا يعلمون ان فرنسا ما من قوة على وجه الارض تستطيع الوقوف في وجهها ، وانها ترفع السياء في حرابها ..! وأردف الجنرال قائلا و أنا أريد قبل كل شيء وبدون قيد ولا شرط ان يعلن هؤلاء استسلامهم وخضوعهم لفرنسا ، وان يسيروا امام قواتنا الى معاقل الثواد في جبل الزاوية لحل الشورة وتسليم السلاح ، وبعد ثذ سنته هم مع هنانو ، وقد تعهد الجنرال انه بعد التسليم وحل الثورة سيعين مصطفى الحاج حسين حاكماً على جبل الزاوية ، فاستطرد السيد عمر زكي الافيوني الحديث مع الجنرال على هذه المقابلة الشاذة ، فقال الجنرال غوبو لهنانو مخنق وغضب ، قل لرفيقك ان يسكت ، والا فانني استعمل سلطتي العسكرية الآن، وقد لاحظ هنانو موقف الكولونيل و فوان ، والسكابتين و بوف ، مع الجنرال حيث أبديا لومها الادبي على موقفه منهم .

لقد أباح الجنرال غوبو لنفسه ان يقف موقف التنكر والمؤم حيال قادة ثورة قارعت الجيوش الفرنسية رغم الفوارق بين القوات والمعدات ، ولم يكن يخطر لهنانو ومرافقيه أن يتشدق الجنرال غوبو بمنطق و هزيل ، لايستطيع احتاله ، فأظهر من الجلد والنصبر والحكمة والحزم ما أعانه على الحروج من هذا المأزق الحرج .

غير ان الجنرال استمر في تهديده المجاهدين ، فأيقنوا انهم اصبحوا في خطر محقق والموت قاب ثوسين او ادنى منهم ، فاستمد الجاهدون للدفاع والموت ، واذكان المجاهدون في هذا الموقف الخطير تبدل في طرفة عين .

# مشيئة الله في هذا الموقف الحرج

وشاءت العناية الالهية الندخل في هذا الموقف الحرج لانقاذ هنانو ورجاله من غدر الفرنسيين ، فقد دخل خلال الاجتماع ضابط افرنسي والاضطراب مرتسم على وجهه ، وقد أحاط الجنود السنغال بالدار من كل حانب ، وقال للجنوال و ان الثوار قد جاءوا وأخذوا يتمركزون في سفح الجبل الغربي وعددهم كثير ، ومعهم معدات حربية محملة على البغال » .

وفي هذه اللحظة اعتدل موقف الجنرال غوبو وتبدل موقفه بعد ان سمع اندار الضابط اليه بقدوم الثوار ، ونزل عن كبريائه ، وانتهز هنانو هذا الموقف ، فاحتج عليه بكلمات شديدة جريئة لهذه المباغتة التي قابله بها مع رفاقه ، فقال له الجنرال غربو ، مادام بيننا وبينكم هدنة الآن ، وقد جثتم الهاوضتنا والتفاهم معنا ، فلماذا اذن جاء ثواركم الآن ? وها هم قدد أحاطوا بعسكرنا من الجبهة الغربية ، ولا يزالون في سيرهم يتقدمون . ! فأفرغ الله السكينة على هنارو وصحبه لهدنه المفاجأة الغربية في تلك الآونة العصيبة ، فأمر هنانو القائد هاشم جمال ان يذهب خارج الدار ليرى ما ادعاه الجنرال ، وان يوافيه بالحقيقة ، فأطل هاشم جمال على الجبال الغربية وشاهد أن هناك فعلا قوات معهم معدات حربية محملة على البغال تسير ببطء متجهة نحو الشرق ، فاهاد وأبلغ هنانو بلباقة باللغة التركية ذات مغزى ، فأجاب هنانو ، ان الوقت قد حاث لذهابنا ، لاننا لم نستطع الوصول الى نتيجة حاسمة نظراً لموقف الجنرال غربو ، فقام هنانو ومعه الجميع متوجهين الى الباب يبغون الحروج وقد بدا على الجنرال وقتلذ تبدل محسوس ، فتلطف مجديثه مع هنانو .

سار هنانو وصحبه بين الجند ، وهكذا نجا الزعيم هنانو والحوانه من الفخ الفونسي بمعجزة الهية .

اما القوات التي كانت تسير مع البغال في الجبل ، فقد كانت قافلة افرنسية فادمة من جسر الشفور الالتحاق مجملة الجنرال غوبو ، فضلت الطريق وسارت على غير هدى في البراري والنلال ، الى ان وصلت الىضاحية الجبل الذي كان يطل على معسكر الفرنسيين في قربة كورين ، ولما علم الجنرال غربو مجقيقة وهمهم تأسف كيف نجا هنانو ورفرقه من الشرك الذي نصب له .

وفي اليوم النالي لعودة الوفد ، قامت الطائر ات بضرب مواقع الثوار في جبل الزاوية ، وقد تمكن المجاهدون من اسقاط طائرة فهوت على رأس الجبل الممتد بين « احسم ومرعيان » وتحطمت واحترقت بركابها .

اما حملة الجنرال غوبو ، فقد استأنفت سيرها الى جمة جسر الشفور وتمركزت فيها مدة اسبوءين ، ثم اتجهت الى جبــل العلوبين لمطاردة عصابات الشيخ صالح العلى التي عرقلت مرور الجيوش الفرنسية القادمة من اللاذقية .

#### نورس طيبا في معرة النعان

هو من ابطال مجاهدي صهيون ، قام باهمال لم يقدر عواقبها ، وانفرد برأيه دون التشاور مع قادة الثورة في توجيه . لقد سبق لنورس طيبا ان هاجم دار الحكومة في ادلب وحرق سجلانها الرسمية ، وارتكبت جماعته النهب والسلب ، فكان السبب في نكبة اهلها وتغريمهم الفرامات الحربية ، والتنكيل بوجهائها ، وسوق فريق كبير من افرادها الى سجون حلب ، وكان عليه ان يتعظ بتلك النتائج المحزنة فلا يقدم على عمل فيه الاحراج والطمن بإهداف الثورة .

وفي اوائل شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٦م ، قاد نورس طيبا جماعة من الثواد ، وهاجم معرة النماك ، فأنذره اهلها بالحروج منها ، والكف عن السلب والتعدي، فلم يوتدع، حتى ان الفرور ساقه لطلب الافتران بكريمة السيدو مصطفى بلا " في ه احد كبار الملاكين والنجار في المعرة . ثم هاجم دار الحكومة ، فاحتدمت المعركة بينه وبين الاهلين الذين استانوا بالدفاع عن بلاه ، وأسفرت عن مقتل المدعو و محمد صالح ابراهيم ، وغيره من الثائرين ، واصابة الكثير من الاهلين بجراح بليفة ، وقد شدد الاهلون الهجوم عليه ، فتمكنوا من التفلب والقبض عليه ، وتشتت جماعته فعادوا ادراجهم الى جبل الزاوية ، وقد اتضح أبراهيم هنانو قد أبدى استياه من تصرفات هذا المجاهد الحقاء ، فكتب الى الوجيه السيد حكمت الحراكي بأمر

اعدامه للنخلص من شذوذه ، فسيق الى حلب مكبلا ، وسلم الى السلطات الفرنسية حيث أعدم ومياً بالرصاص .

كان لحادث أعدام نورس طبيا أثره البليغ في نفوس المجاهدين ، فقد أنت قوات كبيرة ، يقودها القادة ، همر البيطار ومصطفى الحاج حسين ، وعاصم بك التركي ، وتمركزت خارج المعرة بالقرب من موقع ( الاسية ) ثم دخلوا معرة النمان بقصد الثار والانتقام لنورس طيبا ، وتقابلوا مع الوجيه حكمت الحراكي بطريق قربة ( معرة حرمه ) وأراد مجاهدوا صهيون الفتك به ، الا أن المرحوم مصطفى الحاج حسين زعم جبل الزاوية تدخل في الموقف ، وانقذه من الموت المحتق ، وفسع له المجال عواصلة سيره .

#### غارة نجيب عويل

قام السيد نجيب عويد بتاريخ ؛ نيسان سنة ١٩٢١ م ، بغارة على مواشي آل ( محوك ) الذين كانوا يتعهدون بتقديم المواشي للفرنسيين ، فاستاق اثنى عشر قطيعاً يقودها اثنى واربعون راعياً من خان العسل قرب حلب ، وقد بهث باربعائة رأس الى الشيخ عشيرة الموالي لدى نجيب عويد واستعادها فردها الى اصحابها ، وكانت الغاية من ذلك ارهاب من تسول لهم انفسهم بالنعاون مع الفرنسيين .

#### هنانو في الصقيلبية

كان الزعم هنانو ناصباً مضادبه على جسر ( العشادنه ) واقتضت الحركات الثوروبة القيام بتنقلات ، فزار قربة الصقيلبية وأودع ولده ( طارق ) وابنته ( نباهت ) في منزل الشيخ عبد الكريم الرستم مدة خمسة عشر يوماً ، ثم عاد هنانو من جولته في مناطق الثورة وأخذهما بنفسه ، ولم يعد هنانو بعد ذلك اليه .

#### اثارة النعرات الطائفية

كان السلاح الفناك للفرنسيين ،هو اثارة النمرات الطائفية بين المواطنين السوريين ، وكلما زادت حركات الثورة انتشاراً ، ازداد نشاط دعاياتها وبث روح التفرقة بين الطوائف ، فقد سلح الفرنسيون اهالي قرية ( محرده ) المسيحية التابعة لحماه ، وقامت هذه القرية التي ينيف عدد سكانها على السبعة الآف رجل تهاجم كل من مر باراضيها من المجاهدين .

#### حادث الصقيلبية الاول

وفي شهر كانون الثانى سنة ١٩٢١ م ، أتى مجاهدو عشيرة صهيون بقياه قر البيطار وجاعة من الثوار النابعين لثورة الشيخ صالح العلى ليلا الى قرية (الصقيليية) وكانوا زهاء الف وخسمائة مقائل ، فقابلهم أهلها المسلحون بالنار ، فله يستطع المجاهدون اقتحامها ، وجرى اشتباك أدى لمصرع عشرة من خيرة الثوار ، كان بينهم عارف بن محمد مصطفى البيطار من قرية شيو القاق ، وعبدو بن احمد ابو سليان الجندي من الحفة ، ومصطفى بن زريق الجفان من الجنكل ، وحمدو بن عبد العزيز حسون من بابنا ، وعلى القباني من قرية وادي الشيخان من جبل الاكراد ، ورشيد عوره من الزنكوف ، فطوق المجاهدون القرية من جميع أطرافها ، ولم يباد حوها حتى دفع أهل الصقيلية خمة الآف ليرة ذهبية دية القالى ، وثلاثا ثة بندقية ، وخمسة وسبعين صندوقا من الحرطوش ، وعاد المجاهدون الى مناطق الثورة ، وأعاد العلوبون بعض الحيوانات المنهربة بمرفة الشيخ صالح العلى .

# حادث الصقيلبية الثاني

وجماعته الى معرتمصربن ، اما الطابور التركي وقواده عاصم بك وكاظم بك وخالد ناطق بك والضباط مظهر السباعي ورفقاه وهمر زكي الافيرني ، فقد ساروا الى معرة النميان فأحتلوها وناموا فيها ، واغتصبوا موجود صندوق المالية في دار الحكومة ، وكان فيه ( ١٠٢٨ ) ليرة ذهبية وزعوها رواتب على الثائرين ، وفي هذه الاونة وردت رسالة من الشيخ صالح الهلي بطلب النجدة ، فسار المجاهدون من معرة النميان الى الصقيلية للاتجاه نحو جبل العلوبين ، وكانت القوات الفرنسية توابط على جسر العشارنة استعداداً للهجوم على ( عين الكروم ) في جبمة الشيخ صالح العلى .

وصل المجاهدون الى قلمة المضيق عند الظهر ، فأمرت القيادة أن يبقى المشاة مع الضباط في قلمة المضيق بضيافة ( احمد آغا الرشيد ) وسار الفرسان وعددهم ( ١٥٠ ) مقاتلا الى الصقيليية لتناول الفذاء ثم الالتقاء ليلا في الصقيليية .

وفي منتصف الطريق بين قلمة المضيق والصقيلبية اخرجت اليهم قوة افرنسية تقدر بمئة دركي ترافقها اكثر من الفي مسلح من أهالي محرده والصقيلبية ، وتصدوا اضرب المجاهدين الذين استانوا بالدفاع عن أرواحهم تجاه هذه القوة الكبيرة ، وقامت المقوة التركية بنصب المدافع والرشاشات ، وأطلقت المدفعية قنابلها على أهالي الصقيلبية ، فلاذوا بالفرار مع الفوة باتجاه القوات المفرنسية المرابطة في جسر المشارنة .

وكان الشيخ عبد الكريم الرستم غائباً آنئذ عن الصقيلية ، مع عمه الشيخ الياس العبد الله عند وقوع الحادث ، كما بدأت المدفعية الفرنسية تصب قنابلها على المجاهدين ، وكانت المسافة بعيدة فلم تؤثر بشيء ، وعند العصر قام الثوار بنهب (الصقيلية) وحرق بعض بيونها ، واشترك العربان في اعمال النهب والسلب، واقتتلوا فيما بينهم طمعاً بالمنهوبات ، ثم سار المجاهدون الى الجبل الوسطاني ، وعلم الزعم هنانو ماحل بقرية الصقيلية من قتل ونهب وسلب ، فأسف وتأثر ، وحز في نفسه ماقام به القائد التركي عاصم بك ورج له من اعمال شاذة مخالفة لمباديء الثورة الشريفة ، وقد تذرع الفرنسيون باعتداء الثوار على قرية الصقيلية المسيحية واتخذوها حجة لتشويه بهمة المجاهدين وغايات الثورة الوطنية ، ولو كان الشيخ عبد الكريم الرستم موجود آ آنثذ المدارك الموقف .

# اعدام القائد التركي عاصم بك

كان عاصم بك البيكباشي اركان حرب أحد القواد في ثورة صبحي بركات ، قد استسلم الفرنسيين ثم ذهب الى تركية وأقام فيها ، وفي احدى رحلات السيد نجيب عويد الى تركية ، رغب اليه احد كبار قواد الاتواك أن يقود عاصم بك قوة تركية ، وكان مرتبطاً بامرة قائد ثورة الشمال السيد نجيب عويد الماضي وأتى عاصم بك مع قوة تركية ، وكان مرتبطاً بامرة قائد ثورة الشمال السيد نجيب عويد .

ولما وقع حادث نهب الصقيلبية، صدف ان كان نجب عويد في تركية ، فأطلع ( ازدمير بك التركي )مفتش الثورة ،ماقام به الفائد التركي عاصم بك من احمال النهب والسلب ، فو افقه على اعدامه .

وكانت غابة عاصم بك ورجاله الاتراك ضرب الثورة في الصميم وتشويه سمعتها، والعودة بالأموال والمنهوبات الى تركية ، والباس هذا الجرم بالعرب الثائرين .

عاد السيد نجيب عويد من تركية ، فدءا عاصم بك بقصد حضور الاجتماع في ( ملس ) فركب مع خمسة عشر جندياً تركياً ، وسار مع نجيب عويد الذي كان يرافته ثلاثة عشر من أبطال المجاهدين ، كان بينهم ( الحاج درغام ومحمد علي جمعة ) فأمر القائد المسؤول نجيب عويد ثلاثة من رجاله بقتل عاصم بك ، فأطلق عليه ست رصاصات في أرض واقعة مابين ( حفسرجة وبسلي ) وكان اعدامه في شهر مايس سنة الف و تسمائة واحدى وعشرين ، ودفن بموقع مصرعه .

وبعث نجيب عويد ، يخبر جماعة عاصم بك بمتتله ، فقام شنيقه وآخر من أقاربه ، فاخذوا الاموال المنهوبة وهربوا هائمين على وجوههم الى الحدود التركية ، وقد تأثر رجال عاصم بك لمصرع قائدهم ، وكان عددهم يزيد عن ثلاثمائة جندي ، فتخلوا عن الثورة وعادوا الى تركية ، يرافتهم بدري بك الشهركسي القائد التركي المشهور ، ولم يبق من الاتراك في ثورة هنانو سوى القائد ( خَالَد ناطق ) ومنتش الثورة العام ( ازدمير بك ) المشهور بغازي عينتاب واسمه ( علي شفيق ) وهو شركسي الاصل كان أخرج في العهد الفيصلي من دمشق .

# فيول اعدام القائد عاصم بك

على ان اعدام هذا القائد التركي كانت له ذيول بعد سنوات ، أدت الى تشكيل محكمة عسكر به خاصة لمحاكمة السيد نجيب عويد، الذي التجأ الى تركية بعد انتهاء ثورة هنانو ، باعتباره القائد المسؤل عن اعدام عاصم بك ، وبعد محاكمة دامت شهرين ، تدخل المارشال التركي ( فوزي جقمق ) في الامر ، فقررت المحكمة العسكر به بواءة السيد نجيب عويد ، بالاستنادالى ان اعدام عاصم بك كان جرى بأمر ( ازدمير بك مفتش الثورة التركي ) .

#### انسحاب القوة التركية

كان لنخلي القوة التركية عن ثورة هنانو ، أثر حاسم على مجرى الثورة ، واكبو عامل أدى لوقوع الوهـــن في الثورة ، نتيجة تغشي روح التفرقة والاستئثار بين افرادها وقوادها الاتراك ، وانفرادهم بآرائهم دون العمل بوأي قيادة الثورة ، والسير وفق نظامها وارادتها ، وبعودة القوة التركية الى بلادها بدء الانجلال في ثورة هنانو .

#### اجتماع قالة الثورة

على أثر اعدام القائد عاصم بك ، قامت القوات التركية بشغب كاد يؤدي الى عواقب وخيمة بينهـم وبين المجاهدين ، وخاصة القائد السيد نجبب عويد ، وبالنظر لتفشي روح النفرقة بين المجاهدين دعا الزعيم هنـانو قواد الثورة ، فاجتمعوا في قرية (كلي) التابعة قضاء ادلب ، وخطب هنانو فيهم وأبان لهم الموقف الحرج الذي تعرضت له الثورة ، وما وصلت اليه من ضعف ووهن وانحلال ، وأخذ يبث فيهم روح الحماس والثبات والتضحية والقتال والاستبسال .

#### الهجوم على حلب

قرر هنانو في هذا الاجتاع الهجوم على حلب والاستيلاء عليها ، فسارت ( فرقة الحرس الحديدي ) الفدائية نحو قرية ( معر تمصرين ) وبات هنانو فيها مع مجموعه ، وبنها كان هنانو يلقي خطابه في المسجد حلقت اثنتا عشرة طائرة وقذفت بقنابلها جموع المجاهدين ، فقتل وجرح عدد كبير ، وتفرق المجاهدون وخرجوا التواري والاستظلال باشجار الزبتون ، وحلق سرب آخر من الطائرات فوق قرية ( كلي ) وقذفها بالقنابل ، فأدى ذلك الى الفتك بعدد كبير من الاهلين والمواشي ، وتهديم البيوت وحرق البيادر ، ورغم قصف الطائرات فان هنانو أصر على الزحف الى حلب ، وقد انضمت اليه قوات كبيرة من ثوار الشيخ صالح الهلي ، بعد اقتحام الفرنسيين لمعاقلهم بجيوشهم ، التي جاءت عن طريق البحر يقودها الجنوال ( نيجر ) وقد استولى على جميع مناطق جسر الشغور .

لقد بلغت قوة الثوار 7 شَذ زهاء ثلاثة الآف مجاهد ، اكثرهم من اهالي القرى المجاورة الذين تطوعوا للاشتراك مع هنانو في ثورته ودعم جهاده ونضاله .

سار المجاهدون نحر حلب ، وعند وصولهم قربة ( القناطر ) شــر في أدلب انقضت عليهم اسراب الطائرات، وألقت حمم قنابلها عليهم ، بما اضطرهم الى التوقف عن الزحف الى حلب .

وفي هذه الفترة بلغ هنانو أن قوات افرنسية زحفت عن طريق اسكندرون وانطاكية ، الى حارم ، وكفر تخاريم ، وجمر الشفور ، وادلب ، وأنها اتخذت لنفسها قواعد محصنة ، وحيال أخطار الحملات الفرنسية اضطر هنانو العدول عن الزحف

نحو حلب والعودة الى مراقي الجبال ، وقد تمنع الثوار في جبل باريشا بالقرب من قريتي ( قرقانيا ) و ( درسيتًا ) .

وأثر وصول الحملات الفرنسية الكبيرة نشط الفرنسيون لمطاردة الثوار ، وأفرغوا جهـــدهم للنضاء على الثورة التي طال أمدها ، وقد اتخذ الثوار خطة مهاجمة الغوات الفرنسية والاعتصام بالجبال ، واستمرت الاشتباكات على هذه الصورة ، بما أدى الى وقوع الارتباك والبلبلة في صفوف الجيش .

وفي هذه الفترة ، ولما تم للاتواك سحق حملة كيليكية الفرنسية ، وعقدت الهدنة المعروفة بين الاتواك والفرنسيين ، تنفس الفرنسيون الصمداء وتفرغوا وقتئذ للنضاء على ثورة هنانو .

وبعد اتفاقية الهدنة ، بدأ الاتراك يعملون لمقاطعة ثورة هنانو ، والامساك عن إمدادها بشيء من السلاح والعتاد ، وأوعز الى ازدمير التركي مفتش الثورة ان يعمل على اطفاء جذوة ثوره هنانو والقضاء عليها ، بعد اتفاقهم مع الفرنسيين ، وفي هذه العترة الحاسمة ، بدأت الثورة تضمحل وينضب معينها ، فتفككت عراها وقام العربان والقرويون يساعدون الفرنسيين ، ويوشدونهم على معاقل الثوار لافنائهم .

#### انحلال ثورة هنانو

بهد ان تكاثرت جيوش الفرنسيين ، وأخذت نطوق الأماكن والمعاقل التي ترابط بها عصابات الزعم هنانو للقضاء على ثورته ، عقد الزعم اجتاءً وتداول المجاهدون الامر في الوضع الراهن الحطير ، فرأوا أن لافائدة ترجى من المقاومة ، والنضال والصهود أمام قوات فرنسا بعد اتفاقهم مع الاتراك ، وتخلى هؤلاء عن موازرته ، وامام هـذا المصير الحزن قرر هنانو ترك ميدان الثورة والرحيل عن البلاد الدورية ، بمن تبقى حوله من المجاهدين الاوفياء ، وقد كان في استطاعة هنانو ، الانسحاب والالتجاء الى تركية لقرب الحدود الشمالية من منطقة الثورة ، واكن هنانو كان لايرجو خيراً من جيرانه الاتراك بعد أن ناصروه وآزروه ، ثم تذكروا لثورته بعد اتفاقهم مع الفرنسيين ، وقد فضل الالتحاق بشرقي الاردن حيث كان لجأ اليها كثير من الوطنيين السوربين الاحرار بعد إحتلال الفرنسيين لسورية .

# (خليل الاظن)

كان ة عُمَاماً لاداب إذ ذاك ، ومن اءوان الاستعبار ، فلمب دوراً خطيراً بخذياً لاضماف الشرورة ، والسعي لاستالة وجال الثورة بالوءو المغرية للاستلام ، فانشق كثير من المجاهدين واستسلموا ، ولم يكتفوا بالاستسلام ، في تطوعوا للخدمة بالجيش الفرنسي ، وقاموا يلاحقون اخوانهم في ميدان الجهادبالامس ، الذين أبوا الحضوع للذل والاستكانة ، وهكذا تفككت عرى الثورة وانهارت أركانها وانتشرت روح الوهم والوهن بين الأهلين .

#### مصير قالة الثورة

## رسول هنانو الى شرقي الاردن

و في هذا الموقف الحطير أوفد الزعم هنانو السيد هزاع ابوب رسولاً الى اخوانه الوطنيين السوريين في شــر في الاردن ، فوصلها في اوائل شهر نيسان سنة ١٩٢١ م ، يستشيرهم في الامر ، ويشــــــرح لهم الظروف العصيبة التي اجتاحت الثورة ، وعوامل الحلاف والفوضى التي انتشرت بين قادة الثورة الاتراك والمجاهدين ، فزينوا لهان الامير عبدالله على استعداد لموآزرته في استئناف القتال ومتابعة الكفاح والنضال ضد الفرنسيين ، ومن المؤسف أن ينجلي الموقف بعدئذ ، ويتضح ان وعود الامير عبد الله كانت هناء منثوراً .

# مغامرة هنانو باجتياز الصحراء

كان هنانو في صراع بين اليأس والأمل ، تمر عليه المفامرات المتنوعة في كل لحظة فلا يدري الى أين يننهي بثورته ومصيره المظلم ، وقد أزمع الرحيل عن بلاده ، ففادر مقر الثورة في أواخر شهر تموز سنة ١٩٢١ م ، وكان لابد له من اجتياز الصحراء الشامية الشاسعة التي تخيم فيها العشائر الموالية للفرنسيين ، تساعدها قوات من أبناء البلاد تطوعوا في خدمة الجيش الفرنسي لمطاردة المجاهدين ، واخضاع البدو ، وهذه الرحلة شاقة محفوفة بالاخطار ، وأدرك الفرنسيون رحيله عسدى سورية ، فأبلغوا شيوخ العربان والمناطق وجوب القبض على هنانو ورجاله ، واعلام السلطة بمكان وجوده ومروره .

#### اخلاص الضباط البلغار

كان الزعيم هنانو يقدر وطنية الضباط الاجانب ، ويضن بهم تفادياً من وقوعهم في أيدي الفرنسيين ، ومصيرهم الاعدام المحقق لهربهم من الجيش الفرنسي ، ولما علموا بهزم هنانو بالرحيل الى الاردث ، تعهد لهم بايصالهم الى الحدود التركية ليلجأوا اليما ، ومنها يسافوون الى بلادهم ، وقد أبى عليهم الوفاء والاخلاص لهنانو وربطوا مصيرهم بمصيره ، وأصدروا بمرافقته مها كات النتائج .

#### هنانو ورفاقه

كان يوافق هنانو في اجتياز الصحراء زهاء اربعين مجاهداً ، بينهم الرؤساء خالد ناطق ، وعمر زكي الافيوني ، وه شم جمال ، وصبحي اللاذةاني ، وحقي هنانو ، ومحمد علي الجم وكان هنانو يثق باخلاصه ووطنيته ومظهر السباعي ، وابراهم الشفوري ، وصبحي اللاذةاني ، وابراهم الشفوري ، وهزاع ايوب ، وراسم سلطان ، ومحمود الصيداوي ، ومصطفى قرجو ، وعبد القادر زين الدين ، وخيرو اللاذةاني ، وابراهم النجار ، ومحمود سرمداوي ، وصادق المغربي من الجزائر ، وخليل فايد من بيروت ، ومحمد قلاع من سلقين ، والتحق بهم في الطريق السيد محمود الريس من حماه ، والبقية تعذر معرفة اسمائهم ، وكابهم اشتهروا بالبسالة والوفاء ، وقد بده وحلته الخطرة من قربة ( كنصفرة ) في جبل الزاوية ومنها الى قربة ( الحيش ) منحدراً من وعرة قضاء المعرة ، ثم وصل ليلا الى قربة ( عقيربات ) وفي منتصف الليل سار ورفاقه ، يتقدمهم دليل من اهالي قربة تدمر ، متجهاً الى الشرق ، مبتعداً في الصحراء عن المدن العامرة وعن مراكز الجيوش الفرنسية .

#### مطارحة الفرنسيين لهنانو وصحبه

علم الفرنسيون في اليوم الثاني من رحيله واخوانه عن الجبال ، ان عدد رجاله يزيد عن مئة مجاهد من فرسان ومشاة ، وأنهم خرجوا في عرض الصحراء الشامية في طريقهم الى شرقي الاردىث ، فأوعز الفرنسيون الى فوات المنطوعة ان تلاحقهم ، وطاف ضباط الاستخبارات وشيوخ العشائر يشرقون البدو على مطاردتهم والقبض عليهم ووعدوهم بالجوائز .

# القائد فوزي القاوقجي

وشاءت الاقدار ان يكون القائد فوزي القاوتجي آ نذاك على رأس قوة من متطوعة البــــادية ، فتلقى الامر بان يتجه

بقوة الى الصحراء لمطاردة عصابة هنانو وأن يستمين بمنطوعة الاسماعيليين ، وقوى البدو ، وعلم القاوقجي بمسكان وجود هنانو وعصابته في قربة (عتز ) التابعة لقضاء سلمية ، فأوفد له الشيخ سلطان الطيار ، أحسد شيوخ البدو والمعروفين لديه بصدق وظنبته ، ليبلغه شفهياً أوضاع الصحراء وبخاطرها ، وزحف الفرنسيين لمطاردته ، وأنه محاط بقرى كبيرة ، ومن المحال عليه ان يبلغ هدفه في الجنوب دون ان يتعرض لهذه القوات في صحراء قاحلة جافة ، خالية من الموانع الطبيعية التي نقيه عادية الاعداء . وقد عاد الرسول والبلغ القاوقجي ، ان هنانو رفض الانصياع الى نصائحه ، في طريقة الحلاص من الاخطار المحدقة به ، وانه استعد الرحيل واستأنف السير نحو الجنوب ، وسطر القارقجي رسالة الى القسائد هنانو يطلب منه فيها التسليم اليه ، وهو يضمن له ولرجاله ، أن لا تصدر عليم عقوبة الاعدام في حال محاكمتهم ، وقد رفض هنانو ايضاً البحث في التسليم ، كما يعلمه من غدر الفرنسيين ، وفي حالة عدم الحبكم عليه بالاعدام من قبل الفرنسيين ، فانه سببقى سجيناً يلقى أشد انواع التنكيل ، وقد آثر الموت على الاستلام ضناً بكرامته ، وتابع السير ورفاقه الى الجنوب ، فوصلوا صباحاً الى سفح جبل البلماس ، وقد أضاهم الموت على الاستلام ضناً بكرامته ، وتابع السير ورفاقه الى الجنوب ، فوصلوا صباحاً الى سفح جبل البلماس ، وقد أضاهم الميت وهجموا فترة ساعتين ، وقبل الفجر استأنف السير ، وكان هنانو لايجد بالمسير لوجود مشاة من الجاهدين في عصابته .

# هزاع ايوب

## معركة جبل الشعر أومكس الحصان

وفي صباح يوم ١٩ تموز سنة ١٩٢١ م المعروفة بمكسر الحصان رأى هنانو فرساناً يسيرون جنباً وراءه ، وكانت العصابة قريبة من أرض وعرة ، فأوعز الى القائد خالد ناطق بك ، وهو ضابط التحق بثورته ، أن يسرع بالعصابة الى تلسك الوعرة ويتمنع بها ، ووقف هنانو مع أربعة من رجاله في وجه كوكبة الفرسان القادمة يبغي منازلتها وحدها حتى تبلغ العصابة هدفها في الارض الوعرة ، وقد تمدد أفراد العصابة في وهدة الارض ينتظرون اقتراب العدو ليصلوه ناراً حامية ، واذا بفرسان البدو تنقدم نحوهم من كل ناحية ، وكانت اصوات (حداً ، العربان ) المتطوعين تملأ الفضاء .

أحدق الفرسان المهاجمين بعصابة هنانو من كل اطرافها ، ورأى هنانو أن يكون على رأس العصابة في هذه اللحظة الرهيبة .
و لما وصل هنانو الى أقرب رجله ، بلغت بوادر خيل الاعداء صفوف العصابة ، وكانوا حينئذ مشتين ، منهم من بليخ الوعرة ، ومنهم من لم يستطع بلوغها ، وقد هالهم أصوات الحداء مع أذيز الرصاص بملأ الفضاء ، وكتائب فرسان العدو تتسلق تحت ظلام كثيف من الغبار ، ورأى هنانو الضابط خالد ناطتى بكيصيح بالمجاهدين فلايعي أحد ما يقول ، ونزل هنانو عن حصانه ونهر رامي المدفع الرشاش ، وأخذ بوضع الرشاش وتصويبه ، الا أن المجاهد خيرو اللاذة في قال آئذ لهنانو ( لافائدة من الدفاع ، لقد اجتاحت الحيل رجال العصابة ) .

## انسحاب هنانو من المعركة

 لحق به خيرو اللاذقاني ، فسارا ووراءهم عشرات من فرسان البدو يطاردونها ويقتفون أثرهما ، وقد اشترك ( بوجس بن هديب وعشيرته في هذه الممركة ضد الجاهدين .

#### المجزرة الىهيبة

استمر القتال الرهيب وجماً لوجه بين المجاهدين والبدو والمتطوعين ، فأصيب الرامي بالرشاش برصاصة في كنفه ، فتولى الفائد خالد ناطق بك قيادة المدفع الرشاش ،وراح يصوب ناره على العدو ، فقتل من رجالهم وخير لهم عدداً كبيراً .

وقتل الضابط البلغاري برصاص مسدسه ( محمد الريان )من شيوخالمكيدات ، وخر في ساحة الممركة أكثر المجاهدين قتلى وبينهم الضابطان البلغاري خريستو والجزائرلي .

#### محن وأهوال

لقي الزعيم هنانو ورفاقه المحن والاهوال في هذه الرحلة ، فقد ساوره القلق ورفيقه خيرو اللاذقاني ان يسقط فرساهماصريعي الشعب والعطش ، فيقعا فريسة في أيدي أعراب أجلاف لارحمة في قلوبهم ،ولايعرفون القيمالانسانية والوطنية .

ابتمدت الشقة بينهنانو وخيرو اللاذقاني ومطارديه ، ولما كانالضعى رأى هنانو ، أنه لم ببق وراءه الا بضمة عشر فارساً ، ماتزال جيادهم صابوة على طرادهما الطويل ، فنزلا عن خيولهما وانبطحا استعداداً لمنازلة هـذه الشرذمة التي ماتزال بمعنة في مطاردتهما ، ولما شاهد المطاردون نزولهما وأيقنوا الاستمانة في الدفاع هابوا اقتجام مواقعهما فلووا أعنة الجياد وعادوا خائبين ، وتابيع هنانو واللاذقاني مسيرهما حتى بلغا رابية تشرف على ما حولهما ، وجلسا في ظل الفرسين يتقيان أشعة الشمس المحرقة ، وتابيع هنانو واللاذقاني مسيرهما ، وقد فوجئا في هذه الفترة بسقوط فرس خيرو اللاذقاني فقد قتلها التعب والعطش ، وقررا السيروالتناوب في ركوب حصان الزعم هنانو والاتجاه الى الغرب ، الى المناطق العامرة ، لان خطر الهلاك عطشاً وجوعاً في الصحراء كان يخيفه اكثر من الوقوع في قبضة الفرنسيين ، وكانا يسيران في الهيل و يهتديان بالنجوم .

هذا وان الاخطار التي تعرض لها الزعيم هنانو ، هي التي كان نصحه القائد فوزي القاوقجي ان يتفاداها عندما أوفــــد اليه الشيخ الطيار ، يعلمه عن مخاطر الصحراء .

سار هنانو واللاذقاني ، وتوغلا بين التـــــلال والاشجار ، فأيتن انه أصبح في اراضي جبل البلماس ، وافترش الارض للراحة والنوم . ثم استأنفا السير قبيل الفجر ، وظهرت أمام أعينهم مسالك الانعام في الصحراء ، وأشرفا على بئر ماء نضحا منه الماء وارتويا ، ثم لجثا الى كهف يقيها من المهاجرة .

# افتراق هنانو واللاذقاني

سار هنانو لوحده ، وتنادى الرعيان لقطع الطريق التي سلكما ، وأطلقوا عليه الرصاص ، ولكنه نجا منهم لانهم مشاة ، فاتجه نحو الغرب والجوع يكاد يقتله ويهلك حصانه ، ورأى من بعيد قطعان السائة تسير ، فدنا من احــد الرعاة وسأله عن الحي القريب الذي رأى مضاربه فأخبره انه ( حي بني خالد ) ، فعرج نحو مضارب الشيخ ودخله ليلا ، واستقبله صاحب البيت وسمر مع رجال الحي ، ثم اختلى بالشيخ الحالدي ، وسأله عن اسمه ، ومكان قدومه ، والى أين يبغي السفر ? فزع له انه من جباة المالية في قضاء سلمية ، وانه انفرد عنهم وسيلحقون به ، ولم تنطل حيلته على الشيخ الحدلدي ، فأجابه بأنه يعرف حميم جباة المالية في سلمية وهو ليس منهم ، وكان هنانو يلبس في رأسه ( القلبق ) الشركسي ، ومعه بندقيتان ، ومسدس ، ومنظار حربي ، وثيابه عسكرية ، وطلب منه ان يصدقه القول ، ويعرفه بنفسه وهو يعينه على قضاء حاجته .

كان هنانو لايرغب في بيان هويته ، لان الاعراب على ما في بعضهم من كرم ، ومراعاة لحق الضيافة والجوار ، بينهم طماعون يغربهم المال والكسب ، وليس ببعيد أن يسلمه الشيخ الحالدي الى الفرنسيين ، لقاء ما وضعوه من جوائز مغربة وهسي خسة الاف ليوة ذهبية لمن يقبض عليه أو يقتله ، ثم لفتى له قصة جديدة ، وزعم له بانه ضابط في الجيش التركي ، وقد فر منه ويخشى أن يقبض الفرنسيون عليه ، ويسلمونه الى الاتراك فيعدمونه لفراره من الجيش ، وانه يريد الوصول الى همان وأهله فيها ، وانه يحمل قليلا من الدراهم ، ورجاه ان يستأجر له دليلا يسلك به هذه الصحراء دون أن يمر به على المدن حتى يبلغ عمان ، وانطلت الحيلة على مضيفه الشيخ ونقله الى ( خشة ) كي يكون بعيداً عن الاعين ، واستبدل ملابسه وارتدى من عنده كسوة عربية ابعاداً للشبهات عنه ، وأهداه المنظار الحربي ، تشجيعاً له على مساعدته في البلوغ الى محان ، وقال المضيف بأنه اتفتى والدليل على اجرة قدرها أربع ليرات ذهبية يدفعها له سلفاً .

كان هنانو مجمل مباغ اربعهائه ليرة ذهبية ، وضعها في حزام شده على وسطه ، ولما أخرج احرة الدليل شاهد في عيدني مضيفه وزوجته بريق الطمع ، فأدرك هنانو أنه أخطأ بأطلاع مضيفه على مايجمله من مال ، قد يغره ويكون سدبباً القتله ليستقل بالمبلغ .

أدركَ هنانو حراجة موقفه ، فرمى بالحزام ومافيه من نقود الى مضيفه ، فالتقطه شاكراً ، ووعده بمنحه اكثر من ذلك عند وصوله الى عمان .

وفي اليوم الثالث ، جاءه مضيفه وزوجته ، وأعلمه عن عجزه بالحثور على الدليل ، ونصحه أن يغاهر ببته حلاً قبل أن ينكشف أمره ، وقد ثارت نفس هنانو على هذا الغدر ، وطلب أن يعيد اليه نقرده فقل له ، ان لمال يسلبك ياه الاعراب في الصحراء ، وبقرقها لديه خير له ، فقال همانو ، ومن أين أدفع اجرة الدليل اذا وجدته عند غيرك . ومن أين أدفع ثمن الزاد ? فمد الشيخ الخلاي وتعطف على هنانو ببضع ليرات ذهبية ، فاستقلها وراح يستمين على الشيخ بزوجه ويثير فيها النخوة ، فطلبت من زوجها زيادة المبلغ ، فتكرم اخيراً ببضع وثلاثين ايرة ، ولمتجد معه كل التوسلات ، فند ضن هذا الشيخ على هنانو ان يعيد اليه مله أو نصفه أو ربعه .

لقد أخذ الشبيخ الحالدي سلاح هنانو ومنظاره وجميىع ماله ، ثم طرده من بيته تفاديا بما قد يتعرض اليه من تنكيل فيماذا بلغ الفرنسيين ، ان هنانو كان في بيته ولم يخبرهم عن وجوده لديه .

أما أموال هنانو وأشياءه ؟ فقد أعيدت اليه بعد القبض عليه ومحاكمنه وبوائنه ، وتفصيل ذلك ان الحمصيين والحمويـين لما بلغهم ، ماقام به هذا الشيخ الحالدي من عمل شاذ مع هنانو ، تسلطوا على أفراد عشيرته وعلاقاتهم كثيرة في مدينتي حمص وحماه ، وبنتيجة النهديد والوعيد ، أعاد الشيخ الحالدي الاموال والاشياء ، وسلمها الى نجيب آغا البوازي الحموي ، الذي أوصلها الى هنانو ، وكان بأشد الحاجة الى المال آنئذ .

#### هنانو في طريقه الى حمص

خرج هنانو من ببت الشيخ الحالدي ، لايسترجسمه غير الثوب البالي الذي كان تكرم عليه به مضيفه ، وضن عليه بحذاء عتيق وبغطاء رأس ، وقد سمح له بجراده كيلا يكون دليلا على جريته ، بايواء هنانو فيما اذا افتضح أمره ، وأعاد اليه مسدسه ليحمي به نفسه من خطر الوحوش المفترسة ، وجاد عليه بقطعة قماش بالية ليستر بها رأسه ويتي نفسه ضربة شهر تموز المحرقة ، تم امتطى حصانه وسار في طريق مدينــة حمص ، وقد آثر أن يقع في قبضـــــة الفرنسيين ، من أن يلقى أكثر بما لقي من غدر الاعراب .

سار الضمى ، فلاحت له ،ن بعدقرى حمص، وعندالظهيرة دخل حمص من حي باب خالد بن الوليد، وطرق باباً بدل مظهر • على فقر أهله، فخرج اليه فتى أطلعه هنانو على رغبته في ايواءا لحصان عنده ، ولمارأه في حالة بؤس واعياء من السفر في الحر القاتل ، دعاه الراحة في بيته وأعد له الفتى الحمص مقاماً وفراشاً ، ودعاه الى الاستحام لازالة ماعلق بجسمه من أوساخ ، فتحمم في عتبة الفرفة ، وجاء اليه عناشف ، ثم قدم اليه ملابس داخلية وثوب ، وقال الفتى انها لاخيه صاحب الدار ، ثم كانه بطعام ، واستغرق في نوم عميق مربح.

# النبل والشهامة

وبعد مدة اتى صاحب الدار وهو المرحوم أنيس بناحمدالدقس الحمصي، فرأى الحصان والسرج الشين ، وقام يسأل من هنانو عن أصله ومن أين قدم ، ووغ ماابتكره هنانومن حديث ، فان كلامه لم ينطل على الحمصي الذكي الذي لم يقنع بهمن أن الاعراب قد صلبوه ملابسه ، وقال لهنانو ، ان الاعراب اول مايسلبون هذا الجواد الكريم ومرجه الثمين .

وفجأة قال الحمصي لهنانو ، ان هــــذا الحصان هو حصان ابراهيم هنـــانو بعينه ، وأنه سمسار خيل ، وله معرفة بالحيول وأنسابها ، وأنه سمع من جنود المتطوعة الذين اشتركوا في مطاردة عصابة هنانو والقبض عليها ، وصفاً للجواد الذي نجابه زعيم ثورة الشمال من مطارديه ، وهذه الاوصاف تنطبق على اوصاف هذا الحصان .

ثم أخذ الحمصي يسرد له ، بان لاحديث للناس الا عن الحادث الذي جرى لعصابـة هنانو ، وحزنهم على وقوعهم في قبضة الفرنسيين ، وأن الناس جميعاً يتضرعون الى الله أن ينجي ابراهيم هنانو من شر أعدائه ، ومن شر الهلاك في الصحراء القاحلة .

كان هنانو يسمع كلام مضيفه الحمصي، وقد خنق عبراته وتجلد ، لكيلا ينكشف أمره ، وبعد حديت طويل بين هنانو ومضيفه ، وقد أيتن هنانو الصدق في عاطفة مضيفه الوطنية ، ورأى انه لابد من جـلاء هويته وتعريفه بنفسه ، قال هنانو له ، نعم هذا حصان ابواهيم هنانو نفسه ، وأنا خادمه ورفيقه الذي نجرت معه ، ويقصد به ( المجاهد خيرو الـلاذقاني ) ، فانكب المضيف على قدميه الما وتقبيلا وتبركا ، وهو يبكي ويسأله عن مصير الزعيم هنانو ، فأكد له أنه سالم من كل أذى ، فأخـذ المضيف يدعو من أعماق قلبه ، ويبتهل الى الله أن مجفظ هنانو من كل سوء ، وقام المضيف الحمصي الذي تعتز به حمص وتفخر ، لما أبداه من اباء وشمم ومرودة وكرم في خدمة هنانو ، وهو لايعلم الا أنه خادمه .

#### سفر هنانو الى عمان

ولما تبسط هنانو بالحديث مع مضيفه الحمي ، بحث معه عن ايجاد وسيلة لايصاله الى شرقي الاردن ، وبعسد أن أيقن هنانو من اخلاص مضيفه ووفائه وشهامته ، أطلعه على حقيقة أمره ، وأنه يتحدث ، معابراهم هنانوزعم ثورة الشمال بذاته ، فأبدى فرحه ، وارتياحه لنجاته ، وأنه وحده قادر على ايصله الى حمان ، وأخذا يضعان الحطة ، وقد قام المضيف الحمصي بتأمسين مايلزمها المطريق ، واشترى له لباس أغرات جبل عكار ، واستأجر لنفسه دابة الركوب ، وأتى بأصباغ صبغ بها حصاف هنانو ، وقص له شعر غرته وذيله ، وطمس كل اشرة يستدل منها أنه حصان هنانو .

وكان الزعيم هنانو آثر أن لايتصل برجال الوطنية في حمص ، ايبقى أمره مكنوماً ، وعلى هذه الصورة من الاستمداد البرحيل ، خرج مع مضيفه الحمصي الى طريق دمشق مساه ، وسلسكا الطريق تسترهما ظلمة الليل ، ولما بلغا قرية حسياه قضيـــــا ضيوفاً على أحد الفلاحين باسم تجار خيل .

وفي المساء تابعًا سيوهما الى النبك ، وفي الليلة الثالثة بلغًا القطيفة وفي الليل تابعًا السيو الى دمشق .

ولما بلغا ثنية العقاب قابلتها دورية من الدرك ، وتقدم منها فارسان دركيان ، وأخذا مجققان عن هويتها وغابتها مـــن

السفر ، وهما مجملانه من الاشياء المهربة والممنوعة ، فادعيا بانها تجار خيل آحدنا من عكار والثاني من حمص ، ولكن الدركيين زهما أن لديها أو امر مشددة ، بتفتيش كل مسافر على الرسائل المهربة من طوابيع البريد ، وكان هنانو ، يعرف أن حمل السلاح ممنوع ، وأن الدركيين سوف يقبضان عليه بسببه ويقودانه الى المخفر فتنكشف هويته فيقع في قبضة الفرنسيين ، وفي هذه اللحظة الحرجة عزم هنانو على قتل الدركيين في حال اصرارهما على تفتيش ملابسه ، فلجأ الى ملاطفتها ومجادلتها بالحسنى .

وأخيراً عثراً مع المضيف الحمصي الذي يرافق هنانو على مسدس عتيق وعلبة دخان ، فاستأثرا بهذه الاشياء وسمحا لهابمتابعة السير ، ثم لحق بها الحمصي واسترد الاشياء من الدركيين ، نقاء اكرامه بسيطة وانتهت الازمة عند هذا الحد .

#### الوصول الى دمشق

بلغا قرية جوبو قبل الفجر وأستراحا فيها ، وعند للمصر دخلا دمشق من طريق القصاع الى حي الحراب ، وآويا الى خان معد انزول قوافل الدروز ، وفي دمشق انتهت مهمة المضيف الحمصي الشهم فودع هنانو وعانقه .

#### لقاء هنانو وهزاع ايوب

كنا ذكرنا أن هنانو ورجاله كانوا فقدوا دليلهم هزاع أيوب ، ونووي الآن ماجرى له ، فقد أفاق من نومه فلم يدر الى أن كانت وجهة المجاهدين في سيرهم ، فرجع وساد باتجاه معاكس الى جهة عقيربات ، ثم انتبه الى انه قد ضل في الاتجاه فعاد أدراجه ، فوجد معر كة جبل الشعر ( مكسر الحصان ) قد انتهت ، ورأى لاعراب منتشرين ، فجد بالسير الى حمص متواديا بحدر كيلا يقع في قبضة الاعراب ، ومنها واصل سيره الى دمشق فارساً ، وكان بحدة قلق واضطراب على اخوانه المجاهدين وكانت مصادفة عجيبة ، عندما أنى هزاع الى خان كائ في باب الجزماتية بحي الميدان بدمشق ، فشاهد حصان هنانو ، ودخل البابكة ، البابكة ، فاعترته هزة فرح عندما شاهد هنانو سالماً ، ودهشة عظيمة عندما رأى هدذا الزعم العظيم نائماً في أرض البابكة ، وقد امنانت بالاوساخ وبعر الابل ، فانكب على وجههه يقبله بشوق وحنان ، وقد انهلت دموع الفرح والاسى على وجه هنانو فاستفاق ورأى دفيقه في السلاح والجهاد وأخلص الناس وفاء في خدمته ، وكان هنانو عظيم الدهشة لهدفه المفاجأة السارة ، ثم سارا مع قافلة درزية من القدم بعد غياب الشمس ، وافترقا عن القافلة وتابعا سيرهما من غباغب عن طريق الصنمين ، وقررا أن يفترقا ويبتمدا عن بعضها زهاء الني متر ، دفعاً للشهة ، فوصلا الى تل بالفرب من موقع ( الكنيبة ) وفي الحيل ظهرت لهما قافلة درزية ، وقد ظنا أنها من الجند ، وأطلقت عليها عياراً ناريا فقابلاها بالمثل ، وقد سار هزاع الى يمين هنانو أمام القافلة لافساح الجال له للنجاة ، فتوجه الى وعرة اللها وعرة اللهاه .

وداوم هزاع أبوب سفره الى جبل الدروز ليلتقيا حسب الموعد في هار الوجيه الوطني المرحوم على عبيد ، فوصل هزاع لوحده وسأله على عبيد عن هنانو ، فأجابه بانها افترقا وضاعا عن بعضها ، ورجاه أن يستكشف أخبار هنانو فوعده خيراً ، واستمر هزاع في دار على عبيد بضع ساعات ، ثم انسل قبل العشاء دون أن يخبر مضيفه على عبيد عن مسيره ، اثر مجيء قوة من المنطوعة والدرك وتوجه جنوباً ، فوصل الى ( الرمتا ) في شرقي الاردن صباحاً ، ونزل في بيت فواز البركات ، وسار ليلا الى عمدان فوصلها عصر اليوم الناني ، وكان ذلك ٢٩ تموز سنة ١٩٣١ م واجتمع بالامير عبدالله ؛ وكان الامير عادل ارسلان ورشيد طليع موجودين في هذا الاجتماع ، وأطلعهم على ماكان من أمر ابراهيم هنانو وضياعه ، وقد استغربوا هذه الحوادث ، وشعر بأنهم لم يصدقوا أفو له .

نزل هزاع أبوب في دار المجاهد المعروف الاستاذ سامي السراج وخير الدين الزركلي لسكناهما سوية .

وفي اليوم الثاني من شهر آب سنة ألف وتسمائة واحدى وعشرين أزمع هزاع أيوب العودة الى جبل الدروز لرغبتــه في البةــــاء هناك . وفي محطة همان تقابل مع السيد راغب السباعي الحمصي ، وكان ضابطاً في الجيش التركي ، والتحق بعهان لتشكيل عصابات وسأله عن شفيقه الشهيد مظهر السباعي الذي وقع أسيراً في وقعة ( جبل الشعر ) فأعلمه بوجوده سجيناً بدمشق .

سار عائداً الى جبل الدروز ، فالتقى بالزعيم هنانو في موقع عين الغزال الذي يبمد عن عمان زهاء خمسة كيلو مترات ، وكان مع هنانو فارسان درزيان ، بمث بها على عبيد لمرافقة هنانو ، فقفل هزاع أيوب مع هنانو واجمساً ، ونؤلا في مضارب غالب الشملان ، وتقابل هنانو مع المرحوم عوني القضاني الذي حكم بالاعدام من قبل الفرنسيين والتجأ الى شرقي الاردث مع الحواد .

# اجتماع هنانو بالامير عبد الله

طلب الامير عبد الله الزعيم ابراهيم هنانو لمقابلته ، فاجتمع به وتحادثا في الوضع الراهن اذ ذاك ، وايقن هنانو ان كل ما علقه من آمال باستئناف القنال قد تلاشت ، وان الامير غير مستعد لموآزرته ، وكان اجتماع تجلت فيه جفوة ولوم ، ثم أزمع هنانو السفر الى سويسسسرة للاجتماع بالامير عمر طرسون باشا ، وكان وعسده مع الامير ميشيل لطف الله بموآزرته مالياً للاستمرار في الثورة .

#### اعتقال هنانو في القدس

وفي الربع الاول من شهر آب سنة ١٩٢١ م ، كانت الخابرات تجري ببن السلطات الفرنسية والبربطانية لتسليم هنانو تنفيذاً للاتفاقية المعقودة بينها بشأن تبادل المجرمين .

كان الزعيم هنانو ينام في سرير صديقه المجاهد الصامت الاستاذ سامي السراج في عمان ، ثم برز الى الوجود الشيخ كامـــل القصاب ، فزين لهنانو السفر الى فلسطين ، وذهب الشيخ القصاب الى القدس ، واستحصل من المعتمد البريطاني على وثيقة باســم ابراهيم هنانو المدخول الى فلسطين دون معادضة، وسافر هنانو مع القصاب بسيارة البريد الى القدس .

اما الامير عبد الله ، فقد نصح هنانو بعدم السفر الى القدس ، وان لايأمن للانكليز ، ولكن هنانو تحدى نصائح الامير الذي صدقت فراسته نحو البريطانيين ، وقت استمرت اقامة هنانو لدى الامير مدة ثلاثة ايام سافر بعدها الى القدس وحيفا ويافا وعدل عن السفر الى سويسرة ، وتلقى هزاع ايوب وسالة من هنانو يطلب منه ان يوافيه بجواده الى الفدس ، فذهب من عمان ووصل القدس في ضحى يوم ١٣ آب سنة ١٩٢١ م .

كان الزعيم هنانو نازلا في فندق ( مرقس ) بباب العامود في القدس ، فقابله هزاع وأبلغه عزمه على العودة الى همان .

وقد دعا الامير على بن الحارثي هنانو على طمام الفذاء في الفندق ، واتفقا على السفر بعد الغذاء ، وعند الظهر وقبل تناول طمام الغذاء ، حضرت سيارة انكليزية وفيها مدير الثرطة الانكليزي ، وطلب من هنانو مرافقته ، وقد أخدد الى سجن ( المسكوبية ) وكان الشيخ كامل القصاب ، واسعاف النشاشيبي ، واحمد الامام ، والشيخ عبد القادر المظفر ، وعبد السلام عويضه في الفندق ، فنزلوا ورآء هنانو .

وفي صباح اليوم الثاني زار هزاع ايوب هنانو في السجن ، فطلب اليه ان يمود الى عمان متوارياً .

وأشيع بان هنانو سينقل الى الحدود السورية لتسليمه للسلطات الفرنسية ، ففضب العرب في فلسطين وشرقي الاردن لهذه البادرة الحطيرة ، واعتدى المنظاهرون على قائد بويطاني ، واحتج الامير عبد الله والدرب لدى الحكومة البريطانية على أمر اعتقال هثانو ، وطلبوا اطلاق سراحه ، فلم تجد المظاهرات والاحتجاجات شيئاً ، وثار الشيخ عوده ابو تاية وطلب الافراج عن هنانو ، والاذهب مع رجاله الى القدس للموت على أسوارها .

#### تسفير هنأنو من فلسطين

خشي الانكايز من اشتداد المظاهرات ، فأسرعوا بتسفير هنانو من القدس ، وسلموه للسلطات الفرنسية في الحــــدود السورية ، ومنها سيق الى بيروت مكبلًا بالقيود التي لاتحظى بهاغير أيدي العظهاء والابطال .

وفي منتصف شهر آب سنة ١٩٢١ م ، وصل الزعيم هنانوالى حلب ، وزج في سجن خان استانبول العسكري لمحاكمته .

#### لحاق هزاع ايوب بهنانو الى حلب

عاد هزاع ايوب من القدس الى عمان ، وقابل مظهر باشا رسلان وأعلمه عن مصير الزعيم هنانو ، ثم توك هزاع جواد هنانو الاصيل السباق الذي أنقذ هنانو من الاخطار في كثير من المواقع أمانة لدى الاستاذ سامي السراج ، وسار نحو مضارب الشيخ عوده أبو تايه النازل بالقرب من عمان ، ثم واصل سيوه الى جبل الدروز ، فوصل بعد عشرة أيام الى حلب ، ورغم ان الفرنسيين يلاحقون المجاهد هزاع أبوب ، فقد جازف بحياته ودخل البلاد السورية وذهب الى عينتاب وقابل المجاهد الكبير الحاج فاتح المرعثي واعلمه بمصير هنانو .

واتصل هنانو بهزاع ايوب وهو في سجنه ، فأمره أن يعود الى عمائ لجلب حصانه الغالي ، وبعد شهر ونصف ذهب الى عمان وجلب الحصان ، وقد عاش سنتين ثم مات ، فتأثر هنانو عليه وكفنه بالحرير ودفنه بجلب .

#### مصير رفاق هنانو

لقد قتل في معركة جبل الشعر المعروفة ( بمكسر الحصان ) الواقعة في اراضي جبل البلعاس ، في ١٦ تموز سنة ١٩٢١م من رفاق هنانو من قتل ،وعفدهم زهاء ( اربعـــين )بطلاشهيداً ،ونجا احدعشر مجاهدا من القتل وهم، الزعيم ابراهيم هنانو ، عمر زكي الافيوني ، هاشم جمال ، حقي هنانو ، خالد ناطق ، ابراهيم الشغوري ، صبحي اللافقاني ، خيرو القصاب اللافقاني ، محمد علي الجم ، مظهر السباعي الحمصي ، ومصطفى قرجو .

أما همر زكي الافيوني وهاشم جمال وحقي هنانو نقد استطاعو النجاة من الأسر ، والوصول الى معرة النهمات بواسطة دايل واتصلوا بالوجيه حكمت الحراكي وكان يعرفهم ، وقد توسط بتسليمهم للسلطة الفرنسية ، فبقي هاشم جمال وحقي هنانو في حاب ، واعتقلت السلطة السيد همر زكي الافيوني وسجن في (عاليه ) وفيها تمكن من الهرب الى شرقي الاردن .

واستطاع المجاهد صبحي حليم المشهور باللادقاني النجاة والوصول الى جبل الزاوية ، وكذلك أفلت المجاهد خيرو القصاب اللاذقاني ورجع الى جبل الزاوية .

اما خالد ناطق و ابر اهيم الشغوري ومظهر السباعي الحمصي ومصطفى قرجو فقد أسروا وزجوا في السجن مدة طويلة ، ثم جرى تسليمهم الى السلطات التركية .

#### مصير المجاهدين المعتقلين

عندما انحلت ثورة الزعم ابراهيم هنانو ، اعتقل الفرنسيون عدداً كبيراً من مجاهدي جبل الزاوية ، وقد أصدر المجلس الحربي الفرنسي في بيروت مجتهم احكام مختلفة تتراوح ببن السجن المؤبد والاربعين والعشرين عاماً ، وبقوا في غياهب السجون يلقون أنواع العذاب والتنكيل دون سائل عن مصيرهم أو معين لهم ، وكان عددهم ينيف عن الثلاثين ، وقد قضى بمضهم نحبه في سجن حلب ، كالمجاهد المرحوم ( همر زمو ) من أهالي أريجا .

# صحائف الخلود المشرقة محاكمة هنانو

تعتبر محاكمة الزعيم الحالد ابراهيم هنانو ، من أعظم القضايا التاريخية المشرقة شأناً في تاريخ الجهاد الوطني ، ولم يسبق في تاريخ الجهاد الوطني ، ولم يسبق في تاريخ مرافعات العربية مثيل لها ، و فظراً لاهم تها التاريخية وما تضمنته من دنيا المرافعات العانونية ، وهو معالي القانوني المتشرع الاستاذ فتح الله الصقال ، وهو أشهر من أن يعرف ، فكان له أبلغ لأثر في برائة هنانو وانقاذه من برائن الحجكمة العرفية العسكرية ، وقسد أثرنا نشرها بحذا فيرها ، ليطلع الجيل الصاعد على صفحات خالدة في تاريخ الجهاد الوطني كان بطلها الزعم هنانو الذي كان أول من قارع لاستعاد ، وناهض الانتداب بعزية فذه وبسالة خارقة .



# اتفاقية تبالال الحجرمين

## هنانو في السجن العسكري بحلب

وفي منتصف شهر آب سنة ١٩٢١ م ، شاع في أربعة أطراف المدينة ، أن ابراهيم هنانو وصل الى حلب موقوفاً ، وأودع السجن العسكري ، وكان يومئذ في الجان المعروف بـ ( خان استانبول ) .

# اختيار هنانو الاستان الصقال

وفي صباح اليوم الرابع والعشرين من شهر أيلول ١٩٣١ م ، وردت الى الاستاذ فتح الله الصقال ، تذكرة بامضاء النائب

ألمام المسكري الفرنسي ، وفيها أنه يسمح له بمقابلة المتهم أبراهيم هنانو بصفته وكيلا عنه .

فاستغرب وصول هذه التذكرة اليه ، لانه لم يفاتحه بهذا الصدد أحد ، ولانه لم يعرض نفسه على أحد ، ولاغرو ، فاث مبدأ الصقال الشخصي، والتقاليدالمرعية في مهنة المحاماة بمصر، تحول دونالسمي ورآء أي توكيل مباشرة كان ذلك أوبالواسطة . ومها يكن من أمر ، فقد رأى أن يتوجه الى السجن ، ليتحرى الامر بنفسه .

ولما سار به مدير السجن الى غرفة ابراهيم هنانو ، وكانت صغيرة ، وقــد وضع فيها وحده ، بادره هنانو بقوله : أأنت الاستاذ فتح الله ، فأجابه : نعم ، فقال : نعم الاسم ، لقد اخترتك وكيلاعني ، بعد أن اختارك ايضاً النائب العام وكيلاعنه . فقال له : أشكر لك ثقتك بي ، ولكن لم أفهم لتوكيل النائب العام معنى ، وهو الحصم الاكبر في قضيتك .

فابتسم هنانو وقال: لقد عرض علي كثيرون من زملائك ان يدافعوا عني ، فاحترت في أمري ، وفجأة خطر لهنانوأن يستجلف النائب العام بشرفه العسكري ، أن يدله على المحامي الذي يختاره هو ، فيا لو كان متها مثله ، وقد رفض النائب العام في بادىء الامر ، أن يجيب على سوأله هذا ، ولكنه مالبث أن أسر" في أذنه ، انه لوكان منها ، لاختار الاستاذالصقال للدفاع عنه . فشعر الصقال فوراً ، أنه أمام رجل زكي النفس ، صلب العقيدة ، قوي الارادة ، وكانت عيناه تشعائب بنور غريب ، وتكادان تقذفان شرراً .

وبعد أن تم التعارف بين هذانو والصقال على هذا الشكل المبتكر ، بقي بقربه ساعتين كاملتين ، قص عليه قصة كفاحه العنيف ، ونضاله في سبيل امته وبلاده .

ثم صدد الصفال الى مكتب النائب العام ، فشكر • على ثقته به ، وتمنى أن لايقع يوماً في قبضة القضاء العسكري ، لكيلا يضطر الى الدفاع عنه ، فضحك النائب العام طويلا ، ثم قال له بلهجة رزينة صادقة ، سنكوث خصمين شريفين ، لأنني سأفوم بما يفرضه عليه الواجب ، وستقوم انت بواجبك نحو موكاك وأحد مواطنيك ، واذا وفقك الله وانتصرت علي ، فسأكون أول من بهنتك ، ثم وضع بين يدي الصقال ملف الدعوى ، ليطالعه ويلم بما يتضمنه من وقائع .

وبعد أن محص الاستاذ الصقال الاوراق تمحيصاً دقيقاً انضح له جلياً مايلي :

- ١ -- ان حرباً على الاصول ، دارت بين الجيش الفرنسي من جهة ، وبين هنانو ورجاله من جهة اخرى .
- ٧ ان هنانو قابل الجنرال ( غربو ) قائد الحلة الفرنسية ضد الثورة السورية ، ليتفق معه على شروط الهدنة .
  - ٣ ـ أن هدنة عندت بين الطرفين ، مرتين منواليتين .
    - ¿ \_ ان الفريقين تبادلا الاسرى .

وبعد دراسة دقيقة هميقة ، نوصل الاستاذ الصقال الى النتيجة التالية ، وهي أنه ليس هناك مايبرر اعتبار هنانو مجرماً عادياً حتى ولا يمكن ان بعد مجرماً سياسياً ، وحين تبلور رأيه على هذا الشكل ، واقتنع بنظريته هذه ، زار ابراهيم هنانو ، وكان يترقب مطالعته القانونية بكثير من الشرق واللهفة فقال له ما خلاصته : لا يجرز اعتبارك مجرماً عادياً ، ولا مجرماً سياسياً ، وهذه النظرية لانقبل اي ريب ، ولا تتحمل اي شك ، ولكن هناك امراً خطيراً ، وهو ان حاكمك هو خصمك ، والمعروف ان المحاكم به القانون .

و لهذا فقد راى الاستاذ الصقال قبل كل شيء ، ان يسعى لدى الجنرال غورو ، وكان وقتئذ مفوضاً سامياً للدولة المنتدبة وقائداً عاماً للجيش الفرنسي ، ورئيساً اعلى قلقضاء العسكري ، ليوقف سير تلك الدعوى المحفوفة بالمخاطر .

# مراسلة الاستاذ الصقال للجنرال غورو

وهملا بهذه الحُطة ، فقــــد ارسل الاستاذ الصقال الى الجنرال غورو بواسطة الجنرال ( ده لاموت ) مندوبه في حلب ، كناباً بين فيه باسهاب ان ابراهيم هنانو ، لايمكن ان يعتبر مجرماً عادياً ، حتى ولا مجرماً سياسياً ، لاسباب جمة منها :

- آ أن هنانو قام بثورته ، مطالباً مجرية بلاده ، والمطالبة بالحرية لاتعد جرماً ، بل حقاً طبيعياً ، اعدرفت به الدول الكبرى ، منها أميركا بلسان رئيسها ولسن ، الذي اشتهر ببنوده الاربعة عشر .
  - ب \_ ان السلطة المسكرية الفرنسية نفسها ، اعترفت بان هنانو ورجله يشكلون طرفاً محارباً .
  - ج ان هنانو قابل الجنرال ( جوبو ) قائد الحملة الفرنسية ضد الثورة السورية ، ليتفق معه على شروط الهدنة ·
    - د ــ ان السلطة العسكرية الفرنسية ، عقدت مع هنانو إنفاقين لاجراء هدنتين .
      - هـ ان السلطة العسكرية الفرنسية إنفقت مع هنانو ، على تبادل الاسرى .

ثم اشار الاستاذ الاستاذ الصقال الى أن إلقاء القبض على هنانو في فلسطين ، وتسليمه الى السلطة الفرنسية في ســـورية ، يخالف قواعد القانون الدولي .

ولهذه الاسباب الوجيمة ، طلب ان يعاد هنانو الى فلسطين ، أو أن يطلق سراحه في الاراض السورية .

وبتاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1971 م ، وصل الى الاستاذ الصقال من الجنرال ( ده لاموت ) كتاب جاء فيه ، اك هنانو منهم بجرائم عادية ، لابجرائم سياسية ، وانه لابد من السير في الدعوى ، وانتظار نتيجة التحقيقات .

وظلت التحقيقات تجري في مجراها الطبيعي مدة ستة أشهر ، فكان النائب العام العسكري يستمع الى رهط من الشهود ، لاثبات التهـــم المنسوبة الى هنانو ، وكان الصقال يقدم الشهود تلو الشهود ، ليبين ان هنانو لم يقم الا بعمليات حربيـــة ، تجيزها الحرب .

ولما اقترب التحقيق من نهايته ، رأى الاستاذ الصقال أن يعيد الكرة لدى الجنرال غورو ،عسى ان يحول دون اصدار القرار القاضي باحالة هنانو الى الحكمة العسكرية .

# الكتاب الثاني من الاستان الصقال الى الجنرال غورو

وبتاريخ ؛ شباط ١٩٢٢ م ، بعث الاستاذ الصقال الى الجنرال غورو بواسطة نائبه بجلب الجنرال (رينو) ، الذي حل محل الجنرال (ده لاموت) بكتاب جديد طلب فيه ، أن تطبق على هنانو المادة الجامسة من اتفاقية أنقرة ، تلك الاتفاقية التي عقدت بين (فرانكلين بوبوث مندوب الحكومة الفرنسية ، والجنرال (أتانورك) النائب عن الحكومة التركية ، والمادة المذكورة أعلنت العفو العام عن جميع الجرائم السياسية التي أدتكبت أثناء العمليات الحربية ، وقد أثبت الصقال بالوثائق الوسمية ان هنانوكان تابعاً من الناحية العسكرية ، الجيش النظامي التوكي ، وكان يتلقى منه العتاد والذخائر القيام بعملياته الحربية .

وبعد أيام ، استدعى الجنرال ( رينو ) الاستاذالصقال ، واخبره ان القضية اصبحت بين يدي السلطة القضائية العسكرية ، وانه لابد من انتظار قرارها .

#### تعيين موعل المحاكمة

وفي مطلع آذار سنة ١٩٢٢ م ، تبلغ الاستاذ الصقال ان المحاكمة ستبدأ في اليوم الحامس عشر من ذلك الشهر نفسه ، في دار الحكومة ، ( السراي القديمة ) .

وفي الغرفة المعدة لمحكمة الجنايات الاهلية ، وهي غرفة واسعة فيها منصة عالية يجلس عليها القضاة ، وأماكن خاصة للنيابة العامة والمحامين ، وقفص واسع للمتهدين .

ولم يبزغ فجر يوم ١٥ آذار سنة ١٩٢٧ م ، وهواليوم المعين المحاكمة ، حتى اصطف الجنودالسنغاليون على جانبي الطريق الممتد من بنابة البريد القديمة ، الى مدخل دار الحكومة ، فقاعة محكمة الجنابات . وقد غصت جميع الطرق المؤدية الى مكان المحاكمة ، بعشرات الالوف من أبناء الوطن ، كما غصت دار العدل بالمتفرجين ، من حكام ومحامين ومستمعين .

#### نصاب المحكمة العسكرية الفرنسية

وفي تمام الساعة الثامنة ، خرجت الهيئة الحاكمة يالبستها الرسمية ، وسيوفها اللامعة ، وكفوفها البيض ، وكانت مؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة زعيم (كولونيل ) وممضوية مقدم ( قومندان ) ورئيس (كابتين ) وملازم اول وملازم ثائب ، وكانت النيابة العامة بمثلة بالكابتين ( استاك ) وهو شاب بهي الطلعة ، كريم الاخلاق ، ذو صدر رحب ، وثقافة عالية .

> وقبل انعقاد الجلسة بثمانية ايام بلغ الاستاذ الصقال النيابة العامة بانه سيقدم مدافعتين ابتدائيتين تهدفان : الاولى ــ الى عدم صلاحية المحكمة العسكرية في محاكمة هنانو .

الثانية \_ وفي حالة رد هذا الدفاع سيبحث في عدم قانونية تسليم هنانو ، الى السلطة المسكرية الفرنسية .

واذا ردت المحكمة هذين الدفاءين ، واضطر الاستاذ الصقال الى الدخول في أساس الدعوى ، أطلع النيـابة العامة على اسماء شهود الدفاع .

# المدافعة الابتدائية الاولى

# بشأن علم صلاحية المحكمة العسكرية

و لما جلس القضاة العسكريون على مقاعدهم ، ساد القاعة سكوت رهيب ، ولاول مرة في تاريخ القضاء في حلب ، ارتدى الاستاذ الصقال لباس المحامين الحاص ، وكان قد جاء به من القاهرة ، وهو مأخوذ عن اللباس الذي يرتديه المحامون الفرنسيون ، فأصبح عرضة لانظر الجمهور المحتشد في قاعة المحاكمة .

وما لبث رئيس المحكمة ، ان كلف الاستاذ الصقال بالقاء الدفاع الاول ، فنهض ، وارتجل دفاعاً استمر ساعة كامــــلة ، وخلاصة ما قاله :

في هذه الساعة الخطيرة ، التي تنأرجح فيها حياة رجل ، يجب ان يتلاثى من هـذا المكات ، كل ميل وهوى ، لانـكم بجلوسكم منذ هنيمة على هذه المنصة قد فندتم صفتكم العسكرية الفرنسية ، ولم تحتفظوا الا بصفة القضاة الحياديين ، فالنضاة لايمثلون بلادهم فحسب ، ولكنهم يمثلون المجتمع بامره ، ذاك المجتمع الذي منحهم سلطة وهيبة ، تخولهم حق التصرف بحياة الغير .

ثم استطرد الصقال قوله : عليكم ان تسكتوا جميع الاصوات ، ماعدًا صوت الضمير ، ذلك الصوت ، يجب الـــ يسوهـ هنا ، لانه وحده يستطيع ان يحكم بدون حقد ولا وجل ·

وقال لهم : ان الرجل الماثلُ أمامكم ، ليس بالرجل الذي وصفه النائب العام ، لات من يناضل عن حربة بلاده ، ومن يعمل في سبيل هدف سام ، دون ان يخشى النضعية بحياته وبأمواله ، ليقينه انه على حتى وسداد ، هذا الرجل نفسه ، لايستحتى ان يلقى على هذا المقمد .

وقال لهم : لقد ناهض هنانو الانتداب الفرنسي ، وسيناهض الانتداب البريطاني ، وكل انتداب اجنبي آخر ، لاعتقـاده ان الاستقلال الناجز التام يضمن سعادة بلاده ، ولاقتناعه بان سورية جديرة بادارة شؤن أبنائها بنفسها ، واذا كانت قد تخلصت من نير ، فليس معنى ذلك ان تقع تحت نير ثان .

وقال لهم : ان استقلال سُورية من الناحيتين : الداخلية والحارجية ، هو المثل الاعلى الذي توخاه هنانو منذ زمن طويل ، وكانت البلاد لاتزال رازحة تحت نير المثانيين ، لقد بذل كل ما يستطيع منجهد ليحقق أمنيته ، ولم يسعوحده الى هذه الامنية ، بل عقد في عام ١٩١٣ م ، في مدينة باريس ، مهد جميـع الشعوب المظلومة ، مؤتمر سوري رفع فيه المؤتمرون أصواتهم الغوية ، مطالبين باستقلال الوطن السوري .

وقال لهم : الوطن كلمـة يهتز لهاكل انسان ، لانهاتخنلج في أعماق كيانه ، الوطن هو الارض التي ولدفيها المره ، وارتبط بها برابطة خفية قوية ، هو الارض التي يثوي تحت اديمها الآباء والاجداد ، والتي يوغب كل مواطن ، في أن يرقـد بين طياتها وقاده الاخير .

وقال لهم : واذا كان قد استحسن أن يدافع أمامكم عن هنانو ، فأنه ليسعده أن يقوم بهذه المهمة ، في محكمة شعارها العدالة والنزاهة والانصاف .

وقال لهم : لقد قدم اليكم هنانو لتحاكموه ، وانا أريد ان اسألكم الان ، هل لكم الصفة التي تخولكم حق محاكمة هنانو ? وبعبارة اخرى ، هل لكم الحق في ان تبتوا بقضيته ?

وبعد هذه المقدمة قال لهم : ان القوانين لم تسن الا لتطبق ، وان المبادىء القانونية المعمول بها في بلادهم ، لاتجيز لهم ان يحاكموا ابراهيم هنانو ، لأنه ليس للمحاكم العسكرية حتى النظر في قضية كقضيته .

ثم مالبث الاستاذ الصقال أن دخل في صميم المرضوع ، وبين لهم ان القانون الفرنسي يمنح المحاكم العسكرية ثلاثة انواع من الصلاحيات ، في ثلاث حالات : في وقت السلم ، وعند نشوب الحرب ، وحينا تعلن الاحكام العرفية .

اما في وقت السلم ،فلايحاكم المام المحاكم المسكرية الا المسكريون،على اختلاف درجاتهم ومراتبهم ، وفقاً الدادة ( خمس وخمسين ) من قانون المحاكمات المسكرية .

واما عند نشوب الحرب ، فان المادة ( احدى وستين ) من القانون نفسه ، تمين الاشخاص النابعين للمحكمة المسكرية ، وهم الذين تستخدمهم السلطة العسكرية ، في مختلف دوائرها .

واما في حالة أعلان الحكم العرفي ، فان المحاكم العسكرية ، تستأثر بقسم كبير من السلطات الممنوحة المحاكم المدنية ، منها الجرائم التي ترتكب ضد النظام العام وأمن الدولة .

وقد بين الاستاذ الصقال ان الشروط المطلوبة في الحالتين : الاولى والثانية غير متوفرة في هذه القضية ، لان البلاد لبست في حرب ، من جهة ، ولان هنانو غير مستخدم في احدى دوائر السلطة العسكربة الفرنسية من جهة اخرى .

بقيت الحالة الثاثمة ، الناشئة عن اعلان الاحكام العرفية ، والصقال لايرى أثراً لذاك الاعلان ، ومها يكن من أمر ، فان الاحكام العرفية لايسري مفعولها الا اذا أعلنتها السلطات المختصة ، اعلاناً واضحاً لا غموض فيـــه ولا ابهام ، وتأييداً لنظرية الاستاذ الصقال هذه ، فند استند الى أرآء علماء القانون واجتهاد المحاكم الفرنسية نفسها ، واستعان بالمجلد رقم ( ٧٠ ) من مجموعة ( البندكت ) في صفحاته ٧٠٤ و ٧١٢ و ٧١٤ ، وقد حمل المجلد المذكور معه الى الحكمة .

وبعد أن دعم أقواله بتلك الحجج ، طلب إلى المحكمة ، أن تعلن عدم صلاحيتها في مقاضاة ابراهيم هنانو .

وهناك ، نهض النائب العام ، وأجاب على مطالعة الصقال بقوله ، لقد أعلنت الاحكام العرفية في البلاد السووية عند دخول الجنرال اللبني ، وان تلك الاحكام لاتزال سارية المفعول ، لان الجيوش الفرنسية ، كانت حليفة الجيوش الانكليزية .

وبِمد ان اختلت الحكمة نصف ساعة ، عادت واعلنت باجماع الارآء صلاحيتها للنظر في قضية هنانو .

#### التصويت بالطريقة السرية

ولابد من الاشارة هنا ، الى ان أعضاء المحكمة العسكرية يصوتون بالطريقة السرية ، فلدي كل عضو حجران مستديران يشبهان حجر ( فيش ) النرد ، وقد كتب على احدهما كلمة ( نعم ) وعلى الاخر كلمة ( لا ).

وعندما يطرح رئيس المحكمة على الاعضاء السوال المدون أمامه ، أي هل تصلح المحكمة للنظر في هذه الدعوى أم لا ?

يضع كل عضو في صندوق صغير مقفل ، حجراً واحداً من ذينك الحجرين ، فيفتح الرئيس الصندوق ، ويدون نتيجة الاقتراع ، فاما ان تأتي الاراء بالاجماع ، واما ان تكون بالاكثرية .

# المدافعة الابتدائية الثانية

# بشأن عدم قانونية اخراج هنانو من فلسطين

ولما طلب رئيس المحكمة الى الاستاذ الصقال ، ان يبحث في المدافعة الابتدائية الثانية بشأن عدم قانونية اخراج هنانو من فلسطين ، وقف وبين الاسباب الداعية الى اعتبار هذا العمل مخالفاً للقواعد المرعية الاجراء في القانون الدولي .

وتناول بجثه الامور الثلاثة التالية :

الامر الاول: يتعلق بالاتفاق المعتود بين المفوض السامي الفرنسي ، وبين المفوض السامي الانكاسيزي ، بشأن تبادل المجرمين ، وفي الحقيقة ، فان هذا الاتفاق عقد خصيصاً لتسليم ابراهيم هنــانو ، مع أن المعاهدات الرامية الى تسليم المجرمين ، لا يجوز ان تتم ، الا اذا أقرها المجلس النيابي الفرنسي ، وصدق عليها رئيس الجمهورية هـــلا بالمادة الثامنة من الدستور الفرنسي المؤرخ في ١٦ تموز سنة ١٨٧٥ م .

ولما كان المفوض السامي الفرنسي في سورية ليس رئيساً للجمهورية ، ولما كان المجلس النيابي الفرنسي لم يقرنلك المعاهدة ، فليس للاتفاق المذكور أنة قيمة قانونية ، من الوجهة الدولية .

وقد أشار الاستاذ الصقال الى المعاهدات المهائلة ، التي عقدت بين فرنسا وببن بعض الدول الاجنبية ، بشأن تبادل المجرمين منها المعاهدة المعقودة مع الكائرا في ١٤ آب سنة ١٨٧٦ م ومع الدانمرك في ٢٨ اذار سنة ١٨٧٧ م ومع اسبانيا في ١٤ كانون الاول سنة ١٨٧٧ م وجميع هذه المعاهدات عقدت بمرجب قوانين صاهرة عن المجلس النيابي الفرنسي .

وأما الامر الثاني : فانه يتعلق بالشخص الذي سلم من دولة الى دولة اخرى ، فان لهذا الشخص ملء الحـق في أن يطعن أمام المحكمة بعدم قانونية تسليمه ، وفقاً للمبدأ الذي أعلنته مؤسسة القانون الدولي ، في مؤتمرها المنعقد في باريس عام ١٨٩٤ م فقد قالت المؤسسة الآنفة الذكر : يجوز أن يدعي أمام المحكمة بان الاصول المرعية غير متوفرة ، وعلى المحكمة ان تتحقق هما اذا كان النسليم قد جرى ، وفقاً للفوانين المبرمة بين الدولة التي سلمت الشخص ، وبين الدولةالتي تسلمته .

وأما الامر الثالث: فهو ان تسليم الجرمين السياسيين ، لايجوز في أي حال من الاحوال ، وفقاً للمبادىء المتفق عليها في القانون الدولي ، وقد شرح الاستاذ الصقال باسهاب ، الاحمال التي تعتبر جرائم سياسية ، منها النمر ه على الانظمة القائمة في الدولة والسمي الى هدمها بالهنف ، ومنها تغيير العهود السياسية ، واستبدالها بعهود تختلف بالشكل والاساس عن العهود القائمة ، ومنها تحريض الجاهير على الثورة ، الموصول الى الاهداف المنشودة ، ومنها التعدي على الاشخاص القابضين على زمام الحدكم ، ومنها الاستيلاء على الحرق غير شرعية .

وقد استشهد الاستة ذ الصقال بآراء علماء التشريع الجزائي ، منهم ، ( اورتولان وغارو وبيلو ) وقد اجمعوا كابهم ، على أنه لايجوز تسليم المجرمين السياسيين ، الذين يلتجئون الى دولة أجنبية هرباً بما ينتظرهم من قصاص ، في البلاد التي تمردوا عليها ، وسعوا لتبديل أنظمتها السياسية أو الاجتماعية .

وقال الصقال : اننا اذا استعرضنا الامور المنسوبة الى ابراهيم هنانو ، يتضح لنا جليا أنها لانتجاوز نطاق الجرائم السياسية ولكنها تمت بصلة وثيقة الى الاعمال الحربية ، التي تجيزها الحروب .

وخلص الصقال الى القول ، أن تسلم هنانو مخالف للاصول القانونية والدولية المتبعة ، وأن الاعتراف بالحطأ الناجم عن

و بعد ان انتهى الاستاذ الصقال من دفاعه هذا ، دخلت الهيئة الحاكمة الى غرفة المداولات ، ومالبثت ان عادت ،وردت بأربعة اصوات من خمـة أصوات ، المرافعة الابتدائية الثانية .

وهنا شُعر الاستاذ الصقال بنفحة من الامل ، تسري في أعماق روحه ، بعد ان كان ينظر الى افق هذه القضية ، فــــــيراه متلبداً بالغيوم السود .

وكان الصقال نواقاً الى معرفة الضابط الذي تبنى نظريته ، على انه مالبث ان عرفه ، لانه حين قــدم كانب الضبط الى كل من الضباط الخسة ، دفتراً وقلم رصاص ، ليسجلوا ملاحظاتهم على شهادات الشهو دالعديدين ، رأى الكابتين . . واسمه لوكايو . . لم يحذ حذو زملائه ، فالـــ تبج الصقال انه هو الضابط المخالف لزملائه في الحــكم .

فبعث الصقال اليه بنظرة ، دات على امتنانه وعظيم سروره .

#### الدخول فيأساس الدعوى

القضت الجلسة الاولى في القاء الدفاعين الابتدائيين ، وبجواب النائب العام وبالمذاكرة بين اعضاء المحكمة ، وبصدور الحكمين المشار اليها .

ولما عقدت جلسة بعد الظهر ، وقف كاتب الضبط ، وواح يتلو مدة ساعة ونيف ، لائحة الانهام ، وقد عزي فيهـــــا الى هنانو ، سبعة أنواع من الجرائم .

ثم ابتدأ الرئيس باستجواب هنانو ، عن كل جريمة من الجرائم المنسوبة اليه ، ويجدر بنا ان نقول هنا ، ان ابواهيم هنانو كان يمتاز بالنباهة والذكاء ، والثقافة والجرأة ، وهي صفات سهلت مهمة الاستاذ الصقال كثيراً .

ولا بأس من اثبات بعض ما اجاب به هنانو ، رئيس المحكمة. قاللهالرئيس، ان القانون الفرنسي ، يمنحك الحق التام في الدفاع عن نفسك . وها انت اليوم متهم بالاشتراك مع عصابات الاشقياء ، وقد كنت ترأسهم و تدير حملاتهم .

فأجاب هنانو بملء الجرأة : انني لا اعد مجرماً ، لان امرنا سياسي صرف ، وانا لا أشك بأنكم ستحكمون بالعـدل . أما غايتنا من تشكيل العصابات ، فلم تكن بقصد الفتك والنهب ، والا لاجتاحت هذه العصابات البلاد ، وأنت على مافيها من الاخضر واليابس ، ولفاومنا الشعب ، وسيحقنا سيحقاً ، فقراتنا اذن ، مؤلفة من افراد الشعب ، صاحب الحق والسلطان.

وبما قاله هنانو ايضاً: انني متهم سياسي فقط ، ولوكنت مجرماً عادياً ، كما تقولون ، لما فاوضي بمثلكم الجنوال (جوبو) مِشان عقد هدنة ومبادلة الاسرى ، ولماعقدت معي حكومة انقرة الني تعتوفون بها انفاقاً ، لان الحكومتين الفرنسية والتركية، اسمى وأجل من أن تتبازلا لمفاوضة مجرم شتي .

وة ل هنانو أيضاً : نحن لم نعمد الى الوسائل الحربية ، الا المدفاع عن أنفسنا وقــال : انا ثائر سياسي ، ادافع عن وطــني وقد جاهرت وساًجاهر ، بانني أبتوأ من كل مجرم سفاك .

فقال له الرئيس : اذن أنت نتنصل من المـؤولية ?

فأجابه هنانو : أن الرجل الذي قاوم الانتداب الفرنسي ، أن يتنصل من مسؤولية تعود تبعتها عليه .

ولما سأله الرئيس : من إضطرك الى ان تحارب ?

أجابه هنانو : عندما اهاجم ؟ اغدو مضطراً لان ادافع عن نفسي .

فقال الرئيس : لو بقيت 7 مناً مطمئناً في منزاك ، لما حدث ماحدث ، ولما وقفت هذا الموقف .

فأجابه هنانو : هذا اجتهاد خاص ، ولايلام المرء على اجتهاده .

ولما قال النائب العام لهنانو : يستدل من كلامك ، انك كنت الرئيس المطاع .

اجابه هنانو على الفور : في بمض المسائل الثانوية ، وبقدرالصلاحية المعطاة لي ،وشاء هنانو مرة ، في اثناء الاستجراب ، ان يهمس في اذن الصقال كلمة ، فاءترض النائب العام على ذلك اءتراضاً ، احدث بين النيابة والدفاع مشادة عنيفة ، اضطر معما رئيس المحكمة الى ان يوقف الجلسة .

#### الجلسة الثالثة

و في الجلسة الثالثة ، التي عقدت في صباح اليوم الثاني ، بوشر باستماع شهود الاثبات ، وكان عددهم يوبو السبعين .

وقد استغرق استماع هؤلاء الشهود ، أربعة أيام متوالية ، حدث في خلالها اكثر من جدال عنيف ، بين النيابة والدفاع ، في تفنيد الشهادات .

ولما انتهى استماع شهود الاتهام ، طلب الاستاذ الصقال ان تستمع المحكمة الى شهود الدفاع ، الذين ظ\_لوا يؤدون شهادتهم طيلة جلسة كاملة .

وكانت شهاداتهم كاما ، تؤيد ما يتحلى به ابراهيم هنانو من وطنيـــة صادقة ، وتهدف الى الاشادة بمبادئه العاليـــة ، وتحرده النــــام .

وبما حدث من الامور الطريفة ، في اثناء استماع شهود الدفاع ، ان رئيس المحكمة سأل أحمد المدرس ، عمــــا اذاكان يحب فرنسا ، فقال له احمد المدرس رحمه الله احبها على قدر الامكان . .

فضعك الجمهور ضحكة طويلة ، عالية ، اغضبت رئيس المحكة واضطرته الى ان يهدد باخلاء مقاعد المستممين .

#### مطالعة النائب العام

وفي اليوم السابسع من المحاكمة ، التي كانت تجري في الصباح وبعد الظهر ، طلب رئيس المحكمة الى النائب العام أث يبدي مطالعته . فنهض وراح يتكلم بقوة وحماسة ، من الساعة الناسعة صباحاً ، الى الساعة الثانية عشرة ظهراً .

#### بلاغة دفاع الاستان فتح الله الصقال

ولما طلب رئيس المحكمة الى الصقال أن يلقي دفاعه ، تطاولت اليه الاعناق وشعر برعشة قرية اهتز لها كيانه ، لانه يدرك خطورة الموقف ، وعظم المسؤولية الملقاة على عانقه في ذلك اليوم المشهود .

ولا شك ، أن كل محام يتولى الدفاع في قضية كبرى ، تثير اهتمام الرأي العام ، وتناط بها حياة زعيم من زهماء الامة ، يجس بمثل ما أحس به الصقال آنئذ ، لانه اما أن يخرج من موقفه الحطير مخذولا ، واما أن يفوز وينقذ حياة عزيزة غالية

وعندما يكنب له الفوز ، تمنليء روحه بنشوة الانتصار ، ويشعر بأنه أدى واجبه على ماينبغي أن يؤديه ، من أمانــة وقدرة ونزاهة قصد .

#### التهمة الأولى

#### تشكيل عصابة من الاشقياء

وكانت التهمـــة الاولى المعزوة الى هنانو ، تنحصر في تشكيل عصابة من الاشنياء ، وعلى هذه التهمة ارتكزت التهـــم الباقيـة .

وتومي التممة المذكورة ، الى ان هذك انفاقاً جنائياً ، تم بين هنانو ورفاقه في الثورة .

فراح الاستاذ الصقال يبين بكثير من الدة، والايضاح ، ان جريمة الاتفاق الجنائي تقرم على ركنين : الاول مــادي ، وهو الانفاق على ارتـكاب الجنابة ، والركن الثاني معنوي ، أي القصد الجنائي ، والركنان غير متو نربن في هذه القضية ، ثم بين الصقال أن هنانو كان قائداً لثورة اعتنق رفاه مبدأها ، ولا بـد أن ينجم عن كل ثورة تعدبات على الاشخاص والاموال وكانت حجة الصقال الكبرى ، أن هنانو عقد اتفاقاً مع الاتواك ، الذين وضعو انحت تصرفه رجالا و عتاداً ، كما يتضع ذلك من كتاب قدمه خلال التحقيقات ، وهو كناب صادر عن القائد العسكري للاعمال الوطنية التركية في سورية وفلسطين .

وقال الصقال ، أن النهمة المنسوبة الى هنانو ، لاتتفق مع الفاوضات الرسمية التي جرت بينه وبين القواد المسكريـــين الفرنسيين ، منهم الكولونيل ( فوان ) وقد أخذت لها صورة ــ أبرزها في أثناء المحاكمة ــ ومنهم الجنرال ( جوبو ) الذي دعاء الى أن يتناول طمام الفداء على مائدته .

وقال الصقال: لوكان هنانو من الاشقياء - كما قال النائب العام - لما عقدت معه هدنتان ، ولمــــا اتفق معه على تبادل الامرى ، ولما عرض عليه الكولونيل ( فوان ) ، أن يبقى رهينة لدى رجال هنانو ، ريئا تــتم المقابلة بين الجنرال ( جوبو ) وبين هنانو ، وقد كان من نبل اخلاق هنانو ، وسعة مروءته ، أن رفض ماعرضه عليه الكولونيل ( فوان ) ، قائلا أنه واثق بالشرف العسكري الفرنسي .

وقال الصقال : ان اصرار النيابة العامة على ادعائها ، يدعو الى اختلال موازين الفهم ، وضياع مقايبس الرشد ، وأنهيار صروح المنطق .

وعاد الصقال الى الفول: أن هنانو قام بثورته مدفوعاً بماطعة وطنية نبيلة ، قائل العاطفة التي هزت فرنسا من اقصاها الى اقصاها حينا احتلت المانية في حرب ١٩١٤ م بعض البــــلاد الفرنسية ، فأبى الفرنسيون ان تداس اوض الوطن ، وهبوا يقاتلون ويستبسلون في الكفاح ، حتى خرجت فرنسا من حومة النضال منتصرة ظافرة ، بعد ان ضحت بمليونين من شبابــــا وبعد ان المست كثير من مدنها الزاهرة طلالا دوارس .

وقال الصقال : ان الوطنية ليست وقفاً على فرنسا وابنائها ، وانما هي عاطفة طبيعية متغلفلة في اعماق النفوس ، تشعر بها كل امة من امم الارض ، ومنها الامة السورية .

#### الهم الاخرى وعدلها ست

وقد اسندت النيابة العامة العسكرية الى ابواهيم هنانو ، ست تهم آخرى ، تاخص في ما لمى:

١ - . حدث ان محتار قرية اسقاط وابنه غندور ، تجسسا على الثائرين كما ثبت ذلك من وثينة وجدت في جيب احسد القتلى ، في اثناء ممركة دارت في القرية المذكورة ، فأمر القائد نجيب عويد - الذي عينته القيادة المسكرية التوكية - بقتلها رمياً بالرصاص ، فاعتبوت النيابة ان هنانو مسئول عن هذا الحادث .

٢ - . أمارالقائد نجيب عويد نفسه ، بقتل احمد كردية ، وبقطع اصبع من اصابع عبدالله كرديه ، النبوت قيامها بأعمال التجسس ، فاعتبر هنانو شريكا في الامر .

عَ . . نهبت ، في اثناء احدى الممارك ، قرية سرمين دون ان تغرف هوية السالبين .

٤ - . صادر القائد التركي المحري عاصم ، بالقرب من قرية تفتناز ، بعض عربات كانت تنقل مؤناً وخرافكاً المجيش الفرنسي .

ادعى مختار قرية (كونلي) ان القائد العسكري نجيب عويد هـدده بالقتل ، وبنسف القرية برمتها ، فـــــيا اذا
 ثابر على معاونة الجيش الفرنسي .

٦ -- . قلع الثوار بعض القبضان الحديدية ، من سكة حديد بيروت - حلب الحياولة دون ارسال الامدادات
 الى الجيش الفرنسي .

وقد اعتبرت النيابة العامة ، ان هنانو مسؤول عن جميع هذه الاعال ، يصفته متدخلا تدخلا فرعيا .

وقد اثبت الاستاذ الصقال \_ من حيث الوقائع المادية – ان ابراهيم هنانو ليس قائداً عسكرياً ، بل زعيماً سياسياً ، وان هذه الاعمال كاما ، انما حدثت بدون علمه ، وانه عندما اطلع عليها استنكرها كل الاستنكار .

ثم تناول الصفال الموضوع من الوجهة القانونية ، وعالجه من جميع وجوهه ، واستشهدبآ راء اقطاب القانون ، وباجتهادات المحاكم ، التي تحتم توفر سلسلة من الشروط ، ليصبح توجيه تهمة الاشتواك في الجريمة ، واستمرت مرافعته اربسع ساعات ، تخللها ربسع ساعة فقط ، للراحة وتهدئة الاعصاب .

وقال الصقال للقضاة : ستكون كلمتنا الاخيرة في غية الايجاز ثم قال لهم : نشكر لكم اصغاءكم الينا طيلة اربع ساعات ابديتم خلالها كثيرًا من الحلم والاناة ، ولكننا اضطررنا الى هذه الاطالة ، قياماً بالواجب. المترتب علينا .

وقال الصقال: وقبل ان يعود الى صوتنا الى السكوت، نتقدم اليـكم برجاء اخير وهو ان تنسوا لحظة واحدة، انكم ضباط فرتسيون، وان تتجردوا لحظة واحدة، عن بزاتكم المسكرية الانيةـة، وان تعودوا رجالا عاديين، وان نقدروا المسؤولية الثقيلة الملقاة على كواهلكم، وان تخوضوا الى اعماق ضمائركم ثم تصدروا قراركم.

واستطرد الصقال قائلا: ان قراركم في هذه الحال لن يكون الا قرار براءة ، وقــــال : انــكم ستبرئونه ، لان شرف فرنسا ، يأبي الا ان يراعي ماقطعته لهنانو من تعهدات صريحة .

وقال : انسكم ستبرئون هنانو لانه لم يأت في كفاحه السياسي ، ضد فرنسا بأي عمل يستحق العقاب ، واكمنه كافسح بكثير من الاباء والاخلاص .

وقال : انكم ستبرئون هنانو ، لان الوطنية ليست جريمة ؛ ولان الوطن السوري ليس كامة باطلة جوفاء .

وقال : وبتبُونُنه، تَكونون جديرين بالانتاء الى ذلك البلد ، الذي وطد المبدأين اللذين اعلمتها الثورة الفرنسية وهمـــا : الحرية والعدالة .

وقال لهم اخيراً : فباسم العدالة ، اعيدوا الحرية الى هنانو .

وبعد ان انتهى الصقال من مرافعته ، قال له رئيس المحكمة : تشكر الم المحكمة دفاعكم عن المتهم هنانو ، وتقــــدو قيامكم بواجبكم على الوجه الاكمل .

أثم سألُ هنانو : هل لكم أن تقولوا شيئاً ، بعد دفاع وكيلـكم ? فأجابه هنانو : انني واثق بعدالنـكم ، بالرغم من الخصـومة القائمة بين بلادكم وبلادي ، واذا كانت فرنسا تنغنى بالحرية والعدالة ، كما قال وكبلي العزيز ، فان سورية تنشد الحـرية نفسها ، والعدالة نفـها .

وهناك ، أعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ، ثم دخل ورفاقه القضاة غرفة المذاكرة ، للتداول في هذه القضية الكبرى ، ولاعلان القرار النمائى .

سبق ان قال الاستاذ الصقال ، ان المذاكرة في الحجاكم العسكرية ، تصدر بشكل سؤال وجواب .

ويكون السؤال على هذا النمط: هل أن فلانا مذنب في النهمة الموجهة اليه ? والسؤال يبين نوع النهمة وظروفها . ومن البديهي ان يكون الجواب اما « نعم » واما « لا » ثم تفرز الاصوات الخسة ، فتصدر البراءة ، أو يصدر الحسكم اما باتفاق الآراء ، أو بالاكثرية .

وكانت النهم المنسوبة الى هذانو ، تؤلف سبع جرائم ، تفرعت ظروفها الى تسمين سؤالا ، طرحت على كل من أعضاء المحكمة و هد انقضاء ساعتين في غرفة المذاكرة ، عادت الهيئة الحاكمة الى منصة القضاء لتلفظ حكمها .

#### براءة الزعيم ابراهيم هنائو

نهض المستمعون نهضة واحدة ، وظل القضاة واقفين ، وقد خيم على الجميع جو من الوهبة والحشوع .

وكانت الانظار كايا متجهة الى الرئيس ، الذي بدأ بنلاوة الاسئلة و لاجَّابة عليها ، بكلمتي و نعم » أو « لا » .

وكان السؤ ل الاول : هل أن هنانو مذنب ، بتشكيل عصابة للنهب والسلب ?

فاذا كان الجواب و نعم » كانت أجوبة التسعين سؤالا و نعم » ، واذا كان الجواب و لا » كانت الاجوبة كلها و لا » .

وماكاد الرئيس يجيب على السؤال الاول ، بكلمة « لا » حتى علمت أن البراءة تشمل، جميعالتهم المنسوبة الى ابراهيم هنانو. وهذا ما تم في تلك الساءة المهيبة ، فكلما طرح الرئيس سؤالا ،كان الجواب « لا » باكثرية ثلاثة أصوات ضد صوتين .

ولما انتهى الرئيس من تلاوة التسعين سؤالا ، وأعان البراءة ، دوت قاعة المحكمة بالتصفيق الحاد ، وسرت الهتافات كتيار الكهرباء ، في ارجاء دار المدل ، وباحة السراي ، والشوارع المجاورة مرددة : فليحي العدل ، فليحي هنانو ، فليحي الاستداذ فتح الله الصقال ، فلتحي فرنسا وكانت الساعة قد قاربت الناسعة مساء .

وكانت الجماهير المحتشدة ، داخل دار الحكومة وخارجها ، تقدر بثلاثين الفاً ونيف ، وقد تعذر على الاستاذ الصقال الحروج من قاعة المحكمة ، فحمله الشيخ رضا الرفاعي على ذراعيه القويين ، وتمكن من المرور بين الكتل البشرية المتراصة ، وأرصله الى النائب العام ، الذي كان ينتظره في سيارته ، امام باب سراي الحكومة ، ليذهب معه الى السجن العسكري ويبلغ هنانو قرار المحكمة .

و يجدر بنا ان نذكر هنا ، ان السلطة العسكرية الفرنسية ، رأت ان تعيد ابراهيم هنانو الى السجن ، بعد انتهاء مرافعة الصقال ، وقبل صدور الحكم ، تحاشياً من كل حادث مفاجىء ، يمكن أن يقع .

وبينما أخذت سيارة النائب العام تخترق شارع الحندق ، لتمر ببابالفرج ، وتنجه نحو خان استانبول مقر السجن العسكري كانت الج هير قد تسللت من حي الفرافرة الى الحان المذكور ، فوصلت اليه قبلهها وراحت ته تف هتافات ، فهم منها ابراهيم هنانو وهو داخل سجنه ، أن براءته قد أعلنت .

ولما دخل النائب العام والصقال السجن ، أستدعي ابراهيم هنانو الى غرفة المدير ، فتقدم اليه النائب العـام وصافحه قائلا سيطلمك وكيلك على ما كان .

ثم تقدم الصقال وصافحه ، وبلغه قر او براءته ، فضمه الى صدره ، وعانقه ملياً ، ثم عاد فصافح النائب العام ، وقــال له: أرجو ياحضرة النائب ، أن تخبر فخامة الجنرال ، أن شقيقين يختلفان في المساء ، ويتصافحان في الصبــاح ، فليثق الفرنسيو ت مجسن اخلاص .

#### اطلاق سراح ابراهيم هنانو

وأطلق سراح ابراهيم هنانو على الفور ، وكانت بانتظار هنانو والصة ل على بابالسجن عربة ذاتحصانين ، ما كاداير كباها

حتى تدفقت الجماهير كالسيل الجارف ، فحلت الحصانين وراحت تجر العربة بدلا منهما ، حتى وصلا الى دار هنانو ، وكانت يومئذ في أحد أزقة باب الجنين . وكانت النساء يزغر دن على طول الطريق ، الممتد من السجن الى الدار ، التي لم تكن بعيـــدة عنه ، وكانت مئات منهن منتشرات على أسطحة البيوت ، فشرعن يمطرن العربة التي أقلت هنانو ومحاميه الاستاذ الصمال ، بمـاء الزهر وعطـر الورود .

#### أيام مشهودة

وتبعت يوم البراءة ، أيام مشهودة ، ابست فيها الشهباء حلل الزينة ، ونعمت خلالها بالافراح والمسرات ، وهرعت اليها من البلدان السورية ، ومن كثير من الاقضية والضواحي ، جموع المهندين ، وجاهير الوطنيين ، وسارواالى دار الزعيم ابراهيم هنانو ، الذي لم يذق للنوم طعها مدة ثلاثة أبام متوالية .

وفي صبيحة يوم الاحد ، الذي تلا يوم صدور البراءة ، جاءت الى دار الاستاذ الصقال المحامي النابغة السكائنة وقنئذ في حي النلل ، أربعون عربة تحمل وجوه القوم وأقطاب الحركة الوطنية ، يتقدمهم الزعيم ابراهيم هنانو ، وماكاديرى والدة الصقال العزيزة ترحب به وبصحبه ، حتى قبل يدها ، وصافح الوالد العزيز ، وراح يعبر بكلامه العذب البليغ ، عن شعوره الفياض ، المزيزة ترحب به وبصحبه ، عنى شعوره الفياض ، المواد ، الشبخ رضا الرفاعي ، وكان القدائي الاول بين فدائبي هنانو باسم الوفد ، مابذله من مساع وجهود ، شاء الله ان تكلل بالنجاح ، وان ينقذ ذلك الزعيم الكريم المحبوب .

#### السر المباح

بقي في هذه الدعوى التاريخية سر باح به الاستاذ الصقال لاول مرة .

بعد مضي عشرة أيام ، على صدور براءة الزعيم هذانو ، فوجىء الاستاذ الصقال بزبارة الكابتين و لوكاير ، أحد أعضاء المحكمة المسكرية في مكتبه الكان حينذاك في محلة قسطل الحجارين .

وما كاد الصقال يرحب به ، حتى بادره بقوله : جئت أودعك ، لانني مسافر في صباح الفد ، مع رفيقي المــــلازم الاول والملازم الثاني ، اللذين كانا ممي في محاكمة موكاك ابراهيم هنانو .

فقال الاستاذ الصقال للكابتين ، وما الداعي الى هذا السفر المفاجىء ? فقال بشيء من الحدة : الداعي اليه ، اننــــا برأنا موكلك هنانو ، ففضبت علينا السلطة العليا ، وأوعزت الينا بالعودة الى فرنسا بدون تأخير .

ثم استطرد المكابتين قائلا : ان قرار البواءة صدر باكثرية اصواتنا نحن الثلاثة ، بينما كان صوت الرئيس وصوت المقـدم ضدكم دائماً ، واذا كنت ترغب في ان تقف على السر ، فاعلم اننا حينما اجتمعنا في الجلسة الاولى لتشكيل الهيئة الحاكمة ، قدال الرئيس ما خلاصته :

لقد طالعت أوراق القضية بدقه وانعام ، وتحقفت ان المتهم مذنب ، وانه ينبغي لنا ان نحكم عليه بالاعدام ، ليكون عبرة لفيره ،فاننفضت عند سماعي هذا الكلام ، وقلت له : أنا لا اقبل أن يؤثر أحد في ضميري ، لانني لم اطلع بمد على ظروف الدعوى ، فاذا اقتنمت بعد الاستماع الى الاتهام والدفاع ، ان الرجل مذنب ؛ حكمت عليه ؛ والا أعلنت براءته .

ثم قال الكابتين و لوكاير ، ودخلنا الجلسة ؛ واستمعت الى دفاعكم ؛ واقتنعت بان هنانو ليس مجرماً عاديا ؛ وانه لايحق لحكومة فلسطين أن تـ لهنا اياه ؛ فصوت معك وحدي ؛ وفي اثناء المحاكمة بذلت كل مابوسمي ليكون الملازم الاول والملازم الثاني الى جانبي ؛ فوفةني الله ، وأعلنت براءة موكلك بأكثرية الاصوات .

فقال له الاستاذ الصقال : مادام في فرنسا رجال مثلك ؛ ومثل رفيقيك ؛ فلن يموت العدل في فرنسا .

فأخذ الكابتين بيد الصقال وهزها هزة طويلة ؛ ثم ما لبث ان ودعه وانصرف وعلى محيساه علامات التأثر الشديد . هذا ما يسمى الحظ . . ولا بدع ؛ فقد كان الاستاذ الصقال الجبار متشائماً من نتيجة هـذه القضية ؛ ولكن الله شاء عكس ماكات يتوقع .

والحظ الذي شمل دعوى ابراهيم هنانو ، وتحكم في مقدراتها ، انما نجم عن جملة بسيطة في حد ذاتها ، فاه بهارئيس المحكمة فكان لها رد فعل كبير في نفس الكابتين و لوكاير ، الكبيرة ، أبت ان تذعن لوأي مسبق يبديه ضابط فرنسي متطرف .

#### معالي الاستاذ فتح الله الصقال ۱۸۹۳

ما أكرم النداء يتجه الى اسمك الكريم ، الاثير الحبيب ، ومجدك العلمي الاثيل العظيم ، وما أعز القـلم بالحديث عن تالد

ماضیك ، وطارف حاضرك ، واسكم يزهو البيان بالاشادة عـن طريف مأثرك ، ومحامد آثارك.

لقد اصطفاك الزعـــــيم الحالد ابراهيم هنانو الدفاع عنه ، وتحقيق بواثنه ، فضربت أروع مثل في دفاعك البليـنع المجيد ، عن نائر نبيل كريم ، فكنت نده في النبل ، ونده في الحلود .

ان روحك الكريمة، وحسك المرهف، ونبوغك الفذ، هي نعمة من الله ، لايؤتيها الا اكرم خلقه، وأحبهم اليه، اذ يربيم في حياتهم ، كيف يعيشون معاً هم، والحلود.

لقد اعلنت المحكمة بواءة هنانو ، في جـــوكان فيض الدموع يترقرق في كل عين ، وهي تونو الى السائك الجباد ، واحاط الموقف الرهيب، اسمك بالهالة التي تبهر القاوب والابصاد ، فأتاك المجد طائماً يجر أذياله اليك ، وانت تواه بعينيك ، والناس تنطلع اليك ، وان من حق وطنك ، ان يفاخر بعبقري يعنو له



الدهر ، وتنحني امام جبروت بيانه الايام ، فعش مع الحلود ، همراً هانئاً مديداً ، نظله رعاية الله ، لا كمال رسالاتك الجليلة ، بزغ نجم هذا العبةري في حلب سنة ١٨٩٣ م ، ونشأ في بيئة فاضلة ، في مهد الفضيلة والعز ، وتخرج من جامعة (اكس) في فرنسا بتفوق على أنداده ، فكانت ثقافته العلمية حميقة الجذور ، يدحما ذكاء لماح ، ومنطق ساحر بلبغ ، فكان الفرقد المنبو في مواهبه الفذة ، امتلك نواصي اللغات العربية والفرنسية والانكايزية .

أما تعصبه لتوميته العربية ، فهومضرب المثل ، ومواقفه معالفرنسيين عندما كانوا في أوج سيطرتهم ، أشهر من أن تعرف. واذا تحدثنا عن مآثره الانسانية ، طفت شهرته على أنداده المحسنين وتضاءات أريجتهم ، في ميدان النبل ، أمام عظم. ة مبراته ونبيل مقاصده ، وما مشروع مستشفى الكلمة ومجلتها الغراء ، الا احدى مآثره الحالدة .

وقد عهد اليه بمنصب الوزارة في حكومة حدني الزعم، فأظهر من المقدرة والنشاط والانتاج في الاهمال، ماهومشهور ومعروف لقد تحمل هذا العصامي الجبار، نوائب الدهر، فتوالت عليه المصائب بفقد أعز الناساليه، فتجمل بالصبر، وكانت سلواه في عزائه اخراج مؤلفاته القيمة، ورعايته لدار العجائز النابعة لمشاريع الكلمة الحيوبة، وتلطفه بالعنابة بمن قدى عليهم الدهر بالمرض والالم والفقر واليتم، والتفاف المخلصين اليه من حوله، وفي طليعتهم أمين صره، وموضع ثقته، الشاعر الملهم الاستاذ عبد الله يوركي حلاق صاحب مجلة الضاد الغراء مجلب.

#### حملة الكولىنيل مسيت

لقل حل بمدينة ادلب نكبات كثيرة وتمرض أهلهما للمسف والجور من قبل الحلات الفرنسية التي كانت تستطرقهما بصورة مستمرة .

وفي السابع من شهر كانون الثاني سنة ١٩٢٢م وصلت الى ادلب حملة عسكرية يقودها الكولونيل ( مسيت ) تتقدمها فصيلة من ( العربان ) وكان خبر وصولها قد انصل بالمجاهدين فانسحبوا من المدينة ، فاستقبل وجود ادلب قائد الحملة بالترحيب ، وقد تأثر بعاطفة استقبالهم ، وكان مزمعاً على قذف ادلب بالقنابل انتقاماً منهم ، فرابط الجند حول البلاة ، ثم فرض على الاهليين غرامة حربية قدرها ثمانية آلاف اليرة ذهبية تدفيع خيلل أربع وعشرين ساعة ، مع تقديم جميع ما مجتاجه الجيش من لوازم واعاشة طيلة مكوثه في ادلب ، وقد تداول الوجهاء فيا بينهم ، واستحال عليم تقديم الفرامة بالمهلة المحددة ، فأمر القائد باعتقال الوجهاء ورؤساء الدين وتكبيلهم بالحبال ، وساقهم الى رابة حشرهم فيها ، وهم مستلقون على الارض كالانعام بحراسة الجند السنغالي ، والمدافع الرشاشة مصوبة على رؤوسهم .

وبعد وساطات رضي القائد بتنزيل الفرامة الى النصف ، وأمهلهم مدة £ن واربعين ساعة لجعها وتأديتها ، ثم اتجهت الحلة من ادلب الى جهات أخرى .

وخلال مدة اقامة الحملة في اداب تقدم الوشاة والجواسيس الى قائد الحملة وأبلغوه عن افراد كانوا اشتركوا في نهب اداب فانخذ تدابير جائرة ، وقام بانتحقيق مستنداً الى أقوال المنطوعين من الحونة والجواسيس ، فتبض على عدد كبير من الاهلــــين الابرياء ، وسيقوا مشياً على الاقدام الى حلب وزجوا في غياهب السجون مدة طويلة لقوا خلالها أشد أنواع الننكيل .

ونحن لاندري الاسباب التي حدت بقائد الحملة لاتخاذه هذه الوسائل الوحشية ، بعد أن قام الزعم هنانو باعادة المنهوبات الى اصحابها ، والتمويض عليهم سوى التشفي والبطش بالابرياء لاظهار سطوة الجيش أمام الثائرين والاهلين ، ورغم كل ذلك ، فات الثورة لم تعدم الموزارة ، فقد قام السادة كامل الكيالي ، ومحمد علي الميلا ، والحاج محمد الحربوطلي ، وبعض اعوانهم بمناصرة الثوره ، والتحق عدد من الرجال الذين تحمسوا اثر اضطهاد الفرنسيين لبعض الابرياء وتعذيبهم ، وكان ذلك حافزاً لهم القيام ضد فرنا والثورة علمها .

#### فظائع الكولىنيك لابيوفر

لقد تبارى قواد الحملات الفرنسية بادتكاب الفظائـع الوحشية ضـــد الاهلين الابرياء ، فلم يتووعوا عن النهب والسلب لاشباع نفوسهم الدنيئة .

لقد اشتهر الكولونيل ( دبيوفر ) باهماله الوحشية ومظالمه وعسفه >فقد سبق له أن مثل هذه الادوار عندما تولى قيـــادة الحملة في الفرات .

وفي ٣ شباط سنة ١٩٣٧ م جاء الى اداب على رأس حملة مؤلفة من ثلائة آلاف جندي ورابط حولها ، ودخل البيوت واستولى على مافيها من أثرث فاخر ، وخاصة أنواع السجاد المولع باقتنائه ، والمعروف أن قواد الحملات قد بعثوا بجا نهبوه الى فرنسا لبيعه بائمان بعظة ، واقتناء مايروق لهم من النفائس في بيوتهم ، وكانوا يجلون تجار السجاد الى بيوتهم لنقدير أغسانه وكانوا الى جانب كونهم قادة ، تجاراً لتصريف المنهوبات ، ولدينا معلومات عن حوادث كثيرة بماثلة وقعت في حمص والقلمون والغوطة وغيرها من مناطق الثورة .

ثم توجه التكولونيل ( دبيوفر ) الى قرية ( كام ) ايلا فوصلها عند النجر ، وقبض على المصلين الذين كانوا يؤدون فريضة صلاة الصبح في الجوامع ، فأعدم منهم ( ٢٥ ) شخصاً يصورة وحشية ، كان ذلك للارهاب والتمتع بوحشية القتل وسيل الدماء ، وتابيع سيره الى قرية ( زردنا ) فأمر بجرق بيادرها ، وتـدمير بيوتها ، ثم قتل مختار القرية المدعو ( محمره الدارة ) دون سبب مشروع ، وكانت هذه الاعمال الوحشية برهاناً ساطماً على أن مهمة الفرنسيين الانتدابية ، كانت تنحصر في تمـدين الشعب السوري ، الذي لم بعترف لها بما تنشدق به في المؤتمرات الدولية عن هذه المهمة المدنية الهزيلة .

#### استمرار الثورة

لقد بانع عدد المعادك التي وقعت في ثورة هنانو وجبل الزاوية مائة وسبعة عشر معركة ، اقتصرنا على ذكر المهم منها .
على أن ثورة الشمال لم تنته بعد انسحاب هنانو الى الصحراء والقبض عليه ربحا كمته ، وعودة القوات التركية الى بلادها ،
فقد استمر السيد نجيب عويد قائد ثورة الشمال بمقارعة الفرنسيين ، فكان ينقض على المراكز العسكرية الفرنسية وينزل فيها أفدح الحائر ، ثم يعود الى مواقعه المنيعة في الجبال ، ثم النجأ مع فريق من أبطال المجاهدين الى توكية وأقسام في عينتاب ،
ولتي من السلطات التركية كل حفاوة وتكريم وتقدير لبطولته ، وكان يوفد البطل المفوار الشهيد عقيل السقاطي مع نخبة من صناديد المجاهدين الى الاراخي السورية ، فيفيرون على المراكز الفرنسية ثم يعودون الى توكية ، واستمر في غاراته ونضاله ضد الفرنسيين يعكر صفوهم ، ويدخل الرعب الى قلوبهم حتى شهر نيسان سنة ألف وتسمائة وست وعشرين ، حيث انتهت غارات المجاهدين بعد استشهاد المجاهد المشهور المرحوم عقبل السقاطي .

وأقام السيد نجب عويد ورفاقه في توكية ستة عشر عاماً ، ثم صدر العفو العام عنه وعاد الى وطنه .

#### اعـدام ابرياء

كان المدعو محي الدين ابو عوض جليطة من اهالي اداب ، جاسوساً لدى الفرنسيين ، وقد آذى أهل بلده وأزهتى بخيانته وجاسوسيته أرواح كثير من الابرياء ، كان منهم صالح بن مصطفى القواس من اداب ، وسعيد عقوصة من كفر تخـــاريم ، وجمد البكور من اورم الجوز ، ومحمد صادق من قرية ملس ، وزجوا في السجن بناء علي وشيات استعمارية تقدم بها الجاسوس المذكور ، بداعي انهم كانوا في عداد الثرار .

وقد جيء بهم صباح ٢٩ كانون الاول سنة ١٩٢٢ م الى امام دار الحكومة ؛ وهم مكبلون بالحبال ، وتقدم السفاح (كوله ) الفرنسي فأطلق عليهم رصاص مسدسه ؛ فخروا صرعى الظلم والبغي والطغيان ؛ فـكان لهذه المـأساة المفجعة ، أسوأ الاثر في نفوس الاهلين ، وهذا مثال من عدالة فرنسا نحر الابرباء .

#### اعدام مجاهدين بعد الاستسلام

اثر انتهاء ثورة هنانو ، استسلم المجاهدون اسماعيل هرموش ، ومحمود الداييج من ادلب ، ونجيب البيطار من قضاء القصير وكانوا اشتركوا فعلا بالثورة وأيدوها ، ثم منحوا وثائق وسمية بمدم التمرض لهم ، غير أن المستشار ( كوله ) السفاح قبض عليم ، واعدمهم برصاص مسدسه ، وذلك في ٢٩ كانون الاول سنة ١٩٢٢ م وهذا مثال من وحشية الفرنسيين المستعمرين وغدرهم وفظ تعهم .

#### الجاسوس ملل عون

### الزعيم الخالد ابراهيم هنانو 1970–1979

هو ابن سايان بن محمد هنانو ، ووالدته كريمة الحاج على الصرما من أعيان كفر تخاريم ، بزغ نجم الزعيم في بلدة كفر تخاريم

سنة ١٨٦٩ م وتلقى دراسته الابتـدائية فيها ، والثانوبة في حلب ، وسافر الى الاستانة بعد أن أنهى خدمته العسكرية بستة أشهر ، وكان والده يمانع بسفره واتمام علومه ، لاعتقاده باث الوظائف تليق بالطبقة المعـدمة ، وهو ثري لاحاجة له بالوظائف .

وقد تأخر عن السفرحتى وضعت والدته سُقيقه محمد ، ثم توفيت بعد خمسة عشر يوماً من الولادة ؛ وبقي بعد وفاتها مدة اربعة اشهر .

سفوه الى الاستانة سافر الى الاستانة دون علم والده ، وقبل سفره استولى على ربع الهلاك والده ، وتقدر باربعة الاف ايرة ذهبية ، وبعد وصوله الى الاستانة ، اخبر والده باخذه المال الكيلايسي والظن بالفلاحين ، وهنداك لم يقبل في المدرسة الحبرسنه ، فلم بيأس وذهب الى وزير المعارف وكان اذ ذاك من أسرة القدسي بجلب فأخبره بقصته وأبدى له رغبته في الدراسة ، فتوسط له الوزير ودخل المدرسة ، واجتاز صفين بسنة واحدة ، وبقي اربع سنوات ، ثم عاه والحتاز صفين بسنة واحدة ، وبقي اربع سنوات ، ثم عاه الى كفر تخاريم انفاد دراهمه ، وكان يجمل شهادتين ، فاستقبل من قبل أهله وبلده ، وخرج به والده واقام له الحفد الات والزينات .



وفي غياب ابراهيم هنانوفي استانبول ؛ كان والده قد تزوج السيدة فاطمة بنت الحاج مصطفى الكيالي من كفر تخاريم ، وانجِب ولداً منها وهو السيد ( عقيل ) .

هودته الى استانبول - عاد الى استانبول بعد الن قضى عطلة الصيف في قريته ، وقد حاول اخذ شنيقته زكيه ارافقته وادخالها في المدارس ؛ وازمعت على الهرب ، الا ان والدها كشف امرها فمانع من سفرها .

وفي هذه المرة أقام في الآستانة ثلاث سنوات ، وكان في كل صيف يعود الى كفر تخاريم ، وكانت مـدة دراسته سبـع سنوات ، وأنهى شهادته الجامعية من معهد الحفرق ، ولم يعط الشهادة ، لان من الشهروط ان يصبح مديراً لمدرسة زهـاء سنة ثم عين في حلب مديراً لمدرسة وأخذ الشهادة ، وعين مديراً للناحية في ضواحي استانبول ، وبتي فيها مدة ثلاث سنوات .

وفي خلال هذه الفترة تزوج من فتاة من مهاجري أرضروم في بورسه ، ولم يرجع الى بلده حسب عادنه ، ثم أصبح قائمتاماً بنواحي أرضروم ، وبقي فيها أربع سنوات ، وقد ولدت ابنته ( نباهت ) هناك وكانت في الثالثة من هرها ، ثم عين مستنطقاً الى كفر تخاريم وظل فيها زهاء ثلاث سنوات ، وانتخب عضواً في مجلس ادارة حلب ، وبقي اربع سنوات ، وأخيراً عسبن رئيساً لديوان الولاية ، ويقي فيها زهاء سنتين ، ثم انسعب منها وأعلن الثــــورة ضد الفرنسيين المستعمرين وخاض نمار معاركيا الدامية .

وبعد ولادة ابنته ( نباهت ) باثنتي عشرة سنة ، ولد ( طارق ) وقد توفى له خمسة أولاه صغار .

وتوفى والده بعد رجوعه من توكية بخمس او ست سنوات ، ولم يكن والده راضياً لدخوله في خدمة الوظائف وترك مزارعه ، ولكن كانت له أهداف ومطامع بعيدة المدى يويد تحقيقها .

وعندمــاكان في استانبول ، أبدى نشاطاً في ميدائ السياسة ، وتعرض للقبض عليــه ، وابتــــلع بعض الاوراق السياسية لاخفائها .

كان يمهد الثورة ضد الفرنسيين وهو في الوظيفة ، وعندما اطمأن الى قدرته وقوة رجـــاله ترك الوظيفة وتمنــع في جبال كن تخاريم .

وقد توفيت زوجته قبل الثورة بسبع سنوات ، بعد ان ولدت ( طارقاً ) بخمسة عشر يوماً كحاتم ا ، وبني الولدان في رعاية عمتيها فطوم وزكية ، وقامت زكيه شنيقة الزعيم هنانو بتدبير البيت والاشراف على كل شيء ، وكان يعتمد عليه ــــا لذكائها وحسن أخلاقها وثقته بها .

لقد فصلنا حركات ثورته ووقائعها الرهيبة ، والقبض عليه ومحاكمته وبرائته في مجرى حوادث الثورة .

محاولة اغتياله لفد كتب الله على الوطنيين في كل امة ، وفي كل عصر ، وقد ّر على زعمائهم بصورة خاصة ، ان يو هقو ا ويعذبوا ، وتدبر المؤامرات على حياتهم ، فحملة الرايات دائماً هم هدف الاعداء في المعارك ، فان سقط حامل العلم ، سقط العلم ولكن الله أبى ان تنكس راية الزعيم ابراهيم هنانو ويسقط علمه .

في اوائل شهر ايلول سنة ١٩٣٢ م اقدم الجبان ( نيازي الكوسا ) باط.لاق الوصاص على الزعيم ابراهيم هنانو في قـريته محاولا اغتياله ، فأصابه في قدمه ، وكانت مؤامرة مدبرة ، وقد زحفت حلب الاطمئنان عن صحته ، رقبض على الجـــاني في انطاكية ، وحكم بالـجن عشر سنين ، ثم اصدر المفوض السامي عنه عفواً خاصا .

موضه \_ لقد وهب ابراهيم هنانو السري بتالد مجده وطارفه ، والـ ثري باملاكه نفسه لوطنه وامتـــه ، وتمرد على الدهر وحادثانه ، فما عرف الارهاب الى قلبه طريقاً ، ولا استطاعت المغريات بكل ما فيهـــا من ثراء وحكم ورئاسات ووزارات ان تهتدي الى ووحه الصلبة المتقشفة فتفريها بنميم الحياة ونضير العيش ، ولا غيرت جميع المواكب والجمـوع الزاخرة بالهنـاف والمجد والحب والطاعة من وهاعـة نفسه وفرط حــــلمه ، وجليل تواضعه ، ورقة قـلبه وعفوه ، الذي ما امتزج بوما بالمن ولاتكدو بالهجد .

ان هذا الزعم الحالد الذي حمل السلاح ؟ وخض المهارك لمقارعة الفرنسيين المستعمرين ؟ قد لقي من الاهوال والشدائد والجوع والعطش والكرى وعدم الواحة والاستقرار ، والتعرض العرو والقر خلال ثورته الشيء الكثير كل ذلك ثر في صحته ، ودب دبيب المرض في جسمه ، فقد اصيب بمرض السل ؛ وانس رحمه الله المرض ، فقد كان جباراً في ثورته ، وفي مرضه ، وفي موته ، وذهب عام ١٩٣٤ م الى مجمدون في لبنان للاستشفاء ؛ وظل حياته الاخيرة في جميم هذا المرض ، يستمذب لآلام ويوحب بالشقاء ، وقد صبر على آلامه في صمت وسكون ، ورغم ان الهزال قد دب في جسمه ، فلم تنطفى ، له بهجة ، ولم تذبل له عينان وكان يستقبل زواده ، وهم كالسيل لا ينقطع ، ويتحدث عن ثورته باحتراق واسى ، فتلهب لا شجان قلبه الكابيم .

وفاته . كان المرض قد تزود من الاقدار بما تضعف أمامه كلوسيلة وتنمحي لديه كل محاولة وحيلة ، فأخذ يشند على هذا الجسم الضئيل ، ويغالب هذه الروح القوية، وتنازعت الحياة والموت أيها يظفر بهذا الجسم ، فلمع بريق الموت الذي له من

آيات الجبروت والسلطان ماتصغر أمامه قوة الانسان، واحتمر في نضال وصراع حتى كان يوم الخبس الموافق الواحدوالعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٣٥ م ارتفعت روحه مطهئنة الى منازل الحلود في السهاء ، بعدما عانت آلامها على الارض ، وارتاحت منسه نفس كانت كثيرة الآلام والاشجان ، وسكنت ووح هذا الثائر الجباد ، الذي طالما أدمى قلوب المستعمرين بقوة بأسه وبطولته ، لقد غاض ذلك النبيع الفياض ، وكان منهلا عذبا ، وانطفأت تلك الجذوة الوطنية التي كانت تتقدروتلتهب عندما يوى أرجاس المستعمرين تجثو على قلوب شعبه ، لقد طوى الردى ابراهيم هنانو ، وما كان الاهبة وهبه الله للناس ، ليلقى عليهم دروس الوطنية المذلى ، لقد المد لم لويب المنون ، وختم حياته وهد يوصي بالكفاح والنضال ضد المستعمرين ، وأن ما مي الحياة لاتنتهي بالناره والانين ، بل بصليل السيوف وطمن المستعمرين ، فكانت البلاد في مأتم على فقده ، والحد الثرى في حلب بين العبرات الدامية ، والزفرات الموجعة ، وبقيت الزعامات في سورية تعيش بوحي ذكراه ، ولا يزال الوطنيون الذين سادوا على خطاه بجنفاون بذكراه في كل سنة ، وتسمت الشوارع الكبرى باسمه الحدلا .

وتبارى الشعراء والحُطباء في وصف مآثره الوطنية وبطرك وسجاياه النادوة .

وجدير بالذكر أن طارفاً نجل الزعيم همانوكان في الثانية والعشيرين من عمره عندما نوفي والده ، وكان غائباً في قربة (ستي عاتكة ) يشيرف على موسم الزيتون ، فاما بلغه ذمي والده حزن حزناً شديداً ، فأثر ذلك على صحته ، وفي هذه الفترة اختفت مذكرات هنانو ووثائقه السبرية السياسية من عالم الوجود .

لقد كان ابراهيم هنانو نوراً أضاء وانطفأ ، وكايا مضت الايام تمثن لنا جهاد هنانو في قمة مجده ، وعنفوان خلوده ، مجاهداً بطلًا فريداً ببن المج هدين ، ولقد فقدناه بالجدم ، ولم نفقده بالروح ، فـكان استاذ أجيال أرشدهما ، وعظيا من عظياء الوطنية وصرحاً من صروح الجهاد والكفاح ، وصاحب الغلب الكبير والوطنية المثلى الدافقة ، وليكن له من رحمة السماء ماهو أبهى وابقى من زهود الارض .

#### طارق هنانو

هو نجل الزءيم ابراهيم هنانو ، وقصته مؤثرة ، تعرض الأذى في سبيـل عقيدته الوطنية ،فقد ةام مع رفاق له بمظاهرة ضد

شاكر زمت الشعباني النائب في البرلمان السوري ، يوم زبارته حلب ، فأصيب بضربة البعة على رأسه بمصاه كبيرة ، وبطعة سكين في جنبه ، وقام أخصام والده بجره على الارض ، فأصيب بارتجاج داخلي في دماغه ، ولم جيء به الى والده تلقاه بالفضب والصفع غير مند الى الجرح الذي تنزف منه الدماه ، وقد نقل الى بيروت للممالجة ، وأشاد الاطباء بقله الى (العصفورية ) ، ثم نقل الى مستشفى العيون لمعالجته بسيب الضرب الذي أثر على عينيه ، و لا تؤال آثار ذلك باقية في عينيه حتى الآن .

وقد ذهب والده الى بيروت ، وعاد به الى حب ، وبقي مدة سننين بجالة مرضية ، ثم ظهر الاضطراب عليه من جديد ، فأعيد الى المستشفى ، وبتي على حاله مدة ثلاث سنوات ، تنتابه النوبات العصبية المرهقة ، وما زال حتى الآن في مستشفى العصفورية في لبنان . وهكذا كان حظ ابن هنانو في الحياة ، بسبب النضال والكفاح الوطني .



#### زكية هنانو

هي شقية، الزعيم الحالد ابراهيم هنانو ، واصغر منه سناً ، لقد كرست حياتها في سبيل أهداف شقيقها ، واضاعت ثووتهــا

في ميدان الثورة الوطنية العامة ، وآثرت أن تبقى عزبة لنسهر على خدمة شقيقهاو تأمين واحته، لقد تخلت هذه المجاهدة عن كل ماتملكه لشقيقها الزعم الثائر ، فأبقى لها بعض القطع لتأمين اعاشتها ضمن حدود الكفاف .

وبما مجز في النفوس ، أن بنت الثراء والنبل والشرف تعيش الآن في منزل صغير وضيع في جامع ( الحلوبة ) في حلب التابع لدائرة الاوقاف لقاء اجرة زهيدة .

ولما توفت زوجة ابراهيم هنانو البتركية الاصل ، كفلت تربية اولاده ، وقامت بتدبير شؤون منزله .

وعندما اختفى شنيقها ابراهيم هنانو من وجه الفرنسيين بقصد اشعال نار الثورة في عام ١٩٢٥ م ، كانت تجتمع سراً مع الشخصيات الوطنيـــة البارزة ، وكانت همزة الوصل بينه وبينهم ، وتقوم بالدعايات الوطنية ، وتقرأس المظاهرات النسائية .

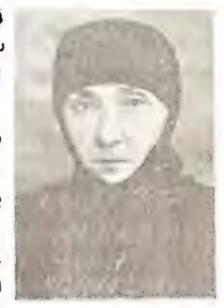

وعندما سجن شقيقها الزعيم ، كانت تنقل اليه الاخبار بواسطة المراسلات التي كانت تؤمن وضعها في طعامــه الحاص ، وقد رافقنه بعد انتهاء الثورة الى آخر حياته ، وكانت من اشد الناس وفاء لاخيها ، ووفاء لولديه ، نباهت وطارق .

#### عزت هنانو ۱۹۳۸–۱۹۲۸

اشترك في ثورة الزعيم ابراهيم هنانو وأقام في منطقة الثورة في قصير انطاكية ، وأبدى شجاعة واقداما ، وكان عضواً في اللجنة النشريعية للثورة ، وقد انسحب منها في منتصف حركات الثورة لامر ما .. وسجنه الفرنسيون في اسكندرون ، زهاء سنة ، وفي سنة ١٩٣٨ م وافته المنية .

#### عاطف هنانو ۱۸۸۸

خاص معارك الثورة مع الزعم ابراهيم هنانو ، وانسحب منها قبـل انتهائها بفـترة وجيزة ، وقد اتهم من قبل الموالين للفرنسيين بتهم مختلفة مع غيره من الجـاهدين ، فقبض الفرنسيون عليه وزج في الـجن ، وبعد المحاكمة خرج بريئاً بمساعدة الزعيم هنانوواعوانه .



#### عقیل هنانو ۱۸۹۲ خوالنوه اواهوهانوش

خاص معارك الثورة مع اخيه الزعيم ابراهيم هنانومن او له الآخرها، وكان مجافظ مع شقيقه محمد على اولاد اخيه الزعيم، وقد النجأ عقيل ومحمد الى الجبل يوم القبض على اخيها ابراهيم هنانو .



#### حقي هنانو ۱۸۹۹





ولما انداءت الثورة الـورية عام ١٩٢٥ م وتوارى أبراهيم هنانو عن الانظار، قلق الفرنسيون لاختفائه الفجائي ، وهددوا أخيـه لاعلامهم عن مقر وجوده ، فانكر معرفته بمكان اختفائه ،ثم اتصل به فأمره ان يزور آخوانه الذين كان يعتقــد فيهم الشهامة والوطنية لموآزرته ، مانفضوا من حوله ، الا الوطني الشهم السيد عبد الوهاب ميسر ، فانه قدم لحقي هنانو ثلاثه ئة ليوة ذهبية ، لموآزرة مشروع الثورة، وكان الاتصال بين الاخوين على جانب عظيم من الحذر والكتان ، ثم سافر الى دمشق لمقابلة المرحوم رشيد طايع ، الذي كان على انصال وثبق مع ابراهيم هنانو للقيام بالثورة ، ولما كان المال مفقوداً ، والمناصرة المأمولة من الحذر التي كان يوجى الحيرمها قد انعدمت ، فشلت الحطة الموضوعة .

و في حوادث العدوان الفرزـي عام ١٩٤٠ م كان احد رؤـاء الحركات الــــــــي قامت في كفر تخاريم ، فاستــامت حامية الثكنة العـــكرية ، و نزل العلم الفرنسي ، ورفع مكانه العلم الــوري .

#### كامل وجودة وعلي هنانو

حضر معارك الثورة مع ابراهيم هنانو الى آخرها ، وبعد انتهاء الثورة قبض عليه وسجن في قلعة حارم مدة اربعة اشهر . هو ابن شنيقة الزعيم ابراهيم هنانو ، كان موظفاً في قلم الاستخبارات الهيصلي بجلب ، وكان يقوم بنشاط في الحقل الوطني في عهد وشيــــد طليع والي حلب .

و لما شبت ثورة هُنانو فر من حلب الى كفر تخاريم ، فقبض الفرنسيون عليه وزجوه في سجن قلعة دمشق مــدة ثلاث سنوات ، ثم اطلق سراحه ، وقد انتقل الى رحمة ربه ، عام ١٩٥٦ م .

على هذا نو – سجن من قبل الفرنسيين لقرابته مع الزعيم ابراهيم وبقي مدة سنة في قلعة حارم .

## المجاهد الخالد نجيب عويد قائد ثورة الشمال ١٨٧٠

هو ابن صالح عويد ومن أشراف بلدة كفر تخاريم ، ولد فيها سنة ١٨٧٠ م ، وثلقى دراسة عــكرية ، ومنح دنبــــة



بكباشي خلال قيادته ثورة الشمال ، من القوى الملية التوكية التي كانت تؤازر الثورة في الرجال والسلاح والعناد ، وكانت القوات التركية مرتبطة بأمر قيادته ، والحقيقة أن الحكومة التركية قد انتفعت من ثورة الشهال التي خففت عنها اعباء الجيرش الفرنسية في حروب كيليكية ، تسلم السيد نجيب عويد قيادة الثورة اثر اصابة المجاهد السيد عبد الرحيم الافندي بجراح ، ولا نفالي بالقول ، اذاوصفنا بالحتى ، بان الثورات المربية لم تمرف في عصرها الحاضر ، قائداً بجاهدا شديد البأس والوزم كنجيب عويد ، فقد كان لجبورت بطشه الاثر البليغ في دوام ثورة الشمال زهاء سنتين ونيف عويد ، فقد كان لجبورت بطشه الاثر البليغ في دوام ثورة الشمال زهاء سنتين ونيف والاخلاص لوطنه ، والحق والعمال .

ولما انتمت ثورة الشمال ، عرض عليه ابراهيم هنانو مرافقته لاجتياز البادبة الى شرقي الاردن ، فآثر البقاء في منطقته وتمنع في مراقي الجبال ، ثم التجاً الى توكية وأقام فيها مدة سنة عشر عاماً لقي فيها الاكرام والتقدير والاعجاب ببطولته .

الحكم عليه بالاعدام - . حكم الفرنسيون عليه بالاعدام غيابياً ، وحرقوا

داره ، و قلت أحجارها الى النكنة العسكرية الفرنسية ، ورغم مرور ثلث قرن ، فانه لم يستطع اعادة بنائها لعجزه المـــادي ولم يتناول أي تعويض ، ولم يلق أية مؤازرة في عهود الحكومات الماضية ، وكان ضحية الحزبية ، وضعف المبادى، الحرة ، وخروج الاحزاب عن الاهداف الوطنية في أكثر أعمالها .

تهديده للفرد-ميين – . ولما كان في تركية ، كان الفرنسيون يصدرون العفو عن المجاهدين فيستسلمون ، حتى اذا مسا أصبحوا في قبضتهم لقوا كل اضطهاد وتشف وانتفام ، فقام هذا المجاهدالفذ بالثأر لهم فهدد الفرنسيين ، بالاغارة على البلاد السورية وحرقها فيما اذا استمروا بالتنكيل بالمجاهدين المستسلمين، وكان لتهديده الواقع أثره البليخ في الكف عن اضطهادهم والانتقام منهم.

عودته الى وطنه \_ . عاد الى وطنه بالعفو الصادر عنه ، في أول سنة ١٩٣٧م يرافقة الشيح يوسف السعدون ، وما لبث أن وقعت حوادث المربدين المعروفة في جبل الاكراد ، وفي عهد حكومة مجلس المديرين قبض عليه في سنة ١٩٣٨ م بداعي قيامه بتحريض المربدين على الثورة ضد الفرنسيين .

في السجن – . أخذ الى بيروت وسجن فيها ستة عشر شهراً ، لقي خلالها أشد انواع النمذيب بما لم يلق مثله غيره ، ثم نقل الى حلب ، وبقي في السجن اربعة عشر شهراً ، وهكذا غدر الفرنسيون به ، لتصفية الحساب معه عما قام به من احمـــال عدائية نحو الفرنسيين الذين انهموه بعلاقاته مع الاتراك ضدهم .

فوار. في السجن – . كان خلال مدة وجود. في السجن قد تزع السجناء ، وكان الحراس والدرك يبابونه ويخشو ن بأسه وقد سهل له الجند الفرار من السجن ، فجلبوا له آلة حديدية استطاع بهــــا وجماعته من نقب سقف السجن ، ووضعوا الفرش واعتلوها ، وخرج من النقب مع « ٣٧ » سجيناً ، وقد قبض الفرنسيون عليهم ماعدا هذا البطل الصنديد الذي تمكن مسن الافلات والالتجاء الى تركية ، وصعق الفرنسيون لحبر قراره فأقاموا النكير ، وشددوا الحصار على الحدود ، وبشرا الارصاه والعيون ، عالم يقبضون عليه ، فنجاه الله من غدرهم وبطشهم ، وقد بقي في تركية ، حتى صدر مرسوم العفو عنه سنة ١٩٤٢م فاستقبل بما يليق ببطولته واخلاصه .

بطشه وارهابه . . لقد دامت ثورة الثهال هذه المدة الطويلة ، بغضل جبروته ، ولو لم تقترن احمداله بالشدة والبطش ، لما كتب لها الاستمرار ، ولانحلت وقضي عليها في مهدها ، وقد بالمع عدد الذين أعدمهم هذا القائد الجبار «٨٦» شخصاً من الحونة والجواسيس ، والذين اشتركوا بالنهب والسلب، وارتكبوا الاحمدال المنكرة ، كان أبوزهم البكباشي أدكان حرب عاصم بك ابن خالة صبحي بركات ، ولو لا شفاعة الزعيم هنانو، ومصطفى الحاج حسين، وحمر البيطار ، في « قرقانيا ، لشملت موجة الاعدام فريقاً آخر من كبار القادة .

خاض هذا المجاهد الصنديد ، مائة وسبع عشرة معركة ، في ثورتي الشمال وجبل الزاوية ، وضرب أروع مثل في التفائي

والتضعية نحو امنه ووطنه ، واستشهد شقيقه مصطفى عويد في معركة و سقاط، المشهورة ، ورغم مابيذله الفرنسيون من سعي ووساطات ، وعروض مغرية ، فانه أبي ذلك بكل شم واباء . وسار حتى النهاية في قراع المستعمرين السذين كانت فرائصهم ترتعد عند سماع اسم ( نجيب عويد ) المخيف المرعب . وفي عهد المعدوان الفرنسي تزعم الحركات الوطنية كما هو منشور في فصل ( العدوان الفرنسي ) .

أحواله -. يميش عيشة الكفاف من ربع ايراده الضئيل ، وقد اقترن سنة العرف من المام ولم ينجب ولداً ، وهذا وضع اكثر القادة المشهورين في الناريخ ، وقد ربى عشرة أيتام ، وتعهدهم حتى أصبحوا فادرين على الكسب .



#### وفاء الابطال

أروع الوفاء ما يكون عند الشدائد والنوائب ، وما أنبل الانسان اذا عرف معاني البطولة وأقدار الابطال ، هـذه جملة أددت الافصاح عنها والالم بجز في النفوس ، فقد قسا الدهر على المجاهد المعروف الكبير والبطل الصنديد السيد نجيب عويد قائد ثورة الشهال ، فأفقده نعمة البصر ، وهو يعيش في ذكريات أيام أليمة مضت ، ومـا أن بلغ مسامع سيادة الوزير السيد عبد الحميد السراج ذلك حتى أصدر أمره الى محافظ حلب ، فأنت سيارة صحية خاصة نقلته من كفر تخاريم منبت الابطال الى المحدث عند الحميد العربية المتحدة ، وهو عمل انساني نبيل ، وضرب الى مستشفى حلب ، وقد اهتم الاطباء بمعالجته والعناية بأمره على نفقة الجمهورية العربية المتحدة ، وهو عمل انساني نبيل ، وضرب من الوفاء النادر ، ونحن نرى أنه لا يستعظم هـذا التقدير من رجال هذا العهد ، لانهم أبطال ، وأكثرهم جاهدوا وخاضوا حرب فلسطين ومعاركها الرهيبة ، وعلى وأسهم زعيمنا المفدى جمال عبد الناصر فارس القومية العربية وبطل معركة الفالوجـة وهم أولى بتكريم لمجاهدين والعناية بشؤونهم .

لقد تجلت في نجدة الوزير الاريحي، الوفي لقوميته العربية، سيادة السراج الى قائد ثورة الشمال الذي قارع الاستعمادالفرنسي بضع سنين أنبل الغايات وأشرف المقاصد الوطنية، وهي بادرة طيبة حميقة في سمو أهدافها، ونحن نسجل لسيادة الوزير الشهم هذا العمل الانساني على صفحات تاريخ الثورات السورية بأحرف من نود . وهن الواجب أن تعني الجكومة بأمر الثعويض هـــا خسره من املاك ومال ، في سبيل الجهاد ضد المستعمرين ، تقديراً لبطولته ووطنيته .

#### ابراهیم عوید ۱۸۹۰\_۱۸۹۰

هو ابن صالح عويد وشقيق الججاهد الكبير نجيب عويدةائد ثورة الشهال ولد في قرية كفر تخاريم وكان من العشرة الذين تطوعوا الجهادفي ثورة هنانو ، حضر جميع معارك الثورة وكان من أبطالها المعروفين وانتقل الى رحمة ربه في ه ٦٠ ب سنة ١٩٥٤م .

## السيد عبد الجيد عثمان عويد

هو ابن محمد نور عويد ولد سنة ١٩٠١ م وكان وكيلا لاملاك الزعيم هنانو مدة ربيع قرن ، وقداسلم الزعيم روحه بين يديه ، ولقي من التذكيل والسجن والاضطهاد من الفرنسيين الشيء الكثير بسبب اخلاصه لهنانو وثقته به .

#### المجاهد الخالد مصطفى الحاج حسين ١٩٥٢ - ١٨٨١

هو بطل جبل الزاوية المشهور بثورته الوطنية الكبرى ، والمجاهد الفذ في سببل عقيدته وقوميته العربية ، والشهير بقوة

بأسه وشهامته ،هذا وان النالم ليعجز عن تعداد مناقبه ومحامد ذكره، والمآسي التي اكننفته في سبيل جهاده وبطواله .

امتاز هذا المجاهد الصابر الصادق بالبعد عن الحيلاء والظهور ، والشهرة الزيفة ، نتجلى أخلاقه في أفعاله ، فقد ثار على فرنسا وجاهد كسباً لمرضاة الله لا ابتغاء لمغنم أو منصب ، وآثر الموت على الحياة ، وأبى عروض المستعمرين المفرية بشمم واباء ، وكانت حاكمية جبل الزاوية طوع بنانه لو استسلم وساد كغيره في ركاب المستعمرين ، ولما يأس الفرنسيون من اخضاء للمشيئتهم حكموا عليه بالاعدام غيابياً ، وصادروا املاكه ، ونهبوا بيوته ثم حرقوها ، تشفياً وانتقاماً لاذلاله ، فأنزه الله وأذلهم ، وكان شو كة دامية في أين المستعمرين ، فقد لتي الفرنسيون من قرة شكيمته وصبوه وجلاه على الذكبات والاهوال ، ومجامته الجيوش الفرنسية مدع وجاله ، وفتكه بها ما يدجل التاريخ له ، جهاده الحالد باحرف من نور .

نزوحه الى تركية – . و ا انتهت ثورته في سنة ١٩٢٢م اضطر الى النزوح عن منطقته والنجأ الى تركية ، فأستقبل بالحفادة والنكريم ، وأقام



فيها زهاء ست عشرة سنة، مع عائلته وبعض الاوفياء من وجاله الابطال .

هودثه الى وطنه — . وفي العهد الوطني صدر العفو العام عنه سنة ١٩٣٧ م ، فعاد مع رفاقه الى مستط رأسه و احسم ، تكتنفه الكرامة والعزة الوطنية ، فوجد عقاراته أطلال وخرائب مدروسة .

وقدرت الحكومة الوطنية جهاده الوطني ، وماحل به من نكبات مادية ، فخصص له المجلس النيابي السوري ، رانب مواسآة شهري قدره « ٣٠٠ ، ليرة سورية ليستمين بها على تامين اءاشته ، بمد أن فقد كل مايلكه من مــــال وعقار في سبيــل جهاده .

وفاته – . أصيب هذا المجاهد الفذ بالشلل ، فوافته المنية سنة ١٩٥٢م واحتفل بمراسم دفنه بما يليق بتضحياته ووطنيته المثلى وأعقب ذرية كريمة .

## المجاهد الخالد الشيخ يو سف السعدون ١٨٨٨

هو ابن محمد السعدون ، ولد في قربة جسر الحديد النابعة لقضاء انطاكية ، سنة ١٨٨٨ م وأشتهرت اسرة السعدون بالصفة الدينية والنفوذ والجاه ، نشأ المجاهد الكبير في مهد الفضيلة والصلاح .

جهاده - وفي الثانية والعشرين من عرد اندلعت الحرب العالمية الاولى ، فتطوع في الجيش العثماني ، واشترك في معارك العراق ضد الانكايز اربع سنوات ، ثم ثار على الفرنسيين وحمل السلاح وخاص ميدان الجهاد ابتداء من سنة ١٩٩٩م، ولما شبت ثورة هنانو ، قام مع رجله بضرب موقع جسر الحديد والفرنسيين ، والتحق ثر ذاك بثورة الشمال ، وكان احد قواد الثورة ، وتمتد منطقة نفوذه من العنق الى دركوش ، الى حدود جسر الشغور ، الى كسب شمالاً ، وقدانهم الاتوك عليه برتبة يوزباشي بصورة فخرية .

نزوحه – ولما انتهت ثورة الشهال ، نزح الى تركية مع عائلته ، وأقام في عينتاب ، وكان الحرج ف تح المرعشي ، يساعده على تأمين اعاشته ، ومنحه الاتواك بيناً من بيوت الارمن المصادرة ، وبنى الى سنة ١٩٢٦م .

غاراته و في هذه الفاترة ، كان يتــلل والشهيد المغوار عقيل السقاطي ، و فئة من لج هدين ، و يقوم بالاغرة على الموافع الفرنسية ، في جـــر الشغور وحادم،



ثم يمود الى مقره في تركية، وقد حكم الفرنسيون عليه بالاعدام غيابياً، وصادروا املاكه، ثم جعل مسكنه في قرية عائدة الى الحاج فاتع المرعشي ، واقمة على الحدود التركية من جهة كلس ، وقد عرض عليه الاتراك مع رفيقه في السلاح المجاهد الكبير السيد نجيب عويد ، ينأليف عصابات ضد الفرنسيين في لواه الاسكندرون ، فأبيا ، وفر السعدون ليلا واجتاز الحدود الى حلب ، وبتي متوارياً فيها مدة اربعة اشهر ، حتى صدر العفو عنه .

وبما هو جدير بالذكر ، أنه اقام في الاسكندرون سنة واحدة تمتد من سنة ١٠٣٧ م وقد عرض الاتواك عليه منصب وئاسة بجلس الامة في لواء اسكندرون اذا ماشي سياستهم ، فرفض هذا العرض بشمم واباء ، كيلا يخرج على امته ووطنه ولو اراد هذا الحجاهد العف النزيه استثمار المواقف ، لفرض على كل قرية من القرى الواقعة بين الاسكندرون ، وانطاكية ، والتصير، والعمق، البالغ عددها (٥٠٠) قرية ، ولجمع الاموال الطائلة من أهلها بكل وضاء ، المكانته ونفوذه ليستعينها في الايام

السوداء من مراحل حياته ، ولكنه أبى ، وآثر الدوز والفاقة على الطلب ، وقد ذكرت ذاـــك ، لان الحكومات السورية المتعاقبة ، لم تمكر في أمر هذا المجاهدالكبير، وأنداده الذين يعيشون الآن عيشة ألم وحرمان ، وهو مهاجر يقـــــــم في قربة سلةين ، وقد ترك مايملكه في لواء الاسكندرون وغيره ، وتصرفت الحكومة التركية بعقاراته .

عودته الى سورية – عاد مع المجاهد الكبير السيد نجيب عويدمن تركية بعد صدور العفو عنه في اول سنة ١٩٣٧ مدامت غربته ست عشرة سنة ، وفرضت عليه السلطات الفرنسية الاقامة الجبرية في حلب الى سنة ١٩٤٠ م

وفي عهد العدران الفرنسي الواقع سنة ١٩٤٥ م ثار على الفرنسيين في منطقته ، وقام بجركات واسعة ، احتل فيهــــا جسر الشغور ، واشترك في حوادث القــطل وكفر تخاريم وسلقين وادلب . اتصف هذا المجاهد بالــجايا الفاضلة ، والوطنية الفذة ، والعقيدة الصلدة .

## الحاج فاتح المرعشي ۱۸۷۱ – ۱۹۵۵

هو المجاهد الصامت الصادق ، في مبادئه ووط.يتـــه ، والاريحي الجواد الذي آزر الثورات السورية ، والمشاريسع الحيوية بماله ونفوذه ، فكان فذاً في مبرانه وحسنانه .



ولد في حي الفرافرة مجلب سنة ١٨٧١ م ونشأ على التقوى والفض ثل والمسكادم ، وهو واضع نواة الثورة مع الزعيم ابراهيم هنانو ، والمدول الاول الذي كان يمدها بالاموال والرجال والسلاح والفذاء ، وقدوه بروحه وجموده لنصرة الثورة ، ودعما بنفوذه .

ولقد حمل السلاح واشترك بالجماد ، بمعركذين وقمنا على الحدود التركية ، فيجهات تل شعير ومرج دايق .

وكان الوسيط بين ابراهيم هنانو ، وصلاح الدين عادل باشا قائد الجيش التركي في مركز مرعش ، الذي أمد الثورة بالسلاح والجنود .

في بيته ، ومن مآثره الكريمة انه كان شديـد العناية والاهــــتمام بالمجاهدين ، وابناء الشهداء ، يعطف عليهم ويمدهم بالاعانات من ماله الحاص ، وان القلم ليعجز عن تعداد مآثره ومحامد مكارمه و-جاياه الفاضلة .

وقاته – انتقل الى عالم الحاود سنة ١٩٥٥ م ودفن في حلب ، وأعقب السيد سعد الله السائر على خطى والده .

## الشيخ طاهر الرفاعي 1977 – 1977

انحدرت الاسرة الرفاعية بجلب ، من أصلاب السلالةالرفاعية الظاهرة ، ويتصل نسبها بالامام الرفاعي ، الحسيني الارومة، وقد أنجبت افذاذ الرجال من علماء وشمراء ووزراء ، كان لهم شأن كبير ، وللاسرة مكانة بارزة وتكية شهيرة ، كانت ندوة

الفضلاء ، ومن افر ادها الذين اشتهروا بالوطنية المثلى ، والجهاد في مراحل النضال القومي ضد المستعمرين ، المرحوم الشبيخ طاهر ابن الشبيخ بهاء الرفاعي ، ولد بحي البياضة مجلب سنة ١٨٧٧ م ، وتلقى الماوم العربية والشرعية على اعلام عصره .

بدأ نشاطه في ميدان الجهاد ، منذ الفترة السبي احتلت الجيوش الفرنسية السواحل السورية ، ولما شبت ثورة الشهال بزعامة ابر اهيم هنانو ، آزرها بماله ، ودعها بنفوذه ، وابدى عظيم اهتمامه بشؤونها ، فكان من ابرز المناصرين الوطنيين وفاء الزعم هنانو حتى وفاته .

امتاز رحمه الله بالبأس والشجاعة ، واتصف بسجايا محدية رفاعية .

وفاته – انتقل الى عالم الحلود في ٢٦ أيلول ١٩٢٦ م ، والحد انثري في مدفن الاضرة الرفاعية بجلب .

#### الحاج محمد نجيب باقي ١٨٧٨

انحدرت الاسرة من الجد الاعلى المرحوم عبد الباقي آغما ، وكان من ذري الثروة والرجاهة والنفوذ ، ومن احفاده الذين تألق نجمهم ، المرحوم ناصر آغ باقي ، صاحب الارقاف الحبرية الشهيرة ، والمرحوم احمد بن عبد الباقي بن على بن ناصر بن عبد الباقي ، الذي انشأ القلاع والحصون الحربية في جهات السويدية وكسب البسيط ، وقد نتش على لوحة قبره ( في جنة الفردوس يرقد احمد ) وهو تاريخ وفاته سنة ١٨٦٩ م ، ومن احفاده المرحوم شوكت باشا باقي ، الذي صار شيخاً للحرم النبوي الشريف ، وقد اعقب عدة اولاد ، نزحوا





عن حاب الى الاستانة وغيرها ، وتولوا أسمى المناصب منهم ، رشيد باشـا باقي ، وثيس شورى الدولة العسكرية ، وهو جــد

الفريق على رضا باشا وامـير اللواء وصفي باشا ، والمشير اسماعيل حقي باشا ، الذي تولى منصب المشيرية للجيش الحامس في دمشق سنة ١٩٠٣ م ، والمرحوم حـني بك باقي صاحب المؤلف المشهور ( منهاج الادب في تاريـخ العرب ) .

ويتمتع الاحياء من هذه الامرة الكريمة، بالثراء ، والمـكانة الاجتاءية البارزة ، والاخلاق الفاضلة ومن احفاده صلاح الدين وحــنيوهو احد العاملين البارزين في الجهاد الوطني ، ولد في حلب سنة ١٨٧٨ م، وهو ابن المرحوم عبد الفادر بن احمد آل باقي .

خدماته الثقافية – عين في عام ١٩٠٧ م مفتشاً للمعارف في ولاية حلب ، فأحدث عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية والثانوية في حلب ، وأقضيتها الذكور والاناث ، وفي عام ١٩٦٥ م ، استقال خلال الحرب العالمية الاولى من وظيفته ، وبدأ اهماله التجارية ، فأثرى منها بفضل مواهبه وصدقه وأمانته .

امتاز بتقواه وحبه للخيرات والمبرات فأسس في عام ١٩١٩ م، دار الايتام الاسلامية في حلب ، ضمت جميــع الايتــــام المسلمين ، وقد تخرج منها اكبر عدد من الرجال المثنفين .

نشاطه الوطني – وفي عام ١٩١٨ م اسس النادي العربي لاستقبال الملك فيصل الاول ، وفي هذا النادي تعارف وجـال اللجان العاملين ، وكان المساعد الاول الى الججاهد الزعيم ابراهيم هنانو .

وفي عام ١٩٤٢ م أنشأ الـكلية الاسلامية ، ونضم ثم غائة طالب ، وهي نقوم بتعليم طلابها وتوجيهم الوجهة الاسلاميــة الصحيحة ، تحت اشراف الجمعية الحيوية الاسلامية .

وفي عام ١٩٥٢ م تم بناء الميتم الجديد بجهوده المشكمورة ، كما وانه كان من المساعدين في تأسيس دار الايتام في اعزاز. واسس مدرسة زراعية في المسلمية ، كانت نواة للمدرسة الزراعية الرسمية المسهاة بمدرسة المسلمية .

وقد ذكرنا في مستهل تنظيم ثورة الشهال نشاطه ومرافقته للزعيم هنانو . وعندما قبض على الزعيم ابراهيم هنانو في فلسطين وجرت محاكمته في المحكمة العسكرية العرفية بجلب كان المترجم وسعد الله الجابري واحمد المدرس وعبدالوهاب ميسروغيرهم من شهود الدفاع لمصلحة هنانو ، وكان لشهاداتهم أعظم النأثير في القاذ هنانو .

وبعد تلك الفترة بدأت تشكيلات الكتلة الوطنية بزعامة هنانو ، وقد قاومت الاستمهار ، واستمانت بالنادي العربي في جمع الـكمامة ، وفي عهد الجنرال سراي كان المترجم من جملة الوفد الذي قابله وطالب باستقلال سورية ، وتشكيل مجلس نيابي، ولما فرض الفرنسيون المطالب الوطنية ، كانوا يعقدون الاجتماعات في الاحياء تحت ستار الحفلات والافراح ، وكان مطربهاالسيد محد النصار الفنان الحلبي المشهور ، وذلك ابعاداً للشهرة امام الفرنسيين في عقد الاجتماعات الوطنية الممنوعة ، ويقررون فيها ما يجب لمناهضة المستعمرين ، وتغذية الثورة .

وفي الانتخابات النيابية التي جرت سنة ١٩٣٧ م قام المترجم والتىخطاباً نارياً في الجامع الكبير ، واخرج مظاهرة كبيرة احتجاجاً على تزوير الانتخابات ، فحكم بالسجن ستة اشهر ، وتوارى ، فصدر العفو عنه في عهد محمد علىالعابد .

وحضر الاجتماعات الوطنية مع الزعيم هنانو واخوانه في حمص ، وجرى لهم استقبال شمي ، وقام الفرنسيون بمقاومــة المنظاهرين ، وهدد هنانو القائد الفرنسي بالكف عن ذلك ، والا فانه لايكفل تمزيقه من قبل الشعب .

وقام المترجم برحلات الى البلاد العربية ، واجتمع بالشهبندر في حان والقدس ، وزار المملكة العربية السعودية ، واستقبله الشعب السعودي وجموا الاموال ، وقام بدعايات واسعة للقضية العربية ، وقابل الملك السعودي ، الذي لم يقبل بارسال برقيات الاحتجاج ضد فرنسا واحمالها في سورية ، واقنعه بعقد اجتاع واظهار اتحاد الاسلام ، وكانت بمانعته بسبب تعرض المؤتمر العربي لسياسة الدول الاجنبية ، وان ذلك يكون سبباً في منع رعاياها من اداء فريضة الحج .

ولصاحب هذه الترجمة الفضل الاوفر في انعاش الحالة الاقتصادية وتعميم الفن الزراعي الحديث . باستجلاب المحركات والجرارات والحجادات والدراسات وحفارات الابارالارتوازية وغيرها، وقد استفادت منها البلاد ، فرفعت مستواها الاقتصادي والزراعي حيث أسس الشركات والمحلات النجارية بماونة اولاده الاربمة السادة : احمد شوقي ، وصلاح الدين ، وعبـــد القاهو ومحد ظافر ، وقد السنوا شركة نجيب باقي الشهيرة في دمشق وحلب ، واللاذقية ، والقامشلي وبيروت ، وهمان ، وشركة بردى التحارية الهندسة المشاريع الصناعية والزراعية في دمشق .

وله مواقف وطنية في سبيل نصرة فلسطين والدفاع عنها ، وواسل ملوك العرب ، ورؤساء الدول العربية ، وجامعة الدول العربية ، لعقد مؤتمر لتوحيد السياسة العربية .

وله في كل الشئون المربية محامد ومآثر ، تجلت فيها وطنيته واخلاصه وغيرته على القومية العربية .

#### الشيخ رضا الرفاعي ١٩٤٨ – ١٨٨٥

ان حياً؛ ذري العقيدة الوطنية القرمية كنو لاينني ، والاحداث السياسية هي التي تظهر افذاد الرجال ، فالانسان لايصل

في دنياه الى المكانة الاجتاعية السامية بلا اثر يخلده ، أو مناقب حميدة تذكر في حياته ومانه ، ان تكريم الابطال المجاهدين واجب وطني ، وفاء لهم ، لما في تخليدهم من حسن الأثر ، وقد اخذت على عانتي ان لاأعني بترجمة احد من الموتى أو الاحياء ، الا اذا كان في سيرته عبرة تجلت فها عناصر النبل والوطنية المثالية .

واني اقدم للتاريخ مجاهداً كريماً ، سيبتى رمزاً للعروبة في عقيدته القومية الصادقة ، وجرأته النـــادرة ، ذاك هو المرحوم الشيخ رضا بن الشيخ ها الرفاعي .

برغ نجمه في حلب سنة ١٨٨٥ م ، ونشأ نشأة دينيـــة في مهد العز والفضائل ، وتلقى العلوم العصرية ، فامتلك ناصيتها بذكائه وامتـــاز بالوقار الرفاعي الموروث، والبنية القوية ، ولما اندلعت ثورة الشمال بزعامة ابراهيم همانو ، وهب روحه وجهوده لمناصرتها ، فقد تولى أمر الدعاية والكتابة ، وعمال الاستخبارات اثررة هنانو ، فكان يقصل بالزعــــيم ابراهيم هنانو ، ويطاعه عن حركات الجيوش الفرنــية ، وسيرها واتجاهاتها ، وبقي مع عمه المرحوم الشيخ طاهر الرفاعي من أشد الناس وفاء لهنانو حتى وافته المنية .



ومن ابرز 'هماله الوطنية التي تجلت فيها جبروت طموحه ، وثورة روحه ضد الفرنسيين فأغضبهم ، أنه قام بانزال العسلم الفرنسي في احد اعيادهم ، ورفع العلم السوري مكانه ، وقد طوق الفرنسيون بيته بعد انتهاء ثورة هنانو، وحسكم عليه بالاعدام غيابياً ، فالنجأ الى تركية ، واقام في استانبول معززاً مكرماً لدى الشعب التركي ، لما اتصف به من خلق وفينع وثقافة عصرية .

لقد غرته الممائب السياسية ، فكانت وطنية وجرأته سبب الامه وشقائه في الحياة ، فمالانت قناته ، ولا ونى ، رغم مالقيه من تنكيل وتشريريد في عهد الانتداب البغيض ، كان وحمه الله عف النفس ، أبياً شهماً ، سباقاً للمكرمات ، صلباً في عقيدته وايمانه وحصناً وموثلا الموطنية ، واشدة كره الفرنسيين اليه ، فقد أستثني من العفو العام مع فريق من المجاهدين ، وقضى حياته ، ولم فيكر بالحياة الزوجية لينفرغ للخدمات الوطنية .

وفاته عاد من تركية الى حلب بعد جلاء الفرنسيين عن البلاد في عام ١٩٤٥ م فاستقبل بجفاوة شعبية لائفة .

ولم يلبث أن ارتفعت روح هذا الججاهد الجبار في ٣٠ أياول سنة ١٩٤٨ م ألى دار الحاود ، بعد أن ستى قومه من رحيق وطندته الدافقة ، كروس الكرامة القومية .

### خالد ناطق بك ١٨٨٤

فرانسة ، وكان برنبة بنكباشي أركان حرب في الجبش التركي ، وكان مرافقاً لجال باشا الصغير بدمشق ، وقد اشترك في الجهاد الوطني في جبش مصطفى كمال باشا ، واستبدل اسمه فعرف به ( خالد أركر ) وتولى منصب و استدل اسمه فعرف به ( خالد أركر ) وتولى منصب و استدل الحكايات في ازمير ، ونظر آلذكائه وعذوبة نطقه عرف بلقب خالد ناطق .

ولما يقعت ثورة هنانوانضم أنيها ، فيكان من زعماء الثورة وابطالها الافذاذ امتاز بحل المشاكل والاختلامات انتي كانت تقع بين المجاهدين بحكمة وحنكة ، وكان من اكبر الدعاة للقومية العربية .



كان أوفده الوازرة ثورة هنانو بتسليمه الى السلطات التركية ، فسلمه الفرنسيون رغم انفهم وتخلص من قبضتهم ، وكان في العهد التركي افترن بفناة من اسرة آل مردم بك بدمشق، ثم أحيل على التناعد، واشتغل في الحاماة ، وانجب ولداً يدعى ( وليد ) وكرية تدعى ( بوران ) وقد اقترنت بالسيد فريد الكيلاني .

## هاشم بك الجمال ۱۹۵۲ – ۱۹۸۸

ان في سيرة هذا الفائد المغرار عبرة وعظة وذكرى ، فقد كان المترجم قائد آلدرك قضاء ادلب ، ولما اندلعت نيران ثورة الشمال ، آثر ان يضحي بمستقبله ويقدم روحه قربانا على مذبح الوطن ، لقد ترك وظيفته التي هي مورد رزقه لتأمين معيشة اسرته ، وهجرهم واودعهم في ذمة القدر ، وحمل السلاح وخاص المعارك ضد الفرنسيين نداء لفريضة الجهاد ، وفضل هذا القائد الوطني المخلص الموت على الحياة في سبيل مجد بلاده ، وعزة قومه ، فكانت حياة هذا البطل محفوفة بالمخاطر ، فاستحق الحلود على صفحات هذا السفر التاريخي .

اصله – انحدرالقائد هاشم جمال من اسرة كردية ، وقد ولد في مدينة حلب سنة ١٨٨٨ م وتلقي دراستـــه في المدرــــة

السلطانية ثم التحق بكلي..ة الحقوق في الاستانة وتخرج منها وانتمى بعــــدها الى الـكلية العــــــــرية فيها ، وانتسب الى حزب الاتحاد والترقى .

لقد عهد اليه بوظائف عسكرية مختلفة ، واخرها قيادة الدرك في قضاء ادلب .

النجاؤه الى تركية – وبالنظر لخطورة اعماله ، باعتباره كان قائداً والتحق بالثورة اضطر للالتجاء الى تركية ، وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية الفرنسية بالسجن مدة عشرين عاماً مع الاشغال الشاقة لاشتواكه بالثورة ، وطلبت فرنسامن تركية تسليمه لها ، وكان قد انضم الى الجيش التركي برتبة ضابط ، فقبض الاتواك عليه تمهيداً التسليمه السلطة الفرنسية في سورية ، الا أث وساطة الوطني الكبير اللاجى ، آنئذ لدى الحكومة التركية الحاج فاتح المرعشي قد اثمرت دون تسليمه الى فرنسا واطلقت سراحه .

ثم اقام عند المرعشي وكيلا لاعماله الزراعية في قربة تل شمير، الى ان وافاه الاجل في بلدة سروج التركية سنة ١٩٥٣ م وكان عزب ، وهكذا انطوت انجد صفحة في تاريخ الثورة السورية ، بوفاة هذا البطل الوطني المخلص لبلاده وقوميته العربية .

## القائد التركي عاصم بك ۱۹۲۱–۱۸۸۸

هو تركي الاصل مسن بلدة انطاكية ، وابن خالة صبحي بوكات ، وقد اشترك بثورته في انطاكية بأمر الملك فيصل ، وكان بوتبة بكباشي اركان حرب في الجيش التركي ، ولم يلبث ان استسلم الفرنسيين واحرج مواقف الزعم ابواهيم هنانو بثورته المشهورة ضد الفرنسيين ، وكانت انطاكية آنئذ داخسلة في منطقة الثورة ، ثم ذهب ومعه عشرات من الثائوين الى مرعش التركية ، وهناك تلتى تعليات خاصة من صلاح الدين عادل باشا قائد الجيش التركي المرابط على الحدود ، ومديو التشكيلات الثوروية لمقاومة الفرنسيين في منطقة كيليكية ، بوجوب موازرة ثورة هنانو ، فأتى يوافق الرئيس بدري بك الشركسي الشامي الاصل ، ومعها مئة جندي تركي مقاتل ، ومدافع جبلية ، واربعة رشاشات المانية ، وقابل ابراهيم هنانو ، وأبلغه بأنه مرتبط مع رجاله بأمره ، وان القيادة التركية قد بعث به العمل في ثورته .

ونحن نروي الحينة للناديخ، انه ونم استسلامهذا القائد التركيلفرنسيين، فانه أبلى في قتال الجيوش الفرنسية اعظم البلاء . تصرفاته وقد سولت له نفسه ومطامعه ان مخالف الانظمة المسكرية واهداف الثورة الوطنية ، فأقدم على ارتكاب اهمال اجرامية احرج بها موقف المجاهدين وغاياتهم المثلى ، وكان سبب نكبة قرية الصقيلبية ونهبها ، بما حسدى بالفرنسيين ان يتذرعوا للدعاية ضد الثورة الوطنية واهدافها ، وكان لعمله هدذا أبلغ الاثر في انحلال ثورة هنانو ، وقد أعدم ومياً بالرصاص بأمر السيد نجيب عويد قائد ثورة الشمال في موقع بين (حفسرجه وبسلي ) وذلك في شهر مايس ١٩٢١ م .

نقل وفاته - وبعداحدي عشرة سنة نقل الاتراكرفاته الى انطاكية، واقيم له نمثال فيهاباعتبارة من ابطال الجهاد التركي.

## الضابط خريستو البلغاري

وقد أبدى احد البلغار وأبه الى هنانو بانه يود مراسلة رفاقه في الجيش الفرنسي، فيشرح لهم أوضاع الثورة ، وان يلتحقوا بها ، وعهد هنانو الى المجاهد المعروف هزاع ايوب بهذه المهمة ، وكانت شاقة وعسيرة وخطرة ، فقد وصل هزاع الى اللافقية ودخل الشكنات العسكرية بصفة بانسع متجول وهو يسوق حماراً يجمل انواع السلع والبيض ، وبذكائه استدل على الضابط البلغاري ( خريستو ) وسلمه الوسالة ، وقام صادق المغربي الضابط الوكيل بالترجمة بين خريستو وهزاع ، فاتفقوا باللحاق به ليلا في موقع يقع على بعد غاني كياو مترات جنوبي الطريق العام من اللافقية ، وبعد العشاء حضر الضابط وصادق المغربي مع اثنين من المغاربة وتسعة عشر جندياً ، وهم يسوقون بغلا موسوقة بصناديق العتاد الحربي والرشاشات ، فألحوا بالمسير كيلا تلحق بهم القوات الفرنسية ، فتفشل الحطة المرسومة ، وأوصلهم هزاع الى لزعيم هنانو وكان آننذ في قرية ( قياس ) في الجبل الوسطانى ، فاستقبلهم هنانو واستبشر بمقدمهم خيراً ، وكان ذلك في شهر شباط سنة ١٩٧١ م .

وقد حضر هذا الضابط ورفاقه المعارك الحربية ، ولما انتهت الثورة انسحبوا مع هنانو الى البادية .

وفي معركة ( مكسر الحصان ) بالفرب من جبل العلباس الواقعة في ١٦ تموز ستة ١٩٢١ م أحاط بهم العربان وقد غرنهم الجوائز المالية الفرنسية بمطاردتهم ، فدافعوا عن انفسهم دفاع المستميت ، وقد قتل الضابط خريستو شيخ عشيرة العكيدات ( محمد الريان ) برصاص مسدسه ، ثم تكاثر العربان عليه وقتلوه وكان نصيب هؤلاء الجنود من البلغار والالمان القتل ، ولم ينج منهم الا اثداث استسلما الى الفرنسيين .



#### الدكتور حسن فؤاد باشا

هو هميد الكتلة الوطنية في حلب ، وصاحب بيت الامة الذي لم يغلق بابه دون كل مكرمة وفضيلة ، والطموح الثائر الذي تمرد على المستعمرين .

اعتقل سنة ١٩١٨م من قبل الانكايز عندما كان رئيساً لطباية مستشفى الناصري في فلسطين ، وحمل على منكبيـه عبء الوطن ، فسجن سنة ١٩٣٤ ستة أشهر بحـكم صدر من قبل القضاءالفرنسي ، وبقي طول حياته مناضلا أبياً لايخنع لدل .

#### جميل ابراهيم باشا

هو شقيق الوطني المعروف الدكنور المرحوم حسن فؤاه باشا « أبو الوطنية » في سورية ، كان المترجم أحد قادة الحركة الوطنية ومن أبوز المخلصين ، خاص معركة النضال ضد المستعمرين الفرنسيين طيلة ثلث قرئن .

وقد عمل المترجم مع شقيقه جنباً الى جنب في الحركةالوطنية ، وتمثلت فيه الشجاعة والاقدام ، ولقي منالفرنسيين السجن والتعذيب والنفي مرات فلم تلن قناته ، وظل يكافح ويناضل مع رفاقه في الجهاد ، حتى تحققت الاماني الوطنية .

وفاته – توفاه الله يوم الاربعاء في ١٢ تشـــرين الثاني سنة ١٩٥٨ م وشيع جنمانه الى مرقده الابدي في اليوم الشاني باجتفال شعبي مهيب .

#### سعدالله الجابري ۱۹٤٧ – ۱۹۹۱

ولد سنة ١٨٩١ م ونشأ في بيئة عربية ، وتربى تربية وطنية قومية ، فامتزجت الفكرة العربية بشعوره ، و، لأت حياته



هدى ونوراً ، وعلمته مقاومة الطغيان الغاشم والدخيل الظالم ، وألهمته الجرأة في قول الحتى والشجاعة في الدفاع عنه ، وجاهد في سبيل عقيدة واحدة ، وهي استقلال الامة العربية ووحدتها .

تلقى دراسته في تجهيز حلب ، ثم سافر الى الاستانة لمتابعة دروسه فيها ، وقد شجعه شقيقه السيد احسان الجابري على الانتساب الى الجعيات العربية فيها مع طلائع احرار العرب .

ثم سافر الى براين الدخول الى كاية الحنوق فيها ، وعاد الى وطنه سنة ١٩١٤ م فدعي الى الجندية ، وعين ضابطاً على قوافل الميرة والعتاد ، المرسلة من الاستانة الى ارضروم النائية ، وظل يقوم بهذه المهمة مدة الحرب العالمية الاولى، وبقي من الالام والشدائد ماهياً هلياته النضالية الوطنية .

ولما اندلمت نيران الثورة العربية الكبرى لم يستطع الانضام الى صغوفها ،

فبقي في ارضرورم ، ثم عاد الى حاب يوم اعلن انتها. الحرب .

في المؤتمر السوري ما انتخب نائباً عن حلب في الموتمر السوري ، ولما جرى الاستفتاء في قبول الانتداب او رفضه ، كان دوره مع اخرانه بارزاً في تنظيم الصفوف الوطنية ، واذ كاء الروح القومية فجاءت نتيجة الاستفتاء انتصاراً عظيما لهم ، لان الشعب رفض كل انتداب .

نزوحه الى مصر - رحل المترجم بمد الاحتلال الفرنسي الى مصر ، وبقي فيها حتى نيسان ١٩٣١ م يوم أعلن انه ليس في عداد الحكوم عليهم بالاعدام .

وحين اخمدتالشورة ، ولجأ هنانو الىالاردن واعتقل في فلسطين، وسيق الى المح. كمة ، امام المجلس العرفي العسكري في حلب ، قام وشهد امام رئيس المحكمة ، بان ثورة هنانو كانت دفاعاً عن حرية بلاده واستقلالها وبرز اسمه منذ ذلك الحين .

اعتقاله ــ اعتقل في برج صافيتا مدة سنة ، لان الجنرال دلاموت سر به فـــــلم يكثرت ولم يقيم احتراماً له ، ثم اعتقل خلال سنة ١٩٢٦ م .

في المجلس التأسيسي - انتخب عضراً في المجلس الناسيسي مع الزعيم هنانو ، فمثل دوراً كبيراً في توحيد صفوف النواب ، وحشدهم وراء القضية الوطنية . وبعد وفاة ابراهيم هنانو ، اختارته البلاد زعيا للحركة الوطنية ، واعتقلته السلطات الفرنسية يوم الاضراب العظيم ، الذي استمر ثمانية وخمسين يوماً بلياليها الدامية .

واشترك الجابري مع وفد المفاوضة ، الذي ذهب الى باديس سنة ١٩٣٦ م .

واتهم مع رفاقه مجادث مقال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ، فغادر سورية الى العراق والرياض ، وعاد عنـــد بوائته ، وفي سنة ١٩٤١م فاز بالانتخابات العامة ، وتسلم وثاسة الوزارة ، وفي عهده وقع العدوان الفرنسي سنة ١٩٤٥م .

وفاته ــ اننقل الى عالم الحلود ليلة الجمعة في ٢٨ حزيران سنة ١٩٤٧ م ودفن في حلب الى جانب الزعيم ابراهيم هنانو .



## الحاج عبد الرحمن كدرو المصري

هو ابن الوحيـه المعروف الحج كدرو المصري ، ولد مجلب ، ونشأ في مهد الفضائل والمكارم ، كان والده احـــد زهاه حلب البارزين في مواقنهم الوطنية المشرفة ، والسباق لكل مكرمة وفضيلة في ميدان الجهاد ، وقد ورد ذكر والده في الصنحة ( ٦٢ ) في موضوع تشكيل جمعة الدفاع الوطني بحلب ، وقد جهز حملة مؤلفة من ( ٦٨٠ ) مجاهداً من ماله الحص ، لقد سار ولده على خطى أبيه الاربحي الحـان ، وادى خدمات جلى ، تستحق الاتجاب والتقدير وآزر ثورة هنانو بماله ،



#### عمر زكي باشا الافيوني ١٩٥٣ – ١٨٩٣

هو الوطني الكبير المشهور بجهاده واقدامه وواله الزعـــــيم الحالد ابراهيم هنانو ، ولد في طرابلس الشام سنة ١٨٩٣ م وهو ابن احمد عمر الافيرني ، واسرته عربقه الاصل في طرابلس.

تلقى دراسته الابتدائية ونال شهادة مدرسة الفنوث وسافر الى الاستانة وتخرج من المدرسة الشاهائية العالمية المختصة بتخرير رجال الادارة ، وكان من اعضاء جمية المنتدى الادبي .

وتجلى ذكاؤه خلال مراحــل دراــته ، واتقدت فيه الروح الوطنية فكان احد رسل القومية العربية في تاريخ حياته .

نبله وانسانيته – وخلال وجوده في كوت المهارة، كانت ڤوافل المهاجرين الأرمن ثنو الى على البلاد ، فنلقى أمر أ بابادة ڤافلة

مؤلفة من الوف الارمن ، فابت عليه شهامته تنفيذ هذا الامر الوحشي ، فأنقذهم وسيرهم بطريق آخر ، وقد سختب مؤرخو الارمن عن هذه الحادثة ، واعتبروها صادرة عن أنبل رجل عربي كريم .

في ثورة هنانو — تم التعارف بين المترجم والزعيم ابراهيم لما كان قائمة المقضاء اداب ، وكنر تخاريم مركز نفوذ هنانو ، تابعة لاداب ، وشاءت الاقدار ان يلتقيا في هدف واحد ، وهو حب الوطن والتضعية في سبيله ، فلما قام هنانو بشورته كائ يجتمع بالمترجم في ادلب ، ويتداولان البحت في شوؤن الثورة ، واتخاذ الوسائل لموآزرتها وقد التحق بثورة هنانو ، وضعى بمستقبله للذود عن حما بلاده ، فكان لانضهامه ابلغ الاثر في اذكاء روح التضعية والجهاد ، وساء الفرنسيون ان يثور المترجم وهو قائمنام لاكبر قضاء في الدولة السورية .

كان الججاهد المترجم اليد اليمنى الزء\_\_\_م هنانو ومستشاره السياسي ، وقد حمل السلاح وخاص المعارك الحربية ، وأبدى شجاعة نادرة ، وأن ما قام به من أهمال مشتركة ، قد نشرت في وقائع الثورة .

ولما انتهت الثورة ، وغادر المنطقة الشمالية ، كان مع ابراهيم هنانو ، وقد حضر معركة ( مكسر الحصان الدامية ) واستطاع وهاشم بك جمال ، وحتي هنانو ، الافلات من قبضة العربان والاسر ، وتمكنوا من الوصول الى قرى معرة النمان ، واتصلوا بالوجيه السيد حكمت الحراكي ، وكان يعرفهم وبينهم وبينه صلات مودة والحاء ، فتوسط بتسليمهم للسلطة الفرنسية فاعتقلته السلطة الفرنسية ووضع في ( عاليه ) تحت المراقبة ، وفيها تمكن من الهرب الى شرقي الاردن .

وفي سنة ١٩٢٦ م ذهب الى فرنسا ، وافترت سنة ١٩٢٧ م بامراة افرنسية في مرسليا ، ثم عاد الى الاردن وعين اميناً للسر في المجلس النشريعي ، وتستل بين الوظائف الكبرى ، فعين متصرفاً لأربد ، ومفتشاً للمعارف ، فو كيلا لوزارة المعارف ، واميناً العاصمة .

في السلك السياسي – ثم عين قنصلا في بغداد ، ووزيراً مفوضاً في تركية ولبنان ، وفرانسا ، واسبانيــا ، ثم نقل وزيراً الى بغداد ، وفي سنة ١٩٥٢ م احيل على التقاعد .

معفوه الى فوانسا \_ سافر الى فرانسا واقام في باريس مدة اصيب بمرض البروتستات واجريت له عملية ناجعـــــة وبعد ثلاثة اشهر بدت صحته على احــن مايرام .

وفاته .. وشاءت ارادة الله ان تمصف المنية في روحه الطاهرة فجأة ، اثر نزيف دماغي ، وذلك يوم الاحد في ٣٠٠ب سنة ١٩٥٣م وهو في باريس ، وهكذا قست الاقدار على هذا المجاهد العظيم الذي بذل روحه وماله وقوته في الصيال في سبيل استقلال بلاده وحريتما ، فمات غريباً ، والحد الثرى في المقبرة الاسلامية في باريس بعيداً عن اهله وتراب وطنه .

وانجب احمد فاروق وكريمتين ·

#### عبد الوهاب ميسر

كان هذا الوجيه الفاضل الاريحى ، والوطني المخلص ، احد الشهرد في محاكمة ابراهيم هنانو ، فنقدم الشهادة امام المحكمة العسكرية الفرنسية ثابت الجنان ، وامتدح الحلاص الزعيم هنانو ووطنيته ، وبما هو جديو بالذكر انه لما اندلعت نيوات الثورة السورية عام ١٩٢٥م ازمع الزعيم ابراهيم هنانو القيام بثورة في الشيال ، وتوارى عن الانظار ، فانهلمت أفئدة الفرنسيين لهذه المفاجأة ، وكانوا يواقبون حركاته بشدة ، فسألوا شقيقه السيد حتى هنانو عن مسكان وجوده ، فأنكر علمه بمقره ، وقد أمره الزعيم هنانو ان يواجع بعض من كان بثق بوطنيتهم ويرتجي العون منه من عقام بزيارة اثنين واربعين فرداً من رفاق هنانو في بيوتهم ، وطلب منهم الموازرة فانصرعوا رعباً وخشية وتنكروا له، ورجوا حقي هنانو ان لايعود اليهم، ويتصل بهم تحاشياً من افتضاح امرهم لدى الفرنسيين .

ولم يقم بالواجب من هؤلاء العناصر ، الا السيد عبد الوهاب ميسر ، ذلك الشهم الوطني الجريء الحكريم ، الذي تفضل فقدم اليه فوراً ثلاثائة ليوة ذهبية ، ودعا لهنـــانو بالتوفيق ، وانها لمأثرة واربحية ، تجلت فيها الوطنية والوفاء باجلى مظاهره ، فاستحق الحلود في هذا السجل .

## الشيخ محمد علي القصاب

هو شيخ عشيرة الدروز ، وزعيمها في منطقة حلب ، ويقيم في قرية ( معرة الحوان ) النابعة لناحية معرةصرين . اشتهرت هذه العشيرة بالنهسك بعقائدها العربية ، وكانت لها مواقف مشرفة ، في جميـع الاحداث التي مرت على البلاد في عهد الانتداب الفرنسي .

امتاز ببت الشيخ محمد علي القصاب بالنبل والشرف العربي الاصيل ، وقد اقترن احد ابنائه ، بكريَّة علي بك ، شقيق سلطان باشا الاطرش .

ولما اندلعت نيران ثورة الشمال ، كان الزعم ابراهيم هنانو يثق باخلاصه ووفائه ، فائتمنه على ولديه ( نباهت وطارق ) واودعها في بيته مرات كلما دعت الوقائے على تنقلاته في ميادين الثورة ، لقد كان بيته مستودعاً لسلاح المجاهدين وعتادهم ، ومن نوادر مكارمه ان اربعائة من فرسان المجاهدين ، نزلوا في قريته مسدة ثلاثة ايام ، فقدم لحيولم كل ما وجد في القرية من الشمير ، تأميناً لعلف الحيول، وهذا منتهى الكرم بجود به هذا الشهم الوطني الصادق .

وة ـ تعرض لتنكيل الفرنسيين بسبب موآزرته الثورة ، وأشاد السيد نجيب عويد قائد ثورة الشمال بوطنيته ، وأطرى مكادمه واخلاصه .



#### المجاهدون علي وعبدو طيفور وعمر علوش

ان هـــولا الابطال من قرية اسقاط ، وهم من رفاق الزعم ابراهم هنانو في الجهاد ، وقد أباو أعظم البلا في ميدان الثورة ، واشتمر وا بالشجاعة والاخلاص والوطنية ، ولقو امن الفرنسيين أشد أنواع الارهاق والتنكيل ، واصيبوا باضرار كبيرة ، ولم يتركوا السلاح حتى النهاية .

#### حاج محمد وتي ۱۹۵٤ – ۱۹۸۶

هو ابن الحاج طاهر وتي من وجوه سلتين ، كان في الرعيل الاول من الموآزرين لثورة هنانو ، يقــــدم مايستطيع من المال والطعام والملابس المجاهدين ، وله اليــــد البيضاء في حل المشاكل بما فطر عليه من مروءة وشهامة ، وتجرد واخــلاص ، وافته المنية في ١٤ تمرز سنة ١٩٥٤ م وماذال الناس يذكرون مكادمه وفضائله .

ولده الحاج زكي – هو المجاهد المعروف ، والمحسن الأريحي الذي فادى بروحه وامواله في سبيل الثورة والجهـــاد ، ومازال حتى الآن يعطف على الفقراء من المجاهدين ، ويمدهم بما يستطيع لتأمين اعاشتهم .

ولد في قربة سلتين سنة ١٩٠٢م واشترك معنويا في ثورة هنانو، وآزر ثورة العراق في عهد رشيد عالي الكيلاني ،وأزمع على تجهيز ٣٠٠ مقاتل من ماله الحاص لتسفيرهم الى العراق ، فمنعتهم الحكومة من السفر آنئذ .

#### الحاج درغام دره ۱۸۷۳

هو ابن خليل دره ، ومن مجاهدي كفرتخاريم الابطال ، التحـق بثورة هنانو منذ اندلاعها ، واشترك في جميع معاركها ، وكان قائد فئة من المجاهدين المغاوير ، واشتهر بشجاعته وبطولته .

وقد حكم بالاعدام، وبعد انتهاء الثررة عفي عنه بعد استسلامه، وقد تطوع او لاده في الجيش السوري ، وتولوا أمر العناية بوالدهم الشبيخ المجاهد .



#### عبد القيوم دره ۱۸۸۷

هز بن خليل در. ولد بكفر تخاريم ١٨٨٧م اشترك في حرب البلغار في ( ادرنه) واصبب بجرح في يد. اليمنى . وخاض الممارك مع مجاهدي ثورة هنانو من اولها الى آخرها . وتوارى بعد انتهاء الثورة ثم صدر العفو العام عنه .

واعتب السيد خليل وهو من مواليد ١٩١٠ م وقد تطوع في حرب فلـطين مع اخيه محمد عبد القيوم .



خالد دره – هو بن خليل دره ، حضر المعارك في ثورة هنانو ، وأبلى فيها اعظم البلاء ، وكان مرابطاً في عقبة حــارم ، واستشهد فيها ، وهو في الثانية والثلاثين من همره .

## علي الزرعا 1*۸۷*7

هو من مجاهدي قرية الرامي التابعة لجبل الزاوية؛ولد فيهاسنة ١٨٧٦م والتحق بثورة الزعيم ابواهيم هنانو ؛ وخاضالمعارك وأبلى فيها أعظم ،البلاء ولما انتهت الثورة قبض الفرنسيون عليه وحكم بالسجن المؤبد .

بطولته - ان حوادث بطولته تشبه الاساطير ، فقد قضى في السجن زهاء عشرين عاماً ، ذاق خلالهما أهوال التعذيب والتنكيل ، وفد دفعه ، اليأس فأشهر مدية صغيرة كان اخفاها لديه ، واستطاع بها ارهاب حراسه ، فاستلها وتقدم الى الجنود عددهم بالطعن ، وقد استولى على مافي أيدي الحراس من سلاح ، وهرب من السجن مع بعض رفاقه ، ومهد لهم سبيل اللحاق به ، فاعتصم في القمم العالية من جبل الزاوية وبالكهوف والمغاور ، ولم يجرء أحد على الاقتراب منه ومطاردته ؛ وبقي مدة طويلة كذلك ، الى ان صدر العفو العام عنه ، فعاد لمهارسة اعماله الزراعية بين اهله وعشيرته فكانت بطولته موضع التندر والاعجاب.

#### قاسم جنانه ۱۹**۳۹**–۱۸۷۹

هو من مجاهدي قرية ( إبين ) اشترك في ثورة هنانو ، وقد عهد اليه السيد نجيب ءريد قائد ثورة الشهال بالمرابطـــة في قرية (كلى ) .

وصدف ان قدمت لجنة تخمين الاعشار من حلب ، فتلقى أمر نجيب عويد بقتلهم في موقع ( قطات ) ثم خرج بجولة ، وقطع طريق حلب مدة خممة عشر يوماً وتضايق الناس ، فبعث الفرنسيون بوفد للوساطة لدى نجيب عريد قائد ثورة الشهال بفتح الطريق ، فوافق على ان يكف الفرنسيون عن قتل الاطفال والابوياء فأذعنوا .

ونذكر للتاريخ أن القوة التي وأفقت البطل قاسم جنانه لتأمين قطع الطريق ، كانت نتألف من خمسة عشر مجاهداً ، وقد أدخل الرعب والهلع في قلوب الفرنسيين مدة طويلة ، وأفاه الاجل سنة ١٩٣٩ م .

## حمدو آغا الحاج عثمان اليوسفي ١٩٥٦ - ١٨٨٣

هو من وجوه مدرة النمان ، ولد فيها سنة ١٨٨٣ م ، ولما شبت ثورة جبل الزاوية التحق بها ، فكان احد ابطالهاالمفاوير وقد ابلى في ميدان الجهاد اعظم البلاء ، ولما انتهت الثورة توارى ، ثم عفي عنه وعاد الى بلده ، وكان خصما عنيداً للفرنسيين ، لم يستخذ رغم ماتعرض اليه من تنكيل واضرار ، وظل محافظاً على مبادئه الوطنية ، حتى وافاه الاجل سنة ١٩٥٦ م .

#### خيرو القصاب المشهور باللاذقاني ۱۹۲۲ – ۱۹۶۲

هو من مجاهدي مدينة اللاذقية ، وكان يرأس قوة مؤلفة من خمسة عشير مجاهداً تعمل في ثورة هنانو .

ولما انتهت الثورة ، اجتاز مع الزعيم هنانوالبادية ، واشترك في معركة ( مكسر الحصان في جبل البلعاس ) الواقعة بتاريخ ١٦ تموز سنة ١٩٣١ م ، تم افترق عن هنانو وتمكن من الافلات والعودة الى جبل الزاوية ، ولم يستسلم للفرنسيين ، وتمنع في جبال اللاذقية وجسر الشغور .

وفي عام ١٩٤٣ م ، غدر به احد رجاله ، فقتله وهو نائم وحكم على قاتله بالـــجن المؤبد .

## احمد الموصلي 1119 – 1909

هو ابن حسن الموصلي ، ومن مواليد كفرتخاريم التي أنجبت مجموعة من الابطال المفاوير ، وقد حضر معادك ثورة هنانو وأبلى في الجهاد خير بلاه ، واستسلم قبل التجاء السيد نجيب عويد قائد ثورة هنانو الى تركية ، وتوفي بشهر نيسان سنة ١٩٥٩م ودفن في كفر تخاريم .



#### عبد القادر وطاهر جراب

كانا من المجاهدين في ثورة هنانو وقد أبدياكل شجاعة وتفان واخلاص .

يوسف ابن حمود الخطيب – ولد في كفر تخاريم سنة ١٨٨٢ م واشترك في ثورة الشهال ، ولمسا انتهت الثورة ، توارى في قريته ولم بتعرض احد المه .

#### محمد علي جمعه باكير ۱۸۹۳

هو بن جمه بن باكير، ومن مجاهدي قرية كفر تخاريم ، كان ملازماً المزعيم هنانو ونجيب عويد ، ومن اشد المجاهدين اخلاصاً وبأساً ، خاص معارك الثورة ، وكان يرأس فئة من الثوار ، واشترك في معارك الشهال جميعها ، وأبدى بسالة وبطولة ، وكان من الفدانيين البواسل ، فأدى الثورة خدمات معروفة .

حَمِ عَلَيْهُ بِالْأَعْدَامُ غَيَابِياً فَتُوارَى مَدَةً ، ثَمْ عَنِي عَنْهُ بِعَدُ استَسلامه ، وبقي على عقيدته الوطنية ، وقد اصيب بامراض شتى بالنظر لما اصابه من الشقاء والمتاعب ، وقد انصف بالكرم وغم فقر حاله .



# صبحي حليمة المشهور باللاذقاني

هو ابن عبد القادر حليمة ، ولد في اللاذةية سنة ١٨٩٨م ، وقد اشترك في ثورة هنانو ، فيكان بطلا مغواراً ، مفادياوابلى في ميدان الجهاد خير بلاء . ولما انتهت الثورة اجتاز البادية مع الزعيم هنانو ، واشترك في معركة مكسر الحصان الرهيبة ، الـتي وقعت بتاديبخ ١٦ تموز ١٩٢١م ونجا من التطويق والقتل . وتمكن من العودة الى جبل الزاوية، ولم يستسلم للفرنسيين وقد حكم عليه بالاعدام ولاذ في مراقي جبال اللاذةية وجسر الشفور ، ثم نزح الى تركية وعاد الى وطنه بعد العفو ، وينضي حياته الان في اللاذقية بين احلام الذكريات الماضية وعيش الكفاف .

#### ابر اهیم الشغوري ۱۸۹۰

هو ابن عبد الرحمن بن عبد الحميد الشغوري، ولد في قرية كفر تخاريم سنة ١٨٩٥ م ، وتخرج من كابة ضباط الاحتياط

في الآستانة سنة ١٩١٧ م واشترك في معارك الحرب العالمية الاولى في جهات ازمير ، وحصل على رتبة ملازم ثان سنة ١٩١٨ م .

علاقته بهنانو ... عندما كان هنانو رئيساً ادبوان ولاية حلب ، كان رشيد طليع والياً عليها ، ومحمد اسماعيل قائداً الفرقة الثالثة ، ونبيه العظم مدبواً الشرطة ، وقد فكر هؤلاء بتنشيط الاعمال الثوروية في المنطقة الساحلية ضد الفرنسيين المحتلين ، فأنبطت بالزعيم هذانو باعتباره من أهالي المنطقة ومن ذوي الوحاهة والنفوذ .

ولما أمدت الحكومة الفيصلية الاهلين بالسلاح ، وأطلقت يدهم بالاهمال الحربية ومقارعة الفرنسيين ، وأت الحكومة ضرورة وجود اتصال بينها وبين المجاهدين ، فانتدبت الضابط المجاهد الشغوري الممل في الجبمة الغربية مسع هنانو فتوسم به خيراً ، ومنحه ثقته ، فكان مرافقه الحوس ، وعندما انسحب هنانو من الثورة ، واجتاز البادية ، كان في عداد من رافته في هذه المرحلة الشاة ــة



الحطرة ، وقد اشترك في معركة مكسر الحصان بالقرب من (جبل البلعاس) وقبض عليه الشيخ برجس بن هديب ، وكان يوافقه المجاهد (مصطفى قرجو) من كفر تخاريم ، وكانا في دخالنه ، ونزلا في بيوت العرب ، ثم قادهما أربعة من العربان الى سلمية ، فحاه ، وسجنا في احدى غرف الذكنة العسكرية واكرمها الاهاون ، واجتمع في سلمية مصع رفاقه الاسرى خالد ناطق بك وحمر ذكي الافيوني ، ومظهر السباعي ، ثم سيق الى همشق وبقي سجيناً في القلعة من ١٦ تموز سنة ١٩٢١ م الى ٨ شباط سنة ١٩٨٦ م .

ثم توسطت السلطات التركية بأمره ، فتم تسليمه اليها ، وبقي في تركية حتى آخر سنة ١٩٢٣ م ، ثم عاد الى كفر تخاريم. انتسب الى خدمة الجيش سنة ١٩٤٥ م واشترك مع رفاقه في حصار حامية كفر تخاريم أثناء العدوان الفرنسي . وقد ترفع فأصبح برتبة رئيس ، واستلم رئاسة شعبة تجنيد هير الزوو . وأحيل على التقاعد في 1 تشرين الاول سنة ١٩٥٩م. امتاز المترجم بطيب الاخلاق والاخلاص لوطنه ، وقداشترك السيد صالح بن محمود الشغوري في الجهاد وخاض المعارك وابلى فيها أحسن البلاء .

#### هزاع ايوب 1**/197**

هو ابن محمد أيوب ، أصله من قرية جبالا التابعة لقضاء معرة النعان ، ولد في قرية الحراك سنة ١٨٩٦ م ، وقد قتــــــل

والده من قبل الاتراك لعصيانه على الدولة ، ووحل مع أهله الى عشيرة الموالي بمد مقتل والده وأقام في قرية ( الصقيعة ) ولما دخل الملك فيصل حلب ، أكرم مثوى أسرته لوقوفه على حادث مقتل والده .

جهاده . . اشترك مـع عشيرة الموالي بقيادة الشيخ فارس العطور بضرب الفرنسيين بموقع ( قطمه ) .

تعارفه مع هنانو – وفي عهد رشيد طلبع والي حلب ، صودر منه ( ٢٦ ) بندقية كان اشتراها من حماه لتسليح الراغبين في العمل ضد الفرنسيين ، وبعد شهر أطلق سراحه بوساطة الزعيم ابراهيم هنانو ، وكان آئند رئيساً لديوان ولاية حلب ، وطلب منه الذهاب الى كفر تخاريم ، والعمل مع القائمين بتشكيلات ثورته .

ثم عاد الى جبل الزاوية واجتمـع بمجاهدي عشيرة صهيون في جسر الشغور ، وكانت ثورتهم في أوج احتدامها .

اشترك في معادك الشهال وجبل الزاوية ، وأبدى بطولة مشهودة ،



هذا وأن تفصيلات أهماله قد وردت في مجرى حوادث الشورة .

وفي عام ١٩٢٦ م قبض الفرنسيون على المجاهد هزاع أيوب في حادم ، وسيق مكبلا بالحديد ، الى حجن خان الكمرك في حلب ، وكان يجمل هوية بامم مستمار ، فتقدم بعض الشهود وعرفوا الفرنسيين بأنه هزاع أيوب نفسه ، وبقي مه حسراً على النكاره ، ولقي في السجن أشد أنواع الفرب والتعذيب ، وكان يجمل بعض الرسائل الثوروية الحطيرة منها دسالة بخط هنانو موجهة الى رضا باشا الركابي ، وفي الطريق أوقع نفسه في قناة ماء فأنلف ما يجمله من أوراق كانت كافية لاعدامه ، والحيواً فرد الفرنسيون اعدامه ، وأنبطت حراسته بالدركي المريف المرحوم يوسف الصدير من أهالي معرة النمان ، فأشفق عليه وهربا سوية و تمكنا من الوصول الى عمان ، وقد حكم العريف بالسجن خمسة عشر عاماً ، وتوفي متوطناً في شرقي الاردن .

وسول الشهبندو . أوفده الدكنور عبد الرحمن الشهبندر أحد زهاه الثورة العربية بتاريخ ١٨ كانون الشافي سنة الم ١٩٢٧ م من همان عن طريق البادية الى توكية بجمل رسالة منه الى الحاج فاتع المرعشي ، والشيدخ رضا الرفاعي ، لمفاوضية الاتراك حول مساعدة الثورة بالسلاح ،أو بيعه في حال امتداد لهيما الى الشيال ، وحمل رسالة ثانية من القائد فوزي القاو تجي الى آمر الحدود التركية .

وقد وصل السيد هزاع الى عينتاب في ٧ شباط سنة ١٩٣٧ م واجتمع بالمجاهدين القائدين السيدين نجيب عويد، والمرحوم مصطفى الحاج حسين ، ثم عاد الى همان بجمل جواب الرسالةين في ٢٢ شباط ١٩٢٧ م .

وكان اجتيازه البادية الشامية الى تركية عملًا شافاً وخطيراً ومجازفة بجياته .

واشترك في الحملة التي قادها القارقجي وفي معارك ( قياس ) في الجبل الوسطاني ، وجبل اريجا، واحمم، وقرى جبل الزاوية .
وأقام في همان حتى صدرالعفو العام عن المجاهدين ، فعاد الى وطنه ، ويعتبر من أبوز المجاهدين شجاعة واقداماً ، ومن المؤ-ف أن يقضي حياته كغيره من المجاهدين ، في حالة عوز واحتياج ، لا يستطيع معها تأمين قوت عياله، دون أن يكترث أحد بأمره ، والنظر الى سابق تضحياته في سبيل الجهاد الوطني .

شقيقه حمادي ايوب - . خاض المعارك في ميدان الجهاد ، وحكم عليه بالسجن عشرة اعوام ، ونزح مع قادة الثورة الى توكية ، ثم غادرها عن طريق البادية الى الاردن ، واقام فيها مــدة عشرين سنة ، وعاد بعد الجلاه ، وتطوع الجهاد في حرب فلسطين ، والتحق بجيش الانقاذ، وكان سائقاً لسيارة القائد فوزي القاوقجي، وفي المعادك يسوق احدى المصفحات، وهو كشقيقه هزاع في الباس والشجاعة .

#### محمد ممو بارودجي ۱۸۹۸



هو ابن سلميان بارودجي المعروف بـ ( بمو ) ولد في قرية كفر تخاريم سنة المعروف بـ ( بمو ) ولد في قرية كفر تخاريم سنة المعروف بـ ( بمو ) وهو الثانية والعشرين من عمره ، المعاز هذا المجاهد بالوفاء والاخلاص لاخوانه المجاهد بن والبسالة والكرم، وكان يسير في ميدان الجهاد مع قائده السيد نجيب عويد .

وقد حكم عليه بالاعدام ، وبعد انتماء ثورة هنانو عفي عنه بعد استسلامه .



حسون عو بارودجي

#### حسونواسعد ممو بارودجي

اشتركا في ميدان الجهاد وخاضا المعادك ، واشتمرا بالشجاعة والاقدام والاخلاض والطاعة لزعماء الثورة .



اسعد عو بارودجي

#### خلیل فاید ۱۸۹۵ – ۱۸۹۵

هو مواليد مدينة طرابلس ، التحق بثورة الزعم ابراهيم هنانو عندما علم بالتحاق المجاهد المرحوم عمر زكي الافيوني وراسم سلطان ، وكلاهما من مواطنيه في طرابلس .

كان شجاعاً يوافق هنانو في تجولاته ويأتمنه بالمحافظة على اولاده الذين كانوا يتنقلون معه من مكان الى آخر حسبا نقتضيه وقائع الثورة ، ويثق به ويعتمد عليه في عظائم الامور .

وقد توارى عن الانظار عند انتهاء ثورة هنـــانو ، وعني عنه فتعاطى النجارة في ميناء بيروت،وتوفي سنة ١٩٥٣ م .

#### مصطفی قر جو ۱۸۹۵

هو بن عبد القادر قرجو ولد في كفر تخاريم سنة ١٨٩٥ م ، اشترك في ثورة هنانو و كان لايفارقه ، ولما انتهت الثورة اجتاز الصحراء مع هنانو وحضر معركة جبل الشور وقدمره العربان مع الضباط ابر اهيم الشفوري و محمو دالسر مداوي و محمد قلاع ثم خرج من السجن و سلم الى تركيه ثم عاد الى و طنه .



#### الشهيد البطل ابو عدله

هو أول مجاهد حمل السلاح في جبل الزاوية ، وأول شهيد في معركة أرمجا الدامية ، كان وطنياً شهما ، وبطلا شجاعاً ، وقد أنينا على ذكره في وقائع الثورة .

### جميل اسد

لبى نداه الجمهاد الوطني ، فالتحق بثورة الشـمال واشترك في المعارك ، وأبلى في ميادين القتال ضد الفرنسيين خير البلاء .



# حسن عبد الحسن

اشترك في ثورة الشمال ، وخاض معارك الجهاد ضد الفرنسيين ، وكات نخلصاً وفياً لقواده ، وشجاعاً معروفاً .



## علي البلانه ۱۸۹۰



#### الحاج يوسف المؤذن ١٩٠٠

هو ابن الحاج احمد المؤذن ، ولد في كفر تخاريم سنة ١٩٠٠ م . كان قائداً لدرك قضاء حارم عند اندلاع ثورة الشمال ، فالتحق بها واستخدم قائداً لدرك منطقة الثورة ، وكان مجاهداً مخلصاً وقد هدم الفرنسيون داره تشفياً وانتقاماً ، ولما انتهت الثورة وضع تحت المراقبة الشديدة .



## مصطفى التنو ١٨٩٦

هو بن محمد الننو ولد في كفر تخاريم سنة ١٨٩٦ م وحضر ثورة هنانومن او لهــــا الى منتهاها ، وبقي في بلده متواريا وصدر العفو عنه .

# مصطفى ابو درویش الماضي ۱۸۹۱

هو ابن ابو درویش ، ولد فی قربة کفر تخاریم سنة ۱۸۹۱ م واشترك فی ثورة الشمال ، وخاض معاركها ، و فی معركة (عقبة حادم) أبدى شجاءة معروفة فقتل اربعة جنود من الفرنسیين ، وبعد انتهاء الثورة توارى فی سلقین ، مدة سنة اشهر ، ثم ظهر دون استسلام ، وقد أصیب بمرض فی عینیه من نائریر المشقات فی الثورة ففقد النظر وبعیش بحالة فقر واحتیاج .

## عقيل السقاطي

### 1977-19..



هوابن ابراهيم السقاطي ، ولد في قربة ( سقاط ) سنة ١٩٠٠ م ، وقد تفرس الزعيم هنانو بوجهه الشجاءة الموروثة عن اجداده الذين كانوا مع اجدادهنانوفي حروب العراق، فبعث به الى المجاهدالسيدنجيب عويد واوصاه به خيراً وقد اشتهر في نشاطه وشجاعته ، وكان الفرنسيون يخشون بأسه ، وذاع صيته في بطولته اكثر من جميع المجاهدين ، لقد حضر جميع معارك ثورة الشمال، واستمر في جهاده بعد انتهاء ثورة هنانو، ثم النجأ الى توكية مع قائده السيد نجيب عويد وأقام في عينتاب ، وكان يجتاز الحدود التركية الى قائده السيد نجيب عويد وأقام في عينتاب ، وكان يجتاز الحدود التركية الى الاراضي السورية مع قوة من رفاقه المجاهدين ، ويقوم بالاغارة على مواقع الغرنسيين ، ثم يعود الى توكية ، فأقض مضاجع الفرنسيين وأنزل بهم افدح الخساش ، وقد استمر في اغارنه ، وفتح باب المقاومة في وجه الفرنسيين .

استشهادة ـ أشتبك مع قوات افرنسية في معركة جبــــل الدويلة فوق تل همار ، وفي يوم الجمعة التاسع من شهر نيسان سنة ١٩٣٦ م كتبت له الشهادة ، والحاود في مصاف ابطال الشهداء .

وقد تزوج امرأة تركية ولم ينجب ولدًا .

## صالح صباغ أشرم

ولد في حي الجلوم بحلب ، وهو بن السيد احمـــد الصباغ ، كان مخلصاً لوطنه، موزراً اثورة هنانو ، ورغم فقر حاله فقد كان يصرف من ماله في سبيل تفذية الثورة ، ويتنقل في ميادين الجهاد مخاطراً مفاديا بروحه لنصرتها .

ولما قبض على السيد نجيب عويد قائدتورة الشمال ، وسجن في بيروت ذهب اليها ، وأنشأ مطعها خاصاً أمام السجن للاتصال بالسيد نجيب عويد وتأمين خــــدمته ، وبقي كذلك مدة تسعة أشهر ، وفي ذلك منتهى الشهامة والوفاء للمجاهدين .

وعنـــد عودة السيد نجيب عويد من تركية استقبل اهالي كفر تخاريم وسلقين والقري المجاورة ، وقدم لهم الطعام والشراب ، وأظهر أريحية وكرماً نادراً .



## راسم سلطان

وبعد انسحاب هنانو من منطقة الثورة بقي هذا المجاهد مع القائد المشهور السيد نجيبعويد ، ثم النجأ الى الحدود التركية معرفية، المجاهد خليل فايد الطرابلسي .

وبعد صدور العفو عاد الى وطنه ، وأقام في مزرعته التابعة لطرابلس .

## المرحوم شعبان آغا

هو زعيم قرية ملس الشهيرة ، التي احتدمت فيها معارك ثورة الشهال الدامية ، كان من ذوي المقائد الوطنية ، الذي أبى السير في ركاب الفرنسيين والاستخذاء والذل للمستعمرين ، ولماشبت ثورة الشهال بزءامة ابراهيم هنائو كان أشد الناس وفاء له ومؤازرة لثورته .

لقد كان مصيره في املاكه ، كمصير آل رعد في قصير حمص في املاكهم ، فند نعرض للنهب والسلب والاضرار الفادحة ، فلم يزده ذلك الا ايماناً في مبادئه الشريفة .

كان الزعيم ابراهيم هنانو ، يجله ويعزه ويكرمه ، لما اتصف به من كرم وتضحيات ومفاداة .

لقد حمل السلاح وخاص المعارك في ميدان الجهاد فحكم عليه بالاعدام ، ثم النحق به ولده الشجاع المقدام السيد ( نجيب ) فأبدها نشاطاً مشكوراً , ولما انتهت اهمال الثورة ، اصدر الفرنسيون العفو عنه ، لما يتمتع به من مكانة ونفوذ بارزين .

ابراهيم بن احمد حاج عموم الملقب بالبغال - هو من مجاهدي قرية تخاريم ، حضر معارك ثورة الشهال واشتهر بالشجاعة والبطولة ، وقد استشهد في معركة حان السبل في اراضي جبل الزاوبة سنة ١٩٢١م بالقرب من رشاش افرنسي تقدم لاقتحامه ، ودفن في اورم الجوز .

## محمود الاستنكاوي

هو من مجاهدي مدينة ادلب ، وقد اشتهر بالشجاعة والاقدام . انضم الى ثورة هنانو وخاض جميع معاركها الى اك انتهت فاستسلم للفرنسيين ، ثم غدروا به وقبضوا عليه وأرسلوه الى حلب مع رفيتى له يدعى ( مصطفى غانم ) من اهدالي ادلب لمحاكمته ، وقد أعادته السلطة الفرنسية الى ادلب لاجراء النحقيقات التي تدينه تميداً لمحاكمته واعدامه ، واستطاع في الطريتى ان يحتال على الجنود الذين يوافقونه فاستولى على سلاحهم بمعجزة وفر هاربا حيث عاد الى اعماله الثوروية .

استشهاده \_ تصادم مع الفرنسيين في معركة بمرقع ( الشبيخ فضل ) قرب اداب ، وقد خر شهيداً بعد ان قتل في هـذه المعركة غانية من الجند الفرنسيين .

علي استانبولي الملقب علي صفو -- هو ابن الحاج مصطفى استانبولي ، ولد في قرية سلةين سنة ١٩٠١ م وخرج الى الثورة عند ابتدائها ، واشترك في المعارك ، ولما انتهت نزح الى تركية مع رفقائه ، واقام في عينتات من سنة ١٩٢٣ الى سنة ١٩٤٥م. وقد حكم بالاعدام والسجن ، وعاد بالعفو العام الى قريته .

## اسرة آل رستم

تقيم اسرة آل رستم الكريمة في قرية عاموده التابعة الناحية دركوش ، وكانت تجري في هـذه المنطقة ، المعــــارك الحربية بصورة متواصلة .

وقد خرج افرادها الى ميدان الجهاد ، وخاضوا فمار المعارك الدامية ، الى جانب الزعيم أبراهيم هنانو ، وتعرضت هذه الاصرة المجاهدة للتعذيب والنهب والتنكيل والارهاق ، وفرض الغرامات الحربية الكبيرة عليها ، فاستحقت الحلود

### اسرة آل النجاري

لقد كانت جمير الشغور ، مسرحاً للمعادك الحربية بين الفرنسيين والمجاهدين ، ولقيت هذه الاسرة وطأة الانتقام والضغط الشديد من الفرنسيين ، فنهبت بيوتها وتضهروت ، بسبب نزول الزعيم ابواهيم هنانو في بيوت بعض وجهــاء الاسرة ، فاستحتت الحلود .

#### الحاج عارف الشيخ

هو من مجاهدي قرية قرفانيا المشهورة التي كانت أعظم المعارك هولاً وضراوة تقع فيهابين المجاهدين والغرنسيين فيها ، اشترك في الجهاد ، ثم استدلم بعد انتهاء الثورة وفرضت عليه غرامات كثيرة بقصد النشفي والانتقام .

#### احمل الاميري

هوِ منوجوه حلب ، وقد كان يوآزر الثورة في المال بسخاء مشكور .

## سامي الحراكي

هو ابن نورس باشا الحراكي انثري المشهور ، زعيم منطقة معرة النعان ، كان عضرا بارزاً في الجمعيات العربيدة ، وكان ذا غيرة وأريحية ، يوآزرها بماله ، ويدهما بنفوذه ، وكان الوطنيون يعتمدون عليه عند الشدائد والمهات الحطيرة ، ويستندون عليه بتهيئة الوسائل لاخفائهم وتهربهم عندما تحدق الاخطار بهم ، لقد قدا الدهر ، فطوى الموت هذا الوجيه النبيل ، وهو في عنفوان كهولته ، ولو امتد به الاجل ، لكان له شأن رفيع في ميدان السياسة العربية ، لما انصف به من عقيدة وطنية صلدة ، ورجولة أصيلة .

ومن الانصاف ان نذكر بمزيد الاعجاب والتقدير ، شقيقه الوجيه الكبير السيد حكمت الحراكي فقد اطلعنا اثنــاه تدوين وقائع ثورة الشهال ، على نواح نثبت انه كان عنصر خير نحو المجاهدين ، وكانت له وساطات نبيلة ، دفع بها الاذى والفـــــرو عنهم في بعض المواقف .

ولما خرج مجاهدو جبل الزاوية من سجن خان عنتر المعروف كان اول من قام بواجب زيارتهم ، والعطف عليهم ، وكان بينه وبين المرحوم مصطفى الحاج حسين مودة ووفاء ، وقد آ زره في المجلس النيابي عندتخصيص واتب المواساة له .

## المرحوم الحاج سعيد الكيالي

هو من وجوه كفر نخاريم التي أنجبت أبطال المجاهدين ، الذين قارءوا الاستمار وابلوا في ميدان الجهاد اعظم البلاء . كانت مضافته مركزاً المحاهدين ، وقد تورض إسرة الكيال يسبب ذلك انقية الفرنسيين ، فنهم السبدة ، ا ، وال

كانت مضافته مركزاً المجاهدين ، وقد تمرضت اسرة الكيالي بسبب ذلك لنقمة الفرنسيين ، فنهبوا بيوتهـــا ، ولقي أفرادها انواع الارهاق والتنكيل ، فتشردوا ونزحوا الى حلب .

امتاز هذا البيت بالفضائل والمكارم ، ولايستعظم ذلك من هذه الاسرة العريقة في تالد مجدها وطارفه .

أعقب الحاج سعيد ولدين ، هما السميد ناظم ، وكان عضواً في المجلس النيابي ، والسيد أشرف ، وقــــد مثل منطقته في البولمانالسوري كلاهما في فترات خاصة .

## الشيخ عبد الكريم آل رستم

عندما وقع الاعتداء على قرية الصقيلبية في عهد ثورة هنانو ، كان الشيخ عبد الكريم غائباً عن القرية ، ولوكان حاضراً لما وقعت كارثه النهب والسلب ، في هذه القرية المسيحية ، ولتفاهم مع الثوار ، واستطاع بلباقته وحكمته ، ومافطر عليه من كرم موروث ، ان يبعد عن اهالي هذه القرية الاذى والضرو ، لمابينه وبين الزعيم ابراهيم هنانو من مودة واخاء ، وكان سبق أن أودع هنانو ولديه أمانة في بيته اثناء قيامه بجولة في ميدان الثورة ، ولقي منه كل عطف وموآزرة .

وما هو جدير بالذكر ان الشيخ عبد الكريم كان أحد الشهود في محاكمة الزعيم هنانو ، وقد ألح عليه الفرنسيون واصروا بالشهادة ضده ، فوعدهم باجابة الطلب ، ولما حف ر للشهادة أمام المحكمة ، كانت شهادته في مصلحة هنانو ، فصمق الفرنسيون، وغضبوا ، وكانت النتيجة ان دفعوا سليمان المرشد في عهدربوبيته ، للتعدي على املاكه ، وظل التعدي مستمراً حسق بزغ العهدد الوطني ، فاستحق الحلود في هدذا السفر التاريخي جزاء وفاقاً لوطنيته ونبله ووفائه .

## محمد الوراق ( ابو علي )

هو من مواليد مدينة حلب ، كان تاجرا ولديه مصنع الطبيع الانسجة ، وقد امتاز ياخلاصه وأمانته ووطنيته ، كان يجمع الاموال بمن يستطيع ، ويقوم بشراء السلاح والعثاد والحاجيات ، ويؤمن ايصالها بطرقه الحاصة الى ميدات الثوره ، وكان على اتصال مري مع هنانو ، ولم ينفضع أمره لدى الفرنسيين .

## بهييج الكلاس

كان ضابطاً اشتوك في ثورة هنانو ، وقد ارتكب بعض المخالفات ، فأعدمه السيد نجيب عويد قائد ثورة هنّانو في منتصف شهر نيسان ١٩٢٦ م وذلك شرقي قرية محرده .

#### نورس عجوبه

هو أهالي قصير انطاكيـــة ، التحق بثورة هنانو ، وكان مع بطوانه شاذًا في تصرفاته ، وتلقت قيــادةالثورة شكايات كثيرة ، عن تعدياته وارتكابه المنكرات .

وروى لنا السيد نجيب عويد قائد ثورة الشال ، أنه أمر بجنر قبر له ، ولماجى، به لاعدامه بجانب القبر أبدى عصيانه ، فلطمه السيد نجيب لطمة قوية وقع على أثرها في حفرة القبر دون حراك ، فأطلق عليه الرصاص ، ورغم مضي هذه المدة فان نجيب عويد مازال يذكر ذلك باسى ولوعــة والدموع تترقرق في عينيه أسفاً على شبابه الغض ، واضطراره لاعدامــه لفظاعة جراءًه المرتكمة .

#### سجن خان عنتر

تضى المجاهدون المعتلون في سجن ( خان عنتر ) وهو سجن رطب بني تحت الارض ، ينزل اليه بمائة درجة الوصول الى باحته وغرفه ، وقد أصب ستة من المجاهدين المعتقلين بالعمى ، وفقد بصرهم من شدة الضرب والتعذيب ، وخرج الباقون مهدمين عاجزين ، ونحن ننشر اسماء البعض منهم تخليداً لجهادهم ووفاء لهم ، ليطلع الجيل الصاعد على ما كابده هؤلاء من محن وأهوال في سبيل تحرير وطنهم ، وكانت أحكامهم من المؤبد حتى الاربعين والعشرين سنة ، وهم : اسعد البحبي ومحمد القاسم وعلي الزرعا من قربة (الرامي) ، والاخير استطاع الفرار مع بعض رفاقه من السجن باعجوبة بعد ان قضوا عشرين عاماً ، واعتصم في القمم العالية من جبل الزاوية ، واحمد زيدان البكور ، واسعد الزيدان من قربة ( بسامس ) وموسى بكري البدوي من قربة ( نحله ) واحمد مصطفى عمد سعيد ، وجدوع البرهوم من قربة ( أرنبه ) واحمد عبد الكريم ، ومحمد حسن السليم من قربة ( كنصفره ) ومحمد مصطفى صطبغي من قربة ( بليون ) واسود شعبان ، ويوسف على شرحولي ، فاضل ضيق من أرمجا وعبدو سلهب من قربة اورم الجوز وصطفى احمد زربول من مرعيان .

### ألفصل الخامس

#### انسحاب الاتراك من منطقة الفرات

لما توالت اتهزامات الجيش العثماني في أو اخر الحرب العالمية الاولى ، انسحب الاتراك من وادي الفرات ، وكان أول غمل قام به فيصل الاول ، أن قدم منطقة الفرات لقمة سائغة للانكليز ، فثار لذلك أبناؤه التواقرن فلحربة و الاستقلال .

ولم تمض سوى عشرة أشهر حتى قامت في الوادي الفراتي ثورة لاهبـــة بقيادة رمضان باشا الشلاش ، مالبثت أن عمت العراق بأجمه .

كان في أواخر العهد التركي ، مجيكم لواء الزور يومئذ ، متصرف تركي يدعى (حلمي بك ) ، ولم تكن الحالة العامة مستقرة في عهده ، فقد اجتاح الفقر المدفع معظم الفراتيين ، الذين انتاب قسم كبير منهم ، المرض المزمن ، بسبب مـاعانوه من جوع وعراء ، وكنيراً ما كان يجري التناط الموتى من قوارع الطرق .

وكانت الرسائل تود على المنصرف حاملة أنباء الاندحارات المتواليـــة ، فجمع المنصرف الدفاتو والقيود ، ووضعها ضمن طرود وأرسلها رأساً الى اورفة .

وفي يوم الاثنين ٤ تشرين الثاني سنة ١٩٦٨ م كان المتصرف حلمي بك ٤ وقائد المنطقة الاميرالاي جميل بك ٤ وقائل الفرسان ابراهيم آدهم بك ٤ ورئيس بلدية هير الزور ١ الحاج فاضل العبوه ، ومبعوث سنجق الزور في البرلمان العثاني ٤ محمد نوري الفتيح ) وقائد الموقع العسكري حامد بك العراقي ، وقاضي الشرع عاصم لاز ، ورئيس محكمة بداية الجزاء عثان نوري بك ، ورئيس المالية تحسين بك وغيرهم ، يتناولون طعام العشاء في دار المتصرفيل ف فتبسط المتصرف في الموقف ، وراح والحوانه يتبادلون الرأي والمشورة فيا يجب عليهم علمه ، فبت الرأي بينهم على الانسحاب بصورة موققة ، على أن يقوم رئيس بلدية دير الزور الحاج فاضل العبوه ، بادارة الحري بادارة شؤون الحركم في لواء الزور سلم الحاج فاضل العبود ، بادارة شؤون الحركم في لواء الزور ريئا يعودون ، ولما تحري تكليفاً رحميل سلم الحاج فاضل العبود ، بادارة شؤون الحركم في لواء الزور ريئا يعودون .

وقبل ظهر الاربعاء 7 تشرين الثاني سنة ١٩١٨ م اجتاز اركان المتصرفيـــة الفرانية الاتواك ، الجسر الحشبي الكبير في طريقهم الى الشمال ، وكان وداعهم مؤثراً .

تأليف حكومة أهلية — وبعد التشاور قرروا انتخاب مجلس أهــــلي ، ليكون بمثابة حكومة موقتة تصرف الامور ، واتفقوا على أن يتولى رئاستها بالتناوب كل يوم واحد من رؤساء الاحياء الثلاثة ، التي تنألف منها المدنية حــب طبيعتها العشائرية ثم اتفق الججتمعون بالاجماع على تسمية اعضاء للحكومة ، والملاحظ أنهم واحد وعشرون عضواً أي سبعة أعضاء لكل حي .

ودامت هذه الحكومة ثلاثة وثلاثين يوماً ، وكان نظامها أشبه بالابظمة العشائرية ، تسير بمرجب قانون اشترك في وضعه محمد نوري الفتينج ، وحسن المحمد الجاسم ، وفنوش العبود .

وشهدت الدير خلال عهد الحكومة ، نشاطاً قومياً وطنياً بين الشباب ، حينا نأسس ناه عربي ضم نخبه بمتازة من الشبيبة الفراتية ، وكان برئاسة الوطني الفيور ثابت العزاوي ، نج ل الحاج وشيد العزاوي عضر المجلس الاهلي ، وكان للديد العزاوي من الجهود الوطنيسة المدعمة بالثقافة العالمية ، والتفكير الناضج ، والغزاهة والتجرد ، أثر ملموس في رفع مستوى هسذا النادي وتعميم نفعه

#### اعدام المتصرف واعوانه

ولما وصل المتصرف ورجاله الى حدوه ماردين ، اختلفوا فيما بينهم ، فمنهم من رغب بالعودة الى دير الزور ، ومنهم من

أبى ذلك ، وكانت كفة الرجحان السلطة العسكرية التي يسيطر عليها قائد المنطقة ، الاميرالاي جميل بك ، الذي رفض العودة وما كادوا يصلون الى ماردين ، حتى علموا بان الهدنة قد اعلنت ، وأنها تقتضي ببقاء كل حكومة في مكانها ، فندموا التسرعهم بالفرار ، ولات ساعه مندم ، وأسفت الحكومة العنانية ، اضياع هذه المنطقة الهامة ، وأجرت تحقيقاً حول انسحاب المتصرف حلمي بك واعوانه من دير الزور ، فثبت لهدا أن ليس لهذا الانسحاب ما يبرره ، واحيلوا الى الحكمة العسكرية التي قضت باعدام كل من المتصرف حلمي بك ، وقائد المنطقة جميل ، وقائد الفرسان ابراهيم أدهم بك ، وسجن البقية ، دداً مختلفة ، وقد نفذ حكم الاعدام بالاولين رمياً بالرصاص .

#### الشريف على ناص في دير الزور

وفي ٤ كانون الاول سنة ١٩١٨ م وصل دير الزور الشريف علي ناصر على رأس قوة من الهجانة موفداً من قبل ابن صمه الشريف فيصل بن الحسين .

وفي ٧ كانون الاول ، وصل مرعي باشا الملاح ليتولى متصرفية دير الزور ، من قبل الحكومة العربية الهاشمية ، يرافةــه الاميرالاي علي بك العسكري شقيق الزعيم العراقي المعروف جعفر باشا العسكري لتنطيم الجيش ، ومجحم بن مهيــد رئيس عشائر عنزه ، وكان أول ماعمله مرعي باشا الملاح أنه حل الحكومة الاهلية ، وألف مجلساً أهليــاً جديداً حسب القوانـــين العثانية وهؤلاء أعضاؤه :

عمر عبد العزيز ، الحاج فاضل العبود ، شلاش حلمي المنديل ، حسن المشهور ، الحاج رشيد العزاوي ، خلوف العبدالحميد الصباغ ، محمد نوري الفتبيح ، خضر لطفي ، محمد كامل البعاج ، حسن المحمد الجاسم .

وصول قوة الكليزية الى هير الزور - وفي ١٦ كانون الثاني سنة ١٩١٩ م وصلت هير الزور ثمـاني سيارات ، واربع مصفحات تقل عدداً كبيراً من الجند البريطاني بقيادة الميجر وكاروير » الذي قابـل فور وصوله المنصرف مرعي باشا الملاح ، وطلب منه تسليمه ادارة المحافظة ، مؤكداً له أن الحكومة العربية الهنشمية هي التي أقرت ذلك ، فرفض المنصرف ، يؤيده في الرفض وجوه المدينة ورجالاتها ، ولما أصركل منهـها على موقفه ، اتفقا على الذهاب سوية الى حلب ، للاستفسار والتأكد من حاكمها العسكري شكري باشا الايوبي .

وفي 10 كانون الثاني سنة 1919 م باشر الميجر (كاروير) ادارة عمله بدار الحكومة بدير الزور ، اثر عودته من حلب حاملا للذراتيين رسالة من شكري باشا الايوبي ، يبلغهم فيها أن الحكومة العربية ، أقرت تسليم وادي الفرات الى الانكليز ، وأنه بذلك أصبح ملحقاً بالادارة العسكريه البريطانية ببغداد ، فطويت الرايات العربية بين دموع الاهلين وحسرته م ونشرت بدلا عنه الاعلام الانكليزية ، فاضطربت نفوس الاهلين واهتاجت خواطرهم ، واختل الامن بعد أن كائ مستتباً فاكان من الانكليز الا أن فرضوا على وادي الفرات دكتانورية عسكرية قاسيه ، لازال الفراتيون حتى اليوم يذكرونهسا وأيامها بالنقمة والدخط .

## ثورة رمضان الشلاش عام ١٩١٩

لم تكن الحدود معلومة بين سورية والعراق عند اعلان الهدنة عام ١٩١٨م ، ففي أيام الحريم التركي كانت ولاية بغداد تضم اليها قضاء عانة ، الذي كان يمتد على طول الفرات الى مافوق ( القائم ) بأميال قليلة ، أما دير الزور ، فلم تكن تابعة لولايتي بغداد ، وحلب ، وانم كانت متصرفية قائمة بذاتها تابعة لاستامبول مباشرة ، وكانت قبل الحرب الاولى بمدة وجيزة أن حصلت بعض التغييرات في التقسيمات الادارية فألحق بمتصرفية الدير شيء من ولاية بغداد بما فيه عانة . وبعد تقهقر الاتراك أرسل الى عانة معاون حاكم سيامي بريطاني ، ولم تنخذ أبة ترتيبات بشأن الدير لعدم وجود نعليات حيالها لدى السلطات البريطانية في بفداد ، برا أتاح للاهلين أن يتمتعوا شيئاً من الوقت بجركم ذاتي ، على النحو الذي فصلنها في الموضوع السابق .

وعندما احتلت دير الزور من قبل السلطات البريطانية ، بعد تنازل الحكومة العربية الهاشمية عنها ، زهمت المس بيل ... ونحن ( الروح الحركة السياسة البريطانية في بدابة عهد الانتداب ) أن احتسلال الانكايز المدير كان بناء على رغبة سكانها . . ونحن لانستبعد أن تكون دوائر الاستخبارات الانكايزية قدد تمكنت عامذاك من شراء ذمم بعض صفار النفوس من الاهلين ، وجعلتهم يستنجدون ببريطانيا سرآ ، أن تبعث من مجفظ الامن والنظام في ديار الفرات ، وان كنت لم أجد حتى الآن مايؤيد مزاعم ( المس بيل ).

وكان الاحتلال البويطاني شديد الوطأة على دير الزور ، بشكل جمل الشباب المثقف فيها والوطنيون الواعون ، أمثـال المففور له الشبخ محمـد سعيد العرفي ، ومحمد الفراتي الشاعر المشهور ، وتحسين الجوهري ، وثابت العزاوي ، وسعيد السيد يكاتبون ( العقيد ) رمضان شلاش الذي كان قاءًقامـاً عسكرياً لقضائي الوقة والحابور ، مطالبين اياه باحتلال دير الزور والحاقها بالحكومة العربية الهشمية في دمشق .

وفي ١٩ نشرين الثاني ١٩١٩ م تسلمت السلطات العسكرية العليا في بغداد برقية من المندوب السامي في القاهرة ، تفيد أن رمضان شلاش ترك حلب مزوداً بالتعليات في السير الى دير الزور ، وقد وصل الرقة وشرع يتصل بالقبائل بصورة فعالة ، وفي ١٠ كانون الاول ١٩١٩ م سمع السكابتن كاميرا معاون الحاكم السياسي البربطاني بدير الزور ، أن قوة عربية كانت تزحف من الرقة انهاجم دير الزور ، فاصطحب معه ضابط السيارات المصفحة ، وذهبا باحدى السيارات للاستطلاع في طريق الرقة ، فلم يجدا أثراً لأبة حركة غير اعتيادية ، لكنها عندعودتها أطلق عليها الهشائر الرصاص من كمين نصب لها في الطريق ، وتعرضت حياتها المخطر ، ولكنها تمكنا من النجاة بنفسها في النهاية ، ومع هذا ، ما كان السكابات كاميرا يعتقد بأن العرب ينوون الاغارة على دير الزور ، الا أنه أبرق الى بفداد يخبر بوجود قلاقل خطيرة ، وأمر بتوقيف الحاج فاضل العبود رئيس البلدية ، لارتيابه بداوكه ، واتخذ جميع ماأمكنه من التدابير للمحافظة على الامن والنظام في البلدة ، واعتصم بالثكنة الكبرى .

وفي صباح 11 كانون الاول الباكر دخلت القبائل دير الزور من جهة الجنوب ، فنهبت مسع سكان البلدة المستشفى والكنيسة ومسجداً أو مسجدين ، ودائرة الحاكم السياسي البويطاني ، حيث كسروا الحزانة الحديدية فيها ونهبوا محتوياتها ونسفوا محزن البستوول ، وفتحوا أبواب السجن حيث أخرجواكل من فيه من الموقوفين والمحكومين ، وفي اليوم التالي هاجت القبائل الثكنة التي يعتصم فها معاون الحا كم السياسي واعوانه ، واخرسوا الرشاشات والمدافع التي كانت منصوبة على اسطحتما.

ثم دعي الـكابتن كاميرا لمنزول الى البلاة المذاكرة ، فتوجه ومعه معاونه الشحصي العربي الى منزل الحاج فاضل العبود وثيس البلدية ، فـكان هناك عدد من وجوه المدينة البارزين ، الذين طالبوه بعقد الهدنة مع قوات الشلاش حالا . . واجتمـع الى بعض الشيوخ من قادة الثورة ، فـكانوا مجالة هياج شديد ، واظهروا له عداء مفعها بالتعصب ، وكانوا يتوعدونه بتتل جميـع الضباط البويطانيين مع موظفيم ، واثناء ذاك جاءت طائرتان بويطانيتان تصليان دير الزور ناراً حامية ، فأنذروه بأث يأمر بوقف القصف ، وعقدت بين الطرفين هدنة لمدة اربع وعشرين ساعة .

وبهد ظهر ١٣ كانون أول ١٩١٩ م دخل المدينة القائد العام رمضان شلاش ، وحال وصوله الى دار الحكومة ( نادي الضباط البويطانيين الضباط البويطانيين أخذه مع كافة الضباط البويطانيين وهيئة ، مقابل سلامة البلاة من القصف البوي أو الجوي .

وكان ( الامير ) فيصل بن الحسين يومذاك في باريس ، فما أن اطلع على هذه الحركة التي أخبره به الله كورنو اليس ) حتى أبرق لأخيه ووكيله الامير زيد برقية شديدة اللهجة ، مستدكراً مافعله ومضان الشلاش ، ويصرح في برقيته أن هذه الاهمال و الموجهة ضد حليفتنا العظمى بريطانيا وضد مصالح الامة العربية ، هي مخالفة الاتفاق المعقود في العام الماضي ، ويطلب من أخيه اعتبار الثوار كعصاف ، والضرب عليهم بيد من حديد الى آخر ماهنالك . . فرمت الطائرات البويطانية منشوراً مجتوي هذه البوقية على دير الزور ، وأنذرت ومضان الشلاش أن يبعث الضباط البويطانيين ومن كان في معيتهم من الرجال سالمين الى ( ابو كمال ) والا فستتخذ الاجراءات ضد دير الزور .

وقد اعترفت ( المس بيل ) في مذكراتها ، أن السكايتن كاميرا ومعاونوه قد عوملوا من قبل ومضان الشلاش طوال مــدة أسرهم معاملة حــنة ، وكان اطلاق صراح الاسرى في ٢٥ كانون الاول١٩١٩م .

أما رمضان الشلاش ، فانه قد شق عصا الطاعة على الحكومة العربية الهاشمية ، ذلك بأنه تحدى أوامر الامديو فيصل ، وصرح بوجوب انسحاب البريطانيين الى بمد خمدين ميلا جنوبي عانه ، وكان ينوي توسيع منطقة سيطرته الى الموسل ، وجبا الضرائب بقدر ما امكنه ذلك من الاهابن في داخل الحدود البويطانية نفسها ، وارسل انذاوات خطية الى مختلف الحكام السياسبين المحيطين بمنطقة نفوذه ، وكتباً حماسية مهيجة الى شيوخ العشائر الذين كاوا ضمن الاراضي المحتلة من قبل الانكليز ، وكانت الطائرات البريطانية لاتفناً توسل الاحتجاجات الرسمية ، ضد ما كانت تسميه بالاهمال العدوانية من قبل ومضان شلاش ما انذره البريطانيون بأنه اذا استمر على اجتياز الحدود الى المنطقة البريطانية ، فان القائد العام البويطاني سيضطر الى اتخداة تدابير مقابلة ، فكان عانه ، لولا ان الحكومسة العربية تدابير مقابلة ، فكان عانه ، لولا ان الحكومسة العربية كانت ارسلت خصه السياسي مولود مخلص و الوزير الاسبق ، كمتصرف لدير الزور ، فضلا عن التصريحات التي كان الامدير فيصل بن الحسين يطلقها ببن الفينة والفينة ، ضد حركته معربا للبريطانيين عن اسفه ، ومقرنا هذا الاسف بتطمين مؤداه انسه سوف يتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث اخرى كالتي وقعت .

#### ثورة الفرات والجزيرة

لقد امتدت الثورة السورية ، الى مناطق عدة من البلاد ، وثار اهل الفرات والجزيرة على الفرنسيين ، واشتملت نيوانها في منطقة جرابلس ، وعلى طول سكة الحديد المهتدة من حلب حتى الحدود التركية ، وقد تحالف العرب والاكراد ، على مقارمة الفرنسيين الذين فرضوا انتدابهم على البلاد فرضاً ، ونشط الثوار وقاموا بتعطيل جسر الفرات ، وقام مجاهدو منطقة دير الزور ، فجرد الفرنسيون قوات مجركات ثورية كثيرة ، واستطاعوا بفضل ما أبدو ، من بسالة فائفة ، الاستيلاء على مدينة دير الزور ، فجرد الفرنسيون قوات كبيرة ، سارت الى مناطق الناثرين ، واشتبكوا معهم بمعادك دامية ، وتعرض الفرنسيون لحسائر جسيمة ، فغاظهم ما مني به جيشهم من هزيمة وفشل ، فارسلوا حملة جاءت عن طريق جرابلس ، ووقعت المعادك الدامية ، التي اسفرت عن ارتدادها على اعقابها .

وفي اخريات سنة ١٩٢٠ م نزلت دير الزور بعثة فرنسية توطيداً لسلطان الفرنسيين في منطقة الفرات. وفي خلال حزيران وتمرز من سنة ١٩٢١ م اقبلت من حلب تجريدة بقيادة الكولونيل ( او ان ) فرابطت احدى فصائلها في دير الزور وقفل الجيش راجماً من حيث أتى دون ان يمترضه ممترض .

على ان الدعاوة التركيبة والفيصيلية مالبثت ان ظهرت مفاعيلها ، فوقعت في شهر ايلول بعض الحوادث ، فان قبائل العكيدات هاجمت دير الزور نفسها، فتحتم على الفرنسيين مواجهة الحالة ، وتألفت لهذا الفرض تجريدة بقيادة الكولونيل (ديبوفر) كانت تشتمل على :

> لواء المشاه التابيع لفيلتى الرماة السنغاليين السابيع عشر . لواء الرماة التابيع لفيلتى الافريقيين التاسع عشر .

لواء الرماة الافريقيين الثاني والعشرين.

بطارية مدفعية من عيار ٧٥ وبطارية من عيار ٦٥ .

كوكية من الحيالة التابعة لفيلق الحيالة السريعة الثالث .

كوكبة من فيلق الصياحيين المراكشيين الحادي والعشرين .

مفرزة الرشاشات من الفيلتي نفسه ، وفرقة فنية ومفرزة من الهجانة ومفرزة من الشهركس .

وفي الثامن والعشرين من شهر ايلول سنة ١٩٢١ م انطلق الجيش من حلب الى دير الزور بموآزرة ضفة الفرات اليهنى ، ولم تقم أي عقبة في سبيله ، لأن القبائل المبثوثة في طريقه قد توافد رؤساؤها امام القائد معلنين الاخلاص ، واعادوا الاسلاب والغنائم ورضخوا لما فرض عليهم من الفرامات الحربية .

وقد نبذت قبيلة العكيدات كل اتفاق ، منها عشيرة الحابور النازلة في الضفة اليهنى من الفرات بين دير الزور والميادين ، وعشيرة بني بكر النازلة في ضفته اليسرى وعلى ضفة الحربور حتى الصور ، وهولاء القوم عبارة عن بضمة آلاف محارب مجهزين بالبنادق ولديهم رشاشات . .

فاعتزم الكولونيل ( دبيوفر ) ان يبدأ الحركات العسكرية علىضفة الفرات البسرى وضفة الحابور حتى ( الصور ) علىان يستأنفها على ضفة الفرات اليدنى حتى ( الميادين ) التي كانت الاوامر تمنعه من تجارزها .

## أبناء ابراهيم باشا

وفي الفترة الواقمة بين ٢١ و ٢٣ تشرين الاول سنة ١٩٢١ م استجمع قواته على شاطى، الفرات الأيسر وتطوع في الجيش الفرنسي ابناء ابراهيم باشا ، وكانت الاعمال الحربية على جانب من الصموبة والدقة ، وقد استفرق الناهب زمناً غير يسير ، لان الجمور القائمة هنالك لم تكن على شيء من المنانة العبور الأوائل الحربية الثقيلة ، وتجمع الجيش في الثالث والعشرين من الشهر المذكور ، ثم تقدم الى مسافة اربعة اميال من خطوط العشائر الثائرة الاولى التي سبق الفرسان الفرنسيين ان استطلموها في ٢١ منه بقيادة الملازم (لياس).

وكانت تلك الحطوط واقمة في الجنوب الشرقي من ( المعرة ) وعلى ميل ونصف ميل منها .

وفي صباح اليوم الرابع والمشرين من شهر تشرين الأولسنة ١٩٢١ م زحف الجيش الفرنسي في الناحية الجنوبية الشرقية واجتاز المعرة ، وكانت خطة القيادة الفرنسية ان تحدق بالثائرين في دائرة (خشام) على ان نقوم الحيالة بجركة النفاف تسندهم فيها فصيلة من كتيبة (غرازياتي) النابعة لفيلتي الرماة السنغاليين السابع عشر واحدى سرايا المدفعية من عياد (٦٥) وفي الصباح استولى الفرسان على مشارف (خشام الشرقية الشهالية) بعسد ان زحفوا اليها ليلا فتسلطوا على المحربين نهر الفرات والمرتفعات الصخرية مقابل (الطيبه).

#### بلء المعركة

لقد انطلقت كتيبة (غرازياتي) واستمرت في سيرها ، فتلقاها جماعات من العشائر واحدقت بها، وكانوا زهاء الف مقاتل، تألبوا من الحابور لنجدة بني قومهم، فقامت كوكبة (ديلاماز) وسرية الرشاشات بقيادة (دويتشام) لانقاذ كتيبة غرازياتي، فهاجمتا العشائر بشدة ، ولكنها منيتا بخسسائر جسيمة من جراء الهجوم ، فقتل من الفرنسيين (الملازمان لياس ودويتشام) ومعاون الضابط الحيال (كليان) وفارسان من الصباحيين ، وجرح الملازم (بروتا) ومعاون الضابط الحيال (جيورجي) واحد عشر جندياً من الصباحيين .

وفي هذه الاثناء كانت المعركة على اشدها في دائرة (خشام) فاننظمت كوكبة (امانويش) في الميسرة، والمواء السنفالي في الميمنة ، وكانت مواقع المجاهدين محكمة الحلقات ومحاطـة بجنادق تصل بينها الانفاق والسراديب وقد تحصنوا في حناياها تفادياً من قذائف المدفعمة.

وتلقى الجيش الفرنسي الامر بالهجوم ، وتصديع جبهة المجاهدين في شرقي (خشام) ونفذ المهاجمون بعد ان مهدت لهم المدفعية ، ثم عززتهم الرشاشات وقامت بالهجوم كنيبة (دوماس) مناواه دبوسون، وتقدمت فاجتاحت (خشام) وغابها الصغير وارفض المجاهدون امام القوات الفرنسية حتى اذا ما وصلت الى ارض منكشفة ارتد المجاهدون عليهم بقوات كبيرة تبلغ زهاء ثلاثة آلاف مقاتل ، وكانوا في مواقع حصينه، وكانهم مجسن الرماية فأبادوا اكثر القوات الفرنسية منهم ضابطان وهما (الليوتنان لوسياني ، والليوتنان ميكال) من فيلق الرماة السنغاليين السابع عشر ، وسقط كثير من الجرحى ، منهم اربعة ضباط.

ولزم الجيش مكانه في اليوم الحامس والعشرين من شهر تشرين الاولسنة ١٩٢١م فنقل جرحاه وقتلاه واستمد الذخيرة . وفي ٢٦ م زحف الجيش على ( جديدة عكيدات ) فوصلها دون حادث ، ثم انطلق الى البصيرة فأشــــــــرف عليها فرأى الاعلام البيضاء خفاقة على مبانيها .

#### خدعة المجاهدين

فانتوى قائد الجيش أن يقوم بهجوم على جبهة المجاهدين في قلب خطوطه ، دون أن ينتحي ( البصيره ) لصعوبة منالهــا ، وأن يقوم القومندان (بوسون) بالانطلاق مع فصائله للاحداق بمسيرة المجاهدين ، وأن تؤازره كوكبة الفرسان بقيادة (أمانويش) لامتلاك جسر الخابور وطريق الميادين .

أما القوات التي يقودها ابناء ابراهيم باشا فند توغلت بضمة أميال في الشهال الشرقي ، ثم عبرت نهر الخابور وجنحت بعـد ذلك الى جسر البصيرة لقطع خطوطالرجمة على المجاهدين ، من ضفتي الخابور والفرات الشهاليتين ، ولازمت المدفعية قوات المشاة في تقدمها لنمنع الثوار من بمر الجسر ، ونصبت بطارياتها أمام مواقع المجاهدين .

وعند العصر بدء الجيش هجرمه على مراكز المجاهدين ، واندفعت الطليعة في منطقة منكشفة ، فأصليت بنيوان حاميـة وتقدمت تحت ستار المدفعية والرشاشات .

واكنسحت قوات المنطوعين من أبذاء ابراهيم باسًا في أقصى الميسرة قوات المجاهدين التي تألبت الى ذلك الجانب لتشرع بحركة الالتقاف ، وقاد ( بوسون ) وجاله فاجتاحوا المشارف التي أقام عليهـــا الثوار نقاط ارتكازهم ، ثم جنح الفرنسيون الى الجنوب الغربي على جسر الحابور واجتاحوا الحطوط المبثوثة ، على الهضاب تباعاً دنم انصباب النيوان عليهم .

فلماكان الليل توافى مهاجمو الجبهة ، ومهاجمو الجناح الى مرتفعات البصيرة فتخلى عنمــــــــــــــــا المجاهدون بعد مقاومة هائلة ، وحال الظلام دون الطراد فتوقف الجيش وعسكر في الموقع المحتل .

ومني الفرنسيون بخائر ، فقتل الملازم ( دي لاتوريت ) وغيره وجرح ( ٢٠ ) جندياً ، منهم وئيس الكوكبة (فان).

ان الممارك التي دارت في منطقة الفرات وخاصة في موحسن والعنازه وما أبداه المجاهدون من البطولة الحارقة أمام قوات افرنسية بحهزة باحدث واكمل المعدات الحربية نثير الاعجاب ، فقد صمدوا ببأس وبسالة مشهودة ، ولكن لما كانت النتائب أن لاتستطيع العشائر الصمود أكثر من ذاك سيما وان عشيرة أبناه ابواهيم باشا قد آزرت القوات الفرنسية بصورة فعالة فقدد خضع واحتسلم كثيرون من أفراد العشائر ، ولجأ المقاتلون منهم الى ناحية (الصور) فحلقت الطائرات على مواقعهم تقذفه من عنه فيدوتهم .

وفي ٢٩ تشرين الاول سنة ١٩٣١ م وصل الجنرال (دي لاموت) قائد الفرقة الثالثة على متن طائرة الى و البصيرة ، فمكث فيها أربعاً وعشرين ساعة واستسلم له قوم كثيرون ، وقد استمرت الاحمال الحربية الى أواسط شهر تشرين الثاني الشاني منه ١٩٣١ م فاحتلت قطعة من و الفرسان و الميادين ، بقيادة القومندان و لات ، وعاد الجيش باجمعه الى دير الزور في ٣٠ تشرين الثاني ، ثم زحف الى الرقة فدخلها في الثاني عشر من كانون الاول سنة ١٩٢١ م عملا باتفاقية أنقرة فيها خص الجزيرة .

#### معركة بهندور

ألفت قبائل البدو في الصحراء السورية حياة الاستقلال عن السلطات المركزية منذ القدم ، فهي تفصل مجد السيف مايقع بينها من نزاع ، وتنزع الى الغزوات مجكم الفطرة والنشأة ، وقد حدا ذلك بالسلطات الفرنسية منذ سنة ١٩٢١م أن تعمل على اقرار الامن والنظام في تلك الصحاري ، ولم يكن استئصال عادات التناضل والناهب من هذا القوم بالامر اليسير ، بيد انهم ما البثوا أن استكانوا الرقابة التي فرضها عليهم الفرنسيون بكثير من السعة والتسامح .

وانيطت المهمة بكتبيتي الهجانة اللتين انشئنا في سنة ١٩٢١ م احداهمــــا في تدمر والاخرى في دير الزور ، فاشتبكتا بمارك عديدة مع القبائل ، منها واقعة بهندور وهي اهم ماوقع .

لقد احتلت الجيوش الفرنسية الجزيرة بين سني ١٩٢١ و ١٩٢٣ م واحتلت الحسجة في شهر ايار سنة ١٩٢٢ م ، وفي سنة ١٩٢٣ م نشر الكولونيل ( بيغودغر انووت ) جيوشه في الجزيرة العليـــا ومنقار البط ، وعلى اثر تلك الاجراءات وقمت حوادث بهندور الفجيعة .

كان قاتمقام ( بَهندور ) موالياً للفرنسيين ، فكافته موالاته حياته اذ قتل في مطلــع شهر حزيران سنة ١٩٢٣ م فانشأت السلطة الفرنسية على تل قريب من القرية مخنراً من الهجانة لم تنفك العصابات الكردية تناوشه من ذلك الوقت .

وفي خلال شهر تموز سنة ١٩٢٣ م استقرت في المخفر مفرزتان من الجيش بقيادة الملازمين ( روبرتو وكارير ) .

وفي ٢٦ تموز منه وصلت مفرزة الملازم (موريل) لنستبدل من مفرزة (كارير) فشاء الليوتنان (روبوتو) قائدالفصيلة ان يستفيد من وجودتلك القوة ليقوم بجولة في ناحية جزيرة ابن عمر ، فانطلق البهاعلى رأس مفرزته ومفرزة الملازم (كارير) وصحبه الملازم (رغار) وبعض افراد الدرك والسرجان (غرهرن) مسلحاً بوشاشته ، وبقيت في جندور مفرزة الملازم (موريل) ورشاشة السرجان (لباندري) وعشرون دركياً . وكان مجموع هذه القوة ثمانين رجلًا .

مهاجمة المخفو وفي ٢٨ تموز سنة ١٩٢٣ م ، قامت عصابات كثيفة مسلحة ، فأحدقت بالمخفر وتوالت هجهانها سحابة ذلك النهار والليلة التالية ونهار ٢٩ منه ، واتمل الرصاص على داخل المعقل ، فتمزقت رشاشة السرجان ( لباندري ) تمزيقـــاً واصيب خمــة من العاملين على اطلاقها بشظايا المعدن فقتل احدهم وجرح الاربعة الآخرون .

وكان الثوار متسلطين على منابع الماء ، ولم تكن حامية المخفر 'دخرت من المساء ماتستطيع به الحصدار بضعة ايام ، وقد هجم رجالها مرتين برؤوس الحراب التماساً للهاء فأصابوا منه مامجناجونه ولكنم خسروا أدبعة قتسلى ، وأصبح ثباتهم مستحيلا تحت تلك الشمس اللهابة ، وضعف الملهم برجوع فصيلة ( روبرتو ) فعزم الملازم ( موريل ) عصارى اليوم التاسم والعشرين أن يوتد على تل ناصر ( وهو على ثمانية أميال جنوبا ) ليهتدي الى الماء ويتعزز بالقبائل الموالية للفرنسيين .

وقد شق له طريقاً بين مواقع الثوار وتمكن بعد قتال عنيف الوصول الى تل ناصر بعد ان خسر من قوانه تسعة قتـ لى واربعة عشر جرمجاً وضائعاً واحداً .

وفي تلك الاثناء وصلت فصيلة ( روبرتو ) الى جزيرة ابن عمر ، ولم يتصل بها ماوقع في ( بهندور ) فاتجهت في ٢٩ تموز سنة ١٩٢٣ م الى وادي الرحلات حيث اقامت مضاربها ليلة ذلك اليوم .

وفي اليوم الثلاثين استأنفت المسيو الى بهندور ، فلم يعترض زحفها معترض حتى وصلت الى تل العباس فهاجمت مؤخرتهـــا عصابات من الفرسان ثم وصلت الفصيلة بهندور .

الاشتباك – ولما اشرفت على نهرُ الجرابي ، فوجئت بوابل من الرصاص فاستطاع الايوتنان ( روبرتو ) ان ينتهي الى أكمة

قريبة واستقر عليها ، وكان قصده ان يفطي مفرزة (كادير) في انطلافها صوب الوادي . فقام رجال ثلـك المفرزة مجركتهم مترجلين ، بيناكان مدفع رشاش مجميهم من الجناحين ، ووضعت الجال تحت حماية جمع من الجنود يقودهم السرجان ( برامــا ) وفي حوزتهم مدفع رشاش .

واستفرغت مفرزة (كادير ) وسعها لتصل الجرابي ومازال يبعد عنها مدافة ( ٨٠٠ ) متر ، وسندها السرجان ( آ دم ) يوشاشه يعاونه الملازم ( رغار ) .

واقترب الثوار جاجمون المفرزة حتى اصبحت خمسين مترآ من ذلك الوادي فاوقعت البلبلة في صغوفها .

وأغارت زرافات من الفرسان والمشاة على الهجانة بيها كان فريق آخر من الركبان بملك طريق الالتواء .

وحاول الملازمان (كارير ورغار) والسرجان آدم ان يجمعوا الصفوف المتفككة ، ولكن الكابورال ( محمد صالح) قد خر صريعاً برصاص الثوار آنئذ فزاد مصرعه في قنوط الجنود ، فتناول الملازم (كارير) بندقيته وحاول ان يلتحق بمفرزة ( روبرتو ) فقتل ، وقبض الثوار على الملازم ( رغار ) فقناو ، وخزاً بالخياجر ، وكان هذا مصير السرجان (آدم ) ايضاً .

وكان الميوتنان (روبرتو) في اعلى الاكمة يتولى اطلاق الرشاش على مهاجمي الملازم (كاربر) وقد حصر همه لانقـــاذ مفرزة (كاربر) بما ادى الى هلاك مفرزته ، فاستمكن الثوار من مؤخرتها ، فقتل (روبرتو) بينماكان يضرب برشاشـــه، وقتل السرجان (براما) في اللحظة نفــها ببن امتعة الجيش التي نهها الثوار.

## محمد نوري الفتيح ۱۸۸۱ – ۱۹۵۲

المحلبة التي تشكلت في دبر الزور في ٦ نشربن الثاني عام ١٩١٨ م .

و في ١٥ كانون الثاني سنة ١٩١٨ م احتلت القوات الانكايزية دير الزور وقامت ثورات اهلية ضد الحركم الانكايزي ، حتى دخلت الجيوش الدربية المدينة في ١٣ كانون الاول عام ١٩١٩ م .

وفي العهد الفيصلي كان عضراً في المؤتمر السوري الفيصلي عسام ١٩٢٠م، ثم تولى رئاسة بلدية ديرالزور وقام بمشاريسع عمرانية نافعة وفي عام ١٩٢٦م انتخب نائباً في المجلس النيابي المو ء الدير وترأس المجلس، وكانت مواقفه الوطنية اكبر عامل لأن يقرر المجلس بتاريخ ١٤ اذار ١٩٢٦م، بالاجماع وحدة سورية الطبيعية، وانتخب نائباً في المجلس النيابي عام ١٩٣٢م وكان من الاعضاء الذين انسجبوا من المجلس ورفضوا المعاهدة الفرنسية ، وكان رئيساً لبلاية دير الزور بالاضافة مع النيابة وقد عزل من البلاية بسبب واشترك في وتمر باورات المجلس اليابي، واشترك في وتمر باورات المجلس اليابي، واشترك في وتمر باورات المجلس اليابي، واشترك في وتمر باورات المجلس اليابي،

وقاد الحركات الوطنية في حوادث العدوان الغرنسي عام ١٩٤٥ م .

وفاته .. . تو في يوم الاثنين في ٧ كانون الثاني ١٩٥٧ وألحد الثرى في دير الزور .



#### الفصل السادس

### ثورة الامير محمود الفاعور

لما احتل الفرنسيون لبنان، ثار الامير محمودالفاعور ثورته المشهورة، وكان الشهيدا محدمربود على اتصال وثيق به ، فأستصدر امراً غير رسمي يتضي بالنطوع لمهاجمة الفرنسيين في مرجعيون والمناطق المناخمة لسورية ، فجمع مربود ( ٧٠) فارساً منطوعاً ، وجمع السيد عبد القادر البارايي ، وكان قائداً للدرك في منطقة قطنا ( ٥٠) فارساً كردياً ، وسارت هذه القوة مع زهاه الف مقاتل من عرب الفضل والشراكسة وغيرهم من منطقة الفنيطرة واحتلت مرجميون ليلاً ، وكانت القوات الفرنسية المرابطة في قلمة مرجميون تقصف الثوار بالقنابل ، واخذ المجاهدوث يقضون مضاجع الفرنسيين على طول الحيط ، ثم انسحب العرب والشراكسة وعادوا الى مناطقهم ، ولم يبق الاالقوات التي رافقت مربود والباراني ، وبعض شباب الشراكسة وعلى رأسهم بدر الدين المفتي ، وتوجهت هذه القوة الى راشيا قبل ان مجتلها الفرنسيون ، وتمركزت في قربة (الصويرة ) التابعة الى لبنان ومنها قاموا يشنون هجهات متوالية على المراكز الفرنسية المرابطة في شتوره والمعلقة ، وجميع انحاء البقاع ، وقدل المجاهدون واسروا عدداً كبيراً من الفرنسين .

ثم انسحب الثوار من هذه المنطقة بناه على اوامر عالية لمقتضيات خاصة .

## معركة تلكلخ

لما ثار الشبخ صالح العلي في جبل العلويين ضد الفرنسيين وبلغ مسامع الدنادشة في تلكاخ اخبار انتصاراته الباهرة ، ثار المجاهدون في تلكاخ في اول كانون الاول سنة ١٩١٩م ، فهاجموا مخفر تلكاخ ودار الحكومة واعتدوا علىضابطي المخفر فجرحوا الكابيتان « برناده » وقالوا الملازم « بوسكه » بيناكانا في دررة استكشاف .

وفي 10 كانون الاول سنة ١٩٩٩ م ، انطلقت تجريدة الكابتان « بتي دمانج » منطر ابلس لنجدة الخفر في تلكاخ وكانت تشتمل على كتيبة من الزواف ومفرزة من الشركس ، وقد حالت دون وصولها موانع قاهرة ، فتجهت في اليوم الثالث نجدة اخرى من بيووت الى طر ابلس بجراً تنألف من « لواه برنار النابع افيلق الرماة الافريقيين الثاني والعشرين » وتضام الجيشات فتمكنا من كبيح المفاومة ومن انقاذ تلكاخ في السابع عشر من الشهر نفه ، وقد قتل من الدنادشة ستة عشر قتيلا وعدداً من الجرحى ، ثم اقبلت تجريدة اخرى بقيادة الميوتيان « نيجر » واستطاعت اخماد الثورة .

أما زهماء الدنادش، ، فقد نزحوا مع عوائلهم الى حمص ، واقاموا فيها ، فرحب الحمصيون بهم واكرموا وفادتهم ، ولم تنقطع هجهات المجاهدين العنيفة عن هذه المـطقة ، وبعد احتلال دمشق صدر العفو عنهم فعادرا الى مناطقهم .

وة..د تعرض الدنادشة لنكبات قاسية ، وأبدوا في مقـاومتهم للفرنسيين بطولات فذة ، وأدوا فريضة الدم في ميدان الجهاد بتضحيات كثيرة .

## تنظيم مضابط بطلب انتداب فرنسا

و في هذه المرحلة الخطيرة، "تي كانت تجتازها البلاء قامالشبخ تاج الدين الحسني، وفريد وانس بتوقيدع المضابط من الاهلين، بطلب انتداب و فرنسا ، على سورية ، فالاولى التي نظمها الشيخ تاج استحصل عليها الشبخ سليم البخاري رئيس العلماء ، وسلمها الى مقر الملك فيصل . والثانية التي نظمها فريد وانس ، كانت نضم (٧٥) توقيعاً من شخصيات ســورية مختلفــة ، وقد استطاع السيد الكلسلي المعروف بمواقفه الوطنية الحصول عليها .

وخلال هـــذه الفترة العصيبة كان نوري السعيد وجميل الالشي في المسرح الاستعمادي ، يتصــلان بالجنرال غورو ، لدءم استعماد البلاد ، دون ان يعلم الملك فيصل بذلك .

وقبل معركة ميسلون بايام ، عقد اجتماح في بيت سهيل باشا بن فارس الكيلاني في دوما ، حضره بعض وجوه دمشق ، وكان في الطليعة عبد الرحمن باشا اليوسف ، فأبدى للحاضرين آراءه ورغباته بالنخلص من الملك فيصل وعهده ، وطلب منهم التوقيع على مضبطة يوافقرن فيها على مقتوحاته ، ليوسلها الى جميل الالشي في بيروت ، لابلاغها الى الجنرال غورو بدخوله همشق درن حرب وذلك رحمة بالبلاد وأهلها . وأثر ذلك أنذر الجنرال غورو الحكومة العربية بجل الجيش .

ان الذين حضروا هذا الاجتماع ، كانوا منالناقمين على العهد الفيصلي ، لعدم تسنمهم المراتب التي كانوا يأملون بها . ثم تعاقبت الاحداث السياسية تترى سراعاً قبل معركة ميسلون .

### كارثة ميسلون

ان تاريخ اطهاع فرنسا في سورية ، تاريخ طويل قديم ، نبع أصلهمن الحروب الصليبية ، فقدنصب الفرنسيون انفسهم، اوصياء على المسيحيين في الشرق ، وان يكونوا حماة لهم ، وهذا ماحدا بها لاحداث الارساليات ، وايفاد المبشرين ، يقصد الدعاية الاستعارية .

ان الثورة العربية الكبرى ، نشبت بتاريخ ١٠ حزيران سنة ١٩١٦ م ، واشترك فيها رجال من مختلف الاقطارالعربية .
ولمــا احتل الجيش العربي السواحل ، احتجت فرنسا لدى انكاترا وابلغت هذه الامير فيصل ، بترك السواحل السورية الى الجيوشالفرنسية ، فكانت هذه أولى الضربات الاليمة ، التي منيت بها الثورة العربية بوجه عام ، والقضية السوريةبوجه خاص .

ان ترك السواحل الجيوش الفرنسية معناه الشروع في تطبيق انه قية «سايكس – بيكو» بعد ان كان صرح الانكايز بانما ساقطة الحريم وملفاة ، وعلى هذه الصورة ، نزلت الجيوش الفرنسية في بيروت في ٨ تشرين الاوله سنة ١٩١٨ م ، ثماحتلت السواحل من صور الى اسكندرونه ، واعتبتها بعد استسلام تركية ، باحنلال منطقة و كيليكية ، ، وقد استطاع الاتراك سحق الحلة الفرنسية واخراجها من كيليكية .

ان حياة الدولة العربية في سورية بدأت في ظروف سيئة ، فقد منيت منذ اولى ايام تكوينها بضربة خطـيرة ابعدتها عن السواحل وحرمتها من الجرك ، وسلمت جميع مرافئها ، وجميـع جبالها الساحلية الى ادارة الجيوش الفرنسية .

وبدأت مطامع فرانسا باحتلال سورية ،وقامت تحبك الدسائس وتخلق الفتن والمشاكل بين المسلمين والمسيحيين، وتضلل البـطاء وتخرف المسيحيين، وكانت دعاياتهم السيئة تلقى ترحيباً من الجهلة والمتعصبين .

وبتاربخ ١٥ ايلول سنة ١٩٩٩م ، تم الانفاق بين انكاترا وفرانسا على جلاء الجيوش البريطانية ، عن المنطقتين الفربية والشرقية ، على ان تحل الجيوش الفرنسية محل الجيوش البريطانيـة ، وسلمت اقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع واحتجت الحكومة المربية على ذاك ، فعدل الفرنسيون عن طلب الاحتلال انذاك ، وتريثوا يراقبون الاحداث .

## مراحل الموقف السياسي وخطورته

بدأ الوطنيون يشمرون ان لاسببل الى مقاومة الفرنسيين واخراجهم من البلاد بقوة السياسة وحدها ، بل لابد لذالك من قوة مسلحة ، وبدأت بمد ذلك الثورات تنشب ضد القوات الفرنسية في مختلف انحاء البلاد العربية . فقامت ثورة الدنادشة في تلكلخ ، وثورة الشبخ صالح العلي في جبل العلوبين ، وثورة الامير محمود فاعور في مرجعيون فكانت اهم هذهالثورات .

وفي شهر كانون الاول سنة ١٩١٩ م قرر المؤتمر السوري تصديق مشهروع قانون بجمل الحدمة المسكرية اجبارية . وفي ٨ آذار سنة ١٩٢٠ م جرى تنصيب الامير فيصل بن الحسين ملكاً دستوريا على سورية .

ولم يعترف الحلفاء بالاستقلال الذي اعلن في سورية ، واستمروا على اعتبار الملك فيصل اميراً هاشمياً يديو البـلاد بصفته قائداً للجيوش الشمالية ، ودعوه الى اوروبة ليبسط قضية سورية لدى مؤتمر الصلح، واخذت الوقائع تتوالى بـــرعة ، وأسباب التوتو بين فرانسة وسورية تؤداد يوماً بعد يوم ، وفي ٢٤ نيسان سنة ١٩٩٠م قرر مجلس الحلفاء في مؤتمر (سانريور) وضـــع سورية تحت انتداب فرانسا .

وبهث الجنرال غورو انذاره المشهور الى الحكومة السورية بتاريخ ١٤ تموز سنة ١٩٢٠ م وفيهمطاليبه الفاسية وهي : T ــ وضع سكة حديد رياق ــ حلب تحت تصرف الجيش الفرنسي .

- ب قبول الانتدات الفرنسي .
- ج الغاء النجنيد الاجبادي وتسريح المجندين .
- د قبول الاوراق النقدية التي اصدرها البنك السوري .
  - هـ معاقبة المجرمين الذين استرسلوا في معاداة فرنسة .

وقد تعمد الفرنسيون ان يسلموا الانذار في يوم عيد ثورتهم الكبرى التي يتباهون بها مباهاة لاحد لها ويزعمون انها كانت مصدراً لحريات العالم باجمها .

وحدد الجنرال غورو مدة اربعة ايام تنتهي قبل منتصف الايل في ١٨ تموز سنة ١٩٢٠ م وفي حالة قبول الشروط يجب ان لاتمرقل سير الجيوش الفرنسية ، التي ستنقدم لاحتلال سورية ، وفي حالة الرفض فان فرانسا ، ستصبح حرة في اعمالهــا ، وان مسؤولية الويلات التي ستنصب على البلاد ، ستقع على كاهل حكومة دمشق وحدها .

وقد ابرق الملك فيصل الى الجنوال غورو بقبول شروط الانذار ، ثم جرت مخابوات بينهما من اجل تبديل الحكومسة السورية ، ومددوا الانذار حتى اليوم العشرين من شهر تموز سنة ، ١٩٢٠ م وفررت الحكومة قبول شهروط الانذار بصورة نهائية في عصر يوم العشرين ، واتخذت التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، منها اصدار الاوامر بتسريح الجيش ، وقد اثار هذا القرار هياج الرأي العام ، لان الناس كانوا يجهلون الاسباب الحقيقية ، التي حدت بالحكومة الى قبول الشروط، ولما هاج الشعب واحتج ، أبدى الملك فيصل استغرابه وأسفه ، واغتاظ وتهيأ لمجابهة المنظ هرين .

وفي هذه الفترة الحرجة ، لعبت الحيانة دورها ، فقد اتضع ان البرقية المتعلقة بقبول شروط الانذار ، قد نأخروصولهــا الى الجنرال غورو بسبب انقطاع الاسلاك البرقية في جهات سرغابا ، وقد أوفد الملك السيد ساطع الحصري ، لمة بلة الجــنرال غورو ، فأشار بجديثه الى ساطع الحصري ، بان البرقية وصلت اليه متأخرة نصف ساعة ، وانه اصدر أمره بالزحف ، في حين ان البرقية ، كانت سامت الى معتمد غورو بدمشق قبل منتصف الليل بست ساعات .

وفوجيء الناس بان الجيوش الفرنسية تزحف نحو العاصمة ، دون ان تصادف اية مفاومة بسبب تسريع الجيش السوري، وأمام هياج الشعب ، أتم يوسف العظمة وزير الحربية الترتيبات العسكرية بقدر الامكان ، فكانت اهم الجهات: جهة بجـدل عنجر ، وعهد بقيادتها الى الامير زيد ، وعين لرئاسة اركان جيشها ياسين الهشمي .

وقد حضر الملك فيصل الى الجبهة للاشراف على أوضاعها ، وأقبل المنطوعون من دمشق والقرى المجاورة لهما ، وحضر فرع منظمة علماء الدين بدمشق الى دوما ، فقاموا بالوعظ والارشاد ، ونادوا بالجهاد والنطوع اؤازرة الجبش النظامي المرابط بجبهة ميسلون ، فلبي النداء زهاء ( ٥٠٠ ) منظوعاً ، ذهبوا الى دمشق ، ووضعوا أنفسهم تحت امرة القيادة ، وكان من هذه الحملة ( ١٥٠ ) مسلحاً وتخلف الباقون بدمشق وعددهم ( ٣٥٠ ) مسلحاً ينتظرون استلام السلاح ، وسار المنظوعون الى جبهة ميسلون وخاضوا المعركة ، واستشهد منهم المجاهد محمد نيروز من أهالي دوما .

وكان أبرز المتطوعين نخبة من مشايخ دمشق ، آثروا الموت في سبيل الله والذود عن حياض الوطن ، وكل مــا أمكن جمه من الجد بمد تسريح الجيش ، وكل ماحضر من المتطوعين للجهاد ، مــــاكان ليستطيع الصمود أكثر من بضع ساءات أمام الهجرم العنيف ، الذي شنه الجيش المجهز بجميع وسائل القتال .

وتبارى المحسنون بتقديم الاموال والغذاء الى الجيش فكان أبرزهم المرحوم سليم الشلاح والحاج ياسين دياب .

واصطدمت بعض فرق الجيش العربي ، مع وحدات الجيش الفرنسي الزاحف نحو حمص ، واقتلع المجاهدون الخط الحديدي قرب قربة القصير ، فهوى القطار القادم من رياق الى حمص، وانفجرت مواده الحربية ونشبت معركة حامية .

واشتبكت القوات الوطنية مع وحدات الجيش الفرنسي في يجنوفا ، والدحرت وتواجعت الى رياق وتكبدت خسائر فادحة . وتصادم الدنادشة في تلكلخ مع وحدات الجبش الفرنسي وأخروا تقدمها .

وقاومت القوات الوطنية الجيش الفرنسي في ضواحي المسلمية وحلب ، واحتل الجنرال ( ديلاموت ) حاب في ٢٣ تموز سنة ١٩٢٠ وكانت حملته تزحف من جهة كيليكيا ، ومن الغرب عن جسر الشغور وحارم فحاب .

## الخطة العسكرية للجيش السوري في معركة ميسلون الخالدة

جاء في مذكر ات المرحوم العقيد احمد صدقي الكيلاني ، قائد اللواء المدفمي الاول في معركة ميسلون ماخلاصته ، ونحن اذ نشبت للتاريخ وقائعها ، فان لدينا معلومات أخرى رأينا أن تضاف اليها ليطلع القراء على النفاصيل .

ان بدء اليوم الرابع والعشرين من شهر تمرز سنة ١٩٢٠ م كان موء\_د انتهاء الهدنة التي عقدتم \_ا الحكومة العربية مع الجنرال غورو .

وان الحطة الحربية التي وضعها السيد يوسف العظمة وزير الحربية المدفاع عن دمشق ، تقضي بانشاء سلسلة حصون في جبال بحدل عنجر ، المطلة على سهول البقاع والمسيطرة على الطريق العام الذي يصل دمشق -- بيروت ، وبحشد القوة اللازمة لها لمنع تقدم الجيش الفرنسي المهاجم باتجاء العاصمة ، وقد تم حفر الحنادق واقامة الاستحكامات على سلسلة مجدل عنجر ، وعلى قسم من السلسلة التي في شمالها قرب قرية و الميسه ، ، ومددت الاسلاك الشائكة في الاماكن المحددة ، ونسفت الجسور الموجودة بدين المنطقة من عدا جسري براياس ودير ذنون ، ولكن زرعت فيها الالفام ونصبت المدافع والرشاشات بصورة تتسلط فيهسا على الطريق ، والمناطق التي مجتمل الهجوم منها .

وكانت جميع القوات المرابطة على طول هذا الحط ، حينًا اجتمع المجلس التأسيسي في ١٦ تموز سنة ١٩٧٠ م تقدر بألف وخمسهائة جندي نظامي ، وكانت المدفعية لهذه القوات تتألف من : بطاربة صحراوية وبطاربة ونصف جبلية ، ونصف بطارية ومدفع انكايزي .

وكان المقيد المرحوم احمد صدقي الكيلاني على رأس هذه النشكيَّلة بصنته قائد اللواء المدفعي الاول .

قائد الفوات – كان يقود مجموع هذه القوات المرابطة على خطوط مجدل عنجر قائد الفرقة الاولى القائمة والعقيد ، السيد تحسين الفقير ، وكانت هنالك مجموعتان مستقلتان : الاولى في منطقة القنيطرة بقيادة المقدم السيد احمد رشدي الجبان ، وهي مؤلفة من كتيبة مشاة ومدفعين جبليين ، والمجموعة الثانية في منطقة حاصبيا بقياده فائد اللواء الثالث العقيد السيد أحمد شكري ، وهي تضم كتيبة مشاة فقط، وقد تجمد الوضع بهذا الشكل على طول خط الدفاع في مجدل عنجر حتى ليلة الاربعاء ، لا تمرز سنة ، ١٩٣٠م .

انسحاب القوات السورية \_ ورد بلاغ من قيادة الفرقة الى جميع القطعات يقضن أمر وزارة الحربية في دمشق بانسحاب كلا الجيشين السوري والفرنسي الى مقره بمرجب الانه ق الذي تم بسين الحكومة السورية والجنرال غووو ، ولذا يجب على القوات المتمر كزة في منطقة مجدل عنجر أن تنسحب الى تكناتها في دمشق ، عدا مائة جندي بقيادة الرئيس نوري رمو ، جتى ينتهي نقل العتاد والادزاق التي لاتندكن القطعات من جلها معها خلال مرحلة الانسحاب .

واستناداً الى هدف الاوامر بدأت القطعات بجدع قواتها المبعثرة ، وارسال رشاشتها الى دمشق بواسطة السيارات التي وصلت لهذه الفاية والانسجاب الى دمشق ، وقد تأخرت وحدات المدفعية عن مرافقة قطعات المشاة في انسجابها وذلك نظراً الصوبات في جر المدافع وسعها من مراكزها وجمع العتاد الفائض عن حمرلة عربات العتسماد على جانب الطريق ، بالقريب من منطقة المصنع ليسهل نقلها على سيارات النقل القادمة من دمشق .

وبدأت بطاريات المدافع بالحركة باتجاه دمشق بعد طلوع الشمس، ولم يترك في المنطقة سوى مدفع انتكايزي والعتادالفائض بانتظار وصول وسائط النقل .

وما أن وصلت وحدات المدفعية الى قرب مخنر جديدة يبرس حتى أخبر العقيد كبلاني هاتفياً بأن الفوات الفرنسية قدد وصلت الى هنك وأنها تسير بأعقاب الجيش السوري المنسجب باتجاه دمشق ، فأصدر أمره بالاسراع حتى لانتلاقى وحدات المدفعية بجبش العدو على الطريق العام تتصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها . وما أن تجاوزت الوحدات وادي الفرن ووصلت والى عقبة الطين عربي ميسلون حتى أصدر الكيلاني الاوامر بالنوقف ، وأعلم قوات المشاة التي صادقها هنالك بالامر الواقع ، وكانت تتأنف من بعض وحدات لواء المشرة الاول بقيادة المقدم السيد حسن الهندي ، وبعد النشاور تم الانفق على انشاء خط دفاعي في ميسلون والصهود هنالك بوجه العدو الفرنسي .

وهكذا انتشرت الوحدات على هذا الحط الدماعي الجديد ، وتمركزت بطاريات المدفعية ، وتم اصلاح الحط الهاتفي مع دمشق ، فاعلم المعقيد الكيلاني القيادة العليا بما جرى من متابعة الجيش الفرنسي القوات السورية بدلا من الانسحاب كما كان الانفاق . وأقام الكيلاني النحصينات في عتبة الطين غربي ميسلون ، وصدرت أو امر القيادة بمتابعه النمركز واعتبار ميسلون خطاً دفاعياً جديد ً وايقاف العدو عنده .

وبدأت المشاة بجنر الخنادق ؛ وتمركزت المدافع في الاماكن المحددة لها ؛ وتحصين مواقعها وكان جميع افراد المدفعية من الجنود النظاميين ؛ ولم يرجع الى دمشق منهم أحد ؛ بلكانوا بجانب مدافعهم في هذا الموقع .

ايفاد أحد الضباط \_ وبعد أن تم النمر كز دفاعياً على طول السلسلة الجبلية غربي ميسلون أرفد أحد الضباط السوريين الى قيادة القوى الفرنسية ليسألها عن السبب في متابعة الفرنسيين القوات السورية بدلاً من الانسحاب كما تم الاتفاق ، فاجتمع مع قائد الفرقة الفرنسي الجينوال وغوابي ، في جديدة يابوس وسأله عن السبب ، في عدم تنفيذ الاتفاقية التي تمت بين القيادتين السورية والفرنسية والتي تقضي بانسحاب كلا الجيشين الى مقره الاول ، وماهو معنى هذه الملاحقة ?

 وهكذا عاد الضابط ينذر باقتراب الممركة ، فاستعدت القوات المرابطة في ميسلون للاشتباك مع العدو .

بدء المعركة - وما أن غابت الشمس حتى ظهرت خس دبابات للعدو في مدخل وادي القرن ، فأصلتها المدفعية السورية بنيرانها الحامية، أدى الى تعطيل ثلاث منها ظلت في أماكنها وانسحاب البقية بسرعة .

وهكذا انتهى أول اشتباك مع العدو ، وعلمت القيادة العليا في دمشق بالنتائج التي كان له\_ الحسب الاثر لدى القوات المدافعة وكانت مؤلفة من جنود المدفعية بكاملهم معسبعين جندياً من اللواءالاول المشاة ، لأن الباقين قد انسحبوا الى دمشق . وبعد الغروب قام الامير زيد والسيد يوسف العظمة بتفقد الجبهة ،وشاهدا الدبابات المعطلة التي كانت لا تؤال في أماكنها ووعدا بارسال القوات والمعدات اللازمة بالسرعة .

وقدم بمدهم! السيد جميل الالشي والمسيو طولا الفرنسي واجتازا الخطوط بسيارتها ذاهبين لمقابلة قائد الفرقة الفرنسية ، وهنالك انفقا على توقيــع هدنة مع العدو ، وعلى أن يكون الخط الفاصل بين الجيشين مجرى الماء في أسفل الوادي .

وصول المتطوعين \_ وفي صباح الحميس ٢٢ تموز سنة ١٩٢٠ م بدأت المشاة المنطوعة تصل الى ميسلون عن طريق التكية أما الحيالة فكانت تصل عن الطريق العام ، وانشأت مراكز صحية ومركز تمرين في خان ميسلون تحت ادارة القائد السيد شريف الحجدار ، واعطيت التعليات الى جنود المنطوعة القادمين الى الجبهة بالتوقف في مركز التموين الاستلام السلاح والعتاد وبعدها يجري توجيهم الى الوحدات المحددة لهم..

السلاح المختلط – وكانت البنادق التي نوزع على الجنود مختلفة الانواع فمنها العثماني ومنها الالماني ومنها الانكليزي ، بما أدى الى قيام صموبات كثيرة في طريقة توزيع المتطوعين ، لان الضرورة كانت تنضي بتوحيد نوع السلاح في كل وحدة مقاتلة . وقد وصلت من دمشق بطارية صحراوية لمؤازرة وحدات المدفعية ، ولكن ذخيرتها كانت غو كافية .

وهكذا تم تمركز هذه الوحدات في غربي ميسلون حسب خطة الدفاع الموضوعة بانتظار نتيجة الانصالات مـع العدو وانتهاء موعد الهدنة .

السيد يوسف العظمة - كان على راس قيادة الجيش السيد يوسف العظمة وزير الحربيـــة ، الذي وضع خطة محكمة بالاتفاق مع قائد الفرقة لتحطيم قوى العدو وتنلخص هذه الخطة بما يلى :

١ - القوات المنمركزة في عقبة الطين تنكفل بالدفاع عن الجبمة .

٢ - نقوم قوات الحيالة بقيادة الرئيس السيد مرزوق الحيمي بحركة التفاف من الطرف الايسر وتهاجم جناحه الاين
 وتقوم بمهاجمة مقر القيادة الفرنسية في جديدة يابوس ، كما يترتب عليها مقاومة تقدم العدو .

٣- تقوم قوة مؤلفة من كتيبة مشاة وسبعة وشاشات ومدفعين جبليين بقيادة القائد السيد توفيق العاقرل بجركة النفاف واسعة من الطرف الأيمن ، وتتبع طريق التكية – الزبداني حيث ينضم البها ألفا متطوع مسلحون بقيادة السيد ملحم قاسم و وقد أكد ذلك قئقام الزبداني ، تم تنابع هذه الفوة طريقها باتجاه جنوب الزبداني ومنها الى الجرود المشرفة على سهل الجديدة ووادي القرن وتهاجم الجناح الايسر العدو وتضرب مركز قيادته ، وبذلك يتم حصر القوى الفرنسية في وادي القرن تمهيداً لابادتها . وليلة السبت ٢٣ تموز سنة ١٩٢٠ م وصل الى الجبهة وزير الحربية السيد يوسف العظمة وأطلع الضباط بان الاتصالات التي جرت مع الفرنسيين كانت بدون جدوى ، وقد قضى ليلة في مركز الرصد النابع المدفعية .

#### المعركة الفاصلة

ولما أشرق الفجر شوهدت بطارية صحراوية أفرنسية متمركزة في مدخل وادي القرن ، وبمــــا أنه لم يصل من دمشق ما يشمر بتمديد الهدنة أو الاتفاق على الصلح استعدت القوات السورية المدفاع .

و في الساعة السادسة والنصف بدأ تبادل اطلاق المدفعية من الطرفين ، وكانت مدفعية العدو تتفوق علينا بالعدد والعِدة

فجملت تضرب الحطوط الحلفية للجهة بمدفعيتها الثقيلة ، فدكت مركز ميسلون والطريق المؤدي للجهة ، بإنما كانت مدفعيتــه الحفيفة تضرب بقنابلها خطوط المشاة الامامية ومرابض مدفعيتنا .

وكانت مدفعيتنا نقتصد في الرمي ما أمكنها لغلة الذخيرة ، ولا تضرب الا الاهداف الحساسة ، فتمكنت من تدمــــير بطارية العدو التي تمركزت في مدخل الوادي وأسكنتها وأصابت طائرة افرنسية كانت تحوم فوق مواقعنا وحطمتها ، وجملت توجه نيرانها نحر قوات العدو التي تحاول النقدم وتضطرها الى التواجع ، وهكذا نجحت الفقرة الاولى من خطة الدفاع .

وقد تحركت ليلا قوات الحيالة التي يقودها السيد مرزوق الحيمي ، لننفيذ المهمة المركولة اليها ، وتمركزت قرب ديو العشائر بغية الدفاع عن سلسلة الجبال أمام الحلوة ، والدفاع عنها الى أن تسنح الفرصة للقيام بجركة الالنفاف حول مؤخرة جيش العدو ، ولما أشرق الصباح وجدت أمامها قوات من السنغاليين تنقدم باتجاهها، فدارت بين الطرفين معركة شديدة أبلى فيها الحيالة بلاء حسناً ، وبينا هم في قتالهم اذا بهم يشاهدون زهاء خمسين خيالا مسلحا من اهالي الحلوة بقيادة نسيب أبو داوود قادمين الى طرفهم ، فظنوا أنهم آنوا لنجاتهم ضد الفرنسيين فازداد حاسهم ، فاذا بهم يفاجئرن بالرصاص ينهال عليهم من الحلف بما جعلهم بين نارين : نار الفرنسيينونار رجال نسيب أبو داوود ، فما كان من المنطوعة الحيالة الا أن فرت منذ ابتداء المعركة ، أما لهجانة من جنود اللواء الهاشمي ، فقد تابعوا القتال ، وقاوموا مقاومة شديدة بما أدى الى استشهاد وجرح الكثيرين منهم ، واضطروا بعدئذ الى الانسحاب .

أما القرى الزاحفة من الجناح الاين بقيادة القائد السيد توفيق العاقل عن طريق الزبداني ، فانها لما وصلت الى الزبداني ليلا تأكدت من أن قائمنام الزبداني وكان آنئذ المرحوم محمد عز الدين بك بن خليل الحلبي ، قد أعطى معلومات كاذبــة الي وزير الحربية السيد يوسف العظمة عندما أخبره بان لديه ملحم قاسم مع خميهانة مسلح من رجاله بالاضافة الى الف ومائة رجل مسلح من أه لي الفضاء على استعداد الهساهمة في القنال مع القوى الزاحفة من طريق الزبداني .

لقد كان الامر علىء كس ذلك فان قائد المفرزة لم يجد من يدله على الطريق الجبلي، لاغام مهمته، وبالرغم من ذلك فقد تابع سيره، واكن وعورة الطريق ووجرد المدافع وفرار قسم من المنطوعين قبل تسلق الجبال، أدى الى تأخيير الوصول الى الجرود المطلة على جديدة يابوس حتى العصر، فبدأت مدفعيته تومي مخفر الجديدة الذي كان مقر قيادة الجيش الفرنسي، وعلى الطريق الذي يسلكه العدو.

ظهور العصابات \_ وفي حركته، وخلال هذه الفترة ظهرت منخلفهم عصابات آل الشاط التي جملت تطلق نيرانها عليهم ولما تم الظلام اضطرت المفرزة الى الانسجاب الى الزبداني بعد أن تركت المدفعين على الطريق ، وبلغتها أنباء انهيار جههـــة ميسلون ، وان الطريق الى دمشق غير مأمرن . ف ضطرت الى متابعة السير عن طريق تل منين – دمشق .

هذا ما كان من أمر القطعات في الجناحين الايمن والايسر ،أما القطعات التي تعمل في القلب أي غربي ميسلون ، فانها تابعت القتال حتى الساعة العاشرة ، وحيائذ بدأت مشاة العدو المدعومة بالمدرعات تتقدم باتجاه خطوطنا الامامية ، واذا ببعض أفراد المتطوعة من الاهلين يتركون مواقعهم ويفرون هاربين .

#### استشهال يوسف العظمة

ولمسا شاهد وزير الحربية السيد العظمة الذي كان بالمرصد ذلك ، وفرار قسم من الحيسالة المنطوعة في السهل ، ورأى تقدم الدبابات وعدم انفجار الالفام الموضوعة تحت الجسر والالفام الاخرى في موقعين ، توك المرصد بالرغم من الرجاء بالبقاء وتقدم الى الحطوط الامامية نحو موقع المحلف بتفجير الالفام ، وموقع المدافيع المضادة الهدرعات ، وبعد ذهاب انفجر احد الالفام المزروعة في الطريق ، فحولت الدبابة اتجاهها، لان طبيعة الارض كانت مساعدة لها وفي هسذه الاثناء لحت احدى الدبابات السيد بوسف العظمة وهو بمكامل لباسه العسكري وأوسمته ، فوجهت نيران رشاشها عليه فسقط شهيداً في ساحة الجهاد ، وكان ذلك بجانب أحد المدافع المضادة للدبابات .

انهيا و الجبهة بدا حينئذ انهيار الجبهة رغم المقاومة الجبارة بوجه المعدو، الذي كان ينقدم بط شديد ، وهكذا دام الامرحى الفروب ، ولما لم يبق في الساحة سوى رجال المدفعية التي كانت تتابيع اطلاق نيوانها في فترات متلاحة بسبب قلة عتادها ، اضطر قائد المدفعية عندئد لاعطاء الامر بسعب المدافع التي يكن سعبا من الجبهة وجمها وراء خط القتال فانسحب المدفعية تاركة في المواقع الامامية مدفعين جبلين ، ومدفعين صعر اويين ، نظراً لاقتراب العدو ، وعدم التمكن من سعب هذه المدافع ، وكانت سريته المرافقة هي التي تحمي التواجع واسطة مدفعين جبليين ، خصصا ضد الطائرات وكانا في الجبل خلف الجبة ، واضطرت هذه السرية ايضاً الى ترك هذي المدفعين ، لعدم فمكن اخذهما بعد تقدم العدو .

ونقدم قائد المدفعية لاختيار المواقع اللازمة ، يتبعه ما تبقى من رجال المدفعية ، ولما وصل الى الحط المحدد لم يجد احداً من جنود المشاة لانهم توجهوا الى دمشق ، دون اي توقف ، فلم يجد بداً من متابعة الانسحاب الى دمشق ، والتجنع في متر المدفعية في تكنة الجنجانة بانتظار الاوامر ، ولعل الحطة تتني بالذهاب الى جبال الكسوة . ولمابلغ قائد المدفعية دمشق وراجع مستشار وزارة الحربية ، الذي لم يجد سواه بدائرة الوزارة ، واخبوه بما تم ، وطلب منه اعطاء الاوامن اللازمة ، فرد عليه بان تبقى قوات المدفعية في تكنة الجنجانة بانتظار صدور اولمن اخرى ، وهسم كذا عادت قوات المدفعية مسمع معداتها الى الجنجانة وبقمت فها .

الفوضى في دمشق ـ اما الحالة في دمشق فقد كانت بالغة الفوضى ، كما أن بعض أهالي القرى بمن ذهبوا باسم منظوعين مدوأ الى سلب الجنود العائدين من الجمهسة بصورة أفرادية ، فكانوا يأخهذون أساحتهم وأمرالهم ، ومن يانسه منهم كان يقتل فوراً .

نهب الثكنة – وفي ليلة ٢٥ من تموز عاد القدم الاكبر من جنود المدفعية الى قراهم، فسطت عصابسة من اكراه الصالحية على الثكنة ، بعد ان هدمت السور شمالي الشكنة ونهبت الحيل والبغال، وبدأت بنهب المستودعات ودام الامر الى الصباح، ولما بعثت الحكومة ضابطاً مع فئة من رجال الحيالة المحافظة على الشكمة كان نصيبه القتل على يد تلك العُصابة الشريرة .

## الخطة العسكرية الفرنسية. في معركة ميسلون

صدر الامر الى فرقة المشاة الشائة المعقودة اللواء للجنرال (غويبه) ورئيس اركان حربه الكولونيسل ( بائلا ) ان ترحف الى دمشق بعد ان تغتصب الممر في وجه قوات الجيش العربي ، فخيمت الفرقة في موقع عين الجديدة خسلال يومي الثانى والعشرين والثالث والعشرين من شهر تمرز سنة ١٩٢٠ م بينا كانت المفاوضات مع الملك فيصل الاول تنتهي بتوجيسه الانذار الذي لم يقبله في حينه .

و في صباح الرابع والعدُ على الحرف ، زحفت على الجيش السوري المرابط على طريق دمشق في غربي ميسلون القندوات الني تشتمل على :

١ = فرقة من السنقاليين بامر الجنرال ( بوردور) مؤلفة من الفيلةين العاشر والحادي عمس الرماة السنفاليين .

٣ ـ اربعة ألوبة من فيلق الرماة الافريقيين وفيلق المشاة .

- ٣ فيلق الصباحيين المراكشيين وكوعجبة من فيلق الحيالة السريمة الأولى .
- ٤ بطارية من عيار ١٥٥ بطاريتين ونصف من عيار ٢٥ وكنيبة دبابات وكتيبة فنية .

وقد كشف الفرنسيون مواقع الجيش السوري أمس ذلك النهار ،فكانت قواته عبارة عن فرقة مشاة مجهزة ببطاريتين تشتملان على عدد من المدافع من عيار هـ، وعلى ٢٥ مدفعاً رشاشاً ، وقد استقرت صفوفه على طريق بيروت - دمشق وعلى جناحها وانتشرت على سفح صخري وعر المسالك يشرف من الشرق على مسيل وادي الزرزور الجاف ، وانتظمت في خطين من الخنادق تفصلها مسافة سبمائة متر .

أما مدفعية الجيش السوري فقد نصبت على الذروة في مؤخرة الموقع شمالا .

ويستطل هذا الموقع على مضيق وادمي القرن الذي أقام الجيش السوري حصاً من المتاريس عند مخرجه .

#### خطة الجنرال (غويبيه) الحربية

١ -- القوات المعدة لمهاجمة الجبهة بأمرة الليوتهان كولونيل. ( دوز ك ) لواء باراتي النابع لفياق الرصاة الافريقيين الثاني تؤازره بطارية من المدافع الرشاشة عيار ٦٥ في شم لي الطريق.

لواء آبوت - النابع لفيلق الرماة الافريقيين الثاني ، تؤاذره بطارية ( روبير ) من عيار ٧٥ على جانبي الطربق .

لواء مينيان - التابيع الهيلق الرماة السنفاليين العاشر ، تو آ زره سرية من المدافع الرششة ، و ينطلق من مشارف الحلوة عن جنوبي الطريق .

لواء غوتيه خالتابيع لفيلق الرماة السنة ليين الحادى عشر تؤازره سرية رشاشات ه ٩ ينطلق من الصيق الكنيسة ضوب المزرعة ، حيث يتحول الى ذروة وادي الزرزور القريبة ويكون على اتصال بميمنة قصيلة ( ماسيه ) .

وفي وسط تلك الاستحكامات سرية الدبابات ( بقيادة ديفار ) تدهمهـــا كنيبة (كاربفانستين ) النابعة لفيلق المشاة ١٥٥ ونصف كتيبة فنية .

٢ -- فصيلة مهمتها الاحداق بخطوط الجيش السوري : فيصل الصباحيين المراكشيين باهرة الليوننان كولونيل ماسيه المشتمل على أربع كوكبات ومدفع رشاش وهذا الفيلق متدرب على الممارك الجبلية .

لقد كان من المقرر أن تقذف المدفعية الفرنسية نيرانها زهاء ربيع ساء\_ة تهيئة للهجرم حالما تتسلط الطليعة على منفذ المضيق وتعينت الساعة الحامسة الشروع في الحركات .

#### بلء الهجوم

وفي صباح الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٢٠ م تقدم لواء (آبوت) واجناز المضيق ، وفي منتصف الساعية الساعية السامة اجناح المتاريس التي أفيحت عند منفذه ، وانبوت في الحلم بطارية (روبيو) واستقر ت عند مخرج المضيق استهدفتها مدفعية الجيش السوري ونزلت بها خسائر فادحة .

على أن احدى سرايا البطاريات ( ٧٥٪) استطاعت أن تثبت في ذلك المسكان وتفتح النار في الناحية نفسها دوئ أن تعترضها عقبة . وسلطت البطارية هـ10 قنابلهاعلى مدفعية الجيشالسوريولكن نيرانه تدافعت عليها بشدة فيالساعة السابعة عندما نهد الجيش الفرنسي المهجوم ، فأصبح تقدمها وثيدا وتكبدت الحسائر ، بيد أن لوائي باولتي ، وآبوت ، تمكنا مع الدبابات من اجتباز وادي الزرزور ، ثم شرعا بالنسلل الى السفح .

أما لواء ( مينيان ) فقد عقته المصاعب عن التقدم ولم يحتل مكانه المقرر في الوقت الملائم ، وكان من جراء ذلك أن ثفرة هامة فتحت في الصفوف وحالت دون تقـــدم الميسرة بينما كان لواء « غوتيه » في الميمنة يواقع الجيش السوري متفردًا حيال المزوعـة .

وقد تخلل الهجوم فترة سكون ، فاستقدم الجنوال غويبه لواء و فوركاد ، التابيع لفيلق الرماة السنفاليين الحيادي عشر ليدعم قلب الجيش ثم استمجل لواء مينيان ، وتوقف الهجوم ريثا تصل تلك القوات التي كانت تنقدم ببطء بسبب وعورة الارض. وكانت فصيلة الجيش الزاحفة على جناح الجيش السوري تصطدم بالمسالك الكثيرة التعاريج فضلا عن مقاومسة الجند والمتطوعين المندفة .

فلما أطل لواء غرتيه على واهي الزرزور ، تدفقت عليه النار من ضفة الواهي اليه في ، وحاولت سرية المدفعيسة و ٢٥ ، التابعة له أن تدعمه عن كثب ولكن سرعان مافقدت عددًا من دوابها دون أن تستطيع احكام المدافع وتصويبها ، وكان جنود هذا اللواء يتسربون ، وكان تقدمهم بطيئاً ، فهدلم يوطدوا أفدامهم على الذروة الا في الساعة العاشرة عندما ظهرت وطأة الصباحيين المراكشيين من الميهنة .

فقد انطلق هؤلاء تحت جناح الليل ، من ناحية الكنيسة ،واستوقفهم على مقربة من دير العشائر قوات من فوسان الجيش السوري والهجانة فعاوات أن تحدق بهم ، ولكنهم بعثروا صفوفها بنار الرشاشات ، واجتاح الصباحيون دير العشاير في الساعة الثامنة وتقدم فيلقهم من هنالك في سبل شديدة الوعورة والتعاريبج فلم يصلوا الى جبل الزار الاعند الظهيرة .

وفي تلك الاثناء ، استؤنف الهجرم على جبهة الجيش السوري واندفع الجيش دنماً عنيفاً ، فقد نفذ لواء و فوردكار ، من المضيق في الساعة الحادية عشرة ، بينما كان لواء و مينيان ، يـــدع ميمنته ، وانتظمت الصفوف عندئذ وغارت على الجيش السورى غارة لاتفاوم .

وكانت الدبابات المبثوثة على السفع تدهمها دهماً قوياً ، وعنه الظهيرة اعتلى الفرنسيون الذروة فانثنت قوات الجيش السوري بغير انتظ م في اتجاه دمشق تاركة على الحضيض خمسة مدافع وعدداً وفيراً من الرشاشات ، وجثمان قائد الجيش يوسف بك العظمة الذي قتل في مكانه .

ولاحث في ذلك الوقت فصيلة « ماسيه » على لذروة » التي تفص ميسلون عن الديماس » ولكن وصوله اليها جاه متأخراً فلم تستطع أن تقطع الطريق على الجيوش السورية التي انقشعت من هنالك بسرعة غريبة .

وقد عثر الجيش الفرنسي ماوراء ساحةالقتال على كثير من العتاد و خمسة عشر مدفعاً، وستين مدفعاً رشاشاً ، وكمية كبيرة من الذخــــائر ، وقد جثم معظم الفرقة الثالثة في خان ميسلون ذلك المساء .

و في الحامس والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٢٠ م دخل الجيش الفرنسي مدينة دمشق دون مقاومة .

وقد بلغت خسائر الفرنسيين يوم ٢٣ تمرز سنة ١٩٢٠ م ٤٠٢ قنيلا و ١٥٢ جريجاً فيهم ضابطان وأربعة عشر ضائعســاً. وقد ثناولت الحسارة بنوع خاص بطارية و روبير » وكنيبة و كلوبفانستين » التي واكبت الدبابات .

المتطوعون اللبنانيون ـ تطوع مع القوات الفرنسية ، عدد كبير من اللبنانيين وبينهم بعض المثقفين ، للقيام بأممال الاستطلاع والنجسس والترجمة خدمة لامهم الحنون و حاملة لواء الحريات في العالم . . . »

## يوم ميسلون

ان يوم ميسلون ، هو من أخطر الايام التي سجلها تاريخ الامة العربية ، وان المدة التي انقضت ببن بدء تكوين الدولة العربية بدمشق ، وبين انتهاء عهدها ، هو من تاريخ ١ تشرين الاول سنة ١٩١٨ م الى ٢٤ تمرز سنة ١٩٢٠ م ، وان المدة التي مضت بين يوم اعلان استقلالها ، وبين يوم انقراضها ، كان عبارة عن خمسة أشهر ، من ٨ آذار الى ٢٤ تموز سنة ١٩٢٠ م ، وقد تضافرت على تأسيس الدولة العربية ، جهود أحراد العرب ومفكريهم ، ويوم ميسلون ، هو اليوم الذي اندرست فيه ، هـذه الدولة الفتية ، اثر اجتياح الفرنسيين همشق ، بعد سلسلة طويلة من المناورات والمخادعات السياسية .

ان يوم ميسلون ، كان اليوم الفاصل ، في تاريخ القضية العربية ، وهو حَنِ أخطر الايام التي مرت على الامـة العربية في تاريخها الحـديث .

ان يوم ميسَّاون ، قد انبثق عنه المقاومة الوطنية القومية ، التي كان لها ابلغ الاثر في تطور مراحل النضال .

#### انتقال فيصل ورجال حكومته الى الكسوة

لقد ثبت أن الملك فيصل ، كان يريد التفاهم مع الفرنسين ، وارسل مرافقه نوري السعيد لمقابلة الجينزال غورو ، ثم وصل الملك فيصل الى الكسوة بالفطار ، وحضر الوزراء وصل الملك فيصل الى الكسوة بالفطار ، وحضر الوزراء يتقدمهم السيد هاشم الاتاسي رئيس الوزراء ، وتخلف عن السفر المرحوم علاء الدين الدروبي وزير الداخليسة ، واصدرت الوزارة بياناً الى الشعب تطلمه فيه على الحالة الواهنة في البلاد ، وعن انسحاب الوزارة الى الكسوة ، وقد تسلم البيان علاءالدين الدروبي ، فأهمل نشره على الاهلين عن قصد وحمد ، ما يثبت تفاهمه مع الفرنسيين .

ومع هذا كله ، فقد فوض الملك فيصل وهو في الكسوة السيد علاه الدين الدروبي بتشكيل الوزارة ، فتألفت منالسادة فارس الحوري ، ويوسف الحسكم ، وجميل الالشي ، وعطاالا يوبي ، وعبد الرحمن باشا اليوسف ، وبديـع المؤيد ، وجلال الدين وعاد الملك والوزارة بالقطار من الكسوة الى دمشق بعد أن بلـغ الملك ، بان الفرنسيين يعملون على تنظيم مضبطة ، يعلنون فيها انتهاء العهد الفيصلي لتركه العاصمة .

واجتمع الجنرال (غرابه) قائد الحلة الغرنسية التي احتلت دمشق الى رجال الوزارة ، وأطلعهم أن الملك فيصل مسؤول هما وقع في البلاد ، ثم جاء الكولونيل (طولا) وسلم الملك كتاباً رسمياً باسم الحكومة الفرنسية ، بشأن مفادرة البلاد في في قطار خاص في الساعة الحامسة صباحاً من يوم ٢٨ تموز سنة ١٩٢٠ م واحتج الملك على ذلك ، ولكن كان لابد من الاذعان لحسكم البلاغ ومفادرة دمشق حالاً.

التحق بالملك من الوزراء السابقين ، الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ، وساطع الحصري ، ووصل الملك الى درعا ، وبقي فيها حتى صباح اليوم الاول من شهر آب سنة ١٩٢٠ م .

وأنذر الملك بلزوم الحروج من درءا ، وحلقت طائرات والقت مناشير على الاهلين ، تدعوهم بها الى اخراج الملـــك فيصل من البــــلاد ، واعطي عشر ساءات ، للخروج والسفر ، والا قذفت حورات بقنابل الطائرات ، فخرج الملك وتوجـه نحو حيفا .

وجدير بالذكر ، ان علاه الدين بك الدروبي ، قد ليظهر نكراناً لجميل الملك فيصل ، وتناسى أفضاله عليه بعد رحيــله ، فطمن فيه في دار الحكومة في خطاب رسمي .

وقبل اسدال الستار على هذه المعركة الناريخية الحطرة، نوى أن الملك فيصل لو أظهر حزماً في معاملة المشاغبين والمتآمرين لما وقعت معركة ميسلون ، ولادخل الفرنسيون المهتدبون ارض بسورية بالقوة .

## يوسف العظمة البطل الخالد 1970 - 1971

هو بن ابراهيم بن عبد الرحمن العظمة ،شهيد معركة ميسلون الذي ضرب أدوع مثل في التضعية في سببل وطنه وقوميته العربية ، واسرته شهيرة بالوجاهة والاصالة .



ولد بدمشق في ٢٩ ندان سنة ١٨٨٤م وتخرج من الكاية الحربية العلميا في الآستانة عام ١٩٠٦م ، بوتبة يوزباشي أركان حرب وأكمل تمرينه العالمي على الفنون العسكرية في المانيا ، وتنقل خلال الحرب العالمية الاولى في جبات بالهاريا وغليسية ورومانية رئيساً لاركان حرب الفرقية العشرين ثم رئيساً لاركان حرب الجيش في جبمة القوقاز ، فرئيساً لاركان حرب الجيش في حبمة القوقاز ، فرئيساً لاركان حرب الكان حرب المؤلية للركان حرب المؤلية و المؤلية

وفي خلال العهد الفيصلي كان مرافقاً الامير فيصل ، ثم عـين معتمداً عربياً في بيروت وتولى بعدها رئاسة أركان الحرب العامة برتبـة وَعُقام في سورية ، ثم وزارة الحربية سنة ١٩٢٠ م بعد اعلان ملكية الامير فيصل. وقد نظم جيشاً يبلغ زهاء عشرة آلاف جندي ثم سرح الجيش بعد انذار الجنرال غرو الهلك فيصل ، وخاض معركة ميساون عاكان لديه من

الجند والمنطوعين ، وبينها كان يراقب الممركة اصابته قنبلة دبابة ، فخر شهيداً في ساحة المجد والشرف وذلك يوم الاربعاء في ٢٤ تموز سنة م١٩٢٠م، ودفن في المسكان الذي استشهد فيه ، وقبره مججة الزئرين ورمز التضحية الوطنية الحالدة ، واستشهد في هذه المعركة زهاء (٤٠٠) من العسكريين والمدنيين .

وقبل معركة ميسلون حضرت من الآستانة زوجته وابنته الوحيدة ( ليلى ) ، وبقي الملك فيصل يوسل لعائلة الشهيد ، (٣٠) ديناراً راتباً شهرياً ، الى آخر أيامه في العراق ، وفاء لهذا البطل .

#### موقف اهالي قريد كفر يبوس

بعد انتهاء ممركة ميسلون النجأ فريق من المنطوعين الى الزيداني بسبب انقطاع الطريق فقام الاهلون بواجب ضيافتهم ولقوا منهم كل شهامة ونجدة عند مجيئهم وايابهم .

اما اهالي قرية (كفر يبوس) فكانوا يقدمون على قتل الجند والمنطوعين والمستطرةين بقصد سلب اسلحتهم ومانجملونه من اموال ، وهذه بادرة يـجلها التاريخ لاهالي هذه القرية بالحزي والعال .

#### منیب حمزه ۱۹۳۳–۱۸۹۸

كان ضابطاً في الجبش الفيصلي ، ومرافقاً للشهيد بوسف العظمة بطل ميسلون ، وهو من اسرة ( حمزه ) في طرابلس . نزح بعد معركة ميسلون الى شرقي الاردن ، وقـــد حـكم عليه بالاعدام غيابياً من قبل الفرنسيين ، واستخدم في قوة الحدود الاردنية ، وكان ضابطاً شجاعاً لامعاً لم تفارقه عقيدته الوطنية لحظة واحدة .

ثم انتقلت فرقة الحدود الى معان وكان برتبة رئيس ، ونظراً لاخلاصه والمعيته ووطنيته فقد حقد عليه بعض الضباط ، فدبروا له مكيدة أودت بجياته ، فجاه أحد الجنود بعد التمرين اليومي ، وأبلغه أن قائد الفرقة يويده ، فركب جواده ، وكان عريفاً سودانياً مختبئاً في حفرة واقعة في ميدان ومي النار، ولما وصل لم يو احداً فاستدار مجصانه، وعندها أطلق عليه العريف السوداني الرصاص فخر شهيداً ضعية الحقد والحدد والغدر ،

وتولى السيد عبد الستار السندروضي، المجاهد المعروف التحقيق ورغم تعمد البعض لطمس الجريمة ، فانه أثبت ادانة هــذا العريف ، ونفذ حكم الاعدام به .

## الشيخ كال الخطيب

11.74 من اسرة انحدرت من الدوحة الحدنية واشتهرت بما أنجبته من علماء أعلام، تلقى دراسته في دار المهلمين والعلوم الشرعية في الحلفات الدراسية العلمية على اعلام عصره ، وقض الحياة بين تعلم وتعليم ، ونال اجازة النعليم في مسجد بني أمية، ووجهت اليه الاعامة والحطابة في جامع ( الحريز تية ) .

ورغم مشاغله التجارية ، فانه كان يعطي الدروس الدينية الحُرصة في منزله وكان شديد العناية في نشر العلم ولاحيا علم الفرائض الذي كان متضلعاً به .

كان عظيم الهمة في تصريف الموره النجارية ورجـلا في دينه ودنياه ، وقد تعرض ليسر الدهر وعـــره ، وعرف الثروة بجتيقتها ولم يخدعه بارقها .

جهاده لقد كان موقفه من يوم ميساون صورة صادقة عن نفسه الحية، هانه خطب في الناس وحثهم على الجهاد ، وكانت خطبته عهداً اقتطعه على نفسه على رؤوس الاشهاد ، فقد حمل السلاح ولم يشهل ليوه ع زوجته واولاد «الصفار ولتي العدو في المعركة صابراً حتى كتبت له الشهادة والحساود ، فكان جندي الوطن المجهول الذي لم تعلم بطوله الا بعد أن ظهرت أفاعيلها في الملحمة ، وفي



هذه المعركة زلزات السياسة المرقف، وعصفت الحيانة بالجذـ والامة فماد الناس أشاناً كل يريد نجاة نفـه ، وكان قبلها يريد نجـاة وطنـــه .

أما الشهيدالمجاهد البطل؛ فانه تعاهد مع ثلة من اخوانه الشيوخ على الثبات مرددين قوله تعالى (ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفاً لفتال أو متحيزاً الى مئة فقد باه بغضب من الله ، ومأواه جهنم ويئس المصير ) وكان من هؤلاء الشهيدان الشيخان ، عبد القادر بن أحمد وباسين بن نجيب من أسرة كيوان . لند شاء القدر أن يبقى شهداء ميسلون رمزاً للبقاء ، فقد دفن الشهداء في حفر عديدة واصبحت قبور الشهداء مجهولة ، وكان قبر ( يوسف العظمة ) الوزير الشهيد القائد رمزاً لهم جميعاً .

وهكذا انتهت حياة هذا العالم والحطيب والجهد الفذ وانجب ذرية فاضلة منهم . . المحامي الاستاذ محمد الحطيب مـــدير مجلة النهدن الاسلامي .

## الشيخ عبد القادر كيوان ١٩٢٠ – ١٩٧٥



اصله ونشأته هو الشيخ عبد القادر بن الشيخ احمد بن الشيخ حسن ابن سعيد بك آل كيوان ، وهي اسرة عريقة بالمجد والعلم والشعراء .

ولد سنة ١٨٧٥ م بدمشق ، ونشأ في مدينة بديروت وتلقى تحصيله في مدارسها ، وجمع ببن الثقافتين الدينية والمصرية ، وكان ماماً باللغات التركية ، والفرنسية ، والانكايزية ، وذاميل الى الادب والشعر وداعية للاصلاح الاجتماعي والجهاد ، والتيا زر بين الاقطار الاسلامية ، لاسها عند اعتداء الايطاليين على طرابلس الغرب وبرقة .

جهاده - خاص معركة ميسلون ، وشعر بالمكيدة والحيانة فأبي الا ان يكون مع الصابرين لذين (صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) فثبت مسع نفر من اخوانه كالشيخ ياسين بن الشيخ نجيب كيوان ، والشيخ كمال بن احمد الحطيب، وخروا شهدا، في ساحة الشرف وكتب لهم الخلود .

## الشهيد الشيخ ياسين كيوان ١٩٢٠ – ١٩٢٠

هو ابن العلامة الشيخ نجيب كيوان الملقب بالحنفي الصفير ، بن السيد حدن كيوان ، واسرته مشهورة بالاصالة والقدم ، ولد المترجم بحي القيمرية سنة ١٨٩٣ م ، وتلقى العلم في المدارس الاميرية ، وأخذ العلوم الشرعية والعربية وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلبه ، وكان خطيباً لجامع القلبة جية .

تعاطى ببع الأقرنة ، وكانت حالته المادية حسنه . آقترن قبل تطوعه في الجهاد ، واشتراكه بمركة ميسلون بسنة واحدة ، وانجب ولدا واحداً هو السيد فوزي كيوان ، وتركه ملبياً نداه الجهاد ، كسباً لمرضاة الله ، وعمره آنشة خمسة عشر يوماً ، وكان من أبوز الدعاة للجهاد الذود عن حياض الوطن .

وقبل ذهابه الى المعركة أتى والده فودعه ، وطاب منه الدعاء والرضاه ،



وقال له ، انني ذاهب الى ساحة الجهاد ، وسوف ألهى وجه ربي وأوصي بالمناية بولده الصغير ، وأشار الى أنه برىء الذمة من كل دين وطلب ، وقد وزع خميائة ليرة ذهبية على الفقراء ، وكان موقف الوداع ، وثراً ، فتجلد والده ، وقد خنقته العبرات. ولما بدأت الممركة لم يصمد فيها الا المتطوعة من رفاقه الشيوخ ، وقد التحق بفرقة الوزير يوسف العظمة ، ودافع عن شرف بلاده فكتبت له الشهادة في ساحة المجد والجهاد ، مع قريبه المجاهر المرحوم الشيخ عبدالقادر كيوان ، والشيخ كمال الحطيب . ودفن عقبرة الشهد يوسف العظمة ، وكتب له الحلود في هذا السفر الناريخي .

#### اعلان الادارة العرفية

بعد ان احتل الجنرال غررو وجيشه ، غازيا وفاتحاً دمشق ، زار ضريح السلطان صلاح الدين الايوبي ، ووقف امامــه شاهراً سيفه ، وقال « بلغة التهكم والفرور ، هاقد عدنا ياصلاح الدين ، فانهض لثرانا ، ولقد ظنرنا باحتلال سورية » .

لم يدم هذا التهكم الاليم والفرور الذميم ،فقد خرج الفرنسيون من البلاد السورية على أشنع صورة من الذل والهوان . ثم أعلن الجنرال الفاتح الاحكام العرفية في البلاد ، وتننن باستعال الاساليب الاستعارية لاخضاع الـكان ، واذاع بلاغاً بتوقيع الجنرال (غرابيه ) يعلن فيه فرض المطاليب الآتية :

١ على الحكومة السورية ، ان تدفع عشرة ملابين فرنكا ، غرامة حربية بالم تعويض

٢ - نزع ســـ الاح الجيش الدوري ، وتحويله الى قوة بوابس ، وتسليم السلحته ومعداته ومدافعـــ ه الى الجيش الفرندى غنيمة حربية .

٣ - تسليم تحبار المدنيين ، ليحاكموا أمام المحاكم العسكرية العرفية .

¿ - انتماء حكم الملك فيصل .

ه - نزح سلاح الاهلين ، وذاك بتقديم عشرة آلاف بندقية الجيش الفرنسي .

وقد قامت الوزارة ، بتنفيذ احكام هذه المطاليب الاستعهارية بتمامها .

#### احكام الاعدام والنفي

وفي هذه الفترة العصيبة ، كثرت الوشايات والدسائس ، فاستقبلتها آذان الفرنسيين بالترحيب ، بغية التشفي والانتقـــام فاصدر المجلس الحربي الفرنسي الاعلى بتاريخ ٩ آب سنة ١٩٢٠ م قراره الآتي :

و ان كلا من كامل القصاب ، علي خلقي ، احمد مربود ، الامير محمود الفاعور ، فؤاد سلم ، صبحي الحضرا ، صبحي بوكات ، منح هارون ، عوني القضاني ، شكري الطباع ، همر شاكر ، سلم عبد الرحمن ، عمر بهلوان ، عثان قاسم ، سعيد حيدر ، عبد القادر سكر ، خليل باكير ، حسن رمضان ، عادل ارسلان ، محمد اسماعيل ، رشيد طليبع ، عوني عبد اله دي ، احسان الج بري ، حاج فاتع المرعشلي ، الشبخ رضا الرفاعي ، الله كنور احمد قدري ، رفيق النميمي ، بهجت الشهابي ، توفيق اليازجي ، رياض الصلح ، خير الدين الزركاي ، محمد علي التميمي ، نبيه العظمه ، شكري القوتلي ، عيسد الحلبي ، ياسين دياب ، خلد الحكيم ، صادق محمود احمد البزرة ، وياض محمد ، حسن فرحات ، عبد المجيد محمد البزرة ، محمود فرح سلمان ، موسى بورقبلي ، الشبخ عبد الله عز الدين ، طرفه الحزج فياض شراره ، محمد سويدان ، ادهم خنجر ، علي حرب ، محمود قاسم ، عيد وحسبن سرور ، غربه المهارز ، محمد تامر ، سعيد يوسف تامر .

وهؤلاء ، هم مجرمون بالاتفاق والتحريض والدسائس، لكونهم هملوا بالاتفاق مع اعداء الحكومة الفرنسية لنسهيل متاصدهم والهماني . . فلذلك قرر المجلس العسكري الاعلى ، ادانتهم والحركم عليهم بعقوبة الاعدام ، وبمصادرة جميع املاكهم ، طبقاً الهادة (٣٠) من قانون الجزاء الفرنسي ، وقانون ١٩ مايس عام ١٩٦٢م و نظراً للهادة (٢٠) من قانون العقوبات العسكري ، والمادة (٣) من قانون ٢٣ تمرز سنة ١٨٦٧م ، قرر المجلس ان يؤدي المحركم عليهم نفقات المحاكمة ، على ان تستوفي من ادارة الموالهم ، وتدفع رأساً الى خزبنة الحكومة الفرنسية . »

وحكم بالنفي على كل من الآتية اسماؤهم : كامل الاسعد ، عبد اللطيف الاسعد ، حسن بوسف ، نصر الله صعب ، حساج عمد بري ، عبد الحسين شرف الدين ، ومصادرة املاكهم جيماً .

وقبض بعد ذلك في دمشق على كل من الآتية اسمأؤهم : احمد اللحام ، ياسين الجابي ، سليم طبيخ ، عبد الفتاج المدفعي عارف الجراح ، ياسين الحواصلي ، محمد غصوب ، هؤلاء من ضباط الجيش السوري ، ارسلوا منفيين الى ارواد ، اما بقية ضباط الجيش الفيصلي والمشتغلين بالقضية العربية من احرار البلاد ، فقد تواروا عن الانظار تفادياً من وقوعهم في قبضة الفرنسيين ، الذين أظهروا كل نشاط في مطاردة رجال العهد الفيصلي .

## الشيخ عيد الحلبي

هو ابن رشيد بن حسن الحابي ، والاسرة حلبية الاصل انحدرت من عائلة ( قضيب البان ) ونزح احد أجداده من حلب الى دمشق واستوطنها قبل قرنين ، وتكنى بالحابي لقدومه من حلب وغلب عليه هذا اللقب .

ولد المترجم بحي القيمرية بدمشق سنة ١٨٦٣ م ، وتلقى دراسته على اعلام عصره منهم الشيخ عطا الكـم مفتي الشام السابق وغــــ يوه وتعاطى النجارة ، وكان إماماً لأهل حيه بالوراثة .

إشتهر باعم له الوطنية ، وكان اليد اليه بي الشيخ كامل القصاب ، جي، الرجال والسلاح لمنظوعي معركة مدياون وكان من أركان العهد الفيصلي ، وقد حكم عليه بالاعدام من قبل المجلس الحربي الفرنسي في ٩ آب سنة ١٩٢٠ م .

ولما دخل المندوب كاتروالفرنسي دمشق طلب مقابلة الصحفيين، دكان بينهم نجيب الريس صاحب جريدة القبس، وقد تلى المندوب اسماء الذين صدوت مجتهم أحكام الاعدام من السوريين، فقام فوراً بابسلاغ المترجم ورفاقه للنجاة بانفسهم، وقد فر رفاقه الى البلاد العربية، ونوارى المترجم في دمشتى مدة سنة، ثم صدر العفو عنه.



وفي ١٦ مايس سنة ١٩٤٦م ، انتقل انى رحمة ربه .

## المرحوم شكري الطباع 1170–1987

هو ابن انيس بن محمرد الطباع، والاسرة عراقية الاصل كانت تقيم في بغداد، وقد نزح منها احد اجداده المسمى بكري الطباع، واسترطن حي الننوات بدمشق منذ اكثر من قرنين .

ولد المترجم بدمشق سنة ١٨٦٥ م ونشـاً في كنف والده ، وعني بتثقيفه فنلتى العلوم العربية في المدارس العلمية .

كان يتعاطى تجارة به ع الدخان والاسلحة ، ولما شبت الثورة العربية الكبرى كان من أنصار الهاشميين ، ويعمل لصالح القومية بشكل مستتر تفاديا من بطش الاتواك. حماده \_ وفي معركة ميسلون الخالدة كان من أكبر الدعاة الجماد ، وحث



الاهلين على الاشتراك بهذه المعركة ، التي تتوقف عليها حياة البلاد ، وقد أرسل ولده الاسكبر أنيس وابن شقيقه صبري الطباع الى المعركة ، واشتركا فيها بالاضافة الى الكثير من أفراد عائلته .

و اثر دخول الفرنسيين الى دمشق حكم عليه بالاعدام غيابياً ، وبقي نازحاً في فلسطين ومصر اكثر من سنتين ، وصادر الفرنسيون جميع املاكه وامواله وبيته وقد سكنوه مدة طويلة ، ونكلوا أشد الننكيل بافراد اسرته تشفياً وانتقاماً لعلمهم بما قام به من دعايات كان لها أبلغ الاثر في نفوس قومه .

عودته - ثم صدر العفو عنه فعاد ألى دمشق سنة ١٩٣٣ م واخذيراقب الاحداث السياسية عن كثب ، ويجتمع بالوطنيين

من زهماء البلاد ، ويعمل معهم لصالح الوطن .

في ال**ثورة السورية —** ولما اندلعت نيران الثورة الــورية عام ١٩٢٥ م كان الفرنسيون يراقبون حركانه وسكناته ، ولما تحتق لهم صلانه وتأييده لحركة الثورة ،اعتقل في سجن القلعة مدة ثلاثة أشهر في عهد قائد الجيش الفرنسي الجنرال|ندريا ، ثم اطلق سراحه بعدأنياس الفرنسيون من تحويله عن أهدافه السياسية ، المضادة لرغباتهم .

وقد بقي المترجم بدمشق ، وكان يقوم بجمع النبوعات والاسلحة والعناد المجاهدين بكل حيطة وحذر .

وفاته – لقد طوَى الردى صفحة مجيدةً من تاريخ النضالالوطني، فرافاه الأجل في ٢٥ ايلول سنة ١٩٣٢م والحد الثرى في مقبرة باب الصفير وأنجب أربعة ذكور وهم السادة : أنيس ، وعبد الرحمن ، وهو المدير المام اللاوقاف ، وتبدير ، وخالد .

## الشيخ كامل القصاب ١٩٥٤ – ١٩٥٤

هو الحطيب المصقع ، والمنشىء البليغ ، وأحد أعلام العرب البارزين ، والزعيم الشَّ-بي المُخلص ، الذي قاد الفكر والنهضة

العلمية والوطية ، والثائر العربي ، والرائد الوطني ، الذي ضعى بامو له وراحته في -بيل قوميته العربية ، المرحوم الشيخ كامل بن أحمد بن عبد لله آغا القصاب الجمعي الاصل ، ولد بدمشق سنة ١٨٧٣ م وأخذ العلوم عن أعلام عصره ، وتخرج من الجامع الازهر .

بدأ نشاطه الـياسي في عهد اله نمانيين ، وقد نجا من فلك جمـــال باشا السفاح ، واستطاع بجرأته وبلاغة النأئــير عليه فأطلق سراحه من سجن عاليه المشه. ر ، ولمـــا استفحل أمر الاتوك بالبطش بزعماء الوطن ، خشي على نفـه منهم ، فتوجه الى الحجاز الى أن انداعت نار الثورة العربية الكبرى ، وقد حكم الاتوك عليه بالاعدام غيابياً .

ثم انتقل الى مصر ، ولبث فيها حتى وضعت الحرب أرزارها ، وأسس الاجنـــة الوطنية العليا بدمشق اندافع عن حقرق البلاد .

وفي العهد الفيصلي كان من الدعاة البارزين له والمؤيدين لعرشه ، ثم وقع الاحتلال الفرنسي ، فأقض مضاجع الفرنسيين بنشاطه السياسي ، وما يلتيه من خطب ثوروية فحكم عليه بالاعدام غيابياً ، وأقام في البلاد القريبة متنقلا ببن فلسطين ومصر بعمل النضيسة

الوطنية ، وسافر الى اليمن بقصد الاصلاح وجمع كيان العرب ، ولم يتمكن من الوصول الى مايصبو اليه من أهداف قوميــة لاختلاف آراء زعماء العرب وتطاحنهم على العروش الوهمية ،ثم مافر الى الحجاز عام ١٩٣٥م، وأسس مايترب من ثلاثين مدرسة في شتى أبحــاء الحجاز .

وعاد الى دمشق سنة ١٩٣٧ م بعد صدور العفو العام ، فأسس جمية العلماء ومؤنّر العلماء الذي كأن السبب في اسقاط وزارة جميل مردم بك بسبب توقيعه على قانون الطوائف ، واننقل الى عالم الحلود يوم السبت في ٢٧ شباط سنة ١٩٤٥ م اثر اصابته يسكنة دماغية .

### توفيق اليازجي ١٨٨٠–١٩٥٧

هو ابن خليل اليازجي ، ولد في مرمرينا سنة ١٨٨٠م وتفتحت عينا هذا النسر اليازجي على النود ، يوم كانت البسلاد

الدربية لاتزال حبيسة العهد العثماني ، وضعية أجيال من الجهل والظلم والتخلف يوم كان العلم معصية ، وكان النضال في سبيل التحرر والاستقلال جريمة لاتغنفر فآثر الكثيرون فضيلة ( الجهل ) واستكانوا لشريعة الظلم والاستبداد .

تلقى أولى مبادى العلم في صيدا ، وفي حوق الغرب استكمل مرحلة الضوجة العلمي ، وانقل الى المرحلة الثانية من درب حيانه التي اختطها قدره ، بل قدر أمنه ، فعاد الى حوربة ، حيث عمل في حقل التدريس لثلاثه اعوام في حمص كان خلالها لايقوم بعمل معاشي ، بل يؤدي رسالته الوطنية ، ويبشر ببزوغ نجر الحربة والاستقلال ، ولم يكن من اليسير عليه أن يستمر بمنجى من عيون الطفيان اله بماني وسيفه المسلط فوق رؤرس الاحرار ، فغادر حمص الى طرابلس ، فأنشأ جريدة ( ألاجيال ) هنك و وضع لها شعار حيانه كلها ( العمل الوطني ) ثم تولى رئامة تحرير جريدتي الاصلاح والانحاد في بيروت ، وكانت الحرب العالمة الاولى قد نشبت .



اجتمع برفاقه في الجهاد الوطني ، وأحاطرا بالملك فيصل الاول درعاً يقيه غدر استعهار جديد ، كان شبحه يخيم فوق البلاد .
وفي عام ١٩١٩ م كان له شرف اصدار أول جريدة وطنية أسماهـا ( الدفاع ) ولم يلبت أن عين في خدمة الحكومة العربية ، حيث كان يننظره أكبر وسام شرف يطمع فيه وطني حر مناضل ، ألا وهو وسام ( الحريج بالاعدام ) أصدره مجقه الاستعمار الفرنسي بتاريخ ٩ آب سنة ١٩٢٠ م اثر زوال العهد الفيصلي وهخول الفرنسيين الى سورية بالغدر والعدوات فـنزح الى مصدر .

في مصر قضى في مصر خماً وعشرين سنة ما بن سني ١٩٢٠ معاملاً في حقل الصحافة الوطنية ، فتولى رئاسة النحرير في الاهرام والبلاغ والجهاد والوفد المصري ، وأسأ مجلة مصر الحديثة ووكالة برقية عربية .

و في عام ١٩٤٥ م أبى دعوة وطنه ، فعين مستشاراً بوزارة الحرجية ثم سمي مستشاراً للمُفوضية السووية في الةاهرة سنة ١٩٤٦م، ونقل قائماً بالاحمال الى البرازيل اتأسيس المفوضية السووية فيها، فأسسها واشترى دارهاومفر وشاتهامن تبرعات المفتربين .

وأرفد بمهمة لزيارة جهوريات أميركا الجربية الآخرى ودراسة أحرال المفتربين فيها والدعاية لفلسطين ، وألف لجساناً لجمع الاء نات لفلسطين ، وأربت النبرعات على ملبون ليرة ، ثم قل مستشاراً الى المفوضية السورية في الارجنتين ، واعتبر مستقيلا بداعي أنه لم يسافر الى مقر وظيفته .

و في عام ١٩٥٤ أعبد الى الحدمة وعين مديراً لشؤون الصحافة في وزارة الحارجية .

وفاته – سافر الى الصين الشعبية مع وفد صحفي سوري ، وقد وافاه الاجل المحتوم غربباً في بكين اثر نوبة قلبية حادةً لفظ بها أنفاسه الاخيرة وذلك في ٢٧ تشرين الاول سنة ١٩٥٧ م ، وقد نقل جنانه بجراً الى مسقط رأسه ودفن في مرمريتـــا في ٢٧ كانون الاول سنة ١٩٥٧ م ، وهكذا انتهت حياة هذا النسر المحلق في ميدان الجهاد الوطني ، فسلام عليه يوم ولد ،ديوم جاهد ويوم رحل الى مصاف الخلاين .

## الدكتور حبيب اسطفان ۱۹٤٦ – ۱۹۸۸

هو الحُطيب الاجتماعي العالمي المصقع ، وأمير المنابر في ذرى المنابر ، التي طالما خشعت اكباراً لــحر بلاغته وفصاحته ،

هو الكنز الادبي المنقد الذي سطعت مآثر مواهبه في أفطار المعمورة ، فاعتزت الانسانية بنبوغه وعبقريته الشامخة ، فقيد المنابر العالمية ، والعروب الدكتور حديب اسطفان .

انتسب لسلك الرهبانية ، ورشف من العلوم ماصبت اليه نفسه ، ودارت الايام فاذا بهذا (الراهب الاكايركاي) نجلع عنه ثوب الكهنوت اليصبح ذلك الحطيب الانساني العالمي ، وعز على رجال الاكايروس تنازله عن رتبة الكهنوت وهم يعلمون سر عظمة هذا النسر الاكليركي المحلق في مواهبه المكافته ، فقضوا ( بحرمانه ) ومع كل هذا فلم يك عاقاً ، فقد حفظ لهم فضل تعليمه ، وذكرهم في كل مناسبة .

في العهد الفيصلي لقد وهب هذا الخطيب الجبار روحه ولسانه وقلمه في سبيل الدعاية أنصرة الملك فيصل الاول ، فالحرب سداه رجال السيف ، ولحمته الحطباء البلغاء ، فقد كانت خطبته الثوروية البليغة رمزاً للحمية والنجدة ، رسمت به وطبيته الى ذروة المثل العليا وانبثقت عن عقيدة صادقة ، لم يبغ من ورائها



غنماً ولا جاها ، سوى الذود عن كرامة القومية العربية ، وبعد انهبار العرش الفيصلي رحل عن وطنه الى مصر تــاجله الاماني. أما الفرنسيون المستعمرون فقد كائ شوكة دامية في قلوبهم ، ولو استطاعوا النيل منه لصلبوه ، وكل من زعم أنه ماشى السياسة الفرنسية بعد نزوحه ، فقد ظلمه وتجنى عليه بالكذب والافتراء ، فقد خطب الفرنسيون وده ومنوه بالــــ بثراء ، فأبى بشمم كل عرض .

لقد كان ذنبه بنظر الفرنسيين جريمة لاتفتفر ، ومع أنه كان أبوز الدعاة لعرش فيصل ، فلم يود اسمه في لائحة المحكومين بالاعدام ، وتفاضى الفرنسيونءنه بعد نزوحه، والسر فيذلك واضح ، وهو كيلا يقال أن مسيحياً خرجضدسياستهم الاستعمارية.

ثم نزح الى امريكا الجنوبية واستقر فيها ، وقام برحلات في جميع القارات الاميركية وألقى في نشوة خالدة ، محاضرانه الفريدة ، ونشر أمجاد العروبة على منابر البلدان التي كان يؤورها ، واحنفى به أعظم رجال الدنيا ، ومع كل ذاك ، فانه لم يخل من حساد ، وأنى للحاسدين أن يدركوا جليل شأوه ، وقد صرعهم الحسد وانكفأوا عنه خائبين .

وكان أبرز شيء في مواهبه ، ذاكرته العجيبة ، ولم يكن هذا العبةري من عشاق المادة ، فقد وصلت اليه مبالغ طائلة ، كلها بدل محاضراته ، ثم تضي نحبه وجيبه فارغة .

### عانج من الوطنية ...! بدون تعليق

أقام السيد حقي العظم رئيس الدولة السورية بتاريخ ٢٠ أيلول سنة ١٩٢٠ م مـــأدبة تكريمية الى الجنرال (كوبيه) واركان حربه ، ورئيس الشمبة السياسية القومندان كاترو فقال مانصه حرفياً : و اذا كانت الحفاوة بالعظهاء فرضاً على الامم ، فان تكريم شخصكم بالنسبة لي خاصة من الواجبات ، ولا أنسى ليلة اجتمعنا قبل وقعة ميسلون ، فأعطيتموني سيارة خاصة قوية وقاتم أرجوكم أعادتها بدمشق . . ، ، ثم قال رئيس الدولة السورية :

وفي ٢٨ ايلول سنة ١٩٢٠ م كان الدروز جميعهم ، ماخلا سلطان باشا الاطرش ، وحسين باشا النايف الاطرش ، موالين للفرنسيين ، وقد خطب أحد زهما الدين الشيخ محمود أبو فخر يقول للجنوال غررو مانصه حرفياً : و يقبل يداً حرسها الله من الشلل ، وتنلد الاعناق أطراق المنن ، وتذكر عند الله الاجر الحسن ، لي الشرف أن أعرض الفخامتكم ، بانني عندما تشرفت بموسومكم الكريم ، المنتضمن طلبي مع زملائي الافاضل ، الشيخ أحمد الهجري ، والشيخ حسن الجربوع ، والشيخ علي الحناوي تعذر علينا السفر بسبب وقوع الحوادث الاخيرة بين الحوادة والدروزبةرية ولميس، وقد نهبت من قبل الدروزحسب النعليات ،

كما وان مو نف الشيخ طاهر الاتاسي، مفتي حمص مع الفرنسيين ، وخطابه الترحيبي المشهور الذي استهاد بقوله و والله لو عفرنا وجوهنا على اقدامكم .. الى آخر ماهنالك من عبارات الاستخذاء والتعلق ، التي يرتجف النالم عند خطها، يعرفه الناس ولينه ماأفسم بالله على النعفير بصيغة الجميع ، واقتصر على تعفير وجهه بصيغة المفرد فقط ، لان اخوة الفتي السادة : هاشم الاتاسبي ، ومظهر وخليل رغيرهم من هذه الاسرة المجاهدة الكريمة ، كانوا من ألد الاعداء الفرنسيين المستعمرين في جميع مراحل عهد الانتداب والكن هي النفوس ..

#### ثورة جبل عامل

لما وصل الفرنسيون الى لبنان ، ثار عليهم جبل عامل باجمه ، وكان كامل الاسمد وعلماء الجبل في طليعة الثائرين ، دواصل الثورة حتى بعد مفادرة فيصل الاولى البلاد ، وأخذ الذين يعملون تحت لواء فرنسا ، وبعض المأخوذين بالاوهام يجاربون الاسعد وقومه ، ويشوهون سيمتهم ، حتى ان امين الريح ني ، آخذ الثوار في جبل عامل وندد بهم ، فرد عليه الشاعر الملهم الاستاذ علي الحوماني ، وما كان الريحاني أن يعرض بالثورة العاملية ، وهو بمن لايژيدون فرنسا وانتدابها .

وقد لجأ الاسعد الى صفد ، بعد صدور الحكم عليه بالاعدام من قبل المحكمة العسكرية ، وتعرض للتنكيل والارهاب والنهب والسلب ، وبالنظر لم يعرفه الفرنسيون من زعامته ، فقد بذلواكل وسيلة لماشاتهم في سياحتهم الاستعبارية ، فأبى كل عرض واغراء بشمم واباء وأثبت أنه الزعيم الوطني المثالي ، رلم تطب له الاقامة تحت العلم البريطاني ، كما طاب لغيره ، وعاء الى بلاده بعد ان عني عن الشؤين ، كما هو متيجة كل ثورة وبقي جبل العاملي ، يطالب بالوحدة السورية .

## الفصل السابع ثورة حوران

لما وقعت معركة ميسلون ، واسفرت عن احتلال دمشق وانهيار العرش الفيصلي ، وخروج الملك من دمشق ، اتخدد درعا مقراً لحط الدفاع الثاني ، واتفق مع الشيخ اسماعيل الحريري ، زعم مشايخ حوران ، ووجوه المنطقة ، على تهيئه الدفاع في هذه المنطقة ، وكانت الروح الوطنية تتأجج في نفوس الحوارنة آنذاك وهم على احسن حال من القوة المعنوبة ، والثواء المادي، والتجهز في الاسلحة حتى شاء الغدر ، ان تقع مجزرة خربة الفزالة الشهيرة ، وتندلع نيران تورة دامية ، استشهر هــــا المستعمر ، فأذل حوران بعد عزها ، وأفقرها بعد ثرائها .

#### مجزرة خربة الغزالة

لقد اختلف الرواة في العوامل التي أدت الى وقوع مجزرة خربة الغزالة الرهيبة التي اسفرت عن مقتل المرحوم عـلاء الدين الدروبي رئيس وزيراء الحكومة السودية ، والوزير عبد الرحمن باشـا اليوسف ، فمن قاتل ان الحكومة دعت زعمـاء حوران وشيوخها الى دمشق للبحث معهم على كيفية الدفع ، فأبوا الخضور ، فرغب الفرنسيون ان يذهب وفد من وزراء الحكومة الى حوران للتفاع مع اهلها .

ومن قائل ان الدعايات قد انتشرت بين الحوارنة بان الوفد الوزاري كان مجمل معه كمية من الذهب لتوزيعه على شيوخ حوران ، وان الوجيه المرحوم السيد احمد القضاني كان تجول في قرى حوران المجاورة القريته ، واشاع ذلك وقد اشتهر هـذا الوجيه بمعسول احاديثه ، فسارت دعايته بين الحوارنة كالهشم .

وفي يوم الجمعة ٢١ آ ب سنة ١٩٢٠ م ، سافر الوفد الوزاري بقطار درعا .

ومن العوامل البارزة التي ادت لهذه الحدثة ان الفرنسيين كانوا عقب الاحتلال الدوريا ارسلوا قوة مؤلفة من عشمرين جندياً من السنفال الى حوران ، فهانع الحوارنة بجيء هذه القوة وهاجوا واجبروها على العردة في القطار ، فاهتم الانتدابي في تلك المنطقة ، ورأى المرحوم علاء الدين بك الدروبي رئيس مجلس الوزراء في ذلك العهد ان يقرم بزيارة حوران لتهدئة الحواطر ورافقه في هذه الرحلة المشئرمة المرحوم عبد الرحمن باشا اليوسف وئيس الشورى ، لوجاهة ونفوذه على الحوارنة بالنسبة لصلات المودة بينه وبين فارس بك الزعبي احدد زحماء الحوارنة والمرحوم الشيخ عبد الجليل الدره والمرحوم الشيخ عبد القادر الحطيب واحمد بك الحافي متصرف حوران المحافق وئيس الدولة والمرحوم منيو بدرخان ، ولما اتصل خبر هذه الزبارة بالسيد ابي الحيو الجندي متصرف حوران بك الحافي مرافق وئير الداخلية يعلمه بان الشعب الحوراني في هياج ، وان الوضع الراهن يستوجب تأجيل الزبارة ديئا تهدأ الحالة ، ولما علم باصرار الحكومة على الجيء ، وزيا المبعد المعرفة أنية أبان فيها خطورة الحلة والعدول عن الزبارة موققاً . فالبوقيات الابولي وصلت الى وزير الداخلية والثانية لامر ما ... نأخر تسليمها هقائق معدوهات كانخلالها رجال الحكومة المشار اليهم فدر كبوا القطار بطريقهم الى درعا، ولم يدروا مايضهم لهم الدهر الفادر من مفاجئات رهيبة .

أما الحوارنة في درعا فقد ثاروا على الحكومة وامتطى فرسانهم الحيول وصادوا يطلقون النار ارهاباً فهرب المرظفون وبقي المتصرف بجابه الموقف ولكن الهياج بلغ منتهاه ، وأرجف دعاة السوء بان رجال الحكومة سيوزعون الاموال على زهماء المشائر، وانتشرت هذه الفكرة بين العوام ، فبت الرأي بوجوب قطع الطريق على رجال الحكومة في محطة خربة الفزالة ونهب الاموال قبل ان يستأثر الزهماء بالنصيب الاوفر منها ، مع ان مهمة وفد الحكومة هي تهدئة الحواطر وازالة التوتر دون ان يكون هناك أي مبلغ من المال أو فكرة لتوزيع شيء منه ، وشاءت ارادة الله ان تقع الكارثة ، فلما وصل القطار الذي يقل رجال الحكومة هاجمه الحوارنة ، فكان اول من مزق جسمه وصاص الها يجين هو المرحوم علاء الدين بك الدروبي رئيس مجلس الوزراء وعبد

الرحمن باشا اليوسف رئيس مجلس الشورى ، ولما رأى تجار محطة خربة الغزالة هذا المصير المؤلم اندفعوا بسائق العاطفة والعصبية وهم من حي الميدان بدمشق واحتاطوا بالمرحوم عطا بك الايوبي ورفاقه واخفوهم في بيوتهم، وقسد فتش الثائرون علىصناديق الذهب في عربات القطار فلم يجدوا الا الحيبة والندم لما فرط منهم .

ولما اظلم الليل كان عطا بك الايوبي ورفاة بطريقهم الى نهر الشريمة – حيفافها دوا عن طريق البحر الى بيروت فدمشق ، ثم اتخذت الحكومة الاجراءات المقتضية فجمعت من الحوارنة قيم المنهوبات ووزعتما يوم ٢٠ ايلول سنة ١٩٢٠ على الاشخاص المذكوبين ، وعوضت بمبلغ عشرة الاف ليره ذهبية لكل من ورثة المرحومين المقتولين، واعدم في المرج الاخضر بدمشق ثلاثة من الحوارنة وهم : عوض صلاح الدين المصري وحسين الحاج يوسف عيسى وزعل اليوسف ، وهم الذين ادانهم التعقيق ظاماً وعدوانا بدافع من الزعاه ، ونجي من القصاص المحرض والمسبب الاول لهذه المذبحة المروعة ، وهو احد زيماء الحوارنة وقدلتي وجه وبه لان مصلحة الافرنسيين قضت بالاستفادة من زعامته المزيفة بتثبيت اقدامهم في تلك المنطقة فحمثي في وكابهم طيلة حياته دون النظر الى مانقتضيه مصلحة الوطن . هذه هي حقيقة الحدث الحطيو سردته بكل تجرد واختصار .

هسؤولية المتصرف – وبالطبيع فان كل مايةتضي على الحكومة عمله في مثل هذه الاحوال هي اقالة المتصرف ، فأبلغ بتاريخ ٢ شباط ١٩٢١ قرار عزله مع السيد زكي الحلبي قائد درك لواء حوران بداعى انها لم يقوما باتخـــاذ التدابير الواجبة الحياولة دون وقوع ماحدث وتناست برقياته .

#### المعارك الدامية في حوران

اثر فاجمة خربة الغزالة ، زحف الجيش الفرنسي على منطقة حوران ، فاتخذ الشيخ اسماعيل الحريري وأعوانه ، مسع شيوخ المنطقة مواقع اللجاء الوعرة الحصينة ، مركزاً لاعمالهم الحربية ، وبدأت المعارك بين الفرنسيين والحوارنة .

#### معركة دير على

هي احدى المعارك التي وقعت في منطقة دير علي ، في شهر آب سنة ١٩٢٠ م ، وقــد انتصر فيها الحوارنة ، فدمروا الحط الحديدي والقطار الذي كان محمل الحملة وتجهيزاتها وغنموهـــا ، فـكان لهذا الظفر أبلغ الاثر في نفوس الحوارنة ، الذين حملوا السلاح المدفاع عن أدضهم .

وفي الوقت ذاته ، ارتد الحوارنة على الجيش الفرنسي ، المرابط في منطقة الخيارة بجرار الكسوة ، فاشتبكوا معه بمعركة دامية ، فارتد على أعقابه الى دمشق .

#### معركة غباغب

وقد رأت القيادة الفرنسية أن توابط حميلة عسكرية قوية في قرية غباغب ، لامتلاك الطرق وسهولة توذيع القوات وسوقها . وفي هذه الفترة لبى نداء الجهاد ، الحوارنة الذين كانوا قاطنين في شرقي الاردن ، وانضموا الى اخوانهم ، وكانت قوات الحوارنة آنذ ، تزيد عن عشرين الف مقاتل ، وبينا كان الحوارنة في هذا الوضع العصيب ، اذا بالدروز بهاجمون قرى حوران من الشرق ، عاحرقوا ثلاث قرى (وهي ناحته ، الحراك ، الكرك ) فاضطر الحوارنة لتوزيع قواتهم المحافظة على هذه القرى أمام غرات الدروز ، وأصبح الحوارنة بين نارين : الجيش الفرنسي ، وجيرانهم الدروز وكان من نتائج ذلك ، أن هكن الفرنسيون من احتلال غباغب والوصول الى موقع (الكتيبة ) الواقع شمالي (الدلي ) على بعد عشرة كيلو متوات ، واشتبك الحوارية هناك ، في معارك خارية لم تستطع قوات الحوارية من صد الهجوم الفرنسي ، غير أنها أوقفته ، وأوقعت به أفسد حالحسائل .

ولكن هجهات الدروز قد نوالت على قرى الحوارنة ، وقامت بالنهب والسلب والقتل ، وقــد تولى قيادة الحملات الثوروية ، الشيخ اسماعيل الحريري بنفسه، مع المشايخ ابراهيم السليم الزعبي، والشيخ طلال ابو سليمان ، ومصطفى المقداد ،وفاضل المحاميد.

#### ايقاع الفتنة بين الحوارنة والدروز

لقد تحتق ، أن الحركات التي قام بها الدروز على قرى حوران ، ابان اشتباك الحرارنة مع الجيش الفرنسي ، كانت بايعان من الفرنسين لمؤازرتهم في القضاء على ثورة حوران الوطنية ، وفي أوائل شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٠ م اضطر الحوارنة الى سحب قسم كبير من قواتهم للوقوف في وجه غارات الدروز ، وقد ساعد هذا الترزيع ، الجيش الفرنسي على النقدم ، واحتلال موقع الدلي ، وحيال التفكك الواقع في قوات المجاهدين ، اضطر الشيخ اسماعيل الحربري مع رفاقه من شيوخ حرران ، الى الاستسلام وطلب الصلح وتوقيف الاعمال الحربية .

#### استسلام شيوخ حوران

استسلم للفرنسيين بعد ممركة ( الدلي ) الشديخ اسماعيل الحريري ، فارس الاحمد من قرية دير اليخت ، ابراهيم السليم من المسيفرة ، طلمة الاحمد من اللجاء ، مونسى العكله من قرية الفالية ، زعل عبد الفني من قربة ابطع ، طلال أبو سليمان من اللجاء ، منصور الحابي من قرية جامم .

لقد اضطر هؤلاء الشيوخ الاستسلام ، بعدما حل بجوران من الكوارث والنوائب وفظائه الفتل والنهب والسلب ، ما يعجز القلم عن وصفه ، ونحن نسجل في هذا السفر الناريخي بطولة مجاهدي حرران ، وقيامهم بفريضة الجهراد ، واخلاصهم لوطنهم وقوميتهم العربية .

#### معاهدة شيخ مسكين

ثم اجتمع الفرنسيون بشيوخ حوران وزهائم ، في قربة شيخ مسكين ، وجرت معاهدة سميت (معاهدة شيخ مسكين) ومن شروطها ، أن لايفرض الفرنسيون أبة غرامة حربية على حوران ، وأن لا يتعرضوا المنة ليد الدينية ، وعواند البلاد ، واكن بعد أن استقر الفرنسيين الامر ، قاموا أولا ، بتوقيف الشيخ اسماعيل الحريري الزعيم الاعلى لشيوخ حوران باعتباره المسؤول الاول عن ثورة حوران الدامية ، وفرضوا غرامة قدرها مليون ليرة ذهبية ، جمعت على أقساط ثلاثة ، خلال مدة ثلاث سنوات ، وجردوا الاهلين من السلاح ، واتخذ الفرنسيرن تجاه الحوادنة (سياسة الافتقار) وكانت الفرامات النقدية والاسلحة ، تفرض على الاهلين ، لمجرد وقوع حادث بسيط ، ولو بين شخصين .

#### زعماء حوران في السجون

لقد غدر الفرنسيون حسب عوائدهم بشيوخ حوران وزجوا الشيخ اسماعيــل الحريري ، والشيخ ابواهيم السليم الزعبي شيخ عشيرة الزعبية في خربة الغزالة ، والشيخ طلال أبو سليمان شيخ عشيرة اللجاه في السجرن .

#### موقف حوران النبيل من ثورة جبل الدروز

سارت الامور في حوران ، في مجراها الطبيعي ، والحوارنة كالنسور المهيضي الجناح ، لايفكرون الا بما خلفته ثورتهم يم من جراج دامية ، وما تمرضوا له من بؤس وشقاء وفقر وعوز ، فتشتت من اعتاد العمل خارج بلاه طلباً الوزق ، الى أن وقَمت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م و في هذه الفترة تقرب الفرنسيون من الحوارنة نخطبون ودهم ، ويمرضون عليهم مؤازرة الجيش الفرنسي ، في محاربة الدروز للقضاء على تورتهم ، وأقنموا بمض مشايخ حوران المتأثوين من اهمال الدروز ضدهم ، يوم تورتهم على الفرنسيين للثار منهم .

غير أن زعيم شيوخ حوران مع فريق منوجوه المنطقة ، حالوا دونتنفيذ هذه الفكرة ، وأبواكل عرض واغراء بشمم واباء ، عقيدة منهم بان الثورة الدرزية كانت بدافع الوطنية للنخلص من الفرنسيين المستعمرين .

ويما هو جدير بالذكر ، أن حوران كانت تَوَّازُر جبل الدروز في ثورته ، وقد أفسعوا الجحـــال الى الدروز للدخول الى قرى حورات كما هو معروف .

### نزوح زعيم مشايخ حوران الى شرقي الاردن

ولما استعصى على الفرنسيين اقناع شيوخ حوران بمناصرتهم الجيش الفرنسي ضد الدروز ، عدوا الى الضغط على الشيدخ اسماعيل الحريري ، وهم يعلمون أنه الزعيم المطاع في مثل هذه المواقف الحرجة ، وأنذره الجنرال أندربا قائد حملة جبل الدروز أن يعمل خلال مدة ثلاثة أيام ، بالقضاء على الروح الوطنية الهائجة في حوران ، وأن يقوم الحوارنة بالسير أمام القوات الفرنسية لمحاربة الدروز ، وفي حالة السلب سيكون مصيره الاعدام بعد هذا الانذار ، وقام ولده الوطني الذكي السيد محمد خيرا لحريري بمقابلة المستشار في درعا ، وطلب منه أن يمنحه مدة ثلاثة أيام ، يقوم خلالها بعقد مؤتمر عائلي ، لاقناع والده بالسيرمع الفرنسيين ومؤازرتهم في الحركات الحربية ضد الدروز فوافق المستشار على ذلك .

وفي فترة الايام الثلاثة تميأ الشبيخ اسماعيل الحريري واسرته واجتاز حدود حوران الى الاردن ، توافقه قرة مؤلفة من خمسين فارساً من أبطـــال حوران الاشداء ، واعتبرته الحكومـــة الاردنية لاجئاً سياسياً ، وقد نهب الفرنسيون بيوتــه وهدموهــــا .

لم يستدلم زعيم حوران الى اليأس والقنوط ، بل قام مع رجاله وحوارنة المنطقة بتض مضاجع الفرنسين ، في غاراتهم المتواصلة ، وبقي في منطقة شرقي الاردن مدة سنزن ، وجرت محاكمته غيابياً في المحكمة المسكرية الفرنسية ، واصدرالموسيو (لكاير) رئيس المحكمة الحكم ببراءته بما أسند اليه ، باعتباره أنه لم يقم شخصياً بالاعمال الحربية ضد الجيش الفرنسي ، وقد حدم على نجليه المجاهدين السيدين محمد خير ، وسالم بالاعدام ، ولما انتهت الثورة السورية وصدر العفو العام عاد مسع أولاده الى مقره ، تحفهم الكرامة الوطنية .

وكان لهذه البراءة أثرها المحمود في نفوس الحوارنة والفرنسيين في آن واحد ، حتى أن الجنرال ( غاملان ) قائد جيوش الشهرق زار الموسيو ( لكليو ) وشكره باسم فرنسا لتبوثته الشيئخ اسماعيل الحريوي ، لانه بجكمه هذا ، حقن الدماء ، ولولا ذلك ، لانداع لهيب الثورة في اقليم حوران .

### الموسيو لكلير الفرنسي

هو أنبل فرنسي أنجبته البلاد الفرنسية على الاطلاق ، ونحن لاندري ان كان لايزال في قيد الحياة ، أو وافاه الاجـــل المحتوم ، والمهم في الامر ، هو أن نتحدث عن احماله في هذا السفر التاريخي ليكون عبرة وعظة للفرنسيين الذين اساء اكثرهم الى البلاد واهلها ، وليملموا أن العنصر العربي الاصيل في تالد مجده وطارفه يقدر الرجال النبلاء حق قدرهم .

ونحن نستطيع أن نحـكم على ماقام به المسيو ( لكاير ) من أحمال ، تدل على أن هذا الرجل الفذ في نبله ونزاهته ليس من طينة البشر ، بل من طينة الملائكة .

فقد كان يوم محاكمة الزعيم ابراهيم هذانو عضواً في الحجمة العسكرية التي تشكلت لحاكمة هنانو ، وكانت الحجمة تنألف

من رئيس وأربعة اعضاء افرنسيين ، ولما جرى التصويت السري ، قرر مع عضوين من زملائه كان له الفضل باقناعها في اتباع رأيه ، وكانت نتيجة الحسكم بواءة هنانو ، ولو كانت الاكثرية بجانب رئيس المحكمة لاعدم هنانو آنئذ دون هوادة ، بسبب رعونة السياسة الافرنسية وحمق قادتها ، وقد غضب الفرنسيون عليه ، وعلى زميليه الضابطين ، ونقل الى فرنسا ، وبعد سنين اعيد الى سووية رئيساً المحكمة العسكرية الفرنسية ، ومن مآثره الحميدة انه قرر تبوئة الشيخ اسماعيل الحريوي ، والوطني المعروف السيد فخري البارودي ، وقد اتسمت احكامه بطابع الحق والعدل ، ولم يكن ليستطيع اي انسان مها سمت مرتبته من التأثير على وجدانه ، فاستحق هذا الفرنسي النبيل الحاود بأعماله المشكورة .

### محاولة اغتيال الشيخ اساعيل الحريري

كان ولده الشيخ محمدخير في مدرسة (عنبو) الواقعة في حي مأذنة الشحم بدمشق وفي احدى زياراته ، تعرض لهذا الشيخ بعد عودته من المدرسة ، عن طريق البزورية بعض افراد من الاكراد ، واطلقوا عليه الرصاص ، ثأراً لدم الوزير عبد الرحمن باشا اليوسف ، وقد اصيب الشيخ حسن الشقران برصاصة ، ثم جرت المصالحة بينه وبين آل اليوسف .

## الشيخ محمد خير الحريري

هو ابن زعيم مشاييخ حوران المرحوم الشبيخ اسماعيل الحريري ، ولد في قرية شبيخ .سكين سنة . ١٩٠٠ م وعني والده بتنقيفه ، فتلقى دراسته في مدارس دمشتى ، وعاش في بيئة الفضل ، فنشأ على خطى أجداده يؤدي ما تفرضه عليه الواجبات من خدمة حوران عندما آلت اليه زعامة المشيخة بعد وفاة أبيه بما عرف عنه من روية وحكمة ولبافة وخبرة ، في تصريف الامور وحل المشكلات والممضلات بجزم مقرون بالحق والعدل .

لقد حكم عليه بالاعدام ، يسبب نزوحه مـــع اسرته الى شرقي الاردن ، وكان آ .ثلَّذ في أوج شبابه ، يتود فرســان الحوارنةالاشاوس ، ويقوم بغاراته على المواقع المسكرية في الحدود السورية .

تولى النيابة في المجلس النيابي السوري، في حياة والده، ومرت عليه الاحداثالسياسية في البلاد ، فكان نائباً ذكياً رزيناً يدين بالقومية العربية ، في عقيدته الوطنية ، وقد اشتهر بالثبات على مبادئهوالحرص بالمحافظة على كرامته ، وأعطى زعامة المشيخة حقها من التمثيل المشرف ، بفضل مالقيه من توجيه خلقي نبيل .

وقد عرف الفرنسيون ماتحلى به من سجايا فاضلة ، ورجولة صادقة ، فاعتمدوا عليه في الحرب العالمية الثانية باحقاق الحق في توزيع فريضة الحبوب في عهد مصلحة الميرة ، فقام بمهمته بعفة وأمانة وانصاف ، وخدم حوران في مشاريعها العمرانيـة ، فكان عاملا قوياً في انهاض مستواهما العمراني والثقافي والاقتصادي .

## الفصل الثامن المستركراين في دمشق

يتضمن هذا الفصل ، حوادث كراين الشهيرة ، وثورة جبل الدروز الاولى ، وثورة البلقآء ، ومعركة نبـع الصخر.

لما تقرر الاستفتاء في سورية عن الحريم الذي يويده الشعب السوري وصل دمشق سنة ١٩٢٧ م ، المحتركواين وثير سس اللجنة الاميركية الاستفتاء ، وقد انصل المستركواين بالشعب مباشرة وطاف احياء دمشق يوافقه في رحلاته واجتاعاته الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ، وقد اعرب الاهلون عن أمانهم برقض الانتداب الفرنسي ، وجاءت مظاهرة كبرى في يوم سفر المستركواين تهتف بالحرية والاستقلال وتنادي بسقوط الوصاية والحاية والانتداب ، وبعد سفره وقعت اضطرابات وحوادث خطيرة انبثق عنها نشوب ثورات متفرقة ،

اعتقال الوطنيين ظن الفرنسيون ان أخذ البلاد والشعب بالشدة والعنف يمكنهم من فرض استعارهم واخماه ووح الحركة الوطنية فجنحت الى اعتقال قدة الفكر والحركة الوطنية ، منهم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وحسن الحكيم وسعيد حيدر وعبد الوهاب العفيفي وامين سعيد صاحب جريدة الكفاح وغيرهم ، فساءذلك الشعب واجتمع في الجامع الاموي ، وبعد اداء صلاة الجمعة خطب في المصلين محمد الشريقي والدكتور خالد الخطيب ويوفيق الحلمي ، وخرجوا بمظاهرة الى دور القناصل واحتجوا وطلبوا التدخل للافراج عن المعتقلين ، غير ان القرنسيين بدلاً من تهدئة الحالة اعتقلوا الحطباء المذكورين .

اعلان الاحكام العرفية – على أثر اعتقال هؤلاء أضربت دمشق واستنكرت حوادث الاعتقالات ونظاهرت محتجة ، فأعلن الغرنسيون الاحكام العرفية وعززت حاميتها بقوات عسكرية كبيرة وتعطلت الاحمال واضرب طلاب المدارس ، وقامت مظاهرات دامية قتل على أثرها طالبان وجرح سنة من الشبان، ونؤلت القوات الفرنسية الى المدينة وفرقت المظاهرات بقوة السلاح.

محاكمة المعتقلين ــ و في ١٨ نيسان سنة ١٩٢٢ م ، نقل المعتقلون من سجن القلمــة الى بناية العابد وبدأ الديوان العرفي ينظر في التهم الموجهة الى كل منهم واسفرت المحاكمة عن الاحكام النالية :

الدكنور عبد الرحمن الشهبندو بالسجن عشرين سنة بالسجن عشر سنوات بالسجن خمس عشرة سنة سهيد حيدو بالسجن خمس عشرة سنة عبد الوهاب المفيةي بالسجن عشرين سنة منير شبيخ الارض بالسجن عشر سنوات الدكنور خالد الخطيب بالسجن عشر سنوات بالسجن عشر سنوات ترفيق الحلي

### دولة حسن الحكيم ١٨٨٦

مولده ونشأنه المحدر من اصلاب كريمة ، وهو ابن المرحوم عبه الرزاق بن صالح الحكيم ، والأسرة دمشقية شهيرة بالوجاهة والقدم ولد في دمشق سنة ١٨٨٦م وتلقى علومه في مدارح دمشق وتخرج من الاستانة .



جهاده الوطني .. كان من اركان العهد الفيصلي ، فأشغل مديرية البرق والبويد العامة ولما احتل الغرنسيون دمشق نزح الى مصرومنها الى شرقي الاردن فتولى مديرية المالية العامة ثم عاد الى سورية ، فأمعنت السلطة الفرنسية بمراقبته وملاحقته ، وقد اعتقل مصع المرحوم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وحكم عليه عام ١٩٢٢ م ، بالا فامسة الجبرية في جزيرة ارواد .

في الثورة السورية \_ ولمانشبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، انهم بالتحريض والاشتراك فيها ، فالنجأ ، الى مصر وشرقي الاردن ، ولماصدر العفو العام عاد الى وطنه عام ١٩٣٧ م ، وتولى مديريتي الاوقاف والمصرف الزراعي .

في الوزارة – تقلد وزارة المعارف عام١٩٣٩ زهاه شهرين، ثم نولى منصب رئاسة أكوزارة واستمر فيها من ٢٠ ايلول سنة ١٩٤١ حتى نيسان سنة ١٩٤٢ م .

في النيابة – انتخب نائباً عن دمشق لدورة عام ١٩٤٧م ، وفاز بتنثيل دمشق في الجمعية الناسيسية لعام ١٩٤٥م المؤرة قصيرة .

كان من مؤسسي حزب الشعب وامين سر اللجنة التنفيذية السورية الفلسطينية المؤسسة عام ١٩٢٥م في مصر . ومن ابرز سجايا المترجم ،الصدق والنبل والثبات على عقيدته الوطنية المثلى، أما نزاهته عندما كان وزيراً العالية ،فهي مضرب

الامثال ، ولم يسمع في تاريخ الوزارات، ان وزيراً لم يمل النفقات المستورة، ولم يتصرف بتر ش منها سوى هذا الشهم العف الاجل.

### سعید حیدر ۱۹۵۷–۱۸۹۰

هولده ونشأته – هو ابن حيدر ابراهيم حيدر ،واسرته معروفة في بعلبك ولد فيها سنة ١٨٩٠ م وقد تربى على المبادى. القويمة وحب الوطن والفضيلة وانهى علومه في تجهيز دمشق وتخرج من جامعة الحقوق في الاستانة .

حياته \_ انتـب الى سلك الوظائف ، فكان عضوآ في محاكم بداية يافا وحماه واسبارطة من عام ١٩١٤ الى١٩١٨ م.

و في العهد العربي عين عضواً في محكمة جنايات دمشق ، ثم استاذاً للحقوق الدستورية في جامعة الحقوق بدمشق ، وكان عضواً منتخباً في المؤتمر السوري الذي أعلن ملكية الملك فيصل الاولوواستقلال سورية .

وفي عام ١٩٣٣ م ، اتهم بالعمل على قلب الحكومة فزج في السجن وحكم عليه خمسة عشر عاماً وفي آذار عام ١٩٣٣م أفرج عنه اثر صدور العفو العام ، واشترك في تحرير جريدة المفيد مع شقيقه بوسف عام ١٩٢٤ م .

في عهد الثورة – ولما اندامت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، كان من دعاتها والمحرضين لها ، وقد حضر الاجتماع الذي عقد في دار نسيب الاطرش للاتفاق مع زحماء الجبل ضد المستعمرين الفرنسيين والقيام بالثورة الدرزية

 وانتدب من قبل قيادة الثورة السورية لشراء العتاد الحربي من تركية ، فطاردته السلطة الانكليزية فعاد الى تركية مسع القائد فوزي القاوقجي ، وبقي لوحده حتى عام ١٩٣٨ م، حيث عاد الى دمشق اثر صدور العفو العام .

وقد اشغل وظائف عدة في مجلس الثوري والتمييز ، ثم اصبح رئيساً لمجلس الشورى حتى احيل على النقاء\_د في كانوث الثاني سنة ١٩٤٦ م . ونجح في انتخابات الجمعية التأسيسية عام ١٩٤٩ م .

وفاته \_ انتقل الى رحمة ربه عام ١٩٥٧ م ، وكان ذا وطنية وشهامة ومن اعضاء حزب الفتاة السري والمنتــدى الادبي واشترك في عدة احزاب .

### ثورة جبل الدروز الاولى

لقد تخطيت في مؤلفي هذا ، ذكر تاريخ جبل الدروز في ماضيه وحاضره ، وماله علاقة بحياة أهله وعقائدهم واطوارهم، لخيل ، وكثرة المواد التاريخية ، ولان غيري من المؤرخين ، قد أسهبوا في ايضاح ذلك ، واكتفيت بسره وقائسه الثروات ، ورصف المارك التي دارت رحاها بين ابطال المجاهدين ، والمستعمرين الفرزيين ، فيكان جهادهم وبطولنهم غرة في جبين الدهر ، هذا وان مايزهم بعض الانهزاميين ، ومايعتقده فريق من الناس ، من ان الثورة ، قامت بسبب عوامل التحدي، فهو زءم باطل ، واعتقاد خاطى ، ، فثورة جبل الدروز اندلعت في سببل القومية الوطنية ، وكانت سياسة الفرنسيين الحقاء المرتجلة وسية لقيام الدروز في ثورتهم الحالدة ، وهكذا فان الثورات السورية لم تكن وليدة فترة فجائية ، بل كانت تتدخض منسذ احتلال الفرنسيين المبلاد السورية ، ولم تقم الثورة بتدبير حزب من الاحزاب ، أو بمؤامرات عناصر معينة مع الانكايز الثورة على الفرنسيين ، وكما اشاع المرجنون بان عناصر الثورة نألفت من شراذم المصوص والساليين ، بل تألفت من جميع طبقات الشعب ، فضمت الوجها والسراة والاثرياء ، والعلماء ، والاطباء ، والضباط ، والتجار والزراع والعمال ، على اختلاف نزعاتهم ودرجاتهم .

لقد قامت الثورة بدافع الشعور القومي للحربة والاستغلال ،وغت فكرة التحرر والاستقلال للتخلص من النهير التركي منذ نصف قرن ، وأدى الدروز فريضة الدم ، وجابهوا الحملات التركية المتتابعة في معارك طاحنة ، وتعاقبت الاحداث فكان حصاد ذلك ، شهداء الحرب العالمية الاولى ،الذين علقوا على اعواد المشانق .

ثم مالبئت الثورات السورية ان شبت في عهد الانتداب الفرنسي وكان وقودها الوف الشهداء .

#### نوايا المستعمرين

لانود أن نتحدث عن الثورة السوربة العربية الكبرى التي انبثق عنها اتفاق ( ما كماهون ) مع الشهريف الحسين بن علي ، فقد تحدث عنها كثير من المؤرخين والكتاب ، وهذه الاتفاقية أحقر من أن تذكر بعد أن ظهرت نتئجهسسا الوخيمة ، وكانت شرآ مستطيراً على البلاد العربية .

فان الملك الحسين الذي بويسع بالملك على الحجاز كان ذا نية حسنة وقلب سليم ، وثم يدر خفايا السياسة الانكليزية ومسا تكذبه من مكر وخداع ،فوعدوه بتوحيد جميسعالبلاد تحت رايته، وما لبثوا أن قلبوا له ظهر المجن بعد انتصارهم علىالاتو ك فخذلوه واقتسموا البلاد العربية كما هو معلوم .

وكانت معركة ميسلون ، فاجتاح الفرنسيون دمشق ، واحتلوا البلاد السورية ،لتطبيق انتدابهم الذي فرضته جمية الامم رغم أنف السوريين للقيام بهمة التمدين في الشرق الاوسط .

ورأى المحلون أن يحكموا البلاد عنوة ، فنكاوا بزهائها وشنتوا شملهم ، وساموا الناس أنواع العذاب وتصرفوا بموارد البلاد ، وفرضوا الغرامات ، وأداروا البلاد بقوانين وقرارات يصدرها المفوض السامي حسب أهوائه ، وكما تقتضيه مصلحــة الانتداب والمستعمرين ، هون النظر الى نظام الانتداب الذي احتلوا البلاد بججة تنفيذه ، وضربوا بامم جميسة الامم عرض الحائط ، فكانت سخرية الدهر ومهازله بين الحاكم المستعمن والحكوم .

توزيع الاراضي السووية \_ ورأى المستعمرون أن من حقهم وحدهم توزيع الاراضي السووية الظفر بصداقة بعض الدول المجاورة ، فمنحوا الاقضية الاربعة وطرابلس الشام الى لبنان ، ووهبوا المرصل الى الانكليز ، وكيليكيا الى تركية .

غ**زيق البلا**د – وكان من سوءادارتهم أن فرقواشمل البلاد السورية فتسموها الى دويلات صفيرة بجسب الطائفية والاديان فجملوا لبنان بلداً مورانياً ، ومنطقة اللاذقية دولة علوية ، وجبل الدروز امارة درزية ، وفصلوا حلب عن دمشق وشكلوا في كل منها دولة .

هذه هي السياسة الحمقاء المرتجلة ، كانت من العوامل الاساسية التي جعلت الناس ينظرون الى الفرنسيين بعــــين الكره واليقظة والحذر ، وأدت الى نشوب الثورات السورية المتوالية .

### تطبيق الخطط الحربية القلاعة

قبل أن ندخل في وصف المعارك الحربية التي وقعت بين الفرنسيين والدروز ، يجدر بنا ذكر ما قرر الفرنسيون تطبيقه من الحطط الحربية ، فقد استدعى الفرنسيون ، احد ضباط اركان الحرب في جيش القائد العراقي المشهور سامي باشاالفاروقي ، الذي قاد الحملة التركية على جبل الدروز في ١٠ آب سنة ١٩١٠ م وهو من اسرة السروجي ، ووقفوا منه على اسرار الحطط الحربية التي اتبعها سامي باشا بمهاجة جبل الدروز ، فقام بتنظيم خربطة مفصلة بالواقع الحربية احتفظوا بها ، ليقينهم بان الدروز سوف لايقيمون على ضيم ، ولا يستكينون لذل ، وقد صدقت فراسة الفرنسيين بما نشب بعد ذلك من ثورات .

### الثورة من اجل الكرامة

في خلال شهر حزيرات سنة ١٩٢١ م ، احتلت حملة القائد ( بوله ) جبل الدروز دون ان تلقى مقارمة ، وحدث في غوز سنة ١٩٢٢ م ، ان قبض على أدهم خنجر ، وكان سلطان باشا قد أجاره ، فقاوم أمر نقله الى دمشق محتجاً بتقاليد الضيامة الدرزية ، فدمرت الطائرات (القريه) مقر سلطان باشا ، وانطلقت الى السويداء ، مفرزة من السيارات المصفحة بقيادة المسلام ( بوكسان ) لنقل ادهم خنجر الى دمشق .

فوصلت المفرزة الى درعا في ٢١ تموز سنة ١٩٢٢ م وتقدمت السيارات نحو السويداء فاذا رصف من الحجارة يمترضهاعلى مقربة من (المحه) ويسد عليها الطريق فتوقفت ، وأحدقت بها عصابة من فرسان الدروز ، واطلقت نيوانها على السيارات المصفحة ، فأمرها الملازم بوكسان ان نتراجع ، على إنه طرأ عطل على سيارتين ، منها سيارة الملازم بوكسان نفسه ، واستطاعت السيارة الثالنة ان تنسحب وحدها .

أما المدافعون عن السيارتين الاخربين ( الملازم بوكسان وسرجان سوري وجنديان افرنسيان ) فقد قتلوا في اماكنهم بعد دفاع مستميت . فذهل الفرنسيون لهذه البادرة المفاجئة ، ورأوا ضرورة دعم نفرذهم ، وفرض سلطان هيبتهم في الجبل.

وفي ٢٥ تموز سنة ١٩٢٢ م ، حشد الفرنسيون حملة في درعا بقيادة الكولونيل (هوغ) وانيط بها احــلال السكينة في انحاه جبل الدروز ، وكانت مشتملة على القوات الآتية :

اللواء الثاني من فيلق الرماة الافريقيين الحادي والعشرين ، وكنيبة من فيلق المشاة ، وكتيبة من الفرة...ة السورية ، ومِفرِزتين من الصباحيين تابِعتين لفيلتي الحيالة السريعة ، ونصف بطارية ( ٧٥ ). وفصيلة فنية . وفي اليوم نفسه طلعت عشر بطاريات من دمشق ، واتجهت الى ( القرية ) مقر سلطان باشا الاطرش لندميرها ، وطاف جيش الكولونيل ( هوغ ) في جبل الدروز من ٢٤ تموز الى ١٩ آب سنة ١٩٢٢ م لهدأعصاب الدروز ، واطفاء الجذوةالوطنية المتقدة في نفوسهم الثائرة .

### معركة برد

وقد حدث في ٦ آب سنة ١٩٢٢ م ان كانت احدى الفصائل الفرنسية زاحفة الى ( بود ) فهاجمها الدروز من تخوم القرية الجنوبية والشمالية ، واشتبكرا مع القوات الفرنسية بمعركة حامية ، اسفرت عن تطويقها ، فاستنجدت عليهم الفصيلة المرابطة في بصرى ، وهي عبارة عن كتيبة من فيلق الرماة الافريقيين الحادي والعشرين ، وسريتي رشاشات فخرج القومندان (آرلي ) بالمدفعية وبعض أفسام الفرقة السورية ، ومهد بقصف متواصل انسحب الدروز على أثره الى بـكا وام الرمان وقامت الطائرات المارنسية بالاستكشاف ، فأشارت الى وجود قوات من فرسان الدروز في بكا فتذفتهم المدفعية ، بوابل من قنابلها وانتهت مهمة الجيش فعاد الى بصرى ، بعد أن خسر من رجاله كثير من الفتلى .

وفي ٢٧ آب سنة ١٩٢٢ م ، كانت الطائر ات الفرنسية ، تصب متفجر اتها على أم الرمان ، حيث أنبئت بوجود سلطات باشا الاطرش فه\_\_\_ا .

ولما أيةن الفرنسيون استحالة نقل أدهم خنجر بالسيارات ، وأن الدروز لابد وان يتعرضوا لهــــا ، قاموا بنقله بالطائرة بتاريخ ٢٩ آب سنة ١٩٢٧ م .

### موقف سلطان باشا

اثر المعارك التي حصلت بينه وبين الفرنسيين من أجل ادهم خنجر ، اضطر للانسجاب الى شرقي الاردن ، وبكل أسف لم بلق أية مساعدة من الدروز كما هو المفروض ، وأخذ الفرنسيون يلحون على الانكليز بتسليمه ، وكان الشهيد احمد مريود آنداك نائباً المشائر في عمان ، فاستطاع مع الامير عادل ارسلان ، ورشيد طليع ، وفؤاد سلم ، أن يؤثروا على السلطات الحاكمة في الاردن ، ويحولوا دون ما أراده الفرنسيون والانكليز من تسلم سلطان باشا الاطرش الفرنسيين ، وأقام هذا المجاهد الرزين ، يراقب الاوضاع بصبر وأناة ، فكانت فترة توبص الوثوب ، كما هي عادة الاسود .

ورأى الفرنسيون أن الحكمة والسياسة ، تقضيان أن لا يبتى سلطان باشا في الاردن ، تفادياً من وقوع معادك جديدة بعد أن هدم الفرنسيون داره ، فاضطروا الى تصفية الجو معه ، واصدار العفو عنـــه ، واعادوا اليه مسلوباته ، ودفعوا له التعويض عن بيته المهدم .

### من هو ادهم خنجر ۱۹۲۲-۱/۱۹۵

هو من اسرة ( خنجر ) المعروفة ، وهي فرع من اسرة الاسعد التي نقيم في جبل عامل بقرية قريبة من صيدا ، توفي والده ، فعنيت والدته بتثنيفه ، وكانت ثوية فأرهتها بطلب المال ، وكان شاباً وسيم الطلعة ، أنيقاً في ملبسه ، شجاعاً مجمل فكرة عربية اسلامية صادقة .

ولد سنة ١٨٩٥ م ، وكان في الخامسة والعشرين من همره عندما ثار جبل عامل ، فقام بحركة ثوروية على المطاب الفرنسي

قُرب صيدا وحرق طائرة ، وذهب الى قُرية عين فيث والتحق بمتمر قيادة الزعم على خُلقي في المطلة ، ثمالتحق بآل مربود بڤرية بانياس ، وبقي ملازماً السيد احمد مربود في شرقي الاردن ، وسكن اربد لانه لايستطبيع التقشف ، ولا بحب معيشة القرى ، وهو من طبقة الشيخ تركى عراجي من اهالي بر الياس في البقاع في غوذج الحياة .

القبض عليه – وفي احد الايام خلاجيبه من المال ، فترر هو والسيد شكيب وهاب الدرزي ورفاقها ، السفر الى جبل عامل للحصول على بعض المال من والدته ، فغادر اربد بظريق الصحراء . ولما وصل الى حدود الجبل أصيب بومـد في عينيه ، فاضطر ورفاقه الاتجاه نحو قرية سلطان باشا الاطرش في الجبل المـهاة (القرية ) ، ولما رأى شكيب وهاب أنه لابد من المرور على بيت سلطان باشا ، قال لادهم خنجر بأنه سيذهب الى دار عرى ، فقد يكون الباشا هناك ، وأشار على أدهم أن يتابع سيره الى بيت سلطان باشا ، فلما وصل لاطراف القرية شاهده السيد صباح النايف الاطرش وكان مديراً المناحية اذ ذاك ، فسأله عن اصمه فأجابه بالحقيقة ، فقبض عليه وذلك بتاريخ ١٧ تموز سنة ١٩٣٢ م ، وهو لايدري من أمره شيئاً .

وأما شكيب وهاب فانه وجد سلطان بأشا الاطرش في قرية عرى ، فأخبره عن ضيفه ( ادهم خنجر ) ، فركب سلطان بأشا فوراً ، يوافقه شكيب وهاب و نيا الى القرية ودخن ببته علم يجد مضيفه ادهم خنجر ، وبلغه خبر القبض علبه فتارت ثائرة سلطان باشا ، وأوسل الى الفرنسيين يطلب منهم اخلا ، سببل ضيفه ادهم خنجر ، وأ ه مستعد لنقديم كل مايطلبونه من المال ، حتى جميع مايلك لافتداء ضيفه ، ولكن أنى الفرنسيين أن يفهموا تبعات عملهم وعادات العرب ، سيا والامر يتعلق بزعيم عربي نبيل ، عقمت النساء أن تلد مثله في وفائه وجبروت بطوانه ، فقد وفضالفرنسيون طلبه ، وحاولوا ارسال ادهم الى دمشق عمياً بالمصفحات ، فذهب سلطان باشا ورجاله الى موقع تل الحديد الواقع على طريق السويدا ، ازرع ليقطع طريق القافلةالتي تنقله لتخليصه منها ، ولما وجد الفرنسيون أن نقله في البر محنوف بالاخطار ، أعادره الى السويداء ونقلوه بطائرة ، ومسن ثم أخذوه الى لبنان ، وأعدموه فوراً بداعي أنه كان من جملة الرجال الذين حاولوا اغتيال الجنرال غروو ، والحقيقة أنه لم يكن مع الابطال الحسة الذين ألمنا عن اسمائهم في بحث الجنرال غروو ، وأن ماذكره بعض الرواة عن اشتراكه بمحاولة اغتيال غورو واتخاذ بعض المؤرخين ذلك مصدراً تاريخياً هو غير صحيح ، ويمكن القول ، أن ادهم خجر مافكر يوماً أن يسلب احداً ، او يسهى الى الحد ، ولم يكن فيه الاخلة شاذة ، وهي اهمائه السهر على الموائد الحفراء .

### تورة البلقاء

في شهر ايسلول سنة ١٩٢٣ م أخرج الملك فيصل و ميليبي وكارب ، من العراق بالنظر انشاطه با المشبوه ، وكثرة مداخلانها بين العشائر تنفيذاً للخطة السياسية المرسومة من قبل الانكليز ، والمشهور عن و فيليبي ، أنه ميال في سياسته الى ابن سعود ، واخيراً زع انه اعتنق الدين الاسلامي ليتسنى له الدخول الى المناطق الحجزية المحرمة على المسيحيين

حضر فيلبي ألى شرقي الاردن ، وظل الملك عبدالله انه سيتعاون معه ، الا ان فيلبي قام يتجول ما بن المشائز في البلقاء ، ويقوم بنشاط أهلق أفكار المخلصين للمروبة ، فأخبر الاميو عادل ارسلان الملك عبد الله ، بان فيلمي ببث الفياد ويوزع الاموال بين العشائر ، وحذره من العواقب ، فلم يعمل بنصيحته ، لانه كان ينظر الى الاستقلاليين نظرة عداء .

وفي شهر ايلول سنة ١٩٣٣ م ، ثار سلطان بن عدوان بناء على ايعاز من هربوت صموئيل وتشويق فيلبي وكارب، وتحدثت ومنحوا ( بيك الانكليزي ) مأذونية لتطبيق خططهم خلال غيابه ، وتولى ( آ وس ) آمر القوة الجوبة فيادة الجيش العربي ، وكان هؤلاء يمتقدون ان الشهيد فؤاد سليم يوافق على سياسة انكائوا ويطبق أو امرهم، وكان معاوناً لوئيس الاركان ، ولكنه كان وطنياً مخلصاً وقد انحازت بهض العشائر الى سلطان بن عدوان الثائر ، ووقع الاستنباك بين الفريقين ، واسفرت المعركة عن اندحار ابن عدوان وفراره الى جبل الدروز وقتل الشهيخ صايد الشهوان من عشيرة العجارمة .

وفي شهر شباط سنة ١٩٢٤ م ، أنى الملك حسين الى همان وتوسط بالعفو عن سلطان بن عدوان .

وقد طلب القائد الانكايزي ( بيك ) من الملك عبد الله تسريـع الضباط وهم فؤاد سليم وسعيد همون ونحمود الهندي وصبحي العدري وأمين البغدادي و يحد مربود من الجيش العربي .

### معركة نبع الصخر استشهان المجاهد المعروف صادق حمزة

في شهر نبسان سنة ١٩٢٤ م ، طلب رضا باشا الركابي رئيس الحكومة الاردنية آنذاك ، وبيك باشا الانكاسيزي من الشيخ مصطفى الحلبلي زعم ثورة حوران ، وصادق حمزه وسعيد الاظن ورفاقهم ، وكانوا آنئد في همان القيام بجركات تخل بالامن في البلاد السورية ، تقض مضاجع الفرنسيين ، وأمدوهم بالاموال والسلاح ، وقد اطلع الشهيد احمد مربود على هسذه القضية ، فتنجب من السياسة الانكليز بة حيال الفرنسيين، وأبدى لرفاقه المجاهدين رغبتهم بتنفيذ هذه المهمة ضد المستعمر بن الفرنسيين . توجهت الجملة مؤلفة من المجاهدين المذكورين ، يوافقهم هئة من الحوارنة والمناولة ، فاشتبكوا مع مفرزة افرنسية بطريق درعا — مزيريب — فقتلوا منها خمسة جنود ، وأخذوا خيولهم وسلاحهم وفر الباقون ، ثم تصدى مصطفى الحليلي وصادق حمزه لضرب سيارة مستشار درعا فأصيب برجله رهرب ليلا ، واصيبت زوجته بيدها ، وقتل السائق ، وتابعوا سيوهم حتى دخساوا منطقة دمشتى فخربوا الاسلاك الهائفية .

وفي اليوم الثاني ، وصل المجاهدون الى قرية شقحب النريبة من قرية زاكية ، وتحضوا فيها ، فجاه هم الشيخ عثان الحطيب شيخ قرية زاكية وشبخ عشيرة النعيم الممروف بابي جاسم النادر ، وأبدوا النصح المجاهدين بالعودة الى همان ، لان السلطة الفرنسية قد علمت بمجيئهم ، ف قتنع الشيخ مصطفى الحليلي وصادق حمزه ، وانسحبوا مع رفاقهم ، وعادوا الى ( نبيع الصخر ) فتصدى لهم ابن سمير شيخ المرب في تلك الديار ، ومعه قوة كبيرة من الفرسان ، فسلبم أسلحتهم ، وقد أبي البطل صادق حمزه الاستسلام الى العربان وقاومهم ببسالة نادرة ، فخر شهيداً في هذه المعركة بوصاص عرب أجلاف ، لايقيمون القيم الوطنية أي اعتبار وا ، تملم الباقون ، فالمهم ابن سمير الى السلطات الفرزية ، وكان بينهم الشيخ مصطفى الحليلي ورفقاه ، وقد حمكم عليم بالاعدام ، وقبل موعد التنفيذ بيوم واحد ، قام المجاهد الجرىء السيد زكريا الداغمة في بانقاذهم من الاعدام وتهربهم من الدجن ، كما هو مفصل مجادث انقاذهم .

وبعد أن قام بقية المجاهدين آرثذ ، باعمال النخريب ، وتدمير جسر الكسوة ، وضرب محفر باب السريجة عادوا أدراجهم الى عمان ، فأبلغهم المرحرم عثمان قاسم ، وكان آرثذ في لبنان ، بان السلطات الانكليزية قد خدءتهم ، بتشجيعهم على القيام باهمال الاخلال بالامن ضد الفر نسيين ، فاضطروا للالتجاء الى الشبيخ الاخلال بالامن ضد الفرنسين ، فاضطروا للالتجاء الى الشبيخ حديثه الحريثه الحريثة الحريثة بني صخر الذي اشتهر بمو افغه الوطنية ومؤازرته للمجاهدين، ثم نزحوا الى معان ، واثر هذه الحادثة التي استغلنها السلطات الانكليزية ، قامت السلطات الاردنية باخراج اكثر السوريين من الاردن كما هو معروف ، وبلغ الملك حدين ما آل اليه أمر النازحين ، فبعت بهاخرة أقلتهم من العقبة الى جدة ، حيث اشتركوا في الحرب ضد السعوديين .

## الاهداء



الى سيد الابطال والجاهدين ( سلطان باشا الاطوش ) القائد العام للثورة السورية . الى الذي امتشق مهنده منذ نشأته في سبيل القومية العربية ، وتحرير بلاء و واستقلالها . الى باعث البطولات الكامنة في نفوس الجاهدين .

الى الطود الشامخ الذي يمثل الكرامة العربية بأجلى مظاهرها .

الى أرواح الشهداء الابرار ، الذين مشوا الىساحات الموت، وهدروا دماءهم الذرد عن حياض الوطن. الى اولئك الشهداء ، الذين تفاخر الامة في دمائهم المطلولة ، التي أنبتت الثورات العربية ، في عهد المستعمرين ، وان كان في ذكر هم مثار اللوعة والشجن . الى كل درزي عربي ثائر ، هو سلط ن الاطرش في بطولته .

### اهدي هذه الحلقة الناريخية الخالدة



وعلي الملحم ، ثم على مصطف الاطوش ، وعلي شقيق سلطان باشا الاطوش ، وبوسف العيسسي ، وجاد الكويم الاطوش ، وذراف الاطوش ، وفو سنن العبدالله الاطوش ورفاقهم من الجاهدين . عبد الكوم عامو ، وعلي حبيد وحمها المه ، وعن يساوه صياح الاطوش وفضل المه الاطوش ، وجلس ستلنه على كوسيين شتيةـ العبيد زيد الاطوش ، تضم هذه الصورة التاريخية فويثاً من ابطال قادة التورة الدرؤية بم يتوسطهم سلطان باشا الاطوش النائد العام للتورة السووية ، ديرى عن يبينه

### حملة نورمان

لقد بقيت حركة الثورة دفنية في الايام الاولى من شهر تموز سنة ١٩٢٥م ثم ما لبثت ان انفجرت في ١٨ تموز ، فحدث في ذاك اليوم ان طائر تين حلقتا سماء الجبل ، فاطلق عليها المجاهدون الرصاص من قرية ( ام الرمان ) ومن مشارف نبيع البحصاص على مقربة من السويداء ، واصيبت احدى الطائرات . فاضطرب الفرنسيون لهذه البادرة الخطيرة .

وفي ١٩ تموز سنة ١٩٢٥ م هبط السويداء الجنرال سول قائد جيوش دمشق وجبل الدروز وحوران ، وقرر ان يوجه في الغد جيشاً على صلخد .

وفي ٢٦ منه نشب عراك هموي في صلخد بين آل الشوفي انصار سلطان الاطرش وبين آل الشهار الموااين للفرنسيين .
وفي ٣٠ تموز حُرج السكابتان (نورمان ) من السويداء وتنألف حملته من (١٦٦) مقاتلا وسنة ضباط وهم ١٨١٤ بنان (نورمان ) الليوتنان (كاريار) و (١١١) مقاتلا من فيلتي الفرقة السورية الثاني ، السكابتان (ماي) ، الليوتنان (كاريار) و (١٥٠) صباحياً ، والطبيب (فورنيه) وضابط مترجم (جوزيف صابغ) وضابط وغانية جنود من فرسان الدروز المتطوعين .
واول عمل قامت به حملة نورمان ان توجهت الى (ايمتان) لانقاذ ضباط الطائرة التي اسقطها المجاهدون في ٨ تموز ١٩٢٥ م واتصل بالفرنسيين ان سلطان باشا الاطرش هبط صلخد في ٢٠ تموز سنة ١٩٢٥ م

فلما كان الصباح امّام السكابتان ( نورمان ) مضارب الجيش على مقربة من الكفر ، ثم نقلها بعد الظهيرة الى مرتفع قريب من الارض يشارف السهل ، وبدلا من السبح يحصر نورمان معسكر الجيش في نطاق مربع فقد بثه على ثلاثه أو اربعة اماكن تفصلها جدران من الحجارة مختلفة المستوى ، فكان هنالك مكان الصباحيين ومكان لوجال الفرقة السورية ، ومكان الضباط ومكان لاركان قيادة الكابتان نورمان والذخائر والبغال

وكان دخول سلطان باشا الى صلخد دافعاً المقومندان ( تومى مارتان ) حاكم جبل الدروزبالوكالة ان يطلب النجدات برقياً .

المعوكة — وفي ٢٦ تموز سنة ١٩٢٥ م هاجم المجاهدون جيش نورمان مهاجمة عنيفة اثناء القائلة ، بينها كانت الحيول في مرابطها منزوعة الأسرجة والبغال عاربة من براذعها ، وكانت مفاجأة فلم يستطع الصباحييون حنك خيو لهم أو سرجها فقد اندفقت عليم نيران المجاهدين ، وكات قواتهم تنالف من مائتي فارس وخمسائة راجل جلهم من الدروز وفيهم جماعة من البدو ، وقد تستروا وراء الصخور والجدران فاحكموا الرماية احكاماً تاماً .

ومنذ بدء القنال ، كان معظم فرسان المجاهدين مجدقون بالمسكر ، وكان ادبعون من المشاة والحيالة يهاجمون الجانب الغربي وهو مقر الصباحيين واندفع سيل المشاة على الجانب الشيالي الشرقي والجانب الجنوبي الشرقي من معسكر رجال الفرقة السورية ، فاحاطوا بالمدافع الرشاشة وانتزعوها من الجند ، وفي بلبلة ذلك الهجرم المفاجىء اختلط المهاجمون الدروز بالجنود المدافعين وامضوا فيهم قنلا وأوقعوا في الجيش خسارة ذريعة دون ان يتمكن من الانتظام في خطالقنال، ودب الرعب في قلوبهم واستسلموا الموت ، فقد قتل الضابط الطبيب ( فورنيه ) بطعنة في خاصرته .

اما الركابتان ( نورمان ) فقد جرح في فخذه الابين، واذ تحققت له استحالة الصدود في وجه المهاجين ، اصدر امره بالانطلاق بالحراب محاولة منه ان يصدع نطاق الحصار ، وتمت حركة الانسحاب في أسوأ الحالات ، وانتظم الكابتان نورمان والليوتنان ( هلم غيزون ) وبعض جنود الفرقة السورية والكابتان ( ماي ) والليوتنان ( كاربار ) مسع بعض الصاحبين في منمرج من الارض ، فهاجمهم الدروز فصدوا زهاه عشرين دقيقة ، فقتل الليوتنان ( هلم غيزون ) برصاصة في رأسه ، ثم استمكن الدروز من ظهور القوة وطردوها من ذلك المكمن ، فتراجع الضباط الثلاثة مع رجالهم الى مسافة مثني متر ، فأحدق بهم الفرسان وقدضوا عليهم ثم أبادوهم .

نتيجة المعوكة – لم يرجع من هذه الممركة بين الضباط السبعة والمئة وسبعة وستين جندياً الا : جنديان برتبة سرجان

و ١٧ من جنود الفرقة السورية ( منهم ١٣ جريحا ) معاون الضابط الخيال الفرنسي ( دوكارو و١٧ صباحياً ( منهم ٦ جرجى) وجندي من الرماة ( جربح )

لقد انضـح ان الدروز هاجموا حملة نورمان من ناحيتين وحملوا عليهـا بالسلاح الابيض فأبادوها ، ولم ينج منها سوى افراد قلائل .

### خسائر المجاهدين

استشهد في هذه الممركة اربعين مجاهداً درزياً كان بينهم المرحوم ( مصطفى الاطرش ) شقيق سلطات باشا ، واسماعيل ا ابن جاد لله الاطرش

ثم استأنف سلطان باشا ورجاله السير الى صلخد ، فحرق الجماهير دار البعثة الفرنسيــة فيها ، ثم احتل السويداء وضرب الحصار على حامية القلمة .

### معركة بصرى الحرير

وقعت معركة بصرى الحرير في ٣٠ تموز سنة ١٩٢٥م وقدزحفت حملة افرنسية مؤافة من لواء المشاة بقيادة ( لوينه)مشتملا على كنيبة الفائد ( غابل ) التابعة لفيلق الرماة الافريقين الحادي والعشرين، وكنيبة سنفالية، وكنيبة سورية بقيادة ( لوغاي) وكنيبة الرشاشات الذنية التابعة لفيلق الرماة الافريقيين الحادي والعشرين بقيادة الكابتان ( عزاردي )

انطلقت هذه القوات الى بصرى الحريو يمضدها مفرزة سيارات ومفصحة بقيادة الليوتنان (غاسكه)، على ان مجتلجسراً قائماً في تلك المحلة قد أزمع الدروز على تهديمه ، وقد انتهت الجيوش الى الجسر عند هبوط الليل، وانتظمت في مداره على شكل. مربع ، بيد انها لم تتمكن من النحوط لجميع اسباب الدفاع قبل حلول الظلام .

وفي الساعة العاشرة ليلا هاجمها بجهدوا الدروز واحاطوا بمضاربها ، واستمر الفتال طوال الليل ، وكانب شديد الوطأة أمام كتيبة (غابل) في الجنبين الشهالي والشرقبي ، فساندتها المصفحات مساندة قوية، ودعمتها سريتا الرشاشات اللتان كان يتولى قيادتها ( دجو وسيكالدي )

هجوم الصباح - ولما أنبثق النجر زادت هجهات الدروز احتداماً ، وكانت أحدى الاكمات تشارف سرية الرشاشات من كثب وتنهال عليها منها نيوان حامية ، وقد قتل جميع العاملين على أطلاق أحدى الرشاشات ، فانبوى قائله السرية يتولى أطلاقها بنفسه حتى صرع ، واستطاع الفرنسيون أطلاق القنابل من المدافع ، فأثر ذلك في صفرف الدروز المهاجين . ثم طلع مثة فارس درزي وهجموا بالسيوف على مواقع العدو ، فلنوا مقادمة عنيفة فانسحبوا وأمسكوا عن الهجوم

### معركة المزرعة

كان من أثر المظالم والفظائم التي ارتكم الفرنسيون في جبل الدروز أن اعلى سلطان باشا الاطرش ثورته الكبرى في يوم ٢٣ تمرز سنة ١٩٢٥ م وقاد اول سرية من المجاهدين الى معركة (الكفر) فانتصروا على اعدائهم بايمانهـم وشجاعتهم الموروثة ، وبعد هذه المعركة تقلص نفوذ الفرنسيين عن الجبل ، وحاصر الدروز القرمندان (تومامارتان) مستشارالجبل وجنوده والموظفون الفرنسيون وعوائلهم في فلمة السويداء، واستنجدوا بالجنرال سراي المفوض السامي وقائد. جيوش

الشرق الاعلى ، فصدرت اوامره بتعبئة كل قوى فرانسة في سورية ولبنان ، وحشدها في حوران استعداداً الزحف عـلى الجبل والقضاء على العصاة .

حشد الجنرال ميشو حملة في « ازرع » وحورات النرحف على الجبل ، وعلم الدروز بهذه الحشود ، فاستحث سلطان باشا الاطرش المجاهدين السير الى حدود الجبل المتاخمة لقضاء ازرع اللصمود في وجه الحملة الزاحفة ، وسار سلطان باشا بمن تجمع لديه من مجاهدي السويداء والقرى القريبة فيها الى لقاء المدو .

كانت قوات الجنرال ميشو تتألف من ستة آلاف جندي بدأت تؤحف فجر يوم السبت ١ آب سنة ١٩٢٥ مباسلوب حربي من ازرع نحو السويداء ، وقد احتلت موقع ( تل الحروف ) وانتشرت في اطرافه مع وحدات تحمل المدافع الرشاشة التي تعد بالمثات ، واثني عشر مدفعاً من مختلف العيارات وسبع سيارات مصفحة ووراءها زهاء سبعها له عجلة تحمل العتاد .

### خطة ميشو الحربية

لما رأى الجنرال ميشو طلائع الدروز تنقدمها الفرسان ،أمر المشاة ان تتحصن في مواقعها ، وأوعز لحيالة المفاربة بالفارة على خيالة الدروز ومناوشتهم قليلًا ، ثم التراجيع أمامهم نحو خط النار الذي يتحصن فيه المشاة من جنوده ، لجر الدروز الذين يفيرون بدون انتظام ، وفد نفذ الحيالة أمر القائد وهجم الدروز على الفرنسيين الذين نظاهروا بالانكسار ، فأنخدع الدروز بهذا التراجع ، وهي خطة افرنسيين بصفوف منتظمة عن خط التراجع ، وهي خطة افرنسية حربية بارعة واندفهوا وراء اعدائهم ، وفجأة انكشف خيالة الفرنسيين بصفوف منتظمة عن خط المشاة ، فأصلوا المهاجمين بنيران وشاشاتهم ومدافعهم ومصفحاتهم ، فتساقط فرسان الدروز كورق الشجر ، وفيم النخبة المختارة من المشاف الذين يعتمد عليهم سلطان باشا في الشدائد ، وتراجع بقية الدروز من الفرسان الى الوراء ، ترافقهم المشاة من الدروز نحو السويداء ، وسلطان باشا محمسهم والدموع بادبة في مآ قيه دون جدوى .

وقد نجحت خطة الجنرال ميشو بصرع الفرسان من ابطال بني معروف ، فزحف الى السويداء ونيران مدافعه وطياراته تطارد المتراجعين حتى بلغ ماء ( المزرعة ) القريبة من السويداء، واحتل هذا الموقع ونزل بجيشه عليه وترك اثقاله ومدافعه وراءه على بعد بضعة كيلومترات خشية ان لايكفي ماء المزرعـة لارواء جميع الحلة ، وكان في المؤخرة البغال الكثيرة السني تجر المدافع والمركبات .

وشاء القدر ان لايهنا الجنرال ميشو بما كتب له من نصر في الصباح ، فقد وصلت مربة من مجاهدي المفرق الشهالي من طربق مختصر الى المسكان الذي جرت فيه معركة الصباح ، هون ان تعلم بجاحل باخوانها بجاهدي السويداء واطرافها من نكبات ، وصادف ان مؤخرة الحملة الفرنسية كانت معسكرة في ذلك المسكان وليس فيها اكثر من بضع مئات كلهم من جنود المدفعيسة والمسكارة وسائقي المركبات ، فنقدمت سربة المجاهدين وهي تحسب انها تلاقي الحملة الفرنسية كلها واشتبكت مع الوخرة في قتال عنيف مباغت ، وذلك في موقع (قصر الحرير) وكانوا زهاء مائتي مقاتل اسفر عن وقوع الفوضي في صفوف الجند والدواب، ومصرع الكثير وفرار الناجين الذين اتجهوا الى جهتين مختلفتين ، جهة حوران للالنحاق بالقرة الاحتياطية في ازرع، وجهة جبل الدروز الالتحاق بالمقدمة التي يقودها الجنرال ميشو .

الغنائم

استولت مربة المجاهدين على جميع مؤخرة حملة ميشو، وفيهاالعجلات والبغال وماتحمله من ذخائر وغنم كل مجاهد مايستطيع أخذه من دواب وسلاح وذخائر، وحطمت آلاف المدافع لتعذر نقلها من مكانها لثقلها ، وعاهت هذه السرية الى الجبل تسأل عن سلطان باشا لنبشره بظفرها على العدو ، وكان سلطان آنئذ مجتمعاً في قربة (سليم ) بزهماء الدروز، ليتداولوا في الحجلة التي يجب اتباعها بعد النكبة التي لحقت بهم في الصباح، وقد اجموا الرأي على ان مقابلة الخرن المن وجهاً لوجه كان خطئاً أدى الى هذه الكارثة ، لان الدروز لاطاقة لهم عقابلة السلاح الفرنسي الحربي الحديث بسلاحهم القديم ، وبينا هم يتداولون الامر ، واذ

بسرية المفرق الشهالي تصل الى قرية سليم ، وتعرض غنائمها في الازقة امام الاهلين الذين كانوا يفترضون ان الفرنسيين سيعتلون السويداء قاء\_دة الحبل في صباح اليوم الثاني من المعركة ، ولما اطلع سلطان باشا الاطرش على النصر الذي احرزته هذه السرية وما استوات عليه من غنائم كثيرة، أوفد الرسل الى جميع القرى يثير حماسهم ويبشرهم بافناء الحملة الفرنسية وانه لم يبق منها سوى شرذمة معسكرة على مياه المزوعة ويدعوهم النسابق الى قتالها .

### المعركة الفاصلة

كان لنداه سلطان الاطرش الاثر البليسغ في نفوس اهل القرى ، الذين زحفوا من كل حـــذب وصوب نحو المزرعة واستعادت النفوس اليائسة قوتها ، وقد انضم اليهم عدد كبير من العزل بجملون السيوف والحناجر والفؤوس والمناجل ، وفي الميل هجم الدروز على العدو وزحفوا على بطونهم حتى بلغوا معاقل الحملة ، ولم يتنفس الفجر حتى كانت حملة الجنرال ميشو معلوقة بالوف المجاهدين .

وقد علم الجنرال ميشو من الجنود الفارين انمؤخرته قد هزمت وسحقت ،وان حملته اصبحت بدون مدفعية ولا ذخائر وقرر في الصباح ان يقوم بانقاذ ماتبقى من الذخائر والمدافع ، على ان يكمل نواقص الحملة في حوراث ويستعد لغزو الجبل .

سارت الحلة نحو حوران فلقيها ابناء معروف ، واحتدمت المعركة ووقفت المصفحات على الطريق تذود عن الحلة ، ولكن قتلى الجنود والدواب تكدست حولها حتى لم تعد تستطيع الحركة ، وبدأ الاضطراب يدب في صفوف الحملة الفرنسية ، وفرت بعض المفارز طالبة النجاة ، وجرح الجنرال ميشو وقتل جواده ، فاضطر اللجوء الى مصفحة ، ولميها شاهد ان الدروز اختلطوا بحملته واصبح القول السلاح الابيض دون الطائرات والمصفحات والرشاشات ، فر بمصفحته جريحاً في الممركة وقتل جميع ضباط الحملة ، منهم اربعة برتبة كولونيل وببلغ عددهم زهاء مئة وستين ضابطاً ، وبلغ عدد القتلى من الجنود نحو ٣٢٠٠ فرداً ، وأمر نيف ومائة جندي ، وفر الباقون .

وقد هاجم الدروز البواسل في اواخر المعركة المصنحات ، فقتل من المهــــاجمين من قتل واستطاع الباقون الوصول اليها واحرقوها فقتل من فيها حرقاً ، ونجا الجنرال ميشو قائد الحلة بواسطة دبابة أقلته الى ازرع .

ان معركة المزرعة التي نشبت يوم ١-٧ آب سنة ١٩٢٥م تعتبر من اشد المعارك هو لا ، وهي احــــدى مفاخر جهاد سورية، وقد نال شرف انتصاراتها ابناء بني معروف وستظل عقد شرف في جيد الدهر والتاريخ ، تفخر بها الاجيال .

### معركة المصفحات

لقد قامت المصفحات الفرنسية في يومي ٢ و ٣ آب سنة ١٩٢٥م بدور خطير ، وساهمت في ٢ و ٣ آب سنة ١٩٢٥ م بدعم الهجوم ، وحماية المؤخرات ، ومواكبة مداخل الذخيرة ، وتأمين الارتباط بين فصائل الجيش ، وقد اخترقت الطرق الوعرة واجتاحت جلاميد الصخور ، وقامت بنقل الاوامر والجرحى ، وقد تكبدت ابلغ الحسائر ، فقد كانت نيران المجاهدين تتناولها عن مسافة قريبة ، وكان الثوار يتسللون الى كنف زواياها حيث لا تتناولهم النار ويسددون الرصاص الى هاخلها من فوهات الرماية والمنافذ الاخرى، وكان من جراء ذلك ان خمس مصفحات قد خرجت جميمها من صف القتال وذبح الدروز ركبانها .

وفي ٣٦ب سنة ١٩٢٥ م قامت مرية من المصفحات بقيادة الليو تنان ( غاسكه ) لحاية المؤخرة التي سحق الدروز فلولها

وفكك أوصالها ، فتو ثفت المصفحات النفاذ البائزين ، فانحــــدر عليهم المجاهدون فقتل قائد المفرزة والسائق ، وجرح الليوتنائ ( غاسكه ) ومعاون القائد ( ارنولد ) وسائقان استطاءوا التناوب على قيادة المصفحة والعودة بها الى ازرع .

وقد قتل عشرات من الدروز الذين هاجموا المصفحات، وكان يوم ٣ آب سنة ١٩٢٥ م من الايام الحالدة في جبين الدهر ابدى فيه الدروز بطولة نادرة .

ونزلت اخبار هذه الكارثة على الفرنسيين كالصواعق، وارسل الجنرال سرايل الى باريس يطلب نجدات قوية ، وطلب من الدروز الصلح وبيان مطالبهم فقدموا اليه الشروط التالية :

١ - اقالة الكابتن (كرابيه) وهو سبب البلاء ٢ - تميين حـــاكم فرنسي على جبل الدروز وهم يختارونه بانفسهم ٣ - لايعاقب احد ما بتهمة العصيان ولا تصادر الاسلحة ٤ - يوضع دستوو خاص لجيل الدروز .

وقد أجابهم الجنرال سرايل بتبول هذه الشروط، وأنه على استعداد لوقف الاهمال المسكرية ضمن الشروط الاتية :

- 1 ان يدفع الدروز ٥٠٠٠ ليرة انكايزية تعويضاً عسكرياً .
- ٧ أن يعوضوا على تجار السويداء مالحق بهم من خسارة بسبب النهب الواقع .
- ٣ ان يعيدوا ما اغتنموه من سلاح . ( وهذا شرط يستحيل تحقيقه ) بمد ان استنفذالدروز السلاح في المعارك .

وتأكيدا لاظهار رغبتهبالتفاهم اطلق مراح الزهاء الثانية ،'لذين اعتقلهم في تدمر والحسكة، فعادوا آلى الجبل واشتوكوا بالنضال ، وخاضوا ميدان الجهاد ، وهم أشد ايماناً وعقيدة في أهدافهم الوطنية .

وفد درزي في دمشق – . وعلى اثر الحوادثالتي وقعت ؛ اتصل الدروز بالدكتورعبدالرحمن الشهبندر بناء على الخابرات السهرية التي كانت جرت بينها لوضع خطط موحدة الدفاع عن حقوق الوطن ، وحضر وفد درزي كان فيه عبد القفار باشا الاطرش ومتعب ونسيب الاطرش، والشيخ بوسف العيسمي ، وغيرهم من ذوي الوجاهة والحل والعقد واجتمعوا الى الشهبندر ، وتعاهدوا على الدفاع عن استقلال بلادهم، وتحالفوا بالايمان على ذلك ، ثم رجع الوفد الى الجبل لاتخاذ الوسائل والقيام بالواجب .

وقام الدكتور الشهبندر مع انصاره لنهيئة الحركات الثورية واعداد مايلزم لها . ثم اوفد اسعد البكري وزكي الدروبي للاتصال بزهماء الجبل وابلاغهم تأييد دمشق لثورتهم . وفي هـذه الفترة كان الفرنسيون يبذلون الجهود والوسائط الجبارة مع دروز جبل لبنان لعقد صلح بينهم وبين سلطان باشا ، وحال وفد دمشق دون تحقيق جهودهم بالصلح ، واقنع سلطان باشا واءوانه بمواصلة النضال ، والاشتراك مع السوريين لاشمال نار الثورة في البلاد .

اجتاع الشهبندر بسلطان الاطوش – . و في يوم ٢٢ آب سنة ١٩٢٥ م قصد الشهبندر جبل الدروز ، فوصل البه في ٢٥ آب واجتاع الشهبندر جبل الدروز ، فوصل البه في ٢٥ آب واجتمع بسلطان باشا الاطرش في قرية ( كفر اللحا ) والنقى هناك بالفائد يحي حياتي، والشهيد سمد الدين المؤيد ، وجميل مردم بك ، واتحدوا في الرأي والعمل ، وان لايعقد الجبل مع الفرنسيين صلحاً منفرداً عن دمشتى .

الاعتقالات - . و لما اتصل بالفرنسيين ما دار بين وفد دمشق وزه\_اء الجبل ، وايقنوا ان الشهبندر وجماعته قد أحبطوا خطتهم وتدابيرهم في جبل الدروز ، هدوا الى اعتقال هيئة حزب الشعب، وهم فوزي الغزي وفارس الحوري واحسان الشريف وعبد المجيد الطباع، واغلاق مكتب حزب الشعب ومصادرة اوراقه وارسالهم الى ارواد ، وقبضوا على توفيق شيميه وهم الطبي وابعدوهما الى (الحسكة) وذلك في اول شهر ايلول سنة ه١٩٧ موقد تمكن السادة نزيه المؤيد العظم وسعيد حيدر وحسن الحكيم من الافلات ، وسافروا الى زحلة ومنها الى جبل الدروز وانضموا الى اخوانهم ، ولحق بهم السادة فوزي ونسيب واسعد البكري ثم تبعهم السادة شكري القوتلي وعادل ارسلان والقائد مصطفى وصفي وآصف السفر جلاني .

وقد قام هؤلاء بما يترتب من الانمالالتنظيمية للبدء بالحركات الثوروية، وانصرفوا الىتجهيز حملة من المجاهدين اتزحف الى دمشق بقيادة القائد يحيى حياتي ، الا ان الظروف القاهرة حالت دون تنفيذ هذه الخطة .

وفي يوم ٢٣ اب سنة ١٩٢٥ م اذاع القائد العـــام للثورة سلطان باشا الاطرش بلاغات ضافية الهب فيها حواس الشعب

وحماسه وناداه الى حمل السلاح في وجه الفرنسيين المستعمرين ، وقـــد هاجت في النفوس الشمور الوطنية ، ودفعت بالناس الى النضال في سبيل الدفاع عن استقلال البلاد . وقامت اثر ذلك ثورات عنيفة في الجنوب .

تدابير أفرنسية —. بادرت السلطة الفرنسية لمجابهة الطوارى، فسحبت القوات الكبيرة من المراكز السورية وارسلتها الى الجنوب لاخماد الثورات فيها، وغادر الجنرال (سوليا) دمشق يرافته الكابتن (دوكوتل) لنفقد الحالة في جنوب دمشق وجهات جبل الدروز ، وصادفهم اثناء سيرهم قوة من الفرسان اطلقت عليهم النسار فجرح الجنرال في فنخذه الايمن والكابتين في ذراءه والسائق في كنفه، فواصلوا السير نحو قرية ( المسمية ) وركب الجنرال قطاراً الى دمشق فارسلت السلطة العسكرية قوة هدمت القرية واحرقتها ، فلجأ اهلها الى جبل الدروز .

وقد عمت الثورات وتمددت الممارك بين ثوار الجنوب والقواتالفرنسية، وكان اشدها هولا المعارك التي دارت رحاها في قرى عرى ، والجميسر ، ورساس ، والمسيفرة ، والسويداء، وقد قاد الجنرال ( غاملان ) الذي حضر على رأس قوة من المدفعية من فرنسا بعد وقوع معركة ( ميشو ) احدى الحملات الفرنسية الكبيرة في المعركة التي جرت في السويداء .

وفي هذه الفترة امتدت الثورة الى جهات الغوطة وحمـــاه وحمص والقامون، وتطور الموقف لدى الفرنسيين الذين لم يعد باستطاعتهم الحماد هذه الثورات .

#### وقعة المسيفرة

اثر الاندحارات التي مني بها الجيش الفرنسي في جبل الدروز ، أنشأ في ٤ ايلول سنة ١٩٢٥ م قاعدة اضافية للجيش الذي حشد قواته لانقاذ السويداء ، وتقرر ان تتوافى القوات الى تلك القاعدة ، التي ادخرت فيها المؤن والذخائر ، والحصها الماءوهو نادر في البلاد الدرزية اثناء هذا الفصل ، وكانت الفرقة الاجنبية تتولى حراسة هذه القاعدة ، واشتملت الحامية على القوات النالية : اللواء الخامس من الفيلق الاجنبي الرابع وقائده (كراتزر ) .

الكتبية الثامنة عشرة : يقودها الكابتان (غروبوز) والليوتنان (آفو)

الكتيبة التاسعة عشرة يقودها الكابتان ( مامي ) والملازمان ( بروليه وديزامه )

الكنيبة الناسعة والعشرين يقودها الملازمان ( فرنوت وبواسيه )

كتيبة الرشاشات الحامسة يقودها الكابتان (برآن) والملازم ( لاكور )

كوكبة الفرسان الاجنبية الرابعة ، يقودها الكابتان ( لاندريو ) والملازمون ( روبيو ، كاستان دي مدرانو ودويتي .

وصف المسيفوة .. . هي قربة كبيرة يقطنها الف من السكان ، قساءًة على تل يكاد لا يعلو البقاع التي تمتد حواليه ، وهي كسائر قرى تلك البلاد أبنيتها متواكبة مشادة بالحجارة البركانية القائمة ، وفيها حواجز من جدران ، ومقالع مهملة ، وركام من الصخور والحجارة ، كل ذلك يمتد على مسافة واسعة تصعب فيها الحركات الدفاعية عن كثب ، وفي مدار تلك الارض سهل قاحل يصلح للرماية في بعض اقسامه .

ولما وصلت فصائل الجيش ، تخلى فريق من السكان عن القرية وبدت المنازل كأنها غير آهلة ، وكان الفرنسيون يعتقدون أن اكثر سكان تلك القرية من الموالين لهم، وقد أخطأو في هـــذا التقدير ، على ان المتخلفين منهم عن الجهاد ، كانوا في قلق ظاهر ومع ذلك فانهم يشتهون في موالاتهم .

وقد اعتزم القومندان (كراتزر) ان لايستقر في هذه القرية لعدم ركونه الى سكانها ، وهــــي فوق ذلك ليست منيعة الجوانب ، فأحاطها بنطاق من المراكز الحارجية ، وانتظمت القرآت في المعاقل على النمط الآتي :

موكن الفيادة – . في المخار عند مدخل القرية على الطريق المؤديّة الحاغز الله (الممقل رقم ١) والكتيبة النامنة عشرة ، وسرية رشاشات في المجنوب الشرقي من القرية (شاشات في المغنوب على طريق سيدا ( الممقل رقم ٢ ) والكتيبة الناسعة عشرة ، مع سرية رشاشات في المعقل رقم ٣ ) وسريتان من المعقل رقم ٣ )

الكنيبة الناسعة والعشرين وفريق رشاشات في الشهال الشرقي ( المعلل رغ ه ) وكوكبة الفرسان في احدى ساحات الفرية ، وهب رجال الجيش يقيمون المتاريس والاستحسكامات ، ومابزغ فجر اليوم الحامس عشر من ايلول سنة ١٩٢٥ م حتى هبط الدروز من المرتفعات المتسلطة على طريق السويداء على خمسة اميال من المسيفرة شرقاً ، فانطلقت شرذمة من كوكبة الفرسان تمضدها نصف كنيبة لاستكشاف المجاهدين، فاصطدمت بهم واضطرت الى الانسجاب بعدان خسرت عدة قتلى وجرحي من الفرسان.

وفي ١٦ ايلول سنة ١٩٢٥ م احتشد الدروز جموعاً غفيرة في شرقي القرية ، فلما كان الليل ورد من السويداء نبـــــــأ مفاده « ان خمسة آلاف درزي يؤحفون من السويداء الى المسيفره .

وأرخى الليل سدوله وكان شديد الحلك ، لدرجة يتعذر رؤية الاشياء على أبعد خمسين متراً ، ولدى الساعة الثانية خرج الليو تنان ( لاكور ) من المعقل ، فسمع نبوات الاصوات ووقع الحرافر ، فأعطى النذير وأطلق في الجو سهم ناري كشف عن عـــدد لايحصى من فرسان الدروز على جنبات المعاقل نفسها ، حيث كانوا يتسللون في ظل السكوت والحفاء ، فهرع الجند الى مراكز القتال .

### هجوم أبطال اللاوز

وفي ليلة السبت الثامن عشر من شهر ايلول سنة ١٩٢٥م زحف الدروز لمفاجأة الفرنسيين بهجوم مباغت صاعق ، الا ان بعض الحونة والمأجورين الذين اندسوا بين صفوف الحملة أطلق أحدهم الرصاص قبل وصول المجاهدين الى القرية ، فأحس الجنود وبدأ الهجوم اثر ذلك ، وتدافع فرسان المجاهدين على معاقل الجيش الفرنسي ، فكانوا يصطدمون بجدران المناريس الفرنسية ، فيترجلون ، حتى اذا أطلقوا الرصاص انثنوا عدواً على ظهور الجياد ، وكانت ملحمة هائلة، فقد تلقى الصدمة الاولى رجال المعقل الفرنسي رقم ( ٥ ) وسقط من فريق الرشاشات معاون ضابط ورئيسي رشاشة ، وقتل من الجند وجرح عدد وافر ، وجرح الملازم ( لا كور ) نفسه ، فهرع الى رشاشة وتولى اطلاقها .

واستمر هذا الكفاح حتى مطلع النهار ، اما سكان القرية الذين اعتقد الفرنسيون؛والاتهم لهم،فقد كانوا يسددون النار من اعلى الاساطيح الى ظهور الفرنسيين المدافعين عن المعاقل ، بيناكان المجاهدون يقتربون احياناً حتى تلاصقت اجساد المتقاتلين .

واصابت رصاصة جبين الاجودان ( تيسيه ) بينا كان في أعلى حائط منكشف يدير حركات الرماية في السرية التي يوأسها، واشتبك الكابورال ( غايرو ) الباجيكي باحسد الدروز فاقتنلا حتى قنلا مماً ، وصمد الجند بصلابة واستمانوا امام خطر هجمات الدروز البواسل ، الذين لم يثنهم رصاص الرشاشات عن الهجوم.

وطلع النهار فكانت سكنة قصيرة ، ثم لوح دروز القرية بأحد البيارق فكانت اشارة الغارة ، فاند ف\_ع الدروز فرساناً وركباناً على الجال ومشاة دفعاً عنيفاً ، وتهافتوا على المتاريس محاولين الانسلال منها الى قلب القرية ، وثار قتال هائل بلغ من العنف اقصى مداه ، وتلاصقت الاجساد في كثير من ساحسات المعركة ، وفي خلال هذا المعتوك ظهرت السيارات المصفحة التي غادرت درعا وغزالة في الليل ، وهي مفرزات ( دئز ، وبوشر ، وغاسكه ) وانهالت رشاشاتها ومدفعاً من عيار ( ٣٧ ) على الدروز المهاجين ، فوجوا عند هذه المفاجئة وارتدوا، وقام رجال موقع القربة ومعتل القيادة بهجرم مقابل لاقصاء المهاجين عن سطوح القرية ، واستقام الموقف عندئذ وانقذت جميع المعاقل .

غير ان الدروز توالت هجهاتهم حتى الساعة السادسة عشرة ، وقد حصروا جهدهم خاصة بمعقل رئيس اللواء ، وكان رجال الفرقة يردون الهجهات ، وتعرضت القوات للظمأ ، وهم لايملكون سبيلا للوصول الى الماء المخزون في القرية .

فلما أزف الليل تفجر الرصاص من الغرب ، وأطل فياق الرماة التونسيين السادس عشر الناجد ، وماخاض نمار الموقعة حتى سقط الليوتنان ( مارشال صريعاً برصاصة في صدره ، فلم تفتر عزيمة الفيلق الواثب ، وأنهك الدروز ما بذلوه من جهد ، فالتووا وأنقذت المسيفرة ، وكان الجند في حالة يأس واعياء .

وفي فجر اليوم التالي ، تولى فيلق الرماة الفرنسيين السادس عشر تطهير المسيفرة بالقذائف، فلم ينهد للمقاومة احد منخارج

القرية ، لان المجاهدين قد انسحبوا عن المسيفرة بعد أن نفذت منهم الذخائر ، وفقدوا الكثير من رجالهم ، وخسر الفرنسيون في معركة المسيفرة عدة قتلى من الضباط وخمسة واربعين جندياً من رجال الفرقة الاجنبية ومن الجرحى اربعة ضباط و ( ٧٣ ) من جنود الفرقة ، وخسر فيلق الرماة التونسيين السادس عشر من القتلى ضابطاً واربعة رماة ومن الجرحى اربعة عشر وجرح في احدى السيارات الرشاشة افراد الركب جيماً .

اما خسائر المجاهدين فكانت فادحة جداً ، فقد استشهد ( ٢٥٠ ) مجاهداً و ( ٥٥٠ ) جرمجاً ، وتخلوا عن اثنتي عشرة راية أخذها الفرنسيون الى باريس لعرضها والافتخار بها .

### تعليقات على معركة المسيفرة

لقد غنم المجاهدون في ممركة المسيفرة كميات كبيرة من الاسلحة المختلفة والمتاد ، ولولا هذه الفنائم لما استطاع الدروق البقاء في قرية المسيفرة لنفاد ذخيرتهم عند الهجرم الاول أمام المتاريس الحارجية .

ضياع النصر \_ ومن المؤسف أن يضيع النصر في آخر هذه المعركة ، فقد انسحب الدروز من القرية ليلا بعد احتلالها طوال النهار ، بسبب تهافت فريق من الثائرين الجشمين على النهب ، وتسرعهم بالانسحاب مع الفنائم ، بما أفسح المجال للفرنسيين بالتجمع والاستعداد داخل الحصون والمتاريس والعودة الى ميدان المعركة ، من جديد ، وكان على المجاهدين أن لايتقاعسواعن متابعة افناء العدو الذي خدت نيرانه ، لما حل به من الفزع والاضطراب .

خسائر الفونسيين \_ ان ما حدده الفرنسيون من الحسائر في بلاغهم الرسمي هي ارةام بعيدة عن الصحة ، وقد خسروا اكثر من الف جندي وضابط بين قتيل وجربح في هذه المعركة .

### بطولات الشيخ حجازي والمؤيده سرحان جاويش

عندما وقمت معركة المسيفرة ، كان الدكتور الشهبندر والشيخ محمد حجازي واخوته ، واولاد اخته منير وسعيد عربي كاني ، ونزيه المؤيد العظم والدكتور أمين رويجه في الجبل ، وقد اشترك في هذه الممركة الرهيبة الشيخ محمد حجازي والمؤيد وسرحان جاويش وأبلوا فيها أحسن البلاء ، وخلال الممركة تغلب الجند الفرنسي بالهجوم فانتزع من حاملي الالوية لوائسين ، فقرأ الشيخ حجازي فاتحة الموت ، وتقدم الصفوف مكبراً ولحق به الدروز ، واستطاع استرداد الاواثين من أيدي الجند .

وخرج سلطان باشا الاطرش ، وزهماء دمشق ، وحمزة الدرويش ، لملاقاة الشييخ محمد حجازي بالتهليل والتكبير ،وبات الدروز يمتقدون باسرار صلاحه ، واشتهر أمره بينهم ، فكانت بطولته مضرب الامثال .

### حملة غاملان لانقان السويداء

أحدق الدروز بمرقع السويداء من ٢١ تمرز سنة ١٩٢٥ م وشرعوا يقذفونه حيناً بعد حين بقناب المدفعية ، وتناوبت على التدمير المدافع التي غنموها في موقعة المزرعة ، وهي مدفع من عيار ١٠٥ ، ومدفع من عيار ٢٥ ، ومدفع من عيار ٢٥ وهي التدمير ، وكانت مواد الاعاشة من القوت والماء توزع بدين وقد اصببت حامية السويداء بخسائر جسيمة جديدة من جراء هذا التدمير ، وكانت مواد الاعاشة من القوت والماء توزع بدين أفرادها حصاً محدودة ، وكانت الامدادات تنقل الى الحامية المحصورة بالطائرات في كل بوم، وقد بذل الفرنسيون في سبيسل ذلك تضعيات عظيمة ، وتمكن الدروز من اسقاط طائرة في ٣١ تموز سنة ١٩٢٥ م وانقذت الحامية وكبانها ، وسقطت طائرة أخرى في ١٩٢٥ م وحرق وكابها .

ورأى الفرنسيون أن انقاذ السويداء أصبح فرضاً لازماً ، على أنهم لم ينشطوا الى هذا العزم الا في شهر ايســـاول سنة

1970 م عندما وصل فيلق الرماة التونسيين السادس عشر الذي تكون منه معظم جيش الانقاذ ، فتوافت قوات هذا الجيش الى المسيفرة في ٢٢ ايلول سنة ١٩٢٥ م حيث اشتملت على العناصر الآنية بقيادة الجنرال غاملان :

سلاح الغوسان – بأمرةالكولونيلماسيه – فيلق الصباحيين المراكشيين الحادي والعشرون المؤلف من أربعكو كبات – الكوكبة الرابعة من فيلق الصباحيين التونسيين الثاني عشر – كوكبة شركسية بقيادة الليوننان كوله .

المدنعية \_ بأمرة رئيس الكوكبة (غارك) بطاريتان من عيار د ٧٥ ، د البطارية الواحدة أربعة مدافع ، بطاريتان من عيـــار د ٢٥ ،

الشعبة الفنية - الكتيبة ٣٣ من الشعبة الفنية التاسعة - فصيلة من اللواء البرقي الثالث والاربعين والمخابرات ،

الدبابات المصنحة - كتيبة من فيلق الدبابات المصنحة ٢ . ٥

السيارات الوشاشة \_ الفريق الثامن المؤلف من الكوكبات ٨ و ١٨ و ٢٧ د الكوكبة مفرزتان ، .

قافلة الذخيرة ـ بأمرة الكولونيل « كورنه ، التابع لفيلق رماة أفريقية الشالية الحادي والعشرين .

قافلة عجال تحمل ١٦ طناً من الحرطوش – قافلة سيارات تحمل ٢٤ طناً من الذخائر – قافلة سيارات تحمل ٣٠ طنــاً من المؤونة لمدة يومين – قافلة سيارات تحمل ١٨ طناً من الماء – قافلة سيارات تحمل (٥) أطنان من البانزين .

المصلحة الصحية – مربة واحدة لاسماف الجرحي ونقلهم .

تحرك هذا الجيش في ٢٣ ايلول سنة ١٩٢٥ م تأهبـــاً الزحف من شرقي المسيفرة ، تحميه كوكبات الفرسان المبثوثة في منتصف الطريق بين المسيفرة وتل الشييخ حسين ، وفي الساعة الثامنة صباحاً انتظمت الصفوف جميعها وزحفت الى الامام .

واعتد الجنرال غاملان بما وقع في شهر آب سنة ١٩٢٥ م من العـبو ، وما حل بجيوش فرنسا من الهزائم والنكبات ، فأخذ للامر عدته ، ونظم الجيش بشكل معين ، واهتم بقافلة الذخيرة الضخمة فجعلها في مأمن من الطوارىء ، واحتفظ بقوة المحركات يتيسر لهاعند الحاجة أن تدرأ مايدهم الجيش من المفاجئات، وبطولة الدروز في الحروب مقرونة دائماً بالمبادهات والمفاجئات .

سارت الطليعة بقيادة الكولونيل و دومون » قائد فيلق الوماة النونسيين السادس عشر ، تواكبه الكوكبة الشركسية وسارت قوات لتأمين الجناحين ، واشتملت المؤخرة على اللواء الاول من فيلق الرماة الافريقيين .

وكانت كل بطاوية من بطاويات المدافع الاربع ، تستند الى جانب من جوانب الجيش ، واستوت على نظام تتمكن معه ثلاث منها من تسديد الناو في كل صوب وناحية .

وأبقى القائد في تصرفه اللواء الحامس النابع للفيلق الاجنبي الرابع ، وأقره في ميسرة قافلة الذخيرة ، واللواء السنغالي الثابع للفيلق السابع المنافي السابع المنافي السابع المنافي السابع المنافي السابع المنافي السابع عشر وأحله في الميمنة ، وجعل في المقدمة كتيبة الدبابات ، وثلاث كوكبات من فياق الصباحيين المراكشيين ، وكان على الجيش أن ير « بأم الولد ، حسب الحطة ، وتعينت له أهداف أربعة آخرها السويداء ، على أن يقيم مضاربه مسترشداً بظروف القتال .

وكان على الطائرات أن تلازم الجبش ونقوم بإهمال التدمير ، وصدر الامر الى الطائرات الست المدمرة ، الراسية في درعا أن نكون على أهبة الانطلاق ، وسار الجيش بوضعيته الرهيبة في الساعة السادسة وتقدمته والكوكبة الشركسية ، لاستطلاع مواقع المجاهدين ، فلاحت طائفة من فرسانها في الساعة العاشرة على « تل الحديد » وهي تبعد ستة أمبال عن السويداء .

### معركة تك الحديد

وبدت البقاع خالية من المجاهدين ، على أنها مالبثت أن اكنست بجموعه الزاخرة ، فقد انهل حشد عظ\_م والنووا على « أسلحة » حيث وافاهم معظم الكوكبة .

وتأخر الجيش بمسامات ﴿ أَمُ الولد ﴾ بسبب تثاقل قافلة الذخيرة؛ تم استمر على تقدمه على مسطحات جبل اسلحة .

أما مجاهدو الدروز ، فقد كانوا في « تل الحديد » والهضاب التي تحدق به ، فتأهب الجند للهجوم بعد أن هيأت له قذائف المدفعية ومهدت له الطريق

وفي منتصف الساعة الحامسة عشرة تدافع المهاجمون من الجيش الفرنسي ، تشد الدبابات أزهم ، فشدد اللواء الاولى بقيادة القومندان و جيلار ، والكوكبة الشركسية الهجرم على التل فاستوليا عليه ، بيناكان اللواء الثالث يقتحــــم من الشرق ذروة صخرية فاستقر عليها ، وقد ارتد زهاء الفين من فرسان الدروز على السويداء ، فكانت المدفعية تصب حممها بظهورهم ، وهاجمت قوات من فرسان المجاهدين على الجناحين الفرنسيين ، فتعرضت لحسائر كبيرة .

ثم استأنف الجيش زحفه الى الامام ، فلما كان الايل توقف وعسكرت الطليعة مقابـل السويداء ، واستقر معظم الجيش ضواحي تل الحديد .

وفي صباح اليوم الرابسع والعشرين من شهر أيلول سنة ١٩٢٥ م تحرك الجيش ، فهاجمـه الدروز فور انطلاقه لتوقيف زحفه من الممر ، وتنشيّب في الهضابالقاءًة عند ميسرة الجيش ،فثارقتال عنيف وتدخلت فيهالمدفعية ، فتخلى الدروزعنالموقع .

وكانت الكوكبة الشركسية تنقدم باتساق ، ثم عزم الليوتنان وكوله ، أن يكر على السويداء عندما أمن على مؤاخراته فاندفعت الكوكبة نحوها ، ثم نفذت الى القاعة .

وفي الوقت نفسه وجهت القيادة فيلق الصباحيين الى المقدمة ،على أن يستولي على الهضاب التي اشتبك فيها العدو بميسرة طليمة الفرنسيين ، فاخترق الفيلق صفوف الطليمة تحت وابل من رصاص المجاهدين ، ثم تسلق مشارف القرية الشهاليـــة دون توقف واغتمروا الدروز المستقرين عليها ، فاضطروهم الى الانسحاب ، وانطلق الجيش فوراً الى الامام فاحتل السويداء وأنقـــذ الظهيرة .

وهاجم الدروز الميمنة ، فأغارت عليهم مفرزة الليوتنان « بوتري » وصدتهم ، وهكذا رفع الحصار عن السويداء يعد ان كابدت حاميتها العسكرية محن الحصار واهواله ، وخسرت من القتنى ضابطين وعشرين جندياً ، ومن الجرحى ثلاثـة ضباط وثلاثة وعشرين رجلا ، وهذا رقم غير صحيـح ، بالنسبة لقوات الجيش ، وكثرة المجاهدين المهاجمين .

### الحملة على رساس

ماكاد الجيش يستقر في السويداء حتى افتقر الى الماء ، فقفل راجعاً الى المسيفرة مع الحامية فوصلهادون حادث ، وفي هذه الفترة قام الدروز فاشعلوا الناد في قلعة السويداء ونشط الفرنسيون يبثون الدعايات بين الدروز للاستسلام والحضوع ، وكانت الحكمة تقضي باغاء هذه الروح وتعزيزها بينهم ، فباءوا بالحيبة والفشل ، ولم يكن الامر متيسراً امام الفرنسيين بغير المثابرة على القتال لا خاد الثورة .

وقد حدت هذه الاعتبارات بالجنرال غاملان ، ان ينتقل بجيشه الى دوساس ، ويتربص فيهابضمة ايام التماساً لمياهها الغزيرة تقديم قرية رساس على مقربة من دعرى ، وهي مقر نفرذ احمد الاطرش الرئيس الارثي لاعظم العشائر الدرزية شأناً في الجبل ، وكان احمد الاطرش قد قابل ثورة سلطان الاطرش بفتور ظاهر ، فاذا انضم الى الفرنسيين كائ الامل كبيراً بخضوع جبل الدروز شماليه وقلبه .

وفي مطلع تشرين الاول ١٩٢٥ م التأم الجيش في المسيفرة وتألف في مجموعه من القو ات التي اشتمل عليها حين انقاذالسويداء وانطلق في الثاني من الشهر الى صهوة القمح ، ثم ظهرت في السهل معالم الحربة ، فاحتلها الشركس تعضدهم المصفحات ، فوجدوها خالية خاوية فدخلها الجيش وقضى فيها نهاراً ، وقام الفرنسيون بهدم دار عقله القطامي .

### رسول القاوقجي الى سلطان باشا الاطرش

وخلال هذه الفترة التي انسحب فيها الدروز من معركة المسيفرة ، قام الفرنسيون بدعايات هدامة ضد الدروز وثورتهم ، وعرضوا في دمشق الاعلام والرايات التي غنموها من الدروز ، وفي هذه البرهة ، وصل الضابط الشهيد مظهر السباعي والمجاهد منير الريس الى الجبل وكانا مجملان رسالة من القائد فوزي القاوقجي الى قائد الثورة العام سلطان باشا الاطرش ، مفادها ان أن زهماء حماه قد أجمعت كامتهم على القيام بثورة مسلحة ضد الفرنسيين ، ويطلبون منه ارسال حملة من المجاهدين الى الغوطة والقريتين ، وانه حدد اليوم الثاني من شهر تشرين الاول سنة ١٩٧٥ م ، موعداً القيام بثورة حماه ، وكان اهم ماورد في هذه الرسالة بان لا يعقد الدروز أي اتفاق أو صلح مع الفرنسيين .

المؤيد والسباعي – وقد قام المجاهد نزيه المؤيد العظم ، والشهيد مظهر السباعي وسرحان ابو تركي بمهمة ايصـال الجواب الى الدكتور خالد الخطيب لتأمين ايصاله الى حماه ، ثم عاد المؤيد الى الجبل ، وقامت الثورة في حماه في ٤ تشرين الاول سـنة ١٩٢٥ م ، على الوجه الموصوف في الفصل المختص بثورة حماه ، وقد تنكر الزهماء ولم يفوا بما تعهدوا به .

انسحاب الفونسيين من الجبل — وعلى أثر قيام ثورة حماه اضطر الفرنسيون لسعب قواتهم المرابطة في جبل الدروز بقيادة الجنرال غاملان ، وتخلى عن قلعة السويداء التي سبق ان احتلها قبل ذلك ببضعة ايام .

وعندما أزمع الفرنسيون الانتحاب من جبل الدروز لنجدة القوات العسكرية المحاصرة في ثكنات حماه من قبل القائد فوزي القاوة بحي وانسحبت القوات الفرنسية من قرية رساس في به تشرين الاول ١٩٢٥م استعد المجاهدون من الفرسات لمطاردتها ، فأحاطوا بها يتقدمهم الزهماء والابطال منهم زيد الاطرش ومحمد عز الدين الحلبي وصياح الحمود وحسن الاطرش وحمد عامر وفضل الله هنيده وحمزه الدرويش وفضل الله الاطرش ، واشترك في هدذه المعركة القادة الشهداء سعيد العاص وفؤاد سلم وسعيد الباني وكثير غيرهم.

وقد مني الفرنسيون بخسائر كبيرة من القتلى ، وغنم المجاهدون كميات كثيرة من السلاح والعتاد والحيول . واستشهد في ساحة المجد والشرف البطل ( حمد عامر ) واستطاعت الحملة الوصول الى المسيفرة .

### الاشتباك في عرى

ولما بلغ اللواء الثاني من فيلق الرماة الافريقيين تخوم و عرى الشرقية ، توافد اليهمسيحيوها ، على ان الدروز في الجنوب مابرحوا صامدين ، وتألبوا الى ذروة بعيدة وقابلوا ميمنة الطليعة بنيران مستمرة ، بما جمل تقدمها وثيداً ، وكانت تشد أزر الميمنة السيارات المصفحة والطائرات المدمرة التي استقدمها من درعا ، وفي هذه الهجهات جرح رئيس اللواء التومندار ودوشاتو».

و في الساعة الحادية عشرة دخل الجنرال غاملان قرية و عرى » وكان الدروز يتذفون الرصاص على طاحونــة عرى ،ولم . تنقظع زمزمة الرصاص ليلا ، وقد قام الدروز بهجومين ، فأغار من الشرق ستانة مقاتل ، فصدتهم نار المشاة الفرنسيين ، بيــنا كانت المدفعية تشتت قواهم الاحتياطية المرابطة ماوراء خطوط القتال ، وكان الهجوم الثاني من ناحية و مجيمر » فقام به مثنا مقاتل درزي تمكنوا من الدنو الى صفوف الفرنسيين بشجاعة نادرة فأوقفتهم نار المشاة . وقداستشهد في هذه المعركة الرهيبة البطل المفوار المرحوم نسيب الاطرش ، وصمد الى جانبه الشهيد القائد سعيد العاص ، وابدى الامير حسن الاطرش في هذه المعركة شجاعة فائقة وكان على ظهر حواهه .

### استسدلام احمد الاطرش

وفي اليوم التالي خرج الجيش على « رساس » وسبق ذلك ان احمد بك الاطرش قد خدع سلطان باشا الاطرش وجـاء الى الفرنسيين مستسلماً قبل الصباح ، كما اشار الفرنسيون عن ذلك في بلاغ رسمي .

واستقر الجيش في رساس في اليومـين الحامس والسادس من شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ، حيث كان يتبـادل الرصاص احياناً في الليل مع بعض شرذمات الدروز المتجولة في الشرق .

وفي صباح اليوم السابع رفعت المضارب من رساس ، ولم تكن قافلة الذخائر تنقل من الاقوات الا مؤونة اربعة ايام.

أما الجنرال غاملان فقد كانت تتملكه رغبة ملحة في الانطلاق الىساحة القتال ، التي حرت في و المزرعة ، حيث نكب جيش ميشو في ٣ و ٤ آب سنة ١٩٢٥ م ، وكان القصد من ذلك ان يتولى الجنود دفن قتلى الفرنسيين الذين مابرحوا مطروحين على الحضيض من ذلك الوقت ، وقضت الضرورة على الجيش ان ينتحي هدذا المكان دون تأخر ، ليتمكن من الرجوع الى قراعده قبل نفاذ المؤن ، وكانت الحطة ان يمر في كناكر واسلحة وتعلا .

وفي هذه الاثناء كان الدروز يتألبون الى غربي كايب في يومي السامى السابـع من الشهر ، وضم زهماءهم مجلس كبــــيو فقرروا المثابرة على القتال .

### هجوم الدروز في اسلحه

وماكاد الجيش يتحرك في السابع من الشهر حتى شد عليه ثلاثة آلاف، بجاهدمن أبطال الدروز فرساناً ورجالة ، وهاجموا القوات الفرنسية بمنتهى البأس حتى و اسلحة ، فاضطر الجنرال غاملان أن يشرك في القتال جميع قواه الاحتياطية .

وظهرت وطأة هجرم الدروز بنوع خاص على لواء ولونيه ، الثاني من فيلق الرماة الآفريقيــــين الذي كان يؤحف في المؤخرة ، وعلى لواء و كراتزر ، الحامس من الفيلق الاجنبي الرابع ، وأحدةوا باللوائين المذكورين ، ولم يتمكنا من التخلص من هجمات الدروز الصاعقة ، الا بعد ان نزلت بها الحسائر الفادحة، وانحدر الدروز على سيمنة الجيش الفرنسي من ناحية تل الحديد الكثيرة التعاريج والشعاب ، وفتكوا بها .

أما قافلة الذخائر فقد استوقفها الدروز في كناكر ، فتدخلت المدفعية والطائرات والمشاة مماً لفتــــــــ الممر أمامهـــا ، ثم خف ضغط الدروز تدريجاً عند جنبات و اسلحه ، لما حل به من خسائر .

ثم وصل الجيش الفرنسي الى تملا دون ان يصطدم بعقبة وعسكر هنالك ، وخسر الجيش في هذا النهار ثمانية وثلاثـين قتيلا و «١١٣» جرمجاً فيهم أربعة ضباط ، وثلاثة جنود من الفرقة الاجنبية .

وانطلق الجيش الى المزرعة في ٨ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ، فاستولت طليعته على قريـــة والسجن » واستقرت فيها لحماية المعسكر .

وفي اليوم الناسع ارتد الجيش الى المسيفرة بطريق تعلا وأسلحه وام الولد .

#### معركة قلعة جندال

وفي شهر ايلول تجاوز الاضطراب جبل الدروز ،الى جبل حرمون المنيع الذي يقطنه الدروز الى جانب اقلية مسيحية ، وكان من مظاهر ذاكِ الاضطراب الذي كان سببه نشاط الفرنسيين ببث روح التفرقة واثارة النعرات الطائفية ان وقعت بعض الحُودات فاستفلها الْفرنسيون ، وقد تمكن الجيش الذي زحف الىسفح الحرمون الشهالي بقيادةالليوتنان كولونيل ( شابيتُريل ) من احلال السكينة في تلك الاصقاع حوالي العشرين من شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م

وفي اليوم الثلاثين منه تجمعت في قطنا قطعة من الجيش الفرنسي بقيادة الـكابتان ( مورو ) وقد عهد اليها نزع السلاحمن نواحي قلعة جندل وبقعاسم في الحرمون الشرقي ، وتألفت من اللواء الاول النابع لفيلق الرماة الافريقيين ومن الكوكبة الشركسية بقيادة (كوله) ومرية مدافع رشاشة من عيار (٦٥).

وفي ٢ تشيرين الثاني سنة ١٩٢٥ م عسكر الجيش على مسافة ميل ونصف من قلمة جندل شرقاً ، بينها كانت الكوكبــة الشركسية تتولى نزع السلاح في القرية نفسها .

### موقع قلعة جندال

تقدع قلعة جندل في مهوى هميتى يتجه من الشهرق الى الغرب ، ومنازله امندسطة على سفحي جبليها المنقابلين ، وتقوم القلعة ، على هضبة بينها في وسط المضيق ،وقد تمركزت الكوكبة في السفع الشهالي، وفي القلمة استوى مركز القيادة في احدى المنازل العالية من السفح نفسه . وكان الليل هادئاً لا يدل نيه ما يشير الى اعتداء محتمل .

### هجوم الماروز

هجم مئات من مجاهدي الدروز على حين غرة مساء ، فقتلوا ثلاثة من رجال الحفر قبل ان يتمكن هؤلاء من اعطاء الحبر الى الجيش الفرنسي وجرحوا الرابع ، فأطلق عياراً نارياً تنبه له الشهركس ، فاشتبكوا مع الدروز المهاجمين اجساداً باجساد في قلب المنازل ، وقد أحرق الدروز عدداً من البيوت التي كان الشهركس يحتلونها ، فاضطروا الى اخلائها ، وأغارواعلى المنازل المجاورة فتمندع الشهركس فيها واستمر الكفاح حتى النهار ، وحصر الدروز جهدهم فهاجموا مركز القيادة ست مرات متوالية ، وصبوا علميه القذائف اليدوية بينهاكان اللهيب يشتعل في المنازل المجاورة ، ثم استقروا على الهضاب القريبة واحتار امنافذها

وطلع النهار فـكانت بعض عناصر فيلق الرماة الافريقيين في ذرى القرية ، وقامت سرية المدفعية بقذف المنفجرات على مواقعها الجنوبية .

وانفرج القنال عن خسارة المجاهدين ثمانين شهيداً . وفقد الشركس عشرة قتلى وثلاثة عشر جرمجاً فيهم الملازم عثمان بك وثلاثين جواداً ، والحقيقة ان خسائر الفرنسيين بلغت اكثر من ذلك .

### فظائع كوله

### الزحف على اقليم البلان بقيادة البطل المغوار زيد بك الاطرش

هذا وبينها كانت عملة المجاهدين تستعد للنزول الى الغوطة، ثم مهاجمة دمشق بعد الهزائم التي حلت في الجيوش الفرنسية وانسحاب قواتهم من الجبل وسوقها الى حماه ، وصل الى جبل الدروز وقد من دروز اقليم البلان في جبل الشيخ ، يحمل رسائل من زعاه المنطقة يستنجدون فيها باخوانهم دروز الجبل لانقاذهم من مظالم الفرنسيين وقظائمهم ، وكان الوقد مؤلفاً من السادة فندي سيف و محمد علي ابو صالبح ، وقد صرحوا بالنيابة عن دروز الاقلم بانهم يؤيدون الثورة السورية بدمائهم واموالهم ، وقسد تأثر الدروز لما حل باخوانهم في الاقليم ، فعقد سلطان باشا الاطرش عدة اجتماعات في قرى شقا ومردوك والقرية حضرها زهماء الجبل البارزين ، وحضهم على الجهاد والتطوع لنجدة اخوانهم في الغوطة والاقليم ، فوافق الجميع على اقتراحات والتطوع لنجدة اخوانهم في الغوطة والاقليم ، فوافق الجميع على اقتراحات دمشق ، نزولا عند رغبه اهلها ، تفاديا من تدميرها ، فسارت الحلة بتيادة البطل الميمون العميد زيد الاطرش ، وعقدوا له راية الحلة ، يؤزاره في هذه المهمة من صناديد الطرشان صياح وحسن وسلمان وأسد وجاد الله وفضل الله ، المهمة من صناديد الطرشان صياح وحسن وسلمان وأسد وجاد الله وفضل الله ، والضابط فؤاد سلم ، وحزه الدرويش ، ونصري سلم ، وحسن القنطار ،



وفرحان العبدالله ، وسعيد اليماني ، وشاهين ابو فخر ، وابو يوسف فارس مفرجوغيرهم .

### المجاهد المؤيد بنضم الى الحملة

كانت الحملة تتألف من ( ١٥٠٠ ) مجاهد بين فارس وراجل ، وهبوا أرواحهم في سبيل الذود عن حما وطنهم ، فساروا ليلا من جبل الدروز ، وفي الصباح وصلوا الى قربة زغبر التابعة لغوطة دمشق ، فنزلوا في بساتينها ، وأكد صياح الاطرش ان المجاهد الكبير السيد نزيه المؤيد العظم ، وكان آنذ في قربة الحيار والتحق اثناءها مع فريق من اخوانه الدمشقيين ، كان بينهم خليل بصله ، وسعيد الاظن ، وحميد عوض ، وعبد الوهاب العرجا وغيرهم ، فانتدبوا القيام بمهمة الكشف والاستطلاع عن مراكز الفرنسيين ، وقام هؤلاء المغاوير بالمهمة .

وقد تحقق لهم بان دوريات العدو تخرج يومياً من دمشق للتجول في قرى الغوطسة ثم تعود في المساء ، واطلعوا اخوانهم في زغبر على حقيقة الموقف في الغوطسة ، فقرر المجاهدون السير الى قرية الحيارة فوصلوها قبيل الفجر ، وأخبرهم احد المزارعين من عقربا ، بان سيارتين وصلتا الى عقربا فسار المؤيد مع فئسة من اخوانه نحو عقربا ، فعلموا بان حلمي عزيز الملقب بأبي رباح رئيس شرطة التحري بدمشق ، قد جاء مع بعض الجند لاستطلاع اخبار الحملة الدرزية ، ثم عاد الى قرية الحيارة .

### قصف قرية الخيارة بقنابل الطائرات

ولما علمت السلطات الفرنسية بوجود حملة المجاهدين في قرية الحيارة ، احتاطالئوار للامر ، وخرج فريق منهم الى الغيض ، وبقي آخرون في احواش القرية وصعد لفيف منهم فوق الاساطيح ، وحلقت الطائرات فوق القرية ، واخذت تقذف قنابلها ونيران رشاشاتها على القرية، فاصيب سالم الاطرش ومحمدالبربور بجراح خطيرة، فاستشهدا اثر هذه الغارة ، وقتل بعض افر ادمن الاهلين . وقد قضى المجاهدون بضعة أيام يتجولون في قرى الحيارة وعقربا ويلدا وبابيلا فلقوا من اهلها كل حفاوة ومناصرة .

#### وفل الميدان

وبلغ أهل حي الميدان مجيء الحملة الدرزية الى الفوطة ، فجاء وفدمن زهما تُهمؤ لف من عبد القادر سكر ، وصبحي المهابني ، وعبده النوري الى قرية يلدا ، فعرض على قيادة الحملة باسم اهل دمشق ، الفواجع التي سبق أن حلت بالمدينة في المرة الاولى ، وان دخولهم اليها مرة اخرى سيكون عاملا في نكباتها مجدداً ، وجراح اهلها من تأثير كوارثها الاولى لما يندمل بعـــد ، ورجوا زهماء الحملة تحاشي دخول دمشق ، فقررت قيادة الحملة تفادي ذلك واجابة مطالب الوفد .

### زحف الحملة الى اقليم البلان

إتصل بعلم المجاهـــدين ان الفرنسيين مافتئوا يبثون روح التفرقة والشقاق بـــين الدروز والنصارى ، وان دروز الاقليم قد تعرضوا لتنكيل السلطات الفرنسية ، فدمرت بعض المنازل في قرية بقعاتا ، وأجبرتهم على جمع مالديهم من ســـلاح وعتاد ، فسار المجاهدون في فرقتين ، الاولى بقيادة زيد الاطرش ، وفؤاد سليم ، وحزه الدرويش ، وقد اجتازت من جنوبي قرية القدم ، والفرقة الثانية بقيادة صياح الاطرش وقواده ، يوافقه المجاهد المعروف نزيه المؤيد العظم واخوانه من الدمشقيين ، ومرت بقرية القدم بالقرب من موقع الشكنة العسكرية ، واخذت تجد بالسير للحاق بالفرقة الاولى ، فمرت من قرية داريا ، ومنها الى قرية صحنايا فوصلتها في منتصف الليل ، ولما كان فرية من المجاهدين مشاة ، فقد تعذر عليهم مواكبة الفرسان وقطع المسافة بين قرية صحنايا ، والاقام قبل طلوع النجر، وخشوا ان استمروا بالمسير ان تكشهفم الطائرات في الصباح ، وهم في السهل فتبيدهم لذا أزمعوا على قضاء بقية الليل واليوم النالي بين غياض صحنايا والاشرفية ، وفي الصباح وجدوا انفسهم في مواقع خطرة ، فقلمة المزة تطل عليهم ، والمطار الفرنسي الحربي في المزة على مقربة منهم فكانوا في يقطة وحذر، وقد أخفوا خيولهم بين الاشجار والفياض، المخوف ا وراء الانهر وبالاستحكامات الطبيعية لمجامة الطوارى .

### موقف اهالي قرية صحنايا

ومن المؤسف ان يقف أهالي قربة صحنايا من غير الدروز موقفاً معادياً ، حيث تجمهر الشبان من الانهزاميين الموالين فوق اساطيح منازلهم ، وقاموا يهدون المجاهدين لمنعهم من الدخول الى قريتهم، ووقف أمام هؤلاء شباب دروز القربة مجاولون منعهم من التصدي المثوار ، وقدخشى المجاهدون أن تقع المذابح بينالسكان داخلالقربة، فتلافوا الامربالحكمة والصبر وغادروا منطقتهم مساء ذاك اليوم ، وقد رابط المجاهدون خارج القربة ، وهم على أهبة القتال ، ولم يدخل أحد منهم الى القربة .

### تطوع الخونة بتقليم الاخبار

 وكان لهذه البادرة المؤسفة ابلغ الاثر في نفوس المجاهدين ، فأزمعواعلى مهاجمة القريةوحرق دور المشبوهين من الحونة ، ثم رأوا من الحكمة والنبل التغاضي والتسامح، كيلا يتخذ الفرنسيون انتقام المجاهدين ذريعة لنعت الثوار بالجهل والتعصب الذميم، وعند المساء سارت الحملة في طريقها الى اقليم البلان ، وقد تطوع بعض شبان صحنايا والاشرفية فرافقوا الحملة وارشدوها كيلا تضل الطريق فتدخل قطناوفها ترابط قوى العدد الكبيرة.

وعند طلوع الفجر كان المجاهدون يتسلقون سفوح جبل الشيخ بطريقهم الى قرية عرنه ، فاستقبلهم أهلها بالتوحيب ، وفي مقدمتهم شكيب وهاب ، والمرحوم الشبيخ ديب القديمي ، وكانا وصلا الى الاقليم قبل الحملة بمدة ، وقام الاهلون بجفلة استعراض حماسية ، وفي اليوم الثاني سارت الحملة الى قرية بجدل شمس، وكان العميد زيد الاطرش قائد الحملة قد سبقهم اليها ، وأقام ينتظر الفريق الثاني من الحملة .

وقد تشاور قادة الحملة وزعمامًا بالحُطة الواجب تنفيذها ، وارتأى فريق منهم بوجوب مهاجمـــة القنيطرة ، وكان الرأي الصائب ما ابداه المجاهد الرزين نزيه المؤيد العظم ، وأيده في خطته الحكيمة حزه الدرويش بمهاجمة منطقة وادي التــم وهي هدفهم الاساسي دون التمرض الى القنيطرة ، فوافقت القيادة على ذلك .

### الغارة الجوية على مجدل شهس

كان الفرنسيون يراقبون باهتام مسير الحملة بعد ان خرجت من قرية صعنايا وقد حلقت الطائرات فوق قرية مجدل شمس وقذفتها مجمعها ، وكان المفروض ان يخرج المجاهدون من المنازل للتواري في المواقع الامينة ، غير ان واحداً منهم لم بجرأ ان يصرح بضرورة الحروج من البيوت كيلايتهم بالجبن والجزع من القاء الموت مع الخوانه ، وقدد أصلى بعض المجاهدين الذين كانوا خارج المنازل الطائرات نيراناً حامية اضطروها لتفريغ حمولتها من القنابل على غير هدى ، فعادت الى مراكزها خائبة ، بعد ان تهدمت بعض البيوت ، وأصابت شظايا القنابل المجاهد خليل بصله من قرية هاريا في ساقه ، وعادت الطائرات في البوم التالي توالي غاراتها طيلة النهار ، فتربص لها المجاهدون قبل وصولها في الحلاء ، واسقطوا طائرة واحدة التهمتها النيران .

### السير الى حاصبيا

لقد ذكر صياح بك الاطرش الركن الكبير في هذه الحلة في مذكراته عن سير حمزه الدرويش الى حاصبها ، بان قيادة الحلة كانت ترى ان يقوم اهالي القري الداغستانية وعشيرتي النعيم والفضل بالثورة مع دروز المنطقة ، واهالي القرى الثابعة لنفوذ آل مربود وماجاورهم ، ولما علم المجاهدون ان حملة افرنسية ستزحف من دمشق الى سعسع ، واخرى من جديدة مرجعيون الى جسر بانياس ، قرروا وضع مراقبين للقيام عهمة الكشف والاستطلاع ، عن سير هاتين الحلتين ، فذهب الشهيديد فؤاد سليم ترافقه مفرزة الى جسر سعسع ، وذهب حمزه الدرويش الى جسر بانياس ، وتنحصرمهمتها بمناوشة الحملتين الفرنسيتين وارسال الاخبار الى المجاهدين للترجه اليها ، فعاد فؤاد سليم الى مركز القيادة في مجدل شمس ، ولم يعدحزه الدرويش مع مفرزته باجعها ، حيث داوم سيره الى وادي التيم ، ودخل حاصبيا بتاريخ ٨ تشرين الثاني سنة ١٩٧٥ مهدون حرب وبعث الى القيادة عجم المدرك ، وقد تلقى أمر القيادة ، بوجوب بقائه في حاصبيا ، وان لا يبرحها بتاناً ، الا في حالة استثنائية تقضي بذلك ، ولاشعار آخر ، وان يكون على صلة بهم .

واقترح فؤاد سلم وجوب تمزيز قوات حمزه الدرويش فنطوع المفاوير السادة : نزيه المؤيد العظم ، وأسد الاطرش ، وحمد حبيب ، وشكيب وهاب وسعيد الاظن وعبد الوهاب العرجاولفيف من المجاهدين ، فجدوا السير ولحقوا بجمزه الدرويش واخوانه في عصر اليوم الناسع من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٣٥ م ، وبما هو جدير بالذكر ان الحامية الفرنسية في حاصبيا قدد استجارت قبل وصول حمزه الدرويش الى حاصبيا بالشيخ حسين قيس قاضي المذهب الدرزي ، فاخرجها تحب حمايته الى مرجميون فالنبطية ، وقد أظهر هذا الشيخ في عمله النبيل ما اتصف به العرب من شم الكرم والنبل والتسامع .

### وادي التيم

يتألف وادي التيم من بلدان حاصبيا وراشيا وجديدة مرجميون والقرى التابعة لها ، وكان الجنرال غورو قد سلخ هـذا الوادي عن سورية ، وضمه الى جبل لبنان الصغير ليصبح كبيراً على حساب سورية ، وذلك بعد دخوله سورية فاتحاً في عام ١٩٢٠م، ويتألف سكان هذا الوادي من الدروز والنصارى والاسلام السنيين ، وكانوا يعيشون في حياة اساسها الترآخي والوئام ، الى ان ابتليت البلاد بالاستعاد ، فساد الفرنسيون على خطة ( فرق تسد ) بين الطوائف المترآخية .

ومن اخطاء السياسية الفرنسية ، انها سلحت النصارى ليظهروهم بمظهر المضطهدين ، فاحتجت بقية الطوائف وطلبتالتسلح اســـوة بالنصارى لحماية انفسهم من الثوار ، فزادت غياً في اضطهادهم ، وفرضت عليهم الغرامات الحربيـــة وتسليم مالديهم من سلاح وعتاد .

### مؤتمر حربي في حاصبيا

عقد المجاهدون مؤتمراً ليلة وخولهم حاصبيا وبمن حضره الوجوه السادة : سامي شمس واديب قطيط ونسيم غبريل ونجيب الاميوني وغيره، وبحثوا في الفايات والاهداف المتعلقة بتوسيع نطاق الثورة، وضم أهل وادي التيم الحصفوفهم، فأيدوا المجاهدين فيا تداولوا به ، واجابوا بان جميع سكان وادي التيم يؤيدون الثورة ، ماعدا فئة من اهل قرية كو كبا المواليين المستعمرين الفرنسيين ، وتطرقوا المبحث عن اهالي جديدة مرجعيون ، وموافقتهم على التسليم دون قيد أو شرط ، كما فعل سكان حاصبيا الذين حافظ المجاهدون على أرواحهم وبمتلكاتهم بكل امانة واخلاص ، فاقترح الوجيه نسيب غبريل ان يذهب مع وفد من اعيان حاصبيا ورجال الدين فيها الى مرجعيون ، امام الحلة فيعرضون على اهلها الاستسلام ، والا دخلها المجاهدون حرباً .

### خطاب المجاهل الكبير نزيه المؤيل العظم

وفي صباح اليوم التالي للمؤتمر ، توافد وجوه قضائي راشيا وحاصبيا ،وعقد اجتماع كبير في دار الحكومة حضره الوف من الناس ، وقد ارتنى ذروة المنبر المجاهد الالممي نزيه المؤيد العظم ، وخطب في القوم ، وابان لهم المقاصد والفايات والاهداف من هذه الثورة القائمة على المستعمرين ، وطلب اليهم نبذ التعصب والتمسك بالاتحاد والتآخي والتسامح بين جميع العناصر والمذاهب وحثهم على الجهاد والمفاداة ، فألهب مشاعر الحاضرين ، وكان لحطابه أبلغ الاثر في النفوس .

#### وفدا جدايداة مرجعيون

وفي 11 نشرين الثاني سنة ١٩٢٥ م ، جاء الى حاصبيا وفد من المسلمين والمسيحيين في جديدة مرجميون ، وعرضوا على المجاهدون المجاهدون المجاهدون المجاهدون المجاهدون المجاهدون ، وسار في الطليعة حمزة الدرويش واسد الاطرش ونزيه المؤيد العظم .

### معركة قريةكوكبا

تقع قرية كوكبا ، على سفح جبل مرتفع واكثرسكانها من المسيحيين الذين لايرون عن حب ( فرانسا ) امهم الحنونة بديلا. ولما اقترب المجاهدون منها وافاهم كاهن القرية ومعه بعض الشباب المسلحين ، ودعوا الثوار لتناول طعام الغذاء عندهم، ولما كان المجاهدون يعلمون بموالاة اكثرهم للفرنسيين ، وموقفهم العدائي من الثورة والمجاهدين ، ازمعوا على عدم الاقتراب والدخول للقرية ، تفادياً لما قد يقع بينهم وبين المحتشدين الموالين للفرنسيين وانصارهم من صدام ، قد يستغله الفرنسيون في اثارة الضفائن والاحتاد، اما حمزة الدرويش فانه انفرد في رأيه ،وخالف اخوانه وقبل دعوة الـكاهن ، ورغم كل تحذير فانــه وكب بسيارة الـكاهن يصحبه بعض الرجال ، وذهبوا الى قرية كوكبا ، وما كادوا يدخلونها حتى قابلهم المعادون باطلاق النار من المواقــع التي استحكموا فيها حوالي القرية ، فخر ثلاثة من رجال حمز «الدرويش صرعى على الحضيض ، وتحصن ورفاقه باحدى المنازل ورغم ما أسداه اليهم من نصــح بالكف عن اطلاق الرصاص عليهم ، فأنهم استمروا وتمادوا بتصيم أكيد .

وكان المجاهدون يسيرون على بعد كيلو متر واحد عن حمزه الدرويش حينا سمعوا ازيز الرصاص ، وازاء الامر الواقع اضطر المجاهدون لمهاجمة القرية ، وانقاذ حمزة الدرويش ورفاقه من الحطر المحدق بهم ، فهبوا مسرعين لنجدة اخوانهم الذين استانوا في الدفاع عن انفسهم ، وكان السباق النجدة نزيه المؤيد العظم يوافقه الشجاع سليان مرعي من اهالي قرية مجدل شمس، م وصل المجاهدون ، ودخلوا القرية واحدقوا بها وامعنوا فيها تدميراً وحرقاً وتشفياً وانتقاماً من الموالين الذين ولوا الادبار، تاركين خلفهم نساءهم واطفالهم في بريحاء ونحيب ، فلم يمس احدهم بسوء وامنوهم على ارواحهم ، واستحسل الدروز كل ما وصلت اليه ايديهم من مال ومتاع .

وكانت نتائج هذه المعركة التي أثارها غرور الحونة والموالين ، وقوع الكثير من اهل هذه القرية قتلى وجرحى بوصاص المهاجمين والمدافعين ، وفي عدادهم كاهن القرية الذي أتى لدعوة الثوار ، وكان موقفه مقروناً بالحكمة والاخلاص ، وقسد اراد الحياولة درن سفك الدماء ، فكان ضحية أنباعه الجهلاء .

ونحن نرى ان المسؤولين عن كارثة قرية كوكبا ، هم الفرنسيون وحدهم ، فقد جمعوا انصارهم وعيونهم في وادي النبم ، وحشدوهم في قرية كوكبا ، ونخص بالذكر منهم ، عصابة بطرس وغطاس كرم ، وقد جاءت من زغرتا في شمال لبنان فسلحوها وحضوها على قتال المجاهدين .

### بيان قائل الحملة

واذاع قائد الحملة العميد زيد الاطرش بياناً وطنياً بليغاً بمغزاه ومعناه على المسيحيين ، وطلب منهم عدم النزوح عن مساكنهم ، وانهم في مأمن من كل اذى ، وان لا يصفوا الى دعايات المستعمرين ضد الثورة ، وخاطبهم بصفتهم الطائفية ، وانه لم يفعل ذلك من قبل تنزيهاً الثورة الوطنية من شوائب النزعات البعيدة عن الروح القومية ، ولات نزوحهم يوحي بعدم الثقة ويؤذي شعور المجاهدين .

### احتلال مرجعيون

قرر المجاهدوت وجوب احتلال بلدة مرجميون ، فساروا بعد نكبة قرية كوكبا بيومين الى مرجميون ، وعند وصولهم الى المنعطف الذي يوصل طريق قربة ابل السقي بالطريق العام ، الذي يبعد عن مرجميون زها، ثلاتة كيلو متوات ، اعترضهم جميع غفير من نصارى اهلها فأستضافوهم واكرموهم ، وفي المساء أنى احد شيوخ القرية مجمل وسالة من بطرس وغطاس كرم ومصدرها جديدة مرجميون ، موجهة الى زهما الحلة الدرزية ، مليئة بالتهديد والوعيد والشتائم ، وطلب الانسحاب من ابل السقي ، وعدم التمرض لجديدة مرجميون ، وقد ثار المجاهدون وأزمهوا على الاسراع باحتلال مرجميون والفتك بعصابة بطرس وغطاس كرم، وقد تجلى في هذا الموقف ماتحلى به ابن المؤيدمن اصالة الرأي فابان بان نتائج هذا العمل يسىء الى مبادىء الثررة واهداف المجاهدين ، ويعطي الفرنسيين سلاحاً فتاكا باضرام ناد الفتنة بين المسلمين والدروز والمسيحيين ، فأقر الاغابية رأيه الصائب ، وفوضوه بالرد المناسب الى بطرس وغطاس كرم ، وكان الجواب مقروناً بالحكمة والحزم ، وهو الانسحاب من قرية ابل السقي في الصباح دون التمرض الى الجديدة بسوء ، للاثبات عن مقاصد الثورة وغاباتها المثلى بالمحافظة على الوعود والعمود ، وعدم التمرض للمسالمين بسوء .

### العودة الى حاصيا

قام المجاهدون بتنفيذ الوعد، وفي الصباح المبكر عادرا الى حاصبيا فوجدوا ة أند الحلة العميد زيد الاطرش واركانها من القواد وعدد كبير من وجوه اقليم البلاث ، واهل العرقوب وعرب الفاعور قد وصلوا اليها قادمين من المجدل ، وقد اتصل بعلمهم ماكان من امر بطرس وغطاس كرم ، والقرار المتخذ بعدم النعرض لمرجعيون فأقروا هذه الحطة الحكيمة .

### معركة مزرعة برغز

تلقى بطرس وغطاس كرم الرسالة التي خطها نزيه المؤيد المنظم ، فتوهما الس المجاهدين قد خشوا يأسهها ، فاحجموا عن مهاجمة مرجعيون ، وقد هفعها الفرور الى مقارعة المجاهدين الميامين ، فأرسلا يوم الاربعاء في ١٤ تشرين الثاني سنة ١٩٥٥م فريقا من عصابتهما الى مزرعة ( بوغز ) وهي من املاك سامي شمس من دروز حاصبيا ، وصادف وجود شكيب وهاب مع فئه من اخرانه فيها ، فاشتبك المجاهدون مع هذه العصابة في مناوشة خفيفة ، استسلم الرها نحو سنة عشر مقاتسلا من رعاديد بطرس وغطاس كرم الى شكيب وهاب ، جردهم من سلاحهم وأطلق سراحهم ، فذهبوا الى اخوانهم واخبروهم بما جرى ، فهادوا في غيهم وهاجموا بوغز بجموعهم الغنيرة ، فصد لهم شكيب وهاب واصحابه واستنجدوا بالحلة ، ولما ايتن كرم ورفاقه خطورة الموقف ومصيرهم الوخيم ولوا مدبرين ودخلوا الى مرجعيون ، فاقتفت فئة من المجاهدين اثرهم وفي طليعتهم المزيد ورفيته سليمان مرعي ودخلوا مرجعيون ، وقد صرع المجاهد المؤيد احد فرسان بطرس كرم وكان يجمل علماً وانتزعه منه ، والتجأت فلول عصابة كرم الى الدور في القطاع الغربي من المدينة ، واقامو االاستحكامات في شرفات المنازل وأساط يحها، منه ، والتجأت فلول عصابة حديثا الحامية الفرنسية التي وصات في ذلك اليوم الى مرجعيون الموازة كرم . الاستحكامات التي انشاتها حديثا الحامية الفرنسية التي وصات في ذلك اليوم الى مرجعيون الموزة كرم .

ثم وصل المجاهدون الى مرجعيون فأحاطوا بها من الشرقوالشال والجنوبورابطوا في رأسهضة ، واطلق المجاهدون المنار على العدو بشدة فكان ابن المؤبد بين نارين ، نار اخوانه من الحلف ، وناز العدو من الامام ، ودامت المعركة حستى غروب الشمس حيث انسحب العدو من اسحكاماته وفر بسياراته بطريق النبطية ، وقد غنم المجاهدون كميات كبيرة من السلاح والعتاد، وخسر العدو اكثر من ثلاثمائة بين قنيل وجريح ، وكاد غطاس كرم ان يقع اسيراً بيد المجاهداسعد الكنج ، فبينما كان مجاول امتطاء فرسه ابصر اسعد الكنج ينقدم نحره فاختباً في احد بيوت الحلاء وترك فرسه لحادمه ، فقتله الكنج ، واستولى على الغرس .

وبعد المعركة التي اسفرت عن فرار العدو استولى المجاهدون على مرجميون ، وانطوت بذلك بطولة الرعاديدالحفافيش بطرس وغطاس كرم وعصابتها التي كانت سبباً في خراب مرجعيون .

### نسف جس الخردلة

وعقب احتلال مرجميوت ، عقد المجاهدون اجتماعاً خطيراً بتاريخ ١٦ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥ م قرروا فيه عدم التعرض الى منطقة لبنان الصفير ، والاكتفاء باحتلال الاقضية الاربعة ، التي كائ الجنرال غورو ضمها الى لبنان رغم ارادة اهلها ، وتأميناً لسلامة الجاهدين من المفاجئات رأوا ضرورة نسف جسر الحردلة الواقع في لبنان الصفير على نهر اللميطاني بين النبطية ومرجمون .

وقام القائد فؤاد سلم ونزية المؤيد العظم وصبوي فريد البديوي وبعض اخوانهم بالذهاب مساء الى الجسرو دمروه بقنبلتين من قنابل الطائرات التي لم تنفجر وكانوا احتفظوا بها لمثل هذا العمل ، وعادوا ادراجهم الى مرجعيون ، وفي صباحيوم ١٧ تشرين الثاني سنه ١٩٣٥ م غادر المجاهدون مرجعيون بعد ائب رابطت فيها قوة لحمايتها. مؤتمو النواد والوجهاء عقد التواد وبمض الوجهاء في حاصبيا ، مؤتمراً برئاسة زيد الاطرش القائد العام لحلة الاقليم ووادي التيم ، استمرضوا فيه ماوقع من حوادث ، ودرسوا الموقف الحربي بدقة بعد حريق قرية كو كبا واحتلال مرجميون، والمساعي التي يبذلها الفرنسيون لاغاء روح التعصب الدبني ، واضرام نار الفتنة بين شتى الطوائف ، وهو السلاح الفتاك الذي تفنن المستعمرون بالدعاية له ، واهتامهم بتسليح المسيحيين ، وتجريد بقية الطوائف من السلاح ، ونشرهم الحوف والذعر في لبنان الصغير ، فقرروا تأليف حكومة وطنية المثورة في حاصبيا برئاسة فضل الله الاطرش ، وتوجيه منشور باسم القيادة العامة الى اهاني جبل لبنان ، لتحذيرهم من دسائس الفرنسيين ، ودعاياتهم واستفارهم الفوارق المذهبية ، لبث بهدور الفساد والشقاق والتفرقة بين ابناء البلاد وان الغاية من هذه السياسة الفاسدة هي توجيه الثورة من صبغتها الوطنية الى حرب ذات صبغة دينية شنيعة ، لا ثناع الرأي العالمي بان وجود الانتداب الفرنسي في سورية ، هو امر ضروري تتوقف عليه سلامة عناصر الاقلية ، وجدير بالذكر ان المجنة التنفيذية في مصر واوربا قامت بدعايات مضادة لدعاية الفرنسيين و كذبت مزاهمم وأباطيلهم .

#### وفل النبطية

استقبل الوطنيون المخلصون في ابنان هذا البيان البليغ في مغزاه ومعناه بالاكبار والاعجاب وكان له اجمل الاثر ، فقد أتى وفد من النبطية وجبل عامل .

وطلب من المجاهدين اجتياز حدود ابنان الصفير ، والزحف على جبل عامل ، وان اهله على استعداد لاضرام نار الثورة والالتحاق بهم ، فأجيب الوفد بان أو امر القيسادة العليا للثورة تمنع المجاهدين من دخول اراضي لبنان الصفير ، وان على الزعيم رياض الصلح ان يقوم بعمل ثوروي ، وعندئذ لاتقع مسؤولية اضرام الثورة في لبنان على عاتق المجاهدين ، وكتب ابن المؤيد رسالة الى رياض الصلح ، أبان له فيها رغبة جبل عامل باشعال نار الثورة فيه ، وتحمس شاب عامل بايصال الكتاب الى رياض الصلح ، وعاد في اليوم الثاني وأخبر بأنه لم يوافق على هذا العمل ، ونصحه بالتأني وعدم التهور ، تفاديا من تنكيل الفرنسيين بهم وتخريب ديارهم ، واقتنع العامليون بوجوب الحلود الى السكينة .

### النحف على راشيا

قضى المجاهدون مدة يومين نعبوا خلالها بالراحة وخلدوا الى السكينة من عناه الحرب، وفي العشرين من شهر تشريزالثاني سنة ١٩٢٥ م وصل وفد من اهالي راشيا يستفيث بالمجاهدين الرابضين في حاصبيا ، وان الحامية الفرنسية فيها ، أخــــذت تسوم دروزها انواع العذاب والننكيل ، بدعوى انهم من المجندين للثورة والموالين لها، فأبت نفوس بهض شبان الدروز صبواً على هذه الحالة ، واشتبكوا مع الجند في مصادمات دموبة أدت الى مقتل بهض الافراد من الفريقين ، وتحصنت الحامية الفرنسية وبهض المتفرنسين من اهالي راشيا في القلمة التي هي عبارة عن حصن قديم بناه اجد امراء آل شهاب وأخذوا يطلقون منها الرصاض على من في خارجها ، وعلى اثر هذه الوقائع جاء هذا الوفد الى حاصبيا طالباً نجدة المجاهدين وانقاذهم ، واجتمع قائد الحلة الى قواده وتداولوا في الامر ، فبت الرأي على ارسال نجدة الى راشيا، وانتخب لقيادتها السادة اسد الاطرش ، ونزيه المؤيد العظم ، وحزة الدرويش ، وشكيب وهاب وصبري فريد البديوي ، ولحق بهذه الحلة خلق كثير من عرب الفاعور ، واهل العرقوب وة بل المواهدون في طريقهم عائلات كثيرة من الدروز نزحت عنها ، وكان منظرها يفتت الاكباد ، ويثير في النفوس النقمة ، فاسرع المجاهدون في السير لانقاذ من تبقى من اهل راشيا فوصلت الحلة الى راشيا قبل انباق الفجر .

### مهاجمة القلعة

انتسم المجاهدون الى اربه فرق ،رابطت كل فرقة في جهة معينة ،وكانت جبهة ابن المؤيد في الجنوب ، ولما لاحالصباح كانت القلمة قائمة على بمد ( ٥٠٠ ) متر عن مراكز المجاهدين ، وقد اتخذت الحامية الفرنسية فيالقلمة تحصينات قوية ، وبدأجندها يطلقون قذًا نفهم ونيران رشاشاتهم وبنادقهم على المجــــاهدين ٬ فقابلوهم بالمثل ، ثم كفو ا عن اطلاق النار لضياعه سدى في تلك الاستحكامات الحجرية المنيمة ، وللاحتفاظ بعتادهم القليل الى ماهو أجدى .

قضى المجاهدون يومهم الاول في التفكير لايجاد وسيلة لافتحام القلمة ،ولم يخرجوا في النهار من مواقمهم ، لوقوع القلمة في منتصف البلد وتحكمها على الجهات الاربع .

وفي الليل طاف فريق من المجاهدين حول القلمة يتقدمهم ابن المؤيد، والعرجا ، وسعيد الاظن ، وحميد عوض ، وسرحان ابو تركي ، وغيرهم ، فوجدوا العدو قد هدم المنازل القائمة حول القلمة الى مساف عشرة امتار، وأقام الاسلاك الشائكة حولها ، وقررت القيادة مهاجمة القلمة واحتلالها عنوة مهاكانت النتائج، وطاف المجاهد المؤيد حول القلمة مرة ثانية ، ووأى ان بالامكان الوصول الى اسفل جدرانها ، بواسطة طريق يفتحونه داخل المنازل من الجهة الجنوبية الغربية ، فبادروا بتنفيذ هذا العمل الخطير، وخرقوا جدران المنازل بمؤازرة شباب البلدة، وفي الصباح وجد المجاهدون ارفسهم أمام الاسلاك الشائكة ، وقد وصلوها كأنهم ضمن زفق ، فلا يمكن للجنود القائمين على حراسة جدرانها رؤبة المجاهدين الاحينا يخرجون الى دائرة الاسلاك الشائكة ، وعلى هذه الصورة اصبح المجاهدون في اسفل جدران الغلمة وجها الى وجه مصع العدو ، وكان جنود السنفال فرق رو وسهم باعلى سطح القلمة ونوافذها .

لقد كان من المحال على الثوار التمكن من الحروج الى دائرة الاسلاك الشائكة ، مادام الجند رابضين في استحكاماتهم على سطح القلمة ، فاضطر المجاهدون لفتح ثفرات في بعض جدران المنازل المقابلة للفلمة ، وقد وقف خلفها اسد الاطرش ، واخوانه واخذوا يطلقون النار على الجند القائمين على حراسة الجدار الى ان اكرهوهم بالتخلي عنه ، فبات الثوار بعسد ذلك في مأمن من رصاصهم ، وقد ادرك الفرنسيون خطسة المجاهدين ، وانهم اصبحوا تحت الحائط فأخذوا يرمونهم بالقذائف اليدوية من جهات عديدة ، وقد استشهد وجرح من هذه القذائف عدد من المجاهدين .

ثم جازف المجاهدون وخاطروا بحياتهم، فتقدموا نحو الاسلاك الشائكة تحت نيرانالقذائف اليدوية وانفجارها ، ثم جلبوا سلالم خشبية فأحكموا رباطها وشدها وطرحوها على جدار القلمة ، الذي يبلغ علوه بضمة عشر متراً ، وصعدوا عليها ، وكان في طليعة الصاعدين احد الدروز من اسرة الجربوع في السويداء ، الذي ماكاد يصل الى اعلى الحائط ، ويتسلقه حتى فاجأنه وصاصة خر اثرها صريعاً وسط موقع الاستحكام ، وصعد آخر فاصبب وسقط من اعلى الجدار الى الحضيض .

### بطولة حميد عوض ونزيه المؤيد

لقد أجمع من حضر هذه المعركة من المجاهدين ، ان الشهيد حميد عوض من اهالي قبر عانكه ، هو الذي قذف القنابل اليدوية يدهمه السيد المؤيد ، واستطاعا ان ينفرا الجند المرابطين بالمنفجرات ، فكانا أول من اقتحم القلمة ، وتبعها سلمان مرعي من اهالي مجدل شمس ، وعقبه ابواهيم حمود ، من أبطال البقاع ، وغيرهم من المجاهدين الاشاوس ، وقد ارتاع جنود القلمة لهذه المباغتة الجريئة الحاطفة ، فتشتتوا فزعين مرتبكين ودخل قسم كبير منهم الى قاعة فسيحة في القلمة ، وكان سقفها قريباً من موقع الاستحكام الذي كان المجاهدون فيه ، فأحضروا صفيحة من البترول ، فصبت على سقف القاعة الحشبي ، فاحترق السقف وتساقطت نيرانه على الجنود المحاصرين ، فذعروا وفروا الى أقبية القلمة في الدور الارضي ، وقاموا يطلقون في الهاء صواريخ النجددة والاستفائة الحاصة ذات الانوار الحمراء .

### دخول المجاهدين الى القلعة

انتبه المجاهدون الذين كانوا في اسفل السلالم ، الى بمر ضرق في جانب الجدار مغطى ببعض الاشجار ، فازاحوا احجاره ودخلوا منه الى القامة ، وكسر المجاهدون الذين كانوا في الجبمة المقابلة بقيادة شكيب وهاب وحمد صعب وحمزه الدرويش باب القلمة ودخلوها مكبرين .

### طائرات الاستكشاف

حلقت طائرات الاستكشاف الفرنسية فرق راشيا ، بعد اطلاق صواريخ الاستفائة من قبل حامية الفلعة ، ولم تلق ثنابلها على البلدة حفظاً لسلامة القلعة من التدمير ، وكانت تضرب المستطرقين نحر واشيا، وألقت عدة صناديق خشبية صغيرة على القلعة، فوقع احدها بيد المجاهد المؤيد، فوجد فيه امراً عسكرياً موقعاً بتوقيع الجنوال غاملان بتاريخ ٢٢ نشرين الثاني سنة ١٩٢٥م الساعة الثانية عشرة والنصف ، وهسدا نصه ( ستصل النجدات الى واشيا في الوقت المقرر لها لكي تحيط بالدروز ، نهندكم على دفاعكم المجيد ) ، وعرض الأمر على قيادة الحملة .

الفنائم – . كانت جوع المجاهدين ومن يتبعهم من الانصار والريدين يقتحمون ابواب القلعة الحارجية ، ومحطمون ابواب الفنائم – . كانت جوع المجاهدين ومن يتبعهم من الانصار والحيول ، وجمع ما في المستودعات من مدخرات لاتعد ولاتحص ، وخلال فترة خاطفة كانت أثراً بعد عين ، وذكر السيد المؤيدبان المجاهدين لم يفكروا وباللاسف ، بأمر ابادة الجنود الذين فروا والتجأوا الى الاقبية الارضية القريبة منهم ، وبأمر النجدات الفرنسية القادمة للاحاطة بالقلعة وانقاذ حاميتها، الجابة الوقف بكل حيطة وحذر ، بل انشفلوا بالاستيلاء على الفنائم .

وفي هذا الموقف الحطير شعر المجاهدون المخلصون بخيبة أمل، ورد فعل شديدين، وايتنوا أن ساعة الحطر والفشل آتية لاريب فيها، اذ استمر المجاهدون على اعمال السلب والنهب تاركين الجند في مخابئهم، وقد ابدى المجاهد المؤيدكل رزانة ورصانة في هذه الفترة العصبية، ورأى من واجبه ان ينبه اخوانه الى خطورة الموقف ، فاندفع نحو درج الحبوط مع بهض رفاقه وسمع اصوات الاستفائة صادرة من غرفة مجاورة وجد فيها فراً من جنود القناصة المبنانية، وقد طلبوا الاستلام وسلموا أسلحتهم فأمرت القيادة باطلاق سراحهم، ليفهموا ابناء وطنهم شهامة الثوار، وانشمار الثورة الدينية والوطن الجميع.

ومن المؤسف أن المؤيد وغمما أسداه في ندائه للمجاهدين من نصح وتحذير لترك السلب والنهب ، وأنذارهم بدقة الموقف وخطورته ، وأن النجدات الفرنسية قادمة في طريقها لاسترداد القامة ، وتحريضهم على أقنحام الاقبية ، وأبادة من تبقى فيها من الحامية ، فأنهم تمادوا في النهب وضاعت صرخاته سدى ، وأرتضوا بالفنم الزائل عن النصر الدائم ، وقفلوا نحو حاصبيا راجمين ، وتصدوا أثناء عودتهم لنهب أسواق المدينة وأشتوك بعض مجاهدي دمشق مع الدروز بالنهب، وحملوا خيولهم قمشة ثمينة وأشياء مختلفة ، وقد بقي داخل القلمة النذر اليسير من الجاهدين المخلصين ، وهم شكيب وهاب ، وحمد صعب ، وعصابتها من دروز الشوف ، والمؤيد ويعض أخوانه من دمشق .

### الكمين ضدالحملة الفرنسية القادمة

تداول المجاهدون الذين بقوا في القلمة في الوقف الراهن ، وحانت من شكيب وهاب لفتة نحو الضهر الاحمر فرأى غباراً ، وأيصر حملة كبيرة من الجند آنية نحو راشيا وقت الفروب ، فأشار شكيب وهاب بمهاجمة هذه الحملة، وصدها عن راشيا ليتمكن اهلها من الجلاء عنها ، قبل ان يلقوا حتفهم من قبل جنود الحملة ، فخرج المجاهدون من القلمة ، وساروا شم لا نحو الحملة وكنوا لها في الطريق ، وكان الميل قد أرخى سدوله ، فكانت الحملة تسير ببطى، وحذر شديدين ، وتصوب انوارها الكشافة الى جميع الجهات ، ولما اقتربت من المجاهدين بادروها باطلاق النارعلى ضوء انوارها الكشافة ، فترقفت عن السير واخذت تطلق نيران اسلحتها الثقيلة والحميفة على غير هدى ، دون ان تجرأ على النقدم الى الامام ، لمسا اصابها من الفزع الاكبر فرابضت في مكانها ، ودام تبادل النيران بينها وبين المجاهدين بضع ساعات عدة ، ولما اوشك عناد المجاهدين على النفاذ قرروا الانسحاب من مواقعهم تحت جنح الظلام ، وعادوا ادراجهم نحو راشيا فوجدوها خالية خاوية ، وقد فر منها جميع القادرين على الفرار ، لما شمروا بصدام المجاهدين مع الحملة فنجوا بأرواحهم ، وبقي العاجزون من الشيوخ والنساء والمرضى أما الجرحى واكثرهم من الفراء فقد آوام الشيخ نعان زاكية وهو شيخ درزي جليل نبيل كان يسعف الجرحى بنفسه ، فكان جزاؤه القتل معافراه المرته عند دخول الجيش الى واشيا .

### حفاع الحامية الفرنسية عن راشيا

استمر دفاع الحامية في قلمة راشيا من ٢٠ الى ٢٤ تشرين الثاني ١٩٢٥م وكانت قواتها بقيادة الكابةن (غرانجر) من فيلق الصباحيين الثاني عشر مشتملة على: – الكوكبة الرابعة بقيادة (عزوما رفياى) - والكوكبة الرابعة منالفيلق الاجنبي الاول بقيادة الكابةن (لاندربو) - ومفرزة الرشاشات التابعة الهيلق الصباحيين الثاني عشر.

وكان الليوتنان (تينه) يقود مئة جندي من الدرك اللبناني ،وقد قتل ،واعترف البلاغ الفرنسي بان البكابات ( غرانجر ) قائد الحامية خر قتيلًا في الساعة التاسعة من يوم ٢٢ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥م برصاص المجاهدين، وان الثوار قد تسلقوا السلالم، واستطاعوا الدخول الى يرج القلعة .

وهذا البلاغ يؤيد ماكان رواه الجاهد الصادق النبيل نزيه المؤيد العظم في مذكراته التي نشرها تباعاً في مجلة صوت صوربة.

### المساعي لتوسيع نطاق الثورة في شهلي سورية

كان لأخبار الانتصارات التي نالها المجاهدون في اقليم البلان ووادي التيم، أباغ الاثر في نفوس زهماء البلاد ، وكان الرئيس السيد شكري القرتلي واخرانه المخلصين ، السادة حسن الحكيم ، وسعيد حيـــدر ، ونبيه العظمة ، والامير عادل ارسلان ، ورشيد طليم ، وفوزي البكري وغيرهم ، يماون مجتمعين ومنفردين في الاردن ومصر وفلسطين ، لتوسيم نطاق الثورة السورية في شمالي سورية ، ويتصلون بالزهما، والسياسيين الشهاليين في حمص وحماه وحلب ، لحلهم على الاشتراك بالثورة .

وكان الشهيد الدكتور عبد الرحمن الشهيندر في جبل الدروز آئذ ، الى جانب سلطان باشا الاطرش القائد العام للثورة يعمل لنفس الغابة ، ويواقب الاحداث والتطورات السياسية والحربية .

### رسول الشهبندار الى هنانو

وصدف ان كان الجحاهد المعروف هزاع أيوب يقيم آئذ في شرقيالاردن ، ولما نشبتالثورةالسورية عام ١٩٢٥ م عرض خدماته على الزعيم الشهبندر ، وسعيد حيدر ، فأو ذداه للسفر الى الشهال والاتصال بالزعيم ابراهيم هنانو ، والشيخ رضا الرفاعي ، والحاج فاتح المرعشي ، وسعد الله الجابري وغيرهم ، فحمل وسالة موجهة الىهنانو والمرعشي والرفاعي ، وقد سافر الى حلب فلم يجِد هنانو فيها وكان آشذ في قربة ( ستي عاتكة ) فقدم الرسالة الى الحاج فاتح المرعشي والشبيخ رضا الرفاعي • فكنبا بدورهما كناباً الى هنانو قام بانشائه المرحوم سعد الله الجابري ، وقدايدوا موافقتهم على اضرام نار الثورة في الشهال ، وطلبوا بيان رأيه، وقد أبدى هنانو استعداده للقيام بالثورة في حالة تأمين الاموال اللازمة لهذا العمل الحطير ، وطلب ان يرهن ثلاث قرى يملكها لدى الدكتور عبد الرحمن الكيالي ، وعبد الوهاب ميسر ، لقاء الني ليرة عثمانية فهبية ، وعاد الرسول ، واع ايوب الى حلب وقابل الحوان هنانو وشرح لهم الموضوع ، وارتأى الحاج فاتح المرعشي ، ان من العار ان يرهن هنانو املاكه في هذا السبيل وهم عصبة ، وقدم لهنانو مبلغ اربعهائة ليرة ذهبية كدفعة اولى ، فعاد هزاع ايوب الى هنانو مع المال وسلمه اياه ، وقال له بان الاخوان يتمهدون بتقديم المال ، فأجاب هنانو وهو يعرف الحلاق الوجال ، انه لايثق باحد سوى الحاج فاتح المرعشي ، وانه يخشى ان يقع بالاخفاق ، بعد المباشرة بالثورة، وأصرعلى دهن املاكه والعودة اليه بالمال ، فرجع لرسول الى حلب وابلغ الاخوان ارادة الزعم هنانو ، واعاد المال الى المرعشي الذي أصر علىارجاعها اليه ، وقد صدقت فراسة هنانو في اختباره الرجال، فأخفقت المساعي والآمال ، واعترى الجاهد بين في ممان وجبل الدروز قنوط ويأس فحولوا وجهتهم شطر المهاجر ، فوجدوا فيه صدوراً وحبة ، وأخذ المفتربون يتسابقون بارسال النبوعات الى اللجنة التنفيذية لاغاثه المنكوبين في القدس ، رغبة منهم في تعميم الثورة وتقويتها واطالة أمدها ، وكان لاريحية المفتربين وتدفق الاءانات ، النظم الاثر في توحيد كلمــة المجاهدين ، والـآخيهم في سبيل خدمة الوطن . منح اوسمة افونسية . ويجدر بالذكر التنويه عن السيدة مريم ابنة ابراهم النحاس زوجة الحوري السرباني الكاثوليكي يوسف طعمه التي ابصرت الرسالة الملقاة من احدى الطائرات في ٢٧ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥م تسقط خارج القلعة ، وكان الهجوم آنئذ على اشده ، فهرعت الى التقاطها واسرعت لتأمين ايصالها الى حامية القلعة ، وتمكنت من بلوغ السور ، وقيد اصابتها رصاصة في ذراعها الاين ، حال دون قدرتها من التمسك بالحبل الذي القاه المدافعون لجذبها ، فاضطروا لحرق الحائط فانسلت الى داخل القلعة تحت نيران الثوار . وقيد كافأتم السلطات العسكرية الفرنسية على جرأتها واندفاعها في حب فرنسا بوسام الحرب ، وبالاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى .

وكذلكُ المدَّءُو مالكُ مَن أَهالِي وأشياً ،وقد رافق الجايش الفرنسي دليلا ومترجماً،وأقام في قلمة راشيا مع جنود الح مية اثناءالحصار فدافع الى جنبهم ، فمنح جزاء أخلاصه لفرانسا الوسام الحربي ، والاستحقاق اللبناني .

### انسحاب المجاهدين من راشيا

رأى المجاهدون ان الضرورة الحربية تغضي بانسحابهم من راشياء بعد ان وصلتها حملة افرنسية كبيرة ، وقد انسحوا قبيل الفجر وتوجهوا نحو شبعا من اعمل العرقوب .

وهكذا انتهت حروب اقليم البلان ووادي التيم بانتصارات رائمة المجاهدين ، وتابعت الحملة الدرزية سيرهـا لتخوض معارك اخرى، وقد أظهر قادتها وابرزهم المجاهد الفذ صياح الحمود الاطرش من التفاني والتضحيات والبطولات مايمتز به التاريخ كعبرة وذكرى الاجيال الصاعدة ، ثم غادر مجاهدو دمشق والفوطة قرية شبعا ، الىالفوطة عن طريق جبل الشيخ وكانوا نفراً ضئيلا ، منهم نزيه المؤيد العظم وعبد الوهاب العرجا ، وحميد عوض ، وسعيد الاظن والقائمام زكي الزين المعروف بالدرزي ، والضابط احمد العلاف ، وسرحان ابو تركي وصبري فريد البديوي .

# الشيخ نعمان زاكية

هو أحد زعماء دروز بلدة راشيا ، ولد فيها سنة ١٨٤٣ م ولما زحفت الحملة الدرزبة بقيادة المجاهد الكبير زيد الاطرش ، استقبل افرادها بالحفوة والمؤازرة،وكان من نتيجة الهجرم على القلعة واحتلالهاان وقع كثيرمن الجرحى والخلبهم من الاغراب، فآ راهم في داره وقام بنفسه باسعافهم وتمريضهم .

وكما أتت الحلة الفرنسية لانقاذ من تبقى من الاحياء من حامية الفلعة الذين التجأوا الى الاقبية ودخلت واشياء كان أول حمل قام به الجيش الفرنسي ، هو قتل هذا الشيخ الجليل مع افراد اسرته ، وجميع الجرحى الموجودين عنده شر قتلة ، مع من وجدهم احياء في المدينة ، واحرق بعض المناذل والاسواق ، وهكذا ذهب هذا الشيخ ضحية نبله وشهامته العربية .

#### معركة مجدل شبس

في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٥ م قــامت الجيوش الفرنسية بتطهير سفح الحرمون العربي ، وفي اواخر شهر شباط سنة ١٩٣٦ م طهرت جانبه الشهالي ، وقد استقر فيه الكولونيل كليمان غرانكور بقوات قليلة .

وكانت قرات المجاهدين تنألف من قوات كثيفة مابرحت متمنعة في الحرمون الجنوبي وحاضرته مجدل شمس .

وصف مواقع القوية – . ترتفع قربة مجدل شمس ٢٢٠٠ متر عن البحر ، وتكتنفها من كل جانب جبال صعبة المرتقى ، ويمتبرها الثوار انها لاتدرك ولاتنال ، وقد عزز فيهم هذا الاعتقاد ما كان من أمر الجيش الذي انتخاها في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٥ م فعجز عن احتلالها ، وكان هذا العجز اكبر عامل مشجع للثوار ان يعتصموا بها ، فوافاها زهاء عشرة ، او اثني

عشر الف مقاتل ، وتحصنوا فيها في الايام الاولى من شهر آذار سنة ١٩٢٦ م حتى أنهم نفذوا الى بمرات الاردن فانتظموا فيها وبثوا بعض فصائلهم في ناحية دمشتى حول سمسع لتغطية خطوطهم من هذا الجانب .

ولهذه الاسباب اعتزمت القيادة الفرنسية أن تقضي على الحركات الثوروية الحطرة في الحرمون بصورة حاسمـــــة فوجهت الى قرية مجدل شمس قطعات تألبت اليها من القنيطرة ومرجعيون ، وعهــــــدت بقيادتها الى الكولونيل و كليان غرانكور » وكانت تتألف من :

جيش الشرق ــ ويتألف من لوائين من فيلق الرماة الافريقيين والتونسيين ــ وسرية دبابات ، وبطارية مدفعية « ٦٥ » – وسيارات وشاشة ، وكوكية من فرسان الصباحيين وخمسة كوكبات من فرسان الشيركس .

واتخذ القائد خطة تطويق المجاهدين تطويقاً محكماً ، فاتخذ الاحتياطات الآنية : ١ – أن يملك جيش الفرب الطرق على المجاهدين من ناحية الغرب وفلسطين ، وأن يباشر حركاته له \_ ذه الغاية من بانياس ، ويأتي مجدل شمس من الجنوب والفرب والفرب و أن يحمي جيش الشرق الطرق الشرقية ، والطرق التي تخترق قرى المجدل وحضر وعرنه ، على أن يأتي المجدل من الشمال والشرق ٣ - أن يحمي جيش الفرق الفدائيين من الجيش الطرق المؤدية الى شبعا ٤ أن تقط حدى الفصائل السريعة طريق حاصدا .

وفي ٣٦٦ ذار سنة ١٩٢٦ م هبط جيش الغرب قرية الخيام ، واجتمع الفـــدائيون في كفر شوبا ، وزحف جيش علي خان ارينبه ، واغتصب الممر بوجه الثوار في ٣٠٦ ذار ، فوقع الاصطدام بمركة حامية خسر فيها الجيش تسعة قتلى و (١٨) جرمجاً ، وانسحب الشركس الى القنيطرة .

وفي أول نيسان سنة ١٩٢٦ م اغتصب جيش الغرب معابر أبو زبله والفجر ، وجنح معظمه الى بانياس من الشمال ودخلها اللواء الثاني ، فهاجمه المجاهدون ثم ارتدوا عن القرية ، وبعد ساءات أعراد الثوار هجرمهم على مشارف القلعة الشمالية فصده عنها اللواء الثاني .

أما فصيلة الفدائيين من الجيش الفرنسي ، فقد وصلت الى ينابيـــع وادي العسل ، فصدهم الثوار عن التقـــدم ، أما جيش الشـرق فقد بلغ قرية اوفانية دون ماحادث .

وفي y نيسان سنة ١٩٢٦ م توغل معظم جيش الغرب في ناحية جباتا الزيت › فبلغها بعد مسير شاق في المسالك الجبليــة › وأغار اللواء الثاني على قلعة بانياس فاكتسعها ، ثم انطلق منها الى عين قنبه فقطع جميــع المنافذ نحو بانياس .

### تدمير القرى بقنابك الطائرات

وبينا كانت المعارك تحتدم ، اعتقل الفرنسيون الشيخ كنج أبو صالح من مجدل شمس ، والشيخ علي فرحات من بقماتا ، والشيخ حسين قبس من حاصبيا ، وهو قاضي المذهب الدرزي ، والشيخ فرحان الشعلان من عين قنيه ، وأخذوهم الى درعا ، وقد طلب الفرنسيون منهم ، لقاء اطلاق سراحهم أن مجملوا السلاح ضد سلطان باشا الاطرش ، فأبواكل عرض واغراء فسيقوا الى الفنيطرة ، وفي هذه الفترة جرت الاتصالات بين الدروز ، وكانت النتيجة أن ثارت قرى عين قنيه ومجدل شمس وبقماتا ، والمنحق أهلها عيدان الشورة ، ثم نفي الشيخ كنج أبو صالح الى تدمر ، والشيخ فرحان الشعلان الى صيدا ، وأطنق سراح الشيخ حسين قبس قاضي المذهب الدرزي .

وكان المجاهدون في قرى الدروز ، يهـاجمون المراكز الفرنسية في مرجعيون ، فتمرضت تلك القرى الى الندمير بتنابل الطائرات ، منها قربة عين قنيه التي نزح أهلها الى مزرعة خان الدوير داخل فلسطين . وكانت عصابات الدروز ترابط في بانياس ، لصد الحملة القادمة من مرجميون الى بانياس ، وقد نمكن المجاهدون من ايقاف الحملة من الصباح الى المساء ، وتعرضت خسائر كبيرة ، وكانت أمراب الطائرات تفدو وتووح ، وتلقي حممها على مواقع الثوار وقد استشهد فريق من المجاهدين منهم : جميل بن الشيخ حسين قبس من حاصبيا ، ثم تابعت الحملة الفرنسية سيرها ، فاحتلت قرى عين قنيه ومسعده وبقع تا وحضر وسعتيا ، والتعتى دروز هذه القرى بثورة جبل الدروز .

### الاشتباك في وادي العسل

والتحم القنال في وادي العسل بين الفدائيين الفرنسيين والمجاهدين ، وتلاصقوا به أجساداً بأجساد ، فتمكن الفدائيون من اجتياز الوادي وانتهوا آخر النهار الى الذروة القاة شمالي جباتا الزيت ، واحتل الجيش جباتا الحشب ، ثم استولى على هضبات شيتسا الجنوبية الشرقية رغم ما أظهره الدروز من صلابة وصود في الفتال وقامت الكوكبات الشركسية بالتوغل في الشمال الفربي ، فاستقرت على ذرى مسعده الغربية حيث تم تأمين الارتباط بين جيشي الغرب والشرق .

### الهجوم على المجدال

وفي صباح ٣ نيسان سنة ١٩٢٦ م بدأ الجيش الفرنسي هجرمه المركزي على المجدل ، فانطلق لواء من عدين قنيه ، ولواء من جباتا الزيت ، وكان يسند ميسرة هذا الاخير اللواء الثالث الذي كانت نقصل ميسرتـــــه بفريق الفدائيين ، ثم استولوا على المرتفعات المتسلطة على منافذ القربة من الجنوب الفربي والغرب والشهال واستولت الكوكبات الشركسية على المشارف الجنوبية بينا كان جبش الشرق يكنسح (شبتا) فيقطع طربق حضر ويجتل الجبات الشرقية من القربة .

وفي منتصف الساعة السادسة عشرة أغار الجيش برمته على قربة الجحدل ، فدخلتها كوكبات الشركس واللواء الاول ، وبعد ساعتين اكتسح اللواء الثالث الذروة الشيالية ، وقدد صد الدروز صمرد اليئس ، وسقطت المجدل حينئذ ، وانسحب الدروز مع مواشيم الى قمم الجبل الثلجية ، وقدد تألب سكان الحرمون فقدموا خضوعهم للجيش الفرنسي ، وبالحت خسائره ( ١٨ ) قتيلا و ( ٤٥ ) جريجا . والحقيقة أن الحسارة كات أضعاف ذاك .

أما خمارة الدروز فبلفت ( ٢٠٤ ) شهيداً في ساحات الشرف وقد اعترف الفرنسيون عا أبداء الدروز من دربةوخبرة وبسالة في الصمود والمجرم والقبال .



هوالشهيد البطل الاجل المرحوم فؤاد بن يوسف بن حــن بن سليمان ابن حــون سلم

ولد في ١١ تشرين الثاني سنة ١٨٩٤ م في بلدة بعقلين ، وكان والده الطبيب الرسمى فيها يومئذ .

اشتهر منذطفو لنه بالنجابة والذكاءالنادر والحيوية المتدفقة وسرعة الحاطر.



وتخرج من الجامعة الاميركية وعين مدرسًا فيمــا ، ثم مديرًا لمدرسة بسكنتا .

جهاده عندما أعلن الشريف حسين الثورة العربية الكبرى النحق بها سنة ١٩١٧ م برتبة ملازم ثان ، والحق بالفرقة التي كان يقودهاالاميرشاكربن زيد فأصبح ساعده الاين واعطى المثل الرائع في البطولة والتضحية ، وقد عهد اليه بمهاجمة القوات التركية المرابطة على جسور السكة الحديدية الممتدة من معان الى عمان ، فكان جاجم القوة نهاراً فيفتك بها ، وبنسف الحطوط الحديدية والجسور لملاً .

و لما دخل الجيش العربي الفيصلي الى عمان كان الشهيد وأصحابه من القادة المخلصين في طليعة الجيش الفاتح ، فأصبح من المقربين لدى الامير فيصل ، ثم كان أول من دخل دمشق من ضباط الجيش العربي ، وترفع الى رتبة رئيس وتسلم قيادة العوج المؤلف من سلاح الفرسان والمشاة .

ههاجمة ال**قوات الفرنسية** : وفي خلال العهد الفيصلي كان الشهيــــد يقود العصابات الهاجمة القوات الفرنسية المرابطة على الحدودالسورية اللبنانية ، وكان قائد الحلةالتي أبادت القواتالفرنسية المرابطة على جسر (الحزولي) ونسفه رغم الثلوج المتراكمة . وقد حــكم الفرنسيون عليه بالاعدام غيابياً ، نظراً لما قام به من احمال ثوروية خطيرة .

ولما وقع الحرب بين الجيش السوري والفرنسيين سنة ١٩٢٠ م كان الشهيد في جبهة مجدل عنجر وبعلبك .

ولما نزح الملك فيصل عن سورية ، كان الشهيد في معيته فأرسله الى حيفا ليمهد الامر مع الانكليز لاستقباله .

وقد عهد الملك فيصل اليه أن يذهب الى شرقي الاردن لنمهيد الامر مع رؤساء العشائر ، وكانت الغابة الرئيسية من هـذا الترتيب هو جعل شرقي الاردن مقراً لئورة شاملة يقوم بها جبل الدروز وحوران ضد الفرنسيين في سورية ، على أن تكون عان مركز قيادة وقويل هذه الثورة ، فتمكن من النفلب على الفوضى التي كانت تسود الاردن ، واطلع الانكليز على هـذه الفاية فأقنعوا الامير عبد الله بالاقلاع عن فكرة الثورة ، وأخذيطبق السياسة الانكليزية تحت ستار الحماء ، عن الحوانه ورجله أمثال الامير عادل ارسلان ، ورشيد طليع ، واحمد مربود وغيرهم .

وقضت الظروف السياسية أن يشكل رشيد طليع أول حكومة أردنية ، وأن يشكل الشهيد المترجم القوة السيادة في الاردن وجمع حوله نخبة من الضباط الوطنيين .

وكان هؤلاء يمر قلون كل نفرذ سياسي لمصلحة الانكليز ، منها الثورة التي قام بها (كليب الشريدي) في الكورة، وثورة العدوان المشهورة عام ١٩٢١ وقد صنعها الانكليز لاضعاف هيبة الحكومة بشخص الامير عبد الله . وكان ان هاجم الشهيد عشيرة العدوان ، وقضى على الثورة ، واراد بيك باشا الانكليزي التخلص منه فنقل مرافتاً لنصر الامير عبد الله ، واعطي رتبة أمير الاي ، ثم سرح مع رفاقه من الجيش وأباغ أمر النفي من البلاد ، فرفض ، فطوق بيك باشا قصره بالحرس ، ثم نزح الى القاهرة وأخذ ينشر مقالاته الرائعة في الصحف عن السياسة الانكليزية ، وأتى بيك باشا الى مصر يتوسط للحدد من نشاطه السياسي ، فرفض العروض المفرية بكل شمم واباه .

في ميدان الثورة – بتي الشهيد حتى اندلعت الثورة الدرزية عام ١٩٢٥ م وبعد مشقات قاسية وصل الى جبل الدروز ، وبطريقه من مصر الى فلسطين اجتمع برشيد طليع ، و تجاج نويه في، و استطاع نقل كميات من الاسلحة والعقاقير الى الجبل ، و في ميدان الثورة كانت اعماله العسكرية قد دبت الرعب في الجيش الفرنسي ، و تمكن وصحبه بتوسيع نار الثورة الى جميع الاقطار السورية ، وكان في حميلة زيد وصياح الاطرش عند مجيئه الى دمشتى مع اخيه نصري ، ولو اردنا تفصيل ماقام به الشهيد الاجل من جهرد و تضحيات في ميدان الثورات لضاق المجال .

استشهاده – خر هذا القائد الباسل شهيداً في معر كة ( مجدل شمس ) قرب قربة ( سحيتا ) يومالسبت في ٣ نيسان١٩٢٦ م بهد ان دافع عنها دفاعاً مستميتاً اثر اصابته بشظية قنبلة ، وقد قام بدفنه قائد في الحلائزيد وصياح الاطرش ، ولما نعي الى سلطان باشا قائد الثورة السورية قال امام الجموع ( مات فؤاه وماتت روح الثورة ، فذهب فؤاه وذهبت معه آمالنا في الثورة ) . وقد شيد السيد همر آعا شمدين ضريحه في قرية سحيتا ، على رأس رابية هناك اطلق عليها اسم البطل الشهيد الحالد .

### استرجاع السويداء

كان الفرنسيون أنقذوا السويداء وقلمتها من أيدي مجاهدي الدروز ، وذلك عندما قـام الجنرال غاملان مجملته بتاريخ ٣٣و ٢٤ ايلول سنة ١٩٢٥ م ، وبعد مدة انشغل الفرنسيون مجركات الثورة في راشيا والفوطة ، فاعــــاد الدروز الهجوم على السويداء واحتلوها ، وكان ذلك في الوقت الذي تم فيه اخضاع منطنة الحرمون واحتلال قرية مجدل شمس ،

وقد رأى الجنوال غاملان ان يعيد الكرة على جبل الدروز الذي هو قلب الثورة ، فاختط الحطة العسكرية لاسترجاع السويداء بالقوة ، واحلال حامية قوية فيها تستطيع مجابهة اي عدوان ، ثم احتلال مراكز المجاهدين الى النبيستم الحضاع الجلل خضوعاً تاماً .

ووقد تـآ زرت على استوجاع السويداء قوات حمانين كبيرتين ، احداهما وهي الاكبر بقيادة الجنرال اندريا ،الذي أنيطت به ادارة ^ ل الحركات الحربية .

وقد انطلقت حملة اندريا من ازرع بطريق قرى غزالة ، الشرقية ، المسيفرة ، امالولد ، اسلحه ، تل الحديد .

والحملة الثانية كانت سريمة ، زحفت من بصرى بقيادة الكولونيل ( بيشو ديكاو ) نحو السويدا، مارة بعرى ، وكان على الجيشين ان يلتقيا عتد الهدف نفسه في ( السويداء ) .

لفد اشتمل جيش الجنرال اندريا على ستة ألوبة ، وسرية دبابات ، وثلاث كوكبات ، ومفرزة رشاشات تابعـــة لفيلق الصباحيين المراكشيين ، والكوكبة الاجنبية ، ومفرزتين من السيارات الرشاشة ، ويطاريتين من عيار (٧٥) وكنيبةفنية .

واشتمل جيش بيشو ديكاو على : خمسة ألوبة ، وكوكبتين ، ومفرزةرشاشات من فيلق الصباحيين المراكشيين ، وكوكبة سيارات رشاشة ، وبطاريتين (٦٥) وسرية فنية .

#### زحف الجييش

وفي ٢٢ نيسان سنة ١٩٢٦ م ، غادر جيش ( اندريا ) ازرع ، فوصل في ٢٤ منه الى تل الحديد مقابل السويداء ، فخيم به ذلك المساء وبدت له من هنالك جماعات من الدروز تتستر وراء الجدران القائمة غربي السويداء .

وسار جيش (بيشو ديكاو) من بصرى الى عرى في ٢٤ نيسان سنة ١٩٢٦ م ، فما رآه الدروز مجتشد في بصرى حــــى استدلوا انه يستهدف صاخد ، فجمعوا فيها قوات كثيفة ، وكان السبب في هذا التجمع ، هو ان الجيوش التركيــة كانت تأتي لاخماد الثورات الدرزية ، وتمر في بصرى كايا انتحت صلخد ، فوقع الدروز في خطأ فادح ، وكان الفرنسيون قد درسوا قبل زحفهم العوامل التي أدت لفشل الجيوش التركية في حركانها العسكرية ، فلما تحتق المدروزان الجيش قد زحف الى عرى ارتبكوا ولم يتيسر لهم اعتراض زحفه بعد فوات الوقت الملائم .

#### معركة عرى

ولما أيتن الدروز أن الجيش زاحف الى عرى ، استنهضوا القوم في عرى واستنجدوا بالجوار ، ورابط المجاهدون عند تخوم القرية ، فاطلت عليها الكوكبة الاولى من فيلق الصباحيين الحادي والعشرين ، وثارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس ، قتل خلالها الليوتنان ( ماركوت ) ومعاون الضابط الخيال ( موغنو ) وفارسين من الصباحيين ، وجرح صباحي ومعساون ضابط ، ولما أيقنت القيادة الفرنسية أن الكوكبة في طريق الابادة ، دهما دهماً قويا اللواءان الاول من فيلتي الرماة الافريقيين

والثاني من فيلق الرماة النونسيين ، وكانا يزحفان في الطّليمة ، وبعد مقنله ضارية تلاصقت اثناءها الاجساد في كثير من اماكن القتال ، دخل الفرنسيون قرية عرى عند الظهيرة وانسحب المجاهدون الى اماكن سليمة ، وابدى الدروز بطولة خارقـة أمام عدو مجهز بقوات كبيرة .

#### معركة السويداء

وفي صباح ٢٥ نيسان سنة ١٩٢٦ م ، زحف جيش (اندريا) الى السويداء ، وتخلفت عنه كو كبتان صباحيتان في تل الحديد لحماية المؤخرات ، ومشت الطليعة بقيادة الكولونيل (كوكاناس) مشتملة على اللواء الاول من فيلق الرماة الافريقيين في الميمنة ، والسلواء الخامس من الفيلق الاجنبي الرابع في الميسرة ، ونقد متها الكوكبة الاجنبية ، ومفرزة من السيارات الوشاشة للاستكشاف تدعمها سرية دبابات ، وتألف حرس الميمنة من اللواء الاول لفيلق الرماة التونسيين ، ومن مفرزة صباحية ، وتألف حرس المؤخرة من اللواء الثالث الافريقي ، ومن مفرزتين صباحيتين ، ومفرزة سيارات رشاشة ، وبقي اللواء الثالث النونسي على ميسرة قافلة الذخيرة احتياطاً ، وكانت المدفعية عبدارة عن بهن الطليمة والمؤخرة ، وبطارية اخرى في تصرف القائد .

قطع الجيش ثلاثة اميال دون ماقتال ، وفي الصباح عندما اصبحت الطليعة على مسافة ، ١٥٠٠ مـ تو من الارض الصغربة التي ترقى الى السويداء ، انصبت عليها نيوان المجاهدين العنيفة ، بينا كانت قطعتان من المدفعية منصوبتان على جنبات القلعية تفتيحان فو هات النار على قافلة الجيش الفرنسي ، وكان الدروز قد غنمرا هذه المدافع في الممارك السابقة ، وقد تعرضت القوات الفرنسية لحسائر فادحة ، ثم ساعدت المدفعية الفرنسية في تخفيف وطأة الدروز وأزاحتهم من المتاريس التي تستروا وراءها ، بعد ان قاوموا مقاومة عنيفة وبنوع أخص في الميمنة ، وحدث في ضحى النهار ان استطاع المجاهدون بهجانهم المضاوبة فتح تفرة بين ميمنة الطليعة الفرنسية ، ومقدمة حرس هذه الميمنة ، فاسرع المجاهدون وانساوا الى هذه الثغرة بشجاعة واقدام ، فاغزمت كثيبة الميمنة واستدبرت ، فسقط قائدها الكابيتان (هاردي ) صريع وصاصتين أصابتا رأسه وصدره ، وقد ماجت صفوف الفرنسيين واضطربت لهذا المجوم العنيف ، فقداركت الكتيبة الاحتياطية والمدفعية هزيمة الميمنة ، وقامت بهجوم مقابل على الدروز مع مفرزة الصباحين ، فأصيب الليوتنان (دي فازيه ) قائد المفرزة الصباحيسة بجرح بميت ، وتوقف الجيش عن جركانه ، واقبلت مفرزة الصباحين أمام هجهات الدروز المولى . وكان لابد الجيش من اعادة تنظيمه واعسداد العدة المتباكا شديداً خطراً ، عند نحرج عرى بما سيعيقها زمناً عن الوصول . وكان لابد الجيش من اعادة تنظيمه واعسداد العدة المتباكا شديداً خطراً ، عند خرج عرى بما سيعيقها زمناً عن الوصول . وكان لابد الجيش من اعادة تنظيمه واعسداد العدة المدة المحدة المدة المحدة المدة المحدة المدة المحدورة الصالة أمام هجهات الدروز اللهوية .

وكان الجيش منظاعلى النمط الآتي : في المؤخرة قوة ضخمة بقيادة الكولونيــل (مارتان) مؤلفـــة من لواء الوماة التونسي الثاني ، ومن كتيبتين من الجند السنغالي ، وفي حرس الميمنة اللواء الثالث الافريقي ، وفي حرس الميسرة اللواء الثالث النونسي الرماة ، وفي الطليمة اللواء الاول الافريقي الرماة ، وافرزت كتيبتان من فيلق السنغاليين احتياطاً ، وتعززت المؤخرة ببطارية وخصصت بطارية اخرى بالقيادة .

وقد قام الدروز بهاجمة مؤخرة الجيش بشدة عنسد تخرم عرى كما ذكرنا ، واستطاعت بمشفات التملص من الهــــلاك تحت حماية الرشاشات .

وفي الساعة السابعة طلع الدروز من الشرق يلوحون بالرايات ، وهاجموا ميمنة اللواء الناني عن كثب ، وحصرواجهودهم عند نقطة اتصال المؤخرة بحرس الميمنة ، وتمكنوا من خرق الصغوف في هذه الجبهة ، وتسربوا الى نطاق الجيش فهددوا قافلة الذخيرة ، وكان الضباب الكثيف يعيق حركات القتال ، فتحرج موقف الجيش فترة من الزمن ، واستمات الجيش الفرنسي في الدفاع ليقينه بالهلاك بين ايدي المجاهدين الاسود ، فنجا من خطر الابادة .

ثم طوق الدروز اللواء الثاني الرماة التونسيين ، فصمد جنوده أمام هجهانهم ، ولما تحقق الكابتان (مورو) ة ثد الطليمة ان المجال امامه خال من الدروز تواجع الى الوراء ، ونظم جنوده مجانبة بين المؤخرة وحرس المجنسة ، وشد الدروز عليها الهجوم ، واستنفر الكابيتان (ميشان ) التابيع لاوكان الحرب قوة الاحتياط ، وانطلق على وأسها بالحراب ، فدف عالدروز الذين كانوا اصبحوا على جنبات فافلة الذخيرة ، ووجه القائدة واته الاحتياطية في هجوم مقابل على نقطة اتصال الجناح بالمؤخرة ، وهجم الكابيتان (ليلون ) بكتيبتي السنغاليين ، فأغارتا بالحراب على تلك النقطة المهددة وانقذ تاها ، ثم هجمت الكنيبة العاشرة التونسية من حرس الميسرة بالسلاح الابيض ، على نقطة اتصال الطليمة بالجناح التي زحمها الدروز عن كثب ، فجاء هذا المهجوم الاخير ضربة حاسمة ، فارفض الدروز وانسحبوا نحو الجنوب الشهر في تتقفاهم المدفعية والرشاشات .

ثم واصل الجيش زحفه وانصل بالنجريدة الكبرى ، ولتي خلال مسيره مقاومات خفية ، وفي المساء تم احتلال قلمــــة السويداء وجنباتها الشرقية .

وخسر الجيشان في يومي ٢٤ر٢٥ نيسان سنة ١٩٢٦م ( ٨٠ ) قتيلا ، منهم ستة ضباط و ( ٢٨٠ ) جرمجاً فيهم اثنا عشر ضابطاً ، والحنيقة ان الحسائر كانت اضعاف ذلك، وكانت القوات الدرزية المهاجمة زهاء ستة الاف مقاتل خسرت ( ٥٠٠ )شهيد كما أشار الى ذلك البلاغ الفرنسي في حينه .

### معركة عتيل وسليم واحتلال الشهباء

لقد كان لاسترجاع السويداء الهرة الثانية من قبل الجيش الفرنسي في ٢٥ نيسان سنة ١٩٢٦ م أبل نع الاثر في حركات الثورة الدرزية ، بيد أنها لم تقض على المقاومة قضاء مبرما ، لان سلطان باشا الاطرش الزعم المطاع استمر في استنفار الدروز وحضهم على القتال ، هذا وان الجيش الذي هاجم به الجنرال اندريا الجبل ، هو نفس الجيش الذي دحرت وحداته أمام هجات الدروز المتوالية ، في حملة ميشو وغيرها .

ورأى الفرنسيون أن يوجهوا حملة دعايات واسعة النطاق لنشر الذعر بين الدروز الاستسلام والحضوع ، وقضت مصلحة المستعمرين أن يعملوا على اجتذاب الجماعات للفكيك عرى القوات الدرزية ، فاستطاعوا أن يفصموا روح الاتحاد في الجبل ، فنغلبت المادة على العقائد ، فتزاع ايمان القلوب ، وقد أسرع فريق من شباب الدروز للتطوع في جيش أندريا ، ونأ أفت منهم ( رعائل ) فرسان و كنائب ، وكانوا طليعة الجيوش الزاحفة ، واستلموا أعمال الدبابات والمصفحات وغيرها ، فخدموا جيش أندريا أجل خدمة ، وكان هدف الجنوال اندريا ، احتلال المفارن ( السويداء ، الشهباء ، صلخد ) .

وة. رابطت حامية قوبة ودائمة في السويداء ، وعمل الجيش على فتح الطريق بينها وبين ازرع لنقل الامداد والمؤث ، وربطت ازرع بالسويداء بخط حديدي عرضه ستون سنتيمتراً ، يجتاز الحراك وام الولد واقاموا محفراً في قربة السجن .

وكانت الحطة الفرنسية هي تجريد حملات قوية لاحتلال الشهباء في الشهال ، وصلخد في الجنوب.

وفي ١٦ ايار سنة ١٩٢٦ م استولى جيش الجنرال اندريا على الشهباء ، بعد مڤاومة على جانب عظيم من الشدة والعنف في ناحية (عتيل وسليم) وهكذا بسط الفرنسيون سلطتهم على المقرن الشهالي ، ومقر زعامة العوامرة .

وقد اهتم القائد العام سلطان باشا الاطرش بالدفاع عن الشهباء ؛ وعين نقاط احتشاد القوى الوطنية ، فموقع ( اللطخة ) كان مقراً لحشد ثوى المقرن الشرقي ، وموقع ( عتيل وسلم ) لقوى المقرن الشهالي .

لقد بلغت خسائر الحملة الفرنسية ، التي خرجت من السويداء الى الشهبِ اء ١٢٠٠ قتيل ، وكان عدد المجاهدين الذين اشتركوا في محاربتها (١٥٠ ) صنديداً ، وخسرت الحملة في عودتها نحو الف قتيل وغنم المجاهدون (٤٣ ) جملا محملة عتاداً .

### تعليق على معركة الشهباء

لقديمث القائد العام للثورة بسرية من فرسان المجاهدين بقيادة محمو هكيوان ، كان في عدادها هـ ثل ونايف الاطرش ، للدفاع عن الشهباء ، و في هذه الفترة العصيبة تخلت عشيرة « العوامرة » عن الدفاع ، باستناء على بك عامر ، وابو خري ، وعبد الكريم ، فلم تشترك قواهم مع قوى المقارن لموالاتهم الفرنسيين .

ولو شكل المجاهدون جبهة واحدة في جنوبي الشهباء ، وتحصنوا في النلال الحاكمة عليها ، لما استطاع الفرنسيون دخولها اذ يتعذر على الدبابات في هذه المناطق الصخرية ولوجها ، وعلى سلاح الفرسان الفرنسي الصولة والجولة فيها ، ولما استطاع العدو اجتياز نجران حتى الشهباء ، والمسافة بينها زهاء خمى ساعات الا في اسبوع كامرل ، ولو ساعدت الفائد العام الثورة الظروف المواتية ، لحشدة واه الوطنية الجنوبية والشرقية ، واتحدت قوى الجبل ، فاستحال على الفرنسين عند تذخرق هذه الجبمة المنيعة ، ولكن هكذا جرت الامور ، لصالح الفرنسيين في ميدان الفتال .

### معركة صلخد الهائلة

كان الفرنسيون يعلمون بان الاستيلاء على صلخد ايس بالامر السهل الذي يستطيع الج<sub>ب</sub>ش تحقيقه في حركاته الحربيـة ، وقد استوجب عملا حربياً اكثر خطورة من الاستيلاء على الشهاء ، اذ زحف الجنرال اندريا على صلخد في جيش مؤلف من ثمانية الوبة ، وفيلق الصباحيين المراكشيين ، وبطاريتين من عياد ( ٧٥ ) ، واهتم الفرنسيون بالنجهيزات الميكانيكية لزجها في المعركة .

فخصصواسريتينمن الدبابات ، وكوكبة السيادات الرشاشة ، وبطاريتينمن عياد ( ٦٥ ) ، وقد تجنب الجبش لزحف من السويداء اتقاء من وعوره الطريق التي تخترق (كفر والعين ) ، فاختط طريق بصرى - ديبين - ام الرمان والمشكوك ، وفي الول حزيران سنة ١٩٢٦ م وصل الجيش الفرنسي الى ( ديبين ) دون اشبك مع الدروز .

اما في يومي ٢ و ٣ حزيران ؟ فقد هاجمت الجيش الفرنسي قوات درزية كثيرة متحرقة للقتال ؟ عندما تحرك الى ( غوريه والمشكوك ) ؟ وهددت ميسرته بوقائع عنيفة عند ام الرمان في ٢ حزيران ؟ وفي ضاحية عنز في ٣ منه ؟ وأبدى أبطال الدروز من البطولات الموروثة ما يعجز القلم عن وصفه ؟ وكان على الجيش الفرنسي ان ينتحي صاخد في صباح اليوم الرابع من حزيران والطريق من ( المشكوك ) الى صلخد عبارة عن ثانية اميال ؟ فيها تل المشكوك ؟ والتل الكبير؟ وتل الحيس، وقامة صلخد ؟ والتلان الاخيران ينتهيان الى القلمة بسلمة من الذرى الصخرية المنيمة .

وأمثلك الدروز طريق صلخد بوجه الجيش، يقوة ،ؤالفة في الف وخمسهائة مقاتل، وقد أنبثت على التلين والذرى الصخرية اتزحم الجيش وتبيده في المضيق الذي تنفرج عنه تلك المرتفعات .

واعتزم الجنرال اندريا ان يقتحم البلين أو لا ، ثم يكنسح القلمة من الفرب ، فيسلك اليها من الذروة الصخرية ، ويتمكن من ظهور المجاهدين المستقرين على الذروة الشرقية .

و في الفجر تحرك الجيش الاستبلاء على النلين ، فانطلق القومندان ( بومان ) على رأس اللواء الثاني للرمـــاة التونسيين ،

وكوكبة من الصباحيين المراكشيين ، وسرية المدفعية ( ٦٥ ) ، وسرية من الدبابات ، وهاجم ثل الحبس .

وسار الكابتيان ( دنايف ) باالمواء الثالث للرماة الافريقيين ، وكوكبة من فرسان المراكشيين ، ومرية المدفعية ( ٦٥ ) ومهرية من الرشاشات ، وهاحم الجانب القبلي من التل الكبير .

وفي الساعة الرابعة والنصف ، وصل القومندان ( يومان ) الذي زحف في الساعة الثالثـــة الى قمة تل الحبس ، فوجدها خالية، وكان مثنامسلح درزي يتسلقون السفح المقابل، فانهالت عليهم الرشاشات واخذتهم على غرة، فانسحبوا تاركين خمسة عشر شهيدا.

وفي الساعة نفيها وصل الكابتان ( دنايف ) الى قمة النل الكبير ، فوجد محفراً صغيراً يقوم على حراسته ارصاد غافلون ، ففوجى الدروز في رقادهم ، وهبوا منسجبين نحو الغرب، ثم انضموا الى مثني محارب كانوا يصدون الى التل لاحتلاله ، فاتفجرت عليهم الرشاشات والمدافع وقذائف البنادق ، فأرفضوا بعد ان خر منهم (٣٠) شهيداً في ميدان الشرف ، وفي هذه الفترة نفذت من (عنز ) فصيلة درزية ، وهمت بتسلني التل الكبير من الجنوب ، فواجهتها نيوان الكابتن ( باتواس ) قائد الجانب الغربي من مسكر الجش ، وسقط النلان في قبضة الجيش فاعتصم فيها ، وتدنى له وقتئذ ان يسدد حركانه على صلخد ، فزحف اليها من مسكر المشكوك عند الساعة الحقمسة .

وفي الساعة السادسة ، وصلت طلائم الجيش دون حادث ، الى الذروة الاخيرة التي تليها صلخد على مسافة ثلاثة أميال، فظهرت لها خطوط دفاع المجاهدين البواسل بوضوح وجلاء ، واننا نذكر المتاريخ عدد القوات الفرنسية التي قامت بالهجوم على صلخد ، لتطلع الاجيال الصاعدة على ماكابده الدروز في ثورتهم ضـــد المستعمرين من محن ونوائب ونكبات ومصائب ، ومفاداة وتضحيات عظيمة ، يعجز القلم عن وصفها .

ان أقسام الجيش التي اكنسمت صلخد هي : اللواء الاول الرماة الافريقيين وقائده القومندان ( مورو ) - واللواءالثاني للرماة السنغاليين وقائده ( السكايتان للون ) - واللواء الثاني الرماة الافريقيين وقائده القدمندان ( ماغران فرنوه ) مــــع كامل المعدات المخصصة لهذه الالوية .

### الهجوم على صلخل

وفي الساعة الثامنة تفجرت فوهات الاساحة الاتوماتيكية بومتها مدة تهيئة للهجوم ، وما سكنت نارها حتى اغار الـاواء الثماني على الذروة القريبة من القرية ، فاصطدم بمقاومة شديدة ، فقامت كنيبة الميسرة بانطلاقة بوؤوس الحراب ، فاشتبك أبطال الدروز معها في عراك بالسلاح الابيض، وتفادياً من أخطار التطويق ، انسحب المجاهدون في الوقت المناسب ، وحالت وعورة الارض هون ملاحقهم . وقد اعترف الفرنسيون بسواعد ابطال الدروز القوية عند استعال السلاح الابيض .

أما اللواء الثاني من الرماة السنة ليين ، واللواء الاول من الرماة الافريةيين ، فقد كانا أسرع في تنفيذ حركاتها الحربية وقد تناديا للغارة وانطلقا عدوآ ، ففوجيء الدروز بهجوم سريع فاضطروا للتخلي عن مراكزهم .

وفي الساعة الناسمة والدقية\_\_ة الخسين ، أغار اللواء الاول الرماة الافريقيين ، على القلمة واجتاحها وتبعته كتائب اللواء الثاني السنغاني .

وجدير بالذكر أن استيلاء الفرنسيين على صلخد ، كان ضربة قاضيـــة على الثررةالدرزية ، فقد فت" في ساعد المجاهدين ، وفكك أوصالهم ، وكان احتلال صاخد نقطة تحول في الثورة .

وفي هذه الفترة العصيبة ، انفصل عن سلطان باشا الاطرش عدد كبير من الدروز ، أيقنوا أنهم مجاربون ضدجيوش مجهزة عبثاً وعلى غير طائل ، وكان من المستسلمين البارزين للجنرال أندريا ﴿ حمزة الدرويش ﴾ وانطوت باستسلامه ألمع صفحة في تاريب خ البطولات النادرة الجمعة ،وقد عرف بوقائمه في حروب وادي التيم وحالة قرية ﴿ كُوكُبا ﴾ . وفي ٢٥ حزيران سنة ١٩٢٦ م اشتبك المجاهدون مـع القوات الفرنسية بوادي ( الفلوج ) فتمكن أبطال الدروز من سحق أكثرها ، كما اعترف بذلك البلاغ الفرنسي الرسمي .

#### تجريدالحملات

### فضهل الله باشا هنيده

هو زعيم عشيرة الهنيدات اصحاب المقرن الغربي في الجبل ، كان مع عشيرته أول من خاض معارك الثورة .

اشتوك في معركة مع الفرنسيين أمام نجران وقد تغلّب عليهم ، وبيــــناكان يراقب حركات الجيش ، كانت الطائرات تحلق فوقه ، فوجه منظاره اليها ، فأصابته رصاصة من رشش الطائرة خرقت دمــــاغه وخرجت من عينه ، وقام الدكتور المرحوم خالد الحطيب باسعافه ، ولكن القدر قد تغلب على كل شيء ، فقضي نحبه شهيداً في اليوم الثاني .

كان رحمه الله ركناً من اركان الجهاد ، والساعد الاين لسلطان باشاً الاطرش ، وبطلاً مقداماً صبوراً على المـكاره، ذا كرم وبأس ، ويعود اليه الفضل في الدفاع والمقاومة في الايام الاولى التي جرت في نجران ، عاهره ، مجادل ، وأم الزيتون ، وكان استشهاده يوم الاربعاء في الرابع من شهر آب سنة ١٩٢٦ م .

### معارك عاهرة وريمة الفخور

وفي ٧ آب سنة ١٩٢٦ م اجتاحت الحملة الفرنسية قربة عاهره بحيلة حربية ، ونكلت بمن وجدته من اهلها، ومنها زحفت على ريمة الفخور ، فنلقتها قوى المجاهد المعروف محمود كيوان ، واشتبكت معها في صدام عنيف ، ومنيت بخسائر فادحة ، ولما علم الفرنسيون أن اختراق خط المجاهدين البواسل في صميد مجادل ، سيوقع بهم أعظم الحسائر ، عدلوا عن خطتهم وتوجهوا نحو ( ديما سلم الشهبه ) وفي هذه الفترة كانت المعادك تبدأ مع طلوع الشهس ، وتنتهي عند الظهيرة ، ونحن نعترف للناريخ بائل الفضل في تقدم الحملة الفرنسية في هذه البقاع الوعرة ، يعود الى متطوعة الدروز .

# أسر الضابط الفرنسي (سيكر) واعتقال يوسف هلال الاطرش

وفي احدى المعارك الواقعة في ٢٥ آب سنة ١٩٢٦ م ، أطبقت قوات الجياهدين على الفرنسيين ، فوقع الملازم الاول (سيكر) الفرنسي أسيراً ، فأفام بين جماعة سلطان باشا الاطرش ، وقد طلب الدروز فدية كبيرة لقاء اطلاق سراحيه ، وحنق الفرنسيون ، فاعنقلوا بالمقابلة يوسف هلال الاطرش ، كيداً لابناء اعمامه المجاهدين ، وأودعوه في قلعة السويداء التي تعج بالآف الجند . وكان الفرنسيون يسمحون السيد أمين نصر بجلب الثياب والطعام اليه ، وفي احدى زياراته ، تحدث اليه عن

تصميمه بالخروج من القلمة ، فان استطاع اللحاق بالمجاهدين كان ذلك مايرجوه ، للاشتراك في الجهاد كسباً لمرضاة الله والدفاع عن الوطن ، وان فشل فيما اعتزم تنفيذه وكانه ذلك حياته محى العار هما يتحدث به الناس عنه ، ثم طلب منه ان يجلب اليه الحيل ، وان يضمها بالقرب من القلمة في ظهر يوم ١٤ ايلول سنة ١٩٢٦ م .

وفي الوقت واليرم المحددين ، استطاع القذف بنفسه من ثفرة كانت فنحت بالسجن لتركيز احدى المدافع ، فأسرع نحو الحيل ، فركب وامين نصر البطل الدرزي ، وتمكن من الحروج من الطوق الذي ضربته الحملة الفرنسية على السويدا ، والالتحاق بتــــل عرى ، القريب من مراكز المجاهدين .

وتعقبه الجند ، وجرى اشتباك بسيط الى ان وصلت قوة من المجاهدين يقودها سلطان باشا الاطرش بالذات، وفيها شقيقه متعب هلال الاطرش ، واستقبل بالنهليل والتكبير والاعجاب ببطولته ، ونجانه من الحطر المحتق بفضل حسن تدبيره وجرأته وقابل الفرنسيون أمر فراره من القلعة بوجوم وامتعاض ، فبدلوا الوساطات والشفاعات لدى سلطان باشا الاطرش ، لفك أسر الضابط (سيكر) ، الذي أهتموا بامره بشكل خاص.

وفي صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠ ايلول سنة ١٩٢٦م ، وصل المطران نيقولاوس قاضي من عرى الى العفينه ، واجتمع سراً مــــع سلطان باشا الاطرش زهاء ساعة ، ثم عاد الى السويداء ، وكان مجيئه ينحصر بطلب اعادة الضابـــط الفرنسي الاسير (سيكر).

### فرض الغرامات على اقارب المتطوعين

قروت القيادة العليا للثورة السورية اتخاذ تدابير زجرية نحو المنطوعين ، الذين كانوا ثائرين مجاهدين ، ثم استسلموا فأصبحوا منطوعين ، وهم أخبر الجيش بطرق الثرار وخططهم .

وفي يوم الاحده ايلول سنة ١٩٣٦ م تحركت من قرية ( امتان ) قوات من ابطال المجاهدين على رأسهم البطل المغوار السيد صياح الحمود الاطرش وسارت الى قرية صما ، وقد باشر بفرض الفرامات على أقارب المتطوعيين من الدروز في الجيش الفرنسي ، وهي عشر ليرات مثانية عن كل شخص في الشهر ، مع امهال أهله لاخراجه من خدمة الجيش حالا ، والا دمرت داره ، وضبطت أمو له ، ثم واصل المجاهدون سيوهم الى قربة المشتوق ومتها الى عنز لتنفيذ هذه التدابير ضد المتطوعين .

### معركة الشبكه والشريحة

في اليوم العـــاشر من شهر ايلول سنة ١٩٢٦ م ، دارت رحى هـــذه المعركة الطاحنة ، وقـــد ابتدأت من تل الحالدية ـ طربا العجيلات ، الوشيدة ، واشترك فيها عدد من المجاهدين الدمشنيين ، كان بينهم عبدو الكلاس ، وعبد المولى من جباتا الحشب ، وشاكر العاص ومعه زهاء ٢٠ مسلحاً ، واستمرت خمسة عشر يوماً .

وفي هذه الفترة قدم من قربة الجنينة الى الرشيدة فخامة المواطن العربي الاول المجاهد الرئيس السيد شكري القوانلي ، يرافقه وأبو فهد عزيزية ، ، واجتمع الى الامير عادل ارسلان ،وتداولا بشئون الثورة .

وفي ممركة الشبكة خاطر المجاهد القوتلي بروحه فكان تحت رحمة الاقدار ، ثم عاد الى همان .

وفي ١٤ ايلول سنة ١٩٣٦ م ، تحرك الجيش الفرنسي من صلخد الى السويداء ، وكان المجاهدون قد استعدوا الى لقائمه بمزائم صادة، ، وفي الطريق انقض عليه أبطال الدروز ، ودارت رحى معرك، ضاريه تجلى فيهها الايمان بالجهاد والدفاع عن عرين الابجاد بأجلى مظاهره ، وقد تكبد الفرنسيون خسائر جسيمة ، وقد شههد الاعداء والتاريخ بالبطولات

الحادثة التي هي احدى سجايا الدروز الموروثة ، وليعلمن القراء أنه يتعذر علينا درج اسم \_اء الذين قاموا بفريضة الجهاد في كل معركة ، واكتفينا باعتباركل شهيد درزي مجهول ، وكل مجاهد ، هو سلطان الاطرش ، الرمز الحالد في بطولته .

### من فظائع الفرنسيين

لقد ارتكب الفرنسيون فظائع مروعة ، دلت على أنهـم من أشرس الشعوب المتوحشة ، فقد نهبوا قرية ( عرمان ) من قرى جبل الدروز واستباحوها ، واعتدوا على النساء في قرية ( الهوبة ) على مرأى من بعولتهن ، ونزعوا حلاهن من أيديهن ، وقتلوا شيخ قرية ( الشبكة ) مع قرينته أشنـع قتلة مججة ايواء المجاهدين .

### موجة الاستسلام

وفي مراحل هذه الفترة الرهيبة في تاديخ جبل الدروز ، طفت موجة الاستسلام ، والذي يدءونا للمفاخرة به ، هو أن الاستسلام لم يقع أثناء المعارك ، ونرى أن المستسلمين عذرهم في ذلك ، فهنالك عوائل كثيرة تشردت بعد تدمير بيوتها ، ولم يبقى لها معيل ، وحلت بها المحن والنكبات والمصائب ، وأصبحت بجالة يوثى لها من البؤس والشقاء .

#### معقل اللجالا

لم تشترك عرب اللجاه فعلياً في الثورة السورية لعوامل شتى ، واللجاه معقل وعري حصين وفيها آبار رومانية تاريخيــة وخزانات قديمة ، ويتعذر على الجيوش القيام والعمليات الحربية ، ويتعرض الجيش الذي يريد الاستيلاء على اللجاه لمشاق عظيمة سيما اذا اشترك عرب اللجاه بمقاومته ،

واللجاه ، ينقسم الى قسمين : الاول اللجاه الدرزي ، وهو يتألف منءدة قرى يقطنها الدروز ، وهي متصلة بقرى اللجاه التي يسكنها عربان السلط ، واللجاه ،منطقة جبلية وعرة المسالك تقع في شمالي الجبل ، وتتصل مجوران منجهة الشرق، وبالفوطة من جهة الجنوب .

وقد اعتاد الدروز ان يتحصنوا بها في الازمات والطوارىء الخطيرة ، فترد عنهم غارة الجيش المهاجم ، وفي اللجاء هزم الدروز جيش ابراهم باشا المصري سنة ١٨٣٢ م ، وفيها انتصروا على الحلات التركية المتوالية سنة ١٨٩٦ م ولولا الحيلة التي استغلما سامي باشا الفاروقي قائد الحملة الاخيرة سنة ١٩١٠ م لما تمكن من اخضاع جبل الدروز ، ولكان مصير حملته الهلاك والابادة ، كالحملات التركية الاولى.

#### معارك اللجاء

انضح بما ذكرناه في وقائع الثورة ، ان الجاهدين قد دافعوا عن وطنهم دفاع المستميت ، ولما ازداد الضفط على الثائوين في جبل الدروز والفوطة ، اضطروا الالنجاء الى مكامن اللجاه ، والمقرن الشهر في في جبل الدروز ، واخيراً في الصفا ، وجميع تلك المناطق وعرة الارض ، لاماء فيها ولا طريق سالك للقوافل .

لقد استغرقت الاهال الحربية في اللجاء شهوراً طويلة ، وذلك من شهر آب سنة ١٩٢٦ الى نيسان ١٩٢٧ م .

ولما خضع الدروز في المقرن الشرقي في ايلول سنة ١٩٢٧ م ، وكان من نتائج الاحمــــال الحربية في هذه المناطق ، ان لاذت قوى المجاهدين بموقع ( الصفا ) ، وكانت هذه آخر الثورات في تلك الحقبة ، التي نستخلص منها الحوادث الاتية :

تمت حملة عاهرة ووادي اللواء والمقرن الشرقي آب ايلول ١٩٢٦ م والاجراءات المسكرية في اللجاء الشرقية في تشرين الاول - وتشرين الثاني سنة ١٩٢٧ م . وكانت واقعة ابو زريق في ٣كانون الثـــاني ١٩٢٧ م – وتم تطهير اللجاء في اذار سنة ١٩٢٧ م وكانت حادثة تل اصفر في ٧ ابار سنة ١٩٢٧ م .

وعندما اتخذت القيادة الفرنسية التدابير الحربية ، أحدثت قطعات جديدة في الجيش ، وهي ( الكوكبات الدرزية ) فقد تطوع المستسلمون الذين خاضوا المعارك مع سلطان باشا الاطرش ، في الجيش الفرنسي لحجارية ابناء وطنهم وجنسهم وقد أمن المتطوعون الانصار حراسة الحدود القلقة باندفاع وبسالة كما اعترف بذلك الفرنسيون انفسهم .

وقد انشأ الكابتان ( دزيردي )الكوكبة الاولى•ن الحرس الدرزي السيار خلال سنة ١٩٢٦م وساهمت هذه الكوكبة في حملة الجيش على صلخد في شهر حزيوان سنة ١٩٢٦ م .

ثم انشئت كوكبة اخرى تبعتها ست كوكبات جديدة من منطوعي الدروز ، اشتركت في جميع الاهمال التي تخللت حوادث جبل الدروز ، وهي حقائق تاريخية لايكننا التفاضي عنها لارضاء بعض العناصر .

### حملة عاهرة ووادي اللوا والمقرن الشرقي

وفي شهري آب وايلول سنة ١٩٢٦م وجهت القيادة الفرنسية حملة اولى ١٤لى اللجاه والمقرن الشبرقي وكائب هدفها أولا تطهير الجانب الشبرقي من اللجاه ، لتحرير ميسهرة الطريق الحربي الواصلة بين السويداء والشهبا ، وتطهير منطقة وادي اللوا التي اختزن فيها ثوار اللجاه امدادهم ، وتوغلت فيها قوات كبيرة من المجاهدين .

وتعين على الحملة اخيراً ، أن تطوق المقرن الشرقي نوصلا الى اخضاعه ، فاستقرت في السويداء خلال الايام الاولى منشهر آب سنه ١٩٢٦ م تحت قيادة الجنرال اندريا القوات الآتية . – خمسة الوية ، اربعة كوكبات ، وبطارية مدفعية من عيار ٧٥ وبطارية ونصف بطارية من عيار ٢٥ .

#### الزحف على عاهرة

وفي ٣٦ب سنة ١٩٢٦ م زحف الجيش الفرنسي على قرية (السجن) فوصلها بعدد ان اشتبكت مؤخرته مع المجاهدين بمر التعنيف خسر فيه الفرنسيون قتلى وجرحى ، واستطاع الجيش في (السجن) استرجاع الممدات والاسلحة التي كان الثوار قد غنمها من حملة ميشو قبل سنة ،وطلعت كوكبات متطوعي الدروز بدورة استكشاف، فاصطدمت بالمجاهدين بمعارك حادة، وثوغل المجاهدون في اللجاد .

وفي ٤ آب ١٩٢٦ م سار الجيش الفرنسي الى نجران وتورط في وعر اللجاه ، وكان المجاهدون يستترون وراء الصخر ، فاستهدف الجيش لهجات عنيفة ، فواقعة الحرس الدرزي أولا ، ثم خاضت طليعة الجيش نحار المعركة ، وتبعها حرس ميسرة الجيش ، واندفعت هذه القوى بشدة ، ولقيت مقاومة عنيفة من المجاهدين الذين رابطوافي الممر واوقعوا فيها خسائر كثيرة ، وكانت الطائرات تعضد الجيش وتهيل القذائف على المجاهدين الكامنين في حنايا تلك الصخور البركانية ، فتراجع المجاهدون من نأثير هذه الغارات ، ثم وصل الجيش الى نجران ، واستسلم له فريق كثير من الدروز .

و في ٦٥ ب سنة ١٩٢٦ م زحف على عاهرة ، وكان المجاهدون يرابطون في ضواحيها ، فانسحبوا امام القوات الزاحفة . وفي ٦٦ ب سنة ١٩٢٦ م انحرف الجيش نحو الجنوب ،بعد ان أتم مهمته وفرض الغرامات الباهظة على اهالي تلك المنطقة ، واستسلم له عدد من الثوار .

### الزحف على والاي اللوا

غادر الجيش الفرنسي الشهبا في ٢٤ آب سنة ١٩٢٦ م لنطهير منطقة واديالاوا ، واجتاز حتى الثلاثين من شهر آب قرى متهونه ، وصواره ، الصغيرة ، وخلخله ، وصواره الكبيرة ، وبويضان في طرق كثيرة المصاعب والوعورة ، وكان المجاهدون يناوشون الجيش بين اكناف الصخور ، فخسر (٣) قتلي و (٢١) جرمجاً ، منهم قائدان افرنسيانُ .

ولما وصل الجيش الى بويضان ، اتصل بجيش ( كوكاناس ) القادم من دمشتى يقود لوائين ، وقـد خضعت جميـع القرى التي اجتازها ، وأدت الفرامات والاسلحة المفروضة .

### الزحف على المقرن الشرقي

زحف جيش الجنرال اندويا بتاريخ ٥ ايلول سنة ١٩٢٦ م من صلخد الى المقرن الشرقي، وانقسم في الرابــع عشــر منهالى حملات سريمة ثلاث ، انحـدرت على بصرى من نواح مختلفة ، وطهرت المقرن الشـرقي في طريقها .

وفي ١٦ أيلول سنة ١٩٢٦ م اشتبكت حملة (هنري) مع ثلاث ئة مسلح من المجاهدين ، كانوا ينسحبون نحو الشرق فواقعتهم مواقعة شديدة ، وولفت خسائر الفرنسيين ( ٨ ) قتلى منهم ضابط واحد و ( ٣٠ ) جريجاً ، وخسر المجاهدون ( ٢٢ ) قتيلا و ( ٣٠ جريجاً ) واربعة اسرى .

### الزحف على اللجاه الشرقية

رغم ماانتهت اليه حملة عاهرة في اوائل شهر آب ــنة ١٩٢٦ م من حركة الخضوع والاستسلام ، ١٠٠ الجانب الشرقي من اللجاه بقي ملجناً للمجاهدين الذين كانوا يترقبون انسحاب الجيش الفرنسي ليلموا الشعث ، وقــــد رأت القيادة الفرنسية ضرورة المباشرة بأعمال التطهير في اللجاه .

وفي ٢٠ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م حشدت الحلة الاولى في السويداء بقيادة الكولونيل (كاله)، واشتمات علىالقوات الاتية : كوكبين من فيلق الصباحيين المراكشيين وكوكبين من فيلق الصباحيين المراكشيين وكوكبين من فيلق الصباحيين المراكشيين وكوكبين من فيلق الصباحيين التونسيين – وكوكبين درزيتين – وبطارية من عيار ٦٥ .

وأنيط بهذه القوات تطهير الناحية القريبة من صواره الصفيره ، ورديم ، ولهيث ، على ان تجنع من الشهال الى الجنوب ، لتدفع الثائرين الى داخل اللجاه ، وتولى فرسان الجيش بقيادة الكولونيل ( مايان ) امر مراقبة تخوم اللجاه الشرقية .

وفي ٢١ تشرين الاول ســـنة ١٩٢٦ م طلع الجيش من السويدا، وانطلق الى الشهباء ، واتصل بالفرنسيين والجيش في طريقه ، ان قوة مؤلفة من ( ٢٥٠ ) فارسا مجاهداً، هبطت ( صميد ) في ٢٠ تشرين الاول ، وانتقلت في ٢١ منه الى ( واكم ) بطريقها الى ( خرسا ) وهامه ، وجرين ، ولوبين ، وحران ، ونجران ، لتفرض الضرائب على العشائر الموالية الفرنسيين ، والتي تمدهم بالانصار والمنطوعين .

وفي ٢٢ منه بلغ الجيش الشهبا ، فخيم فيها يومي ٢٣ و ٢٤ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م وادخر المؤن ، وكانت الطائرات في هذه الاثناء تقوم بتدمير القسم الاوسط من اللجاه ، وأخصه ناحية ( دامه )فاسقط المجاهدون طائرة على مقربة من ام الزيتون واحترقت ، فنجا سائقها ، ولم يستطع المراقب التملص منها فاحترق باحتراقها .

وفي ٢٥ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م انطلق الجيش الى صواره الصغيرة ، وعلى احدى جناحيهمن الغرب الفرسان الدروز وعلى المجنبة الاخرى من الشرق الفرسان النظاميون ، الذين صدرت اليهم الاوامر باحتلال ( الحالدية ) .

وكان قائد الجيش يتجنب الاحتكاك بقوات الجاهدين التي مر بهـــــا ، لانه توخى احتلال صواره الصفيرة اولا ليتخذها قاعده لحركاته،وانقاذا لهذا القصدامرالحلة بالانسلال الىماوراء الذرى الشرقيةمنواهياللوا،دون التعرض للاشتباك معالمجاهدين.

وقد اغار الفرسان الدروز ( المنطوعة ) على صواره الصغيرة ، الني كان يتسلط عليها الثوار من الجنوب الغربي فاستولوا عليها ،ثم عززتهم كتيبتان من الجيش ، ونصف كتيبة رشاشات ، وقد استولى فرسان الكولونيل ( مارتان ) على الحالدية ، وتسلق الجيش وقافلته الجبل شمالي صواره الصغيرة وحط الرحال . وفي ٢٥ تشربن الاول سنة ١٩٢٦ م باشر الجيش تطهير الناحية الجنوبية الغربية ، من صواره الصغيرة والناحية الثريبة من رديم ، وتركت القافلة والجنود ، العيق الجيش على سفوح تل الحالدية ، بحراسة كتيبتين من الجنود ، ونصف كتيبة من الرشاشات ، وانتظمت المدفعية على مسطح الجبل في الشهال الشرقي من رديم ، وطلع الجيش من صواره الصفيرة بعد ان استبقى ، أثقاله ، فبدت بقاع اللجاه امامه خليطاً من الصخور والحم يتخللها صدوع عميقة صعبة المنحدر والمرتقى .

وكان المجاهدون مقيمين في تلك الافاجيج ، فلا يظهرون من اكنافها الا عند اطلاق النار ثم يتوارون ، وكانت نيوانهم تكسح جنبات الةربة كلها نهد الجيش الى الزحف ، فانزلوا خسائر فادحة باللواء الثالث الرماة المراكشيين .

اما الطائرات فقد صادفت المصاعب الجمة في هذا المعتل الحصين ، بالاضافة الى ماكان يعترضها من المشقات في اكتشاف مقر الجيش .

وقام اللواء الاول للرماة المراكشيين؛ حاولة تطويق المجاهدين؛ فتمكن من اقصائهم من قرية رديم وخيم الجيش فيها ، وبلغت خسائر الفرنسيين في ذلك النهار ( ٧ ) قنلي و ( ٢٢ ) جريحاً ، فيهم ضابطان .

وفي ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م استأنف الجيش احمــاله الحربية ، وقام بتطهير ( لهيث ) واستمكن من ظهور المجاهدين ، اذ جنع الى القلب وابعدهم عن لهيث وانقاض ( حدر ) ، واجتاحت الانقاض المذكورة كوكبة درزية ساندتهافيها مفرزتان من مشاة الدروز ولواء نظامي ، فتوغل المجاهــدون في قلب اللجاه ، والتى الجيش مضاربه بالقرب من ام الزيتون شمالا بشرق ، واستقر هناك حتى اليوم الثلاثين من الشهر ليدخر المؤن .

وفي ٣١ تشرين الاول سنة ١٩٢٦م خرجت طليعة لاستكشاف (صميد )فلما أشرفوا من المجدل، انبرى لهم المجاهدون المرابطون في صميد، واقبلت عليهم نجدة من الشهال، واسقط المجاهدون طائرة وقد نجا ركابها، وطائرة اخرى اندلعت فيها النيران واحترق ركابها، وبلغت خسائر الفرنسيين في هذا النهار، (٤) قتلي و (١٩) جريجاً، فيهم ضابط.

ثم قفل الجيش راجعا الى الشهباء، حيث ما أبث ان قام بحركة على صميد بمشاركة جيش آخر، تولى قيادته الكولوزيل (مارتين).
وفي يوم ٨ تشرين الثاني سنة ١٩٢٦ م زحف الجيشان على صميد فوصلها جيش (كاله) عن طريق المجدل ، وجيش (مارتان) عن طريق (خرسا) ، وكان تقدم الجنود وثيداً ، لان المجاهدين هرعوا الى القتال وقاوموا بعنف وشدة ، وكمنوا وراء الصخور يسددون الرصاص على الرماة الفرنسيين ، الذين كانوا يتقدمون من القرية ويقيمون الاستحكامات كلما اقتربوا في بقعة واستولوا عليها .

ودأبت غارات الطائرات تصب قذائفها على مواقع المجاهدين كلها تبينت مكامنهم ، واصاب رصاص المجاهدين طائرتين ، فسقطت احداهما لاهبة ، واحترقت الاخرى ونجا ركامها .

وقام المجاهدون بهجوم مستميت حتى اصبحوا على تماس بأحد صفوف الفرنسيين القائم على ذروة صخرية وست عليها سرية من رماة المراكشيين ، فأسرع الليوتنان ( «سرغرس دولو ) قائد الكتيبة الى هذا الموقع لاقامة التوازن ، فصرعته وصاصة من المجاهدين وفي به تشرين الثاني سنة ١٩٢٦ م عداد الجيشان الى الشهباء ، وبلغت خسارة الفرنسيين في هذين اليومين (١١) قتيلًا ، منهم ضابط ، و ( ٣٩ ) جريجاً منهم ضابطان ، وكانت خسارة المجاهدين قليلة لوجودهم في المعاقل الحصينة .

واقعة ابو زريق .. في اخريات سنة ١٩٢٦م كان الجيش السياد الجنوبي يتأهب الزحف على صلخد ، بقيادة رئيس اللواء ( لوينه ) وكان يشتمل على كتيبتين و نصف كتيبة رشاشات تابعة للفيلق الاجنبي بقيادة القرمندان ( تروليه ) وفريق الفدائيين التابع للواء الرماة المراكشيين بقيادة الليوتنان ( غراف ) وسرية من المدفعية الجبلية بقيادة الليوتنان ( ميسونية ) واربع كوكبات من الدروز الموالين بقيادة الدكابتن ( ديزيدري ) .

وفي ٣ كانون الثاني سنة ١٩٢٧ م كانت قوة الجاهدين مؤلفة من مئتي فارس ، ومئــة راجل بقيادة المجاهد البطل علي الاطرش ترابط في المقرن الشرقي ، فزحف الجيش السيار من صلخد صباحاً ميــماً تل اللوز ، بطريق مستقيمة ، ولم يكن له غير البوصلة هادياً في نلك الارض الوعثاء ، التي عاقت سيره ، وحاذر الجيش ان يسلك الطرق مخافة عيون الارصاد . وتقدم الفرسان في غمرة الضباب الكثيف فنفذت من قرية تل اللوز بعض الرصاصات الى كوكبة الليوتنان (غاندولي ) الزاحفة في المقدمة ، وكان المجاهدون زهاء ستين مقاتلا ، فشدت الكوكبة على القرية ببنا كانت الكوكبة الثانية تتقدم صوب و تليلين ، ، والكوكبة الحامسة نحو المنهد الجنوبي من تل اللوز القاء، على هضبة صخرية كثيرة الوعورة ، فاجتاحت كوكبة تل اللوز بعد عراك عنيف خسر فيه الجيش بعض القتلى .

وخلال هذا الضباب الكثيف تواشقت الكوكبات الرصاص مع المجاهدين، الذبن أقبلوا من و تليلين ، وابو زريق محاولين القيام بهجوم مقابل على تل اللوز ، وفي هذه الاثناء كان الجيش يواصل الزحف الى تخوم تل اللوز ، وعلمت القيادة بان المجاهدين المرابطين فيها قد انسحبوا الى ابي زريق حيث يستقر فيها معظم الثائرين .

يعتبر موقــــع ابي زريق مركزاً حصيناً للدفاع فهو ينبسط على تل منيـع المرتقى ، وكانت مدفعية الجيش ورشاشاته منصوبة على مسافة ١٧٠٠ متر من ابي زريق ، فتدخلت نارها بعنف وبددت جموع المجاهدين .

وهاجمت القرية كوكبتان من الجنوب والغرب فقاومها الثوار بمراس شديد ، واصلوهما ناراً حامية ، وقنلوا عسدداً من رجالها وعشرين فرساً ، وتدخل عندأنه السكابتان و دزيدري ، قائد الكتبية الاحتياطية وانطلق بها على ابي زريق بجركة النفاف من الشرق ، وحاول المجاهدون مواجهتها بان حموا منافذ الازقة ، وتصلبوا في الدفاع ، ثم انسحبو الىناحية و سالة ، واصيب على الاطرش بجرح في كنفه ، واستشهد عدد من الثوار ، وقام سلاح الفرسان الفرنسي بملاحقة المذحبين صوب ساله ، فأسروا فريقاً ونجا المجاهد المفرار على الاطرش ومن رافقه ، بينا كانت القنابل من عياد و ٢٥ ، تمرقل سيرهم .

وانطلق الكابتان و دزيدري ، مع مفرزة من فرسانه في اثر جماعة من الشـــوار ، كانوا ارتدوا على الشنف . وتمكن المجاهدون من اختياز وادي الرشيد العميقة المهاوي وتواروا في ضاحية الصفا ، وبلغت خسارة المجاهدين و ٣٥ ، قتيلا و و ٢٧ ، أـيراً ، وخسر الفرنسيون و ٤ ، قالى ، منهم ملازم درزي ، وستةجرحى وو ٢٥ ، جواداً .

### الاعمال الحربية في اللجاه

لما قامت الجيوش الفرنسية بتعقيب المجاهدين في اللجاه ، انسحبوا واعتصمواشمالي واكم ، وصميد ، حيث نوطنوا المضارب والمفسسان ، فقررت القيسادة البادة المجاهدين أو الحراجهم من تلك المعاة لل التي هي أمنع وأصعب ما في منطقة اللجاه من مواقع ، وخصصت خمس قطع من الفرسان يناط بهم مطاردة الثوار الذين ينفلتون من مواقعة المشاة لهم ، ومجاولون اللياذ بمنطقة الصفا وغيرها ، وان تبدأ الحركات عند مستهل الربيع .

#### جيوش التوغل

كان الجيش الاول - بقيادة الكولونيل « بوجان » قائد فيـــاتى الرماة الافريقيين - واللواء الاول من فيــــلق الرماة المراكشيين - وكتيبتين من فيلتى الرماة التونسيين – ومفرزة من كوكبة سريعة .

وكان الزحف من المسميه ، الهدف ، منطقة صميد ، واكم ، وكان الجيش الثاني المرة الكولونيل ه كاله ، قائد فيلق الرماة المراكشيين - ومفرزتين من الكوكبة السريعة \_ والكوكبة الشركسية .

وكان الزحف من خلخله ، الهـــدف ، منطقة صميد ، واكم . وكان الجيش الثراث بادرة الكولونيل ، لانساك ، من فيلق الوماة التونسيين \_ واللواء الوابسع المزماة الافريقيين \_ واللواء الثالث من الفيلق الاجنبي ومفرزة فرسان درزية .

وكان الزحف من تل خالدية ، الهدف ، منطقة صميد واكم . وكان الجيش الرابيع - بامرة القومندان و ملياند ، التابع لفيلق الرماة المراكشيين ـ ولواء من الرماة المراكشيين ، وكوكبة درزية سريعة ، وسرية من المدفعية الجبلية ــ وكان الزحف هن عاهره ، الهدف ، والانتظام بشكل ســـدفي منطقة واكم . الجيش الخامس ــ بامرة القومندان « مورو » النابع لفيلق الرماة الافريقيين ــ واللواء الاول من الرماة ، ومفرزة من الكوكبة السريعة ، وكان الزحـــف من مهجه ، الهدف ، واحتلال منطقة صميد .

### الكواكب السيارة للمراقبة حول اللجاه

ورأت القيادة الفرنسية ان تمهد الى اربع كوكبات شركسية ، وثلاث كوكبات درزية سريعة ، وكوكبتين من فيلق الصباحيين الخوائيين ، ومفرزة من مدفعية ورشاشات ، وكوكبة من فيلق الصباحيين النونسيين ، والحذت هذه الكوكبات تراقب ببن صواره الكبيرة ، ولهيث ، والمجدل ، وببن سجن ، وشقرا ، وجباب ، وصواره الكبيرة .

وانطلقت قبل زحف الجيوش قوافل الذخائر من سجن الى عاهره ، في ٢٧ اذار ١٩٢٧ م ومن الشهباء الى تل خالدية . وقامت كوكبات الفرسان بجركة تمهيدية ، تأهباً للاستقرار في استحكاماتها حول اللجاء في ٢٩ اذار سنة ١٩٢٧ نهاراً .

### الغارات على اللجالا

كانت الغارات الجوية لاتنقطع عن اللجاه ، من اول السنة تأديباً للقرى التي لاذ بها الثوار ، وقـــد لقي اهلها أشد أنواع التنكيل والارهاق ، وفي ١٨ اذار سنة ١٩٢٧ م دمرت الطائرات مخيات المجاهدين شمالي واكم ودير دامه .

وفي صباح ٢٩ اذارسنة ١٩٢٧ م انتظمت اقسام الفرسان الخسة المولجة بتطويق اللجاه ، بينا كانت الطائرات تدمر مخيات الثوار فيالشيال، والشيال الشرقي من صميد .

اما الجيش الرابع ، فقد أقبل من عاهره واحتل صميد ، دون أي أشتباك مع الجاهدين وارتبط بالجيش الحامس .

و في ٣١ اذار سنة ١٩٢٧ م باشرت الج<sub>ي</sub>وش اعمال التطهير عند طلوع النهار ، وكان الحر شديداً جعل زحـــف الجيوش في وضع تعرضت فيه لمشقات كبرى ، في تلك الاراضى الوعثاء .

وسار الجيش الاول نحو الناحية الجنوبية الشرقية سالكاً اليها الطربق الرومانية ، واصطدمت مقدمة الطليعة وحرس الجناح الشرقي بزرافات من المجاهدين لاحوا على مسافة نصف ميل .

وقام المجاهدون بهجوم على حرس الجناح الشهر في للاتصال بالمؤخرة ، فانطلقت على الاثر خمس طائرات من دمشق ، لتسهل زحف الجيش بما تلقيه من المدمرات .

واستمر الجيش على زحفه الوئيد ، وكان محاطاً بعده وافر من المجاهدين المعتصمين بين الصخور ، فوجه الجنرال و فاليه ، جميع الطائرات الجاهزة شداً لازره ، واصدر امره الى قادة الجيوش الثاني والثالث والحامس ال تزحف لملاقاة الجيش الاول الذي أحدق به المجاهدون وانزلوا به افدح الحسائر ، ولم بكن وسع الجيوش الثلاثة تنفيذ الامر الذي صدر اليها ، وقد تبلغته في ساعة منأخرة ، على ان ماقامت به الطائرات من النقذيف والتدمير ، قد بدد شمل المجاهدين الذين كانوا يناوشون الجيش الاول ، وقد بلغت خسائره و به ، قتلى من الرماة و « ۲۲ ، جرمحاً فيهم ضابط ، وخسر المجاهدون اربعة عشر شهيداً .

اما الجيش الثاني ، فقد صادف صعوبات كثيرة بـبب وعورة الارض ، واعتصام الجاهدين في صغور منيعة المنال ، وقد

زحف من خلخله صباحاً فوصل الى دكير ، وقام المجاهدون بالاحداق به وتشتت شمله ، وانقذه المراكشيون ، وحيال الضفط الشديد الواقع من الفارات الجوية المستمرة التي حولت صخور اللجاه الى بواكين ناربة متقدة، اضطر المجاهدون للتخلي عن منطقة المفائر وانسجووا ، فأنهالت على المفائر قذائف الندمير .

ثم اقام الجيش الثاني شرقي صميد ، فهاجمه المجاهدون بشدة وعنف، وبلغت خسارته في ذلك النهار « ٣ » قتلى ، فيهم ضابط حوراني ، وثانية عشر جرمجاً فيهم ضابط ، وخسر الثوار ستة عشر شهيداً .

اما الجيش الثالث ، فقد طلّع من تل خالدية واجتاز وادي اللواء ، واتجه الى لهيث تحت حماية المدفعية ، على ان المجاهدين هاجموا الطليعة حالما تجاوزت تخوم لهيث ، ثم ارتدوا الى الناحية الجنوبية الغربية ، واعاد المجاهدون الكرة بهجوم ضار فلقوا مقاومة شديدة فتراجعوا .

وفي اليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٢٧ م كانت الجيوش الخسة دائبة على تطهير اللجاء ،وفي اليوم الثالث شــــــــرءت الجيوش بالتفكيك ، والانسحاب الى مراكزها العسكرية .

لقد كانت قوات المجاهدين في معاقل اللجاء مؤلفة من « ٠٠٠ » مقاتل ، وقد استشهد « ٤٧ » مجاهدا منه\_م الشهيد شاهين ابو فخر ، ووقع في اسر الفرنسيين « ٠٠ » أسيراً ، وجرح من المقاتلين « ٨٠ » مجاهداً.

واشتهرت في حروب اللجاء الامرأة العربية ﴿ أَمَّ أَحَمُّ الشَّلْفَيْنِيةٌ ﴾ المشهورة بكرمها وبطولتها .

وتمكن بعض المجاهدين من الافلات من شبكات المراقبة في ليلة ٣١ آذار واول نيسان ١٩٢٧ م فلازفريق منهم بشهر قي الاردن ، واعتصم فربق آخر بالصفا .

### خسائر الفرنسيين في الثورات السورية

أهلى الجنرال سراي المفوض السامي الفرنسي في سوربة بتصريح قال فيه ، ان الثورات التي نشبت في سوربة وحدها عام ١٩٢٢ بلغت (٣٥) ثورة دفن فيها خمسة الآف جندي فرنسي ، فسكم بلغ عدد القالى من الجنود خلال الثورات الـتي شبت نيرانها بعد ذلك ياترى ? . . لان ارقام الحسائر التي حددتها البلاغات الفرنسية لا يمكن الركون اليها ، كما ثبت لما ذلك اثناء تدوين وقائع الثورات .

#### شهداء بني معروف

لقدكان حصاد الثورة في جبل الدروز في عهد الانتداب الفرنسي ، زهاء اربعة آلاف شهيد ، خروا في ساحات المجد والشرف ، كسباً لمرضاة الله ، وذوهاً عن حما الوطن وحربته واستقلاله ، وتطهيره من ارجاس المستعمرين .

ويؤسني والالم مجز في نفسي ، أن لا استطيع درج جميع اسماء الشهداء في هذا السجل ، وفاء لهم ، وتخليداً لذكرهم ، اذ لوأردت وضع اسمائهم والاماكن التي ينتسبون اليها ، والمعارك التي استشهدوا فيها في سطر واحد لكل شهيد ، لاحتاج الامر الى ( ١٥٠ ) صفحة ، تبلغ تكاليف طباعتها مع اثنان الورق لها ، زهاء اربعة آلاف ليوة سورية ، هذا فضلا عن اسماء الشهداء في بقية المناطق التي وقعت فيها الثورات السورية في ازمنة مختلفة ، وهو عمل شاق بالنسبة لمجهود الفرد وامكانياته المادية ، وجدير بالحكومة تأمينه ، بوسائلها وامكانياتها .

وليملمن القارىء ، بأن تأمين هذه الرسالة التاريخية ، والاتصال بذوي العلاقة الذين اعتاد اكثرهم ، - كما لمسته منهم - ان ينظروا الى المؤلفين بعينالتفاضي والاهمال ، وعدم الاكتراث في اجابة طلباتهم ،كل ذلك، قددعاللمد من هذه المهمة النارنجية المزيزة على قلوب المجتمع ، لعلاقتها بذكري الشهداء الابرار ، ولكل مقام مقال .

### زوح القائد العام للثورة السورية سلطان باشا الاطرش

بعد أن انتهت أعمال الثورة ، والعمليات الحربية الفرنسية في مناطق جبل الدروز، نزح سلطان باشا الاطرش واسرته ، وابرز المجاهدين وفاء اليه الى شرقي الاردن ، وأقاموا في منطقة (الازرق) ثم تعرض هؤلاء الابطال الى مضايقات السلطـــة الانكايزية ، وآثروا النزوح عنها ولاذوا من شرها بأرض نجدية ، ونزلوا في وادي السرحان وقريات الملح ، وأقاموا في هـذه المنطقة الجرداء القاحلة عشر سنوات ، تعرضوا خلالها لحر الصحراء وقرها ، وكابدوا من شطف العيش والصـــبو على الاهوال والشدائد والمكارد ، والتشرد عن الاهل والوطن مالايطيق البشر احتاله .

هؤ لاء الابطال ، هم أصبر الصابرين ، وأصدق الصادةين ، وأفضل المجاهدين ، فان ضربوا مضاربهـــم في الصحراء القاحلة حقبة من السنين ، فاننا ندعو بالرحمة لمن قضى نحبه منهم ، وندعو للاحياء منهم بطول البقاء ، وقد كفاهم شرفاً أنهـم ضربوا على مفرق الفرقدين قباب خلودهم .

### غارة البدوعلى المجاهدين في والدي السرحان

انها حادثة مخجلة تمثل العقوق واللؤم والحزي والمار ، فقدأغار فريق من البدو على المجاهدين الضاربين في وادي السرحان و قريات الملح ، واستاقوا ابلهم ومواشيهم فهب المجاهدون ، وكل مجاهد في بطولته يوازي قبيلة بمجموعهــــا ، ولقنوا هؤلاء الوحوش الانذال درساً لاينسى .

هكذاكان موقف الاعراب من المجاهدين الذين آثروا العيش في صحراء هــــذا الوادي القامي بشمم واباء على الذل والحنوع الدستعمر الفاصب .

لقد طاردت السلطات الانكايزية المجاهدين في الازرق ، فنزحوا عنها الى أرض سعودية ، والمتوقع أن يتحالف الفرنسيون والانكايز ، على مطاردة المجاهدين ، أما أن يوجد في بلاد العرب ، جماعة من العرب يتبجحون بأنهم أهل ذمة ووفاء ، فيهاجمون هؤلاء المجاهدين في مضاربهم ، ويسلبونهم ابلهم ومواشيم فهذا أمر ما كان يتوقعه أحد .

عاش الجاهدون في وادي السرحان زهاء عشر سنوات عيشة لايصبر عليها الا الذين هانت عليهم المنية في حببل غاية قومية فنزلوا في صحراء قحدلة ، وفي مضارب تلفحها الشهس اللاهبة في الصيف ، والسهاء الماطرة في الشناء ، فهؤلاء المجاهدين هم وبقية السيوف بالمربية ، ومن المؤسف أن نتفضى الامة العربية الفخورة بالثورة عن القيام بواجب مؤازرتهم ، ولولا اريحية بعض المفتربين في امريكا ، وفريق من أهل شرقي الاردن كانوا يبعثون اليهم بشيء من المال ، لسد الرمق والعيش بالكفاف ، لساء مصيرهم ، هذه الامة ، التي يتبجح زحماؤها ، وخطباؤها ، وصعاليكها ، بانها ثارت ، وأنها جاهدت ، وان مجاهديها لايزالون في الصحراء محتفظين بنفرهم العزيزة وسيونهم المضية ، وانهم نواة لثورة كبوى ، اذا لم تجب مطالب البلاد ، هذه الامة ، كانت تنام في منازلها ، قريرة العين بالعيش الرغيد ، واوائك كانوا مجرعون في مضاوب وادي السرحان ، ثم فوق ذلك جاجهم جاءـة من البدو ، فيسلبونهم ما يلكون من ابل وماشية .

لقد كأن القادمون من همان يروون أسوأ الانباء عن عيشهم الضنك وحياتهم المرة ، لفد اصبح حراماً وعاداً على كل وطني أن يتحدث عن الثورة ، أو يفاخر بها ، أو يستثمرها ، مادام المجاهدون الذين رفعوا الرؤوس ، وجعلوا الالسنة تشكلم عن الوطن وحقوقه كابوا يسكنرن الصحراء في حالة عوز وبؤس وشقاء . . . ونسجل ذلك التاريخ ليكون ذلك عبرة وعظة للاجبال الصاعدة ، والله يصطفى من عياده من يشاء اله آثر الحالدة .

#### الرمز الخالد للوطنية المثني والكرامة والجهاد والبطولات الخالدة

### سلطان باشا الاطرش

### الفائد العام للثورة السورية

منذ ثمانية قرون، برزت اسرة آل « الأطوش » في جبل الدروز ، والسبب في تكنى هذه العائلة بلقب الاطوش ما زال بجهولا ، فأنجبت الامواء والزعماء والشيوخ والابطال . وشاء الدهر ان يمن بمآ سيه على هذه الاسرة الجميدة ، فكلها خيم صغاء الحياة عليها فترة ، شابته اكدار الوقائع الخطيرة الطارءة ، كأن الدهر حالفها وحرم عليها نعيم الراحـــة والاستقرار ، فأثقل كواهلها بالنكل والاسى والفواجع والنكبات والمصائب .

لقد كتب على هذه الاسرة ، وقدر على زعمائها بصورة خاصة ، ان ترهق وتعذب ، ولعموي فحملة الرايات داءًا هم هدفالاعداء في المعارك فان سنط حامل العلم ، سنط العلم ، ولكن الله بأبى ان تنكس راية هذا المجاهد العظيم ، ويستط علمه .

ثار سلطان الاطوش ، وهو في الثامنة عشيرة من حموه ، وخاض المعارك الحوبية ضد الجيش التركي الذي حاصر جبل الدروز بقيادة سامي باشا الغاروتي العواتي ، وكان حصاد هذه الحملة ، اعدام والده المرحوم «ذوقان الاطوش » مسسع بعض الزعماء شنقاً بدمشق وذلك سنة ١٩١٠ م ، وسيق في عهد شبابه الى الجندية في جبهة « رومانيا » .

مولده ونشأته .. هو ابن الشهيد ذوقان بن مصطنى بن اسماعيل الاطوش ، بزغ نجمه في قرية القريا سنة ١٨٨٦ م ، ونشأ في مهد الزعامة والفضائل والمكارم ، وتلقى علومه في مدارس محيطه الايتدائية ، وقرس عــــلى الفروسية منذ نشأته في بيت البطولات ، كما هي عادة الاسر العربية العربقة .

شعوره الوطني - ان الذي كره الاستعبار التركي وامتشق الحسام وهو فتى في سبيل القومية العربية ، لابطيــق ان يقبل اي استعبار آخر فيه الذل والخذوع ، فقد امتشق مهنده بوجه الفرنسيين المستعمرين للذود عن حياض وطنه وعزته وكرامته القومية ، وأقض مضاجعهم وجعلهم صرعى الحيرة والاسى سنين طويلة .

في الثورة العربية الكبرى – ولما اندلعت نيران الثورة العربية الكبرى، كان في طليعة الثائرين الجاهدين لنصرتها مع حيش ألفه ، فقام بقطع طرق المواصلات التركية ، وكان الجبل الدرزي نقطة اتصال بين الحجاز ودمشق ، ولما انتصرت الثورة رفع بيده اول علم عربي فوق قلعة صلخد ، ولما دخل فيصل بن الحسين وجيشه دمشق ، كان سلطان الاطرش و رجاله في طليعة الجيش العربي .

في العهد الفرنسي و في عام ١٩٢١م احتل الفرنسيون الجبل الدرزي دون مقاومة ، وقد ثار صلى الفرنسيين من اجل حادث الشهيد ادهم خنجر وكان ذلك في عام ١٩٢٢م ، كما يتضح ذلك من وقائع الحوادث .

ثورة عام ١٩٢٥ م - لقد كانت قضية الوحدة السورية من أسمى اماني زعاء الجبل ، وهي العامل الرئيسي لاندلاع الثورة ، في الجبل الدرزي ، وان اخفاق الوفدالدرزي الذي ذهب لمقابلة المفوض الساهي في بيروت من اجل الاحمال التعسفية التي كان يمثل ادوارها الحاكم الفرنسي « كربيه » وتوتر الامور كانت احدى عوامل الثورة ، فثار سلطان باشا ورجاله في وجه الفرنسيين ، ووقعت المعارك المشهورة المنشورة في هذا السجل التاريخي ، ورغم كثرة الجيوش ووفوة المعدات الحديثة ، لم يتمكن الفرنسيون من الحاد الثورة في الجيل الا في عام ١٩٢٧ م .

نزوحه ﴿ نزح سلطان باشا وعاثلته واعوانه الى شرقي الاردن ، ولما رأوا من السلطات الانكليزية اعراضاً وتضبيقاً

واحراجاً نزحوا الى الاراضي السعودية واقاموا في واديالسرحان « قريات الماح » وقضوا فيها زهاء عشر سنوات ، وقد أبدىسلطانباشاواهله داعوانه من الصبرعلى البلاء ، والجلا على المكاره ، وشظف العيش ما لا يحتمله الا من حماوا راية الزعامة والكرامة في سبيل الوطن ، وكانوا اسياد الموقف في الاحداث التاريخية العصيبة .

العودة الى الوطن - ولما جوت المفارضات وتمت المعاهدة الفونسية والسورية صدر العفو العام ، وعاد سلطان باشا الى عوينة المهدم . واستقبل استقبال الفؤاة الفاتحين .

مواقفه السلبية – لما كانت سياسة فوانسا ، بنية على التفرقة والتجزءة ، فقد اعلنت استقلال جبل الدروز ، فقاوم سلطان باشا هذه الحركة الانفصالية بعزم وحزم ، الى أن أعلن استقلال سورية في عام ١٩٤٥ م .

حوادث العدوان الغرنسي – ولما وقع العدوان الغرنسيعام ١٩٤٥ م ٬ قاد سلطان باشا الحركات الوطنية ٬ وقــام ضباط الجبل فغضوا على الانتداب الغرنسي فيـــه ٬ وتجلت أنبل مواقفه حين اسدى نصائحه الوطنية الصادقة الى رجــال الحـكم الماضي ٬ الذين انصرفوا عن الاهداف العامة ورفض التعاون معهم .

في عهد الشيشكلي – لم يعتبر الشيشكلي بما وقع من انقلابات ، وان سياسة الحكم الفردي لاتنجح في هذه البلاد ، فوقع بالاخطاء التي جرت الانقلاب على غيره ، ولم يكن سلطان باشا من الذين يتفاضون عن عظم التبعات الملقاة على كاهله كزعم وطني ، فأعلن معارضته لحسكم الشيشكلي ، ولم يدع هذا وسيلة لاستالته ، فأبى كل عرض واغراء بشمم واباء ، ولما عقسد زعماء الاحزاب المؤتمر المشهور في حمص كانت النوارات والمناشير الوطنية تتوج باسمه الكريم .

نكبة الشيشكلي للجبل – وضاق الشيشكلي ذرعاً بمارضة سلطان باشا لحكمه ، فجرد حملة عسسكوية زحنت لاحتلال النوى ، وقامت الطائرات بتدميرهـــا ، ففادر سلطان باشا عربنه ولجـــأ الى « المدورة » ، في الاراضي الاردنية حتناً للدماء ، وكان يراقب الاحداث عن كثب ، ويرى نهاية ذلك العهد قد دنت .

عودته \_ ولما وقع الانقلاب الاخير ، وانقضى عهد الشيشكلي وحكمه ، عاد الى الجبل واشتركت البلاد باستقباله الرائع الذي لم تشهد البلاد له متيلا .

الكرامة والاباء – ان الشمم والاباء ، والعزة ، والكرامة ، والتواضع ، والبطولة ، هي من عناصر الزعامـــة الموروثة ، ونحن اذ نروي هذه الحادثة الغذة ، لانقصد منها ان نضيف الى شمائل الزعيم مكرمة جديدة ، بل ليعلم الناس العظمة المكنونة التي تشجلي في عزة نفسه ، وكرامته تمثل كرامة الامة جميعها .

لقد ذكر الموحوم حتى بك العظم حاكم دولة دمشق في مذكراته ، انه ذهب مع الجنرال كاترو لابلاغ سلطان باشا وان قرار اطلاق سراحه في اوائل عهد الانتداب ، وبعد المقدمات التي فاه بها الجنرال المستعبر على مسامع سلطان باشا ، وان الحكومة الفرنسية منت عليه بحريته ، وانها منحته هذا المبلغ ، وقدم اليه الف ليرة ذهبية لفاء ما تعرض اليه من اضرار ، فأبى سلطان باشا ان يمد يده لمصافحته ، وأبت عينه ان ترف الى هذا المبلغ الذي هو بجاجة اليه ، وخرج من لقاء الجنرال كاترو دون ان يودعه ، فالتنت الجنرال الى حتى بك العظم وقال له « لم أر في حياتي مقابلة ضمتني مع انسان كهذا ، وبعني به سلطان الاطوش فقد أبى ان يوجه الى كامة شكر على اطلاق سراحه ، أو ان يمد بده لمصافحتي » .

ومن المعروف أنه لما كان في الأزرق يعاني أمر ايام البؤس والشقاء مع عائلته ، جاءه احد قادة الانكليز ، وعرض عليه باسم حكومته المالوالنصر اللائق، لقاءتنا زله عن التورة ، فابى هذه العروض المفرية . هذه هي النفس الابية التي انقادت اليها الزعامة الجفة . وهذا هو الزعيم العربي المثالي ، الذي تمرد على الدهر وحادثاته فما عرف الارهاب الى قلبه سبيلا .

### عدلي الاطرش 1190

مولده ونشأته هو ابن الشهيد المرحوم ذوقان الاطرش ، وشقيق سلطان باشا الاطرش القائد العام للثورةالسورية ، ولد في والقريا ، سنة ١٨٩٥ م ، فتلقى دراسته في مدارس الجبل ، ولم يرغب الانتاء الى خدمة الدولة فانطلق كالنسر المحلق في الاجواء لاحد لطموحه .

جهاده – حمل السلاح تحت لواء شتيقه سلطان باشا الاطرش في عهد الاتواك ،وفي عام ١٩٢٧ م ، اشترك في ثورة شقيقه سلطان باشا ، ضد الفرنسيين من اجل الكرامة التي لها علاقة مجادث ادهم خنجر ، وعاد بمد صدور العفو عنه .

ولماشبت نيران الثورة الدرزية السورية عام ١٩٢٥ م ، بسبب استقلال البلادو الوحدةالسورية وسياسة العنف والاضطهاد التي سار عليها الفرنسيون كان في عداد اسرته المجاهدة ، وخاض المعارك الدامية واشتهر ببطولته النقليدية الموروثة .

نزوحه – أبت عليه الكرامة الوطنية ان يستسلم ، وآثر شظف العيش فنزح مع شقيقه سلط ن باشا والصفوة المختارة من المجاهدين ذوي العقيدة الصدة الى صحراء شرقي الاردن، ووادي السرحان وبتي فيها حتى عام ١٩٣٧ م ، حيث عاد الى الجبل بعد المعاهدة الفرنسية السورية ، وقد دمر الفرنسيون دار. وتعرض لاضرار جسيمة .

وقد أسهم بصورة بارزة في الانهلاب الذي وقع في جبل الدروز عام ١٩٤٥ م ورشح نفسه للنيابة عن قضاء صلخــد في المجلس النيابي السوري في دورة عام ١٩٤٥ م ، ونجح ولم يصدر المرسوم الجمهوري بشأن نثبيته في النيابة بسبب ماوقــــع في الجبل من حوادث .

### الشهيد مصطفى الاطرش

هو أبن المرحوم الشهيد ذوقان الاطرش ، وشقيق سلطان باشا القائد العام للنُورة الدرزية السورية ، وقــد استشهد في معركة الكفر الواقعة في ٢١ تموز سنة ١٩٢٥ م .

وقد ابدى بطولة مشهودة في الاشتباك الرهيب مـــع حملة نورمان الفرنسية ، وخر شهيداً في ساحة المجد والشرف وكتب له الخلود .

### الامير حسن الاطرش

تنحصر زعامة الدروز في بيت الامارة الطرشانية في وعرى » وهو ابن الاميو يجبى الاطرش، وقد تسلم الامارة في عام ١٩٣٦ م ، اثر استشهاد الامير حمد بن محرد بن شبلي الاطرش في المعارك وقد اشترك في الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، في الجبل ووادي التيم والغوطة، وخاض معاركها الدامية، ونزح الى الازرق وعاد عام ١٩٢٨ م الى الجبل بعفو خاص ، وتقلد منصب محافظة الجبل ، ثم تولى وزارة الدفاع السورية بالاضافة الى النيابة عن قضاء السويداء .

### نسيب الاطرش

### العميد زيد الاطرش ١٩٠٥

هو الشقيق الاصغر ، لسلطان باشا الاطرش ، القائد العـــام الثورة الدرزية السورية ، ولمـــا استشهد أبوه المرحوم

و ذوفان الاطرش ، كان صغيراً ، فكفله شقيقه الاكبر سلطان با شا ، وعني بتربيته وتثقيفه ، وكفاه غصص اليتم بعطفه وحنائه .

ولد هذا البطل المغوار في و القريا ، سنة ٥٠٥ م ، وتلقى علومه في مدارس الجبل ، فاتسم بطابع النجابة والذكاء منذ صغره ، ولما شب عين في عام ١٩٢٣ م مديراً لناحية و القريا ، فظل فيها مدة ثلاث سنين واربعة أشهر . حهاده – كان في العشرين من حمره ، الشبت الثورة الدرزية السورية ، فعهد اليه شقيقه القائد العام الشورة بقيادة الحجلة الدرزية ، لنجيدة المجاهدين في الغوطة .

ولما خفت حركات المعارك في الجبل ، قاد الحملة الى جبل الشبيخ واحتل قلمة جندل دون حرب ، لاستسلام الحامية الدرزية فهسا ، وتمكن من اخراج القوات الفرنسية من جبل الشبيخ ، وتوجه بجملته الى وادي التيم واقليم البلان ، واحتل حاصبيا ومرجعيون وحاصر قلعة واشيا ودخلهسا كما هو مذكور في وقائع هذه الحملة .



ولما انتهت اهمال الشررة في الجبل عام ١٩٢٧ م ، نزح مع اسرته الى الازرق و ولماسارتالهوائل متجهة نحوذلك الوادي ، وامست العقول ساهرة ، والافكار حائرة ، والقلوب مضطرمة ، جادت قريحة هذا المجاهد الكبير بقطعة من الشعر الزجــــلي الرائع ، وهي ساحرة في مغزاها ومعناها ، فحداها بصوته الشجي وفؤاده الكليم ، فالهب العواطف ، وقد ناجي بهاالديار، فقال:

> ياديرتي مـــالك علينــا لــوم احنا روينا سيوفنا من القوم لابــد ماتمضــي ليــالي الشوم وان ماخذينــا حقنــا المهضوم

لاتعتبي لومك على من خدان مثل الردى مانوخصك باثدان وتبتز غلمه قايده سلطات ياديرتي ما نحنا له كان

لقد استلب هذا الحداء القاوب ، فسار بين الركبان ، وتغنت بلحنه المرحومة و اسمهان ، وسجلته دور الاذاعة ، فكان صوتها الشجي ونفاتها المتنهدة تنهض بالارواح ، فتهم بها حتى تحلق في سماء الحيال . ولما اطمأن قواد الثورة على ءوائلهم بالازرق استأسدوا وخاضوا غمار المعارك ، وشاءت الاقدار ان تلعب السياسة دورها فاضطر القائد العام وقواده الى الالتجاء الى وادي السرحان فاقاموا مع عوائلهم في الازرق ووادي السرحان والكرك في شرق الاردن ، واا أعلى العفو العام عاد المجاهدون يوم الاربعاء في 1 ايار سنة ١٩٣٧ م ، الى موطنهم وهم اشد اخلاصاً واقرى عزيمة وحماساً لصالح الوطن .

وفي عام ١٩٣٨ م ، كان نائباً في المجلس النيابي عن الجبل ، وفي سنة ١٩٤٢ م ، كاب لوزارة الدفاع الوطني في عهد حكومة الشيخ تاج الدين الحدني رحمه الله ، ولاعتبارات عائلية تنازل عنها الى المرحوم عبد الففار باشا الاطرش ،ودخل زيد الاطرش منذ ذلك الوقت في وظائف الحكومة،وهو الآن برتبة هميد في الشرطة وقد برهن في المناصب التي تولاها عن حنكة ودراية واقتدار ونزاهة وتجرد ، وهي سجايا لايستعظم صدورها من هذه الاسرة العربية العربية في تالد مجدها وطارفه .

### عبد الغفار باشا الاطرش

هو زعيم السويداء حسب النقاليد الدرزبة المرعية ، اشترك في الثورة ضد الانزاك ، وكان من أبرز اركان الثورة الدرزية السورية التي انداهت في عام ١٩٢٥ م ، وبعد انتهائها نزح مع اسرته واخوانه المجاهـــــدين الى الازرق ، في صحراء الاردن ، ومكث فيها حتى صدر العفو الخص سنة ١٩٢٨ م ، حيث عاد الى بلده ، وفي عام ١٩٤١ م تقلد وزارة الدفع السورية .

وقد عصفت المنية بروحه الطاهرة في شهر آذار سنة ١٩٤٢ م .

ولده يوسف الاطوش ولد في السويداء سنة ١٩١٠ م ، ونشأ في مهد والده على الفضيلة والشجاءة والمكارم ، وتلقى علومه الاولية في مدارس السويداء ، وحال دون اكمال دراسته ، اعتقاله من قبل السلطة الفرنسية قبيل الثورة السورية عــــام ١٩٢٥ م لمواقفه السلبية ضد المستعمرين .

البطولة الموروثة \_ ليس عجباً ، أن يتقلد سايـل البطولات ، السلاح وهو فتى ، فقد اشتمر فتيان الطرشان بمهارستهم الفروسية وحمل السلاح والرمي منذ الطفولة ، ولمـا دعاه الواجب ، لبى نداء الوطن وخرج الى ساحات الجهاد ، وكان في المفروسية عشرة من عمره اذ ذاك ، ونزح مع اسرته الى وادي الازرق ، وقاسى انواع الشقاء والحرمان ، وهو ابن العز والرفه.

تم عاد مع والده بالعفو الحُرَّص ، وعين عام ١٩٣٩ م مفتشاً لمصلحة الاشفال العامة ، وبعد وفاة والده رحمه الله ، خلفــه في الزعامة الموروثة .

في النيابة – تولى النيابة في البرلمان السوري لدورة عام ١٩٤٣ م عن قضاء السويداء ، ونجح في المعركة الانتخابية لدورة عام ١٩٤٧ م وحالت حوادث الجبل المعروفة عن صدور المرسوم بتسميته نائباً عن السويداء .

وفي حوادث العدوان الفرنسي عام ١٩٤٥ م كانت له مواقف مشهودة ، واسهم في انقلاب عام ١٩٤٥ م عـــا نقنضيه مصلحة الوطن ، وتجلت اهماله النبيلة المشرفة عندما قام مع اخوانه نواب الجبل بتنفيذ اوامر الحكومة اثناء العدوان الفرنسي على الجبل ، وتعرض للاخطار .

### متعب الاطرش

مولده ونشأته \_ هو ابن السيد هلال الاطرش ، ولد في قرية رساس النابعة للسويداء وتلقى علومه في مدارس الجبـل الاهلية ، واكب على المطالعة الواسعة فاستفاد منها .

ولما استقلت حكومة جبل الدروز ، انتخب نائباً عن قضاء السويداء في دورة ١٩٢٣ – ١٩٢٤ م ، وقد ظن الفرنسيون انهم امتلكوا بالمنة اعناق الدروز بفصل الجبل ، وجعله مستقلا عن سورية ، ولكن خابث آ مــــالهم وعتيدتهم عندما وقعت الثورة الدرزبة السورية عام ١٩٢٥ م ، فقد هب الدروز المدفاع عن كرامتهم وحربة وطنهم .

جهاده كان من اركان الثورة الدرزية السورية ، وتولى قيادة المجاهدين في مواقع ممروفـة ، في الفوطة واشترك في حملة اقليم البلان ، واظهر حنكة ودراية وحزماً ، كانت من العوامل المؤثرة التسهيل مهمة الحملة .

صبره واحتسابه – كان ناقما على السيامة الفرنسية الاستعبارية ، مجماهراً بمراقنه السلبية ، فتعرض للنفي ثلاث مرات ، وقد دمر الفرنسيون داره خلال الثورة ، وصادروا املاكه وامواله ، ولحقت به اضرار جسيمة .

ولما انتهت الثورة ، نزح مع المجاهدين الى الازرق وقضت مصالحه الخرصة بالعودة الى بلده ، فعين عام ١٩٣١ م رئيساً للمجلس الاداري في الجبل ، وعضوا في المجلس الاقتصادي عام ١٩٤٤ م وكان مرشحاً للنيابة عنالسويداً في هورة عام١٩٤٧م. اتصف المترجم بالصبر على المكاره وقوة العزيمة واليأس والشجاعة الطرشانية الموروثة .

### صياح الاطرش ١٨٩٨

هو ابن نايف بن سلامه ، ولد في قربة و بكما ، بجبل الدروز سنة ١٨٩٨ م وتوفي والده قبل ولادته ، فنشأ بكنفوالدته تحت وعاية أبناء عمه الطرشان ، ودرس في المدرسة الاهلية في السويدا، وأخذ عن بعضالاساتذة.



ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، بقيادة ابن عمسه سلطان باشا الاطرش ، كان هذا البطل المغوار احد قادتها البارزين ، وقسمد خاص معركة والكفر ، المشهورة ، وجرح بيسده اليدنى برصاص وشيش اثر هجوم شنه في طليعة فرسان المجاهدين ، فلم ينثن ولم يتقهقر ، بسل كان يحدو بصوته الحدن شعره الزجلي ، فاستبسل المجاهدون واقتحموا المواقع الفرنسية المحصنة وكان من العوامل المؤثرة لكسب المعركة التي استمرت مدة اربعين دقيقة .

واظهر في معارك وادي النم واقلم البلان شجاعة فذة ، وكان البدالمدنى لابن همه زيد الاطرش قائد الحلة ، ولما استشهد البطل فؤاد سلم في معركة و بحدل شمس ، قام وقائد الحملة بمراسم دفنه في قرية سحتيا ، وذرفا الدموع على فقد قائد مغوار ، وقد نزم مع ابناء همه الى الازرق وقريات الملح ، وتعرض

#### لاضرار وخسائر فادحة في املاكه .

> ( صيـاح ) رده السبايا كوم من فوق شنره ماتملي به شوم من فوق شنره ماتملي به شوم

ويعني الشاعر بالشطر الاخير أن جد المترجم المرحوم سلامه بن حمود الاطرش كان يلقب بـ و سم الوت ، وان الشجاعة قـلا لجد المترجم والآن له :

ومنها قوله: ياصاحبي مالك علينا لوم لومك على من بالقضية خان المدك عقبان حنا وقننا بالشرك وهموم وانتم على قب الرمك عقبان

وقد انتسب هذا المجاهد المخلصالى خدمة الدولة ، وتولى منصب القاءُنامية في كثير من الاقضية السورية ، فأظهر جدارة وخبرة في حل المشاكل الادارية بكل نزاهة وتجرد، وقداحيل على التقاعد عام ١٩٥٩ م ويقوم الان بالعناية بشؤونة الزراعية ، ولم يستطع حتى الان من اعادة ماهدم من عقاراته ، لعدم النعويض عليه ، ووفرة عائلته . وقد امتاز بسجايا فاضلة ، ينيت على الشمم والمروءة والعزة ، وهي شمائل طرشانية موروثة .

### توفيق الاطرش ١٨٨٨

جهاده — انضم الى الثورة الدرزية السورية عام ١٩٢٥ م واشترك في ميدان الجهاد ولما انتهت الثورة السورية ، بقي في ا الجبل نظراً لاحواله الخاصة التي حالت دون اللحاق بمن نزحوا من المجاهدين عن البلاد .

وفي سنة ١٩٢٧ م ، عين مديراً المداخلية ، وبقي فيها حتى عام ١٩٣٧ م ، ثم تنقل بين مدير بتي المعارف والمالية .

وفي عام ١٩٤١ عين محافظاً للجبل الى سنة ١٩٤٤ م حيث آثر الاستقالة وانهمك بادارة اعماله الحرصة .

# يوسف هلال الاطرش

### 19.5

هولده ونشأته هو ابن هلال الاطرش ، وشقيق المجاهد الكبير المعروف متعب الاطرش ، ولد في قرية رساس سنة ١٩٠٢ م تلقى دراسته في مدرسة العازارية بدمشق ، ولما وقعت الحرب العالمية الاولى واقفلت المسلمانية حتى عام ١٩١٨ م حيث عاد الى وط.ه .

وطنيته – عين في عهد الجنرال غورو قبل احتلاله البلاد السورية قائدًا لكنائب المتطوعة من الدروز، وفيءام ١٩٢٠ م تجلت وطنيته عندما انسحب مع فرقة المتطوعين الى الجبل قبل زحف الجيش الفرنسي على دمشق .

اضطهاده ـ تعرض للنفي والسجن بسبب مواقفه السياسية ضد الفرنسيين الذين بذلواكل وسيلة للسير وفق سياستهم فأبى كل عرض واغراء بشمم واباء ٬ وظل متصلباً في عقيدته ٬ وداعياً الموحدة مع سورية وللقومية العربية .

جهاده وبطولته - ولما وقت النورة عام ١٩٢٥ م كان شقيقه البطل المشهور متعب الاطرش يقود حملات الجاهدين ضد الفرنسيين ، وظل يوسف الاطرش في قرية رساس ينتظر اخراج محاصيله الزراعية لتموين الثورة بها ، تفادياً من مصادرتها من قبل الفرنسيين ، وقد أزمع على الالتحاق بالثورة ، وصدف أن وقع حادث أسر الضابط الفرنسي (سيكر) وقد طلب المجاهدون فدية كبيره لقاء اطلاق سراحه ، فقام الفرنسيون باعتقاله في قلمة السويداء بالقابلة لامر الضابط ، وبالنظر الملاقت بالموضوع ، وما رافق ذلك من احداث ومفاوضات ، فقد تحدثنا عن بطولته وفراره من القلمة والتحاقه بالثورة واشتراكه في معاركها في البحث المختص باصر الضابط (سيكر).

وبعد انتهاء الثورة ، نزح الى الازرق وعاد عام ١٩٢٨ م بالعفو الحاص .

في المجلس النيابي انتخب نائباً في المجلس النيابي السوري عن قضا السويداء لدورة عام ١٩٤٤ م وقد اسهم في حوادث العدران الغرنسي الواقع عام ١٩٤٥ م وتطوع للمقاومة .

امِتَازُ بِسَجَايًا طُرَسُانِيةً نَبِيلةً ﴾ وبمن تتقد في نفوسهم حب القومية العربية .

### رشید طلیع ۱۹۲۷–۱۹۷۷

هو الجاهد المشهور، والوطني المثالي ،المرحوم وشيد بن على بن حسن بن ناصيف آل طليه ، ولد في الجديده احدى قرى

الشوف في لبنــان سنة١٨٧٧ م ، وتخرج من الجامعة الملكية في الاستانة وانتــب الى الـــلك الاداري .

في مجلس المبعوثين ــ أنتخب نائباً عن جبـل الدروز في البرلان المثاني ، وتنقل بين محافظتي حوران وطر ابلس واللاذقية.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عين حاكماً عسكرياً ومتصرفاً في حماه ، وتولى وزارة الداخليـة بالنيابة بدمشق ، ثم والياً لحلب، وهوواضع نواة ثورة الشمال بزعامة ابراهيم هنانو ، ومؤازر ثورته بالسلاح والعتاد .

ولما احتل الفرنسيون سورية الداخلية فر ، وحــكم عليه بالاعدام غيابياً ، وتوارى في منطقة حوران .

في شرقي الاودن – عهد اليه الامير عبد الله بن الحسين بانشاه الحكومة ، وتولى رئاستها سنة ١٩٢٢ م ، ثم استقال بعد أن رأى السياسة تسير عكس عقائده الوطنية ، ونزح الى مصر وكان في كل الوظائف العالية التي تولى مناصبها مثال الاداري الحكيم الحازم ، والعف النزيه ، ويعتبر من ابوز الشخصيات التي انجيم البلادالسورية في هذا العصر ، بوطنيته المثلى وجرأته واقدامه ،



في الثورة السورية – . ولما شبت نيران اثورة السورين عام ١٩٢٥ م انضم الى صفوف الجاهدين ، وكان احداد كانها البارزين .

وفاته - . اصيب بانسداد الامعاء في قرية الشبكة بجبل الدووز، ولم يكن في اطبيب و لاعلاج ، فانتقل الى رحمة ربه في شهر ايلول سنة ١٩٢٦م ، وأخبر الامير عادل ارسلان بوفاته، ودفن في قرينالشبكة. اقترن من اسرة صقر واعتب كرية واحدة.

### الامير عادل ارسلان ۱۸۸۲ – ۱۹۵٤

مولده ونشأته .. ولد الامرير عام ١٨٨٢ م في الشويفات، وتلقى علومه في مدرسة الحكمة، والفرير والمثانية في بيروت، ثم سافر الى فرنسا للاختصاص في الادب العالى، وبعدها انتسب الى الكاية الملكية في استانبول دون اتمامها، وكان يتقن اللغتين التركية والفرنسية .

خدمانه \_ . لقد شغل وظيفة امانة السر من الدرجة الاولى في وزارة



الداخلية العثمانية في استانبول سنة ١٩١٣ م ، ثم عين مديراً للمهاجرين في ولاية سودية عام ١٩١٤ م ، وبعــــدها أسندت اليه قائمةامية الشوف في لبنان .

وفي سنة ١٩١٦ م انتخب نائباً عن جبل لبنان في مجلس المبعوثين العثاني ، وظل في استابول حتى الهدنة في سنة ١٩١٨ م ثم عين حاكماً لجبل لبنان في خريف عام ١٩١٩ م ، وبعدها مساعداً ادرياً لحاكم سورية العسكري العام في الحكومة الفيصلية ، ثم مستشاراً سياسياً للملك فيصل عام ١٩٢٠ م واتخذه وسولاً في اتصالاته مسع الانكليز والفرنسيين ، ولما انهاد العهد الفيصلي سافر الى اوروبا ، وبعدها استقر في شرقي الاردن ، فعهد اليه برئاسة ديوان امارة الاردن من عام ١٩٢١ الى عام ١٩٢٣ م ، ثم سافر الى الحجاز ، ولمااحتل السعوديون مكة سنة ١٩٢٥ م ، نزح الى مصر ، ثم جاه الى القدس وكانت الثورة السورية الكبرى . في الثورة السورية الكبرى الله ورة السورية عام ١٩٢١ م ، والثالثة اثناء الثورة السورية عام ١٩٢٠ م .

لقدناضل هذا الاميرالنبيل في سبيل حربة بلاده واستقلالها ، واشترك فعلياً في النورة السورية ، وكان من دعاتها ومؤسسها وقاد جيوشها في كثير من المواقع واصيب بجراح ، واقام مع اخوانه المجاهدين في النبك بعد انتهاء الثورة ، ثم سافر الى اوروبا وبقي فيها مشرداً مع القادة الوطنيين ، وطاف البلاد العربية بمهام استقلالية واستمر على الكفاح والنضال الى ان عقدت المعاهدة الفرنسية — السورية عام ١٩٣٣ عاد على اثرها الى سورية عام ١٩٣٧ م حيث عين في العهد الوطني وزيراً مفوضاً لسوريا في انقرة من عام ١٩٣٧ م الى عام ١٩٣٧ ، ولما انهار الحكم الوطني بانهيار مشروع المماهدة اعتقله الفرنسيوت وأبعدوه الى تدمر ، ثم اطلقوا سراحه ورجع الى بيروت واستقر فيها .

في الوزارة الثالثة المرحوم سعدالله الجابري ، ثم تقلدوزارة المعارف في الوزارة الثالثة المرحوم سعدالله الجابري ، ثم تقلدها عام ١٩٤٧ م في وزارة جميل مردم بك .

في المجلس النيابي – انتخب نائباً عن الجولان في البولمان السوري عام ١٩٤٧ م وكاف في ٨ كانون الاول سنة ١٩٤٨ م بتشكيل الوزارة السورية ، فاعتذر عن القيام بهذه المهمة ، وكاف مرة الحرى فاعتذر ، وكان مندوباً لسورية في مؤتمر فلسطين الذي عقد بلندن ، وفي ١٩٤٩ م عهد اليه بوئاسة الوفد السوري الى الامم المتحدة ، ولكنه استقال من هذا المنصب في ٢٠ تشرين الاول سنة ١٩٤٩ م احتجاجاً على سياسة الحكومات العربية في معالجة قضية فلسطين .

في وزارة الخارجية \_ وفي عهد حكومـــة حسني الزعم تقلد وزارة الخارجية من ١٦ نيسات الى ٢٦ حزيران سنة ١٩٤٩ م ، ثم عين في اواخر هذه السنة وزيراً مفوضاً لسورية في تركية ، وبقي حتى الانقلاب الواقع على حسني الزعم ، ثم عاد الى مسقط رأسه في لينان .

شعوه \_ كان الاميوشاعر ] مفلقاً ، وكانباً ناثراً مبوزاً ، وخطيباً مفوهاً ، ولما ضرب الفرنسيون دمشق بالمدافع وهدموا بعض احيائها توجع لما حل بها من نكبات فقال :

أضاحية الفيحاء هل جفت الدماء وهل أبطلت فيك المدافع رعدها سلام على الفيحاء من قلب موجع فتى اخذت ايدي النوى من شبابه وعزما يوبه العام يوماً وليلة وما ضرء ان يشمل الشيب رأسه

وهـل آن الموتور ان يتبسما وهـل آذنت الطير ان يترغا أبت نفسه في الحب ان يتظلما في الحب ان يتظلما وصـبراً يويه القفر أحلى واحلما وهل عاب نسرالجو ان صارقشمها

نعمت صباحاً جنة الارضكاما ولا زلت في وجه الجزيرة شامة سلام علىالاخوان فيكومن بطق

واسكن من تبكينهم جنة السما واصبحت من باريس أعلى وأعظما على هجرهم صبواً فقد ذاق علقها

وفاته – كان مصاباً بضمف في القلب ، وقد توددت النوبات القلبية عليه بصورة دورية ، حتى انه اصيب في عام ١٩٥٣ م في بيروت بنوبة قوبة ، وكان لا يصغي لنصائح الاطباء قبلا فازداد شحوبه ، وكان يشعر بدنو أجله وأدرك اهله واصحابه ان ميماد القدر قد اقترب ، وفي الساعة الثانية من بمـــد ظهر يوم السبت في ٢٣ كانون الثاني ١٩٥٤ م توجه الى بيت السيد نيقو لا بسترس لتعزيته بوفاة نسيبته ، وبينها كان خارجاً من القصر عبط الدرج وقف مكانه وهو يوتمش ثم صاح : لم أعـــد استطع أدى ، واختاج لحظة ووقع على الارض ، ولفظ نفسه الاخير بالذبحة القلبية . ودفن بجانب أخوته في مقبرة الامراء الارسلانيين .

### محمد عز الدين الحلبي 1901 – 1901

مولده ونشأته \_ هو ابن خليل عز الدين الحلبي ، ولد في قرية لاهته التابعة لقضاء شهبا عام ١٨٨٩ م ، وتلقى دراسته في معاهد الاستانة ، وتخرج من الكلية الحربية التركية عام ١٩٠٥ م .

خدماته – تقلب في وظائف عسكرية بدمشق ، ورفع الى رتبـة مقدم ، وعهد اليه بقيادة كتبة دوما الاحتياطية ، واستقال منها عام ١٩١٢ م ، ثم انتسب الى السلك الاداري ، فعـين مدير ناحية ثم ترفع الى القائمقامية وتولى اقضية العمر انية وراشيا وازرع وحاصبيا والزبداني ، وعهد اليه بقيادة المنطقة الحربية عام ١٩٢٠ م قبيل معركة ميسلون ، واتضح انه لم يشترك في هذه المعركة المشهورة ، وقد وعد بتقديم المتطوعين ، وكان صادقاً بإهدافه ولكنه عجز عن التنفيذ بسبب نكول المتطوعين عن الالتحاق في الممركة .

ثم عهد آليه بمتصرفية درعا من ٢٠ تشرين الثاني سنة ١٩٢٠ الى ٢٨ شباط ١٩٢١ ، ثم احيل الى الاستبداع لمدة سنتين ، وعند تشكيل حكومة جبل الدروز المستقلة اشغل مناصب عدلية .

جهاده ... كان من اركان الثورة الدرزية عام ١٩٢٥ م . وتولى قيادة المنطقة الشمالية ، وقاد حملة من المجاهدين في بعض معارك الغوطة ، واللجاة ، والجمة الشمالية .

نزوحه \_ ولما أنتهت حركات الثورة باحتلال الفرنسيين الجبـــل نزح مع سلطان باشا الاطرش الى الازرق ، ثم النبك ووادي السرحان ، وبقي حتى عام ١٩٣٧ م حيت صدر العفو وعاد الى وطنه .

في النيابة – انتخب نائباً عن قضاء شهبا في دورة المجلس النيابي لعام ١٩٣٩ م .

وهو حميد اسرة عز الدين الحابي ، ومن زحماء الدروز المعروفين ، وأسهم في الحركات التي أدت لالغاء الاستقلالين المالي والاداري في الجبل والحاقه بسورية .

وفاته – واماه الاجل سنة ١٩٥٨م ، وقد انجب ذرية كبيرة .

### حسین مرشد رضوان ۱۸۹٤

مولده ونشأته – هو ابن السيد يوســـف رضوات ، ولد في مدينة السويداء عام ١٨٩٤ م تلقى علومــه في مدارس الجبل الاميرية والاهلية . جهاده ـ النحق في النورة العربية الكبرى ، وخاض المعارك في جيش الحسين الهاشمي ثم عاد الى وطه . اشتهر المسترجم عواقفه الوطنية فيكان شوكة دامية في اعين الفرنسيين الذين بذلوكل الوسائل لاغرائه للسيرفي سياستهم الاستعارية ، ولكن دون جدوى فلم تلن ثناته ، ولم تتزعزع عقائده القويمة ، ولما يأسوا من استالته أصبح من ألد اعدائهم ، فكان الفرنسيون يوافيون حركاته واتصالاته مع زهماه الجبل واقطاب سورية مدة سنتين ، ولما قام سلطان باشا في ثورته الاولى بسبب حادث ادهم خنجر ، كان مع زهاه خمين فارساً درزياً يقطع الطريق لانقاذه .

ولمــــا انداءت نيران الثورة الدرزية السورية عــــام ١٩٢٥ م بسبب رءونة الفرنسيين وسياستهم الحمقاء ، كائ من دعاتهاومن اهم الحورضين على اثارتها ، ولانفالي بالقول والوصف بان المترجم وما وقع له من حوادث خطيرة ، كانت من جملة العوامل التي ادت الاضرام نار الثورة .

نزوحه - ولما انتهت وقائع الثورة نزح مع سلطان باشا الاطرش الى الازرق في صحراء شرقي الاردن ، وكانت ترافقه عائلته ، وقد مات ثمانية من اولاده الذكور والاناث في صحراء النبك والازرق وبقي بصارع الحياة المرة بصبر وجلد ، حتى عام ١٩٣٧ م حيث عاد الى بلده خالي الوفاض ، فقد اصيب بنكباب فادحة ، فدمر الفرنسيون بيته ونهبوه ، وصادروا املاكه ، ولم يتقاض أي تمويض عن ذلك .

كان من اعضاء الكتلة الوطنية ،ومن مؤسسي الهيئة الشعبية الوطنية في الجبل ، وقد اشترك في مقاومة العدوان الفرنسي في حوادث مايس سنة ١٩٤٥ م ومن ابرز الدعاة لالغاء الامتيازات الادارية في الجبل وضمها الى سورية .

ولده الشهيه فهد \_ ورث البطولة والوطنية عن ابنه الشهم النبيل ، وقــــد تطوع في حروب فلسطين وكان رقيباً في الجيش السوري ، واستشهد في معركة الحان سنة ١٩٤٨ م .

ابو الخير وضوان – النحق مع شقيقه في الثورة السورية ، وحضر معاركها ، ونزح الى الازرق مع عائلته ، ثم عني عنه وكان ضابطاً في الجيش السوري ، واشترك بمارك فلسطين ، وعقب انتهاء الحرب فيها ، عاد ولقي حتفه بجادت سيارة .

### يوسف حمد العيسمي

هو المناضل الجحـــاهد الوطني الممروف ، الشيخ بوسف حمــــد العيسمي ، ولد في قرية امتــــان ، ورغم ما يملكه من املاك واسعة يستشهرها بالاحمال الزراعية ، فانهـا لم تشفله عن واجباته الوطنية ، فقد اشتهر بالنضال والكفاح الوطني السلبي ضد الفرنسيين المستعمرين منذ وطأت اقدامهم البلاد .

ولما انداءت نيران الثورة الدرزية السورية ، كان من اركانها البارزين، وخاص معاركها الوطنية ببطولة فذة ، من السجايا التي امتاز بها هذا المجاهد الكبير، انه لم يستلم بعسد انتهاء الثورة، بل اثر النزوح مع زعيمه سلطان باشا الاطرش ، حيث شاطره الحياة المرحان، وكفاه شرفاً واعتزازاً انه كان ولايزال موضع ثقة القائد العام ، لما اتصف به من امانة واخلاص وتضحية ، وقد كلفه بمهام خاصة بالمجاهدين ، فسافر الى مصر وفلسطين وقام بمهمته على اكمل وجه .

وفي عام ١٩٣٧ م عاد مع الجاهدين الى وطنه . وقد أسهم في الاحمال الشعبية في عهدالعدوان الفرنسي ، وكان من المناوئين الممارضين لحسكم الشيشكلي ، وتعرض الملاحةة والتنكيل كفيره من الممارضين .

### جاد الله سلام

### 1/19/

هولده وتشأَّته - هو بن سلام سلام ، وحميد هذه الاسرة في جبل الدروز ، ولد في طربا التابعة السويداء سنة ١٨٩٨ م وانتخب عام ١٩٢٣ م نائباً عن قضاء السويداء في المجلس النيابي الدرزي ، وبتي حتى عام ١٩٢٥ م .

جهاده \_ اشترك في الشرورة الدرزية السورية عام ١٩٢٥ م ،وخاض المعارك ، ولما انتهت اهمال الثورة في عام ١٩٢٧م عاد الى أعماله الزراعية ، وكان عضواً في مجلس ادارة جل الدروز في دورتي ١٩٣٤ حتى عام ١٩٤٥ م ، وكان من الاعضاء الوطنيين الذين هماء العام على الفاء الاستقلالين المالي والاداري في الجبال ، والالتحاق بالوطن الام ، واسهم في حوادث أيار سنة ١٩٤٥ م .

### علي عبيد ۱۸۸۸

مولده ونشأته - هو ابن السيد حسين عبيد ، ولد في مدينة السويداء عــام ١٨٨٨ م ، وتقلب في عدة وظائف آخرها رئاسة محكمة بداية جزاء السويداء في عام ١٩٢٠ - ١٩٢٢ م ، ومواقفه النبيلة مشهورة مع الزعم ابراهيم هنانو عند نزوحــــه الى شرقي الاردن ، ونزوله في بيته وايصاله الى عمان.

جهاده – هو من وجوه الجبل الذي اشترك في الاحمال الوطنية ، وكانت له مواقف سلبية شريفة ضد المستعمرين الفرنسيين ، وقد نفي مع بعض الزعماء الى الحسكة ، وعاد بعد اعلان الثورة السورية في تموز عام ١٩٢٥ م ، بعد الله تبادل الفرنسيون الاسرى مع الدروز اثر هزيمتهم في معركة المزرعة . فالتحق بجبوش الثورة وخاض المعارك بما اشتهر عنه الدروزمن شجاعة وجرأة ، وكان سلطان باشاالاطرش بكلفه في الاعمال القلمية في اكثر الاحيان ، وقد جادت قريحته فنشر ديوانه الشعري الشهرو في بعنوان ( ربابة الثورة ) .

نزوحه \_ نزح بعد انتهاء الثورة ، الى الازرق ،وواديالسرحان،وقاسى الاهوال والمشقات حتى عام ١٩٣٧م حيث عاد الى الجبل ، وعين مديراً الزراعة عام ١٩٣٨ م .

نفيه \_ لقد بذل الفرنسيون كل وسيلة لاستمالته وبماشاتهم في سياستهم ، فأبى كل عرض بشمم وعزة وكرامة ، فأفيــل من الوظيفة ، ونفي عام ١٩٤٦ م الى النبك وبتي زهاء سنة ، وبعدالافراج عنه عين في مصلحة الميره وبقي فيها حتى عام ١٩٤٦م حيث عهد اليه برئاسة مصلحة الاقتصاد الوطني في محافظةالسويداء ، وقد اشترك في حركات الجبل الوطنية عامي١٩٤٣ ـ ١٩٤٧. وقد اشترك في حركات الجبل الوطنية عامي١٩٤٣ ـ ١٩٤٧. وفاتــه – توفي يوم السبت في ٥ ابلول سنة ١٩٥٥ م ، وجرى له مأتم لائق .

### عقله القطامي

### 1119

هولده ونشاته ــ هو ابن السيد سعوم القطامي ، ولد في قرية خربه النابعة الله يداء عام ١٨٨٩ م ، وتلقى دراســــة ابتدائية في الجبل . مجهاده - اشترك في الثورة الدرزية السودية عام ١٩٢٥ م ثحت لواء سلطان باشا الاطرش ، وخاص المعادك المشهورة ضد الجيوش الفرنسية حتى عام ١٩٢٧ م ونفي مرات ، وقد دمر الفرنسيون داره وصادروا املاكه ، ولما انتهت اعمال الثورة باحتلال الجبل نزح مع المجاهدين، واقام في شرقي الاردن يتردد الى الازرق والنبك، ثم عاد الى بلده عام ١٩٣٧م اثر صدور العفو العسام عن المجاهدين .

وقد فاز بالنيابة في انتخابات عام ١٩٤٧ م ، ولم يصدر المرسوم الجمهوري بتسميته نائباً بسبب ماوقـــع في الجبل من حوادث معروفة . وانتقل الى رحمة وبه سنة ١٩٥٦ م .

شكيب وهاب \_ هو أحد أبطال الدروز الذي اشترك في الثورة ، وكان من أركان الحملة على وادي التيم بقيادة زيدبك الاطرش ، وخاض معارك فلسطين .

أبو فوحان ناصيف - كان في عداد المجاهدين يوم زحف العدو على الشهباء ، واشترك في المعركة مع حملة المجاهدين بقيادة محمود كيوان ، ونايف وهائل الاطرش ، وقد أبدى بسالة فائفة ، فأصيب بجرح في ميدان القتال بالقرب من خط العدو ، ولم يتمكن من الانسحاب ، فقبض الفرنسيون عليه ، وخالفوا كل شريعة اندانية بالمحافظة على الجرحى ، فأجهزوا عليه وذلك في ه آب سنة ١٩٢٦. واستشهد فيها على بك طوبرش وشاهين صالحة .

هاني عوّة – هو من مجاهدي دروز السويداء ، التحق بالثورة السورية ، وحضر معارك الضنية مع القائد سعيد العاص . وعند انسحابه مع رفاقه الدروز وهم سعيد البري ، طاهر أبوشقرا ، توفيق طربين ، فهد من صلخد ، قاسم الجرمقاني من السويداء وبوسف خندر ، وبوصولهم الى قربوادي الحرير، وقعوا في كمين نصبه لهم الجند في شهر تموز سنة ١٩٣٦م، فاستشهد أثناء المصادمة وجرح يوسف خندر وطهر أبو شنرا .

الشهيد قاسم بن محمد المعان \_ هو من مجاهدي السويداء ، كان موظفاً في البريد والبرق ، ولما شبت الثورة لبى نـــداء الوطن فالتحق بميدان الجهاد ، وقد تخلى عن وظيفته التي هي مورد رزقه ، وترك عائلته تحت رحمة الاقدار ، فغضب الفرنسيون عليه ، وصادروا الملاكه ، وفي معركة المسيفرة الوهيبة خو شهيداً في ساحة المجد والشرف ، فكتبت له الشهادة والحــاود في هذا السفر التاريخي .

### الجاهد المرحوم سعيد عمون الماروني

هو أشهر من ناو على علم ، والسر في شهرته ، انه وغم كونه من الطائفة المارونية المتفانية في حبها النقليدي لفرنسا ، فقد دفعته وطنيته الجيحة المناججة في قلبه ، للالتحاق بالجيش الفيصلي ، وقد اشترك في معركة ميسلون ، وأبدى كل شجاعة وبأس ، ثم نزح مع الملك فيصل الى درعا ، وكان خصا عنيدا المستعمرين الفرنسيين ، ورحم الله الشاعر الشيخ امين الجندي حيث قال في امثال هذا الشهم النبيل :

وزين الرجال فانكم أفرادها من لا يزان بألف ذات في الملا ومن أقربائه الذين سادوا على خطته ، فؤاد بك عمون مرشح الاخاء الوطني .



### الشهيد محمد صعب 1921 – 1991

هو الجاهد البطل الشهيد حمد بن محمود بن حسين بن محمود بن مرشان صعب ، ولد في ٢٤ رمضان سنة ١٣٠٩ ه و ١٨٩١م

في بلدة الكحلونية ( الشوف ) في لبنان .

بدأ حياته في الجندية الابنانية في العهد التركي سنة ١٩١٣ م . حمهاده – ترك الجندية سنة ١٩١٨ م والتحق بالحكومة الفيصليـــة السورية واشترك في معركة ميسلون .

وفي عهد الاحتلال الفرنسي نزح مع رهط من اخوانه المجاهدين الى الاردن ، وبقي حتى اندلعت الثورة الدرزبة سنة ١٩٢٥ م فالنحق بها ، ثم اشترك في الثورة الفلاطينية عام ١٩٣٥م وكان المسؤول عن الشباب الدرزي أمام المقائد فوزي القاوقجي ، وبعدها التحق بالثورة العراقية في عهد رشيد عالى الكيلاني سنة ١٩٤١م و لما قضى الانكليز على الثورة العراقية تتبت له الشهادة في احدى معاد كما الواقعة بتاريخ ٢٥ تموز ١٩٤١م ، ونقل جثانه والحد الثرى في دير الزور ، وانظوى باستشهاده أروع صفحة في التضحيسة والمفاداة في ميدان الجماد .



ابو يحيى الدرزي الملقب بالغواص . هر من دروز الشوف ومن أبطال الثورة ، النحق بثورة الغوطة وكان يسير مع عصابة الشبخ محمد الاشمر ، وحضر المعارك والنحق مع الاشمر في ثورة فلسطين سنة ١٩٣٦ م واستشهد بمعركة سيلة الظهر .

ومن مزايا هذا المجاهد المغوار، أنه كان ينسل الى صفوف الاعداء بجرأة نادرة ويقتل الضبـــاط والجنود، ويعود لمقرء فسمي ( بالغواص ) ، تعظيما لبطولته واعمله الندائية .

طاهو أبو شقوا – هو من مجاهدي دروز الشوف كان جنديا في طرابلس وانضم في أول أمره الى عصابة حماه ، واشترك بتعطيل خط طرابلس الحديدي ، ثم النحق في الثورة السورية واشترك مع القائد سعيد العاص في معركة كفر حبو وغيرها في ( الضنية ) وفي معارك جبل الدروز ، ولما انسحب من عصابة سميد العاص كان مع رفاقه ، فو قعوا في كمين نصبه لهم الجنسد بالقرب من وادي الحرير فجرح ، ثم شهي وانضم الى ثورة الجبل ، ثم تطوع في حرب فلسطين واستشهد اثر مصادمة وقعت مع قوة الحدود الفرنسية على الحدود فأصيب بجراح ، وقبض عليه الجند وكانوامن أقاربه فقضى نحبه في مستشفى بيروت ، وكان شجاعاً متفانياً بجهاده .

سعيد البري - هو من مجاهدي الدروز ، ولد في قرية عين عطا ، كان جنديا في الهرمل ، ولما وقعت الثورة الدرزية انضم الى عصابة زين مرعي ، واشترك مع القائد سعيد العاص في معادك الضنية ومع شكيب وهاب في معادك اللجاء ، وقد استشهد في وقعة ( صميد ) الثانية ، وكان من الشجعان الذين يشاد اليهم بالبنان .

# الاهلاء



#### الى المطولات الجوية الماثورة في مدينة أبي النداء

الى الجاهد البطل المفوار الفائدالشهيد الموحوم سعيد العاص الذي قارع الاستعبار وحالفه الدهر ، على أن لايمنأ في حياته ولو فترة أيام ، في العهدين التركي والعربي .

الى الشهداء من امواء عشرة الموالى .

الى الرمز الاسمى في التضعية ، والشهيد في سبيل الواجب الانساني الطبيب صالح قنياز .

الى الجاهدين ، ذوي العقيدة الوطنية المثلى ، الاطباء توفيق الشيشكلي وخالد الخطيب وعلي الشواف طيب الله ثرام ، والمجاهد الكبير الصامت الاديب العباري الاستاذ سامي السراج .

الى ارواح الشهداء الابرار ، الذين هدروا دماءهم للذود عن حما الوطن وحريته واستقلاله .

الى سيادة عبد الحميد السراج ، الجاهد العف النزيه ، الذي أصبح مضرب الامثال بوفائـــه لقوميته العربية ،وشمه وامائه .

الى الجاهدين الاخيار ، الذين يقضون حياتهم في ذكريات الجهاد ، وهم صابروت على البؤس والشقاء .

### اهدي هذه الحلقة التأربخية

## الفصل الناسع

### جهاد عشيرة الموالي

ا كان الجيش الفرنسي يتقدم نحو ( قطمه ) عام ١٩٢٠ م ، بطريقه لاحتلال حلب ، قامت همــــلة من عشيرة الموالي مؤلفة من اربعهائة فارس ، بقيادة الشيخ فارس العطور ، واشتبكت مع القواتالفرنسية في موقع ( قطمه ) وكان يرافق هذه الحلة المجاهد المعروف هزاع ابرب .

واثر انذار الجنرال غورو الهلك فيصل ٤ سارت حملة بقيادة الاميرالشايش ٤ وفارس العطور ٤ وابراهيم الباشا ٤ ووصلت الى جوار حلب من الجهة الفربية ٤ الوقوف في وجه الجيش الفرنسي الزاحف من قطمه ٤ ولما تم احتلال دمشق ٤ عادت هذه الحملة أدراجها بعد مناوشات بسيطة ٤ ومنذ ذلك الحين اصبح الفرنسيون ينظرون الى عشيرة الموالي بعين السخط والعداء ٤ والمناوثة لمصالحهم المرتبطة مباشرة في مديوية العشائر الخاصة في المفرضية العليا ٤ وكانوا يدفعون عشيرة الحديديين التحرش بهم ٤ وتطبيق الحطط الاستمارية بالايقاع بين العشائر المتجاورة.

### ثورة الموالي

كانت نتائج سياسة ( فرق تسد ) ، التي أتبعها الفرنسيون بالتفرقة ببسين العشائر أن وقعت الواقعة ببن عشيرتي الموالي والحديدين، وفي الايام الاخيرة من شهر نيسان سنة ١٩٢١ م ثارت قبيسلة الموالي التي تنضي فصل الشناء في منطقة الحمدانية ، بحازاة الخط الحديدي ببن حلب وحماه فأغارت على قبيلة الحديدين، فقطعت الخط الحديدي وأحرقت الحطات ، وكانت قوات منطقة حلب الفرنسية آ نئذ في شغل شاغل بالاجهاز على الفتنة في جبل الزاوية والتصير ، واعداد العدة لحملة العلويين ، فأنبطت مهمة قمع تلك النورة بالفائد ( فان ) التابع لفيلق الصباحيين المراكشيين الحادي والعشرين ، ووضعت في تصرفه حملة مجهزة يؤازرها الانصار من منطوعي الشركس .

وفي ٣ أيار سنة ١٩٢١ م ، اتجهت هذه الحملة السريعة ، نحو الحمدانية وفي ٢٦ منه انطلقت اليها منقسمة الى قسمين :

سارت كنيبة في الطريق المستقيمة بمحاذاة الحط الحديدي ، وسار القسم الآخر في طريق أم الحلاخيل مواجهة للمنطقة التي رابط فيها الموالي ، ووصلت تجريدة الفرسان الى ( جونين كبير ) فأجلت بعض قوات الموالي ، وقسد ظهر في ناحية الغرب فرسان عشائر الموالي ومعسكرهم الكبير ، على مسافة ثلاثة أو أربعة أميال في ناحية الغرب ، فأغار الفرنسيون على مواقع الموالي وفي الصباح هاجمت مفرزة ( فيفر ) تل الغبار فقاومها ابطال الموالي مقاومة شديدة ، فاستمر القتال وتواثب الصباحبيون بالسلاح الابيض ، وتمكنوا من دحر الموالي بعد أن كبدوا القوات الفرنسية خسائر كبيرة . وقد جرح في هذه الممركة الحامية المسلام ( فيفر ) واصيب معاون الضابط الحيال ( دروادي لدينيان ) اصابة خطرة ، بينا كان يرفسع قائده من تحت جواده المقتول ، وجرح ضابط الاستخبارات الملازم ( درجو تشيه ) جرحاً خطراً ، وقتل من الصباحيين ، وتخلى الموالي عن الموقع .

وكانت الكوكبة الاولى تقوم بمهمة لقطع خط الرجعة على قوات كبيرة من مجاهدي الموالي كانت مرتدة على أم الجلال وتل السعيد ، فأحرق الفرنسيون معسكرات الموالي ونهبروا موجوداتها ، وهذا اول مايستهدف اليه الفرنسيون في حروبهم المتوحشة ، لاملاء جيوبهم عن طريق النهب .

اما مفرزة (لونفو) فلما اتصل بها دوي البارود ولاحت لها الفرسان متألبة الى قرية (التمانمة) تدافعت الى هـذه المفرزة لتجلك عليهم الطريق ، قاستولت عليها بعد عراك قام به فرسانها مترجلين ، ولكن قائد التجريدة لم يعلم بما حل في هذه المفرزة الا بعد حين ، فقد هاجمها المجاهدون بعدد كبير عند ظهيرة ذلك النهار ومنيت بخسائر فادحــة ، وهي (أحد عشر قتيلا من الصباحيين ، وضابط أصيب بجرح خطر ، وثلاثة عشر جواداً بين مقتول وضائع ) وتشتت القوات الفرنسية أمـــام بطولة فرسان الموالى ، واختل نظامها العسكري.

وفي 4 أيار سنة 1971 م ، استطلع الجيش الفرنسي قرية التمانعة ، وهاجمهـا فاجتاحها بعــد مقتلة خسر فيهــــا قتيــلا وأربعة جرحى ، ولقي من الموالي مقاومة ضارية .

وفي ١١ منه وصل لواء من المشاة بقيادة القومندان ( لموال ) يتألف من قوات مقتطغة من فيلق المشاة ، ومن السنغاليين لنجدة الجيش الفرنسي ، الذي أصيب بخسائر كبيرة من ضربات بجاهدي الموالي القاصمة .

وفي ١٣ أيار سنة ١٩٢١ م زحف الجيش الفرنسي على خان شيخون ، وكانت توابط فيها قوة من الجـاهدين ، واتصل هنالك بجيش القائد ( دوم ) المنطلق من الجنوب .

وفي يوم ١٦ منه ، انضم في قرية الهبيط الى جيش ( غوبو ) الذي أقبل من الشمال بقصد النطويق .

وفي يوم ١٩ أياد سنة ١٩٣١ م ، انضم الى تجريدة ( فان ) لواء من فيلق الرماة الافرية بين الشافي والعشرين ، بقيادة القومندان ( ميشال ) ، فزحفت هذه القوات مساء على مضارب الموالي النازلين على متربة من ( قطره ) واشتبك الفريقان عراك هائل ، وقد أبدى فرسان الموالي من البطولات الموروثة المأثورة ماسجله التاديخ لهم بمداد الفخر ، وقد اشتبك الفريقان بالسلاح الابيض ، فسقط الملازم ( موسي ) على رأس مفرزته قتيلا ، وسقط جواد الكابتان ( دلاتور ) ثم تدخل المشاة واستولوا على (قطره ) بعد ساعتين من وقوع المعركة ، وفي خلال الايام الخسة عشر ، اشتبكت الكوكبة الاولى والثانية ، التابعتان لفيلق الصاحبين المراكشين بمارك عديدة وعنيفة ، وقامتا بغارتين بالسلاح الابيض تلاحمت فيه أجساد المقاتلين وخسرنا ( ١٩ ) قتيلا منهم ضابط و ( ٢٦ ) جريحاً منهم ضابطان .

على أن تغلب الجيش الفرنسي المجهز بكامل معداته ، على عشيرة الموالي لايعتبر انتصاراً للفرنسيين ، فقد أنزل أبطال الموالي بالقوات الفرنسية خسائر كبيرة ، وتعرضت هذه العشيرة الاصيلة المجاهدة لمحن ونكبات ومصائب كانت شديدة الوطأه عليها ، ومع كل مالقيته من تنكيل الفرنسيين وارهاقهم ، فان أمراء هذه العشيرة ورجالها ظلوا ثابتين على عقيدتهم الوطنية ، فلم يستكينوا لذل الحنوع للفرنسيين المستعمرين ، كفيرهم من زعماء العشائر ، حتى انفجرت الثورة السورية عام ١٩٣٥ م فأدوا فريضة الدم والجهاد .

### بطولة امراء الموالي

انحدر أمراء الموالي من الارومة العباسية ، وهم منذ اجتياح المغول العراق الذي أدى لانفراض الحلافة العباسية يقيمون في الاراضي الواقعة من بادية حلب الى حدود العراق ، وقد اشتهروا بالبطولة والشهامة والفضائل والمكادم ، ولما شبت نيوان الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ثار الامير ابراهيم باشا ، وقاد عشائره وخاض المعادك ضد الفرنسيين المستعمرين وقد خر شهيدا في ميدان الشرف ، واصيب ولده الامير عبد ابراهيم باشا ، وشقيقه الامير باشا في معادك الثورة بجراح ، وقد تعرض الامراء وعشائرهم الى خسائر فادحة في الارواح والاموال ، وفي الوقت الذي وقفت فيه جميع العشائر السورية في عهد الثورة موقف الذل والاستكانة حيال الفرنسيين ، كان أمراء الموالي وعشائرهم يخوضون المعادك الدامية في سبيل حرية البلاء ، وقد أدوا فريضة الجهاد وضربوا أروع مثال في التضحية والنضال والاسبقية وفي ملاحم الوطن والمكرمات .

ولما وقع العدوان الفرنسي عام ١٩٤٥ م ، اشترك الامير عبد ابراهيم باشا ورجاله بمارك حماء ضد الفرنسيين .

ومثل هذا الامير النبيل عشائره في المجلس النيابي ، لدورة عام ١٩٤٧ الى سنة ١٩٤٩ م حيث حل المجلس في عهد حسني الزعم ، وكان من المعارضين لتصرفانه بجرأة وصراحة ، وقد رفض الاشتراك في عهـــد الشبشكاي في المجلس النيابي ، وانتخب عام ١٩٤٥ م نائباً لتمثيل عشائره .

#### ثورة حماه

اشتهرت مدينة حماه الحالدة بتقاليدها الفطرية التي لها صلة بماضها العربي المجيد ، وخلقها الديني العظيم ، وبجهادها وصبرها وعزمها الذي لايفل ، وكانت لها خلال الاحتلال مع الجيوش الفونسية ومع همال الحكومات المأجودين مواقف كـــبرى ، وكانت حماه آخر مدينة دخلتها جيوش الاحتـــلال الفرنسي عام ١٩٢٠ م ، بعد معادك دموية ، وأول مدينة جلا عنها جيش الاحتلال عام ١٩٤٥ م بعد معادك هائلة ، وأبدى الحمويون في معادك تلكلخ وغيرها يوم دخول الفرنسيين البلاد السورية شجاعة وانضم فريق من مجاهدي حماه الى الثورة السورية العامة ، فكانت كثرتهم بادزة الاثو في معظم الممادك التي دارت رحاها مـع الجموش الفرنسية .

قامت الثورة في حماه برئاسة القائد فوزي القاوقجي في مساء يوم الاحـــد الواقع في الرابع من شهر تشرين الاول سنة امره الثورة في حماه بو تأميد القاوة و الخيمين في ضواحي القاوة و القاوة و القائد الفرنسي (كوستيليه) المستشار الاداري لحماه أن يخرج لمراقبة البدو الخيمين في ضواحي حماه ، ومنع أضرارهم عن القرى ، وخرج مع مفرزة من الفرسان ، وقام يطوف بين العشائر ويبث فيهم روح الوطنية والنضال ضد الفرنسيين ، وانفق مع شيوخ العشائر ، وخصص لكل واحد منهم واجباته وراتبه في اليوم الثاني لنشوب الثورة في حماه وقد تمت الاستعدادات خلال مدة خمة أيام

### اندلاع الثورة

ولما حان اليوم المحدد أصدر القارقجي تعليمانه الى زهماء حماه الذين انفقوا معه على العمل ، وفي الساعة الثامنة مساه دخـل حماه مع قواته وهاجم جميع المخافر والمراكز الفرنسية ، وجرد وحداتها من الاسلحة ، وقبض على قوى الشرطة والدرك .

مهاجمة دار الحكومة – ثم توجهالقارقجي وقواته الى دار الحكومة التي كانت تحتلها فرقة من الجيش فهاجمها ، ودارت رحى معركة ضارية دامت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، فاستولى عليها عنوة ، وقد هلك من فيها من الجند وتم احراقها

### اشتباك القاوقجي مع القوات الفرنسية

استعد القاوقجي لمهاجمة المواقع العسكرية المحصنة ، وفي صباح اليوم الثاني لنشوب الثورة ، خرجت القوات الفرنسية من ثكناتها ، ووقع الاشتباك بين الفريقين على جسر (السرابا) واستمرت المعركة نصف ساعة ، كان النصر فيها حليف المجاهدين وقد تكبد الفرنسيون خسائر فاهحة ، ثم تابع القاوقجي هجهانه على مواقع الثكنات ، واشتد أوار المعركة بشكل عنيف ، ومني العدو بخسائر عظيمة ، فأبيدت اكثر من نصف قواته التي تقدر بأربعهائة جندي بين قتيل وجريح ، واستسلمت وحدات من المدافعين خارج الثكنات العسكرية مع اسلحتهم .

#### فك الحصار

بعد أن ضق المحصورون ذرعاً ، حلقت أسراب الطائرات ، وبدأت تلقي قنابلها على مدينة حمــاه ، فأسقط المجاهدون منها طائرتان ، ووصلت نجدات عسكرية قوية تمكنت من فك الحصار عن الجند وانقاذهم من الهلاك .

ولما رأى وجوه حماه الذين كانوا تعاهدوا مع القاوقجي على الجهاد والنضال توالي ورود النجدات الفرنسية ، تنكروا له، وحنثوا بوعودهم ، ودفعهم الجبن والاستخذاء أن يكونوا في حل من كل عهد وميثاتى .

### انسحاب القاوقجي

لقد حز في قلب القاوقجي موقف الزهماء ، ولما أيقن استحالة الاستيلاء على المواقع العسكرية والصهود أمام النجداث القادمة ، انسحب مع قواته الى خارج المدينة في اليوم السابع من شهر تشرين الاول سنة ١٩٣٥ م تفادياً من تدميرها بقنابل الطائرات ، ليقوم باهماله الثوروية مع قوات العشائر حسب اتفاقه معهم .

معركة معرة النميان ـ بعد أن تم انسحاب القاوقجي ،قام مع عشيرة الموالي بمهاجة سلاح الفرسان الفرنسي في مركز قضاء المعرة ، واستمرت المعركة أربع ساعات ، خسر العدو فيها ثلاثة ضباط وسبعين جندياً ، وغنم المجاهدون ( ٣٥ ) رأساً من الحيل و ( ٤٢ ) بندةيته مع كمية من العتاد .

وخر الامير ابراهيم باشا رئيس عشيرة الموالي شهيداً في ساحة الشرف ، وأصيب الامير عبد ابراهيم باشا وشقية......... الامير باشا بجراح .

### فشل الثورة

قضى الفرنسيون على ثورة حماه في مهدها بسبب تخاذل زهمائها ونقضهم العهود والوعود التي قطعوها للقائد القاوقجي وقد احرجوا موقفه فانسحب مع فئة يسيرة كان منهم المجاهدون بديسع وعلاء الدين ومكرم من الاسرة الكيلانية ، وعبد القادر مليشو وسعيد الترمانيني وصالح الجركس وبمدوح وناصح وساسح من اسرة آل العظم ومحمود الحناوي والحاج مصطفى الديب السببي ، ومصطفى البشري وجميل ومحمد من اسرة البارودي الى البادية ومنها الى المراق .

لقد كان لثورة حماه الاثر البليبغ في تقوية معنويات الثورة في الجبل الدرزي ، فقد اضطر الفرنسيون لسحب قواتمــــم المرابطة في الجبل ، ونفلها الى حماه بقيادة الجنرال غاملان الذي حل مكانه الجنرال ميشو .

### مظالم الفرنسيين في حمالا

رغم انسحاب القاوقجي مع العناصر المجاهدة المخلصة الى البادية فالعراق ، فان حماه قد تعرضت لنكبات فادحة ، فقدد فرض الفرنسيون على أهلها الفرامات من مال وسلاح ، وقد عجزوا عن تقديمها ، فتصدت الطائرات والمدافع وقذفت المدينة بقنابلها بشكل وحثي مريع ، ووكت الاسواق والبيوت على رؤوس اصحابها ، وبلغ عدد ماتهدم من المحدلات التجارية ماينيف عن ثلاثائة محل وزهاء مائتي بيتاً .

#### وقعةمورك

كان المجاهدون يتجولون في منطقة حماه ، وفي اوائل شهر أيار سنة ١٩٢٦ ذهب الـكابِتين ( عبـد الله الجركس ) الى مورك ومعه د ٢٨ ، جندياً فارساً ، وقد أبتلي هذا بالفرور ، فيكان يعتقد أنه لايمكن لابة عصابة أن تجرأ على اقتحام المكان الذي يجل ركابه فيه .

وقد علم مجاهدو حماه بوجوده في قرية مورك ، فانتدبوا من بينهم « ٤٠ » فارساً ، منهــــم « ٢٨ » من عصابة صبعي اللاذقاني ، و « ١٧ » ثائراً من عصابة حماه ، وهاجموا ليلا عبد الله الجركس وجنوده ، فقناوا الدركي مصطفى العجي ، وتسلقوا الجدران ، واعتلى بعضهم سطح المنزل ، وألتى أحدهم قنبلة على الجند من كوة البيث ، فصرعت خمسة جنود ، وتمكن عبد الله

الجُرِّكُس من الفرار بلباس امرأه ، وقتل المجاهدون من وقع بأيديهم من الحُونة ، وغنموا خيول الجند وبنادقهم ، وكائ حصان عبد الله الجركس من نصيب صبحي اللاذقاني .

# مصرع عبدالله الجركس

كان المجاهد الباسل الشهيد و رزوق النصر ، جندياً في سلاح الفرسان الفرنسي ، وقد التحق في الثورة السووية ، وحضر مع وفاقه معارك الفوطة واشترك مع عصابة نظير النشواتي في حمص ، وقد سجن مع بعض وفاق له في حماه ، وفاق ألوات التنكيل والتعذيب والارهاق في السجن على يد السكابتين عبد الله الجركس ، فلما خرج الشهيد وزوق من السجن لم ينس مالقيه من محن وتذكيل ، وأقدم لينتقمن من هذا الضابط وفظائهه ، وقد تصدى له في حماه فقنله بعد معركة مورك ، وتوارى في قرية و الحزم ، شرق حماه ، فوشى به أحدالفلاحين ، فعضرت قوة من الجند فطوقت القرية من جميده أطرافها والبيت المختبى ، به ، ولما شعر رزوق النصر بالحطر المداهم ، لم يجزع ولم يستسلم ، بل قابل الجند بشجاعة نادرة وقذفهم بالقنابل اليدوية والرصاص حتى نفدت ذخيرته ، فصرعه الجند وحملوه الى حماه ، وعدوا ذلك انتصاراً باهراً لهم ، وأجلسوا جثنه على كرسي ، وشدرب الفرنسيون كوش الخرة أمام جثانه تشفياً وانتقاماً مليئاً بالموم والنذالة ، وقد قابل الاهلون تشهير هذا المجاهد الشهيد بالاسف والرحمة ، ودفن بمتبرة الشيخ خلوف في حي الحاضر وكان من مواليد سنة ، ۱۹۰۸ م .

ورأى المجاهدون أن ينسحبوا من حماه بمد ذلك الى جهة اخرى ، لمتابعة الجهاد .

#### التحاق مجاهدي حماه بالقائد سعيد العاص

كان على رأس مجاهدي حمداه الشهيد مصطفى عاشور وعديه الكويدر وخدير الهزاع وحسين الكمش ومحمؤه طافوحه وحسن العبده وعادل الجاجه و اديب الجندي، وهم أبطال مفاوير ، فاحتفى بهم أبطال الجعافرة واشتركوا في المعارك التي خاضها سعيد العاص كما هو مفصل في عرض الحوادث في حلقة حمص .

## مصير المجاهدين الذين نزحوا الى العراق

لما اندامت نيران الثورة في حماه ، أو قفت السلطات الفرنسية بعض الشخصيات في حماه ، واشند الضغط والتحري على فريق من المجاهدين ، فلجاً ناصح وابن عمه ممدوح العظم ومحمود الحناوي ومحمد خير الله الح الشيخ نواف الصالح شيخ عشيرة الحديدين، ولبثوا عنده عشرة أيام ، وبالنظر الرددالفر نسيين لزيارة هذاالشيخ في مضاربه، خشي عليهم سوء العاقبة ، وهم ضيوفه ، فركبوا سيارة واتجهوا الى البادية ، فناموا اول ليلة في بيت الشيخ صفوك الرجو من عشيرة الحديديين ، وفي الليلة الثانية ، أزمع محمد الكبيسي كاتب الشيخراكان بتسليم هؤلاء المجاهدين الى السلطات الفرنسية في تدمر ، فأخذوا دليلامن عشيرة عنزه يدعى (عريسان) فأوصلهم الى موقع ( القمره ) في الحدود المراقبة ، وقد طلب محمد الكبيسي الفادر الافاك من المجاهدين الاغراب اكرامية قدرها فوصلهم الى موقع ( القمره أي الحدود المراقبة ، وهددهم بتسليمهم الى السلطات الانكايزية ، ثم واصاو اسيرهم الى موقد عيت ، في الرمادي ، واستجوبوا على انفراد ، واضطروا للاعتراف وبيان اسمائهم الحقيقية ، وبينا هم في الرمادي ثم اوصلتهم الشرطة الى الرمادي ، واستجوبوا على انفراد ، واضطروا للاعتراف وبيان اسمائهم الحقيقية ، وبينا هم في الرمادي وعبد المتدون ، مصطفى الديب السبسي، فسمح لم بدخول بفداد ، وفيها اجتمعوا بالمجاهدين عنمان الحوراني ومكرم الكيلاني وعبد الله المشنوق ، ومحمد وجيل البارودي ، ثم نفرقوا .

# القائد الشهيد سعيد العاص ١٩٣٦ - ١٨٨٩



# يرى في هذه الصورة الغائد الشهيد سعيد العاص ، وقد جلس الى يساره فربق من زعماء المجاهدين ، وهم عبد القادر آغا سكر ، والشهيد الامير عز الدين الجزائري وجميل شاكر

اشتهر باسمه العسكري ( سعيد العاص ) وهو من اسرة ( شهاب الحموية ) ولد في مدينة هما التي أنجبت أفذاذ الابطال وتوعرع على ضفاف نهر العاصي بين خمائله الحلابة ، وتلقى دراسته الابتدائية فيها ، وأكمل دراسته الرشدية والاعدادية العسكرية في دمشق ، وتخرج بوتبة ملازم من النكلية الحربية في الاستانة سنة ١٩٠٧ م ، وعين بدمشق ، ثم تنقل في مراكز عسكرية شي وفي سنة ١٩٠٨ م دخل بالفحص مدرسة الاركان الحربية ، وفيها تجلت مواهبه ، وفي أوائل عام ١٩١٠ م أخرج من المدرسة لاسباب سياسية عربية ، وعين في كنيبة الرماة ، ودخل مكنب الرماة وأنم الدورة النعليمية ، ثم سافر مع فرقته الى ألبانيا واشتبك مجروب عصابات الالبان ، وفي سنة ١٩١١ م خاض المعارك الحربية ضد جيش حكومة جبل الاسود .

ولما زحف الجيش العثاني على ادرنه ءين قائداً لمنطقة حدود (طونجه ) وفي سنة ١٩١٣ م ءين مأموراً في المهات الحربية مدمشق ، واشترك مع ياسين باشا الهاشمي وغيره للقيام بالحركة السورية فعلا ، ثم أنندب لمهمة ايصال الديناميت الى الاستاذـة فقذف به الى ميدان جناق قلعه .

# في المجلس العرفي

أنهم بانتسابه الى الجمعيات العربية فجيء به من ميدان القتال الى ديوان عرفي عاليه ، وحسكم عليه بالاعدام ، تم أبدل الحكم بحبس القلمة مدة سنة قضاها في حلب ، ونصف سنة في سجن عاليه .

نفيه - نفي الجماهد الشهيد الى (جوروم) وعاد الى وطنه يوم دخول الاميو فيصل لحلب ، فتولى الشعبة الثالثة. بدائرة الشورى الحربية ، ثم نقل الى منطقة الزبداني ومنها لمفتشية التجنيد العامة ، وفي أثنائها حدثت وقائع بعلبك المعروفة ، فاشترك فعلا بها ، ثم ذهب لمنطقة جسر الشفور وصهيون وجبل الاكراد ، وبعد نزوح الملك فيصل عن سورية اشتبك مع قوى الفرنسيين فدحرهم حتى قرى (الصهادنة) في قضاء اللاذقية ، وبعدنفاد عتاده ذهب لمنطقة الشيخ صالح العلي ، وحضر معادكه الاخيرة امام ابواب العمرانية .

سجنه ـ أقام في حماد متنكراً ، وبئت السلطة الفرنسية عليه العيونوالارصاد وتمكنت من القبض عليه وزجه فيالسجن مدة شهرين بيناكان مجاول الالنحاق بثورة الزعيم ابراهيم هنانو .

في الثمرق العوبي - وفي سنة ١٩٢١ م وصل الى الاردن العربي فاراً فعين قائداً للسرية الاحتياطية ، ثم أمينا للسر العام للامن العام ، فقائداً لمفرزة « كاف » ثم وكيلا لمدير التعليم العام ، فمديراً عاماً لشرطة حمان ، وفي هذه الاونة هاجم الوهابيون منطقة الشرق العربي فصدمهم بالقسطل .

في الحجاز \_ ولما اندلعت نيران الحرب بين اله شميين والوهابين في الحجاز سنة ١٩٢٣ م تطوع وبمض رفاقه من الضباط السوريين في الجيش الحجازي فعين قائداً الواء النصر ، وقائداً لحط دفاع جده المشهور ، وثبت فيه تسعة أشهر بقوة ضئيــــلة لايتجاوز عددها الالف أمام « ٣٠ » الف محارب دحرهم مرات امام خطوط الدفاع .

ثم عين برتبة زعيم للمقبة ومعان فتمنع عن الذهاب ، فنقل الى ينبع ومنها الى عمان .

#### جهاله في الثورة السورية

ولما وقمت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، اشترك بمعركة رساس المشهورة في جبل الدروز ، وتوفق يالمؤازرة مع فؤاد سلم وزكى الدروبي على تنفيذ فكرة توسيسع الثورة في المنطقة الشهالية ، وباقناع سلطان باشا الاطرش بذلك .

واشترك بتاريخ ٣٠ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م بمهاجمة دوما بالاشتراك مع محمد بك عز الدين ، وخاص معادك المليحة المشهورة ، ويلدا وبابيلا وجوبر وحموره .

واشتبك بصدام في 11 كانون الاول سنة ١٩٢٥ م مع المصفحات الفرنسية ، وفي 16 كانون الثاني سنة ١٩٣٩م زحف الى الشهال وقام مع مجاهدي النبك وحمص بتخريب جسر الحارون ، والتحم مدة اسبوع مع قوات الجينوال مارتي الفرنسي ، ثم عاد الى الفوطة واشترك بوقائع الميدان وجوبر ، واشترك بحروب النبك المشهورة وعيون العاق بالاشتواك مع القائد فرزي القاوقجي وأبدى في هذه المعارك بطولة مشهودة وتجلت مواهبه العسكرية بالانسحاب والنجاة من تطويق الحملات الفرنسية ، وعاد الى الفوطة واشترك بوقائع مديره وغيرها ، واشترك بتنظم خطة مهاجمة دمشق وتطبيقها فعلياً .

## في الجبهة الشالية

اثر اختلاف الشهيد معيد العاص مع زهماء الثورة في الغوطة انسحب منها وثوجه الى الشهال ، وقام بجروب وادي فيسان وقلمة «كنفيذ » وكفر حبو والضنيه وأكروم واكوم والسير، وتدمير الحطوط الحديدية .

والف فرقة ابن الوليد وجيش امير المؤمنين في الشهال الغربي ، ثم ذهب الى الازرق واجتمع بسلطان باشا الاطرش ،

ونزل الى الفوطة واشترك في معاركها مع الامير الشهيد عز الدين الجزائري ، وقد جرح في معركة « معربا ، والتحم في داربا وطريق دوما مع القوات الفرنسية ، ثم في معركة الزور الاخيرة ، وفي آخر حملات التطويق في الفوطة افترق عن الامسير الجزائري وعاد الشهمة العاص الى جبل الدروز .

جرح الشهيد مرتين ، وبذل قصارى جهده لتنظيم اهمال الفوطة ، وتأليف حكومة وطنيه فيها ، واكن الاختلافــــات الواقعة على القيادات والزعامات أدت الى انحلال الثورة .

#### جهاده في فلسطين

لم يخلق القائد الشهيد سعيد العاص الا للوثوب كالاسود ، وقضى حياته ولم يهنأ يوماً واحداً ، وكان لا ينسحب من ميدان القتال الا ليصول ويجول في معارك جديدة في ساحات اخرى ، ولما اندامت نيوان الثورة في فلسطين هب ليقود المجاهدين ويخوض المعارك جهاداً في سبيل الله والقومية العربية ، يوافقه عدد من اخوانه المجاهدين الاحرار ، و دخل فلسطين في الربيع الاول من شهر ايلول سنة ١٩٣٣ م ، واختار لنفسه منطقة جنوب القدس ، لان الثورة فيا كانت لاتزال في بدايتما ، فبدأ الشهيد يبث الدعايات للثورة والجهاد ، واتصل مع الترى لتقديم المنطوعين ، وكان يؤازر ، في اعداد الثورة الشهيد عبد القادر الحسيني بعد اطلاق سراحه من معتقل صرفند ، فاستجاب لدعوته مئات من سكان منطقة القدس واقضية بيت لحم والحليل وتمكن من جمع د ٢٥٠ ، مسلحاً فقرر القيام بهجوم شامل على القوافل المسكرية الانكايزية التي تمر في تالك المنطقة ، واختسار جبال قربة حلحول القريبة من طريق بيت لحم مركزاً لتهيئة الهجوم ، ورأى ان يكون الهجوم في رابعة النهار ليتمكن من قتل أكبر عدد بمكن من الانكايز ، وخطته كانت ترمي الى رفع المنويات في نفوس المجاهدين وسكان المنطقة ، وابتدأت عملية الهجوم بان وزع الشهيد سعيدالعاص اخوانه الثوار الى ثلاثة أقسام :

القسم الاول – وهو القسم الاكبر رابط في جبال حلمول وقد سد الشارع العام بالحجارة الكبيرة .

القسم الثاني \_ وقد رابط الى الشهال بقيادة ابراهيم خليفه .

القسم الثالث - وقد رابط الى الجنوب بقيادة سالم الشيخ لمنع وصول النجداتالمسكرية الى ميدان القتال هناك .

وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر ٢٤ ايلول سنة ١٩٣٦ م ، وصلت قافلة عسكرية من الخليل، فوجدت الطريق مسدود الملجوزة ، ولما قام الجند بفتحها انهال المجاهدون المرابطون قرب الطريق عليهم بالرصاص ، فصرعوا عدداً كبيراً منهم ، ودافع الجند عن انفسهم بالرشاشات والمدافع ، واسرع القائد الانكليزي بطلب النجسدة ، فأتى الف وخميائة جندي بريطاني ، ولم تتمكن هذه النجدة من الوصول الى ساحة المعركة ، اذ تصدى لها المجاهدون المرابطون لمنع وصول النجدات ودامت المعركة المجركة من عشرة ساعة ، وقبل صباح يوم ٢٥ ايلول سنة ١٩٣٦ م انسحب المجاهدون الى مواقعهم الحصينة في الجبال ، وبلفت خسائر الحملة الانكليزية اكثر من اربعين جنديا ، وغنم المجاهدون كمية من سلاح العسدو وعتاده، واستشهد ثلاثة من المحرب .

## معركة الخض

اثر ما أصاب الانكليز من هزيمة منكرة في معركة حامون أرادوا تغطية فشلهم بالانتقام ، فجهزوا حملة مؤلفة من ثلاثة آلاف جندي ، طوقت المنطقة التي كان يعمل فيها الشهيد ، وهي واقعة بين القدس والحليل ، واستمرت عملية التطويق على شدتها حتى ٣ تشرين الاول سنة ١٩٣٦ م ، وكان القائد سعيد العاص في مكمنه الحصيين في الجبال ، والحملة تجري حركة التفاف وتضيق المجال على المجاهدين ، فطلب الشهيد من الحوانه الانسحاب من المعركة الى قراهم وبقي معه « ٢٥ » مجاهداً صند بداً كان بينهم القائد البطل عبد القادر الحسيني .

وقد اختلقت الروايات في امر استشهاده ، فراوية تقول بانه التجأ الى كهف وقاوم بمسدسه ، وتكاثر عليه الجند ورموه بالقذائف اليدوية والرشاشات ، ورواية تقول ، ان استشهاده كان اغتيالا وغدراً ، وان الجاسوس و رشدي البرمكي ، هو الذي أبلغ الجيش البريطاني عن محل الشهيد سعيد العاص ، وقد قبض على الجاسوس في منطقة الثوار واعترف باسماء بقيسة الجواسيس ، وانه تقاضى د٣٥٥ جنها مقدماً على ان يقبض د٥٠٠٥ جنهاً بعد ذلك .

وقد احتفل بقرية الحضر بتشييس جنمان الفقيد الشهيد احتفالامهيباً ، واحجمت صحف فلسطين بايعاز من السلطة البريطانية عن خبر استشهاده ، لقد كابد في حروبه أشد الاهوال والاحداث ، وسجل لنفسه ولقوميته العربية فخراً عظيما في المعسادك والوقائع التي خاض غمارها في اودية جبل الدروز ومفاوزه ، وفي ميادين الفوطة وحمص وحماه واللاذقية وعكا ، وما بينها من المدث والدساكر .

وةام الجاهدالشهيدعيسى البطاطواخوانه للثأر والانتقام للشهيد القائد سعيدالماص، فقتل البطاط غدرا ، فقام المجاهدالبطل عبد الحلم الجولاني ورجاله بالاعمال الثوروية في منطقة الحليل بصورة واسعة .

افترن الشهد سعيد العاص بامرأة شركسية من عمان وانجب منها كريمة واحــدة هي سعاد وقد تزوجت من وجيــــه شركسي في عمان ثم توفيت .

واقيم في حماه حفلة تأبينية كبرى بمناسبة مرور اربعين يوماً على استشهاده ، وتبارى الشعراء والحطباء بالاشادة ببطولة الشهيد الذي فجعت به القومية العربية ، وقد اخترنا الحريدة العصاء التي جادت قريحة شاعر العروبة الملهم المربي الاجل الاستاذ بعدر الدين الحامد بالقائم في هذه الحفلة النأبينية الكبرى ، فأسال العبرات وفتت الاكباد بسحر القائه وروعة بيانه ، وقسد اقتطفنا منها بعض أبياتها :

شرف لعمرك أن غوت شهيداً أو لست منذ صباك في ساح الوغى ال المحركة جريت لملها والعدا والهالما خضت المهارك والعدا تغشى ميادين المنية قاغاً أما الرصاص فقد ألفت أذيزه فرق العدو وائد تفاقم خطبها أن (النشامى) في مهادين اللقا أن رالنشامى) في مهادين اللقا أنم بنو العاصي قطعة لمحلي أنم بنو العاصي قطعة الداعي كا أنم بنو العاصي قطعة الداعي كا لولا مهامين الحي وعراكهم لولا مهامين الحي وعراكهم

متفيئاً ظلل الحاود حميدا تعسلي القومك في الحفاظ بنودا أترى خلقت من الرجال حديدا جسع غنير اذ تكون وحيدا فيما اذا كان الرجال مقودا حتى غليدك معاقل لا وجنودا هانت عليك معاقل لا وجنودا وتقود خلفك للفخار أسودا يتايلون معاطفاً وقدودا كرباً عن الوطن المعذب سودا والمكرمات مواثقاً وعهودا تقفون في وجه العدو سدودا كدنا نكون مدى الحياة عبدا مرمى البنادق ركعا وسعودا

# الشهيد الدكتور محمد صالح قنباز ۱۹۲۵ – ۱۹۸۷

من الناس من يتصدر للزعامة وهم ليدوا أهلاله ، فلا تدوم زعامتهم الاحيناً قد لا يتجاوز مدى حياتهم مها اشتد بطشهم وعظم شأنهم ، ومنهم من تخلد زعامتهم ونظل اسماؤهم رمزاً للوطنيسة الصحيحة والانسانية المنالية النادرة ، ومن الغرابة مارشح

في نفوس الجهلة من ان الزعامة لانأتي الاعن طريق الغناء والثراء والوظائف الكبيرة والتقاليد القديمة ، غير ان الفقيد العظم حظم هذه القبود كلها ، وبنى امثولة الزعامة ، فأنته عن طريق العلم ، فقد بنى مجداً اساسه الاخلاق وهيكله العلم وتاجه الفضيلة ، وبزغت شمس زعامته في محيط حماه فانهارت امامها الزعامات المزيفة والتقاليد البالية وابقظت النيام ، ولو امتد أجلة لشاهدنا من ما ثر اهماله ما يجعل زعامة العلم الحقيقي فوق كل زعامة على الاطلاق.

اصله ونشأته \_ هو المرحوم محمد صالح بن السيد محمود بن صالح قنباز ، وأمــه من بني المطر ، بزغ نجم الفقيد في حماء سنة ١٨٨٧ م .

وبعد ان أكمل دراسته في حمــاه رحل سنة ١٩٠١ م ، الى دمشق وأكمل تحصيله الثانوي في مدرسة ( عنبو ) واتسعت ملكانه العقلية .



و اندفاعاً في سبيل الاصلاح .

مواحل حياته العلمية والسياسية - خاص ميدان الاحمال الاجتماعية وشـــرع بتنفيذ امانيه ، فوقف مواهبـــه على المصلحة العامة وعاش لقومه لا لنفــه ، فما عرف الحمويون مشروعاً نافعاً ثم في وطنهم ولاحركة مباركة قاموا بها الا كان هو وأسها وقائدها الحكيم .

وقد تطوع لتدريس العلوم الطبيعية في مدرسة حماه الثانويةالاميرية ، فألقي فيروع تلاميذه روح الوطنية وحبالقومية . تغيه الى الافاضول – وفي سنة ١٩٠٩ م قصد الآستانة ، وهناك نزل في المنتدىالادبي وبقي ثلاثة اشهر يشتغل معرثيسه الشهيد عبد الكريم الحليل ورفاقه بالقضية الوطنية ثم رجع الى حماه ، ولما اعلن النفير العام عين الشهيد طبيباً برتبــة دئيس في

وتلقى أمر نفيه من الطاغية جمـــال باشا وهو في دور النقاهه الى مدينـة سيوري حصار في الاناضول ، وسيق الهــا فوراً مع كثير من الحوانه الاحرار المنفيين ، واجتمع في بلدة سيوري حصار بالحرة ،ؤلف هذا السفر وابناه همه ، وعينطبيباً للحكومة فيها ، وبتي حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ، حيث عاد الى وطنه حماه ، فعين طبيباً لحكومة حماه ، ثم آثر العمــل الحر فاستقال منها .

خدماته الاجتاعية - لند أسس مع فريق من اخوانه النادي العربي ، وانتخب الفقيد وثبِــاً له ، وله القدح المـــــلي في

احداث مدرسة ( دار العلم والتربية ) وانتخب رئيساً لعمدتها ، فكانت سؤرة الاشعاع العلمي والوطني في حماه ، ولهـا الفضل الاكبر بمقاومة الاستعمار ، وقد درس فيها الطبيعيات والعربية والتفسير ، واشتوك مع رفاقه الامناء بشراء قصر العظم الاثري بحماه وانتغلت اليه المدرسة . وانتخب لعضوية المجلس البلدي فخدم بلده وحقق لهامشاريع عمرانية كثيرة ثم استقال منهاوانتخب عضواً في لجنة توجيه الجهات في اوقاف حماه .

وفي ٤ نيسان ١٩٢٣م انتخب عضواً للمجمع العلمي العربي بدمشق باجاع الآراء، وفي ٤ تشرين الثاني سنة ١٩٧٤م قررت الجمية الآسيويه في باديس انتخابه عضواً عاملافي هيئنها المركزية ونشر ذلك في مجلنها . وكان ينتخب عضواً في مجلس المعارف الحجلي في كل دورة ، وذلك لاختصاصه بفن التعليم والتربية وطول باعه في علم النفس .

وقد مكث في باريس مدة عام صرفه في البحث والتنقيب العلمي، وعاد بذخيرة علمية قيمة .

سفوه الى الحجاز – وسافر من باريس الى مصر، وتعرف الى عظهائها وعلمائها وزار معاهدها ومكاتبها، واستشرف على آثارها، ثم واصل سفره الى الحجاز فأدى فريضة الحج،واجتمع بجلالة المرحوم الملك حسين الاول واتمي منه الحفاوة والترحيب ثم قفل عائداً الى حماه، وفي رأسه مشاريع عمرانية وثفافية أبدى اهتهامه في تحقيقها .

شعوه ونثره \_ كان رحمه الله شاعراً مبدعاً ، كأنا يوحي اليه في النظم والنثر ، وشطر قصائد رائعة .

وقد عنى الفقيد في المدة الاخيرة بنظم الاناشيد الوطنية .

كان رحمه الله فتهاً متديناً متواضعاً ، يكره الظهور والدعاية ، يتوخى الحقيقة ويسمى لها ويجاهد في سبيلها ، عاش عزبا، وكان كابا عرض عليه الزواج يأباه .

استشهاده - لما نشبت النورة في حماه مساه الاحد في با تشرين الاول ١٩٣٦ م كاف رحمه الله في تلك اللهيدة بضد جراح من اصيب ولم ترقد له عين ، وفي صباح يوم الاثنين خاطر بنفسه وطفق يعدود الجرحى في بيوتهم ويفدو ويروح تحت وابل الرصاص ، ثم عاد عصر يوم الاثنين لبينه السكائ في حي الدياغة الملاصق لتل صفرون ، ولم يكد بلبت فيه فترة حتى طوق الجنود الفرنسيون التل المذكور واخذوا يطلقون الرصاص على المارة وكل شخص او شبع يتراءى لهم ، وبينا كان يفكر بالح لة الحاضرة اذ سمع صراخ احد ذوي قرباه امام بيته يستنجد طالباً رفع ولده الذي اصبب برصاصة اصابت منه مقتللا ، فهب عجياً داعي الواجب الانساني والطبي ، ولكنه لم يكد يطل برأسه من باب بيته حتى سقط على الارض مصابا برصاصتين برأسه من يد افرنسي كان يرقب من يخرج من هذا البيت ، فتضى نحبه لحينه ، وبقيت جثته مطروحة على الارض دون ان يجسراحد على الدنو منها ، لان الجنود ترقب كل شبع لترميه يوابل الرصاص ، والما خفت الوطأة وأظم الليل ادخله الهله الى بيته ، ويقسل الصاح لم يتمكن احد من الرجال ان يصل الى بيته ليحمله الى مقر دفته ، فحملته النساء الى زاوية آلى الشرابي القربية من شبتاً ، الصباح لم يتمكن احد من الرجال ان يصل الى بيته ليحمله الى مقر دفته ، فحملته النساء الى زاوية آلى الشرابي القربية منه شبئاً ، يتمكن احد من الرجال ان يصل الى بيته ليحمله الى موقد والمناديق والمكتبات ، بعد ان توك أمله البيت فراراً بحياته في مقبه وتأليفها وتأليفها وتدوينها ولما المدائد الحدة الردادي الدائمة نقل جنمها وتأليفها وتأليفها وتدوينها طوى الردى اكرم روح عربية نبية ، واخى شهيد الواجب والنجدة الانسانية ، فيكان مضرب الامتسال في عقيدته الوطنية واخلاصه وتجرده وخدماته الانسانية والاجتهاعية التي خلدت محامد آثاره وما ثره .

# الدُّكتور تُوفيق الشيشكلي ۱۹٤٠ – ۱۸۸٤

فشأنه \_ بزغ نجم الفقيد في سماء حماه سنة ١٨٨٤ م وابتدأ دراسـته الابتدائية في مدينة حص حيث كان والده مستنطقاً فيها ، ومن وفاقـه في الدراسة المرحوم مظهر باشر رسلان والشهيدالد كنور عزة الجندي وغيرهما وبعد ان نال الشهادة الثانوية في حماه انتقل الى مدرسة عنبر بدمشـق ، ثم انتسب الى كلية الطب العثمانية بدمشق ، وقد تخرج منهاسنة ١٩١١م، متخصصاً في معالجة العيون ، وهذا المرض كثير الانتشار في حماه .

أدبه السياسي - كانت خطبه السياسية ومقالاته الاجتاعية ، تدل على أنه أديب سياسي بلبغ ، ولذا فهو يعتبر في زمرة الادباء اللاحقين ، وقد أصدر جريدة التوفيق في حماء ، وكان مجررها بنفسه وهدفها تأبيد العهد العربي ونشر الاصلاح ، ولكنها لم تعمر طويلا وأوقفها لاسباب سياسية . وقد ظهرت فيه موهبة الخطابة عندما برز الى الميدان السياسي ، فكان الخطيب الشعبي الالمعي يدعو الى مكارم الاخلاق والتآلف بعاطفة صادقة ولسان ساحر ، واسلوبه في خطابته يمتاز بالقوة والرشاقة والضرب على الوتر ولسان ساحر ، واسلوبه في خطابته يمتاز بالقوة والرشاقة والضرب على الوتر الحساس في أهدافه الوطنية ، بما جعلته هذه الموهبة ان يكون خطيب الكنلة الوطنية تعتمده في كثير من المواقف الحاسمة والمناسبات القومية العظيمة .



مواقفه السياسية - لقد عمل في السياسة منذ صباء المبكر ، ولكن الفكرة الاجتاعية كانت تسيطر عليه في عملهالسياسي أيضاً ، فقد ساهم في الحركة العربية الاولى وحاول الالنحاق بالثورة العربية حينا كان في المدينة المنورة طبيباً في الجيش التركي، ولكن القيادة التركية اسرعت بنقله فحاولت بينه وبين امنيته . واشتوك في كثير من الجعيات الوطنية السربة التي كانت تعمل لاضرام الثورة ضد الفرزيين ، وكان من أركان حزب الاستقلال في حماه ، وقد رشح نفسه للبيابة عن حماه عام ١٩٢٨م وحال التزوير والتلاعب في الانتخاب دون نجاحه ، وأخذت الحركة الاجتماعية في حماء تنمو وتتسع واليقظة الشعبية تقوى وتشدحتى كانت المعركة الفاصلة عام ١٩٣٨م ، اذ دحرت القرى الشعبية عناصر الرجعيين اندحاراً ساحقاً بزعامته رحمه الله .

زعيم حماء \_ ومنذ هذا الظفر الوطني أصبح الفقيد زعيم حماء دون منازع ، وظل بعدها ينتقل من انتصار الى انتصار في الميادين الاجتماعية والسياسية والقوصية ، حتى غدا علماً من اعلام العرب البارزين الذين يمثلون وجهها الحقيقي في المجالس والمؤتمر ات والمواقب الوطنية الحاسمة ، وانتدب رحمه الله مع الوفدالذي ذهب الى اصلاح ذات البين بين عاهلي الجزيرة واليمن .

لقد اعدته العناية الانحية لزعامة مدينة حماه ،وفيها من المشاكل والمصاعب والعقد الاجتاعية مالا يتوى على تذليلها غيره ، فقد كان رحمه الله كامل الصفات والاهلية الزعامة الحقيقية بفضل ماتحلى به من سجايا جوهرية ، فجاه الشعب الحموي منقداداً طائعاً ، فوضع بين يديه قضيته الوطنية والقى له زمامه ومقاليد أمره ، يناديه فيلي ، ويدعوه فيجيب، وقد اعترف له بذلك خصومه من الاجانب ومنافسوه من الوطنيين .

ومن ابرز مزاياه وفاءه النادر لاحدةائه وشمه وإبائه ، وقد كان حديقا حمياً لزميله الدختور عزة الجندي الشهيدالعربي الاول ، فاعتمد المؤلف بنشر تاريخ حياته على ماكتبه عنه ، اقترن الفقيد المترجم عام ١٩١٧ ولم ينجب ذرية .

موضه – اصبِ الفقيد بمرض القلب ، وظل نجمه يتألق وصحته تنحدر رويداً، ولما وقعت حوادث شباطءام ١٩٣٦م في سورية كان طريح فراشه ،ولكن وحشية المستعمرين أبت الا اقتلاعه من سريره وقذفه في معتقل الشرفة العسكري ،وقداشتد المرض عليه ودام سنة كاملة ، وانقذتهالعناية الالهية من تلك الغمرة ، فاستماد كثيرًا من نشاطه وأدار معركة الانتخاباتالنيابية سنة ١٩٣٦م وانتخب في المجلس النيابي أميناً لمسر في سائر الدورات، وكان له الاثر البارز في تسيير شؤون المجلس النيابي والكتلة الوطنية.

وفاته – وفي صباح يوم ٢ تشرين الاول ١٩٤٠م استأثرت به المنية وهو في سن الكهولة،وفي فترة كانت البلاد باشد الحاجة الى زعامته وجهوده ، فنقل جثمانه الطاهر الى قاعة دار العلم والتربية ، وشيعته حماه في اليوم الثاني باحتفال عز نظيره، وشاركت وفود البلاد العربية في توديعه الى مقرء الابدي ، كما قال أحد الشعراء .

تشميع آمالا وتبكي أمانيا

وسارت حماة خلف نعشك كثلة فأقسم لم تشهد حماة ولا دأت كرزنك يوماً أو كيومك باكياً

# الدكتور خالد الخطيب 1988-1191

هو ابن محمد بن الحاج سلم الحطيب ، والاسرة عريقة في القدم والوجاهة في مدينة حماه ، وتكنت هذه الاسرة بالحطيب

لان أحد أجداده كان يسوق الحديث بطلاقة ، وكان خطيباً مشهوراً فغلب لقب الخطيب علما وعرفت به منذ قرنين .

مولده ونشأته \_ ولد بجي الرابط مجاه سنة ١٨٩٨ م وثلتي دراستــه الاعدادية بجاه ، ونال الشهادة من مدرسة الانحاد الوطني بحمص ، ثم دخل جامعة الطب بدمشق وتخرج منها طبيباً في الجراحة ، وتخصص في التوليــد ، وهو نوع من الجراحة ، وقد اشتهر وهو على مقاعــد الدراسة بالنجابة والذكاء والجرأة وكانت تتطاولاليه الاعناق ،وترمقه الديون اعجابا وتقديرابشخصيته.

جهاده – لما انتهت معركة ميسلون اعتقل الجنرال (غوابيه)الفرنسي صاحب هذه الترجة ، والدكتور الشهيد عبد الرحمن الشهيندر ، والسيد فارس الحوري والمرحوم نجبِب الربس ، وحكم عليهم بالاعدام ، ثم انزات العقوبة الى عشرين عاماً وسجنوا في جزيرة ارواد ، وظلوا في معتقل ارواد مدة ثمانية عشر شهراً وبمناحبة عيد أفرنسي ، أصدر المفرض السامي قراره بالعفو عنهم ، فعضر مع 



دمشق منفردين ، وكانو ا يراقبون بصورة مستمرة ، حتى ضاقو ا ذرعاً من ذلك .

اعتقاله للموة الثانية - واا وقع الاستفتاء المعروف بجادث ( كراين ) قبض عليه وسجن في ارواد مدة سنةين ، ثماطاتي سراحه بمناسبة عفو خاص ، وخرج وهو اشد ايماناً بعقيدته الوطنية .

في ثورة حماه – وعندما شبت ثورة حماه بقيادة فوزي القارقجي اشترك فيها، وتوارى عن الانظار بعــد اخمادها ، واشتد

نشاط الفرنسيين بالنقتيش عليه في كل مكان ، واختبأ بداره في الغبو الارضي ، ووضع فوقه ( القرام ) وهو نوع من الحطب ، فدخل الفرنسيون القبو ، واعاهم الله عنه ، ثم ضربوا نطاقاً حول الحي وحاصروه لمعرفة مقر وجوده ، وانصل باهله ان الفرنسيين سيعيدون الكرة للتحري عليه في البيت ، فأرسلوه الى بيت البيروتي الواقع في تل الدباغة ، وحضر الفرنسيوث الى بيت البيروتي ، و كأن احداً ابلغهم ، وقد اختبأ بين عنابر الغلة والجلة والحطب ، فلم يعثروا عليه ، ولما راى أهله شدة التحري واستمرار التفتيش عليه ، تقدم الوجيه المعروف والوفي الشهم السيد فريد مرهج ، وطلب من أهله أن ينقله الى مكان أمسين فأركبه في سيارة خاصة ، ووضع النقاب على وجهه ، وأوصله الى حمد ص وأودعه في بيت أحد أفربائه ، وكانت ثورة جبسل الدروز قائمة آثنذ فأوصله السيد فريد مرهج الى موقع قد انتشرت فيه الثورة ، فالتحق المترجم بثورة جبل الدروز .

وقد توالت رسائل الشهيد سعيد العاص اليه في شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م للالتحاق في الثررة ، وصدف أن ذهب ماشياً على قدميه من جبل الدروز الى الزرقاء ، ولما علم أن الاعانات تتسرب بشكل ينافي الغاية المتوخاة ثار وهاج ، ثم صفسا الجو فقفل داجعاً الى الجبل ، ف كان معتمداً خاصاً لمنطقة الثورة الشمالية ، ويقوم بواجبه الانساني بمعالجة الجرحى واسعافه ما بعناية واخسلاص ، وكان يلقى أعظم المشقات في تأمين اللوازم .

في الفوطة نزل المترجم الى الفوطة مع مجاهدي حمص وحماه ، وفي احدى معاركها الكبوى ضاع ، فتحرى عليـــه المجاهد شفيق الركابي فوجده في قربة الحرجله ، وعاد بعدها الى الجبل ، واهتم بمعالجة جميـع الجرحى والمرضى بهمـة ونشاط في محيط ماوء بالامراض والحيات ، فخدم الانسانية والثورة السورية اجل خدمة .

وقد كان في الحملة الاخيرة التي زحفت الى الغوطة ، بينا كان الذبن يدعون البطولة ينسحبون مستخذين .

ضحى خالد الخطيب بحياته لانقاذ حياة الشهيد هنيدي باشا،وعاد من ( صلاحه ) منفرداً بنفسه ، بينا كان الجيش الفرنسي يجتل الشهباء ،وقد رافق الدكتور الخطيب الجاهد نزيه المؤيد العظم الى الفوطة ، وعاد الى الجبل ووحد مساعيه السياسية مسع الشهيد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر .

اشتهر الفقيد الحطيب بمواقفه السياسية والحطابية ، والتضحية بنعيم الحياة الزائل ، وقد وصف الشهبندر خالد الحطيب بأن بعض الحساد يعيبون عليه خروجه من حماه الى ميدان الثورة بمثزر النساء ، وانه يعد ذاك من بواعث الفخر لان الذي يخف الى ساحات الجهاد متنكراً بأثواب النساء ، خرير من الذين يعيثون بلباس الرجال عيشة الاندال ، واسفين في قيوه الاستعهار والاحتلال ، وهي كلمة حتى نطق بها الشههندو .

ومن الحوادث التي وقعت له ، أنه بعد أن اجتمع بوالدته في حي الميدان أتى الى بستان باكير ، واتفق المجاهدون على ايفاده الى الازوق ليتدارك المال والعتاد ، ويجتمع بالهيئات السياسية والمالية ، ويطلعهم على حراجة موقف المجاهدين ، وقد وافقه في سفره الشيخ توفيق سوقيه رئيس محكمة الثورة ومصباح الحسامي ، فساروا نحو الهيجانه والبطارية ونزلوا في مضارب العرب ولما استأنفوا سيرهم الى الجبل أراه العرب الغدر بهم في كمين مجهول، وقد سنطان واحلته لسقوط السرج وفقد خرجه ، ونجا من الحطر والموت باعجربة ، ثم جمته الصدف مع نزيه المؤيد العظم عند انسحابه من الفوطة لاتمام رسالته السياسية ، فنزح معه الى الجيل ومنها الى الازرق ، وقد وقع ببنه وبين بطانة سلطان باشا الاطرش نفوراً ، فسار من السويداء الى حمان مشياً على الاقدام ومكث فيها مدة ، وضيق الانكليز عليه توده آ منهم الى الفرنسيين وأخرجوه من عمان .

في مصر – نزح من همان الى مصر ، وأقام فيها زهاء سنة ، ولما كانت اجازة الطب السورية لاتخوله العمل في مصر ، فقد صدف أن تعرف على سيدة انتكايزية فاقترن بها ، وكانت وسيلة لعودته الى عمان ، وبدأ يتعاطى مهنة الطب فيها ، وبقي في عمان حتى وفائه ، وأنجب منها كريمة تزوجت بانتكايزي اعتنق الاسلام . ولا تزال الصلات موجودة بينها وبين أحمامها .

وفاته \_ أصيبت ابنته البالغة من العمر سنة واحدة بذات الرئة ، فعالجها ، ثم أصيبت زوجته أيضاً وشفيت ، وانتقلت اليه عدوى المرض ، وارتفعت حرارته فلم يكترث ، وكان الاص يستدعي الراحة ، الا أنه كان جباراً في كل شيء ، فــداوم

بالنزول الى عيادته لمعالجة مرضاه ، ورآء أحد أصدقائه من الاطباء ، فنصحه بالخلود الى الراحة ، فذهب الى فراشه ، وبعدثلاثة أيام عصفت المنية بروح هذا المجاهد الوطني المقدام ، وكان ذلك يوم الاحد في ١٢ رمضان سنة ١٣٥١ هجرية و ٨ كانون الشائي سنة ١٩٣٣ م وكان فقده خسارة قومية فادحة .

وبعث الشيخ فؤاد باشا الحطيب بخبر أهله بدمشق ، فذهب سنتيته السيــــد عارف الحطيب ووالدته وشقيقاته ، فوصلوا حمان بعد عذاب ومشقات في الطريق بــبب الامطار . وبعد عشر دقائق من مشاهدتهم له فارق الروح .

وقد أبلغ المعتمد الفرنسي المرجود في حمان أهله بأن السلطة الفرنسية بدمشق أمرت بمنع دخول جبمان خالد الحطيب الى البلاد السورية ، لكيلا يقوم الشعب بمظاهرات عند الاحتفال بدفنه ، وبعد وساطات سمحت السلطات الفرنسية بنقل جمانسه ، فألحد الثرى بمقبرة باب الصغير بدمشق ، وقد شيد الاريحي المجاهد المعروف سعيد غنم قبره ، وقبر الشهيد احمسد مربود من ماله الحاص ، ونحن نوجو من الشباب الذين يقدرون الابطال ، ان يعملوا على احياء ذكراه الحالدة .

كان رحمه الله طويل القامة ، ذا وجه مدير ، جميل الطلعة جريثاً بمو اقفه السياسية أديباً وخطيباً وشاعراً ، وله ديوات شعر مطبوع .

# المجاهد الصامت سامي السراج

هو المجاهد الكبير، والوطني المثالي الذائـــع الصيت، الذي جاهد بروحه ولسانه وقلمه في سبيل قوميته العربية،

والاديب الاجتاعي العبقري، والخطيب المصقع، والمحاضر اللوذعي، والنائر البليغ باسلوبه الفريد، الاستاذ سامي السراج، وهو أشهر من أن يعرف المبرته – هو ابن السيد محمود بن محمد السراج، وأسرته عدنانية الاصل جاء أجدادهم من الحجاز مع الفتح الاسلامي الى العراق والاهواز، فبقي منهم في البصرة من كان أصلا لهذه العائلة، ومنهم وجلان احدهما عبد الرحن باشا، وقد تولى امارة الحج في أول تأليف الدولة الهنانية، وشقيقه عبد الله باشا الماشمي وقد عين حاكماً على غزة، وتنحدر عائلة السراج من هدنين الاخرين، وقد انتشرت ذريتها في دمشتى وغزه وحماه والبصره ودير الزور والمدينة المنورة، وذهب منهم أفراد الى المغرب ونبه شأنهم، ولهم في مدينة فاس مسجد وسوق باسم صحد السراج وسوق السراج.

وقد استوطن فرع السراج في حماه ، منذ ثلاثة قرون ونصف ، ولهم نسب صحيح ، وتفرع منهم أناس باسماء الحرى كفريق من آل سكر بدمشق ومنهم رشيد السيد احمد من وجهاء حماه .

مولده ونشأته \_ ولد المترجم سنة ١٨٩٧ م في حماه ، وتلتى دراسته الابتدائية والرشديه والاعدادية في مدارس بلده ، ثم سافر الى الآستانة ،ولم

يكمل النحصيل بسبب وقوع الحرب العالمية الاولى وأخذه الى الحدمة المقصورة .

و في سنة ١٩١٣ م ، النحق بوظيفة مأمور استملاك في سكة حديد بغداد الالمانية في حاب ، وقد استتر بهـا الثلا يمرف انتسابه للحركة العربية التي نشأت قبل سنتين ، وتباورت في المؤتمر العربي الاول ، ثم تركزت تشكيلاتها السربة في جمعيةالعربية الفتاة ، ولما جاءت الحرب الاولى ، عين في اواخر عام ١٩١٤ م مساعداً لمكتب السجل العقاري مجلب ، وفي هذه الوظيفة تخلص من الحدمة المقصورة ، واخذ يزاول نشاطه السري لحدمة الفضية العربية ، وما يزال يذكر أن كان له في هـذه الفترة ، مرشد وهاد وأخ كبير يذكره ولا ينساه ، وهو الشهيد الميرالاي صادق الجندي ، الذي كان ينسب الى الحركة العربية ، وكان مفوض الجمية اللامركزية في حلب المؤافة في القاهرة ، فلما نقل صادق الجندي الى الجبهة العراقية ، سلم للاستاذ السراج جميع مالديه من اوراق ووثائق سرية وأقامه مكانه ، وهذه الاوراق قد أحرقت بتامها عندما بدأت حركة مطاردة الاحرار، وسوقهم الى الديوان العرفي والى المشانق .

الخلية السرية . وفي هذه الفترة تألفت خلية في حلب للحركة العربية ، من السادة رشيد الحسامي ، وعبد الوهاب ميسر والمرحوم أمين ميسر ، وصاحب هذه الترجمة ، واتخذت هذه الحلية اعضاداً لهامن رجال حلب الكبراء دون دعوتهم الانتساب في عبلس الولاية ، الذي السيد رضا الرفاعي ، وابراهيم بك هنانو ، وصبحي بركات ، وكان الاخيران نائبي حلب في مجلس الولاية ، الذي كان له صفة برلمان صغير .

ثم انضم الى هذه الحلية الضابط تحسين المسكري ، والضابط نوري كمال العراقيين ، وأخذت الحلية تسهل السبل الضباط العرب للانسحاب من الجيش العثماني و الالتحاق بجيش الثورة العربية ، ومن هؤلاءالضابط نوري فتاح العراقي وهو حي ، ونجيب صبيح ، الذي شغل مديرية الامن العام في بغداد .

السراج في الاستانة ـ وصدف أن زار الاستاذ السراج بيروت ، وكان هذا اثر اعدام القافلة الاولى من احرار العرب وقد أخذت سطوة جمال باشا السفاح تلقي الذعر في النفوس ، واذا بشخص يسر في أذنه فينصحه بالمودة الى الاستانة حالا ، وكان نصيبه الشنق المحتم ، وكان الذي القي هذه النصيحة صديقه وزميله في الدراسة المرحوم خالد غوتوق الجركسي ، وكان يشغل منصب مدعي عام بيروت ، وبما قله له ، لقد أنجيتك ثلاث مر التفشطيت اسمك من القوائم الوداء ، أما الان ، فأصبحت لا أملك هذا الامر ، فما عتم السراج ان عاد الى الاستانة محتمياً بأسرة المشير درويش باشا تحت حماية صهر هذه العائله احمد عزت باشا الجركسي ، وبذلك خرج السراج عن منطقة نفوذ جمال باشا قائد الجيش الرابع ، ولم يعد الى حلب الا بعد انتقال هذا السفاح قبيل انتهاء الحرب من سورية ، فعاد الى مزاولة عمله في الحلية ، وشرع مع اخوانه يراسلون قيادة الجيش العربي ويبيئون له أسباب نصره ، وانتصرت الثورة ، ودخل الجيش العربي مدينة دمشق ، ثم حمد ص فحاه ، وتريث الجيش العربي والبريطاني عن الزحف الى حلب ، وانخذ موقع الانصادي مقراً له .

مفاهوة السراج الاولى - لما زحف الجيش العربي نحو حلب ، وكان مصطفى كمال يعد جيشه الرحيل ، كانت أول مفامرة واجهت حياة المترجم السراج الحادثة التالية :

لقد أصدر مصطفى كمال باسًا حكمه باعدام السراج مع اصدقائه الثلاثة ، السادة رضاالرفاعي ، وشكيب ميسر ،وتوفيق البيسار من طرابلس ، وكانوا قد اجتمعوا في بيت الاول لافامة حكومة موقتة ، تحمي أمن المدينة وتمذع الفوغاء من الفوضى أثناء فترة انسحاب الجيش التركي ، ودخول الجيش العربي ، فاعتبرها القائد التركي خيانة وأمر باعدامهم ، فاختفوا عن الانظار ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع بدأت طلائع الجيش العربي تحتل ضواحي حلب الجنوبية ، ثم دخلت مدينة حلب من ناحية القلعه .

المفاهوة الثنانية ... هي أثر الحقد الوطني الذي ثار في صدر رجال الخلية العربية ، وقد آل بهم التفكير بالثــأر للدمــــاء العربية الزكية ، التي اهرقت على مشانق جمال باشا السفاح ، دماء أعظم نخبة من رجالات العرب ، في تلك الحقبة .

ثارت دماء شباب الحلية لهذه الذكرى المفجمة ، فما كادت طلائع الجيش العربي تصل الى أسو ارمدينة حلب من الجنوب ، حتى كان ثمانية مدججون بالسلاح يقودهم المترجم بهاجمون فندق بارون ، وكان مركز القيادة التركية التي يوأسها مصطفى كمال باشا ، وكان من الفدائيين أبو رياح الطويل من اللاذقية ، والشيخ على الكيال من طرابلس ، واحمد الشرقاوي من بيروت ، وخليل فايد من بيروت ، وفريد السمدي الحوي ، وعارف رحمون من حماه ، وكامل هنانو، هاجم هؤلاء الفندق ، ولم يكونوا قد علموا بالتحصينات التي وضعها مصطفى كمال على الشرفات ، واذا ببنادقه\_م أضعف من أن تقوى على اكمال هذه الهجمة ، فارتدوا الى الوراء يوالون اطلاق النار .

حكم الاعدام – حكم قائد الجيش البويطاني الجنرال ( ماك أندره ) بالاعدام على السراج ، بسبب الحادثة المشهورة المسهاة ١٨٨ شباط سنة ١٩١٩م والحبكم باعدامه فوري التنفيذ ، فنجامن الشرك بفضل حنكته وذكائه وجرأته ، والتجا الى البادية ، حيث ظل شريداً ( ١٣٧ ) يوماً وليلة في الصحراء ، حتى اهتدى الى مضارب بعض البدو ، وبعد المترجم هذه الرحلة الشقية التي قامى فيها العطش والجوع والسهر والحوف والقلق ، وأشد ما يلقاه انسان في حياته ، أمتع رحلة مرت في حمره ، وقد أللى في القاهرة عاضرة عنها بدعوة من كبار خريجي معاهد اوروبا العليا ، امثال محمد باشا محمود ، والدكتور طه حسبن ، والدكتور محمد ولا عاضرة عنها بدعوة من السيدات الراقيات ، فسرد بها حقائق علمية ولغوية واجثاعية عن البادية صحح فيها كنيواً من أضاليل المستشرقين ، وما يذكر انه في هذه الحوضرة ، انتقد مجامعنا العلمية في الغاهرة ودمشق وبغداد ، لان اعضاه اليغوصوت وراء الكابات العربية من امهات الكتب ، ولا يلجئون الى السليقة العربية في البادية ، ليأخذوا أصح الاشتقاقات وأبلغ التعابير ، من السنة الاعراب كسليقة صالحة تهديم الى ما يعجزون عن استنباطه أو نحته من الالفاظ .

حكم الاعدام الله في ـ بعد انسحاب الاحرار من وراء الحدود ، كان بمن لجأ الى جبل الدروز ، مع صديته رشيد طليبع ونبه العظمة ، وعصابة وطنية مسلحة مؤلفة من ( ٣٢ ) فارساً ، وهنا أصدرت السلطة العسكرية الفرنسية بعد احتلالها دمشق حكم الاعدام على ( ٣٢ ) شخصاً ، كان هو أحدهم ويجمل رقم ( ٣٤ ) .

جهاده التحق سنة ١٩٢١ م بالحملة الحجازية التي جاءت من مكة الى معان لحلاص سورية ، وكان منها الاستيلاء على همان وتأليف حكومة وطنية مستقلة عن الانتدابين الفرنسي والانكليزي ، وتولى السراج وكالة الداخلية مع امانة سر بجلس الوزراء في عمان ، واشترك مع الاحرار الثمانية الذين وضعوا تصميم اغيال الجنرال غوروعند مروره الى القنيطرة واجتياز جسر سعسع ونفذت بواسطة رجال احمد مربود، ومن رجالها ولا نكران في الحق الامير عادل ارسلان ، وجميل المدفعي العراق ، وعوني القضاني ، وخير الدين الزركاي ، والشهيد البطل احمد مربود ، والشهيد القائمام فواد سلم .

نفيه كان السراج من جملة الاحرار السوريين الذين أمر الامر عبد الله بنفيهم من همان ، بعسد ان استعان بفرقة (الهوسار) البريطانية لاحلال همان ، فاخرجهم الى معان ، وقد شيعهم الاهلون بمظاهرات حماسية وائمة ، وكادوا ينقذونهم من السيارات المصفحة ، وارسل لهم الملك حسين باخرة العقبة حيث نقلهم الى مكة ، وشهدوا في مكة كيف ضاع الملك الهاشمي وكيف انتقل الحسين من عرشه الى جده ، فالعقبة ، ثم الى قبرص ، وكيف استولى جيش ابن سعود على الحجاز ، وعساد السراج والامير عادل ارسلان وفؤاد سليم الى القاهرة ، فاضم الى الحركة الوطنية المصرية تحت زعامة سعد باشا زغلول ، واصبح من كنابه يدبج المقالات في نصرة القضايا العربية ، داعياً الى الوحدة ، ويعيش في وسط الوطنيين المصريين يبشسر فيهم بمبادى والوحدة .

العفو العام وصدو عفو عام مرتين ، عن بعض الاحرار السوريين ، فاستثني منهم آحــاد ، منهم الاسناذ السراج ، ثم انبعثت من باريس لا من سورية ، نفحة من نفحات الرحمة الفرنسية فاصدرت لمناسبة عيد ١٤ تموز عفو أ خاصاً عن بقية الاحرار السوريين ، فشمل هذا العفو السراج وفخامة شكري القوتلي ، ونزيه بك المؤيد، والشيخ كامل القصاب .

عودته الى حماه عاد المجاهد السراج الى حماه سنة ١٩٣٠ م ، وقابلته المدينة على المحطة ، واستقبلته استقبالاً رائعاً ، توخت فيه اغ ظه السلطة المستعمرة ، والتى خطبة على ضريح الشهيد الدكنور صالح قنباز ، حيت مايزال يذكرها معظم معاصريها من الحمديين ، وفي الغداة أخرجه الفرنسيون من حماه الى خارج البلاد ، فعاد الى مصر بعد ان خلا خلوة مع الزعسيم ابراهيم هنانو ، وكان يثق به ثقة مطلقة ، وقد نزل ضيفاً عليه حين جاء الى حمان سنة ١٩٢١ م فأقام في مصر سنتين ، وكان

مصطفى باشا النحاس عينه رئيساً للقلم التركي في دار المخطوطات ، وجاءت سنة ١٩٣٧ م ، فانتقل الحركم الى الطاغية اسماعيل صدقي باشا ، فعز عليه ان يكون القلم العاتي بيد السراج مخلصاً لمبادى، تحرير مصر ، ومناهضاً حركة مسيخ الدستور ، فجرده من من وظيفته والقاء في الدجن ، ثم نفاه الى خارج حدود مصر ، وهبت الصحف المصرية ثم صحف البلاد العربية والاسلامية تنصر هذا الطربه المشرد .

في القدس – وصل السراج الى القدس وابث فيها نحوخمى سنين ، شغل خلالها وظيفة امين مر المكتب الدائمي للمكثب الاسلامي الذي هو احد أعضائه ، ثم تولى رئاسة تحرير الج معة الاسلامية اكبر صحف فلسطين ، فاصبحت لسان حال الكتلة الوطنية السورية خارج البلاد ولسان الوفد المصري خارج مصر ، ولسان الملك غازي خارج العراق ، ثم رئاسة تحرير جريدة الدفاع ، وقد أنشأها هو وصديقه الاستاذ خير الدين الزركلي ، ولكن الايدي لعبت من وراء هذه الجريدة فتخليا عنها .

عودته الى الغاهرة \_ ثم رجع الى القاهرة بعد أن عاد الوفد المصري الى الحكم ، وعين خبيراً افتصادياً في وزارةالتجارة والصناعة و وهو الرجل السياسي المنفصر في النضال الى فمةرأسه ، فكانت فترة انتقل فيها الى دراسة قضايا بلاده من أفق الاقتصاد وعرف بلاده حقاً من هذه الناحية الهامة ، ثم أحيل الى النقاعـــد سنة ١٩٥٤ م لبلوغه السن القانونية دون أن يكون له نصيب في معاش الثقاعد .

هودته الى حماء – عاد الى وطنه مع الرئيس شكري القوتلي حين المتزم توشيح نفسه للانتخابات ، وكان يشغــل وقتئذ مهمة رئيس الدعاية والصحافة في السفارة السورية ، فج ، دمشق وكان من الدعاة البارزين في انجاح فخامته .

أما محاضر ات السَّر اج فمو اضيعها شيق نادر، وأدبه معين لاينضب، وكانه يغو ص أعماق البحر ليستخرج مكنونه من الدروالغو الي.

# الشهيد عبد القادر مليشو ۱۹۲۷–۱۹۲۷

أصله ونشأته هر عبد القادر بن حسن مليشو ، وأصل اسرته من بلدة اريجاالسورية ، وقد توطنت حماه منذ (١٥٠)سنة .

ولد في مدينة حماء سنة ١٨٩٧ م وتخرج ضابطاً ، والتحق في الجيش العربي الفيصلي ، ولما سرح هذا الجيش بعدد احتلال الفرنسيين البلاد السورية ، طلب الفرنسيون من المجاهد فوزي القارقجي ، تشكيل مفرزة من المنطوعين ، فيكان المجاهد الشهيد من افرادها .

في الجهاد - ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م عز عليه ان يستكين الى الذل ، ويرى العدو الطغية يقوم بانواع التنكيل والتعذيب والمطاردة الهجاهدين وعوائلهم ، وآثر القضاء على مستقبله ، وفر من الجيش الفرنسي والنحق بالثورة ، وحضر معارك الفرطة حتى أني حتفه .

استشهاده اشتبك لمجاهدون مع حملة افرنسية، فاجأتهم باراضي قرية (مسرابا) وشددوا الطوق على الثرار، فأصبحوا مهددين بالفناء أو الاستسلام وفي هذه الفترة طلب القائد فوزي الفاوقجي ان ينطوع بعرض الفدائيين لانقاذ بحموع المجاهدين، فانتخى الشهيدالصنديد وتقدم مع مصطفى عاشور، ومجطة محكمة تمكن الافلات من الطوق، واعتلى وابية قريبة من موقع المعركة، ووكز فيها



مدفع الرشاش ، وبدأ مجصد الجند الفرنسي حصداً ، وبهذه الوسيلة تمكن من فك الطوق عن الثوار ونجوا جميعهم ، وخلال هذه اللحظة الرهيبة ، انطلق سلاح الفرسان الفرنسي ، واغار على الرابية من جميع أطرافها بعدد كبير ، فوطأته سنابك الحيال وهشمته تهشيا و تضى شهيداً مكللا بغار النصر ، اذ فدى نفسه بانقاذ اخوانه المجاهدين الميامين ، وعند نقل جثته لم يشاهد بها أية رصاصة ، وكان استشهاده يوم الاربعاء في ٨ ايلول سنة ١٩٣٦ م .

# الشهيد علاء الدين الكيلاني 1911 – 1977

انحدر من الاسرة الكيلانية الحوية الشهيرة ، ولد في حماء سنة ١٩٠١ م فهو كيلاني لابيه وحريري لامه .

عين في ٣ حزيران سنة ١٩٢٥ م معلماً في مدرسة الاخاء في حماء ، ثم معلماً في الطفيلة في شرقي الاردن ، وكان يبث الروح الوطنية في نفوس النشىء .

جهاده - لما شبت الثورة السورية ، واتسع نطاقها ، ترك وطيفته باختباره ، وذهب الى السويداء في جبل الدروز ، يصحبه صحافي بلجيكي ، وقد أهداه ( بوصـــــلة ) كان الثوار يستفيدون منها للاستدلال على الاتجاهات اثناء الزحف ، التحق هذا المجاهد بمواطنه القائدالشهيد سعيد العاص ، واشترك في معارك الغوطة والشمال وعيون العلق والنبك ، وابدى من ضروب الشجاعة ، وحسن البلاء ماخلد اسمه بين الابطأل .



استشهاده ـ اصيب بوجع في اسنانه اثناه الزحف على اكروم ، فنزل مع نظير النشواتي ورفاقه الى حمص المتداوي ، واشترك بالهجوم على خافر حمص ، وفي كارثة قرية خربة غازي التي المعناعنما في ثورة حمص كان في عداد الذين سلمهم النصيرية السلطة الفرنسية ، فلقي افظع انواع النعذيب الذي تحمله بجرأة وصبر وجلد، فكان امتولة حية الشباب الوطني في ميدان النضال والجهاد ، لقد فنشه احد الضباط الفرنسيين ، فوجد معه (٧٥) ليرة ذهبية ، ثم أوتقوه بالحبال واسندوه الى خشبة قائمة وحزموه بها ، وفي الصباح جاء الى التكنة عسكرية نساء الضباط العاهرات ، وبايدين الشوع الملتمية ، وحرقن شعر البطل الصابر ، وقام الضابط بجلده بالسباط ، ثم شج احد الجنود وأسه بفأس عصحرية عند استجرابه عن عدد الثوار ، واسلحتهم فاغمى عليه ، ولما أفاق حملوه الى جانب رفاقه وصفدوه بالاغلال التي لاتحلم بها غير ايدي الابطال ، ثم اخذ الجند بتعذيبه ورفاقه ، فطعترا فخذي هذا الشهيد الجرى، بالحراب ، وكانوا يصبون الماه عليهم مبالغة في التعذيب ، ويبولون في أفواههم ، ثم اعدم ومياً بالرصاص في هذا الشهيد الجرى، بالحراب ، وكانوا يصبون الماه عليهم مبالغة في التعذيب ، ويبولون في أفواههم ، ثم اعدم ومياً بالرصاص في حي باب السباع بحمص مساء الخيس في ٢ اياد سنة ١٩٦٦ م ، ونقل جثانه الى حماه ، ودفن فيتربة امرته باحتفال صامت .

كان طويل الفامة ، اسمر اللون ، ذا عينبن سو داوين . مجسن الرماية .

# الدّكتور محمد على الشواف ١٩٥٤ – ١٩٠٢

هو المجاهد الشجاع المعروف المرحوم الدكنور محمد علي الشواف بن خالد الشواف ، وامرته نجـدية الاصل نزحت الى



يرى في الصورة الجاهد الموحوم الدكتور محمد علي الشواف وقد جلس في الوسط ، ووقف خلفه من اليمين الامير عز الدين الجزائري ، وعن يساره فارس عقيل وسليم الاظن واحمد شعبان .

العراق ثم الى سورية واستوطنت مدينة حماه منذ مائة سنة ، ولدالمترجم في حماه سنة ، ١٩٠٧م وتلقى دراسته التجهيزية في كلية الاتحاد الوطني بحمص ، وكان رفيةاً لمؤلف هذا السفر في صف الدراسة ، ونال اجزئه من جامعة الطب في دمشتى ، وكان ذكياً نجباً محلصاً لعروبته .

جهاده النقى والمجاهدالسيد جميل العلواني في عمان فنوجه الاخير الى القدس لجمع الاوائل والعلاجات الطبية قبل التحاقه في الثورة السورة السيد العلواني الى مواطنه المترجم رسالة يطلب منه الالتحاق في الثورة ، فحضر المرحوم الشواف الى السويداء في جبل الدروز واجتمع بزميله السيد العلواني في مركز مختص العالجية الحرحى مسع الشهيد الدكتور عبد الرحمن المهيندر ، وقاما بالحدمات الانسانية .

وقد حـكم عليه بالاعدام ، وبقي في وادي السرحان في الازرق ، وبعد صدور العفو العام عن الثوار المجاهدين عاد الى وطنه ، ثم انذـم ومواطنه المرحوم الدكتور خـالد الحطيب الى جيش الملك علي في جـــده وحضر المعادك

والحصار ، ولما انتهت الحرب باحتلال السعوديين انضم اليهم واوفدتــــه الحكومه السعودية سنة ١٩٣٤م الى تركية، و في سنة ١٩٣٩م بعد صدور العفو العام عن المجاهدين اوفد الى فرانسا لا كمال التخصص في طب العيون .

قوانه \_ وفي سنة ١٩٢٦ م اقترن وانجب خمسة ذكور وثلاث كرائم .

وفاته ـ كان هذا المجاهدحاضراً المؤتمر الطبي العربي في الاسكندرية ، وظهرت في يده حبة صغيرة ، فأخذ ابرة بنسلين فأصيب بصدمة عصبية وفارق الحياة مأسوفاً على شبابه وجهاده ووطنيته الحقة، وذلك يوم وقفة عبد الفطر سنة ١٣٧٤ هـ - ٩ آب ١٩٥٤ م والحد الثرى في الاسكندرية ، وقد تبارى الشعراء في رئائه بتصائد مؤثرة .

ومن انجاله السيد زياد الشواف القنصل السعودي بدمشق ،وقد ورث سجايا ابيه الفاضلة .

# سعيد الترمانيني

# 1190

أصله ونشأته \_ هو ابن سعيد بن محمد بن محمد سعيد الترمانيني ، ولد في حماه سنة ١٨٩٥ م ، وتلقى علومه في مدارس

حماة الابتدائية والاعدادية ، وفي خلال الحرب العالمية الاولى كان ضابطاً في الحدمة المقصورة في بعلبك ،ثم حضر المعارك في جهري فلسطين وبئر السبع ، وجوح بجانب فمه واسر هناك و أنى في مستشفى الاسر مدة ستة أشهر ، وهو يعالج جراحه مدة سنة ونصف ، في معتقل سيدي بشر في مصر ، حتى انتهت الحرب وعاد الى بلده .

كفاحه الوطني حد الانتداب الفرنسي ، كان المترجم احد اعلام الوطنية المخلصين ، فقد الوطني خد الانتداب الفرنسي ، كان المترجم احد اعلام الوطنية المخلصين ، فقد اشترك في الثورة الكبرى التي شبت سنة ١٩٢٥ م ، وفي معارك حماة والغوطة ، أنسحب الى جبل الدروز ومنها الى الازرق ، وأقام في حمان مدة خمسة أشهر ، وانذر بالانسحاب من الاردن فاضطر للفر الى مصر ، ومكث فيها سنة وأربعة أشهر ، وعانى من الشدائد والتشريد مايدل على متانة عقيدته ، ولما صدر العفو



العام سنة ١٩٢٨ م ، عاد الى بلده حماة ، وهو خالي الوفاض لايملك مالا ولا عقاداً .

في خدمة الدولة – نقلب المترجم في وظائف كثيرة ، فكان رئيساً للشعبةالسياسية مجلب ومديراً لناحية السفيرة ، ورئيساً لبلدية حماه مدة سنتين ونصف، وتم في عهده مشاريع همرانية بارزة ثم مديراً لناحية بحردة، واحيل الى النقاعد وتقاضى التعويضات لقاء ماتعرض اليه من اضرار في الثورة .

# منیرالریس ۱**۹۰۱**

هو المجاهد المعروف بعقيدته وايمانه الوطني وعزمه وبأسه الاستاذ الاديب منير بن عبدالوحيم بن محمد الريس .

ولد في مدينة حماه سنة ١٩٠١ م ، وتلقى علومه في مدارسها ، ثم في دمشتى والجامعة السورية ، ونال اجــــازة الادب من كلية الآداب ، وكان موضع تقدير اسانذته و عجابهم بذكائه ونجابته .

مواحل جهاده - ولما اندلعت نيران الثورة السورية ، كان قد أنهى دراسته الثانوية ، وعيين رئيساً لديوان الديوث العمومية في جسر الشغور ، فترك وظيفته وضحى عستقبله ، وحمل دمه على كفه ، وسافر هو والشهيد مظهر السباعي مجدلان رسالة القائد القاوقجي الى جبل الدروز . ثم شبت الثورة في الغوطة ، فاشترك في بعض معادكها ورافق الشهيد سعيد العاص في حملته على القامون ، وشمالي لبنان وحماه ، وأبدى في جميع المعارك التي خاضها بسالة فائقة .

ولما انتهت الثورة اثر التطويق العام في الغوطة وحماء ، بقي محنفياً في بادية حياء ، وتارة في أريافها ، الى أن صدر العفو العام في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٧ م ، فعاد الى وطنه ، واشنفل في الصحافة فترة مع ابن همه المرحوم نجيب الريس ، ثم داوم على كلية الآماب فنال شهادته الجامعية . في ثورة فلسطين \_ اشترك هذا المجاهد المؤمن بغوميته العربية في ثورة فلسطين ، مع المجاهد القائد فوزي القاوتجي ، سنة ١٩٣٦ م ، ثم عاد الى دمشق .

اعتقاله —. اعتقلته السلطات الفرنسية وزج في السجن ، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الفرنسية بالسجن مدة أدبعسين عاماً ، وبالنفي مثلها ، وبقي مسجوناً مدة سنتين ، وفي هذه الفترة هاج الشعب واحتج على المجاهدين المحكومين معه ، وهم السادة نبيه العظمه وسيف الدين المأمون ، والمرحوم نجيب الويس ، وعرفان الجسلاد وغيرهم ، فاضطرت السلطات الفرنسية لاخلاء سبيلهم وغم أ فها ، وخرج من السجن وهو أشد عزماً وايماناً في ميدان النضال القومي .

في ثورة العواق – وفي سنة ١٩٤١ م ، التحق بثورة السيد رشيد عالي الكيلاني ، ولم يستسلم مسمع قوات فوذي القارقجي أثر الهدنة الواقعة ، ولما جرح الفاوقجي تسلم المجاهد الريس القيادة عنه في اراضي سوربة والعراق ، وعند وقوع الهدنة بين الفرنسيين الديغوليين والفيشيين غادر البلاد الى المانيا ، واليونان ، وبهي مشرماً حتى عام ١٩٤٥ م ، حيث عساد الى الوطن وأصدر جريدة بردى .

# جميل العلواني **١٩٠٣**

هو ابن الشيخ عبد القادر بن الشيخ أبي الحير بن الشيخ نعسان ابن الشيخ طالب العلواني، والاسرة عراقية الاصل من بلدة هيت ، نزحت منها الى حاه في القرن الثامن المهجرة . ولد بجاة سنة ١٩٠٣ م ، وتلتى الدراسة الاعدادية في حماه ، وكان موظفاً في العداية ، وعندما نشبت الثورة الدورية عام ١٩٢٥ م ، سافر الى ممان وأقام مدة شهرين ثم حضر الى جبل الدروز فالفوطة ، وخض معاركها الدامية مع فرزي القارقجي ، وسعيد العاص ، وفي القامون واكروم مع الجمافرة وابدى بسالة مشهودة .

ثم نزل الى خمص مع زميله المجاهد السيد منير الربس ، ثم الى حمـــاه وعاد الى حمص ، ثم الى البادية حيث نزل في مضاربالشيــــخ سرحانالملوش ومكث عنده ستة أشهر .

ولما صدر النفوالعام سنة ١٩٣٨ م ، عاد الى حياه ، وعين سنة ١٩٢٩م، في اللجان العقارية ، وفي عام ١٩٣٢ م، اعيد الى انقضاء .

رفي عام ٧ ٩٤ م ، عين رئيساً لانسم العدلي بجلب ، ثم نقل الى دمشق

في عام ١٩٥٢ مفتشاً في مديرية الشرطة العامة ، وفي منتصف عام ١٩٥٣ عين رئيساً المكتب الاداري في مكتب تفتيش الدولة، ويعتبر هذا الجاهد من أنبل العناصر في أخلاقه ووطنيته وتجرده .



هو الجاهد البطل الشهيد عبد الكريم بن فارس الكويدر المشهور باسم عديه السخني المدهوني قائد عصابات عماه ، ولد في حي ( الصخانه ) مجياه ، والنحق بالثورة السورية وحضر بعض معادك الغوطة ، فتكان مضرب المثل بشجاعته ، وفي معركة كفر بطنه في الغوطة اصيب بشظايا القنابل في جميع جسمه وقلعت عينه ، وقد عالجه الدكنور امين رويجه ، ثم نقل على جل



الى حياء ، ولما شفي من جراحـــه سجنه الفرنسيون مدة ثلاثة أشهر، ثم استسلم بواسطة الوجيـــه المعروف المرحوم السيد نورس الكيلاني ، وعاش في حالة بؤس وشَّقاء في ذكريات مريرة .

وقد عاش بعد اصابته بجراحاته الحطيرة خمسعشرةسنة، وتوفي غرباً ودفن بمقبرة الشيخ خلوف في الحاضر .



# الشهيد مصطفى عاشور 1977-1171

هو الجاهد البطلالشهيدالمرحوم مصطفى بن حسين بن عاشور، ولد في مهاه سنة ١٨٦١ م ، والتحق في ثورة الغوطة ، بعد الحرد ثورة حماه بسبعة أشهر ، واشترك مع الشهيد سعيد العاص ، في معادك خربة النين والضنية واكروم في جبل المتاولة ، ثم عاد الى ميدان الجهاد في الغوطة ، وابدى بطولة فاثقة .

استشهد هذا البطل مع المرحوم عبد الة در مليشو في معركة مسر ابا يوم الاربعاء في ٨ ايلولسنة ١٩٢٦م،ودفن في قرية عربين وأعقبالسنداحمدعاشور.

# الحاج مصطفى الديب السبسبي

هو ابن محمد بن ديب الــــبـــي الوطني المخاص و الجبار في بطو لنه ، ولد في حماه سنة ١٨٨١ م .

نزوحه الى العواق ــ بعد معارك حماه وفشل الثورة ، نزح هذا الجاهد مع القائد فوزي القارنجي يرافقها عثمان الحوراني ومحمد مكرم الكيلاني ، الى قربة هيت ، ثم نزلوا في مضارب عنزه ، ومنها الى بغداد . وقــد قبض عليه في الرمادي ثم اطلق سراحه بمد توقيفه ثلاثة ايام ، وقام ضابط انكليزي بالتحقيق معه ، فكان يعطيه اسماء مستعارة ، ومن المصادفات ان فو زي القاو تجي كان كان عندئذ في قربة هيت عنــد الشبخ بخرس ابن قاعود ، وتشرف بمقابلة الملك فيصل ، وانعم عليه بمبلع من المال ، وآزره تحسين قدري واوصله الى الحدود . وبعد تسعة عشر يوماً رجع المترجم من بغـداد ، واستصحب فوزي القارقجي، ، ومكثا فيالقبيسة العراقية مدة احدعشير يوماً ، واثناه سيرهم ، خرج عليهم شيوخ عن عرب شمر الحويجة فسلبوهما المال والامتعة وبقيا يسيران مدة سبعة ايام بلاغذاء وماء ، حتى وصلا الى ( الكعره ) العراقيـــة ، وبقي فيها



في الغوطة – حضر الجاهد المترجم معارك الغوطة ، وفي معركة حوش الريحان شرقي دوما اطبقت عليهم قوة افرنسية كبيرة ، فأصيب فوزي القاوقجي بجراح في بطنه ، فحمله المترجم ، واثناء ذلك اصيب بجرح في رجله بتاريخ ، اشباط سنة ١٩٢٦. ولازمه المجاهد السيد صبري العسلى في مسرايا حتى منقصف الميل ، وقد عالجه الدكتور امين رويجه .

وتعرض لهجوم سرب من الطائرات فاصيب الدكتور رويجه بجرح في يده ، وقد نقل السبسبي الى دوما وبقي في ببت ( الحاج عمر جعرش ) مدة ستة اشهر ، واعطاه ببته وطلق احدى زوجاته لتسهر على خدمته ، ومن ثم اقترن بها بعد شفائه ، وانجب منها ولد آ. اشتمر هذا المجاهد بالحمية والشهامة والنجدة ، فهو الذي اوصل المرحوم سلبان المه صراني وشقيقه ، والحاج عبد الرحمن المط الى جبل الدروز ، وكان لا يتوانى عن القيام بما عهد اليه من مهات .

وهو الذي تولى تأمين أيصال المجاهدين المشهورين نظير النشيواتي ، وخيرو الشهله من حلب الى كاس واعزاز ، وقــدم اكرامية الى الحفراء الاتواك فنغاضوا ودخلوا الحدود التركية .

هودته \_ عاد الى حماه بعد صدور العفو العام سنة ١٩٣٨ م ، وقام الدكتور البيسار باجراه عملية جراحية لرجله المصابة في معركة الغوطة ، ولكنه ظل يعرج منها ، لقصر بعض الاعصاب .

هذا وان الحصين ليرون في شهامة هذا المجاهد المقرونة بالجرأة النادرة في انقاذ النشيواتي والشهلا خير دليل على ان ذوي النبل والاريحية يضحون بارواحهم في سبيل الشهامة والنجدة واسداء المعروف .

# مصطفى البشري

هو السيد مصطفى بن مصطفى البشري ، ولد في حماه سنة ١٨٩٠ م ، ولما أعلنت الثورة في حماه ذهب وبعض رفاقه من

المجاهدين الى مضارب عشيرة العنزة ، ثم التحتى بثورة القامون وبقي مدة أدبعة أشهر ، وبعدها النحق بالغرطة وحضر معركة كفر بطنة الرهيبة وغيرها من المعادك ، وذهب الى جبل الدروز مسدة عشرة ايام والى جبل الزاوية وغسيرها مع المجاهد اللاذقاني ، احد ابطال الثورة المشهورين .

وهو من الذين اشتركوا في ضرب مخفر مورك وقام بذبه الجنود وأسر البقية ثم النحق مع المجاهد الشهيد سعيد العاص في معادك جبل المتساولة وحادك عند الهرمل وبقي مدة خمسة أشهر، وحادب معه في سيربلبنات في عدة معادك ضد الفرنسيين .

لقد لعب هذا المجاهد دوراً هامـاً في الثورة السورية وتجول في ميادين الثورة وهو من أبوز المجاهدين شجاءة واقداماً .



# عثمان الحوراني

هو المجاهد الصامت ، الصابر ، الجريء ، الوطني المرحوم عثمان بن محمد الحوراني ، ولد بحي الدباغة في حماه سنة ١٩٠٨ م



جهاده اشترك في ثورة حماه سنة ١٩٣٥ م ، وسافر صبع بعض رفاقـه المجاهدين الى العراق ، يتقدمهم المجاهد المعروف الحاج مصطفى الديب السبه ، واقام فتره ثم رحل الى البحرين ، وكان المربي الاجل والشاعر الملهم الاستاذ عمر يجي هماك ، وعسعاه عين مدرساً واقام في البحرين مندة اربع سنوات ، ثم صدر العنو عنه ، فعدد الى وطه .

وفي سنة ٩٤١ م استرك في ثورة رشيد عالي الكريلاني ضد الانكايز ، وخض المعركة اتي وقعت بين الانكايز والعراقيين في ( ابو كال ) وعاد بعد فشل الثورة الى حماء ، ونوارى عن المجتمع ، حتى قام العهد الوطني يوم ٧ آب سنة ١٩٤٣ م فعاد لى التدريس ، وتعقل في وظ نف التعليم بين مدارس التجهيز ثم عين مفتشاً المعادف ، ثم مديراً المعادف في جبل الدروز .

# الشهيد محمد طهاز

# عبد الحميد الاوسى الحموي

التحق هذا المج هد الشهيد بالقائد فوزي القاوقجي ، وقـــد قبض الفرنسيون عليه وفي الطريق فر ونجا واستطاع اللحاق بالناوقجي ، وشه القدر ان يقع في قبضة الجند الفرنسي ثانية في قرية المحمدية في غوطة دمشق ، فاعدم فوراً رمياً بالرصاص وذلك سنة ١٩٢٦ م ، وقد اشتهر بالبالة والاخلاص .

# الحاج خالدالعوير ١٨٨٩

هوالشهم المقدام الكريم الحرج خالد بن عبد القادربن بكري العوير، والاسرة حموية الاصل، ولد في حماه سنة ١٨٨٩م .

لما أقام مجاهدو حماه مع أخوانهم في حمص ، كان يتردد المترجم ألى حمص للاشراف على أحوالهم ، وخاصة منهم المجاهد خيروالهزاع الذي أصبب برصاصة في عينه ، وقد عالجه أحد الاطباء ثم شفى وعاد إلى ميدان الجهاد .

وخلال فترات تردده الى حمص تعرف على المجاهدالمرحوم نظير النشيو اتي و فكنت بينهما عرى المودة على اساس من الشهامة والوفاء .

شهامته - وعند تطويق حمص رأى الجحاهدون انه لم يبق امامهم أي أمل في البقاء فيها بعد حصارها، فعضر نظير وصنوه خيروالشهله الى حماه وأقاما في دار الحج ملحم جمجمه، وأصله بدوي، ثم انتقلا الى دار الحاج خالد وشقيقه محمد فأقام في ضيافتها مدة ثمانية ايام حتى هيأ لهما اسباب السفر الى حلب .

وقد زود السيد نظير بعثـــــــرين ليرة ذهبية ليستمين جـا ورفيقه على قضاء حاحاتهما .

وقال المجاهد السيدمصطفي ديب السبابي بان الحاج خالد العوير قد أو صلمها الى حلب ، ومن ثم تولى هو ايصالهما الى حدودا عزاز - كاس .

هذا وان الحصين يعترفون بشهامة السيدين السبسى والعوير لتحملهما



الاخطار في سبيل انقاذ مجاهدين عزيزين على قلب كل حمصي ، فاستحق الحاود .

# مصرع مصطفى بك العظم

كان المجاهدون في سنة ١٩٢٣ م قد فرضوا ضريبة الاعشار على منطقة جبل الزاوية ، ويدخل في عدادها قربة المبيل المملوكة من قبل المرحوم مصطفى بك العظم ، وقد غنع عن دفع الفريبة المفروضة وقدرها ( ٣٠٠) ليرة ذهبية الى صندوق جبل الزاوية ، وقد اوفد مصطفى الحاج حسين بعض رجاله لاستلام الضريبة ، ولما افتربوا شهدوا المصفحات الفرنسية تحيط في القربة ، فعادوا ادراجهم ، وبعد شهرين نزل نجيب البيطار ومعه ٢٦ مسلماً فارساً في قرية قطون، وفيها بلغه ان آل البارودي في قرية ( حيالين ) قد تعدوا على غنم اهالي جبل الزاوية فأزمع على تأديبم ، وساروا نحو قرية حيالين بموفة دليل من عشيرة السماطية فتاهوا في وادي الجفار ، وبعد سيرهم شاهدوا نوراً يضي ، فسألوا الدليل عن النور فأجابهم انه محفر درك ، لاعتقاده بأنهم سيولون من وجه الدرك ، ولكن كانت النقيجة عكس ذلك فقد أزمعوا على مهاجمة المخفر .

ولما اقتربوا من قرية الهبيط نزلوا على البيادر ، وجاءهم المختار فــألوا عن الاشخاص الموجودين في القصر، ولما بلغ مصطفى مجيء الثوار قال لمن حوله اذبحوهم ، وبدأ باطلاق الرصاص .

لم يكن المجاهدون يفكرون بمهاجمة قصر مصطفى بك العظم ، أو قتله ولما أصيب أحدهم تنادوا وهاجموا القصر ، فـكان أول من قتل هو مختار الترية الذي أبلغ مصطفى بك خبر بجيء الثوار ، ثم اقتحموا باب القصر وكان وراء ويور بك وهوضابط متقاعد فصرع برصاص الثوار مع رفيق له، ثم دخلوا الى القصر وصرعوا مصطفى بك ، بعد أن دافع عن عرينه دفاع الابطال ، واخذوا بندقيته وساعته والحيل ، وكان شقيقه بديمع بكموجودآ فساقوه معهم كي بدفع ضريبة الاعشار، وساروا في الليلة فاتها الى قرية ( بينين ) ويقي مدة يومين ، وفي اليوم الثالث لمقتل مصطفى بك ، حضر الشيخ فارس العطور ومعه ثلاثائة ليرة ذهبية وهي الضريبة المفروضة على الاعشار ، فاستعاد الحيل مع عدا حصان واحدكان من نصيب همر البيطار زعيم ثورة صهيون، ورجع يصحبه بديم بك العظم الى المعره ، وانتهت هذه المأساة على الشكل المذكور .

# ناصح بك العظم ١٩٠٧

هو ابن المرحوم مصطفى بك بن عبد القادر بك بن حسين بك بن قدور بك العظم ، ولد في مدينة حماه سنة ١٩٠٧ م

وتلقى دراسته في تجهيز حماه ودخل مدرسة اللابيك في بيروت سنة دراسية ، ثم ترك الدراسة بعد مصرع والده ، وعنى بادارة املاكه .

في الثورة –. كان في الثامنة عشرة من همره عندما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م في حماه ، وقد اجتمع مع عثمان الحوراني وسعيد التومانيني بالقائد فوزي القار تجي ، وأقسموا الاعان على القيام بالثورة .

ثم اجتمع وابن عمه بمدوح بك العظم ، والدكتور خالد الحطيب ، مع النارقجي في قرية صوران في دار المدعو حمود الحساني .

واجتمع سعيد الترمابني والقاوة جي في قرية مورك ، واخيوا اجتمع لوحده مع القاوة جي في قرية ( معرة سحور ) وكان في هدذا الاجتاع المجاهد السيد ميشيل وكان رقيباً في الجيش الفرنسي تحت امرة القاوق جي ، وتذاكروا في تميئة الشروة ، وابدى المترجم الشاب الشجاع رأيه باستحالة مهاجمة الشكنة العكرية المحصنة ، ولكن القاوة جي أصر على ذلك فهاجها المجاهدون



والمترجم في طليعتهم . واكن كانت الترتيبات ارتجالية ، فلم يفكروا بالاحتالات المفروضة .

وقد نفذ القاوقجي الحطة المتفق ،عليها واعلن الثورة على الفرنسيين بعدعيد المولد النبوي باسبوع ، وذلك بعد الوعد المحدد في اجتماع حلف الايمان ، وتراجع بعض الزهماء عن الحروج الى الثورة وكانوا السبب في فشابها ، واثرها نزح ناصح بك الى بغداد وأقام فيها زهاء اربعين يوماً ، واجتمع معرفاقه لدى الملك بالشهيد المجاهد احمد مربود وتعرضوا لمعاكسات بعض الشخصيات ، ثم سافر من بغداد عن طريق حمان الى مصر . وقد بقي فيها بغية الدخول في احدى جامعاتها لمتابعة دراسته .

في الثورة الثائرية \_ لقد كان المترجم المجاهد شابا في ثورة عام ١٩٢٥ م ، غير أنه في ثورة حماء سنة ١٩٤٥ م قد تحمــل وعمه المرحوم فريد بك العظم من الاعباء مالم يستطع غيرهما تحمله .

لقد وهب المجاهد المترجم روحه وماله في حبيل الوطن ، ومكافحة المستعمرين ، وأبدى ضروب الشجاعة والبسالة والسبق الى المكرمات ماجعله المثل الاعلى في المفاداة والنضال .

# الاهداء





المجاهد خبرو الشهله

المجاهد المرحوم نظير النشيواتي

الى حس ، مدينة خالد بن الوليد البطل الاسلامي العالمي الخالد .

الى صرعى الغدر والخبانة ، شهداء خوبة غازي الابرار ، وشهداء ثورة حمس كافة .

الى رمزي البطولة الخالدة ، المرحوم نظير النشيواتي ، والسيد خيرو الشهله .

الى رمز البطولة والنضحية ، الموحوم فؤاد رسلان شهيد ممركة عيون العلق .

الى الجاهدين الصناديد ، الذين قارعوا الاستعار بضع سنوات، بعد أن أنهَت معارك الثورات في المناطق السورية ، ذوداً عن حياض الوطن وحريته .

الى المناصرين النبلاء الذين آ زروا الثورة باموالهم ، وافتدوها بارواحهم .

الى ذوي العقيدة الوطنية ، الذين خاطروا بأرواحهم ، وفنحوابيوتهم لايواء المجاهدين وأبدواكل اريحية في خدمتهم ، ولقو امن الفرنسيين بسبهم اهو ال النعذيب والارهاق الى فخامة الزعم العربي السيدها م الاتاسي واخوته ، والسادة راغب و شكري وتوفيق ونورس الجندي ، و مظهر باشا ورفيق رسلان الذين اعتفاوا في جزيرة ارواد وبيت الدين من اجل الثورة الوطنية .

اهدي

هذه الحلفة الناريخية

## الفصل العاشر

#### ثورة حمص

كثير من الناس لايمامون وقائع ثورة حمص وتطوراتها والعوامــــل التي ادت لصمود مجاهديها ، الذين مجق أن يفتخر الوطن بجهادهم وتمتز الامة ببسالتهم النادرة ، وقد اعترف العدو بهذه الزايا ( والفضل ما شهدت به الاعداء ) .

الاول – ما اتصف به الجاهدون من نزاهة وتجرد في احمالهم الثوروية ،الا في حالات الدفاع الاستثنائية .

الثاني – اخلاص الحصيين للمجاهدين وحمايتهم والعطف عليهم ومؤازرتهم ، فقد عاهدوا الله أن يفتدوا المجاهدين بأموالهم وأرواحهم ، دون تسليمهم للفرنسيين ولو دمرت المدينة فوق رؤوسهم ، وفي ذلك منتهى المفاداة والتضحية.

هكذا كان الوضع والموقف النبيل في حمص ، وهو يختلف اختلافاً كبيراً هما وقع في بعض المدن السورية ، ورغم قيام الفرنسيين بتطويق حمص سنين عديدة ، وتعرض أهلها للفرامات والتعذيب والتنكيل والارهاق ، وانلاف بساتينها ، واحراق سياجاتها ليسهل على سلاح الفرسان اجتيازها عند التحري على المجاهدين ، والتفنن باهمال التخريب والتدمير والارهاب ، وتحري البيوت في كل يوم ، فان الحصيين قد تحملوا كل هذه المحن بصبر وجلد ، واعتبروا ثورة نظير النشيواتي ، وخيرو الشهلة عنصراً من عناصر قوميتهم وكرامتهم ، وان التاريخ ليسجل بمداد الفخر والانتزاز جهاد المجاهدين وبطولتهم ، ووفاء الهاحمص وشهامتهم ونبلهم ، ونخص بالذكر أصحاب البيوت الذين آووا المجاهدين في منازلهم ، رغم ما في ذلك من أخطار ، وما تحملوه من قتسل وسجن وتعذيب كما سياتي ذكره في مجرى الوقائع .

#### بهء الثورة في حمص

في أحد ايام سنة ١٩٢١ م تضارب المرحوم نظير النشيواتي مع الشرطي الحملي السيد هداية الحراكي ، ورماه برصاصة أصابته في رجله ، فقام رجال الشرطة يلاحقونه ، فتصادم مع الشرطي احمد الرفاعي فجرحه أيضاً وخرج نظير الى المزرعـة ، فلحق به السادة حمدو النداف وسعيد المحمود وعزو حمود آغا وغيرهم ، وتمرضوا لقافلة ذاهبة الى طرابلس ، وقبض الجالة على حمدو النداف ، فتقدم عزو حمدو آغا لتخليصه واطلق الرصاص ، فأصاب رفيقه النداف خطئاً في رجله ، فتركه في ارضه .

وقد عز على نظير النشيواتي أن يدع رفيقه الجربيع على الحضيض عرضة للمخطر ، فارتد الى الجمالة واخذ منهم دابة وحم. له عليها وقاده الى حي باب تدمر بحمص ، ففاجئنه دورية منالشرطة ، فاشتبك معها بالرصاص واستطاع النجاة مع رفيقه الجريبع ، ووضعه بدار السيد عبد الله بن حوري السيد ، ولم يتركه مدة معالجنه .

وكانت السلطات الفرنسية جادة لمعرفة المكان الذين آ روا اليه ، ثم تقدم الوشاة بالاخبار عنها .

## القبض على نظير النشيواتي

حضرت نوة كبيرة من الجند وطوقت الدار ، واستاقت نظير النشيواتي وحمدو النداف من دار المذكور ، وقد احدق الجند بها تفادياً من احتال تخليصها ، ولما مر نظير بمقام أبي موسى الاشعري، قال قلجند ( قفوا لاقرأ الفاتحة ) وسار حتى وصل الى مقام أبي الهول فقرأ الفاتحة أيضاً .

## في السجن

دخل نظير النشيو اتي السجن لاول مرة ، وظل فيه مدة سنة أشهر بانتظار صدور الحسكم عليـــــــه ، وكان السيد عارف النشيو اتي شقيق السيد نظير محكوماً بالسجن خمس عشرة سنة ، وقد ازمع ان جيء له أسباب الفرار .

#### الفرار من السجن

و في أحد الايام كان مراقب السجن نائمًا ، فأيقظ شقيقه نظير من النوم ، فتسلق اكتاف عارف ، وصعد نظير الى السطح واستطاع الفرار من السجن وكان ذلك في اوائل سنة ١٩٢٣ م .

في قوية تلبيسة حضر نظير انى دار شقيقه الحاج عبد الفتاح فأخذه الى قربة تلبيسه ، واهتمت السلطة الفرنسية لامر فراره من السجن وقامت بجهود وتحريات مستمرة القبض عليه ، وقد اقام نظير متوارياً في قربة نلبيسه ، ربثا تم تجهيزه لترحيله في منطقة حمص ، الى مكان بعيد .

# الحكم بالاعدام

اصدرت المحكمة حركم الاعدام بحق نظير النشيواتي غيابياً ، ونشطت السلطات تتعقبه وتبثعليه العيون والارصاد ، وقد أمن الحوته تسفيره الى مضارب عشيرة السبعة في الحماد ، فأقام لديها مدة خمسة عشر شهراً ثم عاد الى حمص وتوارى ، ولم تتوان سلطات الامن من ملاحقته بشدة ، فرأى من الخير له النزوح عن حمص ، مرة اخرى .

نظير في بغداد . سافر الى بغداد عن طريق البادية مع البدو ، واشتغل في مهنة عمل النشاء مدة سنة مع علي الشناوي الحمي الذي هرب من السجن ورافق النشيواتي الى بغداد، ولكنه لم يتوفق في عمله، واحسبوحشة الاغتراب فعاد الى حمص ، وبعد اقامته فيها مدة ، عاد مع اخويه الى البادية ونزلوا عند عرب السبعة ، ثم تحولوا الى عرب الفدعان ، واقاموا مدة ثلاثة اشهر ، واصلوا بعدها السير الى (شتات ) الوافعة شرقي بغداد ، ومكثرا فيها مدة عشرين بوماً ، ثم دخلوا بغداد وأقاموا فيها مسدة شهر واحد ، وبقي نظير لوحده فيها مدة خمسة اشهر ، وفي سنة ١٩٢٤ م عاد الى عمص متوادياً عن الانظار .

## في ثورة حماه

قرر الحرج دلال النشيواتي وخليل الاثامي وبعض زحماء حمص بالاتفاق مع زحماء حماه على القيام بالثورة في حمــاه وخمص في يوم واحد ، وكان بين الذين ذهبوا الى حماه ديب السكاف وعبد الغني النشيواتي وعزو حمود آغا وبعض رفاقهم ، واكن الثورة فشلت كما هو معلوم فعادوا الى حمص .

التحوي على نظير بلغ السلطات المسكرية أن البطل نظير النشيو اتي قد عاد الى خمص، فنشط رجال الامن بالنحري عليه ، ولم تدع وسيلة الا اتخذتها للمجافظة على حياته ، ولم تدع وسيلة الا اتخذتها للمجافظة على حياته ، وقد اضطروا لاخذه الى يبرود ، فأقام في دار السيد احمد خلف مدة ثلاثة اشهر ثم عاد الى حمص . وفي هذه الفترة حضر الجاهدون السادة صادق وصالح الداغستاني ومنير الريس وسعيد الترمانيني الى دار الحاج دلال واشتروا رواحل واتجهوا الى النبك .

## ابراهيم هنانو في حمص

حضر الزعيم ابراهيم هنانو الى حمص ،واجتمع الى الحاجعبد الفتاجالنشيو اتي وشقيته نظير، وكانوا يتهيئون للثورة ، فودءه المجاهدون الى نصف طريق حماه من الشرق ، وعاد هنانو الى حلب .

## نظير ورفاقه في ميدان الجهاد

المنع المجاهدون سعيد الشهلة ونديم بن عارف الرفاعي وهمر بن الحاج نجيب البطحيش ، ان نظير النشيواتي قيداه هي الحص وكانت احكام الاعدام قد صدرت بحقهم غيابياً ، فاجتمعوا به في دار أخيه جميل النشيواتي ، ولما كانت داره مشبوهة ومعرضة للنجريات في كل لحظه ، انتقلوا جميمهم الى دار السادة عبد الله وسعد الله وعبد الفتاح اولاد الحاج محمد جال الدين وأقاموا لديم مدة شهر ونصف ، فاشتروا خيولا وسلاحياً وعناداً ، وخرجوا الى النبك ، ومنها الى قربة الضمير ، وكان عددهم سبعة ، فاشتركوا في معركة الضمير التي وقعت يوم ١٥ تشرين الاول سنة ١٩٣٥ م ، ورافقو انجاهدي الفوطية وخاضوا معهم معركة النبك الاولى في تشرين الاول سنة ١٩٣٥ م ، ورافقو انجاهدي الفوطولة وخاضوا معهم معركة النبك الاولى في تشرين الاول سنة ١٩٣٥ م وبهذه الفترة انضم اليهم الشهيد حسيين جراد ، وقردوا المودة الى حمص ، للدعاية بتوسيع نطاق الثورة والحض على التطوع والاستعداد للجهاد .

علم الفرنسيون بمودة نظير ورفاقه الى حمص، فضاعفوا جهودهم للقضاء على المجاهدين، وقدمكثوا في دار أبي قاسم النشيواتي مدة شهر ونصف ، وعندما علموا بقدوم الشهيد سميدالعاص الى اكروم ، وقد كان ( زين مرعي ) قد أعلن الثورة في اكروم خفوا لنجدته ، وكانت الحملات المسكرية تتوالى خلال هذه المدة كما سيرد تفاصيل ذلك في عرض الوقائع .

#### معركة قصير حمص

بعد وقوع معركة النبك الاولى في ٢٦ تشرين الاولسنة ١٩٢٥ م ،عاد الشهيد حسن الحراطورجاله الى معقل الغرطة ، واتجه المجاهدون محمد المحسن وجمه واحمد سوسق مع (٣٠٠) ثائراً ورافقهم من النبك (١٥٠) مسلحاً بقيادة خالد النفوري واحمد طيفور واحمد مالك وتوجهوا الى قصير حمص ، فاشتركت معهم عصابة نظير النشيواتي ، فدمروا جسر الحارون ، وقتسلوا موظفي المساحة الفرنسيين .

وفي هذه الفترة اشترك آل رعد في الثورة السورية ، باعتبارهم مسئولين امام الفرنسيين هما حدث من الوقائع ، ثم تجهزت حملة اخرى من المجاهدين لم يشترك فيها محمد المحسن وآل سوسق ، بل كانت مؤلفة من فريق من أهالي النبك بزعامة خالدالنفوري، وفريق آخر برئاسة احمد مالك وذهبوا الى (حسيا) والقرى المجاورة الى حمص بقصد اشراك مدينة حمص في الثورة ، ثم ذهب المجاهدون الى جسر الحراب السكائن عند سافية (جوسيه) في الحدود اللبنانية ، فدمروا الحط الحديدي، وتدهو والقطاد ودامت الممركة طول الليل ، وكان القطار مصفحاً فلم يستطع المجاهدون النفلب على القوة الفرنسية ، واضطروا للارتداد على الفرنسيين في النهاد ، واستمر الاشتباك حتى المساء ، واخيراً حضرت قاطرة وبطت عربات القطار التي لم تندهود ونقلت الجندالي بعلبك ، وفي اليوم الثاث حضرت قرة بقطار مصفح ، فنزل أربعة افراد من القطار المكشف على الجسر ، فصرعهم المجاهدون .

### عبدوآغاسو بدان

وفي 1 كانون الاول سنة ١٩٢٥ م ، استشهد في هذه المعركة المجاهد الباسل المرحوم عبدو بن عبد المجيد آغاد ويدان، واحمد بن عبد الله مسمود ابو ضاهر من قربة عسال الورد ، وارتد القطار من الزراعة الى القصير ، وبدأ الفرنسيون ينقلون القالى والجرحى ، ثم انسحب المجاهدون وتقابلوا مع الشهيد سعيد العاص في وأس ماء الساخنة قرب قصير حمص ، وبلغ الثوار خبر زحف حملة كبرى ، فمادوا الى جسر الحراب بعد ان دمروا الحطالحديدي ، ثمقام الجند باصلاح السكة الحديدية ، ونقل الجند الى وأتب قوة من سلاح الفرسان الفرنسي بقيادة ( فلمون الحوري ) فارتد هارباً مع مفرزته الى بعلبك ، واتخذ سعيد العاص وجمه سوسق موقع وأس مساه الساخنة مقرا لهم ، فاطلق الفرنسيون على هذا الموقع المنابل من المدافع المركزة في موقع حمص ، ثم طوقوا هذا الموقع بقوات حضرت من حمص وطرابلس وبعلبك ،

ودامت المعركة حتى الغياب ، واستشهد في هذه المعركة احمدبن قاسم سوستى، ومجاهدنبكي، وأسرالفرنسيون ثمانية منالمجاهدبن فأعدموهم رمياً بالرصاص على جسر الحارون .

## مجزرة خربة غازي الرهيبة

قرر المجاهدون العودة الى حمص وضرب المخافر العسكرية، وفي منتصف ليل يوم الثلاثاء الواقع في ٤ مايس سنة ١٩٢٦م سار المجاهدون نظير النشيواتي ، سعيد الشهله ، محمد على الدروبي ، علاء الدين الكيلاني ، حسين جراد ، عقل دندش ، مرعي التركاوي ، حاج محمد المفربي ، عبد الخيد النابلسي ، عبد الكريم عاصي ، ومحمود وهو من بلدة غزة ، ومحمد بن عبد الرحمن الاخرس ، وحاج احمد المفربي ، من قرية اكروم ، فهبطوا مدينة حمص قبل الفجر ، وكمنوا في مكان أمين .

وفي مساء يوم الاربعاء ٥ مايس سنة ١٩٢٦ م ، هاجموا مخافر حمص ، وجردوا الجند من السلاح واستولوا على مافيا ، والتقوابضابطين افرنسيين فقنلوهما ، وتركوا من يوافقها من المفاربة ، ثم تجهزوا وارتدوا ألبسة الشرطة ، وقادوا جملا يحمل مو وتنهم وحوائجهم وعادوا ليلا نحو الجبل ، ومروا من الطريق الفربي الذي يخترق قرى النصيرية ، فوصلوا الحرش الواقع قرب قرية خربة غازي في النهاد ، فشاهدهم سكان القرى ، فهرعت الجموع تحتشد ، ولما افتربوا من مدخل القربة لحقتهم الرجال ، فاضطر عبد الكريم عاصي لاطلاق عيساد ناري ارهابا المجموع لينفضوا من حولهم ، وكان المحافظون على الجمل هم سعيد الشهلة وعقيل الدندشي وعبد الكريم عاصي .

آما نظير النشيواتي ورفقاه ، فقد تأخروا عن الاوابين ، واعتصوا في التل ، وقبل أن تزحف الجموع اليهم أقبلت النساه يلوحن بمناديلهن ويطلبن منهم بأن يأتي بعضهم للمفاوضة والتفاهم مع الجموع وعليهم الامان فنقدم علاء الدين الكيلاني ومحمد علي الدروبي النفاهم ، وقد تمكن المحافظون من الجمل من اختراق الجموع ، ولكنهم أحاطوا بهم وقبضوا عليهم ، وبقي نظير واخوامه معتصمين في التل مدة ثلاث ساعات ، وهم في موقع مجكم على طرق القربة ، وتوسلت الجموع وكانت تزيد عن خمسائة مسلح الى نظير ورفاقه ، رأقسموا الايمان على الامان ، فجأء المجاهدون اليهم ودخلوا الىمضافة المدعو (سلمان عقوف ) فطوقهم الاهلون الفرون ، وجردوهم من السلاح وأحكموا وثاقهم ، وأشار عليهم (حسني ادريس) الملاك في هذه القربة بازوم اعلام الحكومة .

## مهاجمة المجاهدين

لقد اشتوك اهالي قرى خربة غازي ، خربة التين ، ســـــــرجه ، الحجر الناعم ، أم حاوتين ، قرحا ، ام العظام بمهاجمة المجاهدين وتطويقهم وتعاهدوا على الفدر بهم ، ولو علم المجاهدون بهذا المصير افضاوا الموت على التسليم الى هذه العناصر الفادرة . اعلام الحكومة – أسرع المدعو ( محمد النقري ) وأخبر أقرب محفر ، ولما اتصل رئيس المحفر بقائد درك حمص اعترته دهشة ، فلم يصدق أمرالنبض على المجاهدين ، ثم أتى ضابط ومعه أربعة جنو دمن الدرك وسألواعن أسماء المجاهدين المقبوض عليم . وفي هذه الفترة استطاع المجاهد الشهيد عبدو المعراوي قبل وقوع الاشتباك والنطويق امتطاء ( الحرساء ) وهي فرس نظير النشيواتي ، وتوجه الى أكروم ، وأعلم سعيد العاص وجماعته بالامر الواقع .

# سعيد العاص يهاجم القرى الغادرة

ولما علم الشهيد العاص ماحل بالمجاهدين هاجم الفرى التي احتشدت لنطويقهم، فاضطر اهالي قربة خربة غازي لنقل المجاهدين المهدورين لمنزل آخر ، واستعدوا اللمقاومة ، وسيأتي ذكر ذلك في دوره .

#### الفاجعة الرهيبة

وصل قبيل الفروب ثلاثة ضباط مع ( ٢٥ ) جنديا وعلى رأسهم اسماعيل بك قائد درك حمص آنئذ ، فأرثقوا كل اثنين مماً وطرقوهم بقوة من متطوعة النصيريه ، وخرج مع القوة جموع كثيرة من السكان الموالين حتى ابتعدوا عن القرية زهاء دبيع ساعة ، ثم وصلت سيارات أقلتهم الى خربة النين ، وفي الموقع المسمى ( قاموع عليان ) أنت قوة من جند المفاربة ومعها ضابط افرنسى ، فقرأ الاسماء الآتية :

نظير النشيواتي ، حسين جراه ، سعيد الشهله ، عبد الكريم عاصي ، فتقدم نظير و لما تجارزالضابط بخطوتين رماه بوصاص مسدسه برأســــه ، ثم أعقبه سعيد الشهله ، وبعده حسين جراد ، فعبدالكريم عاصي والبقية ، واعاد عليهم الكرة ، فأطلق عليهم الرصاص للنأكد من مونهم ، وأمر الجنود فطرحوهم في الهوة التي تحت الطريق العام .

#### قدرة الله

واراد الله أن يكتب الحياة للبطل نظير النشيواتي ، فيكانت الممجزة الكبرى فلم تصب الرصاصات منه مقتلا ، ولما شمير الظلام تحرك ونهض منتصباً ، وتفقد رفاقه الشهداء وصاح بهم ، فوجدهم صرعى وقد فاضت أرواحهم ، سار نظير والدم يسيل من جراحه ، وكان شد وئاق يديه الى منكبيه أشد أيلاماً له من الرصاص ، فوصل الى قربة أم حارتين فصادفنه امرأة ، فطلب منها فك وئاقه ، ففعلت ، واستانف سيره حتى وصل بساتين حمص ، فوقع في خندق وغاب عن رشده والدماء تنزف من جراحه ثم صحا ومس يده على رقبته فوجد الدم قد انقطع ونشف الجرح ، فسار الى الحراب ومنها الى البغطاسية ، فحي سيدي خالد ، ومنه الى باب تدمر ، وكان السيد جميل شقيق نظير قد ذهب الى موقع الاعدام ، فوجد الشهداء قد جاء أهلهم ونفلوهم ليلا ، ولم يجد أي أثر لشقيقه نظير ، فبكى وانتحب ، وعاد الى حمص والامي يجز قلبه ، وقد تبادر الى أهله أن الفرنسيين قد فتكوا به واخفوا جثته ، وبها كان أهله في نواح ونحيب ، دخل نظير دار شقيقه جميل ، وقال له ، انا بخير ولا خطر على ، ق بنا الى دار اخرى وذلك في نفس الليلة التي أعدم فيها رفاقه .

#### اعدام بقية الشهداء

عندما قبض النصيرية على المجاهدين تعرفوا على الشهيدين محمد على الدروبي وعلاء الدين الكيلاني ، وقد وعد هما بمبالغ طائلة ان هم أنقذوهما من التسليم الفرنسيين ، فأخفوهما وبقيا في القربة ، ثم خشي النصيرية عاقبة اخه ثها والوشابة بهسم ، فاضطروا الى تسليمها الفرنسيين وفتش الضابط الفرنسي علاء الدين الكيلاني فوجد معه ( ٧٥ ) ليوة ذهبية ، ومع محمد على الدروبي ( ١٤٠ ) ليوة سورية ومسدس ومع عبد الله المفربي أربعة الاف ليوة سورية ، وهي التي وجدها مع الضابط الفرنسي حينا قتله في حي باب السباع قبل ليلة قضت .

## تعذيب المجاهدين

وفي الشكنة العسكرية أوثقو! اكتافهم بالحبال ثم أسندوهم الى أخشاب قاءًه وحزموهم بها ، وفي الصباح جـاء الى الشكنة نساء الضباط الفرنسيين وبأيديهم الشموع الملتهبة وحرقن شمر البطل علاء الدين الكيلاني ، وقام الضباط مجلدهم بالسياط ، وقد شج أحد الجنود رأسه بفأس عسكري عند استجوابه عن عدد الثوار وأسلحتهم فأخمى عليه ، ولما أفاق حماوه الى جانب وفاقه وصفدوه بالاغلال ، وكذلك أستجوب رفاقه ، وأتى نساء الضباط نجرة ن المجاهدين من ملابسهم ، ثم أخذ الجند في تمذيبهم ، فطمنوا فخذي الكيلاني بالحراب وكانوا يصبون الماء عليهم مبالغة في التعذيب ويبولون في أفواههم .

## في ميدان الاعدام

قبيل العشاء أقلتهم السيارات الى ساحة الاعدام ، وقطعوا طريق المعسكر من المارة ، وشرعوا بنصب الاعواد ليوثقوا بها الابطال ، فقفز عبد الله المغربي وعبد الحيد النابلسي واستطاعا الفرار من بين الجند ، فبادروا باطلاق الرصاص عليها ، وقد أصيب النابلسي بوصاصة في يده ونج هما الله ، ولما رأى الجند جرأة هذين البطلين وفرارهما قبيل اعدامها ، أسرعا باطلاق الرصاص على رأسي الكيلاني والدروبي ، وقد أراد الدروبي الفرار ، ولكن خارت قواه من وطاة ( الوافدة ) التي أنهكته وهكذا قضى هولاء الابطال الذين أدوا فريض الجهاد في سبيل الدين والوطن ، وكتب الله لم الشهادة والحلود ، وكان ذلك مساء يوم الحيس بالرسنة ١٩٢٦ م .

# اختفاء عبد الحميد النابلسي وعبد الله المغربي

بعد فرارهما من ساحة الاعدام ، اتخذت السلطة الفرنسية جميـع الوسائل للقبض عليها ، وقد تمكن النابلسي •ن الاختفاء في الكروم ، ووقع بقناة مآء فلبث فيها مدة ، ثم خرج ونام في حفرة حتى أشرقت الشمس ، وصأدف أن اتى أحد الفلاحين للحراسة في أرضه ، فشاهد النابلسي مجالة يرثى لها ، فأسرع اليه وألبسه عباءته وأخذه الى بيته وأخفاه فيه .

## معالجة نظير النشيواتي

بعد أن رفض رشيد عجم أبواء نظير في بيته ، توجه ألى دار الشهم السيد محمد زين ، فرحب بأبوائه ، وأستدعى الطبيب النبيل المرحوم سلم محيش فقام بمعالجته ، ثم حضر الطبيب المرحوم عبــــد الله بيسار من طرابلس فعالجه وعاد إلى طرابلس ورفض قبول أجرته ، وهي شهامة نبيلة تستحق الشكر .

ويقي سليم محيش ذلك الطبيب الانساني يتردد عليه حتى شفي ، وأبى ان يأخذ اجرة لقاء أتمايه ، وظل نظير في دار محمد زين مدة شهر ونصف حتى ة ثل الشفاء واسترد قوته واستطاع ركوب فرسه .

## مطاردة اخوة نظير النشيواتي

طلب محافظ حمص فوزي الملكي الحاج دلال لمقابلته ، فرفض الانصياع الى أمره ، وذهب الشرطي سعيد الشاويش وأبلغه ماأوغر صدره ، فغضب وأرسل دورية مؤلفة من مائة شرطي لجلبه، فاختنى وشتيقه جميل بدار السيد نقي دياب وخرجا لميدان الجهاد مع شقيقها نظير .

## انضام مجاهدين

وفي هذه الفترة كان المجاهد عمر البطحيش جريحاً اثر اصابته برصاصة وبعد شفائه انضم الى عصابة نظير مــــع السادة الحاج حمادي الجنيدي وشقيقه الحاج فتوح الجنيدي ومصطفى برزوق وعبد الحسيب مراد ومصباح طلبات ومنير حسام الدين واحمد الجميدي وسعد الدين طياره والحاج احمد رمضون ووجيـــه المكاوي وأمين الشهالي ومحمد المصري وهمر بن راغب العطاسي وشكري النشيواني والشهيد همر المجرص وشاكر السباعي .

## تنقلات المجاهدين في بيوت المواطنين

نرى لزاماً علينا أن لانففل تنقلات المجاهدين في بيوت المواطنين لحمصيين ، فان اصحاب البيوت قد تعرضوا لافظع انواع التنكيل والارهـــاق والسجن من قبل الفرنسيين ، وتستحق هذه العناصر الفاضلة التي آ وت المجاهدين وقابلتهم بكل حفاوة واكرام النمجيد والحلود ، لما ابدوه من شهامة مقرونة بالاخطار .

انتقل المجاهدون الى بيت السيد العينتابلي ، وكان كانباً في محكمة شرعية حمص ، وأقاموا لديه مدة شهر ، ثم الى بيت (ملوك) بحي الصفصافة ومحثوا لديه مدة شهر ، ومنه الى منزل (الحاج موسى الزير) في حي باب الدريب وأقاموا لديه مدة شهر ونصف ، ومنه الى بيت ابي نايف الكحيل في حي باب التركمان وأقاموا لديه مدة خمه عشر يوماً ، ومنه الى بيت السيد فهمي حسام الدين بحي الزاوية ومكثو امدة اسبوعين ، وكان المجاهدون بخر جون في بعض الليالي اضرب المخافر الفرنسية ويعودون الى مقرهم ، ونحن نعتذر ان تجاوزنا بطريق السهو ذكر امم فاضل كريم آوى المجاهدين وأكرم مثواهم .

#### بعد كارثة خربة غازي

بعد أن وقعت مجزرة خربة غازي ووقوف النصيرية موقف العداء حيال الثورة والمجاهدين ، قرر الثوار الابتعاد عن ( زين مرعي ) نهائياً ، وفي ١٠ مايس سنة ١٩٢٦ م حشد النصيرية قواتهم في العقيريات لموأزرة القوات الفرنسيـــة ، وقامت الطائرات بقذف قنابلها على أكروم فأحدثت خسائر في الأرواح والأموال ، وفي ١٠ آيار سنة ١٩٢٦ م اندلعت الثورة في بعلبك وانضمت قرى مقنه وتحله ويونين وخربتا اليها .

#### عودة نظير النشيواتي الى ميدان الجهاد

وفي ١٢ أيار سنة ١٩٢٦ م بينما كان المجاهدون يرابطون في كهف حصين سمموا اطلاق الرصاص ، فخفوا النجدة عقيدة منهم بأن قوى النصيرية المحتشدة في قرية العتيربات قد تعرضوا الاخوانهم ، وكانت دهشتهم عظيمة عندما أطل عليهم البطل نظير النشيواتي ، وقد ضمد جراح رقبته ، وكان معه عبد الحميد النابلسي الذي فر من ساحة الاعسدام ، وقص على اخوانه تفاصيل الكارثة التي حلت باخوانه في مجزرة خربة غازي .

#### عصابة حمالا

بعد اندلاع الثورة في حماه وفشلها كما هو معروف ، اعتصم بعض المجاهدين في الجهات الشهالية ، فكانوا يقيمون تارة في الجبل الاعلى ، وتارة في جبال شحشبو ، وكان على رأسهم ( عديه الفارس الكنفيد ) وقاموا بمهاجمة قوى الدرك في مودك مع عصاية صبحي اللاذة في "ني كانت تتجول آنئذ في تلك الربوع ووقد اثبتنا ذكر ذلك في ثورة حماه .

#### معركة وادي فيسان

وقمت هذه المعركة الدامية يوم الاثنين في ١٨ ايار سنة ١٩٣٦ م وقد اتصل بعلم المجاهدين ان حملة افرنسية ستزحف على مواقع المجاهدين من جهات عدة ، فحلقت سبع طائرات فكشفت أماكن الثوار وقذفتهم بالقنابل .

زحفت الحملة من حمص وقضت ليلتما في القصير ، وزحفت حملة آخرى من الهرمل ، وباتب خلفِ الضاوع الحــــاكمة على

وادي شربين وفيسان ، وزحفت حملة ثالثة من وادي خالد ،وزحف سلاح الفرسان على وادي حنا، وكانت غ بة العدوالاستيلاء على خط اكروم وأكوم ، وتطهير هذه المنطقة من الثوار والفضاء عليهم .

وقد وزع الشهيد سعيد العاص قواته على المراكز الآنية ، يؤازره في ذلك ة أند مجاهدي الجمافرة :

أفرز قوة لمنع تقدم الوحدات الفرنسية التي زحفت من وادي خالد ووادي حنا ، ونولى بنفسه الزحف لصد هجهات قوى حمص والهرمل ، ففادر المجاهدون مراكزهم ليلامن أكروم وساروا يطوون الجبال ، ويجتازون الوديان والمعابر حتى وصلوا سفوح وادي فيسان واتجهوا نحو الشرق الشهالي وهبطوا من مرتفعاته واصبح سيرهم في سفوحه ، فوصلوا لمحل محصود ، وكان يرافق العاص المجاهد الاسدالجبار (أبو محمود جهجهاه) وهو قائد مجاهدي الجمافرة ، ثم هبطوا الى موقع (الشميسي) فوصلوا قرية (كنفيد) ووضعوا خيوهم في الفار الكائن في الوادي المقترن في وادي فيسان ، وقام خيرو الهزاع وحسن العبده وعادل الجاجه بالمحافظة على الخيل ، ثم أسرع الهزاع لنجدة رفاقه اثناء المهركة .

وعند انبئاق النجر ، تسلق المجاهدون جبل قلمة (كينفد) وكمنوا فيها بترتيب فني عسكري ، وأخذ (جهجهاه) على عاتقه نأمين الجناح الايسر ، وحشد العاص قواته في الجهة الشرقية الجنوبية المسيطرة على ثنية معبر الوادي ، وكانت خطته ترمي الى حصر قوى العدو ضمن المعبر وبعد ان يتغلغل في المضيق يصلى ناراً حامية متقابلة .

اما الحملة التي رابطت في وادي حنا ، فانها لما علمت بانكسار الحملتين وات الأدبار ، ربقيت القوة التي وصلت الى وادي السرحان في ضيافة الاكروميين مدة يومين ومعها الحوري الذي نال وسام جوقة الشرف من الفرنسيين تقديراً لحدماته ، وقـد قتل اربعة من الشيوخ الموالين الذين تطوعوا لمرافقة الحملة .

#### معركة الهرمل

وقعت هذه الممركة في ١٧ أيار منة ١٩٣٦ م ، وقد زحف الفرنسيون من الثنايا الشهالية والجنوبية تحت ستار الليل فوصلت القوات الى قربة (سهلة الماء) في الصباح ودخلنها بنظام الانفساح الحربي ، واتخذ الفائد الفرنسي الندابير الحربية ، فتمركزت المدفعية في ساحات القربة الشهالية ، وبعث القائد هوربة من المشاة لارتياد الجبال الاستطلاع وأحجمت اتقوة عن التغلفل في المعبر وكانت مجهزة بالمدافع الرشاشة ولما تسلق افراه الدورية الجبل صب المجاهدون عليهم النيران فسقطوا يتدجرون ، فأطلفت قوى العدو المتحصنة في القربة نيران مدافعها الهائلة على مراكز المجاهدين الحصينة ، واشتد وطيس الحرب فتقهقر سلاح الفرسان تحت وطأة نيران المجاهدين ، واضطرت المدفعية لنبديل موقعها ، واتخذت مركزاً لها في الجهة الجوبية فأصبح نأثيرها بشكل جانبي على مواقع الثوار ، وأبلى مصطفى عاشور وعديه الكنفيد وشكري النشيواتي أعظم البلاء وأبدوا شجاعة فائقة .

واثر هذه المناومة العنيدة بدأ التفكك بين عرى وحدات الفرنسبين ، وخفت وطأة نيوان المدفعية وولى حلاح الفرسان الأدبار ، وعقبه المشاة وكانت خسائر العدو كبيرة .

ثم زحف الشهيد العاص وقواته الى الجهة الجنوبية ، وانحدروا من الجبل ، وكانت حملة الهرمل مؤلفة من القناصة اللبنانية ومن مزيج متطوعة البلاد العربية ، وقد زحفت النساء تحث الرجال على القتال ، وأثرن حمية الرجال واشتد وطيس الحرب بين الجند والثوار .

وكانت نجرة القائد العاص قد تمكنت من الشواهق على خط رجوع العدو ، ولما شعر بأن حظ رجوعه أصبح مهده] أراه التراجيع الى الوراء ليضمن توحيد حركانه مع حملة حمص المندحرة ، ولكن عصابة ابن الوليد وعلى رأسها العاص مزقت شملها وشدّت جندها ، ولم تستطع الوحدات المسكرية لم" شمثها الا بعد مدة .

ثم أنجد العاص ثوار الجمافرة الذين أحاطهم الجيش الفرنسي ، فاخترةو احراج الجبل الشامخ ، فوصلوا الى أماكن الثوار واشتبكوا مع الحلة في قتال عنيف ، وقد انتصر المجاهدون على الحلة، فأبيدت برمتها وأمسى جنودها بين قتبل وأسير ، وتمكن العاص من قطع خط الرجوع على الحملة ، فسقطت في هوة وادي فيسان السحيق ، وتمكن المجاهدون من دحرها ، وكان الفضل في هذه المعركة لشجاعة النساء .

وأصدرت قيادة جيش (أمير المؤمنين) يوم الاحدفي ١٨ ايار سنة ١٩٣٦م بلاغاً اثر الكسار الحملة نقتطف منه هذه المعلومات : ( أبيدت حملة الهرمل عن بكرة أبيها وتمزقت شر بمزق ، جرح قائد حملة حمص وتشتت ، وقتل من افراد الحملتين زهاء ( ٣٠٠) جندي وأسر ( ٧٠) جندياً بينهم سعدالله بك حماده وتسعة ضباط افرنسيين ، وقسد توك الاسرى بوساطة سعد الله بك حرمة لعو ائد البلاد .

## خسائر الجعافرة

كان في هذا الجناح زبن مرعي واخوته ، وكان أبطال المعركة المجاهد البطل الشهير ( جهجاه ) وأبناء همه ، وقد التحموا مع الجند اثر اشتباك النساء في هذه المعركة الدامية ، وخر في ساحات الجهاد والشرف اربعـــة عشر شهيداً من الجعافرة وهم : جهجاه ، أسعد ديب وولده الاكبر ، على حسن بن سليان ، حسن بن بوسف عيسى ورفقاهم .

وغنم المجاهدون مايزبد عن مئة رأس خيل وبنادق كثيرة وساعات وعشرات المناظير وتجهيزات وافرة .

وجرح قائد الحلة الفرنسي ، وكان متنكراً بالزي العربي ، وضمن سعد الله بك حماده ايصاله الى بعلبك ، وكانت خسائر حملة الهرمل اكثر من خسائر حملة حمص المدحورة .

## فظائع الفرنسيين

صادف الجند الفرنسي الامرأة نوفه بنت نوفل همتمة على وجهها في الوادي قبل نشوب المعركة فقطعوا رأسها ، مع التوالدها كان دليل قرى الفرنسيين في هذه الحراج الكثيفة ، ورفع رأسها على عود ومثل بها أفظع تمثيل .

## معركة زيتا

حشد الفرنسيون قواهم في قربة زيتا ، فقرو الشهيد العاص ضربها في مركزها ، فأناط بالشهيد مصطفى عاشور تنفيذ هذه الحطة ، وقد توجه يرافقه الابطال نظير النشيواتي وعديه وعبد الحميد النابلسي وغيرهم فنقدم الجاهدون نحو زيتا ، وانضم اليها ثوار العرب ، فصدموا الحملة الفرنسية ، واشتد الاشتباك واستمر قصف المدفعية حتى منتصف الليل ، وبعد تنفيذ هذه الحطة عاد الجاهدون الى مراكزهم دون أية خسارة . وقام العدو بتعبئة مدفعيته داخل قرية القيصر ليلا وفي الصباح بدأت المدفعية ترمي قنابلها على مراكزهم دون أية خسارة . وقام العدو بتعبئة مدفعيته الحربية وتمكنت بالجبل فلم يقم العدو بهاجمتهم ترمي قنابلها على مراكزهم ، وكانت مفاجأه العدو على هذا الشكل شديدة الوطأة على الجاهدين .

#### السير الى قلعة كينفل

قرر المجاهدون السير الى لخيرة ، وفي ٢٨ ايار سنة ١٩٢٦م توجهوا من اكوم الى وادي الهوا، ثم الى قلمة كينفد وبانوا ليتهم فيها ، وحلقت فوقهم الطائرات وقذفت مراكزهم بالقنابل ، وكان الجند لايزال معسكراً في قربة زيتا .

ان فلمة كينفد رومانية المنشأ ، وهي تسيطر على مضيق وادي فيسان من الجهة الشرقية ، وتقع شرقي اكروم وأكرم

## الى الحميرة

لماكان الجاهدون في قلعـة (كينفد) أتى البهم زهاه سبعين ثائراً من شباب حمص، وكان معظم الجعافرة قد غادروا الحط الامامي، وقد تضايق المجاهدون من ندرة مواد الاعاشة، وكان اكثرهم بدون سلاح، فأشار القائد العاص بأن يعودوا الى حمص لاكمال تجهيزاتهم، فغادروا المنطقة يوافقهم ديب الجندي .

ان الحميرة قرية محــــاطة بالحراج ، ويتمذر الوصول اليها لوعورة مسالكها ومناعة موقعها ، وهي مقر عشيرة الجمافرة ، ويقيم فيها ( عيد علي سعدون ) وكان وصول الجاهدين الى هذهالقرية في ٢٩ ايار سنة ١٩٢٦ م .

#### اجتاع مرجحين

اجتمع المجاهدون في قربة مرجحين مع آل جعفر يتقدمهم عيد علي سعدون ورجال عشيرته في ٣٠ ايار سنة ١٩٢٦ م وتبادلوا الرأي ، وخطب القائد في الجموع ، وبث فيهم روح التضحية والجهاد ، واقسموا الايمان على التفاني والاخلاص في العمل وقرر الجمافرة انتخاب الشيخ حسن طعان دندش رئيساً عليهم ، ثم عاد المجاهدون الى قلعة كينفد ، وقد علموا بأث طائرة قذفت قرية الحيرة مقر الاجتاع بالقنابل المدمرة .

## الانسحاب الى اكوم

كشف الجيشالفرنسي أماكن المجاهدين في قلمة كينفد فرماها بالقنابل٬واستمرقصف المدفعية، وبالنظر لما أصاب المنازل من تخريب وتدمير ، واعتصام العدو في قرية زبتا ، وندرة المواد الفذائية قرر المجاهدون النزوج عن موقع كينفد والانسحاب الى أكوم ، واجتمع الثوار بعشائر الحمادية في الكويخ وقرروا تدمير الخط الحديدي .

#### معركة القصير

زحفت القوات الفرنسية المرابطة في قرية زيتا في ٨ حزيران سنة ١٩٢٩ م لاحتلال القصير ٤ فانحدر اليها الجــاهدون من قمم الجبال واشتبكوا معها في قبال عنيف اندحرت على أثره وارتدت الى قرية زيتا والثوار يضربون أعتابها .

وفي اليوم العاشر من شهر حزيران سنة ١٩٣٦ م اجتمع القائد العاص بالسيد عيه على معدون في اكروم ، وقرروا تعطيل الواصلات بين حمس رياق وفي ليل ١١ حزيران سنة ١٩٢٦ م عادت حملة المجاهدين مهم آل جعفر في اكروم ورافقهم حسن آغا رعد واولاده ، فقطموا الوادي الى مبدأ الجبل وساروا الليل كله على أفدامهم ، وقد أخذ النعب مأخذه من المجاهدين ، فوصلوا قربة (قنا) وتخلف اولاد رعد فيها لشدة ما أصابهم من اعباء بسبب وعورة الجبل ، وفي مساء يوم ١٧ حزيران سنة ١٩٢٦ م ساروا جيماً القيام بتعطيل الخط من وادي خالد فنفذوا خطتهم واصطدموا مسع دورية من الدرك ، فجرحوا جنديا وأسروا آخر .

## الزحف على الضنية

كانت بلاد عكار ترزح تحت نير المستعمرين ، ولما وقعت معركة وادي فيسان وذاعت أنباء النصر الذي أحرزه الجماهدون

جرت اثر ذلك انصالات بين القائد سعيدالعاص وشباب ( الضنية ) وأعلنوا الثورة في منطقتهم رغم أنف المتنفذين من الاغوات ، فهاجموا المخفر وقنلوا قائده ( سليم ميخ ثيل شاويش ) في سير ، وقد أوفد العاص خمية من الجاهدين كان يينهم مصطفى البشري ثم التحق بهم الشهيد سعيد البري من قرية عين عطا ودمه فئة من الثوار ، ولما رأى العاص تماوناً في تخريب الحط ، قرر الزحف على الضنية ، وأوفد مصطفى عاشور ومعه البعلمبكي لدرس حالة البلاد .

وبعت عاشور الى العاص بوسالة يطلب منه الحضور ، وكان مراط \_ أ في كرم ساباط ، و في ١٤ حزيران سنة ١٩٢٦ انسحب خيرو الشهله البطل المشهور من حملة العاص وذهب الى حمص الثأر لاخيه صريع قربة خربة غزي، وبقي نظير النشيواني وعبد الحميد النابلسي وعديه وخيرو وحدين الكمش ، فسادوا وكان طريقهم قرى اكوم ، جرف الهوا ، الحميرة ، كرم ساباط وقرر المجاهدون أن تتولى عصابة بعلبك تعطيل الحمط من رياق حتى بعلبك ، والشيخ حسن طعان من بعلبك حتى وأس بعلبك، وآل جعفر من اللبوة حتى القصير ، وعصابة حمص من القصير حتى حمص .

وتابيع سعيد العاص واخوانه السيو مع الدليل خضر شديب ، فقطعوا الهضاب والجبال الوعرة والوديان السحيقة . وشاهد المجاهدون أهالي الترى ينزحون من ببوتهم ويقتصون في الجبال نفاديا من غدر الفرنسيدين وفنكهم بهم لمرور الثوار من منطقتهم ، واستأنف المجاهدون السيو فوصلوا قربة ( القراصنة ) وهي عاصمة ثورة الضنية ، ومنها الى ساحة القتال ، واعتبر سعيد العاص خط ( البنبج ) خط نضله ، ورتب الجاهدين توتيباً فنياً ، واستكشف مواقع العدو ، وكانت الروابي في قبضة المجاهدين واستمرت نيوان الحرب ببن الثوار والعدو ، واشتدت وطأة قنابله ، وعند الغروب انحدر الجاهدون من ربوة جبل ساحق واقتحوا متاريس العدو لذي كان متحصناً ببيوت أشبه بالقلاع وبمواقع وعربة صخرية لاتقل شأناً عن مواقع اللجاهدون والصفا ، وكانت مواقع المجاهدين عاكمة على مراكز العدو ، وقد توك خيرله في حدائق البيوت ، ولما اكتشف المجاهدون مواقع الجياد أصلوها ناراً حامية ، واضطر بعض الجنودلتوك المحلات الحصينة لابقاذ الحيول ، وبهذه الفترة هجم جناح المجاهدين الاين وكان فيه محمود الطاهر وسعيد البري والحاج مصطفى وصطوف البشري ومحمود وابن العبده وابن الجاهدي المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المائمة ، واظهروا الاباء والشمم فلم بالقنابل اليدوية والرشاشات ، فهاجموا أهاكن العدو ، وكانت الوسائل تنقص المجاهدين ، فلم يشكنوا من اقتحام مراكز والمله بالقنابل اليدوية والرشاشات ، فهاجموا أهال ، فاعترى المجاهدون النعب هانسحب معظمهم ، واظهروا الاباء والشمم فلم يتصد احد انهب قرية (كفرحيو) التي اخلاها السكان .

ثم أقام سعيد العاص الترتيبات الدفاعية وعين نقاط الحفر ومر اكز الدفاع ، ورأى وجوب تأسيس دعائم النظام في (الضنية) فاسندت مديرية الامن الى فائق الكيالي ، ومديرية الشرطة الى حسن البعلبكي ، بالاتفاق مع بعض الوجوء الذين لهم علاقة بالثورة وتوطدت دعائم الامن في المنطقة، ثم عاد سعيد العاص وجماعته الى السير وبدأ يراقب الحركات بكل حذر .

# الشيخ احمد شاكر خيزوق

وفي ٢٠ حزيران سنة ١٩٢٦ م وصل الشيخ احمد شاكر خيزوق الى سيو ، ودءا القائد سعيد العاص لاجتاع هـام حضره جيع الرؤساء والسكان ، ولهذا الشيخ مكانة روحية سامية عنــد السكان ، ويعتقدون به اعتقادا خالا ، بأنه كالمهــدي المنتظر ، وقد استولى على المنتك جهـذا الشبخ ، الا أن بعض المخلصين أشاروا بعدم التعرض اليه تفادياً من انقضاض سكان قضاء عكاد عليه ، وابهـدى الشبخ رأيه لـعيد العاص عن الثورة بشكل سابي، وأشاد بقوة فرنسا العظيمة ، وكان ينفت سموم دعايته باسم الدين ، فيكان له ماأواد ، وكان مرسلا من قبل عبد الرزاق بك عبود لحلق البلبلة وابعاد مجاهدي آل شوك عن الثورة .

وكان لمجيء هذا الشبيخ الموالي للفرنسيين تأثير عليهم ، وانكشف للقائد العاص سر مجيئه وفي هذه المدةنقاعس آل شوك عن الجهاد بعد ان قبض المستعمرون على عبد الهزيز وحسن شوك ونقلوهما الى بيروت .

وفي ٢٠ حزيران سنة ١٩٢٦ م قامت الطائرات بقذف قنابلها على قربتي ( معبقرين وطرباز ) . وكان العاص يعتمـــد في مواصلة الثورة في قضاء عكار على عائلتي آل شوك وآل شنديب ، ولكن مداخلات عبد الرزاق عبود وآل رعـــد في طرابلس والشيخ احمد شاكر خيزوق أدت الى حدوث الاضطراب في صفوف المجاهدين .

وفي ٢١ حزيران سنة ١٩٢٦ م كتب القائد العاص الى وجوه زغرتا يجذرهم فيه من عواقب تعدياتهم على المسلمين ، وطلب اليهم الوقوف على الحياد فأجابوه الى ذلك .

### تطور الاحوال

لما نشبت الثورة في الضنية نزح اغرات هذه البلاد الى طرابلس الشام ، ومعظم القضاء ملك خاص الى اسرة آل رعد التي اشتهرت بالوجاهة والثراء ، وما أفراد عائلة ( شوك ) الذين أخذوا على عانتهم اذكاء الثورة سوى أنباع لهم يعملون بوحيه وقد أخذت الثورة تتسع وتشتد ، وتمكن القائد سعيد العاص من ادماج الجبل الفربي في نطاق الثورة في منطقة عكاد ، وقضى على الحلات التي زحفت من طرابلس في معركة (كفر حبو) كما قضى من قبل على آمال قواد حملات حمص والهرمل في وادي نيسان ومعاركها المشهورة .

ولما اصبحت قوى العدو المدحورة عاجزة عن الزحف على هذه الجبال رابطت في (كفر حبو) وفي طرابلس ، وقامت السلطة الفرنسية باتخذ ماهو اشد فتكا من الحروب ، وهو سلاج الدعاية والتفرقة ، فقام الموالون الفرنسيين ببث الروح الانهز امية ببن السكان ووجهوا اليهم التهديد والتخويف ، وكان لهذه الدعايات أبلغ الاثر في نفوس الاهلين ، فخارت عزائم شجمان (آل شوك) و (شنديب) وراجت حركات التشويق بين الثائرين للاستسلام والاندماج في جيش الحكومة ، كل ذلك أدى الاضعاف روح الثورة .

## نفي زعماء طرابلس

وفي هذه الفترة قامت السلطات الفرنسية باعتقال زهماء طرابلس ونفيهم ﴾ وهم السادة عبد الحميد كرامه والطبيب الوطني الانساني عبد اللطيف البيسار، وعارف باشا الحسن وغيرهم ، كما نفت من قبلهم زهماء حمص السادة هاشم الاتامي وشكري الجندي ومظهر رسلان وغيرهم حين قيام القائد سعيد العاص مجملته على منطقة القلمون ، وقد أثرت هدذه التدابير على بجرى الجهاد ، وأضعفت النفوس ، فشرع المجاهدون من آل شوك وشنديب واهل القرى بالانساب من ساحة القتال ، فكانت هذه العوامل المادية والروحية من الضربات القاضية على خطط الثورة وفشاءا ، وانقطعت المخبرات عن العاص وساءت الاحوال واسستال (ماميه ) الفرنسي زهماء الجبل الفربي ، ونزح سكان قرى الضنية خشية على أدواحهم .

### المؤامرة على حياة القائد العاص

رأى الفرنسيون أن افضل وسيلة للخلاص من ثورة القائد سعيد العـــاص هي اغتياله عن طريق آل شوك الذين كانوا لايفارةون الماص ، وتمكنت السلطة الفرنسية من التأثير عليهم بطرق خفية ، واغدقت عليهم الاموال ووعدتهم باخراج رجالهم من من السجن اذا قضوا على حياة الماص ، وكان بطل المؤامرة المدعو (حمد مرعي) وفي صباح ٢٢ حزيران سنة ١٩٢٦ م أنى حمد مرعي شوك وعلي شنديب ، واجتمعا مع العاص ، وتداولوا فيما آلت اليه حالة الثورة ، وقد كتم حمر مرعي عن العاص ، ماورد اليه من مخابرات ، وظهر من أحاديثهها كل مكر وخداع وتنكر .

وكان عيد علي سعدون ونظير النشيواتي قد حذرا العاص بعد أن شعرا بما مجاك نحو رجال الثورة من دسائس ومكائد ، فتذرع العاص بالحزم ، ولم يظهر لهما أي شيء رغم اطلاعه على نواياهما وتنكرهما .

ولما بدأ الثرار بالقدم نحوجهة الشرق ، كان العاص قد بقي لوحده يتحدث اليها ، فعاد المجاهد (عديه) وطلب منه أن يرافق المجاهدين ، وقد ثلاثه من ابناء شرك ، وقالوا للعاص نحن نقرم بتأمين ايصالكم الى الموقع الذي توغبونه ، ثم افستوق العاص عنهم وسار الى ( نجمون ) وقد وجدها العاص خاوية على عروشها ، وتابع السير الى ( مسيفره ) وقطع الوادي السحيق وانتقل الى الضفة الشرقية ، وفي المساء جاءخالد ورفيقه من أبناء شرك ، واعلموا العاص بأن رجلا من طرابلس وفد ومعه عتاد ودراهم وانه بود مقابلته ، فهذمه الاخوان من الذهاب، وانكشفت المؤامرة ورفع النقاب عن الدسيسة، واتضح أن ليس هناك أي وافد يحمل عناداً وسلاحاً ومالا للعاص ، وقد طلب الشهيد العاص أن يأتي الرجل الموفد ، فذهبا يتعثران بأذبال الفشل والخوف ولم يعردا اليه .

وقد اطلع العاص على تفاصيل المؤامرة ، وهي أن السلطة الفرنسية منحت من ينتل العاص جائزة لاتقل عن الفي لـيرة ذهبية ، وقد أنيا لتنفيذ المؤامرة وقتل العاص الحصول على الجائزة ، وكانا يغريان الثوار القيام بنهب مخ ازن القربة ليتسنى لهما الانفراد بالعاص واغتياله غدراً .

#### محمود الطاهر

تلتى العاص رسالة من محمود الطاهر كخبره فيها عن استسلام آل شوك في طرابلس ، وطلب منه ارسال قوة لمؤازرتـــه بضرب ببت شوك ، ولما كانت الحوادث قد تطورت ، فتد ازمع الانسحاب وانضم المجاهد محمود الطاهر لقوات العاص .

#### النزوح النهائي

وفي الصباح سار المجاهدون ، ففاجأتهم الطائرات وقذائف المدرعات ترمي مراكزهم بشدة هائمة ، ولم ير الترار أي انسان في القرى التي مروا بها لنزوج السكان الى عكار وطرابلس واصبحت البلاد خالية خاوية ، وبعد ان قطع الجاهدون قرى الضنية السرقية اتجهوا نحو المتراس ، فصادفوا قوافل النساء والاطاال ملتجئة برؤرس الجبال بحالة تعتت الاكباد ، وقد وجه سعيد العاص كناباً الى زهاء الحركة الوطنية في طرابلس وجوارها يعلمهم فيه عن تطور الاوضاع في هذه الربوع والانتصادات الباهرة التي أحرزها على المستعمرين ، ثم أشار الى الدسائس التي حاكها عبد الرزاق بك عبود فأدت الى تفكك عرى انحاد و الضنية ، وانخداع آل شوك وآل جعفر باستسلامهم المشبن الفرنسيين بتأثير الاصفر الرنان ، وتحدث العاص عن تطوع وحسن مقبل ما الذي ترأس حركة المناولة ومو الانه الفرنسيين املا براتب شهري يتقاضاه من المستعمرين ، واستطرد العاص برسالته بأنه اصبح مع جماعته من المجاهدين والسيد محمود الطاهر الذي انضم اليه ، وانه بالنظر لحضوع آل شوك وتطوع حسن مقبل مع معظم السكان في الجيش الفرنسي ، وزوج سكان الضفية والحلاج القرى وفقدان الاعاشة و كل هذه العوامل اضطرته المناص في كنابه ان لايشق المنطقة الى جهة اخرى بعد ان اصبح مهدداً بالقرى الداخلية والحارجية من الجنوب والقلب ، والمع العاص في كنابه ان لايشق المنطقة الى جهة اخرى بعد ان اصبح مهدداً بالقرى الداخلية والخارجية من الجنوب والقلب ، والمع العاص في كنابه ان لايشق المنطقة الى جهة اخرى بعد ان اصبح مهدداً بالقرى الداخلية والخارجية من الجنوب والقلب ، والمع العاص في كنابه ان لايشق

#### توالى الحملات

لقد بذل الفرنسيون كل ما في وسمهم للقضاء على الثورة في عكار والضنية ، وقد اجتمدع الاوتنان و ماميه ، مع رؤساء عشائر الحادية في الكرييخ ، واتى الكولونبل و بيشو دكار ، الى بعلبك ومعه رئيس قلم الاستخبارات في البقاع وهيئة اركان حربه ، فقابلوا الزهماء ، وذهب و ماميه ، فقابل في قرية و زبور ، محمد شنديب رئيس عصابات آل دندش .

وقد مهد الفرنسيون بدعاياتهم فأخرجوا قرة من وادي خالد فصدمها الثوار ودحروها ، وقد اشترك نظير النشيواتي وسعيد البري وطاهر ابو شقرا وفهد وقامموهم من مجاهدي الدروزالذين نزلوا عند « زبن مرعي » في هذه الممركة ، ثمانسحب هؤلاء الى قرية « الشبوق » وبقي نظير وعبد الحيد النابلسي والصحناوي لدى زبن مرعي .

وبعد انسحاب سعيد العاص من الضنية ، زحفت قوات من ثلاث جهات : القبيات ، اكروم ، وادي الفبار ، فاشتبك العاص معهـــا بجوار الشبوق ، واشترك الدروز يرافتهم محمد غنامه في وقعة القبيات ، وكان ذلك بين ٢٨ حزيرات و ٥ تموز سنة ١٩٢٦ م .

واثر هذه الحركات العسكرية انسحب المجاهدون الى و المخزن ، وانسحب زين مرعي الى منطقة حسن طعان ، والتحقت به عصابة الدروز ، ثم اضطر زين مرعي الى الالتجاء الى حسن طعان و زرح الى الجرد الشرقي ، ثم غادرت عصابة الدروز البلاه الى جباب ومنها الى الشوف عن طريق مرغايا ، يحفوفه ، عطيب ، وادي الحرير ، وعند اقترابها وقعت في كمين نصبه لها الجند ليلا فاستشهد هاني عزة من دروز السويداء ، وجرح يوسف خندر ، وطاهرابو شقرا في فخذه الابين . ثم واصلوا سيرهم الى دعيشه ، ومنها وصلوا الى عبن عطا ثم انضموا الى قوى الجبل .

#### اجتماع سعيد العاص بحسن طعان

بعد انسحاب العاص من الضنية ، قام آل شوك بنهب المخازن لاجام الناسان هذا العمل الشائن قامت به عصابات الشال. وكانت عاقبة بيت شوك وشنديب وخيمة في الجبل ، فقد استسلم كل من محمود على خضر ومرعي حسن شنديب وعبد اللطيف جورية وقاسم شوك وعبد الواحد حمدان وغيرهم، فحنثت السلطة الفرنسية بماقطعته لهم من الوعود والعهود ، وأعدمت قاسم شوك وعبد الواحد حمدان شنقاً ، واثنان آخران في طرابلس .

ثم سار العاص الى ( مرجحين ) واجتمع مع السيد حسن الطعان في بيته ، وهو زعيم عشائر بلاد بعلبك والجبل الغربي ، واقنعه بالاشتراك معه بالثورة فرضي، وانفق مع العاص على شروط معينه تتعلق بمو ازرته، وانبوقع عليها سلطان باسًا الاطرش قائد الثورة العام .

### سير سعيد العاص الى الجرود الشرقية

استأنف العاص ورفاقه سيرهم الى الجرود الشرقية للاجتاع بالمجاهد توفيق هولو حيدر ، ومروا على سكان قربتي ( يونين والنبي عثمان ) وقــــد تواروا في بطون الجبال ، واجتمعوا به في موقع ( خشع المعرة ) وهو مركز حصين مكون من بقاع جبلية ذات ثفرات وهوات هائلة ، وفي هذا الملجأ اشجار اللزاب .

#### عودة العاص الى الغوطة

بعد أن اجتمع العاص مع توفيق هولو حيدر في جرود بعلبك ، وأتفقا على السير سوية ألى الغوطة لدرس ألحالة الروحية فيها ، والاطلاع على مجرى الاحوال السياسية والحربية ، سار العاص وجماعته وتوفيق هولو حيدر ومصطفي حيدر و مجمد شمدين وجميع عصابته يوم الاربعاء في ٣٠ حزيران سنة ١٩٢٦م وشكلوا قافلة كبيرة مؤلفة من البغال التي تسير في الجبال الوعرة الشاهقة ، وعند الغروب وصلوا الى وادي العرضان ، وأكرم مثواهم المجاهد الوجيه المرحوم محمدالمحمود ، ثم اجتازوا الحدود ومروا من الثنية فوصلوا عمال الورد فالطفيل ، ولما علم الثوار بالاختلافات الواقعة في رنكوس ، وان احمد سوستى قد استسلم وان جمعه سوستى قد اعتصم بشواهتى قريته ، والب ابناء عبد الرحمن الذين اشتركوا في حمدة الغلمون مع القائد القاوقجي قد اضطروا للاستسلام قاموا باكراً من الطفيل واتجهوا نحو الغوطة .

#### عودة مجاهدي حمص

افترق مجاهدو حمص عن القائد سعيد العاص عند اتجاهه نحو الفوطة ، وعادوا الى حمص وضربوا يحافرها العسكرية ، وقد أيقنت السلطات الفرنسية ان المجاهد نظير النشيواتي لايزال حياً ، وانه سيثار لنفسه منهـــم تشفياً وانتقاماً لاخوانه الشهداه ، فشددوا التحريات عليه في احياء حمص ، فرأى المجاهدون ضرورة نزوحهم الى القرى ، فتوجهوا الى قرية ( تل المشور ) السكائنة على بحيرة قطينة ، وأقاموا في الطاحون ، وكانت بايجار الحاج احمد مندو ، ومكثوا لديه مدة شهر ، وأظهر أهالي هذه القرية كل عطف كل حماس ونبل وكرم ، وكتموا أمر المجاهدين ، وأظهر الوجيه السيد نبيه الاتامي أحد مالكي هــــذه القرية كل عطف وموازرة المجاهدين .

ثم انتقلوا الى قربة (كفر عايا) الواقعة جنوبي حمص وأقاموا في بيت أبي تركي ، فأكرم وفادتهــــم مدة خمسة أشهر ، وكان المجاهدون يتظون الخيول وأبدى مالكو هذه القربة الحاج عزة وفؤاد الاتاسي وغيرهما كل موازرة واكرام للمجاهدين .

#### عودة المجاهدين الى حمص

عاد المجاهدون الى حمص ، وتسللوا الى بيت جميل النشيو اتي ، وتركوا خيولهم في قرية كفر عايا ، واقاموا مدة ( ٢٥ ) يوماً قاموا خلالها بتأمـــين شراء السلاح والعثاد ، ثم ركبـــوا خيولهم وتوجهوا نحو جبل المتاولة ، فاستقبلهم ( زين مرعي ) ومكثوا لديه بضعة ايام .

#### تهديد المجاهدين بالرحيل

حضر أحد زهماء المتاولة واجتمع بنظير النشيواتي وزين مرعي ، وهدد الثوار بالرحيل عن منطقة المتاولة ، كيلا يكونوا سبباً لنكبة جبل المناولة وتدميره من قبل الفرنسيين ، واعتذر زين مرعي الى نظير النشيواتي بما سمع من تهديد زعيم المتاولة ، وأبلغه انه سيستلم للفرنسيين ، وطلب منه الجلاء عن الجبل الى جهة اخرى ، فانسحب المجاهدون الى قرية الحميدية العائدة لآل الدروبي ، ومكثوا فيها ليلة واحدة ، وبلغ السلطات الفرنسية وجود الثوار فيها فجردت حملة الى هدف القرية ، وانسحب المجاهدون الى موقع حصين كائن بين الطريق العام وقرية الحميدية واشتبكوا في قتال مع الحملة مدة اربسع ساعات ، وقد منيت الحملة بخسائر كبيرة .

#### عولة المجاهدين الى حمص

وفي جنح الظلام انسحب المجاهدون الى حمص ، وحضروا الى دار الحاج حمدو النـداف في حي باب السباع واقاموا فيها مدة يومين ، ثم انتقلوا الى دار ( عبدالغني النشيواتي ) في باب الدريب ، ومكثو الديه خمسة ايام ، ومنها الى دار ( علي عوارك ) التاجر الحمي ، وبانوا في داره ليلة واحدة .

#### أشتباك تحت سيباط آل القاضي

كان المجاهد جميل النشيواتي مريضاً في دار ببت القصاب بحي باب الدريب فتوجه المجاهدون لجلبه ، فالنقوا تحت سيباط آل القاضي بقوة كبيرة من الجند ، واشتبكوا معها زهاء ساعتين أسفرت النتيجة عن مقتل عدد من الجند وانسحاب الثوار الى البرية سالمين ، ثم قرروا العودة الى حمص ، فمكثوا في دار الحاج حسن الاجمى في باب تدمر مدة يومين ، وقسد طوقت حملة افرنسية هذا الحمي ، واستاقت من رجاله عدد كبير الى البرية ، وقام الجند بتمذيبهم للاقرار عن اماكن الثوار .

### مقتل فوزي الملكي متصرف حمص ۱۹۲۲-۱۸۷۲

هو فوزي بن سلم الملكي ، ولد في بلدة جنين بفلسطين سنة ١٨٧٦ م ، وقد جاء به الفرنسيون متصرفاً الى حمص بتاريخ ٣٠ تشرين الاول سنة ١٩٢٠ م ، أي بعد احتلال الفرنسيين للبلاد السورية بفترة وجيزة .

كان ينتمي الى الطائفة الارثوذكسية ، وقد افترن من اسرة آل فركوح الحمصية ، وظن أنه امتلك ناصية حمص ورقاب اهلها ، فطغي واستكبر ، وتبعه من هم على شاكانه ، فكانت ادارته من أسوء العهود التي مرت على حمص في العهدين القديم والحديث ، ولعبت الجاسوسية والحيانة في عهده دورها ، وأماط الدساسون المثام عن وجوههم ، وتعالى الاذلاء والسفهاء على الشهر فاء والنبلاء ، واشتد البلاء وساء المصير ، وبرز بعض الجهلاء من الطائمة الارثوذكسية ، فشد ازرهم واغراهم للتطاول على الحرانهم المسلمين المطمن بأعز شيء لديهم ، وتلافى عقلاء هذه الطائفة ووجوهها الامر ، ولم يغب عنهم الايادي التي كانت تلعب من وراء الستار للاية عبن الطوائف واثارة النعرات التي كان المستعمر يعززها بكل الوسائل .

لقد خدم هـذا المتصرف اسياده الفرنسيين بكل اخلاص ، ولكنه لم يخلص ويتجرد لواجبات وظيفته ، كما يتطلب ذلك المصلحة والوجدان ، فكان بلاء على الفرنسيين وعلى الوطنيين وعلى نفسه في آن واحد .

واشتد سخط الاهلين من فظائمه وادارته الهزيلة حتى فقدت المروءات والثقة بين الناس ، وعدوا وجوده متصرفاً على حمص بلاء عظيماً ، حتى أتى الفرج في أعظم فترة وهيبة مرت على حمص اثر اعدام الفرنسيين لثلاثة عشر مجاهداً بتأثير هــــذا المتصرف الذي لم يقدر النتائج ، فقد أغرى مستشار حمص بقتــل الشهيد فؤاد رسلان برصاص مسدسه ، ولو أراد لانقذه من الموت وهو جريح ، وبأي عرف وشريعة يجهز على الجريح فيقتل ?..

تقدم المجاهد الصنديد السيد خيرو النجار الشهير بالشهله ، فطعنه بسكين بينا كان ذاهباً الى داره ، وذلك يوم السبت في ١٣ تشرين الثاني سنة ١٩٦٦ م ، ونقل فوراً على طائرة خاصة الى حلب ، حيث فارق الحياة ونقل جثانه في القطار في ١٤ تشرين الثاني سنة ١٩٢٦ م ، وأجبر الفرنسيون وجهاء حمص لاستقبال جثانه في المحطة ، وفرضوا على حمص غرامة مالية قدرها (٣٣٣٣) ليرة ذهبية لقاء ديته فدفعها اهل حمص وهم راضون .

وقد تطوع السيد حدني صنوفي ( المأمون ) وكان مفوضاً الشرطة في عمص ، ثم نقل الى ملاك وزارة الاشفال العامدة ، وتطوع لدى السلطة الفرنسية بانه يستطيع القبض على قاتل المتصرف خلال مدة شهر واحد ، فأعيد الى مدلاك الشرطة وابس الكسوة العسكرية ، وراح يبذل الجهد والنشاط مع رجاله ، فباء بالفشل ، لان اهل عمص كانت وراء الة تل نسنده وتعطف عليه ، وخشي ( المأموث ) عاقبة عمله بالاغتيال ، بعد أن اغتال المجاهدون بعض افراد تابعين لمصلحة الاستخبارات الفرنسية فانسجب من المدان .

وهنكذا أسدل الستار على هذا المتصرف الذي بنى فنال جزاء اهماله ، وقد أشيع بائ السيد توفيق شامية وهو قريب المتصرف المفتول سيخلفه ، كأن القضية وراثية طائفية ، فبلغه التهديد بالاغتيال فصرف النظر عن تعيينه .

و في هذه الفترة التحق البطل الصنديد السيدخير والشهلا بجاهدي حمص وعندما اشندت المعارك في حمص بين المجاهد بن والفرنسيين البدى البدى السيد بمدوح العظم الذي استسلم في بدء حركات تطويق الغوطة ثم عين شرطياً بدمشق رغبته الى الفرنسيين بأنه يستطيع القبض على نظير النشيو اتي وخيرو الشهله، وأتى الى حمص لهذه الغابة ، الا ان المجاهدالصامت والوطني المخلص السيد اديب الكاسلي قد فضع مؤامرته هذه ، فبعث الى السيد عبد الهادي المعصراني يخبره بأمر تطوع السيد بمدوح القضاء على مجاهدي حمص ، وان لا يأمن البه ، فاتصل به ، فأنكر المعصراني وجود الثوار في حمص وباءت مهمته بالفشل .

### وقعة آل صنوفي



انتقل المجاهدون الى دار السيد عبد الواحد صنوفي بحي آل الزهراوي ، وبينا كانوامساء بوم الاثنين العاشر من شهر رمضان سنة ١٣٤٥ ه و ١٦ آذار سنة ١٩٢٧ م ، يتميئون لطعام الافطار ، ذهب الشيخ يوسف المسدي ، وابلغ السلطات القرنسية عن وجود الجماهدين في دار آل صنوفي ، وأمرعت حملة كبيرة طوقت الحي والبيت والاساطيح ، واختباً عدد من الجند في الدكاكين المقابلة للدار لمقابلة الثوار بالرصاص عند خروجهم من الدار .

كان اول عمل قام به المجاهدون ، ان طلع الحاج دلال ونظير الى السطح وقذفا الجذه بعنباتين ، ونزلا من السطح ، ثم نقدم المجاهد الجرى، عزو حمود آغا وفتح باب الدار وتخطاه الى الحارج ، ولحقه المجاهد الشجاع نديم بن عارف الرفاعي ، فأصبب الاول بجرح ، واستشهد الثاني برصاص الجند .

#### المفاداة

وفي هذه الفترة العصيبة ازمع المجاهدون على الحروج من المنزل المطرق مهاكانت النائج ، فنقدم المجاهد الفدائي الباسل نصرو النشيواتي، وفنح باب الدار وخرج امام المجاهدين وقال ( اشهدوا لي امام الله بانني افتديتكم بروحي ) وتقدم فقذف الجند بقنيلة يدوية ، وكان احد الجند كامناً في زاوية الطريق ، فرماه برصاصة فخر شهيداً امام الباب ، وإثر ذلك اقتحم المجاهدون الباب، وخرجوا حيث اشتبكوا مع الجند في قتال رهيب وجهاً لوجه ، فهرب القائد ( بورسان ) امام الثوار ، وأصيب نظير النشيواتي برصاصة سطحية في رأسه ، وأشار الى اخيه جميل ان يضرب الجندي الذي اطلق الرصاص عليه ، فرماه برصاصة اردته قتيلا ، وساد نظير لوحده الى باب تدمر ، فوجده محصناً يستحيل عليه اجتيازه فرجع الى السور ، وكان المجاهد خيرو الشهله ورفاقه قد صعدوا الى الاساطيح اضرب الجند بالرصاص .

واصلوا الجند ناراً حامية ، أما الحاج دلال وجميل النشيواتي وشاكر السباعي فقد نقلوا الشهيدين نصرو النشيواتي ونديم الرفاعي ووضعوهما في دكان مجاورة ، وكان الجاسوس الشيخ حمدو الحمري من شعبة التحري مختبثاً في جورة النول ، وقد كتم صاحب الدكان على الثوار أمر وجود هذا الجاسوس في دكانه .

سار هؤلاءالى( صليبة العصياتي ) ثم النقى الجاهدون في السور ، ومروا على دار خيرو الشهلة ، وكانت والدته المجاهدةالباسلة تحمل الماء والزاد للافطار ، وتقوم بخدمة المجاهدين بشهامة ونبل وكرم .

وفي هـذه الفترة أنت قوة من الجند ونقلوا جثة الشهيدين نصرو ونديم الى دائرة البلدية ، وقام محمد ابراهيم الاتاسي رئيس البلدية بدفنها في مقبرة خالد بن الوليد .

#### خروج المجاهدين من خمص

اجتمع المجاهدون في مقبرة كعب الاحبار ، وقرروا الخروج من حمص بعد أن كثرت الدوربات التي كانت تطوق كلحي بمفرده للتحري على المجاهدين ، وقد توجهوا الى قرية كفر عايا ، وأقاموا فيها ثمانية أيام ، ثم انتقلوا الى قربة ( الدمينة ) ملك آل الدروبي وأقاموا فيها ( ٢٠ ) بوماً ، ومنها ساروا الى قربة ( الحرات ) شرقي حسيا وباتوا ليلتهم، ومنها الى قربة مهين فلم يدخلوها، ومنها الى موقع ( مسوح القريتين ) وطلعوا الى ثينة اليباردة ) وواصلوا السير الى الصقيل شرقي الضمير ، ونزلوا على ماء ، وكان الحذير براقب الطرق والجيال والوديان .

### حملة فوزي القاوقجي الى الشمال

أطلت عليهم حملة قادمة ، ثم اتضح أن قوة من المجاهدين مؤلفة من الف مسلح من الفرسان والمشاة بقيادة فوزي القاوقجي ، فساروا معها وبت الرأيعلى القيام برحلة الى الشهال ، وسيأتي ذكر هذه الحملة في فصل خاص .

#### تهليل القاوقجي للفرنسيين في حمص

عاد الثوار الى قربة مهين ، واكرم شيخها مثواهم ، وبعث القاوقجي مع نظير النشيراتي برسائل تهديدية للسلطة الفرنسية بحمص ، وكان ذلك خداعاً لاشفالهم ، وقد تهيأ الفرنسيون لجيئهم ، ثم ساروا من مهين الى ( العنتز ) وفي الطريق قبض نظير ورفيقه على جنديين افرنسيين ، فأعدمها القاوقجي بموقع ( الصرة ) ، وتقابل الثوار مع موظفي عد الاغنام وقتلوا منهم المدعو صطوف السمرة من حي باب الدريب بحبص ، وهرب أسعد بن حسن فرج غليوم وكان فارساً الى العرب ، فأحضره الدروز مع فرسه وحقيبته من مضارب العرب ، وقد تعرف على جميل النشيواتي فتوسط لدى قادة الثورة فأطلقوا سراحه ، وجلبوا القتيل صطوف السمرة الى العنتز وصلوا عليه ، ثم توجه المجاهدون الى اراضي سعن السعين ، فأنت طائرة تكشفهم ، وبعث الفرنسيون الى الامير ميرزا في سلمية برسالة يطلبون فيها القبض على الثوار وتسليمهم ، وقرر أهالي سلمية الحروج لمناهضة المجاهدين ، فهنهم من وافق ، ومنهم أبي التعرض المجاهدين .

ثم انسحب الثوار الى أراضي عشيرة الموالي في معرة النميان ، وبعث القاوقجي بكتاب الى مستشار حماة يهدده بضرب حماة، وذلك خداءاً لافلاق الفرنسيين ، وتوجهالثوار الى قرية ( حاس ) وكانوا في الطريق قد قبضوا على دركي ، ثم هربه احد الثوار، وانكشف أمر المجاهدين في قرية حاس ، فأنت الطائرات وقذفتهم بوابل من قنابلها المدمرة ، فانسحبوا وساروا الى قرية مصطفى الحاج حسين في جبل الزاوية وباتوا فيها ليلة .

#### التوجه الى أراضي الروج

و في صباح عيد الفطر الواقع في ٢٢ آ ذار سنة ١٩٢٧ سار المجاهدون الى أراضي الروج ، وقبضوا على جندي كان يقو مبمهمة استطلاعية ، فسأله القاوقجي عن عدد القوات الفرنسية ، ووعده باطلاق صراحه اذا صدق فأنكر كل شيء فأعدم .

#### اشتباك المجاهدين مع الحملة الفرنسية

و في الصباح كشفت طائراتالعدو مواقع المجاهدين، وبعد ساعتين أنت عملة مؤلفة من عشرة آلاف جندي من فرسان ومشاة مجهزة بأكمل المعدات، وقد تحصنالثوار في رؤوس الجبال واشتبكوا في المعركة طوال النهار، وأسفرت النتيجة عن وقوع عدة قتلى من الجاهدين ، منهماالشهداء عبدو المعرادي من خص ، ومهنا وحمد وَهما من الدروز، وآخر مجهول منطرابلس وبدوي . وقد جرح الحاج عبد الفتاح النشيواتي بوصاصة في البته ، وشاكر السباعي في يده ، ومني الجيش الفرنسي بخسائر جسيمة في الادواح ، وكانت السيارات تنقل القتلى والجرحي .

وساد الثواد ليلاً من جانب مخافر الحملة الى قرية باتوا فيها ، وفي الصباح أزمعوا السيو نحو حمص ، وفاجأتهم حملة افرنسية ما بين اديجا وجسر الشغور ، وبقي القاوقجي ونظير وحنرو الشهلة وامين الشهالي امام الحملة ، ثم عادوا وأخذوا أماكن محصنة . وظهرت ثلاث طائوات كشفت مواقع الثواد الذين كانوا يلبسون كالجنو دموشحة بشرائط حمراء وطنية ، فقذفت الطائرات قنابلها على الجيش الفرنسي خطئاً ، وكان الثواد يضربون وحدات الجيش ، فاختلط الحابل بالنابل ، وقتل منهم عدد كبير .

#### انسحاب المجاهدين

سار المجاهدون الى جبال ( شحشبو ) ونزلوا عند المرب الذين أضافوا الثوار باللبن دون الحبز افقدانه لديهم ، وتعقبتهم الحملة المسكرية ، فتحصنوا واختلف الطريق على الحملة فلم تجر مصادمات بين الفريقين . ثم انسحبوا من جبل شحشبو الى قرية ( الطيبة ) بمنطقة حماة ، وقد اكرم امام القرية وفادة الثوار، وكان بين المجاهدين فرسان ومشاة ، فسلك المشاة لوحدهم الطرق الداخلية من قرية الطيبة ، اما الفرسان فند تناوشوا مع قوات الدرك في موقع ( القمحانية ) على خط القطار ، وساروا الى قرية بواق واقاموا النمار ، ثم الى قرية عيون حسين العائدة الى الوجيه الكريم الحمصي المعروف السيد محمد توفيق القرضي الرفاعي ، وكان غائباً ، فاستقبلهم وكبله وأقاموا يوماً .

#### سير القائل القاوقجي الى جبل الدروز

سار القاوقجي الى جبل الدروز؛ وكان دليل الطريق الحاج فتوح العيد الحميي ومعه قوه من الدورز تنيف على الخسين فارساً، وافترق عنه ثوار حمس وتشاوروا في الامر ؛ فساروا كل خمة فرسان الى قربة ، فتوجه محمود الشهلة وجميل النشيواتي وكال الفصيح الى قربة الفنطو ، واقام الحاج عبد الفتاح النشيواتي ومنير الحسامي وشاكر السباعي في قرية تلبيسة ، ونظيرو حادة العيد وحمر البطحيش وخيرو الشهلة في قرية كفر عايا ، وظاوا في هذه القرى مدة اسبوع ، ونزل الحاج عبد الفتاح ورفقاه من تلبيسة واقاموا في بستان آل الكلاليب على طريق الدوير مدة الغار ، ثم التحقوا بنظير في قرية كفر عايا ، ورغب محمود الشهلة وجميل النشيواتي وكمال الفصيح النزول من قرية الفنطو الى حمص لتبديل ملابسهم ، فاصطدموا مع الجند الذين كانوا يوابطون على أبواب المدينة من جميع أطرافها في متبرة كعب الاحبار، وكانت المدافع الرشاشة تنصب عليهم من المأذنة والقبور ، فقتل جميل النشيواتي رماة الرشاشات، ثم حصر وا الجند في مقهى باب السباع وقتل عدد منهم ، وآثر هؤ لاء العودة الى قرية الغنطو تفاهياً من المفاجئات، ومسكثوا فيها مدة عشرة أيام ، وقد أخفاهم الحاج حسن آغا زعم القرية في احدى الدور ثلائة أيام ، وبعد هذه الممركة توجه الثوار المتفرقون في القرى الى قرية كفرعايا ، فقال لهم اهل القرية في احدى الدور ثلاثة أيام ، وبعد هذه الممركة توجه مفارة وقدة في أراضي هذه القرية وأقاموا فيها مدة عشرة أيام ، وكان الفلاحون يؤمنون ارسال الاغذية لهم .

وعلم الثوار أن حملة تسير لتطويق قرية كفر عايا ، فانسحبوا الى طاحونة الحُشانة الواقعة على بحيرة قطينة ، وكانت صاحبها الحاج أحمد مندو وشنيقه محمد ، وقاما باكرام المجاهدين ، وظلوا فيها ثلاثة أيام .

#### القبض على حسن ادريس

وفي احد الايام شاهد المجاهدون السيد حسن اهريس ومعه بعض الفلاحين ، وقده مروا على الطاحونة المذكورة ، فساد احد الثوار وراءه وهو اعزل من السلاح يراقبه لمعرفة اتجاهه ، فنزل في بيت عرب قرب قربة خربة غازي التي كان اهلها السبب في تسليم المجاهدين واعدامهم ، وقد ارتاب المجاهدون بأمره ، فانبرى آل النشيواتي وذهبوا الى بيت العرب وجلبوه وبقي في الطاحونة مدة خمسة ايام ، واخذوا عليه الايمان بالاخلاص والكتمان ، وتبرع المجاهدين بخمسمائة ايرة افرنسية اعانة لهم ، وقد جلما من حمص وسلمها للثوار فأطلقوا سراحه .

### اختطاف عبد الجيد آغا سويدان وبعض وجوه حمص

كان المجاهدون يمرون على قرية حسيا والمناطق الثابعة لنفوذ وملكية عبد المجيد آغا سويدان ، وكان لايقوم بواجبه الوطني حيالهم ، فأزمعوا على اختطافه ، وذات يوم اختطافوه من دار عبد الحميد باشا الدروبي المقابلة للتكنة العسكرية ، واخذوه الى العاصي ، ومن ثم الى دار الحاج حماده العيد في حي باب الدريب واقام فيها عشرة ايام ، وقد قرروا الفتك به ، ولما علم المجاهدون انه صهر الامرة الجندية اكرموه وازمعوا اطلاق سراحه اكراماً للوجيه المرحوم رفعة بن محمد الجندي الذي تجمعه صلات المودة والاخاء مع اكثر المجاهدين لاكرامه اياهم ابان تواريهم في قرية تلبيسه ، وقلد نشط الفرنسيون بالتحري عليه الهك أسره ، وقلمت اسرته على مصيره ، فاضطر المجاهدون لايفاد السيد ( يحيي الداية ) فعمل خاتم عبد المجيد آغا وطرق باب دار حماته ( ام احمد الجندي ) واعطاها الحاتم كملامة للاطمئنان عن صحته وابلفها باطلاق سراحه بعد ايام اكراماً للمرحوم وفعة الجندي ، وفعلا فقد اعاد المجاهدون عبد المجيد آغا الى بيته ، وكان لحادث اختطافه ابانح الاثر في نفوس الاهلين الذين بانوا يشعرون بما يتوتب عليم من واجبات نحو المجاهدين ، الا ان الفرنسيين قد ألحوا على المرحوم وفعة الجندي بعد ان علموا بانه يشعرون بما يتوتب عليم من واجبات نحو المجاهدين ، الا ان الفرنسيين قد ألحوا على المرحوم وفعة الجندي بعد ان علموا بانه كان السبب بانقاذ حياة عبد المجيد آغا سويدان من فنك الثوار به ، وعرضوا عليه مبالغ طائلة الوازم بم بالقبض عليم ، فأبى كل عرض واغراء بشمم واباه ، واجاب ، بانه لا يكون سبباً لكسب العار مدى الحياة من اجل المال ، واذكر صلته بالثوار .

اما عبدالمجيد آغا سويدان، فقدحفظ هذا الجميل الهجاهدين، فكان يبرهم ويساعدهم، وأمدهم بكميات كبيرة من الحبوب والشميسير والمال الوفير، ولم تنقطع صلات وفائه لنظير النشيواتي، حسنى بعد وفاته فان انجاله ساروا على الحطة النبيسلة الموروثة عن ابهم حيال اسرة النشيواتي.

### اختطاف رفيق الجسيني وصفاحاكمه

بعد اختطاف عبد الجحيد اغا سويدان ، قام الججاهدون بخطف الوجيهين السيدين ، رفيق الحسيني ، وصفا حاكمه كل واحد بمفرده ، فابقوا الاول لديهم ثلاثة ايام ، ثم افتدى نفسه وقدم للمجاهدين اعانة مالية قــدرها ( ٥٠٠ ) ليرة ذهبية ، الثاني في البسانين ، وقد تدخلت والدته مع المجاهدين وافتدته بـ ( ٥٠٠ ) ليرة ذهبية .

وطاش صواب الفرنسيين من حوادث اختطاف وجوه حمص ، واتخذوا أشد الندابير لمعرفة مقرهما ، ومداهمة المجاهدين لتخليصهما ، ولكن كان ذلك عبثاً ، ولولا التنظيم الذي قام به السادة الحاج حسن قباقيبو وصالح الجنسدلي والوجيه الوطني المعروف الحاج يحيى الحانكان ، والمرحوم الحاج سليان المحراني ، واندس الملوحي لاستمرت عملية الحطف والافتداء ، فقد تعهدوا مع لفيف من المخلصين لموازرة المجاهدين بمايحتاجونه من مال وسلاح وغذاه ، ولم يقع بعد ذلك اي حادث .

#### البطريرك افرام

كان غبطة البطريرك المرحوم افرام ذاهباً الى قرية فيروزة بعجلة سوداء ، فتعرض له المجاهدون دون معرفتهم اشخصيته ، ولما عرفوه قابلوه بالاجـلال والاحترام ، فأهدى الى نظير خاتمه الماسي الذي كان بيده ، ثم اصبح غبطته من انصار المجاهدين في كل مناسبة .

#### غدر الى هبان

زار الجاهدان نظير النشيواتي وخيرو الشهله الدير اليسوعي في حمص ، فقدم لهما الرهبان قهوة بمزوجة بالمخدرات ، وقد شمرا بمد خمس دقائق بالدوخة فأسرعا بالذهاب قبل ان يفعل المخدر تأثيره فيها ، وتوجها الى حي باب الدريب وأقاما عند ( نصرو شلار ) وقدتحتق بان الرهبان قدوضعوا المنشيواتي والشهله المخدرات في القهوة بقصدالقبض عايها وتسليمها المحالفرنسيين ، ولما علم الرهبان بانفضاح امرهم ، فروا جيمهم من حمص الى لبنان خشية الانتقام جزاء غدرهما بالمجاهدين البطلين اللذين دوخا فرنسا ام الرهبان الحنونة عدة سنين .

#### تطويق قرية تلبيسه

سار المجاهدون من الطاحونة وكان طريقهم من الحراب الى الوعر ، واجتازوا جسر قربة الدوير ، ومنها توجهوا الى قربة تلبيسه ، وقد كان الموقف خطيراً لنطويق مدينة حمص وضو احيا ، وأقاموا في تلبيسه مدة عشرين يوماً ، وكان يدترده عليم ( ابو عرام ) ومنصور وخالد طه ، وبلغ الفرنسيون وجود الثوار في تلبيسه فطوقتها حملة كبيرة ، واستطاع المجاهدون الافلات من النطويق قبل وصول القوات الفرنسية ، ونزلوا الى طريق حمص وتفرقوا متوارين في البساتين مسدة يومين ، ثم استقر رأي المجاهدينان يمودوا للاقامة في حمص خشية ان يذاع امرهم بتجولهم بين القرى ، فأقاموا في دار الحاج محمود عساف وخالد محر في حي ( صليبة العصاتي ) وكان الجوار يقومون بواجب خدمة الذوار والمراقبة المستمرة ، ومكثوا في هذين المنزلين ويحد المهر ، ثم انتقلوا الى دار الحاج موسى الزير ويحيى الزير في حي باب الدريب ، واقاموا مدة اسبوع ، وانتقلوا منها الى دار الحاج اسماعيل حاكمة في حي صليبة الفضية ومكثوا لدي مدة شهر بن ، ويتضح من تنقلات المجاهدين ببن احياء مدينة حمص ان الاهلين كانوا يتسابقون لدعوتهم ، وكان هؤلاء لدي مدة شهر بن ، ويتضح من تنقلات المجاهدين ببن احياء مدينة حمص ان الاهلين كانوا يتسابقون لدعوتهم ، وكان هؤلاء الاكارم يقومون بواجب ضيافة مواطنيم بمنتهى العطف والرعاية ، وهي أريحية لايستعظم صدورهامن مواطنين نحو باهدي بلام. أقاموا لدى السبد رفيق النشيواتي في حي الشرفاء مدة شهر وبعدها في دار السيد حامد المسدي مدة طويلة متفرقة ، وكان ثم أقاموا لدى السبد رفيق النشيواتي في حي الشرفاء مدة شهر وبعدها في دار السيد حامد المسدي مدة طويلة متفرقة ، وكان

تم اقاموا لدىالسيد رفيق النشيواتي في حي الشرفاء مدة شهر وبعدها في دار السيد حامد المسدي مدة طويلة متفرقة ،وكان هذا الشهم يقوم بتأمين شراء الذخيرة والسلاح والالبسة للمجاهدين ، وجلب الاخبار بمؤازرة الحاج حسن قباقيبو ، وكانا مخلصين في مقاصدهما الوطنية النبيلة .

وأة موا في دار عبد الوهاب الحبال في حي الزاوية ، وكان السادة : عبد الرحمن واحمد عجل ، وأبو نايف من حي الزاوية يخاطرون بأدواحهم وينقلون الذخيرة المجاهدين ، بينما كانت المدينة مطوقة بالجند والتحريات على الثوار جارية بشدة وبصورة مستمرة ، وهذا ما دعاهم للانتقال الى بيوت كثيرة .

ثم انتقل المجاهدون الى بيوت النشيواتي في حي باب الدريب، وفي هذه الفترة حضر اليهم من هماة المجاهدون (عديه السفاف) ومحمود طافوحه وحسن البشري، وأقاموا بين اخوانهم في دار جميل النشيواتي مدة شهر، وقد تسلحوا وعادوا الى حماة المدعاية المثورة فيها، وكانت النتيجة أن قام زهماء حماة الموالين للفرنسيين بالاخبار عنم مم الى السلطات الفرنسية، ولما بلم يغروا حمص ما آل اليه أمر اخوانهم في حماة آلمتهم هذه البادرة المؤسفة.

#### اجتاع المجاهدين بشيوخ حمص

اجتمع المجاهدون بالشيوخ الافاضل الشيخ جمال الدين الجمالي والشيخ سعيدالملوحي والشيخ انيس الملوحي، والشيخ نديم الوفائي والحرج رشيد الملوحي، وأطلموهم على مافعله زهماء حماة بمجاهدي بلدهم، وقالوا لهم أتريدون أن تفعلوا بنا كما فعل زهماء حماة بتسليمنا للفرنسيين، واستوضحوا منهم عن نواياهم حيال المجاهدين، فأجابوهم ( اننا مثلكم، ما يصيبنا يصيبكم) وقرأوا الفاتحة واطئن الجاهدون ، وكان هؤلاه الشيوخ النبلاه يرسلون البهم الاخبار النافعة ، ويمدونهم بالسلاح والعتاد ، وكان البطل نظير النشيواتي يتردد لزبارة الوجيه الرحوم عارف الجندي في ضيافته ، فيخشى عليه من جرأتـــه ، ويتحدث اليه بأمر الثووة وأحمال الغرنسيين ، ومن أبرز ما قام به الشيخ جمال الدين الج لي والشيخ سعيد الملوحي ، انها كانا يخاطر ان بأرواحها ويتجولان مع المجاهدين في الاحياء ، دون أن يكون في ذلك أية شبمة عليهم ويستفيدون من بعض الانصالات .

ومكث المجاهدون في بيوت آل الملوحي، ثم عادرا الى بيوت آل النشيواتي ، وأفاموا في دار السيد محمد شاكر النشيواتي مدة ثلاثة أيام، ثم انتقلوا الى دار السيد طه النجار في حي الشرفاء مدة يومين ، وفي دارالسيد نجب البملبكي ثلاثة ايام، وفي دار اللك في حي الورشة عشرة أيام ، وجدبر بالذكر أنه رغم فقر حال آل الملاك ، فقد كانوا يفالون في اكرام المجاهدين ، ثم أقاموا في دار السيد عبد الله توكل في حي الصليبة وتوددوا عليه مدة طويلة ، ومكثرا في دار السيد ( يوسف أافين ) وترددوا عليه فترة طويلة ، وكان يقوم بخدمة المجاهدين بكل تفان واخلاص ، ثم أقاموا في دار السيد عزو الديري في حي باب الدريب مدة شهر وأكرم وفادة مواطنيه ، وفي دار السيد على عرارك مدة خمـة أيام .

#### اجتماع المجاهدين بالضباط الفرنسيين

توسط الاب (كاندالا) رئيس الدير اليسوعي بحمص مع الجاهدين للاجتاع بالضباط الفرنسيين ، والنحدث اليهم لوضع حد الشورة القيمة في حمص التي أضرت بصالح المواطنين ، وقد كان الاجتاع في الدير ، وحضره الحاج عبد الفتاح ونظير النشيواتي وشاكر السباعي ، وتداولوا في الامر ، وكان الاجتاع عقيماً لتضارب الغايات بين الجاهدين والفرنسيين ، واشتدت بعد ذلك أهال الثورة ، ونشط الجواسيس لمراقبة المجاهدين بما أدى الى حوادث خطيرة .

### مصرع الحاج دلال النشيواتي

كان راغب النشيواتي صهر الحاج عبد الفتاح النشيواتي المعروف ( بابي دلال ) يتردد على المجاهدين مع المدعو عبد المجيدالقصاب من حي باب الدريب ، و كانوا يثقون بها ، وكان المدعو عبد الكريم الديه المعروف بالزين يجتمع بها سراً ويأخذ منها الاخبار عن الثوار وحركاتهم ، ويبلغها الى الفرنسيين ، ولم يعلم الثوار بتجسسه ولاعليم الا يعدم قتل الحاجدلال .

أسباب القتل - كان راغب النشيواتي مفرطاً في اباحيته ، وقد اختني بامرأة عاهرة في داره ، وعز على الحاج ولال أن يكون صهره في هذا الوضع المنافي الشهرف والمروءة فوبخه وضربه ، وقالله ، بينا نحن نعمل في ميدان ثورة وطنية ضد الفرنسيين ، من اجل صيانة حرمات المروءة والدين والاعراض والشهرف ، تقوم انت بأهمال الفتى والفجور في بيتك ، وعقب ذلك ذهب راغب الى عبد المجيد القصاب وأخذ منه مسدسه ، وحضر الى دار الحاج دلال وأطلق عليه الرصاص غدراً بينا كان يصلي صلاء الظهر في بيته ، فأرداه قتيلاً ، وذلك في شهر حزيران سنة ١٩٢٧ م وكان لاغتياله من قبل صهره أبلغ الاثر في نفوس الحصيين لما اتصف به من شهامة وشجاعة وأخلاق فاضله .

ولد الشهيد سنة ١٨٧١ م ودفين بقبرة الكتيب بباب تدمر ، وهرب راغب

واختبأ لدى الفرنسيين الذين أغدةوا عليه العطايا والاكراميات وعلى رفيقيه القصاب والزين ببلغ ألف ايرة ذهبية .

أما نظير واخوته ، فكانوا كالميوت الكواسر لا جداً لهم بال ، يويدون معرفة متر هذا المجرم لاستئصال شافته ، وقــــد شعر الفرنسيون بالخطر على حيــــاته ، فأمعنوا في اخفائه ، ثم أخذوه الى دمشق ، وأفام ورثة الحاج دلال الدعوى على واغب النشيواتي يجرم القتل ، وكان الفرنسيون ينتصرون الفائل ، فلم يتدخل اللضاء بأمر توقيفه في السجن .



#### الثورة تلخلفي مرحلة خطيرة



وفي هذه الفترة اصيبت ثورة عمص بوهن بعد اغتيال أكبر أركانها بأساً ، وكان في الشدائد صاحب الامروالنهي في مقدرات هذه الثورة فاستدلم عمر البطحيش وبرزوق وحسن المصري وبعضرة فهم المحالسلطة العسكرية ، وبقي نظير وخيرو وشقيقه محود الشهلة الى آخر الثورة ، وهم يناضلون المستعمرين دون وهن في عزائهم ، رغم ما بذله الغرنسيون من وساطات ، وكان المستشار (بورجوا) ساكناً في دار المرحوم صالح الجندلي ، فتوسط لمقابلة المجاهدين البواسل ومفاوضتهم بالاستسلام ، وقد استحصل على أمر من المراجع العليا باستلام السيدين محمود الشهلة وجميل النشيواتي دون الآخرين ، وكان استسلامها الهابة في نفسها ، وهي أخذ الثار الشهيد الحاج دلال ، وقتل راغب النشيواتي، وقد سافر جميل النشيواتي النشيواتي .

وكان الشيخ حمدو الحمري المستخدم في شعبة استخدارات الفرنسيين ،قد قابل السيد جميل النشيواتي في شارع السنجة دار بدمشق ، وسأله عن سبب حضوره الى دمشق ، فأجابه ، لتأمين شراه بعض الحاجيات ، فقال له ، انك أنيت الى دمشق من أجل راغب النشيواتي ، فأجابه بالنفي ، ثم أحاطه بأ كثر من خمة عشر شرطياً من شعبة التحري لمراقبة حركاته وسكناته ، وتطرق الحديث بينها فأعلمه بأن راغباً قد سافر الى بيروت ، وقد

حركانه وسكنانه ، وتطرق الحديث بينها فأعلمه بأن راغباً قد سافر الى بيروت ، وقد المجاهد عمو البطحيش صدق في قوله ، فسافر جميل الى بيروت، ولما بلغ راغب مجيئه عاد فوراً الى دمشق، وكانالفرنسيون قدخصصوا له رائباً شهرياً لاعاشته ، وبقي في دمشق مدة ثمانية أشهر قضاها بين دوائر الامن والاستخبارات .

#### راغب النشيواتي في حمص

أعاد الفرنسيون هذا المجرم الى حمص الراقبة نظيرالنشيو اتي وخيرو الشهلة واخوانها ، وهو أعلم الناسبالاماكن التي يتجولون فيها ، وكان يتحرى أخبارهم ، واضطر المجاهدون للانتقال الى بيوت جدد لا يعرفها ذلك الآثم الحائن ، وامعنوا في التحفظ،وقد نصحه بعض اخوانه بالكف عن اهماله التجسسية ، فخشي وعاد بعد ثمانية أيام الى دمشق وأقام فيها مدة سنة .

ثم أجبره الفرنسيون المعودة الى حمص ، بعد أن يأسوا من الفوائد والآمال التي كانوا يعلقونها عليه بالقبض على نظير ورفاقه ، فعاد الى حمص وقام بأراجيف كثيرة ، وتحرى الفرنسيون المنازل التي كان المجاهدون يتوددون اليها بدلالته ، وكان السبب في ايقاء الاذى والضرد بأصحاب البيوت الذين دعاهم الواجب الوطني في ايواه مواطنيهم ، وقد سجنهم الفرنسيون ونكاوا بهم أشد تنكيل ، وكان الناس يقولون لواغب النشيواتي، بأن الحمصيين يفضلون الموت عن بكرة أبيهم . دون تسليم نظير وخيرو الشهلة ، وقد دفعه غروره بتحدي أقو ال الناس ونصائحهم ، وضاعف نشاطه بالتحري عليها ، حتى أزهق أرواح الناس من شدة وطأة تحري البيوت ، ولما بلغ نظير وخيرو الشهلة أقوال راغب وتحدياته ، أزمعا على قتله بأية طريقة كانت .

## مقتل راغب النشيو آتي ١٩٢٧ – ١٩٢٧

كان المجاهد البطل الشهيد ( همر المجرص ) يسير مع نظير، وقد أشفق عليه لما أصابه من لوعة وغم وأمى على فقد شقيقه الحاج دلال، مقال له ( أنا أكميك أمره وأقتله أينا وجدته ، وقد راقبه مدة ، وبينا كان راغب بالقرب من ( سبيل الدالاتي ) في أكبر ساحات عمص ، قابله الشهيد همر المجرص ، وأشهر مسدسه ورماه برصاصتين اصابتا منه مقتلا وذلك في شهر حزير ان سنة ١٩٢٨م، وبعد أن سار خطوات ارتد البه، وأخذ مسدس راغب وأطلق عليه مشطاً من رصاص مسدسه ، فزهقت روحه الحبيثة ، وهكذا صدقى قول رب العالمين (وبشر القائل بالقنل ولو بعد حين ) وكان نظير وخيرو الشهلة يقفان بعيداً وينظران الى مصرع راغب والميتدخلا عند الضرورة لا بقاد المجاهد عمر المجاهد عمر الى حمام الباش ومنه الى حمام العنماني وتوارى في المدينة واضطرب الفرنسيون الصرع جاسوسهم ، فانتشرت دوريات الشرطية ومفارز المتطوعة ونشطت للتحري على القائل ، وفي الليل توجه الى البساتين واجتمع مع نظير وخيرو في المياس ، وأقاموا في بستان آل الحلبية خمسة أيام ، ثم عادوا الى حمص واستراحوا مدة عشرة أيام في دار خالد بحو مجى باب الدريب .

اما المجاهدون الذين استسلموا ، فكان استسلامهم خيراً لرفاقهم ، بعد أن امست بيوت الاخوين الشهيدين الحسساج دلال ونصرو وخيرو الشهلة بعد اعدام شقيقه بلا معيل يؤمن اعاشتهم ، كانوا يأنون اخوانهم بالاخبار عن حركات الشرطة والجنسد ، ويقدمون لاخوانهم أجل الحدمات ، ويسيرون معهم في الليل كسابق عهدهم .

#### مقتل عبل المجيل القصاب

#### 1911-1411

لفد كان عبد المجيد القصاب جاسوساً خطراً على المجاهدين ، يقتفي آثارهم ويعرف مسالكهم ، لذلك قرروا التخلص من شره واذاه بعد أن قضوا على حياه رفيقه راغب النشيواتي ، فأجتمع اظهر ورفاقه بالحاج طالب طالب آغا في دار محمد زين ، وطلبوا منه احضار عبد المجيد القصاب ، وهو زوج اخت الحاج طالب وأمنوه ، فسأله نظير عن كيفية مقتل الحاج دلال ، فأنكر كل صلة ومعرفة بهذا الحادث ، فأوصى نظير عبد المجيد القصاب ان يكتم أمر اجتاعه به ، وانصرف القصاب وصهره .

لقد كان القصاب كاذباً بما يدعيه ، وهو يعلم أسرار مقتل الحاج دلال النشيواتي ، وفي أحد الايام قامت دوربة بالتحري على المجاهدين ، فكان عبد المجيد القصاب مجمل متطوعاً سلماً لمتسلق على الاساطيح والتجسس على الثوار ، ولما تأكدوا عمله ، أيقنوا انه عالم بكل شيء ، وانه جاسوس خطر ، لا بد من قنله للتخلص من آثامه ، فاضطر الثوار لمراقبته ، فمر من امام ببوت آل النشيواتي ، والتقى باثنين من الثوار أوصلاه الى حي الورشة ، وعاد احدهما يخبر نظيراً بأمر القصاب ، فلحق به نظير وخيروالشهلة ، ففاب عنها لاختلاف الطريق ، فعلما بعد السؤال عنه انه ذهب الى داره ، فدخل نظير الى بيته وأخرجه منه ، ولحقته امرأته فقال ففاب عنها لاختلاف الطريق ، فعلما بعد السؤال عنه انه ذهب الى داره ، فدخل نظير الى بيته وأخرجه منه ، ولحقته امرأته فقال فلم انظير سيرجع بعد فترة ، فأخذه نظير النشيواتي الى السور في باب الدريب وكان الوقت عصراً ، وبدأ يستجوبه عن أمرار مقتل الحاج دلال النشيواتي ، فأنكر علمه ، وسأله عن اسباب اشتراكه مع الفرنسيين بتحري البيوت التي كان المجاهدون يأوؤن اليما، فأنكر أيضاً ، فتقدم خيرو الشهلة فرماه برصاص مسدسه ، وقذف به نظير من أعلى السور ، وبقيت جثته في الارض وكان ذلك في شهر مايس سنة ١٩٩٨ م .

لقد كان عبد المجيد القصاب يتقاضى من الفرنسيين راتباً شهرياً قدره ( ١٥٠ ) ايرة ذهبية لقاء تجسسه على الثوار ، واقتفاء اَ ثارهم ، وكان السبب في ازعاج حمص بأجمها بأخباره الكاذبة ، ويوشد الفرنسيين بتحري بيوت الاهلين وقتلهم وتعذيبهم ، وقد اهتم الفرنسيون لمصرعه اكثر من مقتل راغب النشيواتي .

وفي اليوم الثاني لمقتل القصاب طوق الفرنسيون المدينة ، وأخرجوا اكثر أهلها من شيوخ واطفال وشباب الى الكروم وكانوا يسألونهم عن نظير النشيواتي ورفاقه الى محل وجودهم ، فينكرون علمهم بمكان وجوده ويسومونهم انواع العذاب .

#### المجاهدون يلتقون بالقائد الفرنسي

اثر تطويق مدينة حمص خرج الججاهدون الى البساتـين يتجولون فيها ، ثم تخطوا الى مضارب العرب المخيمين بالوعر ، وكان الاخوان المستسلمون يبمثون بالاخبار الى المجاهدين ، فيتنقلون حسبها تقتضيه اوضاعهم . وذات يوم من تنقلاتهم ، تقابل نظير ورفاقه في رأس جسر المياس مع قائد منطقة همص وهماه الفرنسي ، ومعه سنة جنو ف كانواخرجوا الى الصيد فقبضوا عليهم وجردوهم من سلاحهم وربطوهم بالحبال .

وقام نظير يعطي القائد الفرنسي درساً في المرؤة والشهرف ، وقال القائد اليس من العارعلى فرنسا التي تدعي أنها آم الحريات أن تقبض على شنيقاتي وتزجهن بالسجن، فيلفين أنواع التعذيب والننكيل ?.. وهل من الشهرف أن نظهر ون رجو لنسكم على النساء المحذرات من أجلي وأنا أرابط في حمص?.. فان عجزتم عنا فهل من العدل الانتقام من النساء ?.. فتلطف القائد الفرنسي وهو يرى المرت بعينيه بين أيدي المجاهدين ، وقال القائد لنظير ( أنا على استعداد الاصدار عفو عام عن الثائرين ) وكان المترجم احدا لجنود يتسم الايمان ويسترحم أن الايقناده ، فقال نظير ( اننا الانربد العفو عنا ، بل أطلب منك أن تطلق سراح شقيقاتي من السجن ) فأقسم القائد أنه سيفه لذلك فوراً ، وأعاد المجاهدون المقائد ورفاقه السلاح بعد أن انتزعوا منها آلات الرمي ، وأبقوا جندياً لتسليمه الاوائل بعد انصرافهم والابتعاد عنهم ، وقال نظير القائد ، اننا نحن العرب أهـــل مروءة وشرف ، وقد وهبنا لك ولوفاقك الحياة ، فاذهب آمناً بسلام ، وفي اليوم ذانه بر القائد الفرنسي بوعده ، فأطلق سراح شقيقات نظير النشيواتي مسن السجن ، وخرجت في اليوم الثاني حملة كبيرة طوقت البساتين ، فأحس نظير ورفاقه بالحطر المـــداه ، فانسحبوا الي مضارب العرب وأفاموا لديم بضعة ايام

### مقتل عمر المجرص ۱۹۲۸-۱۸۹۸

كانت الحملات الفرنسية تخرج كل يوم لنطويتي البسانين والمدينة ، فسارت حملة الى بيوت العرب في منطقة الوعر ، وعند وصول الثائرين الى عاصي الجديدة على الجسر ، كان الجند الفرنسي في الضفة الجنوبية والثوار في الضفة الشمالية فنادى الجند بهم ( قفوا عند كم ) بعد تطويقهم ، ولكنهم ظلوا ثائرين حتى نزلوا في ساقية ماه و دخلوا الى غابة من الاشجار ، وكان همر المجرص بعيداً عنهم ، لم يو المعبر الذي سلكه وفاقه ، وكان الشهيد رحمه الله مصاباً بالصهم ، فرماه نظير بحجر صفيرة لينتبه اليهم ، فلم يستنف ، ونزل الى مرجة الجديدة ، ورمى بنفسه مع سلاحه في نهر العاصي ليقطع الضفة الشمالية ، فشاهده الجنسد وأطلقوا عليه الرصاص ، فغاص شهيداً في العاصي ، وكان ذلك في أواخر شهر آذار سنة ١٩٢٩ ، وظن الجند بأنهم صرعوا المجاهد نظير الذي اختفى وخيوو الشهله ورفيقهم الملقب بأبي حسن المصري في وكر من السياج الكثيف في بستان السيد خضر طلمات ، وظلوا مدة ثلاث ساعات .

ثم خرج نظير لوحده من وكر السياج والنفت بميناً وشمالاً فلم يو أحداً ، وسار في البساتين حتى وصل الى بستان في الحراب ، وقالت امرأة من داخل البيت لنظير النشيواتي ، بأن الجند كانوا هنا قبل هنيمة ، واندهشت من حضوره ، فأطعمته ومشى الى طريق الزرعة وهم بيبنون بانهم قنلوا نظيراً ، وقد خاب أملهم .

ورجع نظير الى مضارب العرب فالنقى بأبي حسن المصري وخيرو الشهله ، ثم ساروا الى قرية تير معلم ، وقعدوا في غابة الحور ، وخرجت حملة عسكرية الى هذه القرية وضربوا شيخ القرية وجماعة من الاهلين وعذبوهم للاقرار على الثائرين ، فأنكروا علمهم ، ثم ساروا الى قرية الغنطو فأكرمهم أهلها وأخفوهم ، وقام الفرنسيون بتعذيب أهل هذه القرية بصورة وحشية .

### مصرع ديب مندو وشريف الحلبية اروع ضروب التضحية والشهامة

في صباح الحامس عشر من شهر نيسان ١٩٢٩ م ٤ كان المجاهدان نظير النشيواتي وخييرو الشهله ورفاقهما في طاحونة الشهيد ديب مندو وواحب بستان موجوداً في الطاحونه ٤ واذ ذاك حضرت قوة كبيرة من الجند بقيادة الكابنين (كوله) قائد المنطوعة وطلبوا من ديب مندو وشريف الحلبية تسليم نظير وخيرو ، فأنكرا صلتها بها ٤ لم يقنع الجند بأفوالها وقام بتمذيها بمنتهى القسوة والحق، وقد فاضت روح ديب مندو تحت وطأة الارهاق والتعذيب ولما رأى شريف الحلبية ماحل بصديقه ألفى بنفسه بنهر العاصي طلباً النجاة ، فصوب الجند بنادقهم عليه ، وأمطووه وابلا سن الرصاص ، فغاص قتيلا في اعماق الماء ، ولم يسمح لاهله باخراج جثته .

لقد قضى ديب مندو المجاهد الصابر نحبه شهيداً نحت وطأة التعذيب ، وآثر الموت في سببيل انقاذ المجاهدين ، وكانوا ختبئين في طاحونته بين فراريش الماء ، دون أن يفضح أمر وجودهم في مطحنته ، وهذا لعمر الله أروع مثل في النضحية والوفاء وان القسلم ليعجز عن وصف بطولة هذين الشهيدين الخالدين ، وليكن في هذه المـــأساة عبرة بليغة الاثر في نفوس الشباب والاجيـال الصاعـدة ، يذكرونها كلما ذكرت عناصر التضحيات والوفاء بين البشر .

وبعد وقوع الفاجعة المذكورة أزمع نظير النشيواتي وخيرو الشهله النزوح نهائياً عن حمص ، رحمة بمدينة حمص التي ضحت في الارواح والاموال في سبيل مؤازرة المجاهدين وتأمين سلامتهم .

كان ديب مندو من مواليد حمص سنة ١٩٠٤ م وشريف الحلبية من مواليد سنة ١٨٩٤ م وحمهما الله .

#### النزوح الى تركية

رأى الجاهدون أن يخرجوا من منطقة حمص ، بعد أن اشتدت وطأة الحملات العسكرية وتطويق المدينة وضواحهما وتحريها في كل يوم ، فذهبوا الى قرية (حرب نفسه) واقموا لدى عبد الله الحجواني وزوجته حمصة تدى (بديعه العقله) فأكرمت مثواهم ، وشعر أحد الاهلين بوجود المجاهدين فأبلغ عنهم ، فحضرت حملة عسكرية الى قربة حرب نفه ، فقامت هذه الامرأة الجريئة النبيلة بأخذ نظير ورفاقه ليلا الى حماه ، وانزلتهم في دار السيد حسن العبده من حماه ، وأقاموا لديه ثلاثة أيام وقرد نظير النشيواتي وخيرو الشهله النزوح الى تركية .

طلب المجاهد نظير وهو في حماه مقابلة صديقه الحنج ( خالد العوير ) من افاضل أهالي حماه ، وأعلمه بتمذر بقرئه في البسلاد السورية ، بمد أن انتهت أهمال الثورة فيها وفي جميع المناطق السورية ، وقام بتأمين السيارة ، فسار نظير والشهلة والعوير مشياً على الاقدام دون سلاح من حي ( البر زية ) الى الحاضر الفوقاني ، وقطعوا الجسر ووصلوا الى جبانة الحضر ، وكانت السيارة تنتظرهم ، فركبوا ومعهم الججاهد المعروف الحاج مصطفى الديب من حماه ، ولما وصلوا حلب نزلوا في مقبرة ابواهيم هنانووقعدوا يأكارن لابعاد الشبهة عنهم ، وانتهت مهمة الحاج خالد العوير عند هذا الحد .

وقام الحج مصطفى الديب بمرافقتهم الى اعزاز ، ومنها الى قـــرية الحاج فاتح المرعشي ، وبقرا اديه ثلاثة ابام ، ثم قام واربعة من رجاله بالذهاب الى الحدود التركية ودخلوا الى عينتاب .

#### دفن المال

لما كثرت التحريات على الحاج دلال النشيواتي قبل مصرعه وعلى الحوته قام وشقيقه نظير بدفن ثلاثة آلاف لـيرة ذهبية في جرف البستان العائد الى آل ( السكاف ) على طريق الدوير ، ولما استشهد الحاج دلال ، واضطر نظير للنزوح الى تركيـة لم يستطع الوصول الى ذلك الموقع لاخذ المال المدفون ، لنطويق البساتين من قبل الحملات العسكرية ، وقد تُكرم الشهم الكريم الحاج خالد العوير باعطاء السيد نظير عشرين ليرة ذهبية لتأمين اعاشته في تركية .

#### ترحيب الحكومة التركية بالنشيواتي والشهلة

لقد اشتمر أمر نظير وخيرو الشهلة وبطولتها في الثورة ضد الفرنسيين ، ولما التجدّآ الى تركية ، وحب الاتراك بمقدمها ، وطلب الفرنسيون تسليمها فأبت الحكومة التركية اجابة هذا الطلب ، واعتبرتها لاجدّين سياسيين وعطفت عليها ، فخصصت لكل منها راتباً شهرياً قدره ( ١٥٠ ) ليوة تركية ، ومنحت نظير النشيواتي أرضاً وداراً لسكناه ، وقد افترن نظير كريمـة الحاج مصطفى ، وكان والدها ضابطاً في قربة الرستن ، ودعي ظير الى انقرة بطلب من الفازي مصطفى كمال باشا ، والى الآستانة بدعوة من واليها للتمرف على هذا المجاهد البطل وصنوه المجاهد الصنديد خيرو الشهلة بعد مقارعتها الاستعبار الفرنسي عدة سنوات . وقد منح مصطفى كمال باشا نظير النشيواتي اكرامية كبيرة ، واقام في عينتاب مدة عشر سنوات ونصف .

وهكذا يتجلى الفرق بين العقليتين التركية والانكايزية، فان رجال تركية الأبطال قدروا البطولات ،وشملوا ابطـــال فريق من العرب مجهايتهم وعطفهم ورعايتهم ، بينها السلطات الانكاــيزية تواطئت مــع السلطات الفرنسية في سورية وسلمتهــا ابراهيم هنانو زعيم ثورة الشهال وسجنته وحاكمته في المحكمة العسكرية ، كما هو معروف .

#### عودة نظير النشيواتي وخيرو الشهلة الى حمص

صدر المفو العام عن نظير النشيواتي وخيرو الشهلة في شهر مايس سنة ١٩٣٧ م فوصلا حلب ، وقد ذهب الحـاج سليان المصراني وبعض آل النشيواتي الى حلب ، ونزلوا في دار الحاج شاكر الحواضري ، واستقبلوا المجاهد نظير لوحده في الحدود . اما المجاهد خيرو الشهلة اقد سبقه الى حمص لوحده ، وجرى لهما استقبال شعبي عظيم ، وقام الفرنسيون بزيارته في بيتسه المتقبل المجاهل الذي طالما أقض مضاجعهم ، وبني مدة اربعين يوماً يستقبل المهنئين الوافدين من البلاد العربية ، وقـام بو د لزيارات الى رئيس الجمهورية السورية آنئذ فخـامة السيد هاشــم الاتامي و كبار الشخصيات ، ونزل ضيفـاً في دار المجاهد المرحوم أبي عبدو ديب الشيـخ ، فأخذت لهما صورة تاريخية .

#### ىعوة نظير النشيواتي لنيارة المفوض السامي في بيروت

ودعا القائد الفرنسي بدمشق المجاهد نظير أثباء وجرده فيها لزيارة المفوض السامي في بيروت ، فأفله بسيارته ، حيث قابل المفوض السامي واركانه ، وقد التف الفرنسيون حول نظير ليروا ذلك الوجه ، وشاهدوا موقع الرصاص الذي كان أصابه في رقبته يوم اعدام اخوانه ، وعرض عليه اعانة مالية كبيرة ، فأبت شهامته وعزة نفسه أن يتقبلهسا ، وأكرموه بوثيقة توصية ثم قام نظلير النشيواتي بزيارة الدكتور بيسار وشكره على خدماته الانسانية ، وحضوره الى حمص لمصالجة جراحه يوم اعدام رفاقه .

#### وقد يجمع الله الشتيتين بعدما

مضت فترة طويلة لم يتماط نظير النشيراتي خلالها أي عمل حر في عمص وبات يعيش في الذكريات ، وبينا كان نظيير أوارته لدمشتى يرافقه ديب الشبيخ وشاكر السباعي وجيه النشيواتي وأبو كرو من دمشتى وغيرهم من الاخوان باحدى مقاهي دمشتى ، صدف أن مر اسماعيل بك الذي كان قائداً لدرك عمص وحضر كارثة اعدام نظير واخوانه في خربة التهين ، وذكره نظير بماكان أخذه منه من المال والأشياء والحاتم الماسي ، وكان اتمنه علمها وأوصاه بتسليمها الى اهله يوم اعدامه ، ولكنه طمع بها وخان الامانة ، وشاء القدر ان يعود نظير بعد عشر سنين ، فيلتقي بهذا القائد الامانة ، وشاء القدر ان يعود نظير بعد عشر سنين ، فيلتقي بهذا القائد الامان . . فطلب نظير منه اعادة

هذه الاشياء اليه ، فأجابه ، بأنها ليست معه ، فهده نظير بالموت أو اعادة الامانة ،وتداخل ديب الشبيخ والقائد عارف الاسود في الامر ، وتكفلا لنظير باعادة الأمانة ، وبعد يومين أعاد الدراهم وهي ( ٢٥ ) ليرة عثمانية والحاتم الماسي ،وقد أحضر بدلاً عنه ، واستسمح القائد الامين من نظير وهو بوضع مخجل،وقد فقد وعي شعوره وكرامته .

### بطولة آل النشيواتي

أصل الاسرة انحدر آل النشيواتي من أصلاب أسرة ( الأخرس ) وهي عائلة حمصية قديمة ممروفة بالشجاعة والمكارم ومنذ قرن تعاطى جدهم صناعة عمل النشاء ، فغلب عليه وعلى ذريته من بعده هذا اللقب .

أعقب عيسى النشيواتي عبد القادر ، وأعتب هذا ثمانية أولاد : وهم ، الابطال عبد الهادي ، عبد الفتـاح ، عبد المولى ، عبد الرزاق ، عارف ، جميل ، نظير ونصرو ، واشغل هؤلاء الاخـوة الاشقاء في معمل النشاء ، وكاوا يعيشون في صفـاء ووثـام ، حتى شاءت الاقدار أن يعكر الدهر صفوهم بنوائبه ، فانطلق هؤلاء الأسو دالكو اسر من عرينهم يدافمون عن كراماتهم وعزة وطنهم ، وقد أبلوا في ميادين الجهاد أعظم البلاء .

### نظير النشيواتي ( أبو سالم ) ١٩٥٤ – ١٨٩٢

ان شرارة الثورة في حمص اندلعت بسبب نظير ، واضطرت الحوادث ان يلتحق اخوته به ، وكامهم أبط\_ال ، وأشدهم شكيمة ، وأعظمهم بطولة هو الشهيد المرحوم الحاج عبد الفتاح المعروف بالحاج دلال .

وفاته \_ في الساعة العاشرة من ضحى يوم الخيس الموافق للعاشر من شهر حزيران سنة ١٩٥٤ م طوى الردى هذاالبطل فجأة بالسكنة القلبية ، فكان لوفاته أعظم الأثر في نفوس مواطنيه ، الذين طالما اعـتزوا ببطولته وحمـــوه وافتدوه بأموالهم وارواحهم ، وقامت بلدية حمص باوسال علم عربي لف فيه نعشه ، وقد ألحد الثرى بمتبرة اسرته في حي باب تدمر بالكتيب .

وأعقب سالم وأسماء وأزجان وختام وهيام وهيثم وبسام . وقام أحمامها جميل وعادف بما يترتب عليها من وجائب حيال عائلة أخيها البطل رحمه الله .

أعقب الشهيد الحاج عبد الفتاح النشيواتي كريمة واحدة. واستشهد المجاهدنصرو النشيواتيوهوعزب، في وقعة آل صنوفي. الحجاهد شكري الفشيواتي – ولد في حمص سنة ١٩٠٧ م وتوفي سنة ١٩٢٦ م ، وكان شهما وفياً لاسرته .

#### نكبات آل النشيواتي

لقد نكبت هذه الاسرة الجاهدة أثناء الثورة السورية في حمص أعظم النكبات ، فقد هدم الفرنسيون بيوت آلالنشيواتي وجماوهـــا دكا ، وهرب النساء من شدة التنكيل والارهاب والنجريات المستمرة وأقمن في بيروت ، ونهب الجند جميـــع محتويات بيوتهم قبل هدمها .

ومن المؤسف أن لاتنظر الحكومة بعين العطف الى ماحل بهذه الاسرة من نكبات كانت اسبابها داعي الوطنية والجهاد في سبيل تحرير البلاد السورية من طفعة المستعمرين ، ولم تفكر بالتعويض عليهم ولو بجزء بما نكبوا به .

### المجاهد جميل النشيواتي ۱۸۹۰

هو ابن المرحوم عبدالقادر النشيو اتي ، وأحداً بطال هذه الاسرة الجاهدة.
ولد بجمص سنة ١٨٩٠ م ، وهو اكبرمن شقيقه المرحوم البطل نظير بـــتبن.
اننا اذ نكتب كلمة مقتضبة عنه ، لنحيي فيه صبره ومااكتنفه من مصائب
ونكبات في سبيل اخوته ، والجهاد في سبيل لله والذود عن حما لوطن ، وما
احتمله من اعباء تنوء تحتما اعناق الرجال الاشداء ، في موقف الاخطار .

فقد جرح شقيقه المرحوم نظير في مجزرة خربة عازي ، فتام بالعناية بأمر. بشفنة وعنان عز نظيرهما بين الاشقاء .

ثم استشهد شقيقه المرحوم البطل الفدائي نصرو في وقعة آل صنوفي ، وكانت اعظم المصائب اغتيال شقيقه الكبير سيد الابطال الحاج عبد الفتاح ، فكان فقده ضربة قاصمة للظهود ، وكان الى جانب اخوته يخوض الممارك ،



جمبل النشيواتي

فاضطر بحكم ظروءه الله هرة وبموافقة المجاهدين اللاستـــلام ، انأمين اعاشة اهله وتأمين لوازم الجه هدين في كل ما يطلبونه ، وأهم من ذلك العمل على الاخذ بالنأر من قاتل أخيه وقد أدى خدمات حميدة لاخوانه ، وقام بواجباته بكل نبل وعطف وشهامة ، وقد اعتب حاتم وراتب .

### الحاج ملحم جمجمه

هو من أصل بدوي ، وكان ولده ثائراً ، وقد النقى به المجاهد المرحوم نظير النشيو اتي عند النجائه الى العراق في بغداد، وقد نزل النشيو اني ضيفاً عليه في داره ، وقد حكم عليه الفرنسيون بالاعرام شنقاً .

سعيد النجار الملقب بالشهله

### الشهيد سعيد الشهله

كان يقيم في مصر مع رفيقه المجاهد همر البطحيش ، ولمساعلها باندلاع الثورة في سورية عام ١٩٣٥ م ، تمكنا من الحضورالى حمص خفية ، ونز لاعند المجاهد الشهم السيد احمد رمضون واختبئافي داره ، حتى تجهزا للالتحاق بالثورة ثم اجتمعا مع خمية من اخوانها بالمجاهد نظير النشيراتي في طاحونة السبعة ومنها ركبوا الحيول واتجهوا الى النبك ، وقد كتبت له الشهادة اثر القبض عليه مسع اخوانه المجاهدين ، واعدامهم من قبل الفرنسيين في موقع (قاموع عليان) وكان رحمه الله كاخويه بطلا شجاعاً لايهاب الموت .

#### بیان تصحیح سهو

وقع سهو في الفقرة الاخيرة من السطرالرابع في الصفحة ٢٧٦) فيرجى أن تقرأو تصحح على هذه الصورة ( وكان أكبر عامل في استمرار الثورة في حمصحتى اواخر سنة ١٩٢٩ ) بدلا من سنة ١٩٢٧ فاقتضى التنويه

### خیروااشهله ۱۹۰۳

اذا عدت الابطال الصناديد فخيرو الشهله في مقدمتهم ، وقد تمثلت فيه عناصر الشهامة والنبل والمزة والاباء والاخلاق الفاضلة والتمسك باهداب الدين والتمصب لقوميته مقرونة بوطنية مثلي وعقيدة صلدة ، الى جانب ما أمتاز به منالبطولة الفذة .

لقد كان اسم خيرو الشهله من أحب الاسماء الى فلوب الحمصيين ، وانها لسممة يؤتيما الله الى أكرم خلقه ، وقد عاش فرأى الحلود في حياته مقروناً بالمحبة والاعجاب والاكبار .

ه**ولد**ه ـ هو ابن احمد بن محمد النجار الملقب بـ (الشهله )ولد في حمص سنة ١٩٠٣ م وعاش في بيئة صالحة فاضلة .

هصابه بشقيقه – ولما حلت الكارثة باعدام المجاهدين الذين قبض عليهم النصيرية في قرية خربة غازي بطريق الغدر والخيانة كان شقيقه سعيد الشهله في عداد الشهداء ، وكان في الاربعين منهمره وقدحضر منهمرمع عمر البطحيش ونديم العارف واشتركوا بتأليف ثورة ، وكان نظير النشيو اتي عند العرب فعضر وسارواسوية في ميدان الجهاد . وقد قابل هذا المصاب الفادح بصبر جميل وفي نفسه لوعة من الاسي لايطفي أوارها الا الانتقام من قاتليه .

أما سُقيقه الججاهد محمود الشهله فهو أكبر من البطل خيرو بسنتين ، وبعد أن حضر تشبيسع جنازة سُقيقه الشهيد ودفنسه نزل من التعزية والتحق بالثورة فوراً .

العزم على الثار والانتقام – لقد تربى هذا البطل في مهد والدته اللبوة التي أفهم الحزن قلبها على ذلذة كبدها ولدهـا الشهيد سميد ، وكانت شديدة اليأس تنظر الى ولديها محمود وخيرو بعين الاسف واللوم والتقريع وننخيها للانتقام والاخـــذ بالثار رغم ماني ذلك من ويلات ونكباث .

أما خيرو فقد ود لو يعرف الضاط الفرنسي الذي تولى اعدام شقيقه واخوانه ليقطعه ارباً ارباً ، ولكن أنى له ذلك ، ومئات الضباط في حمص ، وهو لايريد الا اشفاء غليله من القاتل .

اغتيال محافظ حمس - كان فرزي المدي محافظ حمس آئذ هو الذي أشار على الفرنسيين باعدام قافلة الشهداء ، وقد مدة ضجت حمس من مظالمه وسوء تصرفاته ، فصم خيرو العزم على تخليص حمس من شروره و آئامه ، وداوم على مراقبته مدة شهرين يرابط في قهوة الدقابة التي يتصل طريقها بدار المحافظ ، وفي يوم السبت الواقع في ١٣ تشرين الثاني سدنة ١٩٢٦ م ، مر المحافظ متوجها الى داره فلحقه وطعنه بسكين قاطعة ثلاث طعنات في خاصرته اليهني وظهره ، وقد مسك المحافظ السيد خديرو فطعنه في بطنه فارتخى بين يديه ، وتركه وابتعد عنه ولم يسرع بالفرار ليتاً كدد مصرعه ، ثم ذهب فوراً الى داره وطلب الى والدته الحروج من الدار ، وقال لها ( لقد قتلت المحافظ وأخذت بثار آخي الشهيد ) وحمل سلاحه ، فأجابته والدته ( ويجك ، أبضحك على ) فاجام استسمعين الحبر بعد هنيمة ، فدعت له بالسلامة وأوصته بتقوى الله وان لايكون ظالماً في اعماله .



الجاهد محود الشهلة

التحاقه بائجاهدين التحق السيدخيرو بالمجاهد نظير النشيو افي ورفاقه فسأله نظير ( ماذا أنى بك الى هنا ) فاعلمه مجادت المحافظ ولما نقل على اثر طعنه جريجاً الى حلب بالطائرة لمعالجته في مستشفياتها ، قال له الثوار ( أتكذب علينا و المحافظ حي ) أجابهم ( هذا ما كان ) ثم انتشر الخبر بوفاة المحافظ فأكرموه وذبحوا له واحتفلوا بمقدمه . وكان شقيقه المجاهد محمود لا يفارقه خلال المعارك .

جرأته النادرة – لقـــد اتصف البطل بالجرأة النادرة والاقدام والذكاه والبنظة والحذر ، وكان يقوم بالتخفي فيرتاء المقاهي والاسواق تارة بزي شيخ وبائع حبوبات واخرى يسوق الحمير المحملة شوكا لاستطلاع الاخبار وجلب المعلومات المفيدة لرفاقه .

ومن ضروب مروثته وشهامته البارزة انه قابل ليلا الحاج محمود كوجان آغا من حماه ، وهو تاجر اغنام وأخذ منه ثلاثة الاف ليرة ذهبية ، ولما عرفه أعادها له رغم احتماجه الى المال القلمل .

جهاده لقد حضر بعض المعارك في الفوطة والشهال ، وكان والمجاهد نظير النشيو اتي روحين بجد واحد، أو كالنسر المحلق في جناحيه عناصر البطولة المؤلفة من نظير وخيرو.

في تركية لقد نزح مع المجاهد نظير الى تركية كما أوردنا ذلك في العرض العام عن اعمالهما الثوروية . وقـــد حكمت الحكمة العسكرية الفرنسية على والدته اللبوة المجاهدة بالاعدام ، فالتجأت الى تركية مع عائلته، واقامت معه تــع سنين . وعاد الى وطنه عند صدور العفو العام عنه عام ١٩٣٧ م ، فاستقبل كالفاتحين .

#### الشهيد حسين جراد

هو من بجاهدي حمص الاشاوس ، ولما شبت الثورة في جبل الدروز سئة ١٩٢٥ م التحق بها وخاص معاركها .
وعندما اتصل بعلمه ان المجهد نظير النشيو اتي واخوانه ، الشهيد فؤاه رسلان واحمد رمضون وصالح فوزي الداغستاني وعبد الله وشقيقه عبد الفتاح وسعد الله جال الدين وهمر البطحيش وسعيد الشهله قد رابطوا في النبك التحق بهم واشترك بمركة قارة الهائلة ، مع رفاقه بقيادة سعيد العاص وفوزي القاوقجي ، واستطاع جميع المجاهدين بعد عراك عنيف ايقاف زحف الحمدة زهاء أدبع ساعات ، وبهذه الوقعة استشهد المرحوم فؤاه رسلان .

خاض هذا المجاهد البطل المعارك ، وكتبت له الشهادة مع اخوانه شهداء مجزرة خربة غازي .

### الشهيد جهجاه جعفر ۱۹۲٦ – ۱۹۲۸

ولد الشهيد جهجاه في الجبل الغربي في جوار الحميرة ، وهو ابن شقيق زعيم عشيرة الجمافرة عبد علي سعدون . كان الشهيد كريماً شجاعاً ، وقد اشترى من ماله الخاص كمية كبيرة منالسلاح والعتاد وزعها على المجاهدين ، وقد خاض معركة وادي فيسان بشجاعة نادرة وقذف بنفسه في لجة غمارها ، وخر شهيداً في ساحة الشرف يوم ١٨ اباد سسنة ١٩٣٦ م ، وكان لمصرعه تأثير عظم على مجرى الثورة في نفوس عشيرته .

### قاسم شوك

هو بطل ثورة منطقة الضنية ، وقريب حمد شوك زعم آل شوك وداهيتهم ، كانت له مواقف مشرفة في اثارة بوكان الثورة في الضنية ، فهو بطل تلك المنطقة الاوحد ، الا انه تنكر في آخر عهده ققائد سعيد العاص ، و كتم عنه المؤامرة الدي دبرت لاغتياله ، وسافه الفدر فانخرع بالوعرد الفرنسية المغرية ، واستدلم قلطة الفرنسية في طرابلس ، فاعدم شنقاً مع عبد الواحد حمدان ، الذي انتدب ايضاً لتنفيذ المؤامرة بالشهيد سعيد العاص ، الا ان الاخير كان شريفاً نبيلا ، فلم يغدر به ، بل أباح له بسر المؤامرة الغامض ، ليكون على حذر .

### مصباح طليات

هو ابن السيد راغب طلبيات ، ولد في حص سنة ١٨٩٥ اشترك مع عصابة نظير النشيواتي في داخل حص، وحضرمعارك الثبال ولم يحضرمعارك النبك وقدارة . اشترك مع رفافه عبد الحسيب هواد وسليان الساعاتي بقتل الجاسوسة ام نعسان ومياً برصاص مسدسه ، وكانت هذه الجاسوسة ترتدي لباس الرجال ، وتسير امدام الدوريات الشركسية والفرنسية ومدير الامن العام شربونيه الفرنسي .



أحد الشريدي التركمان – هو من الجاهدين الذين كان يعتبد على اخلاصهم وشجاءتهم ، كان موافقاً للشهيد الموحـوم فؤاد وسلان وجناحه الاين . واشترك في معارك جسر الحاوون والنبك بقيادة سعيد العاص .

وجيه الكحيل المقب بابي حديد – حضر هذا المجاهد معارك حمص مع المجاهد نظير النشيراتي ووقائع جبــــل الزاوية ، وقد توفي بشهر آذار سنة ١٩٥٩ في حمص وهو مجالة فقر شديد .

عبد الرزاق الزلق الملقب بالماشوش - كان في عصابة نظير النشبواتي واشترك في معادك حمص الدامية .

أحمد الجميدي - هو ابن عبد القادر الجميدي ، ولد في حمص ، والتحق بعد معركة خربة غزي في الثورة وكان مع نظير النشيو اتي في معارك الغرطة وجبل الزاوية .

عمو بن واغب العطاسي – التحق بعصابة نظير النشيواتي بعد وقعة خربة غازي وحضر جميع معادك حمص ، وكاث في طليعة المجاهدين في وقعة الحالدية التي اشترك فيها مع سبعة من دفاقه البواسل وهم: عزو حمود آغا ، مصباح طليات ، محدالدريي همر البطحيش ، احمد رمضون ، عبد الحسيب مراد وامين الشهالي ، والتحم هؤلاء مع قوة مؤلفة من مائة جندي فرزسي ، فأصيب برصاص الجند في رجله ، فحمله المجاهد المخلص السيد أحمد رمضون ، وهو من ابطال المجاهدين .

### الشهيد أمين الشهالي ١٩٠١ – ١٩٣٦

هو ابن محمود الشهالي ، ولد في حي خالد بن الوليد بجمص، والتحق بعصابة نظير النشيواتي، وحضر معه معارك جبل الزاوية في الشهال ، وقام هو والمجاهد احمد رمضون بمرافقة حملة القائد فوزي القاوقجي عند عودتها من جبل الزاوية التي كان يقودها هزاع ايوب واجتازا بها جبال حسيا، ثم عادا الى حمص .

ولما قامت المظاهرات الدامية في حمص ضد الفرنسيين أبدي شجاعة فائقة ، فقد هجم على رماة الرشاش وتمكن الجند من أسره ، فقتله الفرنسيون يوم الجمة في 7 شباط سنة ١٩٣٦ وهكذا قضى شهيداً في ميدان الشرف .

### عبد الواحد صنوفي

هو من اسرة صنوفي الحمصية الاصل ، وقد ساهم في الحتل الوطني منذ شبابه ، ولما شبت الثورة السورية في حمص كان من المناصرين لعصابة نظير النشيواتي ، ركانت موقعة ، ١ رمضات المشهورة سنة ١٣٤٥ الموافق ١٤ آذار سنة ١٩٢٧م في داره ، اذ صدف ان كان المجاهدون في داره لتناول طعام الافطار ، فوشي جم وحصلت معركة حامية ببن الثوار والفرنسيين ، وقد قبض عليه وسجن وتهب بيته مما يدعو الى الاعجاب باخلاصه وشهامته وصبره ازاء ما لقيه من تعذيب وتنكيل .

وقد نكب آل الزهراوي ونهبت بيوتهم فاتصل بهم .

### مجاهدو أل جمال الدين

النحق السادة عبد الله وسعد الله وعبد الفتاح أبناء الحاج محسد جمال الدين في الثورة السورية واشتركوا بمارك حمص الدامية والنبكوعيون العلق وبعض وة ثع الفرطة وأبدوا شجاءـــة وافـداماً.

وفي عام ١٩٣١ حكم عليه بالاعدام ونفذ فيه الحركم شنقاً ، وهو في السابعة والعشرين من مره و هكذا أدى مجاهدو آل جمال الدين فريضة الجهاد والدم للوطن .



عبد الفتاح جمال الدين



مبد الله جال الدين



هو من مجاهدي حمص ، وقد اشتهر بالاخلاق الفاضلة والكرم والسيرة الحميدة والجرأة ، وخاض المعارك كلها .



اشترك بالمعارك معالماص ومع النشيو اتي في معارك حمص الداخلية ، و ابلي في ميدان الجهاد خير بلاء و اشتهر بالشجاعة و الوفاء



مصباح الحداهي – خرج الى الثورة مع الحاج سليان المعصر اني ، ورافق القائد سعيد العاص و ابراهيم صدقي ، وحضر بعض معادك الفوطة ، ثم رافق الدكتور خالد الحطيب والشيخ توفيق سوقية بالنزوح الى الجبل ، وقد ساروا نحو الهيجانه والبيطارية ونزلوا في مضارب العرب ، ولما استأنفوا سيرهم الى الجبل أراد العرب الغدر بهم في كمين بجهول ، وقد فر برأسه ونجا ، فاجتمع بقوى الامير عادل ارسلان ، ومن ثم توجه الى العادلية ، فقبض سكان القرية عليه وانقذ حياته بدهائه ، وسلمهم بغلنه وحو ثجه ، ومن هناك تمكن من الدخول الى شرقي الاردن ، ومنها سافر الى مصر حيث بقي فيها ، وعاد بالعفو العام الى بلده .

### علي الحسامي

منير الحسامي – هو من مجاهدي حمص ، التحق بثورة نظير النشير اتي ، وحضر معارك عص الداخلية ، وقتل الجنود بشارع الحميدية مع رفيقه المجاهد كمال النصبح ، وحضر وقعة بيت صنوني المشهورة، وأول من شق الطريق أمام اخوا، المجاهدين واقتحم الجندوأبدى شجاعة فائقة .

ابو النصر الحسامي – النحق بثورة النشيواتي ، وحضر بعض معارك حمص الداخلية .



علي الحسامي

الشهيد نديم بن عارف الرفاعي – ولد بحمص سنة ١٩٠١ م وكان في عصابة نظير النشيواتي وكان بطلا مقداما ، وقـد استشهد في معركة بيت آل صنوفي يوم الاثـين في ١٤ آذار سنة ١٩٢٧ م عندما خرج من البيت وقابل الجند بالرصاص .

صالح فوزي الداغستاتي — ولد هذا الجاهد في قرية ديو فور التابعة خمص ، النّحق بالنّورة السورية عام ١٩٢٩م وحضر بعض معارك الغوطة والنبك وعيون العلق وأبلى فيها أحسن البلاء .

مصطفى المصري الملقب ببرزوك - هو من مجاهدي حمَّس ، التحق بثورة نظير النشيواتي ، وحضر جميع معـادك حمَّس الداخلية ومعركة الغوطة الاخيرة وله مواقب مشهورة بمطاردة الجراسيس أمثال الشبيخ حمدو وجبره الصدى بالاشتواك مسمع وفقيه الشهيد عمر المجرص والمجاهد احمد ومضون .

عبدو آغا سويدان ﴿ هُو ابن المرحوم عبد الجبيد آغا سويدان الوجيه المعروف في منطقة حسباً .

خرج الى الثورة واشترك في معركة جسر الحارون قرب قصير حمص واستشهد فيها في أول شهر كانون الاول سنة ١٩٣٥. شوكة الدالاتي . هو من امرة الدالاتي في حمص ، وقد تخرج ضابطاً في الجيش التركي والتحق بالثورة العربية الكبرى، ثم انضم الى المجاهدين في الغرطة ، وحضر بعض معاد كها ، ولما انتهت الثورة نزح الى الاردن ومنها الى اليمن وفيها انتقل الى رحمة الله عبد العزيز السليان الملفب بحمود آغا . هو من ابطال المجاهدين الذين التحتو ابثورة ظير النشيواتي ، حضر وقعة بيت صنوفي المشهورة في شهر آذار سنة ١٩٣٧ ، وقد أصب في هذه الوقعة الرهيبة برصاص الجند في كنفه وتعطلت بده ، وحضر معادك حص الداخلية ، ومعركة الغوطة الاخيرة .



### الحاج عزو الحلاق الملقب بعزو الاعور

كان مخلصاً وفياً العجاهدين يؤازرهم ويقوم بواجب خدمتهم عند التجائهم الى مطحنته الكائنة بقربة الفنطو ، وكان ببته مقرآ قثورة .

وقد خاطر بحياته وأخفى المجاهدين في مطحنته عند قيام الـكابتين كوله وجنوده من كنائب المنطوعين بالتحري على المجاهدين ، وله مواقف حميدة كثيرة منها أنه اشتوك مع الحج مصطفى الديب وخالد العوير بايصال المجاهدين نظير النشيواتي وخيرو الشهله الى الحدود التركمة .

### الشهيد محمد الدربي

هو من حي المربحة في باب الدريب في حمص ، ولد سنة ١٨٩٦ م حضر المعارك مع نظير النشيو اتي في الغوطـــة ، وهو الذي قتل الشرطي جميل المعراوي الحمي .

حاصره الجند في ببت (عوض الوبع) في حمص قبيل الفجرائر وشاية تقدم بها الشيخ بوسف المسدي الى السلطات الفرنسية وقد آثر الموتشريفاً دون الاستسلام تفادياً من تعذيب الفرنسيين، ودامت مقادمته اكثر من ساعتين بشكل لا يتصوره العقل، وقتل الجند الذين اقتحموا عليه الباب، ثم أحاطوا الدار من الاساطيح، وخرق جودت سويدان الشرطي المعاون لمدير الامن العام الفرنسي (شربونيه) السقف وقذفه بقنبله، فاستشهد بعد أن ابدى بطولة نادرة، ودفن بمقبرة سيدنا خلد ابن الوليد وكان عزباً

يحيى الدايه – هو من مجاهدي حي باب الدريب مجمس ، اشتهر بالمغامرة ، وكان يسير أمام المجاهدين في الليالي الحالكة ويستقصي الاخبار ويترقب الدوريات والحلات الفرنسية عند زحفها ويعرضها على المجاهدين ليكونوا في يقظرة وحذر ، وله مواقف يستحق عليها الثناء .

### كال الفصيح 19.٧

ولد في حمص سنة ١٩٠٧م وكانيراقب وقيائع الثورة في حمص ويتوصد حركات الحرنة والجواسيس ،وقد ابتليت حمص بغثة خطرة من هذه العناصر الفاحدة ومنهم المدعو محد درويش الشلي ، وكانت المدينة تتحدث عن خطورة احماله ، وكان المجاهد الفصيح في الثامنة عشرة من عمره ، وقد أزمع على قتله والتخاص من شروره فكان اغتياله على بده .

ثم انتدب اقتل مدير الامن العام الفرنسي في حمص (شربونيه) ولما توجه لتنفيذ اغتياله صادفته دورية افرنسية في شارع الحميدية ـ باب تدمر وكان الوقت ماطراً فاشتبك معها في صراع عنيف دام زهاء نصف ساعة، اسفر عن مصرع اثنين من الجميد بوصاص مسدسه وقد تعرضت حمص لدفع غرامة نقدية قدرها خمسة الاف ليرة عثمانية ذهبياً.





الشهيدالشيخ خالد البيطار \_ هو من مجاهدي حمص، وقد اشترك في معادك الغوطة ، كان مجاهداً مؤمناً وشجاعاً باسلا يتقدم الصفوف وهو ينلو القرآن ، وقد كتبت له الشهادة في معادكها الطاحنة .

بهجت داومة – كان من مجاهدي حمص الذين اشتهروا بالشجاعة النادرة ، وحضر مع رفاقه بعض مواقع حمص الدامية . وفي عام ١٩٥٤م قتل بيد شقيقه اثر اختلاف وقع بينها من اجل ارث عائلي .

حامد المسدي – لقد ابدى شهامة وتحسل الاخطّار في سبيل موآزرة المجاهدين، فكان ينقل اليهم السلاح والعتساد وألمؤن داخل مدينة حمص، وله فضل بجهاده وتفانيه في نصرة الثورة .

سايان الساعاتي - هو من مجاهدي حمص ، وقد حضر المعارك مع نظير النشيراتي في حمص فقط ، وقد قبض الفرنسيون عليه ولتي ألوان التذكيل والتعذيب ، وقد توفي بعد ان قضى مدة طويلة في السجن .

الشهيد محمد الاخوس ( ابو سموة ) - هو ابن عبد الرحمن الاخرس من مدينة حمص ، ولد فيها سنة ١٩٠١م ، واشترك في ثورة نظير النشيو اتي ، وقد قبض عليه في خربة غلزي ، واعدم مع القافلة بوم الثلاثاء ؛ مايس ١٩٢٦م وكان عزبا .

### الشهيد محمود الاخرس **۱۹۳**۳ – **۱۹۳**۳

هو ابن عبد الرحمن الاخرس وشغيق الشهيد محمد الاخرس ، ولد في حمص سنة ١٩٠٣ م كان في ثورة نظير النشيواتي وقد نجاه الله من وقعة خربة غازي التي غدر اهلها بقافلة الشهداء ، كان شجاعاً جريئاً مقداماً لا جاب الموت ، وقد ابتليت حمص بالشيخ حمدو الحموي، وكان في خدمة المستعمرين بوظيفة (شرطي تحري) فأقدم الشهيد محمو هعلى قنله وتخليص الناس من وشايانه وآثامه وشروره ، وأثر ذلك طاردته السلطة الفرنسية مدة سبع سنوات وعجزت عن القبض عليه ، ثم عاد الى حمص متوادياً وقد وشي به ، وزحفت حملة من الجند لتطويق منافذ الحي الموجود به ، فحاصرته القوة في جامع الشيخ موسى الواقع في حي

• في الزهر اوي مجمس ، وصعد الى المأذنة وقاوم الجند ببسالة نادرة ، وقتل منهم فاصيب بوصاصة في وجله ، فنزل الى باب الجامع وخرج يقتحم الجند وهو جريجا ، واستند الى حائط يطلق الوصاص عليهم، وكان الرصاص ينهمر عليه من الاساطيح والطرقات فأصيب بمئات الطلفات خر اثرها صريعاً شهيداً ، وذلك في سنة ١٩٣٩ وكان عزبا .

#### الشهيد عبدو شريفه المعروف بالمعراوي

هو من مجاهدي حمص ، وأصله من معرة النمان اشترك في معارك حمص الدامية ، وجبـل الزاوية مع نظير النشيو اتي وأبدى بـالة وجرأة وكان من ابطال المجاهدين الصناديد .

و في الحانة التي قادها القاوقجي الى جبل الزاوية ،استشهد مع بعض من شباب الدروز في معركة ( قيماس المشهورة ) الـ ق دامت اربع عشرة ساعة مع القرات الفرنسية .

محمد المصري الملاب بأبي حسن - هو من مجاهدي حمص النحق بعصابة نظير النشيو اتي راشترك في معارك عمص الداخلية .

هبد الحسيب مواد ـ هو من مجاهدي حمص ، وقد اشتهر بالجرأة والاقدام والصبر على المـكاره والشدائد ، حضر معارك حمص وجبل الزاوية وابلى فيها البلاه الحـن .



## الحاج حماده الجنيدي

خرج الى الثررة مع شقيقه الجاهدالحج فتوح الجنيدي، وقد حضرا بعض معادك الغرطة وجبل الزاوية والمناولة بقيادة القارقجي وسعيد العاص ونظير النشيو اتي، واشتوكا في معركة السيباط بحمص، ومعركة الغرطة الاخيرة، وكانا من ابطال المجاهدين واشتهر الحاج فتوح بالحبرة في الطرق، وكان دليلا ماهراً المجاهدين يسير امام الحوانه بجرأة هون ن يبالي بالموت والاخطار.

عمو الايوبي المنقب بالبطحيش النحق مع اخرانه المجاهدين وخاص معارك حمص وجبل المناولة وجبل الزاوية ، وكان في مقدمة المجاهدين المؤمنين الصادةين .



### محمد بن الشيخ احمد الجنيدي

هو من مجاهدي قربة تابيـة النابعة حمص ؛ ولد سنة ١٨٩٧ م وعنـد اندلاع الثورة كان في سلك الدرك ، فالنحق بالمجاهدين وسار في عصابة نظـــير النشير 'تي، وحضر معارك النبك وعيون العلق ، وبعد المعركة أصيب عمرض ، وكان المجاهدون قد التحتوا في الجبال فأبدى المجاهد السيد احمد رمضون شهامة ونبلا بتمريضه ، ولم يفارقه حتى أوصله الى بيته في تلبيسه سالماً .

### الشهيد محمد علي الدروبي ۱۹۲۲ – ۱۹۲۶

هو المجاهد البطل الشجاع الشهيد المرحوم محمد على بن محمد العمر بن سلم الدروبي ، ولا في حي بني السباعي بجمص سنة ١٩٠٤م ، وتلقى دراسة اعدادية ، ثم انتسب الى سلك الدرك فكان في مرتبات الفرسان في النبك ، وكان على اتصال دائم مع الشهيد

حسن الحراط الثاثر في الغوطة ، و يفذي الأواد بالاخبار السرية بجكم وظيفته، ثم وشي به الجواسيس فقبض عليه، وسيق الى دمشق لاعدامه رمياً بالرصاص. هو به – وشاءت الافدار ان يتمكن من الفرار في الليلة التي تقرو في صباحها اعدامه من محفر الدرك الفرنسي ، اذرمى بنفه من الشرفة العليا الى الارض و فر هارباً باتجاه حي الاكراد ، ومنها انضم الى الثوار في الغوطة، ثم اتجه الى حمص والنحق بعصابة المجاهد المرحوم نظير النشيواتي .

وقمة خوبة غازي ولما قام المجاهد الشهيد المرحرم سعيد العاص بثورته في اكروم كان الشهيد المترجم مع رفاقه الذين غدر بهم اهالي قرية خررة غزى .

فقد سار مع اخوانه ليلا وهبط حمس ، في الصباح واختباً في المدينة في يا ايار سنة ١٩٢٦ م ، واشترك مع اخوانه في ضرب مخافر حمس ، ثم عدوا الى قربة خربة غازي فوصلوها صباحاً ،وقد خدعهم النصيرية بالامان كما ذكرنا تفصيلات الحدثه في مجرى الوقائع ، وقبض عليه مع رفاقه .

وقد أخنى النصيرية الشهيد المترجم مع الشهيد المرحوم عـلاء الدين الدروبي ثم اختلفوا في أمرهم فـالدرهما في اليوم الثاني .



الشهيد محمد علي الدروبي

وسيق المجاهد البطل الى ساحة الاعدام في طريق الشام؛ وكان مصاباً بالوافدة وخائر القوى من كثرة النمذيب ؛ مأعدم رمياً بالرصاص ، وفاضت روحه الطاهر، في مساء ٦ ايار سنة ١٩٣٦ م، ودفن بمتبرة الكتيب بحي باب تدمر بحمص .

والذي يجز في النفوس ان يكون الواشي به مواطنه السيد حسن ادريس صاحب قربة خربة غازي .

### احمد الحسين المحمد الملقب احمد عيشه

هو من اه لي قرية الفنتر ، واصل اسرته من آل كنمان في الزبد اني . كان جندياً مراسلا مع القائد فوزي القار تجي في حماه ، وعند اندلاع النورة فرممه من حماه ، وحضر جميع الممارك التي خضها القاوقيس حتى انسجابه وعصابته الى جبل الدروز .

ثم عاد من الجبل لوحده الى قرية مهين ، وكان يتبقل مايين قرى مهين والحدث والفناتر والقنيه وام الطيور وجبال الشومرية، يوافقه ثلائة من المجاهدين وهم علوش وفهد وخليف، فقام



هؤلاء باهمال تخريبية أقضت مضاجع الفرنسيين على طريق حمص - تدمر حتى عام ١٩٢٩م .

وفي هذه الفترة تآمر عليه رئيس استجبارات حمص الكابتين ( فيرميار ) مع الوجيـه سعيد اغا سويدان صاحب قريتي

الحدث والفنتر، فقبض عليه وحده في قرية الحدث من قبل رجال سعيد اغا سويدان، وسلم الى قاءنام القريتين، ومنها سيق الى حص موثوقاً بالحبال على جانب السيارة، ثم حكم عليه بالاعدام من قبل المحكمة العسكرية بجلب، وابدل الاعدام بالاشغال الساقة المؤبدة، ونقسل الى مقاطمة (غريان) الفرنسية في امريكا غرب المحيط الاطلسي، وهناك في غابات هذه المقاطمة وسجنها الشاقة المؤبدة، ونقسل الى مقاطمة (غريان) سنة لني خلالها من الشقاء والعذاب ما يعجز القلم عن وصفه.

احمد رمضون

#### 19.9

هو بن محد بن ومضون ، ولد في حمص ١٩٠٩م خرج الى الثورة وهو في الثامنة عشرة من همره ، وسار مع الحاج سليان

وفي عام ١٩٥٠م صدر العفو عنه بجهو دنا أب حمص الوطني المرحوم الحاج سليمان المعصر اني ، فعاد الى وطنه و كتب الله النجاة له.

المعصراني والحاج انبس الملوحي وغيرهما من المجاهدين ، وحضرا الانفاق الذي جرى مع القائد فرزي القاوقجي للنيام بالثورة في حماه ، ثم فشلت الحطة الثوروية بتراجع زهائم القائد فرزي القاوقجي للنيام بالثورة في حماه ، ثم فشلت الحطة الثوروية بتراجع زهائم ، وقد قبض الفرنسيون على فريق منهم وتوادى الآخرون ، فكان هـ ذا الجاهد بينهم ، ولما قام الشهيد محمود نصر بقتل عبدالله الجركس كان يوافنه المجاهدون الحصيون ، وهم الحاج فتوح الجنيدي والحاج عبد الفتاح النشيواتي ، واحمد ومضون ، وقد حموا ظهره ، ووجموا الى حمص، وبعد التحاقه بثورة جبل الدروز حضر الى الغوطة واشترك بمعادك جوبو وعربين وحموره في النوطة بقيادة سعيد العاص .



وقد جمل مقرء النبك ، فاشترك مع مجاهدي حمص في معركة القصير وجسر الحارون وحضر معارك حمص الداخليـــة الدامية وكان في عداد الحملة التي سارت الى جبل الزاوية ، وقام وامين الشهالي مع حملة هزاع ايوب من حمص الى حسيا وارشداها على الطربق الصحراوي .

وقبض عليه من قبل القائد الفرنسي ( بورسان ) في أسواق حمص وطلب منه أن يدله على نظير وخيرو فانكر علمه بهم فعذب ، ثم سلطوا عليه نسناساً وحشياً لتعذيبه فضربه وأماته فانهالوا عليه بالضرب والتعذيب ، ثم قبض الفرنسيون عليسه في مطحنة الجديدة ، فلقي من الكابتسين كوله وجنوده الشراكسه وعرب العكيل أنواع التعذيب والتنكيل ، وكان يرى نظير النشيواتي وخيرو الشهله داخل سياج البستان ، ولما قتل رفيقه الشهيد عمر المجرص ساقوه الى حمص مكبلا بالحديد وهسدوه بالاعدام ، فلم يعترف بشيء عن المجاهدين ، و ذكل به السيد عمدو حالعظم الذي كان مجاهداً ، ثم استسلم و اصبح موظفاً لدى الفرنسيين. وكان للهجاهد السيد مصباح الحسامي الفضل بانقاذه من الاعدام ، لقد نهب الفرنسيون بيته ، ولقي في جهاده أشد انواع وكان للهجاهد السيد مصباح الحسامي الفضل بانقاذه من الاعدام ، لقد نهب الفرنسيون بيته ، ولقي في جهاده أشد انواع النعذيب فكان صابراً وفياً لاخوانه ، وقد آثر الموت على الاقرار بايعرفه عنهم ، وهذه من شيم الابطال .

#### انيس بن احمد الدقس

هو من حي الحالدية مجمس، وقد أسمده الله ليحيا ذكره متروناً باسم الزعيم الحالد ابراهيم هنانو ، الذي الهمه الله ان ينزل ضيفاً في بيته اثر معركة مكسر الحصان (البلعاس) ، فأكرم وفادته وأظهر من الشهامة والتضحية ماجعله مضرب المثل ، في فترة رهيبة ، كان المستعمرون يشددون نطاق النطويق ومطاردة هنانو القبض عليه ، لقد جال في خاطر هنانو وهو في طرية له الى حمص عن الشخص الذي يلجأ اليه ، وفكر في بعض زعماء حمص ، ثم ما لبث أن عدل عن النزول في بيوت من يعرفهم ليقينه بانه

لايد وان يلتى منهم كل عقوق وتنكر ، فساقه القدر الى بيت رجل فقير لايعرفه، وكان هذا الرجل هو المرحوم انيس بن اخمد الدقس الذي تلقت زوجته وولده الصغير هنانو بالترحاب ، ولما وجد في بيته الضيف العظيم ة بله بالاجلال والتكريم والافتــداء ورافقه من حمص حتى أوصله الى دمشق .

لقد اكرم هذا الشهم مثوى الزعم ابراهيم هنانو رغم فقر حاله ، ورغم ان الفرنسيين قداعلنوا اعطاء اكرامية قدرها خمسة الاف ليوة ذهبية لمن يقبض على ابراهيم هنانو أو يدل على بحل وجوده ، فان هذا الحمي الذي تجسست فيه عناصر المروءة والشمم والاباء وعزة النفس باجلى مظاهرها ، قد كتم أمر هنانو ، واخذ على عانقه تأمين ايصاله الى دمشق ، وهو حمل نبيل يحق ان مخلاصاحبه في التاريخ ليكون قدوة وعبرة وعظة أمام أعين الاجيال الصاعدة ، وليه لم البشر بان للمروءات حرمات يصونها الاباة واصحاب الاخلاق الفاضلة ولوكانوا فقراء معدمين .

احمد ابو شام الملقب بأبي الشام – استهر بالقوة وحمل الاثقال ، والجرأة والاقدام ، كان مرافقاً الهجاهدين في جميع مواقع حمص الداخلية ، وله مواقف عظيمة تستدعي الذكر والاشادة ببطولته ، منها انه عندما اصبب نظير النشيواني وخديرو الشهله بقنبلة ، وكانا في طريقها لاحدى القرى المجاورة لحمص بقيا في البربة لا ناصر لها الالله عز وجل . ولما اتصل الحبر بابي شام هرع ومعه (صرافة ) كبيرة وهي التي توضع فيها الملابس ، فوضعها فيها وحملها الى حمص ، واوصلها الى عيدادة الدكتور رفعت الاتاسي ، وبعد اسعافها حملها الى محل خفي ، وكان بداوم على حملها كل يوم ، وير بقلب المدينة بينا كان الفرنسيون يستطلمون اخبارهما ويبثون عليها الهيون والارصاد ، وله مواقف كايرة تجات في الشهامة والنجدة ، ومن أريحية هذا الشهم انه تبرع لاسبوع التسليم عبلغ كبير لا يتصوره العقل بالنسبة اعامل مثله ، ولكن هي الكرامات والمروءات التي لا حد لها في نفوس بعض العناص .

### المرحوم الحاجحسن قباقيبو

لفد اشتدت معاوك الثورة في مدينة حمص ، اثر اقدام الشهيد عمر الجرص على قتل الحان راغب النشيواتي ، وقـــام

الكابئين كوله مع كوكبات من منطوعة الشركس بنطويق حمص وبسانينما ومعابرها ، وقبض على السادة : الحاج حدن قباقيبو ، والحج سعيد الحافيظ ، والشيخ سعيد المالوحي وولده المجاهداني الملوحي ، وزجواني السجن لمؤازرتهم الثورة والمجاهدين ، ولتوا من الارهاب والتنكيل الشيء الكثير ، وقد صبووا وتجلدوا لهذه المحنة .

ثم قَرِض على الحـاج حسن آغـا شبيخ قرية الغنطو بجرم أبواء الثوار ، وكتم المعلومات عن حركاتهم .

ونرى من الوذاء علينا ، ان نسجل بفخر واعتزاز ما ابداه الشيخ جال الدين والشبخ سعيد الملوحي والحاج سليان المعصراني رحمهم الله والحداج يحيى الحذيكان وعبد الهادي المعصراني وغيرهم من نبلاء حمص الذين اشتهروا بالاخلاق المديكارم والشهامة والنجدة ، من جهود في مؤاررة الثورة .

وكان الحاج حسن قباقيبو دغم كبر سنه ، مجاهداً مؤمناً جليل القــدر يقضي الليالي في قلق وــهر ، لتأمين مصالح المجاهدين ، وتغذية الثورة من ماله ،



الموحوم الحاج حسن قباقيبو يقضي الليالي في قلق و-بهر ، لنامين وبما كان ورفاقه يجمعونه من ذوي الاريجية ، فاستحقوا الحاود جزاه محامد مآثرهم .

#### شهداء الأسرة الأتاسية

يتجلى في ثاريخ الامة العربية التوة والفداء ، والبأس والمضاء ، وفي ماضيها القريب والبعيد ، وفي حاضره العظيم التلبد الف . . الف دليل وشهيد على ان الامة العربية ، امة البطولات والابطال ، على الجماجم وفعت ادكان عزتها ، وبالنجيع روت أفنان امجادها ، وعواكب الشهداء وما اكثرها حققت آمالها ، وأقامت صروح حريتها ، وهذا مثال حي لما قدمته الاســرة الاتابية من شهداء على مذبح الوطن والذود عن حياضه .

#### الرئيس هاشم الاتاسي ۱۸۷۰

هو الزعيم العربي المشهور بجهاده الوطني والصرح الشاءخ؛ في الكفاح والنضالضدالمستعمرين؛ وسليل المجد والشرف العريق صاحب الفخامة السيد هاشم بن العلامة المرحوم خالد بن محمد بن عبد الستار الاتاسي .

> هولده \_ بزغ نجمه في مدينة حمص سنة ١٨٧٥ م ، ونشأ في مهــد المز والفضائل وتخرج من المدرسة الملكية الشاهانية في استانبول التي يتخرج منها رجال الادارة ، وعمل في خدمة الدولة ، فنقلب في مناصب ادارية عالية .

> في العهد الفيصلي - كانر ثيساً المؤتمرالسوري في عام ١٩١٩ م ، الذي اقر الملكية ، ثم عهد اليه بتأليف الوزارة السورية في عهد الملك فيصل .

> في عهد الانتداب – كان سيد الرعبل الاول ، الذي رافق القضية الوطنية منــذ فجرها ، وكانت كلمته هي العلميا في كل نضـــال وكفــاح ومعارضة ، في عهــــد الانتداب الفرنسي .

في ارواد لما اشندت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، اعتقل مع فريتى وطيني بارز ، ونفي الى جزيرة ارواد ، منهم السادة شقيقه مظهر ، وابن همه وصفي الاتاسي ، ورفيق ومظهر باشا رسلان ، وراغب وشكرى ونورس وتوفيق الجندي ، وسعد الله الجابري وربيسع المنة ري وطاهر الكيمالي من حلب ، وعثمان الشهرباتي من دمشق ،

و بتي فيها زهـاء شهرين .

وثيس الجمعية التأسيسية وفي عام ١٩٢٨ م ، انتخب رئيساً للجمعية اتأسيسية تمهيداً لقيام حكومة وطنية تنفاوض مع الفرنسيين ، ولكن رغم ما ابداه الوطنيون من نوايا حسنة في سبيل النقرب والتفاهم ، فقد فشلت المفاوضات مع الفرنسيين ولاسة الوفد و في عام ١٩٣٦ م ، سافر مع وفد سوري ترأسه للتفاوض في باريس ، وانتخب نائباً عن حمص .

في رئاسة الجمهورية - وفي السنة ذاتها انتخب رئيساً للجمهورية ، واستمر فيها الى سنة ١٩٣٩م ، ولما رفضت الحكومة الفرنسية ومجلسها النيابي ، الاعتراف في المعاهدة آثر الاستقالة ، ورفض كل تعاون معهم ، واعتزل السياسة الى عام ١٩٤٩م.

في وثاسة الدولة - قام بتشكيل حكومة انتقالية اثر الانقلاب الذني في عام ١٩٤٩ م ، وانتخبته الجمياة التأسيسية وثياً المديلة ، وبعد وضع الدستور الجديد انتخب بجدداً وثياً للجمهورية ، وفي عام ١٩٥١ م وقع انقلاب الشيشكلي فآثر الانزواء في بلده ، فكان بيت محجة الوطنيين من زعم ع البلاد .

مؤقَّو زعاه الاحزاب - ولما قام الشيشكلي بوضع دستوره ، استنكر زهماه الاحزاب فمقدوا مؤتمراً عامــاً في حمص قرر فيه بطلان هذا الدستور .



و في عام ١٩٥١ م ، قامت المظاهرات والاضطرابات في البلاد ضد سياسة الشيشكاي ودستوره ، فاعتقل فريق كبير من زهماء المعارضة ، وفرض على فخامته الاقامة الجبوية في بيته .

عودته الى الوثاسة – ولما حدث الانقلاب على الشيشكاي وغادر البلاد ، عاد الرئيس الاتاسي الى منصبه الشرعي ، وبقي فيه الى شهر ايلول سنة ١٩٥٥ م ، حيث انتهت مدته فعاد الى بلده بالاجلال والتعظيم .

## عبد الوهاب الاتاسي

هو بن عبد الرحمن الاتاسي ، ولد في حمص ، وتخرج من الكاية الحربية في استانبول ، واشترك في معارك البدن ، وخلال

الحرب العالمية الاولى كان في جبّة جناق قلمة ، وقد اوفد عممة استكشافية في جبّة البوسفور، فأصيب بوصاصة في خاصرته ، نقل على اثرها بالطائرة الى ألمانيا لممالجنه ، وبعد شفائه عين بقدادة الاركان الالمانية التركية ، واعترافاً بشجاعته ومجاذفاته، اطلق اسم، على الجل المطل على البوسفور الذي وقع فيه جرمجاً فسموه ( جبل عبد الوهاب ) . وقد حارب جنباً الى جنب مع مصطفى كال باشا في حرب الاستقلال ،



وعندما جرت محاولة اغتيال الجنر ل غورو في طريق القنيطرة ، أتهمه الفرنسيون بالمؤامرة فدجن في قلمة دمشق مدة اربعسة اشهر التي خلالها انواع التنكيل والارهاق ، ثم اطلق سراحه لعدم ثبوت ما يدل على اشتراكه بالمؤامرة ، ولما شبت الشورة السورية عام ١٩٢٥ م اعتقلته السلطات الفرنسية مدة خمس سنوات ، قضاها في السجن لحيازته اسلحة حربية ومؤازرته للثورة .

وقد استفادت مصاحة الفيجة بدمشق من مواهبه وخبرته ، فأناطت به مهمة فتح الممر لمد قساطل الفيجة من موقيع نبيع الماء حتى خزانات المهاجرين ولما نالت البلاد استقلالها بعد الجلاء ،اعيد الى الحدمة العسكرية وعينر ثيماً لشعبة تجنيد الصالحية . وافاه الاجل بوم الاحد في 1 آب سنة ١٩٥٤ ودفن بج نب واده الشهيد بمتبرة قسيرن بدمشق .

## الشهيد محي الدين الاتاسي 1921 – 1921

هو ابن الججاهد المرحوم عبد الوهاب الاتاسي، ولد بدمشق سنة ١٩٢٥ م عاش الفتى الشهيد في وعاية أبيه ، والحياة حـوله عــكرية بكل ما فيها ، فقد كان والده ضابطاً يتحدث اليه عن البيهن وحروبها وعن معادلة جناق قلعة وعن الثـــورة الــورية ،

وشب الذي وفي قلبه ثورة ، وعلى لسانه ثورات ، وكم شهدت تجهيز دمشق الاولى عذا الذي اليافع يقود مظاهرات الطلاب، ويهتف به قرط فرنسا خلال ثلاث سنوات كاملة نبراً ملذ عام ١٩٣٩م وكان عام ١٩٠٦ م فترة تحول في حياة الشاب المذخل ، ولاسباب ق عرة قطع الدي نحصيله وغاه وكان عام ١٩٤٦ م المدرسة ، والتحق بسلاح الطيران الفرنسي، وتخصص في ميكا يك الطير ن، حتى حل عام ١٩٤٦م وفي الرابع من شهر حزيران سنة ١٩٤٦م فر الشهيد والبحق بالقوى الوطنية ، وكان يوم ملسطين ، وكان جس الانة ذ ، فاسادن من امه بالالنح ق بح ش الشرف، ولكن أمه منعته بحزم واصرار و عي تخش على أبنها غائلة الموت ، ولكن القدر موعداً لا يخلفه ، ومن اقو له لامه بعد احدى غاراته الموفنة ( باأم ، لو ان كل أم منعت ولدها من الاشتو له في ساحات الجهاد ، فحدن



ذا الذي يدافع عن الوطن ) .

معوكة استشهاده – خرج مع ثلاثه اسراب ، وفي كل سرب أربع طائرات . وبم شطر فلسطين ، وعند مستعمرة (برادا) تصدت لطائرته طائرة اسرائيلية فانطلق يداورها ، ويتربص بها لحظه ضعف وينتظر منها بادرة نمكنه من تدميرها ، ولكن طائرته اصيبت فجأة اصابة مباشرة في مركز مدفعها ، وكان نصيب الشهيد بعض الطلقات تتوزع انحاء صدره ، فغاب لحظات عن الوعي ، واتجه الى سماء الممركة ، وعند الحدود النقى ثانية بالطائرة العدوة فأسقطها فرب الفنيطرة ، وكان ملاحوها مجيعاً من الانكايز والاميركان ، وحطت طائرة البطل على ارض المطار ، فحمل الى المستشفى الوطني بدمشتى غارقاً بدمائه الطاهرة ، في محادلة لانفاذه ، وكان صائماً ، وبذل الاطباء جهدهم ، وقال لابيه ، لا تحزن با أبي ، وصعدت روحه الى خالقها مساء يرم الاحد في ١٦ تمرز سنة ١٩٤٨ م .

وآلى الثرى بمتبرة فاسيون بدمشق ، ووقف آمر السلاح على قبره يؤبنه ويشيد ببطولته الحارقة ، ويتاو ترفيعه الى رتبة ملازم ،ومنح، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الاولى ،بينا كان والد الشهيد بج نبه ، وقد تجمل بالصبر فلم تدمع له عدين على فلذة كبده ، لأنه أدى فريضة الجهاد والدم لوطنه وكتب له الحلود .

### الشهيد فتحي الاتاسي 1912 – 1912

هو ابن المرحوم محمد بن ابراهيم الاتامي ، ولد في حمص سنة ١٩٩٤ م وسمي فنحي تيمناً بامل فتح قناة السويس عندما كان والده اماماً الطابور عسكري مرابط في غزة ، تلقى الدراسة في اليسوعية والتجهيز ، ثم نال شهادة البكالوريا من دمشق ، وتخرج من المدرسة الحربية سنة ، ١٩٤٠ م برتبة مرشح ضابط.

قد الفرنسي كان ضابطاً في قطعات حلب ، وقد قبض عليه من قبل الفرنسيين وسجن مدة عشرة ايام بتهمة تحريض الضباط و الجنود للالتحاق بالفوات الوطنية ، ثم عين ضابطاً العشائر في در الزور ، وبعدها قر الى طرطوس .

وارف في بعثة الى انكلترا وذلك سنة ١٩٤٧ م لدراسة تنظميم المستودعات والنجهيزات .

في ميدان الجهاد ـ النحق بجيش الانقاذ في حروب فلـ طين، وكان ير أبط بجهات صفد وقد اتهم مع رفق له بالقيام بانقلاب في سورية ، وعلى اثر ذلك نقل



الى دمشق ورضع في سربة الميرة .

ولما استلم حدى لزعم قيادة الجيش ، وقرر الهجوم على مستعمرة ( قعوش )كان في عداد الفدائيين المفاوير الذين وقع الاختيار عليم فالتحق في الجيش ، وكأنه في موعد مع القدر .

وفي ذات اليوم الذي وصل به الى جبمة الحرب ، هاجم مستعمرة (قموش) مع الفدائيين فأصيب بجرح خطر ، ونقـل فوراً الى دمثق، غير ان المنيـة عاجلته وهو في الطريق بسبب نزف دمـه ، فكتبت له الشهادة والحلود، وألحد الثرى في مقبرة اسرته مجمص .

### الدكتور رفعت الاتاسي

تخرج من جامعة الطب في استانبول ، وكان في عداد اطباء الجيش التركى في حلب خلال الحرب العالمية الاولى .

ولما نشبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م وانتشرت عصابة نظير النشيراتي وخيرو الشهلة في حمص ، كان يجازف بجياته ويقوم بواجبه الانساني حيال المجاهدين ، فيسمف الجرحى والمرضى منهم ، ويعالجهم ويزورهم في الاماكن السربة دون ان يتفاضى منهم اجرآ ، ولو علمت السلطة الفرنسية بامره لقضت عليه بالاعدام .

كان نبيلا في شعوره ، وجريثاً في عنيدته ، محباً للخير ،قضى حياته في مهنة الطب وخرج من الدنيا دون ان بجمــع ثووة كغيره من الاطباء الانانيين الجشعين ، وقد اشتهر بظرفه وطرافة حديثه، فكان درة المجالس في المجتمع الراقي .

الشهيد مختار الاتامي - ولد في حمص ، واستشهد في الحسكة .

الشهيد روحي ابن الحاج عادل الاتامي – ولد في حمص وخر شهيداً في ممركة الزراعة ( نابلس ) خلال حروب فلسطين . ويؤسفني ، انه رغم رجائي والحاحي بطلب المعلومات عن هـــذين الشهيدين من بمض افراد اسرتها ، فقد أهمل طلبي ، واكتفيت بالالماع عن استشهادهما في ميدان الجهاد والشرف .

#### عارف الجندي ۱۸**۲۰** – **۱۹۳۹**

الاريحي ، لايود قاصداً من بايه ، وكان يجود عليهم بما رزقه الله بالحبز والطمام ،

بينا كان الاثرياء يختفون في بيونهم .

ولما شبت الثورة في حمص ، كان يواقب احداثها عن كثب ، وكانت ضيافته المفتوحة للغادي والصادي محجة الزوار والقاصدين ، وقد تعددت زيارات البطل المرحوم نظير النشيواتي اليه ، وكان يخشى عليه ان يبوح احد الزوار بسر مجيئه الى الضيافة فيقع ماليس بالحسبان ، وكان السيد نظير يستشيره ببعض الامور فيلقى منه كل نصع ومحبة وايناس ، ولما سأله ، ن أسباب اختطاف بعض وجوه حمص، أجابه نظير بصراحنه المعروفة ، بان المجاهدين بجاجة الى نفقات كثيرة لنأمين السلاح والعتاد ومواد الاعاشة ، وان الاثرياه قد فقدوا الشعور والاحساس ، فاقتضت المصلحة باختطافهم ليسهدوا بالواجب الواجب.



ولمافتل محافظ حمص (فوزي الملسكي) اجبر الفرنسيون وجوه حصلاستقبال

جثمانه المنقول من حلب في القطار ، فتوارى هذا الوجيه الاصيل في قرية الزعفرانة ، فذهبت سيارة عسكرية خاصة وجلبته من قريته للاشتراك بالاستقبال والتشييسع ، وظل طول حياته يذكر الفرنسيين ازعاجهم هذا اليه ، وهو في من الشيخرخة.

كان رحمه الله عظيم الهيبة والوقار ، جليل القدر ، حاتمي اليد ، ذا نجدة وحمية وشهامة ، شجاعاً مقداماً ، لا بهاب أحــداً مها عظم شأنه ، يكره النميمة والنفاق .

وفاته – انتقل الى دار البقاء في ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٣٩ م ، ودفن بمتبرة الاسرة ، وانجب ولداً وحيداً هـو السيد صبري ، وهو سر أبيه في سجاياه الفاضلة الموروثة .



#### راغب الجندي ۱۹۲۲ – ۱۸۷۰

هو ابن المرحوم حاظ عبد الرحمن الجندي ، ولد في حمص سنة ١٨٧٠ م ، أخذ العلم على أملام عصره ، وقد برع في العلوم والآداب العربية ، وعرب عضواً في مجلس المعارف وفي بلد ، حمص ، واثبت بكل ما عهد اليه من الاحمال عفة ونواهة وكفاءة ، وخلف بعده ذكراً جملًا

و في عهد الفر نسيبن ، كانت مو اقنه سلبية نحو سياستهم الاستعبارية فاعتقل مع الحويه الالــــ ذين شكري ونورس و ابن الحيه السهد توفيق الجندي في جزيرة ارواد .

كان رحمه لله ذا هيبة ووقار ، أنيس المعشر ، محدثاً ابقاً لاينضب معدين أديه ، وقد دعاه ربه الى منازله يوم لخيس في ١٥ ايلول سنة ١٩٤٢ م ، ودفن بمتبرة اسرته .

#### شكري الجندي ١٨٨٤

هو ابن المرحوم حافظ بن عبد الرحمن الجندي ، ولد في حمص سنة ١٨٨٤ م ، وتخرج من جامعــة الحنوق في استانبول سنة ١٩٠٨ م ، بنفرق ونج ح .

كان في عداد شباب العرب لذبن المسوا جمعية النهضة العربية في الآستانة منة ١٩٠٧ ، وفي سنة ١٩٠٨ م، اشترك بناسيس جمعية الالحاءالعربي في استانبول، ثر ظهور نية الاتراك بتتريك العنصر العربي .

و في عام ١٩١٠م ، اسس مكتباً للمحاماة بدمشق، وعبن وكيلالخزينة السورية ، و في عام ١٩١٤م انتخب لاول نباية محاماة الــــ في دمشق .

نفيه - نفي مع عثلنه الى بلدة كوتاهية في الاناضول ، بداعي انه من أعضاه الجمية الاصلاحية ، وبعد اقامته في باليكسر ، دعي الى الحدمة العكرية برتبة ضابط احيط ، وخدم لمدة ثلاثة عشير شهراً في أحد مراكز التعليم في الآستانة ، وعنب الهدئة فرمن الجمدية، وعاد الى حمص بتاريخ ١٩ كانون الثاني سنة ١٩ ٩ م ، حيث عين رئيساً لحكمة البداية باسم حاكم منفره في حمص ، واظهر من الغزاهة والوطمة مادءت مكانه الدارة .

جهاده - اشترك في عام ١٩٣٠ م ، في ثورة تلكلخ ضد الفرنسيين الـ تي انتهت باحتلال البلاد ، ثم استقال من الوظيفة واشتغل بالمحاماة في مدينة حمص ،



حيث كانت بدأت النهضة السورية ضد حكومة الانتداب ، فاعتقل عام ١٩٢٣ م ، لمسدة ثلاثة اشهر في بيت الدين ( لبنان ) وكان وفيقه بالاعتقال عبد الحميد كرامي الطرابلسي .

 وفي عام ١٩٢٦ م ، اثر توسع الثورة السورية وشمولها سهول حمص وجبال شمالي لبنان وجبل الزاوية ،اعتقل مع اخيه السيد نورس في الشكنة العسكرية ، بوغم انه كان شريكا في أحمال الثورة داخل مدينة حمص ، ثم اطلق سراحــه على ان يبقى تحت الاقامة الجبوية في حمص .

في المجلس التأسيسي - انتخب عام ١٩١٨ م ، نائباً في المجلس التأسيسيالسوري ، وكانمن مؤسسي الجمعية الحيرية ،وكان رئيساً لها مدة ونائباً وعضواً فيها زهاء اثنتي عشرة سنة ، وكان عضواً في مجلسي البلدية والمحافظة عام ١٩٣٧ م .

### توفیق الجندي ۱۹۵۸ – ۱۹۵۸

ولد في عمس ، وتخرج من الكاية الحربية في الاستانة سنة ١٩٠٧ م ، وقد السيترك في معارك فلسطين واصيب بجرح في رجله ، ثم التحق بالثورة العربية الكبرى عام ١٩١٧ م ، وفي شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٨ م ، دخل دمشق مع الجيش العربي بقيادة فيصل الاول . وفي عهد الانتداب الفرنسي اعتقل مع اهمامه السادة راغب وشكري ونورس الجندي ، ونفى سجيناً الى قلمة ارواد .

لفد اسْتهر بمواقفه العدائية ضد المستعمرين وتفانيه لقوميته العربية، وافاه الاجـل في ١٧ كانون الاول سنة ١٩٥٨ م ، ولم يعقب ولداً .

### نورس الجندي ۱**۹۰۰**



هو ابن الرحوم حافظ بن عسد الرحمن الجندي ، ولد في مدينة حمص سنة ، ١٩٠٥ ، وتخرج من جامعة الحتوق بدمشق ، ومارس المحاماة في حمص الشهر المترجم بكفاحه و نضاله الوطني ضد الفرنسيين ، فقد كان شو كة دامية في أعين المستعمرين ، وأقض مضاجعهم بنشاطه الوطني ، ولبث مراقباً حتى اندلعت نيوان الثورة في حمص سنة ١٩٢٥ م ، وقد اتهم مع اخريه بالنحريض على الثورة ، واعنقل مع فريق من الوطنيين ، كان في طليعتهم فخامة السيد هاشم الاتاسي و مظهر باشدا و توفيق و سلان وهما اخو له ، ثم اطلق سراحه ، وقد أوقف مرات في الدجن ، ثم المدس الى سلك القضاء و عين حاكماً لديو الزود .

وقد تقلب في مناصب القضاء وهو الان من مستشاري محكمـة التمييز العلميا ، وابدى فيها الكفاءة والنزاهة المثلي ، واحيل على التقاء\_د في شهر تموز سنة ١٩٦٠ م .

# مظهر باشا رسلان ۱۹٤۸ – ۱۹٤۸

هو ابن المرحوم مصطفى رسلان ، ولد في حمص سنة ١٨٨٧م وتخرج من الكاية المذكية الشاهانية في استانبول ، كان رئيساً الحكومة الاردنيـة في عام ١٩٢٣م ثم عاد الى حمص واعتاله الفرنسيون ونفي الى جزيرة ادواد مع شقيقه المرحوم رفيق رسلان .

وفي عام ١٩٣٢م عهد اليه بوزارتي العدلية والمعارف، وفي سنة ١٩٣٩م تولى الداخلية والدفاع الوطـــني ، وفي سنة ١٩٤٣ م عهــد اليــه بوزارتي الاشغل المامة والاعاشة .

ثم عبن وزير آ مفوضاً للحكومة السورية في مصر ، وقد وافته المنية في القاهرة في ٢٧ أيار سنة ١٩٤٨ م ونقل جثمانه الى مقبرة أسرته في حمص .

ومن الرسف ال يتعرض لمخلصون الشرفاء الى الشبهة في تصرفاتهم فقد أتهمه الافاكون بالاثراء غير المشروع ، ثم الكشف الامر بعد وفاته وانضح انه باع بهته الحص لوف ديونه ، وهذا ما يؤكد نزاهته واخلاصه ووطننته وأخلاقه الفضلة .



### الشهيد فو آدرسلان ۱۸۹۷ – ۱۹۲٦

الاعدادية ، وخلال الحرب العالمية الاولى كان طالباً لمدة سنتين في فرع الصيدلة في الجذمة الاميركية ، ولم يكمل تحصيله ، ثم عاد الى حمص وزاول التجارة . كان قائداً الكشاف الحمي ومن أبرز شباب حمص في الحلق الرفيع والوطنية المثلى .

جهاده – ولما قامت ثورة حماه ذهب مع المرحوم الحاج سليمان المعصراتي وشنيقه السيد عبدالهادي الى بيروت ومنها الىالقدس ، وعندما شبت الثورةالدورية في عام ١٩٢٥ م ، اشترك فيها وحضر بمض معارك الفوطة .

استشهاده - وفي معركة القامون كان أحد أبطالحـــــــــــــــــا المفاوير وأبدى في ميدان الجهاد بـــــالة فائقة ، اصبحت مضرب الامثال .

وفي موقع عيون العلق ،اصيب شظية فنبلة من مصحفة فرنسية أطارت وكبته ، فحمل الى قارة وبات فيها ليلة ، ثم اخبر عنه ، فحضر مستشار حمص القومندان مترو الفرنسي، يرافقه فوزي المديي متصرف حمص ، وعاتبه على اشتراكه بالثورة، فأجابه بانه قام بواجبه الوطني لانقاذ بلاده من المستحدرين فاغناظ المستشار منسه ، وأطلق عليه وصاص مسدسه ، فناخت روحه ،



وذُلك يوم السبت في ١٣ آذار سنة ١٩٧٦ م ، وقد دفن في قارة وقبره معروف ، وله نصب تذكاري بالموقع الذي أصبِ فيــه ومن جملة الموامل التي أدت لمقنل فوزي الملكي متصرف حمص هي موافئته المستشار العرنسي على قنسسل الشهيد الغمالي وهمو جريح ، وما يجد ذكره أن الغرنسيين أخذوا بعد مقتله علم الفرقة الكشفية ، ونصبه القائد الفرنسي فوق منزله ليكيد الاهلين فانتخب أبطال الكشافة ثلاثة من المغاوير الفدائيين فالتزاء ، بالقروة ، فأظهر الفرنسيون غيظهم ، وقاموا باهوال التنكيل والتشفي والانتقام ، من الشباب الوطني الذبن المردوا العلم .

اقترن الججاهد الشهيد في سنة ١٩٢٣ م من كريمة خاله السيد اليس الزهراري وانجب كريمة واحدة . وقد ةام المجلس النيابي في سنة ١٩٥٤ م فخصص لامرته راتب مؤآساة تقديراً لجهاده وبطولته .

#### شاكر السباعي 1197

هو المجاهد الوطني المعروف في المجتمع باخلاقه الفاضلة وشجاعته واخلاصه لقرميته العربية ، ولد في مدينة حمص سنة ١٨٩٦

وهو أبن السيد سعد الدين السباعي ، وأسرته شهيرة عا أنجبته من أفاضل العلماء والرجال . تلقى دراسة رشدية ، وابتسب الى خدمة الدولة في وزارة العـدل في 1 كانون الاول سنة ١٩١٨ م ، وتنقل بين المحاكم السرعية والصلحية والادارية . جهاده - لما شبت النورة الـورية عام ١٩٢٥ م كان رئيــ اكتـاب المحكمة الشرعية والصلحية ، وقد جازف بمستقبله ولبي نداء الوطنوحمل السلاح في ساحات الجهاد ، وانضم الى المجاهدين في ثورة نظـــير النشير اتي ، ورافته في مراحل جهاده وحضر بهض معارك الغوطة ، وقد اصبب بجـــرح في وجه، في معركة قياس بجبل الزاوية في حملة القائد فوزيالقار قجي ، وهو مجمل ارفع و ام

جهادي في وجهه وأبلي في سبيل الصيال عن الوطن احــنالبلاء واشترك في المعركة التي وقعت في دار السيد عبد الواحدصنو في . ولما أنتهت أحمال الثورة نؤح عن البلاد السورية وعاد بعد صـدور النفو

المام في سنة ١٩٣٨ م الى وظيفته ، واشغل في دوائر النفتيش والاوقاف والميرة وظائف كبيرة ، وترفع فأصبح رئيس دائرة في وزارة العدل ، وكان مثالاً

يقتدى في نزاهته وتجرده واقتداره وذكائه .



احيل على النقاعد في 1 تموز سنة ١٩٥٦ م ، ثم عهد اليه بكتابة العدل في حمص .

#### الشهيد راغب السباعي 1972-1191

شهر تموز سنة ١٩٣١م كان في حمان ، وقد سلبه البدو ، فاضطر النوم في عربات القطار في المحطة ، وكان يأكل على حساب الامير عبد الله مع رفاته . وكان شهماً شجاعاً وعربياً مخلصاً . ولما وقع الحرب بين الهاشميين والسعوديين في الحجاز النحق بجيش الملكحدين وحضر معارك جده ،وكان يضرب بالمدفع الرشاش ، وقد استشهد بمركة في موقع بدعى ( البحرة ) ما بين جدةومكة، وذلك في اواخر سنة ١٩٢٤م ودفن فيها وكان يعمل في قيادة تحسين باشا الفقير ومعاونه الشهيد سعيد العاص وقضى حياته عزباً يتنقل بين المعارك .

# الشهيد مظهر السباعي 1911 – 1977

هو المجاهد الشجاع الشهيد مظهر بن نجيب بن سعيد السباعي ، و اسرته حمصية الاصل اشتهرت بالعلم و المجد والبأس ، ولد في حمص سنة ١٩٠١ م وتخرج ضابطاً من المدرسة الحربية التركية .

جهاده ـ قضى حياته عزبا في ميدان المعارك ، فقد اشترك في ثورة الفاذي مصطفى كمال مع رفاقه جهيج الجركسي من حمص ، ومحمود الصيداوي وعبد الوهاب الدوجي من حي القيمرية بدمثق

في ثورة هذانو يعث بهم الاتوك للانضام الى ثورة هنسانو ، وقد حضروا ومعهم صناديق كثــــيرة من العتاد والمواد المتفجرة ، فوصلوا في شهر كانون الاول سنة ١٩٣١ م واشتركوا في المعادك الحربية ضد الفرنسيين .

أمر - ولما انتهت ثررة هنانو التحق به الى البادية ، واشترك في معركة (مكسر الحصان ) بجانب البلماس ، وأسره الفرنسيون مع القائد التركي خالد ناطق ، وعبد الوهاب الدوجي ، ومحمود الصيداوي ، وابراهيم الشغوري بعد ان قتل اكثر اخوانهم المجاهدين .

وقد طلبت الحكومة التركية تسليمهم اليها ، فأفرج عنهم بعدما قضوا في السجن مدة سنة ، ولقوا من المجتمع كل عطف واكرام .

في الثورة السورية – وعندما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م انضم الى صفوف الجاهدين في الغرطة ، وكان مختصاً بالرمي على المدفع الرشاش . واول

عمل قام به أن سافر والاستاذ منيو الريس الى جبل الدروز يجهلان رسالة مع صورة انفاقية وقدما زعماء حماء مع القائدالقاو قبمي موجهة الى القائد العام سلطان باشا الاطرش ، يطلبون منه ارسال قوة من المجاهدين الى الفرطة والقريتين في اوائل شهرتشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ويتعهدون الفيام بثورة ضد الفرنسيين .

استشهاده – ان الاخبار المتواترة عن استشهاده في معركة (داعل) هو غيرصحيح؛ فقد حضر معركة داعل ، وانسحب مع رفاقه الضباط صادق الداغستاني وصبحي العمري الى الفوطة .

وقد استشهد في ممركة عين توما الواقعة يوم الاربعاء في ٢٧تشرين الاول سنة ١٩٢٦م وهو وراء مدفعه الرشش، وقد وطأنه سنابك سلاح الفرسان الفرندي فمزقت جسمه ودفن في قربة عين توما واكدصحة ذلك المجاهدالكبير (ابو محي الدين شعبان) .



# حسن رغد ۱۹۳۳ – ۱۸۲۰

هو زعم منطقة القصير ، والسري الثري كابراً عن كابر ، الشهيد حسن بن محمود بن علي رعد ولد في القصير سنة ، ١٨٦ م كان في بدء الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، يواقب حركانها عن كثب ، ولما توجهت حملة المجاهدين للقيام بالحركات الشهالية وصل احمد سوسق مع مجاهدي القلمون الى القصير ، وكان ذلك بعد معركة السبك الاولى ، فتمركز المجاهدرن في القصير وعددهم يربو على الف مسلح ، وحلوا في ضيافة حدن آغا رعد فأكرم مثواهم ، وقام بالواجب فقدم لهم جميع مامجتاجونه من علف وزاد.

اشتراكه بالشورة - كان في القصير هيئة فنية افرنسية تقومباهمال المساحة والتخطيط فقلهم ثوار احمد سوستى الرنكوسي اثناء انسحابهم من القصير انتقاماً لبعض رفاقهم من الثائرين الذين فتكت بهم الطائرات قبل نزوحهم من القصير، ثم قصدوا معقلهم الاساسى وهو جبل العلمون .

ولما كان مصرع هيئة المساحة الفرنسية قد وقع في منطقة نفوذ آل رعد ، فهم يعتبرون مسئواين عن هذا الجرم امسام الفرنسيين ، وقد خشوا العاقبة فانسحب حسن رعد واولاده الثانيية ، وهم محمد نجيب وعبد الكريم ، ومحمد د ومحمد حسن وعمد ابو السعود ، ومحمد ابو الهدى ، ومحمد ابو الحير ومحمد رشيد مع (٢٥) ثاثراً مسلحاً من أقربائه ، وترك عائلته واملاكه وأرزاقه لقمة سانفة للفرنسيين الذين دمروا مساكنه بالديناميت ونهبوا جميع ما يلكه من اثاث وفرش وعتاد ، وقدرت خسائره بعشرات الالوف من الليوات الذهبياة ، ونهبت بيوت شقيقه الذي لايقل عند غناء وثروة وهامت النداء والاطفسال في الجبال مدة طويلة .

وقد قبض المرنسيون على شنيقه وولده ابو السعود وزجا في السجن، وظل هذا الشبيخ الجاهد مع أولاده الثمانية مجاهدون في سببل الوطن، وقد خضوا غمار الثورة وشهدوا معاركها في القلمون والنبك وجبال اكروم والغوطة وابدواشجاعة مشهورة. ولما ذهب القائد سعيد العاص لتخربب الحط الحديدي في تل مسعود بعد تخريب جسر الحارون اشترك آل وعد في هذه المهمة وكان لحدن وعد مطالعات صائبة بكيفية انجاز اهمال التخريب بسرعة لاتنل شأنا عن مطالعات الاختصاصيين الفنيين الذين خاضوا غمار الحروب ، وهذه الحبرة اكتسابية مقرونة بذكاه وفراسة .

صبره تحمل المصائب والمشاق والمكاره في سببل وطنه ، وصبر على محن الدهر والنقشف في الحياة ، واكنفى بوغيف الذرة من العيش في الشورة ، بينما كان يمون جيوشاً في بيوته ، وقد صادرت الحكومسة الفرنسية جميع الملاكه وقراه ، واذا قيست النكبات التي حلت بفريق من لججاهدين ، نواها بسيطة بالنسبة لما حل بآل رعد من نكبات عظيمة ، فهو بطل التضحيات، فقد توشيح بالصبر والجلد ، دهو بميد عن اطعاله الصفار وعائلته وعرينه الجميل ، وقصوره المنيعة وأملاكه الواسعة .

ومن المؤسف ان لايتحرك ضمير المسؤولين عن الثورة حيال هذا الشييخ الجليل فيقرموا بما يجب حياله من مساعدات ، وقد غالبته الامراض، واضطر لاجراء مملية في المستشفى الايطالي وبإعالساعة الفالية التي يجملها لدفع أجور المستشفى .

هودته ــ عاد الى وطنه مع اولاده بعد صدور العفر العام عنه ، وكانت خسائره جسيمة لانعوض من جراء جهــاده ، جزاه الله خيراً وأحسن ثرابه ومثواه . انتقل الى رحمة ربه في يافا عام ١٩٣٣ م . وهكذا طوى الردى هذا الججاهد الكبير بعيداً عن تراب وطنه .

# عبدالقادر رعد

هو بن محمود رعد ،وشقيق المجاهد الكبير حسن رعد ، ولد في القصير ١٨٧٤ م ، ولما شبت الثورة السورية قبض عليسه الفرنسيون بجرم اشتراكه في مقتل لجنة المساحة الفرنسية ،وسجن في حمص ونقل الى قلعة دمشق، وقد حكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ، وقض تسع سنوات ونصف ، ثم خرج بالعفو .

# صادق الداغستاني ۱۸۹٦

هو ابن المرحوم فوزي بن موسى علي ولي ، واصل امرته من بلاد الداغستان ، حضر جده الى دمشق واستوطنهــــــــا يوم الهجرة الداغستانية .

ولد المترجم بدمشق سنة ١٨٩٦م ، وقد حضر والده الى حمص مفوضاً للشرطة وأفام فيها . تلتى دراسته في مدرسة عنبر ، ثم انتسب الى المدرسة الحربية في الآستانة ،وتخرج منها سنة ١٩١٠م ضابطاً في فرقة الحيالة وعين الى بغداد وأقام فيها مدة سنتين ، نقل بعدها الى دمشق .

في حوب البلقان – اشترك في حرب"بلقان ، ثم دخل مدرسةالفروسية في الآستانة وتدرب فيهامدة ستة أشهر .

في الحوب العالمية \_ ولما أعلنت الحرب العالمية الاولى نقل الى دمشق ومنها الى ساحة الحرب في ترعة السويس ، وكان في ألآي الهجانة وقد وصل بالكشف والاستطلاع الى حدود الاسماعيلية وانتهت المعركة بخسر ان الاتراك ، ثم نقل الى بغداد وحضر معادك سلمان باك وكوت والعهارة والعزيزية ودولا بجه ، وقد جرح في رجله اليمنى ودخل مستشفى بغداد ، واعطي نقاهة صحية مدتها ستة أشهر وعاد الى دمشق .

وقد عين ة ثداً لمنطوعة جبل الدروز في القدس ، ثم ألفيت هذه الفرقة



خدماته وعند دخول جيش الملك فيصل الى دمشق عين ضابطاً في الدرك ، ولما وقعت معركة ميساون كان في جبال ( كفير يابوس ) مع الجيش العربي .

ولما قام المجاهدون بمحارلة غنيال الجنرال غورو، وحقي بكالعظم كان في درعا وكانت له اتصالات مع جماعة من المجاهدين في حمان وقد سرح من الحدمة للشك في اخلاصه للفرنسيين ومكت بدمشق، وكان يجتمع والقائمةام زكي الحلبي مع الشباب الوطني المثقف وزعماء الاحياء سرآ وكان له الفضل في تقريب المثقفين واتحادهم مع شباب الاحياء .



هودته الى الخدمة \_ وقدرت الحكومة جهاده وتضحياته فأعيد الى الحدمة سنة ١٩٤٥ م ، وعين برتية مقدم في الدرك واحيل الى التقاعد ســنة ١٩٥٧ وهو برتية عقيد .

> تزوج سنة ١٩٤٩ م وانجب ثلاثة اولاد ، واتخذ حمص مقرآ لاقامته الدائمة وتعاطى فيها الزراعة . يعتبر المترجم من المطال المجاهدين المخلصين الذين فادوا بأرواحهم واموالهم في سبيل الوطن .

# توفیق هولو حیدر ۱۸۹٦

في بعلبك – عاد من المجاه وأعلن الثورة في ربوع بعلبك وجبالها الشرقية الشاهقة ، واشتركت معه والدته في احمـــاله الثورية في جرد بعلبك ، وانضوى تحت لواء ثورته عصبة كريمة من بني عمه ،منهم مصطفى حيدر، وشقيقه حسين حيدر، وشقيقتها بيناكان شقيقهم لطفي حيدر يئن في غياهب سجون بيت الدين من جراء ثورة بعلبك .

ومن بطولة مجاهدي آل حيدر انهم صمدوا في معركة اللبوة التي دارت التي دارت رحاها بوم الاحد في ١١ تمرز سنة ١٩٢٦م، أمام جيش مؤلف من ستة آلاف جندي تحميه الطائرات والقطارات المصفحة ، وتمكن (٧٠ ) مجاهداً من الوقرف بوجهـــه ومقاومته ورده على اعتابه بعد تكبيده خسائر فادحة .

نزوحه ــ ولما انتهت أعمال الشورة في منطقته نزح الى الازرق وعمان .

# مصطفى بك حيدر

التحق بالثورة السورية مع شقيقه حسين الاصفر وشقيقتهما الباسلة ، وقد اعتقل شقيقه الاكبر لطفي حيدر اثر التحاقيه بالثورة رزج في السجون ، امتاز هذا المجاهد بثقافته وأدبه وتضحياته .

حضر ممركة بِملبك وأدار شؤونالمصابة اثناء غياب ابن همه توفيق حيدر ، فكان من دعاةالثورة في تلك الاصقاع ،ولما انتهت حركات الثورة نزح الى الازرق وعمان ، وعادوا الى بلدهم بعد صدور العفو العام .

# سلیم محیش ۱۹۳۰ – ۱۸۹۷

أصله «و الطبيب الانساني المرحوم سلم بن حنا بن عيسى محيش ، واصل امرته من قربة بوج محيث الواقعة بين حدوه فلسطين ولبنان ، وكات تتعاطى تجارة الاغنام ، فعضرت الى البادية ومنها جدهم محنوض حضر الى حمص واستقام فيها .



مولده ونشأته ولد هذا الشهم في حاص سنة ١٨٩٧م و تلتى دراسته في الكلية الانجيلية ، ثم دخل الجامعة الاميركية في بيروت فدرس فيها اربع سنوات ، ولما شبت الحرب العالمية الاولى التحق في الجندية كطبيب في الجيش واقام في ازمايو ، ولما انتهت الحرب عاد واكمل دراسته الطبياة ونال الشهادة الجامعية سنة ١٩١٩م متخصاً بالجراحة .

خدماته الانسانية – نضى في حمص غياني سنوات ، فاشتهر أمره وذاع صيته في المجتمع ، فقد كان حائزاً الحسل صفات الطبيب الانساني الحقيقي ، يلبي الدعوة لعيادة المرضى في ابة ساعة من اللبل ، دون ان يملي شروطه على اهل المريض ، بل كان يستجيب لنداء ضميره و لانسانية .

وتتجلى وطنيته الثلى في أروع مظاهرها عندما نسجل هذا للناريخ ، بان هذا الطبيب الانساني كان مثال النفاي والتضحية والنجدة وعزة النفس وكرم الاخلاق وفي كل ما وهب الله للانسان من سحاما فاضلة .

ونحن نعتبره مجاهداً شهيداً ، أدى واحبه مهدداً بعقوبة الاعدام في كل لحظه ، فهو الذي قام بمرالجه المجاهد البط\_ل

المرحوم نظير النشيواتي ، فكان يخصر يومياً لمعالجة جراحه ، في وقت رهيب كانت اكثر بيوت حمص عرضة لتحري الفرنسيين ولو فشي هذا السر وعلم الفرنسيون بامر هـذا الطبيب لكان نصيبه الاعدام المحتق ، لان الفرنسيين قـد اعلـوا ان كل من يأوي الثوار في داره جزاؤه الاعدام وحرق ببته .

واذا قدرنا حراجة موقف الطبيب في هذه الفترة الرهيبة ،وما كان يختلج في فؤاده مناحساس وطني نبيل،وهو ببزعاملين افتضاح امره ومصيره الحجتم ( الاعدام ) وبين نلبية نداه وجدانه ، أدركنا ما قاساه من خوف ووجل .

وكتب الله الشفاء الدجاهد البطل المرحوم اظير على يد هذا الطبيب النطاسي المتواضع، فحفظ له مواطنوه تضحياتـــــــ التي لا تنسى ما دامت المروءة تمور في دم الرجال .

زواجه افترن المترجم في سنة ١٩٢٨م أي بعد انتهاء النورة بسنتين ، واعقب كريمة واحدة هي السيدة زكية ذات الطهر والعفاف قرينة الاستاذ جميل سكاف .

هوضه على ان المرض كان ينخر في جسمه من جراه ما اعتراه من خوف عند قيامه بمعالجة المجاهد نظير النشيو تي ، فوافاه الاجل في ١٨ حزيران ١٩٣٠م ودفن بمقبرة ماراليان الارثوذكسية مجمص ، وتبارى الشعراء في رئائه

ومن ابرز مظاهر الوفاء ، انه لما عاد المجاهد المرحوم ظير الى حمص اثر صدور العفو عنه ، كان أول واجب قام به هو زيارة بنت الدكتور صاحب الفضل بمالجنه ، وقد دارت الذكريات في مخيلته فخلقته العبرات .

رحمها الله بقدر ما تحليا به من وفاء ونبل . .

## شهداء حملة راينو

لما اندلعت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، قام فريق من اهالي قرية الفرقلس فالتحقوا بالثورة ، وقاموا مجركات الاخلال بالامن ضد الفرنسيين ، فجهز الفرنسيون حملة بقيادة الاجودان ( راينو ) فأتى الى قربة الفرقاس وقبض على المجاهدين وهم : خالد العلي الفزول \_ احمد سعدون الحليل — عوض المحمد الملقب بابي جرايش — محمد عسكر درويش بكور \_ احمد شرف الدين الملقب بالرحيباني ، وقام باعدامهم في ساحة القرية رمياً بالرصاص ، بين عويل النساء والاطفال .

وقد أدى هؤلاء فريضة الجهاد والدم ، وكتبت لهم الشهادة في سبيل الوطن .

الشهيد ضاهو الحرشاء . هو من مجاهدي قربة الفرقلس ، قتل في المركة سنة ١٩٢٦ م .

الشهيد محمد محمود الشحيدة — هو من مجاهدي القريتين ، كان يناصر المجاهدين وينقل اليهم الاخبار، وقد وشي به فقبض عليه الهجانة ، واعدموه رمياً بالرصاص سنة ١٩٢٦ م ، وذهب ضحية الحلاصه لعقيدته الوطنية .

# نظمي البرنجي

ولد مجمسسنة م١٩٠٠م وتخرج من دار التعليم الضباط الاحتياط في الآستانة سنة ١٩١٧م برتبة ضابط وخاض معارك سينا خلال الحرب العالمية الاولى وكان في سلاح الفرسان .

اشترك في عصّابات شرقي الاردن وكان بقيادة القائد على خلقي وظل خمس سنوات في حمان ، ثم ذهب الى منطقة ممان وكانت مربوطة في الحجاز وكان في حاميتها وظل سنة .

ولما ابتدأت حرب الحجاز تطوع في الجيش الهاشي وحارب في جده زهاء تسعة اشهر ، ثم سافر الى مصر ومنها الى حمان فالسويداء ،وكانت الثورة قد اعلنت فعاد الى حمص وقد عين في الدرك وشعبة التجنيد واحيل على التقاعد سنة ١٩٥٩م .

# الشهيد عمر عباره 1907 – 1977

هو ابن المرحوم أحسان بن عبد الحالق عبارة ، ولد في مدينة حمص في ١٦ نيسان سنة ١٩٣٩ م وتخرج من الكاية الحربية

السورية ، وتخصص في فرع الطيران ، وفي يوم استشهاده الواقع في ١٧ كانون الاول سنة ١٩٥٧ م عهد اليه الجيش القيام بهمة التحري على طائرة مفقودة فارتطمت طائرته في ضواحي جيرود ، فكان شهيد الواجب وضعية النجدة والشهامة ، هذا وان مصرع همر عبارة لايخنلف عن مصرع الشهداء في ميادين القتال ، لانه قام بالعمل الذي أهلته اليه مواهبه ، وانتدبه اليه جيشه ، وكل من الكفاح والعمل واجب وطني مقدس ، وصرع معه في هذه الكارثة نخبة من شباب دمشق وهم ، الشهداء فؤاد الشاغرري ، واديب الحلواني ، واديب المهابني ، وجورج قصار ، ياسين السهان ، ودعد الجزائري .

لقد كانت المصيبة عظيمة بفقد هذا الشاب ، وهو في عمر الورود ، ولو امتد أجله لكان له مستقبل زاهر .

وقد شيع جهانه باحتفال مهيب ، ودفن في مدفن الشهداء الحاص في مقبرة الدحداح ، واقيمت له على مدرج الجامعة السورية حفلة تأبين كبرى تبادي فيها قادة الجاش والحطياء والشعراء واشادوا ببسالة هذا الفقيد الشاب.



# الشهيد فيصل ناصيف ١٩٤٨ – ١٩٢٤

هو النسر السوري الأولاالشهيد فيصل بن الوجيه المعروف السيد محمد على ناصيف ، انحدر من امرة حمصية قديمة معروفة ، ولد في حمص سنة ١٩٢٤م ونشأ في كنف أبيه العصامي الصلد بمقيدته الوطنية الذي دخل معترك الحياة فتفلب بصبره وجلده على كل مااعترض سبيله من عقبات .

تلقى الشهيد دراسته في جامعة الحقوق بدمشق ،وخلالها تابيع علومه العسكرية في الكلية الحربية بجمص، وقد تخرج برتبة ضابط ملازم عام ١٩٤٧م، ثم انتسب للى مدرسة الطيران وتخرج منها فكان من الرعيل الاول ، بين ضباط الطيران السوريين، وقد امتاز بتفوقه فتخرج قبل رفاقه بثانية أشهر .

جهاده ... عندما قامت حرب فلسطين رابط في مطار الاسطبل في لبنان وكان ينطلق منه بطائرته للاغارة على جبهات الغتال في فلسطين ، فكان مثالا حياً بما قام به من واجبات الحدمة .

وفي ١٥ تموز سنة ١٩٤٨م تلقي أمر القيادة للقيام بغارة جويةعلى مستعرة ( نجمة الصبح) اليهودية، وفي اليوم الثاني أرسل قائداً لغارة جوية مؤافة من طائرتين على المستعمرة المذكور ، لانقاذ الفوج السوري المكشوف امام الجيش اليهودي .

كان الشهيد النسر يقود طائرته ويعاونه الرقيب الاول علي نشأت؛ فقام بجولة استطلاعية على مواقع العدو، وأمر الطائرة الثانية بقصف المواقع التي عينها بنتيجة استكشافه، وبقي الشهيد في الجو يحمي الطائرة الثانية، وباثناء تحليقه اكتشف قوات عودية متوادية بين أشجاد بستان، كانت على استعداد للقيام بهجوم معاكس مفاجيء على الفوج السوري المكشوف عند مفادرة الطائرتين سماء الجمة.

وقد انسحبت الطائرة الثانية ، وبتي لوحده ،فانقضعلى الجند اليهودي المختبىء بين الاشجار وصب نيران مدافعه الرشاشة عليهم ، وقذف بقنابله مركز القيادة اليهودية في نجمة الصبح فنسفها ، وبعد الانتهاء من الانقضاض الاول ، تلقى امراً هاتفياً من قائد الجبهة المقدم ناصر ، يشكره ويأمره بالانسحاب ، فكان جوابه ان حشداً يهودياً كبيراً امام الفوج السوري المكشوف ، وانقض ثانية بماكان له الاثر البليغ في تقوية معنويات الجيش السوري .

استشهاده .. وفي الانقضاض الثالث ، اصيب ذلك النسر البطل ، وكانت آخر كامة هانفية سممها منه مراقب بوج المدفعية السوري الملازم شرفهي ( أصبت ) وسقطت طائرته فوق الجبهة اليهودية وكان ذلك في صباح يوم ١٦ تموز ستة ١٩٤٨م. وهكذا قضى هذا الشهيد البطل في ميدان الجهاد بعد ان حصدمن الجيش اليهودي ( ٣٩٥) جثة بمدافعه الرشاشة وكتب له المجد والحاود .

# شيوخ عشيرة الحسنة الشيخ طراك الملحم

تعتبر عشيرة الحسنة مناشرف عشائر العرب وأشهرها مجداً تليداً وطارفاً ، وأبوزهامكانة في المكارم والفروسية والشجاعة بين قبائل العرب، وشيوخ الحسنه هم أسياد آل سعود في تقاليد العرب ، ومن أنداد امراء آل الرشيد والفضل والموالي .

وأشهر شيوخ هــــذه العشيرة سعود الملحم ، والشيخ فارس الزيد ، فارس العرب المغوار الذي كان الاتراك بِكَافُونَهُ بالمحافظة على الحجيج ، وفيصل الملحم وولديه محمد ونوري . ومن ابطال هذه المشيرة الشيخ محمد الملحم ، فارس العشيرة وقد ترأس المشيخة ابان الحرب العالمية الاولى وكان من سياسة جمال باشا الارهابية القضاء على ذوي النفوذ والمكانة من شيوخ العرب الذين لا يؤيدون سياستهم ، وقد اعدم بدمشق في يوم واحد وذلك سنة ١٩١٧م مع نجر الحود احد شيوخ الموالي ، وشاهر بن رحيل العلى شيخ عشيرة التركي ، يقصد ارهاب القبائل اما المرحوم الشيخ طراد الملحم ، فهو ابن الشيخ صفوك بن الشيخ سعود الملحم ، وقد تولى زعامة العشيرة في حياة والده لما اتصف به من سجايا حميدة بارزة .

تخيم عشيرة الحسنة في بادية حمص ويمتلك شيوخها قرى البوير والشبيخ حميد وغيرها .

ولابد لنا من الافصاح هما تحلى بهااشهيد الشيخطراد الملحم من مواهب عربية نبيلة موروثة ، وفصاحة لسان وحكمة وتدبير وابرز مزاياه تواضعه في كل شيء ، وهي صفة مقرونة بالزهماء والعظهاء .

ومن الغرابة والاسف ان يتخبط البعض ، فلا يدرون حقائق عناصر الناس ، ومن الظلم التجني على أناس والح.كم عليهم ظلماً وعدواناً بما هم منه بوا. ، ومن الذين كانوا ضحية الاتهام الشيخ طراد الملحم ، ولعمري فاتهام مواطن بالموالاة الفرنسيين ليس بالامر السهل ولها اثر بعيد المدى في نفسية المتهم وأهله وعشيوته واحفاده وذريته .

لقد تحدث الناس عن الشيخ طراد الملحم طبب الله ثواه فاتهموه بصلاته مع الفرنسيين، والحقيقة التي بجهلها اوائك الظالمون هي ان مو الاته للفرنسيين كانت لاتنعدى حد اللياقات ضمن اطار محدو دمن التعار ناعتباره من اكبر شيوخ العرب، وكانت مصالحهم مرتبطة مباشرة بالفرنسيين ، وبحكم هذا الارتباط كان من شأنه ان لاينفك عن حضور مجالس التحكيم لحل المشاكل التي لاتنتهي بين العرب ، وقد كان الفرنسيون يوون في شخصيته الضانة الوحيدة بإنهاء القضايا المعقدة ، لمكانته وتأثيره وذكائه وحكمته .

وطنيته المثلى –. واكبر دليل على وطنيته المثلى وتفانيه بالدفاع عن القومية العربية ، أنه لما وقعت الثورة السورية عام ١٩٢٥م تصدى الثوار لاختطافه في منزل كان ضيفاً على اصحابه في حي مأذنة الشحم بدمشق، وعند اجتياز الطرق به وقع اشتباك بين الثوار ومخافر الفرنسيين ، استشهد فيه بعض المجاهدين .

وقد الحذ الشيخ طراد الملحم الى بيت النظر بأمره ،وكانت النية متجهة الى اعدامه لعقيدتهم بموالاته للفرنسيين .

وشاء القدر ان ينجو الشيخ طراد من الفتك ، وان ينكشف امره عرضاً ، وان نثبت بوائته من التهم الموجهة اليه ، فلما تحرى الثوار ثيابه وجدوه يجمل مسودة مضبطة موقعة منه ومن بعض شيوخ المرب موجهة الى السلطات الفرنسية يجتجون فيها على قذف احياء دمشق بالقنابل وحرقها .

وهكذا انجلت الحقائق ،ونزل القائد فوزي القاوقجي الى دمشق ، وكان أعلم الناس بالشيخ طراد ، وبعد مقابلته اطلق مراحه بالاعزاز والاكرام .

ومن وطنيته وشهامته التي لاتحتاج الى دليل ، انه نو وقوع معركة مكسر الحصان بالقرب من جبال البلعاس ، التجأ اليه اثنان من مجاهدي الزعيم ابراهيم هنانو، وهما على المغربي، وخيرو اللاذقاني من ابطال النو ار، بعد ان استشهد فريق من جماعته واسر وتشتت من نجا من القتل ، ورغم ان الفرنسيين كانوا اذاعوا بين العشائر ، بــان كل من يقبض على ثائر من عصابة هنانو يمنح جائزة ( ٥٠٠ ) ليرة ذهبية ، فان الشيخ طراد حماهما واكرم مثواهما وأمن ايصالهما الى حدود منطقتهما ، وهي شهامة عز نظيرها اذا قيست بما فعل غيره من شيوخ العرب من ايذاء المجاهدين وقتلهم وأسرهم طمعاً بنوال الجوائز من الفرنسيين ومأثرة نبيلة لوعلم الفرنسيون بها لنقموا عليه ، وفتكوا به .

اغتياله – . كانت مواقف الشيخ طراد الملحم في المجلس النيابي مشهورة، وكان لولب الكتلة العشائرية يتصرف برأيه فيها كما يشاء ، وينقاد الجميع الى نبل مقاصده .

وكان بين عشيرتي الحسنة والنعيم خلافعلى الاراضي فترصد له بعض افراد النعيم ، فاغتالود في ساحة المرجه ، وكان لمصرعه أبلغ الاثر في الاوساط العربية ، لان الاغتيال هو من شيحة الجبناء الرعاديد ، وكان ذلك في غضون سنة ١٩٥٢ م .

على ان عشيرته لم تهدأ ثائرتها ، الا بعد ان أخذت بالثأر فصرعت من شيوخ النعيم الشبيخ صفوك الحجمد الحسين . ثم تولى النيابة ولده الشبيخ تامر الملحم ، وسار على خطى والده .

## IVall.



الى مدينة دمشق الجبارة ، عنوان بجد العووبة وبرج عظمتها في تالد بجدها وطارفه . الى الشهداء الذين لايبنى صوبح الامم الا على الدماء المطلولة في سبيل الوطن وحويته

الى الشهداء الذين أمسواً في ذمة الناريخ والانسانية ، وهم السيوف المواضي ، والبراكين الثائرة الذين يستحقون انجد صفحة في الخلود .

الى الزعم الشهيد الدكتور عبدالرحمن الشهبندر الذي حل لواءالنهضة الروحية منذ انبئاقها حتى مصرعه. الى الرمز الاسمى للاماني القومية التي ارتسمت في وجهه آلام امته العربية ، وشدا بيانه الساحر في ترديد انات جراحها الدامية .

الى صاحب الكلمات المأثورة الخالدة دخير لنا ان نفرق جميعاً ، من ان نعيش متفرقين ، الى خطيب الشرق المصقع، الذي طالما خشعت ذرى المناير اجلالالروعة بلاغته .

الى الشهداء الابرار الابطال، شوكة العائدي، وعادل النكدي، والامير عن المدين الجزائري، وتحسين المدفعي، وحسن الخواط وسعد الدين المؤيد وتوفيق الحلي ورفاقهم الذين هدروا دماءهم، وخروا صرعى في ساحات المجد والشرف ذوداً عن حياض الوطن.

الى المجاهدين الاخيار، الذين جاهدوا في سبيل الله والصيال عن الوطن ضد المستعمرين ، فنكبوا وحرموانعمة الحياة . الى الشهيسد الشهيندو الذي أحيا الفضيلة بالفضيلة فدان بها حياً وميتاً .

## سهرم ورحمة واهداء

# الفصل الحادي عشر توطئة

ما كنث أود أن أجمل من هذه التوطئة ، عرضاً لما مر علي خلال فترة تأليف هذا السفر التاريخي من حوادث واختبارات وانطباعات:ن مجاهدي منطقة دمشق والفوطتين، لولا اني رأيت الضرورة تتني بذلك، ليطلع المجاهدون في المناطق الاخرى من الاقلم الشمالي، الىما وصلت اليه الحالة المعنوية والقيم الروحية بين المجاهدين، وليأ خذوا منها عبرة وعظة ، وفكرة صادقة بسيدة عن التجني والغلو.

لقد زرت جميع مناطق الثورات في الاقِلم الشمالي ،وتعرفت على بقية السيوف من كرام الجاهدين ، فوجدتهم يختلفون ، في عقائدهم ونزعاتهم ومعنوياتهم واخلاصهم وطاعتهم لزهائهم ، اختلافاً كلياً عن بعض مجاهدي منطقة ممشق .

فهناك وفاق ووثام ، وفي دمشق انشقاق وخصام ، وهناك نبل ووفاء ، وفي دمشق تنكر وجفاء .

وخرجت بعد النثبت بنتيجة واحدة ، وهي أن فريقاً من المجاهدين لا يحمل في طيات نفسه حب الخير ، والاعتراف بالفضل لغيره من الجحاهدين والمناضلين ، وقد ابتلي فريق منهم بالحسد والغرور ، ولا شيء كالحسد يقرض نفوسهم ، فالحاسد يتمزق في اهما به شر بمزق .

ومن المجاهدين من زانه الله بالكمال والتواضع ، والبعد عن الخيلاء والعجب ، فمجد هؤلاء في ميدان الجهاد مشهرد ، فالذين ساهموا في تكوين نواةالنضال القومي ، ورفعوا لمعالم الجهاد أعلاماً باسقة معروفون . . وكانت وداعة البعض منهم ، واخلاصهم لوطنهم ، على قدر نصيبهم من العظمة ، والفرق ظاهر بين أهل المظاهر . . والروح . .

أما صغار النفوس ، فهم على النقيض ، فقد كانت غيرتهم على منزلتهم الوهميــة واستعلائهم وغطر-تهم ، على قدر نصيبهم من القلة والصغار ، فأطاح هؤلاء بما يؤمن به الناس من مثل عليا .

لفد أساء البعض الي ، وأرجفوا عني شتى الدعايات ،مع اني لم انمط حق أحد منهم ، ولم ابالغ في وصف ، ولم أستلب مفاخر أحد لاابسها تجاليد آخر ...

وعرضت على كبار المجاهدين أكثر من مرة ليأخذوا على عاتتهم أمر تبني هذا المؤلف ، وتأمين طبعه واخراجه بمعرفة لجنة خاصة ، دون أي مغنم أو تعويض ارتجيه وألحجت بالرجاء والطلب ، ولكن لا حياة لمن تنادي .

ودعوت فريقاً منهم الى الحُلود فأبى واستكبر.. فلم يَثن ذلك عزمي، وتحقيق امنيتي وأهداني ، وكنت في هذا المونف كما قال الشاعر ( يـآء الينا ثم نؤمر بالشكر .. ) .

المذكرات السياسية - لقد ضاق الججال في هذا السفر التاريخي ، عن درج صور صك الانتداب وما أصدره الفرنسيون و الوطنيون من مناشير وبلاغات وخطابات لكثرتها ، ولانها تستوعب وحدها مجلدات برأسها ، ماكنفينا بالاقنضاب والاقتطاف من نصوصها ، تسهيلًا لرسالتنا التاريخية المقصورة على تدوين وقائع الثورات السورية ومعادكها الرهيبة ، وسير تواجم الشهداء وفريق من أبطال المجاهدين .

وهنالكمذكرات سياسية ،قام بوضعها بعض الافراد ، فهذه المذكرات ، تمثل فكرة واضعها ، من الزاوية التي يواهابسينيه في تواحيه السياسية الحاصة ، ومهها كانتهامة ، فاننا لم نر ما يستدعي نشرها والاستناد عليها ، لبعدها عن المواضيع التي نستهدف ذكرهاً ، ولانها صيفت بما له علاقة بالاحوال السياسية في البلاد التي يعرفها المعاصرون ، واثبتها المؤرخون للاجيال الصاعدة .

# هجوم الدروز على دمشق يوم الثلاثاء ٢٤ آب سنة ١٩٢٥م

لما استنب الامن والسلام في المناطق الواقعة تحت الانتداب الفرنسي ، تناقصت قوات الاحتلال في شهر كانون الثاني سنة ١٩٣٥م الى مستوى لايزيد على عشرين الف مقاتل ، وكان للانتصارات الوائعة التي احرزها الدروز في الجبل اثرها البليخ في تقوية الروح المعنوية ، فبدا لهم استفار ذلك الانتصار في دمشق ليثيروا سكانها ، وزحفت حملة درزية قوية بقياءة شقيق سلطان الاطرش الى دمشق بطريق بواق و دير علي ، فحامت الطائرات مساء اليوم الثالث والعشرين من شهر آب سنة ١٩٢٥ م للاستكشاف والاستطلاع ، وقذفت الطائرات هذه الجوع وفاجأتهم قوات كثيفة انزلت بالمجاهدين بعض الحسائر ، وانطلقت امراب الطائرات من دمشق وازرع ورياق تحوم فوق لمجاهدين وتنذفهم الحم ،

وقام فيلق الصباحيين المراكشيين بقيادة الكلونيل ( ماسيه ) بالزحف على الكسوة ، وقد تمت حركات الجيش على ارتباط وثيق بحركات الطوري الفيلق الى الوادي صوب العادلية ، وما اشرف على هذه القرية حتى تصدى له المجاهدون بنيوان شديدة واغار فرسان الدروز واندفموا بهجرم صاعق على الكركية الاولى اندفاعاً شديداً ، فقتل الملازم ( غايار ) وفي هذه الاثناء كانت الكوكبة الوابعة تقصى الدروز عن القرية واكتسحتها مفرزة الملازم ( فيداوي ) .

وقد المهكت قذائب الطائرات جموع المجاهدين افعلقت الاسراب الاربعة خمساً وستينساعة نهاراً اوقذفت سبعة الاف كيلو غرام من القنابل ا واطلقت تسعة الاف خرطوشة ، وكانت مؤازرتها عاملا لانسحاب المجاهدين الى الجنوب .

وقد خسر الفرنسيون عدة قالى وجرحى وجياد . كما اشار بلاغهم الرسمي الى ذلك .

ولولا تدخل وفد الميدان ورجائهم الى المجاهـدين بالانسحاب ، كيلا تنعرض المدينة الى التدمير لتبدل الموقف الحربي الفجائى لصالح المجاهدين .

ومضان باشا شلاش ـ في اوائل شهر ايلول سنة ١٩٢٥م ، اجتاز رمضان باشا شلاش اراضي شرقي الاردن يوافقة ثمانية فرسان ، وحضر الى قربة دبين في جبل الدروز واجتمع بسلطان باشا الاطرش .

ومن ثم توجه الى الغوطة ، وفي ٧ ايلول سنة ١٩٢٥م توجه الى تدمر مع قوة من الججاهدين وقام باحتلالها بعد معركة بسيطة استسلمت فيها حاميتها الفرنسية .

# معقل الغوطة

تعتبر منطقة الفرطة معقلا حصيناً من معاقل الطبيعة ، من حيث طبيعة ادخها التي تلائم حروب الكهائن كل الملائدة ، وهذا المعقل الحصين يبدأ من ابواب دمشق وينتهي ببساتين كفرسوسه غرباً ، ويتراوح طول هذا المعقل بين الـ ٢٥ ـ ٣٠ كيلو متراً طولا من الشرل الى الجنوب الغرب الحياس يروجها كيلو متراً من الغرب الى الشرق ، وهي ذات خصب فياض يروجها بردى ، والماء فيها محصور بعناية في مئات من اقنية السقاية ، وهي عبارة عن ادغال عظيمة تكسوها الاشجار المثمرة المتشابكة الكثيفة ، وتنساب فيها سواءد الانهر التي لايستطاع اجتيازها الا بالمعاير وهي ضيقة ونادرة ، وسلاح الفرسان لا يستطيع الصول والجول في مثل تلك الاراضي التي تعيق الحركات الحربية وتعرقلها .

كانت الغوطة قلب الثورة السورية النابض ؛ وكانت مركز ثقل الثورة السورية ؛ وقد استمرت المعارك الطاحنة فيها اقل من عامين ؛ وانصبت على هذا المعقل قذائف الطائرات والمدافع من عيارات مختلفة ؛ وكان سكانالغوطة يزرعون ويفلحون التمهيد النورة – عقد اجتماع في منزل الحاج عنمان الشراباتي كان فيه السادة : الشهيد الدكنور عبد الرحمن الشهبنسدر وحسن الحكيم وفوزي ونسيب البكري ، ونبيه العظمة ويحيى حباتي ، وسعيد حيدر، وعبد الجيد الطباخ ، وسعدالدين المؤيد العظم ، وجميل مردم بك، وتوفيق الحلبي، وقرروا في هذا الاجتماع الناريخي الاشتراك فعلياً بالنورة والالنحاق بجبل الدروز . وتألف وفد من القائد زكي الدروبي وتوفيق الحلبي ، اسعد البكري ومحمد كيوان ومنير العيطة لتبليغ هدا القرار الى زهماء الدروز .

اجناعات ومداولات - كانت الاجناعات تترالى في بيت السيد نسيب البكري ، وقد حضرها الشهيد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ، والقائد زكي الدروبي ، ويحيى حياتي والشبخ محمد حجازي الكيلاني والشهيد سعد الدين المؤيد وابن همه السيد نزيه المؤيد العظم ، وكانوا يتداولون البحث في الاوضاع التي وصلت اليها البلاد في عهد الانتداب الفرنسي ، وقد قرروا النهاب الى جبل الدروز والاشتراك في ثورتها ، واقسموا الايان على تنفيذ هذه الحطة ، وفعلا توجه هؤلاء الى جبل الدروز ورافقهم القائد الشهيد سعيد العاص ، واشتركوا في وقعة (اشبكة).

## الخروج الى الغوطة

قام الشيوخ السادة ؛ عربي الحيمي ، وعبد الوهاب العرجا ، ونديم شهاب باخراج السيد نسيب البكري من بيته الى مكان امين تمهيداً انزوحه الى جبـــل الدروز ، وكان بيت البكري مراقباً فغض "السيد اديب الكاسلي الطرف عنه عند خروجه ، ثم تعرض هؤلاء الشيوخ لنقمة السلطات الفرنسية ، واصبحوا ملاحقين فاضطروا للالتجاء الى منزل المرحوم ديب الشيخ يأوون اليه في النهاد ، ويخرجون في البل للاتصال باخوانهم استعداداً المخروج الى الفوطة .

ثم رفض الجميع الالتحاق بالثورة ، وطلبوا من الشيوخ الخروج الىالغوطة الاقتداء بهم والسير معهم ، ولما ابى الشيخ على الدقر ، والشبيخ هاشم الحطيب، ان يخرجا الى ميدان الثورة رفض المجاهدون الحروج ايضاً .

الاجتاع في دارديب الشبخ – قام ديب الشبخ بعقد اجتاع عام في داره، ضم زهماء أحياء دمشق ، وقيد حضره رشدي باشا الصفدي ، وفريق من زهراء الفوطة ، وبعد النداول في الرأي والوضع ، قررواتشكيل قوة مؤلفة من ألف وخسمائة مقاتل ، منها ( ٠٠٠ ) نقوم مجراسة وحماية متاجر المدينة ، نفاديا من وقوع النهب والسلب و ( ٥٠٠ ) تهاجم دواثر الحكومة ونفتك بكل من كان



الجاهد الشيخ عربي الخيس

يعمل مع الفرنسيين و ( ٥٠٠ ) لنأمين حماية ظهور رفاقهم في حال تمرضهم لهجوم مفاجى، ، ثم انفض الاجتماع، وكانت نتيج ته الفشل. ومن المؤسف ان يتصل بعلم الفرنسيين أخبار هذا الاجتماع ، وان يصبح كل من حضره ملاحقاً من قبل السلطات الفرنسية واتى وجال الشرطة الى ديب الشيخ يطلبون اليه مرافقتهم فأبى ، وهددهم بالقتل ، فانسجوا خائبين وتوارى عن الانظار . توزيع الاسلحة كان بعض المجاهدين قد اودعوا في دار الشيخ محمد الديراني تلهيذ الشيخ بدر الدين الحسني المحسدت

الاكبر ( ١٥ ) بندقية ، فنتلت نهاراً ضمن كمية من الحصر الى دار ديب الشيخ ، وسار مع ناقلها الدركي الوطني ( ص المنجــد الملقب بابي صياح ) من سوقساروجة المحافظة عليها ، ورفع الشهة عنما وتأمين أيصالها .

الجاهدون السابقون - انتظر المجاهدون الذين قرروا الحروج الى ميدان الجهاد حتى جن الليل فخرجوا متوكاين على الله وكان السابقون هم السادة :

الشهيدعبدالوهاب الرجله ، والشيخ محمد الخطيب ، والشهيد شفيق السكري من دمشق ، والشهيد العربيني الملقب بابي مصطفى وعبدو الرهوان من عربيل ، و في بوم الجمعة الواقع في ٢ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م النحق بهم الشيو خ عبد الوهاب العرجا ، نديم شهاب ، عربي الحبيمي من سوقساروجة ، أبو ياسين النجار ، منيو الخطيب ، عزة حمامية ، ابراهيم الطناني ، ابو سعيد ابو الركيلة ، الشيخ خالد القيمرية ، محمد سعيد الجسريني ، هيب الملاح من قرية جسرين ، حريص الرجة من عربيل والحياز المعروف بابي رشيد ، ثم النحق بهم صادق الحمامي الملقب بابي عرب ومعه غانية من من مجاهدي قرية بابيلا ، واجتمعوا باخو انهم بجــر الغيضة .

وصول الخواط من الجبل - في يوم الاحد الحادي عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م وصل الشهيد حين الخراط من جبل الدروز ، فأرفيد المجاهدون الله الشهيد حسن المقيعة فأتى به الهم ، وكان ترافقه ابن اخبه السيد سمدو الحراط ، وابن شقيقه الشهيد ابراهيم الطناني ، ورسمي الزير ، وحمدي المجاهدالصنديد الشيخ محمد اسماعيل الخطيب الكناكري ، وسلم الحارس ، والريحاوي ، وأبو فهـــد عزيزية ، وأبواهم



التهامي ، وحمدي الطناني ، ووهي فتوش .

خروج ديب الشبيخ الى الغوطة – عقب الاجتماع الذي جرى في دار ديب الشبيخ ، وتمديده لافراد الشرطة الذين اتوا لاخذه ، توارى عن الانظار ، واصبح ملاحقاً من قبل السلطات الغرنسية ، وقد علم المجاهدون بامره ، فأرفدوا اليه الشيخ عبد الوهاب العرجا ليلا ، واقنعه بالانضام الى المجاهدين ، فخرج ومعه ثمانية افراد ، وهم السادة اسعد اللحام ، صالح النجمار ، ابو فارس عوض ، شريف لباد ، محمد العبسي ، صبحي حرحش ، ابو فهد الجوبراني ، وتوجهوا الى قرية جوبر ، فكانت اول قربة يخرج منها مائة مسلح الى ميدان الجهاد تلبية لنداء أبي عبده ديب الشيخ ، وعبد الحكيم جلال الهندي ، وكان لقرية جوبو القـط الاوفر بجمل اعباء الكفاح والجهاد ، وقد اقضت مضاجع الفرنسيين بمـا ابداه اهلهـا من شجاعة واقـــدام ، فتلقت الضربات القاسية في ممارك الثورات الدامية .

توجه ديب الشيريخ مجف به مجاهدو قرية جوبو الى الزور ، وانضموا الى اخرانهم ، فـكانت هذه العصابة المباركة دعامة الثورة ، وعلى هامات مجاهدها مع آخوانهم الدروز ودمائهم المطلولة بنيت صروح الاستقلال .

#### مهاجمة النشابية

استهل الجاهدون أعمال الجهاد بمهاجة مخذر درك النشابية ، فحرقوه ودمروا الخطوط الهاتفية ، ونجا من فر من رجــال الدرك الى دوما ، واستولى المجاهدون على السلاح .

اسمر ضياط الدوك – كان لمهاجمة محذر النشابية اسوأ الاثر لدى الفرنسيين ، وأعتبروه حادثا بسيطاً . فبعثوا اليهم بقـوة من الدرك مؤلفــة من ١٢٠ دركياً بقيادة الضباط رفيق العظمة ، وأحمد يغمور ، وعبــــد الرحيم الداغــتاني ، وأديب كمفريطنا ؛ فنزات في قرية المليحة ؛ فقرر الججاهدون مهاجمتها ليلا قبل أن تصل الى النشابية ؛ وتولى الشهيد حـن الحراط وديب



الجاهد الشيخ نديم شهاب

الشيخ وفئة من الأبطال تنفيذ هذه الحطية ، فتسلقوا جدار البيت الذي بات فيه الضباط الأربعة ، وانقضوا عليهم وكانوا يفطون في نوم عميق ، فأمروهم قبل السيم يتمكنوا من نجدة جنودهم واطلق احد الجنود رصاص مسدسه فاصاب احسد المجاهدين بجراح بميا ادى الى الفتك بافراد الدرك ، المطوقين في المنزل وفر" نفر يسير منهم وغنم المجاهدون سلاحهم وخيولهم ، وتولى حسن المقبعة وبعض رفاقه تأمين ايصال الضباط الاربعة الى جبل الدروز ، وبعد مدة نوسط السيد عبد القادر البر بمدوح) لدى احدشيوخ الدروز ، فراسل سلطان باشا الاطرش بامر رفيق العظمة فأطلق سراحه .

مهاجمة المعمل - وفي اليوم الذي وصل به الشهيد حسن أخراط الى الغوطة انفق والشيخ محمد حجازي الكيدلاني على مهاجمة المعمل ، واوفدا زهاه خسين مجاهداً فشقبوا الجداد السكان خلف المعمل ، ودخله سعيد ورسلان ومحمو دحجازي وحسن الزبيق وابو عبدو الكناكري وبقية المجاهدين الذين يتعذر علينا درج اسمائهم

بكاملهم واشتبكوا مع الجند باطلاق الناد ، ثم انسحب المجاهدون ، وبني الجنديطلةون الوصاص على غير هدى ، فوقع بينهم اصابات كثعرة .

#### معركة جبرين

في يوم الاثنين ١٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٥م وقعت معركة جبرين اثر قيام حملة افر ذية اشتركت معها كنيبة الهجانة بجملة ضد المجاهدين الكامنين في القدم الشرقي من الغوطة ، والتحمت بمعركة دامية في شرقي قربة جبرين ، فقام قائد الهجانة الديرتنان ( دلوز ) ججوم تلاصقت به أجساد المتقاتلين، وقتل أثناءه الاجودان ( ستوريل ) طعناً بالخناجر، وقتل هجانان ايضاً ، واستطاع الهجانة امرستة عشر ثاثراً ، كماشار الى ذلك البلاغ الغرنسي. والحقيقة أن الاسرى ليسوا من الجاهدين ، بل كانوا من المستطرة بن الابرياه، وقد قبض الغرنسيون عليم ، وجلبوهم الى دمشق مكبلين بالحديد ، وعرضوهم في شوارع دمشق لا يهام الاهلين بانتصاد انهم الزعومة ضد المجاهدين .

#### معركة جس تورا

كانت الوقائع الحربية بين المجاهدين والجيوش الفرنسية تتوالى بين يوم وآخر ، وكان كاما قام الجيش باصلاح جسر نورا خر به الثوار لقطع المواصلات عن حامياتهم الحربية المرابطة في دوما وارتايا وغيرهما ، وقد وقمت في اراضي جسر تورا أشد المعارك عنفاً وضراوة .

وفي العاشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م زحفت حملة افرنسية الى جسر تورا لبنائه ليتسنى الدبابات والمصفحات والمعدات الحربية اجتيازه بسهولة ، فخف الحجــــاهدون لاراضي جوبر يتقدمهم القائدان فوزي القاوقجي ، وشوكة العائدي ، والامير عز الدين الجزائري واحمد الحباز ويونس الحنشور وعبد الحكيم الهندي، وقاموا بتنظيم خط الدفاع ، وتوزيع القوات فيه ، ولكن الحملة لم تخرج ، في ذلك النهار .

وفي ذلك اليوم شاهد المجاهدون رجلا يقود دابة مجمل عليها بضاعة البيدع ، وكان الثوار قد انصل بهم ان هـذا البائع جاسوس مرسل من قبل الفرنسيين ، ولما استجوب أفاد بانه فتير ورب عائلة يعيش من بيدع بضاعته ، فرقت قلوب المجاهديناليه فأعادوه الى دمشق ، وراقبته العيون «اخل مدينة دمشق ، فشوهد ، يدخل رأساً الى البعثة الفرنسية وقد ابلغهم عن مواقع المجاهدين وعن المسافة بين خط دفـــاعهم المتصل بنقطتي ( باب الشرقي وتواك ) وبدأت المدفعية الفرنسية تصب قنابلها على خط المجاهدين ، فكانت القذائف تقع على مقربة منهم فاضطروا للانــحاب ، وتركوا خط جوبر الدفاعي خالياً .

وقد اتخذ المجاهدون خطأ دفاعياً غيرالحط الاول ، وركزوا فيه القوى لحراسته، ولم تخرج الحلةمن دمشق في ذاك النهاد. وفي ١٣ تشرين الاول سنة ١٩٣٥ م زحفت الحلة الغرنسية من دمشق ،وقبل وصولها الىجسر تورا بمسافة نصف كياومتر تعرض المجاهدون لها وساهمت المدفعية الفرنسية بمؤازرة الحلة فكانت الاشجار نتساقط من تأثير القنابل ، ودامت المعركة في شدة وعنف حتى المساه .

خسائو الحجلة \_ ارتدت الحجلة الى دمشق ، وكانت سيارات الاسعاف تنقل الفتلى والجرحى من الجند الى المستشفيات . واستشهد خمسة من المجاهدين تعذر علينا معرفة اسمائهم ، وجرح اكثر من ثلاثين من مجاهدين القرى ، فتولى الدكتور امين رويجه امر اسعافهم .

انسحاب المجاهدين . كان لمعركة جسر تورا الاثر السي. في نفوس المجاهدين ، فقد انتشر الجواسيس والحونة ، وكثر فساد الاخلاق ، وفقد بعض العناصر من رعاع الناس شرفهم في سبيل الحصول على المال ، ومن جراء التجسس الواقع استمرت مدفعية الفرنسيين باطلاق مدافعها المركزة باطراف دمشق على أدض جوبر التي يرابط فيها المجاهدون فاضطروا للانسحاب من ارض جوبر ورابطوا على ضفاف نهر تورا ، من طاحونة البنجكية الى جسر الميداني، وتركوا قربة جوبر وراءهم وعزز الثوار هذا الحط بانتظار الطوارى .

#### وقعةجوير

في يوم الشدلاناء الواقع في ١٣ تشرين الاول ١٩٢٥ م جانت كو كبات من الجند الى جسر القواص ، واشتبكوا دع المجاهدين في معركة وهيبة دامت طول النهار ، واسر المجاهدون ثلاثة جنود من المغاربة ، ورجعوا الى زبدين وفي الطريق التقوا بالمجاهد الكبير المرحوم عبد القادر آغا سكر، وكان معه (٣٠) مجاهداً من حي الميدان وغيرهم ، فتلقاهم الشيح محمد حجازي، والشهيد حسن الحراط . وفي الساعة الحامسة حلقت طائرة افرنسية وقذفتهم بالفنابل ، فاصيب المجاهد سعيد حجازي بشظايا قنبلة وتفتت عظم بده فنقله اخوته الى قربة فربدين .

ثم جاء النذير من جوبر ، واباغ الشيخ محمد حجازي أن حملة افرنسية قد افتوبت من جوبر ، فقام فريق من المجاهدين كان بينهم محمد الجاينا ، وعلى أحمد جعة ، ووهبي فتوش، ومحمد الحابي ونسيب الحباب ( ابو النور ) وعصابة مأذنة الشحم منهم سعيد الحباز ، وراشد البحرة ، وسعيد عزيزة ، والزطي وشقيقه ، وحنكه ، وعلى اللحام والعرند ، ينقدمهم الشيخ حجازي واشتبكوا مع الحلة ثم أنجدهم الشهيد حدن الحراط والعرجا ، ودامت المعركة بعنف حتى المساء



الشهيد البطل الموحوم بوسف القباني

وفي هذه المعركة استشهد المجاهد المرحوم يوسف القباني بعد أن صمد أمام هجهات الفرنسيين وابدى بطولة نادرة واضطرت الحلة للارتداد والثوار وراءها يضربون أعقابها بالرصاصحتى وصلت الى باب نوما ، وكانت خسائر العدو كبيرة ، وفي اليوم الثاني قامت السياد ات بنقل الفتلى، واثر ما احرزه المجاهد ونمن انتصادفي معركة جوبر سادوا الى عربين، واضطروا لنقل المجاهد الجريح السيد سعيد حجازي الى مفادة وجاء الدكتور عطايا لمعالجته فلم يستطع جبر عظم يده ، وقام شقيقه الشيخ محمد حجازي بمعالجته بعد ثن قرية التل ، وخشي هذا الطبيب العودة الى دمشق فنزح الى فلسطين .

ثم استحضر طبيباً من حماة وقام بمعالجته وقد أبى هذا الطبيب الانساني النبيل أن يتقاضى اجرة عمله بعد أن رأى ما هم عليه من ضعف وقلة وعاد الى حماة ، وبقي سعيد حجازي في المفارة حتى شفي من جراحه .

#### معركة زور المليحة

ووقعت هذه المعركة في صباح يوم الاربعاء الواجع عشر من شهرتشرين الاول سنة ١٩٢٥م وبعد ما أمر المجاهدون الضباط الاربعة وأبادوا حملة رجال الدرك ، اضطرب الفرنسيون لهذه البادرة الحطيرة السبق دات على استفحال أمر الثورة في الفوطة ، فجهزوا حملة تزيد على الف وثلاغائة جندي ، وزحفت على الزور ، ولما وصلت طلائعها الى جسر الفيضة ، كان حسن الحراط والشيخ محمد حجازي الكيلاني وديب الشيخ، واخوانهم قد استعدوا المنائما ، فرتبوا جبمة المجاهدين واستحكمواورآ، الاشجار والدكوك ومجاري نهر بودى ، ولما دنت الوحدات العسكرية منهم بادرت باطلاق نيوان اسلحتها المتنوعة بشدة هائلة ،

فصد الجاهدون لها ، فما استطاع الفرنسيون التقدم ، وقد تدخل سلاح الطيران الفرنسي في هـــذه المعركة الرهيبة ، فحلقت أدبع طائرات على علو منخفض ، وقذفت قنابلها المدمرة على منطقة الزور ، فاسقط المجاهدون واحدة منها، ولما أوشك عتاد المجاهدين على النفاد انسحبوا من الزور ، وابدى ديب الشيخ مع فئة من اخوانه بطولة مشهودة لحماية مؤخرة المجاهدين المنسحبين ، واشتبكوا في قتال مستميت مع القوات الفرنسية ، وتحكنوا بشباتهم وجلاهم من الافلات من خطر التطويق والالتحاق باخوانهم في ارض المرج .

وقد حضر هذه الوقعة الرهيبة السادة :

نزيه المؤيد العظم من الصالحية ، والشبيخ محمد حجازي الكيلاني واخو تهرسلان وعبد الغني وسعيد ومحمود ومنيوحجازي ، وابن اخته محمد سعيد عربي كانبي ، وخالد القدور ، ومحمود الاغواني ، ومحمد الخيال ، وعبد اللطيف الدردبيس ، وسعيد الاظن ، ومحمد الجابنا ، وعبد الحميد الجديني ، ومستو عبارة ، وخليل بصلة ، وهاشم الاغواني ، ومنير الخطيب من حي قبر عاتكة .

وحسن الحراط ، وابواهيم الطناني ، وابو عبدو الكناكري ، وصادق اللحام ، وأحمد الفتال ، وعلي اللحام ، ورسمي الزير ، وخالد الرواس ومحمود سلوم ، وابو حمزة علي اللحام من حي الشاغور .

وسعيد عكاش واخوته عبدو وأبو أحمد عكاش وأبو عثمان وأبو ابواهيم من دمر .

وقد بدأت المعركة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى المساء ، وانسحب أكثر المجاهدين لنفاد ذخيرتهم وأخذوا خيول رفاقهم ، وصد في وجه هذه الحملة الشيخ محمد حجازي واخرته ومحمود الاغواني وحدن الحواط ، ومنير الحطيب ، وابراهيم الطناني والكناكري . وقد اصيب حسن الحراط بجرح في كتفه ، فحمله رسلان حجازي على ظهره حتى قرية حمورية ، وكان معه ابن اخيه سعيد الحراط .

## اعدام جو اسيس

في الحامس عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥م حضر عالم جركسي تبدو عليــه النعمة ، وقابل الشيخ محمد حجــازي البحث معه في بعض الشؤون السرية ، فأوصى و هبي فتوش ومحمود حجازي والمصري الملقب بأبي برد بتحري هذا العالم ، فوجدوا معه وثيقة مبصومة بخاتم المندوبية الفرنسية .

وقبض عبد الغني حجازي ، وابن اخته محمدسميد عربي كانبي على جاسوسين وهما عبد الله الكردي ، وعادل الترجمان ، وبمد تفتيشهها وجدا ممهها وسالة افرنسية ، فقرر الحراط والشيخ محمد حجازي اعدام الثلاثة . وقد قام محمود حجازي واخوته واخوانهم الشواغرة ، وكانوا زهاء عشرين مجاهداً بتنفيذ حَكم الاعدام بهم شنقاً مع سبعة اسرى من المتطوعة على اشجار جسر تورا .

ثم مر الشبيخ محمد حجازي وعصابته بقر بةسقبا ؛ فأخذو الكمية من البترول مع حزمة من القنب ، وحرقو الجسر تورا وتوجهو الحازبدين.

## معركة الضهير

بعد معركة زور المليحة توجه المجاهـــدون يوم الخيس في ١٥ نشرين الاول سنة ١٩٢٥ م الى قرية الهيجانة ، فوجدوا فيها حملة كبيرة من المجاهدين قادمة من جبل الدروز يتقدمها السيد نسيب البكري والشيخ محمد حجازي ورمضان الشلاس مع فئة من الدروز بقيادة ( محمد ابو شريف وزيد ابو خمري وغيرهما من صناديد الدروز ) ، وقد بت الرأي على مهاجمة قوى الهجانة في معقل الضمير ، وكانت شرذمة من خمسة عشر جندياً بقيادة السمعل الضمير ، وكانت شرذمة من خمسة عشر جندياً بقيادة السمال السمال ) قائمة على حراسة المراعي ، فتهالكوا بالدفاع عنها ، وقتل الجندي ( نعمة مبارك ) ثم تألب المجاهدون على مخافرها الحصينة في آخر الليل ، وكانت مباغنة هدت اعصاب الحامية الفرنسية وقاومتهم مفرزة الاجودان ( فيوت ) ، ودارت معركة حامية مدة ساعات كان النصر فيها حليف المجاهدين ، فاستولوا على المخافر وما فيها من سلاح وعتاد وافر مع ثلاثة مدافع رشاشة و (٨٠) دلولا ، وعادوا ادراجهم الى قرية حران العواميد ، وعند الظهيرة وصلت نجدات افرنسية سريعة من دمشق بقيادة الملازم ( دلوز ) فانسحب المجاهدون بعد عراك شديد .

بعد أن وقعت معركة الضمير ، وحلت مجاميتها الفرنسية المؤلفة من الهجامة ، قامت كتيبة الهجانة الاولى التدمرية بدوركبير خلال الثورة ، وعززت حاميتها في الضمير بعد انسحاب المجاهدين منها ، وهي مجكم موقعها على حدود الغوطة الشرقية ، وحدود حبل الدروز ، قد ساهمت في الاهمال الحربية التي تولاها الجيش الفرنسي ضد الثورة من سنة ١٩٢٥ الى سنة ١٩٢٧م وسبق قبل معركة الضمير ، ان تعينت دائرة عمل هذه الكتيبة في صحراء سورية غربي الفرات ، وترتب عليها فوق ذلك أن تراقب القبائل الكثيرة المتنفلة بين نجد والعراق وسورية ، بعد ان اصببت هذه الكتيبة بخسائر عندما التحمت مع عصابة بتـاريخ ١٤ حزيران الكثيرة المتنفلة بين نجد والعراق وسورية ، بعد ان اصببت هذه الكتيبة بخسائر عندما المتحمت مع عصابة بـاريخ ١٤ حزيران العربي من تدمر ، وقتل قائد المفرزة الملازم (استوين) .

#### النجلة الدرزية

قابل المجاهدون الذين نزحوا الى جبل الدروز سلطان باشا الاطرش القائد العام الدروة السورية ، وطلبوا منه نجدة درزية قوية الزحف بها على دمشق واحتلالها واشعال نار الدروة في الغوطة ، وفي هذه الفترة وصل السيد فوزي البكري يوافقه الشهيد حسن الحراط ، ووافق زهماء الدروز على ارسال قوة كبيرة لاحتلال دمشق وتوسيع نطاق الدورة في الفوطة ، وقرروا مراسلة بهض زهماء دمشق المشهود لهم بالوطنية والاخلاص والنضحية ، وان يجمل هذه الرسائل الشهيد حسن الحراط والسيد محمود حجازي ( ابو فارس ) وان يؤمنا ايصالها الى ذويها ، ولما وصلا الى قربة ( بواق ) وجدا فيها الشهيد ابواهم الطنالي والكناكري ، فارجعاهما معهما الى الفوطة .

ذهب الحراط الى قرية ( الحجيرة ) وتوجه محموه حجازي الى قرية عقربا حيث وضع شقيقه السيد رسلان حجازي الذي اصيب بجرح في كنفه بممارك جبل الدروز في القرية لمعالجته .

وتشاور مع الحراط عن كيفية ايصال الرسائل الى امين بك عربي كاتبيوغيره ، وفي اليوم الثاني حضرت عائلته ووكبوا عجلة وتوجهوا الى دمشق ، وكان حمل الرسائل ومرووهم من امام قلعة العزيزية عند باب توما مجازفة محفوفة بالاخطار .

وقد تعرض لهم وكيل ضابط ونادى سائق المعربة بالوقوف ، ووكب الضابط بجانب السائق الى باب الجابية ، فارتعش السيد محمود حجازي ، وقفز من العجلة دون ان يشعر به الضابط . ودخل سوق الحياطين وذهب لمنزل امين بك عربي كانبي ، ثم حضر السيدان عثمان الحطيب ومصطفى الجفتلي من حي قبرعاتكه، وسلمها رزمة من الرسائل ليوزعاها على اصحابها من زهماه الاحياء.

وصول السيد نسب البكري والشبخ محمد حجازي الى قوى الموج \_ وصل البكري والشيخ محمد حجزي والدروز الى قرية دير الحجر بالمرج ، واسرع المجاهدون للالتحاق بهم ، فرجـــد قرى المرج تدق الطبول ابتهاجا بمقدمهم وتوزعوا في البساتين ، ثم دخل البكري الميدان ، ونزل الشيخ حجازي في حيى الشاغرو ، وبقي المجاهدون في البساتين ، والتحق بالقوة القادمة جماعات من دروز جرمانا .

#### معركة حوش المباركة



الجالسون من اليمين حسني صخر ( السويدا )وبجانبه حسن رعد ( حمص ) وفي الوسط ديبو آغا زعيم الفوطة ( حوستا ) ثم الفائقام العسكري الشهيد زكي الحابي واحمد ( ابو خليل الخباز ) حوستا ، ووقف وراء الامير احمد الشهابي ثم محمود خيتي ( دوما ) وتوفيق القلمي ( دمشق ) !

وقعت هذه المعركة يوم السبت في ١٧ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م اثر انتصار الجاهدين الرائع في الضمير اتصل بعلمهم وهم في قربة حران العواميد ، ان حملة افرنسية وصلت الى قربة الريحان في قضاء دوما لمطاردة الزعبم الكردي ابي حمر ديبو وعصابته في قربة حوش المباركة ، فساد ديب الشيخ مع فريق من المجاهدين والتقو ا بالحملة ، فهاجو هامن الشهرق و الجنوب ، واشتبكوا معها في قتال عنيف ، فارتدت الحملة مرغة على الانسحاب تحت ضغط المجاهدين ، وتشردت وفقدت نظامها العسكري ، وخلفت وراءها كميات من السلاح والعتاد وبعض القتلى و الجرحى ، وعاد المجاهدون مع الغنائم الى قربة حران العواميد . وجرح هاشم الاغواني ونقل الى قربة بيت سوى ، و اجتمع الذين صدوا الى نهابة المعركة باخوانهم في قربة حوربة .

استشهد في هذه المعركة ثلاثة من المجاهدين . وصدف في اليوم ذاته أن ذهب محمود حجازيو احمد الضبيع والكناكري لجلب الشعير للخيول من حوش الكيدلاني ، فالتقو ا في طريق ضيق بمائة وعشرين خيالا من المنطوعة ، فسلمو ا عليهم ظناً منهم انهم من الحراس ، ولما ابتعدوا عنهم أطلق المجاهدون عليهم الرصاص ، فاختبأ بعضهم في القنب وفر الباقون ، وتمكنوا من القبض طي تسعة

جنود ، ثم قبض الشيخ محمد حجازي على اثنين من المنطوعة وقد اعدموا ،وغنم المجاهدون سلاحهم وثلاثة عشر رأساً من الحيل ، اقتسمهم ثوار مأذنة الشحم والشاغور وقبر عاتكة .

#### التشفى والانتقام من الابرياء

كانت خسائر الفرنسيين في هذه المعركة فادحة ، بلغت زهاء ( ٥٠٠ ) جندي بين قتيل وجريح ، ولما انسحبوا من الزوركان الجند يقتلون كل من صادفوه من المستطرقين ، ثم هاجموا قرى المليحة وجرمانا والبلاط فأحر قوها، وقتلوا عدداً من الابرياء تشفياً وانتقاماً ، وحملوا الضحايا على الجمال وعرضوا جثثهم في ساحة الشهداء بدمشق ، ايهاماً للناس بانتصارهم على المجاهدين .

على هذه الصورة انتهت معركة الزور الاولى ، وعاهت الحملة الفرنسية الى همشق تجر أذيال الحبية والفشل .

#### معركة لمشق

وقعت هذه الممركة يوم الاحد في ١٨ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م وكان الجاهدون في قرية حران العواميد ، فتداولوا الرأي في مهاجمة دمشق واحتلالها ، ورسموا خطة الهجوم وتقسيم قوى المجاهدين الى ثلاث فرق :

١ – فرقة بقيادة السيد نسيب البكري ودروز الجبل تدخل المدينه من بوابة الله بالميدان .

٧ \_ فرقة بقيادة المرحوم أبي عبد. ديب الشيخ تدخل دمشق من بسانين باب السلام والعقيبة ،

٣ – فرقة بقيادة الشهيد حسن الحراط مع دروز جرمانا تدخل دمشق من بساتين الشاغور .

وفي ظهر اليوم المذكور ، قامت فرق الجاهدين بتنفيذ هذه الحُطة المحكمة ، فدخل البكرى وجماعته المبدان الفوقاني دون مقاومة ، ونزل البكري ضيفا على رشدي آغا المهابني يوافقه السيد منيو الخطيب .

وهنا لابد من الاشارة الى بعض الوقائع الهامة ، فان زهماء جبل الدروز كانوا على اتصال بزهماء اسرة آل المهابني ، وقد وردت اليهم رسائل منهم موجهة الى رشدي اغا وصبحي اغا المهابني ، وقد حملها الشهيد حكمت العسلي وحسن ابو مجيي من شقا وقد جاء فيها ، ان الدروز سيحضرون بقيادة سلطان باشا الاطرش ونسيب البكري لاحتلال دمشق، وحددوا موعد الزحف وان سلطان الاطرش سيأتي عن طريق الميدان مع الفي مجاهد ، وزيد الاطرش مع الفي مجاهد عن طريق الميدان مع الفي مع الفي مع الفي مجاهد عن طريق المرق جرمانا .

وعقب ذلك نهياً مجاهدو ال المهايني وشباب الميدان لحل السلاح ، وكان سعود اللحام ( ابو شحاده ) وعيد العسلي ( ابو صالح ) من الميدان يتجولان ببن الشباب للحث على حمل السلاح والانضام الى المجاهدين .

ولما دخل الدروز الميدانكانت قوتهم عبارة عن خمسهائه مسلح من جميع الجهات · لا ستة الاف مسلح كهاورد في رسائل الزهماء دخول ديب الشبخ دمشق ـ في الوقت الذي دخل فيه نسيب البكري الى الميدان . دخل ديب الشبخ وجاعته دمشق من حي المقيبة ، ولقي مقاومة بسيطة من رجال الدرك والشرطة الذين فروا وتركوا بخفارهم ، فاستولى المجاهدون على مافيها من اسلحة وعتاد .

دخول حسن الخواط الى دمشق \_ دخل الشهيد حسن الحراط ورجاله دمشق من بساتين الشاغور ، فجابهتهم وحدات قوية من جنود السنغال كانت توابط حول مقابر النصارى واليهود ، وقد هاجمها المجاهدون واستهاتوا في الاشتباك معها بقتال ضار ، ورغم المقاومة العنيدة التي ابداها الفرنسيون ، فان الخراط واخوانه قد استأسدوا وهجموا بالسلاح الابيض ، ففرت القوات الفرنسية مذعورة لاتلوي على شيء طالبة النجاة ، فدخل دمشق وراءها ، وقد هلك فها زهاء مائة قتيل وجريح اكه ثرهم من السنغال ، وتكدد المجاهدون خسائر قليلة .

وقد تخلى رجال الشرطة والدرك عن مخافرهم في المدينة بعد هذه المعركة الضارية ،وفروا من الموت الذي كان ينتظرهم وذعر الاهلون ، فاغلقوا متاجرهم والتجأوا الى منازلهم . النزوج عن دمشق ـ اثر قيام الثورة في جبل الدروز وحماه ، نزح فريق من الوطنيين عن دمشق الى شرقي الاردن و فلـطين ومصر ، وقد زعموا انهم نزحوا بقصد الدعاية للثورة في الحارج ، وقد اثر هذا النزوج في معنويات المجاهدين .

وقد استسلم السيد جميل مردم بك في الحدود الفلسطينية اللبنانية الى ضابط افرنسي وعاد الى بيروت .

هعوكة بأب الجابية – وفي الليل دخل فريق من المجاهدين، كان بينهم السيد محمو دحجازي الى المحل العمو مي في باب الجابية، فوجدوا سبمة من جنود السنفال فذبحوهم، وقام الشيخ محمد حجازي وجماعته بجفر الحنادق، ودخلوا زقاق سيدي عامدود، وتوجه الشيخ ورفاقه الى البنك وهاجموه بالرصاص، وكان فيه ضابط افرنسي اصيب بيده.

## معركة قصرآل العظم

وقعت معركة قصر آل العظم بوم الاحد في ١٨ تشرين الاول سنة ١٩٦٥م، وقد علم المجاهدون ان المفوض السامي الجنرال سراي يزور قصر العظم السكائن في سوق البزورية ، فقام فريق من دروز جرمانا وحي الشاغور بقيادة الشهيد حسن المقبعة ، كان بينهم السادة محمود حجازي ، وجميل جانيا وشقيقه ، وصالح الكلاس ، ومحمد الحيال ، والدردبيس ، ومحمود عباره ، وخسيوو أبو ناب ، واسماعيل جمعه حفظة وغيرهم ، وقد حاصر المجاهدون القصر ، ولم ينتج عن اقتحامه أبة فائدة لتحصينه بالاسلاك الشائكة ، ونصب المدافع الرشاشة في بابه وعلى الاساطيح واحاطته بالمصفحات ، ولما أسدل الليل ستوره خرج الجنرال مراي بدبابة وسافر الى بيروت .





الجاهد على كايب

فانسحب الجند الى قاعات القصر ، ونزل فريق منهم الى قبو مجاور لها ، وصبوا نـيران مدافعهم الرشاشة على المجاهدين، وأبدى المجاهد المعروف سليمان بن كليب من جرمانا عند اقتحام الغرفة التي دخلها من الثفرة بطولة مشهودة ، وكتبت له الشـهادة في ساحة الشرف والجهاد ، فحمله ولده المجاهد على سري الدين تحت أزيز الرصاص ، وخرج به .

و لما رأى المجاهد حسن المقبعة ورفقاه ، ان سلبان كايب خر صريعاً ، أقسم ليحرقن القصر ، وقد الحسرم النار فيه ، ودخل من الباب الغربي الرسمي الكبير ، وفيه اقوى التحصينات العسكرية .

استشها دالبطل حسن المقبعة – أكدالذين رافقوا الشهيد حسن المقبعة ، أن البطولة التي أبداها عند اقتحامه قصر آل العظم الحصين كانت خارفة ، وبعد نصف ساعة اصبب برصاص المدافع الرشاشة فخر شهيد آفي ساحة الجهاد ، ثمارتد المجاهدون عن القصر لاستحالة اقتحامه .

حود أبو شاش ــهو من أبطال دروز جرمانا ، وقد استشهد في معركة قصر العظم .

محمد فهد ملاك – هو من دروزجرمانا ، وقد جرح في معركة قصرالعظم ونقل الى حي الشاغور ، فاصيب مع الشهيد حمدان كانبه بقنبلة طائرة اثر غارة جوية ، وذلك في ٢٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م . وكنبت لهما الشهادة .



الشهيد البطل حسن المقبعة

## السيارات المصفحة في معركة ليلية في اسواق حمشق

في عصارى يوم ١٨ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ، تفجرت النورة في دمشق على حين غرة ، بينا كان الجنسود في مراكز النذير ، وقد حاصر المجاهدون بعضاً من فصائل الجيش الفرنسي .

ولم، كان الليل صدر الامر الى مفرزة السيارة الرشاشة التي يشولى قيادتها الليوتنان (دي رواييو) ان تنقل الامداد الى موقع الجند في قصر آل العظم ، فتورطت في الاسواق الضيقة المظلمة حيث انهالت عليها النار من النوافذ دون الله تستطيع معرفة مصادرها ، وعطلت فيها مصابيح (الاستيلان) فوراً ، وخرق الرصاص صفائحها الممدنية وأغلاق النوافذ ، وجرح معظم افراد الركب ، واصبحت المفرزة عمياء وفي موقف يئس يكتنفها الرصاص من كل جانب ، فاخذ الملازمات (غاسكه وكور) على نفسيها انقاذها وانطلقا في سيارتين مجهزتين بالمصابيح الكهربائية ، فيهرت أنوارها العظيمة أعين المجاهدين الذين فرقنهم النار التي أهالاها عليهم ، فتمكنت المفرزة من الانسحاب ، وقد جرح الليرتنان (دي روابيو) في هذه الحادث حرماً خطراً في ذراعه ، وقتل معاون ضابط وجندي واصيب عشرة من الركب الاثنى عشر بجراح .

خروج نسيب البكوي من دمشق \_ و لما وقعت معركة باب الجابية ، ثم معركة قصر آل العظم ، تجمع فريق من اهالي الميدان في دار فارس آغا المهابني ، وطلبوا تسليم السيد البكري الى السلطات الفرنسية قبل ان يدمر حي الميدان بالقنابــل او الحريق ، وانشق آل المهابني على بعضهم ، ورفض رشدي آغا المهابني وجماعته هذا الطلب بكل شمم واباء مهاكانت النتائج.

تخويب سكة الحديد أرسل الشيخ محمد حجازي الكيلاني شقيقه السيد محمرد بحمل رسائل الى مجاهدي المزة الاشتواك في اقتحام القلمة ، فوجد الجماعة قد نكثوا بوعودهم ، فعاد الى باب السريجة ، وقد التحق المجاهدون الابطال سعيد الاظن وخلبل بصله ومحمد الجاينا ومستو عباره وحميد الجديني ومحمد الحلو وعلى الكيال وسعيد عدي ومحمد القدور والشيخ محي الدين ومحمد الحيال بالشيخ محمد حجازي ، وقاموا يتخريب السكة الحديدية من باب السريجة الى الميدان ، وانهالت عليهم نيران الجند، فقابلوهم بالمثل ، فتراجع المجاهدون دبابة بارض باب السريجة ، ونهبو امحترياتها من الذخيرة وتركوها ورجع المجاهدون، فأو دعو الحيولة م مجهام أبي زكي العيناوي .

وفي هذه الفترة قامت القوات الفرنسية بتعقيب آثار الثوار ، والتحق بمجاهـدي آل حجازي السـادة : محمود البوازي والقديمي وغيرهم وذهبوا ليركبوا خيولهم المودوعة بالحمام ، فوجدوها مسروقة ، فخرجوا مشاة الى قرية الحيارة ، وأخـذوا منها الحيول واتجهوا نحو عقربا ومنهـــا ساروا الى حبل الدروز ، وفي الطريق التقوا بالسيدين سعيد الاظن وخليل بصله ، فوجدوا لدى سلطان باشا السيد نسبب البكري ورشيد طليع ، ثم ذهب البكري الى حمان يوافقه المجاهد سعيد حجازي .

#### تلمير دمشق

أثر دخول الثرار مدينة دمشق اعترى الفرنسيون الوجل والذهول والارتباك وفقدوا صوابهم ، ودعا الجنرال ســراي أركان حربه ومستشاريه وصبحي بركات رئيس الدولة السورية آنئذ الى اجتاع ، وتداولوا البحث فيما آلت اليه الحالة الراهنــة بدمشق واستفحال أمر الثورة ، ودخول العصابات اليها ، فأجمع الرأي على تدميردمشق التي احتل اكثر احياتها الثوار ، ودكها فرق رؤوسهم ، وأصدر أوامره الى القيادة الفرنسية بالتدمير .

وسافر إلى دمشق ايراقب الحلة عن بعد ، وبدأت قلاع المزة والمدينة باطلاق مدافعها الثقيلة والمحرقة على احياء المدينة دون تمييز ، واستمر اطلاق المدافع ثلاثه ايام من عصر يوم الاحد في ١٨ تشرين الاول الى مساء يوم الثلاثاء في ( ٢٠ ) تشرين الاول سنة ١٩٢٥م ، فهدمت المتاجر ، وحرقت المنازل الكبيرة الاثربة .

وقام حسن الحراط تحت قذف القنابل بمهاجمة مراكز الفرنسيين في حي الدرويشية والسنانية ، فانسجبوا ملتجئين الى القلمة ، فهاجمها الحراط دون جدوى لمناعتها ، واستشهد بعض المجاهدين منهم داود عبيــد من دروز جرمانا ، وعاد الحراط الى مركز في الشاغود .

## فرض الغرامات على دمشق

ان ماوقع في دمشق من التدمير والحرق والفتك بالاهلين من قبل جيش نظامي ، قد فاق بفظاعته وحشية الفزاة الاقدمين الذين وي التاريخ عن فظائعهم ، وسيبقى ماحدث لطخة عار في جبين الفرنسيين الذين يتشدقون في كل مناسبة بانهم حم ة الحرية .

وقد ذهب وفد مؤلف من الامير سعيد الجزائري ، والشبخ تاج الدين الحدني ، ونسيب حمزة ، والامير مصطفى الجزائري ، وقابلوا الجنوال وطلبوا وقف اعمال العنف والتدمير على المدينة ، فاجابهم بان القذف والتدمير لايتوقفان الا بعد انقضاء المدة المعينة وفق الحطة المرسومة والاوامر المحددة ، واشترط ان يقدم الاهلون مئه الف ايرة ذهبية غرامة حربية وثلاثة آلاف بندقية مع عتادها ، وان كل رصاصة تطلق من احد احياء المدينة سيكون نصيب ذلك الحي الندمير ، وحدد موعداً لنأدية الفرامة ، وفي حال عدم تنفيذ هذه الشروط ، فسيستمر قصف المدينة بالمدافع حتى تزول دمشق من عالم الوجود ، وقد احتمى في دار الامير سعيد الجزائري في حي العيارة رهط كبير من الاسر الكبيرة ، وبعد خروجهم من المفابلة ، سلط الفرنسيون نيران مدافعهم على داره ، وحامت طائرة والقت عليا قنبلة فاخطأت الهدف ،

## استحالة جمع الغرامة

لقي الوفد عنتاً لاستحالة جمع الفرامة والسلاح في المهلة المحددة بانذار الجنرال غ ملان ، فطلب الوفد تمديد المدة ليتسنى له القيام بهذه المهمة الحطيرة ، فقبل بالامهال الذي تنتهي مدته في الساعة الح مسة من يوم السبت في ٢٤ نشرين الاول سنة ١٩٢٥م وابلغهم باستمرار القذف والتدمير بعد هذه المدة في حال عدم تنفيذ الشروط المفروضة .

وبهذه الفترة العصبية قام حسن الحراط بزيارة احياء النصارى ومنع كل تمدعنهم فسلمت منازلهم من النهب والسلب بفضل زحماء المسلمين الذين احتاطوا الأمر .

كان الوفد خلال المهلة المحددة يبذل الجهد لجمع الفرامة والسلاح؛ ولكن كان ذلك مستحيلًا ، فاين المال والسلاح والاهلون قد نزحوا عن بيوتهم وتشتتوا ، ولمارأى الفرنسيون ان انذارهم باستمرارالفذف والتدميرة داصطدم بعقبات عجز الاهلون عنها ، تقدمت الحكومة بدفع الفرامة نيابة عنهم وأضافتها الى ضريبة الاملاك .

ومن الحوادث التي لاتنسى ، تلك الفظائع التي قام بها المجرم السفاك ( بيجان ) مدير الشرطة آنئذ فقدتفتن باهماله الوحشية وأجبر بمض العناصر على حفر قبورهم بأيديهم وصرعهم بالرصاص ، ودفنهم في بستان الكركه الواقع في حي الصالحية .

تدمير بيوت آل حجازي — واثر مارقع في دمشق من اشنباكات في باب الجابية وقصر آل العظم وتخريب السكة الحديدية ، قام الفرنسپون بتدمير اربعة بيوت وحوانيت عائدة لملكية الشيخ محمد حجازي الكيلاني واخوته انتقاماً منهم .

وكانأول من التحق بمجاهدي آل حجازي ،هم السادة محمد الجانيا وعبد الحميدالجديني وعبد اللطيف الدردبيس ومحمد الحيال وعلي الكيال وسعيد الاطن ، ولما رأى المجاهدون ماحل بمدينة دمشق من التدمير والحرق والقتل ، هالتهم هذه الفواجع ، فآثروا الانسحاب عن المدينة رحمة بأهلها ، وما منيت به من خسائر فادحة في الارواح والاموال التي تقدر بملايين الميرات .

انذار الجنرال سوله لاهالي دمشق و هذانصه : وعندما تتضي الضرورة باطلاق المدافع على احداحياه المدينة فالسلطة الفرنسية تقوم باخبار الاهلين بنشرها الخبر المهم ، اما اذا لم تستطع اذاعة الخبر بسبب فوات الوقت ، فان المدفعية تطلق ثلاثة طلقات للفلا خارج المدينة جاعلة اتجاهها الحي المهدد بالقصف ، وتعد هذه الطلقات انذارا للنساء والاطفال بأن ينسحبوا .

#### الاستعار الفرنسي

من أفظع انواع الاستعيار ، الطريقة التي تتبعها فرنسا في استعبارها كل قطر احتلته ، ومن مبادئها الاستعبارية نشرالفساد والجهل والخنوع والذلة ، ليتدنى لها نزع انثروات من ايدى أصحاب البلاد .

وقد بلغ ظلم فرنسا الى الشعوب المستعمرة أقصى حد لاتطيقه البشر ، وفرنسا منذ احتلت شمالي افريقية تحرم اهلمـــــا الاتصال مع الاقطار الاسلامية .

دك الفرنسيون ( 60 ) قرية في الجزائر في شهر تموز سنة ١٩٤٥ م ، لاتهام أهلها بقتل بعض الغربيين ويقدر عــدد الذين هلكوا . بـ ( ٢٥ ) الف نسمة .

و في ٣٠ حزيران سنة ١٩٥٠م كان باي تونس يؤدي صلاة الجمعة في المسجدالكبير، فهجمت الحاميةالفرنسيةعلىالمصلين داخل المسجد وخارجه ، وقذفوهم بالقنابل والمدافع الرششة فسقط منهم خلق كثير .

وهكذا الحل ايضاً في مراكش ، فقد زار السلطان محمدُ الحامس مدينة طنجـــة فاطلق الفرنسيون مدافعهم الرشاشة وحصدوا من اهل البلاد ( ٥٦٣٠ ) قتيلا .

## فظائع المتطوعين

اثر الممركة الاولىالتي حصلت بين المجاهدين والفرنسيين في بستان باكير ، وقد حضرها سعيد العاص ومنير الريس وجميل العلواني وابراهم صدقي وغيرهم من المجاهدين واندحار العدو تحت وطأة نيران الثوار بعد ان خسر ( ٩٣ )متطوعاً تجلى الغضب والحنق على المتطوعين ، وازمعوا على الاخذ بالثار من الاهلين الامنين .

وقد بلغ السيد سعد الدين الصعيدي الى ما ترمي اليه المنطوعة من النوايا الوحشية ، فأنذر الاهلين بمفادرة الحي ، ولما خرج الرجال من شوارع الحي ، قبض المنطوعة على عدد كبير من الاهلين، وكان بينهم موظفو الذبحية ومكنسي البلدية، وقنلوهم رمياً بالرصاص وكان ضحية انتقام معركة باكير ( ٣٣ ) شخصاً من الاهلين البريثين ، واهتزت دمشق على هذه الفظائع فأنى الجنرال اندريا يصحبه الامير سعيد الجزئري الى محل الحادث وزعم بان هؤلاء الاشخاص قتلوا برصاص الثوار تضليلا للرأي العام والحقيقة انهم قتلوا برصاص المنطوعين ، وكانت هذه الحادثة سبباً لالتحاق سعد الدين الصعيدي بالثورة .

ههاجمة مخفو الشعرطة في حي العهارة ــدخل اربعون من المجاهدين في حي العمارة كان بينهم السادة : كامل الشماط وحسن ناجي من قرية بوزة واولاد البلاص ، وقبضوا على الحارس وكان رجال الشهرطة يرابطون وراء اكيــاس الرمل ، فاقتحم ستة من المجاهدين مواقعهم ، بينا وقف رفاقهم مجمون ظهورهم ، فاستسلم ستة من الشهرطة وهرب الباقون ، واستولى المجاهدون

على محتسويات المخنر من سلاح وعتساد وساقوهم الى بوزة ، وقتسل المجاهدون احسسه افراد الشرطة الذي اشتمر بسوء سلوشكه ويطشه بالثوار ، والتطوع بتقديم الاخبار عنهم .

نزوح القوتلي والحكيم والعظمة عن دمشق – نزح فخامة الرئيس شكري القرتلي وخالد الحكيم ونبيهالعظمة عن دمشق الى فلسطين ، وانفرد القرتلي بالذهاب الى مصر وقام بدعايات واسمة النطاق ضد انفر نسيين ، والفرسالة اسماها (سورية الشهيدة) وصف فيها ما حل بدمشق من نكبات ، ووزعها على اقطار العالم ليطلموا على الفواجع التي احسن وصفها .

ولم تدم اقامته في مصر ، فقد عاد الى رام الله في فلسطين ، واشترك في نأسيس لجنة عليا للثورة تقوم مقام اللجنةالتنفيذية للمؤتمر السوري وجمعية المنكوبين في مصر

# لمحة خاطفة للوضع في الفوط:

لابد قبل الحوض في وصف معارك الغرط، من الالماع الى ان الثورة عندما كانت قاءًا في اقليم البلان و وادي التيم . كان الفرنسيون قد انسحبوا من جبل الدروز .

وقبل عودة المجاهدين من الاقليم بيومين، خرج الزعيم الميداني عبد القادر سكرمن دمشق بوج له، وأنى الزعيم محمد عز الدين الحابي، ومحمد د ابو يجي ومحمد شريف شرف من جبل الدروز، واتخذوا بساتين الفوطة الفربية مقرا لهم .

وفي هذه الفترة كان المجاهدون نزبه المؤيد العظم واخوانه الذين انسحبوا من راشيا في طريقهم من جبل الشبيخ وقد اجتازوا سهل قطنا وداريا ليلا يكشفهم العدو الرابض في القلاع والروابي ودخلوا الغوطة الغربية من سبينه وسبينات ، فوصلوا حوش الرمجانية قبل طلوع الشمس وتفرقوا آيئذ لتدبير شؤونهم ، .

هذا وان الذين تتبعوا الحبار الثورة في ايامها ، يعلمون ان الفرنسيين لم يكن لديهم قوات كافية في سورية ليقمعوا به الشورة التي امتدت الى اماكن كثيرة دون ان يكون الهجاهدين الاوليناي دخل بذاك ، فقد كان الاعلون يكرهون الفرنسيين بطبيعتهم ، ويضمرون لهم الشهر ماعدا فئة قليلة من الموالين ، وقد اشتد أزر الثوار بعد بجيء الدروز ، فقاموا بشن الهجات في الليل والنهار على محال الزجاج بالباب الشهر في ، وقوة في ثكنة الميدان قرب القدم ، وكانت احياء دمشق كالميدان والشاغور و قبوعاتكة وباب السلام و الاكراد محررة من الفرنسيين واما احياء المهاجرين و اطراف دار الحكومة فكانت تحت سيطرة الفرنسيين ،

#### المجاهدون من الشباب المثقف

اتخذ عبد القادر آغاسكر ورجاله بساتين قريةيلدا مقرا لهم نفاديا من الحطار الطائوات ، وكان معه لفيف من الشباب الوطني المشقف وعلى رأسهم السادة حكمت وفائق واديب وصبوي العسلي ، وعبد الوهاب وبمدوح عمر باشا ، وعبد القادر القواص والشيخ توفيق سوقية وياسين الحانجي وصالح ساو وعبد الحليم الدركزني وخليل الحموي والقائمة م زكي الحلسبي وجميل شاكر ونسيب شهاب وشفيق الركابي وغيرهم من شباب الاحياء .

ويعود الفضل في تأليف هذا الجمع على هذا النحو الحليط الممثل لجميع طبقات الشعب الى القائمنام زكي الحلبي ، والفائد صادق الداغستاني ، فقد كانا بجتمعان شرآ مع الشباب المثقف تارة في دار عبد الوهاب عمر باشا ، وتارة في دار صادق الداغستاني بالصالحية ، ويبثان روح النضال والثورة بينهم ، ويجتمعان بزحماء الاحياء في دار السيد احمد القضائي وشفيق عمر باشا وعبد القادر سكر ، ويجرضان شباب الاحياء على الكفاح والحروج الى الثورة في الغوطة ، أخذ شباب الاحياء يتنادون الحاق به وتأليف العصابات باسماء احيائهم .

اما سليمان الطناني فانه لم يخرج الى الثورة الا بعد مصرع الحيه ابراهيم الطناني ، وذلك لجلب سلاحه وأمتعته ، ولما أمتنع الذين الحذوا اشياءه عن تسليمها اليه انضم عندئذ الى الثورة ،

وبعد شفاء الحراط استقر في قربة عقربا وبيت سحم ، وكان يو افقه ابراهيم الطناني و عزة حمامية ، ورسمي الزيو ، والكناكري وسعدو الحراط ، ومحمد ابو الركيلة ، وصادق اللحام ، واحمد الفتال ، واحمد وسليم الحارس، وصبحي الشيخ اسماعيل ، وابو سعيد المغربي ، واحمد الحفاد ، وحمدي الفتال ، وصالح سلو ، وخالد الرواس ، ودضا الفقير ، والشيخ نسديم شهاب ومحمود سلوم وغيرهم من المجاهدين الذين نعذر علينا ذكر اسم شهم بكاءلمهم .

فتوى الامام المجتهد الموحوم محسن الامين بالجهاد ــ عندما شبت نيران الثورة السورية في الغوطة .عــام ١٩٢٥ م كان الامام يقبم في قربة شقره في جبل عامل ، حيث يصطاف فيها كعادته في كل صيف .

وفي هذه الفترة حضر وفد من شيعته الى القرية يستفيته بامر الحروج إلى ميــــدان الثورة للجهاد في سبيل الله والوطن ، فأفتى طيب الله ثواه فنال : ( الان وجب الجهاد ، وعليكم حمل السلاح ومشاركة الثائرين في الثورة على الفرنسيين ، ومن لا يستطيع ان يجاهد في نفسه ، فعليه ان يجاهد في نفسه ، فعليه ان يجاهد به ) وكان الوفد مؤلفا من سبعة اشخاص كان بينهم المجاهد حمدي المراياتي ، ثم عاد الوفد وبانغ الفتوى الى مجاهدي حي الامين ، فخرج فريق كبير من شباب هذا الحي واشتركوا في معادك الفوطة .

وقد تبرع الاثرياء بالمال لتسليح المجاهدين ، واعانة الفقراء ، وكان عدد المقاتلين من حي الامسين وافرأ بالنسبة لصغره ، وبالقياس الى احياء دمشق .

## عصابة حي العررة

تألفت عصابة حي العسابارة ومسجد الاقصاب بقيادة ديب الشبخ وشقيقه ابراهيم الشخ وخالد وشقيقه سعيد القامجي وهمر الباشا وكامسل الشهاط وحسن عوض واحمدالعكادي وصالح الدجار ، وابو فهد الشعراوي وسليم ومنيو البلاص ، و تخسذوا وغيرهم بساتين العارة وجوبر وجوارها مدانا لاهالها الحربية .

## عصابة حي قبر عاتكة

و نألفت عصابة حي قبر عاتكة وباب السريجة بزعامـة الشبخ محمد حجازي و اخرته وســـ عيد الاظن و اولاد الندوروغيرهم و اتخذت قربة كفر سوسة مقرا لها .

وتشكات عصابة حي الصالحية بقيادة سعيد المفربي والسقطي على ان

الاسماء !اي ورد ذكرها ، هي الحد الادنى لمن اشتركوا في الثورة ، وجاهدوا في-سبيل الله والوطن ، فان غابت عنا لهماءهم فالله يعلمهم ويجزيهم خيراً . الخلاف بين رعماء البلاد . كان الحلاف على اشده بين الزحماه على سياسة البلاد فالشهبندر ، على خلاف مع القرتلي وبعض رفاقه ، والامير عادل ارسلان في موقف الحياد ، والبكري على خلاف بين الطرفين ، ورمضان شلاش على خلاف مع الجميع ، لانه يويد ان يتولى الزعامة ، وقد انشتى على الجميع .

وكان السيد وشيد طليع قبل مرضه يقرب وجهات النظر بين هؤلاء الزهماء ، ويبذل الجهدكي لا يتفاقم الامر .

#### عصابات بعض الاحياء

اتخذت عصابة حي الحراب قربة قبر الست مقراً لها ، وكان على رأسها محمد الصعب ، حسن الواسطي ، وابراهيم المراحلي وابراهيم صندوق ، وحامد المراباتي ، وتوفيق النوري ، وعباس عاصي ، ورضى الصحاف ومهـدي النحاس ، وغيرهم .

وتالفت عصابة مأذنة الشمع ، من السادة حمدي البحرة ووهي فتوش وحدن العابي وحدن الفوال وشريف لبسادة وابو راشد عزيزة وحدن طنطا وغيرهم، واتخذت جسر المطير مركزا لها ، وكان هذا الموقع له خطورته ووقعت فيه معارك دامية . وتألفت عصابة سوق القطن بزعامة ابي محمود عارف الفارة والشيخ محمد البيتموني ومحمود الجوخي ومحمد الخطيب وشفيق السكري ومنير سبع الليل ، وسليان وشفيق ووجيه الحانجي والشيخ سعدي التغابي وغيرهم و تخذت بستان البطيخي متراً لها .

#### معركة النبك الاولى

وقعت معركة النبـك الاولى يوم الاندين في ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م وقـــد هاجم أحمد سوستى من ونكوس ، ومحمد المحـن من الجبـة و معهما ما يقرب من مائتي ثائر من بهرود والنبك ، ولم يكن في النبك ذ ذاك أوة اور نسبة ، فحر قو اجانبا من دار الحكومة . وبنفس الوقث جاء ومضائ باشا شلاش الى جيرود، ومعه قوة من المجاهدين فانسحيت قرات الدرك الى النبك قبل وصول أحمد سوستى ورفاقه الىالىك . وقبل دخول أحمد سوستي وقواته الى النبك ، انسحب رجال درك جيرود والنبك الى حمص ، وفي لم لك الفـ آترة يدأت الثورة ، وطلموا من اهالي النبك ان پتجهزوا بالسلاح ، وبعد اسبوع عاد احمد سوسق وعصابته الى قرى قضاء النبك الحبلبة واستعدأها لحالنك للمعركة و ثر شفاه حدن الحراطمن جراحه في معركة الزور الاولى عسارالىالنبك مع عصابة الشاغور الاولى وبعضافراد مِن الجاهدين ، كان بينهم كامل الشماط، وصالحالنجارا وحسن عوضء وجودت



للشهيد جمعة سوسق وشليله المرحوم أحد سوسق

الحولي ، ووهبي فتوش ، وابناء عكاش ، وكَان عددهم زهاء ( ٣٥ ) ثائراً من الفرسان والمشاة ، وقد سار الحراط وعصابته الى قرية حمورية ومنها الى قرية رتكوس ، فأماموا فيها ثلاثة أيام تهيأ خلالها احمد سوستى واخوانه وتوفيق بعيون ومحمد وعبد الله عودة وعددهم ( ٣٥ ) فارساً ، ومنها توجهوا الى يبرود وفيمــا انضم احمد وياسين اليبرودي وغيرهما .

وصل الخراط الى النبك قبل المعركة بيوم واحد ، وعلم المجاهدون ان مفرزة وصّلت آلى قارة كلكشف والاستطلاع فدهب سبعة عشر فارساً ، كان بينهم كامل الشماط وحسن وطفا النبكي ووهبي فنوش ، وجودت الحرلي ، وحسن عوض، وصالح النجاد ، واحمد التلفيتي الى قارة وهاجموا ليلا مفرزة الاستكشاف الفرنسية وعددها ( ١٨ ) جندياً ، وكاهم من السوريين بقيادة الضابط توفيق المبيض ، وعريف سوري يدعى عبد العزيز البرازي فأسروها ، وجردوها من السلاح والحيول وعادوا بها الى النبك .

ثم اتت حملة افرنسية من حمص الى النبك ، وكانت مؤلفة من عشر سيارات لنقــــل جنود السنفال ، وخمس مصفحات ورجال الدرك يقودهم ضباط افرنسيون .

وقد عاد محمد المحسن ومعه جماعته من الجبة ورنكوس ، فاشتركوا جميعهم في ابادة هذه الحملة ،في السهل بين النبك ودير عطية ،فقتل اكثر جنود السنغال وعددهم ( ٧٠ ) جندياً ، وأسر جميع رجال الدرك وضابطهم بهيــجالكلاس ، وغنم المجاهدون أسلحتهم ، وفرت المصفحات ، واستولوا على السيارات المسخرة ، وتعود ملكيتما للاهلين فأعادوها الى اصحابها .

واشترك في هذه المعركة السيد خالد النفوري واحمد طيفور التي دامت من الصباح حتى قبيل العصر ، وكان نساء النبك يقدن بتجريد القتلى من السلاح والمباس ، ويؤازرن المجاهدين بتقديم ما مجتاجون اليه ، وقد خسر المجاهدون قتيلا واحد من اهالي ونكوس وأصبب آخر بجراح .

وبعد انتهاء المعركة توجه المجاهدون الى يبروه وافاموا فيها مدة يومين وعادوا بطريق ونكوس ، واستجار افراد المفرزة بالمجاهد جمعة سوسق فأجارهم واستبقاهم لديه في ونكوس مدة ثم اطلق سراحهم ، ليعلم الفرنسيون ما يتحلى به العرب من نبل وتسامح وشمم .

وقد استغرق غياب الحراط وعصابته من تاريخ خروجه من الغوطة حتى عودته اليها مدة خمسة عشر يوماً .

لم يكن في معركة النيك الاولى احد من القواد والمجاهدين لعدمالتحاق احد منهم في الثورة آنذك ، وكانت المعرك بقيادة جمة سوسق، وخالدالنفوري

المجاهد المعروف السيدأحد طيفور من النبك واحمد طيفور ، وحـن وطفا ، والشهيد حـن الحراط ، وقد تفرقوا مـــع المجاهدين لمهاجمة النبك من مواقع متعدة في سهل النبك ــ هير عطية .

والحقيقة التي يجب ان نسجلها للناريخ ، بان الحراط وآل عكاش لم يساهموا في هذه المعركة كما يجب ، لجهلهم أوضساع المنطقة وطرقها ومواقعها ، وقد قام بالعبء البطل المشهور محمد المحسن ورفاقه من رنكوس والجبه مع الثوار يعمل جبار .

وَفِي الفَوطَةُ قَامُ الشَّيْخُ مُحَدَّ حَجَازِي بِطَهُرُ هَذَهُ القَطْعُ المُوسِيَّةِ فِي الأَرْضُ ، كيـــالا يتَّمْرَضُ الثُوارُ بِسَبِهِا المَّبَاغَنَاتُ والمَفَاجِئُاتُ مِنْ قَبِلِ الفَرنسيِينِ .

ومضان باشا الشلاش يهاجم قوية معلولا – ذكرنا ان رمضان باشا الشلاش جاء الى جيرود ، وقد قام مع قواته بمهاجة قرية معلولا ، فلم يستطع احتلالها لمناعتها وتسلح اهلها فعاد الى الفرط، ، وقد تبمثرت قواته بعد معركة معساولا وتوزعت في الفرطة وغيرها . وبعد شهر ونصف وصل الى النبك ومعه زهاء عشرين ثائراً ، وقبل وصوله كان اهالي النبك ، قسد تسلحوا واصبح لديم مايقرب من ( ٥٠٠ ) مجاهد في ذك الوقت ، وقد دفعه الغرود فأتى كيفرض شروطه على الاهلين، وهي ليست في صالح الثورة ، فهدده ثوار النبك بالانسحاب ، فعاد ادراجه الى الفرطة .



#### وقعةنوما

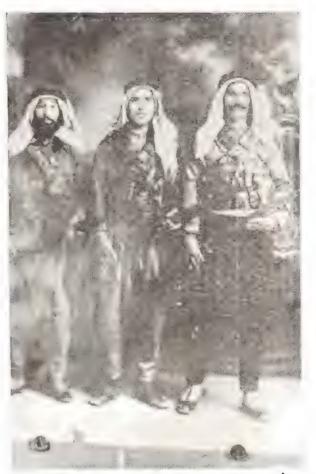

الجاهدون الموسوم الشبخ عمد سمجازي الكيلاني واخونه وسلان وعمود سمجازي

( وقعت هذه المركة في ١٦ تشرين الثاني سنة ١٩٥ م ) خرجت حملة عسكرية من دمشق الى دوما فكمن له الثوار بطريق ببن حرستا ودوما وأودعوا خيولهم بواد يقع باراضي حرستا و وهب آل حجازي والقاوقجي وعبد القادر آغا سكر والاميو عز الدين الجزائري والعائدي وسعيد قبازو والبحره وسعيد عزيزه ومحمد الخطيب ووهبي فتوش ، ومرت الحراة فاطلقوا النيران عليها فارتدت الى حرستا ، وجاءجاسوس من حرستا وقال ان خيل المجاهدين قد أخذها الجند فلحقوا بهم فترك الجند الحيل وقتلوا سبعة منهم وغنموا بنادقهم وذخيرة وبعض البغال ، ثم قبضوا على الجاسوس فحكم عليه بالاعدام.

وجاء المجاهدون الى قرية جوبر واتجله قريق منهم الى قرية حرسة القنيطرة ، فلحق الحراط والشيخ محمد حجازي وبعض الثوار بالحلة مساء ، وفي الليل هاجها المجاهدون على حين غرة ودار القتال حتى نصف الليل واسفرت النتيجية عن انسحاب الجند ، وبقيت الدبابات والمصفات تحمي القتلى ، وفي الصباح قامت السيارات بنقل القتلى وكان عددهم زهاء (١٥٠) مابين قنيل وجريح ، واستشهد في هدذ المعركة حسن الملقب بابي جاموس .

وقعة شبعا – انصل بالمجاهدين ان قوة افرنسية نزلت من شبعا فكمن لها الثوار فاتجه فريق منهم الى الحياره وفريق ربط لها في اراض الست، منهمالشيخ محمد حجازي والحراط

وحسن الزيبق ، وقام بمهمة الاستطلاع رسلان و محمود حجازي وحسين جمعه ، وفجأه أطلت عليهم القوة فصوب المجاهدون وصاصهم على رئيس الحملة القائد ( فرن ) فقتل واتجهت الحملة لجهة اخرى بعد مقتل رئيسها ، ولم يصب احدمن المجاهدين .

وقعة جسو تووا جاء الشيخ محمد حجازي واخوته ومعهم سبعة من المجاهدين الى جوبر لزبارة شقيقهم الجريح السيد سعيد حجازي ، واذا مجملة عسكرية قادمة الى قرية جوبر ، وكان نهر بردى بين اراضي عربيل وجوبر هو الحاجز الطبيعي فيابين المجاهدين والجند ، فقام بعض الجند بقطع مساء النهر وتقدموا نحرهم فقتلوا جنديين ، وبعد ساعتين تواردت النجدات فعضر من الدروز محمد شريف ومعه سنة ، ثم الشهيد حسن الحراط وحسن الزيبق ومعها قوة من الجاهدين وعصاية مأذنسة الشحم ، وأظلم الليل وانسحبت الحملة ، فحرق المجاهدون الجسر ، ونصبوا لهم كميناً حوالي النهر ، واصببت الحمله بخدائر جسيمة في الارواح والمعدات وانقطعت الحملات مدة خمسة عشر يوماً . ( وقعت هذه المعركة يوم ١٩ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥م . )

ازدياد عدد الثوار – وفي اواخر شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٥ م ، تطورت الثورة واستفحل امر المجاهدين فبلغوا الافاً في مدينة دمشق وحولها ، وهذا ما رجفت له قلوب الفرنسيين ، فازمعوا على القضاء عليها .

اعدام الجاسوس أبن بوز العسل هو من حي قبرعاتكة بدمشق ، وقد قبض عليه الجاهد خليل الدوماني من اهـالي حي المهارة في مفرقطاحونة البنجكية ، فاعترف بان الموسيو جاك الفرنسي أوفده ليتجـس على الثوار ، فقام الدوماني باعدامه ومهاً بالرصاص ، بعد ان اجبره على حفر قبوه بيديه .

## معركة يللا وبابيلا المعروفة بمعركة السبت

عرفت هذه المعركة باسم يوم السبت لوقوعها في ذلك اليوم ،ويصادف يوم السبت في ٥ كانون الاول سنة ١٩٧٥ م علم المجاهدون بزحف حملة عسكرية فرنسية من طريق الميدان الى قريتي يلدا وبابيلا لنطهير الغوطة من المصابات .

فقام الجاهد نزيه المؤيد العظم بتوجيه وسائل الى زهماه العصابات ، وبهن بعث اليهم نسيب البكري ، عبد القادر آغا سكر محد عز الدين الحلي ، حسن الحراط ، الشيخ ديب القديمي واحمد غازي وغيوهم ، وفي الصباح خرج اشوار من قربة يلدا الى بسائيها الغربية المهتدة على جانب السهل المحاذي لطريق الميدان فالبويضه ، فاتخذوا من مجاري المياه والافنية والاشجار متاريس لهم ، وكان يرافق المؤيد الشهيد نسيب الحباب وآل سكر وبعض الفلاحين ويبلغ عددهم ( ٢٠ ) مجاهداً . وفي الصباح ظهرت أمام م خيول الاعداء قادمة من جهة قرية القدم ، وتمركز فرسانهم في القناة الممتدة غربي طريق البويضة المعروفة بقناة العصرونية وظهرت المشاة الى شمالهم عن طريق الميدان - البويضة ، وتمركز وا في حقول الزيتون والمشمش غربي الطريق ، وخرج الضباط والجنر د من القناة الى الامام فاطلق المؤيد رصاصة اصابت قائد الحلة مقتلا مع حصانه ، وأطلق المجاهدون الرصاص على الجند فردم الى الفناة ، وفاحرا على الثاؤ بن نيوانهم الحامية ، وحامت فوقهم الطائرات فكشفت مكان المجاهدون لقنابل المدفعية واخذت القنابل والرشاشات تنصب على الثوار الذين صدوا وفرت الحلة نحو المزة ، وتعرض المجاهدون لقنابل المدفعية في قلاع المزة وجبل الصالحية والقلمة ومطحنة المهايني في الميدان ، فيكانت تقسيع على مسافات بميدة عنهم ودام اطلاق الذر بضع ساعات ، كأنه زفير جهنم .

وسمع المجاهدون في قرى الفوطة اصوات القنابل فهبوا لنجدة اخوانهم ، وكان اول من وصل منهم الزعيم منعب الاطرش، وكان في قربة جميرة القريبة من مبدان المعركة ، والمرحوم محمد عز الدين بك الحلمي معجاعته فاشتركوا في صد مجوم الفرنسين، وهبت جميع عصابات الفوطة الشرقية والغربية ، وكان في مقدمة الجميع الزهاء عبدالة در آغ سكر وسعيد العاص ومحمد عز الدين الحابيدي ، وصادف الحلي ومحمد بك الاطرش وعلي بك الاطرش مع فرسان السويداء وأجود مرشد ومؤيد شرف وخير الدين الحبابيدي ، وصادف قدومهم مع عصاباتهم من نقاط مختلفة ، وصدموا العدو في قلبه وميمنته وميسرته صدمات عنيفة فاضطر للخروج من متاريسه وفر مذعوراً ، فتبعه الذوارح ي جدران الميدان في جهة الزفتية ومقبوة الميدان والقشلة العزيزية قرب القدم، وخاصوا ملحمة بالسلاح الابيض داخل المقبرة وأمام الفشلة ، واشرك في هذه المعركة الشيخ ديب القديمي ، والحولاني ، وخليل بصلة ، واحمد غازي واخوانهم ، وهؤلاه هجرا العدو في مؤخرته فالنجأ الى الشكنة بغير انتظم ، واشتهر في هذه المركة عبد القادر آغا سكر الذي كان يتقدم الصفرف شعراً سيفه حتى وصل الى مقبرة باب مصر في بوابة الله ووراءه المجاهدون. ومن حضر هذه المركة الشيخ عدالاشر وابو عاب عبد القادر آغا سكر واحمد غازي وبدر الدواح وشو في الماليح وابو الواحد عبدي وبدر الدواح وشو في الماليح وابو العدد عبدي عبد القادر آغا سكر واحمد غازي وبدر الدواح وشو في الماليح وعود حجازي بجراح ، وعني السيد محمد الحطيب عبد القادر آغا سكر واحمد غازي وبدر الدواح وشو في الماليح وعود حجازي بجراح ، وعني السيد محمد الحطيب عبد القادر آغا سكر واحمد غازي وبدر الدواح وشو في الماليح

غنائم المجاهدين . غنم المجاهدون في هذه المعركة مائة بندقية وعشرة صناديق من الذخيرة وستة عشر رسّاسًا ، وتوك الفرنسيون على الحضيض مئات من الفتلى والجرحى بين محطة الحجز ويلدا ، واضطروا لطلب هدنة وكانوا ينقلون القتلى بواسطة اصحاب الطنابر بأجور باهظة ، ويمنعون المرور من الطرق التي كانت تجتازها الطنابر .

وخسر المجاهدون ستة عشر شهيداً كان منهم مؤيد شرف ، ويوسف ابو سعده ، وحسن ابو سعده وحمسد الباروكي من دروز السويدا ، وجرح كثيرون ، منهم اجود مرشد وقد بترت رجله ، وانحطت قوى الفرنسيين المعنوية اثر هـذا الانتصاد الرائع فقيدوا في ثكناتهم ، وأخذوا محصنون مداخل المدينة ، ووضعوا في مواقعسع معمل الزجاج وباب توما ومقهى البلاور والشاغور وحارة البهرد والسنانية وباب المصلى والصالحية حـاميات من الدرك والشرطة ، وامتنعوا عن الحروج الى الفوطة ، وكانوا بفتشون الداخلين والحرجين الى دمشق لمنع تسرب الاسلحة والاطمعة الى الثوار في الفوطة .

## وقعة الزور الثانية

أثو عودة الشهيد حسن الحراط من معركة النبك الى الغوطة ، وقعت معركة الزور الثانية ، وقد انضم اليه ( محمود كيوان ) وزهاء خمسين من رجاله ، والما تطاول محمود كيوان ، وزيد عامر ، ومدوح عامر ، وشبلي عز الدين وغيرهم على بعض القرى ، وأزعجوا أهلها ، استبدلته القيادة العامة بالزعم المرحوم محمد باشا عز الدين الحلبي ، وكان يوافقه سعيد العاص ، ومنير الريس ، وقد خاضت هده العصابة مع غيرها معركة ( الزور الثانية ) ، وابلوا فيها أعظم بلاء .

وفي يوم الاربعاء الواقع في ٢٥ تشرين الثاني سنة ١٩٢٥م ، زحفت حمدلة الفرنسية على موقع الزور ، واشتبكت مع الججاهدين بمركة طاحنة ، وقد اسفرت عن ارتدادها على اعتابها ، بعد ان منبث بخسائو كبيرة واصيب الحراط بجرج بسيط سلم في هذه المعركة .



المجاهد المعروف سليم موجان

#### وقعة بستان باكير

بيناكان مجاهدو الفوطة الشهالية يوابطون امام الطريق العام ، وفدت عليهم سرية من ثوار الفوطة الجنوبية تحمل رسالة من الشيخ محمد الاشمر ، تنضمن ان حملة افرنسية خرجت من دمشق ورابطت في ارض جرمانا لنطويق الجاهدين ويطلب نجدة اخوانه ، عأسرع ثوار الغوطة الشهالية لنجدة اخوانهم المرابطين في موقع بستان باكير من اراضي الميدان ، وبعد تبادل الرأي في خطة الدفاع انتشر مجاهدو الفوطتين ، وجعلوا الانهر الطبيعية متاريس لهم ، وكمنوا بمراكزهم وبعد سنتصف النهار أطلت عليه مرية من الدبابات والمصفحات من طريق جرمانا – الميدان ، فصدمها المجاهدون الى غروب الشمس ، وفي هدف الفترة وصلت الحملة لتطبيق خطة التطويق ، فثبت المجاهدون ولم يتحركوا من مراكزهم ، واحتاطوا الأمر بالينظة والحذر ، ولما حل ظلام الليل صدموا قوات الحلة بعنف ، فلم تتمكن من الانفراد عن الطريق العام والنقدم نحو خط دفاع المجاهدين ، وعادت بطريقها الى دمشق ، فتعقبها المجاهدون ، واحمنوا ضرباً بأقفيتها من بين الاشجار تحت ستار الليل ، وكانت الدبابات والمصفحات تصب نيرانها على المجاهدين لانقاذ افراد الحلة التي تكبدت خائر فادحة وباءت بالحبية والفشل .

وحُسر المجاهدون في هذه المركة خمـة شهداء . ( وقدت هذه المعركة يوم الاحد في ٦ كانون الاول سنة ١٩٢٥م )

# مصرع البطل حسن الخراط في معركة بستان الذهبي

نول فريق من المجاهدين وهم ، سعيد الاظن ، محموه حجازي ، محمد الجاينا ، حيد الجديني ، ومحمد علي الكيال الى حي باب السريجة بدمشق ، فأمروا مفوض محفر الشرطة ( همر الكوش ) والشرطيءارف الجمدي ، واحضروهما الى مقر الشبخ محمد حجازي وحدن الحراط ، وكانا يرابطان في بيت سحم، ولحق بهم اهل المفوض والشرطي ، واسترحموا من الجهاء بن اطلاق مراحهما ، فرقت قلوبهم على الندوة وهن يبكين ، وكان القائد زكي الدروبي حاضراً هذه الجلسة ، فاظهر الجميع الرضابالمفو عنها . وفي الصباح قام ( ٦٣ ) فارساً من المجاهدين ، وفي مقدمتهم حسن الحراط والشيخ محمد حجازي واتجهوا نحو مشتى يرافقهم المفوض والشرطي الايصالهما الى حدود المدينة ، فصادفهم المدعو انيس الحصني ، وقرال لهم ، ان في بستان ممشتى يرافقهم المفوض والشرطي الميصالهما الى حدود المدينة ، فصادفهم المدعو انيس الحصني ، وقرار المهم ، ان في بستان المذكور ، فرأوا زهاه مئة جندي يقومون و الذهبي ) القريب من مقبرة البهود قوة من الجند ، فنقدم المجاهدون نحو البستان المذكور ، فرأوا زهاه مئة جندي يقومون

بقطع الاشجار، ولما بدأ الاشتباك صمد ( ٢٩) بجاهداً وهم السادة: الشيخ محمد حجازي ، سعيد حجازي ، عبد الغني حجازي ،

رسلان حجازي ، محمود حجازي ، سعيد عربي كانبي ، عسيلي اللحام ، المرادني ، سليم الحارس ، احمد الطباع ، ابو كام المفريي ، ابو محمد ابو فارس الفتال ، ديب الدجوز ، صادق اللحام ، سعدو الحراط ، عزة حامية ، ابو عبدو الكناكري ، كامل المفريي ، ابو يحمد سكايلو ، محمد الجاينا ، حميد الجديني ، حسن ابو زكور الطيان ، ابو ياسين البنا ، علو جمعه ، محمد السمكري ، ابو ياسين ابو دعاس ، عبد الخطيف الدودييس ، محمد الحيال ، ابراهيم الطناني ، وانسحب قبيل المهركة ( ٢٤٠) ثائراً وتوجهوا الى قرية بابيلا ، وقد آثرنا عدم نشر اسمانهم لوفاة اكثرهم ، واثر اطلاق الرصاص جاءت قوة من سلاح الفرسان الفرنسي من موقع المعمل ، واغصر فريق من المجاهدين في البستان ، ولم يبق لهم أي منفذ يخرجون منه الا بابه وقد رابطت فيه قوة من الفرسان ، ودام الالتحام داخل البستان وخارجه ، فأصيب حسن الحراط الذي كان يتقدم صفو ف المجاهدين برصاصة في صدره ، بجانب الوسام الكبير الذي كان أخذه من ومضان باشا شلاش فوقع صريعاً على الثرى ، واستات المجاهدون بالهجوم على كان أخذه من ومضان باشا شلاش فوقع صريعاً على الثرى ، واستات المجاهدون بالهجوم على كان أخذه من ومضان باشا شلاش فوقع صريعاً على الثرى ، واستات المجاهدون ، وقد استبسل المجاهدون في المجوم على المنود ، فول المناس المجاهدون الحراط على رهوانة ، وعند حمله أسلم الروح ، واستمر فريق باطلاق النار على الجند لحاية الفرود ، واستمر فريق باطلاق النار على الجند لحاية المرسي عارف الحصي الذي لايزال حياً حق الان من الفرار والدودة مع الحلة الفرنسية ، وبقي مفوض الشرطة عمر الكوش مع المجاهدين ، وبينا كانوا سائرين لدفن الحراط وقد أذهلهم هذا المصاب الصادع بفقده ، أطلق المجاهد كامل المفري (ابو سعيد) الرصاص على المفوض فقتله ، كان نكبة المجاهدين باستشهاد الحراط كانت بسبه .

دفنه — . وصل المجاهدون وفي مقدمتهم مفتي الثورة وشيح الطريقة القادرية الشيخ محمده جازي الكيلاني الى قرية بابيلا وقال يخاطب مختار القرية (يا ابا علي الضبع ، ان حسن الحراط قد كتبت له الشهادة وسيلحد الثرى في قريتك . والله اثن بلغ الفرنسيون أمر استشهاده لاحرقن القربة ) ، والع عليه بكتمان مرمصرع الحراط ، وان يقول الناس ، بانه اصيب بجرح وارسل الى جبل الدروز ، ثم صلى عليه والحد الرمس بثيابه ، وكان ذلك يوم الاربعاء في ١ جمادى الثاني ١٣٤٤ ه و ١٦ كانون الاول سنة ١٩٧٥ م . وقد تناقض كئير من الرواة في نثبيت تاريخ استشهاده ، وقد اثبتنا التاريخ الموجود على شاهدة قبره .

نقل وفاته \_ . وبعد استشهاده بثمان وعشرين شهراً ، أي بعد انتهاء الثورة قام أهل حي الشاغور بنقل رفاته من قبوة في قرية بابيلا الى مقبرة الشاغور .

وقد خصصت الحكومة السورية راتباً شهرياً قدره ( ١٥٠ ) ليوة سورية لزوجته . كان طويل القامة ، عريض المنكبين حنطي المارن ، اسود العينين والحاجب يعيش في بيت صغير يضيق سماءه بالفراشة الصغيرة ، ولكن روحه الوثابة تضيق في رحاب الفضاء ، فان كان الحراط نقيباً للحراس قبل خروجه الثورة ولا نخفاه دخائل اللصوص والنشالين فقد شرف بجهاده الثورة السورية وعصمه الله من الارجاس والدنايا ، وفارق الدنيا شريفاً مطهراً وبطلا خالداً .

# ترجمة الشهيد حسن الخراط 1970 – 1971

أصله ونشاته — . هو ابن محمد الحراط ، ولد في حي الشاغور بدمشق سنة ١٨٦١ م وكان يقطن في زقـــاق المزاز في المسكن رقم ( ٨٤ ) لم يتلق العلم في المدارس ، ولما شب تعاطى نطارة مزووعات اراضي الشاغور عامة مع رفاقه ابراهيم النحل ومحمود البدوري ، ثم انتسب الى سلك الحراس التابع لمديربة شرطة دمشق فكان برتبة نقيب حراس .

اسوته - . تزوج الشهيد حسن الحراط من السيدة عدله من اسرة الزكي من باب الجابية وعاش معها بضمة اشهر ثم طلقها

وكانت حاملة فوضعت غلاماً هو فخري الحراط ، وهو ولده من صلبه ، لاقاروطه كما يظن اكثر الناس خطئاً ، وقد عاش مع امه بعيداً عن والده، ثم اقترن بالسيدة خديج \_ ق بنت عبد الرحمن سردار ، وانجب منها ولداسماه بشيراً ، وتوفى و هو فى الثامنة من صره .

خووجه الى الثووة . . ولما اعلنت النورة قام بمهمة ايصال السيد فوزي البكري الى جبل الدروز ، ثم عاد الى همله فوشى به الى السلطات الفرنسية فحضر احد ضباط الشرطة ، وأبلغه لزوم مقابلة السيد خليل وفعت مدير الشرطة العام انشذ فر فض الطلب ، ولما الع عليه أجابه الحراط بقساوة وتهديد وتوجه نحو الغوطة ، وقد حضر الفر نسيون الى دار ، فحر قوها واصدروا منشورا باسقاطه من الحقوق المدنية .

جهاده - . لقد جرح الشهيد الحراط عمركة لزور الاولى، وبعدشة أه خرج الى الفوطة ، ومنها توجه الى الفامون فقام عمركة النبك الاولى، وجرح عمركة الزور الثانية ، ومن ابوز حركانه ، انه دخل مع فريق من المجاهدين

الى دمشق ، واحتل بعض الاحياء ووقف في حي المسيحيِّين بالقصاع يراقب الوضع ، ويجرسه تفادياً من وقوع التعديات على أهله . حسن الخراط ورمضان ماشا شلاش

كان رمضان باشا شلاش يتجول في الغوطة ، ويقوم مع اعوانه بجركات انفرادية ، وقد نصب نفسه زعيا الثورة ، ثمنزح الى عشيرة الجملان ، وصدف ان حلقت طائرة وقذفت مضارب هذه العشيرة بالقنابل ، فانتهز شلاش باشا الفرصة واستاق بعض الابل ، ثم ظهر في قربة زبدين ، وفيها تطاول على رجل من أهلها ، فحضر الشيخ محسد حجازي مفتي الثورة واخويه سعيد ومحمود ، وسعيد عدي ، ومحمود البرازي الملقب بأبي دياب ، فأوثقوه ثم اطلقوا يديه ، فسار معهم وقد استطاع على حين غالمة منما متطاء فرسه واطلاق الرصاص عليهم ، فانسل احدهم سعيد حجازي واناه من بين الفيلان وطوقه من الحلف ، فأخذ رمضات باشا الى قربة سقبا وكان الشهيد حسن الحراط يوابط فيها ، وبعد التحقيق معه عما اناه من اعمال شاذة تنافي اعداف الثورة ، اخذ منه وسامه الكبير فحمله الحراط ، وكان نصيب الشيخ محمد حجازي سيفه الثمين ، واخذ محمود البرازي خنجره ، وقد باعه آنئذ بغارة على مواقع المجاهدين تمكن رمضان باشا من الانسلال اثر البلية الواقعة .

اما المعارك التي خاضها الشهيد الحراط ، فان وقائمها منشورة في عرض الحرادث .

فخوي الخواط . هو ابن المجاهد الشهيد حسن الحرط ، ولد بدمشق سنة ١٨٨٥ م ، وعاش بكنف والدته السيدة عدله من اسرة الزكي بعد طلاقها من والده ، ولما خرج والده الى الثورة قبض الفرنسيون عليه وسجنوه في ي تشرين الثاني سنة ١٩٣٥م، عتيدة منهم بانه حسن الحراط سيضطر للاستسلام لانقاذ ولده ، ولكن خاب أملهم .

ومن الجدير بالذكر ان الفرنسيين ، كانوا يكرمون فخري الحراط ، ويفدقون عليه الاطعمة والمشروبات الروحية والافيون لتخديره ، وافشاء اسرار والده ، وكان فخري يقوم بزبارة والده في الغوطة وينقل له مايجتاجه ، وكان بطبيعة الحال مطلماً على احوال الثوار ويعرف اسماءهم ، ولما قبض عليه استرسل بادلاه المعلومات عن المجاهدين الذين رافقواوالده ، ولم يدر ماينقطره من مفاجئات ، فسبب لحراب بيوت الكثيرين بمن لهم علاقة به .

وكم المجاهدون أمر استشهاد ، حسن الحراط تفادياً من البلبلة ، ولكن شاع الحبر بعد أيام ، ونقل الجواسيس خـبر مقتله الى الفرنسيين ، فعدوا ذلك انتصارا واتعاً لهم ، فاعدموا ولده فخري شنقاً في ساحة المرجة بدمشق بعد اربعين يومــاً من منتل والده ، وكان ذلك في ٢٨ كانون الثاني سنة ١٩٢٩ م ، وشُنق معه بالوقت ذاته المجاهد شريف لباد ( ابو رياح ) منالعبارة والمجاهد عيدو الشواف من القيمرية .

ماكان الفرنسيون ليقدموا على اعـدام فخري الحراط لو بقي والده حياً ، لانهم يخشون بأســـه وهجهاته على لخافر الفرنسية ، ولكن رأوا في استشهاده فرجاً ودعاية لهم لهد أعصاب الاهلين والناثير على الجاهدين في آن واحــــد ، وليملنوا أمام اللا بانهم قضوا على رئيس العصابة وعلى ولده . وقد دفن في متبرة باب الصفير .

محمد سعيد الخواط – هو ابن كامل الحراط ، ويعرفه الناس باسم ( سعدو ) الحراط ، ولد بحي الشاغور بدمشق سنة المورد مع همه الشهيد حدن الحراط ، الى الفوطة وحضر معه معاركها الى ان استشهد ، ثم استسلم بواسطة الدكتور جوزيف جميل ، وأوقفه الفرنسيون مائة يوم ثم افرج عنه ، وهو امي في حالة عوز وبؤس .

اسقاط طائرة – في الوقت الذي كان الحراط والشيخ محمد حجازي ورفاقها يسيرون من بيت سحم ، وقبل وصولهم الى بستان الحلمي الذي استشهد في معركته حسن الحراط ، حلقت طائرة وحامت فوقهم وقذفتهم ثلاث قنابل متفجرة ، فأطلق المجاهدون الرصاص عليها ، وقد سقطت بعيدة عنهم في الراضي البجدلية ، فرجعوا جميعهم نحو الطائرة ، فوجدوا أحد الطيادين حياً ، وقد تحصن وراه الشجر ، فجازف سعيد حجازي وأتاه من ورائه دون ان يشمر به وقبض عليه من ظهره ، فحرقه الثوار مع الطائرة ، وبعد عودتهم وقعت معركة بستان الحلمي واستشهد الحراط .

المجاهدون في كفوسوسه – في مساء اليوم الذي دفن به الحراط ، اجتمع جميع المجاهـدون وكانوا يعزون بعضهم بهذا المصاب الجلل ، وأبدوا عظيم أسفهم وحزنهم لمصرعـه . وقد سار بهم الشيخ محمد حجازي الى قريتي كفرسوسه وداريا، فوجدوا هناك سعيدالاظن وخليل بصلة وديب القديمي ، فتقدم اهالي القربة يتوسلون الى الشيخ حجازي بالرحيل عن قريتهم تفاديـاً من تدميرها ، فلم يأبه لاقوالهم ولم يخرج وعصابته من القربة الى السهل ، وقد وضع الجريح ( احمـد الطباع ) الذي جرح في معركة مصرع حسن الحراط في احدى دور القربة لمعالجته .

و في الصباح جاءت الطائرات ، وقذفت القرية بالقنابل ، واثر ذلك خرج الشيخ محمد حجازي وجماعته من القرية ،والنحق معه من اهلها (٢٠) ثائرًا وتوجهو انحو الفوطة الشرقية وأقاموا مجوش الفاره .

مناوشات جسو تورا – . في يوم الجمعة الواقع في ١٨ كانون الاول سنة ١٩٢٥ م ، بيناكان المجاهدون في قربة عربيل علموا من ثوار جوبر الذين أخذوا على عانقهم حراسة خط جسر تورا ، بأن الكوكيات الشركسية قد وصلت ومعها مفرزة فنية تحمل المناشير والمقاطع الحديدية لقطع الاشجار الكثيفة التي مجتمي وراءها الثوار حول المستشفى الانكليزي ، ونقطة تراك لكشف الثوار الذي كانوا يطلقون النار على المراكز العسكرية من هذه البقعة ثم يتوغلون متوادين بين الاشجار .

ولما بدأ الجند الفرنسي بقطع الاشجار ، قام الحراس من ثوار دومــا وجوبر بصدهم ومناوشتهم زهاء ساعتين من النهار ، حتى وصلت نجدة المجاهدين منءر بيل فاشتركوا معهم بالمناوشات ، فارتد الجند دون ان يتمكنوا من تنفيذمهمتهم سوى قطع بضع شجرات من المشمش .

وقد رابط الحراس والثوار في هذا الحط ثلاثة ايام ، ولما لم يروا تعرضاً منالفرنسيين عادوا الى مراكزهم ، وبتي الحراس في موقع الدفاع عن الخط .

مهاجمة مخافر المدينة . . و لما تحقق لدى الثوار ضعف الفرنسيين وهلعهم اشتدت شوكة المجاهدين ، وأخذوا يهاجمونهم في حصونهم في الليل والنهار فكانوا يدخلون المدينة من البساتين والحارات والازفة ويجلبون ما يجتاجون اليه من عتاد وسلاح وطعام ولباس.

نشاط المقاومة الشعبية – . اشتدت في حينها حركة المفاومة الشعبية وكانت لموازرتها أحسن الاثر ، وشعر الفرنسيون بأمرهم ، فكانوا يواقبون افرادعا وقد قبضوا على الطالب الصغيرالسيدبشير العوا واخوانه منهم ،الساهة لطفي اليافي، وجمال الحاني وعبدالوهابالعمري، وناظم الابرش، وحسن الاسطواني، ووصفي محاسن ، وثابت وغيرهم من الشباب الوطنيين المخلصين وزجوهم في السجن ولقوا التنكيل والاره ق ، اثر قيامهم بمظاهرة سلمية ابان الثورة بعد اعتقال الفرنسيين لبعض كبار رجال السياسة امثال فوزي الغزي وفارس الحوري وعثمان الشرباتي وحمر الطبي وغيرهم .

وبعد صدور القرار ببراءةالطالب بشير العو الصغر سنه، كان يخرج الى الغوطة وينقل الاخبار الهجاهدين ، ويساعد الدكتور توفيق القصيباتي في اعمال تضميد جراح الجرحى ، الى ان اصيب هذا الطالب المجاهد بجرح سبب له الارتجاج في النخاع الشوكي افقده جزءاً من قرة النطق ، ثم لجأ الى حمان وعاد منها بعد صدور العفو العام .

وقد آثرنا تخليده جزاء وطنيته وبسالته ، وليكون عبرة للشباب في الاجيال الصاعدة .

#### ثورة دوما

كان بهض افراد من مجاهدي دوما قد التحتوا بعصابة الخراط في الغوطة ، وبعداستشهاده ثارت دوما ، وخرجت عصابتها الكبيرة الى ميادين الجهاد ، وكان الوجوه قد اسسوا اربعة مراكز في احبائها الاربعة الرئيسية .

١ ـ موكن حي الشوقية ـ . كان هذا المركز نحت اشراف السادة : يونس الحنشور وشتيتيه احمد ، والشهيد وشيد ، يعاونهم محمد حبوش ، وعبد الحميد وعبد الوهاب الضب ، واحمد المبيض ، وعبد الحميل النملي وغيرهم ، وهو يتألف من نيف ومائة وخمسين مجاهداً .

٢ ــ موكن حي الشمس ــ . كان هذا المركز تحت اشراف السادة : مصطفى الشيخ ، وخالدالبرغوت ، والشهيد يونس البرغوت ، ورشيد شنوفه ، وسعيد سلام ، وحسين الحلاق الدبس وشقيقه محمد ، وهو يتألف من مائة مسلح .

٣ ـ موكن حي الساحة ـ . كان باشراف السادة محمود طه ، وعبد الغني خيتي وشقيقه محمود ، وحماده بكور ، وخالد دلوان ، وحسن المبيض ، وعبد المجيد داوود ، وكان يتأنف من تسعين مجاهداً .

ع - موكن حي القصارنة - . كان باشراف السادة : خالد القصير ، وعبد الجبار السرمبلي ، وحسن بطـه ، ومصطنى خليل ، وحمده انيس ، وحمدو سباهيه . وكان يتألف من î نين مجاهداً ، وقد انضموا الى المركز الاول .

اغنياء دوما — . لقد اظهر اغنياء دوما للثورة كل عطف ومؤازرة ، فكانوا يدفعون الرواتب الشهربة الى مائتي وخمسين مسلحاً ، لكل فرد خمسائة قرش بالعملة الدارجة آنئذ ، عدا الأن السلاح والعتاد ، وهي تكاليف باهظـــة ، تعملوا اعباءها برضائهم مدة سنة ونصف .

اما الباقي وعددهم ( ١٧٠ ) مسلحاً فكانوا ينفقون على انفسهم من اموالهم الحاصة .

وانصل الحبر بالفرنسيين فداهمت حملة افرنسية هذه القرية واشعلت في بيادرها وحطب القنب النار ، وأحاطت النيوان بأهلها فمن نجا من النار ، صرعه رصاص الجند ، وقد أممنالفرنسيون في هذه القرية نهباً وسلباً ، وذهب ضعية هذا العمل الوحشي اكثر من عشرين فرداً من كهول ونساء واطمال .

وقام الجند بسبي فتانين ، فـآ ثرتا الموت على الحياة في جحيم العار فانتحرتا ، وكانت هذه الحادثة المؤلمــة من اسباب قيــام الدوامنة في ثورتهم .

نظوة اجمالية الى هوما .. . لما وقعت الثورة في الفوطة نزح الفقراء من اهلها الى دوما ، وكان عدد سكانها آنئذ احدعشر الفاً ، فأصبح بعد مجيء النازحين اليها اكثر من ستين الف نسمة من الاهلين والاغراب . وكان عدد عصابة دوما نحو اربعهائة وخمسين مسلماً وقد تدربوا على التنظيم العسكري ، واتخذالجاهدون التدابيو الناجعة لتأمين الزراع في زراعتهم والتجار في تجارتهم، وحرموا تعاطي الخرة والفحش تحت طائلة العقاب والحد الشرعي ، وجعلوا قرية مسرابا مركزاً لهم في هذه المدة لمجاورتها لاراضي دوما الح لية من السكان .

وكان الاهاون في دوما يجمعون المواد الغذائية ، ويؤمنون ايصالها الى المجاهدين تحت ستار الليل ، ولم يتعرض احد من الثوار لاعمال النهب والسلب ، واذا اقدم احدهم على ارتكاب مخالفة ، جرد من سلاحه وجوزي بالطرد .

تشكيل محكمة الثورة في دوما - . ولما شبت الثورة في دوما انسجبت الحكومة منها ، فاضطر وجوه البلدة المشكيل هيئة من أهل الدين والثقة والحبرة في حل القضايا المتعلقة بمصالح الاهلين ، فيكان رئيس هذه المحكمة المرحوم الشبخ حامد بن حامد ، والاعضاء هم ، المرحومون : سلم بن احمد حليمه ، ومحمود عزو الرحبياني ، ومحمود سلام ، ومصطفى الجيش ، وقد استمرت باهمالها مدة منة ونصف ، وكانت احكامها قطعية ، وكانت قوات الثورة في دوما تعافظ على هذه المحكمة وتؤازرها بالتنفيذ وكانت الغاية من تشكيلها فرض هيبة الثورة ، وتفادي وقوع اي اعتداه من الثوار على النساء والاعراض ، وحفظ حقوق العباد ، والفصل في قضايا الزواج والطلاق ، وحل الحلاقات الزراعية وغيرها ، وقد اصدرت احكامها بحق وانصاف ، وحلت مشاكل مستمصية ، وابدى الجميع الرضاء عن احكامها العادلة ، دون ان تندخل بشؤون الثورة ، وقد وفيد على دوما من قرى الفوطة والجبل زهاء اربعين الف نسمة واكثرهم من الفتراء ، وقروت ككمة الثورة بعدم جواز تقاضي اجورالماكن من الغرباء المستوطنين في دوما ، الا اذاكان اصحاب المساكن من الفتراء ، فان المحكمة تقدم لهم الاجور التي كانت تجبى من من الغنياء الذين توطن اكثرهم بدمشق ، ولما انتهت الثورة اعتبر الفرنسيون افرادها من عناصر الاشرار ، مع انهم كانوامن الاخياد الابرار لاغابة لم حرى خدمة المجتمع ، فزجوهم بالمجن في قلعة دمشي مدة سبعة اشهر ، ولقوا خلالها ضروب التعذيب والانتقام الابرار لاغابة لم حرى خدمة المجتمع ، فزجوهم بالمجن في قلعة دمشتى مدة سبعة اشهر ، ولقوا خلالها ضروب التعذيب والانتقام الابرار لاغابة لم حرى خدمة المجتمع ، فزجوهم بالمجن في قلعة دمشتى مدة سبعة اشهر ، ولقوا خلالها ضروب التعذيب والانتقام والابنان المحتمة المهرد والمواد المواد والمناه المحتمد والانتقام والمواد والمحتمد والانتقام والمواد والمحتمد والانتهام والواد والانتهام والانتهام والمحتمد والانتهام والمحتمد والانتهام والمحتمد والانتهام والمحتمد والانتهام والمحتمد والانتهام والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والانتهام والمحتمد والمحتم

## معركة باب الجابية

العلامة الموحوم الشيخ علي الدقو اسلحتم م ولاذوا بالغرار ، فغنم المجاهدون ( ٣٣ ) بندقية واربعة رؤوس خيل وقناوا ضابطاً وثمانيـة جنود ، وعادرا الى قرية كفر سوسه ، وكان لهذه المرقمة الاثر الاليم في نفوس الفرنسيين وحدت من غرورهم وتهديدهم لزحماه الاحياء .

عقب استشهاد حسن الحراط ، قام المفوض السامي باعتقال زهماه الاحياه بدمشق ، وهدد بتسليط الجند السنغالي على اعراض النساء ، وتذاكر مشايخ دمشق بالوضع الراهن آنذاك وانتدبوا العالم المرحوم الشيخ ديب لقابلة المجاهدين في قربة كفرسوسه ، فتلقاه السادة : الشيخ ديب القديمي ، والشيخ عبدالوهاب العرجا ، وسعيد الاظن ، واحسد غزي ، وخليل بصلة ، ومحمد بن الشيخ مي الدين من داريا ، وأبلغهم ماتحدث به المفوض السامي ، وسألهم عن سبب توقفهم عن ضرب المخافر الفرنسية ، وبث فيهم روح المقاومة ، وقسد أثرت مواعظه في نفوسهم ، فاندفعوا من قربة كفر سوسة فورا ، يوم الجمعة في ٢٥ كانون الاول ١٩٢٥ م ، وتسللوا من الشويكة الى جنينة ابنجمه ثم الىزقاق البركه ، فباب الجابية ، واصبحوا وجهاً لوجه امام المخفر الفرنسي .

وكان عدد المفاوير ( ٤٤ ) مجاهداً يتقدمهم السيد سعيد الاظن ، وعبد الوهاب العرجا ، وقد فاجئوا الجند باطلاق الرصاص عند العصر ، فتر كوا السلحتم م ولاذوا بالفراد ، فغنم المجاهدون ( ٣٣ ) بندقية واربعة رؤوس

- 704 -

## موقف أهالي قرية منين من الثورة

في اليوم الثالث من شهركانون النافي ١٩٢٦ م توجه الشيخ محمد حجازي والحوته وما يزيد على ما تي بجاهد من الغوطة الى قريتي معربا فالتل ، ومروا بقرية منين ومنها الى الدريج استعداداً لتخربب السكة الحديدية ، ثم عادالشيخ محمد حجازي والحويه وسلان ومحمود الى منين ، وطلبوا من اهلها مؤازرتهم بتقديم فئة من الرجال المزودين بالمعاول والمجارف لتهديم الحط ، فوعد الاهدون باجابة الطلب الى صباح اليوم التالي . وفي هذه البرهة تشاور اهل هذه القرية وقرروا الغدر بالشيخ حجازي ورفاقه ، فيمثوا الى قرية صيدنايا وكانت فيها قوات كبيرة من الجند الفرنسي ، يخبرونهم بأمر عصابة الشيخ حجازي و قد بات الشيخ المجاهد ورفاقه في قرية منين ، وفي الصباح طلب من الاهلين المهونة التي وعدوه بها ، فاستمهلوه فترة وهم ينتظرون وصول قوات العدو الفتك بهم ، ولما ألح عليهم بالطلب انتشر أهل هذه القرية فوق رؤوس الجبال وعلى الهضاب وبدأوا يطلقون الرصاص على المجاهدين ، وكانوا مرابطين حول عين الماه ، وقد غدر الاهلون بالمجاهد المرحوم محبي الدين التهامه فأردوه قتيلاوا خذوا فرسه ، واصيبت فرس محمود حجازي برصاصة فقتلت .

وكان المجاهدون قي قرية الدريج ،فهبوا لنجدة اخوانهم الا ان الرماة من اهالي منين ، الذين تحصنوا في الجبال والمسرات ،قد حالوا دون وصولالنجدة فعاد المجاهدون ادراجهم .

وقد خشي أهالي قرينالنل العاقبة ، فيعثوا بنسائهم واطفالهم الى دمشق ، ورأى المجاهدون وكان بينهم محمد الجاموس من اهالي قرية التل ، ان افضل وسيلة النجاة من المكيدة التي اوقعهم جا اهالي منين ، هي ان يججزوا النسوة والاطفال النازحين من التل في مفارة ، ولما مهم اهل التل بذلك اضطربوا واتوا مسرعين ، وطلبوا من الشيخ حجزي ان يطلق سراحهم ، واستطاع المجاهدون الانسحاب والنخلص من طوق الحصار لقاء توك النساء والاطفال المحصورين في المفارة .

وهكذا نجا الشيخ محمد حجازي ورفاقه من هذه المؤامرة التي حاكها اهل منين للايقاع بالمجاهدين ، وافنائهم فيالووصلت القوة العسكرية من صيدنايا ، وكانت غايتهم ارهاب المجاهدين ، وعدم مجيئهم الى قريتهم .

وقدقامتالطائر اتبالاستكشاف، واستطاع الجاهدونالنجاةو الالتحاق باخوانهم في الدريج ، وقاموا بتدميرالسكة الحديدية. لقد ابدى اهالي قرية التلكل نبل وعطف ومؤازرة واكرام للمجاهدين وساعدوا بانقاذ حياتهم من الغدر والفتك .

اما اهل منين و في مقدمتهم ( ابو دعاس شيخ القرية آنئذ والمسرة الحلبي ) وغيرهم فقد اظهر و المجاهدين والثورة كل شع ولؤم وغدر ، وان الناريخ ليسجل لهم عملهم هذا بالخزي والعار .

#### وقعة البندقة

في يوم الاثنين الرابع من شهر كانون الثاني سنة ١٩٢٦ م علم المجاهدون بسيو قوة من الجند الفرنسي الى قربة كفرسوسة ، فلحقوا بها واشتبكوا معها بقتال عنيف في موقع بسمى (البندقة) مدة أربع ساعات واسفرت المعركة عن فرار الجندوقد تعقبهم الثوار الىالطريق العام في الميدان، وفتكوا بعدد من الجنود، وذبحوا اثنين من سلاح الفرسان وعلقوا رأسيها على الجدران، وغنموا ستة رشاشات وبعض البغال ورجعوا الى كفرسوسة.

#### وقعة دوما الثانية

وقمت هذه المعركة في أراضي دوما يوم الثلاثاء في ٥ كانون الثاني سنة ١٩٢٦ م وقد طوق المجاهدون الحامية الفرنسية المرابطة خارج دوما امام الطريقالعام ،وقطعوا عنها المواصلات والمؤن ، فاضطر الفرنسيون لتجهيز حملة كبرى تزيد عن عشرة آلاف جندي لفك الحصاد عن افراد هذه الحامية المؤلفة من مئة جندي من المتطوعة والفرنسيين بقيادة مستشار افرنسي وبمضالضباط، وخرجت الحملة من دمشق تحميها سر ايا كبيرة من سلاح الدبابات والمصفحات التي كانت تواكبها وتسير أمامها وخلفها .

وقامت مدفعية الفلاع والحصون في ضواحي دمشق ، بقذف عنيف متواصل على اماكن الثوار ، تمهيداً لسيو الحملة من دمشق الله جسر تورا لاصلاحه ، وتأميناً للعبور والوصول الى النقطة العسكرية المحصورة خارج درما ، وكانت لا تستطيع التخطي والنجول خارج نطاق مركزها ، وقد انقطعت عنها الامدادات من السلاح والمؤن ، فكانت الطائرات تزودها بالاغذية واستمر حصارها مدة سنة اشهو .

وكانت عصابة دوما تحافظ على هذه الحامية ، وتحول دون مهاجمة العصابات الحارجية لها ، تفادياً من قذف دوما بقنابل الطائرات وتشريد اهلها ، بعد أن توافدت اليها الجوع من القرى المجاورة وأكثرهم من الطبقة الفتيرة ،

وفي يوم ه كانون الذي سنة ١٩٢٦ م زحفت الحملة الفرنسية من دمشق وبدأت باصلاح جسر تورا ، واستمرت المدفعية تطلق قنابلها على الاماكن المجاورة لهذا الجسر خوفاً من هجهات المجاهدين على وحداته المنتشرة ، وقد مرت الحملة واجتاز سلاح الدبابات والمصفحات جسر تورا وسارت على الطريق العام وتوجهت الى دوما .

وعند وصول الحلة امام خط الدفاع الجديد الجيمز بالجاهدين ، اشتبكالفريقان ، واستعرت نيران الحرب فاستمرت المعركة ادبسع ساعات ، وقد تكبد المجاهدون خسائر كبيرة، فـآثروا الانسحاب السريسع الى أرض البواب التابعة لأراضي حرستاالبصل، وأدركوا مقدمة الحملة مقابل هذه الارض ، ودام اطلاق النار عليها مدة ساعتين .

ثم حلقت اسراب الطائرات وألقت قذائفها على المجاهدين للحيلولة دون هجومهم على الجند السائر في الطربق العام ، فانسحب الثوار تحت ضغط قنابل الطائرات وتابعت الحملة سيرها الى انوصلت الى دوما ، وفكت الحصار عن حاميتها ، وبقيت ثلاثة ايام واهل دوما يلقون منها انواع العذاب والتنكيل ، وقد قبضت على خمسة عشر شخصاً من الدومانيين العزل من السلاح وساقتهم الى همشق التشهيرهم في اسواقها بغية اظهار بطش الجيش الفرنسي .

وعند وصول الحملة لمنتصف الطريق ما بين حرستا والقابون ،انقض المجاهدون عليها وفككوا اوصالها،وانتشر بين صفوفها الذعر والفوضى ، وتمكن خلالها المقبوض عليهم منالفرار والالنجاق بالمجاهدين، وعلموا منهم ما ارتكبه الجيش في دومامنالفظائع الوحشية ضد الاهلين .

#### معركة داريا

وقعت هذه الممركة يوم الاحد في ١٠ كانون الثاني سنة ١٩٢٦م فقدزار الاميوالشهيد عز الدين الجزائري الشيخ محمدحجازي وتحادثا ، ثم قررا الذهاب الى قرية داريا ، لتأديب الحونة الذين سلحتهم السلطة الفرنسية ، وكانت قوة المجاهدين تتالم من خسة وخمسين مسلحاً ، فكمن المجاهدون في موضع يسمى ( زاوية الحمرة ) .

وفي الساعة العاشرة ايلا دخلوا الى داريا ، و داهموا دار الحطيب ، وقبضوا عليه مع اولاده وعلى كثير من الموالين ، فأقسموا الايمان بأنهم سوف يقفون على الحياد ولا يساعدون السلطة الفرنسية ، وعند انسحاب الثوار قابلتهم قوة من الجند كانت قادمة من المطاد ، واستبك الفريقان في صدام عنيف ، واسفرت المعركة عن مقتل اربعة عشر جندياً وضابطين ، وغنموا عدداً من الحيول وكمية من السلاح والعتاد، وتوجهوا الى طريق القدم ، فشاهدوا ناراً تشتمل ، فأسرعوا اليما فوجدوا ( ٢٤ ) جندياً فاستسلموا ، فأعدمهم الثوار شنقاً ، وعلق كل جنديين على شجرة زيتون ، ثم توجهوا نحو الفوطة الشرقية ، وباتوا في قرية عقربا .

حضر هذه المعركة الامير عز الدين الجزائري ، ورسلان شيخ الشباب ، وابوموسى القديمي ، وخليل بصلة ، وسعيد الاظن وعبد الحميد الجديني وغيرهم .

وقد سرق رجل فرس الامير عز الدين الجزائري ،فلحق به السيد محموه حجازي وصرعه فوجد في جببه وثبقة موقعة من السلطات العسكر بة الفرنسبة.

#### معركة الحتيتة

وقعت معركة الحنينة في أراضي هذه القربة يوم الجمعة في ١٥ كانوت الثاني ١٩٢٦ م وقد خرجت حملة افرنسية من دمشق وسلكت طربق باب الشرقي ، وكانت خطتها النجول في غوطة دمشق بقصد كشف مراكز الجاهدين، و واصلت سيرهاالى (بالا) وغيمت عصابة الشمال وهي تتألف من ثوار دوما وحرستا والقابون وبرزة وحمورية وبقية القرى وعصابة الجنوب المؤلفة من بجاهدي الميدان بقيادة عبد الفني نجيب (أبو خالا) والشيخ (محمد الاشر) والدرخباني، وعبد القادر سكر والشيخ ديب القديمي، وأحمد غازي، وجبد الفارف بين بجاهدي الشمال والجنوب، وأحمد غازي، وجميع مجاهدي قرى الجنوب فاجتمعوا بأرض الزور، وفي هذه الفترة تم التعارف بين بجاهدي الشمال والجنوب، وتحصنوا بأطراف الطريق العام، وقبل وصول الحملة الى ارض (الحنينة) تعرض لها الجم هدون من جهتي الطريق، في هوما وجوير وتوابعها، وفي جنوبي الميدان والقدم وتوابعها، وصب المجاهدون نيرانهم الحامية على هذه الحملة من جميع أطرافها فاد وجوير وتوابعها، والمنبت بخائر فادحة، وعاد المجاهدون الى مراكزهم.

### مهاجمة دار السفاح بيجان الفرنسي

وقعت هذه الحادثة بعد منتصف ليلة السبت في ٢٣ كانون الناني سنة ١٩٣٦ م . كان بيجان مديراً الأمن العام الفرنسي بدمشق ، وقد تنهن بأساليب المظالم والتعذيب لكل من يقع في قبضته ، وانجدران السجرن والتكنات العسكرية تشهد بما المترفه من تنكيل وقال دون ان يسأل عما يفعل ، وقد ذاع أمر فظائمه ووحشيته بين الناس وكان الثوار أشد ألماً لذكريات فنون التعذيب التي ذاقها الكثير منهم ، وقد تشاوروا في الامر لوضع حد لفظائمه .

وصدف أن قبض الفرنسيون على المجاهد البطل المشهور ملحم قاسم ، فنذاكروا في شأبه لتخليصه من أيدي الفرنسيين، فقرروا أن جاجوا دار الموسيو بيجان ليلالأسره وجلبه حياً الى الغوطة ، وفرض تسليم ملحم قاسم على الفرنسيين مقابل اطلاق سراحه.

وكان من رأي المجاهد ابي عمر ديبو زعم حرستا أن يذهب (٣٠) من صناديد المجاهدين لاقتحام دار بيجان، روضموا الحجطة اللازمة مع كل الاحتمالات والافتراضات، وكان بين الذين قاموا جذه الحدثة المرحوم فارس وسقيقه احمدالشيخ ني وبحيي الدين منصور ، وعيد الشاويش ، واولاد لحموي من الصالحية ، ومحمد سعيد جمف كالو الكردي، واحمد برعوث من حرستاور فاقهم، وكان هؤلاه المفاوير بقيادة المجاهدالشهيد



المجاهد ديبو آغا

الصنديد البطل أحمد الملا ، وافترعوا فيما بينهم على ثلاثة من المجاهدين للتسلق على السلم ، ودخول دار بيجان والقبض عليه حياً ، فأصابت القرعة أحمد برغوث ، ومحمد سعيد جعف الشيخاني كللو الملقب ( ابو الموت ) وثالث من قرية التل ظل اسمه بجهولاً .

تسلل المفارير الى دمشق ووصلوا الى دار بيجان الواقعة في حي الشهداء بعدمنتصف الليل، وكان يسكن بيتاً قديماً عربياً ذا طابق على ي نوجدوا الدار محاطة بسياج من الاسلاك الشائكة على ثلاثة ادوار، فتقدموا وقصوا الاسلاك الشائكة المطوقة حول البيت وصعدوا على السلم، ونزلوا شرفة صغيرة واطلوا منها فوجدوه نامًا في سريرمع زوجته، فعالجوا فتح باب انشرفة المدخول الى غرفة نومه بهدوه وسكون كيلا بشعر وتفشل الحطة الرسومة، وتقدم المجاهد التلي ووضع رأس بندقيته في مزلاق الشهرفة،



الجاهد محمد سعيد جعف كالو

فانكسر رأسهامنالضغط وآرتج باب الشرفة، فأحمى بيجان وهب من فراشه وهو مجمل مسدسين ، وبدأ باطلاق النار على المجاهدين الثلاثة على غير هدى .

وكات واجهة باب داره الجنوبية يحرسها محفر من الجند الفرنسي فبدأت نيران رشاشاته تنصب على المجاهدين الذين كانوا مجتمون في الجهة الشرقية ، وخلال هذه الفية تزل المجاهدون الاله من السلم ، وانسحبوا دون ان يستطيع الفرنسيون القبض على احدهم وتفرق الجميع في حي الاكراد .

### فظائع المستشار بيجان

كانت الوقائع في الثورة اذا ردت الى الضباط الفرنسيين ورجال المحكمة العسكرية تدخل في طور العقل بعيدة عن العواطف ، واذا رجع الامر الى انصارهم الموالين والمتطوعين ، فانها تدخل في طور العاطفة والتشفي والغرور .

فقد صدف ان جاء الفرنسيون ببضعة رجال اتهموا بأنهم ثوار، فلما مثلوا امام محكمة الموسيو (الكاير) رئيس محكمة المورة أتى مدتشار الشيرطة بيجان كشاهد عليهم ، فسأله الرئيس عنهم فقال : انهم ثوار ، قال الرئيس، ومن قبض عليهم ? قال انا . . ! فأجابه الرئيس ، ولم يكن معمك أحد ? . . قال : كلا ! . قال : كيف قبضت عليهم وهم عشرة ? . . قال : بقوتي ! . . فقال الرئيس له لو كانوا عشر دجاجات لما استطعت انت وحدك ان تمسكهن بيدك ، فهل تستطيع أن تمسك وحدك عشرة رجال مسلمين ؟ فأطلق الرئيس صراحهم ووبيخ المستشار على كذبه واختلاقه ، واشتهر الموسيو ( لكاير ) الفرنسي بعدائه الشديد وكرهه لفظائع السفاح بيجان ، وقد اصدر احكامه ببرائة الكثيرين بمن جيء بهم الى محكمته من ابناه سورية .

وكان بيجان يقبض علىالفلاحين والمتعيشين المستطرةين ويسوقهم الى الحكمة ، او يقتلهم برصاصه ويشهرهم في الطرقات ، ليظهر للملأ والسلطة انهم من الثوار ، وانه مضرب المثل في بطولته الحارقة .

### مصير السفاح بيجان

ان ربك لمبالم صاد... لقد أممن في الفتل والنهب والسلب ، ولم نتورع نفسه الدنيثة عن تكايف ذوي العلاقة لنقديم الرشوات والهدايا الشهينة اليه نفاه يأ من بطشه وانهامه الابرياه ، وقد جعل النقارير والاخباريات الكاذبة التي كان اعوانه ينظمونها افتراه بحق الناس وسيلة البطش والاثراء ، ولما انتهت خدمنه في سورية شحن ثلاث قاطرات مليثة بالاثاث والرياش والسجاد والاواني والاسلحة الاترية الفاخرة ، واشترى قصراً كبيراً في فرنسا ، ولم يهله الله لهنا بما كان اغتصبه ففرق في البحر ، ثم اكتسح السيل الجادف قصره فانهار واتلفت السيول محتوياته النفيسة ، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر .

# معركة مأننة الشحم

في مساء يوم الاحد الواقع في ٢٤ كانون الثاني سنة ١٩٢٦م نزل ثلاثون ثائراً من الغوطة الى دمشق ، كان بينهم الج اهدون حسني الحلاق ، وعزت وبشير المهابني ، عبدو جمة ، ابو عبدو الشربجي ، محمود الهندي، خيرو الاشتر ، عبد الله الشيخ عوض وأنور الشاغوري والحوانهم ، فنقدم احد الصبية اليهم واخبرهم ، بأن بعض جنود من المتطوعة بجلسون في المنهى المجاورة للببت الذي ازمعوا على مهاجمته ، فاتخذوا الحطة الناجحة لتنفيذ مهمتهم واقتحدوا الببت ، فوجدوا فيه الشيخ طراد الملحم مع ابن همه وقد تحدث الناس عن موالاته الفرنسيين ، فأخذا مع ثلاثة من رجال الدرك وحارس ، وشدوا وثاق الجهيع وقادوهم امامهم ، وبلغ قوات المحافر ان فريقاً من الثوار قد دخل أحياء همشق ، فهبوا الاطلاق النارعلى المجاهدين الذين كانوا يجناز ون الطرق، وقد اضطروا لقص الشربط الشائك عند الاستحكامات للمرور منها ، والاشتباك مع قوات المحافر في عراك رهيب .

وفي هذا الصدام استشهد أبو ياسين البوغل ، وأبو ياسين الكلاس المشهور بالجباصيني ، فحملوهما ودفنوهما ليلا في حفرة وأحدة في مقبرة باب الصغير ، وتمكن الثوار من الوصول الى حي الميدان ، ودخلوا احدى الدور ووضعوا فيها الشيخ طراد الملحم ومن معه، ولما خشي القتل عرف الثوار بنفسه ، وشاء القدر أن ينجو من الحطر، وأن تنكشف وطنينه، فوجدوه مجمل مسودة ، فضطه موجهة الى المفوض السامي مجتج فيها على تدمير أحياء دمشق بالقنابل ، وفي اليوم الثاني بلغ القائد فوزي القاوقيمي هذه الحادثة فحضر من الغوطة الى دار الشموط ، وأخلى بالشيخ طراد الملحم ، ثم طلبه الشيخ محمد الاشمر فنقل الى داره وأطلق سراحه ، وأرسل المجاهدون الدرك الثلاثة والحارس الى محكمة الثورة ، وكان مقرها في زبدين فقررت اطلاق سراحهم .

# مسلمورده

في يوم الاحد الواقع في ٣٤ كانون الثاني سنة ١٩٢٦ م اجتمع المجاهدون في ارض الزور ، وقرروا افراز قـــوة منهم لتقوم بمهمة الكشف والاستبطلاع باطراف ارض الزوز ، على ان تتولى كل عصابة حراسة موقعها تفادياً من مفاجئات الحملات الفرنسية التي توالي خروجها يومياً الى الغوطة ،

وقد اردنا من ذكر اسماء هؤلاء المجاهدين الخالدين ،الاشادة بمراقفهم وثبانهم في ميدان الجهاد ، ففسله كانت عصابة هوما تتألف من (٤٣٥) مسلحاً ، استساموا للسلطة الفرنسية الا هؤلاء التسعة عشر مجاهدا ، فقد ابدوا في معارك الفوطة التي خاضوا غمارها كل بسالة واقدام ، ورابطوا في جسر الغيضة للمحافظة على هذا المرقع الحساس .

وقد توجه بقية المجاهدين الى نواح شى لحفظها من مداهمة العدو ، وفي عصر ذلك اليوم اطل من طريق جسرين سبعة فرسان يسوقون امامهم فدان من البقر ، وكانوا يسيرون نحو جسر الفيضة الذي توابط فيه عصابة دوما ، فانذروهم والقلوا سلامهم ، وعرف منهم ( مسلم ورده) ومرعي طلب ، وخليل كار ورفاقهم ، فاوقفهم المجاهدون وصادروا اسلمتهم، وارفدوا احد المجاهدين لابلاغ اخوانهم في امرهم ، بعد أن شاع ذكرهم وجاهروا بالعداء ضد الثورة ، وقد حضر المجاهل وتشكلت محكمة من السادة القادة قوزي القاوقهي ، وسعيد العاص ، وشوكة العائدي ، والدكتور امين رومجه ، ونزيه المؤيد العظم ، واحد شعبان ، وواصف هر باشا ، ومحد بك ابو شريف ، ويونس الحنشور ، وروزي الحمي ، والشيخ ابواهم الملقب بابي

وأوود الكروي وزعيم الفروطة ( ابو همر ديبو ) وعددهم اثنى عشر لحجاكمة المذكورين ، وبعد التداول في الرأي قررت المحكمة تسليمهم الى ابي عمر ديبو واحمد الحباز ، واحمد شعبان ، وجماعتهم البالغ عددهم نحو عشرين مسلحاً المحافظة عليهسم وسوقيهم الى اول حي الاكراد للاتصال بعمر آغا شمدين ليبت بامرهم ، وان يحضر عمر آغا لمواجهة ابي حمر ديبو واحمد شعبان واخوانهم ليتمهد مسلم ووده ووفاقه امامه بالكف عن اعاله العدائية ضد المجاهدين ، فذهبوا بهم لتنفيذ هذا الطلب .

وقد ظل هذا الامر مكتوما مدة من الزمن ، ثمباح به احد المجاهدين الذي رافقوا مسلم ورده ، فقال بأن المجاهدين الذين تولوا امر ايصال المذكورين وتسليمهم الى همر آغا شهدين قد خدعوا من قبل مسلم ورده ، وانه لما تسلم سلاحه مع جماعته قبــل وصولهم الى حي الاكراد ، استأسدوا على مرافقيهم ، ولم يجر اي اتصال بعمر آغا شمدين . .

#### معركة داريا الصغرى

وقمت هذه الممركة يوم الاثنين في ٢٥ كانون الثاني سنة ١٩٢٦ م باراضي داريا الصغرى التابعة لاراضي دوما .

وقد اشترك فيها : القائد الشهيد سعيد العاص ،والقائد فوزي القاوقجي ،وابناء عكاش واخوانهم مناهاني دمر ، والهامة و(٥٠) مسلحاً بقيادة ابي عمر ديبو واولاده ، واحمد الخباز وحسين طاره .

وقد بلغ عدد المجاهدين في هذه الممركة(٢٠٠) مقانلا ،فاستحكموا وراء اشجارالزيتون الموجودة مقابل طريق دمشق ــ حلب ، واشتبكوا في معركة دامية استمرت زهاء خمس ساعات . واسفرت عن وقوع قتـــــلى وجرحى من الحملة العسكرية ، وخرج لمجاهدون منها دون اية خسارة ، وقد غنموا من العدو اربعة بغال محملة ثمانية صناديق من الذخائر ،

#### وقعة دير بحدك

بتاريخ ٣ شباط ١٩٢٦ م رابط زهاه (١٥٠) مجاهدا في الغيضة ، وكان بين المجاهدين الشهيد احمد الملاء والمجاهد احمده طلعت حفظي ، ومستو عكاش ، وعارف الفاره ، ومحمود البرازي ( ابو دباب ) وكان مع المجاهدين ثلاثة من جنود المفارية قد هربوا من الجيش والتحقو ا بميدان الثورة ، وبينا كانوا في حالة راحة واطمئنان داهمتم قوة من الفرنسيين كان يلبس افرادها الملابس المدنية ، فظنهم الثوار من رفاقهم ، ولما افتربوا وبدأوا بتطبيق خطة الانفراد العسكري والحركات المنظمة ، صاح جنود المفاربة الثلاثة بالمجاهدين، بان هؤلاء الفادمين ليسوا بثوار ، وهم جند ارتدوا الكوة المدنية بقصد تطويقكم ، وقبل ان يستطيع الثوار التحرك لاستعمال اسلحتهم ، كان جنود الحيالة يفاجئون المجاهدين بنيوانهم الحامية ، وقد اصيب من الثوار خمسة عشر بجراح ، واستشهد مجاهد من قرية ميدعا .

ولما تطورت الممركة لصالح الفرنسيين ، دخل جيش المفاربة ، وهم من المسلمين الذين كانوا يناصرونالثورة بشكل مستتر بين المجاهدين ، وشقوا لهم الطريق ، وهكذا تمكن المجاهدون من الانسحاب وهم يجملون جرحاهم الى الزور ، ولولا عناية الله والهام المفاربة بمؤازرتهم لابيد المجاهدون عن بكرة ابهم .

#### تخريب الخط الحديدي

وفي ه شباط سنة ١٩٢٦ م قـــام المجاهدون من مح لمف المناطق بقطع الخط الحديدي في سوق وادي بودى ، وكائ في طلبهتهم الشهيد احمـــد الملا ورفاته ، فلماوصل القطار الى المكان المخرب تدهور، وكان فيه عربات بملوءة بالطحين والمواشي فنهب اهالي القرى الطحين ، واخذ آل عكاش الفنم ، وقد اضطر اصحابها وهم من دمشق بالنوسط لاعادة اغنامهم بالمـــال فكانت هذه الحوثة من جملة العرامل التي اختلف احمد الملا مع اولاد عكاش من اجلها ، فقد كان الملا يرى ان تكون الاغمام لصالح الثورة ، لا لمنفعة افراد من آل عكاش ،

وفي اليوم الثانى حضرت قوة افرنسية للاشراف على اصلاح السكة الحديدية، وكان المجاهدون يرابطون في المتاريس ، فاطلقوا النار على الجند، وبعد انسحاب المجاهدين اعيد اصلاحه، وقام ابو دياب البرازي ورفاقه من حي الاكراد بنخريب السكة في الحسينية في حوق وادي برى، وقد حدث ذلك في ليلة واحدة، واضطر القطار المصفح العودة.

### معركة البواب

وقعت هذه المعركة في ١٥ شباط سنة ١٩٢٦ م بأراضي قرية حرستا بموقع (البواب) وقد اجتمع المجاهدون على بيادر قرية مديره ، ثم ساروا مع طلوع النجر الى الطريق العام في موقع البواب .

اشتر كت في هذه المعركة عصابة حرستا برفقة احمد الحباز ، وحدين طاره، وعصابة الاكراد بقيادة احمد الملا، وقد المعركة القائد فوزي القاوقجي، والقائد الشهيد شوكة العائدي، وقدوصلت الحملة المسكرية الفرنسية عندطلوع الشمس، فصدمها المجاهدون وكانت معركة حامية الوطيس دامت الى منتصف النهار، وقد استبسل المجاهدون بالدفاع ، فما استطاعت الحملة من الدير نحو دوما وعادت على اعقابها الى دمشق ، وغنم المجاهدون صناديق كثيرة من الذخائوتو كها الفرنسيون عند انسجابهم ، وكانت دماه القتلى والجرحى ظاهرة على الطريق العام ، ما دل على وقوع خسائر في قوات العدو .

استشهد في هذه المعركة الجاهد البطل (سرحان ابو توكي) وهو من مرافقي الجاهد نزيه المؤيد العظم ، وجرح احمد خالد ديب سيدي وعلي جراده وغيرهم ،

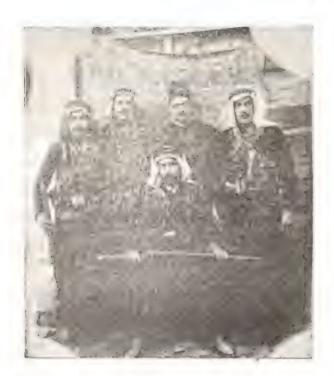

يرى في الصورة ، المجاهد ( ابو الجود العاني ) وقد توسط المجاهدون السادة محمد الشمر اوي ورشيد الجوخدار وشفيق الحانجي وسعيد قمبازو .

### معارك بيت سوى والاشعري والشفونية وحوش الريحان

وقمت هذه الممارك في ١٠ شباط سنة ١٩٢٦ م ، وكانت حملة افرنسية مؤلفة من خمسة آلاف جندي قــد تمركزت في سهل دوما وبيادرها حول النقطة الفرنسية المرابطة ، وكانت الدبابات والمصفحات ترابط على طول الطريق العام .

أما عصابة دوما ، فقد تمركزت في نقاط ثلاث : الاولى - مؤلفة من الحراس الدائميين في خط جسر الميداني مع حراس ومجاهدي القرى ، والثانية - في قرية مسرابا المعدة لاسعاف الجرحى وتأمين حراستهم ، والثالثة - في قلمة القصير القديمة أمام طريق دمشق - حلب - وكانت المسافة مابين الحلة الفرنسية وبين القلمة المذكورة لاتنجاوز الخـة كيلو مترات .

وقد علم المجاهدون أن الغاية من توجيه الحملة التي خرجت من حمص واحتلت النبك في معركنها الاولى ، واشتبكت مــع الشوار في حملات ثلاث متتابعة ، هي دخول الغوطة من طريق التنايا لتلتقي بالحملة المرابطة بأراضي دوما .

وفي ١٠ شباط سنة ١٩٢٦ م ، تحركت الحملة الفرنسية من النبك ، وعند آخر نزرلها من الثنايا لم تسلك طريق دومــا ـــــ دمشق ، بل سلكت طريق عدرا ــ ميدعا ، واتجهت نحو الغرب حتى وصلت أرض الاشعري .

ولما علم المجاهدون باتجاه الحالة خلاف ما كانوا يفكرون به ، تركوا مراكزهم في قلمــــة القصير وقربة مسرابا ، واتجهوا لاواخر كروم قربة بيت سوى من الشرق التي يقابلها سهل الاشعري الذي تجمع فيه الجند . المعركة – قاد هذه الممركة الرهيبة القادة سميد المساس ، فوزي القاوقبي ، زكي الدروبي ، صادق الداغستاني ، شوكة العائدي ، وقد نظيوا خطوط الدفاع ، وكانت الممركة في سهل اراضي قريني الشفونية والاشعري المكشوفتين ، فاستحكمها المجاهدون استحكاماً هائلا مدة ثلاث ساعات من النهار ، وكان الجند من سلاح الفرسان يهوون صرعى مدن ظهور خيولهم على الحضيض ، فنقهةر الجند الى الوراء واستتروا وراء اشجارحوش الاشعري والابنية وقناة الشيخ فضيل وقرية الشفونية ، وكانت المدافع الثقية والرشاشات تقذف حمها لنحمي نفسها ، وعندمارأى قواد الحملة الفرنسية ماتعرض له الجند من خسائر في الارواح انتقموا من الاهلين العزل من السلاح ، فقبضوا على خمة عشر شخصاً واكثرهم من اهالي قرية الشيفونية ، وهم درويش أبجي، وعمد البليلاني وعلى زعبوبة ، وعلى قاديش ، ويوسف قاديش ، وعبد الله العبد الاخرس من قرية الريجان ، وجاسم العبد وهو وحمد البليلاني وعلى زعبوبة ، وعلى قاديش ، ويوسف قاديش ، وعبد الله العبد الاخرس من قرية الريجان ، وجاسم العبد وهو بدوي ، وسبعة أشخاص آخرين ، فسيقوا الى أمام قائد الحملة الذين أنهمهم بمؤازرة المجاهدين وتقديم الاغذية لم ، فأنكروا هذه هذه النهمة بالنفي القاطع وأنهم زراع و لا علاقة لهم بالثورة والثوار ، فغضب القائد الفاشم وأمر بقتلهم دمياً بالرصاص ، وباتت هذه النهمة بالنفي القاطع وأنهم زراع و لا علاقة لهم بالثورة والثوار ، فغضب القائد الفاشم وأمر بقتلهم رمياً بالرصاص ، وباتت فقد قتل هو لاء ظلماً وعدواناً وهم المسوا بشؤين .

أما المجاهدون فقد جرح منهم فرزي القاوقجي جرحاً بسيطاً ، واصيب من اتباعه الحاج مصطفى السبسبي من مجاهـدي حماه الابطال في رجله فاذكسرت ، فأودعه المجاهدون في نفس دوما المليئة بالفرنسيين وجنودهم ، وأخفي مــــدة أربعة اشهر وعواج بصورة سربة حتى شفي ، وتمكن من العودة الى بلده حماه .

وفي صباح اليوم الثاني ارتد المجاهدون وأغاروا على هذه الحملة ، واشتد القتال ببن الفرية بن الى وقت الغروب ، وتشتت افرادها دون نظام . واستشهد في هذه الممركة على زنبوعه منحرستا ، ومحمد بن خليل كرداس من مجاهدي دوما ،وان مااسند الى على زنبوعة بقتله القائد الفرنسي بسيفه ، كما يدعي مثل ذلك ( رشيد الدكاك الكردي ) هو غير صحيح .

#### معارك الحارة والبيره وقلعة جندل

وفي يوم الجمعة الثاني عشر من شهر شباطسنة ١٩٢٦م فاجأت عصابة درزية مقبلةمن (نيطا) بقيادة شكيب وهاب القوات الفرات المحولونيل ( فرن ) مع الكوكبة الشركسية في موقع ( الحارة ) ودارت رحى معركة رهيبـــة ، حيث هاجم الدروز تلك القوات فانزلت فيها أفدح الحسائر ، وقد محسر الفرنسيون فيها ( ٢٦ ) قتيلا و ( ٢٦ ) جرمجاً .

والبثت العصابة الدرزية في المنطقة ، فاعتزمت القيادة الفرنسية احتلال منطنة راشيا ونيطا والسلطان يعقوب .

وانطلق جيش الكولونيل ( لفور ) من خراب كالح في ١٥ – ١٨ شباط سنة ١٩٢٦ م ، منتحياً واشيا بطريـــق جب جنين وكامد اللوز ، وقد اشتبك المج هدون مع هذه القوات في موقع ( البيره ) عند منفذ كامـد اللوز الجنوبي ، وكان يوابط ستة آلاف درزي مسلح في المضاب المتسلطة على الطريق ، فانسحب الثوار بعد معركة دامية خسروا فيها ( ٦٠ ) شهيــــداً وكانت خائر الفرنسيين كبيرة .

وفي اليوم الثامن عشر ، اتصل الكولونيل ( لفور ) في شمالي راشيا بجيش وكليان غرانكور ، الذي أقبل من حاصبيا دون أن يصطدم بمقارمة .

وفي ٢٦ حزيران سنة ١٩٢٦ م زحف الجيشان الاول غرباً بشرق ، والثاني جنوباً بغرب ووجهتها و نيطا ، التي لا في بها شكيب و هاب بعد انسحابه من موقعه البيره ، ويممها في الوقت نفسه جيش و فرن ، المنطلق من دمشق ، وقد جرت هـذه الحركات على مسطح جبل يكسوه الثلج ، وقد اعتور الاجراءات الحربية مشقات عظيمة ، وباغت الجيش قوات المجاهدين ، فارفضوا الى قلعة جندل ، وسلكوا اليها طريقاً جبلياً .

وقد عثر الجيش الفرنسي في نيطا على مؤونة وافرة من القوت فاغنصها معالماشية ثم تقدم الاهلون مستسلمين ، واستطاع الجيش حينئذ أن يرجع الى قراعده في ۴ تموز ١٩٣٦م بعد أن حرو المنطقة من الثائرين ، كما سبق ذكره في الوقائع .

# الهجوم على دمشق "شباط ١٩٢٦

عقد الثوار اجتماعاً عاماً في قربة الحتبتة ، وقد حضرمن الغواد زكي الحلبي ، فوزي القاوقجي ، شوكة العائدي ، سعيــد

العاص ، و من رؤساه العصابات عبد القادر سكر ، ديب الشيخ ، دائق العسلي ، ابو علي شفيق همر باشا ، أبو دباب البرازي الكردي ، أبو قاسم الديرخباني ، أبو همر ديبو ، أبو شاكر القلمجي ، أبو عجاج الشيح ، أبو علي سلام واحمد الملا الكردي وغيرهم .

و احمد الملا الكردي وغيرهم .

الرطنية بهاجة دمشق ليلة ١٣ – ١٤ شباط سنة ١٩٢٦ م الرطنية بهاجة دمشق ليلة العاشرة ليلا ، وأن يكون هذا الهجوم في الساعة العاشرة ليلا ، وأن يكون هذا الهجوم بشكل حركة استطلاعية حربية ، ومقدمة

وقد توزعت القوات على مناطق دمشق كما بلي :
ياجم الميدان و٢٠٠٥ بحارب ، وقبر عاتكه ، الست
داريا وبابيلا و ٢٠٠٥ بجاهداً وحي الشاغرر و ٥٠ ، مقاتلا
وجرمانا ، المهارة ، جوبو و ٢٠٠٥ بجاهداً وعربين ، دوما
حرسنا و ٢٠٠٠ ، مقاتلا واشترك بجاهدو الدروز وعدده
( ١٥٠ ) والمجموع ٢١٠٠ بجاهد .

لهجوم جدي عام تشترك فيه قوات كبيرة من المجاهدين ،

قواد المناطق \_ تولى الشهيد سعيدالعاص مهاج \_ ق منطقة المزة ، الحميدية ، منطقة الجسر الوجودة بين الحميدية والربوة .



يرى في هذه الصورة الجاهدالسيد حسين المطيط ، وقد وقف بين الجاهدين السادة محد صديق (الفدور) وابراهيم الفحل والشهيد سليم الاظن .

تولى القائد فوزي الفاوقجي مهاجمة منطقة الميدان باب المصلى حتى باب الجابية وتولى الشهيد القائد شوكة العائدي مهاجمة المنطقة الوسطى .

وتولى القائد زكي الحابي ، مهاجمة الصالحية والاكراد ، وان يقوم الدروز بقيادة أبي شريف محمد شرف باعمال تخريب الحط الحديدي ، وكان التنظيم دةيقاً في هذه المهمة .

وانفق القواد بتطبيق خطة الهجوم الاستطلاعية فقط ، وان تنسحب كافة القوى عند انبثاق الفجر ، وأن تجتمع بمناطقها المعينة استمداداً لدرء مقاومة العدو في حال قيامه بهجوم مقابل .

وكانت العوامل الرئيسية لاقرار هـذا الهجوم ، هي أن المجاهدين كانوا في أوج قوتهم ، وقد رأى القواد من المصلحة الحربية احتلال مناطق ضمن دمشق والحروج من الفوطة ، وقلب حروب الادغال الى حروب الشوارع، وارتأى القائد سعيد العاص قطع المياه عن دمشق ، ونظراً لحطورة هذا العمل الذي يعود بالضرو على الاهلين فان القادة لم يوافقوا على رأيه .

وقام المجاهدون في اليوم والساعة المحددة بالهجوم على المدينة من جميـع اطرافها ، وهجمت دمشق تحت قرقعة القنابـل ، وقصف المدافع كالصواعق وهدير الدبابات ، وصهيل الحيول ضمن المدينة ، وكانت فترة رهيبة مرت على دمشق .

### اجتاع المجاهدين

في يوم الخيس الواقع في ١٨ شباط سنة ١٩٣٦ م ، اجتمع المجاهدون من جميع الطبقات وهم السادة فوزي القارقجي ، وشوكة العائدي ، واحمد الملا الكري ، ويونس الحنشور ، وعبد الحكيم الهندي و ابو فهد ، واولاد القطاط من جوبر واحمد الحباز من حرستا ، وتداولوا في أمر الحملات الفرنسية التي توالى ارسالها على طريق حرستا ــ دوما ، فقرروا :

١ احداث خط دفاعي بأراضي جوبر مقابل نقطة تواك بالقصاع ويمند هذا الحط من جسر تورا الى قبر عكاش .

٣ هدم جسر تورا لتعطيل سير الدبابات والمصفحات ، وقد تم هدم هذا الجسر الذي كانت حراسته منوطة بمجاهدي
 هوما ، ورابط و ٥٠ ، مسلحاً لحراسته بصورة داءً، بقيادة الشهيد رشيد الحنشور .

وكانت كل عصابة توسل حراساً ، وكان المراقب العام على هذا الحط هو الجزهد عبد الحكيم الهندي ، وكان المجاهدون لايفترون طرفة عين عن حراسته لحطورة موقعه .

واثر هدم هذا الجسر انحصر الفرنسيون بدمشق زهاه نصف عام ،فكانواكايا جهزوا حملة خُرق هذا الحُط نارشهم الحراس وبنما تأنيم النجسات من مراكز هوما وحرستا وحموديه وكفر بطنا ، وفيها ثواد العهارة ، ومز القصب ، بقيادة المجاهدين الشقيةين ديب وابراهيم الشيخ ، وخالد القلمجي ، والعشي ، والشعراوي .

> وکان مرکز حقبا بقیادهٔ عبد القادر سکر و و آبو عبدو جانا ، وصادق عبید ، ومرکز النادرن بقیادهٔ جمعه وشتیقه أحمد سوستی .

#### التنظيم الاداري للثورة

السادت الفوضى بدين المجاهدين وتصدى البهض لاحال النهب والسلب، وذلك في عهد حدن الحراط ورؤساء الدروز، ومن تعاقب بعدهم من الزهماء ، فقد رأى المجاهدون ايجاد وحدة حربية بدين العصابات المنتشرة في انحاء الغوطة والمرج، وحي الميدان بدمشق، توجع الى قرارواحد، فجرى الاجتاع الاول في قرية الست، والذني في عقربا، حضرهم نخبه من القادة والرؤساء والاداريين والمنتورين، كان بينهم السادة فوزي الفاوقجي، وشوكة العائمي، وسعيد العاص، ونزيه المؤيد العظم وأن تكون القدوة الننفيذية لها من رؤساء وأن تكون القدوة الننفيذية لها من رؤساء العطابات.

ثم اجتمع رؤ ساء المجاهدين في بوم ٢٥ شباط سنة ١٩٢٦ م ، البحت في تنظيم شؤون الثورة



الجاهدات الموحوم الشيخ عمد حجازي الكيلاني مني الثورة والشيخ توفيق سوقية رئيس محكمة الثورة

- وانشاء مجلس وطنى ، وتقسم الثورة الى مناطق وبعد المداولة في الامر استقر الرأي على مايلى :
- ١ أن يؤلف من مجموع المجاهدين في الغوطة وضواحي دمشق وحدة تامة توزع على المناطق الحربية بجـب الفـبرورة الحربية واحوال المنطقـة .
- ٢ أن يشكل مجلس عام بامم ( المجلس الوطني الثورة السورية في الغوطة وضواحي دمشق ) ينتخب أعضاءه من قبل رؤساء الثوار بتغويض خطى .
- ٣ أن نقوم كل عصابة بالحركات الحربية في منطقتها ، بوأي مستشارها العسكري ، أما الحركات العامة فتكون بقرار من المجلس الوطني .
  - ع ان تخصص كل عصابة مفرزة من رجالها لنوطيد الامن في منطقتها وتأمين المواصلات مع المناطق المجاورة لها .
- ه ـ أن يجمل رجـال كل عصابة شارة خاصة بهم تميزهم عن سواهم، ولا يجوز لأي مجاهد كان أن يترك عصابته التي سجل فيها وبلتحق بغيرهـا .
- ٣ أن يجال كل جاسوس يقبض عليه في احدى المناطق الى المجلس الوطني بعد ان يضبط زعيم تلك المنطقة افادتة الاوليه،
   لينظر في اصدار الحكم النهائي مجقة .
- ٧ ــ أن يلاحتى المجلس الوطني الدورة الاشتخاص الذين يعتدون على الاهلين ويدعون انهم من الدوارلمها قبتهم وطردهم من صفوف المجاهدين .

# تنظيم مناطق الثوارفي الغوطة وضواحي دمشق

المنطقة الاولى . اراضيباب السريجة وقبر عاتكة وما بين المزة وداريا ،والحد بينها وبين المنطقة الثانية الحط الحـديدي ه وكان رؤساؤها الشيخ محمد حجازي ، أحمد غازي ، سعيد الاظن ، خليل بصلة .

المنطقة الثانية تند من أراضي حي الميدان والشاغور ، وقرى بابيلا ويلدا وعقربا حتى قرية عبادة ، والحدبينها وبين المنطقة الثالثة نهر بودى ، وكان زعماؤها الدرخباني والمغربي .

المنطقة الثالثة – تمندمن حدودنهر بودى حتى جسر نهر تورا ،والحد بينها وبين المنطقة الرابعة ، الطريق بيندوما دمشق وكان زعيمها ديب الشيخ ، وعبد الحكيم الجوبراني .

المنطقة الوابعة \_ تمتد من المنطقة الثالثة الى مركز قضاء دوما وكان زعيمها ( أبو همر ديبو ) .

المنطقة الخامسة \_ تمنَّد من حي الاكراد حتى عدرًا، وكان رئيسها الشهيد أحمد الملا .

المنطقة السادسة - تمند منسهل القابون حتى صيدنايا ، ومن دمر حتى الزبداني ، وكان زعيمها جمعة سوستى .

المنطقة السابعة - تمند من عدرا الى النبك حتى تتصل بعصابات الشمال .

صلاحية المجلس – . يؤان المجلس الوطني للثورة من عشرة أعضاء ينتخبهم زهماء الثورة في المناطق المذكورة اعلاه وهم السادة:

زكي الحلبي، شوكة العائدي ، نزيه المؤيد المظم، فائق العسلي ، اسماعيل القلجي ، محمد الشيخ ، علي ديبو، أحمد الحصني، وانتخب اعضاء المجلس المجاهد جميل شاكر كانباً لمجلس الثورة .

وقد نقرر تقسيم صلاحية المجلس الى شعب ثلاث ، المالية ، الحربية والدعاية ، ويتولى الدعاية الشهيد فائق العسلي وجميل شاكر وان يكون زحماء الثورة هم القرة التنفيذية .

وأن ينتخب مجلس الثورة لكل جلسة رئيساً بالاقتراع السري ، وأن يعهد بأمانة السر الى السيد فائق العسلي .

وقد كان لهذه التشكيلات أبلغ الاثر في نفوس الاهلين ، وصار المجلس الوطنى ينظر في الشكايات والمظالم .

المؤلف ومن المؤسف أن هذا المجلس الذي اجتمع وقرر وملا القراطيس بالمواد لم ينظر بالفاجعة التي حلت بالزعيم الكردي

المرحوم أحمد الملا، ورفقاء الذين قتلوا من قبل ابناء عكاش في ٢٤ نيسان سنة ١٩٣٦م و لم ينظر بأمر تأديب الذين اغتالوا المجاهدين الشهيدين سعد الدين المؤيد العظم ، والمرحوم توفيق الحلبي طمعاً بالحصول على اموالها .

الوفود للثوار – لقد توالت الوفود الرسمية ترسلها الحكومة لاستعطاف الثوار ، ومع أن أكثر رحال الوفود كانوا من الشخصيات المعروفة بصدق المبادى، الوطنية فان المجاهدين لم ينخدعوا بأساليب المستعمرين ، وأهم هذه الوفود :

- ١ وفد صعب والنجار أر-له الفرنسيون الى المجاهدين في حاصبيا بغية عدم هجرمهم على لبنان .
  - ٧ وفد السويداء كان بزعامة الامير امين اوسلان ليتوسط مع الدروز بالصلح .
    - ٣ وفد الزور \_ أرسله الفرنسيون الى مجاهدي الغوطة بزعامة أنور البكري .
  - وفد حرستا كان برئاسة الامير طاهر الجزائري وأحمد اللحام وعثمان الشرباتي .

#### ممركة جسر تورا

استمرت المعارك تتوالى بين حين وآخر في جسر تورا . فقد قامت حملة افرنسية صباح يوم الاثنبن في ٢٨ شباط سنة ٢٩٩٦م من دمشق ، وكان المجاهدون ينتظرون الاحداث ، وقد انتشروا بمراكز دوما وقرى الفوطة وكان العائدالشهيد شوكة العائدي الحركة الداء ، وفا اتصال بدمشق فأبلغ الثواربأن حملة افرنسية ستخرج يوم الاثنين في ٢٨ شباط سنة ٢٩٩٦م تحمل الاوائل لاصلاح جسر تورا ، وهو الطريق الوحيد باتجاه دوما ، فأعطيت الاشارات لمراكز المجاهدين فعضروا الى اراضي جو بر ، وتوات قوات العصابات التي يتقدمها الشيخ محمد الاشمر ، وابراهم الشيخ من دمشق وابو مصطفى الونكوسي من عربيل ، وحسين طارة رأحمد الحباز من حرستا بأمر صدها ، وقد كن المجاهدون حتى اذا ما ظهرت طلائع الحملة ومعها الاوائل لاصلاح جسر تورا قابلتها نيران حامية ، واستمر الدفاع ثلاث ساعات لم تتمكن الحملة من تطبيق الجسر ، وارتدت خائبة الى دمشق و تقدم المجاهدون فهدموا ما اصلحته الحملة من الجسر .

معركة اوتايا ... وقعت هذه الممركة في اراضي قرية اوتايا في ٣٦ ذار سنة ١٩٢٦ م ، فقد خرجت الكوكبات الشركسية من دوما الى اوتايا ومعها قافلة من البغال لنقل المعدات من مخفر اوتايا العسكري الملغى ، وزحفث حملة من سلاح الفرسان الصباحيين من دمشق ، وسارت في طريقها الى جرمانا ومنها الى قرية اوتايا وتمركزت فيها ، وقامت دوريات فعاصرت حوش المباركة التي كان أبو همر ديبو وابو علي كركوش واحمد الملا الكردي وجماعتهم يوابطون فيه ، فأنجدهم مجاهدو دوما وقمكنوا من فك الحصار بعد اشتباك عنيف مع القوات الفرنسية .

أما القافلة الفرنسية القادمة لنقل الممدات من مخفر اوتايا ، فانها لما وصلت الى قرية الشفونية هاجمها الججاهدون فرسانا ومشاة ودارت ممركة حامية تمكن بعدها الجيش من الوصرل الى اوتايا تحميه الدبابات والمصفحات ، ثم غادرها في ٤ اذار سنة ١٩٢٦م وعاد الى دوما ظهراً مع القافلة والمعدات . وقد اشار البلاغ الفرنسي الى وقوع ( ١٣ ) شهيداً من المجاهدين .

#### معركة حرستا۔عربيل

وقمت هذه الممركة بأراضي قرية حرستا البصل شرقي الطريق العام يوم الاربعاء في ٣ اذار سنة ١٩٢٦ م.

اشترك فيها المجاهدون عبد القادر آغا سكر ومعه زهاء ثلاثين مسلحاً من دمشق .

المجاهدان الكبيران ديب الشيخ وشقيقه أبراهيم الشيخ ومعهما ( ٥٠ ) مسلحاً .

الشهيد احمد الملا الكردي يرافقه زهاء عشرين مسلحاً من الاكراد؛ وانضم مجاهدو دومااليهم، وتوافدت جموع القروبين من غوطة دمشق فبلغ مجموع قوات المجاهدين اكثر من سبعهائة مسلح .

مهاجمة اللوات الله نسية . . خرجت الحمة الفرنسية من دمشق، وكانت تنألف من اللوآء الاول من فيلق الرماة الافريقيين الحادي والعشرين تواكبه كوكبة من متطوعي الشركس ، فوصلت الى موقع المعركة في الساعة السابعة صباحاً ، وهي مزودة باشكمل المعدات الحربية ، مع سرية من الدبابات والمصفحات وقافلة سيارات تحمل المؤن والذخائر الحربية .

ولما وصلت هذه القوات الى حرستا ، كان المجاهدون كامنين وراء نهر تورا مقسابل الطريق العام ، على طول النهر الذي يجري على مسافة اربعيائة متر بمحازاة الطريق من ناحيتها الجنوبية الشرقية .

وقد تربص المجاهدون في الهجرم عند مرور متطوعي الشركس والدبابات ، حتى اذا مااقتربت النوات المذكورة الى حرستا هاجمها المجاهدون بعنف، واحتدم القتال زهاء سبع ساعات، وقد هفع اللواء الاول الفرنسي الهجوم بشدة ، وآزره مدفع من عياد (٧٥) مع المدافع القصيرة الفوهات الحاصة بقذف القنابل المعروفة لدى الثوار يقنابل (السلبند) ، وقد رجعت سربة الدبابات من حرستا على اعقابها ، وانقذت القوات الفرنسية ، وقكنت القافلة الفرنسية من المرور والمعركة على اشدها في الجنوب الشرقي من الطريق العام .

ثم توقف المجاهدون عن القتال ماوراء حرستا ، غير ان عصابات آخرى برزت من القابون وشــدت بهجومها على المؤخرة بعنف في جنوبي القرية ، واستطاعت المؤخرة الافلات من هجوم المجاهدين وفتكهم بعد ان تدخلت الدبابات بالمعركة .

وعند الظهر وصل الجيش الغرنسي الى دوما ، فترك فيها قافلة السيارات وغادرها الى دمشق .

الخسائو . . لقد منيت الحملة الفرنسية بخسائو جسيمة ، فكانت السيارات تنقل الجرحى والقالى وعددهم مجهول ، واستشهد في هذه المعركة سبعة من المجاهدين ، وهم : محمد بن عبد الجيد السليك ، ومحرد بن محمد السباع ، وحدن الاطئوط ، وعدلي الطبعي ، واحمد محمود الصيداوي ، وعلي الطويل ، ومحمود بن حمد المعلم ، وجميعهم من اهالي دوما الذين أباوا في هذه المعركة أحسن البلاء فكنبت لهم الشهادة والحلود، واستشهد احد مجاهدي الاكراد، واصيب سنة من المجاهدين بجراح خطرة تعطلت بسبها بعض اعضائهم وهم : محمود بن عبد الغني بربور ، الملقب بأبي عكيد ، وعلي بكار ، وابراهيم بن احمد السياع وديب عيبور ، ومحمد بن احمد الريس ، وحمدي الصباغ من دوما ، وانتهت هذه المعركة بانتصار المجاهدين الذبن عادوا الى مراكزهم .

#### معركة حرستا

وفي ه اذار سنة ١٩٢٦ م ترك الجيش الفرنسي دوما عائداً الى دمشق ، فانطلق سلاح الفرسان الشركسي والسيارات

الرشاشة الى الامام فاحتلوا حرستا ، وهاجم الجاهدون حرس الميسرة من اللواء الاول من فيلق الرماة الافريقيين ( ٣١) على مسافة نصف ميل من قرية حرستا شرة \_ ] ، فشدت ازره سرية الرشاشات المقبلة من دمشق ، ثم واكبت الجيش حتى دمشق زاحفة على الضفة الغربية الجنوبية من غهر تودا .

وكان المجاهدون مازالوا مرابطين ماوراه حرستا في نفس المواقع الستي اشنبك الجيش معهم يوم ٣ اذار سنة ١٩٣٦ م ودارت المعركة فنازل الثوار حرس الميسرة تسانده الدبابات وقد اوقف الجاهدون الحلة الفرنسية ، ولم تستطيع النقدم الا يعد قتال عنيف مستمر ، وحميت نار القتال ، فقام ( الحاج بي ) معاون القائد الحيال مسبع قوة شركسية بمهاجة طاحونة على نهر توراكان المجاهدون قد كمنوا فيها ، واستعمل القنابل البدورة فاستشهد عشرة ابطل .

ورجع الجيش عصارى ذلك اليوم بعد ان استبك بمارك طاحنة ، وذكر البلاغ الرسمي ان المجاهدين خسروا (١٥٦ قتيلا )و (١٠٣) جريحاً ، اما خسائر الفرنسيين فكانت اربعة قتلى و (٣٧) جريحاً والحقيقة انها عشرة اضعاف ذلك .



الجاهد الكبير عمد ديبو آغا

# خطة افرنسية فاشلة

كانت الغوطة مسرحا لعصابات المجاهدين تغالب الحلات الفرنسية التي تخرج البها في كل يوم ، وتنقض عليها بشجاعة وصبر

وجلد ، وكانت قوى المجاهدين تعتصم في بقاع الفوطة الحصينة ، وقد فمكنت من امتلاك ناصية الامر فيها ، ولم تستطع القوات الفرنسية من اقتحام هذا المعقل المنبع ، والمباشرة بجركات عسكرية واسعة النطاق ، فاضطر تالقيادة الفرنسية لعزل مدينة دمشق ، و تطويقها بشبكة من الاسلاك الشائكة المهززة بالتحصينات وانبطت حماية هذا الاطار باربعة الوبة من المشأة الوطنيين المتطوعين ، وقامت القيادة بانشاء سلسلة من المخافر عند تخوم البساتين الشرقية ، على ان يستنسد الجيش الى تلك المخافر من جهة ، والى المدينة من جهة اخرى ، ليقوم باهمال المنطهير بالنتابع وكانت قوات المجاهدين تباغت الوحدات العسكرية الفرنسية في منطقة الغوطة ، وتفلت من ضغط الجيش الفرنسي . ثم ترتسد فتهاجم جانبي الجيش ومؤخرته ، لذا فان الحطة التي رسمتها لم تأت بالغاية المطاوبة ، فاضطرت الحيش ومؤخرته ، لذا فان الحطة التي رسمتها لم تأت بالغاية المطاوبة ، فاضطرت العيادة لالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة القيادة لالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة القيادة كالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة القيادة كالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة القيادة كالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة القيادة كالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة القيادة كالفاء المخافر الحارجية ، فسحبت الحاميات منها خلال شهر اذار سنة المنابقة المناب

وكانت جيوش دمشق الغرنسية المتحركة في هذه الاثناء دائبة على الاهمال الحربية طوال الشتاء والربيع ، فتخرج الى الغوطة صباحاً وتعود الى دمشق مساء وكانت القوات تشتمل على :



الجاهد الموحوم علي آغا ديبو من حوستا

اللواء الاول من فيلق الرماة الافريقيين الثامن عشر ، واللواءآن الاول والثالث من فيلق الرماة النونكيتيين العشرين ، واللواء الحامس من الغيلق الاجنبي الرابع ، وفيلق الصباحيين المراكشيين الحادي والعشرين، وكوكبات شركسية ، وبطاريتان وثلاث كوكبات من السيادات المصفحة وكنيبة دبابات .

وقد انشأت هذه الجيوش المخافر الحارجية التي سبق ان الغتما و حبث حامياتها ، وحملت على امدادها بالذخيرة ، ثم ضطرت مرة ثانية الى استبداله الوالغائما ، وكان يتخلل هذه الحركات اشتباكات عنيفة بــــين المجاهدين والقوات الفرنسية وكثيرا ما تلاحمت فيها الاجساد، وابدى المجاهدون اروع البطولات.

ولما قامت القيادة الفرنسية بـحب حاديتم ـــا من قرية او تايا كما ذكرنا وعادت الى دوما ودمشق، عادة قرة افرنسية النجرل في اراضي او تايا ، وكانت تنألف من الكتببة العاشرة من فيلتى المشاة الناسع بقيادة الكلونيل (ماسيه) ثم التوت نحو قرية عربيل تعززها كنائب المنطوعين ، ولم ـــا دنت من قربة عربيل ، فاجأتها قوات المجاهدين ، وانقضت على احـــدى فصائل الشركس وجرى الالتحام بالسلاح الابيض وجها لوجه ، وقد انسحب الجاهدون بعـد النان فقدوا (٢٥) شهيدا ، كان بينهم المجاهد حمدي بن محمــد السان ، ومني الفرنسيون بخسائر كييرة .



الجاهد محمود الربس من حوستا

### الثورة في القلمون

ابتدأت حركات العصيان في القامون بقيام جمعه سوستي من رنكو س ، بتشكيل عصابة الحذ يهدد بها قرى القامون الأعلى. مركز الحكومة .

والله ادى مسير جمع سوستى وعصابته الى النبك الى فرار الحكومة .

وادى خلو البلدة من سلطة تنظم الامن اولاً، وتحافظ على البلدة من مجرم هذه العصابة الى قيام أهل البلدة انقسهم بالمحافظة على الامن والدفاع عن البلدة . واستمر هذا الوضع فترة تأكدت العصابات المعنية انها ان تستطيع احتلال النبك المفاوضات الى اتفاق .

وقداعطي لهذه العصابات الحق بالمرور بالنبك وبالمبيت فيها عندالحاجة ، وان يتمهد اهل النبك بتقديم المؤنة لها .

ودخلت هذه العصابات النبك سلميا وأحرقت دار الحكومة ، وفي اثناء وجودها في النبك قرر زمماء البلدة اعلان النورة . . . وهكذا كان ٤ واعلنت النبك الثورة على الافرنسيين ، وفي هذه الاثناء تدفقت على النبك عدة مجمرعات من مجاهدي الغوطة .

وشكات اول حكومة ثورية مدنية في النبك ، من مجلس انتقي اعضاؤه

وحدث اثناء هذه الفترة ان ارسلت السلطة الافرنسية حملتها الاولى الى النبك لطرد الثوار ، وقد ذكرنا نتائج معركم النبك الاولى ،



الجاهد الموسوم محمد الحمود الدياب

مجيث يمثلون كافة الاحزاب ، وانتخب لرئاسته السادة مرعي غنيمة عن الحزب الذي يضم الاحياء الشرقية ،والتي كانت زعامته المرحوم خالد النفوري، ومن يوسف طيفير وهو بمثل الاحياءالغربية الق كآنت زعامتها لآل طيفور، واحدنموز والهيئات الاختيارية • ولقد كان تنظيم هذه الحكومة المدنية مثالا واثماً لثورة منظمة .

لقد الحذت هذه الحكومة على عانقها تنظيمالامن فأنشأت المخافر في كلحي ، وعينت لكل مخنر عدداً منااشها بالمسلح. وعينت الدواطير الهزارع ؛ كما انها اخذت على عاتقها ادارة امور الثورة ، وكان تحت تصرفها ثلاثًاءٌ، مسلح لتنفيذ الاواسر ،

فشرعت الجهاد على كل عائلة ، مجيث تعطي كل عائلة الشورة جنديا ، والعائـلة التي لانماك الشاب او الرجل الذي يؤدمي هذه المهمة ،كانءلمها ان تــناجر وجلاو تقدم له المؤونة والسلاح ، سيما في الفزوات التي كانت تهدف الى احتلال حمص وطر دالفر نسمين منها ،

داستأجر مجلس الثورة منزلا جمله دارا لحكومته ، وكان يقوم بكل السلطات التي يجب ان تتمتع به حكومة مدنيـة وبهذا التنظيم المتطاعت النبك ان تقوم بواجبها نحو الثورة بكل ماتملك من امكانيات .

ومن الجدير بالذكر ان نسجل التاريخ الحقيقة ، وهي ان القرى المجاورة كيبرود ودير عطية وقارء لم تشترك بالثورة بشكل تام . فقد اشترك يعض افراد منها وانضموا الى الثوار في النبك لاغير . وكانت هذه القرى تعمل بتأثير بعض الوجهاء والزعاء ضد الثورة وتقاومها ...

ولقد استطاعت هذه الحكومة المدنية ان تحمى المواطنين في النبك سيما المسيحين . . . ونستطيع ان نقرر بنخر واعتزاز ان الاقليات الدينية في النبك قد تمنعت بالامان ، ولم تفع اية حادثة عدوانية على افرادها رغم ان هذه الاقليات كانت تعمل ضد الثورة بصور مختلفة افقد تعرض الكثيرون للدس والوشايات التكاذبة بقصد النشني والانتقام، وكان المرحوم مرعي غنيه العنصر التوي في مجلس الثورة ، الذي تبنى فكرة المحافظة على الاقليات المسيحية ، وعدم الأعتداء عليها مهاكان مو قنها، ولقد اصطدم بكثير من الثائرين لهذا السبب . حتى ان بعض الغوغاء كانوا ينسبون اليه تها مزورة بَسبُ حماسه في الدفاع عن هذه الاقليات والمحافظة عليها.

### معركة النبك الثانية

وقعت معركة النبك الثانية يوم الثلاثاء في ١٥ آذار سنة ١٩٣٦ م ، والشم بد القائد سعيد العاص هو الذي فتح هذه الجبمة

وآزره فيها القائد فوزي القاوقيمي ، وقد ساد المجاهدون ومعهم ثوار حمص عند انبرق الفجر من دوما ، وقد خرج معهم من مركز دوما و ١٥٠ ، فادساً ، وخرج من قرى المرج والربحان وعدوا والضير فئة من الجياهدين ، وخرج من صفوت آغا وناجي آغا الجيرودي مسع و ٥٠ ، ثائراً من جيرود ، وخرج من الرحيبه صالح الشبخ وشقيقه ومعها و ٢٠ ، مسلحاً ، وكان مجموع النجدة زهاء وكانت قربة دير عطية قد أقامت سوراً حول القربة ، ولم تشترك في الثورة ، وكانت قربة دير عطية قد أقامت سوراً حول القربة ، ولم تشترك في الثورة ، فاحتلها المجاهدون عنوة ، وكان عدد حملة المج هدين زهاء الفي مسلح ، منه فاحتلها المجاهدون عنوة ، وكان عدد حملة المج هدين زهاء الفي مسلح ، منه و د ٠٠٠ ، من الفرسان والباقي مشاة ، وقد اختلف القادة فيكان من وأي سعيد العاص أن يذهب على وأس الفرسان الى قربة جراجير ، وأن يواجه المشاة ، الحملة الفرنسية في المتاريس والمواقع الكائنة في الجهة المقابلة المطربق الذي تمو فيه الحملة الفرنسية ، حتى اذا هاجت الحملة الثوار المشاة انقض عليم من الحملف الفرسان المتحدين وضفل الاكثرية التحصن في جبال النبك المجاورة كيلا تضعف معنويات المجاهدين ، وفضل الاكثرية التحصن في جبال النبك المجاورة كيلا تضعف معنويات المجاهدين ، وتسلقوا



الجاهد المرحوم صفوت آغا الجيرودي

و ثنية العقاب ۽ واستأنفر السير فوصلوا القطيفة يوم الحيس في ٦ آذار سنة ١٩٣٦ م وقضوا ليلتهم فيما ، ثم توجهوا نحو جيروه وفيما وافتهم نجرة بقيادة الشهيد احمد الملاء وصادق الداغستاني ، وكان معظم افراد هذه النجدة من الاكراد ، وفي مساء الاربعاء ١١ آذار سنة ١٩٣٦ م زحف المجاهدون على الصغرة وقضوا ليلتهم فيما ، وكان الطريق موحلا لدرجة اعاق المشاة والحيل عن السير ، وفيما زحفو اصباحاً على النبك ، واختاروا الطريق الشرقي الوعر لستر حركاتهم الحربية ، ومفاجأة النبدك وكانت تنقدم هذه الجموع الفرسان ، وفي طليعتهم زعم حرستا و ابوعمر ديبو ، واحمد الملا ، ومن الدروز و أبو شريف وناصيف المصاف ، وخد المنفوري ، ونجيب رعد واحمد طيفور ، وقد هرع السكان لاستقبالهم ، فدخاوا النبك بجماس عظيم .

وقرر الج مدون كشف الطريق بين حمص قاره - البريح والطرق المؤدية من صدد الى دير عطية ، وان يكون قائد مهمة الاستطلاع الشرقية السيد صادق الداغستاني واذا صادف زحف قوى العدو فليكن خط دفاعه الروابي الممتدة من شرقي دير عطيه الى الربي بجنوب قره .

و تنتى النارة سعيد العاص رسالة من المجاهد حسن آغا سويدان يعلم هما عن زحف قوى العدو من همص ، فقرر الزحف لمقابلتها صباح السبت في ١٣ اذار ١٩٣٦ م ، فوصل مع المشاة الى قاره ، وكانت قرة الفرسان من المج هدين قد ذهبت الى قرية دير عطية فساد اليها مع المرحوم نظير النشيواتي ، وخالد العكاوي ، وحسين الكمش ، وسعي الترمانيني ، فوصل القائد العاص قبل الغروب ، واشتوك في الاجتاع الذي عقد وانشق



الجاهد ناجي آغا الجيرودي



الجاهد مستو عكاش

الجاهدون على انفسهم بسبب ما فرض على سكان القرى من الفرامات الثنيلة ، فكانخالد النفودي ، وفوزي القاو قجي برأي معاكس لوأي سعيد العاص بسبب الغرامة المفروضة ، فساد العاص مع دفاقه ويم شطر قاد، فوصلها نصف الليل، وقد التحقيقواته اهالي قرية الرحيبه ، وتخلف الدروز عن اللحاق به .

وسار المجاهدون بقيادة سعيدالعاص على الطريق العام المؤدي الى عيون العلق ، بغثة من المجاهدين لايتجاوز عددهم المئة ؛ لصـــد هجات جيش العدو اللجب وهدفه النصر أو الشهادة ، وأرسل قوى الرحيبه الى موقع تل الصوات المسيطر على طريق البريج - قاره وهذه أعلى نقطة في الشمال واتخذ العاص مركزه فوق النل الذي يجــم على المضيدتى ، وخصص الناول الغربية انوى قاره تحت اشراف المجاهدين منير الريس وسعيد الترمانيني ، وجميل العلواني ، وكان ثوار حص وحاه بمركز القائد العاص ذاته .

و لما كان المجاهدون بجواد عيون العلق ، ذهب ابراهيم صدقي الى قرية قاره ، وبقي الريس والعلواني وصالح الداغستاني والترمسانيني ينتظرون عودة ابراهيم صدقي .

# استشهاد ابراهيم صدقي وفؤاد رسلان

كان الشهيد أبراهيم صدقي قد عاد من مزرعة عيون العلق وذهب الى قاره لاصلاح بندقيته وقد أستغرق وقتاً طويـــلا ،

وبعد اصلاحها كان الجيش الفرنسي على أبواب قاره تنقدمه كوكبة من الفرسان وقد اصطدم ابراهيم صدقي مع الجيش الزاحف على قاره بمفرده أمام أبوابها ، فأصيب بوابل من رصاص العدو فخر صريعاً في ساحة الجهاد وذلك في ١٣ اذار سنة ١٩٣٦ م .

أما الشهيد فؤاد رسلان ، فان العاص لما انسحب ورفاقه الى الغرب جعل وجهة انسحابه الى الجنوب و أي قاره ، ومشى على الطريق فأصابته نيران العدو فجرح برجله ولم يلتفت اليه اخوانه الذين انسحبوا من تل المنطار ، فطلب منهم أن يحملوه فلم يلتفتوا اليه واستمروا بانسحابهم خوفاً من أن يدر كهم العدو فبقي الشهيد جرمجاً ملقى على قارعة الطريق فأدر كنه المدرعات والتقطته وأنت به حياً الى دار حسن سويدان التي اتخذها المستشار ومتصرف حمد فرزي الملاكي مقراً لهما ، وقد عرفه متصرف حمص فسأله عن أسباب اقدامه على هذا المدل وهو من أنبل عوائل حمص ، اجابه بأن واجب الوطن قد دعاه الذرد عن العمل وهو من أنبل عوائل حمص ، اجابه بأن واجب الوطن قد دعاه الذرد عن وعندها أطلق المستشار الوحش عليه وصاص مسدسه في دماغه ، وهكذا طويت صفحة بطولة هذين المجاهدين العزيزين في يوم واحد .



الجاهد البطل الشهيد ابراهيم صدقي

انسحاب أهل الوحيبه - كان امتداد الجبهة الحربية لايتجاوز الكيلو مترين ، وفي الضحى حامت فوق المجاهدين طائرة كانت تمس رؤوس الروابي لكشف مواقمهم ، فأمطرها المجاهدون وابلا من نيرانهم وقذفتهم بالقنابل وعادت أدراجها .

أما مجاهدو الرحيبه الذين تمركزوا في موقع تلالصوان؛ فقدشاهدوا زحفالعدو من الدريج فهالهم كثرة عدده فانسحبوا هاربين ، ولما رأى العاص هذه البادرة منهم تسلق التل وأمر مجفر خنادق مستعجلة .

#### معركة عيون العلق

يتشكل موقع عيون العلق من سلسلة هضاب متقاطعة تمتد غرباً حتى جبال النبك الغوبية ، وشرقاً منتهى هـذه الهضاب التي لاينجاوز نسبة ارتفاعها عشرون متراً وفي ودائها سهل واسع الارجاء يمتد حتى جبل البلعاس ، ومن تحت موقع تل الصوان يمر الطريق العام المؤدي الى النبك ودمشق ، وهو موقع حصين اتخذه العاص المدفاع، وامتداد هذا الحطلايقل عن (٥) كياومتو.

وفي الساعة الحمسة بدأت طلائع الجنوال مارتي تتقدم الى الهضبة العالمية في موقع تل الصوان بمد أن أخلى مجاهــــدو الرحيبه هذا الموقع الحصين بدون حرب . وأدكزت الواية الفرنسية فوق شاهقة هذه الهضبة ، وأتى الجنوال مارتي واتخذ هذا الموقع المشهرف على ساحة القتال ، ومعه أركان حربه وأصدر أوامره بالزحف .

وقد نقدمت حملة كبيرة لانقل عن عشرة الاف جندي نظامي ، ومعهم فئة كبيرة من متطوعي سكان القرى الشرقية من نصيرية ونصارى من أهل صدد ، وقسم من سكان حمص والقرى المجاورة .

وكان القائد العاص قد تمركز في التل الحاكم على الظريق ، فتقدمت نحو عصابته سبع دبابات والمشاة تمشي وداءالهضبات الشهالية ونتمركز فيها ، وعند اقتراب الدبابات بمسافة ادبعهائة مقواً ،بدأت باطلاق نيرانها على مركز العاص اتمشق لهـذا الجيش اللجب طريقاً خالياً ، وبيناكان المجاهدون يواقبون حركات الجيش عن كثب هاجتهم فرسان الجيش الفرنسي بسرعة ، فرماها المجهدون بالرصاص فتوقفت ببطن الوادي خلف الدبابات السبع ، وقد احتدم وطيس الفتال ، وفتحت مشاة العدو نيرانها على الثواد، وكان القاوقجي في هذه الفترة العصيبة قد حضر من ديرعطيه ووقف بجانب القائد العاص براقبان المعركة ويتشاوران في الامر.

وكانت قوات العدو تنقدم من جوف الوادي الذي احجمت فيه الدبابات السبيع عن النقدم ، وقد اصابت مدفعية العدو الجبل العالي الواقع خلف الثوار الممتد الى الشرق، وكان هناك بعض المجاهدين من اهل الرحيبة، فاصيب همر بركات واسماعيل بن حسين من الرحيبة فستشهدا ، واثر ذلك احتلت القوة الفرنسية هذا التل .

النجدات . ولما كان القائد العاص موجوداً في دير عطيه ، طلب من المجاهدين ان يسيروا معه فلم يلبوا طلبه ، وعندما وقمت المعركة هبوا مسرعين لجدته وجلهم من الفرسان ، ولكن بعد ان سبق السيف العذل ، وكانت هذه النجدات مؤلفة من الدروز والشيخ المجاهد حسن رعد ، و تمكن البعض منهم من اجتياز قداره ، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى مواقع القائد الماص ، وهكذا انسحبوا الى الجهة الغربية دون ان يكون لنجدتهم أية فائدة .

اشندت وطأة تقدم المدو وكان الوقت عصراً ، وقد نفد عتاد اكثر المجاهدين ، فاضطر القائد الماص للانسحاب بقوائه الى الجهة الفربية ، وانقذ الله المجاهدين من الوقوع بالنطويق والاسر ، حيث هطلت الامطار وخيم الضباب الكثيف على ميدات القتال ، فعاقت هذه الموانع حركات الجيش ، وخلال ذلك استطاع الثوار من الانسحاب من بين أرتال العدو ، وكان القائد القارقجي ، والشهيد احمد الملا ، وحدن وطفا ، واولاد السحته من النبك ، وحسين الكهش ، وابو فرحان ناصيف وغيرهم يسددون الرصاص على العدو الذي تقدمهم واصبحوا على جانبه ، وكان البود قارصاً لدرجة ان المجاهدين كانوا لايستطيعون استعمال البنادق الا بكل جهد .

وقد تحض المجاهدون بعد الانسحاب في الكروم ، وسددوا على قوى العدوالتي اصبحت اعامهم وخلفهم النيران ،وكان موقع الثوار (جانبياً ) ولما اصبحوا في مأمن من خطر العدو تقدموا نحو الجنوب ، وكان الوقت عساء فوصلوا الى دير قاره الغربي الشهالي ، وانقشعت سحب الضباب ، وشاهدوا النساء والاطفال في ذعر عظم .

ولما خيم الليل ، كان المجاهدون امام قاره من الجهة الجنوبية ،وقد سترتهم الوديان ومسايل المياه ،وطبيعة البقاع المتسوجة ذات التضاديص من كشف العدو لهم ، وقد سلم الله المجاهدين من الهلاك وقطعوا كل أمل من قارة وتوجهوا نحو النبك ،فوصلوا قبيل العشاء اليها ، وقد استسرت هذه المعركة ست ساءات بلا انقطاع . ثم وصلت الحلة الفرنسية الى النبك ، ودامت المعركة حتى المساه بما أدى لاندحاب الحملة الفرنسية عن مواقعها ، وفي المساء انسحب فريق من الثوار لنفاد ذخيرتهم ، وبتي سعيد العاص والقساوة جي الى الصباح ومعهم مايترب من مئة ثائر من النبك . ولما لم يجدوا بجالاً لمجابهة الحملة الفرنسية انسحبوا الى مواقع الغوطة .

وقد اشترك اهالي النبك بالاجماع في هذه المعركة ، عدا المسيحيين الذين كانوا نزحوا الى قرى لبنان .

احتلال النبك – . تقدمت الحلة الفرنسية وأمامها اسراب الدبابات والمصفحات ، واشتعلت نيران الحرب بين الفريقين وكانت المدافع الثقيلة قد غركزت بجبال قاره ، وبدأت تصب قنابلها على المجاهدين الذين تحصنوا في الجبال حتى المساء ، وقد صدوا وصبروا على ماأصابهم من ضيق شديد .

وبلغت خـائر الجاهدين ماينيف عن ثلاثين قتيلًا من جميـع المراكز ، منهم علي ميا ، وآخر من بني طالب ، ويوسف نموز وعبد الله رفضي وخــة عشر رأساً من الحيل .

وقد دخلت الحلة في صباح اليوم الثاني من المعركة الى النبك فتأثر الثوار على احتلالها لما رأوه من اهلها من الحية والشهامة الوطنية والكرم، وكان النساء ينقلن الماء على رؤوسهن مسافة اربعة كياو مترات، والرجال ينقلون الفذاء الكامل والذخائر الى الثوار. واعتسب الفرنسيون اندحاب الثوار من منطقة القلمون عملا حربياً باهراً قام به القائد فوزي القاوقجي، والذي نسجله للناريخ ان الذي فتح جبة النبك وحمل عب، هذه المعركة هو القائد الشهيد سعيد العاص وهو صنو القاوقجي في بطولته.

وهكذا كانت النبك من تاريخ ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٥م الى يوم ١٥ اذار سنة ١٩٢٦م هدفاً لغارات الطائر ات الفرنسية و وكان لاحتلال النبك من قبل الفرنسيين النأثير الفعال على ثورة الغوطة ، وكانت بدابة النهاية لفيام الحملات الفرنسية بجركات النطويق والقضاء على الثورة ، فقد كانت النبك حصن الفوطة المنسع الوقوف في وجه الحملات الفرنسية القادمة من حمص .

# معركة طلفطايا

نقع مزرعة طلفطايا مايين عسال وونكوس ، ولما أتت الحلة الفرنسية من حمص الى النبك ، سارت بطريقها الى وذكوس ، فاشتبك معها جمه واحمد سوسق وجماعتهم ومعهم ١٢٠ مسلحاً ، وقد قتل من الحلةستين جندياً ، وغنموا وشاشات وذخائر كثيرة ، ثم ركز الفرنسيون المدافع في جانب قرية الطفيل وقصفوا بيوت آل سوسق في مزرعة (قرنه) ولم يستطيعوا الوصول الها وابدى جمه سوسق في هذه المعركة بسالة نادرة وعادت الحلة من حيث أنت .

لقد قام به ض اعضاء بجلس الثورة بالاستراك مع عناصر آخرى من البلدة ، بتسليم المدنية سلماً الى قائد لحلة ، ولقد استجاب قائد الحلة الى بعض المطاليب ورفض مطاليب آخرى ، فقبل أن يعطي الامان على الارواح والاعراض ، ولكنه وفض الامان على الاموال ، وهكذا أبيعت مدينة النبك لهدد ولكنه الحبيب يوة مدة سبعة أيام نها الجيش فلم يتوك فها أي شي له قيمه وقد أوقد قائد الحلة بعض اعضاء لجنبة التسليم ، منهم يوسف النفوري وألسيد خالد النفوري ، ومرعي غنية ، ويوسف طيفور ، وخالد طيفور وسليم طربوش وعمد الغزال وزجوا في الدين مددة شهرين واتهموابت كبل هيئة طربوش وعمد النفوال وزجوا في الدين مددة شهرين واتهموابت كبل هيئة طيفور ، وأناه الثورة :



الجاهد ديب الشوم

وكانت السلطة الفرنسية تنظر بعيناالهدر الى مرعي غنيمه ، لانها كانت تعتبر الرأس المفكر والمدبر لها في النبك ، وكانت تقوم بكل المحاولات لكن تعدمه باي عذر .

وقد افرجت السلطة عن الاشخاص المذكورين بعد ان استوفت منهم غرامة مالية .

وفرضت السلطة على مرعي غنيمة الاقامة الاجبارية في النبك، وكانت تستدعيه في كل مناسبة وتحمله مسؤولية كل ما مجدث. فاذا هجم الثوار من الجبال على النبك، دءوه وملفوه فرض غرامة مالية جديدة، وطلبوا منه تأمين جبايتها من المواطنين في يوم او يومين والا يساق الى الاعدام، ولما كثرت طلباتهم وغراماتهم ومطالبهم .. استطاع الفرار الى حمص .

وفي حمى استطاع بواسطة بعض الوجهاء ان يقبل منه الاقامة في حمى ومنها استطاع الفراد الى دمشق وبذلك انتهى من ملاحة تهم الشيخ احمد هالك هو احد زعماء النبك وقد طلبه الفرنسيون اثناء الثورة وفرضوا عليه خمى بندقيات ومائة لـ يوة ذهبية غرامة نقدية ، ففر الى حماه وتوادى لدى آل الكيلاني والساعاتي مدة اربعة أشهر ، وبعد انتهاء الثورة عاد الى النبك بعد تنزيل الفرامة الى (١٥ ليوة .

### معركة قطنا

يوم الاثنين في ٢٣ اذار سنة ١٩٢٦ م اتى المجاهدون الى قطنا ، وقطموا اسلاك الهاتف ، فامر قائد الدرك الرئيسي

ذكي الجاجه آئذ بمقاومة الثوار، واشار العريف احمد الباراني على الجند بعدم المقاومة ، ثم قبض الثوار على الرئيس الجاجه ، والعريف يوسف عيسى الذي كان وشى باحمد الباراني ، فاعدما رميا بالرصاص وأرادوا قتل الملازم الثاني صادق المرادي ، فانقذه الباراني من الموت المحقق

وقام المجاهدون مجرى دار الحكومة ، واطلقوامراح السجناه ، وفتح البارافي المستودع ، فاستولى الثوار على موجوداته من السلاح والذخيرة ، ثم انسحبوا والتحق البارافي بالثورة ، وساروا الى قلعة جندل حيث يقيم نسيب الدرزي ، وانفق الجميع بتوسيع اهمال الثورة ، واثر ماوقع في قطنا زحفت قوة افرنسية وتمركزت في الكذائس والحانات ، فقرر المجاهدون مهاجمتها ، وانفق البارافي مع محمود كيوان من جبل الدروز ، والشيخ خطار ابو هرموش من دروز لبنان ومحمد شريف مللي الكردي مسن دمشق على الحطة ، وتوجهوا الى قربة (بيت تبا) وبانوا فيها مدة يومين، ومنها ساروا الى قطنا فحفروا الحندق حول الجسر الموجود شرقي قطنا لعرقة سير المصنحات الفرنسية ، وفي الاحاءة الرابعة عشرة من بوم ٢٥ اذار لعرقة سير المصنحات الفرنسية ، وفي الداكز الفرنسية ، واستسرت المعركة حتى طاوع الشمس ، وانسحب فريق من الدروز مسن المعركة



الجاهد احد الباراني

متجهين الى قلعة جنّدل، وتركوا رئيسهم الشبخخطار ابو هرموش صريعا على الحضيض، وصد المجاهد محمودكيوان مع ثوار الاكراد في ميدان المعركة، ثم جاءت ست طائرات افرنسية وتعقبت الدروز المنسحبين فقذفهم بالقنابل والرشاشات، وقتــل منهم اكثر من عشرين شخصا، وكانت خــائر الفرنسيين كثيرة، واستشهد في هذه المعركة المجاهد حسن ايوبي، وجرح احمــد عبد الغني، ومحمد شريف مللي، وابراهيم سليان، ومحمود مخلوطة، من شظايا قنابل الطائرات.

وانسحب المجاهدون الي قرية بيت ساير ، ومنها توجهوا الى الغوطة واستقروا فيها .

### معركة معلولا

وقعت هذه المعركة على ذرى قرية معلولا الصخرية في ٢٣ اذار سنة ١٩٢٦ فقد بعث القائد فوزي القاوقجي والسادة: جمه سوستى الرنكوسي ، ومحم سد محمود دياب ، وابو عمر ديبو بوسالة الى يونس الخنشور يستنجدونه بعصابة دومسا وقد ذكروا فيما ان الفرنسيين قد حاصروا المجاهدين في قرية حوش عرب التابعة لجبل القلمون ، فهب الحنشور في نجدة مؤافة من ثلاثائة فارس وكان لديم مع طلوع الشمس .

وكانت الحملة الفرنسية مؤلفة من لواثين من فرسان الصباحيين، وقد تحصن الثوار في مواقع منيعة وراء الصخور، وحاصروا القوات الفرنسية في قربة معلولا واشتبكرا معها في معركة دامية ، واسفرت عن مقتل زهاء عشرين جنديا ، وغنم المجاهدون بنادقهم وخيو لهم، واستشهد احد المجاهدين من قرية الحوش ، وكان لهذه الوقعة أحسن الاثر في نفوس المجاهدين ثم رجع كل فريق من الثرار الى مركزه في الغرطة بانتظار الطوارى، والمفاجئات اليومية .

# اغتيال البطل الصنديد احمد آغا الملاواثني غشر مجاهداً ١٩٢٦ – ١٩٩١

هو ابن محمد بن احمد بن يوسف الملاء انحدر من اسرة كردية ، واستوطن جده أحمد دمشق قادماً من بلدة ( سورك )

في ولاية أورفا ( كردستان ) .

ولد الشهيد بحي الاكراد بدمثق سنة ١٨٩١ م ، وتلقى علومــه في مدرــة عنبر بدمشق ، وفي الحرب العالمية الاولى كان برتبة نائب ضابط في الجيش التركي .

وفي عام ١٩٢٢ م ، اصدر بالاشتراك مـع صبحي عقده جريـــدة ( أبي نواس ) وانضم الى الحركة الوطنية فيما بعد ، وصب حملات قلميـة شديدة على الموالين الفرنسيين ، فلاحقته السلطات الفرنسية فتوارى وتوقفت الجريدة عن الصدور .

في هيدان الجهاد – ولما شبت النورة السورية عام ١٩٢٥ م ألف عصابة من أبراء حي الصالحية ، وانضوى تحت لوائه زمرة من الشبان البواسل فساء ذلك الموالين ، ذكان في الجو فريقان سياسيان ، فريق وطني معارض وآخر موال الفرنسيين ، وكان على اغا زافو واحمد المدلا يتزهمان الفريق الوطني وبعض الاغوات يتزهمون المعارضة ، وقد ساء هؤلاء نجاح الفريق الوطني ، في الدعوة المثورة والحروج الى الجهاد ، وقد أثر ذلك تأثيراً كبيراً على نفر ذهم الشخصي لذى السلطات الفرنسية ، لانهم كانوا يدعون بالسيطرة والزعامة على حي الاكراد ، فراحوا يقاومون الحركة الثوروية ، ويدسون الدائس النفريق والإيقاع برجالها .



الجاهد الشهيد احد الملا

كان الشهيد الصنديد احمد الملا زعيم العصابة الكردية في الغرطة ، وابدى في جميع الملاحم التي اشترك فيها حتى مصرعه بطولة كانت مضرب الامثال ، وقد اشاد القائد الشهيد سعيد العاص بعناصر بطولته ، فقد صد معه في معركة النبك ، وقتل جواده في معركة القسطل ، وكانت مواقفه مشهورة في معادك جسر تورا وغيرها .

خرج الشهيد أحمد الملا ومعه ( ٠٤٠) فارساً من رجاله من أراضي مسرايا ، وقصده النوجه الى سوق وادي بردى لندمير الحط الحديدي ، فلما وصلوا الى قربة معربا ، كان ال عكاش وهم، محمد وسعيدوعبدو عكاش ورجالهم فيها ، فانسحبوا الى قربة التل ، فتابع أحميد الملاسيره اليها ، ثم لحقهم الى منهن ، وكائ يقصد مقابلة آل عكاش والانفساق على القيام بمهمة نسف الحط الحديدي .

والذي انضع أن أبناء عكاش ، قد وصل الى مسامعهم مايضهر • لهم أحمد الملا بما اوغر صدورهم وأوجسوا خيفــة من الاجتماع به وهو لايدري ماخبأ • القدر القامي له ولرفاقه من مأساة ومجزرة مفاجئة ، وكان رحمه الله نبيلا في مقاصد • ، طيب السريرة لايقصد بآل عـكاش سوءاً .

وكان يوافق آل عكاش زهاء تسمين ثائراً مسلحا ، فالتقى الطرفان برأس الجبل في منين ، فسار الشهيد احمد الملا اليهم ، وكان يصعد الجبل ويناديهم طالباً منهم النزول لمرافقته الى سوق وادي بردى لتدمير الخط الحديدي ، فأجابوه أن يذهب ورجاله الى معربا ، وأنهم سيلحقون بهم ، فسار الملا من منين الى قربة التل ، ودعاه حسن الزيبق لتناول طمام الغداء ، ثم نزل أبناء عكاش من قربة منين من موقع سيدي قسيم الواقع خلف التل الى معربا ، وتحصنوا في الصوانة الغربية والشرقية على جبل معربا ، وكان ثوار قربة معربا مع آل عكاش ، وبعد الغذاء توجه احمد الملا ورجاله من التل الى معربا ، وعند وصوله الى أسفل جسر معربا ، بادرهم آل عكاش ، وبعد الغذاء توجه احمد الملا ورجاله من التل الى معربا ، وعند وصوله الى أسفل جسر معربا ، بادرهم آل عكاش باطلاق الرصاص عليهم ، فطلع الشهيد اليهم وناداهم بالكف عن النار والحضور التفاهم ، فنزل عبدو عكاش ، وتحدث اليه بكلام أنيس لطيف ، ثم غدر به وأطلق عليه رصاص بندقيته فصرعه ، واطلق رفاقه وصاص بنادقهم الى صدور جماعته ، فصرعوا "ثنى عشر مجاهداً من خيرة أبطال الاكراد وهم الشهداه .

حيدر آله رشي ، موسى شيخو آله رشي ، يوسف احمد ظاظا ، عيد محي الدين رشواني ، سعدو رمحانه ، محمــد خالد ايزولي ، ابراهيم الصالحاني ( ابو رشيد ) ، جمه ايزولي ، محمود برازي مخلوطو ، حسن ياسين مالمي ، ابو ياسين سينو حــــو ، ابراهيم بيري مللي

وقعت هذه الفاجعة المؤلمة يوم الاربعاء في ٢٤ نيسان سنة ١٩٢٦ م وه.ي مؤامرة افرنسية المنشأ ، جاسوسية التدبير ، سياسية حزبية أوعز بها الاستعمار ، ودبرها العملاء ونفذها الجهلاء . وحقق الموالون غايتهم في القضاء على عناصه الثورة في حي الصالحية توطيداً لنفوذهم وننفيذاً لوغبات المستعمرين ، وكلما انقضى الزمن كانت ذكرى هذه المأساة مثار اللوعة والشجن .

اثر الفتنة في الثورة كان لهذه الجزرة ابلغ الاثر في صفوف المجاهدين . ومن البديهي ان تخسر الثورة قوة كبيرة من رجالها ، مقد انسحب ال عكاش من المنطقة كلها ، وظلت عصابة الشهيد احمد الملا تلاحقهم للاخذ بالثار ،وكانت من عوامل هذه الفاجعة الاليمة ان تمزفت عصابة الصالحية ، وقد كانت مسيطرة على منطقة واسعة في شم لي الغوطة ، ولم تدم الثورة بعد هذه الفتنة سوى بضعة اشهر ، وكانت هذه الحادثة بداية النهابة فمثورة ، وهذا ما كان يسعى اليه الفرنسيون .

لقد حكم الفرنسيونعلىالشهيد احمد الملا بالاعدام غيابيا، وحرقوا داره في القابون ، ونهبوا كل ما فيها، ولاتزال انقاضاحتى الآن عاش هذا المجاهد الشهيد عزيز النفس ، ومات فقيرا وبيته مرهونا ، ولم يمقب ولداً من زوجته ، وتوك شنيقا صفييوا في العاشرة من همره ، وهو السيد جميل الملا ، وقد اضطر العمل المرهق في سبيل العيش ، وهذا دليل مادي على نبل غايتــه وصمو جهاده في سبيل القومية العربية .

وقد دنن الشهيد في مقبرة الشبخ خالد النقشبندي في صفح قاسيون .

#### ابناء عكاش

هم الاخوة الثلاثة محمد وسعيد وعبدو ابناء عكاش ، وأصلهم من قرية دمر ، وقد أقضوا مضاجع الفرنسيين لسيطرتهم على منطقـــة وادي بردى .

ولما اندلعت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م انضموا الى الجاهدين وحضروا بعض معاركها في الغوطة .

لم يوض الاخ الكبير عن عمل الحيه عبدو بقتل الشهيد احمد الملا الكردي زعيم عصابة الصالحية ، ولم يكن حاضراً بوم الفاجعة ، وقد توفى الى رحمة ريه .

اما شقيقه عبدو عكاش ، فقد قتله احد جنو د الاكراد في قرية قدسيا خلال الثورة .

وقتل سعيد عكاش في سوق العتيق بدمشق ، وذلك بعد خمى عشرة سنة من الثورة ، من قبل مرعي حسين بارا في الكردي . وكان ابو عمر ديبو زعيم الغوطة وبعض زعها، الثورة قـــد عقدوا الصلح فيما بين الاكراد وال عكاش وجميعهم من العنصر الكردي تفاديا من اتساع شقة الحصام ، الا ان الحوادث تطورت فأدت الى هذه النتائج المحزنة .

# معركة جسرتورا

وقعت هذه الممركة في جسر تورا الذي هو أحد الطرق المهمة المؤدية الى الفرطة في ٢٦ نيسان ١٩٢٦ م ، وكان المخلصون

يؤمنون ايصال أخبار تنقلات الحملات الفرنسية الى المجاهدين بشتى الوسائل ، وقد بعث حراس خط الدفاع في قربة جوبر يطلبون النجدة لصد الحملة الفرنسية فلبي نداء الجهاد عصابات دمشق ، وقرى الفوطة ، واجتمع القادة والرؤساء لتنظيم خطة الدفاع لمنع سير هذه الحملة .

لم تخرج الحملة الفرنسية من دمشق في ذك النهار ، فرابط المجاهدون في هذا الحيط ووضعوا ، ٢٦ ، لغماً كانت نفقاتها و٢٥ اليرة ذهبية قام بصنعها الحجبير بها محمود بن عبد الفني النجار من أهالي دوما ، وكانت المواد المتنجرة تؤخذ من قذائف الطائرات التي لم تنفجر .

قرر أشرار وضع هـــذه الالفام بمفرق الفابون على الطريق العــام بمسافه نصف كيلو متر ، وكان في كل عشرين متراً يوضع الهما الى الشرق ، وربطت الالفام بالاسلاك الحصة وتهيأت لها الحفائر ، وامتدت وطمرت تحت وجه الارض الى أن ظهراً خرها بخط المجاهدين على طول نهر تووا .



المجاهد ابراهيم شيخاني

وفي اليوم الثاني تحركت الحملة العسكرية يتقدمها لواء سلاح الفرسان بقيادة عطاف باشا المفربي ، وكان عددها يزيدعن غانية آلاف جندي ، وحين وصولها الى جسر تورا نصبوا عليه الاخشاب الهرور ، وكان الثرار ينظرون بأعينهم وهم يجازون الجسر دون حراك كي تصل الحملة الى الميكان المبثوثة فيه الالغام ، وعندما صارت في الموقع الملائم ، اعطيت الاشارة بتفجيرها فقطعت الاسلاك ، ولم ينفجر منها وياللأسف سوى اللغم الاول بأواخر الحملة ، فبعثر اربعة بغال محملة ذخائر مع عشرة جنود .

وكان المجاهدون يضربون مؤخرة الحملة ، والدبابات تحافظها فلم يتعرقل سيرها ،بل وصلت الى نقطة دوما الـكائنة بجانب الطريق العام خارج البلدة ، وعززت هذه الحاصة بالجنود والذخائر ، ثم ارتدت مساء الى دمشق . وفي اليوم الثالث اجتمع المجاهدون وهدموا ماقام الجيش باصلاحه في جسر نهر ثوراً ، وعززُوا حراس هذا الحط بقوة ثانية لمجامة الحملات القادمة ، وانفض المجاهدون وعادوا الى مراكزهم المحددة لهم .

#### معركة الميدان

وقعت معركة الميدان يوم الجمة في ٧ ايار سنة ١٩٢٦ م فقد أفض مجاهدو الميدان مضاجع الفرنسيين ، وحي الميدان

مابوح منذ بد. الثورة ،ملاذ الجاهدين ومستودع سلاحهم، وحدث في الرابع والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٢٦ م ان جندياً فرنسياً برتبة مرجان قتل فيه ، وكانت الخافر الفرنسية المبثوثة على الجبمة الجنوبية من دمشق في ذلك الوقت عرضة العدوان المتوالي فصحت عزية الفرنسيين في شهر نيسان على تطهير حي الميدان من الثائرين .

وقد اتخذت القيادة الفرنسية الترتيبات العسكرية وأناطت بالكولونيل (كليان غرابكرر) هذه المهمة ، ووضعت تحت تصرفه لواه (كوميه) التابيع لفيلق الرماة الافريقيين الثامن عشر ، معززاً بمدفعية ودبابات وسيارات وشاشة ، وساندته كنيبتان من منطوعي الشركس ضربتا نطافاً حول هذا الحي ، وقامت بتنفيذ الحركات تجريدات ثلاث من المشاة والسيارات الرشائدة والدبابات بقيادة ( الليوتئان بابو والكابتات رولان والكابتان بوفرو).

فنقدمت في خطوط متجاذبة من الجنوب الى الشهال وقابلها من الشهال فريق الفدائبين الدابع افيلق الرماة الافريقيين الثامن عشر ، بقيادة الملازم الثاني ( ماسون ) متجها نحو الشارع المركزي .

وقد رابط الف جندي في الجاح الابين ، مجرسهم القطار الحديدي المصنح وقلعة المطحنة الكبرى (قبر عانكه - الطويلة ) .

ورابط الفجندي في الجناح الايسر، يحرسهم ( ٢٠ ) دبابه و في (الزفتية المزرعة). ورابط الف جندي في القلب مجرسهم ( ٢٠ ) مصحفة ، ورابطوا في باب المضلى السلطاني ، وحلقت الطائرات تقذف قنابلها والمدافع تصب حممها من قلاع دمثق على حي المدان .



الجاهد الشيخ عمد الاشمر

كانت قوة المجاهدين مؤلفة من ( ٩٧ ) مجاهداً بقيادة الثبيخ محمد الاشمر ، تحاصر

في البيوت بجرار جامع الدة ق ونفرق ( ٨٠) مجاه - آ في البيوت والحارات ، واشتبك المجاهدون مع القوات الفرنسية عمركة ضاربة ، واستمرت زها عمس ساعات ونصف ، وتناهت الاشتباكات في الشدة والعنف ، عندم ا تمنع المجاهدون في المنازل واستعملوا فيها الفذائف البدوية ، ولولا مو ازرة سلاح الدبابات والسيارات الرشاشة التي كانت تجتاح جدران البيوت في كثير من الاحيان فتهدمها وتنفر الثوار المستقرين في اكنافها لما استطاع المشاة ان يفلموا في معركة الشوارع هذه هون ان تنزل بهم الحدائر الفادحة ، فقد كانت نقاط الارتكاز التي كمن فيها المجاهدون تطوق واحدة بعد اخرى ، فيستوى الوماة الفرنسيون في المنازل المجاورة لها ثم يم يلون عليها القذائف البدوية ، ويندفعون غائرين مستترين وراء الدبابات التي تشق الطريق امامهم .

وذكر البلاغ الغرنسي ، ن الثوار خسروا (٥٧) مسلحاً في هذه المعركة ،وقد بالغوا في عدد الحسائر حسب عاديهم. والحتيقة ان المجاهدين خسروا ثلاثة شهداء وهم ، فوزي عودة ، وهو من حي الميدان زقاق البصل ، وقد هجم بالسلاح الابيص وقتل جندياً وخرصريعاً، وسلم عبسه من الميدان الفوقاني ، وقد وقع جرمجاً فباغته الجند ، وكان مجمل مسدساً فلتل اربعة



المجاهد حسني الحلاق

جنود منهم ، وانتحر برصاص مسدسه ، ومحود الهندي من بوابة الميدان الفوقاني ، وقد حاصر « في محلة زفاق الضيق نحومائة جندي ، فقتل منهم سبعة وارتد الجند عنه ، فخرج من مكمنه حتى وصل الساحة ، ثم هجمت عليه قوة كبيرة ، فدخل ببت النشواتي ، وقد حاصر الجند ، فقتل منهم تسعة ايضاً ، فتقدمت دبابة وهدمت الباب واستمرت باطلاق النسار عليه حتى خدت انفاسه ، فألقت عليه البين وأحرقته في البيت الذي هو فيه بوحشية لا يتصورها العقل .

واننا نسجل للحقيقة والناريخ بانه رغم ماحل بحي الميدان من محن ونكبات وقتل وغب وحرق وتدمير ، فإن البطولات التي أظهرها مجاهد و هذا الحي ، فيها العظات والمعبو للاجيال الصاعدة ، فقد كانوا لا يفتوون عن مهاجمة الفرنسيين وانزال الضربات الالبمة والحدائر الكبيرة في قوى الفرنسيين ، ولو لا الدبابات الثقيلة التي كانت تقتحم البيوت، وتدمرها ، ويحنب ورادها الجند لما استطاع الفرنسيون التغلب على ابطال هدذا الحي .

#### خسائر حي الميدان

كانت خــائو حي الميدان ٩٠٪ من دكاكين وحوانيت و ٢٥٪ من البيوت ، وقتل من النفوس البويئة عدد كبير بتأثير القنابل المدمرة ودكت الحلة مــاجد الرفاعي والــاحة والدقاق .

. وكان افظع وحشية ارتكبها الفرنسيون، هي ذبح المصلينوهم في صلاة الصبح في جامع الساحة وعددهم ثمانية ، منهم علي كريشان ، والامام الشبيخ عبد الغني الشيخ .

ولعل الفرنسيون اعتبروا هؤلاء في عداد الثائرين فأحصوهم مع القتلي .

#### معركة صيدنايا

وقعت هذه المعركة في أراضي قرية صيدنايا يوم ١٨ مايس سنة ١٩٣٦ م وقد تلقى ثوار مركز دوما رسالة من القيائدين فوزي القاوقجي وشوكة العائدي وامين رويحة ، ومحمد محمود الدياب ، يذكرون فيها ان حملة افرنسية قد تحركت من النبك وانها وصلت صيدنايا ، وفي طليعتها سلاح الفرسان والكوكبات الشركسية بقيادة عطاف باشا ، وخطتها الزحف على جميع قرى جبل القلمون ، والقضاء على مجاهدي القرى ، وطافت عصابة دوما على ثوار قرى المرج وسارت الجموع ونزلوا في قربة ( بدا ) والثقت بالمجاهدين المستنجدين في الليلة المذكورة ، وقام القاوقجي بتنظيم خط الدفاع ، وكان يمتد من اول قربة بدا الى قربة حفير الفوقا. وفي صباح اليوم المذكور وحفت الحمد لم الفرنسية على خط دفاع المجاهدين يصحبها الياس خبصه ورفيقه المعروف بأبي مرهج وهما من اهالي صيدنايا ، وقد تطوعا لحدمة الفرنسيين وآذيا عناصر كثيرة ، وقد نصب الفرنسيون بطارية من المدافع على رؤوس جبل ميدنايا ، وقانت قنابلها تنصب على جهة المجاهدين طوال النهار ، وصبر الثوار على مرمى القسدائف صبر المستميت وصدوا هجوم صيدنايا ، وكانت قنابلها تنصب على جهة المجاهدين طوال النهار ، وصبر الثوار على مرمى القسدائف صبر المستميت وصدوا هجوم القوات الفرنسية بعنف وثبات ، وكان جلام وصوره من اكبر العوامل المؤدية لعرق من الحمد المين عنه المحدد على حوار كثيرة .

شهداء المعوكة ويما هو جدير بالذكر ان المجاهدالشهيد حويشان الملقب بأبي مصلح من اهالي قرية بدا قد أبدى بطولة نادرة ، وكان هذا الشيخ في الحامسة والثانين من همره لما رافق الثوار ، ولما وقع الاستباك تخطى حدود الدفاع ، وهجم على الفرنسيين شاهراً سيفه، فأطبق عليه الجند من كل حدب وصوب واسروه وساقوه الى الكولونيل ( فان ) قائد الحالة ، فاما رآه شيخاً طاعناً في السين، وق قلبه عليه ، فقال احد الجواسيس القائد ، ان اطلاق سراح المذكور في الوقت الذي يزحف الجيش لتنفيذ خطة النطهير

يسبب المتاعب ويكونله عواقب وخيمة ، واقتنع القائد ، فأمر بقتله ، واثناء تنفيذ اعدامه شتم الاستعبار حتى فاضت روحه ، فاستشهد شريفاً كريماً ابي النفس.

واستشهد محمود بن سعيد البصلة ، وخالد بن محمود الجيش من دوما ، وحسن دبور من قرية الشَّيفرنية .

# عطاف بإشاالجزائري

لا ادري كيف أو في هذا الفائد المغربي المسلم حقه من الوصف، فقد كان ذا شُمُورُ نَدِيلٍ ، وقلب عامرُ بالآيانُ مِنْفَانَيّاً بوطنيتُهُ وقوميتُهُ العربيةِ .

كال عطاف باسًا فائداً عاماً لــلاح الفرسان الجزائربين ، ولما احتدمت نيران الثورة عام ١٩٢٥م كان على اتصالو ثبق بالشيخ ( رزق المغربي ) مختار حيى السويقة ٤ فاتخذه واسطة لايصال الاخبار الى الثوار في الغوطة ليكونوا على حذر واهبة عند زحف الحملات الفرنسية ، وكما ت قواته تارة في طليعة الحملات ، وتارة في مؤخرتها ، وعند انسحابه مع قراته من الفوطة كان يتوك وراءه الكثير من السلاح والعتاد الحربي ليغنمه المجاهدون ويستعملونه وهم بأشد الحاجة اليه .

وقد امر رجله بنفادي اطلاق الرصاص على المجاهدين لكميلا تكون دماءهم في اعناقهم ، وكان الثوار يتحاشون توجيه الرصاص على جنود المفــارية المــلهين ، وكان هذا السر يطبق بين المفاربة والثوار بكل تحظ وعثاية .

وفي ممركة القواص بجانب الزور ، ترك عطاف باسًا المجاهدين اثني عشمر بغلامملةبالرشاشات وصناديق الذخيرة ، والتحق اثنى عشير جندياً مغربياً بــلاحهم في ثورة الغوطةمنهم ، الرقيب والعريف والجندي ، وكانوا يؤثرون الموت شهداء





عطاف ماشا الجزائري

في صفوف المجاهدين كسباً لمرضاة الله ، وقد استشهد منهم سنة افراد في معارك الغوطة .

اضطهاده – كان عطاف باشا على صلة بالمرحوم الشبيخ محمد حجازي الكيلاني، ويزوره في زاويته ومجضر الاذكار والاوراد، و في عهدالثورة بعث الى الشيخ حجازيبو اسطةالشبخ رزقي المفربي برسالة يشيرفها الى ازماعه بالالتحاق وجيشه في الثورة ، الا ان هذه الامنية لم تتحتق ، فقد تقدم احد الوشاة من المفارية باخبار السلطات الفرنسية عن عزمه بالانضام الى المجاهدين ، فاضطهده الفرنسيون وانزلوا رتبته مدة ستة اشهر ، ولما عجزوا عن ادانته واثبات التهمة عليه اعادوه الى منصبهالمسكري، وكانت الثورة آنئذني دورالانحلالالنهائي بعدهمليات التطويق ألاخيرة ؛ ولو استمر ت الثورة لظل الفرنسيون في شك من اخلاصه والحذر من وثباته.

وهكذا انتهت الثورة؛ فكانت التلفيات بين رج له ضئيلة؛ بينما كانت الحسائر جسيمة بين صفوف متطوعي الارمن وغيرهم . وقداستحقت اعمال هذا القائد الاسلامي النبيل الحلود في هذا السجلالتاريخي. وقد علمنا أنه قتل أثر سقوطه مع جواده.

#### معركة مرج سلطان

وقعت هذه المعركة في ٢٥ أيار سنة ١٩٢٦ م .

تقع قرية مرج سلطان في الغوطة وسكانها من العنصر الشركسي ، وقد تطوع فريق من شباب القرية في الجيش الفرنسي اسوة بمنطوعي شراكسة القنيطرة والشمال وانضموا الى الكوكبات الشركسية بقيادة (كوله) الفرنسي وعثمان ك بشماف الشركسي. وكانت لحملات الفرنسيةالتي تخرجيوميآمن دمشق الى الغوطة نتقدمهافرسان الكوكبات الشركسية تعرج الراحة والمبيت في هذه القرية؛ واتخذهاالفرنسيون وكراً ومركزاً للانطلاق،مها الى قلب الغوطة ، وضاق المجاهدون ذرعاً من موقف اهالي القرية، ورغم الوساطات التي بذلها الثوار لوقوف أهلها على الحياد ، فان الامور كانت تسير عكس رغبات الجماهدين ، فاجتمعوا في



عبد الفادر عبد العال

قربة الحتيتة وقرو القادة مصطفى وصفي ، وزكي الحابي ، وشوكة العائدي ، مهاجة قربة مرج سلطان ، وعلم اهلها بما ازمع المجاهدون عليه ، فرابطت قرة من متطوعة الشراكة فيها اللطوادي ، وجهزت القيادة الفرنسية اهلها بأحدث الاسلحة والعتاد الوافر ، حتى ان الفتيات الشركسيات كن على استعداد الطوادي ، وقدل مهاجة القربة بيوم واحد حضر امام الغربة يركب حماراً ابيض ، وتحدث الى المجاهدين وابلغهم ان ما انصل بهم عن موقف اهالي القربة السلبي حيال المجاهدين لا يمت الى الحقيقة بصلة ، ورجاهم ان لا يتعرضوا لهذه القربة بسوء ، لانهم افلية يعيشون في منطقة الغوطة ، ولا علاقة لهم بالثورة ، وانهم ليسوا مسؤولين عن الافراد الذين نطوعوا في الحيش الفرنسي .

ثم توسط الشيخبر كات من وجوه قرية دير سلمان بمفارضة الهالي هذه القرية ، فتبوعوا بتقديم عشر بنادق ، ووعدوا المجاهدين خيراً بما يرضيهم ، وظن الثوار أن الهالي مرج سلطان قد انصاعوا لنداء الوطن والواجب ، غير السابعض الحوادث التي وقعت ادت التوتو واظهرت انهم يويدون شرأ وغدراً بالجاهدين.

والحقيقة التي لامراء فيها ان نوايا المجاهدين حيال اهل هذه القرية كانت يعيدة عن الاخلاص والفايات السامية ، فارتكب القادة الحطاء فادحة بمهاجمتهم القرية ، وثبت ان العاطفة قد تغلبت على العقل ، فكان لهذه المعركة التي ارتد المجاهدون عنها بخسائر كبيرة رد فعل واثر مي، في المجتمع ، واظهرت لهم مجرى الحوادث انهم ارتكبوا خطيئة كانت عبوة وعظالهم ليتفادوا الوقوع بامثها في معادك الفوطة آئذ .

ولما قرر المجاهدون الزحف على قرية مرج سلطان تنادت العصابات فتوافدت من انحاء الفرطة ، وسارت نحو القربة ، وقد رابطت عصابة الشاغور ، ومأذنة الشحم ، واهالي قربة المليحة ، في شرقي القربة ، وعبد القادر آغا سكر وعصابته مع ثوار العمارة في الجهة الجنوبية ، وعصابة الشمالية ، وكان مجموع المهاحين العمارة في الجهة الجمالية ، وكان مجموع المهاحين ( ٢٠٠٠ ) مجاهد. وقام السيد عارف الفارة ( ابو محمود ) بسحب المدفع بواسطة دابة ووضع في تل الذهب ، وبتي القائد مصطفى وصفي في الحنيتة ، وحضر المعركة من القادة زكي الحابي ، وشوكة العائدي ، يوافقها شفيق الركابي والبديوي .

احاط المجاهدون القرية عند الفجر ، وتحصنوا بين غياض الحور والحواكير ، وقذف المدفع المنصوب على تل الذهب قنبلتين ثم تعطل ، وبدأ الثوار باطلاق النار على القرية ، وهاجمت المصابة المرابطة في الجهة الشرقية القرية ودخلتها وحرقت بعض بيوتها، ثم انسحبت تحت وطأة دفاع اهالي القرية العنيف . وقد تحصنوا وراه الحنادق والدكوك ، واستمرت الممركة زهاه ست ساعات ، وأبدى رماة الشراكسة مهارة فائقة في اصابة الاهداف ، وكانت المسافة بين الثوار والقربة زهاه نصف كيلو متر .

وخلال المعركة حلقت الطائرات ، والقت اقفاصا تحمل طيور الزاجل الذي يستخدم في الحروب ليقل الرسائل وطلب النجدات. ولما تواجع الثوار امام نيران الاهلين و انكشفوا في السهل سقط منهم عشرة قتلي و ( ١٦ ) جريجاً .

اما عبد القادر آغا سكر وعصابته. فقد انحصروا في الجهة الجنوبية ، ولم يستطيعوا الانسحاب حتى اسدل الليل سجوفه ، شهداء هذه المعوكة – هم احمد بن علي زنيفه من حي الشاغور ، احمد الحرش الملقب بأبي فارس . وخيرو الاشتر من الميدان ، وابراهيم شرف الدين من حي العيارة ، وابراهيم بن الشيخ عبد العال من مز القصب ، وابراهيم حدم من قبر عاتكة وابن (طوي ) من قرية المليحة . وقتل متطوع مفربي فر من الجيش الفرنسي والتحق مع الاشمر ، وجرح اسعد المحام من دمشق وحمزة كاتبه من جرمانا .

وقتلٍ منالشها كسة اثنان هما عجمد الحسين وآخر عوجرح اثنى عشر فرداً . وبعد وقوع هذه المعركة بشهر واحد >ذهب

الشبيخ محمد الاشمر ، والشبيخ خير غزال والشبيخ محمد الحطيب ، والشهداء محمد الفحل ، وشفيق السكري وعبد الغني نجيب ومنيو الحطيب الى قرية مرج سلطان، وقابلوا زعماء الشراكسة ، وقديذلوا كل جهد لازالة سوءالتذهم الواقع بين المجاهين واهالي هذه القرية.

#### معركةجوير

وقعت هذه المعركة يوم الاربعاء في ٢٦ مايس سنة ١٩٢٦م فقد توافدت النجدات السريعة لصد الحملة التي خرجت من دمشق ، وبلغ مجموع المجاهدين (٥٠٠) مسلحاً ، تناك من عصابات قرى دوما والقابون وحرستا البصل وحمورية ومديرة والمزة وزبدين والمليحة وعربيل وعينتوما وزملكا والميدان والشاغو روباب الجابية.

وقد وصل هذا العدد الضخم من المجاهدين الىخط دفاع جوبر ، وقادهذه المعركة القادة سعيد العاص وفوزي القارقجي وشوكة العائدي والامير عز الدين الجزائرى وشفيق عمر باشا .

وفي الصباح زحفت الحملة الفرنسية من دمشق تحمي مقدمتها ومؤخرتها الدبابات والمصفحات ، وعند وصولها الى الطريق العامامام خط المجاهدين انصبت النيران عليها ، فأجابت بنيرانها الحامية وعززت مواقفها المدافع المنصوبة بمركز المعمل في الباب الشرقي ، ونقطة تراك واراضي الشبعاء وقلاع الزة ، وكانت الاشجار الحكيفة في قرى جوبر وزملكا وعين ترما وكفر بطنا تتحطم وتنهار متناثرة من شدة القصف .



الجاهدالمرسوم محود سلوم

وقد شعر الجاهدون بشدة الوطأة العنيقة عليهم في هذه المعركة الرهيبة ، فلم تنثن عز أثمهم وفضلوا الموت كراماً ، وهام

الاشتباك العنيف طوال النهار ، وكلما اشندت اوار المعركة نقدم المجاهدون الى امام الطريق العام حتى تمكن ثوار دوما وجوبر من الوصدول الى جسر تورا وجابهوا مقدمة الحملة بقتال عنيف ضار مستميت، فعرقاوا سيرها وارتدت الحملة قبل غروب الشمس الى دمشتى .

الخمائر تكبد الجيش الفرنسي ( ٢٥٠ ) فتيلا ، واستشهد الله عشر مجاهداً ، منهم امين بلله من دوما اما الجرحي من المجاهدين فكان عددهم ينيف عن الاربعين ، وقد تولى اسعافهم الاطباء امين دويحة ومدحت شيخ الارض وتوفيق التصيباتي وحتاحت واحمد الحصني وحمدي سكر ومصطفى فخري الذي كان يخرج من دمشق سراً ويسعف الجرحي ويوسل صناديق العلاجات .

وبعد انتهاء هذه المعركة عادت كل عصابة الى مركزها وعززوا قوة الحط الدفاعي بمركز جوبو بمائة مسلح من المجاهدين .



الجاهد محد سلوم

الصلح بين الاكراد وآل عكاش والزيبق اثر مقتل المرحوم الشهيد احمد الملا الزعيم الكردي المعروف ، توترت العلاقات ببنالاكراد ، وآل عكاش وهم من العنصر الكردي ، ايضاً وبين حسن الزيبق من حي الشاغود حيناكان بقربة التهل و نظراً لاهمية هذا النزاع الحطير الذي ادى لشل حركات الثورة بسبب ترصد الثوار لبعضهم للاخذ بالثار ، وتفادياً من اتساع هذا الانشقاق وتلافياً للامر ، فقد توسط كرام المجاهدين ، كالعائدي والشيخ محمد حجازي والاشمر ، وعقدوا بينهم راية المصالحة وانتهى الامر بسلام .

# أبناء عكاش

هم الاغوة الثلاثة محمد وسعيد وعبدو ابناء عكاش وأصلهم من قرية دمر ، وقد أقضوا مضاجع الفرنسيين وكانوا شوكة دامية في أعينهم اسيطرتهم عالى منطقة وادي بودى .

واًا اندامت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م انضموا الى الجاهدين وحضروا بعض معاركها في الغوطة .

لم يوض الاخ الكبير عن عمل اخيه عبدو بقتل الشهيد احمد الملا الكردي زعيم عصابة الصالحية ، ولم يكن حاضراً يوم الفاجمة وقد توفي الى رحمة ربه .

اما شقيقه عبدو عكاش ، فقد قنله احد جنود الاكراد في قربة قدسيا خلال مدة الثورة .

وقتل سعيد عكاش في سوق العتيق بدمشق وذلك بعد خمس عشرة سنة من الثورة ، من قبل مرعي حسين بار افي الكردي . وكان ابو عمر ديبو زعيم الفوطة ، وبعض زهماء الثورة قدعقدوا الصلح فيما بين الاكراد وآل عكاش ، وجميعهم من العنصر الكردي تفادياً من اتساع شقة الحصام ، الا أن الحوادث تطورت ،أدت الى هذه النتائج .

اعدام الجاسوس ابراهيم اللبناني \_ كان هذا الجاسوس يتردد الى الفوطة ، وقد صادف السيد بهجت الشالاتي في قريسة ميدعا وزءم انه صاحب عربة ، وانه قتل افرنسياً واضطر المجرء الى الفوطة فصدقه بعض المجاهدين .

وصدف ان كان السيد عارف الطحان الملقب بابي فهد الارناؤوط موجوداً في قرية ميدعا ، فأطل عليهم خيال كردي وسأل السيد الطحان المجاهد السيد سعيد عدي عنه ، فأجابه بانه يتنقل ببن الغوطة ، ولفت نظره عصاة كان مجملها بيده ، فطلب منه مشاهدتها ، فأخذها منه وفتلها واذا بداخلها رسالة افرنسية وعربية مضمونها ان يبلغ الجراكسة في قرية مرج سلطات ان يقوموا بالذهاب الى الزور عند وصول الحلة الفرنسية لتطويق الثوار من الجانبين .

فقزأ الجاهد السيد عارف الطحان الرسالة ، وسأل اللبنائي عن صحتما فاعترف وقالبانه سوفلايعودالى مثل هذا العمل. وقد اسرع السيد الطحان باطلاق الرصاص على الجاسوس ابراهيم اللبناني فقتله ، وصوب رصاص بندقيته الى الحيـــال الكردي فقتله واخذ فرسه والعصاة منه ، وقد صادفه السيد سعيد عكاش وسأله عن مقتل الحيال الكردي ، فأطلمه على العصاة والرسالة فأعطاه الحق باعدامها ، وكان ذلك في غضون شهر مايس سنة ١٩٣٦ م .

اعدام الترجمان نجيب الياس الخوري – . كان ترجماناً في حجن القلعة ، وقد فرض نفسه بطلا صنديداً على المسجونين وكان لايهنا الاعندما يقوم بفنون التعذيب والتنكيل بهم،وفي احد الايام كان في السجن المدعو ( محمود دقو ) من داريا ، ثم قبض الفرنسيون على شقيقه محمد بجرم ما .

وفي احد الايام ، دخل هذا الترجمان الى غرفة السجن ، وناهى اسم محمد دقو وكان هذا نامًا ، فقام شقيقه محمود ، وانتحل اسم اخيه محمد فأطلق سراحه ، ولما صحا شقيقه من النوم واجع باخلاء سببله ، وقد تبين لقائد السجن الفرنسي السمى محمود هو الحكوم ، وقد اخلي سببله بطريق الالنباس عوضاً عن اخيه محمد ، فهدد قائد السجن الفرنسي الترجمان باعادة محمود الى السجن واتهمه بالرشوة ، فضاع رشد المترجم ، فركب سيارة وأتى بها الى دار ابي انور الحطيب وهو خطيب قرية داريا ، وكان بجالة السكر الشديد ، وقام يطالب الحطيب بالقبض على محمود دقو ويهدده ، وكان بجبيه باستحلة الفبض عليه ، بعد ال خرج من السجن ، أو تسليم نفسه باعتباره محكوماً .

وصدف أن مر بعض الجاهدين من امام دار الخطيب وشاهدوا سيارة فأقتربوا منها ، وشاهدوا الترجمانفقيض عليه المجاهد خليل الحصان ، وأبو اسماعيل الآغا ، وأحضراه الى كروم داريا في موقع يسمى ( زواتين لحر ) ، وكان جمع كبير من المجاهدين موجودين ، وكان بينهم السجين الفار محمود دقو ، فلما شاهده الترجمان قال لهم ، سلموني اياه لان هربه من السجن بسبب فر أب بيني . ثم ربط الترجمان بذنب فرس المجاهد خليل بصله ، وسيق الى قرية بالا ، حيث كان الزهماء ، ومحكمة الثورة فيها آنئذ ، فعد خيد عليه بالاء ـــدام اثبوت تحرشه بالنساء عند قـدومهن لزيارة اقربائهن في السجن ، واغتصاب المدأ كولات والقذف بها في المراحيض ، كل ذلك تنكيلا بالمحودين ، فكان جزاؤه الاعدام في جسر المطير ، ثم نقله قائد السجوث السيد محمود عزيزية الى متبرة النصارى بدمشق ، وكان ذلك في غضون شهر مايس سنة ١٩٢٦ م .

مصرع أمين الاسود \_ . هو منحي القنوات بدمشق . كان شقياً يوتكب جرائم القتل والسلب والسطوعلى الاعراض، وتمادى في اهم له فارتكب جرم قتل . وكانت الوجوء تخل له مشاكله ، وينقاض منهم الاتاوات ، وقد تجرأ فضرب السيدغالب الزالق رئيس بلدية دمشق آنئذ ، لانه قصر في اعطائه الاكرامية التي تعود ان يتقاضاها كخوة من صندوق البلدية .

ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م رأت السلطات الفرنسية بشخصه اكبر جاسوس يمكن الاستفادة من وشاياته على المجاهدين والوطنيين ، وقد ضجت مناهم له الناس لكثرة تصرفاته المخلة بالامنوالشرف ، فكان يغتصب الفلمات في الشوارع ، ولا يجرأ الناس على تخليصهم من براثن هذا الوحش المفترس . وقد بعث السيد صبحي القضائي بوسالة الى الشيخ محمد حجازي يخبره فيها عن اعمال هذا الجاسوس ورفاقه الثلاثة وهم من الافغان .

وامهله الله حتى رقع في قبضة مجاهدي آل حجازي ، فقد ذهب لمقابلة الشيخ محمد حجازي في قرية زبدين ، وطلب منه معونة مادية ، ايستطيع بهاتأمين اعاشة عائلته وليلنحتى بالمجاهدين ، فأعطاه ثلاثة بغال ركب احدهما السيد عزت عربي كاتبي ابن اخت الشيخ حجازي ، وركب امين الاسود بغلا ، وقاد الثالث لبيهها ويتصرف باغانها ، ولما وصل هذا الجاسوس الى باب الجابية تقدم الى المخفر ، وقال المجند امسكوا هذا ، فهو ابن اخت الشيخ محمد حجازي ، وقد جلبنا هذه البغال التي تحمل ومم الجيش من قرية زبدين ، فأوقفوا السيد منبرعربي كاتبي بالسجن مدة شهرين ، ونال من التعذيب والتنكيل الشيء الكثير ، ثم توسط له الشيخ بدر الدين الحدني فأطلق سراحه .

واصبح امين الاسود بعد ذلك موضع مراقبة آل حجازي ، الى ان عثر عليه السيد محمود حجازي في شهر مايس سنة امره و مدر الله وهو يشتري خبزاً في حي الجزمانية ، فأشار الى رجاله بسوقه امامهم ، فأخذره الى حوش عقربة وبيت سحم ، وبعد برهة انتهز فرصة انشغال المجاهدين ، فهد يده الى بندقية السيد سعيد حجازي وحملها ليقتل بها من يعارضه ، فأسرع السيد محمود حجازي واطنق عليه رصاصة اصابته في يده واردفها برصاصتين في بطنه وصدره ، فخر صريعاً ونال جزاء غدره واستخذائه و تجسسه وايذائه الناس . وبعد قتله وجدت معه وثيقة موقعة من الجنرال ساراي .

سنبل الافغاني ورفقاه . هم من بلادالافغان ، وقد حضروا الى البلاد السورية وكانوا جواسيس لدى السلطة الفرنسية ، يأنون الى قرى الغوطة باعتبارهم من المهاجرين الافغان المفتربين ، وقد عرف بأمرهم السيد صبحي التضاني ، فكتب الى الشيدخ محمد حجازي رسالة يطلب فيها الحذر والحيطة من اهال امين الاسود وهؤلاء الجواسيس .

وحيث تحتق بعد قتل امين الاسود انه جاسوس لحلة رثيقة موقعة من الجنرال ساراي ، فــلم يبتى لدى آل حجازي اي شك بأن سنبل الافغاني هو احد الجراسيس الذي أخذ على عانقه ورفاقه قتل الشيخ محمد حجازي والاشمر .

و بعد النتبت من هريته وكونه جاسوساً اراده قتيلا، ثم ذهب الىدوما فوجد رفيقه فاستاةُوه معهم وفي الطويق قتله السيد محمود حجازي رمياً بالرصاص .

اما الجاسوس الافغاني الثاني فقد كان في جرمانا، يتجسس على المجاهدين وقد انفش بامره المجاهد حسن الزيبق ، ولما ارداه

اهدام جاسوس فلسطيني – قبض المجاهد احمد العكاوي الملقب بأبي عبدو العشي على جاسوس فلسطيني في اراضي قربة عين توما عند طاحو نةالعبد، وذلك في ٢١ مايس ١٩٢٦م ، وبعد تفتيشه وجد معه (٥٤) رسالة مع صور كثيرة بعث بها جنو دالمخافر المرابطة في قرى مرج سلطان واوتايا وخرابو والشبعا الى السلطة العسكرية الفرنسية بدمشق ، فسيق الى الة ثد زكي بك الحلبي وقد اعترف ، وكان معه فتى زعم أنه أبن منطوع ، فأطق مراحه فذهب الولدالى ابيه يعلمه بما جرى ، وفي المساء حلقت الطائرات وقذفت الثوار بقنابلها ، وقد تولى المجاهد المعروف وهي فتوش اعدام هذا الجاسوس .

# افتداء اسعد الحجله

هو من مجاهدي قلعة جندل ، وقد قبض الفرنسيون عليه عند مهاجمة هذه القرية واحتلالها ، وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية الفرنسية بالاعدام ، وقبل تنفيذ الحسكم به بمدة اسبوع قام فريق من ابطال المجاهدين كان في عدادهم أبناء سرمند ومحمد وعبدو عكاش والسيد عبدو الكلاس ومعه (٢٥) مساحاً وكان مجموعهم زهاء (٨٥) من ثوار همر وجباتا الزيت ودمشق ، وقد تحرك المجاهدون من فلعة جندل باتجاه الاشرفية وهمر وقاموا بقلع الخط الحديدي من بسيمه الى الاشرفية . ولما وصل القطار توقف عن السير وبدأ المجاهدون وكان فيه كثيرمن الجند والضباط الفرنسيين ، وقد قتل وفر الكثير منه ما وامروا فتاة افرنسية وهي بنت احد الضباط الفرنسيين ، فتقدم المجاهد الشريف السيد عبدو الكلاس وحماها من كل اعتداء ونام المجاهدون والفتاة معهم في قرية الصورة ، وفي المهاء وصلوا الى قرية قلمة جندل وكان الامير عادل ارسلان موجودا فها.

وكان السيد كنج ابو صالح من مجدل شمس قد استسلم الفرنسيين ، وقد قام بدور الوسيط بين الفرنسيين والثوار ، وحضر مستشار افرنسي الى القلمة وقابل الامير عادل ارسلان وطلب منه تسلم الفتاة ، فاصر الجاهدون على اطلاق سراح اسمد الحجلة افتداء بما ، وطلب الامسير عادل ارسلان قابلة المكشف على الفتاة تفادياً من وصم الفرنسيين ، باعتداء المجاهدين على عفاف الفتاة الفرنسية .

#### القتال في حي الميدان

خطة خطيرة — اتخذ الفرنسيون خطة خطيرة حيال الججاهدين ، وهي القضاء على الغوطة جوء ـــــ فاقاموا حول دمشق النقاط المسكرية ، وضربوا على ابوابها نطاقا من الاسلاك الشائكة ، ومنعوا اخراج اية مادة غذائية ، واعدم الحثير بمــــن تجاوزوا منطقة المدينة وهم مجملون المواد الفذائية .

واتخذوا خطة جهنمية اخرى، فاطلةوا العنان الى الجواسيس لبيسع العناد الى المجاهدين، فكان الرصاص نخشوا بالديناميث وقد انفجرت بنادق كثيره، وذهب ضحية الجهل رماة من المجاهدين .

وفد سوري للتفاهم مع الجاهدين لما افلست سياسة المفوض السامي دوجوفنيل ( الحرب لمن يريد الحرب ، والسلم لمن يريد السبخ ) اوعز بتشكيل وفد من الموالين لسياسة النفاهم مع الثرار ، وكان الوفد مؤلفا من السادة انور البكري ، كامسل العشى قائمة ام عسكري ، عمر بك العسابد و كيل رئيس بلدية دمشق ، عزة البغدادي و كيل نوري الشملان ، وقد اتضح انه كان جاسوسا لدى الفرنسيين فقتل . وابو محمود سعيد الحش - مختار محملة السلط في بالمدان.

وقد وصل الوفد الى موقع الزور في سيارتين ، فاستقبله جموع المجاهدين وكانوا زهاء خمـيائة مجاهد .

و قد دار البحث بين المجاهدين ورجال الوفد ، وكانت مهمة الوفد الظاهرية تنحصر بلغة الرحمة بالاطفال والنساء ، وعدم التعرض لحي الميدان ، ورجوع حكانه وتسيير الحافلات الكهربائية .

اما مهمته الباطنية ، فكانت عميقة الجذور ، وهي تفريق الصفوف بين المجاهدين ، اعني فصل الغوطة عن جبل الدروز . . فاجاب المجاهدون الوفد ، بان اعمالهم معقولة ، وانهم ارحم من الفرنسيين واشنق على الاطفال والنساء ، وطلبوا انسحاب النقاط الفرنسية من باب المجاهد و المخاب الشبخ حسن ) والجنود الفرنسية حتى باب الجابية ، وان لا تتجول الدبابات والجند ، وعدم سسير الحولات .

وطلبوا من الوفد الذهاب الى جبل الدروز ، وعرض مطالبه على الفرنسيين ، فما يقره الجبل تقره الغوطة ، هذا ما ادلى به المجاهدون الى الوفد في فترة كان الجبل خلالها في سبات حميق باستثناه (مدفع نجران وبعض الطائرات) وموقف عبد الففارباشا الاطرش، ورغبته في تصفية الامورمع الفرنسيين، وكانت ايدي التفرقة وهايات الاستسلام تعمل طي الحماه في النفوس، وقد عاد الوفد بخنى حنين ، ولما وأى الفرنسيون فشل سياسة التفرقة صرفوا النظر عسن اوسال الوفد الى السويداء .

### بطولات آل مريون في الجهان

لم نو في عصور الثورات العربية اسرة قدمت على مذبح الوطنية ضحابا كامرة ال مربود ، فقد استشهد على بن مربود بن سابك لما حاصر ابواهـم باشا المصري عكا في سنة ١٨٣٣ م في عهد الجزار ، وحادب الاخوة الثلاثة ابراهم، واسعد، وسعد الدين مربود مع الجيش المصري، وقداستشهد ابواهم في المعركة التي وقعت بين الجيشين التركي والمصري على ابواب دمشق ، ولم يعرف مصير الاخوين اسعد وسعد الدين مربود بعد ذلك لمرافقتها الجيش المصري في فتوحاته ومعادكه .

وفي معركة جبانا الحشب، استشهد احمد مربود مع (٤٢) فرداً من هذه الاسرة المجيدة .

اصل الاسرة - انحدرت اسرة آل مريود من عثيرة المهاودة السق



الشهيد احد مربود

نؤحت في سنة ١٨٩٢م الى اطراف زاكيه وشقعب واغاد عليها نمر بن عدوان ،وفي هذه الممركة برز اسم ( مربود بن سابك ) وتكنت العائلة باسم ( مربود ) واستقرت في قربة جباتا الحشب ومزارعها الحالية في سنة ١٨٣٦ م .

# احمدمريود 1*۸۸*٦ – ١٩٢٦

هو ابن موسى بن حيدر بن سليان بن علي بن مريود بن سابك المهداوي . كان موسى والد الشهيد احمد مريود الذي نكبه الاترك يبث الدعايات ضدهم حال حكمهم البلاد ، وقد اشترى مطبعة صغيرة واسس جريدة في القنيطرة سماها ( الجولان ) وقد اصدرها بامم ( احمد الداغستاني ) تمريماً ، وكانت صلة موسى مريود كبيرة مع الشبيخ عبد الرزاق البيطار وغيره مسن المناوئين العكم العسماني .

مولده ونشأته - ولد الشهيد احمد في قرية جباتا الخشب سنة ١٨٨٦ م وقد عني والده بتثنيفه ، فتلقى دراسته في مدارس الفنيطرة الابتدائية والرشدية والاعدادية بدمشق ، وورث احمد مربود كراهية الاتراك من اسرته ، ولما ابتليت البلاد السورية بالانتداب الفرنسي ، كان احمد مربود العدو الالد للفرنسيين .

# محاولة اغتيال الجنرال غورو

اغتنم الانكليز فرصة نزوح الملك فيصل عن دمشق واضطراب الحالة في سورية فاقتطعوا جزءًا عزيزًا منها يقـع في أقصى

الجنوب وهو الممروف باسم ( شرقي الاردن ) وبسطوا عليه نفوذهم وأقامو افيه عدة دويلات صفيرة ومجالس محلية يشرف على شؤون كل منها موظف بويطاني اطلق عليه اسم ( المعتمد ) وقد اتخذاحر ارالدوريين من هذا الجزء ملجئاً يفزعون اليه عند الملهات ، ومركزاً المشاطهم وحيويتهم المتدفقة ووطنيتهم العارمة وحاسهم الملتهب الذي لايجد الخود اليه سبيلا .

وكان الامل محدوه ، والرجاء مجاؤه ، والايمان القومي يستفزهم الى استثناف نشاطهم المسلح يغية استرداد وطنهم السليب وحقوقه م المهضومة والانتقام لنلك الارواح البريثة والدماء الزكية التي سفكها الاستعهار الفاشسم ظلماً وعدواناً.

موثل المجاهدين الاحرار \_ وأخذ الرعيل ناو الرعيل يزحف الى البلاد الاردنية أولا فأولا ، وفي طليعة اولئك الزاحفين السادة رشيد طليع والامير عادل ارسلان والشيخ كامل القصاب وحدن الحكيم وخير الدين الزركاي ورشدي الصفدي ونبيه العظمه وسامي السراج وغيرهم . . وعلى وأس احدى الجاءات المسلحة وفد الى الجهات الشمالية من الاردن على مقربة من الحدود السورية بطل



المجاهد الموحوم ابو دياب البرازي

صنديد ومجاهد كريم هو الشهيد أحمد مربود ، وقد اختار قربة (كفر سوم ) التي تقع على قيــد بضعة كيلو مترات من وادي البيرموك الذي يفصل سوربة عن الاردن مقراً له ولعائلته ورجاله الاشداء .

الشيخ تركي الكايد – وقد رحب اهالي القربة ورجالها الاشاوس وعلى رأسهم الشيخ تركي النكايـد بالضيوف الشرفاء ، فأكرموا مثواهم ، وأحسنوا وفادتهم ، وبالغوا بالحفاوة بهم ، وأبى الشيخ تركي المذكور الا أن مجلوا في ضيافته مدة وجودهم في القربة ، وأعد لهم جميع مامجتاجون اليه من دور السكن ووسائل الراحة ، وقد استفرقت هذه الضيافة نحو عامين .

وكان الشهيد أحمد مربود زعم هذه النخبة الطيبة من المجاهدين الاحرار يوالي جهوده في بث العيون والارصاد في مختلف

العصابة تنطلق - وفي صبيحة يوم من أيام شهر حزيران من عام١٩٢١م تسرب الى الزعيم الشهيد خبر أثار اهتامه واستفز حمينه، اذنمى اليه بانالجنوال (غورو ) أزمع القيام برحلة تفتيشية في قضاءالفنيطرة يرافقه بعض رجاله وأفراه حاشيته ، وقددعاه الامير محمود الفاعور شبخ عشائر الفضل والشييخ نواف الشملان ، وكان يخيم في منطقة القنيطرة لزيارتها في مضاربها .

اهتز احمد مريود لهذا النبأ السار ، ووجد الفرصة سائحة للعمل الجدي الحامم الذي سيمز ﴿ أَذَا تُمَ ﴾ البلاد هزآ ، ويدفعها الى الثررة دفعاً ، ويبيب بها الى غسل العار الذي الحقه بها أولئك المحتلون الفاصبون ووضع حد لتصرفاتهم الباغية وتعسفهم المرير فقرر أغنيال الجنزال غررو قائد جيوش الاحتلال ، والحاكم الفاشم الذي فرض سلطته على البلاد بالحديد والناد .

ونحركت ثلة من اوائك المجاهدين البواسل تحت ستار الليل البهم تحوطهم العناية الربانية وتحرسهم بعض الاسلحة الحنيفة وغادرت قربة (كفر سوم) في طريقها الى الوطن المعذب ، بعد أن زودها الشهيد مربود بالتعليمات والحطط التي ينبغي أث تسير عليها ، وهي اول عصبة وطنية مسلحة تنطلق من الاردن وتثأر لشهداه ميسلون

وبانوا ليلتهم في احدى القرى الواقمة في منطقة ( الزوية ) ثم نزلوا في مزرعة ( اوفانه ) التي تبعد ثلاثة كيـاو متوات عن الطريق المام ، وهي واقعة في الشهال الغربي من قرية خان ادينيه .

وفي صباح بوم السبت الحامس والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٢١ كان الفرسان الخدة المفادير وهم: خليل بن عدلي مريود ، وهو ابن اخ الشهيد احمد مربود ، والمرحوم شريف شاهين الملقب بالبعلبكي وهو من قرية جباتا الزبت والمرحوم محمود البرازي الملقب بأبي دياب من حي الاكراد ودمثق ، وهذا كان دركياً في عهد الاتراك ثم ترك الحدمسة والتحق في ببت آل مربود والمرحوم محمود حسن من قرية جباتا الحشب ومن رجال ببت مربود وقد سكن اخيراً في حي الاكراد وتوفي في شهر تشرين الاول ١٩٥٧م فقيراً معدماً وتفسخت جثنه حتى عرف اهل الحي به فدفنوه ، ومحمد ضاهر من اهالي قرية شبعا في جبل السيخ ، كان هؤلاء الابطال على الطريق العام تنظره دمشق سفاروا الى ان وصلوا الى جسر في موقع (كوم الرديسيه) وهذك لاحت عن بعد طلائع السيارات العسكرية التي تقل الجنوال ، فناهب المجاهدون الهجوم وتحفز وا المقتال ، واخسدوا بيثون بنادقهم النسديد ، ولما افقوبت السيارة منهم ظن الجنوال غورو انهم من دوريات الدرك المبثوثة على الطريق المحافظة على الموال من الرصاص ، وكان اول من اطلق رصاص مسدسه على سائق السيارة هو المجاهد الاسمال محمود البوزي (ابو دياب) فاختبأ الجنوال غورو تحتمقعد السيارة ، وقتل مرافقه (الميوتنان بوانه) الجسالس بجانب السائق محمود البوزي (ابو دياب) فاختبأ الجنوال غورو تحتمقعد السيارة التي المعاق السيارة التي وزماه الى الارض لكيلا يعيق حركاته بقيادة السيارة التي العصيب ، اذ توهم المجاهدون المعتبل على النقل هو الجنوال نفسه ، فحملوا قبعته وقد وقد اخترقتها عدة رصاصات واطلقوا الجيادة الاعتة .

وافترق الفرسان الحُمْسة ، فاتجه شريف شاهين ومحموه حسن شمالا الى قرية طرنجه وهنها الى جباتا الحَشْب ، ثم اتجهوا نحو واسط وفهموا ماتم .

اما خليل مربود ومحمود البرازي ومحمود ضاهر فقد اتجهوا الى الجنوب مابين حوران والزوية ،وعبروا الماء من موة\_ع المقارن ، وتمكنوا جميعهم من الوصول الى شرق الاردن بطرق مختلفة .

بلاغ افرنسي وسمي \_ اذاعت السلطة الفرنسية بلاغاً عن هذا الحادث ، وقد اعترفت فيه بان اعتداء مسلحاً وقـــع على ا السيارات التي كانت نقل الجنرال غورو في المــكان السالف الذكر ، وان الجنرال غورو لم يصب بسوء ، وان مرافقه قتــل ، وان حقي العظم اصيب بعدة جراح ، وان المعتدين كانوا خمسة اشخاص يلبسون لباس الدرك ، وان الجهود مبـذولة لمعرفتهم واقتفاء اثارهم والقبض عليهم وانزال اشد العقوبات بهم .

ولما وصل الجنرال غورو الى القنيطرة طلب من الشيخ نوري الشملان وولده نواف والامير محمود الفاعور تطبيق قانون العشائر في هذه الحادثة ، فأخذوا يتنصلون ويتهمون ال مربود ، وكان علي مربود شنيق احمد في القنيطره عندما سمع بخبرالحادث فاختفى وفر من القنيطره ، وهذا ماجعل التهمة تلتصق بآل مربود .

قبعة الجنرال وموافقه – وكان محمود البرازي ( ابو دباب ) يضع على رأسه القبمة المسكرية التي اخذها من سيارة الجنرال وهي قبعة المرافق القتيل ويتجول بها في ازقة كفرسوم وشوارع اربد زهو آوافتخاراً .

الانتقام والمشني لقد اقض هذا الحادث الحطير مضاجع الفرنسيين، واضعف من هبيتهم رخضدمن شوكتهم ، ولكنه من ناحية الحرى أثار حفيظتهم ، ولا سيا حينا عجزوا عن اعتقال المعتدين ، فعمدوا \_ كعادتهم في معاملة الشعوب المستضعة \_ الى التشفي من الغرى الآمنة واشفاه غليلهم من السكان المسالمين بحجة ايوائهم لافرادتلك العصابة المجرمة على حد تعبيرهم ، فزحفت حملة كبيرة من مرجعيون واخرى من دمشق بقيادة الكولونيل ( دوكور ) ودمرت بالديناميت بيوت احمد مربود والقرى المجاورة للحادث ، ونهب الجنود جميع محتويات بيوت آل مربود مع المراشي ، وفرضوا الفرامات وقبضوا على الشبخ على مربود والسيد على اسعد مربود وسجنوهما بدمشق ولفيا من التعذيب والتنكيل ما لا بوصف ، ثم اطلق سراح الشبخ على لعدم ثبوت وجود علاقة له مع اخيه احمد مربود في حادث اغتينل الجنوال غورو ، وكانت جميع المنهوبات وقيمتها ( ٢٠ ) الف ليرة ذهبية افرنسية على درة القتبل مرافق الجنوال .

الحكم بالاعدام وفي ٢٨ حزيران سنة ١٩٢١م قررت المحكمة العسكرية الفرنسية الحبكم بالاعدام على احمد ومحمد ومحمود وخليل ومحمد واسعد ويونس مربود، وشريف ومحمود حسن، ومحمد ضاهر، واحمد الحطيب ومحمد الحطيب خال احمد مربود ومحمود البوازي ( ابو دياب ) وادهم خنجر وشكيب وهاب وغيرهم .

وما يجدر ذكره ان ادهم خنجر لم يكن له اية علاقة في حادث اغتيال الجنرال غررو .

وقد خابرت السلطات الفرنسية السلطات الانـكايزية في شرقي الاردن بأمر تسليم هؤلاء المحكومين .

وقد مانع مثنال باشا الفايز وحديثه الحريشه وسعيد خير ، بأمر التسليم ، وتجمعت قوى العشائر واهالي عمان المدفاع عن احمدمريود ورجاله وانتهى الامر بعدمالنسليم و لماوقعت حادثة (جسر المقارن) اتخذها الجنر النفورو ذريعة المطالبة بتسليم آ مريود .

### معركة جباتا الخشب

هو احد الابطال الذين انجبتهم سورية فجـاهدوا في سبيلها جهاد البورة المخلصين .

نشأ في قرية جباتا لحشب على مقرية من القنيطرة ، فاستنشى عبير البطولة منذ طقولته الباكرة التي قضاها في تلك المنطقة الباسلة المجاورة لجبل الشباعة على اصامه واخواله الذين عرفوا بالشجاعة والحجبل الشبيخ ، وكثيراً ما كان يخرج الى سفح الجبل لينلقى فنون الفروسية على اصامه واخواله الذين عرفوا بالشجاعة والحمية وقرة البأس ، او يسير في اصاق الفاية التي تجاور القرية شارد اللب ثائر الضمير ، يفكر في تلك الانباء المؤثرة التي لايفتاً الهله يتحدثون بها في مجالسهم الحاصة هامسين حذراً ورهبة ، وهي تدور كلها حول تمرد العرب وبطش الاتواك الحاكمين .

لقد اولع ذلك الدى النابه بالتاريخ يطالع قصصه ويستجلي عبره وقرأ الكثير عن انجاد العرب ومآثرهم ، فعرف ان الامة العربية قد ساهمت بقسط وافر في تاريخ الحضارة ، وهي تفضل كثيراً من الامم التي لم تنتج ثقافة ولم تبدع فناً ، ولا يحتى لفيرها ان يسودها ويستبد بمقدراتها .

وملأت نفسه هذه الحقيقة العظيمة وشغلتها عن كل شيء آخر، ففدا همه ان يعمل لتحرير العرب، وتعزيز نهضتهم، وبعث مجـــدهم الغابر .

ومًا اكثر ما كان بِعود من نزِهته اليومية في المساء ، وقديدأت النجوم تختق في الافق البعيد ، وبدت قباب الفلاحين في

اضوائها الشاحبة كالقبور الحزينـة ، فتمثلى، نفسه امن وشجناً ،ويخيل اليه ان اشجار الغابة تتهامس بتلك القصة الفاجمة ، قصة الامة التي استبد بها الظلم فنسيت حقيقتها وفقدت رسالتها دهراً طويلا ، فيحس كأن قدميه تويدان ان تسرعا به نحو الهـــدف النبيل الذي جعله غابة لحياته .

ومرت الابام والاعوام وفي حياة أحمد مربود حلم جميل يدفعه الى الامــام ، وفي آذانه نغم عذب بجنز شخصيته ويثيو كرامته ، وفي قلبه خفقة الهية تمده بالشجاعة والاقدام .



برى في هذه الصورة من اليمين ، الشهيد فائق آلعسلي ، وبجانبه الجاهـد الاستاذ صبري العسلي ، وقد جلسا ، ومنوراتها السادة ادبب والشهيد حكمت واحدالعسلي

لقد شب على الاباء العربي والشهامـة العربية ، وعرف بصراحة القول وشدة الجرأة وقوة الارادة .

و تلقى دروسه الثانوبة في دمشق ، فكان لا يفتأ يبحث مع شباج الطامحين في آلام الامة المربية و الافاق التي يجب ان تتطلع اليها. وسرعان ما انتسب الى حزب الفتاة العربية الذي يناضل في الحفاء من اجل المنقلال العرب وحريتهم .

وحين وقعت الحرب العالمية الاولى وانفجرت ثورة الحسين هرع احمد الى الانتجاق به مع نفر من اصحابه بينهم جسلال البخاري وعبد الفني العريسي وطاهر الجزائري ، فرحلوا الى الجوف مركز عشائر الرولا ، وانتقلوا منها الى الحجاز .

ولكن البدو تعرضوا لهم وسطوا على ما مجملون من مال وعتاد واعادرهم الى الجوف ، فاحتال عليم احد شيوح المرب وهو الشيخ نوري الشملان وسلمهم الى الاتراك . ولم يشك الشبان الدين ونحين ساقهم الاترك الى المجلس العرفي في عاليه، المهم سيلاقوت النهاية التي صاد البها جميع الاحراد المناضلين .

الا ان غذمفاجأة كانت تنتظر احمدمريود في النيابة العامة في عاليه ، فقد تفرس فيه النائب العام وابتسم له ثم انحني عليه وهمس في اذنه : ( لاتخف يااحمد سوف انقذك ) . .

(قل انك كنت ذاهباً الى البادية لشيراء عدد من الجال) وعرف الثائر العربي في الحاكم التركي رجلاكان قد النقى به في القنيطرة فأحسن اليه وساعده دون ان يعرف شخصيته ، فقال مثاما لقنه ، وانقذ بذلك نفسه من الموت .

اطلق سراح احمد مربود قبل نهابة الحرب بقليل ، فأخذ يهي، الجو مع دفاقه اعضاء الجمعيات السربة العربيـــة لدخول الجيش العربي الى سورية .

وفي عهد الملك فيصل أصبح الشاب المناضل عضواً في المؤتمر السوري ، ولكن ذلك لم يمنف من الانتساب الى الجيش كجندي عادي ، حبن شرع في تشكيل الجيش النظامي بعد أعلان استقلال سورية في ٨ أذار سنة ١٩٢٠م ، وكان غرض من من ذلك مزدوجاً ، فهو يتبيح له الذود عن بلاده في صفوف الجيش لان الناس كانوا ينفرون من الجندية ، نظراً لسوء معامسة الاتراك لهم ، وماعانوه من أهوال الحرب العظمى التي كانت لاتزال مائلة في الاذهان .

وكان احمدمريود من اعنفالسوريين الذين قاوموا الاحتلال الفرنسي، وقد وقف في وجه الانتداب منذ اللحظة الاولى والف فرقة صغيرة من الانصار ، وطعق يقاتل بها الفرنسيين في البقاع والجولان ، ولم يكن القصد من هذه المعادك التي كائب

مخوضها يثوة فليلة غير مدرية سوى ازعاج الفرنسيـــين والثار منهم لاعتدائهم على البلاد ، فهي ضرب من الدفاع اليائس في صورة هجوم جريء.



المجاهد الشهيد حكمت العدلي

القوى النائرة واعدادها لمحربة الفرنسمين . والحق أن أحمد مربود كان بوسل بن الفيئة والفيدَّـــة عصابات صغيرةمن الانصار لنتوم باهمال الاستحلاع والتخريب ، ومن هذه العصابات ما كانت مهمتما اخطر من ذاك ، كا مصابة التي حاولت اغنيال الجنوال غورو وهو في موكبه الرسمي المحاط بالجنود والمصفحات ، في طريقه من همشق الى القنبطرة فواسط نلسة لدعوة الاميار محمود الفاعون وثبي عشائر الفضل ، وكانت الحطة التي وضعها لها غايه في الاحكام ، اذ ارتدی الثوار ثراب الدرك واعترضوا سارة الجنرال لنحته .ا ، ثم احطوا ما واطلقوا الناد . فقتل مرافق الجنوال ، وأصب السائق في يده و اكنه انطلق بسيارته على أقصى ما يستطيع من السرعة فأنقله

وقد نقم الفرنسيون على آثرئو العنبيد ، فلما احتلوا دمشق اخذوا

يبحثون عنه في كل مكان القبض عليه والفنك به ، ولكنه كان أ \_ـــ

ومن تلك المهات ايضاً ، المهمة التي عهد بها الى ادهم خنجر ، اذ ار-له الى جبل الدروز لتحريضهم على الثورة ، فلما أتى الجبل قبض عليه الفرنسيون فاعتبر ذك سلطان باشا الاطرش اهانة له فأعان المصيان

قَائِدُهُ مِنَ القَبْلُ ءَ كَمَا أُوضَحُنَا ذَلِكُ فِي تَفَاصِيلُ هَذَهُ أَلَحَادُتُهُ .

على السلطة المنتدبة ، وكان ذلك احدالا سباب الكثيرة التي اشملت نارالثورة الدرز بذالسورية ، كاورد ذلك من تفاصيل الوة تع المثبتة في حلقة جبل الدروز .

ولمسسا سُبِتُ النُّورَةُ كَانَتُ السَّلَطَةُ البِّرِيطَانِيةُ قَدْ اخْرَجِتُ احْدُ مَرْيُودُ مِنْ الأردَنُ ؛ فانتقل الى العراق؛ فما كادت تبلغه انباء النضال الدامي الذي تخوضه البلاد حتى عاد الى سورية متنكراً ، فاجتاز الصحراء بقلـــب من فولاذ والتحق بالنورة بنفس عامرة بالأعان .

> وقد كان لشخصية أحمد مربود الغوية اثر سحري في نفوس الثائرين ، فكان يغودهم الى الموت بالخور باسمة . وماهي الا فترة قصيرة من الزمن حتى جمل من منطقة جبل الشبخ بركاناً هائجاً ،اشررته الدامية .

وحشد القائد الجموع المقاتلة وأحاط نفء بالرجال الاشداء ، وزحف من قربة ( الحتيتة ) فاصطدم بالعدو في المليحة ، ثم اتجه شطرًا لحيارة وداريا لجعلها قاعدة لاعماله ، فاعترضه الفرنسيون في بيت تها وجرت بين الفريقين معر كة عنيفة ، كان النصر فيها حليف الثوار واندحر الفرنسيون شر اندحار .

وواصل البطل حيره الى مستظ وأحه جباتا الحشب ،وجعل بؤاب الناس من هناك على الاعداء ، وكانب الزهماء والعشائر، وهاجم بِمنف أو أنَّكُ الحُونَةُ الذين يتطوعون في الجيش الفرنسي لية ناوا أبناء وطنهم .

وفي تلك القرية التي ترقد عند اقدام جبل الشبخ النقى البطــــل الشريد باسرته بعد غياب طويل ، وكان اخــــو • محمـــود وولده حسين يتلقون دووسهم في القدس ، وقدجاءوا الى قريتهم لقضاء العطلة عندمـــــا اشتدت الثورة وأمتد لهيبها ، ومن الامثلة الرائعة على نفانيه في خدمة وطبه وتضحيته بكل شيء حتى عِستقبل ابذئه ، انه كتب الى ابنه السيدحسين، وكان يستمد الذهاب الى المدرسة ، يطلب اليه ان يستعد للالتحاق بالثورة ، بدلا منالذهاب الى المدرسة، وكان حسين اذ ذك في الحامِسة عشر من عمره .



الجامد عبدو الكلاس

وحين قدم ابوء الى القرية خرج لاستقباله، وفي يده بندقية نكاد تفوقه طولا، ولكن في عينيه بويقا حاداً يتحدث هما ننظوى عليه نفسه الفتنة من شجاعة وصراحة، ورغم صغر منه فقد اشترك معه فعلا في الثورة وخاص معركة جماتا الضارية .

وحبن اعيى هذا الثائر السلطة الفرنسية ، لجأت الى الحدعة فاخذت تفارضه بواسطة نمر من ابناه منطقته ، وكنب له هؤلاه ان الفرنسين يوويدون اعطاه البلاد استقلاله والارتباط معها بماهدة تضمن حقوقها ، فينبغي ان تضع السلاح انت وغيرك من الثائرين . . فأجاب اننا لانعشق سفك الدماه ، وسوف نضسع اسلحتنا . في تحققت مطالبنا .

ومرت فترة قصيرة ساد فيها الهدوه وكانت اشبه بهدنة ارتضاها الفريقان ديثما نسفر المفاوضات عن نتيجة مرضية لكل منها ، ولكن المحتلين كانوا ينطوون على الشرويبيتون العذر . . وكانوا يعدون جيوشهم لمركة فاصلة ، و في ليلة الثلاثين من ايار سنة ١٩٣٦م اخذت قوى العدو المرابطة في القنيطر ، تزجف باتجاه ( جباتا

الحشب ) حتى بانت على أبواب القرية ، وعنـــد الفجر انطلقت دباباته وفرسانه شطرالــهلالقريب منها ،وانقض المـــّاة على الناحية الاخرى لوعورتها ،ففدت القرية مطوقة بكاماها .

وكان احمد مربود قد قض نلك الآيلة المقمرة ارفا ساهراً وقد استفرقه جلال الكون ،وانشأ يفكر في التناقض الكبير بين جمال الحياة وبؤس البشر ،وظلم بعضهم لبعض . . . لقد ساوره قلقءاصف ، فظل طول الآيل مشردالذهن حائرالقاب كأنه ينتظر امراً عظيماً ، ولكنه لا يعرف ولا يدري كنهه .

وعند انتصاف الليل خمض القائد كالمذعور وخرج برجاله : هيــــا يا اخوان ، فاستينظ المجاهدون وهرءوا اليه يسألونه الحبر ، فلم يدر بجاذا يجيب ، لان شعوره بالحظر المحدق كان شعورا هاخليا محضاً . ثم قال : لاشيء هناك ، عودوا الى مضاجعكم فقد اردت ان اذبين مدى نجدتكم عند الحاجة اليها .

وعاد الجاهدون الى مرادَّدهم ، اما هو فظل يساهر النجوم اللوامع حتى بدت تباشير الفجر ، فشعر بفيض مـــــن الراحة والسكينة ، ونهض يتوضأ على مهل ثم اخذ يصلى صلاة الصبح .

وانه لفي صلانه مستفرقاً متأملا خاشماً ، اذا بطلقات النار تتعالى في الفضاء ،

كان القائد وبعض اصحابه واقربائه يرقدون خارج المدرسة التي جملها الثوار مركزاً لهم ، فكانوا اول من اصطدم بالقوة المهاجمة .

وارئاً أحمد ينادي اخرته رابناء همه ان اهجموا فاليوم بومكم ، فهجموا على العدو، وامطروه بنارهم وقنلوا منه عدد آكبيراً، وجرح خلال ذلك اخره الصغير باسين ، وهو ابن ست عشرة سنة، فرجع قائلًا لقد اصبت يا أخي ، فتبسم احمد ابتسامة من يستخف بالموت، وانقض على العدو مرة اخرى . . واشتد الصراع وستطخلاله اخوه محمود ، فردادت ابتسامته اشراقاً ، وجعل يصيح، اليوم يومكم يا اخوان ، اهجموا ولا تخافرا . . الموت ولا حياة الذل . .

وهجم الجاهدوت من جديد، وهرع من في البيوت منهم لنج دة اخوانهم ، وانقدت عينا احمد فجأة ، واخذ يصرخ اين حسين ?..

وتولاه ما يشبه الجنونوهو يطلق الناد على العدو ، ويتلفت فيما حوله يتساءل عن ابنه حسين . . ثم حانت منه النفاتة ، فر أى حسين



على هضبة قريبة منه مع فثيان آخرين ، وقد انشؤا متراساً وجعلوا يطلقون النار.. فاذا بالغبطة تملأ كيانه ونهض كأن سيلا من الحياة قد انصب في عروقه واشتمل في اعصابه وانقض على الاعداء انفضاض الموت ، فاذا بالرصاص مخترق خاصرته وكتفه وذفاه ، فيسقط جنة تنزف منها الدماء.

واستمرت الممركة اشد عنفاً وهولاً ، وكان الامير عزالدين الجزائري معتصماً معرجاله في المدرسة ، وكان يصرع كل من مجاول الدنو منها ، ثم هجم عليه تسعة من الجنود الفرنسيين فرماهم واحداً بعد آخر ، وكاد يصل التاسع اليه ولم يتى لديه سرى خرطوشة واحدة فأطلقها عليه فأصابته في جهته واردته قنيلا.

وهجم ثر ذلك الفرسان الفرنسيون ، فاضطر الامير الى مفادرة المدرسة وانتهز العدو فرصة انسحاب الثوار فشدد وطأة هجومه ، ووقع في يد « بعض الجرحى فأجهز عليم

وكانت بقية الثوار قد اعتصمت بالغابة فطاردتهم القوى المحتلة والحرجتهم منها ، فالتجأوا الى القرية من جديد ، ولحق بهـم الجنود الفرنسيون ، فانتشر

الحجاهد الشهيد فائق العسلي منها ، فالتجاوا الى القرية من جديد ، ولحق بهـم الجنود الفرنسيون ، فانتشر الذعر في القرية ، وتواكض النساء والاطفال وأخذ الجنود المهـاجمون ينهبون البيوت التي مجناونها ، وكان انثوار يدافعو ف عن قريتهم بيتاً بيتاً ببسالة نادرة .

وخرجت امرأة الى الطريق لتنادي طفلها ، فأصابها أحد الجند في ظهرها فقتلها ، وظل الطفل يتنقل بين طلق\_ات النار لايجرؤ أحد على انقاذه حيت هرع اليه شيخ مــن فقتل لفوره .

وسار الطفل حتى دنا من الاعداء ، وولولت النساء وهن يشهدنه من خصاص نوافذهن ، ثم انطلقت ثلاث منهن نحوه وقد تولاهن مايشبه الجنون . . فعصدهن الرصاص حصداً . . وقتل معهن ذلك الطفل البرىء .

وفي تلك اللحظة وصلت النجدات . . لقد توافد الجاهدون لنجدة اخرائهم من كل صوب ، وما كادرا ببلغون ضواحي القرية حتى شاهدوا تلك الجزرة الرهيبة ، ورأرا النساء والاطفال جيمون على وجوههم فاشتعلت الدماء في عروقهم، وانقضوا على العدو بجرأة لاتهاب الموت ، فتناوا منه عدداً كبيراً واضطروه الى التراجع والانسحاب .

ساد السكون بعد تلك العاصفة المريعة ، وراح المجاهـدون ينظمون ويعززون قو اهم استعدادً لاستثناف الجهاد ، والحذ كل من النساء تبحث عن زوجها أو ولدها بين جثث القتلي .

واكن ابن جثه البطل الكبير ? لقد فقدت جثة احمد مربود في ساحة المعركة لتظهر في اليوم الثاني في ساحة المرجة بدمشق. جاء بها الجنود الفرنسيون في ثيابها الماوثة بالدم وطرحوها امام دار البريد ، وتقدم احدهم فأخذ حجراً وقبض بيده على رأس الشهيد قرفعه ووضع الحجر مسنداً له .

وظات الجئة معروضة على الناس حتى المساء ، وكان المستعمرون مجـبون ان عرض الجئة على هذا الشكل المربع يبعث الحوف في نفوس المواطنين فيكفون عن النضال ويمتنعون عن الجهاد ، ولكن الامركان على نقيض مايتصورون .

ومن الامثلة الرائعة على وطنيته واخلاصه العظيم اقرميته العربية ، انه لم يكن يرضى بالتعاون مع دولة اجنبية ، وقدحضر ذات مرة مأدبة في ببت صديقه على آغـــا زلفو ، وكان حاضراً فيها بعض رجالات العرب ، وقد ابدى بعضهم وأياً حبذ فيه الانكليز وفضلهم على الفرنسيين ، فدار لهذه الكلمة ثورة جامحة ، وقال اننا طلاب استقلال وحربة ولانوضى سيادة أبه دولة من الدول ولافرق عندنا بين انكلتوا وفرنسا وتركيا ، و تما نحن نقاوم كل دولة تحاول فرض سيظرتها علينا ، وبلغ منه الغضب لمقالة هؤلاه الرجال حداً كبيراً جعلهم يستعطفونه بمختلف الوسائل لنسكين ثائرته ، ولعمرك هذا هو المثل الرائع في الوطنية الصادقة التي لاتعرف الهوادة في مصالح امتها .

وهكذا كان الشهيد احمد مربود في جميع مواقفه حرباً على كافة الدول الاجنبية التي مملت السيطرة على البلاد العربية دون تفريق بينها او تفضيل أحداها على الاخرى .

#### القوات الفرنسية

في ليل الثلاثين من شهر آيار سنة ١٩٢٦ م زحفت ثلاث حملات مجهزة بالمصفحات والمدافع ، الاولى خرجت من دمشق والثانية من القنيطرة ، والثالثة من قطنا ، وكان القائد (كوله) على وأس اربع كوكبات شركسية ، وقدجمل مقر القيادة في خان ارينبه ، وقبل الفجر كانت هذه القوات باتجاه جباتا الحشب ، وقد طوقتها ، ولما باغ الشهيد مربود ورجله نهض لمقابلتها واشتبك مع الفرنسيين خارج القربة ، وقد اضطرت القوات الفرنسية للارتداد زهاء كيلو مترين، وحلقت امراب الطائرات تووج وتغدو وتقصف القربة ومواقع المجاهدين بقذائفها المتواصلة .

وصد سيد الابطال ورجاله الاشارش في المعركة ، وكان بامكانه الانسحاب والافلات من النظويق كما فعل الاميوعز الدين الجزائري ، ولكن شاء الله ان يكون شهيد البطولة النادرة مع نفر من اهله .

### شهداء المعركة الخالدة

احمد مربود ،وشقيقه محمود ،ومحمد اسمد مربود الذي تحدث الناس عن شجاعته الفائقة ، وقد أوقع بالحملة حسائر فادحة في الارواح ،وحكمت وفائق العسلي من دمشق .

ولما انتهت المقاومة العنيفة ، دخلت الحملة الى القرية ولقيت مقاومة طفيفة استشهد فيها محمدهمر ، وعيسى الحليل مربود، وخادم الاميو عز الدين الجزائري ، وقتل كل من عثروا عليه من اهالي القرية بارشاد الجواسيس .

الامير هو الدين الجوائري \_ . عندما طوق الفرنسيون قربة جباتا الحشب وابتدأت الممركة كان الامير نامًا وخادمه في مدرسة القربة ، واشترك في الممركة وصرع تسعة جنودكانوا يتقدمون نحو متراسه في المدرسة ، ولما قتل خادمه امتطى فرسه وانسحب بنفسه من القربة الى الشمال باتجاء قربة حضر ونجا .

ابناء العسلي . اما المج هدون من أبطال اسرة العسلي ، فقد انسجبوا الى الحرش عندما وأوا القوات الفرنسية قسمه داهمتم ، وكانت كوكبة من فرسان الشركس قد تعقبتم ، فوقع الاشتباك ، وأسفر عن مصرع الشهيدين حكمت وفائق العسلي ، وقبض على السيد صبري العسلي ، فعرف قائد تلك الكوكبسة الضابط ( جواد الشركسي ) بنفسه ، فعماه وأطلقوا مراحه ، ونج من القنل بفضل والدته الشركسية .

ومن الجدير بالذكر ان الشهيد احمد مربودكان أمقد المدعو (حسني) من الاعدام في الفوطة ، لجرم ارتكبه مع المجاهدين واستحضره معه الى جبرتا لحشب ، وقد ثبت ان المذكوركان يوافي السلطات الفرنسية بتقارير يومية ، يتجسس فيها على من أحسن اليه وانقذه من الموت ، رهو الذي شجع بادسال الحملة الاخيرة بصورة مستعجلة ، بعد ان تأكد الفرنسيون عدم وجود قوة كبيرة لدى احمد مربود .

و كذلك فقد كان لتصرف المجاهد احمد الباراني الاثر الفعال بتجريد هذه الحلات علىجباتا الحشب ، فقــد تعرض لسيارة كانت مارة باراضي قربه الشوكنيلة نقل ضابطاً شركسياً فقله ، فهاج الشراكسة وانتهت بممركة جباتا الحشب .

محمد هو يود حدو شقيق الشهيد احمد مربود ، ولد في قرية جبأنا الحشب سنة ١٨٩٧ م ، وخلال الحرب العالمية الاولى سيق الى الحدمة المقصورة في بعلبك ، ثم ارسل الى الناصر مع الفرقة ( ٢٧ ) ونقل الى طبور القادرية كمدرب ، وبعدها عدين مح فظاً على المحكومين السياسين في خان الباشا بدمشق و وقد شك الاتراك باخلاصه فنقل الى جبهسة عزه ، وحضر معاركها فأصيب بجراح ، ولما شفي فر من الجبمة والتعق بجبش الملك حسين ، واجتمده في الازرق مع وستم سيسدو، واحمد قدوي وتحسين قدري ، وسلم عبد الرحمن .

وقد طلبه الملك فيصل وكلفه بمهمة نسف جسر بنات يعقوب ، وأوعز اليه أن يذهب الى قرية جبـــاتا الحشب ليـوزع الاعلام العربية على القرى التي هي في طريق الجيش الانكليزي بججة انها محتلة من قبل الجيش العربي .

وعند وجود ياسين باشا الهاشمي في دمشق وتشكيله قوات العصابات استقال من خدمة الجيش، والف بامر من شقيقه الشهيد احمد عصابة من احد عشر شخصاً كان من افرادها الابطال : محمد ( ابو دياب برازي ) شريف شاهين ، صادق حرزة ، موسى البزكلي ، محمود حسن ، عوض الصلبي .

وعند احتلال الفرنسيين دمشق بقي المترجم نختبنًا في بيت عمر آغا شمدين .

ولما ذهب الى القنطرة التقى به قائد الدورية المدعونديمالقطبفعرفه ،وقال لرفاقه اننا نقبض عليه ونأخذاكرامية، فانقذه السيد عبد القادر الباراني ورفاقه، وهددوا قائد الدورية بالقتل والالتحاق بآل مربود .

ابعد محمدمريود من اربد الى السلط بالنظر لقربها من الحدود، ثم توسط (بيك الانكليزي) فأصدر الملك عبد الله امر وبتسريح محمد مربود ورفاقه من الجيش وذلك في شهر نيسان سنة ١٩٢٤ م .

ثم سافر الى مصر مع اخوانه سامي السراج ورفاقه ، وقد منع الانكليز دخولهم مصر ، فأبرق الامير عادل ارسلان الى سعد زغلول يخبره بان آل مربود محكومون بالاعدام ،وهكذا تمكنوا من الدخول الى مصر وبتي فيهامدة ستةأشهر ، ثم سافر الى بفداد وانتمى الى الجيش

# محمود مربود ۱۹۲۷ – ۱۹۲۷

هو شنيق الشهيد احمد مريوه ، كان في الثامنة عشرة من همره عندما خاص معركة جباتا الحشب الحالدة ، واسفرت عن وقرعه شهيدا في الحفط لذي كان فيه شقيقه الشهيد احمد ، ولما ارتدت القوة الفرنسية التي كانت وصلت الى اول القربة زهاء كياو مترين ازاء الدفاع المستميت ، اتجه احمد وشقيقه محمود وياسين ومحمد اسعد مريود الى جهة الشرق لموقع يسمى (وأس الطلقة ) واماالسيد حسين نجل الشهيدا حمد مريوه مع عددمن ابناء مريوه ، ومن كان موجود معهم اتجهوا الى تل يسمى (الشعاب) في جنوبي القربة ، فالقوة التي كانت وصلت واصطدمت انسحبت الى ماوراء ترل الشعاب على وأس مرتفعات واخذت نضرب احمد مريوه وجماعته .

اما القوة التي كانت تنقدم من خان ارينبه باتجاه جباتا الحشب فقد تلقت الرصاص من احمد و محود و محمد اسعد مربود .
وقد ابدى الشهيد محود شجاعة وبطولة فائقة فقتل تسعة من الحياة في موقع الشعاب الذي تحصنت فيه القدوة القادمة من الفنيطرة ، واخذت القوة تومي الرصاص رمياً جانبياً على احمد مربود وجاعته ، فأصابت محود طلقة خر على اثرها صربهاً في ساحة الشرف ، فذهب شقيقه احمد و وجهه نحو القبلة و اخذ بندقيته ، و بكل اسف فان عتاد الشهيد احمد و محمد اسعد مربود قد نفد، وارسلا العبد الى القربة لجلب خرج الذخائر وفيه كمية من المال ، فلما عاد العبد وأى الوصول الى احمد غير بمكن ، ثم توجه لجهة الشهال اطلب النجدة من الامير عادل ارسلان الموجود في قربة حضر ، وباثناء و صوله الى الحرش أصابته طلقة فقتل ، وكان و اكباله فرس الشهيد احمد مربود فهربت الى بحدل شمس، وهي التي جعلت شكيب وهاب ينهض ويلتحق لمجدة آل مربود، ومن ثم تحرك الامير عادل ارسلان و جاعته ، واما خليل مربود فتد تحرك من مزرعة بيت حين للمقاومة ، ولكن هذه القوات نظراً المسافة المبعيدة بينها وبين قربة جباتا الحشب ، فقد وصلت بعداستشهاد آل مربود وانتهاء المقاومة في القربة ، وقد بقي القائد كوله في القربة المه زنه المربعة الى خان اربنبه .

وعلى اثر استشهاد آل مريود، ثار شاكر العاص والتحق بالامير عادل ارسلان ،ومن ثم انسحب وياسين مريود وذهبا الى صفد في فلسطين و بقيا مع عائلة الشهيد .

وهكذا انتهت هذه الممركة التاريخية الحالدة التي بلغ مجموع ما قتل من آلمربود بين رجال ونساء واطفال (٤١) شخصاً. شاكو العاص . هو ابن الوجيه أسعد العاص ، ولدفي قرية جباتا الزيت وتلقى دراسته العالم\_ة في معاهد باريس . وهو شقيق زوجة الشهيد العظيم المرحوم احمد مربود .

وجدير بالذكر ان والده اسعد العاص، قد اشتهر بانه احد افذاه الإيطال بفروسيته وشبع عنه ، ولما استشهد صهره مربوه وعد انفرنسين وهم يعلمون بأسه وشدته بعدم القيام بثورة ضرهم ، الا ان ولده المجاهد شاكر اندفع بسائق الوطنيه للاخذ بثأو صهره الشهيد، فذهب والسيد عبدو الكلاس الدمشقي الىحيفا ، وفيها قابل السادة كمال عباس، واحمد الامام، والشيخ كامل كويم وهم من اخضاء كاجنة العربية العليا، فقدمو المعاص مبلغ ( ٥٠٥) ليوة مصرية ، فعاه المتوجم الى جبابا الزيت، وجهزه ثة مجاهد للقيام بالحركات الثورية ضد الجيوش الفرنسية ، وذهب العاص والاميو عاهل ارسلان والكلاس ورفاقهم الىجبل الدروز ، وكان قد المتسلم ثواره ، فضربوا النقطة العسكرية في تل الحالدية ، ومنها ساروا الى قربة طربا واشتبكوا مع الحلة الفرنسية ، ومنها الى المبديلات ، واستمر الصدام مع التوات الفرنسية في كل يوم ، ثم توجهوا الى الرشيده وفيها حضر الرئيس شكري القوتلي واديب العدلي وأبو فهد عزيزية ، واستطاعوا اخراج الفرنسيين منها ، وتوجهت قوة المجاهدين وكانت زها، الف مقاتل الى الشركي يرافهم المجهد الرئيس القرتلي ورفاقه ، ثم استدعت المصلحة بعودة القوتلي لى همان ، وفي الصباح وقع الصدام مع الحلة الفرنسية بالسلاح الابيض .

ثم سارت قرأت المجاهدين الى الشبيكه ، ومنها الى قرية الكفر واشترك في ممركتها الكبرى .

ولما انتهت اهمال الثورة عاد الى قريته، ورأت السلطات الفرنسية ان تبعث به الى فرانسا لا كمال تحصيله العالي على نفتتها . قام المترجم بمشاريسع صناعية . وعين مستشاراً أول في المفوضية السورية بباريس من عام ١٩٤٥ الى ١٩٤٣ .

في النيابة ﴿- انتخب نائباً عَن الجولان في انتخابات الجمعية التأسيسية في دورة سنة ١٩٤٩م ، ثم عهد اليهبوزارتي الاقتصاد والمالية في عهد رئاسة ناظم القدسي من عام ١٩٥٠ الى ١٩٥١م ، وارفد لحضور اجتماعات الجامعة العربية سنة ١٩٥١م .

الجواسيس في قرية جباتا الخشب – كان في قرية جباتا الحشب عدد من الذين امتهنوا الجاسوسية وتفننوا بالنفاق وهم ، محد داوود ، محمر درحال ، علي عبد الحميد ، يونس عبد الحليم ، محمد عبد الكريم ، موسى نصار ، كايد موسى الاعرج ، وكان هذا مقعداً لايستطيع الحركة الا ان لسانه يتحرك بالدس والتجسس .

اعدام الجاسوس الشيخ أحمد مسبطه \_ بعد معركة جباتا الحشب توجه المجاهدون الى قربة حرش مباركة واجتمعوا مع زعم الفرطة ابي عمر ديبو وحسونه رعد من قصير حمص ، ثم توجهوا الى قربة عدره لازالة سـوه النفاهم الواقع ببن المجاهدين والشيخ احمد الدريس من عرب العكيدات ، وكان السبب في اية ع الدس والفساد هو الشيخ احمد مسبطه من عشيرة العكيدات فقبض المجاهد احمد البارافي و رفاقه على الشيخ المذكور ، وسيق لمقر أبي عمر ديبو ، وقــد اتضح من التحتيق بأنه جاسوس خطر عند الفرنسين ، فاعدم فوراً ، وزال سوء النفاهم الواقع بين الفريقين .

## معركة يبرون

وقعت ممركة يبرود يوم السبت في ٥ حزيران سنة ١٩٢٦ م ، وقد بعث مجاهدو النبك برسالة الى ثوار دوما ، مفادها ان حملة افرنسية دخلت يبرود مصيف جبل القامون ، يرافقها بعض الحونة والموالين المسياسة الاستعبارية من اهالي يبرود ، فاجتمع مجاهدو دوما وبعض ثوار دمشق وقرروا نجدة الحوانهم ، فساروا نحو يبرود يتقدمهم المجاهد احمد الحيشور ، وكانوا كايا مروا على الترى الواقعة في طريقهم استنهضوا همم اهاما ، فا ضم اليم زهاه ( ١٥٠ ) مسلحاً ، وفي الطريق اجتمعوا بخلف النعير شيخ



الشهيد سليان المهايني

عشيرة الفيات، وحين وصولهم الى يبرود انضم اليهم مجاهدو النبك بتيادة فوزي القاو تمجيء واطلعوهم عما رسمه الفرنسيون من خطط واهداف ترمي لابادة المجاهدين .

المعركة وقعت معركة يبرود في هضابها الحصينة ، وكان المجاهدون قد تحصنوا في مواقع منيعة ، واستمرت المعركة من الصباح الى المساء ، واضطر المجاهدون للانسحاب والعودة الى مراكزهم تحت ضفط نيران العدو المستمرة .

وقد اصيب السيد احمد الحسور برصاصة في صدره خرجت من ظهره ، وقام الاطباء امين رويجه وتوفيق القصيباتي ، ومدحت شيخ الارض ، باسعاف الحنشور الجربح وكان بجلة خطرة ، وقد عواج وشمي بجددة اثنى عشر يوماً ، وعاد الى مبدان الجهاد .

الشهداء - استشهد في معركة يبرود الشاب الشجاع سليمات بن تونيق المهايني من دمشق ، وكان بجانب فروزي القاو قبي ، وغريش وشقيقه وهما من اهالي التل .

### معركة زملكا وجوبر

وقعت هذه المعركة في اراضي قربة زملكا وجوبر يوم الاثنين ٧ حزيران ١٩٢٦ فقد طلب ثوار قربتي زملكا وجوبر وهم عبد الحكيم الهندي ، وابناه القطاط من جوبر ، ومحي الدين عيد رئيس مجاهدي قربة زملكا النجدة من اشرار المرابطين في قربة مسرابا وما جاورها لصد حملة افرنسية زاحقة الى قربتي زملكا وجوبر ، وكانت هذه القرى خلية من السكان انذاك ، فاسرعوا المجانم ، وعند وصولهم لارض واقعه بين زملكا وجوبر اصطدموا مع الحملة بمركة حامية ، وتحصن الثوار وراء الانهر الطبيعية ، واشتد اطلاق النار مدة خمس ساعات ، فارتدت الحملة على اعقابها الى دمشق والمجاهدون يضربون في اعقابها حتى وصلت فارتدت الحملة على اعقابها الى دمشق والمجاهدون يضربون في اعقابها حتى وصلت الى نقطة تراك وباب الشرقي ، ولو لا رجو دالمدافع والرشاشات في هذين الموقعين المواد مراكزهم و دخلوا و راءهم الى القصاع ، ثم عاد المجاهدون ظافرين وقد خسروا بعض الجرحي .

اما الحلة الفرنسية فقد منيت بخــائر كثيرة ، اذ وجد الثوار اتنى عثــر قتيلا بن اشجار ارض جوبر لم نتمكن الحلة من نقلهم .



المجاهد الموحوم حسن بكوي خالد النطاط

اعدام رضا الحامد هو من اسرة الحامد في قريةمنين ، كان يتردد على بجاهدي قربة حرستا ، فنصحوه ان ينقطع عن ويارتهم بعد افتضاح امره بالنجسس . ثم قبض المجاهدون عليه في حي الاكراد ، وسبق الى محكمة الثورة في الفوطة ، فقضت عليه بالاعدام ، وكان ذلك في شهر حزيران سنة ١٩٣٦ م .



الجاهد فهد النطاط

هعوكة حووية \_ وقعت هذه المعركة في اداخي قربة حووبة يوم الثلاثاء ٨ حزيران ١٩٣٧ م وقد خرجت حملة افرنسية من دمشق وتغلغلت في اداخي حمورية فاسرع المجاهدون الى لقائما يتقدمهم القائدان ف\_وزي القاوقجي ، وشوكة العائدي ، والامير عز الدين الجزائري ، ومحد شريف ، وعندوصولهم الى القربة المذكورة وجدوا الحملة قد خرجت منها ، فاندفعوا يتقبعون اثارها ، غير ان الطائرات قد كشفت مواطن الثوار فأمطرتهم بق\_ذائعها المتفجرة ، فحال ذلك دون ما يبتفونه من المطاودة .

ثم اجتمع المجاهدون النشاور ، وفي هـذا اليوم اطل عليهم أثنى عشر فارساً مسلحاً ، وبعدالتمارف انضح انهم المجاهدون نظير النشيو اتي وخير والشهل من حمص، وناجي آغا الجيرودي وصحبه من مجاهدي قرية جيرود، وقص نظير على اخوانه المجاهدي ما قام به الفرنسيون في حمص من الضفط والتنكيل وفرض الفرامات الباهظة على الاهلين ، وانهم خرجوا منها الاشتراك في جبة الفوطة .

## مقتل الضابط رمضان الشركسي

ان مقتل هذا الضابط كان له اثر بليغ، فهر من اهالي قرية مرج سلطات وقد تطوع كامثاله في الجيش الفرنسي ، كان ذا لحية طويلة بيضاء ومن الفرسان الاشداء ، ولما وقعت معركة حوريه ، كان آنياً مع اثنى عشر متطوعاً منجر الغيضة ، فهر واعلى حمورية في اعتاب الحلة الفرنسية ، وقد ضلوا الطريق في الظلام وفي سكون الليل ، كان يخاطب وفاقه بصوت عال ، وقد انتضى سيفه ويقول لهم مشجعاً ( لقد قتلنا الثوار فلا تخفوا ) ولم يدر ورفاقه ان القدر قد رماهم في قبضة المجاهدين وهم السادة : وهبي فتوش ، كامل الشياط ، وسعيد عزيزة ، والشربيني وحمدي البحرة ، وحسن عوض ، وصالح النجار، وصادق مطر ، وسعيدالقلعجي وحسن العلبي ، وجودت الحرلي الذين تعقبوهم ستى اذا مسا وصلوا الى دائرة وحسن العلبي ، وجودت الحرلي الذين تعقبوهم ستى اذا مسا وصلوا الى دائرة على ثلاثة وفر الباقوت .

وفي الصباح سبق الثلاثة الى بستان واقع عند المعمدل في البــاب الشرقي واعدموا شنقاً على أغصان شجرة جوز وعلقوا معهم رأس ومضان الشركسي .



المجاهد سعيد النيناوي

معوكة عوبيل ـ وقعت هذه المعركة باراضي قرية عربيل المعروفة ( ببستان الحمام ) يوم الحميس في ١٠ حزيرات سنة ١٩٢٦ م وقد خرجت حملة من الكوكبات الشركسية ،وقصدها دخول قرى الغوطة وتعقبب المجاهدين التي كانت تعبر عنهم

يعصابة الاشقاء.

قاد هذه الممركة القائد فوزي القاوقجي، واشترك فيها القائد سعيد العاص وثوار دوما وقربة دمر بقيادة ابناء عكاش ، وحرستا برفقة احمد الحباز وحسين طاره ، وقربة عربيل برفقة ابي مصطفى الرنكوسي وبعض ثوار قرية الغرطة .

وقد اتج، المجاهدون نحو اراضي قربة عربيل ، وعند وصولهم الى الاراضي المهروفة ببستان الح م اصطدموا بطليعة الحملة وهي من سلاح الفرسان المتطوعين ، فتقهة روا الى الوراء تاركين بعض خيولهم ، وقد تعقيم الثوار بجرأة وثبات حتى وصلو الى الطريق العام ، فجاجتهم الحملة المرابطة فيه بدباباتها ومصفحاتها ، فانقذت طلبعتها المتشردة ، وبدأت باطلاق قذا أنها على المجاهدين بشدة عظهة فتوقفوا عن الهجوم ، واستمر طلاق النار ببن الفريقين الى غروب الشمس حيث خفت ذخريرة المجاهدين ، فانسحبوا الى مراكزهم لتجهيز انفسهم بالعتاد الحربي .



الج هد ديب الواوي من جدوين

وعندما رأى قواد الحلة الفرنسية هذا الصدام والثبات من المجاهدين ، ايقنوا استحالة تجولهم في ارض الفوطة ، وان المعلومات التي يقدمها الجواسيس اليهم ، ليست صحيحة من حيث نفاد ذخيرة المجاهدين وكثرة الجرحى بينهم ، وعدم وجود من يسعفهم ، ثم ارتدت الحملة الى دمشق .

#### معركة بيت سوى وغدار الفرنسيين

وقعت هذه المعركة بوم السبت في ١٢ حزيران ١٩٣٦ م وقد اجتمع الجماهدون بأرض قرية حموريه من قرى الغرطـــة

فأعلمهم القائد شوكة العائدي بأنه تلنى رسالة من شخص قريب له مفادها ، بأن قائد منطقة دمشق العسكري المنسدوب عن المفوض السامي يرغب الاجتماع بمثلين عن المجاهدين ، وانه مفوض بصلاحيات واسعة النفاوض ومعرفة مطالبهم وان يكون قريبه هذاوسيطاً بين المفرض العسكري بدمشق ، والمجاهدين باعتباره من المقربين لدى المفوضية الفرنسية انذاك .

وقد تداول المجاهدون في هذا الموضوع ،فبت رأي الاكثربة اجابة هذا الطلب ، وان تكون المفاوضة لصالح المجاهدين وتأمين استقلال البلاد ، وأخـذ الشهيد العائدي المهد من المجاهدين بعدم القدر بالفائدالعسكري الفرنسي والقادمين معه المفاوضة .

انتخب المجاهدون عشرة منهم يتولون المفاوضة بالنيابة عنهم ، وحددمكان الاجتاع في أرض قربة مسرابا مقر عصابة دوما . وفي الساعة الح مسة عشرة من اليوم الممين ، حضر القائد الفرنسي وبمعيته ثلاثة ضباط مـع الوسيط وهو السيد وديم الشيشكلي ، فاجتمعوا بمثلي المجاهدين وهم : القادة ذكي الحابي ، وشوكة العائدي ، وفوزي الفارقجي ، والامير عزالدين الجزائري ، والدكنور امـين



الجاهد الموحوم خضر دلول

رويجه ، وديبو آغا المعدني ، ويونس واحمد الحنشور ، وعبد الغني خيتي ، واحمد شعبان ، وعند الاجتماع أحاط المجاهدون بهم واتخذوا الاحتياطات اللازمة لمراقبة الطوارى، نفادياً من غدر الفرنسيين . وعند افتتاح الجلسة بادر القائد فوزي القارة جي ، والدكتور امين رويجه بالتحدث مع القائد المسكري لاتقانها اللفة الفرنسية ، فقال القائد الفرنسي أنه سميداً لاجهاء بالمجاهدين لاول مرة بقصد اصلاح فات البين وحفظ الارواح ، فأجابه القاوت بين المجاهدين يوغبون السلم . ويجافظون عليه افا نالت البلاد مطابها التي كوس المجاهدون حياتهم من أجلها ، وانهم يقضلون الموتاء في سبيل الوطان دون الحياة افلاه ، وسائم القائد المسكري عن مطابهم ، فقال القاوقهي ، السلام مصاحة البلاد تقضي أن توفع فرانسا الوقاية عن الحكومة المجلية ، وان البلاد لاحاجة لها بالمستشارين الفرنسيين الذين يتدخلون في اهمال الوزاوات ، وخاصة منها ( الاوقاف ) ، وان تعلن العفو العام عن المجاهدين بلا قيد وشرط ، وان يبقى سلاحهم بأيد يهم ، وان يجتاروا أرضاً يقيمون بها وينها تنتهي المفاوضات بين الحكومة الفرنسية ورجالات البلاد السياسية ، فطلب القائد معرفة اولئك الوجال، أرضاً يقيمون بها وينها تنتهي بالمحاوضة بينه المجاهدين بالقائد ، وأنه عندما تنتهي المفاوضة بينهم الجابوب ، والواحم هنسانو ، وحدن الحكم ، فهذه الهيئة السياسية مي التي توكن الجا البلاد ، وأنه عندما تنتهي المفاوضة بينهم لحوال البلاد ، وأنه عندما تنتهي المفاوضة بينهم الحالم البلاد ، وتنولى هذه الطلبات قبل عرضها على المفوض السامي ، وان يكون الجواب باجتاع نان بعد سبعة ايام بالمكان فاقد ما فوافق القائد الفرنس قصية فرسان من المجاهدين المحافظة عليم فوافق القائد الفرنسي على هذا الوعد وركب ورفقاه خيولهم ، وانه سيسمى لاجابة طلبات المجاهدين بجد واخلاص .

## توقف الاعمال الحربية وغدر الفرنسيين

اثر هذا الاجتماع توقفت الحلات العسكرية فيجو لاتما الحربية بأرضالفوطة مدة ذلك الاسبوع انتظاراً لننائج المفارضات.

غدو النونسيين - ظن المجاهدون أن الدولة الهرنسية المستعمرة قدعدات عن خطتها وأنصفت البلاد السورية ، ولكن مع الاسف كان الامر عكس ذلك فالمستعمر لايرى بديلا عن الاستعمار واستعباد الشعوب الضعيفة ، وكانت همذه المفارضة مناورة يقصد منها التسويف والغدر والقضاء على الجاهدين الذين مجملون السلاح في وجه المستعمرين .

وفي اليوم المحدد للاجتاع الثاني اجتمع المجاهدون في أرض الزور، وتوجهوا لارض قرية مسرابا، وعند وصولهم لارض قرية حمورية جاءت الاخبدار بأن قوة أفرنسية كمنت قبل طلوع الفجر في الانهر الطبيعية ، ورابطت من أرض قرية عربيل الى حوش الاشعري ، وكمن سرب من الدبابات والمصفحات في المسكان الذي تقرر فيه الاجتماع بأرض قرية مسرابا، وقد الذبه المجاهدون لهذه المكيدة الحربية وساروا في طريق آخر وكمنوا خبولهم ، وتوجهوا مشاة تحت ظلل الاشجار نحو حوش الاشعري للكشف والاستطلاع ، فرصاوا الى آخر أرض قرية بيت سوى من جهة الشرق وكشفوا في المناظير المكبرة الكمين الفرنسي وكان أمامهم ، فبادر المجاهدون باطلاق النار نحو الكمين الفادر ، فأجاب الخط العسكري الممتد من ارض عربيل الى حوش الاشعري ومسافنه خمسة حسياد



الجاهد سعيد عدي

مترات بالمثل ، وبدأت الدبابات والمصفحات والرشاشات ترمي قذائفها على الجاهدين حتى غروب الشمس، واستشهد من المجاهدين سبعة اشغاص وجرح كثير منهم ، وهكذا اتضح ان غابة الفرنسيين من هذا الاجتاع هو الفدر بالمجاهدين .

## الزحف الى رنكوس

قام الجيش الفرنسي خلال شهر حزيران سنة ١٩٣٦ م بالزحف لتطهير لبنان الشبرتي من الثائرين الذين عادوا الىجمع شمثهم هنالك ، فتولى هذه المهمة فريق من قوات الفرسان بأمرة الكولونيل (آرنو) كان يشتمل على :

جيش الشمال المؤلف من خمس عشر كوكية من الجزائريين والتونسيين والسوريين والاكراد ، بقيادة الليوتنان كولونيل ( فان ) وجيش الجنوب المؤلف من فرسان الشركس ، وقد نوافي الجيشان الى رنكوس في اليوم الحُـــامس عشر من شهر حزيران سنة ١٩٢٦م بعد ان فرقا جوع المجاهدين الذين كان يقو دهم القائد فرزى القار قجي أثر معارك شديدة أخصها في ( الجده وعقوبو ) وزحف الجنرال ( مارتي ) على جبل اكروم ،وهو جبل وعر الجبات توطنته العصابات من عدة شهور ، وهددت منــــه طريق المواصلات بين طرابلس وحمص ، فنألبت فصائل الجيش الى قلب ذلك الجبل ، فالنقت بالناثرين الذين انسحبوا من تلك المنطقة واستتب الامن فيها .

### معركة جسرين وسقبا

وقعت هذه المعركةيوم الاحد في ٢٠ حزيران١٩٢٦ م فقد خرجت حملة افرنسية من دمشق و سلكت طريق باب الشرقي ، وقصدها السير الى قرى كفر بطناو جسرين وسقيا ، وعندمــــا وصلت لمنتصف الطريق خارج دمشق تعرض لها مح\_اهدو قرى الغوطتين الشمالية والجنوبية بنيران حامية ، واتخذوا الانهار والاشجار متاريس لهم ، وقد اوقف المجاهدون - يو الحلة وظلت؛ كانها واستحكمت في خنادق الطربق، وبدأت الدبابات والمصنحات باطلاق نيرانها المتواصلة على المجاهدين من طلوع الشمس حتى المصر، وكانت الطائرات ترمي قنابلها فوق الاشجار التي احتمى نحتما آثيرار ، واخيراً عادت الحلة مدحورة الىدمشق بعد أن تكبدت خـائر كبيرة، وغنم المجاهدون خمـة عشر صندوقاً من الحرطوش. واستشهد في هذه المعركة خمسة من المجاهدين .

وكان أهالي قرى الغوطة يبون لنجدة الثو ارعند سماءهم اطلاق القنابل و الرصاص، ثم يعودون الى اهمالهم الزراعية بعد انتهاء الوة ثع الحربية ، وقدحجب الاهلون الرءاع والطامعين عن أعمال السلب والنهب

> حزيرات حنة ١٩٢٦ م . وكان الجــــاهدون يتجولون في أراضـــــي غرطــة دمشتي ويراقبون بعين ينظة أخبار الحملات تفادياً من مداهمتها ، وعند الصباح فوجئوا بجملة مجهزة تسيوني الطربق العام ، فهاجمها الحاهدون بأرض حرسنا المعروفة بأرض البواب مدة نصف النهار ، وكانت السيارات تنقل الذخائر والمعدات لنجهيز الحملة المرابطة في ارض دوما ، وقد نفدت ذخيرةالثوار فانسحبوا سالين معبعض الجرحي لاحفافهم.

> وسارت الحملة الى مراكز الحملة المرابطة بأرض دوما ، فباتت ايلة وء.ادت في اليوم الثاني قاصدة همشق، رعندوصولها الى سهل القابون ، كانا اجاهدون قداستمدوا لها فداهموهــا مرة ثانية في ضفة تهر تورا ، وتلقاها الجاهدون الذين كانوا يرابطون في شمالي الطريق بين قرى القابون وبوزة والنلء واصحت الحلة بين نارين من جنوب الطريق وشم له ، فأوقع المج مدون فيها خسائر فادحة ، وارغمها الثوار على السير السريـع حتى وصلت دمشق حاملة قتلاها وجرحاها، ثم انفق المجاهدون على مداهمة الحملات على مذه الصورة المستحكمة من الجنوب والشمال لمنع سيرها ، وبعد اندحـار الحلة عاد الثوار الى مراكزم .



المجاهد عوض الكمناكري



الجاهد سعيد العرقسوسي الثهربيني

## معركة جوبر وزملكا وكفربطنه

وقعت هذه الممركة يوم الثلاثاء في ٢٢ حزيران سنة ١٩٣٦ م

اثر الممارك السابقة ظل مجاهدو قرى الفوطة من ضفة بردى الشهال مجرسوت ارضها ومركزهم ارضها ليلا ونهادا ، وثوار الجنوب من ضفة نهر بردى الجنوب مجرسوت ارضهاومر كزهم بستان باكبر ، وفيه يرابط ثوار الميدان برفقة الشيخ محمد الاشهر ، ومجاهدو قرية القدم وتوابعها ، ويلدا وبابيلا برفقة الشيخ ديب القديمي الملقب بأبي موسى ، وشفيقه الشيخ طالب ، وخليل بصله واخوانه ، رمجاهدو حي الشاغور برفقة ابي حامدابو حمره ، ومحمود سلوم وحدن الزيبق واخوانهم ، وقرى الغوطة المجاورة لبستان باكبر مجرسوت ارضها من تجول الحملات الفرنسية فيها ، وكان مجاهدو دوما برفنة يونس الحنشور وشفيقه احمد من تجول الحملات الفرنسية فيها ، وكان مجاهدو دوما برفنة يونس الحنشور وشفيقه احمد ومجاهدو جو بر برفقة ابي عمر ديبو واولاده واحمد الحباز وحسين طاره ، وثوار قرى المرجالتابعين اجاهدي دوما ومركزهم اداخي قربتي جو بر و زملكا وكفر بطنه ، وفي هذا المركز كان مجاهد وحياله عاره ومز القصب برفقة ديب الشيخ وشقيقه ابراهم ، ومجاهدونه ر تورا المشال وشقيقه ابراهم ، ومجاهدونه ر تورا المشال



المجاهـد المرحوم احمد غازي

وهي القابون برفقة ابي مرشد ، ومجاهدو قريتي برزه والنل برفقة احمد شعبان ، ومجاهدو قرية منين برفقة بدوي محيسن ومركزها قرية النه واراضي معربا ، واراضي برزه ، وكابم مجرسون اراضيه من طوارىء الحلات المتجولة ، وكانت كل فرقة تعمل للدفاع عن منطقتها ، واذا استنجدت احداهما زحفت الاخرى لنصرتها .

قاد هذه الممركة القائد فوزي القاوقجي ؛ وكان الدكتور أمين رويجه وجميع الاطباء موجودين في هذه الوقعة . وكان ثوار قرى النهال واكثرهم من النبك وحمص وحماة وحلب لا يؤيد عددهم عن العشرين مسلحاً ؛ يجيدون حل السلاح



الجامد أحد طعمينا من المزة



الجاهد أحد الشبخ بوسف بركة من المزة

وكانت اكثر الحملات تتجول في الجبمة الوسطى ، اي في اراضي جوبر وزملكا وكفر بطنا ، وبعد رد الحملة الفرنسية السابقة الى دمشتى ، عادت فخرجت منها ليلا بعد ثلاثة ايام واشتبكت مع مجاهدي دوما وجوبر وحرسنا وتوابعها تحت جنح الظــلام ، واستمر اطلاق النار بين الاشجار بشدة عظيمة حتى مطلع الفجر .

وكان الجواسيس يركبون في الدبابات والمصفحات لارشاد الحلة واعطاء المعلومات عن مراكز الثوار وعدد قواتهم ، وقد جايه الجاهدون الحلة بدفاع مستميت وصدمة هائلة طوال الليل، فارتدت عند الصباح الى دمشق ، وفكر الفرنسيون بعد ذلك بتطويق الغوطة من جميع نواحيها ، وباشرت بسحب جميع قواتها من انحاء البلاد السورية لنطبيق هذه الحلطة .

> معركة وادي معربا - وقعت هذه المعركة يوم الاربعاء في ٢٣ حزيران سنة ١٩٢٦ م .

> لما كثرت الامدادات العسكرية الواردة من بيروت بطريق القطاد ، قرر الجاهدون، وكانوا آنتذير ابطون بأراضي الزور قطع خط القطار الحديدي من مقابل محطة التكية ، فخرجوا ايلا من الزور وتوجهوا نحو المحطة ، وعندما وصلوا الى الخط الحديدي وجدوا مصفحة افرنسية ترابط لمحافظة الحط، فصبوا عليها الدار بشدة فأجابت نيرانها ، وانسحبت لدمشق لاعطاء المعلومات القيادة.

وقد قام الجاهدون بنسف السكة الحديدية بالفام الديناميت على الوجه المطلوب ، ثم عادوا صباحاً وبانوا بوادي معربا .

واستقصى الفرنسيون اخبار تنالان الثوار، فخرجت من دمشق في الليل حلة كبيرة مارة بجي الاكراد، واتجهت الى وادي معربا الذي بات فيه المجاهدون

وعنــد طلوع الفجر المثبك المجـاهدون مع الحلة في قتال عنيف في الوادى المذكور وفي كرم التين .



المرحوم محد النطاط

ثم زحفت القرة الغرنسية المرابطة في دومـــا الى وادي معربا النطويق

المجاهدين ، وبدأت تصب نيوانها عليهم في قرية التل ، ولما وأى الثوار شدة النيوان الموجهة اليهم من الشرق والفرب انقسموا الى شطرين ؛ الاول ثبت بوجه الحملة الزاحفة من دوما ، والثاني ظل يدافع امام الحملة التي خرجت من دمشق تفادياً من النطويق، وقد اشتد الفتال بين الفريقين الى غروب الشمس ، فلم تستطع الحملة النقدم وظلت بمكانها . ولما ايتن المجاهدون ان في انسحابها هلاكهم استانوا بالدفاع حتى خيم الظلام فانسحبوا الى الزور ، وتفرقوا بين الغيلان الراحة بمدهذه الممركة الدامية . واستشهد من المجاهدين الذين تحصنوا في كرم الذين زهاه (٢٠) شهيداً ، كان بينهم محمود المفري ، وثلاثة من متطوعي الالمان، واربعة من جنود المفارية الذين كانوا التحقوا مع المجاهدين .

اهدام الجواسيس محمود واحمد النابلسي ووالديهما - هم من اهالي قربة داريا ، وكان محمود التحق مع مجاهدي هذه القربة وحضر الممارك مده شهرين ، وكان خلال هذه المدة ينقل اخبار الثوار الى الفرنسيين ، وكانت الحملات العسكرية تطاردهم اينا حلوا ، كأنها على علم وثيق بمترهم ، وكان يقسلل من داريا ، وينزل الى دمشق ويتصل بالمندوبية الفرنسية ، ويقدم لها المهلومات عن كل ماله علاقة بحركات المجاهدين ، ومن لهم صلة بهم ، ثم يعود الى القربة ومجمل سلاحه ويمشي مع المجاهدين ، وشاه القدران ينكشف أمره ، وبانوا يراقبونه مجذر ويقظة ، وقد احس بافتضاح احماله فتارض، فحضر الى داره السادة خليل بصله ، واسماعيل المصري ، ومحمد دقو ، ومحمد ابن الشيخ محمي الدين ، وسألوه عن صحة اتصالاته بالفرنسيين وتجسمه عليه عليه محمد دقو الرصاص فارداه فتيلا ، ولما خرجوا وجدوا والدته وهي جاسوسة كانت نقل للفرنسيين اخبار المجاهدين فقالوها ايضا ، وقد هرب احمد النابلسي وهو شقيق محمود ، وكان يتماطى العمل في مطار المزة ، وينقل اخبار المجاهدين للفرنسيين ، وحضر الى المزة فقيض عليه المجاهدان احمد طعمينا ، واحمد الشيخ يوسف بركم ، وبعسلم استجوابه اعترف بتجسمه على المجاهدين فقالوه ، وكان ذلك في اواخر شهر حزان سنة ٢٩٢٦ م .

## معركة بستان الاواسي

وقمت هذه المعركة بوم الجممة في ٢٥ حزيران سنة ١٩٣٦م .

أقام المجاهدون في ارض بستان الاواسي التابيع الى الغوطة الجنوبية فداهمتهم حملة افرنسية مؤافة من سلاح الفرسان المراكشين بقيادة عطاف باشا وقوات آخرى . ودارت وحى معركة عامية بين المجاهدين والقوات الفريسية وقد تكبدت بعض الحسائو .

وخسر المجاهدون اربعة شهداء ، اثنان من قربة ميدعا، واثبان من المغادبة احدهم بدعى على برتبة عربف كان يعمل بسلاح الوشاشات الفرنسية ، والثاني يدعى محمد من افراد هذا العربف ، وكانا التحنا بالمجاهدين قبل خمسة ايام من مصرعها ، واصيب خمسة من الثوار بجراح .

ومن المؤسف ان مجنار المجاهدون بأمر اسعاف جرحاهم ، اذ لم بكن لهم مأوى يلتجأرن اليه لمعالجتهم ، فـكانوا ينقلون الجرحى معهم اينا توجهوا ، فمنهم من كان يستطيع السيوعلى قدميه ، ومنهم من لايكنه الجلوس لحطورة

المجاهد محمد اللحام أبو فهد بكران جراحه، وقد حز في نفوس المجاهدين مارصات اليه حدلة اخرانهم الجرحي من شقاء

وعذاب ، فانتدبوا خمدة من فرسان المجاهدين ، وهم الة أن شركة لعائدي ، ويونس الحشور ، ومحمود هيبو ، والدكنور امين وويحه ، ومصطفى كركوش ، فتوجهوا نحر ارض الرمادي لانتقاء مكان امرين في الجبل الواقع جنوب اراضي القطيفه وفي اسنله مساكن ومانية قديمة تحمي من يأوي اليها من قذ ثم الطائر ات وأزمعوا وضع الجرحي في مساكن هذا الجبل لتأمين معالجتهم ثم رأوا ان حملة افرنسية كانت توابط بسهل القطيفة بظهر الجبل المذكور ، فعدلوا عن هذا التدبير واختاروا ابقاء الجرحي بينهم ونقلهم ايدينا توجهوا .

#### وقعة الشبعا

وقامت هذه المعركة يوم الاحد في ٢٧ حزيران سنة ١٩٢٦ م ، وقاله زحفت حملة افرنسية كبيرة على قربة الشيما ، فقابلها المجاهدون ، وصدوا لها بقلوب عامرة بالايمان ، وجرى الاشتباك ، فاكانت معركة دامية وهيبة ، ابدى فيها المجاهدون شجاعة نادرة ، وقد استمرت بضع ساعات ، فخر مان الجاهدين غانية شهداه صرعى في ميدان الجهاد والشرف ، واصيب اثنى عشر بجاهداً بجراح مختلفة ، وقد نقلوا الشهداه والجرحى تحت وطأة نيران العدو الحامية واندحبوا الى جهة اخرى .

اما الفرنسيون فقد خسروا في هذه المعركة الضارية ( ٢٠٠ ) قتيـل وكثير من الجرحى .



الجاهد حدن عوض ابو معروف

## معركة التريا



وقعت هذه المعركة في ١ تموز سنة ١٩٣٩م ، وقد خرجت حملة افرنسية الى ارض الطويلة ، فصادفها بجـاهدو الجنوب الذين اشتركوا في معركة عقربا في موقد على الرها الحلة في موقد على الرها الحلة خاسرة الى دمشتى . واستشهد فيها من المجاهدين : نسيب الحباب (ابو النوو) ويحدد كشورة وديب عارف من حي الميدان وثلاثة اشخاص مجهولة اسماؤهم ، وقدد آثر هؤلاء الابطال الصود في وجه القوة الفرنسية ، والموت في سببل الوطن والكرامدة ، على الانداب من ميدان المعركة ، وكنبت لهم الشهادة والحلود ، ورغم المصية الصادعة التي حلت باسرة الحباب ، باستشهاد فقيدها الشاب البطل الصنديد فقد كان والده مثالياً في صبره وقوة ارادته ، جباراً في رباطه جأشه وسعة صدره ، فلم يفل هذا المصاب من عزيته ، فكان اصبر الصارين على الشدائد والنوائب ، واصدق الصادقين في نضاله و كفاحه المستعمرين

الجاهد البطل الشهيدنسيب الحباب ( ابوالنور)

#### اجتماع بالا

بينا كانت معادك الغوطة تتوالى كل يوم وسعيرها يشتد ، ونطاقها يتسع ، عقد في بالا اجتماع برآسة الشهيد الزعيم الدكنور عبد الرحمن الشهبندر ، وقد ناب عن المجاهدين القادة والرؤساء سعيد العاص وفوزي القارقبي وشوكة العائدي واحمد مربود ، ونسيب البكري ، وشفيق حمر باشا ، وديب الشيخ ، واحمد شعبان ، والشيخ محمد الاشمر ، والشبيخ ديب القديمي ، وعبد القادر آغدا سكر ، ويونس الحنشور ، وسعيد عكاش ، وسميد الاظن ، ومحمود سلوم ، واحمد غازي ، وصبري العسلي ، والامير احمد الشهابي وغيرهم .

وتحدث الشهبندر بفصاحة لسانه المعروفة ، وكان القائد مصطفى وصفي جالـاً بج نبه ، فقال مشيراً بيده اليه ، بان القائد العام سلطان باشا الاطرش ، قد ولا "ه قيادة مناطق اشورة في الغوطة ، وسألهم عن وأيهم في ذائ . . فظهرت على وجوه البهض علائم الوجوم وعدم الرضا بتوليه القيادة ، وحدثت بلبلة أثارها الشهيد القائد سعيد العاص ، ونحن نود ان لا نتوسع بالاسهاب ها وقع في هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات التي سبق ان عقدت بين المجاهدين ، لما في ذلك من الاسف والايلام ، ولكيلا تنضاءل شخصيات المجاهدين المتنافرين امام التاريخ والاجبال الصاعدة .

كان بعض القادة والزهماء ، يرون الافضلية لهم ، ويرغبونالقيادة لانفسهم ، فوقع الاختلاف والانشقاق ، ورغم ما ابداء الشهبندر من حكمة ورزانة في هذا الموقف ، فان سعيد العاص كان شاذا بتصرفة في هذا الاجتاع .

لفد وقع الحلاف من اجل القيادة والزعامة ، في فترة كان الحظر فيها محدقاً بالفوطة من كل جانب ، فالقاو ةجي له انصاد ويريدونه القيادة ، وسعيد الماص يرى نفسه احق من القاو قجي بتولي القيادة ، ومصطفى وصفي يرى الاحقية له بالقيادة ، لان الطامحين بها ، هم دونه بالنسبة لمرتبته العسكرية ، اما سعيد العاص ، فقد نزح الى الشهال ، وقام بقيادة الثورة في منطقة اكوم واكروم والضنية ، كما اشرنا الى ذك في فصل سابق .

وقبل انفضاض اجتماع بالا ؛ حلقت ( ١٢ ) طائرة افرنسية ، والقت قنابلها على مقر الاجتماع ، فأصليت بنيران المجاهدين الذبن ظلوا في مراكزهم يستعدون لمجابهة التطويق .

#### اختلاف القارة والزعاء

بعد ان عاد سعيد العاص الى الغرطة فام بجرلات بين قرى الغوطة للوقوف على الحــــالة الووحية والحربية فيها واجتمع بالقائدين زكي الحابي وصادق الداغستاني ،وقد جمل العاص ونوفيق هولو حيدر مقرهم في قربة بالا .

واجتمع العاص بالقائد القاوةجي في سقبا ، ونداولا البحث عن احوال الغوطة ، وعن الحلاف الواقع بين السيدين نسيب البكري ومصطفى وصفى ، الذي سبب الارتباك في مجرى الامور .

ومن المؤسف ان يقع الحصام بين القادة و الزهماه ، فقد انضم القاو قبعي الى البكري ضد مصطفى وصفي ، وكان الاختلاف على الزعامة والمناصب ، وكل منهم يتصلب بوأيه .

فالبكري وهو رئيس المجلس اللي في الغوطة يطمح في كل شيء ، واما مصطفى وصفي فيرى ان رئيس المجلس لاعلاقة له بالشؤون الحربية ، وان عمله اداري فحسب ، ورأى المجاهدون عقد اجتاع عام لازالة التوتر الواقع .

اجتماع سقبا – حضر القادة والرؤساء في قرية سقبا ماعدا السيد نسيب البكري ، فترر المجاهدون مابلي :

اعتبار مصطفى وصفي مفتشاً عاما ، والقارقجي فائداً لمنطنة الفوطة الشمالية ، وزكي الحلبي قائدا لمنطقة الفوطة الجنوبية ، وزكي الدووبي قائداً لمنطقة المرح ، وصادق الداغستاني قائداً للواديين ، وسعيد العاص قائداً لمنطقة الشمال ، وقد الحق بكل قيادة ضباط ، فعهد الى شوكة العائدي بقيادة منطقة داريا وكفرسوسة اعتباراً من الخط الحديدي حتى الوادي ، وعهد الى جميل البيك بقيادة وادي معربا ومنين على ان يكون مرتبطا بالقائد صادق الداغستاني .

اثر هذا الاجتماع في قرية سقباً وما اتخذه المجاهدون من قرارات ، اقام السيد نسيب البكري مأدبة في قرية بالا ، وقــد استمزج آراء الرؤساء وسمى لاقناعهم بوجوب اعتباره وكيل القائد العام الغوطة والشمال .

ونحن نرى ، ان الذي يفرض نفسه لهذا المنصب ، لنكون مقدرات الثورة في قبضته ، كان عليه ان يجد من تعديات بعض الثوار الذين كانوا ينزلون على البيوت في حي القنوات وغيره من الاحياء ، ويفرضون الفرامات ، ويسلبون الناس بطريق الجبر والارهاب ، بايعاز من حلمي عزيز (ابووياح) وابومعروف السلطجي ، ويأنون انواع المذكرات ، دون ان يسألوا هما يفعلوا ، وقد امسكنا عن ذكرهم كيلا تتدنس صحائف هسذا المؤلف التاريخي باسمائهم ، واقسم ، لوكان السيد نجيب عويد قائداً لثورة الغوطة ، لأعدم المثات من النوار جزآء وفاقاً لما ارتكبوه من منكرات .

وقد كلف السيد البكري ديب الشيخ ، وعبد القادر سكر ، وزودهما بمراسلات خاصة ، وتوافقا مع القائد سعيد العاص الى الجبل ، الذي صادف سفره مع مصطفى حيدر ، ومحمد شمدين ، وهما مجملات المضابط المنظمة واستأنفوا المسير عن طريق قرية الهيجانة ، وكان ذلك يوم الجمسة في ٦ تمرز سنة ١٩٢٦ م ، ثم واصلوا سيرهم فوصلوا ( بثينة ) في صباح ذلك اليوم ومنها الى ( شنا ) وبعدها الى ( تياه ) .

اجتماع شقا – اعتمد المجاهسدون سكرتير المجلس الوطني ، وضابط الاستخبارات السيد جميل شاكر بجضور الاجتماع المنعقد في قربة (شنا) للبحث عن احوال المناطق الشمالية الثائرة في الظروف الحاضرة ، وقد تم الاجتماع يوم الاحد ١٠ تموز ١٩٣٦م وحضره ضابط استخبارات الشورة وقتئذ، وزهماء المقرن الشمالي والشرقي والفربي، وقام بمهمته والتي خطابا حماسيا حمل فيه الشعب الدرزي على رفض كل مفاوضة والثبات على الجهاد .

اجتماع العاص بالقائد العام - اجتمع القائد سعيد العاص بالقائد العام سلطان باشا الاطرش في قرية ( الحزمي ) واسفر الاجتماع عن اتفاق تام ، وتناول المضابط المرسلة باسمه وادار شؤون المخابوات رشيد بك طليع ، ورافق مصطفي عاشور وعبد القادر مليشو وسعيد الترماني العاص مع سلطان الاطرش حتى العانات .

## اعدام جر اسيس

حسنًا القشيشه . . هي من طائفة الروم الارثوذكس اومن مواليد قرية عربين ، كانت تنقل اخبار المجاهدين السلطات الفرنسية وقد انفضح امرها بسبب توددها الى قيادة الحملة في دوما ، فقبض المجاهدون عليها واعدمت ومياً بالرصاص ، ورميت في بثر كائن بين اراضي دوما ومسرابا وكان ذلك خلال شهر تموز .

الجاهدين الخرنسيين وينقل اخبار المجاهدين وتنقل اخبار المجاهدين وينقل اخبار المجاهدين وتنقل اخبار المجاهدين وتنقلاتهم الى السلطات العسكرية الفرنسية ، وقد كوفىء بتعينه دركياً ، ثم أخرج من الحدمة ، ولم يستطع سكنى قربة عربيل لحرفه من بطش الاهلين لكثرة ماقام به من احمال الدس والوشايات مجتى المجاهدين وقد مات في بيروت .

اعدام خطيب دير سليمان والجعيدية — . قبض عليه المجاهد المعروف سعيد القلعمي ( ابو صباح ) وكان مجمل كناباً من الجنرال اندريا الى اهالي قرية مرج سلطان ، وقد قنله بأرض قرية حزه يوم الاثنين في ٥ تمرز سنة ١٩٢٦ م .

بينا كان المجاهد محمد العبكاري الملقب بأبي عبدو العشي في طريقه من قرية كفر بطنه الى قرية عين توما يوافقه الوجيه سليم الكيلاني صاحب قرية حمورية ، شهدا رجلًامن قرية المعضمية يتوارى بين الشجر ، فاشتبهو ابأمر ، ، فقبضوا عليه فوجدوا معهو ثيقة افرنسية وقد بصم وراء عنقه بخاتم افرنسي، فلم يمهلوه ووبطوه بشجرة ، وقنله المجاهد العشي ببلطة ، وكان ذاك في ١٠ تموز سنة ١٩٢٦م.

#### معركة بعلبك

وقعت ممركة بملبك ليلة الاثنين في ١٧٪ تمرز سنة ١٩٢٦ م وتفاصيلها ان السيد احمد عثمان الدمراني تلقى رسالة من زيد بكالاطرش،وكانبومنذفي معارك اقليمالبلان وبها يطلب منه القيام بحركا ثورية لاشغال الفرنسيين وتخفيف الضغط العسكري عن حملتهم

وقد توجه المجاهد احمد مع عصابته برئاسة المجاهد سعيد عكاش وكانوا زهاء ستين مسلحاً ، وكان طريتهم من الصحراء الى افره ومنها الى هريرة، وصعدوا الى الحبل وكانت قرية مرغايا على يسارهم، فوصلوا الى قرية معربو وهي قرية سورية واقعة على الحدوه ومنها دخل المجاهدون الى قرية (حام) في الاراضي اللبنانية ، وانتغلوا الى مزرعة عين البيضا ، وفيها كنب السيد احمد عثمان رسالة الى السيد ملحم قامم يطلبون مهونته في السلاح والرجال ، وكان آئذ موقوفاً في قرية بهرا ، وخرج ابن عمه فياض اصماعيل الملقب بأبي شعلان وبقيادته ( ٩٠ ) مسلحاً من شباب قربة بربتان واشتركوا مصح المجاهدين ، فنوجهوا الى مزوعة ( عين سباط ) وهناك النقوا بالسادة توفيق هرلو حيدر وحسن حميه وآل دندش ، وكانت عصابتهم تتألف من مائة وخمدين مسلحاً .

وقرر الجاهدون القيام بهجرم صاءق على بعلبك ، وقام السيد احمد عنمان بتوزيدع القوات على أربع مواقع وهي القلمة وكان نصمه المجوم عليها .

أما المحطة وفيها الرشاشات الفرنسية والسرايا ومعسكر الجنوب، فقدتفرقت قوات المجاهدين اليهاوقامت بالهجوم الصاءق على بملبك في الساعة الثامنة مساء، وبعد نصف ساءة كانت المدينة قد احتلها المجاهدون وخرج السجناء من السجن، وهربت القوات الفرنسية وقتل منهاعده كبير. وغنم المجاهدون اسلحة كثيرة. ثم انسحب المجاهدون الى الجرد وظلوا فيه مدة ثلاثه ايام، وكان القصد من هذه المعركة انتقال الثورة وحرب العصابات من داخل سورية الى الاراضي اللبنانية وكانت هذه المعركة ضربة الدعاية الفرنسية الذين كانوا يدعون السيطرة على البلاد.

وقد قام السيداحمد عثمان معرفاقه محمو دالشيخ خالد ، احمد بدران مصطفى سعيدو محمدماليل بالعمل ، وكان هؤلاء مدربون على حرب العصابات واستمال القنابل اليدوية ، فهاجوا القلمة واحتلوا الموقع الاول ، وضرب الفرنسيون الجاهدين بالرشاشات ورغم ذلك فقد اقتحموا الموقع الاول بقذف القنابل اليدوية الى ان تم احتلال القلمة .

## معركة جس المطير

كانت المعارك نجري في الفوطة بين عدة مراكز في يوم واحد ، وكانت الحلات الفرنسية تشتبك مع المجاهدين في طرق

القرى أني تمر منها ، وقد وقع في جسر المطير معارك عديدة كان أهمها المعارك التي دارت رحاها في ٩ ثمرز سنة ١٩٢٦ م ، وقد حضرها القائد سعيد العاص والشيخ محمد حجازي والزيبق وكامسل الشماط وعارف الفره واخوانهم البالغ عددهم ( ٣٥ ) مسلحاً ، وقد تمنع المجاهدون في مواقع حصينة وخسر الفرنسيون زهاء ( ٣٠٠ ) قتملا .



وكان الجنود قد مروا على القرى ونهبوا بيوتها ، وكانت أخراجهم ملاّنة بالمهوبات ، وشاء الله ان تكون من نصيب الجاهدين .

واستنهد في هذه المعركة سنة عشر مجاهداً ،واصيب ثلاثون بجراح ، تولى الاطباء اسعافهم .

الجاهدءار فالفار • ابو محمود

#### معركة عربيل

وقعت هذه المعركة يوم الاحد في ١٨ تموز سنة ١٩٢٦ م

كان مجاهدو قرى الغوطة الشمالية مجتمعين في اراضي قرية عربيل ، فاتصل بعلمهم ان مجاهدي الفوطة الجنوبية قد توكوا مراكزهم وانسمبوا الى قرية الطيبة ، وعلى رأسهم الشبيخ محمد الاشمر وعبد القادر آغا سكر ، وقد ازمعوا النزوح من الغوطة

والذهاب الى شرقي الاردن ، فنلق مجاهدوا الشهال لهذا الحادث الحطير ، وانتدبوا وفداً منهم تألف من القائد شوكة العائدي والاه يوعز الدين الجزائري ويونس الحنشور وعبد الغني خيني ، وابو عبدو فارس ، وقد ألحوا بالمير الى قربة الطيبة النابعة انضاء قطنا واجتمعوا بالشيخ محمد الاشمر واخوانه ، وقد حاول هذا الوفد اقذاع الاشمر وجماعته بالمعدول عن فكر قاليزوح وعدم ترك اخوانهم لوحدهم المام الحدلات الفرنسية ، فأجاب الاشمر ان مخابرات وردت اليه من فواز باشا على اع نات الثورة السورية مفادها ان هؤلاء يسعون لتجهيز قوة عظيمة لمساعدة على اء نات الثورة السورية مفادها ان هؤلاء يسعون لتجهيز قوة عظيمة لمساعدة المجاهدين ، وانه ازمع السفر الى شرقى الاردن لتطبيق هذا العمل المهم ، وانه عند الما الوفد انه من الافضل تأمين طلب هذه النجدة بطريق المراسلة ، وان رحال الوفد انه من الافضل تأمين طلب هذه النجدة بطريق المراسلة ، وان مصلحة الثورة تقضي ببقائه مع جماعته بينهم ، الا ان الجدل كان عقيا فيا بين مصلحة الثورة تقضي ببقائه مع جماعته بينهم ، الا ان الجدل كان عقيا فيا بين



الجاهد فارس عقيل

المجدة ، وقد خرج الاشمر وأخوانه من قرية الطبية في أوائل الليل وتوجهوا الى أراضي الاردن .

وعاد وقد المجاهدين بعد اليأس من اقناع الاشمر وجماعته الى اراضي عرببل في منتصف الليل وأطلعوا الحوانهم على ما تم بينهم من محادثات عقيمة .

#### المجاهدون الصابرون

لقد بني في ارض الفوطة بعد خروج الاشمر منها الى الاردن زهاء ( ٣٢٠ ) مسلحاً ، وهم السادة القائد فوزي القاوقجي: ومعه عشرة افراد ، يونس الحنشور ويرفقته ( ٣٠ ) مسلحاً ، واحمد شعبان ومعه (١٠) افراد ، واحمــد نيسان ومعه ( ١٠ ) افراد ، والشيخ ديب القديمي ومعه ( ٢٠ ) مسلحاً ، واحمد الحبار وحدين فارة ومعهما (١٥) مسلحاً ، واسعد سلام وواصف همر باشا ومعهما (٢٠) مسلحاً ، وطبع وعبد الرهوان ومعهما (٢٠) مسلحاً ، وطبع وعبد الرهوان ومعهما عشرة افراد ، وومزي الحصي وهمه (١٥) افراد ، وعبد الحكيم الجوبراني ابو فهد ، وابناء القطاط ومعهم ( ١٥ ) مسلحاً وابناء عكاش ومعهم ( ١٥ ) مسلحاً .

هذا هو مجموع المجاهدين البالغ (٢٢٠) مسلحاً ¢وهم البقية من اصل قوى الثوار الذين كان يبلغ عددهم ستة آلاف مجاهد. هؤلاء هم المجاهدون الصادقون الصابرون الذين آثروا الموت كراماً في سبيل الوطن دون الاستسلام .

وفي هذا الموقف العصيب احدقت الاخطار العظيمة بالمجاهدين الذين لم يهنئوا بفترة راحة في ساحات الجهاد، فكانوا عرضة الحطائرات تتعقبهم وتكشف مواقعهم وتقذفهم بالقنابل المدمرة . ، وفي الصباح داهمهم سلاح الفرسان الفرنسي من جميع اطرافهم فاشند الاشتباك بين الفريقين ، وقد حمى الثوارانفسهم طيلة ذلك النهار واستانوا بالدفاع الى غروب الشمس ، ثم انسحبوابدرايتهم وخبرتهم في اراضيهم الى ارض الزور مجملون الجرحى . وقد وضموهم ببن الغيلان وباتوا ليلنهم في اسوأ حالة من الالم والانين والجوع لققدان ما يقتاتون به من الغذاء .

#### الحروب في الغوطة

كانت العصابات قبل ان تقوم الجيوش الفرنسية بعملية النطويق والهجوم الاخير على الفوطة تقف امام القوات الفرنسية وجهاً لوجه ، وكانت معادكها أشبه مجروب الجبهات المنظمة ، ولكن هذه الحروب قد تبدلت فاصبحت حرب عصابات مجتة ، وكان انثوار لايصادمون الجيش الكثيف ، فل يفتكون بوحداته المتجزئة ، ولا تلبث في موقع معين .

والعصابات التي أفضت مفاجع الفرنسيين مسدة ثلاثة اشهر هي عصابة سعيد العاص ، وعصابة فوزي القاو تجي وعصابة الاميو عز الدين الجزائري ، فقد قامت باعمال عظيمة مدهشة ، وقطعت الحط الحديدي وضربت المراكز الحربية ودخلت بمعادك دامية واهمها معركة عقربا مع الدبابات ، ومعربا ، ويلدا ، وأم الشراطيط ، التي كان بها الاميو الجزائري وحده ، ودوما التي الشركت بها العصابات الثلاث ، ومعركة داريا .

واشتركت بالهجوم على دمشق ، وكل ذلك كان بعد نزوح عصابات دمشق ، وكانت هـــذه العصابات قد دخلت في طور التنظـم ، فمر عليها أدوار التوثب ، والنهوض ، والانحلال بعد احمال التطويق العام .

ومن المؤسف ان لايهتم المسؤولون في موازرة العصابات من الناحيتين الفنية والطبية . فقد كانت العصابات محرومة من وسائلها الضرورية ، ولم توزع المساعدات المادية والحربية حسب حاجة المناطق بطريقة عادلة ، كما وانه لم تشكل في القيادة العليا هيئة فنية حربية لنؤمن الارتباط بين عناصر العصابات من الوجهة الحربية بان يكوث لكل عصابة هيئة حربية مرجمها الهيئة الحربية العليا في القيادة العامة في جبل الدروز ، وهكذاتكون الننائج ، فالعصابات التي لاتكون اعماله امبنية على النظام والطاعة ولا مستندة على تمريلها من الحارج ، لايكتب له اللنجاح ، ومصيرها الفشل مهما طال أمدها ، فهذاك أحطاء فادحة ارتكبت اثناء الشورة ، وعلى الجيل الصاعد ان يأخذ من ثورانه في سبيل استقلاله وحربة بلاده دروس العبر بما وقع في الفوطة وغيرها ، ففقدان الشورة مع الوسائل الفنية والحربية ، وعدم تأمين وسائل المعيشة للهجاهدين ، وتفرق جموعهم ، وصعوبة تأمين ارتباط حركات الثورة مع اقسامها ، واختلاف النواد على الزعامة والقيادة ، كل ذلك كان من العوامل التي ادت لانحلال الثورة .

## معركة برزة

وقدت هذه المعركة في اراضي بوزة المبيعة في ١٩ تمرز سنة ١٩٢٦ م وقد خرجت الكركبات الشركية بقيادة الملازمين ( هرشان وفاليه) من حي الاكراد بدمشق واشعلت النيران في بعض مساكنها وتغلغلت في القربة فطلب المجاهدون المرابطون في قربتي بوزة والقابون النجدة ، فأمسرعت عصابات درما وقرى المخوطة ودمشق الى قربة بوزة ، وقد استفظع الثواد ما قام به الجند من اهمال وحشية ، فهجموا على الحملة بالنهليل والتكبير مستمينين في الجهاد، واستبكوامع الجد في أزفة الفرية، وحيال وطأة هجرم المجاهدين، ارتدت الحملة على اعتماما الى دمشق وتعتبوها بالضرب في اقفيتها حتى اطراف المدينة ، وغنم لمجاهدون بعض صناديق من الذخيرة من مخلفات الحملة ، وقام الثوار باطفاه الحرائق المشتملة في مساكن القربة وعادوا الى مراكزه ، وقام الثوار باطفاه الحرائق المشتملة في مساكن القربة وعادوا الى مراكزه ، وقالم الثوار باطفاه الحرائق المشتملة في مساكن القربة وعادوا الى المؤورة ععالجتهم .



الجاهد محد آغا سكو أبو قامم

## المعارك في الجبهة الجنوبية

زحفت حملة من الجاهدين من جبل الدروز الى جبمة الهيجانة التي تمتد حتى قربة الست ، وكانت تتألف من مجاهدي الميدان بقيادة عبد الغتي نجيب ، فارسل ثمانية فرسان الى تل السلطان القيام بمهمة استكشافية العدو ، وارسل ( ٥٠ ) فارساً الى حوش ( قويل ) ورابطو ( ٧٠ ) مجاهداً في قناة بابيلا ، وبني قدرم كبير من المجاهدين في بستان باكير ، وأنياط بالثوار الذين لايستطيعون خوض المعادك مجرامة الرض والجرحي والاثقال .

وقد نقدم المجاهدون نحو الجنرب الشرقي ، فوصلوا قرحتا ، وكان فيها الامير عز الدين الجزائري ، وشوكة العائدي ، ثم توجهوا الى (نجها) فلم يظهر لقوي العدو أي آثر فعادوا أدراجهم الى فرحتا ، وفيها أتى نفر من أهال قرية العادلية ، فاعلموا المجاهدين بان العدو قد استولى على طروشهم وان السكان قد نزحوا الى قربة دير الحجر .

الجيش الفرنسي في ديرالحجو - بعد ان اغتصب الجيشالفرنسي مواشي قرية العادلية ، زحف نحو قرية دير الحجر ، وقد ة بله حكانها وفي طليعتهم شيخ



الجاهد وهبي فتوش

القرية الشجاع (خرقان) وهو علوي من قرية حاه، وتمكن بعد مقاومة عنيفة من اخراج جميع الجندمن القرية ، فانسحبت قوى العدوالى ( تل عرار ) وارتد المجاهدون الى قرية ٍ ( البجدليـة ) فاعتصموا جا ، ثم انقسم الثـوار الى قسمين ، فاتجه قريق الى قربل والاخر البجدلية ، وكان مجاهدوا المبدان يرابطون بجراد تل السلطان ، ولما وصلو طرر الكالثات شاهدوا حملة مؤافة من



الجامد علي جمة

خمسة آلاف جندي تنقدم بشكل عسكري منقدم ، فاندحب المجاهدون الى حدود الشجر ، ثم رابطوا بجرار (قريل والبجدلية) وتقدم سلاح الفرسان الفرندي من جهة الحرى ، وكان على رأس المجاهدين من فرسات حجييره والدت الشهيد البطل (عبد الفيني نجيب ) الميداني المشهور (ابوخالد) ، فا شتبكوا مع العدو حتى العصر ، وتعرضت قرى المجاهدين لهجات فرنسية متنابعة ، فاندجبوا اثرها لى (صهبا) ومنها الى الباردة ، وبعد ان تم احتشادهم عرجو انحو سبينة وسبينات ، فتوسل الاهاوت اليهم بالرحيل عن قريتهم نفادياً من تدميرها ، ثم كاءوا بالنزول الى دمشق فقبلوا مرغمين .

وقامت وحدات عسكرية بالزحف على البداردة لقطع خط الرجوع على الثوار ، وتقدمت نحوهم مفرزة افرنسية من جهة كرم النين ، فقاومها المجاهدون وقتلوا ثلاثة جنود وجدوا مع احدهم مخابرات افرنسية .



## المعارك في الجبهة الغربية

كان الشيخ ديب القديمي وجماعته بارض الشياح ، فزحفت حملة من ملاح الفرسان و تقدر بألف فارس من طريق قطنا حتى طريق الحج ، فاضطر المجاهدون للاندحاب الى داريا ، وفيا اجتمعوا بالشهيد شفيق عر باشا وسعيد الاظن واخيه الشهيد ملم واحد غازي ، ثم اندحب الشيخ ديب القديمي الى ارض بابيلا ، وقام مع عشرين فارساً بالكشف على مواقع العدو ، ولما تقدموا منها كان الجند داخلا الها فصدمهم بصورة فجائية فجرح اثرها المجاهد الشيخ ديب القديمي .



الجاهد عمود الدركزني

# مصرع سليم المفتي

هو من أهالي حي الميدان ، ولما انداهت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م وانضم اليها الكثير من شباب أحياء دمشق ، برز المدعو سلم المفتي الى الوجود بجاهراً بالعداء فشورة وغايتها المثلى ، وكان يلاحق المجاهدين ويقتفي آثارهم ويخيب السلطات المفرنسية عن حركاتهم ، واصبح موالياً لهم لاغاية له سوى ايقاع الاذى والغدر بالمجاهدين ومن يلوذ بهم ، الى ان اقتص الله منه فسلط عليه المجاهدون فتعقبوه ، وصدف أن حضر الى بستان ( المكركب ) المواجه الى الشويكه بجي قبر عانكه ، وطلب

فأسرع الجاهدون محمود عباره من الشويكه ، وعبد اللطيف الدردبيس ، وكامل مسرابا ، ومحمد علي الكيال ، وأبو محمود القديمي وأبو منصور دقو من داريا ورفاقهم وعددهم خمسة عشر رجلا ، فتفرقو افي ضواحي البساتين للتفتيش عليه ، فوجده محمود عباره ورفاقه الخمة في بستان الصقيل في الطويله ( الميدان ) ولما شاهدهم كان هؤلاء قد توزءوا من ورائه وخلفه وجانب وأطل عليه المجاهد محمود عباره فرآه يتماطى الحره ، واشتد بينها الاخذ والرد فأطاق سليم المنتي عليه عياراً ناريا من بندقيشه فأحاه ، فرماه محمود عباره بوصاصة في رأسه فأرداه قتيلا معولاه وفعت ، وأتت مصفحة افرنسية واشتبكت مع هؤلاه المجاهدين ثم نقلت جثته مع ولاه الى دمشق .

## معركة بالا

بيناكات معركة كفر بطنا على أشدها ، كانت الحملات الفرنسية تجوب قرى الغوطة ، متوزَّعة ببن مناطقها وتصطدم مع

المجاهدين في مواقع شتى ، ولما اندحرت القوات الفرنسية في بعض المعادك الجارية في الجبمة الجنوبية الى غربي الحط الحجزي ، زحفت حملة الى الشمال وفي ليل ه به تمرز سنة ١٩٢٦ م ، اجتمع القائد مصطفى وصفي مع رؤساء العصابات في المليحة لاتخذ الحطة الحربية .



الجاهد المرحوم محمد حمدي البحوء وهو في سجن الفرنسيين

المليجي ، وصدوا أمامها ودارت رحى معركة طاحنة منيت خلالها القوات الفرنسية بخسائر فادحة ، واكثر الاصابات كانت بين منطوعة الاسماعيليبين والشراكسة ، وقد غنم المجاهدون سلاحاً وعتاداً وخيولا ، واندحر العدو حتى دمشق ، واستهدفت طائرة مارة لرصاص المجاهدين فسقطت .

#### معركةحموريه

الصباحيين المراكشين الى أرض همورية تدعمهم سرية من الدبابات والمصفحات وحلقت خمى عشرة طائرة فوق مواقع المجاهدين وقد فتهم يقنابلها المتفجرة زهاء ساعة تمهيداً لهجوم الحدلة ، وفي هذه الفترة جاءت عصابات حرسة الوجوبر يتقدمها عبد الحكيم جلال الهندي ، وأبناء القطاط واحمد الحبياز وأعلموا المجاهدين المرابطين في أرض حموريه بزحف الحملة نحوهم ، وأنم الوصلت قرية مديره بطريقها الى مواقع المجاهدين ، فارتأى الثوار أن عاجموا الحملة قبل وصولها عاسرعوا نحوها حتى النقوا بها في آخر قربة مديره من جهة الشرق .

وقد حضر هذه المعركة القادة فوزي القادقجي ، وزكي الحلب بي ، وشوكة العائدي ، والاميرعز الدين الجزائري ، وآل ديبو ، وأبناء عكاش وأبناه عليكو الثلاثة وهم ، علي وتوفيق وعز الدين ، والشيخ محمد حجازي الكيلاني ، وحسن الزببق ، والشيخ نوفيق سوقيه ، وكان عدد الجاه، ين خمهائة مقاتلا ونيف ، وانضم اليهم بهض ثوار الغرطة ، ووجه الجاهدون نيران بنادقهم على الطائرات وهي على علو شاهق .

بدء المعركة – تقدم سلاحالدرسان المراكشي أمام الحملة ، فعدمهم الشوار حتى أرغمهم على التراجع وهم ضربون في أعقابهم الى أن دخلو اللطريق العام أمام قرية مديره التي ترابط فيه الحملة ، فاحتموا بالدبابات والمصفحات

التي كانت تقذف نيران مدافعها ورشاء تها على المجاهدين ، واستمرت النـيران حامية بينالفريقين الى الليل وكادت تنفد ذخيرة الجاهدين ، فآثر واالانــــــــابـليلا.

شهداء هذه المعركة - استشهد في هذه المهركة خمسة من الجاهدين ، وقد أبدى أبناه عليكو الثلاثة شجاعة فائنة وصدوافي هذه المعركة، واستشهد توفيق عليكو اثر اصابتة بقنبلة طائرة ، واصبب شفيقه على عليكو بوصاص الرشاشات فكتبت لهما الشهادة في ساعة واحدة ، وحمل المجاهدون قنلاهم ، وواصلوا سيرهم نحو الزور التابع الى عين ترما .

في دمشق – . وفي ليل معركة حمورية فكر المجهدون بالوسائل التي يؤمنون بها توفير الذخيرة لهم ، وكان شوكة العائدي أبرز ركن في ثورة الفوطة على انصال دائم مدمشق ، فأعلم اشرار بان لدى أبناء سعد الدين من حي الميدان ذخيرة وافية ، وقد عرضوا عليه جلمها .

المخاطرة بدخول دمشق - قام شوكة العائدي ومعه ثنى عشر فارساً وتوجهوا نحو دمشق ودخلوا حي الميدان ليلا ، وقد وضعوا خيولهم في موقع ساحة اليدان ، وكان بهـذا الموقع كثير من الدور المهدمة من قذف القنابـل فاتركوا خسة من المجاهدين لحراسة الحيول ، واتجه الباقون نحوبيت آل سعدالدين



المجاهد البطل الشهيد توفيق عليكو



الجاهد عز الدين عليكو

القريب من الطريق العـــام ، فتقدم شوكة العائدي وقرع الباب وأعلمهم باسمه ، افتحوا الباب ورحبوا بنسيهم ، وأكرموا وفادة المجاهدين القادمـين عليهم ، وأعطوهم خمـة آلاف مشط من الرصاص من مختلف الاسلحـة من الماني وافرنسي وعثماني ، وكان آل سمد الدين قــد اشتروا هذه الذخيرة من ضابطين أفرنسيين كانا في خدمة الجيش الفرنسي في قلمــة دمشق ، فوضمو ا الذخيرة ضمن سلات من علب الدخان مستورة بورق الدوالي وأوصلاهـا الى بيت سعد الدين ، وقد حملها المجاهدون وخرجوا بها من حي الميدان فوصلوا الى مقر الثوار بعد متصف الليل ، وكان تأمين هذه الذخيرة بفضل شو كة العائدي ومساعيه .

## معركة كفر بطنه

هي اولى معادك النطويق في الغوطة ورغم الحملات الكبيرة السيارة التي زحفت على الغوطة بصورة متوالية ، فقـــــــــ عجز الفرنسيون عن الحضاع العصابات المنتشرة التي اعتصمت بمعاقل الهرطة منذ شهر تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م وكانت دمشق وقنئذ

> في حصار ، والحبش الفرنسي عامل على تطويقها بنط ق من التحصينات؛ وأحاط حدودها بشبكة من الاحلاك الشائكة ، واقتصر عمله فيهاعلى جولات قصيرة في الضواحي لكبيح جَاحِ المجاهدين الذين كانوا بهاجمون الوحدات العسكرية في كل يوم ، وقد استمر هـذا الحال حتى شهر تموز سنة ١٩٢٦ م فسالم يتسن للفرنسيين قبل ذلك الاجل السيطرة على الفوطة وتطهيرها من عناصر الثائرين الضعف قواتهم اذ ذك .

> ولما تم للمرنسيين اخضاع جبل الدروز ، وانتهت الاهمال الحربية فيه ، وجهوا جهدهم نحر الغوطة ،فرسمت القيادة الفرنسية خطة ترمي الى تطويق منطقة الغوطة تطويقاً محكماً ، وتضييق نطاق الضغط والحصار في دمشق، ونحطيم جبهات المقاومة التي تعترض طريق الجيوش، ومهاجمًا أمام ـ دود النار القاءً، عند تخو ما لمدينة، وبعدان يتم النطويق تنطلق القوات فوراً من دمشق لابادة الجاهدين أو تمزيق شملهم في الغوطة .

> وقد اتخذت القيادة الفرنسية جميع الاحتياطات والاحتالات المفروضة لنجاح خططها الحربية ، فأحاطت اعمالها بالكتمان ريثها تستقر القوات المعدة للنطويق في أماكنها

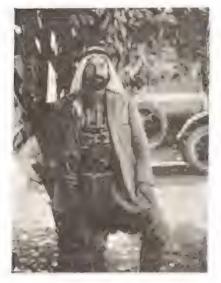

الفائد الموسوم مصطنى وصغى بأشآ

الممينة ، وقد أوجيت هـ ذه الحيطة نقر بب الجيوش من منطقة القتال ونقلها من نقاطها المختلفة بجركات يدل ظاهرها على أن الحملات موجهة الى أهداف بعيدة عن دمشق كمناطق الحرمونوابنان الشبرقىوحوران بتنفيذها في ١٨ تمرز سنة ١٩٢٦ م .

أما الجاهدون المرابطون في الغوطة ٤ الم يتصل بعلمهم ماعز مت عليهالقيادةالفرنسية لينمكنو امن احباط مساعيها بالنطويق. وفي مــاء يوم ١٩ تموز سنة ١٩٢٦ م كانت حلقات الاحداق تامة ، وجاء تنظيم الحملات الفرنسية على الوجه التالي :

أحيطت دمشق بسد من الجيوش مسند الى التحصينات المتسلطة على المدينة من القلاع الغربية ، وزحفت خمى حملات أفرنسية لتقوم بزحف مركزي .

الحملة الاولى ﴿ كَانَتْ بِقِيادَةُ الكُولُونِيلِ ﴿ غُرَاتَ ﴾ ﴿ وَقَدْ أَفْبَلْتُ مِنْ الشَّمَالُ الشَّرَقي وهي مشتملة على لوانْبِنْ مِنْ الرَّمَاةُ وكوكية من فرزان الصباحيين وسرية مدفعية من عيار ( ٧٥ ) ميامترآ، وقدنصبت مدافعها الثقيلة في مرتفع ( ثنية العثاب ) وبدأت بقذف قنابلها المدمرة على سهل (عدرا) واراضي قيصر دوما وتلالكردي لنمهيدالزحف وازالة خطر كمائن المجاهدين ، فاضطرت الحامية المرابطة في موقع ( ثنية العقاب ) والمؤلفة من خمـين.فارساً بقيادة السيديمدوحاله ظم للانـــحاب الى معاقل الغوطة .



من فرسان المراكشيين ، وخمس كوكبات شركسية بقيادة الكابتن (كوله) وثلاث كوكبات من الحرس السيار .

الحملة الثالثة \_ . كانت بقيادة الكولونيل (غودو) وقد أقبلت من الجنوب الشهر في وهي مشتملة على لوائين من فيلق المراكشيين و ثلاث كوكبات من سلاح الفرسان المراكشي وسرية مدفعية من عباد ( ٦٥ ) مم.

الحجلة الوابعة - كانت بقيادة القومندان (دنيس) وقد زحفت من الجنوب الغربي وهي مشتملة على لواء من فيلق المراكشين وكوكبة من سلاح الفرسات المراكشي ومربة مدفعية من عياد (٨٠) م .

الحملة الخامسة - كانت بقيادة الكولونيل (كوكاناس) وقد أفبلت من الشمال وهي مشتملة على لواثين من الرماة وكوكبة شركسية ، وسرية مدفعيسة من عياد ( ٧٥ ) مليمترآ .

وفي مساه يوم ١٩ تموز سنة ١٩٢٦ م ، استقرت الحملات الخس عند حدود الفوطة المجاهد الضابط آصف السفوجلاني وكانت مترابطة ، شكل متين .

بده الاشتباكات ـ على أن حركة الاستقرار هذه قدا صطدمت بمقاومات كان أشدها ما اعترض لحملة الحامسة بقيادة الكولونيل و غردو ، التي اشتبكت مع المجاهدين بمارك عنيفة في قرية الشفونية ، وعلى مقربة من قرية و أوتايا » .

ولتيت الكوكبات الشركسية بقيادة وكوله » مقاومة عنيفة في دير الحجر ، وفي هذه الاثناء كانت جيوش دمشت ق ثقوم باعداد سدود الناو وبترميم جسر ثورا على طربق دمشق ، وكان المجاهدون قد انستجبوا من موقع الجسر بعد أن قامو ا ببث الالغام فيه ، وقد انفجر أحد الالغام فصرع الليوتناث و اتيان » وآخر من السربة الفنية وعشرين جرمجاً .

كانت معظم الحاة مؤلفة من الحيالة فنصدى لها الجاهدون في منطقة الزور ولقيت منهم مقاومات هائلة ، ولم يكن الارتباط الحربي متيسراً أو مـــنطاعاً بين فصائل الجيش في الزور المليثــة بالادغال والغيلان .

به و المعوكة ... هي احدى المعادك الكبرى في حروبالفوطة الخالدة ، وقد وقعت يوم ٢٠ تموزسنة ١٩٣٦ م، واستمرت أربعة أيام بلياليما ، وأبدى المجاهدون فيما من ضروب البطولة مايه جز القلم عن وصفه .. وفي منتصف النهار دخلت الحملة الثانية الى قرية كفر بطنه ، وقامت طائرة افرنسيه بالكشف والاستطلاع فأسقطها المجاهدون في البسانين .

وفي هذه الفترة دفع الكولونيل و فان ۽ طليمته في ناحية عين ترما ، فتصدى لها المجاهدون وأرقفتها نيوانهم الحــامية ، وكانت معركة دامية قتل خلالها الليوتنان و دوكورسين ۽ رتقدم الدوتنان واغار لنار، ايرفعه عن الحضيض فأصابته رصاصات ثلاثة ، وكانت احدى فصائل الارتباط قد وجهت بقيادة الضابط وكرسكه ، نحوالكولونيل و ماسين ، فمزق المجاهدون شهلها بغاراتهم العنيفة واختفت آثارها .

وأنت كوكبة يقودها وغيبار » من قرية سقبا ، فطاردها الجاهدون واضطرت أن تنحرف على الجانب الشهالي من كفر بطنه فطوقها الجاهدون ، وانتشرت الفرضى بين صنوف الوحدات العكرية التي كانت عرضة لنسيران المجاهدين من جميــع الاطراف .

مقتل الكولونيل ( فان ) – . وبعد ساءة من وصول الحلة الفرنسية الى قرية كفر بطنا ، وببنا كانالكولونيل (فان) يقرم بطراف في صفوف الرماة صرعته رصاصة قاتلة ، فترلى النيادة الكابتين ( دو باليانكور ) وشدد المجاهدون وطأة الهجوم على القوات الفرنسية ، فزادت الحالة عندئذ حراجة وتعتيداً في صفوفهم ، واندلعت حركات الاتصال بالحلات الاخر بعد ان

وقع جنود الارتباط في ابدى الثوار فقضوا عليهم .

حصار المجاهدين القوات النونسية بعد انعدام حركات الارتباط والانصال ، لم تكن هنداك بادرة تؤذن بالنجدات الفرنسية ، فاضطر القومندات ( دو باليانكور ) المرابط مع قواته في الجنوب الشرقي من قربة كفر بطنا ان يعتصدم ، وجنوده في مدزل القربة ومدجدها الصغير تحت وحمة المجاهدين .

تشتت كو كبات من الحملة الفرنسية - في ما يوم الاثنبن ١٩ تموز -نة ٢٩٢٦ م ، تشتت كو كبات من الحمد له الفرنسية ما بين أراض بي قوبتي الشفونية والريجان ، فتعقبها المجاهدون بموازرة عرب المعاضيد، وفي طليعتهم المجاهدالمغواد ( محي العلي ) الذي - جنه الفرنسيون نها بعد عشر صنوات في فلعة دمشق بسبب ذك .

وكانت هذه الكوكبات قداتجهت نحت ستار اللبل نحو قرية كفر بطنا الرجوع الى دمشق، وكان المجاهدون وراءها ينقضون عليها كالاسود الكواسر تنقدمهم عصابة دوما الكبيرة وبعدمعركم عنيفة مزق الجاهدون شيل هذه الحملة ، فانشطرت الى شطرين : الاول – استطع افرادها الوصول تحت حماية الدبابات والمصفحات الى دمشق ، والثاني - قطع الثوار عليه خط الرجعة ، فالنجأت الوحدات الى قرية كفر بطنا ، وهي القوات التي اعتصمت في محصرة الزيت والمسجد وبعض منازل



الجاهد الضابط سعيد غنيم

القرية ، واعتقدت هذه القوات انها ستكون في مأمن حتى الصباح ، اذ تخرج الحملات الفرنسبة من دمشق لتنقذها من الاخطار ، ولم تدر ما خبأنه الاقدار لها من مفاجدً ت خلال حصار هام أربعة ايام بلياليها ، فحل بها القضاء المحتوم .

وكانت قربة كفر بطنا آ يئذ قد نزح أهلها عنها ، اما الاماكن التي انحصرت فيها القوات المذكورة فنقع في الجهة الغربية من القربة والمسافة ببن كل منها لايزبد عن انذ متراً ، فثقب الجنود ثفرات في الجدران وركزوا فيها المدافع الوشاشة ، ومالبث ان طرق المجاهدون قربة كفر بطنا من جميع أطرافها ، وبدءوا باطلاق النار بشدة على المواقع المحصورة .

وفي صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠ تمرز ، قبض مجاهدو عين ترما على جنــــدي اسماعيلي منطوع ، فوجدوا معه رسالة موجهة الى القيادة الفرنسية بدمشق ، بطلب النجدة ، وفك الحصار عن القوات ، والا اضطرت التسايم ، فاعدم حامل الرسالة ، والتهبت معنوبات المجاهدين قوة بالانجان والنصر .

## حصار القوة الفرنسية في جامع القرية وابال تها

اشند اطلاق الرصاص بين المجاهـــدين والقوة الفرنسية المحصورة في جامع القرية واستمر دون جدوى ، ثم انسلت القوة الى ماذنة المسجد ، وبدأت تصب نيرانها الحامية على المجاهدين . تنادت النجدات وتوافدت سراءاً من قرى الفوطة القربة الى قدر بة كفر بطنا ، وكان مجاهدو القابون يرابطون آننذ في قربة عين ترما، فأسرعوا خفافاً بقيادة الجحداه على عبد الواحد ، ومعه زهاه مئة وثلاث بن ثاثراً كان بينهم المجاهد احمد المحكاوي ، المعروف بأبي عبدو العشي فصرعوا احد عشر جنديا كانوا يرابطون في كوخ بتوسط ببدر القسر بة لحراسة الطربق ، وسقط في هذا الاشتباك عدد من المجاهد بن بين شهيدو جربح ، واستولى المكاوي على ثلاث بنادق و زعها على المجاهد بن المنال من السلاح ، كما شهد له بذلك الرواة الشقاة من يج هدي القابون .

وفي اليوم الثاني المحصار توافد بجاهدو دوما وغيرهم من الترى المجادرة واشتد اطلاق الرصاص بين المجاهدين والقوة الفرنسية المحصورة في جامع القربة واستمر دون جدوى ، ثم انسلت القوة الى مأذنة المسجد ، وبدأت تصب نير انها الحامية على المجاهدين وفي جنح الظلام تندم سنة من بجاهدي دوما الفدائيين البواسل ، لافتحام مسجد القربة وتدميره بالقنابل اليدوية ، وابادة الجنود المحصورين فيه بغية الاستيلاء على اسلحتهم وذخائرهم ، بعد ان خفت ذخيرة المجاهدين ، فأصيب منهم المدعو محمد الكبش الدوماني في يده ، فنابع



الجاهد احمدالعكادي المعروف (بابي عبدوالعشي)

المجاهد المغوار رشيد الحنشور ورفاقه سيرهم نحو الجامع ، وقبل وصوله صرعته رصاصة في رأسه فخر شهيداً في ساحة المجد والشرف ، فنقدم شقيقه المجاهد السيد يونس الحنشور ، فحمله تحت ازيز الرصاص ، ونقله الى دوماو بعد دفنه عادفوراً الى ساحة المعركة للانتقام والثار لاخيه الشهيد .

وكان اصرع الحنشور أثر بليغ بن المجاهدين ؛ فاستانوا وقرروا حرق مأذنة الجامع وابادة من فيها من الجنرد ، ف شترك المجاهدون الشبخ محمد حجازي واخوته واحمد محي الدين شعب ن حيبا ، واحمد بن احمد كريم ، ومحمد دالشاويش من قربة بوزة ، ومحمد الشب ، وحسن الطحان من قربة كفر بطنا ، وكامسل الشماط ، ومحمد المزاكي وحسن شيخر من حي مز القصب بدمشق ، وعبسد و الشماط ، ومحمد المزاكي وحسن المجاه ، فد المهمة ، فد لم المفاوير محمد الزاكي، وحسن الطحان سطح المسجد ، وقام الشماط وسمن في بقذف الفنابل البدوية على الج مع ، لقسميل نؤول المتسلقين الى ارض والشيخاني بقذف الفنابل البدوية على الج مع ، لقسميل نؤول المتسلقين الى ارض الجامع وصاعدهم الظلام لان الجيش لا يستطب ع تمييز اله من في الليل واستحضر المجاهدون كمية من القنب وجموها داخل باب مأذنة الجامع وصبواعليها البترول



الشهيد البطل رشيد الخنشور

فاشتعلت النيران ، وارتفعت ألسنة المهيب ، ولما احدق الحظر بالجنود المحصورين ، قذفوا بانفسهم من نوافذ المأذنة الى سطـح الجامع ، وتسابقوا في جنون يتدافعون طلباً للنجاة، فأبيد اكثرهم بسلاح الجاهدين .

وقفر الليوتنان ( روفيلوا ) ويعض جنده من سطح الجامـع الى ارض القرية ، واستطاعوا النجـاة والالتحاق برفاقهم الحصورين في المنـازل ، واستمانوا في المقاومة .

وهكذا بدأت معركة الجامع عند العصر ، وانتمت في منتصف الليل واسفرت عن افناء معظم رجال الحامية الفرنسية .



اما المنازل ومعصرة الزيت التي اعتصم فيها الجنود ، فقد ضرب المجاهدون حوله الطافاً محكما من التطويق ، ولما أيقندوا ان الوصاص لا يؤثر في الجدران التي تحصن وراءها الجنود ، وكان لابد من ايجاد طريقة بجدية لدك الاماكن المدكورة ، وابادة القوات المحصورة فيها ، قرر القادة والزهما، استعمال مدفع من مخلفات الاتواك كان يستعمل في ايام ومضان ، وقد استحوذت عليه عصابة دوما ، وكان بين الثوار مجاهد دوما في مقدام ذا خبرة بصنع القذائف يدعل ( محود النجار ) فصنع لهذا المدفع الحنيف -تما وعشرين قذيفة محشوة بالمواد المتفجرة ، وبينا كان يصنع القذيفة الثالثة والعشرين ا فجرت فأطادت كفه بنامه ، فتولى الدكنور امين رويجة اسعافه حتى شفي وبقي بيد واحدة .

وفي عصر يوم الاربعاء الواقع في ٢٦ نموز بها كان الضابط الباسل المجاهد محمود الشهيدالوثيس الموحوم محمد حمدي السمان حمدي السمان شقيق القائد مصطفى وصفي باشاير مي العدو المحصور في منازل القرية برصاصه اصابته رصاصة في رأسه فكتبت له الشهادة في ميدان الجهاد ، وكان بجانبه المجاهد احمد يحي الدين شعبان، فدحبه من المعركة ودفن في قرية الحنينة ،

ثم استحضر المجاهدون المدفع وقذائهه ، وتولى امر اطلاق قذائه القائد الشهيد حدين المدفعي حتى تداعت الجدرات وكانت المسافة بين المجاهدين الرابطين لحصار المنازل ومعصرة الزيت لا تزيد عن مائتي متر ، فنادى القدائد فوزي القداو قجي بصوته الى قائد الجند والضباط يدعوهم باللغة القرنسية للاستسلام ، فاستمروا بالدفاع المستميت واطلاق نيرانهم على المجداهدين ثم تعطل المدفع ، واستمرت المناوشات بين الطرفين .

وبينا كانت الحملات الفرنسية تقوم بادلى حركات القطوبق في الفرطة وكانت معركة كفر بطنا في شدتها ، واذا بمندوب فرنسا في جمعية الامم الموسيو ( روبردوكه ) يقوم باداجيفه الكاذبة عن حملات القطوبق واستسلام الشوار مستبقاً الحوادث والنتائج ، فأراد القائد القاوتجي ان يكذب مزاعم الفرنسيين ومندوبهم ويطعنهم في نحورهم ، فبعث في ليل يوم ٢٢ تمرز بتجريدة مؤلفة من ثلاثا أنه من المجاهدين المفاوير بقيادة المجاهد المشهور القائد الشهيد شوكة العائدي ، فهاجموا مخافر دمشق المركزية واوقعوا في حاصاتها خائر فادحة ، وخسر الجاهدون اثني عشر شهيداً ،

وفي يوم ٣٣ تموز احتدم القنال بين المجاهدين والقوات المحصورة ، فجرح الليو ننائ ( بيفان ) وعدد من رجله ، ودام الاشتباك حتى منتصف الليل ، وايقنوا بالفناء ، فقيام الجود يوجهون الى السماء بالقذائف الحضراء الحاصة بالاستفائة وطلب البجدة من القيادة الفرنسية بدمشق ، وعندها حلقت طئرة دوق القربة وكشفت متر القوات العكرية لمحصورة ، وقد كان اوره مجهو لا لدى القيادة الفرنسية في دمشق .

و في الساعة الناسعة من صباح يوم ٢٤ تموز ، انبأت طائرة الحرى بخروج نجِدة افر نسة من دمشق الى كفر بطنا .

انفاذ القوات الفرنسية ولما عامت القيدادة الفرنسية ما حل بالقوات المطوقة في قرية كفر بطنا وصلت نجدة بقيادة الكولونيل (غودو) ثم قامت كركبات منطوعي الشركس والرماة المراكشيون بقياده الكابنان (كوله) واندفعرا بفيارة قوية الى كفر بطنا ، فانقذوا القوات المطوقة ، واندب المجاهدون ، واسفرت هدده الممركة الضادية التي دامت اربعة ايام بليالها عن نصر عظم للمجاهدين .

المجاهد محمد ابو فهد الشعواوي

كانت هذه المعركة الكبرى بنيادة القائد العـام في الفوطة السيد فوزي القارقجي ، واشنرك فيها القائد المشهور مصطفى وصفي باشا وشقيقه الشهيد الضابط محمود حمدي السهان، والقواد الشهداء شوكة العائدي، وحــين المدفعي، وزكي الحابي ، والقائد التركي المشهور عبد الله امين بك ، والضابط آصف الـفرجلاني وغيرهم .

ومن الزهماء الشهيد الامير عز الدين الجزائري ، والسادة يونس الحنشور واحمد محي الدين شعبان حيبا زعيم عصابة برزة ، وعلي عبد الواحد زعيم عصابة الفابون ، وابو رجب ، ومصطفى الرنكوسي، وحريص المرجة من قربة عربيل . ومحمد سعيد غنيم رئيس مفرزة التدمير، ومجاهدو آل حجازي الكيلاني يتقدمهم المرحوم الشبيخ محمد واخوته ومعه زهاء خمين فارساً اتوا نجدة من قربة جسرين الى كفر بطنا .

ومن مجاهدي دمثق الشهيد :بد الغني نجيب واخوانه ، وشفيق وعبد الوهاب وبدوح وواصف آل هرباشا ، وعربي الشربجي وشقيقه ، وحمدي الرباط ، وابراهيم الشبخ ( ابو عجاج ) وقد جرح في المعركة بشظايا القنابل ، وخالد القلمجي ، وهر الباشا ، وبهجت تقي الدين ، وبحي الدين العلبي ، واحمد طلمة المزين ، ومحمد الشعر اوي ، وبمدوح العظم ، ومحمد بكر ان ، ومحمد شريف خسرف ، ووجيه الحرنجي .

ومن مجاهدي قربة عين تُوما ، فارس البرازي ، وخليل واحمد وكريم آل سلام ، وابو سلمان الكردي واخوانهم .

ومن قرية جوبر ، فهد القطاط والحوانه ، وعارف الفارة وجماعته من بستان البطيخي ، اما الذي اسنط الطائرة بمدفعه الرشاش وهوت في الزور بموقع القراص ، فهو المجاهد عثمان بن عمر سمدي من مجاهدي القابون .



المجاهد المرحوم ابراهيم الشيخ ( ابو عجاج )

ومن كنر بطنا ، محمد ابوب بن محمودالبحش ، ويوسف بن عبدو الحلاق ، وناجي آغا الجيرودي ، وآل بجبوح من النبك

وغيرهم من قرى الفرطة ، وقد كانت قرية كفر بطنا مقرآ المجاهدي حي العارة .

لقد اشترك في معركة كفر بطنا زهاء ( ٨٥٠) مجاهدا مــن جميع النواحي ، وقد تعذر علينا درج اسماء من أبلوا في ميدان القتال أعظم البلاء ، في تلك الوقعة الرهيبة التي سيبقى ذكرها خالدا ، مادامت ربوع الغرظة الزاهرة خالدة على كر الدهور ، فمن أغنل ذكره من الشهداء والمجاهدين فلم عند الله الثواب والاجر الحـن .

شهداء معوكة كفو بطا \_ اما المجهدون الذين كتبت لهم الشهادة في ميدان الجهاد والحاود ، فكانوا زهاء عشرين مجاهدا منهم \_ الضابط محمود حمدي السيان شقيق القائد مصطفى وصفي باشا السيان \_ واحمد عواد ، وسحم \_ د الشب وحسن الطحان ، واحمد عبد الرؤوف من قرية كفر بطنا \_ سعيد الحردق ، وحمدي ضهره بالا من جوبر ، وجميل البه له ، وعبد اللطيف جابري ، ومحمد ابو وحمدي ضهره بالا من جوبر ، وجميل البه له ، وعبد اللطيف جابري ، ومحمد ابو أذان ، ومحمود بن عوده من الغابون ، وخليل محمود حبشيه ، وطالب الجنيناتي من قرية برزه ، وعلى الرحيباني من قرية الرحيبه ، وخليل سلام من قرية عين ترما . وطليب مجهول اسمه



الجاهد محد بن احد الضرماني

واصيب من المجاهدين زهاء اربعين بجراح مختلفة ، منهم ابراهيم الشيــــخ الملقب بأبي عجاج من دمشق ، ومرعي بن احمد داله، ومحمد بن محمود الشاويش من برزه ، وفياض ابو داوود من بيت سوى، ومحمد بن ديب جابري، وعبدو زيدان من القابون ، ومحمود النجار ، واحمد الكبش من دوما وغيرهم من الشهداء والجرحي الذين لم نستطـع معرفة اسمائهم .

## خسائر الفرنسيين

لقد الله و البلاع الفرنسي بأن خسائرهم في معركة كفر بطنا التي استمرت من ٢٠ الى ٢٥ تمرز بلغت من القتللي (٤) ضباط و ( ٦٨ ) جنديا ، ومن الجرحي ( ٤ ) ضباط (١٢٢) جرمجا ، والحقيقة ان خسائرهم كانت اكثر من ذلك ،

وجًاء في البلاغ المذكور ان خسائرُ المجاهدين بلغت ثلاثاً ئه قتيلا ، وقد غاب عنهم ان مجموع عدد المجاهدين الذين اشتوكوا في هذه المعركه كان زهاء ثماءً له وخمسين مجاهداً .

اما مصرع الكولونيل و فان ۽ مقد كان له اثر بليغ ، فساد الوجوم والحزن في اركان القيادة الفرنسية ، والله الفرنسيون ببطولته ، وبأن مقتله كان خسارة لا تقدر ، وان هذا الضابط الكبير قد حاز في الشرق شهرة عظيمة ، وانه كان قائدا وفارسا خاض غمار الممارك في سورية الشهالية ، وفي الفرات وفي سورية الجنوبية ولبنان الشرقي منذ اول عهد احتلال الفرنسي .

واشار القائد مصطفى وصفي في مذكراته ، الى أنه بعث بتقرير مفصل الى سلطان باشا القائد العام لاتورة، يخبره فيها عن الحالة الراهنة في الغوطة .

والمع الى ان السيد نسيب البكري وزكي الدروبي وغيرهما ، قد نؤحوا عن منطة: الغوطة قبل وصول الحملات اليها . وذكر بان الدرخباني وجماعته وبمدوح العظم قد انسحبوا قبل ان تقتوب الفوات الفرنسية الى كفر بطنا .

#### وقعة عقربا

وقمت هذه الممركة يوم الجممة في ٢٣ تموز سنة ١٩٢٦ م في أراضي قرية عقربا ، وقد خرجت حملة الجنوب الفرنسية بقيادة

قائد اللواء و ملياند ، التابيع لفيلق الرماة المراكشيين ، واشتملت حملته على اللوائين الاول والثالث مزذلك الفيلق ، وتعينت منطقة عملها في ناحية جرمانا ويلدا وببيلا .

باتت الحملة ليلة واحدة في جرمانا ، وفي الصباح اجتمع بح هدو الجنوب وتيادة الشيخ محمد الاشمر ، وعبد الخني نجيب و ابو خالد ، والدرخباني ، وعبد القادر آغاسكر ، وعصابة الشاغور بقيادة محمود سلوم ، وحسن الزيبق ، ومأذنة الشيخ محمد الاشعار ، وعميد أبو الذهب ، وقبر عاتكة بقيادة الشيخ محمد حجوزي ، وسميد الاظن ، وعصابة الصالحية بقيادة عربي الشربجي وشقيقه وباب السريجة بقيادة كامل مسرابا ، واسعد اللحام ، وعصابة القدم وداريا ويلدا وبابيلا والمزة بقيادة الشبيخ ديب الفديمي وشقيقه الشيخ طالب ، وخليل وعلم واحمد غزى .

بطولة عماية المشايخ اشتبك المجاعدون مدع الحلة الفرنسية الى غروب الشمس وقد شدد المراكشيون هجرمهم على هذه المصابات بجميدة قواهم وأغاروا بالحراب غارات عديدة وسقط من الفرنسيين قتلى وجرحى كثير. واصطدم المجاهدون مع الحمدة الفرنسية عندما تقدمت نحو



الشهيد البطل الشيخ محمد الفحل ومعه ثلاثة عشر مجاهداً من عصبة المشايخ ، وأوقفوا الحلة عن السير مدة ساعتين

ثم أنت نجدة من الجاهدين وناوشت مؤخرة الحملة ، ولما رأى النواد عنف وطاة الهجوم انــحبوا من المعركة ، وبقي الفحــــــل والشريجي ، والفوال، وصحبهم في و-طـجحم الممركة ، ولما أيقن الجندبأن عناد المجاهدين على وسُك النفاد ، وانهم قلائل ، قابلهم

> الفحل وابطاله محرم وجمَّالوجه، وقد آثر الابطال العشرة الموت على الانسحاب، وطبقوا أحكام الآية القرآنية ﴿ وَمَنْ يُولِهُمْ بُوِّهُذَ دُبِّرِهُ الْا مُتَحْرِفُـاً لَقَالَ أَوْ متحيزًا الى فئة ، فند باء بغضب من الله ، ومأراه جهنم وبنس المصير ، وقــد كان باستطاعتهم الانسماب والنجاة ، واكن شاء الله أن يكتب لهم الشهادة والخلود ، فخروا صرعى في ساحة المجد والشرف .

> ثم دخل الجد الى عقربا . فنهبوها وأحرقوها ، وسارت الحلة نحوحوش مدحة فيمرقته وعادت الى دمشق مساء.

> ولما عاد المجاهدون المنسحبون الى موقع المعركةوجدوا الشهداءالاربعة عشر صرعى على الحضيض ، وكان بينهم الشيخ محمدالنحل، وبجانبه الشيخ زكى الشريجي من حي الشاغور، ومجاهدمن حي الحراب يدعى و أبوكاءو د ،وقاسم وجرح حــن الفوال في هذه المعركة فوافاه الاجل بعد أيام .

وأشار البلاغ الفرنسي الى مقتــــل « ٢٥ ، مجاهدًا في هذه الممركة ،

والحقيقة أن عدد الفتلي كان د ١٤ ، محاهد آ .

ونحن اذ نسجل للتاريخ المقاومة التي أبداها هؤلاء المشايخ الصناديد في



الشهيد البطل الشيخ ذكي الشربجي

ميدان الجهاد ، لنعتبرها يطولة نادرة فيها العظات والعبر للاجيال الصاعدة في تاريخ النضال القومي ، وحتى للامة أن تفخر بهم وتعتز بأمثالهم من المجاهدين الدين هدروا دماءهم كسباً ارضاة الله،والذود عن حياض الوطن ، وسيبتى ذكرهم خالداً مادامت الحياة تنبض فيها الارواح ، فــلام عليم مع الحالدين .

#### مجزرة الحتيته

وقعت هذه الفاجعة يومالسبت في ٢٥ تموز سنة ١٩٣٦ م فقد قرر المجاهدون بأسيس معمل لصنع الحراطيش، وتصليح

الاسلحة المعطلة ، فترلى المجاهد المعروف و الدرخباني ، امر احداثه في دار احمد عجبني من أه لي القرية المذكورة ، وقد أنتج بضمة الاف من أمشاط الوصاص ، كانت توزع بين المجاهدين ، وباصلاح ماتعطل من سلاحهم ، واستمر الحال دون مايمكر صفو العمل والانتاج الى أن تقدم الوشاء للسلطات الفرنسية ، فجردت حملة زحفت من طريق الكسوة الى قرى نجها ، والعادلية ، والحرجلة ، وطوقت قرية الحنيته .

على بن احمد الله ضي بمر افقة الجند وتحريبيوت القربة بجـكم وظيفته ، فقبضوا عليهم وأحداً مِمد آخر وأوثقوهم وجعلوا بيدر القربة ميداناً لاعدامهم رمياً بالرصاص ، ونجا منهــــم و أبو عيد الطباخ ، يفضل ذكائه وبداهته واجادته لغة المغاربة فأطلقوا سراحه ، وصادروا اوائل المصنع ، وقد اتهم أهل الشهداء هـ ذا المختار بأنه المــؤول الوحيد عن ــبب هــذه



الجاهد الشهيد عزة حامية

#### معركةسقبا

الأمير احمد الشهابي

وقعت هذه المعركة في يومي ٢٦ و ٢٧ تموزسنة ١٩٢٦ م ، وقدوصلت نجدة درزبة مؤافة من مئة فارس يقودها متعب بك الاطرش ، للانضام الى مجاهدي الفرطة ، وكان يوافقها السادة نسيب البكري وزكي الدروبي وصبري العدلي وابناء ممه ، وقد اجتمعوا بالشهيدين شوكة العائدي والاميو عز الدين الجزائري وعبد الله بك امين التركي في قربة الهيجانة ، ثم زحفت حملة المجاهدين من العنية الى مسرابا واجتمعوا بالقاوقجي قائد قوى الفوطة الشهالية .

وفي هذه الفترة قام الدكتور امين رويجة ، وعادل النكدي ، وجيل شاكر من بجاهدي مركز مسرابا بمهمة الاستطلاع ، وبينما كانوا بالقرب من قربة حموره فوجئوا بقوات العدو ، وهي تتقلفل بين اشجار الزيتون ، وزحفت الى قربة سقبا فأودع الثوار خيولهم في ارض مسرابا ، واتجهوا مشاة ، وكانوا زهاه ثلاثه ئة مقاتل ، وتوكل ( ٢٥ ) ثائراً بارض مسرابا لجابة الجياد .

الخديمة - ولما وصل المجاهدون الى قرية سقبا ، لم يجدوا فيها اي انسان البسألوا منه عن وجود الحملة الفرنسية التي كانت دخلت مساكن الغربة وتغلغلت فيها ، واستحكمت وراء جدرانها ، ونصيت الرشاشات على اسطحتها .

وكان المجاهدون لايملمون شيئا عن هذه الحديمة ، وعندما توسط الثوار امام هذه القرية والمسافة بينهم وبين جدرانها اقل من مائة متر . فاجأهم الجند بنارالرششات على غفلة منهم ، فتشر دالمجاهدون الى جميع النواحي وتحصنوا وراء استحكامات تقيم رصاص الحملة ، وقد اجابوها بنيران حامية ، وكان عده المجاهدين الذين ناوشوا الحملة بعد التشتت والمفاجأة لايزيد عن الخدين مسلما ، وبعد ساعتين انسحب المجاهدون واجتمعوا مع اخوانهم عند خيو لهم بارض قرية مسرابا .

وقد اصيب عشرة من المجاهدين يجراح ، ثم تشاوروا في الامر مع الحوانهم الدروز لتنظيم خطط الدفاع ، فابدى متعب الاطرش ورفقاه رأيهم بان اراضي الفوط المفيئة بالحلات الكبيرة ، وان لا فائدة توجى من بقائهم بهذا العدد الضئيل لمقابلة القوات الفرنسية ، وانه يرى ان يرجع الى الجبل لمقابلة سلطان باشا ليعمل على تجهيز حملة كبيرة من المجاهدين لانقل عسن الفي بجاهد تأتي بعد خمة ايام الى الفوطة ، فعاد مع قواته الى الجبل ولم يأت احد منهم بعد ذلك ، واندجب مدع متعب الاطرش محمود خيتي وفئة من دوما و القامجي من دمشق ، و يتي ثوار الفوطة و رفاقهم من دمشق و دوما بامرة القاوقجي وهم زهاء و ٨٠٠ بجاهدا كانوا في اضال مستميت مع الفرنسيين .

## معركةجرمانأ

في يوم ٣١ تموز سنة ١٩٢٦م وقعت معركة جرمانا في موقسع (سيدي الناس) وقد الناس) ونحرف اسم هـــذا الموقع ، فعرف ببن الناس ب (سيدي كناس) وقد اشترك في هذه المعركة القائد مصطفى وصفي وعصابته ، مع مجاهدي الشاغور وجرمانا وقد نقدمت القوات الفرنسية ، فتحض المجاهدون وراء اشجار الزيتون ، واستمرت المعركة في اشتباك عنيف مع العدو ، وكان بطل هذه المعركة المجاهد المعرار عـادل النكدى فهو رغم جراحه في يده ، ولما يمضي عليه بضعة ايام ، خاض هذه المعركة وكأبه النكدى فهو رغم جراحه في يده ، ولما يمضي عليه بضعة ايام ، خاض هذه المعركة و رئابه النهام مواد من المجاهد ، في الشيخ مصطفى سيف ، ومثنه من الجاهدين وحضر حفاة دفنه في مقبرة ( بابيلا ) القائد مصطفى وصفي باشا ، واستمر وجاله الاشداء يقاومون حتى نفدت ذخيرتهم واندجبوا .



الجاهد الموحوم الشبخ ديب القديمي

## التحاق المجاهل البطل زكريا الداغستاني في الثورة

كان المجاهدون يوم ٥ أب سنة ١٩٢٦ م يتجولون في ارض الغرطة الشهالية ، فبعث المجاهد احمــد شعبان( ابو محي الدين) وسولا يطلب النجــــدة ، وأنه علم من مصـــدو موثوق بان حملة افرنسية قادمة عن طريق حي الاكراد بدمشق الى قرية

برز و خُرق بعض المساكن المشبوهة بالمجاهدين ، فاسرعوا الصد هذا العدوان الاثيم الذي كان يرتكبه جيش الاستعبار في كل يوم واتجهوا الى قربة برزة ، وعند تكامل جمعهم خرجوا من القربة ، وقرروا ان يجعلوا خط الدفاع بسهل القابون امام حي الاكراد ، فاتخذوا الانهر متاديس لهم وتهيئوا لصد الحملة الفرنسية ، الى ان قارب نصف النهار وكان الطربق خاليا من المارة ولم تخرج الحملة المنتظرة .

مفاجآه حارة — وعند مطلع الفجر شاهد الثوار خمسة اشخص قادمين البهم ، وكان هؤلاء الابطال هم ، وكريا بن رفعت الداغستاني الذي كان آبذاك معاونا لمدير السجن في قلعة دمشق ، الشبخ مصطفى الحديلي صاحب ثورة حوران ، والشبخ فندي ابو ياغي من دروز الشوف ، والشبخ ضيف الله الصالح شبخ قربة الشجرة، والسيداحد يقطبني الملقب بابي يحي من قربة داريا ، وقد انقذهم من الاعدام وهرجم من الدجن وقد ذكرنا حادثنهم ، بترجة السيد وكريا الداغستاني بصورة مفصلة .

وقد تعرف عليهم قادة الثورة واطروا اخلاص الداغسناني وجهوده وتفانيه ونبله لماقام به من مفاداة وتضحية ، وقد ابدى الشيخ مصطفى الحليلي درفناه وغبتهم بالوصول الى حوران لتقديم الرجال وانشاء جهة ثورية ، فأعطي خمسة دؤوس خيل مسع السلاح ورافقهم عشرة من المجاهدين لنهاية اراضي الغوطة ، ثم توجهوا نحوشر في الاردن .



الجاهد زكويا الداغستاني

القبض على جاسوس ـ لم تخرج الحملة الفرنسية الى الموقع الذي كان الجاعدون يوابطون فيه ، ثم توجهوا الهبيت بأدض الزور الحصين ، وعند وصولهم الى ارض حرستا امام الطريق العام ،اطلت عليهم سيارة صغيرة فأوقفها الثواد وفتشوا دكابها ،

فوجدوا شخصا غريبا مجمل اوراقا مكتوبة باللغة الفرنسية وبعد توجمها تبين الها تشخمن قبول المتطوعين للتجنيدبالراتب في الجيش الفرنسي ضد المجاهدين ، فسيق الج سوس معهم للنظر بامر خيانته ، واطلقوا سراح بقية الركاب مع السيارة القاصدة دمشق .

وبعد مسير الجاهدين امام الطربق العام ، ة بلوا شرذمة من فرسان المتطوعين تسير في الطربق ، وقد انت لانقاذ ذلك الجاسوس من قبضة الثوار ، فاطلقوا النار عليها فارتدت هاربة ، والتحقت بالقوة العسكرية التي كانت توابط في بيدر حرستا ، وقتل خمة من افرادها على الطربق العام ، وغنم المجاهدون خيولهم واسلحتهم ، وبعد ذلك توجه المجاهدون الى مراكزهم .

#### منطقة الزور

في الفرطة بة ع أخصها ومنطقة الزوو ، حيث سواعد الانهر الكبرى تكسوه أدغال مظلمة ، فلبس بمقدور أي كان

النَّوعُل فيها أوتسريح النظر الى أبعد من خطوات قليلة .

و من البديمي أن أرضاً هذه طبيعتها تتنافر مع حركات الجيش الفرنسي البطامي ، فالدبابات والسيارات الرشاشة لاتستطيع التحول عن الطريق والدخول الى أرضها ، والمدفعية لاحول لها ولا طول ، وعمل الطائرات فها جد محدود والمشاة لا يستطيعون الاستفادة من كامل جبروت سلاحهم ، بل هم مضطرون أن يتجزأوا تجريدات صغيرة يصعب الارتباط بينها .

أما سلاح الفرسان فيستحيل عليهم أن يقو مو انجر كاتهم و كباناً وهم مكر هو ن مل الاقتتال مشاة .

وكانت قوات الجاهدين في ربيع سنة ١٩٢٦ م مؤلفه من ألف مجاهد مقائل مرتبطين بقيادة ماهرة، ويـودهم نظام جديو بالاعجاب كما شهدت بذلك الفيادة الفرنسية بذاتها.

وكان سكان قرى الغوطة يؤازرون الجاهدين ، وبخرجون معهم لحوض المعارك ، والفوطة مأهولة بالقرى والدساكر والمزاوع والطواحين المحاطـــة



الجاهد خليل بصله

بالاعشاب الهائجة ، ومعقل الغرطة مكن الثرار من مقاومة الفرنسين بلا انقطاع سنة كاملة بصرف النظر هما تخللها من الفتوات التي اقتضتها أسباب حربية وسياسية في كانون عام ١٩٢٥ واياول سنة ١٩٢٦ م وقد قطعوا الطرق الهامة ، وجعلوها في حالة يتعذر معها مرور القطعات المصفحة ، وخربوا الجسور وطهروا الالغام المضادة الدبابات، في مهاوي الارض ومنعرجاتها ، وأقاموا عند تخرم الفرى جدراناً ذات فرهات ومنافذ ، وكانت لديم شبكة هاتفية مستكملة ، وأسباب المعيشة موفورة في أماكنها ، غير أن الاوضاع تبدلت بعد حركات النطويق ، فقد قامت حامية دمشق باتخاذ الندابير العسكرية ، وتوطنت أخص مراكز المفاومة في المناطق الآنية :

1 \_ وادي برزه ٢ ناحية جوبو والقابون ٣ ناحية الزور ٤ - ناحية يلدا وببيلا .

وكانت معظم الحملة الثانية التي اشتركت باهمال النطويق مؤلفة من الخيالة ، فاعترضتها في منطقة الزور الوعثاء مقاومات هائلة ، ولم يكن الارتباط متبسر آ أو مستطاءاً بين فصائل الجيش في هانه الادغال .

## اعدام راشد القالش

هو ابن سعيدالقالش من أهالي قربة عربيل ، انضم الى الثورة وحضر بعض المعادك وكان شجاعاً ، وقد قتل أحد ضباط المنطوعة في معركة حوش الصالحية ، وحضر الى دوما للافلات من تطويق الحلات ، وهناك خدعه محمود طــــه الذي كان ثائراً واستسلم، بأن يستسلم مثله الفرنسيين ، فتوسط له السيد ودبيع الشيشكلي وتم استسلامه ، وفي اليوم الثاني سار مع محمود طه من دوما الى حرستا أمام الحملة التي قامت بجرق بيت ابي همر دبيو ، ثم رجعت الحملة الى دوما ومعها محمود طه ، وسار راشد الى عربيل لوجود بيته وزراعته فيها ، فنصحه بعض اخوانه بالانصراف من عربيل لان امر ، قد انفضح ، وقسد خرج من القرية متوجها الى دوما ، فقبض عليه مجاهدو عربيل وحرستا وغيرهم ، وسيق الى ارض حموره بعد الاحتفاظ به مدة اربعسة ايام وتوسط الهله للافراج عنه لقاء دفع مبلغ كبير من المال ، الا ان محكمة الشروة حكمت عليه بالموت ، فأعدم رمياً بالرصاص ورمي في بئر بأرض حرستا ، وذلك في شهر آب سئة ١٩٢٦ م .

## موجة الىهن والاستسلام

في هذه الفترة العصيبة كثر عدد الجواسيس ، وانتشروا بين صفوف المجاهدين، ونشطوا ببيُّون الدعايات وبشبطون الهمم ،

وقد اثرت دعاباتهم على ضماف المبادى، من المجاهدين فطفت موجة الوهن والاستــــلام . واجابهة هذه الحلات قرر المجاهدون ، أن يجابه كل فريق منهم الحلة المسكرية الناحة المستحدة

وقد وقعت المعركة الاولى في المنطقة الجنوبية بأراضي قرى يلدا وبايلار حجيره ، والمعركة في المنطقة الشهاليـــة باراضي قرى ببت ــوى وحوش الاشعري وارتايا ، واشتدت وطأة القنال طوال ذلك النهاو .

واشترك فيهاالقائد فوزي الفاو تجي، والدكتور امين رويجه، واكثر الجاهدين في الجبمة الشهالية ، وهم عصابات دوما والقرى النابعة لها ، وقد جرح في هذه الموكه أحد عشر مجاهداً ، اكثرهم من دوما وملحة تها ، وبانت هذه الحلة عند حدول الليل بمسكانها ، وتم نقل الجرحي لاراضي الزور لتأمين العافهم .

بدء التخافل ولما خرجت الحملة من دمثق الزحف على دوما ، قرو المجاهدون مقابلتها بأرض البواب النابعة لمنطقة قربة حرسنا قبل دخولها دوما ، فساروا تلك الليلة ورابطوا بأرض البواب المذكورة ، وكان عددهم قبل المببت يزيد عن الف مساح .



المجاهد الشبيخ محمد الديراني

وقام القائدان فرزي الفاوقجي ، وشوكة العائدي ، والاميرعز الدين الجزائري ، واحمد الحباز وال ديبو يرافتهم و ٢٠ ، فارساً بالنوجه الى اراضي قربة جوبر الاستكشاف ومعرفة قوة هذه الحلة ، ولما عاد القاوقجي ومفرزة الاستطلاع لتنظيم خطة الدفاع وبجابمة هذه الحلة ، فاستغربوا هذ الانسحاب المفاجي، الدفاع وبجابمة هذه الحلة ، فاستكناف ، وكانت هذه البادرة من اكبر العوامل التي اثرت على وضع الثوار الراهن اذذك ، وغدت بداية الوهن والتخذل بين صفوف المجاهدين

وفي خلال ثلاثة ايام ، تجمع الجاهدون من جميع نخاه الغوطة وغيرها ، فبلغ عددهم و ٥٠٠ ، مسلحاً بدلا من الف ثائر الذين كانواحضروا لارض البواب في حرستا .

لقد كان بج هدو الجنوب برئاسة الشيخ محمد الاشمر ، وعبد القادر آغا سكر ، والشبيخ ديب القديمي ، وديب الشيسخ واخيه الجربح ابواهيم واخوانهم من بجاهدي دمشق وعددهم ينيف عن المائنين ، وكانت النجسات تأنيم من الاهلين المسلمين ، من الموقف بعد ممليات النطويق ، فبات عدد المجاهدين و ٥٠٠ ، بج هد ، وكان هؤلاه يناضلون اينا نوجهوا ، ومعقلههم أرض الزور بين الغيلان والمياه ، ببناكان عددهم قبل النطويق من دمشتى ودوما والفرطة والقامون زهاه ستة الاف مسلم .

ورغم الوعظ والارشاد الذي قام به المشائخ ، واخصهم الشيخ محد الديراني فان الثوار قد خارت عزائمهم ه



الجاهد الشيخ عمد بن عي الدين الخولاني

# معركة القدم

وقعت هذه المعركة بوم الثلاث في ١٠ أب سنة ١٩٣٦ م وقداشترك في هذه المعركة الوهبية الشهداء ، سعيد العاص وشوكة العائدي والامديو عز الدين الجزائري ، والشيخ محمد الاشمر والدرخباني ، وابو عبدو ديب الشيخ ، وآل حمر باشاو اخو انهم، وقد مني الفرنسيون بخيائر كبيرة بلغت زهاه و ٥٠٠٥ جندياً بعر قتبل وجر بح ، وسقط في ساحة المجد والشرف و٥٠٠ شهيداً ، واصيب و ٣٥ ، بجراح تولى اطباء الثورة معالجتم بقدر الامكان ،

#### عصابة الميدان

بعد استشهاد حسن الحراط وانسحاب الدروز من الفوطة ، فقد طرأ الوهن والتفكك على عصابته ، واندفع رجاله، يتربصون الفتك ببعضهم، ثم راصل المجاهدون الفتال والتفوا حول الزعيم عبد القادر اغا سكر ، فأبدى في بادى و الامر شجاعة نادرة، فكان يتقدم صفو ف المجاهد بن عندخوض المعارك ، وقد عف عن الطمع ، وتجرد عن نفسه وراحته ، فاكتسب الزعامة بحق ، ووغم انقاذه اعمال حسن الحراط الذي الماحلوج له السلب لتأمين اعاشهم ، فإن اطواره قد تبدلت، واستبد بأرائه في شرون النورة ، وبدأ بالتطاول ما استطاع الى ذاك سبيلا ، وبات يتجنب خوض الممارك بعد اصابته بجرح بسيط في وقعة ويلدا ، الثالثه .

وكان من نتائج هـذا التطور في مراحـل جهاده ، ان انفض مجاهدو الميدان من حوله ، وانضموا الى الشهيد عبد الغني نجيب ، والدرخباني ، وتوفيق المهايني ، وانسحب عبد القادر آغا سكر الى جبل الحلو ، وتارة الى جبل القامون ووادي معربا وحوله زهاه ( ٢٠ ) مجاهد آ .

ثم نطور الوضع بين مج هدي الميدان ، فاشند الحصام والتوتر بـين الاشمر والدرخباني الى حد مؤسف ، وكاه الاشتباك ان يقع بينها ، ثم النف المجاهدون حول الاشمر ، وقد اخذ على عائقه تأمين اعاشتهم، فتلاشى نفوذ انداده من الزهماء بدعايانه وتأثير مركزه الديني ، أماعبدالفني نجب فـكا ، بطلا مخلصاً مطاعاً حتى يوم استشهاده .

وفي هذه الفترة في كنت دعاية الموالين الفرنسيين؛ واتسع نطاقها ، وكان اكثرهم من المزارعين الذين ملوا وقائع الثورة في إلفوطة. وذات يوم خرج السيد عبد العزيز الكرجي من مخفر باب المصلى باسم صحني وجازف مجياته ، وحضر لدار المج هد السيد شغيق الركابي ، وكان مصابا وزكي بك الحابي بالحي ، واخبر الركابي ، بانه انصل به من احد الذين يترددون على البعثة الفرنسية المرنسية ، بان بين عصابة الشيخ محمد الاشر سنة عشر مجاهداً هم من الجواسيس لدى الفرنسيين ، وقد ثبت ذلك ، ولم يستطع الاشمر الاتيان مجركة ما ضده ، وما كنا نود التحدث عن هدذه الحقائق الراهنة المؤسفة ، لولا ان الامانة التاريخية تقضي هلينا بايضاحها .

#### حملة الانقان

سارت الحلة من الازرق يوم السبت في ٣٠ تموز سنة ١٩٢٦ م فوصلت قرية ( الحقف ) وهي تقع بمنتهى جبل الدروز من الجهة الشمالية ، ولا يوجد بعدها قرى حتى الغوطة ، وكانت الحلة بقيادة المجاهد الشهيد سعيد العاص ، وفيها الضباط عبد القادر مليشو ، ومصباح الحسامي ، وعبد الكريم السمان .

وقدصادفت الحلة السادة شفيق الركابي واخوانه وهم بطريقهم الى الجبل، فرافق الحُملة بعضهم ، وابى البقية ذلك ،

ولما رأى المجاهدون طلائع الشاردين من الفوطة عقدوا بجلسا في الصحراء كان فيه الشيخ محد حجزي والدرخباني ، وقد ترأس الجلسة المجاهد الكبير نزيه المؤيد العظم ، وقرروا فيه متابعة السير الى الفرطة ، فاستأنفت الحلة سيرها ، فتلقاها الامير هز الدين الجزائري ورجاله ، فارتأوا ابقاء العتاد في (جورة النفل) والنزول الى الفوطة ، وكانت عصابة الاشمر والشيخ قاسم الامعري في قرية البيطارية ، ومنها سارت الحلة الى قرية تل مسكن ، واجتمع المجاهدون بالقائد زكى الحابي وعبد القادر آغا سكر .

التفسح بين صفوف المجاهدين - من الموامل التيكانت السبب في تقويض دعائم الثورة ، الفوضى التي وقعت بين المجاهدين انفهم ، فقد كان زهما ، الثورة في كل حي يتعصبون لفريق من اصحاب القرى في الفوطة ، فيأخذون منهم الاموال لقاء حماية محاصلهم وحواصلهم ، وقد حدث خلاف بين حسن الزيبق وهو من مجاهدي حي الشاغور ، وقد حا حاصل الشعير العائد للناجر خطار



الجاهد توفيق الدبركي

الشاغوري ، وبين عبد القادر آغا حكر الذي اراد تموين خيول المجاهدين منه .

وقد اشند الحصام بين الفريقين وكاد الامر يؤدي لحوادث مؤسفة ، فقد وقع البلاء على رأس الفلاح وحده دون الاغنياه. ثم سارت الحلة الى قرية الغزلانية فوصلتها يوم الجمعية في ١٣ آب سنة ١٩٢٦ م ، واجتمعت بالمجمعي المرابطين في الافتريس ، والنقى العاص والقار تجي وبدءا يبحثان في الشئون الحربية .

السير الى جوبر - كان القائد الفارقجي قد وقي بيديه وثائق القائد (كينغ) وهي تتضمن اهداف الفرنسيين وخطة التطويق، وتبليغات رسمية الى قواد الحلة للقيام باممال الندميو والنخريب وان يكرن مركز نجمع الجيوش على شكل دائرة، وكايا تقدمت الجيوش بصغر قطرها حتى تكون نقطة الاجتماع في قرية (سقبا)، وقد سار ورفاقه الى جوبر.

اجتاع بزينه ... حضر هذا الاجتاع القادة زكي الحابي ، فوزي القارقجي ، شوكة العائدي ، وسعيد العاص ومن الزهماه الامير عز الدين الجزائري ونزيه الوبد العظم ، ومن الاطباء أمين رويحه ، والدكتور خالد الحطيب ، ومن رؤساء العصابات ، عبد القادر آغا سكر ، قاسم الامعري ، أبو محي الدين شعبان ، على ديبو ، القديمي ، عبد الفني نجيب ، سعيد الاظن ، خليل بصلة ، سعيد عدي وغيرهم و اختلف القادة في كيفية توزييع الاموال والعتاد على المجاهدين ثم نظرة الحديث بين أفضلية القواد، وكان كل فريق من المجاهدين بين أمثال هذه التدبيزات وكان كل فريق من المجاهدين ولم يعترفوا له بقيادة ، وحمى وطيس الجدل ثم توزعت الاموال و العتاد على المجاهدين ، وكان القائد من المجاهدين .

في بسنان باكير . هو بستان يبعد عن الميدان خمسة كيلو مترات وفي جبهته الشهالية قناة ماء وهكوك ، والقسم الجنوبي منه سهل فسيح يخالطه اشجار الزيتون حتى الجبال ، والقسم الغربي الجنوبي بمند حتى قرية سبينه وسبينات ، ومن القرى حستى

كفرسوسه وهذا الموقع كان مركزاً لمجاهدي حي الميدلن ، وملجأ القوى التي نتوافد اليه .

المصادمة مع الدبابات – ثم ذهب القارقجي وعصابات القدم الشهالي الى مركزه ، وبتي عدد كبير من الججـــاهدين في في بستان باكير، منهم عصابات الشاغور والههاره والميدان والاكراد يتقدمهاالاميرالجزائري والعاص والعائدي وعبد الفني نجيب وكانت هذه الجوع منتشرة بم ـــذه الربوع ، وقد علموا بان قوى العدو تقوم يتعمير جسر عقربا ، وقد احتشدت فيه ، فساد

المجاهدون لقطع الطريق على هذه القوة ، وكان دليلهم سلم مرجان وثيس عصابة المليحة فلما اجترز المجاهدون الطريق أيقنوا أن القوات الفرنسية لا بد وأنها محشدة في جرمانا ، فتحولوا من موضعهم الاول وقردوا مفاجئتها خلال سيرها .

وقد بعث المجاهدون بغلام من جرمانا لاستقصاء الاخبار ، وأعلم الجذـــد بمكان المجاهدين فتحفظوا في القرية واكنفى قائد الحملة بارسال أربع دبابات ، وظنها لمجاهدون أنها عجلات تحسل فصيل الزروعات ، ولما افتربت كشفت مواقع المجاهدين، وانتشرت وحادت عن الطربق واقت خطتها الحربية وقامت أمام المجاهدين بالتدريب الهجرمي .

وقد تحصن الجاهدون بمرقع يمتدبسهل مساءد مجكم على الطريق وتكنفه الاشجار في وسطه ، وكانت مجاري المياه أشبه بمتراس الرأس ، فتمكن الامير الجزائري في موفع حصين عن يسار القائد العاص .

ولما شاهد المجاهدون موقف الدبابات الرهيب أسرعوا بالانسلال منسحبين يتقدمهم سليم مرجان وانفرط الجمع على هذا الشكل .



المجاهد ابراهيم الفحل

صمود الغائد سعيد العاص – وقد صمد بجانب العاص في عده الفترة العصيبة ( فئة

باله الله على افراطه في الخاطرة مع رفاقه بمتابلة الدبابات .

ومن اليمار احمد واسكندر من الجاهدين المراكشين والقائد المفرار عبد الله بك امين التركي وعن يمينه رجل من حرستلو الامير عز الدبن الجزائري ، فصادم المجاهدون هذه الدبابات ، وقذ فتهم بنارها وقذ فوها بالقنابل المضادة الدبابات ، وتمكن المجاهدون من اية ف حركة الالتة ف والاندجاب من المعركة ، فوصل العاص الى بستان باكيروالية م بالامير الجزائري ، وشوكة العائدي الذي لامه على افراطه في المخاطرة مع رفاقه بمتابلة الدبابات .

#### الوضع في الجهة الشمالية

بعد انسحاب القائد القاو ثبي من معركة الشفوانية جرمجاً ؟ سار نحو الضهير، ثم عادفاعتهم في جبال الفامون الجنوبية (برزه النل ) وفي هذه الفترة ، طرأ الوهن على مجاهدي هذه الجهة ، فخارت العزائم بعد قيام لحملات الفرنسية بعمليات النطويق العام في الفوطة ، ولم يعد باستطاعة قادة الثورة القيام بالحوارق والمعجزات .

وفي ٢ آب سنة ١٩٢٦ م ، وقع بين العصابات واهالي منين خصام ادى الى وشايات بعض الحرنة بالمجاهدين ، فزحفت حملة افرنسية الى النل ، فاضطر مصطفى وصفي للانسحاب مع رفاقه الى الدريج ، ثم اتت قوات من صيدناياردوما ، فستبك المجاهدون معها واستطاءوا دحرها حتى منين ، وخرجت قوة افرنسية من الصالحية فاندحرت حيال مقاومة الجاهدين العنيفة .

و في يوم الملائاء ٣ أب سنة ١٩٢٦ م ، ذهب القاو تجي والعائدي والجزائري ويونس الحشور واحمد شعبان من معرباللي النال وعاتبوا الاهلين لنقصيرهم في اهمال الجهاد ، ثم ذهبوا لقطع الحط الحديدي ، وبقي القائد مصطفى وصفي باشا مسع عصابته في التال .

ثم اجتمع الزهماء في التل ، وقرروا ، إما ابعاد مصطفى وصفي الى الفوطة الجنوبية ، او تجريده من السلاح اذا تمنيع ( وهذه المعلومات مستقاة من مذكراته المدونة بقلمه ) واننا نسجل للحتيقة والناريخ ، والاثم يخر في النفوس ، ان مالقيه القائد المرحوم مصطفى وصفي باسًا من الصبر على الشدائد والاهوال والمكاره ، وما تعرض اليه من معاكسات وعنت ، وهــو في ميدان الجهاد ، يستدعي الاعجاب والاكبار ، ففي مذكراته الحاصة ما يثير اللوعة والشجن . فقد قد عصابته المؤلفة من ( ١٧ )

ثرًا ، وقام يتجرل بين الدريج وبسيمه ، وقد اصيب اكثر رجله (بالوافدة) فكان هذا القائد النبيل يقوم مجراستهم بنفسه ويعتني بشؤونهم، وقد نام وصحبه مدة يومين ١٥٥ آب سنة ١٩٣٦م في المفارة الواقعة ما بين الدرج وبسيمة وافره.

وفي ١٣ آب سنة ١٩٣٦ م قامت المصابات بتخريب سكة الحديد في موقع التكية ، الا ان بعض اله لي منين الموالين الفرنسيين ، قد اباغوا القوات المرابطة في صيدنايا عن ذلك ، فاسرعت لمفاجأتهم .

وهكذا نوى ان اهالي قربة منين كانوا وراء المجاهدين في موانهم ... م المضادة لرغبائهم للنضاء عليهم .

وفي 11 آب سنة ١٩٢٦ م كان القائد مصطفى وصفي في النل ، وأرت حملة افرنسية من حرستا ، فغادر المج هدون مكمنهم ، وتوجهوا نحو المفارة ، فشاهد العسدو انسحابهم ، فطاردهم سلاح الفرسان بشدة واششرت كنائب المشاف ، وحلقت الطورات ، فسلك مصطفى وصفي الطريق الوعري ، وتغلغل في الوديان والشعاب حتى وصل (افره) فقدم له اهل القرية الزاد ، ثم قابل راجعاً الى عربيل ، فأجتمع بالقائد سعيد العاص ، ونزيه المؤيد العظم ، والدكتور الحطب ، والعصابات المرابطة في بستان كبير .



الجاهد الدكنور توفق النصماني

#### معركة يلدا

وفي يوم الاربعاء الواقع في ١٨ اب سنة ١٩٣٦ م فرحفت قوة افرنسية من الشبعا ، فتوافد المجاهدون الى بستان باكير للالنقاء بالامير عز الدين الجزائري بغية توحيد قوات المجاهدين ، ثم توجهوا الى بستان بجواد الست ، وكانت الطرات تحلم فوقهم و تكشف مواقعهم ، فتأكد المجاهدون ان قوى العدو فراحفة من دمشق والشبعا ، فقطع المجهدون طربق بلدا وبابيلا العام ، وتركوا مفرق طربقها على يسادهم ، وتمكنوا بموقع منبع ، وهناك بساتين بفصلها طربق ضيق وقنافه آ، تمر من اسام الدكوك ، وقد تحصن الامير الجزائري وعبد الة در آغا سكر وقراتها في البستان الشهالي ، واتخذ سعيد العاص وزكي الحابي ونزيه المؤيد متاريبهم في البستان الجنوبي ، وكان بين مواقع المجاهدين اشجار عند العلما سهل حتي الشجر ، فوقر بالعسد و واتخذ مواقع خاصة المراسات ، فبادره المجاهدون بنار مجتمعة من قواتهم ، واستعرت نيران الحرب واصطلى أوارها ، وكان ضغط العدو شديدا على مراكز المجاهدين فاضطر المرابطون فيها لتركها ، فتوجه المجاهد المؤيد شطر سبينه وسبينات ، وسال ضغط العدو شديدا على مراكز المجاهدين فاضطر المرابطون فيها لتركها ، فتوجه المجاهد المؤيد شطر سبينه وسبينات ، وسال والامير الجزائري الى كفر سوسه واعتقد العدو بان مقاومة المجاهدين العنيفة قد نلاشت فامرع سسلاح الفرسان يتعقيم ليقوم والمخوا نهم وقاوموا العدو وشكيده ، واحدن العنيفة قد نلاشت فامرع مسلاح الفرسان يتعقيم ليقوم بحركة النفات مواجهة تحو مركز العاص ، وقد ثبت زكي الحلي ومصطفى ء شرر ، ومحدد المغربي ، وحسن النابلي وسلم الخوان في بستان باكير وهو مركز الالقاء ، ثم ساورا الى قرحتا ، عن طريق الست ، ومنها الى المغرلانية توجه الامسير الجزائري الى قرحتا ، واجتمع الاخوان في بستان باكير وهو مركز الالتقاء ، ثم ساورا الى قرحتا ، عن طريق الست ، ومنها الى المؤرث المحتم على واحتم الاحتماد والمنان في بستان باكير وهو مركز الالتقاء ، ثم ساورا الى قرحتا ، عن طريق الست ، ومنها الى المؤرث الم

واجتموا بالدكتور خالد الحطيب الذي ضاع اثره عن الثوار ، وعادو الى كفرسوسه وكان ذلك في ٢٩ اب سنة ٢٩١٩ م ولما استمرت مدفعية قلاع المزة بتذف قنابلها التي كانت تتساقط بجوار مراكز المجاهدين ، ســاد العاص والدكتور الحطيب والمؤيد والامير الجزائري نحو سبينه وسبينات ، وذهب فديق منهم لجلب العتاد من جورة النفل ، ثمساروا واجتمعوا في كفر بطنه مع القائدين القاوقجي والعائدي ، وقد ابدى العاص والجزائري والمؤيد بطولةفذة .

ضوب نقطة المعمل وفي ليلة ٢٧ ـ ٢٧ أب سنة ١٩٢٦ م غادر المجاهدون الجهة الشهالية وهدفهم المعمل ، وكانوا زهاه خميين فارسا ، فتركوا خيولهم وساروا مشيا على الاقدام بطريق واسع ، وتمكنوا في جدران البستان الموصل النقطة ، وكانث الانوار تسطع في هذه النقطة ، فبادر الشهيد محميد الشالاتي بقذف النار من رشاشه ، واطلق المجاهدون النار مجتمعين على المعمل ، فقابلتهم مدفعية القلمة والمعمل والثكنات بنيران قنابلها وبالقذائف الحرساء التي لا يسمع لها دوي واز ز الا بعد السقوط والانفجار ، ودامت المعركة زهام نصف ساعة ، ثم انسحبوا الى مكمن الحيول .

دخول دمشق بهجوم استطلاعي ـ وفي يوم الثلاثا ١٩٣٦ بسنة ١٩٣٦ م قام مجاهدو الشاغور والعهارة والميدان وفئــة من ثوار القرى بهجوم استطلاعي ، فدخاوا دمشق بعد ان قطموا الاسلاك الشائكة وفتحوا بمرا لهم وكمنوا في موقع خاص وقضوا ليلهم فيـه ، وكانت قوى الثوار موزعـة الى اقــام ، فريق يقوم بمهاجة باب الجابية ، وآخر يقوم باشفال نقاط البزورية ( قصر آل العظم ) ومخافر الشاغور والعهارة ، وقد توجه سعيد العاص ورفقاه



المجاهد سليم الكلاس

الى قربة عين ترما لابلاغ مجاهدي الشمال ، بالذهاب لنجدة اخرانهم بدمشق ، وجعل الهجوم متحداً من الداخل والحادج ، وقد أخذ الة ثد العاص على عائقه اشفال النقاط الفرنسية الحرجية ، ليكون الضفط على العدو مزدوجاً ، وقد توزع الجاهدون في البدانين ، ثم ساروا الى بستان باكير ، وأقوا ترتيباتهم المنخذة ، وساروا في طريق غدير مطروقة بين الفياض حتى وصلوا الى الطريق الدام فافتربوا من المدل ، وفي هذه الفترة اضطر المجاهد نزيه المؤيد العظم للافتراق عن المجاهدين ، وغادر الفوطة ليوالي جهوده في هان والمودة مع الحلة الاخيرة وكان يرافقه عبد الكريم ومصطفى العظم .

اما الجاهدون الذين اخترةوا الاسلاك الشائكة ودخلوادمشق ، فقد كمنوا تلك الليلة ، وقبيل غروب اليوم الثاني ، انقسم المجاهدون الى فريقين كبيرين : الاول ، كانت وجهته باب الجابية وتلك الاتحاه، والثاني ، كانت وجهته البزورية وتلك الجهات .

فالذين هاجرا النقطة العسكرية في باب الجابية اشتبكوا مع حاميتها بعراك عنيف ، وقد قذف الشهيد عبد الفني الجلاه الحفراء بقنبلة يدوية فصرعتهم وكان بينهم مفوض شرطة ، وتمكن الثوار من اثارة هجوم على المخفر والنقاط العسكرية ، وكانت مصادمات دامية ، وبعد أن أتم المجاهدون عملهم انسحبوا، وخرجوا من الاسلاك الشائكة من نقطة الحرى خلاف النقطة الاولى التي دخلوا منها ، وتمكنوا من الوصول حتى بيت العظم وحارة النصارى ، وكان المجاهدان سعيد الاظن وحسن الزيبق على رأس الداخلين ، ثم عاد الثوار الى بستان باكبر .



المجاهد سايان الخانجي ( ابو شاكر )

آخو هموكة في باب الجابية – وقعت هذه المعركة يوم الاثنين في ٢٣ آب سنة ١٩٢٦ م ، وكان المجاهدون يرابطون في قناة (رانس) بارض الميدان وكان بينم القائد مصطفى وصفي وشوكة العائدي، والاميوعز الدين الجزائوي، فقر روا مهاجمة باب الجابية ، وساد ( ٨١) ثاثراً كان منهم سعيد الاطن ورفاقه من قبر عاتكة ، وحدن الزيبق و اخرانه من الشاغور ، ومحمرد دباح الجل ( أبو حدن ) ورفقاه من باب الجابية ، وسعيد عزيزه و اخوانه من مأذنة الشجم ، وكامل الشماط وفارس عقبل و احمد العسكاوي وهمر الباشا من حي العيارة ، وعبدو شمبورش و اخوانه من العقيبة ، وبعض مجاهدي الميسدان وغيرهم من وعبدو شمبورش و اخوانه من العقيبة ، وبعض مجاهدي الميسدان وغيرهم من والاميرعز الدين الجزائري ، والشيخ محدالاشمر، ثم عاد هو لا ، الى مراكزه والاميرعز الدين الجزائري ، والشيخ محدالاشمر، ثم عاد هو لا ، الى مراكزه

دخل المجاهدون الى زقق البرغل في باب الجابية ، وناموا في بيت آل النشواتي وظلوا فيه حتى المساء ، وقد استكشفوا الحالة في دمشق ، فوجدوا المدينة قد أغلقت متاجرها لعلمهم بمجيء الثوار لمهاجمة دمشق ، واقتضت الحطة ان ينقسموا الى اربعة فرق ، فنقدم سعيد الاظن ومعه ( ٢٠ ) مجاهداً ، فهاجم مخفر باب الجابية المقابل لسوق مدحت باشا وقتل جنوده .

وقام فريق مأذنة الشحم بضرب مخفر سوق القطن ، وهاجم فريق حي اليهود ، واخر هاجم قصر آل العظم .

وقد استشهد امام بحرة البزورية المجاهد سعيد الزعم وكان شرطياً والنحق بالثورة وجرح حمدي بوبيس ، وابو شحادة ، وهاجم الجند الثوار وتعقبوهم بالحراب ، وحرقواسوق مدحت باشا والسكرية ، وارتد المجاهدون واجتمعوا في الشاغور ، وقد حمل ( ابو عبدو العشمي ) الشهيد سعيد الزعم ، ووضعه في بيت امام حمام الركاب ، ليدفنه اهلا .

وقام شوكة العائدي والامير عز الدين الجزائري ورفاقها بضرب المخفر السكائن في بستان الامير ، فخرج الثـــوار سالمين ورجعوا الى مراكزهم .

ضرب قطار حوران - دهشق - في يوم الاربعاء الواقع ٢٥ آب ١٩٢٦م قرر التواد والزعاء والرؤساء تدمير قطار حوران - دمشق ، فاجتمعوا في باتان باكير وقضوا يومهم فيه حتى حان موعد نجيء القطار . وقد اشترك في هذه المعركة : الامير عز الذين الجزائري ، وفوزي القاوقجي وعصابتها وزكي الحابي ورؤساء المنطقة الشمالية للفرطة ، وقدم كبير من عصابة الشبخ الاشمر ، وعبد القادر مليشو ، وسعيد العاص وعصابته ، ورؤساء المنطقة الجنوبية الفرطة ، وشوكة العائدي وعصابته ، وفاول عصابة الاكراد ، متهم احمد الباراني ورفاقه ، وابو ي الدين شعبات وعصابته ، ولما أزفت ساعة المسير امتطواخيولهم ، واجتازوا الفسحة الفاصلة بين بستان باكير وسبينه وسبينات

المجاهد شغيق الخانجي ( ابوياسين ) واتخذوا القناة في حوش الريحان متاريس لهم ، وصادف وصولهم الى هناك حين مرور القطار ، وبتي قسم كبير من المجاهدين متمكناً بالبراح وآخر تحت ظلال الاشجار الوارفـــة ، فاما توازى المجاهدون مع القطار أصاره بنيران مجتمعة ، فأسرع سيره وقابلهم جنود القطار المصفح والحامية بنيرانها المستعرة ، وسددت عليهم الرشاشات ،



الجاهد وجه الخانجي (ابومعروف)



وترك المجاهدرن مواقعهم وتقدموا حتى وصلوا الى محطة اليهودي التي تبعد عن الغوات خمة كيلو مترات ، وكانت الشمس تميل الى الغروب ، وما كادرا يمكثرن بضع دقائق حتى فاجأتهم حامية الباردة بنيران رشاشاتها ، واصاب العدو اله.ف ( جبرة الجدران ) ماحكام والبرقية ، وحطموا مايزيد عن ( ١٥٠ ) عاموداً من اعمدة البرق ، ومطموا المواصلات بين حوران ودمشق ، من الجسر حتى محطة القدم ، تم عادوا الى بستان باكير وقضوا ليتهم ، وعادت عصابات القسم الشمالي الى مر كزها ، ربقي القادة العارقجي والمائدي والعاص سوية يفكرون بما يجب تنفيذه .

#### معركة طريق دوما

وقعت هذه المعركة يوم الجمعة في ٢٧ آب سنة ١٩٢٦ م .

رغم ان الحلة القادمة من الازرق الى الغوطة ، كانت الغاية منها أعادة الحركات ا ثهورية فيها ٤ وتوحيد القوى المتضمضمة فان الحدام بين رؤساء المنطفة الشمالية والجنوبية كان على اشدد .

فزهماء المنطقة الشمالية بدءون بان قو هم مي التي قارمت ، وأن المال والعتاديجب تخصيصه لافرادها ، ومِمد جدال تم الانهاق على ان تكون المنطقة الجنوبية بقيادة لركي الحلبي كما في السابق ، لان عبد القدر آغا حكر والدير خباني وجميع رؤماه القسم الجنوبي لابنقادوا لأمر احد سواه .

واما القارقجي فكان يطمح ان تكون جميع القوى بامره ، وهذا امر مستحيل المجاهد اكرم خلفي لاحتلاف وجهات نظر المجاهدين في القواد ، وكان سعيد العاص مع مجـــاهدي القسم الجنوبي ، وقد رابطوا للمدو في قربة ( مديرة ) وكان في الجناح الايسر آل عكاش ، وقــد حشد الفاوقيجي قواه في المركز ،

وجرى تعبيَّة قرى الشو اغرة وقرى الغوطة في الجناح الاين ، وكان على رأس الرشاش الرئيس راغب بدران .

و في هذه الفترة اتم المجاهدون توتيباتهم الحربية بانتظار العدو ، وقطعوا طربق دوما – حرستا ﴿ وقد اوقفت قوات القارقبي ثلاث سيارات وضعوها بمنتهى قربة مــــديرة ، وقبض على احــــد اهالي دوما بتهـة التجـس ، وعنـــــدما انسجب المجاهدون لى المكان الذي وضعت فيه الحيول ، وقبل وصولهم الىمديرة، داهمهم الحملة الفرنسية القادمة من حرستاركانت من المشاة ، واما الحلة القادمة من درما فكانت من سلاح الفرسان ، فأخلى آل عكاش الجناح الايسر ، والزبيق نقطة مديره ، وهذا الموقع مجنوي على مواقع حصينة كالمناريس والمنخنضات ، وكان مسيل ماء عميق يقطع الطريق عمو دياً وبمتد حتى مديره .

فهذا الفاصل الطبيعي هو منتهي خط القائد سعيد العاص الحربي ، وجبهته هذه هي ضد القوى التي ستزحف من دوما . أما خط القار أجي الحربي فهو على الطريق تمماً ، وكات مهمة قوى الزبيق هي لحفظ مؤخرة المجاهدين من التطويق من. جهة قرية مديره في الجنوب .



الجامد عارف الطحان

و لما زحفت قوى دوما كانت المدر عات تنقدم نحو قرية مديره ، وكانت جنو د حرستا تهاجم مركز العاص من الجناح الابن ، واشتدت النيران عند مقبرة القرية ، واشتد الضغ ط الخطر على مركز الامير عز الدين الجزائري ورجاله بالجهة الشرقية الجنوبية ، والمافة بينه وبين القائد سعيد الداص زها نصف كيلو متر ، وكانت اوضاع المجاهدين بمراقهم سرجة ، فالدبابات وصلت قرية ( مديرة ) والعاص بجانب قروها ، وكانت قوات العدو القادمة من حرستا هدفها نطويتي المجاهدين من خلفهم ، فقادمها العاص زهاء ( ٢٠ ) دقية ــة ، ثم اضطر الماذ حاب من مركزه الى الجبهة الفربية الجنوبية لا فتراب الدبابات من وراء القرية الى موقعه ، وكذلك ظهرت قوى العدو فجأة المام الامير عز الدين الجزئري في الجبهة الجنوبية ، واشته بك معها من مسافات قرية استشهد اثرها محد المفربي ، ( نجدة القائد شوكة العائدي )

و في هذه الفترة العصيبة كا.ت قرات العدو ان تصل الى مربط الحيل وتستولى عليها لولا النجرة التي ة دها البطل شوكة الع ثدي المؤلفة من صناديد المجاهدين ، فقد تصدى للفوة التي تصادمت مسمع الامير عز الدين الجزائري وفوزي القارقجي من ظهرها ، فكان لهذه النجدة الحظم الاثر ، وأفسدت شدة هجوم العدو واضطرت قوات دوما الانسحاب ، ثم اشتبك المجاهدوك مع

العدو من جهة مسرابا . دوما ، وانسحب العدو الى دوما ، وعاد المجاهدون الى دـتان باكير ولولا نجدة شوكة العائدي لابيدت قوات المجاهدين .

نزوح مصطفى وصفي باشا عن الغوطة - اثر الحلاف والمعاكسات الواقعة ما بين الغائد مصطفى وصفي واكثر لزعاء الشمالين من الوجهة الحربية والمالية قرر السفر ليلا لجبل الدروز ، فعادر منطقة الغوطة يوم الجمعة في ٢٧ آب سنة ١٩٣٦ م ، يوافقه آصف السفر جلاني ، وبشير الشهدى ، وجيدل البابا والد كتسور توفيق القصيباتي ، وتحركوا من وادي عين ترما الى دير العصافير فوصلوها صباحاً . وكانوا ( ٢٧ ) شخصاً منهم ١٦ فارساً ، واربع مشاة ، واثنان يوكبان حمارين ، وكان يوافقهم ابو فاسم الدرخباني وشقيقه وولده ، وتوفيق المهابني ، وزكي الحابي ، وشفيق الركابي ، وناموا في العتيبة م واصلوا السير الى قرية الحقف قاصدين جبل الدروز .

قرية هنين – قامت هذه القرية باعمال ضدالثورة ، فأهل القرية انقدوا الى فريقين خلال الثورة السورية في عام ١٩٢٥م ، وقد النحق بالثورة (٢٥) فرداً من اهلما ، وكات اكد ثرهم موالين للطات الفرنسية بالطاعة والاخلاص .



الشهيد محد النهامة ( ابو حاتم )

وكان مجاهدو القرى المجاورة يسترجدون بمجاهدي قربة منين ، فلا يستجيبون ، وقد افرطوا في أهمال السلب والنهب ، بما حدا بزعيم قربة بوزة المجاهدة السيد بحي الدين شعبان ان يتوجه اليهم لتأديب هؤلاء الذين سموا أنفسهم بجاهدين ، وما هم الا عصاة دأيهم الايقاع والاذي بالناس .

وقد سار اليم على رأس قوة من المجاهدين مؤلفة من (١٤٠) بجاهداً ، وقبضوا على السيدبدري يحيسن وغيره ، واحضروهم الي يوزة وهم موثوةون بالحبال ، وقد أظهروا التوبة والطاعة فاطلق سراحهم ، على ان لايعودوا لسابق احمالهم .

#### انسحاب الامير عادل ارسلان من الاقليم

كانت قرات الامير عادل ارسلان المنتشرة في الاقليم تقدر ب ( ٦٨٠ ) مقاتلا فارسا ، وكان معه المجاهد المعروف شكيب

وهاب ، وقد اجتمع في مزرعة عين البرج العائدة الى خليل ابي حمد مع ضابط افرنسي بواسطة كنج ابوصالح بعدجلبه من عرنه بسيارة خاصة ، وقد بتيت اسرار هذا الاجتماع وما دار به مجهولة عن المجاهدين .

وقد مانع شكيب وهاب فكرة الانسحاب الى الجبل ، واضطر ابناه عكاش وعصابتهم العودة الى الفوطة ورابطوا في بابيلا ، واجتمعوا مع المجاهدين في بستان باكيو. ونرى لزاماً علينا الالماع الى ان الاميو عادل لم يقم باية مصادمة مع الفرنسيين ، اثناه وجوده مع قواته في الاقليم ، سوى وقعة (الفالوج) التي قام بها محمود كيوان خفية عن الامير ، ومعركة ثانية قام بها شكيب وهاب سراً دون علم الامير .

ولو ان الامير الارسلاني قام بحركات ثورية حاسمة عند الشدائد في الاقليم ، لما سقطت الغوطة ، وقد اجتمع الشيخ سقطت الغوطة ، وقد اجتمع الشيخ ديب القديمي ومعه عزة الد اغستاني بالامير عادل ارسلان في جبال العادلية ، وطلبا منه النزول الى الغوطة ، اؤ ازرة اخوانه المجاهدين ، فأبى مججة فقدان الاعاشة ، فتكفل له



الشهيد البطل عمود كيوان

الشبخ ديب باعاشة عصابته ، ولما شاهد الامير ان (١٥٠) جنديا زحفوا نحوه انسحب ورجاله الى الجبل ، بينا كانت الغوطة تحتضر.
وجدير بالذكر ان الاعتنات كانت ترد الى الامير عادل ارسلان عن طريق فلسطين بواسطة لجنسة القدس ، ولو ان قواد الثورة نالوا قسطاً وافرا من المال •كالامير الارسلاني لذي قبع وقواته في الاقليم دون حرب لاصبح وجه الثورة المكفهر باسماً. وقد ذهب الامير عز الدين الجزائري ، والقائد سعيد العاص لمقابلة الامير عادل ارسلان في حوش قوبل فلم يجتمع بها .

وقعة مسراباً - . في يوم الاربعاء ٨ ايلول سنة ١٩٢٦ م ، اشتبك المجاهدون مع الكوكبات الشركسية بجوار قرية مسرابا ، بمركة داميه ، اسفرت عن تكبد عصابة الامير عز الدين الجزائري ، وابناء عكاش ، خسائر فادحة في الارواح ، فلم يدخل الفرطة بعد ذلك الناريخ ، الا العصابات التي كانت تأتي اليها من الحارج .

وفي منتصف ايلولسنة ١٩٢٦ م ، عادت الحياة الى طبيعتها في الفوطة ، وانسحب المجاهدون الذين ابو الحضوع والاستسلام فلاذوا بماقل اللجاة والصفا ، وانسحبو ا بعد معارك طاحنة من تينك البقعتين في الشهور الاخيرة من سنة ١٩٢٦ م ، وفي ربع سنة ١٩٢٧ م ، كما فصلنا ذلك في حروب اللجاة في حلقة جبل الدروز .

#### معركة القاسمية

في يوم الحُميس 'لواقع في ١٧ ايلول سنة ١٩٢٦ م وقعت مسركة القاسمية ، وقداشترك فيها مجاهدو قرى القاسمية والبحارية والجرباء ضد قوة افرنسية اتت الفتك بهذه القرى ، وقد اشتبكوا معها في قتال عنيف ، واستشهده بهاثلاثة من اهالي البحارية ، وآخر من الجربا ، وجرح محمد خليل زهرة من القاسمية في بطنه ، وقتل بعض الجنود وقامت الحلة الفرنسية بفظائمها المعتادة بالنهب والسلب والقتل .

 ولد في بيروت وهو ابن شيقة الجاهد احمد طعمينا ، حضر هذا الجاسوس من بيروت ، والتحق مع خاله في الدُررة وسار مسخ عصابة المزة ، وكان في عداد الرجال الذين وابطوا في بيت جن يوم حدثت معركة جبانا الحشب التي احفرت عن مصرع الشهيد احمد مريود ، وبعد يومين من وقوع هذه المعركة عاد الى المزة لوحده ، فحاله خاله عن رفقه احمد غازي ، والشيخ يوسف بوكة واسباب افتراقه عنها فاستآسليم بما تعرض له من توبيخ خاله وتقريعه له ، فأضر الشر وحقد عليه ، وذهب الى بيروت و هذك دخل في عداد الحرنة والجواسيس لدى المندوبية الفرنسية ، واستحصل منها على وثيقة رسمية ، تجيز له النجول اينا ريدومساعدته عا يطلب ، وعاد بعد عشرين يوماً الى دمشق ، وشاء الله ان ينكشف امره ، فتد صادفه المدعو (عبد الفني شبخ الشباب ) من اهالي الزة يطوف حول دار المندوبية بدمشق ، وشاء الله ان ينكشف امره ، وتد صادفه المدعو (عبد الفني شبخ الشباب ) من وذلك بان اطلمه عن علاقاته الوطيدة مع السلطة الفرنسية في يبروت ، وبعد التماهم غادى سليم وقال لهم ، بانه سيراقب خاله المحرولين ، وأطامهم على الوثية المعطة له من البشة الفرنسية في يبروت ، وبعد التماهم غادى سليم وقال لهم ، بانه سيراقب خاله واحمد غازي ، والمسبخ احمد يوسف بركة وعصابتهم ليفتهم ، فشجوه و وعدوه خيراً ، وطلبوا منه ان يستمر براقبتهم وتقديم المهومات عن تجرلاتهم والاماكن التي يوابطون فيها قلقضاء عليهم . .

اما عبد الغني شيخ الشباب ، فانه رغم كونه جاسوساً لدى السلطة الفرنسية ، فقد أبدى كل شهامة ونبل في هذا الموقف وعز عليه ان يذهب مجاهدو قريته ضحية الغدر والحيانة ، سيما وانه لم يسبق له ان أوقع أيةاذية باحد من اهل قريته ، فرأى ازاء هذا الحطر المحدق بجهاعته ان يطلعهم على هذا السر الحطير ، ليحتاطوا بالحذر منه .

وفي شهر ابلوا، سنة ١٩٣٦ م ، حضر الجاسوس سلم لمقابلة خاله ، وكان يوابط مع المجاهدين في بستان ( الحبيس ) فقدام خاله احمد طعمينا وتمرى ثيابه فلم بجد فيها شيئاً ، ثم رفع طربوشه ، ومزق القشة والجلدة ، فوجد الوثيقة الفرنسية ، فثبت لديهم خيانته وتجسسه ومراميه ، فأوثقه بالحبل الى شجرة ، ثم نولى المجاهدون محمود حمدان ، ومحمود بن احمد حروا ، ومحمود عندتر من اهالي المزة اخذه الى ارض ( اللوان ) لاعدامه فيها ، وفي الطريق استطاع الاعلات والهرب منهم ، واختفى في سياج الباتين الكثيفة ، وهرع المجاهدون يتحرون عليه وقد داخلهم الياس فوجدوه مختبئاً بقلب السياج ، فصرعوه قنيلا ورموا جثته في ( اللوائ ) .

وهكذا انتمت حياة هذا الجاسوس الذي شاء الله ان يفضح امره على يد جاسوس خطير مثله ، فيندفع متعصباً لابناء قريته لننجو عصابة المزة باجمها من الهلاك المحتم .

اهدام الجاسوس جوزيف كريم كان موظفاً لدى المندوبية الفرنسية بدمشق ، ويتردد كثيراً الى قربة الز قالاستطلاع والتجسس عن اخبار المجاهدين ، وكان يفرض الاتارة والغرامات عليهم بقسوة ونذالة ، فعلم المجاهدون بامره .

وصدف ان حضر هذا لجاسوس الى المزة في احدى زياراته المعتادة للنصب والاحتيال ، وكان جالساً في دكانة محمد علي خضير مختار المزة ، فنقدم اربعة من المجاهدين وهم ، علي السودا ، وصالح الشحيمي ، ومحمود المبيض ، ومحمد الزاكياني من اهالي المزة اليه وطلبوا منه مرافقتهم فتمنع عن السير معهم ، وكان يجه \_ل مسدساً اراد استعماله ، غير ال المجاهدين عاجلوه بالرصاص فأردوه قنيلا .

#### معركة تطويق النور

بعد ان استسلم من المجاه دين السلطة الفرنسية من استسلم ، وانده ومنهم الى الاردن من اندهب ، بهي هذا العدد الضئيل من المجاهدين ، وكانوا يتوغلون بين احراش الزور ويكهنون فيه ، ويخرجون كالاسودالكواسر في ظلام الليل ، لمناوشة مراكز المعسكوات الفرنسية الموجودة آندك في دمشق وضواحها ، الى طلوع الفجر ثم يعودون الى احراش الزور الراحة . وقد ضاق الفرنسيون ذرعاً بهذه المناوشات التي اقضت مضاجعهم ، فراحوا يرسلون الجواسيس لاستقصاء المعلومات عن مقر المجاهدين ، ولماء الموا يتوغلون في الليل الاغارة على المراكز الفرنسية جهزوا خس حملات عسكرية لنطويق ادض الزور ، والحرار الزور ، والحرار النور ، والخرار النور ، والخرار النور ، والخرار النور ، والحرار النور ، والحرار النور ، والنور ، وال

جرى هذا النطويق في طريق قرية بالا ؛ الذي امناذ بالدبابات والمصنحات والفرسان والمشاة ؛ وطريق جوبر ؛ حمورية ؛ كفر بطنة ، حوش المحمدية وقد احكمت المدنمية رمي الاهداف ، فكانت قنابل الدبابات الحنيفة تنصب



المجاهد المرحوم خالد القلمجي



الجاهد سعيد الغلعجي

على ارض الزور ، بينا كان المشاة يزحفون على مراكز المجاهدين انسحاب المجاهدين - ولما ايتن الثوار بالحطر المداهم استانوا ، وشقوا لانفهم طريق النجاة من قلب الحملة وتحكدوا من الانسحاب والافلات من النطويق والابادة ، بعد ان كبدوا الفرنسيين خسائر كبيرة ، وتابعوا السير حتى وصلوا الى بجيرة المتبية وارتاحوا من اشقة والعناه في ذاك النهاد العصيب .

ثم قام فدائيون يكشفون طلائع الحلات ويستقصون الحبار حملات النطويق ، ولما عامو ا برجوعها الى دمشق ، عداه الحجاهدون ادراجهم الى اراضي الزور ، وقركزوا فيها ، ولغوا من جراء هذا النطويق وانتشرد مشقات هائلة يعجز القلم عن وصفه ل

#### نزوح المجاهدين الى قرية العتيبة

بعد وقوع معركة النطويق في ارض الزور ، عاد المجاهدون الى النمركز بين ادءَ لها ، وعادت الحلات الفرنسية فداهمتهم

على حين غرة ، بعد ان رابطت قوات كبرى في الغرب والشهال والجنوب ، وانتشرت في الغرطة بصورة شاملة ، وكانت قذ ثف الدبابات والمصنحات ونيران الرشاشات تنهمر على مراكز المج هدين في ارض الزور وقدد انتشر وا بأطرافه ، واتخذوا الحيطة وكمنوا في المتاريس ، واشتداطلاق النار بين الفرية بن ، وكانت معركة رهيبة ، حيث استمرت نيران الاسلحة بجميع انواعها تنصب على المجاهد بن الى ظلام المبل ،

الخطو الداهم . . و لما اشتد الحطر الداهم من جميع اراضي الفوطية وطوقت القوات الفرنسية طرقه المؤدبة الى الجهات الشالية والجنوبية والفربية وأيتن المجاهدون انه لم يعد في وسعهم البقاء بارض الفوطة ومقابلة الحلات الفرنسية الكبرى بعددهم الضئيل ، شقوا لانفسهم طريقاً تحت ستار الليل كالمرة الاولى ، واتجهوا نحو الشرق بجماون الجرح من المجاهدين ، ونظراً لفقدان الاماكن الامينة لوضعهم واسعافهم فقد نزلوا وتمركزواني اراضي بحيرة الهجانة ، وكان يقود المجاهدين الصابوين في هذه المرحلة الخطيرة الحاسمة المجاهد المرحوم الشيخ ديب القديمي والمجاهد يونس الحنشور .

وفي الصباح جاء اليهم سعيد عرابي من قرية الهيجانة وبرفقته عشرة فرسان مسلمين من القرى المجاورة ولمــــــــــــــا رأى هؤلاء ما اعترى الثوار من وهن وضعف وتقهقر، ارتدوا الى قراهم واسرعوا باحضار خمــة بيوت من الشعرمع الفذاء السكافي، فأفيمت البيوت بأرض البحيرة البعيدة عن القرى واستراح المجاهدون وهم يفكرون في مصيرهم المؤلم .

#### انسحاب الجبهة الجنوبية

في يوم الثلاثاء الواقع في ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م، انسحب عبد القادر آغا سكر وعصابته ثو المتشهاد البطل زكي المرادي، الى قريةالعتبية وتمركز فيهاثم انسحب الى جبل الدروز، وكان المجاهدون بتحرون على اخوانهم بعدان شتت الحملات شماهم. ثم انسحب الديوخباني وعصابته من الفرطة عن طريق العادلية ، وكذلك نزحت عصابة الشاغور يتقدمها سعيد المفريي الى جبل الدروز ، واتى حسن الزيبق ومعه ( ١٢٠ ) فارساً والتحقيمين تبقى من عصابة الميدان ، ثم وفدت عصابة العمارة فسارت مع الشيخ ديب القديمي وسلم مرجان الى قريتي البيطارية وتل مسكن ، وبعد أن تم احتشاد جموع المجاهدين قرر الشيخ محمد الاشمر ان يوابط وجماعته في المرج ، بأنتظار الوقت المناسب للانسحاب الى جبل الدروز .

ولما كان ديب الشيخ ، قد انسحب الى جبل الدروز ، فقد أزمع رؤساء العصابات على النزوح وبدء وا بالتسلل ، فنزح حسن الزيتى ومعه فئة كبيرة ، ورغبت عصابة العمارة بالنزوح للالتحاق برئيسها ديب الشيخ ، غير ان الشيخ الاشمر وعبد الغني نجيب قاما بهانعة مجاهسدي العبارة من النزوح وجردوا البعض من سلاحهم وخيولهم ، فنوقفت حركة النزوح الى الجبل فترة قصيرة .

#### المناوشات في الافتريس والمحمدية

بعدوة وع معارك النطويق في ارض الزور ، واندحاب المجاهدين الى اراضي بجيرية الهيجانة ، وصلت عصابة من المجاهدين قادمة من شرقي الاردن مؤافية من خسين مسلحاً ، منهم خسة عشر قارساً والباقي مشاة ، وقدجهزت هذه المصابة من الاموال الموجودة لدى اللجنة في شرقي الاردن ، وكان على رأسها المرحوم خضر دلول ، والشيخ عبد الوهاب العرجا وغيرهم ، فاجتمعوا بأخوانهم في بحيرة الهيجانة ، وتحدث لمجاهد العرجا بأث بجيئهم من شرقي الاردن كان لنصرة اخوانهم بالفوطة ، والمثابرة على الشغال جيوش المستعمرين .

ومن الؤسف النجهل المسؤولونماوصلت اليه حالة أثورة من وهن وضعف ، وما اتخذه الفرنسيون من تدابير عسكرية لقمع النورة السورية ، والقضاء على المجاهدين في غرطة دمشق . فيبعثون بعضاية صغيرة من المجاهدين لتشد ازر من تبقى في منطقة الزور وعددهم لايزيد عن ( ٢٥٠ ) مسلحاً ، ليقاتلوا



الجاهد احد طلعت حنظى

جيشاً مسؤلفاً من ٢٠ الى ٢٥ الفاً بمسداته الكاملة . وقد اصسرت العصابة القادمسة من شرقي الاردن على دخسول اراضي الزور ، فقام خضر دلول والعرجا مع ثلاثة عشر فارساً وساروا عند المساء من بحيرة الهيجانة ، فوصلوا ارض المحمدية قبيل منتصف الليل، وكانت عملة افرنسية ترابط في اراض الافتويس والمحمدية . وقد كشفت تحول الجاهدين فبادرتهم بنيران مدافعها الثقيلة والحقيفة ، وانصبت حمم قذائفها نحو اراضي الزور ، فأجاب المجاهسدون النار بالمثل ، لاشغال الحملات المرابطة باراضي الغوطة ، وتحققوا الحطر الداهم ، وان قوات المجاهدين الضئيلة لاتستطيع مجابهة الحملات العسكرية .

والحقيقة التي لامراء فيها ، ان المجاهدين صدوا بوجه الحلات الفرنسية زهـــاء خمسة اشهر ، ولايمكن لابة عصابة الصموه والصبر على البلاء والاخطار ، كما صبر مجاهدو الغوطة ، ثم انسحب المجاهدون تحت ستار الليل خوفاً من التطويق ، وعادوا الى بحيرة الهيجانة مع طلوع الشمس واباغرا اخوانهم خطورة الموقف الراهن اذ ذاك .

الانسحاب الى شرقي الاردن . . تداول المجاهدون في الامر ، فقرروا ضرورة الانسحاب الى شرقي الاردن ، وكأنوا آخر عصابة خرجت من اراضي الفوطة .

وقد ساروا ليلا من اراضي بجيرة الهيجانة ، ونزلوا في قرية الطيبة ، وفي الصباح تابموا السير في اراضي حوران ، ونزلوا في قرية جامم الى المساء ، ومنها توجهوا فوصلوا اراضي شرقي الاردن بعد طلوع الشمس، وقد اعترضتهم قوة من الجند الانكليزي باعتبارهم يشكلون قطعة حربية ، وطلبت منهم تسليم اسلحتهم ، فأمتنع المجاهدون عن ذلك وطلبوا اعتبارهم كلاجئين سياسيين ، وبعد يخابوات سمح المجاهدين بالدخول الى الاراضي الاردنية ، بشرط ان لا يدخلوا المعمورة بهذا المجموع ، فقبلوا هذا الشرط ونزلوا في اراض قريبة لقرية الطيره ، وفيها نهر ماء وبعض اشجار ويسمى هذا الموقع (الشلالات) .

اريحية الشيوخ النبلاء . نرى لزاماً علينا الاشادة بما أبداه فواز باشا ، والشبيخ حديثه الحريشه ، والشيخ مثقال واندادهم من الشيوخ النبلاءنحو المجاهدين من حفاوة ومساعدات .

الاجتماع بالاشمر ورفاقه ... وبعد ان تمركز المجاهدون في ذلك المكان ، اجتمعوا بالشيخ محمد الاشمر ، وعبد القادر آغا سكر ، وعبدالفني نجبب ومن رافقهم من حي الشاغور والميدان ، وبعض احياء دمشق، وكانوا زهاء مئة وخمسين مسلحاً ، وكان هؤ لاء قـــد انسحبوا من الفوطة اثر حملات النطويق ونزحوا الى الاردن العمل على تجهيز عصابات. جديدة والنزول بها الى الفرطة وتجديد المعارك فيها .

#### الحالة الاخيرة في الغوطة

لقد كان الدعاية التي بثها الحونة من اصحاب النفوذ والاملاك الاثر الفعال في تفكك عرى الثورة في الفوطــــة ، فاستسلم فريق من المجاهدين ونزح فريق الى الاردن .

ونزح سكان القرى ، وتزعزعت معنوياتهم وعقائدهم الوطنية ، وكان للتنافس الواقع على مناصب القيادة وفرض ضريبة الاعشار من قبل الثوار على القرى اسوء الاثر على مجرى الحوادث فكانت هذه التصرفات من اهم العوامل في تعجيل انهيار الثورة فلما باغت العدو الغوطة بجملات النطويق الحائلة ، وجد اصحاب الغايات منفذاً لدعاياتهم ، اما احمال التدمير والتخريب التي قامبها الجيش النرنسي في منطقة الفوطة ، فكانت ضربات قرصة ادت الى تفتيت عرى الوحدة والنضال بين القوى العاملة وبقيت قوات من المجاهدين مرابطة في شم لي الفوطة وجنوبها ، وكان الاتفاق والانحاد مفقوداً بينها .

وعلى هذه الصورة فان الننافس بين قادة الثورة على زعامة القيادة ، وتفكك وحدة النساند في الممل والدءايات السيئة الي بثها المدو والحونة ، وانسحاب ممظم القوى ، ونزوح القروبين ،والتباعد عن فكرة الانسحاب ، وسقوط اجنحة الفوطة كل ذلك أدى لنضمضع القلب في الفوطة فتكانت القاضية . وجدير بالذكر ان الحطة الحربية التي سار عليها القاهة وهي حروب الجبهات ، قد اضرت بصالح الثورة ، اذ لايطلب من العصابات الوقوف امام الجيوش المنظمة بل القيام بجروب عصابات مستمرة ، والانسحاب المماقل المجاورة واشفالهم العدو ومع هذا فان البطولة التي قام بها قاهة الثورة بدفاعهم المجيد سيما في حركات التطويق .

قد سجلت لهم صحائف الحلود.في تاريخ الجهاد السوري .

#### وفد المجاهدين الى عمان

رابط المجاهدون الذين انسحبوا من الفوطة في اراضي ( الشلالات ) التابعة لشرقي الاردن مدة شهر ، وفي هـذه البرهة بت الرأي على تشكيل وفد من المجاهدين ، فتألف من السادة الشيخ محمد الاشمر ، ويونس الحشور ، والشيخ ديب القـديمي ، لمقابلة اللجنة الوطنية المؤلفة من السادة حسن الحكيم ، وعادل العظمه ، والحاج عثمان الشهرباتي .

وقد حضر هذه الجلسة ، السادة الرئيس شكري القوتلي ، والدكنور عبد الرحمن الشهبندر ، وفوزي ونسيب البكري .
وانحصر طلب الوفد في ناحية واحدة ، وهي تقديم المال الكافي والسلاح اللازم لتجهيز حملة تنضم الى صفوف الجاهدين الذين
كانوا يتنقلون بارض الفوطة ، وان لايقل عدد الحملة عن ( ٢٥٠٠) مقاتلا ، وان تتوزع هذه الحملة الى ( ٢٥) عصابة يتألف عدد
كل منها من ( ٥٠) مجاهدا لدخول الفوطة من جميع اطرافها تحت ستار الديل ، والوصول الى ارض الزور ، واشفال الجيوش
الفرنسية وضرب الراكز العسكرية في كل مكان وخاصة في الزوية القريبة من الحدود الاردنية .

عنلة القطامي - . وفي هـذه الفترة حضر السيد عقلة القطامي من مج هدي جبل الدروز بحمل رسالة مزورة على لسان محاتير قرى حوران ، مفادها انهم ينتظرون اخوانهم من المجاهدين السوريين ، عندما يمرون باراضهم عائدين الى الفوطة لمجابهة المستعمرين ، وانهم مستعدون للانضهام لنصرة اخوانهم بسلاحهم ، وقد ابلغت المجنة وفد المجاهدين هذه المعلومات التي انكشف امرها بعد موقعة ( داعل ) باراضي حوران ، وتحقق بان الرسالة التي كان مجملها عقلة الفطامي كانت ملفقة ، والهدف من تزويرها هو الحصول على المال فقط .

وقد انضم الى المجاهدين الشيخ اسماعيل الحريوي زعيم حوران واولاده ، والشيخ مصطفى الحليلي صاحب ثورة حوران والشيخ عواد بن ماضي شيخ عرب الصخور ، والشيخ صمادي شيخ عجلون ، فكان عددهم ( ٤٥٠ ) مساحاً .

#### وقعة ناعل

وقعت هذا المعركة يوم الاحد في ٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م

تبعد قرية داعل عن درعا ١٤ كيلو متراً الى الشهال وعن ازرع ١٦ كيلو متراً وتقع غربي خربة الفزالة الى الشرق على . بعد ٧ كم ويرابط فيها سلاح الفرسان الفرنسي .

حملة الججاهدين \_ . كانت دؤلفة من ( ٥٠٠ ) من المشاة ( ٢٠٠ ) فارساً وثلاثة بغال تحمل العتاد .

القواد والزهماء الذين اشتركوا في المعوكة — . قاد حملة داعل القادة زكي الحلبي ، تحسين المدفومي ، صادق الداغستاني ، صبحي العمري ، والضابط مظهر السباعي ، واشترك فيها الشييخ مجمد الاشمر ، عبد القادر آغا سكر ، عبد الغني نجيب ، سعيد دقماق واخويه ، يونس الحنشور ، مصطفى الحليلي وجماعته ، الشييخ احمد قاسم وعشيوته من قضاء عجاون ، عودة السرور شييخ عشيرة المساعيد ومعه ، ومسلحا ، مطلق المذيب شييخ نوى ، وفندي الحشيش شيخ تل شهاب ، وعقاب الحشيش من وجوه تل شهاب ،

كانت الفابذمن مجيء الحملة ، هي المرور منالشيخ مسكين بلدة شيخ شيوخ الحوارنة ، وضرب مراكز القوات الفرنسية في طريقها ، ثم الاستقرار في اللجاء باعتبارها مركزا حصيناً .

ولم تنصد الحملة الدخول الى داعل أو ضربها أهدم وجود مركز عسكري فيها، بل المرور منها فقط .

شيخ داعل – . كان السيد عبد الحميد الفيصل الحريري شيخ قرية داعل بعيدا عن حوران عند بجيء الجملة لاشتراكه في ممارك الحدود ، ولو كان حاضراً لما حصل الاصطدام بين حملة المجاهدين والحراس .

في ليلة ٢/٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م ، تحركت قوة المجاهدين التي كانت توابط في قرية المفير الواقعة في الاردن ودخلت الحدود السورية من موقع جسر (المدان) وقام الشيخ مصطفى الخليلي وجاعته بتدمير جسر (عرار) وحرق مركز الدرك واسروا جنوده وخربوا السكة الحديدية ، وبعد منتصف الميل وصلت الى قرية داعل ، وكانت الفكرة ضرب الزوية والتمركز فيها ، وقد دءهم اهلها ، وفيها احراج وجبال ووديان تساعد على حركات العصابات ، وكانت الحملة مضطرة الهسرور من قرية داعل الى الزوية .

وقد تحرش حراس القربة باطلاق الرصاص على الجاهدين فنادى بهم شيوخ الحوارنة اسماعيل الحريري ومصطفى الحليلي بالكف عن اطلاق النار وحاولوا اقناعهم فتادوا في تعرضهم الهجاهدين ومنعهم من اجتياز الطريق ، فطوقوا القرية ودخلوها عنوة تحت ازبز الرصاص ، ولم يستطيعوا الحروج منها في النهار والسيو الى الزوية ، وفي أنه ثها نزع النوار السلاح من الهاليالقرية، وفي النهار حلقت طائرة استكشفية وحامت فوق القرية ، وأطلق احد جواسيس القرية عليها عدة عيارات نارية ، فتوارت وعادت غيرها فوراً ، وبدأت تقذف قنابلها حرالي القرية ، فكانت هذه اشارة من الطائرة الى الاهلين لمفادرة القرية حسب التمايات التي كانت بين الاهلين والفرنسيين ، فاخذ الاهلوث بالنزوج عنها ، وقد توكرا بيرتهم وارزاقهم المناثرين .

واباغ لمخلصون من الاهلين الثوار ونصحوهم بلزوم مفاهرة القرية تفاهياً من قذف الننابل المتنجرة ، وظن الجاهدونان قرلهم خديمة يويدون منها حض الثوار لاخراجهم من القرية .

تطويق القوية \_ تحصن الجاهدون في القرية واستعدوا المقارمة وبعد نصف ساعة جاءت الطائرات انواجاً على ثــلاثة اسراب ، كل سرب مؤانف من خمس طائرات وانتشرت فوق القرية وبدأت بالقا قنابلها النقيلة على المجاهدين .

وعند الطهركان النوات الفرنسية قد اتت من مراكز درعا وخربة الفزالة وازرع ، وهي تشتمل على اثنى عشر الف جندي فيها سلاح الفرسان والمصفحات والدبابات وطوقت القرية ، واشتد الخرب بين المجاهدين و لحملة الفرنسية وعند الدصر حمي وطيس الممركة ، وقد هبطت طائرة في السهل البعيد ، واخذت احد ضباط لحملة وكان جرمجاً ونقلنه ، ودامت المعركة حتى غروب الشمس ولم يتمكن الجيش من دخول القرية ، وكذلك فان المجاهدين لم يستطيعوا الحروج منها ايضاً .

تقسيم قوات المجاهدين ﴿ قَامَ القواد بِنَقْهُمُ القراتُ وتُوزَيْهُما ۚ لِي ارْبُهُمُ اطْرَافُ القرية من خارجها ﴿

وقد رابطت المدرعات في الجهة الجنوبية من القرية ، وقام القائد العمري مع جماعته بقلب الجدران ، فاضطرت المدرعات المرجوع ، ونجحت الحطة ، ولو استطاعت الدخول الى القرية لقضت على جميـع المجاهدين ، وكانت تقذف قنابلها من بعيد .

اما جهة الشمال الشرقي ، فلم تحدث فيه معركة ، فقد رابط فريق من المجاهدين لحماية الموقع دون ان يقوموا باي نشاط حربي كيلا يلفتوا نظر الفرنسيين الى مقر وجودهم ، وليبقى خالياً منهم لنأمين الانسحاب منه ليلا .

وقبل بدء الممركة ، انسحب زهاء ( ٢٠٠ ) مجاهد من الاردنيين ، مع الشيخ محمد الاشمر وقسم كبير من مجاهدي الميدان ، وبني المجاهد عبد الفني نجيب و بعض رجاله ، وصم القتال واثبت انه من اشرف الابطال .

استبدال المجاهدين – قرر المجاهدون فك الحصار من الجهة الشرقية ليستطيعوا الافلات من النطويق المحكم ، ونقرر ان يقوم الشيخ احمد قاسم وجماعته من اهالي عنجره التابعة لقضاء عجلون ، وهم من الاشاوس المشهود لهم بالتضعية اختراق الحصار فكانوا في المقدمة وتبعهم بقية المجاهدين وهم يحملون الجرحي على ظهور الحيل ، وقد ابدوا بسالة فائقة واستطاعوا خرق الحصار تحت ازيز الرصاص وقصف الغنابل والتهليل والتكبير ، فكان هجرماً عنيفاً ساحقاً ، فتراجعت الحمّة الفرنسية امام هذا الهجوم الصاعق ، وكان الليل قد أقبل ، وبعد ساعة من فك الحصار أخذ الثوار يجتمعون فساروا في الظلام متجهين الى اللجساء فوصلوا حدودهــــا صباحاً ، وقد استفرقت المعركة من منتصف الليل وطوال النهار حتى أول الليل من اليوم الثاني .

وبعد النفاهم مع احمد الفصين رئيس عشيرة اللجاء ،قبل أن يدخل الثوار اللجاء دون النصادم مع الفرنسيين ، ثم رحلوا عنها في مساء اليوم الثاني ، ومنهـا سار الجاهدون الى جبل الدروز فدخلوا قرية د صيد ، .

ونزح فريق من الحدلة الى الاردن ، وشقوا طريقهم بين الجنود ، وأمها النازحون مع القائد العمري ، فقهه وقعت اشتباكات بينهم وبين الجنود حدى استطاع النجاة ، والذين استقروا في قرية داما الثائرة مدع القرى التي لم تستسلم للفرنسيين فقد تعرضت لقصف الطائرات بالقنابل .

#### شهداء قرية داعل

احتشهد في هذه المعركة القائد حسين بك المدفعي، وخمسة من المجاهدين وجرح اكثر من أربعين ، وخسر اهالي قربة داعل « ٧٠ ، شخصاً بين قتيل وجريح ، وكانت آخر معركة دامية من معارك الثورة السورية .

أما بقية المجاهدين الذين وأصلوا سيوهم بعد هذه المعركة فقد نزلوا على نهر مزيريب ، ثم اتجهوا نحو حدود شرقي الاردن فعالجوا جرحــــــاهم .

وصدف أن من أمامهم خممة خيالة فسيقوا لمواجهة المجاهدين ، وقد نبين أنهم بعض مخاتير قرى حوران ، فمألوهم هماذا كانوا سمعوا قصف قنابل الطائرات على قرية داعل ، فأجابوا بأنهم سمعوا ذك ، ثم استرضح المجاهدون منهم هما اذا كانوا بعثوا مع عقله القطامي وسائل الى اللجنة في شرقي الاردن باستعدادهم لنصرة المجاهدين ، فأنكروا علمهم بذلك ، وابدى المجاهدون استغرابهم لمقابلة أهالي داعل لهم بالصد والرصاص ومنعهم المرود من طريق قريتهم الى أرض اللجاء قبل طلوع الشدس .

#### معركة الالى

الباقرن ، وقد استولى المجاهدون على الخيول والاسلحة والممدات الحربية ، وخسروا شهيدا رخمة جرجى ، وقد انشطرت فرقة من مجاهدى الحوارنه ، وسارت بقيادة القائدين زكي الحابي ، وشوكة العائدي الى جهة اللجاء لمنازلةالقوى الفرنسية المرابطة في جهاته القرببة المحافظة على سلامة الخط الحجازي ، وقد مشارك هذه الفرقة في نقدمها واشترك في حركانها عدد من شيوخ حوران وروسانها من آل الحربري وآل الزعبي والدراعنة ينقدمهم رثيم الشخ خلف المقبل .

لم تكن القوات الفونسية في جهاة اللجاء قدادرة على صد هجات المجاهدين لجهلهم معاقل اللجاء ووعوره الحصينة ، فكان اعتاد الفرنسيين في معاركه على الطائرات ، فكانت اسرابها تتوالى وغطر المجاهدين بالقذائف ذات الوزن الثنيل وقد تقهتر الفرنسيون وسيطر الثوار على حدود المجاه القريبة المطلة عدلى محطات سكة حديد درعدا د دمشتى ونسف الثوار جسر العراد ، ثم استلم زهماه حوران اثر معركة الدلى ، وجهز الفرنسيون حملات قرية لتطهير اللجاء

بدء معارك المجاه - جارت شرزمة من المجاهدين لكشف مواقيع

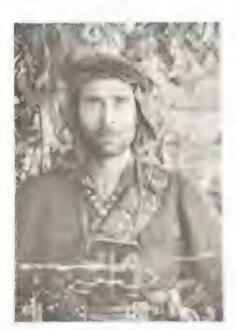

الجاهد شفيق الركابي

الفرنسيين في بصرى وشبخ مسكين، وقد استولى الثوار على المخفر ، واسروا جنوده وغنموا موجوداته من السلاح والذخائر ، واغار ثوار الفوطة على قرية بويضان ، وكان اهلها بالثون الفرنسيين ويتطوعون في جيشها فاتناوا من الجند عددا ، وقد ذكرنا تفاصيل معارك اللجاء في خلفه جيل الدروز .

#### فظائح الفرنسيين

في يوم الخيس ٩٤ نشرين الاول سنة ١٩٢٦ م عادت حملة افرنسية من الغوطة الى دمشق تسوق ( ٣٠ ) شخصا مسن القروين العزل من السلاح موثقي الاكتاف ، ومعها جمال تحمل جثثاً ، كان هؤلاء يعملون في حقولهم ، فأعدمهم الفرنسيون ، وطرحوهم في شوارع دمشق الكبرى ، ليستعيضوا مافقدوه من هزائم جيوشهم وضياع شرفهم العسكري المعنوي، وليوهموا الناس انهم قضوا على الثورة ، ثم قام الفرنسيون بقتل عدد من اهالي قرية كفرسوسه ظلما وعدوانا لعقيدتهم بان جميع صن في القرية هم من الثواد ، سواه كانوا عزلاً او مجملون السلاح .

#### معركة جس الغيضة

وقعت هذه المعركة يوم الجمعة في ٢٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م وقد خرجت اربع كوكبات من فرسان متطوعــة الشركس بقيادة الكابنان عثمان بك بشماف ، وقد دفعه الغروو فانتقص من كرامة المجاهدين وشأنهم ، واخذ على عاتقه الحماد

النُورة والقضاء عليها في الغوطة .

وفي هذااليو مبينا كان مجاهدوالفوطة الشمالية يتجولون بين اراضي عين توما وكفر بطنه ، انحرفو انحو الطريق العام ، وعند وصولهم الى نهر تورا امام جسر الميداني ، النقوا بالكوكبات الشركسية ففاجأتهم بنير انهسا الحامية ، فانتشر المجاهدون وتحصنوا في مجرى نهر تورا ، واستبكوا مع الحملة بمركة عنيفة ، وقد استعمل الثوار المدافع الرشاشة ، وتولى استعماله الربعة من جنود المفارية المنتحقين بالثورة ، وقد دامت هذه المعركة حتى غروب الشمس واسفرت عن خالو كنيرة بين صفوف المجاهدين والمتطوعين .

مقتل عثمان بك بشماف \_ قتل في هذه الممركه الكابتان عثمان بك بشماف قائد الكوكبات الشركسية ، بوصاصة تناولنه عن بضعة امتار ، بيناكان المسدس في قبضته ، وقدصرع الليوتنان (هرشان) قاتلة، وحضرهذه المعركة القادة فوزي القارقجي ، سعيد العاص ، شوكة العائدي ، وصادق الداغستاني ، والامير عز الدين الجزائوي ، ونزيه المؤيد العظم ، والشيخ حجازي واخوته، وسعيد الاظن وشقيقه سلم، واحمد الحباز، واحمد شعبان وحمدي البحره ومحمد القدور وجماعتهم



الجاهد المعروف سعيد الاظن

خسائو الغو نسيين ـقتل في هذه المعركة زهاه (٢٥) متطرعاً ،وغنم المجاهدون سبعة رؤوس خيل وكمية من البنادق والعتاد خسائو المجامدين ـ استشهد من المجاهدين يونس البرغوث من دوما وخمسة من مجاهدي قرى الغوطة ، وبعـد انتهاء المعركة قام المجاهدون بدفن شهدائهم في مقبرة قرية زملكا .

اما البلاغ القرنسي فيشير الى مفتل (٦٦) ثاثراً بينهم سبعة من قدماء الضباط ، وهذا بخالف الحقيقة والواقع . عثمان بك بشهاف ــهو من اهالي قرية الحشنية وقائد الكو كبات الشركــية ، كان ملازما متطوعا مع الليوتنان كولونهل ثوفيق بك الشرك مي في الجيش الفرنسي . وقد حضر المعارك في جبل الزاوية ، والعلوبين ضد ثورة الزعيم ابراهيم هنانو في عام ١٩٢٠م . وكان اليداليمني السفاح (كوله) في تجنيد منطوعي الشرك وكان لمصرعه رنة اسف وأسى لدى الفرنسين والشراك.

#### معركة زاكية

وقعت هذه المعركة يوم الثلاثاء في ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م و ١٩ ربيع الثاني سنة ١٩٤٥ ه و القد استركالقائد البطل الشهيد المرحوم شوكة العائدي عمارك الغوطة ، فكان لا يخرج من معركة الاليدخل ميدان معركة جديدة ، وبعد حركات القطويق ذهب المي شرقي الاردن ، وقام فيها بدعايات واسعة لنجهيز حملة والعودة معها الى الغوطة لنجديد القتال معالقوات الغرنسية ، وقد سافر العائدي واحمد شعبان مع عثان الشرباتي الى عمان ، ليذهبا لى حوران الانفاق مع الثواغرة ، المودة الى جو اراالغوطة وقد خرجت الحلة الثانية من ناحية الازرق ، يقيادة الشهداء شوكة العائدي والا ، يو الجزائري واحمد الحباز . وقد تم ذاك ، حيث عاد وبدأت المعارك بين الجاهدين والقوات الفرنسية بشكل مروع مستميت ، واثر مقتل عثان بك الشركسي والقوات الفرنسية بشكل مروع مستميت ، واثر مقتل عثان بك الشركسي والقوات الفرنسية بوكد ان قاتل عثان بك ، قتل فورة بوصاص الميوننان البلاغ الفرنسي بؤكد ان قاتل عثان بك ، قتل فورة بوصاص الميوننان ( هرشان ) وقد ثار الفرنسيون والشراكسة لمصرعه ، وبعثوا بحملة كبرى الى منطقة قطنا ، وكان المجاهدون قد سادوا الى مزرعة البويضة ونزلوا بها، وجاءت طائرة الفرنسية تكشف مقره ، فخف المجاهدون الى اداخي قرية وبانوا بها، وجاءت طائرة افرنسية تكشف مقره ، فخف المجاهدون الى اواخي قرية وبا



الشهيد البطل سام الاظن

كناكر الوعرة ، وتحصن القائد فوزي القاوقجي ، والشهيد الامير عز الدين الجزائري ، ونجم الدرزي ، وفارس عقيــل ( ابو عبدو فارس ) وراء المناريس في الجمة المواجهة العملة الفونسية القادمة من مركز قطنا .

وتمركز الشهيد العائدي واخوانه سعيد الاظن وشقيقه سليم ، وخليل بصلة في جبمة دمشق ، وتمركز القائد زكي الحلبي ، واحد شعبان ورفاقها في الحبمة الغربيـة لمواجهة القوات الفرنسية القادمة من القنيطرة ، واشترك في هذه المعركة المجاهد الباسل الدكتور امن رويحة .

اشتبك الجاهدون في قتال رهيب مع القوات الفرنسية ، حتى الغروب واشتدت وطأنه عندما خر الجماهد البطل سليم الاظن شهيسداً في ميدان المجد والشرف وآثر المجاهد سعيد الاظن الانسحاب الى مكان أفضل ، فرافقه خليل بصلة ، وبقي الشهيد العائدي لوحده ، يقاوم ويقاتل ببطولة خارقة ، وقد كان بامكانه الانسحاب من المعركة ، كما انسحب رفاقه ولكنه آثر الموت ، وكنبت له الشهادة ، وضرب اروع مثل في الجهاد والنضحية .

وكانتست طائرات تغذف مواقع المجاهدين بالقنابل المدمرة ورشاشاتها المتواصلة ، وتقدم المتطوعة فدخلوا اطراف مواقع المجاهدين فانسحبوا ولم يبق منهم سوى الغائد القارقجي واحمد الباراني ، فطوقها جنود المتطوعة ، فاخترقا الطوق ، وهما يقاومان المعدو بشدة وضراوة ، ونجيا من الهلاك ، وتوجه القاوقجي الى قربة شقحب ، ومنها الى قربة عالمتين ، فمحطة الدير على واجتمع بالجاهدين المذحبين من هذه المعركة الرهيبة . وبقي خليل بصلة في موقع يقع شرقي كناكر ، ثم اجتمع بالحوانه .

شهداء المعركة - انجلت هذه المعركة الداميـة عن استشهاد الجاهدين وهم : القائد شوكة العائدي ، الة ثد زكي الحلبي ، سليم الاظن ، عبد الوهاب الرجلة ، صالح بن حسين القربي ، وابن خالته عبد الفني الجلاد ، وسنة آخرين . وفي هــذا اليوم ذاته استشهد البطل زكي المرادي أثر استباكه مع قوة افرنسية بالقرب من بابيلا .

# البطل الخالد الشهيد شوكة العائدي 1447 - 1977

هو المجاهد الوطني الفذ ، الذي نذر نفسه منذ نشأته لقوميته العربية ، ووقف نشاطه للدفاع عن عزتها ، ووهب روحه في حبيل تحقيق امانها ، والفارس المغوار الذي تشع اضواء البطولة من مقلتيه ، فكان يصلي المستعدرين نارآ حامية ، كما يقدف البركان الهائج حممه المدمرة ولهيبه المحرق ، والمناضل البطل في ميادين اشورات ، والمؤمن بعر وبعته ايماناً تتزعزع الراسيات ولا يتزعزع ، وفي حبيل هذا الايمان العلوي كنبت له الشهادة في حاحة الشرف وتربع على حدة الحلود .

لقد كان هذا الشهيد الصنديد في موعد مع الموت في كل لحظة من مراحل حياته وميادين جهاده ، فكات حرباً على عناصر الذل والتراخي والاستخذاء ، وصاعقة تنقض على الاستمار وأذنابه ، يدين بالقيم الاخلاقية والكرامات الوطنية فيضعها فوق كل مرتبة .

وهكذا أفل هذا النجم الساطع ، وخبا هذا البركان الثائر ، بعد ان أبلى في ميادين الثرو ات العربية بلاء موشى بروعة الحاود ، والبقاء للواحدالقهار .

الشهيد الصنديد شوكة العائدي وقد حضر جده على المسلم العائدي وقد حضر جده على المسلم الم

مولده ونشأته . ولد الشهيد بدمشق سنة ١٨٩٧م ونلنى دراسته الاعدادية في مكتب عنبر بدمشق ، وفي الصف المنتهي اعلمنت الحرب العالمية الاولى فأخذ الى الحدمة المقصورة في بعلبك ، ثم عين بمفرزة الهجانة في منطقة دمشق ، وبعدها ارسل الى المدينة المنورة تحت قيادة فخري باشا القائد التركي المشهور ، وكان يراقب الاحداث العربية وفي فؤاده سر مكنون .

مواحل جهاده ـ لما أعلن الملك حــين بن على ثورته الكبرى على الاتواك ، بعث الى أخيه الدكتور منيف العائدي بوسالة يعلمه فيهـا به زمه على الالتحاق بجبش الملك حسين ، وقد نفذ خطنه ففر من الجيش التركي مع السيد سمير بن عبد الحميد الرافعي الشاعر الطرابلسي المشهور ، وكانا ضابطين في الجيش ، والتحقا بجبش الثورة العربية الكبرى .

نغي الأسرة \_ وعلى أثر النحاقه أصدر جمال باشا السفاح قرار «بنفي والد» والحوته الى مدينة ( قرق كليسا ) في الاناضول، وكذلك نفي السيد عبد الحيد الرافعي والد الضابط سمير الرافعي مكبلًا بالحديد الى الاناضول .

ولما دخل الجيش الفيصلي دمشق كان الشهيد شوكة العائدي مرافقاً الملك فيصل ، وعين معاوناً لة ثد موقع دمشق ، ثم نقل الى القنيطرة، وهي منطقة نفوذ الامير فاغور والشهيد احمدمربود ، فكان يشترك معهما بضربالمو اقعالفرنسية في مرجعيون.

الحكم عليه بالاعدام - وعندما احتل الغرنسيون دمشق انسحب مع الملك فيصل، وقد حكم عليه بالاعدام غيابياً ، فالتجأ الى الاردن ، واشتغل بالتعهدات لتأمين اعاشته ، وفي عهد رضا باشا الركابي ، وكان رئيساً لحكومة الاردن أخرج من الاردن مع من كان ينتمي من رفاقه الى حزب الاستقلال ، وكان الشهيد العائدي المنفذ الاكبر لهذا الحزب ، فأجبر على الاقامة في معان، وكان خلالها جيء مع رفاقه ثورة ضد الفرنسيين ، وفي خلال هذه الفترة قامت الحرب بين الهاشميين والسعوديين في الحجاز ,

في حروب الحجاز - التحق الشهيد العائدي نجبش الملك على وأصبح قائداً لحامية جدة ، وكان في عداد الحملة التي تطوعت من الضباط الفرنسيين أمثال تحسين باشا الفقير وعارف باشا الادابي وسعيد العاص وعبد الوهاب همر باشا وغيرهم ، وحضر الحصار الشديد الذي ضربه الجيش السعودي على جدة ، وقد دام مدة سنتين براً وبجراً ، ولما جاءت الاخبار بنشوب الثورة في غوطة دمشق الشديد الذي ضربة على بالعودة الى دمشق الماشتراك في الثورة ضد الفرنسيين وانسحب مع بعض وفاقه من الضباط والمجاهدين ، فو دعهم الملك على والدمع ينهمر من عينيه ، وقال لهم ( ان الشام والحجاز هي بلادكم ، وهي تناديكم الذيرد عن استقلالها . )

امتاز الشهيد العائدي بشهامته و ابائه ونجدته ، فلم تقع معركة الا وكان يصول فيها ويجول في طليمة الججاهدين ، وقد اشتوك في مو اقع النبكالثانية و يبروه ومعارك الغوطة الكبرى ، ولما طوق الفرنسيون المجاهدين في طاحونة المليحة هب لانقاذهم ، ولولا نجدته السريعة لهلك كثير من المجاهدين ، وأبلى أعظم البلاء في معركة كفر بطنا الرهيبة .

وقبلوقوع معركة جباتا الحشب الشهيرة ، ذهب الى دمشق، واجتمع بالشهيد أحمد وخليل مربود وأحمد البارافي في دار الوجيه علي آغا زلغو للمداولة في شؤون الثورة ، ولما وقمت الفاجعة الكبرى بمصرع المجاهد الممروف أحمد الملا ورفاقه الثلاثة عشر برصاص أبناء عكاش ، رأى من مصلحة الثورة اجراء المصالحة تفادياً من توسع شقة الحلاف وأخذ الثارات من الثوار .

تشويه الفونسيين بجئة العائدي – حمل العرب من المنطوعين في الجيش الفرنسي من جماعة محمد باشا العصيمي جئة الشهيد العائدي الى حوش النفور ، وفيها نقاسهوا ملابسه وما بجمله من نقوه وأشياء ، وقام أحد العربان بالحراسة على جئته وقال لرفاقه بأن العائدي كان قنل في احدى المعارك اثنين من أبناء همه ، فمثل في جثته وسلخ جلدة وجهه وحنطها بالملح ووضعها في محفظة جيبه ، ثم وضعت الجئة في مفارة يوماً ، وسدت بالاحجار كيلا تسطو عليها الوحوش ، ولما بلغ أهله خبر استشهاده تقدمت والدته بعريضة الى الجنرال (غاملان) بطلب نقل جئته ، فأذن لها بذلك ، وقد نقل على سيارة صفيرة ، وفعص شقيقه الدكنور منيف العائدي الجئة فتحقق من بعض العلامات الموجودة في جسمه انها جئة الشهيد العائدي .

وقد ألحد الثرى في مقبرة باب الصغير ، دون أن نقام عليه المراسيم الدينية ، وباحث الجنرال الى والدته بتعزية يطري فيها بطولة الشهيد العائدي وشجاعته .

لقد تحقق أن الشهيد كان النجأ الى مزرعة المدعو ( شريف المدني المفربي ) المقبم في مدخل زقاق الشالاتي بتصر الحجاج ، وهو من حي السويقة في الميدان النحتاني ، واتصل هذا بالفرنسيين في مركز قطنا ، وأخبرهم بوجود العائدي في مزرعته، فبعثو ا اليه مجملة عسكرية ، كان حصادها شهداء معركة زاكية الشهيرة .

صفاته \_ كان الشهيد العائدي فارع الطول ، ذا عينان عسليتان ، تشعان ببريق البطولة ، حنطي اللون ، أبيض الجسم ، عريض المنكبين ، أسود الشعر ، في خده الايمن شبطة اثر جرح اصيب به في صفره .

وهكذا طوى الردى الشهيد العائدي ، فصدر بلاغ فرنسي ينبىء بمصرعه أشادوا فيه أنه معاون القائد العام للغوطة .

#### حملة القاوقجي الى الشهال

بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ١٩٢٧ م وصل هزاع أبوب الى حمص ،واجتمع بالجاهـدين نظير النشيواتي ، وشاكر السباعي واخوانها ، بناء على مخابرة من القائد فوزي القاوقجي الالتحاق بثورته عند مروره بطريقه الى الشمال .

في ٢٣ شباط سنة ١٩٢٧ م وصل هزاع أيوب الى الصفا ، فالنقى بالقائسد فوزي الفاوقجي ، والدكتور أمين رومجــه وجماعته عند الشيخ خلف النهــيو ، وقام المجاهدون بسلب سيارة البويد .



وفي ٢٦ آذار سنة ١٩٣٧ م تحرك القارقجي ، والدكتور رويجـه ، في السيارة عن طريق الصحراء ، وبعد سفرهم وكب هزاع أيوب من عمات الى جبل الدروز ، وأبرق الى نظيرالنشيو اتي راخوانه بواسطة و فؤاه مندوومهدي ودروبي ، وعين الملتقى في و مشق سمره ، وقـد اتجه نظير النشيواتي ورفقاه ، وعددهم و ٣٣ ، فارساً الى مشق سمره فوصلوها ٣٣ – ٣٧ آذار سنة ١٩٢٧ م.

وفي ٢٨ آذار ، احتلت حملة القاوقجي مهين وحوارين ، ثم سارت الى العنبز فأسروابعض أفراد الدرائي ، ثم سارت الحلة الى مضارب عرب العكيدات وفي ٣٠ منه وصلت الى د الحرابيج ، ، وفي ٣١ منه داومت سيرها الى شرقي معرة النمان ، وقابل القاوقجي أمير الموالي الشابش ، وفي ١ نيسان ١٩٢٧ م وصلت الى جبل الزاوية ، وفي ٣ /١٩٢٧ اتجهت الى دوج الوسطاني في الشال ، وفي المساء وصلت الحلة الى قرية قباس .

ألمجاهد عمر الباشا ( أبو عبدو )

وفي ؛ نيسان ١٩٢٧ م داهمت حملة القاوقجي الجيش الفرنسي ، ودامت المعركة من الصباح الباكر شرقي وجنوبي قياس وتوالت نجدات الفرنسيين حتى الساعة الثانثة عشر ، وتقهةر الفرنسيون بقيادة الجنرال و مارتي ، وكان يدير العمليات الحربية الجنرال عاملان يرافقه الجنرال و بيوت ، واتخذوا و رمجا ، مركزاً لقيـسادة الحركات الحربية ، وكان المجاهدون في موقف لايدرون بشيء بما اتخذته القيادة الفرنسية من تدابير عسكرية .

وقد استشهد في هذه الممركة حمــــدي التواني، ومنها عزه من دروز الـــويداء ، وعبــــدو شريفه الممروف بالمعراوي من مجاهــــــدي حمص .

و في الساعة الرابعة عشرة والنصف عادت الجيوش الفرنسية الكرة بهجوم عنيف ، بعد أن وصلتهم نجــدات جديدة من جمير الشفرر وحارم وادلب ، واشند وطيس القتال، وقامت القوات الفرنسية بهجوم كرأس رمح وجناحين لنطو يق المجاهدين.

انسحاب الفارقجي - اطلع الة وقجي القائد المحنك على خطة الفرنسبين وأدرك غاياتهـم ، فقرر الانسحاب الى الشرق ، وكان قصده نفل المعركة الى جبل الزاوية ، بدلا من الجبل الاوسط ، وتم الانسحاب في الساعة الثامنة مساء من ليلة ، ه نيسان ١٩٢٧ م وغايته النمركز في جبل الاربعين فرق بلدة ريجا ، غير أن سلاح الفرسان الفرنسي كان أسبق منهم بالنمركز في هذا المرقع الحصين .

ثم بدأت المعركة في قربة نحله جنربي ريجا ، وامتدت المعركة الى شرقي مرعيان ، والى شمالي قربة المغاره ، وقربة احسم وسرحله ، واستمرت من الصباح حتى بعد الظهر ، ثم قرر القاوقجي الانسحاب جنوبا ، واحتلت القوات الفرنسية قربة واحسم، وأسرت الشيخ تيسير من حي الشاغرر بدمشق فأعدم رميا بالرصاص ، وفي الايل توقف اطلاق النار ، ولم تبتعد القوات الفرنسية عن قربة احسم ، وفي ١٩٢٧/٤/ قبض على جاسوس فأعدم بالرصاص من قبل الجاهد عبد الرحمن عزيز الحلبي .

ثم انجهت الحلة الى قُربة الشيخ دامس جنوبي معرة النعان ، وفي ٦ نيسان ١٩٢٧ م وصلت الى مواقع المجاهدين طلائع الفرنسيين ، وفي مقدمتها فوة من الدرك بقيادة ابراهيم قصاب حسن من دمشق ، ولم يشأ القاوقجي الاشتباك معها وانسحبت حملة القاوقجي الى قربة كفر سجنه ، وفيها رتب القاوقجي الانسحاب بأن يسير فرسان المجاهدين لوحدهم وعلى رأسهم القاوقجي وعصابة حمص ، وساد المشاة من المجاهدين وعلى رأسهم هزاع أبوب وعددهم و ٢٦ ، مجاهداً ، وكان سيرهم ليلا .

وفي صباح ٧ نيسان ١٩٢٥ م ٤ وصلوا قرية الصيـــاد جنوبي خائب شيخون وتوادوا في المغر ٤ وفي المساء سادوا الى

وفي مساء يوم ٨ نيسان ١٩٢٧ م ساروا نحو شمالي حماء ، وكمنوا في موقع مقطع الحجار ، ويبعد عن حمداه ثلاثة كيلو متوات ، وفي الليل دخلوا حماه الى محلة المناخ من الجمة الشمالية ، وهناك جرى تنجير قنبلتين على ثكنة حماه الحالية من الجنود ، فأحدثنا بلبلة بين الاهلين ، فأسرع المجاهدون الى طريق الجاجية وتوكوا حماه ، واصبحو اشرقي قرية الوستن وتوارى الثوار بين الزروع والرجوم ونظر أهل الرستن على موقع ( ظهر مجين ) وتمركز الجند على الاساطيح فوجه هزاع ايوب رسالة الى مدير الناحية ، يطلب منه تأمين الفذاه الى و بهد الرستن ، وحدوله الوقت ، وفي حال عدم تلبية الطلب سيحتل الرستن ، وبعد أدبع ساعات حلمت طائرة نان فوق موقع المجاهدين وأخذت وسم المسكان .

وفي ١٠ – ١١ نيسان ١٩٢٧ م سار المجاهدون جنوبا ، فوصلوا الزعفرانة قبل نصف الليل ، وقدم مخاتير القرية الطعام للئوار . ثم ساروا في طريق حمص فوصلوا المياس قبل طلوع الفجر ، واتخذوا مراكز منيعة احتياطاً الطوارى. .

وقد شعر الفرنسيون بوجود الثوار ، فتبضوا على الداخلين الى حمص والخارجين منها ، وبعد الظهر قدمت عجلة تحمـــــــل

الكولونيل و برجوا ، مؤرخة في ١١ نيسان ١٩٣٦ م ، مطبوعة على الآلة السكاتبة وهذا نصها :

(سعادة الاخ القائد السوري الكابتين فوزي القاو قبي ، تحية عاطرة ، وبعد أنت تعلم أنني مسئول عن مقاطعة حمص ، وأنت مسئول عن أرواح رفاقك ، واعلمك بأنني لأأريد أن أقوم بعمل حربي خدك ، اذا انت سلكت الطربق الهرور الى الجنوب . واذا لم تتعرض الأمن في حمص وضو احياوان حبت بسلام ، فأني أقدم بشرفي العسكري بأنني لا أقوم بأبة حركة عسكرية تمكر عصابتك ) فطلب الجاهدون بعض الطعام والحاجيات ، فأمنوا لهم جميع مطالبم بكل أرمجية وعطف .

وفي الساعة السابعة مساء خرج الجاهدون من حمص واستلموا طريق حسيا ، والظاهر أن القائديرجوا علم بأن لم يكن على وأس العصابة ، فعندوصولهم الى قرية شنشار ، تحركت من حمص قوة من الجيش الفرنسي في سيارات شحن ، وكشفها الثوار مدن



الجاهد عبد الرحن الحلي

أنوارها ، فمرجوا نحو الغرب على يمين الطريق ، وأصبحوا في جبال حسيا الغربية ، وقد وصلت القوة الفرنسية الى حسيا ، ورابطت فيها ، وفي ١٢ نيسان ١٩٢٧ م ، بدأت القوات تتجمع في حسيا ، ثم تحركت منها وأنت قوة أفرنسية من بعلبك ، ويمت نحر مراكز الثوار في غربي حسيا ، واشتبك المجاهدون مع الفرنسيين ، ولكن آثروا الانسحاب في ظلام الليل تحت وطأة ضغط القوات الكبيرة ، واتجهوا الى طريق الشرق نحو صدد فوصلوها نصف الليل .

وفي ١٧–١٣ نيسان ١٩٦٧ م ، فقد من الجاهدين خمـة أفراد ، أحدهم توفيتى الدركي وخـلال المعركة فر د ابو على البرزاوي ، وقد اسْتَبة المجاهدون في أمره ، وعندها أسرعوا في السير حتى أصبحوا في الجبال شرقي النبك .

وفي صباح ١٤ نيسان ١٩٢٧ م وصلوا مشق سمره شرقي الضمير ، وفي المساء افسترق عنهم عشرة أشخاص ، منهم بعض المجاهدين الدمشقيين ، وأصبح عددهم « ٢٥ » ثائراً مسلحاً .

ثم سار الباقون عن طريق السيقل ، وفي موقع الاقاص انهكمم المطش والنعب وتلاحهم الشمس المحرفة ، فمات ثلاثة من المجاهدين عطشاً ، ويعث هزاع المجاهد راغب بدران لجلب الماء من موقع و الحرى ، فاما وصل البه وجد القاوقجي مسع قمم من الدروز ، فبعثوا اليهم الماء وأنقذوهم من الهلاك، ثم ساروا اليهم فوصاواة بل غروب يوم 10 نيسان 1977 مواستقبلهم القار قجي ، وحيا الجاهد هزاع ايوب البراعته في الانسحاب من بين القوات الفرنسية ، والسير بهم مشياً على الاقدام مسافـة اربعيائة كيلو متراً ، كانوا خلالها عرضة للاخطار والهلاك عطشاً وجوعاً وتعباً .

#### معركة بالاالاخيرة

وقعت هذه المعركة يوم ١٤ مايس سنة ١٩٢٧ م وقد حضرها القائد سعيد العاص ، والامير عز الدين الجزائري وفئة من المجاهدين ، وقد صد المجاهدون امام هجمات الفرنسيين العنيفة ، ودنا من متاريسهم اربيع مرات ، وقد كان جميع من اشتركوا في هذه الوقعة الدامية اما قتلي او جرحى ، وقد استطاع العاص النجاة من المعركة ، وانسحب الامير الجزائري ورفيقه (نجم) الى جهة اخرى و تكبد الفرنسيون خسائر فادحة .

#### وقعة زور المحملية

في يوم الاحد الواقع في ١٧ مايس سنة ١٩٢٧ م وقعت هذه المعركة الوهيبة ٤ وقد اشترك فيها القائد سعيد العاص ٤ والاميو عز الدين الجزائري ٤ وعبد الفني نجيب ( ابو خالد ) البطل الصنديد المشهور وعصابته، وقد احتدم القتال ببن المجاهدين والقوات الفرنسية ، فكان ابو خالد يتقدم الصفوف بشجاعة نادرة ٤ فاصيب ، وخر شهيدا في ساحة المجد والحلود وجرح (٢٢) بجاهدا ، فقرر العاص و الجزائري تأمين نقل الجرحى من المعركة الى الميدان ، وتوزيهم على البيوت ، وتولى الجاهدون عبدو الكلاس ورفافه خيرو الزعبي ، وحسني الامعري ، والشهيد سطام ريحان من حي الميدان نقلهم ، وفي الطريق صادفتهم عملة كانت توابط وسط ادغل الفوطة ، فسلطت نيران وشاشاتها ودباباتها على المجاهدين ، فاضطروا لترك الجرحى في الادض ، والنجاة بانفسهم ، رقد أجهز الفرنسيون على الجرحى دون شفقة ولا رحمة .

# الشهيد عبد الغني نجيب (ابو خالد) ۱۹۲۷-۱۸۹۸

هو احد ابطال الثورة السورية البارزين ، الذي اشتهر بشجاءته الفائفة ، وبطولنه الفذة المجاهد الشهيد المرحوم عبد الغني بن خالد بن عبد الغنى نجيب ، واصل هذه الاسرة من ازرع في حوران ، وقد نزحت فيها واستوطنت دمشق منذ قرون . ولد بحبي الميدان بدمشق سنة ١٨٩٨ م وتاقى دراسته في المدرسة التوفيقية وتعاطى الزراعة في اراضيه المورر (ناعن اجداده . جهاده ـ لبى نداه الجهاد ، وخرج الى الثورة بعسد اندلاعها مع رفيق له يدعى محمود الصالحاني من الميدان ، وقد جهزه بالسلاح والعتاد ، وركبا خوله حرجا الى حوش حتاحت ، ولما بلغ ذلك أبناء حيه لحقوا به، وعندما خرج الشيخ عد الاشهر الى الثورة التحق في عصابته .

حضر هذا الشهيد معارك الغوطة حتى خر صريعاً في ساحة الشرف والجهاد ، في اخر معارك الغوطة ولم يستطع احد الوصول اليه لحمل جثته ، فحملته دبابة افرنسية ومرت في قرية بالا واقتحمت باب حوش احد الفلاحين وكان فيه رجل وامر أنه فاطلقت الدبابة الرصاص على الفلاح فقتلته ، وتوكت الشهيد على الثرى ، فقامت امرأة الفلاح القتيل بدفنهما بجوار بعضهما .

وبعد ثلاث سنين نقل أهله رفاته ، والحدت الـ ترى في مقبرة بوابة الله في الميدان ، وقد تحدث المجاهد الكبير الشهيد المرحوم سعيد العاص بمذكر انه عن بطو انه الاصيلة ، فقد اشتهر بأنه كان أذا حضر المعارك حمل القرآن العظيم تحت أبطه الايسر ووقف بقامته الفارعة ، على قــدميه وراح يطلق الرصاص فلا يخطى الهدف ، وعندما خرج الى الجهاد حرق الفرنسيون فاره ونهب الجنود محتوياتها ، ولما ورد نعيه الى أهله واحضرت ملابسه قام أهله بالمناحة عليه وقبول التعازي فداهمهم السفاح (جــاك الفرنسي) ومعه قوة كبيرة ، ودخاوا بيت الشهيد والنساء في حزن ونواح فساقوا حمــه والد زوجته الى السجن ونهبوا مفروشات البيت .

اقترن الشهيد سنة ١٩٢٣ م من ابنة همه ، وانجب ولده الوحيد خالد نجيب ، ولم\_ا استشهد كان ولده ابن خمسة عشر شهراً فرضع ثدي الوطنية في مهده .

ادصافه ـ كان رحمه الله طويل القامة ، عريض المنكبين ضخم الجثة ، ذا عينين سوداوين كبيرتين ، حنطي اللون تفياً متمسكاً باهداب دينه ، ومن مآثره المعروفة انه كان يتجول في الحرات وينهي عن الفحشاء ويردع اصحابها حتى قطع دابر الفواحش .



الشهيد عبد الغني نجيب ( ابو خالد )

#### وقعة والى بسيهة الرهيبة

في السابع عشر من شهر ايار سنة الف وتسعمائة وسبع وعشرين ، ترك الامير عز الدين الجزائري الصفا و دخل الفوظة على رأس عصابة تشتمل على خمسين فارساً ومئة راجل ، فهاجم النشابية وانطلق الى و ببت نايم ، و وزوعة وبالا ، فتوجهت اليه الكوكبة الثالثة عشر ، تؤازرها مفرزتان من السيارات الرشاشة ، وهاجمته عند الساعة السادسة عشرة على مقربة من مزرعة وبالا ، وفي الساعة السابعة عشرة وصلت الكوكبة الناسمة عشر والكابيتات وفي الساعة السابعة عشرة وصلت الكوكبة الناسمة عشر والكابيتات الشهرق وتوغل في ادغال الزور بحميه سنار الليل ، و تفككت عصابته وتجزأت الشهرة وتوغل في ادغال الزور بحميه سنار الليل ، وتفككت عصابته وتجزأت وفي هذه الفترة العصيبة اشتبك الامير مع الفرنسيين في سقبا ، ثم النقى وفي هذه الفترة العصيبة اشتبك الامير مع الفرنسيين في سقبا ، ثم النقى عضوله الى برزة فاجأته قوة افرنسية ، فغزل الامير عن فرسه التحض وراء مخوله الى برزة فاجأته قوة افرنسية ، فغزل الامير عن فرسه التحض وراء متراس القتال ، وسلمها لشخص مفربي يوافقه يدعى و خيرو ، فخانه في آخر مرحلة من جهاده ، إذ امتطى الفرس وعلها خرجه وفيه مدذكراته وفربها مرحلة من جهاده ، إذ امتطى الفرس وعلها خرجه وفيه مدذكراته وفربها



اعترانوا الفرنسيين بان الامير الجزائري قد ساد نحو رأس العين الواقعة مابين حلبون وبسيمة ، وكان يرافق الامير نحو واحد وتسمين مجاهدا ، منهم ثلاثون مفربيا قتل اكثرهم في المعادك الاخيرة ، وقد تابع سيره مع رفاقه وهم زهاء ستين ثائراً الى قربة برزة وتسلق جبل قاسيوت قاصدا وادي بسيمة ، وهي قربة في وادي بودى قريبة من الخط الحديدي بين دمشق والفيجة ، وكان دليله الجاهد احمد التلفيقي ، وما اجتازوها حتى علمت السلطة العسكرية بامرهم ، فتعقبته القوات الفرنسية عند الدربج في الجنوب الغربي من مذين .

وفي الصباح الباكر من يوم الثلاثاء في الناسع عشر من شهر مايس سنة الف وتسميائة وسبع وعشرين ، كان الامير ورجاله بطريقهم الى وادي بسيمة ، وغايته الاعتصام في النل الاحر المنسع ، غير ان القوات الفرنسية فاجأته بهجوم قبل ان يصل الى الكمين الحصين ، فبدأ الصدام في السهل ، واصرع الامير يتقدم مع فريق من اخرانه المفاوير ، واستطاع فريق النمتع في الجبل، واعتصم الامير مع عدد من اتباعه في المفاور .

اما الجاهدوت الذين اهركهم سلاح الفرسان الفرنسي وطوقهم في السهل فكانوا زهاء عشرين ، ينقدمهم الضابط سعيد اليهاني ، وقد التحموا مع العدو وجها لوجه ، ودارت رحى معركة دامية اسفرت عن مصرع هؤلاء الابطال في ساحة الشرف . ثم استدارت القوات بكاملها نحو معاقل الامير التي اعتصم بها مع رفاقه واشتبكت معه بمركة كانت من اشد المعادك

هولاً ، وقد اظهر فيها المجاهدون والامير خاصة بطولة نادرة ، وكانوا يدافعون دفاع المستميت في اكناف هذه المفائر .

ولما يجز تعن النقدم الى مو اقعه كانت قنابل المدافع والرشاشات تؤازرها الطائرات تقذف حممها على معقله ، وقد استشهد اكثر المجاهدين تحت وطأة هذه النيران المستمرة وتمكن فريق من الانسلال والنجاة ، وكان الجند يزحفون الى مفارة الامير عندما يتوقف عن المقاومة بسبب جراحه العديدة ، فيرمونه بالقذائف اليدوية ثم يرتدون عنه تحت وطأة دفاعه اليئس حتى امنلأت ساحة المعركة باشلاه سبعين جنديا أبيدو ابسلاحه وسلاح وفاقه .

وكان الضابط (الحاج بي) حامل العلم يكمن في مفارة بعيدة محاذبة الى مفارة الامير ، يطل منها ويصدر او امره تارة بالتقدم نحو مفارة الامير ، والانحراف عنها تارة اخرى ولما خفت وطأة المقاومة بسبب نفاد عتاد الامير نقدم الجند الى امام الغار ، واخذوا يقذفون الامير ورفاة، بالقذائف اليدوية ، فانفجرت احداها واصابت الامير

في ساعده ، وقتلت المجاهد احمد الحاف الملقب بالفتال ، وقدأرادالامير الحروج من الغار الشهيد البطل صالح ابوحسن القطاط وهو مصاب بجراح سخينة ليلتحق بالموقع الحصين الذي تمنع فيه المجاهد الشجاع عبد الحكيم الهندي الجوبراني ، فتألب عليه الجند واستبسل رفيقاء المفربيان وصرعاكل من حاول الاقتراب منه .

وتقدم الضابط ( الحاج بي ) وافرغ جهد. القبض على الامير حيا . ولكن الامير عاجله بما تبقى في مسدسه من رصاصات قاتلة . كانت هي آخر ما مجمله من عتاه . وانقض الجند عليه وامسكو. حياً والدماء تنزف من جراحه واجهزوا عليه .

لقد استمرت هذه المعركة الرهيبة خمس ساعات متو اليات ، فاصيب خلالها بجراح عدة ، وتحدى كل ألم بين طيات الجو انح فلم يجزع حين ااجأه الموت على حين غرة لم يسيتها نذير . ان في ذكرى استشهاده مأساة فجعت بها القومية العربية . قبل أن تفجع بها الاسرة الجزائرية الكريمة . فان الرصاصة الاخيرة التي اطلقها عند مصرعه كانت نذيراً بانتهاه الثورة السورية فلم تطلق بعدها رصاصة واحدة في غوطة دمشتي . ولو فسح الله في اجله لاستمر في ثورته حتى يحكم القدر بما يكون .



لقد ناضل هذا المجاهد الابي الصابر الصادق الذي اندفع لحاربة العتو والطفيات الاستعباري بدافع من وطنيته ¢ وبوخي من بطولتــه الموروثة .

ومن ابرز عناصر بطولته، أنه كان لا ينثني اذا عزم ، ولا يتردد اذا أقدم ، لند انهالت عليه الحم ، فمرض عليه الاستسلام مرات وهو في طوق الحصار فأبى ، وكان باستطاعته الانسحاب قبل اصابته بالجراح ، فلم ينسحب ولم يتقهقر .

لقد اعترف الجنرال ( فاليه ) ببطولته الخارفة ، وانحنى أمام جنمانه يؤدي له تحية المرت في المستشفى العسكري الفرنسي ، وامرع الموسيوبيو أليب المندوب الممتاز وهيئة اركان حرب الجيش لرؤية هذا الليث الصريبع ، وقام الاميو جعفر بنقل جنمانه الطاهر من المستشفى ، وشيعت جنازته بموكب حافل مهيب مشت فيه كل الطبقات ، ودفن بمقبرة الدحداح ، في المدافن الحاصة بالامراء الجزائوبين وذلك يوم الخيس الواحد والعشرين من شهر مايس سنة الف وتسمائة وسبع وعشرين .

وقد نجا من الموت في هذه المعركة الدامية تسعة من المجاهدين ، منهم عبد الحكيم الهندي الجوبراني ، وعبد السلام المغربي والدوماني ، وابناء القطاط وهم محمد بكري خالد وفهد واحمد ، وقد جرح الاخيران في المعركة ، واستشهد فيها : الضابط سعيد البهاني ، صالح القطاط من جوبر ، شريف بن سعيد الرحبي من الشاغور وأحمد الحاف الملقب بأبي كاعود الفنال من الشاغور ، عمود عند من المزة ومحمود بزازة من المزة ، واثنان من البهن واثنان من الارناؤط ، ونعمان الجيرودي واحمد التلفيتي والصخري ، وسبعة آخرين تعذر علينا معرفة أسمائهم .

وهكذا أننى الامير عز الدين الجزائري شهيداً شريفاً ، وأبن الاستسلام حين عرضت عليه الحياة . وبرهنت هذه المأساة على انه ليس في الوجود قوة تقدر على ارغام أبطال العرب واذلالهم قدّسلم .

## الشهيد الامير عز الدين الجزائري 1971 – 197

ولد في قصر دمر الذي توفي فيه جده سنة ١٩٠١م، وهو ابن الامير كي الدين الجزائري ، وثلقى دراسته في مدرسة الشيخ عباس الازهري في بيروت ، ثم أتم الدراسة في المدرسة العلمانية ودرس الحقوق ونال الاجازة .

اعتقاله - كان يراقب أحوال المستعمرين وأعمالهم ، فشكوا بأمره واعتقل مدة عشرين يوماً دون جرم افترف ه ، وفي دائرة الاستخبارات الفرنسية شاهد بعينيه مايجري فيها من فظائع ، كان يرتكبها القائد المفاح وبيجان ، وأعوانه ، فكم من أبرياه لقوا مصرعهم بيده الاثيمة ، وكم منهم قضى نحبه تحت وطأة الضرب والتعذيب ، ورأى كيف كانت تقلع الاظافر وتصب المياه الباردة على هؤلاه الابرياء المعتقلين ، وقد توسط الامير سعيد الجزائري لدى المستوسمان تنصل بربطانيا بدهشق ، فالنمس من السلطة الفرنسية وطلب اطلاق سراح الاميرين المعتقلين طاهر وعز الدين فأفرج عنها، وظلا تحت المراقة ،



الامير عز الدين الجزائري

علاقته بالمتورة السورية قبل التحاقه فيها – ما كادت النورة السورية تنشر أعلامها سنة ١٩٢٥ م حتى قام الاميرالشهيد يبث الارصاد والعيون ليجمع المجاهدين أخبار الفرنسيين ، وقد بعث الى فريق من زحماء النورة برسائل كانت طافحة بالاخبار القيمة ، وفيها تفصيلات وافية عن عدد الجنود وسلاحهم وتوزيعهم ، وعدد ما كان يود منهم في الشهر عن طريق البحر ، وكان المجاهدون يتمنون أن لايعجل الامير في الالتحاق بالنورة ضناً بهذه المعلومات وخوفاً عليها من الانقطاع .

وما هو جدير بالذكر ، أن الامير الشهيد وهو لايزال بين أهله في قرية و بلاس ، انفق مع الثائرين المعروف ي محموه الملقب بأبي يجيى والمرحوم أبو سعيد المفرشي وغيرهما من المفاوير ، فدمروا خطوط المواصلات مرات وضربوا قطار حوران وحاولوا احراق الطائرات في المزة ، وقد تسرع أحد المجاهدين باطلاق النار فتنبه الحراس ، وحدثت مناوشة دامت نصف ساعة وقد انسحب المجاهدون من المطار و وكذلك لاذت حامية المطار بالفرار ، فظل خاليا حتى الصباح ، وتشردت الحامية بسين كروم داريا والمزة .

ولما حامت حول الامير الشهيد التهم عقب مهاجمة قطار حوران القاه الفرنسيون في غياهب السجن ، فلما أفرج عنسه ثار ثورته المشهورة .

> لحجة من جهاده ـ النحق بالنورة ، وألف عصابة كان ينفق عليها من مساله الخ ص وقد اشترك في معظم مارك الغوطة ، ووحد اهماله وحركاته مع صنوه الشهيد البطل المرحوم شوكة العائدي واخذا يشنان الغارات على معسكرات الفرنسيين ، ويتابعات هجمانها على القوى المرابطة في الغوطة وكانت لهما ولندهما الشهيد الأجل المرحوم عادل النكدي البد الطولى في مجرى الثورة السورية لشدة نفانهم واقدامهم على العمل.

اشترك الامير الجزائري في معركة جباتا الحشب مع الشهيد المرحوم احمد مربود وحوصر في المدرسة ، ورد العدو عنه واستطاع بشجاعته حماية نفسه، وكان اول الابطال اقداما على الفرنسيين ، وآخرهم احجاماً وانسحابا عند الضرورة ، كان يصول في ميدان الجهاد بقلب مليى و بالايمان وعقيدة وطنية مثلى ، وكان له يوم مشهود في معركة (بالا) عندما طوقته قوات افرنسية كثيرة ، وبايعه على الموت صنويه الشهيدين شوكة العائدي وعادل النكدي ، فدحروا مع رفاقهم الاعداء مرات .



الحاج بي

لقد كانت وقائع الامير الشهيد في الغوطة وفي وادي معربا سجلا خالدا في تاريخ الثورة العربية ،

وقدحضر الاميرالجزائري ووذاقه معركة وبالاء الاخيرة التي وقعت في اليوم الرابع عشر من شهر مايس سنة الف وتسعمائة وسبع وعشرين ، فقد هاجهم العدو ودنا من متاريس الجاهدين اربع مرات وقد كان جميع من كانوا معه اما قالى او جرحى ، ولم يبق غير الامير الجزائري ورفيقه المعروف و نجم » .

ومن المأثور عنه انه كان يرمي الاهداف واقفا على قدميه بمهارة تامة في اصابة الهدف ،



يرى في هــنده الصورة قواد الكذائب الشيركسية ، وهم من ال مين السادة : صفو قوشحه ، امين انزوار ، توفيق انزوار ، حيدر بك ، كا.ل بك ، كال قوشعه ، توفيق قبارطاي ، جواد انزواد شهيد معاوك فلسطين ، ناظم بك سنجو ، نياذي حيدر وغيرهم

## أسباب فشل الثورة

كَانَ مَنْ جَلَةَ الْعَوَامَلِ الرَّئِيسِيَةِ لَفَشُلِ الثَّرَوَةِ ، هُوَ ضَعَفَ الدَّعَايَةِ القَوْمِيَّةِ في الدَّاخُلُ وَالْحَارِجِ ، فَالدَّعَايَةِ لَمَا تَأْثَيَّوَ عَظْمٍ عَلَى تَطُورُ الاَخْلاقُ وَالْحَالَةِ الاَجْبَاعِيَّةِ وَعَلَى تَبْدَلُ حَيَاهُ الشَّعُوبِ .

فالمستعمرون الشرق ، كان سلاحهم الفتاك ، هو سلاح الدعاية ، وان البواعث لهذا الفتح الذي اجتاح معظم أقطار الشرق لَمْ تَكُن بُجُحافل المستعمرين ، بل كانت بجيوش الدعاة المرسلة له فده الاقطار ، باسم النبشير الديني وباسم الحضارة والتمدن وباسم الرفق بالحيوات .

ان فرنسا حينا أعلنت ثورتها الكبوى طردت جميــع الوهبان ، فنزحوا الشهرق فوجدوا في سورية مرتهـــــ خصباً لدعاياتهم فانتشهروا في انحائها وبثرا سمومهم بين العناصر والطوائف العربية ، ورسخت أقدام هؤلاء الدعاة المضلاين ، وباسم الح يةالكاثوليكية رسمت فرنسا خطوط انتدابها ، وجملت سورية منطقة نفوذها استجابة لمطامعها ودعوة المبشرين لها .

ومن العوامل التي أدت المشل الثررة ، هي وجود حزبي الشعب والاستشلال ، وكل منهما يريد أن لا تنجح الثورة عن طريق الحزبالاخر ، وقد انضع ذلك بعد أن ضمعلت الثررة ، وأراد المسؤولون تجديدها .

ومن العوامل التي ادت لانهيار المقاءمة ، استسلام القسم الاعظم من فلاحي الغوطة ، فهم أول منخذل المجاهدون عنسد حركات تطويق الغوطة الاخير وانسحاب المجاهدين ، وكان أكثرهم من عصابتي الشاغور والميدان . فالذين صدوا من رؤساء العصابات في الغرطة ، هم السادة احمد شعبان من برزة ، ويونس الحنشور وآل خيتي من دوما .

وأبرز عامل كاناله أبلغ الاثر في فشل الذررة ، هو عدم الانقياد والطاعة القواد ، الذين هم انفسهم كانوا بتناحر مستمرمن أجل القيادة و الزعامة ، كما وقع بين مصطفى وصفي باشا والسيد نسيب البكري والقادة جي والعاص ، ونفرر المجاهدين من تطبيق النظام العسكري .

ومن العوامل البسارزة ، عدم الاهنام بأحداث مركز الأعاشة ، ومستودع لـأمين كميات وافرة من العتاد والمهمات ، والمجاد مأرى للجرحي من المجاهدين الذين كانوا ينقلون على الدواب وهم مجتضرون ، وعدم تنظيم فريضة الاعشار والضان وعد الاغنام واقدام بعض المجاهدين باسائة النصرف فيها .

ومن الموامل المهمة، احراق قرى الفوطة وتدميرها من قبل الجيش الفرنسي . وهي قرى المليحة ، زبدين ، كفر بطنا ، حسر بن ، سقبا ، جوبر ، بوزة ، القابوت ، حرستا ، جرمانا ، عقربا ، البلاط . الحيارة ، دير بجدل ، الاشرفية ، ونهب قرى الست ، كفرسوسة ، البويضة ، الجعيدية ، دير الحجر ، نجها .

لفيد استمرت الثورة مدة عام واكثر من نصف عام ؟ وقد كانت السيوف فيها تبرى تحت شفاوه آلاف من السنغال والفرنسيدين والانصار والحونة ، فانثورة كانت وليدة كوامن احقاد في الصدور ، فانفجرت النقوس، وتطاير الشهر ، فالتهم مشاعر جميع السوريين .

فاستقلال البلاد لم يؤخــذ بطريق المظاهرات ، ورشق الحجارة في الشوارع ، واغلاق المتاجر ، بل اخــذ بثمن الدماء المطلولة في ميادين القتال والجهاد .

#### السغاح كوله

كان (كوله) ضابطاً للاستخبارات في مدينة حلب خلال شهر آب سنة ١٩٢٥ م . عندما علم ؟! حل في الجيش الفرنسي في معادك جبل الدروز من نكبات ، وكانب يشمر بما يستطيع الشركس تأديته في الجيش الفرنسي من خدمات ، فسمى الاشتراك في العمليات الحربية ، وساعده عنمان بك الشركسي في تجنيد المنظوعة من شركس القنيطرة .

وقد اشتركت الكوكبة الاولى الشركسية بجملة الجنرال غاملان على السويداء خلال شهر ايلول سنة ١٩٢٦م . فانتظم فرسانها في طليمة الجيش ، وكانوا له اداة استطلاع بارزة ، واتوا من ضروب المفاجأة والبطش ما جاوزوا فيه حدود الجرأة .

وقامت الكوكبة الشركسية الاولى بالاشتباك مع المجاهدين في دمشق ، وكانت تتوغل في الغوطة ، وتعمل على نزع السلاح من الغرى .

وقامت القيادة الفرنسية بتجنيد ثلات كوكبات شركسية من متطوعي حمص والقنيطرة ، وفي اواخر تشربن الثـــاني تجمعت الكوكبات الثلاث بقيادة عثمان بك وتوفيق بك ، والحاج آشا في القنيطرة ، وخاضت غرات الممارك ، في مجدل شمس وبتمانا ومسعدة .

واشتركت بجملة ( فرن ) على مواقع الجاهدين في الغوطة ، وفي شهر شباط سنة ١٩٢٦ م . انشئت كوكبة شركسية وابعة ، وارتبط بها حراسة الطربق والحط الحديدي الذين يصلان بيووت بدمشق ، وفي شهر آذار سنة ١٩٢٦ م ، انشئت كوكمة خاصة .

هذا صور أخوى . . قام (كوله) بدمج بعض العناصر من متطوعي الاسماءيليين والاكراد والدروز والبدو في الفريق الشركسي ، وهـذه العنّاصر المتطوعة ليست بقرة نظاميـــة ، ولا تربطهم وابطـــة بقاعدة من قواعــد الامداد والتـوين ، وكانت القيادة تحرص أن تستفيد من مؤهلاتهم الحربية .

وقد قتل عثمان بك بشهاف قائد المتطوعة ، وقتل الكابتان رفيق بك الشركسي الذي تطوع في الجيش الفرنسي ليحل محل شقيقه صالح بك المقتول في ۲ كانون الاول سنة ١٩٢٥ م . والحاج بي ، وغيرهم كثير .

كان الكمابنان كوله يرابط خلال شهر ايار سنة ١٩٢٧ م . عند تخوم اللجاه على رأس خمس من كوكبات الشركس ، بيناكانت ثلاث كوكبات أخر ترابط في جنبات دمشق .

وبلغت خسائرالكو كبات الشركسية خلال الثورة ثلاثائة قتيل شركسي، غير بقية المتطوعين خلافاً لما ورد ذلك في البلاغ الفرنسي الرسمي .

#### المتطوعون في الجيش الفرنسي

وقد تجنى الناس على الشركس ، فأنهـوهم بهذه الاحمال الشاذة ،وهناك حوادث كثيرة وقعت ، ادت لاشتباك متطوعي الشركس ، مع تلك العناصر الفاسدة، بسبب النهب وارتكاب الفظائع .

وقد أكد لنا العارفون، ومن كانوا على صلة وثيقة بالمنطوعين والثورة ، ان صفات الحيو والرحمة كانت متجلية في تصرفات بعض قواد الشركس وضباطهم ، وقد اشتهروا بالورع والنقى والنعصب للدين والاخلاق والجرأة في الحق ، واني لا اقصد من وراء هذا الايضاح الدفاع عنهم ، فالمؤلف اذ يسجل للناريخ الحيو والشر ، فانه لا يستطيع ارضاء كل الطبقات ، ونرى من العدل والانصاف ان نذكر بفخر والمتزاز تطوع بعض قواد الشراكسة في حرب فلسطين ، منهم جواد انزاور ، الذي استشهد عند هجومه على احدى المستعمر ات البهردية . وقد ابدى في ميدان القتال اروع البطولات ، ومن الضباط الذين تحلوا بالنبل والوفاء فاظم بك سيجر ، فقد كان مجم وظفيته يبعد عن الاهلين الاذي والضرر ، ونحن نرى اسدال الستاد على الماضي القريب بعد امن ابذي هذا العنصر بعد جلاء الفرنسيين كل اخلاص في سبيل القومية العربية .

### الفصل الثاني عشر بيان للقراء الكرام

يتضمن هذا الفصل تراجم الشهداء والمجاهدين ، وكل من تعرض من قبل الفرنسيين للسجن والابعاد بسبب النضال والكفاح الوطني الذين استطعت الوقوف على أخبارهم ، وتسهيلاً للقراء فقد وضعت تلك التراجم حسب ترتيب حروف الهجاء ، الا في حالة واحدة ، وهي اذا كانت التراجم لأسرة واحدة ، او لفريق له علاقة موضوع واحد لا يتجزأ .

## (i)

ابراهيم الشيخاني ـ هو المجاهد الثهيد المرحوم ابراهيم بن داود بن مر ادالشيخاني، رلد بجي الاكراد بدمشق سنة ١٨٦٨م استوطنت اسرته دمشق منذ قرن ، و في عام ١٩٣٥ التحق بالثورة السورية وحضر معاركها حتى نهايتها ، وهو من ابطال المجاهدين. و في عام ١٩٣٨م التحق بثورة فلسطين و كان في السبعين من عمره لا يرتجي من الدنيا ـ وى الجهاد في سبيل الله والقومية العربية استشهد سنة ١٩٣٨م في الشهر والعام الذي ذهب فيه لفلسطين ، اثر معركة وقمت باداضي شرقي الاردن ، ودنن من قبل اعلى يلدة عجلون ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٨١)

احمد الزيبق ـ هو المجاهد احمد اغ الزيبق و ابو سعيد ، ولد بحي مأذنة الشحم سنة ١٨٥٦م كان تاجرا عندما شبت الثورة السورية . فاغلق محله وتوك عائلته والنحق بالثورة لعامل اضرم نار قلبه ، فقد كان ولده الشهيد بدر الزيبق ثائر ؟ ، وساقه القدر فنزل الى دمشق سراً انأمين حاجياته ، فقبض الفرنسيون عليه وسيق الى السجن رلم يعلم مصيره و لا كفية اعدامه حتى لآن ، ثم خرج الى الغوطة ، وقد نحرى الفرنسيون بيته من اجل السلاح ، وحكم عليه بالاعدام ، واصيب بيته بقابلة فدمرته ،

كان المجاهد المترجم يرافق ابن شقيقنه القائد زكي الدروبي في كل الممارك وقد اصيب بمينه في احدى ممارك الغوطة ، وبعد انتهاء الثورة نزح الى عمان واقام فيها حتى صدر المفوعنه ، وكانت مصائبه شديدة الوطأة عليه ، أذ فقد ولده البكر سعد الدين ، وكان مديرا لاحدى النواحي في منطقة الكرك ، وقد قتله العربان يوم قيامه بعملية تحرير النفوس في العهد التركي ، ثم قتل الفرنسيون ولده الثاني ( بدر ) في ثورة الغوطة ،

توفي فجأة يرم الخميس في ١١ تشرين الاول سنة ١٩٣٤ م



احمد الخباز \_ هو احد زهماء الثورة في عصابة حرستا ، خرج الىالثورة مع ولديه وكانوا مع مجاهدي اسرة « آل ديبو » وقد حضر معارك الغوطة مع ولديه واظهروا شجاءة فائنة ،

وفي ٢٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م زحفت حملة افرنسية الى جسر الفيضه بالقرب من المليحة ، فاشتبكت مع المجاهدين بنتال عنيف ، وقد استشهد المترجم في هذه الممركة الممساة و متمركة القواص ، ،

واستشهد احد اولاده في معارك الفوطة ، وقد نشرت صورته في الصفحة ﴿ ٣٤١ ﴾

الشهيد ابراهيم الطناني ــ هو بن صالح الطناني ، وقد ولد بحي الشاغور بدمشق سنة ١٨٦٩ م خرج في الرعيل الاول مع الشهيد حــن الحراط ، وابدى بسالة نادرة في المعارك التي خاضها ضد الفرنسيين وحكم عليه بالاعدام ،

جرح بمركة الزور برصاصة طائشة ، فكانت الاصابة سليمة ، فلم يتوقف عن الجهاد والدماء تسيل من جراحه ، وكان مجاهدا يطلا لايهاب الموت ، وفي ممركة حرستا الواقعة في ٥ أذار سنة ١٩٢٦ م كنبت له الشهادة وهــو عزب ، فدفن في قربة المليحة بالقرب من مقبرة الشيخ سعد ، وقد استولى اهل النربة على ألبسته وسلاحه ، فذهب شقيقه المجاهد سليمان الطنـــاني الى القربة وراجع من استحوذ على امتعة شقيقه وسلاحه فأبوا تسليمها اليه ، فانضم الى صفوف الثوار وتمكن من استرداد اشبائه ،

والمجاهد سليان هو من مواليد عام ١٨٩٨ م بدمشق وكان كأخيه الشهيد في شجاعته ، وقام مع رفاقه بهجوم على المعمل في الباب الشرقي ، واصيب بجرح في رجله اليسرى فنقل الى دير المصافير وعواج مدة ثلاث، اشهر ، ثم عاد لميدان الجهاد ، ولما انتهت الشورة عاد الى دمشق متوارياً وقض بقية حياته عزبا ،

الشهيد ابراهيم المفربي – . ولد سنة ١٨٨١ م وكان مع القائد التركي المشهور عبد الله بك امين في قرية المليحة يرافقها الثائر سلم مرجان . وبينما كانوا بموقع كائن بجرار السبيل فاجأتهم وحدة افرنسية بالرصاص، فاشتبكوا معها بصدام عنيف استمرحتي المساء ، فأصابته رصاصة اردته صريعاً في ساحة الشهرف . وقد دفن في جسر المطير واشتهر بالشجاعة والاقدام .

أحمد قدري — . ولد سنة ۱۸۸۷ م ، وكان في الرعيل الاول ، فاشترك في الثورة العربية الكبرى ضد الدولة التركية ، وكان من اركان العهد الفصالي في سورية وعلماً من اعالام الجهاد الوطني ، والكفاحالةو مي ، ونقلد مناصب رفيعة في العراق وسورية ، وخدم بلاده باخلاص . وتوفي مساء السبت في ۱۲ تموز سنة ۱۹۵۸ م ودنن بمتبرة باب الصفير بدمشق .

أحمد محيي الدين شعبان حيبا - . هو ابن محيي الدين بن شعبان حيبا ، وزعيم قربة برزة . ولد هذا المجاهدسنة ١٨٨٤ م ونشأ في بيئة صالحة ، واشتهر بتصوفه وحفظ اكثر آيات القرآن العظيم ، وتلتى دراسته في دار الحديث بدمشق ، ثم دخل الكلية المسكرية في الآستانة وتخرج منها برتبة ضابط صغير ، وكان ذا صلة بالجمعيات العربية في الآستانة ، التي كان الضباط العرب يترددون اليها فقبض عليه مع دفاقه و سجن مدة اسبوعين ، ثم ساقتهم السلطات التركية مخفورين وشتتهم في البلاد ، ولما وصل الى قونية فر مع المجاهدالشهيد سعيد العاص و عبد الستار السندرو مي مشياً على الاقدام من قونية الى حلب ، وعاد الى قريته بعد صدر والعفو عنه .

في الحوب العالمية الاولى - . كان في الحلة التي اعدها جال باشا لافتتاح توعة قنال السويس ، ونقل الى جبهة رومانيا ، وحضر معادكها ، وبتي فيها مدة سنتين ، ثم عاد مع الفرقة الى استانبول ، وفي خلال هذه الفترة انداعت الثورة السورية العربية المحبرى . فقبض عليه وسجن مدة اربعين يوماً ، وتمكن مع رفاقه وعددهم تسمة اشغ ص من الفرار من السجن وساروا مشياً على الاقدام الى الاناضول ، وبقي مع رفاقه في بلدة ( قوزوم ) مدة اربعة اشهر محتفين في الجبال وقاسوا من الشقاء والعدذاب ما لا يوصف ثم وصلوا الى الاسكندرونة فرجدوا فيما القائد عزة بك العظمة الدمثقي فمرضوا عليه امرهم، فممل على ايصالهم الى حلب فأقاموا خارجها وبعدها توجهوا فرساناً بطريق البادية الى دمشق ، وافترق كل منهم في ناحية .

واقام في بيثه متوادياً لتمرضه لمقوبة الاعدام في حال القبض عليه لفراره من الجيش وبقي على هذه الحالة حتى انسحاب الاتراك من البلاد المربية .

في مهوكية هيسلون – . كان على رأس خمسين متطوعاً من اهالي قربة برزة في مهركة مبسلون وخاضها مع رجـاله حتى

وقعت الهزيمة المعروفة فانسحب وعاد الى قريته ، وكان الجواسيس يطلمون الفرنسيين عن الاشخاص الذين حاربو ضدهم .

في الجهاد \_ . وقبل اندلاع النورة السورية عام ٩٩٢٥ م كان يجتمع بالدكتور عبد الرحمن الشهبندر والحوانه في دار المرحوم عنمان الشرباتي بصورة سرية المذاكرة بشؤون النورة . .

في ميدان الثورة - . خرج هذا المجاهد الى ميدان الثورة في الغوطة على رأس (٦٨) ثائراً من اهالي قريته ، وانضم اليهم الهل القرى المجاورة ، وفي احدى مهارك جسر تورا كان معه ( ٥٠ ) مجاهداً فلم يصد منهم سوى همر الباشا وسعيد القلمجي . وقد حضر جميع معارك الغرطة ، ومعركة عيون العلق ، ولما جرى التطويق العام في الثورة ، وانسحب الثوار منها بقي المترجم مع رفاقه في قريته يتنقل بين الفوطة مدة شهرين ، ونسجل بكل فخر ان ثوار قرى برزة والقابون وجوبر والاكراه لم يستسلموا . ثم نزح الى جبل الدروز ومعه اربعة عشر ثائراً من قريته واشترك في المعادك التي قامت بين الفرتسيين والمدروز الذين رفضوا الاستسلام ، وكان يحضر الاجتماعات مع الدروز ويمثل البلاد السورية فيها .

في الازرق – : اقام مع رفاقه في منطقة الازرق مدة ستة اشهر وكانوا خلاله ـــا يترددون الى قرى الجبل والفوطــة والقيام باهال حربية وتخريبية ، وقد استشهد في ميدان الجهاد اكثر مجاهدي قريته .

وحضر هذا الججاهد المغوارممركة داعل وعاد الىمقره، ثم اقام في همانست سنوات وتعاطى مهنة الخبازة فيها لنأمين اعاشته. وكان أبي النفس ، وحيداً لوالديه فعز عليها فراقه فلحقا به .

هودته الى وطنه \_ . و لما صدر العفو العام الاخير في عام ١٩٣٨ . عاد سمع الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وعثمان الشرياتي و نسبب البكري وسعيد حيدر وحسن الحكيم وغيرهم ، ومن سجاياه التواضع وبعده عن الخيلاء والظهور .

حكم عليه بالاعدام ثلاث مر ات، ونهب بيته ثم حرق، ولم يتناول اي تعويض.

ويُعتبر هذا الججاهد من زحماء الثورة وابطالها الذين ابلوا اعظم البلاء ، في ميدان الجهاد كسباً لمرضاة الله .

الاخوة المجاهدون احمد ومحمود وعلى محفوض \_ . هم من اهالي قرية تلفيتا ، وقـد خرجوا الى الثورة والتحقوا بعصابة الشهيد جمعة سوــق ، وحضروا معارك الغوطة ، والقلمون وقصير حمص وسوق وادي بردى .

وقد سار احمد مع الامير عزالدين الشهابي ، واشترك معه في معركة وادي بسيمة ، واستطاع النجاة بعد استشهاد الامير في المعركة ، وعاد الى قريته ولم يستسلم وبعد شهرين انتجرت بيده قنبلة كان مجملها فاستشهد يوم ٢٥ تموز سنة ١٩٢٦ م وكان عزبا و لما قامت الحملات الفرنسية بتطويق الغوطة ، زحفت قوة كبيرة الى قرية تلفيتها فطوقتها ، واستبك محمود وشقيقه علي بمقاومة عنيفة حتى نفذت ذخيرتها ، فقيض الجنود عليها فاعدما رميا بالرصاص بين قريتي التل ومنين .

كان محمـــود متزوجــــا وعلي عزبا ، وكان بين احمد محفوض وجمه سوستى مودة وثبيّة .

وهكذا قضى الاخوة الثلاثة شهداه في ساحة الجهاد، بعد ان ابدوا بأساً وبسالة فائقة، وحق لقرية تلفيتا الافتخار بشجاعتهم فقد أمعن الفرنسيون في احراق وتدمير جميع بيوت قرية تلفيتا ، وعبثت بها جيوش الاستعبار فجعلتها دمارا بسبب اشتراك سكانها الوطنيين في ميدان الجهاد ، وقد تكالب عليها الجيش الفرنسي تؤازره اهالي قريتي صيدنايا ومعلولا ، وبث روح العداء والنفرقة بين ابناء الوطن المتجاورين . كما وان آثار التخريب والتدمير الدي قامت بها حمسلة (مارتل) حينا زحفت من النبك واجتازت معبر منين الهائل الحصين لا تزال ماثلة العيان .

احمد طعمينا \_ . هو ابن عبدو بن مصطفى طعمينا ، ولد في انزة سنة ١٨٨٧ م ولما وقعت الحرب العالمية الاولى سيق الى بعلبك للتدريب في فرقة المشاة ، ثم اخذ الى جبمة العريش وحضر المعركة ، واخيرا فر من الجندية فعكم عليه بالاعدام، وتمكن من الوصول الى قريته واعلن عصيانه مع رفاقه من اهل المزقعلي الدرلة التركية ، وجرد الانواك قوات كثيرة لمطاهرته وللنبض عليه ، وفي احدى المطاردات اشتبك مع القوات التركية بمركة حامية ، أصيب على اثرها بجرحين فقد فيها اذنه اليسرى وكفه الايمن والاستطاع النجاة والتواري حتى دخلت الجيوش العربية الى دمشق .

ولما اندامت نيران الثررة السورية عام ١٩٢٥م خرج الى الجهاد مع شقيته عبد الستار المولود عام ١٨٩١م والمتوفي سنة ١٩٥٣م وانضها الى عصابة احمد غازي واحمد الشيخ يوسف بوكه ، وحضرا المعارك . كَانَ الْجَاهِدُ احْدَقُويُ الشَّكِيمَةُ شَجَاءًا عَنيداً لا يَهَابِ الموتَ ، وابلي في ميدان الجهاد أشد البلاء .

و قد حكم عليه بالاعدام ونهب الفرنسيون داره ، ولما انتهت الثورة ذهب ورفاقه الى حمان ومكث فيها لى ان صدر العفو العام عنه فعاد الى وطنه ليتعاطي الزراعة . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٠٦ )

أبراهيم الفحل — . هو ابن حامد بن حمزة بن بونس الفحل الملقب بأبي حمره، ولد في حي الشاغور بدمشق سنة ١٨٨٧ م كان هذا المجاهد والشهيد حسن الحراط و محمود البدوي ، وهم من حي الشاغور نواطير الزروعات في اراضي الشاغور . حضر موقمة ميسلون ثم اتهم مجادث نزح على اثره الى شرقي الاردن ، ولما نشبت الثورة السورية، وردت اليه رسالة من صديقه المرحوم حسن الحراط يطلب منه الالتحاق بالثورة ، وقد ابى نداء الواجب و توجه نحو الفرطة ، فوصل قرية الحنينة عن طريق جبل الدروز ولما استشهد الحراط حزن عليه و بكى عهد رة قنه وانضم الى ابناء حيه من المجاهدين وحضر معارك الغرطة .

ولما انتمت اعمال الثورة عاد الى الاردن وصدر العفو سنة ١٩٢٨م فأستثني مع (٦٣) مج هداً من العفو الصادر وفي عـــام ١٩٣٧م عاد بالعفو الى دمشق .

اقترن هذا المجاهد الصابر سنة ١٩١٢م وانجبستة ذكور وقد واذهم الاجل لمحتوم ، وهم فيسن الشباب وبين كل واحد سنة ، واستشهد ولده المجاهد محمد خير في ممارك فلسطين مع القائد فوزي الفاو نجي في جيش الانفاذ .

و في عام ١٩٣٦ م اشترك في معارك فلسطين مع المجاهد الشهيد سعيد العاص ، وهو شقيق المجاهد المشهور الشهيد الشيخ محمد الفحل ، وقد نشرت صورته في الصفحة ( ٤٣٢ )

ابو حسين الازعو – . هو من حيباب السريجة بدمشق ، ولما حاصر الثوار دمشق دخل الى خان الباشا واغنصب بندقية احد جنود السنغال ، فشاهده السنفالي يدخل دكانة ، فأخبر عنه السلطة المسكرية ، وكان المترجم قد نقل البندقية وأخفاها في احدى الدور ، فقيض عليه ولقي تعذيباً وحشياً نقشمر لوصفه الابدان ، ثم أعدم شنقاً في المرجه بدمشق .

الشهيد احمد عبد الرؤوف – . هو ابن يوسف عبد الرؤوف ، ومن مجاهدي قربة كفر بطنا الابطال ، وعند احتدام الممركة في بيدر كفر بطنا هجم على جندي ، فاصيب خطئاً برصاص المجاهدين ، وقد قبض الجندي على خناق هذا المجاهد الجرىء وهو جريح ، واشتبكا في صراع مستميث فوقعا في النهر وغرقا معاً وذلك في ٢٠ تمرز سنة ١٩٢٦ م .

احمد الحوكس الملقب بأبي صياح - . هو من اهالي حي الميادان ( القاعه ) التحق بالثورة السورية عام ١٩٢٥ م وحضر معاركها ، وتوفي بعد انتهاء الثورة ، وكان مجاهد أشجاءاً .

الشهيد احمد الحر'ش الملقب بأبي فارس – . هو من اصل نصيري وقد استوطن حي الميـدان ( الحفله ) التحق بالثورة وحضر معادك الفوطة > وابدى بسالة واستشهد في معركة مرج سلط ن بتاريخ ٢٥ أيار سنة ١٩٢٦ م .

ابو هبدو جانا –. كان وجيهاً في قريته (سقباً) وفي عام ١٩٢٥م انضم الىالثورة مع رجله ، وخاض المعارك بجرأة وبسالة وأدى فريضة الجهاد على أكمل وجه ، ولما انتهت الثورة كان مصرعه بيد ابناء شقيقته بسبب اختلافه معهم على فلاحة الاراضي . ابراهيم بن محمد الدبس – هو من مجاهدي دوما ، وكان في عصابة غنوم ومحمود آل خبتى .

ابو باسين الكلاس - أبو سليم البرغل - . كانا في ثورة الفرطة ، وقد حضرا المعارك حتى تاريخ استشادهما في ممركة مأذنة الشجم الواقعة يوم الاحد في ٢٤ كانون الثاني سنة ١٩٣٦ م .

احمد الدمغ – . هو من مجاهدي قرية جوبو ، كان شجاءاً يقتحم الاخطار ، وقد قنل بطريق الفدر اثر وشايات أشيع . بأنه تندم بها ابو صباح الحلبوني وعمر العربيني من اهالي قريته ه

احمد غازي – . هو ابن محمد غازي ، ولد في قربة المزة سنة ١٨٩٠ م وفي الحرب العالمية الاولى فر من الجندية واختفى في جبل الدوز وجبل لبنان ، ثم أقام لدى الشيخ حديثه الحريشة طوال مدة الحرب .

ولما مر الجَيشُ المربي في جبل الدوزيطريقه لاحثلال دمشق قدمه السيد نسيب البكري الى الامير زيد بن الحسين واعلمه انه كان عاصماً على الحكومة التركمة وكانت تلاحته وتطارده يصورة متوالية .

وفي العهد الفرنسي قام وحيد بك قائد الدرك العام مع قرة من الدرك بملاحقته للقبض عليه > فالتحق بالثورة السورية > وقد كلفه السيد نسيب البكري بتدمير مطار المزة وحرق الطائرات لقرب منطقنه من المطار > وقد حكم عليه بالاعـــدام ونهب وحرق بيته > وقد دات الوقائع التي حضرها انه كان مجاهداً محلصاً لوطنه >اشتمر مجكمته وسعة مدار كه رنزاهته > شديد البأس على من كان ينحرف عن الفايات المثلى من المجاهدين.

وقد ترأس عصابة قرية المزة وأبلى في الجهاد أحسن البلاء . ولما انتهت الثورة ذهب الى حمان واقام في ( الطرة ) مععائلته وبعد صدور العفو العام عاد الى قريته .

وفاته . واذاه الاجل فجأة في يوم الاثنين في ٥ ايار سنة ١٩٥٨م ودفن بمقــــبرة المزة واعقب السيد همر غازي . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٠٦ ) .

احمد الطباع الملقب بابي صدو هو من حي الشاغور ولد بدمشق سنة ١٨٩٠ م، وحكم عليه بالاعدام لةناه جندي فرنسي، وحضر بمض معاوك الغوطة مع الشهيد حسن الحراط، وكان شجاعاً مقداماً، وقد جرح في احدى المعاوك، واختفى بحي القيمرية يدمشق حتى اذا ما شفي من جراحه عاد الى ساحة الجهاد.

وعندوقوع النطوبق العام ، قبض عليه الفرنسيون في قربة الحتيته في حادث المجزرة الواقعة بناوبخ ٢٥ تمرزسنة ١٩٢٦م وشاء القدر ان ينجو من الاعدام بنباهته ومعرفته التسكلم بلغة المفاربة ، فادعى أنّه مفربي جاء المفرطة بقصد البيسع والشراء فأطلق سراحه ، وقد خشي الوشاية به فنزح الى حمان ، ثم عاد الى دمشق بعد صدور العلّم العام عن المجاهدين وتوفي عام ١٩٣٠م عبد الفادر البارافي هو بن احمد بن محمد البارافي ، ولد بحي الاكراد بدمشق سنة ١٨٩١م ، وكان عام ١٩١٨م قائداً لفصيل درك قطنا ، وقد وضعنا ترجمته هنا لارتباطها مع ترجمة اخيه احمد البارافي .

ويوم حادث اغتيال الجنرال غورو كان في القنيطرة ، وقام بنقل جثة مرافق الجنرال الليوننان (براونه) الى مستشفى دمشق العسكري ، وتلقى الاوامر بالتحري على المجرمين ، وصدف ان مرت مفرزة من الدرك بقيادة الملازم الدرك (قطب) مو فدة من قطنا لنفس المهمة ، فرأى السيد محد مربود شقيق الشهيد احمد مربود قد قبض عليه هذا الضابط ، فطلب البارافي منه اطلاق سراحه فأبى ، فهدده بالقتل ، فتركه وسهل البارافي له السبيل وكان محكوماً بالاعـــدام ، وقد أتهم البارافي من قبل الفرنسيين بملاقته بجادث الاغنيال انهاونه بعدم ارسال قوة من الدرك المحافظة على الطريق العام ، واثر هذه الحوادث بقي مراقبا الملاقته القديمة مع آل مربود ، فاضطر الاستقالة من خدمة الدرك ، وعاد الى قطنا وزاول اهماله الزراعية .

ولما النحتى شقيقه احمد البارافي بالثورة السورية عام ١٩٢٥م رطوقت داره أتهم باشتراكه في معركة نطويتى الدار حيث قتل احد الضباط وبعض الجنود ، اذ كان شقيقه احمد يقارم الجنود وينتخي باسم اخيه عبد القادر ، فلاحقه الفرنسيون ومرت عليه فترة عصيبة من الضيتى والعوز ، اذ حرق الفرنسيون بيوت والده وشقيقاته وداره مع دار اخيه ، ونهب الفرنسيون اثاث البيوت ، وبقي والحريم بلا مأرى ولامال يؤمن به بعض الحوائج ، وقد أمده وفيتى العظمه بم ثة ليرة عنما ية ذهبية ارسلها اليه مع زوجته لقاء جميل كان أسداه اليه يوم أسره الثوار مع ضباط الدرك في الفوطة ، فقد توسط البارافي لدى الشيخ صقر كبول من عرنه فالنمس هذا من ملطان باسًا الاطرش ، فاطلق سراحهم ، فاستعان بهذا المال على قضاء حاجاته .

بقي الباراني في دمشق بعد استقالته من الدرك بوالي موازرته المجاهدين بشتى الوسائل حتى انتهاء الثورة ، فاعيد للخدمة

تحت وطأة الفقر والعوز وعــــين نائباً في مخفر حمص ، وكان ثوار خص يلقون منه كل مناصرة ويقدم لهم المعــــلومات الهامة وبقي فيها ( ١٢ ) سنة ، وتزك ذكراً حميداً في حمص .

اشتهر البارافي بأنه كان سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يخرج على القانون أو يعبث بأمن البلاد ، وقد أستدعي من حمص ا الى قضاء الزبداني فتضى على الشقي احمد معيط المشهور .

الباراني والوب سايات الموشد \_ وفي حادث اختطافه الوب سايات المرشد تجلت بطولة الباراني ، لقد كان سايات المرشد في عام ١٩٤٥م نائباً في المجلس النيابي ، ويقوم باحمال الحيانة والدس بعد جلاء الفرنسيين م\_ن دمشق الى بيروت ، وقد كاف السيد سعد الله الجابري ، وكان رئيساً لمجلس الوزراء آرند الباراني بمهمة خطيرة ، وهي جلب سليات المرشد من بيروت بالقوة ، والمنه الأمر في منتصف الليل ، واقلته سيارة شيفر وله جديدة عائدة لوئيس الوزراء ويقودها سائقه الحص فوصل الباراني الى بيروت مع ثلاثة من الشجع جنوده ، وقد أبسهم ملابس مدنية وسلحهم بالمسدسات ، وكان الوب سليات المرشد نازلاً في فندق سان جورج ، والباراني لا يعرف وجهه فأجابه سائق السيارة بانه يعرفه فلبئو اينظرون حتى الصباح على باب الفندق ، وبعد فترة طويلة خرج الوب من باب الفند في وحده فاستوقفه الباراني وناداه باسمه ليحدثه ، وقال له تفضل ان سعد الله الجابري رئيس الوزراء يويد مقابلتك ، فقال بلهجة جافة وما ذا يويد مني ، فاسرع الباراني وأشهر مسدسه ووضعه بعنقه ، وحمله رجاله الثلاثة ووضعوه في السيارة ، وخرجوا من بيروت ، فلحقتهم سيارة فيها اربعة من رجال النحري اللبنانيين ، فارند المتوجم اليها بعد وصوله الى المنطقة السورية ، و هدد ركام المامودة الى بيروت ، فوصل ظهر اليوم الثاني الى دمشق وسلم الوب الى قيادة الدرك وصوله الى المنطقة السورية ، وهدد ركام المودة الى بيروت ، فوصل ظهر اليوم الثاني الى دمشق وسلم الوب الى قيادة الدرك العامة ، وقد ، ثنى رئيس الوزراء على جهوده واطرى شجاعته واشتهر اسمه بهذه الحادثة .

وبعد ثلاثة ايام اصيب الباراني بجادت اصطدام سيارة ، فلما بلغ الرب ذلك قال ، أنا بعثت اليه بسهم من غضبي . و في عام ١٩٤٦م احيل على النقاعد وقام بادارة املاكه وشؤونه .

احمد الباراني \_ ولد بدمشق سنة ١٨٩٣ م وهو شقيق عبد القادر الباراني ، وقد ورد ذكره في معركة قطنا .

تطويق داره \_ وفي ٢ آب سنة ١٩٢٦ م جاء الباراني الى داره وبينا كان يغتسل في الحمام ، طوقت قوة افرنسية داره ، فامرع لارتداء ثيابه ودخل غرفته ، وكان الفرنسيون قد نصبوا رشاشاً في الجامع الكائن بجانب داره وتساق الجنسود الى الاساطيح ، وغص الطريق بقوات المنطوعين ثم خلع الجنود باب داره ، فتسلق جدار دارجاره على عدي والرصاص ينهمر عليه فخذله جاره باعصب الفترات ، واشتد اطلاق الرصاص والقنابل اليدوية عليه وهو في غرفته .

ولما كان الباراني محكوماً بالاعدام، فان استسلامه لا ينجيه من الموت فدافع عن روحه دفاع المستميت وقنل احد الجنود وكانت والدته تشجمه ، فقنل الثاني، ثم جاه ضابط افرنسي وكلف الجنود بالهجوم عليه في داخل الغرفة وكان ينقدمهم فأرداه قتيلا، فارتد الجند عنه ، وناوله والدته بندقية الضابط القتيل ، وبدأت القوة تفتح في حائط الغرفة ثفرات ، وكانت عائلته وحريم اخيه وبعض النساه في غرفته ، فاخرجهم وشاهد الدماء تسيل من وجوههم فضاع صوابه ، وهجم على الجنود ، وتسلق الحائط وهو يقاوم وخرج الى بيوت الجيوان ثم القي بنفسه الى جنينة جامع يونس آغا ونج من الحصار ومنها التي بنفسه الى دار ( بوبو آشيتي ابو محمود ) فهدده ان يخرج من داره والا أخبر عنه ، فذهب الى دار محمد قشمه فوجسده وولده مجملات البنادق ، فاستقبلاه بالترحاب ، وأزمها على الدفاع عنه .

وفي صباح اليوم الثاني جمع الفرنسيون وجوه الاكراد وطلبوا تسليم الثوار لقاء منحهم العفو ، والا جرى اعتقال جميــع رجال الحي ، وبقيت الفوة تتحرى مدة ستة ايام دون جدوى ولما انفك الحصار خرج الباراني الى قرية معربا والتحق بالقاو تجي واصطدم مع رفاقه با'قوات المرابطة في مطحنة الازبكية فقتل من الجنود ثمنية ، وتغلفل ورفاقه في وادي معربا ، وتوجهوا لقرية حلبون فناومهم الهاما ، واشترك في معركة زاكية مع الشهيد العائدى ، وابدى بطولة مشهودة .

وتعتبهم الجنود فقتلوا احد عشر جنديا في فوق طريق ( افره ) وبسيمة .

نزوحه \_ و لا انتهت اعمال الثورة نزح الباراني عن طريق حوران الى الومتا ، ثم ذهب الى فلــطين وعاد لشير في الاردن ، ومنها واصل الى الازرق .

وعندما صدر العفو أستثني الباراني منه، فقابل سلطان باشا وعادمهه في ١٩ نيسان١٩٢٧م الى درعا و داوم سيره الى دمشق ثم صدر عنو خاص شمله مع الشيخ مصطفى الحليلي زعيم ثورة حوران ، ونظير النشيواتي ، وخيرو الشهلا ، ومحمد سعيد ادارى من اكراد دمشق .

وهكذا كتب لهذا المجاهد الخلود ، فقد كانت عناصر بطولته تنألف من شجاعة وحظ عظيم .

وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧٨)

الدكنور احمد حمدي سكو .. هو ابن موسى بن مصطفى سكر ، واسرته رفاعية الاصل ثقيم بحي الصالحية ، ولاتنتمي



وخلال النورة سنة ١٩٢٥ م كان يقوم باسعاف الجرحى والمرضى من المجاهدين بدمشق بشكل مستتر ، ويتجول في قرى الغوطة والنتى فيها مع زميليه امين رويجه وتوفيق القصيبابي ، واستمر مسده ، نية اشهر على هذه الحالة ، ولما اشتدت وحاة النورة ، كان المجاهدون يطرقون بابه ويأخذونه الى مواقع الجرحى ويقوم بواجبه الانسائي باسمافهم دون أجر ، ثم تجرأ المخروج الى الغرطة جهراً ، واتصل بالفرقين أمر خروجه فتوارى ، وبعد مدة ونزح الى همائ واقام فيها سنة ونصف ، وعاد الى دمشق بعد صدور العنو العام عن المجاهدين .

وروى الدكتور ان الشهيد (حسن المقيمة ) كان حمل اليه مجاهدا جريجاً في رجله الى الصالحية وقام مع زميله الطبيب مصطفى فخري ببترها ، وألمع عن شهامة (المقيمة ) الذي لم ينقطع عن زيارته مدة وجوده في القيادة ، ويؤمن لهذا الجربع وغيره من المجاهدين حوائجهم .



ابراهيم النهامي الملقب بأبي حاتم - هو ابن سليم النهامي ، ولد يجي السويقة بدمشق سنة ١٨٩٤ م ، وخرج سبع الشهيد حسن الحراط وبعد مصرعه ساد مع المرحوم الشبيخ محمد حجازي واخوانه ، وكان مقره في قرية دير العصافير ، حض معادك الفوطة من ارثه الى اخرها ، وحكم عليه بالاعدام ، ولما انتهت الثورة لم ينزح الى حمان واثر البقاء في حي السويقة ، وقد وشي به فقبض الفرنسيون عليه وزج بالسجن مدة ثلاثة سنوات ثم طالمق سراحر بالعفر العام عن المجاهدين .

وهو شفيق الشهيد محمد التمامي ( أبو سلم ) الذي قال أهل منين .

وة ـ تنازع مع فريق من اهل حيه ، وقتل المدعو محمد اسماعيل ، وبتي فارأ زهاء خمس سنوات وصدف ان النقى بقوة من الدرك قامت بتعقيبه ، فتتل برصاصهم اثناء المقاومة ، وذاك في سنة ١٩٣٩ م ، وقد نشرت صورته في الصفحة ( ٤٣٧ )

احمد طيفور اشتهرت اسرة طيفور في منطقة القلمون بوجاهتها ومواقفها الوطنية وجهاهها في سبيل القومية العربية ، واحمد بن طيفور بن غازي طيفور احدافر ادها البواسل ، ولد في النباك سنة ١٨٩٧ م واقترن سنة ١٩٣٠م و لما شبت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م انضم اليها وخاص معادك النبك الاولى والثانية وعيون العلق وجسر الحارون وقصير حمص وفي الغوطة ، واشترك مع المجتمدين بقطع خطوط المواصلات بين الديرعلي والمسمية وبين حمص ورياق وبين همشق وهوعا ، وكان يوم ضرب القطار ودخول الفرنسيين الى السويداء .

وقد ابذى في ميدان الثورة كل اخلاص ونشاط، واجتمع مع سلطان باشا واحمد مربود وغيرهما من زهماه جبل الدروز في شرقي السويدا، وكان المجاهد جاد الله سلام رفيقه في ساحات الجهاد، ويعتبر المترجم من ابطال المجاهدين، ويكفيه شرفاً انه رغم ما بذله الفرنسيون من وساطات ، فانه لم يستخذ ولم يستسلم ، وأبى كل عرض بشمم واباه ، وقــــد تعرض الحوته المنكيل والتشريد والسجن والاقامة الاجبارية في حمص ، لاجبارهم على تسليم الحيهم المجاهد ، لان في استسلامه القضاء على ثورة الفلمون التي كان لها اعظم الاثر في ثورة الفوطة ، فتحملوا كل ضيم وأبوا تسليمه وكان يتردد الى قرية مسرابا ليكون قريباً من منطقته .

ولما انتهت الثورة ، عاد احمد طيفور سرآ الى النبك واستحصل على جواز سفر باسم مستمار وسافر من بيووت الى امريكا الجنوبية (الارجنتين) في 1 تشرين الاول سنة ١٩٢٦م وعاد الى وطنه في تموز سنة ١٩٢٨م بعد صدور العفو العام عن المجاهدين . وقد حكم عليه بالاعدام ونهب الفرنسيون بيته ثم احرقوه ، ونهب العربان مواشيه بايعاز من الفرنسيين .

انجب هذا المجاهد الباسل الشهم احد عشر ولداً ذكراً ، ولم ينـــل من الحكومة أي تعويض عــــا حل به من نكبات واضرار . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٥٠ )

المجاهد ادبب الكلسلي هو ابن عمر بن مصطفى الكالي ، والاسرة كردية الاصل من مدينة كاس التركية ، وكانت

تدعى قديماً ( بالجابي ) ثم نزح جدهم الى حلب وغلب عليهـم لقب ( الكالمي ) نسبته الى مدينة كاس التركمة .

ولد المترجم في دمشق عام ١٨٩٦ م وتلقى دراسته الابتدائية في مدارس الحكومة ثم تعاطى النجارة ، وفي العهد الفيصلي رغب اليه الشهيد الدكتور عبد الرحمن الشهيندر فعين في الشعبة السياسية السرية ، وبدأ يقوم بنشاطه في هـذه المهمة الحطيرة ، ومراقبة الموسيو (كوس) السفير الفرنسي بدمشق ، ومعرفة المهمة الحطيرة ، ومراقبة الموسيو (كوس) السفير الفرنسي بدمشق ، ومعرفة المهنا المرشخاص السوريين الذين كانوا يترددون لزبارته ، وحضر الوقعة التي قتل فها الأمهر عبد القادر الجزائري .

وكان يقوم بمراقبة طريق الصالحية المؤدي الى دمر ، ومنها الى لبناث المرفة الاشخاص الذين كانوا يقومون بالاتصال مع السلطات الفرنسية في بيروت. وقد اشترك بمركة ميسلون وبعدالاحتلال ألغى الفرنسيون الشعبة السرية

والحتوا افرادها بدائرة الشرطة وبدأ يعمل في شعبة التحري .

وقد انتدب الفرنسيون سبعة افراد من شعبة النحري ، وكان في عدادهم. العمل في درائر السلطة الفرنسية ، وبهي مدة اسبوعين ثم اعيد الى الشرطة بعد ان اصبح موضع الشك في اخلاصه ، والربية في تصرفاته .



وقد قام بفتح درج منضدة حلمي عزيز الذي كنم الامر عنه ، واطلع على القائمة وتمكن مع شقيقه مصطفى الكالي الذي كان يراقب الطريق عند فتح الدرج ، ومكامن حفظ اسماء المطلوبين ، وبذات الليلة تمكن من ابلاغ اصحاب العلاقة فنوادوا ولم يتمكنوا من القبض على احد منهم ، وكان مكافأ بالقبض على الدكتور المرحوم محمود حموده ، الذي يقطن حي القنوات وابلغه ذلك وتمكن من الهرب. وكان خلال هذه المدة يبلغ كل من له علاقة بالوطنيين ما يتعلق بهم ، لرفع الاذى عنهم دون ان يشعر به احد. وقم بابلاغ السيد مسلم العطاد ، امر ملاحقه من قبل الفرنسيين ومكنه من الفراد الى شرقي الارن .

وأوفدتالسلطة الفرنسية يعض جو أسيسها الىفلسطينوالاردن لمراقبة اعمال الوطنين، وكانوا يبعثون بنقاريرهم عن نشاطهم. وكان يطلع على هذه النة ربر ويبلغ اصحابها ليحتاطوا للامر ، فلا يقعوا في قبضة الفرنسيين .

وفي عام ١٩٣٢م قام السيدصهيب العطار، وكان طالباً في مدرسة تجهيز دمشق، فارتدى عمامة وجبة روضع على عينيه نظارة المعاناً في التنكر كيلا لا يشعر به رجال التحري، وكان يوافقه في ذاك اليوم المرحوم درويش البكري، وتكن هذا من اخفاء صهيب العطار بين الجمهور ، الا أن احد المنتمين للشرطة تمكن من الاخبار عن الاثنين ، فأوف شقيقه مصطفى التبليغ العطار والبكري الاختفاء ، ولم يعثر عليها رغم التحريات الشديدة . وبعد اسبوعين تمكن احد رجال التحري واسمه ( عبدو البخاري ) من القبض على درويش البكري واحضاره الى شعبة التحري ، وسلم الى السلطة الفرنسية ، ولدى استجرابة اعترف بعد التهديد بأن السيد الكاسلي هو الذي هربه ، واخفاه بواسطة شريكه المدعو رشدي طيبا .

وأحضرت السلطة الفرنسية السيد مصطفى الكلسلي واستجوبته فأنكر ، ثم أوقف مدة أحد عشر يوماً في نظارة الشرطة، وأثناء توقيفه اصيب بالحى الدماغية ، فأخرج بالكفالة الى داره ، وبعد ان مكث ثلاثة ايام وافاه الاجل بسبب مالقيه منضرب وتعذيب وتنكيل دون أن يعلم شقيقه ماحل به .

في ههد الثورة السورية – . وقبل حوادث الثورةقبض على الدكنورعبدالرحمنالشهبندر من قبل المفوض حسين المغربي، ولما جيء به كان يجدل وثائق خطيرة ، فأخذها منه كيلا تكون سبباً في ادانته ، وساعد جميل مردم بك على الفرار عدةمرات، وبعث اليه برسول وكان في حوش المتبن ، فهرب قبل وصول شرطة التحري للقبض عليه .

وقام بتهريب السيد طراف حيمور من البقاع ، وكان رئيساً لاحدى العصابات ضد الفرنسيين الى شرقي الاردن .

وكان متفقاً مع المرحوم الاستّاذ نجرِب الريس يبلغه كل ما له صلة بالشخصيات السياسية ، وكان يعطيه المعلومات وهــذا بدوره يبعث بها الى اللجنة التنفيذية في مصر .

وتفاضى عن السيدنسيبالبكري حين طوقت داره من قبل شرطه النحري ، فخرج من بيته بواسطة عبد الوهابالعرجا، والشيخ عربي الحربي ، والشيخ نديم شهاب .

وكان السيد نديم الغزي قد اتخذ داره مقراً لنشاط الثوار ، ويقوم بتأمين ارسال حاجياتهم والمملومات عن الثورة اليهم وكان السيد خالد الشلق الذي اشتمر بقيامه بالحركات الوطنية ، والشيخ موسى الطويل ، وبرهان السعدي ، والامـــــير طاهر الجزائري ، ومنون ذاك .

وساعد المجاهد السيد خالد البيات وكان مأموراً الهاتف في الحُط الحجازي بالهرب حيث ابلغه امر السلطة بالقبض عليه .

وقد خشي افتضاح امره عندما قبض على الحارس ابراهيم الحن ، وتوقيق الامام ، فتهبأ للخروج الى الثورة ، وساعده على كتمان امره المفوض حلمي عزيز فقدم استقالته عنه وقبلها ، ثم انتهى الامر باطلاق سراح الحارس ابراهيم الحن وتوفي الثاني فأعيد الى الوظيفة بعد شهرين ، ولما وقعت ثورة الزعيم العراقي السيد رشيد عالي الكيلاني والنجأ الى المانيا ، ثم بعد انتهاء الحرب حضر مع جميل الجبي ، وبمدوح الميداني ، من المانيا الى دمشق باسم مستعار ، مكث باحدى دور الصالحية متو ارباً .

وقد طلب السيد احمدالشرباتي وكان وزيراً للمعارف ، والسيد عبد الكريم العائدي مدير شرطة دمشق اليه تأمين اشخاص لايصال السيد رشيد عالي الكيلاني الى الرياض ، وكان ذلك في شهر ايلول سنة ١٩٤٥م ، فأستحضر سائق سيارة يدعى شاكر السلاح ورفيقه ( البزبز اتي ) وقاما بتسفيره مع جميل وبمدوح الى لرباض ، وقام بتهريب السيد فوزي وشيد الفلسطيني من السجن، وتخليصه من التسليم الانكليز لاعدامه ، ومن الججاهدين المحكومين الذي قام بتسهيل فرارهم الشييخ كامل القصاب وصالح الحيلاني .

وفي عهد حسني الزعيم احيل على التقاعد تسريحاً ، ونظراً لما يعرفه زهماء دمشق من وطنيته فقد عرض عليه اصحابالشركة الخاسية العمل معهم فتولى ادارة مكتب الشركة ، وما زال فيها حتى الآن .

تزوج سنة ١٩٢٠ م وانجب فائز وكان همره ( ١٨ ) عاماً عندما لقي مصرعه بجادث اصطدام عربة الكهرباء ، وخرجت له جنازة حافلة وأثرها أيمده الفرنسيون الى دير الزور ، وأقام فيها مدة سنتين .

آصف السفو جلاني – . هو ابن المرحوم توفيق بن امبن السفر جلاني ، ولد بحي الفنوات بدمشق سنة ١٨٩٧ م وتلتى دراسته في تجهيز مدينة ازمير في العهد التركي .

كان ضابطاً في الجيش العربي في الشعبة الاولى مع القائد المشهور المرحوم مصطفى وصفي باشا السيان ، وعنـــد تستريجه من الجيش ودخول الفرنسيين دمشق افتتح مع صهره مصطفى وصفي محلًا تجارياً بدمشقي . جهاده — . خرج مع صهره وشتيقه الشهيد محمود حمدي السهان الى الفوطة وحضروا معاركها .

ثم نؤح مع صهر «آلى جبل الدروز» بعد النطويق العام في الغرطة » وبقيا معسلطان باشا الاطر شحتى انتهاءالثورةالسورية » وتوجها بعدها الى الازرق وأقاما مدة ثلاثة اشهر » والى فلسطين اثر تواطى «الفرنسيين والانكايز على اجبار الثوار الترك الازرق» ومنها توجها الى مصر واقاما مدة سنة » ولقيا من المجتمع حفارة وتكرياً لائتين .

حكم على هذا المجاهد بالاعدام بتهمة نشكيل عصابات في الفوطة ، وكان المبدأ الذي سار عليه ولم ينحرف عنــه هو تطبيق فكرة عدم التعاون مع الغرفسيين مطلقاً مالم يعترفوا باستقلال البلاد .

ويرى القارى، من تصفح معارك الفوطة ، ان المترجم وصهر. القائد مصطفى وصفي قد خرجا الى الثورة بغيـة تنظيمها اثر دخول الثوار الى بيت صهر. السيدمنيو الحزاوي تفادياً من وقوعالفوضى في احمالهارتصرفاتها ، وقدلتيا كل تنكر وعقوق .

ويعتبر هذا الجاهد الباسل من اخلص المواطنين لقوميته العربية ، وامتاز برباطة الجأش ، والجلد على المـكاره . وقد نشر وسمه في الصفحة ( ٤١٨ ) .

احمد الحاف الملقب بالفنال - . هو أبن بدوي بن محمد الملقب بالفنال ، ولد في حي الشاغور بدمشق سنة ١٨٩٧م ، وهو ابن خالة المجاهد الشهيد الامير عز الدين الجزائري ابن خالة المجاهد الشهيد الامير عز الدين الجزائري الى وادي معربا اشترك معه في معركة بسيمة التي استشهد فيها الامير يوم الخيس في ٢٦ مايس سنة ١٩٢٧م ، وقد ابدى المترجم شجاعة فائقة في الدفاع أمام حملة عـ كربة عاتية كانت تصب نيران رشاشاتها على المجاهدين دون انقطاع .

لقد فضل هذا لمجاهد الموت دون الاستسلام والعار ، وظل يقاوم حتى نفذت ذخيرته فخر صريماً شهيداً في ساحة الشرف خالداً مع رفاقه الابطال . وقد دفن في ارضه وكان عزباً .

محمد الحاف الملقب مِالفتال .. . هو شقيق المجاهد الشهيد احمد الفتال ، ولد سنة ١٩٠٣م ، ورافقه في معادك الثورة ، و ال انتهت الثورة نزح الى حمان ثم عاد الى وطنه بعد صدور العفو العام .

احمد عثمان ( الملقب بابي عثمان الدمواني ) ... مو ابن كمال بن عثمان واسرة عثمان كردية الاصل ، ولد في قربة دمر سنة ١٨٩٧ م ، ولما وقعت الحرب العالمية الاولى حضر معادك جناق قلعة وفي معركة ميادن كان رقيباً في مدفعية الجيش العربي .

وفي الثورة السورية خرج وآل عكاش ويعض رفاقه ، وانضموا الى المجاهدين في الغرطة ، واجتمعوا بالشهيد حسن الخراط في الزور ، ثم ساروا سوية في المعارك .

حضر معارك النبكالاولى ، واشترك في اكثرمعارك الغوطة وضرب المخافر وبتدمير السكة الحديدية في كل مراحل الثورة .

وقد حــــکم علیه بالاعدام ، وحرق الفرنسیون سبعة بیوت له ونهبوا اثاثها ، وکانوا یطاردونه بشدة دون جدوی .

اصيب برصاصة في عننه في معركة لهامة ، فعالجمه الدكنور مصطفى فخري ، وبجرح في رجله في معركة معربا بشظايا مصفحة افرنسية .

ولما جرى النطويق العام المجاهدين في الغوطة لم يستسلم ، ويتي عاصياً يتجول في بسانين دمر ، وكانت قوات المنطوعة تلاحقه فلا تستطيع المنال منه ، والحيراً اصدر الفرنسيون عنه عفواً خاصاً . احمد لباد – . هو ابن علي لباد ، ولد في قرية القابون سنة ١٨٩٨م ، وخرج الى الثورة مع شقيقه ( ابو دعاس ) وقــد خاضا الممارك في الغوطة وأبديا شجاعة فائقة .

ولما جرى النطوبق العام نزحا الى فلسطين واقاما في ياف حتى صدور العفو العام فعادا الى قريتها .

الدكتور احمد كمال الحصني ... هو ابن كمال بن محمود الحصني ، ولد المترجم بدمشق سنة ١٨٩٨م وتلقى دراسته في الجامعة الطبية بدمشق ، ثم أكملها في كلية الطب في الآستانة سنة ١٩٢٠م ، وقد اشترك في ثورة مصطفى كمال باشا برتبة طبيب رئيس في الجيش التركى .

وفي سنة ١٩٢٣ م عاد الى دمشق ، ولما اندلعت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م التحق فيها وقام بواجبه الانساني في معالجة الجرحى والمرضى من المجاهدين في مركز زيدين ، واقام فيه مدة شهرين ، ثم انسحب وسافر الى مكة وعين طبيباً جراحــاً في المستشفى السعودي .

وقد حكم عليه بالاعدام ، وتوسط قنصل تركية في الحجز فأاغي هذا الحكم ، وعاد الى دمشق مرتبن ، وعند عودته من اوربا سنة ١٩٣٧م ، قبض الفرنسيون عليه للتحقيق معه بحجة اشتراكه في الثورة واهتم المجتمع بأمره ، فكفله جمندي النصر وثير المالية السوري الاسبق على مليون فرنك شريطة ان يحضر للفرنسيين المخابرة التي كان قدمها الى قنصل تركية في الحجاز ، وسافر الى حلب واستحضرها ، فأطلق سراحه ، وبعد أن تبوأ من النهمة عين بمسمى حمدي النصر طبيباً في قيادة الدرك ، وفي سنة ، ١٩٥٥م أحيل على النقاعد .

الشهيد البطل ابراهيم صدقي . ولد في دمشق عام ١٩٠٠م من عائلة عربية جزائرية الاصل اشتهرت بالنقوى والصلاح كان والده الاستاذ الشيخ على راجي الجزائري من أغذ الدين يعيش في مدرسة ابتدائية اسسها بالقرب من داره التي يسكنها خلف ساحة الشهداء آنذاك في دمشق .

وكان اماماً الهدجد الذي قامت عليه تلك المدرسة وترعرع الشهيد في هذا الجو الصالح ، وبعد ان اتم دراسته الابتدائية النحق بمدرسة الرشدية العدكرية ثم الاعدادية العسكرية ، ولما نشبت الحرب العالمية الأولى ارسل الى دار التعليم في استانبول و تعليمكاه ، وتخرج بصفة وكيل ضابط وارسل الى القطعات العسكرية ومن ثم توفع الى رتبة ملازم ثان .

ولما تأسست الدولة العربية في عهد المففور له الملك فيصل الأول ،التحق بالكلية العسكرية بدمشق للتمرن علىالايعازات العسكرية العربية ، فكان موضع اعجاب رؤسائه لذكائه اللماح .

جهاده – قام الملك فيصل مع بعض وجالات الوطن الابواو بتشكيل عصابات على حدود لبنان مرجميون – جبل عامل الفتح هذه المنطقة لمفاصد وطنية وسياسية حسابا للمستقبل من اجل صيانة فلسطين ، – وكان من ابرز هؤلاء الرجال هم – الشهيد المففورله أحمد مربود المناضل والمجاهد الممروف والأمير الفاعور واسعد العاصوغيرهم . ولما علم الشهيد بهذا النبأ ترك هو وبعض وفاقه الضباط البكلية العسكرية والتحقوا بالعصابات مفضلين الجهاد على المادة وذلك بعام ١٩١٩ م – واشتركوا بالجهاد في تلك المنطقة لطرد الفرنسيين منها والهود من الحولة وتمكنوا من غايتهم ولم يبق سوى تطهير مدينة مرجعيون وصور والنبطية وبقي الشهيد ورفاقه يناضلون في تلك المنطقة الى حين دخول الافرنسيين دمشق عن طريق ميسلون .

ثم عين الشهيد استاذاً في مدرسة القنيطرة ، وانتسب الى الجامعة بكلية الحقوق ، وعندما نشبت الثورة السورية النيحق بالثورة واشتوك بالجهاد في مناطق جبل العرب وحمص و حماه و معارك الغوطة وبتاريخ ١٣ آذار ١٩٢٦ م بينا كانت حملة مؤلفة من بضعة آلاف – بطريقها المبحث عن الثوار ، وكان الشهيد آنذاك ذهب لاصـــلاح بندقيته وعند عودته النقى بالفرنسيين يطوقون رفاقه ، فاصلاهم نارا حامية من احدى الهضاب ، في قربة قاره – فنجا رفاقه ببنا ظل يقاتل حتى دهمته خيل العدو .

وقد اقام النادي العربي بدمشق له نصبا تذكاريا يراه الغادي والصادي على طربق حلب على بعد بضمة كيلو مترات من قرية (قاره) وقد نشرت صورته في الصفحة ( ٣٧٥) . ﴿ اللَّهُ اكْرِم خُلَقَي – ولد بدمشق سنة ١٠٥٢ م واشتركَ في ثورة المشائـــخ وكان معروفاً باسم الشيخ اكرم ، وحضر معركتي المليحة والزور ، ثم انسجب الى عمان ومنها الى مصر لاسباب عائلية قاهرة . وقد حكم عليه بالاعدام وكان الخامس في لائحة المحكومين . نشر رسمه في الصفحة ( ٤٣٦ ) .

احمد المكادي ( أبو عبدو العشي ) \_ هو ابن محمد بن محمد المكاوي الشهير بأبي عبدو العشي ، ولد في العهارة بدمشق سنة ١٩٠٤ م ، وكان في التاسعة عشدرة من عمره لما اقترت وترك زوجته بعدد وضعها بأربعين بوماً وخرج الى الشدورة والنقى يوم التحاقه بالشهيدين حسن الحراط \_ وشفيق عمر باشا ، و ديب الشبخ ، في جسر تورا ، وحضر معمارك عين ترما وحجيره و كفر سوسه واشترك مع المجاهدين بالمهجوم على الشكنة الحميدية ، ومع حسن الحراط بضرب معمل القزاز ، وفي معركة كفر بطنه مع مجاهدي القابون .

ولما اشتدت عمليات النطويق توارى مع القائدين مصطفى وصفي وشوكة العائدي ، وأحمد شعبان ورفاقهم في سرداب واقع في اراضي عين توما يسمى ( عين السويس ) تفادياً من قذائف الطئوات .

وكانت والدتهالسيدة خديجةالعمري تخرج باكراً الىالغوطة ، وتجاذفبروحها في اجتياز مخافر النرنسيين لنقديم المعاوم ت الى المجاهدين ، ومنهم نسيب البكري وسعيد العاص وواصف همر باش وغيرهم وتعتبر من الذاء المرببات عج هدات .

اختفاؤه — . ولما انتهت اهمال الثورة بتي لوحده مختبأ في قريتي الفلمون وعين ترما ، ثم ارتدى كسوة العلماء وأرخى لحيته وهرب بواسطة الوطني المعروف السيد اديب الكلالي مدير شعبة التحري بدمشق فأركبه القطار واوصله الى رياق .

وقد قبض عليه في ببروت وسلم الى السلطات الفرنسية وسار من نقطة الى اخرى مربوطاً باذناب الخيول ومكبلًا بالحديد وظل موقوفاً ( ٣٧ ) شهراً في السيلول ، وحكم عليه بالاعدام وتوسط الامير طـــاهر الجزائري ، والشيخ عبد الكريم حمزه والشيخ عطا الكسم التخفيف عنه باعتباره من اهالي حيم ، وقد باع بيته العائد الى اخوته بتسمائة ليرة ذهبية وقدمها الى الموسيو ( سيرو ) وثيس المحكمة الاستثنافية ، فأنزل حكم الاعدام الى ( ١٥ ) سنة بالاشفال الشاقة ، وقد سجن منها مدة عشر سنوات ثم خرج من السجن بالعفو ،

اهمد طلعت حفظي \_ . هو بن حسين بن محموه حفظي ، ولد المترجم بحي بجسد الاقصاب بدمثـتى سنة ١٩٠٧ ، وتلقى دراسته في المدارس الاميوية .

جهاده – . حضر معركة ميسلون مع اقربائه وهو فتى ، وخرج للثورة وأنضم لعصابة هيب الشييخ ، ولما يتجاوز التاسعة عشر من عمره ، وقد حملت والدته ذخيرة السلاح وأوصلتها اليه في القابون .

حضر معارك جوبر وحرستا وحوش الشواه ويلدا وبابيلا مع احمد الملا ، وتطوع من رفاق له بمهمة الكشف والاستطلاع ، فأصيب في بستان ( الحصص ) بجرح بلينغ في كنفه ، وعالجه الدكتور امين رويح ، في قربتي زملكا والافتريس ، ثم خرج الى معركة عربيل قبل شفائه ، وحضر معركة الحيارة ، واشترك بضرب النقاط العسكرية بدمشق ماينوف عن سبع مرات ، وخاطر بروحه لجلب سلاح وذخيرة وأدوات النخريب من دمشق .

وانضم مع الشهيد حسن الحراط عندما كانت قوة الثوار مؤلفة من اوبعين مجاهداً ، عند ابتداه الثورة .

وحضر معادك كفر بطنا ، والزورالثلاث ، وبستان القواص ، والنبك ، وقصير همس ، واشترك مع القاو ثبعي في معادك جوبر وبرزه ، ومعادك النبك الثانية ، ويبرود .

وأصيب الهرة الثانية بجرح في كنفه الايسر في معركة (حوش الشواه) واعتلت صحته واصيب بالحمى وعواج في زملكا .
وخاطر بروحه وكان لم يشف بعد من جراحه ، فهاجم البقطة العسكرية المحصنة في النزازين نهاراً ، وقد حكم عليه بالاعدام،
وحاصر وجنود الحملة في طاحونة المليحة ، فبقي وسط الماء في بيت الفراريش وتحر اها الجند فأنجاه لله ، وانسل من بين المزارب، ولولا
النجدة التي كان يقودها الشهيد شوكت العائدي التي أشفلت هذه القوة لقبض عليه وهلك ، وقد اشترك معه في الجهاد قريبه
السيد صبحي المزين (ابوياسين).

نزوحه . و لما انتهت الثورة السورية حمل سلة توت و مرج امن حي الفرايين و مسجد الاقصاب و توارى ، ثم سافر من دمشق بالقطار الى در عابه و ية مزورة قلدها فيده ، و سار ما شيا ليلًا من درعا فوصل حمان و احتفل به رفاقه ثم سافر الى القدس و يافا و اقام فيها بضعة اشهر . و لما صدر العفو العام عاد الى دمشق مع ابر اهيم الشيخ و القلمجي .

في خدمه الدولة .. التسب في عام ١٩٣١م الى الحدمة في قيادة الدرك ، برأي من يعتمد عليهم من الزحماء للاستفادة من خدماته الوطنية وكانت آخر وظ أفه معاون مدير سجن قلمة دمشق ، وفي سنة ١٩٥٧م احيل الى التقاعد ، وكانت خدماته الحساسة في الدرك أجل واعظم من جهاده في ميدان الثورة . نشر رسمه في الصفحة ( ٤٤١) .

السيد انور قصاب باشي هو بن سيد الهادي بن صالح قصاب باشي ، واسرته شهيرة بالقدم والوجاءة ، ولد مجي القنوات وتلقى دراسته في الكلية الاسلامية ببيروت .

في ٢ تشرين الثاني سنة ١٩٤٢ م اعتقله الفرنسيون في المزء مدة شهرين ، ثم نقله الانكليز الى معتقل همواس في فلسطين مدة ( ٨٨ ) يوماً ، وهناك اجتمع بالمرحوم خالد آغا الدرويش البرازي والشيخ محمد الفرج من المرقه .

ثم اركبوهم في باخرة الى عدن ونقاوهم في الطائرة الى جزيرة كمران الانكليزية واقاموا فيها الى ١٢ كانون الاول سنة ١٩٤٤ م وفيها التهى معالشيخ دهام الهادي ، واربعة اخرة من اسرة معهار باشي ، وعبد الرحمن عساف من وجوه حماه ،وموسى الاسمر من حلب .

ثم اطلق سراحهم ونقلوا بالطائرة الى القاهرة ومنها في القطار الى حيفا فبيروت في السيارة وكل هـذه التنقلات كانت على حساب المعتقلين ، وقد اتهم هؤلاء بمماكستهم السياسة الفرنسية .

#### المجاهد الكبير المرحوم ابراهيم الشيخ ( ابو عجاج )

هو أبن عبــد النبي بن عيد الشيخ ، وشقيق المجاهد المعروف السيد ديب الشيخ ، ولد بدمشق سنة ١٨٧٨م ، يعتبر المترجم من زهاء الثورة السورية ، وقد التحق بميدان الجهاد في الدور الثاني بــبب مالقيه من الفرنسيين من تصديــع وتعجيز من أجل شقيقه الزعيم المجاهد ديب الشيخ .

خاض المجاهد ابراهيم معارك الفرطة ، فأصيب برجله بشظايا القنابل في معركة كفر بطنا الرهيبة ، وقد نؤح الى الاردن وفلسطين ومصر الهمالجة ، ثم عواج في بيروت بعد صدور العقو العام .

نفوذه \_ . كان ابراهيم الشبخ يحل المشاكل المويصة التي تقع بين احياء دمشق لما تحلى به من صدق وشهامة واخــلاص ، وكان شهماً شجاعاً وكريماً شريفاً ابي النفس ، ذا عنة ومروءة وشمم ، لقد صرف من امو له الحاصة على اشورة وخلال هجرته وقد حكم عليه بالاعدام، وتعرض خلال الثورة لنكبات وخسائر مادية ، ورغم ان فخامة المواطن العربي الاول الرئيس شكري القوتلي قد عرض عليه المؤازرة ، فقد أبت عليه عزة فه القبول ، وهي سجية فطر عليها منذ نشأنه وما فارقته حتى وفائه .

كَانَ حِبَاراً مُحِتَمَل الحُطوبِ والآلام التي لم تفارقه حتى وفاته، وفي شهر نيسان سنة ١٩٥٧م، وأفاه الاجل ودفن في مقبرة الدحداح، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٢٣) .



## الامراء الشهابيون في ميدان الجهاد

الامير بهجت الشهابي - . تخرج من جامعة الحةرق في الآستانه عام ١٩١٤ م •

ولما وقمت الحرب العالمية الاولى كان في الجيش التركي برتبة ملازم حتى عام ١٩١٧ م ثم انضم الى الثورة العربية الكبرى مع الاميرين الشهيد توفيق امين وفيثر الشهابي، وعين حاكماً عسكرياً لحوران ثمالسلط، ونقلد مسديرية الشرطة بدءشق حتى الاحتلال الفرنسي، ثم تعاطى المحاماة وانتخب نقيباً المحامين، وعين في عام ١٩٣٧ محافظاً المجزيرة، ثم محافظاً لمدينة دمشق المحتازة في عام ١٩٤٧ م ثم ترك الوظائف وعاد الى المحاماة.



الاهيو فائز الشهابي -- هو ابن الاهير على السلم الشهابي ولد سنة ١٨٩٠ في بلدة حاصيبا ، وتلقى علومه الاعدادية في مدرسة بيروت السلطانية ثم انتسب لمدرسة الحقوق في بيروت سنة ١٩١٩ م وانتقل في سنة ١٩١٤ م الى المدرسة الحربية في دمشق وتخرج منها بوتبة ضابط احتياط ، وارسل الى القدس، فالحليل وبئر السبع والحفير حيث خاض كل الممارك الضاربة السبقي وقعت بين الجيشين التركي والانجابيزي في صحراه التيه ، وضفاف الترعة ، وقد اضطهد وسجن اكسش من مرة لتمرده على رؤسائه في الجيش ، ولانه كان مجمي الحوافه العرب من ظلمهم ، وفي سنة ١٩١٧ م امر في ممركة غزة ، وطلب ناله الى مصر هو وابن همه الامير بهجت الشه بي ، والمجاهد فخري البارودي ، وفي من المنطوعة ، منها معارك المدورة ، ومحطه الجرذون وعنزة ، وحوف الدراويش .

وفي سنة ١٩١٨م توجه مع قوانه 'لى الازرق وكان في طليمة الجيش العربي

الذي احتل درءا وعين أأنداً الهركز ، ومديراً للسكك الحديدية ، ورثيساً لديوان الحرب فيها ، ثم نقل الى قيادة مركز السلط العسكري ، ثم الىالبقاع ومنها لقيادة مركز دوما. وقد اشتوك في موقمة ميسلون، وسرح من الحسمة ثو دخول الفرنسيين سورية.

وعندما سلخت الاقضية الاربعة عن سورية والحقت بلبنان عين قائداً فيالدرك اللبناني ، ولكمه سرعان ما اصطدم بنزاع مع ضابط فرنسي ، فاستقال وعين مفتشاً للزراحة والاحراج واحيل الى النقاعد سنة ١٩٥٣م .

الامير فائز بن الاميرعلي الفارس الشهابي . . كان رئيساً لديوان رزارة الداخلية ، ثم محافظاً لدمشق ، وقد اشتهر بمواقفه الوطنية ضد المستعمرين ، اختطعته المنبة فجأة سنة ١٩٤٦ م دون ان يعقب ولداً .

الشهيد الأمير توفيق الشهابي - هـــو ابن الامير أمين الشهابي ، ولد في حاصبها حنة ١٨٩٤ م ، نلقى دراسته في اعدادية دمشتى ونال الشهادة ، ولما اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى أخذ الى الحسمة المتصورة فتخرخ ضابطاً احتياطياً . وفي معركة غزة التي وقمت بين الاتواك والحلفاء وقع أسيراً وأخذ الى معتقل الأسرى في مصر . جهادة . . و لما أضر مالشريف حدين نار النُورة العربية الكبرى تطوع في الجيش العربي ضد الأُنْز ك ، واستشهد في معركة معان المشهورة ، وكان من ابطال الامراء الشهابيين البواسل .

الامير احمد الشهابي \_ . هو ابن الامير اسماعيل الشه\_ابي ، ولد عـــام ١٩٠٥ وتلقى دراسته الثانوية في مدرسة الآباء الله زاريين بدمشق ، والممهد اللماني في بيروت ، وتخرج من جامعة الحقوق بدمشق ومارس المحاماة .

اشترك في الثورة السورية عام ١٩٢٥ م وكان امين سر محكمة الثورة في الغوطة ، وحمل السلاح وخاص بعض المعادك، نشر رسمه في الصفحة ( ٤٢٦) .

بهجة الشالاتي \_ هو ابن محمد خير بن احمد الشالاتي ، ولد في حي الشاغرر سنة ١٩٠٧م ، التحق في الثورة وانضم الى عصابة حسن الحراط ، وقد حضر بعض معارك الغوطة والنبك ، وبعد النطويق العام نزح الى فلسطين ، ومنها الى مصر ، ودخل الازهر طالباً ، وقد حكم عليه بالاعدام غيابياً ، ونهب الفرنسيون بينه ودمروه ، وعاد الى وطنه بالعفو .



الشهيد محمد وشاد الشالاتي \_ . هو ابن محمد خير الشالاتي ، ولد في حي الشاغور سنة ١٩٢٥م ، ولمـــا شبت الثورة الــورية عام ١٩٢٥م ، ودمر الفرقت بيتهم انضم الى اخيه وسار معه في معارك الغوطة .

ثم نزح الى فلسطين أثر النطويق العام .

استشهاده .. . اشترك بالجهاد في معارك فاسطين ، ركان شجاعاً باسلا ، و كتبت له الشهادة في معركة ( يازور ) قرب ياما التي وقعت في ٢٦ كانون الثاني سنة ١٩٤٨م ، ودفن في قربة يازور .

مِجت ثقي الدين - هو ابن ثيسير من سلم تقي الدين ، واسرته مشهورة بالعلم والفضل ، ولد بحي السها ة بدمشق سنة ١٩٠٥م وتلفي علومه في مدرسة النقدم الاسلامي الثانوية .

النحق في الثورة الدورية عام ١٩٢٥ م وأنضم الى عصابة الشيدخ محمد حجازي ، وحضر معادك الزور الاولى ، وجوبر وكفر بطنا ومعربا .

واصيب بجرح بمركة جوبر ، وبرصاصة في معركة كفر بطنا ، وجـــرح بشظايا طائرة في زبدين ، واصيب برصاصة في معركة العصرونية مابين اراضي قربة الست ، وبابيلا ، واشترك بمركة جباتا الحشب وجرح فيها ، وانسحب مـع عبدو الكلاس وشكيب وهاب الى فلسطين لمعالجته ، وقـــد اسدّــلم بواسطة عطاف باشا المفــربي قائــد سلاح الفرسان الصباحيين في الجبش الفرنسي .



#### (( \_ ))

## مجاهدو آل المهايني

توفيق المهابني - . هو بن وشيد آغا بن على بن عباس المهابني ، ولد بحي الميدان بدمشق سنة ١٨٧٤ م ، وكان مع حملة الدروز عند دخو لهم دمشق ، وقد حكم عليه بالاعدام ، وخرج الى ميدان الثورة ، وجمل مر كزه بيت سحم، وخرج ممه ولده الشهيد سليان وساد مع عصابة الميدان ، وحضر جميع معادك المفوطة ، وبعد التطويق نزح الى الازرق وهمان ، والتحق بعرب الغياث وكانوا ناثرين على الفرنسيين وبقي معهم اكثر من سنة ، وعاد الى دمشق بالعفو العام .



ولده الشهيد سليان المهابتي . . ولد بدمشق سنة ١٩٠٥م ، وأثر صدور حكم الاعدام على والده التحق في الثورة ، وكان في التاسمة عشر من عمره ، وقد حكم بالاعدام ايضاً ، واشتوك في معادك يلدا وبابيلا وعربين وغيرها ، وفي معركة يبرود الواقعة في ٥ حزيران سنة ١٩٣٦م ، كان يقاتل ببالة الى جانب القائد فوزي القاوقجي ، وقد أصابته رصاصة في رأسه عندما كان يطلق الرصاص وهو واقفاً على قدميه ، فحمله والده ودفنه في قربة القسطل ، وكان الولد البكر الوحيد لوالديه . وقدنشرنا رسمه في الصفحة ( ١٠١) .

بدري آغا المهايني . هو الوجيه الميداني المعروف بدري آغ بن هاشم بن سليم آغا المهايني ،ولد بحي الميدان بدمشق سنة ١٨٨١ م كان بيته مفتوحاً المفادي والصادي من المجاهدين خلال الثورة الــورية عــام ١٩٢٥ م وقدم خدمات وموآزرات مشكورة ، وقد نهب الفرنسيون بيته وكان مليثاً بالنفائس الاثرية وخاصة القيشاني القديم ثم حرقوه .

كان في مراحل حياته على اتصال وثيق برجال البلاد الوطنيين ،ومن مآ ثر ووبحامد مواففه ، انه لما وقع العدوان الفرنسي في عام ١٩٤٥ م رغب الفرنسيون مع هملائهم اتخاذ بيت المكتب الثاني الفرنسي في الميدان لبث الدعايات ومرافبة الوطنيين ، فهدد أصحاب البيت بجرقه وحرق الميدان بأجمه اذا اصموا على ذلك وقد أصيب بغلذة كبده ، فكان ولده (مشهور) في عداد ضحايا البرلمان يوم العدوان الفرنسي .

وشدي آغا المهابني – هو ابن خيرو آغا المهابني ، ولد في حي الميدان بدمشق سنة ١٨٨٥م كان وجه حي الميدان باخلاقه ونجدته ، وكان صبحي آغا بن هاشم المهابني وجه البر مع شبوخ العرب والدروز ، ولما انداهت نيران الثورة السورية في جبل الدروز ، كانت المراسلات تجري بين الدروز وصبحي المهابني ، فأد فدوا الشهبد حكمت العملي وحسن ( أبو يجيى ) من شقيح المناني وصبحي المهابني وسالة من سلطان الاطرش واعيان الجبل ، يطلبون منها الاشتراك مع الحمانة العهدم على دمشق . وقد حضر زها فحمائة درزياً ومعهم السيد نسيب البكري يرافقه السيد منير الحطيب فازل في دار رشدي آغا ، وكان حي الميدان على استعداد الثورة ، وكان سعود اللحام وعيد العسلي مجثان الشباب على اقتناء السلاح والاستعداد الثورة .

انشقاق الاميرة . ولما بلغ عبدالله المهابني نزول البكري في الميدانجمع زحماء الاحياء ، وقال لهم ان الغرنسيين سيدمرون

حي الميدان ومجر قونه من أجل نؤول الثوار عندنا ، واشتد الحلاف بين افراد الاسرة ، وانشتوا على بعضهم في الرأي ، وكانت الاكثربة بجانب رشدي وصبحي المهايني ، وقد رأيا من الانسب ان يخرج البكري من الميدان مع جماعته ، كيلا يتمرض الحي الى الحراب والدمار، واخذ المدعو محود عرار السيدنسيب البكري الى دار ابي صالح عيد العسلي انزول الدروز في داره، اما رشدي وشقيقه بهجت وصبحي المهايني فقد اعتقلهم الفرنسيون وزجوا في السجن ، وقضوا فيه زهاء سنة ، ثم توسط لهم ابن عمهم عبد الله المهايني ، وخلم جميل الالشي ، وكان رئيساً للحكومة آنئذ فاطلق سراحهم ، ثم قامت السلطات الفرنسية بترجيه عملة المقبض على بعض الافراد في الميدان ، وعلى اثوها نشتت شباب آل المهايني وخرجوا الى البواري ، وقد تصادم المجاهدون مع ألحلة في موقع كائن بين المطحنة وباب التويا ، وكان بينهم السيد سعد الدين المهايني ( ابو على ) وسعود المحام فنزحا على ثوها الى الاردن .



رسمي المهابني – هو ابن انيس بن عبد القادر بن سميد بن صالح آغــــا المهابني ، ولد بجي الميـــــدان بدمشق سنة ١٨٩٨ م وتلقى دراسته في مكتب عنبر التركي كان يتعاطى الزراعة في املاكه عند اندلاع الثورة .

التحق في الثررة واشترك مع القائد فوزي الفاوقجي وابناه عمه باهمال تدهير الحط الحديدي الواقع بمحطة البهودي اهمام قرية سبينه ، واشترك في معارك الحجيرة وعقربا وجرمانا ، ثم نزح اثر التطويق العمام مع الشبيخ محمد الاشهر الى عمان واقام مدة سنة ونصف ، واشترك في معركة داعل المشهورة واصيب بقبلة دبابة في رجليه ، وقد نقل الى اربد لمعالجنه ، وحمله بالاعدام ، ونهب الفرنسيون ببته ثم حرقره ، انتقل الى وحمة ربه في شهر آب سنة ١٩٥٩م .

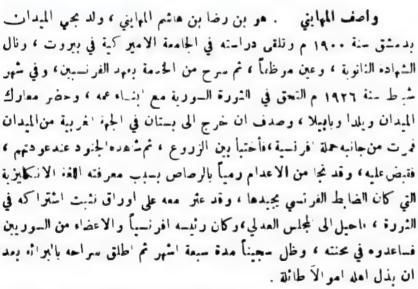

وقد انتسب عام ١٩٣٨ م الى الشعبة السياسية في الشرطة والامن ، ثم قل الى وزارة الزواعة ، وفي سنة ، ١٩٤٠ م قبض عليه وابعد الى النبك مسع



السيد صبحي القضاني وسليمان المعطراني وحسن مراد بجرم التحريض ضد الفرنسيين واستخدم بالاحمال الشاقة ءواحيل للنقاعد .

بشير المهايني - . هو ابن السيد كمال بنعلي بن عبد القادر المهايني ولد بحي الميدان سنة ١٩٠٣ م و لما جاء الدروز الى دمشق كان شباً شجاعاً مغامراً فانفق مع ابن همه عزت الهايني وبعض رفاق من حيه ، فاقتحموا مخزن السلاح العائد لأبي قاسم البرغلي ، فأخ \_ ذوا منه خمس بنادق بلا عتاد ، وخرجوا الى حوش مدحت في عقربا .

وا ضم الى اقربائه المجاهدين وحضر معارك يلدا وبابيلا ، واقتحم مع ( ٣٠ ) ثاثراً محافر دمشق ، وكان في المعركة التي اخذ فيها الشيخ طرادالملحم. ولما انتهت الثورة ذهب الى الاردن ، ثم اشترك مع المجاهدين في معركة داعل الشهيرة ، وعاد الى الازرق واة م فيهائم عاد الى دمشق بعدصدورالعفو.





الجامد محد المهابني٥٠٠



الجاهد عزة الهابني ١٩٠٠

كان السيد عبد الرحمن المهابني والد هذين المجاهدين يشجعها للالنحق بالثورة السورية ، والانضام الى المجاهدين منأسرتهم وقد التحقا وسارا بوئاسة المجاهد توفيق المهابني ( ابو سليان ) وتنقلا ثم سارا مع الدرخباني ، وحضرا معركة دمشق يوم هاجها الدروز ، ومعادك يلدا ، وعربيل ، والست ، والميدان واشتركا مسع الشيخ محد حجازي وآل عكاش وغيرهم بقطع الحط الحديدي ، وبمو كتي النبك الكبوى وببوود ، وفد نزحا اثو النطويق الى همان ومنها الى فلسطين وعادا الى وطنها عند صدور المعنو العمام سنة ١٩٣٢ م .

الشيخ توفيق سوقيه . . هو العالمالفاضل والشهم الآبي، وقاضي الثورة السورية ولد بجي القنوات سنة ١٨٨٢م من أبوين صالحين، وهو ابن السيد نجيب بن سعيدسوقيه، نشأ في بيئة علمية على النقى والتمدك باهداب الدين، وتلقى در استهاله أمية في حلقات المحدث الاكبر الشيخ بدر الدين الحدني، والشيخ جعفر كتانه، وغيرهما من اعلام العلماء.

في خدمة الدولة - . انحدر من اسرة فقيرة ، لا تملك مالاً ولا عقاراً ، ولكنما اشتهرت بالاباء والشم والكرامة ، فاضطره العوز الخدمة في مصالح الدولة ، فكان في صنة ١٩١٢ م مديراً لناحية مأدبا في همان ، وفي الحرب العالمية الاولى سيق الى الجندية، ففي عهد الانتداب الفرنسي عين قاضياً وحاكماً منفرداً في قضاء تدمر ، ونقل منها الى جب الجراح ، ثم اعيد الى تدمر ، وقد أقض مضاجع الفرنسيين ، لبثه الروح الوطنية بين اهالي المنطقة والعشائر ، وقد أراد الفرنسيون ان يكون طوع بنائهم كفيره من الشيوخ الذين طوعهم الدينار والمناصب ، فكتب شعلهم الذل والاستخداء ، واراد له العزة والكرامة والحلود، وقدأبي كل عرض واغراء بشمم واباء ، وقد أمعن الفرنسيون فلم يستخدم بعد ذلك في وظ ثف الدولة .



الا أن هذا الشيخ الاجل، كان مقداماً طموحاً ، فقد رد الى الفرنسيين كيدهم، وانتقم منهم شرانتقام بانضامه الىالثورة. في هيدان الجهاد . كان المجاهدون ينتظرون خروجه الى الثورة بفارغ الصبر ، ليتولى رئاسة محكمة الثورة .

وبعد ان تم تجهيزه خرج من دار الوجيه الوطني الكبير المرحوم احمد النضاني الى 'لميدان، ومنه سار الى الفوطة ، وتولى رئاسة محكمة الثورة ، وكان بين شفتيه ويراعه الموت او الحياة لمن سولت لهم انفسهم خيانة الوطن والنجسس على المجاهدين

وكانت الاحكام التي بقررها قطمية تنفذ فورا ، وكان مركزه في قربة (حتيتة جرش) وينام في قربة ( بالا ) .
وعند احتدام المعارك كان مجمل السلاح ومجاهد كسباً لمرضة الله ، وبعد النطويق العام نزح الى همان ، واستحضر عائلته واطفاله ، واقام فيها مدة سهرين ، ومنها سافر الى واطفاله ، واقام فيها مدة سهرين ، ومنها سافر الى مصر ، واشترك مع الدكتور الشهبندر ، والامير ميشيل لطف الله في اهمال الثورة ، وبقي فيها سبعة اشهر كان خلالها في حلة ضيق شديد ، كما كانت عائلته بدمشق قبل التحافها به في عوز واحتياج ، فكان في غاياته النبيلة وعزة نفسه وكرامته من اصدق الصادقين ، ومن اصبر الصابوين .

وبعد صدور العفو العام عاد الى وطنه وتأق الفرنسيين التعرف عليه بعد أن حكم بالاعدام على كثير من جو اسيسهم، ولم تفكر الحكومة بأمر موازرته أوالتعويضعليه، وقدنشهر رسمه مع الشيخ محمد حجازي الكيلاني في الصفحة ( ٣٦٨ ) .

#### المجاهد الشهيد توفيق الحلبي ١٩٢٦ – ١٩٨٧

هو ابنراغب ابن ابراهيم الحلبي، ومن اجداد اسرته الشبيخ بهدالله الحلي المحدث والعلامة المشهور صاحب الحلقات العلمية بدمشق. ولد المتوجم بحي القيمرية بدمشق سنة ١٨٨٧ م ، ونلنى العلم في المدارس الاميرية ، ثم انتسب الى وزارة الماليـة فعين أميناً الصندوق في معان ، واقام فيها مدة سنة ونصف ، ولما رأى قيود الوظيفة لاتلائم طبيعته اثر الاستقالة وعاد الى دمشق ، واشتغل بتجارة الموبيليا .



في ميدان الصحافة . وبعد الانقلاب الحميدي تراطى مهنة الصحافة ، وأسس جريدة ( الراوي) فكان مديرها ومحروها المدؤول ، وكانت مسرحاً الآداب والفكاهات يتلقفها الناس بشوق واعجاب ، وأوقفها بعد سنة ونصف بسبب عجزه المالي .

فواوه الى مصر .. و !ا شبت الحرب العالمية الاولى دخل في ميدان الماقصات لصنع الالبسة الجنود ، و في عهد السفاح جمال باشا صدر الامر بالقبض عليه مع الدكنور عبد الرحمن الشهبندر ، وقد أشفق احد رجال الشرطة على حياته فأبلغ خاله السيد حمدي الجلاد بأمر تهريبه مع الشهبندر ، قبل ان يقبض عليها والاعدام ينتظرهما في الديوان العرفي .

وقد تواريا عن الانظار في دار خاله ، ثم أحضر لهما عربة وخرج بهما ليلًا الى الضمير وعاد الى دمشق .

النحق المترجم والشهبندر بمضارب العربان وتوغلا في الباديـة ، ثم قبض عليها البدو وسلموهما الى السلطات الانكايزية فأرقفتها ، وبعد النحقيق أفرج

عنها ، وسافراً على ظهر مدرعة من البصرة الى مصر ، وقد النحق المترجم بالثورة العربية الحبرى ودخـل دمشق بمية فيصل الاول . ولم يفناً عن العمل مع الشباب في الحقل الوطني ، وكان لواب الحركة يوم مجيء المـتر كراين الاـتفتاء .

اعتقاله .. وفي سنة ١٩٢٠م ، اعتقلته السلطات الفرنسية واقام في سجن قلمة ارواد مدة سبعة أشهر ثم اطلق مراحه مع وفاقه جهاده .. ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥م ، كان على صلة مع المجاهدين ، ولبى نداء الوطن فخرج الى ساحـــة الجهاد بعد ان باع داره وتمنطق بمبلغ ( ٢٥٠) ليوة ذهبية عثانية ، وتوك الباقي امانة لدى المرحوم مصطفى سويد المعروف بأبي درويش واشترى جواداً وسلاحاً ، وقد بلغ من شهامته انه كان يؤازر بعض الثوار الفقراء با ال

اشترك هذا الوطني المجاهد في يعض معارك الغوطة وبمهاجة المخافر الفرنسية ، وقد حكم عليه بالاعدام .

اغتياله . . قتل الانسان ما أكفره لقد كان مايجه له من اموال سبب اغتباله ، فقد ذاع بين الثوار توزيعه الاموال على الفقراء منهم ، لشهراء السلاح والعتاد .

وفي يوم من أيام صيف سنة ١٩٢٦م، أغنيل في اراضي الرويسات الواقعة مابين قريتي معربا والتل، وفي روابة اخرى عند جسر المطير، وذاع بأن حسن الزبيق أو جماعته من حي الشاغور هم الذين اغتالوه طمعاً بماله، ولم يعرف مصير جثانه. ولوكان في الغرطة قائداً جباراً كالسيد نجبب عويد قائد ثورة هنانو لاقتص من الذين اقدموا على ارتبكاب جريمة اغتيال هذا المجاهسد باعدامهم، ولوكانوا عصبة ليكونوا عبرة لغيرهم.

انجب السيد زهير ، وكان غلاماً صغيراً عند مصرع رالده ، وقد حفظ ( ابو درويش ) الامانة المالية التي لايعلمها أعلم ، وسلمها اليه عند بلوغه سن الرشد ، فساعدته على التخرج من الجامعات الغربية ، وهذا منتهى الشهامة والنبل من المؤتمن .

الشهبدان توقيق وعلي عليكو \_ ولد الشهيد توفيق بن خالد بن علي كيلو في حي الاكراد بدمشق سنة ١٨٨٩ م ، وشقيقه علي سنة ١٨٩٢ م ، كان ابناء عليكو قد استأجروا أراضي قرى الغريفه ، وميدعا ، والبحارية في منطقة المرج .

و في معركة حمورية التي احتدم الفتال فيها بين الفرنسيين والمجاهدين في بدء همليات النطويق ، أصيب الشهيد توفيق بقنبلة طائرة وشقيقه على برصاص المدافع الرشاشة ، فأستشهدا في ساعة واحدة وذلك يوم الحيس في ٢٢ تموز ١٩٢٦م ، ودفنا في مقبرة هوما ، وبعد شهرين نقلا الى مقبرة الاسرة في حي الاكراد ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤١٧ ) . عن الدين علميكو . . ولد بحي الاكراد بدمشق سنة ١٩٠٨م ، كان مع آخويه الشهيدين توفيق وعلي في معارك الفوطة .
و لما انتهت الثورة توارى عن الانظار مدة ثلاثة أشهر ، وتوسط له همر آغا شمدين فاستسلم إلى السلطة العسكرية وعفي عنه .
عين في سلك الشرطة في ٧ شباط سنة ١٩٣٧م ، ورفع إلى رتبة وكيرل أول ، وقد اشتهر عنه أنه كان مع العناصر الوطنية من رفاقه ، يكافحون المستعمرين بصورة سرية ، ثم أظهروا العداء للفرنسيين في عام ١٩٤٥م أيام العدوان الفرنسي ، كما هو مبين في فصل (العدوان الفرنسي ) . وقد نشر رسمه في الصفحة (٤١٧) .

توفيق الديركي \_ هو ابن علي بن الشيخ احمد آغا الديركي ، ولد في بالمبك سنة ١٨٩٧م ، ونلقى دراسته في مدارس التجهيز التركية .

انتسب الى المدرسة الحربية الفصيلية وتخرج منها ، ثم التحق بثورة الامير محموه الفاعور بتيادة القائد على خلقي ، وأثناء الهجوم على جديدة مرجميون ، أصيب برصاصة في رجله اليسرى بقرية (القليمه) فنقل المعالجة في المستشفى الوطني بدمشق ، وبقي فيه مدة ستة أشهر ، وفي هذه الفترة احتل الفرنسيون دمشق ، فنقل فوراً الى دار الوطني المعروف على آغا زلفو حتى شفي ، وقد لاحقنه السلطات الفرنسية ، فالنجأ الى شرقي الاردن ، وأقام فيها حتى اندلمت الثورة السورية في عام ١٩٢٥ م ، فانضم الى القائد فوزي القاوتجي واشترك معه في المعارك ، وأثر التطويق العام نزح الى الازرق واشترك في الحمية الاخيرة التي قادها القاوتجي الى الشراك ، نشر رسمه في الصفحة ( ٤٣١).

الطبيب المجاهد توفيق بكو القصيباتي ـ • هو ابن فارس بن عبد القادر بكر ( الشهير بالقصيباتي ) ، ولد في مدينة يافا عام ١٩٠١م ، ثم استوطن والده دمشق .

جهاده \_ . دخل المعهد الطبي في العه\_د الفيصلي ، ولما نشبت معركة ميسلون النحق في البعثة الصحة لاسعاف الجرحى ولما اندلعت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، كان يقوم بواجبه الانساني فيداوي لجرحى من المجاهدين في بيوتهم وقراهم خلسة ، وقد تعرض لكثير من الاخطار في روحاته وغدواته في سبيل الواجب الانساني .

ولما كثرت مظالم الفرنسيين شرع بطبيع منشورات ثورية ضد المستعمرين بالانفاق مع ابي قاسم الصقال صاحب المطبعسة وكانوا يلصقونها على جدران المدينة ويوزعونها سراً .

في الفوطة \_ و لما اشتد وطيس المعارك في الفرطة و كثرت الجرحى توك عيادته في حي الميدان ، وانضم لى المجاهدين يواسي جرحهم ، وقد اتخذ قرية الحنيتة مركزاً له ، ثم تخذ داراً في قرية الافتريس وجمع فيها ماتمكن جمه من جرحى الجاهدين وسعي لتأسيس شبه مستشفى هذك ، وكان يحمل بندقيته على كنفه ويخوض المعارك ويعالج الجرحى ويسمفهم في آن واحد .

ولما طرق الفرنسيون الغوطة نزح مع المجاهدين وسافر الى العراق والمملكة العربية السعوهية ، فلم بجد من المجتمع من يعطف على الثورة ، ثم عاد بالعفو الى دمشق ، وقد نشر وسمه في الصنحة ( ٤٣٣ ) .

الشهيد توفيق الاهام الملقب بابي عجاج . . هو من حي العقيبة بدمشق ، كان حارساً في زمن الثورة السورية ، فأنتدب لمرافقة السفاح ( بيجان ) مدير الامن العام الفرنسي ، لشجاعته وقوة بأسه ، ومع فقر حاله ، فقد كان يتفانى مجبهلوطنه وأمته .

كان هذا الحارس الصنديد ، على اتصال وثبق بالسيد اديب الكلسلي وئيس شعبة التحري ، وبصديقه الحارس محسد البرنج حجي ، فطلبا منه اغنيال بيجان بالطريقة التي يخنارها ، وانقاذالبلاد من آثامه وفظائمه وشروره ، وقد منحه الاميو طاهر الجزائري الممروف بصدق وطنيته اكرامية قدرها ( ٢٠٠ ) ليرة عثمانية ، غير ان الاقدار جرت على غير مايشتمي هؤلاء ، فلما قبض على الحارس البرنج حجي ، أشنبه بوجود علاقة له مع توفيق الامام ، وقد أنكر الاخير كل ، لاقة له مع البرنج حجي ، وهنا تجلت وحشية الفرنسيين ، وقد الحارس الامين من ضروب التعذيب مالا يستطيع القلم وصفه ، فأصيب بورم والتماب بورم والتماب بورم فالتماب من شدة الضرب ، فأجريت له عملية البتر ، فنو في مناكماً في المستشفى .

ولما يلغ الوجيه المحسان خورشيد بك المصري ماكان من أمر الحارسين النبيلــــين ابراهيم الحن ، وتوفيق الامام ، قام بواجب المؤازرة لاسرتيها . ابراهيم الخن ـ . كان حارساً رسمياً يتردد مع رفيق له يدعى محمد البرنج>كجي الملقب بأبي رسلان علىالسيد اديب الـكاسلي رئيس شعبة التحري اذ ذاك .

ان في اقدام هذا الحارس ومفامراته عبرة وعظة تدل على ماتحلى به من وفا وشهامة ووطنية ، فقد كانه الكاسلي بابصال كمية من الديناميت والحراطيش الى رجال الثورة ، فحملها طرعاً ، وكان لابد له من اجتياز النقطة العسكرية المرابطة في جسر الصالحية ، ولم يدر في خلده انه كحارس في لباسه الرسمي سيكون موضع الشبمة ، وبعد تفتيشه قبض عليه واعترف بأن المدءو محمد البرنجكجي هو الذي سلمه هذه الاشياء ، وأنكر معرفته بالكالي الذي كانه بجملها ، وصبر على اهو ال التعذيب والارهاق . أما البرنجكجي فقد أصرعلى الانكار ولقي في السجن من التعذيب ما لا يطاق احتاله ، وسلط الفرنسيون الكلاب فنهشت أما البرنجكجي فقد أصرعلى الانكار ولقي في السجن من التعذيب ما لا يطاق احتاله ، وسلط الفرنسيون الكلاب فنهشت لحمه ، ثم اطلق سراحها بعد ان بقيا في السجن مدة اربعة اشهر ، لعدم النهكن من اثبات هذه التهمة في الحكمة ، بعد ان لقي الجنود الذين قبضوا على الحارس ابراهيم مصرعهم في معارك الغوطة ، ولولا ذلك له الكافي السجن .

الشهيدان توفيق قسومه وشقيقه \_ . كتب لهما الشهادة في ممركة وادي خير بالقرب من جسر المطير بتاريخ به تموز مئة ١٩٢٦ م ، وأبديا شجاعة فائفة .

الشهيد تيسير الخياط . . هو من مجاهدي حي الشاغور ، خرج الى الثورة وكان في الثامنة عشر من عمره ، وقد هجم على احد الجنود الفرنسيين المرابطين في موقع المعمل في الباب الشرقي واغتصب منه بندقيته واتجه نحر الغوطة ، ورافق عصابة الشهيد حسن الحراط وحضر المعارك معه ، وكان شجاءاً باسلا ، وقد التشهد في معركة بلدا وبابيلا ، وكان عزباً .

ونما هو جدير بالذكر ، ان كثيراً من الفتيان الذينهم في سن هذا الشهيد ، قد التحتوا في الثورة ، وخاضوا نمار معاركها الدامية ببسالة نادرة ، وكانوا في الطليمة ، وقد آثروا الموت دون الانسجاب من المعارك كالشهيد شفيق السكري وانداده وهي تمثل ما أنطوت عليه روح الشباب المترثب من وطنية ، وما أبدوه من بطولة سجلناها لتكون عبرة وعظة الشباب في الاجبال الصاعدة.

جهاده \_ خرج من اسرة حيدر أبطال صناديد ، جاهدوا في سبيل الله وحربة بلادهم ، وكان في طليعة الجياهدين الذين لبوا نداء الوطن ، وقد اشترك في وقائع النبك الاولى وبعض معادك الغوطة ، وأتى الى الجبل الدرزي مرات ، وزحف مع الجاهدين الذين احتلوا اللجاه ، وبعد ان عساد من اللجاه اعلن الثورة في ربوع بعلبك وجباله الشرقية الشاهةة ، واشتركت معه والدته في احمدله الثورية في جرود بعلبك ، وانطوى تحت لواء ثورته عصبة كريمة من بني همه ، منهم مصطفى حيدر، وشتبقه حسين حيدر وشنبقه عيدر وشنبقه با منهم لطفي حيدر ين أشذ في غياهب سجرن ببت الدين من جراء ثورة بعلبك .

لقد جمل مجاهدو آل حيدر الثورة بعلبك مكانة سياحية حامية ، وتكبدوا أعظم الاهوال في حببل اثارة هذه البقاع ، وتمكنوا من توسيع نطاق ثورتهم رغم مالقوه من وجوه عشيرتهم من معاكسات وعقبات فلم تنثن عزائمهم عن غياتهم انثلي ، رقد التحق بثورتهم فياض شهاب وعصابته من بريتان ، ثم اندمجت عصابة آل عكاش من دمر القواتهم ، رقد د زحادوا على بعلبك واحتلوها عنوة ، وجهزت السلطات الفرنسية حملات كبيرة عديدة فاصطدموا معهافي اللبوة وفي جباب وأحرق الفرنسيون اللبوة والقرى التي التحق الهاما في الثررة ، ومن بطولة مجاهدي آل حيدر ، انهم صمدوا في معركة اللبوة التي دارت رحاها بوم الاحد في ١٩٤ تموز سنة ١٩٣٦ م امام جيش مؤاف من ستة آلاف جندي تحميه الطائرات والقطارات المصفحة ، وتمكن ( ٧٠ ) مجاهداً من الوقوف بوجهه ومقاومته ورده على اعقابه بعد تكبيده خسائر فادحة .

ولما انتهت اهمال الثورة في منطقته نزح الى الازرق وهمان .

# « g »

جُمعة سوسق الرنكوسي - . هو الجاهد البطل المفوار جمعه بن محمد سوستى ، ولد في قربة رنكوس ، ولما انداهت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، انضم اليه اربعائة مسلحاً ، ولا نغالي اذا اعتبرنا جيع اهالي قربة ونكوس من عصابة المجاهدين ، حضر مع اخرانه اكثر معاوك الفوطة ، وكان له شأن بارز في معاوك النبك ويبروه وعيون العلتى . واشترك في معركة القصير عندما قتل موظفو المساحة ، ثم اشترك بضرب التكية ، وقد حكم بالاعدام غيابياً ، وهمر الفرنسيوت بيوت آل سوستى بالديناميت ونهبوها ، وقام بهذا العمل الوحشي الكولونيل كوله قائد متطوعة الشركس ومورتيه مدير الاستخبارات والانتقام .

انسحب مع الشهبندر عند انهاء الثورة ، وحضر معادك اللجاه ، وفي قرية الهوية أصبب بقنابل الطائوات ، ونقل الى الازرق لمعالجنه وبعد خمسة ايام قضى شهيداً متأثراً بجراحه ، ودفن في الازرق ، وكان مجمل عند استشهاده مائة لديرة ذهبية . فأرسلها المجاهدون مع ابن اخته جمه بن قامم سوستى لتسليمها لأولاده ، فكتم خبر مقال خمله ، وصدف ان مر بطريقه الى بيت الشهيد المجاهد حدن ناجي من قربة برزه ، وكان حضر معركة اللجاه ، ورافق القاوقجي بجملة جسر الشفور وكان جرمجاً فأبلغهم كيفية استشهاده ، وكان النتيجة ان اقتتل آل سوستى مع بعضهم من أجل المال ، وقد أرصى الشهيد البطل بحدسه وخنجره الى المجاهد البطل احمد محفوض من قربة تلفيتا ، وكان هذا محكوماً بالاعدام وفر من سجن القلمة . وقد نشر وسمه في الصفحة ( ٢٤٩ ) .

احمد سوسق \_ . هو ابن محمد سوسق ، وشنيق الشهيد البطل المشهور جمعة سوسق . ولد في قرية رنكوس وكان قائداً بمنازاً ومفكراً رصيناً واليد اليدنى لشقيقه جمه في جميع اهماله . وقد وافاه الاجل سنة ١٩٤٤م ، ودفن في الجرد البعيــد عن ونكوس عشرة كيلو متر بزرعته الخاصة المسياة ( قرنه ) وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٢٤٩ ) .

جميل الدهنه – . هو ابن عبدو بن احمد الدهنه، ولدبحي باب السرتجة سنة ١٨٩٠م وخرج مع المنطوعة الى معركة ميسلون والتحق بالثررة ، عام ١٩٢٥م وكان مع المجاهد الشهيد احمد الملا الكردي ، يوم حادث استشهاده في وادي معربا وحضر معادك الزور وغيرها ، وكان مع المجاهدين المرابطين مع خليل مربود في بيت جن يوم معركة جباتا الحشب .

#### جول جمال 1907 - 1987

هو الفدائي البحري الشهيد جول جمال الذي ضرب أروع مثل في المفامرة والتضحية في سبيل وطنه والقرمية العربية ، ولد في سنة ١٩٣٧ وانهى دراسته العسكرية في الكاية الحربية في حمص ، وجاء الى مصر في اوائل عام ١٩٥٤ م فالنحق بالكاية البحرية ولم يكن سنه يتجاوز الثانية والمشرين ، وكان مجداً في دروسه يتدفق حيوية واقداما ، فظفر باعجاب اساتذته وحبم . وفي منتصف عام ١٩٥٦ م أدى الفحص النهائي الكلية ، وحصل على الوسام النذكاري لكأس بطولة الكايات العسكرية المصرية المصرية المحرية سنة ١٩٥٣ م ووسام الكلية البحرية لشهر تموز عام صنة ١٩٥٣ م ، ووسام الكلية البحرية لماس صنة ١٩٥٠ م ،



تخرج هذا البطل الشهيد قبل العدوان الثلاثي المسلح ضد مصر ، وذهب الى مندرب سورية في القيادة المصرية المشتركة حينتذ ، وقال له ، انه في اشد الشرق الى تطبيق العلم الذي درسه على العمل الذي مجبه ، وانه يويد ان يشترك في معركة مجربة لكي مختبر قوته العسكرية .

وفي مساء ٢٩ تشرين الاول سنة ١٩٥٦ م وقع العدوان فهاجمت القوات الفرنسية والانجابيزية والاسرائيلية مصر من اله والبحر والجو، وهب الجيش والشعب في مصر لود الاعسداء الغادرين، وكان المجاهدال المهميد في مقدمة الضباط العرب بمصر الذين سارعوا بالقتال نحت العلم المصري الحفاق في ميادين القتال، لايانهم بفكرة الوطن العربي الكبير، وهبت قوات البحرية المصرية لود عدوان اساطيل الغدرالانجليزي الفرنسي، وانطلق الضابط البحري السوري الشاب عتف مردد القدم بانه سيمب حياته لمصر، وسيدمر السطول العسدو أو يموت، وقدم نفه الى قائد فرقة القوات الانتحارية البحرية، وهي الفرقة التي تقوم بإعمال بطولية خارقة الانتحارية البحرية، وهي الفرقة التي تقوم بإعمال بطولية خارقة

ضد اساطيل الاعداء ووحداتهم البحرية ، وكانت هذه الفرقة قد ضمت البهامن قبل عشرات من المواطنين الفدائيين البحريين ، ثم ظهرت على صفحة الماء بارجة افرنسية كبيرة، فقام الفدائيون البحريون بوضع خطتهم الجريئة الحطيرة ، واحاطو ابالبارجةالضخمة وبدأوا يقومون بمغامرتهم .

وانطلقت زوارق الطوربيد المصربة السريعة نحو هدفها، وتلا ذلك صوت انفجار مروع ، أعقبه اشتمال النيوان في البارجة الضخمة ، فاذا بهذا الحصن المائي الكبير بتهادى ويترنح ، ثم لايلبت ان تبتلعه الاهماق ، وعندما هدأ صوت المعركة البحرية المجدة ، اعلن استشهاد بعض الفدائيين الذين حققوا هذا النصر العظيم ضد قوات العددو ، وكان بين الشهداء الضابط السوري جول جال ، وقد سميت باسمه الشوارع والمدارس والمؤسسات اعترافاً ببطولنه الخالدة ، واهدى والمده وسام النجمة الفضية وهو على الاوسمة العسكرية المصرية ، وهكذا ضحى بروحه ليفتدي بهاكرامة القومية العربية المتمثلة بمصر أم البلاد العربية وقائد العربة الاوحد جمال عبد الناصر .

ولم ينس المسؤولون أهله ، فانهم في كل مناسبة وطنية يزورون والدي الشهيد البطل ، ويقدمون لهما الهدايا التذكارية ، التي تدل على الروح النبيلة التي نتمثل جذه العناصر العربية الاصيلة .

ان هذه المواطف التي تختاج في صدور القادة كان لها ابلغ الاثر في نفوس المجتمع ، حتى انه كان فرد تمنى لو يكون شهيداً يفتدي بروحه وطنه ، وقد تبارى الشمراء والحطباء في تمداد مناقب هذا الشهيد وأشادوا بوطنيته وبطولته الفذة ، ولو جمعت القصائد التي أنفيت في حفلات تأبينه لاتسعت لمجلد يوأسه ، وقد طغى اسمه على القلوب ففد ا معبود الاطفال الذين ينذرون بالحوادث الحارفة ، واصبح علماً من اعلام البطوله الحالاة في الشرق العربي، وحق الجمهورية العربية المتحدة خاصة ، والعروبة عامة ان تفخر بهذا الفدائي البطل وان تتباهى ببطولته امام البطولات العالمية .

جيل قويدو . . كان جميل بن قويدر حياة من قرية القاسمية دركياً ، وقد النحق بسلاحه الى الثورة وضحى بمستقبله واشترك في بمض معارك الغوطة وأبلى فيها خير بلاء ، وقد حكم عليه بالاعدام ثم شمله العفو بعد انتهاء الثورة .

# رح» أبطال آل العسلى في ميدان الجهاد

# الشهيد حكمت العسلي 1977 – 1977

هو ابن علي بن محمد العملي ، ولد بدمشق سنة ١٨٨٢م ، وتلقى دراسته في مدارسها الاعدادية ثم اشتغل في الاحمال الزراعية مع والده ركان مشهوراً له بالشجاعة والفروسية .

نفيه . . اثر اعدام شنيته الشهيد شكري العسلي سبق مع عائلته وولده هشم وكريمه الى الاناضول ، واقام في مدينة (بيله جك) ولما اندامت بيران الثورة العربية الكبرى في الحجاز توك عائلته مع اقرستم في المنقى وفر مع شقية ــــه المرحوم عبد اللطيف من المنفى ،و قطعا الفيافي وكابدا مشقات واخطاراً يعجز القلم عن وصفها حتى وصلا الى الحجز وخاضامعارك الثورة في جيش فيصل بن الحسين ودخل دمشق معه ، وقد عادت عائلته من المنفى عند صدور العفو قبيل الهدنة الكبرى .

جهاده \_ . نضى شطراً كبيراً في حياته في النضال والكفاح ضد المــتعمر بن الفرنسيين ، ولما شبت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، حمل السلاح وخاض معارك الفرطة واشتمر بشجاعته وبسالته .

استشهاده .. . حضر ممركة جباتا الحشب جباً الى جنب مع الشهيد احمد مريود، وآثر الشهادة على الاندجاب ، اذ كان بامكانه النسال كما فمل الشهيد الامير عزالدين الجزائري الذي حضر الممركة ولما رأى خطر النطويق انسحب، وكتب له الخلود مع ابن شقيقه الشهيد فائق العسلي الذي استشهد بجبه في حرش قرية جياتا الحشب، وذلك في يوم ٣٠ أيار سنة ١٩٣٦ م ، هذا وان مراحل جهاده مفصلة في معارك الغوطة وفي ترجمة آل مربود .

وقد أنجب السيده شام المولود سنة ١٩١٣م ، ونائب دمشق السابق السيد فيصل المولود سنة ١٩١٩ م . ونشر رسمه في الصفحتين ( ٣٩٤ و ٣٩٥ ) .

# عبد اللطيف العسلي

هو ابن على بن محمد العالمي ، تلقى دراسته في دمشق ، كان نصيبه النفي معاسرته الى الاناضول فأفام في مدينة (بيلاجك) ولما انداءت نيران الثورة العربية الكبرى ، أبت روحه الوثابة وطموحه ان يبقى في منفاه ، واتفق مع الشهيد حكمت العسلي فـآثرا الفرار من المنفى والالتحق بجيش الملك حسين ، وقد لفيا أهوالا ومشقات خلال قطعها الطرق المحفوفة بالمخاطر .

خاض المترجم ممارك الثورة المربية الكبرى وأبلى فيها بلاء حسناً ، ودخل دمشق مع الملك فيصل ، وسمي مــــديراً

الهجاسبة والحزانة في بلاطه ، ولما شبت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥م ، وسقط شتيته حكمة وابن شقيقه فائتى شهيدين في معركة خباتا الحشب، التحتى في الثورة وخاض معاركها في الفوطة ، ثم نزح الى شرقي الاردن ومنها الى القاهرة ، وقد حكم بالاعدام من قبل الافرنسيين ، وظل في القاهرة لحين صدور العفو العام عن الثوار وعاد بعدئذ الى دمشق .

وفاته \_ . وافاء الاجل في ٢٦ شباط سنة ١٩٤٩ م ، ودفن عتبرة الاسرة بدمشق .

## اديب العسلي ١٨٩٨

هو ابن المرحرم زاهد بن محمد العلمي ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٨م وقد نفي بعد اعدام الشهيد شكري العلمي مع والديه الى الاناضول واقام في مدينة نونية وسيق الى الجندية ، ولما وقات الثورة العربية الكبرى في الحجاز كان في الاستانه ، فقامر بروحه وقر من الجيش وعقربة الفرار آئذ هي الاعدام المحقق ، ولكن الله سلمه ، واستطاع الوصول الى الحجاز بعدما عانى من المشقات والاخطار مايعجز الغلم عن وصفه .

كما النحق بالثورة السورية عام ١٩٢٥م و خاص جميع معاد كما، وحكم عليه بالاعدام من قبل الافرنسيين ،ثم نزح الى شرقي الاردن ومنما الى القاهرة حيث ظل مقبماً فيها الى ان صدر العفو العام ، وعاد الى دمشق مع اخوانه السوريين المجاهدين .



### لطفي العسلي 1197 – 1971

هو ابن على بن محمد العلمي، ولد بدمشق سنة ١٨٩٣م وتلقى دراسته في مدارس دمشق، ولما نشبت الحرب العالمية الاولى واعدم شقيقه الشهيد شكري العلمي بتاريخ ٢ ايار سنة ١٩١٦ م كان في عداد افراد الاسرة العلمية التي صدر امر جمال باش السفاح بنفيها الى الاناضول .

وقد سيق الى الجندية ، وكان الموت مفروضاً لكل جندي امــا في جبمة القتال او الموت جوءاً أرديقاً منشدة البرد ، مآثر هذا المجاهدالفرارمن الجندية ، والتحق بجبش الملك حــين ولقي مشقات وأهو الأعظيمة ، ثناء فراره وخاطر بجياته متحدياً الموت .

ومن الفرابة ان يخرض معارك الثورة العربية الحكبرى فينجو من اخطارها ومفامراته فيها ، ولكن شاء القدر ان يقضي نحبه اثر عضة حية سامة



وذلك في غضون سنة ١٩٢١ م واثناء قيامـــه بمشروع زراعة القطن البعلية في حوران .

## الشهيد فائق العسلي ١٩٢٦ – ١٨٩٤

هو ابن محمد بن على العسلي ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٤ م وتلقى دراسته في المدارسالثانوية بدمشق، ثم دخل معهد الحقرق ونال شهادته العليا ، وقدنفي مع والديه والحوته الى الاناضول ،واقام في مدينة ( بيله جك ) ثم عادالى وطنه مع اسرته ، وكان كاتبا واديباً معروفاً في الاوساط الادبية بدمشق .

وفي سنة ١٩٢٥ م كان رئيساً لديوان مديرية الشرطة العامة ، ولما رأى المظلم والفواجع تقع حرادثها امام عينيه في هذه الدائرة التي كان يتولى ادارتها السفاح ( بيجان ) الفرنسي لم يستطع البقساء فيها ، فيآ ثر الالتحاق بالثررة السورية عام ١٩٢٥ م وهو يعلم أنه سوف أن يعود ، فافندى وطبه بروحه ودمه .

خاص معارك الغوطة ، وكان ركنا بارزاً بين رؤسائها وقدساقنه المنية ، فحضر معركة جباتا الحشب مع همه الشهيد حكمت جنباً الى جنب فلم ينثن ولم يتراجع ، راستمات في الدفاع واستشهد في ساحة الشرف في موقع حرش القرية في الفترة التي خربها الشهيد احمد مربود صريعاً ، وأبدى مجاهدو هذه الاسرة شجاءة فائقة ، وافتدوا كرامة الوطن بأرواحهم .

وذلك يوم ٣٠ ايار سنة ١٩٢٦م هذاوان مراحل جهاده وتنقلانه مدرجة في فصول وقائع الثررة ونشروسمه في الصفحة (٣٩٧)

## صبري العسلي **١٩٠٤**



جهاده - في ذلك العام شبت الثورة السورية ، فأخذ يوقب قطوراتها ، الى أن استفزه الحادث الوحشي الذي ارتكبته فرنسا بقتل عدد من فلاحي الغوطة وعرضهم في ساحة الشهداء بدمشق ، فلم يطق صبراً وسادع الى الاشتراك في الثورة ، وكان من أبوز عناصرها ، وأحد الوجهين فيها . واشترك في كثير من معاركها ، ولاسها معركة جباتا الحشب التي استشهد فيها الى جانبيه أثنان من أبناه همومنه الحشب التي استشهد فيها الى جانبيه أثنان من أبناه همومنه

الاقربين حكمت رفرئن العسلي . وقد أسر في نلك المعركة ثم كتب الله له النجاة بفضل أمه الشركسية .

وخلال اغترابه اختاره المرحوم عبد العزيز السعود عضواً في اللجنة المشتركة التي كانت تبحث في المنهوبات ببن السعودية والاردن عام ١٩٢٦م .



- كما أنه سافر الى السعودية مرتين المشاركة في بجث كثير من القضايا السياسية الهامة .
- ثم عاد في أوائل ايلول ١٩٢٨م الى دمشق ايارس المحاماة من جديد ، وليشارك في النضال الوطني .
- في الحقل الوطني شارك المترجم خلال اقامته في مصر بجمع الأعمال السياسية التي دارت مباحثاتها في تلك الفترة . وبعد عودته استأنف مع رجال الكتلة الوطنية النضال السلبي . وحينما تأسس حزب عصبة العمل الفومي اختير آمراً عاماً له .
- في مجلس النواب \_ وفي عام ١٩٣٦م انتخب نائباً عن مدينة دمشق الهرة الأولى . وقد بوزت مزاياه البولمانية الهرة الاولى في هذا الميدان : فكان رجل تشريع ، وخطيباً مفوهاً ، ومقرراً بارعاً .

ويوم عطل الفرنسيون الحياة الدستورية قاد الحركة السلبية الى جانب زعيمها المواطن العربي الاول الرئيس شكري القوتلي وبقي يثير الاذهان ، ويحرك القلوب ، في مواقفه الشعبية والخطابية ، الى ان اعتقلهالفرنسيون والانكليز في أول آذار ١٩٤٣م في راشيا وافرجوا عنه في ١٧ آذار ١٩٤٣م .

- ثم استؤنفت الحياة الدستورية ، وعادت الاوضاع الشرعية عام ١٩٤٣م فكان نائبًا عن دمشق المرة الثانية .
  - في **الوزارة** . سمي وزيراً الممارف والعدل عام ١٩٤٥ م ثم وزيراً الداخلية عام ١٩٤٦ م .

كان اول من فكر في انشاء القصر العدلي ، وهو أول من اهتم بوضع مشهروع للة نون المدني ، وآخر القانون المقوبات . ثم انتخب لمرة الثالثة عام ١٩٤٧ منائباً عن دمشق وتونى وزارة الداخلية عام ١٩٤٨م .

اعتقاله ... وتوليه رئاسة الوزارة وفي اوائل عام ١٩٥٤ م ، اعتقلها ديب الشيشكاي ، وبعد ان تم الانقلاب على الشيشكاي تولى رئاسة الوزارة الهرة الاولى في أول آذار ١٩٥٤م .

ثم انتخب نائباً عن دمشق الهرة الرابعة عام ١٩٥٤م ، وتولى رئاسة الوزارة عدة مرات ، ولا سيما الوزارة القوميــة ، حيث أجمعت على شخصه جميــع الاحزاب والهيئات والمستقلين .

وقد باشر مفاوضات الوحدة بين اقليمي الجمهورية العربية المتحدة ، وهو الذي تولى تلاوة البيانالتاريخي العظيم في ١ شباط ( فبراير ) ١٩٥٨م .

وقد سمي بعد الوحدة نائباً لرئيس الجهورية ، ثم آثر اعتزال المناصب .

امتاز المترجم بالشجاعة والاقدام ، والحلق الرفيع ، وبالصراحية والرضوح في سلوكه السيامي . وهو هميق الثقافية ، واحم الاطلاع ، محدث من الطراز الاول ، سلم اللغة ، يؤثو النحدث بالفصحى ، قانوني متشرع غلب عليه الادب ، جميع صفات الخطيب المفوه : بسطة في الجميم ، قرة في الصوت ، حلاوة في النبرة ، بلاغة في الاداء ، احاطة بالموضوع ، همق في الفكرة .

#### احمد العسلي ۱۸۸۰

هو بن محي الدين بن محمد العسلي، ولد بدمشتى ، وهو من الفرسان المحروفين بركوب الحيول الاصيلة واقتنائها وتربيتها، وكان منصرفاً الى هذه الغراية طيلة ايام شبابه، وقد النحق بالثورة السورية عام ١٩٢٥م وخاض جميع معاركها ببسالة وشجاعه، وحكم عليه بالاعدام من قبل الافرنسيين، ثم رحل مع من وحل من الثوار الى شرقي الاردن ، وظل فيها لى حين صدورالعفر العام عن المجاهدين السوريين وعاد مع اتوابه واخوانه الى دمشتى .

حسن بكري خالد الملقب بالقطاط \_ . هو ابن بكري خالد الملقب بالقطاط .

ولد المترجم في جوبر سنة ١٨٦٧م ، انضم الى الجاهدين وخرج مع اولاده وهم الشهيد صالح ، وفهد ، ومحمد ، واحمد ؛

طلب اليه الفرنسيون الاستسلام ، فلما أبي نهبوا بيته ودمروه حرقاً نـكاية وتشفياً .

وأثر النطويق العام في الغوطة ، اندحب مع جميع اسرته الى يافا وأقام فيها فترة . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٠١ ).

الشهيد صالح بكريخالد الملقب بالقطاط \_ . هو ابن حسن بن بكري خالدا لملقب بالقطاط ، ولدفي قرية جوبر سنة ١٨٨٧ م خرج الى الثورة مع ابيه واخوته ، وحضر معارك الغوطة .

ولما جرى النطويق العام نؤح مع اسرته الى يافا ، وقد عاد مع الحملة الاخيرة التي قادها الامير عز الدين الجزائري ، وصد في معركة وادي بسيمه الشهيرة التي اسفرت عن وقوعه شهيداً في ساحةالشرف ، وذلك يومالثلاثاء الواقع في ١٩ مايس سنة ١٩٢٧م اثر اصابته بوصاصة في صدره ، وقد دفن في قربة بسيمه . نشر رسمه في الصفحة ( ٤٥٤) .

محمد بكري خالد الملقب بالنطاط. . هو ابن حسن بكري خالد الملقب بالقطاط ، ولد في قرية جوبو سنة ١٨٩٠م ، كان يتماطى الفلاحة والزراعة مع والده . وقد حكم بالسجن مدة خمسة عشر عاماً ، وبعد ان قضى مدة سنتين نقل الى بصرى السكي شام لتشفيله بالاشفال الشاقة ، فاستطاع الهرب من الخفراء ، دلما اندلعت نيوان الثورة السورية النحق مع والده واخوته في الجهاد، وحضر معارك الفوطة ، ثم انسحب مع والده واخوته الى يافا .

ثم عادمع اخوته في الحملة الاخيرة التي قادها الامير عز الدين الجزائري ، وكان مــع اخوته الثلاثة وحضروا ممركة وادي بسيمه التي استشهد فيها الامير عز الدين الجزائري وشقيقه الشهيد صالح القطاط .

وقد انستحب من هذه المعركة بعد ان طوقهم الجدد وحمل الحويه الجريجين ، وهمافهد واحمد وذهب بهماالى قرية زملكا لمعالجتها ، ثم نزح بهما الى يافا ، وقبض الانكليز عليهم وسجنوا في يافا مدة ثلاثة اشهر .

حكم عليه بالاعدام ، وأننى حياته الاخيرة في فلسطين واشترك في مماركها ، واستملك بعض العقارات فيها .

وقد وافاه الاجل في الله اثر اصابته مجادث اصطدام سيارة ، وقد نقل جثمانه ودفن في الزرقا لوجود عائلته وأولاده فيها. نشر رسمه في الصنحة ( ٤٠٧ ) .

فهد بكري خالد الملقب بالقطاط . . هو ابن حسن بكري خالد الملقب بالقطاط ، ولد في قرية جوبو سنة ١٨٩٤ م وكان يتعاطى مع والده الفلاحة والزراعة . خرج الى الجهاد مع والده والحوته وحضر معارك الفوطة ، واقترن اثباه الثوره وكانت زوجته ترافقه في المعارك ، ولما جرى النطويق العام نزح مع والده والحوته الى يافا ، ثم عاد في الحملة الاخيرة التي قادها الشهيد الامير عز الدين الجزائري وحضر معركة وادي بسيمة الشهيرة واصيب بوصاصة بيده اليسرى كسرت عظم يده ، وقد توارى في قرية زملكا وعولج فيها ، ثم انسحب الى يافا ودخل المستشفى ، وقد اعتقلته السلطات الانكليزية ، وعولج في مستشفى السجن ودام سجنه مدة ثلاثة اشهر ، ثم توسط اهل النفوذ باطلاق سراحه وبتي في بافا .

وقد حكم عليه بالاعدام ، ثم رجع الى عمان وقبض عليه وحجن مدة شهرين ، وتوسط الملك عبد الله باطلاق سراحه . ولماصدوالمفوالعام عنه آثرالبقاءفي همان وتعاطى التجارة وقداستملك بمضالعقارات في شرق الاردن. نشروسمه فيالصفحة (٤٠٢)

احمد بكري خالد الملقب بالقطاط ـ . هر ابن حـن بن بكري خالد الملقب بالقطاط ، ولد في ڤربة جوبو سنة ١٩١٠م وكان يممل مع والده في الفلاحة والزراعة ، وانضم الى المجاهدين وسار تحت نواء ابيه واخرته وخاض ممارك الفوطة .

وقد نزح مع والده واخوته الى يافا ، ثم ءاه مع اخرته بجملة الامير عز الدين الجزائري وخاص ممركة وادي بسيمه التي استشهد فيها الامير عز الدين وشقيق المترجم صالح القطاط.

وقد اصيب اثناء المعركة برصاصة في فخذه ونقله اخوته الى قرية زملكا وعولج فيها ، ثم نزح مـع اخوته الى يافا وقبض الانكليز عليه وسجنوه هدة ثلاثة اشهر ، وأفرج عنه بوساطة آل البكري .

ولما عاد مع والده بعدصدور العفوالعام عنه قبضعليه بجرم ارتكابجرائم الثورة، وحكم عليه بالسجن مدة سبعسنوات ونصف ، وبعد ان تضى في السجن خمس سنوات عفي عنه .

الشهيد حسين المدفعي -. هو الزعم الشهيد حـين المدفعي الفلسطيني >ولد في منطقــة نابلس سنة ١٨٧٦ م بدأ المجاهد الشهيد كفاحه منذ لبى داعي القرمية العربية والتحق بجيوش الامير فيصل >وقد خاض اكثر المعارك التي قامت ببن العرب والترك فكان يمتاز برباطة الجاش ونقارة الاخلاق > وظل مجاهد بجدفعه الجباد حتى انتهى الحرب ودخل الجيش العربي دمشتى > وبتي يقوم بواجباته كضابط مدفعي الحان وقعت كارثه ميسلون > فنخر عن دمشتى الحفلسطين > يرقب فجراً ببزغ العرب ايهرع لنجدته.

في حروب الحجاز ... ولما وقع الحرب بين الوهابيين والحج زبين ،استنصر الملك ،لي أهل فله طين على اعدائه الوهابيين، فكان في طليعة النجدة في الحجاز وفاء للهبده العربي ، وقام يناضل فدفه عن الحجازيين بلاء كبيراً بجنكته ودربته ،وأوقف الجيوش الوهابية المجتاحة بمدفعين صفيرين ، وكانت الجيوش الحجازية تندحب الى ماوراء خطوط السلامة بحماية مدفعيه ، وقدر له الملك على خدمانه فجعله في ارقى المناصب .

وبعد استيلاه الوهابيين على الحجاز، رغب الملك الوهابي استخدامه في جيشه تقديراً لنبوغه والاستفادة من خبرته واقتداره فأبى الشكليف رغم كل عرض واغراء مع انه كان محتاجاً وفقيراً ، وآثر الانسحاب الى بلاده ليبرهن على انه رجل يعيش ليخدم عقيدة ثابتة ، وانه ليس من النبل ان يخدم الفئه التي كان يحاربها بالامس .

رجع الشهيد من الحجاز وانزرى في قريته بجرارنابلس يواقب الاحداث العربية. ولماندلمت الثورة السورية عام١٩٢٥م ولى وجهه شطر ميدان الجهاد ، وودع اولاده وقرينته وهم بأشد الفاقة ولبى داعي القومية العربية ، وحضر اكثر معارك الفوطة وعرف هذا البطل بشجاعته وتجلده امام العدو ، وقد حارب معه الشهيد سعيد العسساص جنباً الى جنب سنة كاملة في الحجاز ، واستمر في الخوطة زهاء سنة أشهر وشهد سعيد العاص انه كان بطل المدفعية في سورية دون منازع .

استشهاده . . اشترك في ممركة داءل الواقعة يوم السبت في ٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م في ميدان الجهاد ، و في اشعة اخرى انه لما انسحب المجاهدون تحت وطأة حمم قنابل الطائرات توجه الى قرية طفس ، وقد اشتبه الاهلون به فظنوه ( مصطفى الحليلي ) الثائر الحوراني المشهور ، فصرع برصاص الح ثنين من ابناء هذا الوطن .

#### مجاهدو آل الفوال

خرج مجاهدوا آل الفوال ، وهم من حي مأذنة الشحم الى الثورة عند ابتدائها ، وحضروا معارك الفوطة ، وأبلوا البلاه الحسن وكان أبرزهم :

الشهيد حسنالفوال ـ هو ابن يوسفالفوال؛ ولدبحي مأذنة الشجم سنة ١٨٦١م؛ وقداصيب بموكة عقربا التي وقدت يوم ٣٣ تمرز ١٩٣٦م بجرح بليبغ في رجله؛ وكان ابن شتيقته المجاهد حمدي الفوال بجمله على ظهره لاخفائه ببن الفنب عند بجيء الحملات ؛ وعلى ظهور الدواب من قرية الى اخرى ؛ وقد تحمل مشقة ولقي اهوالا في سبيل المح فظة على خاله الجريب البطل .

وقد تسمم جرحه ووصل الى درجة الحطر ، فسمى له اهل الحي لدى السلطة الفرنسية ، وأقاموا وليمة الى السفاك جاك الفرنسي واعامره ان في الميدان جريحاً ويوغب الاستسلام وساموه مسدسه ، فذهب جاك بنفسه الى الميدان ونتاله الى بيته ، وبعد نقله بمرة ثلاثة أيام وافاه الاجل بتاريخ ١٦ آب ١٩٢٦م ودفن بمتبرة باب الصفير .

خليل بن مصطفى بن احمد الفوال ـ . ولد سنة ١٨٩٠م وحضر معارك الغرطة ، وكان مقداماً بالــلاً رقد قتل في المظاهرات التي وقعت ايام الاضراب العام ، ودفن الفرنسيون جثنه بمقبوة الدحداح بصورة مكتومة دون ان يعلم اهــله مكان قبوه تفادياً من وقوع مظاهرات من اجله . احمد بن مصطفى بن احمد الفوال ... ولد بحي مأذنة الشحم سنة ١٨٩٨م والتحق بالثورة مع اقربائه وحضر اكثرالممارك واشتهر بالصبر والجلد والبسالة وتوفي في ١٩٥٦م .

حمدي الغوال . . هو ابن سعيد بن قامم الفوال ، ولد بجي مأذنة الشحم سنة ، ١٩٥٥ ، وقد خرج الى الثورة مع شقيقه المجاهد خيرو الفوال وخاله المرحوم حسن الفوال وقد حضر معارك الغوطة ، وقاسى في حياته مرارة الاسقام بسبب مالقيه من شقاء وعذاب في الثورة ، وبما حدثنا عنه انه كان يشتري المواد الفذائية من قرى الفوطة باسعار فاحشة وانه طلب شربة ماء من المرأة في احدى القرى فطلبت منه نمن الماء وشاهد ذلك القائد فرزي القاوتجي وكان قد مر عليه وهو يشاحن المرأة النذلة فلطمها فوقعت الاحرك فها .

خيرو الغوال \_ . هو خيرو بن سميد بن قامم الغوال ، ولد بحي مأذنة الشحم ، التحق بالثورة مع اقزبائه وحضر بعض المعارك مع الحراط قبل المتشهاده وبعض معارك الغوطة ، وقد وشي به فقبض عليه الفرنسيون بحي الحراب ، وحكم بالمؤبد والاشفال الشاقة والاعدام ولقي من التعذيب والتنكيل في سجن القلعة الشيء الكثير . وبنتيجة الوساطات انزل الحكم الى مدة سنة واحدة بالاشغال الشاقة بحجة انه جاء ليستسلم وكان من خيرة الشجعان في ميدان الجهاد .

حسن الافندي ــ هو ابن عبد القادر بن محمد القصاص الملقب بالافندي ، ولد بحي الزاز في الشاغور بدمشق سنة ١٨٨١م خاض معارك الفرطة وكان شجاعاً واستشهدفي معركة عربيل الواقعة يوم الاحسد في ١٨ تموز ١٩٣٦ ودفن في قربة حمورية.

الشهية أنور الاهندي - هو شقيق الشهيد حدن الاهندي . ولد بجي الشاغرر سنة ١٩٠٢ م ، وأكد رفاقه من بجاهدي حي الشاغر ان الشهيد أنور كان يرغب الالتحق بالثورة بعد ان يقوم بعمل جرىء خطير ، وقد صدف ان مر بجي مأذنة الشحم ومعه ابن همه السيد احمد الافندي والسيد احمد الزعور ، فشاهدوا ضابطاً افرنسياً فقتلوه ، وتوجهوا فوراً نحو الغوطة وانضموا الى المجاهد الشهيد حسن الخراط ، وقام الفرنسيون بالانتقام الرهيب فأعتقلوا كثيراً من الاهلين وفرضوا عليهم دية الضابط القتيل، وحكم على هؤلاء الثلاثة بالاعدام .

ُ وقد اشتهر الجاهد أنور بالشجاعة النادرة، وخر شهيداً في معركة المعمل الواقعة في ٢٣ آب ١٩٣٦م مع المجاهــــد نوري الحلبي ، وقد نقله أهله على جمل ودفن بمقبرة بيت سحم وكان عزباً .

أما رفيقه المج هد احمد الزعرو ، فقد قبضالفرنسيونعليه وحكم بالسجن المؤبد ، وفر من السجن يوم حادث العدوان الواقع على دمشق سنة ١٩٤٥ م .

الشهيد سعيد الافندي – هو شقيق الشهد بن حسن وأنور الافندي . ولد بحي الشاغور سنة ١٩٩٣ م ، وعند اندلاع الثورة السورية عام ١٩٢٥ م كان في الثانية عشرة من حمره ، ولما دخلَ ألدروز دمشق الشترك بمركة باب الجابية وكان مجمل بيده سكيناً فقاله الفرنسيون ولم يرجموا صفر سنه .

حسن يحيى ( أبو صالح ) - هو ابن يخيى ابو صالح من أهالي قرية ( حوش عرب ) ولد سنة ١٨٧٦ م خرج الىااثررة منذ بدايتها ، وحضر معارك القامون وقصير حمص وسوق واديبردى والغوطة ، وكان من الشجعان والاحرارالصادةين الصابوين . وقد حكم عليه بالاعدام ، وبعد انتهاء الثورة توارى في الجبال ثم عنى عنه بعد استسلامه .

حسن المقبعه ( الخواط الصفير ) —. هو ابن عبدو بن محسنبن حـ ن الدوالبي الملقب بالمقبعة والحراط نسبة الى والدته والحواله ، والاسرة كردية الاصل ولد بحي قبر عانكة سنة ١٨٩٧ م .

جهاده . عندما شبت الثررة في جبل الدوزكان على اتصال مع زهائها يتردد اليهم ، وقــــد حضر معركة ( ابو زريق ) وكان ينقدم صفوف الجاهدين ، وأشاد الدروز ببطولته وكان يوزع المناشير انثورية بدمشق ، فقبض عليه ثم اطلق سراحه ، وكان يقوم بتأمين ايصال بعض زعاء الثورة السورية عند تودده على الجبل .

وقام بمهمة أيصال الضباط المأسورين في معركة المليحة الى مةر سلطان باشا الاطرش، ولما جرح الحراط تولى نقله الى قرية

بابيلا وكان له شنيقة في هذه القرية ، وبعد شفاء الحراط انشق عنه وساد مع رجاله ، وكان اكثر رفاقه من دروز جرمانا ، وفي معركة أصر العظم استشهد اثباء اقتحامه الباب ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٤٣ ) وكان عزباً .



حويص الموجه . . هو ابن عبد المحسن بن محمد المرجه ، ولد في عربيل سنة المرجه ما الموجه . ولد في عربيل سنة المردة الورية عام ١٩٢٥ م وكان مع الحراط وهيب الشيخ وعصابتها ، اشتوك في معركة الزور الاولى وخاص ممارك جسر تورا وكان مرابطاً مع اخوانه في هذه المنقطة لحراستما، نظراً لحطورتها وفي حوش الصالحية ، وكفر بطنا وجسر الفيضه ، التي جرح فيها حسن الحراط المرة الثانية .

ولما انتهت الشورة عاد مع الحلة الاخيرة الى جبل الدروز ، ومنها لى همان ثم رجمع متسللًا الى قريته واستسلم وقد اصيب باضرار فادحة ، فدمر الفرنسيون بيته ونهبوه ، وقتلت شقيقته بسبب انهيار البيت عليها .

حسن تحسين الغسولي – . زج هذا المجاهد نفسه في غمار الثورة من مبدئم .ا ، وحضر معاركها وكان شجاعاً جوادا وذا نفوذ كبير في قرى المرج الجنوبي ، ومن اعضاء المجلس الملي للثورة في الفوطة .

وقد ضحى في سبيل وطنه بما يملكه من مال وعقار ، وصدف ان كان مع صديق له من اسرة اليوسف في الجديدة وقـــد لعبت الخرة برأسه ، وكان مجمل قذائف يدوية فانفجرت واحدة بيده اثناء تقليبها، فمزقته وجرحت رفيقه وذلك في عام١٩٢٦م.

حاهد المواياتي – . هو من مواليد حي الامين بدمشق ، انضم الى الثورة وسار مــــع رفاقه من حي الحراب ، وكانوا بقيادة الوجيه المجاهد رشيد بيضون الذي كان ينفق من ماله على تجهيزهم بالسلاح والعتاد وتأمين اعاشتهم .

حضر هذا الجخهد المعارك في الغوطة ، وكان شهماً باسلًا ، وقد آثر النزوج الى امريكا بعد انتهاء الثورة ، هون الحضوع والاستسلام ولايزال مغترباً نما وراء البحار .

حسن العلبي الملقب بالعقاد – . هو من مجاهدي حي مأذنة الشحم ، خرج مع دفاة\_ه الى الثورة واشترك باكثو معادك الغوطة وقد وافاه الاجل بعد انتهاه الثورة .

حسن طنطاً -. هو من مجاهدي حي مأذنة الشحم ، خرج مع أبناه حيه الى النورة وحضر أكثر ممارك الغوطة وأبلى في مياهينها أحسن البلاء . وقد توفي بعد انتهاه النمورة .

الشهيد الشيخ حوري الحلاق -. ولد في حي الميدان بدمشق سنة ١٩٠٢ م كان طالباً العلم في حلقة الشيخ علي الدقر وقد خرج الى الجهاد بدافع الدين للذود عن حياض الوطن ، واشترك في معارك الفوطة وأبلى فيها بلاء حسناً مشهوداً ، ولما انتهت اعمال الثورة في الفوطة نزح الى عجلون في حمان وتعاطى التجارة .

وفي ثورة فلمطين انضم الى الشبيخ محمد الاشمر وتوك تجارته وعائلته وخاض المعادك ، وابدى بسالة فائقة ، وفي معركة ( المنطار ) الواقعة سنة ١٩٣٦م في اراضي نابلس كتب له الشهادة ،ومن بطولته أنه احرج مواقف الجيش الانكليزي بشجاعته فلما قتل مثلوا به افظع تمثيل ومزقوه ارباً ارباً ، وبعثت المجنة العليما اعانة مالية الى عائلته فردتها قائلة ، نحن لسنا مجاجة العاف المجاهدين .

الشهيدالشيخ حمدي بن محمد المهان \_ . هو من مجاهدي حي العهادة ، خرج الى الثورة وكان عزباً وتوك والديه وساو في عصابة ديب الشيخ ، وحضر معادك الغرطة وابدي بسالة فائفة ، وكان خطيباً بحث الناس ويدعوهم الى الجهاد ويعظ المجاهدين ويشجعهم و پنقدم صفوفهم ، وفي معركة مديره الواقعة بعد معركة كار بطنا خر شهيداً في ساحة المجد والشرف ودفن في قرية عربيل . حدي بن طالب محملجي هو من حي الشاغور ، خرج الى الثورة وخاض بهض المعارك في الغوطة ، ورغم انه اصبب بناسة عشرة رصاصة في انحاء جسمه فان الله كنب له الحياة .

حسين العشي هو ابن محمد العشي ، ولد بجي مأذنة الشحم سنة ١٨٧٨م والتحق مع ابناء حيه في الثورة ، وكان يرابط في قربة سقبا ، حضر جميع معارك الغرطة ما عدا معارك القامرن ويبروه ، وكان في طلبعة المجاهدين ، وبعد التطويق نزح الى عمان ، ثم عاد مع الحملة وحضر معركة الزور الاخيرة ، وعاد الى دمشق بالعفو .

حمدي الوباط الملقب بالأرور هو بن سميد بن سرورالملقب بالأروّر ، ولد بحي العمارة سنة ١٨٩٣ م ، و ثر مشاجره، حدثت بينه وبين محمد الدوالبي اسفرت عن قتل الأخير ، وقبض عليه وحكم بالسجن خمسة عشر عامساً ، ونقل الى خربة غزالة التشغيله بالاشفال الشاقة ، وصدف ان شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥م .

وتمرف على الخفير المدعو محمد حسن من حمص ، وتوطدت بينها الصداقة فأعطاه بندقيته وهربا سوية الى دمشق ، وقــد اطلق لمخنر الفرنسي الرصاص عليه فلم يصب، واستطاع الوصول الى وعرة اللجاه ، ودخل الى الغرطة ، وحضر معارك كفربطنه وجرمانا ودوما والافتريس ويلدا وبابيلا والزور ، ونزح اثر التطويق العام الى عمان وفلسطين ومصر ، وأقم فيها ٢٣ سنة .

وعاد الى دمشتى اثر صدور العفو العام ١٩٣٧م .

حميد هلال الحابي \_ . هو من مجاهدي حي اليدان بدمشق ، وقد لبى نداء الجهاد مع شقيقه سعيد هلال ( ابو عزت ) وأخ ثالث وحضروا معارك الفوطة .

الشهيد حسن الطحان ... هو من مجاهدي قربة كفر بطنا ، ولما وقعت معركه كفر بطنا ايدىبـالة فائقة ، واصيب بجرح فنقل الى قربة عربيل ، وقد وشي به فقبض الفرنسيون عليه وأعدموه رمياً بالرصاص بتاريخ ٢٥ تموز سنة ١٩٢٦ م .



حدي الكريشاتي ( ابو و اشد ) . . هو ابن وشد بن يجى الكريشاتي ، ولد فيا سنة ١٨٩١م، وخرج الى النورة في الغرطة ،ع المجاهد الكبير عبدو ديب الشيخ ، وحضر ممارك الفوطة فقط ، وأبلى فيها أعظم البلاء وأثر النطويق العام ، نزح الى هان و تماطى النجارة فيها أنأمين اعاشته ، وعاد الى وطنه بعد صدور العنو العام ، وقد حكم بالاعدام وأصيب باضرار .

وقد اشتم ِ هذا الحجاهد بالرزانة والاقدام ، وهو الان يعيش عيشة الكفاف ولم ينل اي تعويض .

حسن ناجي بن علي ـ . ولد في قربة برزه سنة ١٨٩٨ م ، اشترك في معارك الغرطة وجرح بمركة كفر طنا ، وحوصر في مأذنة جامع درما ، و اشترك مع القائد القاوقجي في حملة الشيال .

الشهيد حسن وطفا \_ هو من اهالي النبك، وقد انضم الى المجاهدين وخاص بعض معارك الغوطة ، وأبدى فيها شجاعة تذكر. ومن اهماله الثورية الجريئه انه رابط مع ستة من فرسان المجاهدين الطريق القبض على مستشار النبك الفرنسي ، وقد تكن من الدخول الى قهرة النبك وقتل عدداً من الجند واستولى على سيارة بين النبك وقارة ، وقترل ضابطاً فرنسياً وضابطاً سورياً والسائق الحوص بها وأحرق السيارة بالبنزين ، وقد كتبت له الشهادة في معادك الغوطة .

حسني الحلاق ( ابو عزو ) \_ . . هو ابن محمد بن اسماعيل الحلاق ، ولد في حي الميدان الفوقاني يدمشق سنة ١٩٠٥ ، النحق في الشورة وكان في الثامنة عشر من عره ، وانضم الى الحوانه محمد الدرخباني وعبد الغني نجيب وتوفيق المهابي ، وحضر اكثر معارك الفوطة ، واشترك بمركة مأذنة الشحم يوم اختطاف الشيخ طراد الملحم ، ودام جهاده مدة ثلاثة عشر شهراً ، ولما جرى التطويق العام قبض الفرنسيون عليه في درعا وسجن فترة ، ثم قام أهله بتنظيم مضبطة ضمت تواقييع فريق كبدير من الذين شهدوا له بأنه لم يكن بين الثاثرين في الفوط\_ة ، وانه يتعاطى العمل لنامين اعاشته فأطلق سراح\_ه . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٨٣ ) .

الشهيد حميد عوض هو ابن محمد بن حميد عوض ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٣ م لما وقعت معركة ميسلون كان والده في عصداد المتطوعين وخض معركتها الحاسمة ، وبعد الاحتلال الفرنسي وشي به ، فقامت السلطة الفرنسية بتحري دار والده وأخرجوا منها سلاحاً وعتاداً ، وقد استطاع الافلات من قبضة الفرنسيين فأقام في فلسطين مددة سنتين ، ثم نسي امره وعدد الى دمشق .

ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٣٥م التحق ولده حميد في ميدان الجهاد ، فاعتقلت السلطة الفرنسية والده ، وسجنوه مدة ثلاثة اشهر لتي خلالها أنواع التنكيل والعذاب ، مجبعة انه يمد ولده والثوار بالسلاح ، ثم توسط المدعو (قره بيبر) فاطلق سراحه القاه رشوة استقرضها أهله لانقاذه ، ولما سارت حملة المجاهدين الى وادي التيم لمهاجمة مرجميون أبدى بطولة فذة ، فهو الذي تسلق السلم وصعد الى ألى جدار قلعة راشيا مع المجاهد البطل نزيه المؤيد العظم ، وقذف جندها بالقنابل اليدوية ، فصرع الكثير منهم ، واستطاع المجاهدون اقتحامها ، وكان هو والمؤيد ولمن وطأت اقدامها ارض القلعة وتبعها الثواو ، ومن بطولنه ، انه قتل شرطي التحري المدعو احمد الحيفاوي ، وتصدى لقتل اثذين من المتطوعة لقيامهما بالسلب والنهب .

استشهاده . . خرج مع رفاقه واكثرهم من حي الميدان لمهاجمة مخار الزببق الكائن في زقاق الجن (البوامكة) فتقدم وقص الاسلاك الشائكة ودخل مع رفاقه الى حي باب السريجة ، وبات ثلاث ليال ، ثم عاد واخوانه الى المكان الذي قص منه الشريط ليوجع الى مركزه ، فأصيب بوصاص الجند ، فخر شهيداً في شهر حزيران سنة ١٩٢٦م ، وكان عزباً دفن بأراضي زقاق الجن واندرس قبره بعد فتح الشوادع .

حميد البواب وصالح النجار - . الاول من حي القيمرية ، والثاني من حيالبهارة بدمشق وقد خرجا الى الغرطة ، ولم يلبثا أن قاما باحمال السلب والنهب ، وأساء آلى الجهاد والمجاهدين .

وقد نصحها المجاهد كامل الشماط بالكف عن شذذوهما ، فتذمرا منه وقررا اغتياله ، ولحقا به الى قرية التل ، وفي طريق حرنه لحقه صالح النجار ، واستل قذيفة يدوية يريد قذفه به\_ا ، ولكن الشماط الشجاع أمسك بيده ، وكان حميد البواب على مسافة قريبة منه ، فقدره بوصاصتين اطلقهما عليه فأخطئناه ، واراد الله السلامـة للشماط لذي أسرع فتناول بندقية رفيقه احمد العشي ، فرمى حميد البواب يوصاصة ، واخرى اصالح النجاد فصرعهما .

وكان توفيق البواب شقيق حميد البواب المقنول يوافق كامل الشماط وقد وأى مصرع آخيه بعينيه، ثم حضر حسن الزببق المعروف فشاهدهما صريعين على الحضيض، فهنأ الشماط على شجاعته، وهكذا اراح الله المجاهدين من سوء أحمالهما على يد مجاهد شريف.

حسن الزيبق — ولد بحي الشغور ووالده من قرية النل ، كان ناطوراً بازروعات الشاغور ، ولما شبت الثورة انضم الى المجاهدين من ابناه حيه ، وكان زعيماً فاثورة في حي الاصلاح الشاغوري ، حضر جميع معارك الغوطة وكان شجاعاً صنديداً وأثر الثورة ذهب الى همان ،ثم عادالى الازرق فقبضءايه الانكليز وسجنوه مدة ثلاثة اشهر . ثم صدرالعفوالعام فعادالى دمشق .

مقتله – . جرى خصام بين حي الشاغور ومأذنة الشحم ، فتبض عليه من بيته ، رقد فتح باب المنزل بيده فأخذه الجند وامتنع عن تكبيله بالحديد والامراس، وحكم عليه بالسجن مدة سنة، وقبل خروجه بيوم واحد ، أقــــدم صديقه ورفيقه في السجن المدعو ( ابو حسن المرادني ) وطامنه بموس في رقبته فنزف دمه وفارق الحياة ، ودفن بمتبرة باب الصغير .

حمدي بديمه – . هو من مجاهدي حي الشاغور بدمشق، وقد التحق بالثورة السوريةعام ١٩٢٥ م واشترك في معاركها وانضم الى حملة القائد فوزي القاوقبي عند ذهابه الى جسر الشغور وحضر معارك الشمال، وانسحب جرمجاً من المعركة .

الشهيدحسن عوض الملقب بأبي معروف - هو من مجاهدي حي العمارة بدمشق ، التحق بالثورة مع مجاهدي حيه، وحضر معادك الغوطة ، ولمسلم جرى التطويق العام نزح الى عمان ، ثم حضر آخر وقعة واستشهد في معركة الزور في اليوم الذي استشهد فيه خالد أبو نجيب وصادق مطر .

حسني ناذي برازي هو احد افراد عصابة المجاهد أبي ديابالبرازي، كان يسير في معارك الثورة سعه وهو من اقربائه . وقد باغت المذكور البرازي وهو ناثم واطلق عليه الرصاص فارداه قتيلا بطريق الفدر وذلك من اجل المال، وقد ظن ان ابا دياب يحمل الكثير منه ولكنه مع الاسف لم يجد معه شيئاً .

وبعد انقضاء الثورة عمل مزارعاً في منطقة جيروه ، وهناك قتل اثر شجار نشب في اراضي القرية المذكورة وهكذانتهت حياته وصدقت الحكمة العربية وبشر القاتل بالقنل ولو بعد حين .

المجاهد حسين المطيط ( ابو علي ) \_ هوبن محمود بن احمد المطيط والاسرة كردية الاصل من بلدة السلمانية في العراق، وغلب عليه لقب المطيط لطول جسمه . ولد بجي باب المصلى بدمشق سنة ١٩٠٤م وخرج مع شقيقه المرحوم كاعود، وابن همه المرحوم سلم المطيط الى نجها ، وحضر معركة شهبا في جبل الدروز ، ثم التحقوا بثورة الفرطة وظلوا فيها الى آخرها ، وكان من شجمان المجاهدين، ولما انتهت احمالها نزحوا الى حمان . وعادوا الى الوطن بمدصدور العفو العام، ونشر رسمه في الصفحة ٣٦٧ .

# « **'** »

خضر دلول . . هو ابن امين بن حسين دلول الوجيه الشاغوري الممروف ببطولته ومكارمه ، ولد بحي الشاغور سنة الممام كان تاجراً للخيول العربية الاصيلة ببن البلاد العربية ، وخلال الثورة العربية الكبرى ، كاف بتأمين تسفير نوريالسميد العراقي من دمشق الى بفداد في طريق البر القديم ، قبل أن تسير عليه السيارات التي لم يكن لها وجود في البلاد العربية آنئذ ، وكان يرسل قوافل التجارة ببن العراق ومصر ، وذاع صيته ببن عشائر البادية .

جهاده . . و لما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، كان له فيها شأن عظيم ، وقد صادر الفرنسيون ما كان لديه من جمال معدة المتجارة وحكم عليه بالاعدام ، وكان مع الشهيد حسن الحراط ، والاصح ان الحراط كان معه لوجاهته وزعامته على الحجاهدين من ابناء حيه الذين يدينون له بالولاء والطاعة ، الا ان شهرة الحراط قد طفت على من كان يوافقه وخاصة بعد استشهاده ، وحضر معارك الفوطة وكان لولها ، وتوسط الفرنسيون باغرائه بالاستسلام لمكانته البارزة في ميدان الجهاد ، فأبى كل عرض بشمم واباء واثر التطويق العام ، ذهب الى حمان فالازرق ثم الى فلسطين ، وعاد الى دمشق بعد صدور العفو عنه .

وفاته . . ويشاء القدر ان لاتكتب له الشهادة في ساحات الشرف والجهاد فرافته المنية فجأة بالسكتة القلبية في شهرحزيران سنة ١٩٣٤ م ودفن بمقبرة اسرته في باب الصفير ، وقد نشر رسمه في الصفحة (٤٠٣) .

 وبعد النورة أقام في حمانٍ مدة ثلاثة اشهر ثم ذهب الى فلسطين ، وكان في الحملة الاخيرة التي جاءت الى الفوطة في المعركة الإخيرة . وعاد بعد العفو مع ابناء البكري الى دمشق ، وقد كرس حياتة العمل في الحقل الوطني ، فعاش مجاهد م وطنياً غيور ما على مصاحة بلاده ، ورحل من الدنيا شريفاً في 11 كانون الاول ١٩٤٥ م ودفن بمقبرة الدحداج بدمشق واحتفل بتشبيع جنازته بما يليق بجهاده ونفوذه الشعبي ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٤٠ ).

محمد سعيد القلعجي ... هو شقيق المجاهد المرحوم خالد القلعجي ، ولد بحي العمارة في دمشق سنة ١٨٩٧ م والتحق بالثورة ولم يفترق عن اخيه في معارك الغوطة ، وقد حكم عليه بالاعدام ، واشترك مع الشهيد حسن الحراط في معركة النبك الاولى ، ورافق المجاهد ديب الشيخ لايصاله الى جبل الدروز يوم مرضه، وأبدى في المعارك التي حاضها بسالة مشهوده ، وقد شمر رسمه في الصفحة ( ١٤٤٠ ) .

حمدي القلمجي ( أبو سليمان ) \_ . ولد بدمشق سنة ١٨٩١م وقدوشي به الى السلطات الفرنسية ، واتهم بنقل المؤونة والذخائر الى الثوار في الفرطة ، فقبض عليه وسجن وكاد يحكم بالاعدام ، لولا ان الله سخر له احد ، وظفي المندوبية وقد سبق ان قام بدهان ببته ، فقداخل في أمر وشهد ببرائنه بما نسب اليه فاطلق سراحه ، وكان السيد عمر القلمجي يقوم مع اخيه حدي بتزويد الجاهدين عهدا محتاجونه من اسلحة وذخائر ، وقد أصيب بالشلل في اواخر حيانه ، وقام هؤلاء الاخروة بفريضة الجهاد بكل اخلاص .

خليل بصله ... هو ابن محمود حيدر المشهور به ( بصله ) ولد في قربة داريا سنة ١٨٩٢ م وفي سنة ١٩٢٤ م كان مع فريق من الابطال المشهورين ، وهم المرحوم محمود الملقب بابي دياب البرازي ، والسادة سميد الاظن ، والشيخ ديب القديم ، وشيقه الشيخ طالب ، واحمد يقطيني من داريا ، وسعيد غازي من حي الاكراد بضرب مخفر باب السريجة وقلع الحط الحديدي لمسافة طويلة وتدمير جسر الكسوة ، وبعد تنفيذ الحطة نزحوا الى شرق الاردن ، ثم أعادوا الكرة مع فريق من مجاهدي حوران منهم الشيخ مصطف الحليلي وولده ، ومحمود محيد من بصرى أسكي شام ، وفي سنة ١٩٧٤ م ذهب ووفاقه الى الاردن بوفقة الشهيد احمد مربود واقام في معان ، ثم تطوع في جيش الملك علي بن الحسين في حرب السعوديين ، وحضر معركة جده ، وبعد الاحتلال السعودي للحجزز عادوا الى الاردن ومنها الى بيت عري في جبل الدروز ، واجتمعوا هناك بالدكتور عبد الرحمن الشهيندر ورداقه ثم توجه ورفاقه الى المفوطة ، وكان معهم السيد محرد كيوان الدرزي مع ( ٥٠ ) ثائرًا وأقاموا في قرية الحيارة ثم استمرك في حملة وادي التيم واصيب بشظية من قنابل الطائرات في رأسه ويده ورجلا ، وعالجه الدكتور الجاهد امين بكرويحه ثم الجدل ، وحضر معركة قصر الهظم ، ومعادك جوبر والمليحة والميدان وجبانا الحشب، ثم اتجه الى الفرطة وكان بوفقة الشهيد الامير عز الدين الجزائري ، وسعيد الاظن والشيخ حجاز ورفاقهم ..

وقد تطوع الجهاد زهاء مائتي وخمسين مجاهداً من آهالي قربنداريا فاستسلم اكثرهم الى السلطة الفرنسية؛ وليتهم لم يشتركوا في الثورة كيلا يدنسوا جهادهم ، اذكانوا ضد اخوانهم يطاردونهم ويقتفون آثارهم، وقد اذلوا انفسهم لارضاءالمستعمرين، ويعمه النطويق الفرنسي العام الفوطة نزح الى الاردن واقام في قرية ناءورة مِدة ست عشرة سنة .

وقد حكم عليه بالاعدام اربع مرات ونهب الفرنسيون داره ثم حرقوها ،وعاد الى وطنهسنة ١٩٣٧م بمناسبة اعلان العفو العام . وعرضت عليه السلطات الفرنسية التطوع في جيشها بوتبة ضابط فأبى وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٣٨ ) .

خير الدين اللبابيدي . . هو من اهالي حلب ومواليده . . تخرج من مدرسة الطيران برتبة ضابط واشترك في معارك جبل الدروز، ثم جاء الىالفوطة والقامون وخاص معاركها، ويعود اليه الفضل في أخذ معظم الرسوم التذكارية الثورية المجاهدين. الشهيد خالد سلام . . هو ابن اسعد سلام زعم قرية عين ترما ، نشأ في مهد والده على الشجاعة والكرم ، والمأثور عن والده انه كان اريجياً ، فقد وهب وانفق ما يملكه في سبيل المجاهدين ومؤازرة الثورة السورية . استشهد المجاهد خالد سلام في

ميدان الجهاد وابدى في المعارك التي اشترك فيها كل شجاعة واقدام،ودفن في قرية عين توما بجانب الولي الشيخ بوسف ، وبجانبه الشهيد المغوار يوسف القباني ، الذي تنازعت قرى الفوطة وكل منها توغب في دفنه بتربتها تقديراً لبطولته . الشيخ خالد الروأس – . هو من مجاهدي حي الشاغرر وقد خاض مهارك الثورة ، فكان ججاهداً باسلا مخلصاً ، وحضر المعركة الني استشهد فيها حدن الحراط ، وكان في حملة الشهال مسع القائد القاو قجي ، ويوم العدوان الفرنسي على دمشق كان له فضل كبير في حماية سوق الحجة من النهب والسلب ، فقد وقف بجانب السروجية يومي المنطوعين في الجيش الفرنسي الذين حاولوا النهب بالرصاص وقتل منهم عدد كبير ، وفي اواخر حياته أصيب بالشلل وانتقل الى رحمة ربه في شهر حزيران سنة ١٩٥٩ م . خيرو ابو فاب ۔ . كان مجاهداً اشترك في معارك الغوطة ، وتوفي بعد الثورة .

خليل دياب ... هو ابن محمود بن بوسف دياب الاعوج من اهالي قربة عين توما ولد سنة ٢٠٩١م و خرج وشقيقه المرحوم شاكر الاكبر منه سناً الى الثورة و اشتركا في معارك الغوطة ، ومن الفخر ان نذكر ان والدتها فاطمة بنت محمد منهم عقيل من يبروه ، قامت بفريضة الجهياد ، وقد انقضت على احد الجنود وهو في الحندق ، ونادت المجاهد فارس البوازي ليقتله ، فأمر ع لنجدتها وطمن الجدي بخنجره فصرعه ، وأخذت سلاحه وقامت تزغره و تنخي المجاهدين لصد الزحف الواقيع على عين توما ، وكان بين المجاهدين افراد من جنود الالمان الفارين من الجيش ، وقد حضر احدهم وزعم انه طبيب و اندس بين المجاهدين ، واخذ اخبارهم ونقاه الى السلطة الفرنسية ، وكان يعرف المجاهدة فاطمة لقيامها بخدمة المجاهدين ، فقبض عليها اثناء زيادة صهرها بسجن دمشق ، ثم اطلق مراحها بفضل ذكائها وتوفيت عام ١٩٥٨ م وتوفي ولدها شاكر سنة ١٩٣٢ م .

خالد الشلق . ولد في دمشق ، ورافق الحركة الوطنية منذ نشأته ، وكان مع لفيف كريم من شباب دمشق المثقف يناهضون السياسة الفرنسية الاستمهارية بكل ماأوتوا من قوة ، ويبثون الروح الوطنية في نفوس الشعب ، وقد لتي هذا المناضل الجرىء كل تنكيل وارهاق ، وسجن وشروفي سبيل مبادئه الوطنية القريمة ، وهو من اكبر الدعاة للقومية العربية ووحدتماالشاملة .

خالد احمد الكسواني — . اشترك في بمض معارك الفرطة ، ورافق القائد مصطفى وصفي ، وكان معه في المغارة الواق.ة مايين الدريج وبسيمة ، وفي ليلة ٦ آب ١٩٢٦ خانه وهرب بعد ان آخذ بندقية القائد مصطفى وصفي الفرنسية ، وقد أعطاها الى ابي حسن وشيد من قربة بسيمة أكرامية لة ، تهريبه إلى الصوره خفية عن وفقائه .

الشيخ بركات . . هو شيخ قربة دير سلمان وقد آزر الثورة وتوارى عن الفرنسيين ولجأ الى عربان الشيخ خلف النهيو. خليل الدوهاني . . ولد هذا المجاهد في حي المهارة ، سنة ١٨٩٨ م وحضر ممارك الفوطة وكان بطلا شجاعاً ، وقد تولى مهمة تنفيذ احكام الاعدام بالجراسيس ، اشترك مع الاميو عز الدين الجزائري في معركة وادي بسيمة الرهيبة ، وأبدى فيها المهاة خارقة ، ولم ينج من الموت الاهر والمجهد البطل السيد عبد الحكيم الهندي ، وقد نزح مع المجاهدين الم فلسطين واقام في حيفا وعاد ممهم بعد صدور العفو العام وقد اعتلت صحته بسبب مالاقاه من شقاء وعناه خلال مدة الثورة ، وتوفي عزباً سنة ١٩٥٠م ودفن بمقبرة الدحداح بدمشق .

«**رر** »

#### دیبو آغــا ۱۸۵۱ – ۱۹۳۷

هو ابن همر آغا بن حسين آغا بن محمود آغا المعدني ، ولد في دمشق سنة ١٨٥١م ، وكان على اتصال وثبق مع الشريف حسين عند قيامه بالثورة العربية الكبرى ، ولما اندلعت نيوان الثورة السورية عام ١٩٢٥م ، جعل مراكز. في حوش المباركة

والنل وحرسنا ، وكان مجموع عدد الثائرين من حرستا ( ١٦٠ ) ثائراً ، وخاص مجاهدو آل ديبو معارك الغوطة وقادوا حمدلة عسال ، وأبلوا في الجهاد أعظم البلاء . وكان عطاف باشا قائد فرسان المفاربة يراسله ويعلمه عن الحركات العسكرية الفرنسية وعن زحف الحملات ، وكان الثوار يقومون بمصادمتها استناداً الى هذه المعلومات المهمة .

خرج معه أولاده محمد وعلي ومحمود ، وقد حكم عليه وعلى ولده السيد علي بالاعدام ، وبعد السرحرق الفرنسيون داره ونهبوا اثاث بيته وطروشه ، وقطعوا اشجار حانوته انتقلتءاثلته الىدمشق ، فأقامت في حي الاكراد ، وكان ولدهالسيد، بدالعزيز يتولى ادارة شؤونها ويتردد على والده لاطلاعه على الحوادث .

وأثر التطويق العام ذهب مع أو لاده الى الصفاء وأقام في المضارب حول عشير تي الغياث والنمير بضعة اشهر ، ثم اننقل الى همان وأفام في الزرقا مدة ادب ع سنوات ونصف ، ثم صدر العفو الخاص عنهم فعادوا الى حرستا .

وفاته .. . أصيب بمرض الضفط الدموي، وانتقل الى رحمة ربه في ٢٢ كانون الاول ١٩٣٧م ودفن في حرستا . وقدنشر رسمه في الصفحة ( ٣٦١ ) .

محمد ديبو عمو آغا ... هو ابن ديبو عمر آغا ، ولد في حرستا سنة ١٨٩٠م ، كان ينفذ اوامر المرحوم والده بما يتعلق باهمال الشورة ويسير الىجانبه في المعارك الحربية ، وكان معه في الصفا وحمان . وعاد معه الى دمشق ، وقد أصيب بمرض القلب لكثرة مالقيه من عناء ومشقات في معارك الشورة ، وأعتلت صحته مدة أربع سنوات ، وتوفي في شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٠م ودفن في حرستا . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧١ ) .

علي ديبو عمر آغا \_ . هو ابن ديبو آغا ، ولد في حرستا سنة ١٨٩٥م ، كان عضراً في مجلس الثورة في الاف تريس ، وأحد قادة الحملة الى النبك، وقدنزح مع والدەرعاد بعد العفو الى دمشق، وانتخب نائباً في المجلس النيابي لدورة عام ١٩٤٣م عن قضاء دوما ، وكان الفرنسيون يعاكسونه ، لمواقفه الوطنية ، وقد نشر رسمه في الصفحة (٣٧٢) .

محمود ديبو عمو آغا ـ . هو بن ديبو آغ ، ولد في حرستا سنة ١٨٩٥م ، خرج الى الثورة مع والده واخرتــه وحضر المعارك كابها ، ولما انتهت الثورة ذهب مع والده الى الصفا وهمان وعاد معه . كان يقود حملة حرستا في المعارك .

عبله الغفور عمر آغاً . . هو ابن حسن آغا بن عمر آغا ، وابن أخ المجاهد الكبير ديبو همر آغا ، ولد في حرستا سنة . ١٩٠٠م ، خرج الى الثورة مع همه وأولاده ، وحضر جميـع الممارك ولما انتهت اهمال الثورة الحنفى في حي الاكراد حتى صدور العفو العام عن المجاهدين .

دعاس ابو شومان \_ محمود حرب \_ احمد برغوث \_ حسين طاره \_ . هؤلاء من مجاهدي قرية حرستا ، وقــد ابو ا نداه الوطن ، فهبو الى الجهاد ، وكانوا في عصابة أبي عمر ديبو الزعم الله ثر المشهور ، وقد أبدوا في معارك الغوطة كل شجاعة واخلاص .

## المجاهد الـكبير ديب الشيخ ( ابو عبدو ) ١٩٥٩ – ١٨٧٥

هو بن عبد الذي بن عيد الشيخ ، ولد بحي العارة بدمشق سنة ١٨٧٥م ، وقد أهلته حجاباه ان يكون زعيم حيه مذله صباه ، فقد عرف بالشجاعة والصراحة والنجدة والكرم . حضر معركة ميسلون ، وبعد ذك كانت الاجتاعات تتوالى في داره ويتذاكرون هما يقع في البلاد من فظائع المستعمرين بعد الاحتلال ، وكان الوجيه الكبير ، والوطني ا ثالي المرحوم احمدالقضائي صديقاً وفياً له يثق به ، ويعتمد على صدقه واخلاصه .

خروجه الى هيدان الجهاد . اثر حادث حمام السكاكري في المهارة ، وقد اقتصم السنفال الحمام وهجموا على النساء آنئذ فتحمس وقابل السنفال بمصاة حطم بها رؤوسهم ، وبات ملاحقاً من قبل الفرنسيين ، وقد خرج الى الفوطة مع ( ١٥٠ ) ثائراً الى جوبر وتوغل في الزور ، وفي اليوم الثاني تسلل من معه ، فأصبحوا ( ٣٦ ) ثائراً من ذري العقيدة والشكيمة ، ولما عاد الشهيد حسن الحراط من جبل الدروز اجتمع بأبي عبدو ديب الشيخ ، وذكر له الدروز ينظرون الى دمشق بعين لاتليق ، لائ أبناه ها لم يشتركوا في الثورة في الوقت المحدد كما جرى الانفاق ووعدوا بتنفيذه ، وقد ورد الى أبي عبدو رسالة من المجاهد السيد نسبب الاطرش وفيها يشكو من الاخلاف بالوعد ، وعدم القيام بالثورة ، فأجابه بما يجب ، وبعث اليه مع حسن المقبعه بالضباط الاربعة الذين أسروا في وقمة المليحة ، وهم رفيق العظمة ورفقاه الى الجبل للدلالة على قيام الثررة ونتائج اهمالها .

وبعد سنة عشر يوماً خرجت الحلة الى الزور ، وجرت المعركة وجرح الحراط فيها .

لقد كان الفلاحرن في الغوطة جربون من وجوه الثوار ، ولما وأوا ما نالوه من انتصارات على قوى العدو اصبحو أيناصر ونهم ويقدمون لهم مايجتاجونه من المؤونة والفداه ، وقد فرض ديب الشيخ على كل فدان ليرة ذهبية ، فجمع مالا كثيراً ، صرف في سبيل تأمين اعاشة الثوار ، وكان بتجول في القرى وينشط اهلها ويفرض على كل قربة عدداً من الجاهدين الواجب اشتراكهم في الثورة ، وقد خرج مع اولاد الخانجي الى مضارب الشيخ نوري الشعلان فجمع من فراد عشيرته بالقوة ملابس وسلاح و غام ما تقدر قيمته بعشرة آلاف ليرة ذهبية ، وحضر اليه رج ل الشيخ نوري الشعلان وطلبوا منه ان يود اليهم ما أخذوه من شيرته فأجابهم يود قاس ، ثم سار الشعلان ضد الثورة وخم في اراضي جيرود ، فلحق به ديب الشيخ باربمائة ثائر من صناديد الجاهدين المفاوير ، ولما بلغه ذكر حل الى الحد د ، تفدياً من الاشتباك معهم ، وحضر ديب الشيخ معارك يبرود وقصير حمص ، واشترك بهدم جسر الحارون ، ولغي من آل رعد في النصير كل تفان واخلاص ، وانضموا الى الثورة مع قوة كبيرة .

جواحه \_ أصبب في معركة القابون في فخذيه برصاص الدبابات ، وحضر اليه حلاق قروي فخيط له الجرح بمسلة وخيط



يرى في هذه الصورة الحجاهد الكبيرالموسوم دبب الشيخ ( ابوعبدو )وعن يساره المجاهد البطل الموسوم نظير النشيواتي زعم عصابة حص وبجانبه السادة توفيق الشماط وشهاب الدين وعن عينه محد الشماط من معرفايا وبعض وفاقهم .

من المصيص ، ونقل الى الجبل وأقام في دار المرحوم عبد الغفار باشا الاطرش ( ٦٣ ) يوماً حتى شفي ، وكان الشهيد المرحوم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر يعالج جراحه .

وأصيب في ممركة عين توما بجراح في صفحته ، ثم اعتراه مرض أقمده عن الجهاد فنقل بآخر الثورة بممرفة أبي فاؤالسبيمي الناجر الدمشقي في يافا الى مصر ، ولقي من العوز والاحتياج الشيء الكثير ، وسمع شيخ المروبة احمد زكي باشا بوصول هـذا المجاهد الذي كان في جهاده رمزاً قبطولة الحالدة ، فأنى لزيارته في بيته ورآه مريضاً ، منهوك القوى من آثار الحى المرزغية ، فأخذه الى الاسكندرية وعالجه عند طبيب انسكليزي ، ثم شفي وكان يدعيه الباشا الى بيته ، وقام بواجب اكرامه وآزره بمال ليستمين به على تأمين اعاشته ، وكان دستور هذا المجاهد البطل في مخاطبته الملائوياء ( انتم بمالكم ، ونحن بأرواحنا ) وأقسم بأنه لم يصل ليده ولا ليرة سوربة واحدة من الاعانات التي كانت الدول المربية ورجالاتها ترسلها الى الملجنة العايا في مصروفلسطين . ومن مآثره انه كان يؤمن اعاشة المنطوعة من الاهان والالبان والارناؤط من ماله الحاص . وقد حرق الفرنسيون فوره الثلاث بعدما نهوا محتوياتها ، وذهب ماجمه في حياته من المال ضحية النهب والحرق المفاجيء .

كان هذا الجاهد يمتمد على ارادة الله ويقيم الصلاة بين المجاهدين ، ولا يدع اي مجال لاعتداء الثوار على الاهلين ، وقد استعمل اللين والرحمة والانسانية في بادى. الثورة ، ولما لم تقد بدأ بالشدة المقرونة بالحق والمدل .

ومن مزايا شهامته أن الثوار قبضوا على شابين مسيحيين ، فبعث اليه بطريرك الطائفة الارثوذكسية برسالة يرجوه اطلاق مراحها ، بعد أن رفض أهلها اللجرء إلى السلطة الفرنسية خشية قتلها من قبل الثوار ، فبعث بها اليه مع قوة أوصلتها إلى البطريركية ، وقدم اليه البطريوك خممائة ليوة ذهبية كاكرامية لمؤازرة الثورة ، فأستلمها لمرحوم الشيخ موسى الطويل ، ولما سأله المترجم عنها ، اجابه بأنه صرفها في سببل حاجات الثوار .

ومن المؤسف ان هذا المجاهد الكبير الذي رفع رأس بلاده عالميًا رغم كل تضحياته ،فانه لم يلق أيه مؤازرة أو فكرة متعويض شيء بما خسره في الثورة ، وقد عاد بالمفو العام الى دمشق ، وكان كبار رجال السلط، الفرنسية يزورونه ويتوددون اليه ، ويعرضون عليه الاموال الطائلة باسم التعويض عن بيوته التي حرقت ونهبت ، فأبت عليه عزة نفسه قبول اي شيء .

ومن حسن تدبيره وحزمه ، انه لما صدر العفو العام عن المجاهدين ، وحضر الشيخ ديب القديمي وشنيقه من همان ، اعتقلهها الفرنسيون وسجنا مدة ستة اشهر ، فقام ديب الشيخ بمناورة ندل على ذكائه ولباقته ، كان من نتائجها اطلاق سراحها مع المجاهد عبد الحكيم الهندي من جوبر ، فقد اجتمع في مزرعة آلنصري معفريق من المجاهدين ، واتصل بالفرنسيين أمر هذا الاجتماع ، فاستدعاه الجنرال كوله ، وسأله عن اسباب هذا الاجتماع ، فأجابه بصراحة وجرأة ، بأن المجاهدين يتشاورون بأمورهم ومصيرهم ، وانهم باتوا يخشون الاعتقال والسجن ، كما وقع الشيخ ديب القديمي وشقيقه ، وانهم يستعدون للنزوح الى الاردن .

وقد أثرت هذه المناورة البديمة المحكمة في نفس الجنرال كوله ، فأطلق سراح المـذكورين فوراً ، وسبق له ان توسط لدى الفرنسيين بالغاء أمر نفي فريق من مهاجري الافغان . فهذه الحادثة وغيرها من الحوادث ، كانت المصلحـة تستدعي ان يكون على صلات وثيقة مع الفرنسيين لحل ما يمترض المجاهدين من مشاكل ، وليس في هذا الاتصل ما يبور اتهامه بموالات م للفرنسيين ، والتجني عليه ظلماً وعدواناً .

لقد كان الفرنسيون يتحدثون فيما بينهم عن الثورة وعن أبطالها فكان ( ديب الشيخ ) النموذج الحي للابطال .

وصدف أن حضر وفد من فرانسا، فأتى المفوض السامي دومارتيل بذاته مع الوفدلزيارة المجاهدالزعم ديب الشيخ في داره المشاهدته كنموذج للشائرين، ظراً لما اشتهر عنه من بطولة في ميدان الجهاد تحدث بهااليهم الجنرال كوليه (والفضل ماشهدت به الاعداء) وفاته \_ . انتقل الى رحم، الله يوم الاحد في ٢٧ كانون الاول سنة ١٩٥٩م ، وشيعت جنازت به باحتفال مهيب ، وبقيت داره تغص بالمعزين مدة ثلاثة أيام بما لم يسبق له مشيل في مناسبات التعازي، وهذا ما يدل على زعامته الشعبية، وهكذا طوى الموت أنصع جفحة في تاريخ النضال و الجهاد العربي ، رحمه الله .

# البطل الصنديد المرحوم الشيخ ديب القديمي 140/ – 190/

هو ابن موسى بن عيسى بن مصطفى القديمي ، وأصل الاصرة من قرية طيبة دنون ، ثم استوطن جده القدم، وتـتسبءا ثلته الى الارومة الرفاعية ، ولد في القدم سنة ١٨٩٣م ، ولما اعلنت الحرب العالمية الاولى سيق الى الجـدية وتنقل بين بعلبك ربيلان وغيرهما ثم فر من الجندية وبقي في قريته ، وكما احتل الفرنسيون البلاد بدأ نشاطه السري ضد المستعمرين ، وكمان يجتمع مسع المرحومين احمد النضائي وشفيق همر باشا ونسيب البكرى ويتداولون الامر فيما وصلت اليه حالة البلاد في عهد الانتداب .

محنته \_ . تمرض لنقمة الفرنسيين بـ ببعقيدته الوطنية ، فزج بالسجن مع شقية المرحوم الشيخ طالب وفئه من الوطنيين المجاهدين رهم السادة خليل البصله وأحمد يقطيني من داريا ، وسعيد الاظن من قبر عاتكه بدمشق، وشفيتى البغا ، وحسني كحله، واحمد طنبوري ، وأبوحديد ، واحمدالحلبوني، وعددهم سبعة عشر شخصاً ، ومكثو افي السجن سبعة عشر عاماً وقد حكمو ابالاعدام.

فواره - . ثم نقب هؤلاء الابطال حائط السجن في قلعة همشق ، وكان أحد الارمن مسجرناً معهم ، فجلب لهم بمض العلاجات واخذوا يرشونها على الاحجار فتصبح هشة ، وكانوا يجمعون التراب وينقلونها في جيوبهم ويرمونها في باحة السجن ، وظلوا مدة ثلاثه اشهر ينقبون الجدار حتى فتحوا ثفره تمكنوا من الهرب منها الى الحندق المؤدي الى العصرونية في منتصف الليل ، وساروا بطر تى المناخلية والمناخ ومنها الى حي الاكراد ، وشاهدهم احد الشرطيين فسألهم الى اين تذهبون ، فقالوا الى تعزيل النهر وأخذوا السلاح ، وتوجهوا نحو الفيجة فلحقتهم قوة عسكرية اشتبكوا معها ، وقد قبض على اثنين منهم ، ثم دخلوا مفارة فأخطأ الجند تحديد موقعها وظلوا ثلاثة ايام محاصرونها ، بينا هم خرجوا من المفارة الاخرى وتوجهوا لى داريا ، فالجيدور فعهان وقد اشتروا خيولا وركوها . وكان هربهم معجزة كبرى نجاهم الله من الموت المحتق .

وقد أقام من سنة ١٩٢٢م الى نهاية سنة ١٩٢٤م في همان . وفي هذه السنة سار مع احمد مربود وكان معه محمود المعروف بأبي دياب الرازي ، وخليل بصله . وقد قرروا القيام باهمال الثورة ، وسارت قوة من الجه هدين من اربد تقدر بسمائة ثائراً ، ونزلوا عند الامير سلطان الطيار شيخ الروله ، ثم ساروا الى المزيريب ، وقد تقلص عدد المجاهدين فأصبحوا (٧٠) ثائراً وتصادموا مع قوة من الجد في مزيريب ، ونزل مع أحد عشر مجاهداً الى دمشتى وضرب مخبر باب السريجة ومحطة الكسوة ، ثم التحق ورفاقه بالحجاز وحضر حرب جده وحصارها ، ولما اندلعت نيران الثورة السورية عاد والحوانه الى الغرط ، واشترك مع الحراط في موقعة جربر ، وحضر معارك بلدا ، وبيت سحم ، وعقربا ، وكفر بطنا ، وعين ترما ، ومديره ، وجسر المطير ، ثم نزح بعد التطويق الى همان ، وعاد مع حملة المجاهدين واشترك في معركة داعل وبئي في الازرق وفلسطين ، وكان في الحدلة الاخيرة بهد النفوطة ، ثم بقي في فلسطين - وكان في الحديد والعفو .

توفي الى رحمة ربه يوم الاحد في ٢٨ كاون الاول سنة ١٩٥٨م ، ودفن في قربة القدم . وقدنشروسمه في الصفحة (٤٦٧). شقيقه الشيخ طالب القديمي ـ . هو ابن موسى بن عيسى بن مصطفى القديمي الرفاعي ، ولذ في القدم سنة ١٨٩٥م ، وقد سجن مع شقيقه وحكم بالاعدام، وفر معهمن السجن واشتوك في المعارك، وكان لايفارق شقيقه في جهاده اينا حل . توفي في شهر نيسان سنة ١٩٤٥م ، ودفن بمتبرة القدم .

الشهيد ديب عارف \_ . هو ابن احمد يوسف عارف من مجاهدي حي الميدان ، خرج الى الثورة وسار مع زعم عصابـة الميدان ( الدرخباني ) ، وقد استشهد في معركة الطويلة في ١٠ تموز سنة ١٩٢٦ م ، وأبدى بسالة في معارك الغوطة .

الشهيدخيرو الزعبي ـــ هو ابن مصطفى الزعبي من حي الميدان وأخ الشهيد ديب عارف من امه، خرج الى الثورة وسار مع

عصابة ( الدرخباني ) وقد استشهد يوم أخذ الشيخ طراد الملحم في الشاغور بجانب متبرة باب الصغير التي كان الجند مختبئين فيها ، وأبدى في ممارك الفوطة شجاعة واقداماً .

ديب الواوي ـ . هو ابن حسين الواوي من أهاني قرية جسرين ، ولد سنة ، ١٨٩٥م ، خرج الىالثورة وتنقل مع المجاهدين وحضر معارك الغوطة وشبما ، وكان من المجاهدين البواسل الذين قاموا بفريضة الجهاد بكل وفاء لقوميته واخــلاص لعقيدته ، وقد حكم عليه بالاعدام وتعرض لاضرار كثيرة .

الشهيد ديب زاده . . هو من مجاهدي حي الميدان الفوقاني بدمشق ، خرج الىالثورة معالسيد محمدالدرخباني (ابوقامم) وحضر معارك الغوطة وقد امتاز بشجاعته واقدامه ، واستشهد في معركة الثويا مع الشهيد الميداني نسيب الجباب ( ابو النور ) وذلك بتاريخ ١ غوز سنة ١٩٢٦م ،

هرويش البكري ، وهو لايت بصلة القبور والوطني المجهول المرحوم درويش البكري ، وهو لايت بصلة القربى الى الاسرة البكرية بدمشق ، ولد في دمشق سنة ١٨٩٨م ، لقد جهل المتوجم الاعلان عن نفسه في حيانه فجهله الناس مع الله وطنيته وعمله واخلاصه ومكارم خلقه فخراً ومجداً يتوارى امامها اضغم صوت من اصوات بمض هؤلاء الوطنيين الذين لم يتقنوا في حياتهم غير الاعلان عن انفسهم ، ولم يبوعوا بغير اثارة الضجيج من حول اسمائهم .

لقد فتح المترجم اول فتح في الكفاح الوطني المنتج ، وتفلفل في صميم الشعب العامي في المــدن والقرى مجمل اليهم رسالة الوطن بأناة وصبر وتواضع .

وفاته .. . لقد حمل وقع خطى الموت على مهله عشر سنين كاملة ، فما حقد ولا شكى ولا من ولا عتب ، فقد نام واياه عشر سنين كاملة في فراش واحد ، ثم رفق به ليلة الاحد في ٢٢ آب سنة ١٩٣٤م في قرية نائية طلب فيها الهواء والماء ، فما أنقذاه من الموت ولكنها أطالا في نزعه واحتضاره ، ونام الفقر والاضمحلال والتفرقة في فراشه .

وقد مشى في جنازته أناس لم يزد عددهم عن عدد الاصابـع والحد الثرى في متبرة باب الصفير .

ديب الشوم ـ . هو ابن خليل بن مصطفى الشوم من اهالي قرية عسال الورد التابعة فضاء النبك ، التحق مع المجاهد احمد سوسق وحضر معارك النبك ويبرود ومعلولا وفي وادي بردى ومحطة التكية وفي سهل الزبداني .

وسار مع عصابة نظير النشيواتي واشترك بمركة جسر الحارون مع جمعه سوسق ورجاله ، وفي تدمير الخط الحديدي عند ساقية جوس الحراب ، واشتبك مع القوة الفرنسية التي جاءت بالقطار المصفح وقتل اربمــــة افراد جاءوا فلكشف على الجسر ، وحضر المعارك مع سعيد الماص والقارقجي وقد حكم عليه بالاعدام . وطاردته الحملات العسكرية بعد انتهاء الثورة الى ان توسط السيد توفيتي شامية باستسلامه . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧٧ ) .

# ()

الشقيقان الشهيدان وباح ومحمد المغوبي . ولد المجاهد رباح المفريي سنة ١٨٩٢م ، وخاص معارك الفوطة والنبك ، وأبدى في وقائع جوبو الرهببة شجاعة فائقة ، حيث قتل (١٨) جندياً بوشاشه ، وقد سار مع القائدين ذكي الحلبي وسعيد. العاص وعبد القادر آغا سكر مدة ، ثم اشترك مع العاص بجملة النبك الثانية الواقعة في ١٣ آذار سنة ١٩٧٦م ، وكان بجانب يهم استشهاده ، وهو من الابطال المجهولين .

اما شقيقه الشهيد محمد المفربي فقد خاص معركة وادي فيسان مع سعيد العاص عقب انتهاء المعركة وانتصار المجاهدين على الحلات الفرنسية المتشعبة فقده الثوار ، وبعد البحث عنه عثروا عليه صريعا في ميدان الشرف والحلود ، فالحد الثرى في وادي فيسان يوم ١٨ أيار سنة ١٩٣٦ م وهكذا كانت بطولة الشقية بن الشهيد بن من أروع مظهر الجهاد الوطني ، وبين مصرع الاول والثاني ( ٢٥ ) يوماً ، وحمها الله .

الشهيد رشدي الداوودي هو ابن مصطفى الداوودي من مجاهدي حي سيدي عامود ولدسنة ١٩٠٧م بدمشق ، والنحق في الشهيد رشدي المعارك الطاحنة في ضواحي دمشق ، وكان شجاعاً مقداماً ، وفي المعركة التي وقعت في زق\_اق الجن بدمشق استشهد مع رفيقه (حميد بن محمد عوض) بين الاسلاك الشائكة والمتاريس الفرنسية وذلك في شهر حزيران سنة ١٩٣٦م.

وشيد الدكاك ( أبو خليل الابوبي ) - هو بن محمد بن عبد القادر الدكاك من عشيرة الابوبيين الكردية ولد مجي الاكراد بدمشق سنة ١٨٤٦ م وقد سيق جنديا الى اليهن ، ثم مكث اربع سنوات في المدينة ، وحضر الحرب التي قامت بين ابن سعود وابن الرشيد وكان مع الحملة التركية التي كانت توآزر ابن الرشيد ضد أبن سعود ، وقد هرب مع الحوانه وساروا مشياً على الاقدام يتنقلون بين مضارب العرب مدة ثلاثة اشهر حتى وصل الى دمشتى وذاتى انواع العذاب ونجا من القتل والموت عطشاً ، ولما شت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م كان رئيساً لمخفر النشابية ، وقد النحق بالثورة في مرحلتها الوسطى و حكم عليه بالاعدام و حضر بعض معارك الفوطة ومعركة يبوود .

وقد عز عَلَيْنَا أَنْ يَقُومُ هَذَا الْجَاهِدُ وَأَمْنُالُهُ وَهُمْ فِي سَنَالَشَيْخُوخَةُ فَيَتَحَدُثُونَ عَن والحَيَالُ ، وقد آثرنا عدم ذكر تلك الاساطيو ، رحمة بهم وحفظاً لكرامة الجهاد والمجاهدين .

و مؤي الحمصي - هو ابن احمد آغا الحمص ، ولدّ في حسبي السويقه سنة ١٨٨٥ م كان يتآجَر بالغنم وبملك في قربتي بزينه وحرستا القنطرة اراضي يتماطى فيها الزراعة ، وقد خرج الى الثورة وكان زعيم عصابة حيه ، رخاص بعض معارك الغوطة ، وابلى في ميدان الجهاد احسن البلاء وانتقل الى رحمة لله في ١٣ تشرين الثاني ١٩٥٤ م .

وسلان الجاجه – هو المجاهد الرحوم رسلان بن احمد رسلان الجاجه ، ولد بدمشق بحي القيموية سنة ١٨٨٠م وكات يتماطى تجارة الاغنام ، وصدف ان تفسدم الفرنسيون لشراء صفقة من اغنامه ، فأختلف مع الفرنسي الواج بالشراء لطمع أراده و فيه خسارة عليه ، فحكم عليه بالسجن والفرامة ، واثر ذلك توارى، ونزح الى بادية الشام واقام في مضارب عشيرة ولدعلي . ولما شبت الثورة عام ١٩٢٥ م التعق مع حسن الحراط واشترك معه بضرب محفر النشابية ، وقد أصيب بجرح في رجله بمركة باب الشرقي ، ولما شفي عاد الى الجهاد ، وحضر جميع المعارك وحكم عليه بالاعدام ، وصدف أن دخل دمشق لزبارة الهلا فوشي به ، فحضرت قوة لتحري داره فوجد الجند ابن خالنه المرحوم سعيد كوجك ، فذبحوه ظاماً منهم أنه هو وسلان الجاحه وقد يمكن من التسلق على الاساطيح والفرار واطلق عليه الرصاص ، ونجا من هذا التطويق وعادالى الغوطة وبعد صدور العفو العام عاد الى دمشق وتوفي سنة ١٩٣٦ م .

الشيخ وشدي الخجه – هو ابن راغب بن رشيد الخجة ، ولد بحي القنوات بدمشق سنة ١٨٩٣ م وتلقى دراسة هينية وتماق في علم النصوف ، كان تاجراً بين سورية ومصر ، وأصيب بنكبات حيث غرقت تجارته في البحر ، واسرة الحجه تملك عقارات كثيرة بدمشق ونقيم في المزة ، وقد اشتمر بالصلاح والنقوى والعقيدة الوطنية ، وكان يوآزر المجاهدين بماله ، ويؤمن لهم ارسال السلاح والعناد والموؤن بصورة سرية ، وكان ذا صلة وثيقة بكبار المجاهدين ، انتقل الى رحمة ربه سنة ، ١٩٤٠ م ودفن في المزة حسب وصيته .

وشدي عويضة \_ هو من مجاهدي حي الميدان ، النحق بالثورة وحضر معارك الغوطة ، ثم نزح الى عمان بعد النطويق العام ، وظل فيها الى ان وافاه الاجل في فلسطين .

زكي حتاحت هو ابن ابراهيم بن محمد حثاحت ، ولد بحي الميدان بدمشتى سنة ١٨٩٤ م وتلقى دراسته في مدارس دمشق ، ثم سافر الى الإستانة وانتسب الى مدرسة الطب ولم يكمل تحصيله العالي لوقوع الحرب العالميسة الاولى واخذه المي الجندية ، وقد اشترك في ممركة ميسلون مع الغوات الوطنية ، وعند احتلال الفرنسيين دمشق أعتقل مدة شهرين ثم اطلق سراحه وفي الثورة السورية عام ١٩٢٥م انضم الى مجاهدي الغوطة ، وحضر بعض معادكها ، وكان يخرض ميدان الفتال ويقوم باسعاف الجرحي من المجاهدين ، وقد توفي الى رحمة ربه يوم الاربعاء في ١٤ نيسان سنة ١٩٥٤م ولم ينجب ذرية .



وشيد الجوخدار المكنى بأبي دعاس – هو ابن عبدالله بن مصطفى الجرخدار ، ولد في حي سوق القطن سنة ١٨٩٨م وخرج الى ثررة الغوطة وكان في عصابة الشبيخ محمد حجازي الكيلاني ، ثم انضم الى ابناء الحانجي ، وقد حكم عليه بالاعدام، وأبدى شجاءة في جميع معارك الغرطة التي اشتوك فيما ، واثر التطويق انده الى همان ، وعاد بالعفو وعاش عزباً ، وقد عصفت المنية بروحه فجأة سنة ١٩٣٤م .

وضا العفير أبو (عرب ) - هو أبن رشيد بن صالح الغفير، ولد بحي الامين بدمشق سنة ١٩٠٧ م وكان في السابعة عشهر من همره وطالبا في المدرسة لمحسنية ، لما أندلعت نيران الثورة فترك مدرسته ، واضم الى المجاهدين ورابط في الغوطة ، وأنهم الى عصابة الحراط ، وبعد استشهاده سار ورفاقه المشائخ مع المجاهد الشيخ محد الاشر ، وحضر ممارك الزور الاولى ويلدا وبابيلا ، وأشترك في الهجرم على مح فر دمشق مع المجاهد حسن الزبيق ، ولما أنتهت أعمال الثورة بعد التطويق العام نزح الى عمان مع المجاهدين ثم قام في فلسطين مدة سنتين ، وعاد الى دمشق بعد صدور النفو العام ، وأشترك في الجهاد مع الاشمر ورفاقه في معارك فلسطين عام ١٩٣٧ ، ثم عاد للجهاد الى فلسطين في سنة ١٩٤٧ .

أنضى اكثر حيانه في ساحات الجهاد ولم يتزرج ، ويعتبر من أبطال المجاهدين بشجاءته واخلاصه .

وسمي المؤبر ولذ في حي الشغرر بدمثق ، وبينا كان الثوار يوابطون في قربة الست رغب الشيخ محمد حجازي الى بعضهم القيام بتدمير الحكة الحديدية بجهات السبينه ، وخلالها حدث خلاف فيا بين رسمي الزير ، وصادق اللحام ، وكان الوقت ليلا ، واشند الجدل ، نؤلا من ظهور آخير لها ، وسددا بنادقها الى صدور بهضها ، وكان صادق اللحام أسرع من وسمي الزير باطلاق الرصاص عليه فارداه فتيلا ، واختلج الزير ، وكانت اصبعه على زناد بندقيته ، فخرجت منها رصاصة أصابت خال السيد صادق اللحام في قدمه ، المد ذهب الزير ضحية السنزق والطيش وكان ذاك في شهر مايس سنة ١٩٣٦ م اذ ليس في هذا الحصام البسيط مايت وجب الافتتال وازه ق الارواح ، وهكذا كان الوضع في الفرطة ، فالمجاهدون يقتناون ، والزهماه يتنافسون على القيادات والمناصب ، ولا يستطيعون تنفيذ الحدود الشرعية مجتى احدد من الثوار المجرمين ، لان طاعة الوازع اشروي قد انعدمت ولا طاعة ان لاهية المطانه .

وضا بن مصطفى الكيال وصالح بن مصطفى سبانو همامن اهالي حي الشاغرر وقد خرجا لى قرية خرابو انقل التبن ، والمحال الله المحمل في الباب الشرقي ، كانت هناك قوة من المتطوعين توابط في مخنر حصين ، فتقدم احد المنطوعة وأنزلمها من ظهور الجمال وتحراهما ، ثم أطلق الرصاص عليها فقتلهما وذلك في دبيه سنة ١٩٣٦ م واثو ذلك خرج الكولونيل (كوله) بذاته وركب سيارة اجره وذهب لمكان الحادث ، فتحتق لديه انهما قتلا ظلماً وعدوانا وايسا من الثوار ، فضرب قاتلهما وطرده من الحدمة .

#### (( ; ))

### الشهيد زكي المرادي 1117 – 1977

هو ابن محمد مراد بن خليل المرادي ، انحدرت امرة المرادي الدمشقية من اصلاب عربقة ، ونبغ من رجالها افرادكان لهم شأن علمي واجتامي بارز ، ولد الشهيد بدمشق سنة ١٨٨٢م ، وقد انتسب الى خدمة الدولة في العهد التركي ، فكان موظفاً في مالية محافظة حوران .

وطنيته والحسكم عليه بالاعدام . . لقد تجلت عقيدة ... ه الوطنية بأجلى مظاهرها عندما انداهت نيران الثورة العربية الكبرى ، فتعصب لقوميته العربية ، وأسدى الثورة خدمات جلى ، فقد جازف بمستقبل وحياته ، وتولى أخطر مهمة ، فكان همزة الوصل والرسول الامين مابين الامير فيصل وزحماء حوران ، يؤمن توزيع النشرات الثورية السربة ، ورغ ما اتصف به الشهيد من الرزانة والحذر ، فان الاتواك استطاعوا الوقوف على مايقوم به من اعمال ثورية خطيرة ، فقبض عليه مع شقيقيه السيد شريف والمرحوم عمد على المرادي والسيد طلال الحريدين من قربة طفس . وبعض افراد من حوران ،



وزجوا في السجن ، ولقوا من اهوال التعذيب والتنكيل مالا يستعظم صدوره عن طغاة الاترك ، ثم حكم عليهم بالاعدام ، وكاد الحبكم ينفذ بهم شنقاً ، لولا أن الجيش العربي كان يتقدم بسرعة نحو دمشق ، فاهتم الاترك با هم فيه من محنة وهزائم ، ونقلوا هؤلاء الحكومين الى حلب لاعدامهم ، وشاءت ارادة الله ان يدخل الامير فيصل البلاد السورية ، واهتم لما حل بالشهيدزكي المرادي واخويه ورفاقه ، فأبرق الى المسؤو اين الاتراك في حلب ، يعلمهم باطلاق مراح المرادي واخوانه، وأقسم انهم اذا أعدموا لينتقمن من الاسرى الاترك ، فاضطروا لاطلاق سراحهم رغم أنوفهم ، تفادياً ، أقد يجل بالاسرى الاتراك من انتقام وقتل لينتقمن م وهكذا نجا المرادي من الاعدام بمشيئة الله وهذول فيصل البلاد السورية .

غير ان هذا الشهيد كان على مو عدمُع الموت في ميدان المجد والحلود ، فقد خرج الى ميدان الجهاد مع فئة من اهله ومعارفه، وقادهم في اكثر معارك الغوطة ورابط في قربة ( سكا ) وقد أبلى مجاهدو آل المرادي أعظم البلاء .

وَلَمَا جَرَى النَّطُورِقَ العَامِ نَوْحِ الى جَبِلِ الدَّرُورَ ، ثم عاد الى الغوطة مع (٠٠) مقاتلاً ليعيد المعارك الى الغوطة مع المجاهدين الذِّن صدَّوا الى آخر لحظة من وقدُمها الرهبية الدامية .

استشهاده ... وفي يوم الثلاثاء الواقع في ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٢٦م ، خرجت حملة من دمشتى واخرى عن طريق الشبعا ، فتصدى لها ( أبو خالد نجيب ) وعصابته وصدمها وتعتبها حتى محطة القدم ، وقام عبد القادر آغا سكر لمقابلة حملة الشبعا وكان زكي المرادي ورفاقه ، في أرض الصادي ، فألنتى بالحملة الزاحفة من موقع ( سيدي الناس ) ، واشتبك المجاهدون معها ، واحتدم الفتال بجانب قرية بابيلا ، وانسحب اكثر وفاقه وصمد يقاوم بعنف ، وقد آثر الموت على الانسحاب ذوه أعن حمى وطنيته وحرية بلاده، فخر شهيداً في ساحة المجد والحلود ، وألحد الثرى في مقبرة بابيلا . لقد ادى آل المرادي فريضة الجهاد ، وفادوا بأرواحهم ، ونكبوا وتشهرهوا ، وان في مفاداتهم وتضحياتهم عبرة وعظة للاجبال الصاعدة .

### الدكتور محمد حكمت المرادي



كان من المناضلين الافذاذ الذبن جادوا بجهدهم ومالهم في سبيل القضية الوطنية . ومن وواد الحركة الادبية والعلمية في دمشق .

ولد عام ١٨٩١م ، وتخرج من جامعة الطب ونال شهادتها عام ١٩١٩م وفي الحرب العالمية الاولى سبق الى الحدمة العسكرية ، وظل في الجيش العنماني ثلاث سنوات ، وقد أسر في معركة غزة ، ولبث اسيراً -تى دخل الامير فيصل سورية وعند ذاك النحق بالجيش الفيصلي ، حتى اذا حطت الحرب أوزارها عين في عهد الحكومة العربية الفيصلية طبيباً في وزارة الصحة واستاذاً لندريس الطب الشرعى في كاية الطب بدمشق .

ولما انسحب الملك فيصل ودخلت قوات الاستهار الفرنسي دمشق استقال من وظيفته ومارس مهنة الطب حراً ، وعمل عن طريق مهنئه على مساعدة المعوزين وتقديم الحدمات الحركة الوطية ، وأسهم مع كبار وجال هده الحركة في النضال الدائب المتصل . حتى اذا القت السلطات الفرنسية القبض على المرحوم الدكنور عبد الرحمن شهبندو ووفاقه ، وقع الاختيار

عليه لمقابلة الجنرال و ساراي ، نزبل فندق فكتوريا اذ ذاك . وكانت المقابلة صاحبة عنيفة فأضطر بعدها لى ان يتوارى عن الانظار فقوة من الزمن ، ولما نشبت الثورة السورية عام ١٩٢٥م ، نذر نفسه لحدمتها وآزر المجاهدين ، واتخذلنف مواكز في المغوطة والمرج وغيرهما ، منها مركز سكة والغزلانية حيث كان يوبض ابن عمه الشهيد زكي المرادي مع فربق من ابناه الامرة المرادية . وعلمت السلطات الفرنسية بوجوده وقررت القبض عليه ، غير ان مرظفاً في الامن العام اذ ذاك ، السيد حنين الشماس أحد افراد أسرة الثماس التي كان يعالج مرضاها ، أسرع فأخبره بالنبا ، وأعد له جواز سفر ومكنه من الفرار من دمشق الى حيفا حيث مكث حتى نهاية الثورة . وعند ذلك عاد الى بيروت متخفياً ، وعندما هدأت الثورة نم ثباً في الغوطة عاد الى دمشق وانضم الى اخوانه المناضلين ، وتابيع معهم سياسة النضال ضد السلطات المستعسرة ، الى ان فاجأله المنية وانقل الى جوار وبه في ٢٠ حزيران سنة ١٩٦٨م .

وقد عرف الدكتور محمد حكمت ، الى جانب نضاله الوطني المتواصل ، والى جانب خدمانه الطبية الانسانية التي نذر حياته لها ، بحظه من الادب والعلم ، فكان أديباً ذا قلم بليغ ، وكان بح ثه في اللغة العربية ، ذا اطلاع واسع على فتهها وأساليها. وله زاد وفير من المدلات القيمة التي نشرها في جريدة الميزان وغيرها من المجلات والصحف اذ ذك ، كما كان فوق هذا وذاك ، ومن الهر مانشر كتاب الطب الشرعي الذي ألفه في ستة أجزاء وهو من المراجع الهامة في هذا الباب .

محمد على الموادي - هو ابن محمد مراد بن خليل المرادي، ولد بدمشق سنة ١٨٩٦م وتلنى تحصيله في مدارسها ، اشترك في الثورة السورية عام ١٩٩٥م ، وكان يسير مع اخويه زكي وشريف المرادي ، وقدد حكم عليه الاتوك بالاعدام مع اخويه الشهيد زكي وشريف المرادي وبعض الحوارنة ولما انتهت احمال الثورة نزح الى مصر ، ومنها الى البرازيل وأقام فيها مفترباً ، وفيها وافاه الاجل في صيف ١٩٥٧م .



وجدير بالذكر أن السلطة الفرنسية كانت عثوت على وتائق تؤيد أن الهيئة الادارية لعصابات الغوطة اجتمعت متاديخ ١١ حزيرانسنة ١٩٣٦م وقررت تقسيم الفرطة الى خمس عشرة منطقة ، وعينت هذا الجاهد مديراً لاحدى المناطق وعلى اثرها أصدر المجلس العدلي بدمشق بتاريخ ٢٥ تشرين الاول سنة ١٩٣٦م حكمه بالاعدام عليه غيابياً بجرم تشكيل العصابات ، و تارة الحرب الاهلية والمؤآ مرة على أمن الدرلة ، وقد انضح أنه لم يستفد من عفو ما .

#### → صورة الرحوم محمد على الرادي



شريف الموادي – هو ابن محمد مراد بن خليل المرادي ولد عام مراد بن خليل المرادي ولد عام مراد بن خليل المرادي ولد عام المرادي و دراسته في المدرسة السلطانية في بيروت ، ثم سبق الحي الجندية في آخر سني الحرب واستثني من الحيامة العسكرية عندما تولى ادارة مصلحة المحروةات ، وكان بحكم وظيفته يتنقل بين دمشق درعا – القدس بئر السبع ، وفي هذه الفترة بدأ نشطه السياسي مع شقيقه الشهيد البطل المرحوم زكي المرادي والسيد محمد على المرادي ، وقد حكم الاتراك على الاخوة الثلاثة بالاعدام مسع السيد طلال الحريدين من طفس وبضمة الشخاص من حوران ، وكاد الحبكم ينفذ في دمشق كما هو موضع في ترجمة الشهيد زكي المرادي .

اشترك في الثورة السورية ، وخاص معاركها ، وبعد انتهائها نؤح الى القاهرة ، ومكت فيها سنة وثلاثه اشهر ، وتعاطى تجارة العاديات ، والكتب لمخطوطة ، فجنى ثورة استطاع بها السفر لى المانيا سنة ١٩٣٧ ١٩٣٨ ، وفيها درس فن عمل الكواسروة مدة ثلاث سنوات ونيف ، ثم عداد الى دمشق سنة ١٩٣١ م فيكان أول مؤسس لهذه الصناعة الفنية في سورية ولبنان.

ومن سجايا هذا المجاهد المخلص ، انه كان وفياً لذكريات شقيقه الشهيد الاجل زكي المرادي ، فقد احتضن عائلته واولاده الاطفل ورءهم بمطفه وحنانه ، حتى شبوا وشقوا لانفسهم طريق الكسب والحياة .

يمنته وصبره اعنقل في ١١ تشرين الثاني سنة ١٩٤١م من قبل السلطان الديجو لية والاسكايزية ، وبهي في السيلول وقم (٣) في سجن انزة مدة سنة اشهر ، لهي خلالها اهرال التعذيب والارهاق ، لدرجة انه أشرف على الهلاك ، وكانوا يرغبون المتزاع المعلومات منه عن السياسيين الذين تعاونوا مع الالمان ، ولارشادهم الى قنلة (عارف النشاشي) وقسد آثر الموت دون افشاء الاسرار التي تسبب هلاك اصحاب العلاقة ، ثم نقل من سجن المزقالى معتقل قلعة راشيا فقضى به (٢٠) شهراً ومنه نقل الى معتقل (الميه ومية ) في صيدا وبهي فيه الى ما بعد استسلام اليابان العلاقة بثلاثة اشهر ، فكان آخر معتقل يطلق سراحه منه .



## شوكة البسطامي

هو ابن مصطفى بن يوسف البسطامي ، واصل اسرته من نابلس ، ولد بدمشق سنة ١٩١١ م ، وتلقى تحصيله الابتدائي ، وقدتمرس على الفروسية والرماية بمرفة خله الشهيد زكي المرادي ، وكما انفجر تالثورة السورية عام ١٩٢٥م التحق بخله في الغوطة على دراجة ، وقد صادفه الجند في قربة الفزلانية ، فقاوم الجند بضراوه وهو فتى لايتجاوز الثامنة عشر من همره اذ ذك فطاردوه ثم قبض عليه وقتل رمياً بالرصاص في وأسهد، فخر شهيداً يوم الثلاثاء في ١٢ تشرين الاول سنة ١٩٢٦ م قبل استشهاد خاله ببضعة ايام ودنن في قرية الفزلانية .

### زكي الدروبي ١٩٣٩ – ١٩٨٨

هو ابن همر بن عبد الله الدروبي ، انحـــدر من اسرة آل الدروبي الحصية الشهيرة ، وقد نزح جده عبدالله من همس واستوطن دمشق وأنجب فيها ذريته ، ولد المترجم في البلاد التركية سنة ١٨٨٨م ، عندما كائ أبوه ضابطاً يتنقل مجمح وطيفته ، وانهى علومه العسكرية في المدرسة الحربية بدمشق ، وتخرج من السكاية الحربية في الآستانة وتخصص بالمدفعية وانتسب مع ضباط الدرب في الجمعيات العربية ، وفي خلال الحرب العالمية الاولى تنقل بين جهات القتال .

جهاده . . النحق مع رفاقه ضباط العرب بجبش الملك حسين بن الميد اعلان النورة العربية الحبرى وحضر المعارك التي خاضها الجيش العربي ضد الاتراك ، ودخل مع فيصل الاول دمشق ، وكان شوكة دامية في قلب لورانس الانكايزي . وكان رئيس المرافقين الملك ، ثم عين مديراً الحكاية الحربية ، رقائداً لموقع دمشق العسكري ، واشترك بمركة ميدلون،

الدكاية الحربية ، وفائدا الموقيات العسكري ، والساوك بمعر له ميساول، وكان يقوم بنأمين السوقيات العسكرية ، وفي عهد الاحتلال الفرنسي كان قاءً فاماً عسكرياً في قضاء لزبداني ، ولما شبت النورة السودية عام ١٩٢٥م ، كان أول ضابط سوري النحق بالمجاهدين ، وتنقل في الغوطة وحضر بعض معاركها ، وكان من اعضاء المجلس الحربي برئاسة سلطن باشا الاطرش القائد العام المثورة السودية ، وقد حكم عليه بالاعدام ، والنجأ الى الاردن بعد انهاء الثورة السودية ، وقد حكم عليه بالاعدام ، والنجأ الى الاردن بعد انهاء الثورة السودية ، وعاد الى وطنه بعد العفو العام ، وخصصت له الحكومة راتباً نقاعدياً حفظاً لحدماته الكثيرة .

وفاته . . ذهب مع بعض اخوانه من المجاهدين بنزهة الى الشلالات في تل شهاب ، ولم تصل السيارة الى ذلك الموقع فأجتاز المسافة مشياً على الاقدام ، وقد بلاء العرق فأصيب بذات الرئه .

وفي يوم الاحد الواقع ٣٠ نيسان سنة ١٩٣٩م ، عصفت المنية في روح هذا القائد البطل ، ودفن بمتهرة باب الصغير .

## زكي الحلبي 1197 – 1971



هو القائمةام العسكري الشهيد زكي بن صالح الحلمي ، واسرته حلمية الاصل ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٧ م وتخرج من الكلية الحربية في الآستانة وخاص الممارك الحربية في جمهي البلقان والقرم ، وعندما نشبت الحرب المالمية الاولى كان في الحملة الدنما ية الرابطة في اليمن .

التحاقه بالثورة السورية العربية الكبرى – وعند نشوب الثورة العربية الحبرى على الاتراك ، التحق بالملك حدين فكان ضن اركان حرب الملك فيصل ، وقد رافقه في زحف الجيش العربي وأبدى مهارة فائقة في تنظيم الحطط الحربية ، واستقر بدمشق وعندما توج فيصل ملكا على سورية كان من قادة الجيش العربي البارزين ،

في معوكة ميسلون – اشترك هذا الجاهد المتفاني بعقيدته الوطنية في معركة ميسلون ، مع قائد الجيش العسام ووزير الحربية السورية الشهيد المرحوم يوسف العظمة ، وعندما غادرالملك فيصل سورية وتني المجاهد المترجم في دمشتى ، وعين قائداً لدرك لواء حوران .

ونحن هذا نروي الحنيقة للناريخ ، بان المتصرف وصاحب هذه الترجمة ، كانا يفذيان ثورة حوران وينظمان الحطط الهدامة في طريق المستعمرين الفرنسيين، ويقوم بتنفيذها المجاهد المعروف شفيق بك الركابي الذيكان آندُد تاجر آ الحبوب في خربةالغزالة.

وهذا ماحدا بالفرنسيين الى اقالة المتصرف الجندي والشهيد فعاد الى دمشق ، ويدأ يتصل باخوانه ة دة الحركات الوطنية التي كانت اعمالهم الثورية تتباور والشعب في غليان اثر ثورة الزعيم ابراهيم هنانو فيسورية الشمالية .

وكاً، قال التحاقه بالثورة يبذل الجهود مع القائد صادق الداغستاني للاجتماع سرآ بالشباب الوطني المثقف وزهماه الاحياء ويعود الفضل اليه بتقريب وجهات النظر بين المثقفين وشباب الاحياء .

في ثورة الفوطة – وا اندلعت نيران اشورة الـورية في عام ١٩٢٥ م التحتى باخوانه المجاهـدين وخاض المعارك وتولى قيادة بعض مناطق الغرطة ، وجبل الدروز وحاصبيا وراشيا ، وقبل خروج الحملة الكبيرة الى الفرطة اصيب بالحمى مع المجاهد السيد شفيق الركابي وقد نزلا من الغوطة واقاما في دار الركابي مجمي الميدان بدمشق ، وكان يعالجهما المجاهــد الطبيب الانسائي توفيق القصيدتي ويأتي من مسافة بعيدة لاسعافهما

استشهاده - جهز الفرنسيون حملة كبيرة سارت الى اراضي قرية زاكية ، حيث دارت رحى معركة رهيبة استبسل فيها المجاهدون ، وقد انسحب بعضهم وصحد آخرون ، واشتركت الطائرات في قذف قنابلها المتفجرة على المجاهدين ، فكتبت له الشهادة اثر اصابته بتنبلة في مزرعة النفور القريبة من زاكية فخر صريعاً في ساحة الشرف مع الشهداء شوكة العائدي وسلم الاظن وعبد الوهاب لرجله وصالح بن حسين القربي وابن خالته عبد الغني الجلادمن السويقة بدمشق وكان ذلك يوم الثلاثاه في ٢٦ تشرين

الاول سنة ١٩٢٦ م و١٩ ربيـع الثاني سنة ١٣٤٥ هـ وانجلت هــــذه المعركة الرهيبة عن فقدان جثة الشهيد البطل وعدم معرفة قبره حتى الان .

وقد انجب من الذكور اثنين وهما السيد نجاتي احد كبار وزارة العدل السورية ،والسيد هاني وهو موظف كبيرني دائرة الجمارك وخصصت الجمهورية السورية لعائلته راتب مواساه تقديراً لجماده ومفاداته .

الشيخ زكي الشربجي \_ . هو ابن المرحوم سلم بن سعيد الشربجي ، ولد بحي الشاغرر بدمشق سنة ١٨٩٩م ، وأخــذ العلم على اعلام عصره ، منهم الشيوخ بدر الدين الحــني ومحمد على الدقر والتلمساني ، وفي عهد الملك فيصل كان رقيباً في الحرس الملكى ومن الهيئة التعليمية المحرس .

جهاده .. حضر هذا المجاهد البطل معركة ميسلون ، وأصيب برصاصة في يده اليمني ، وفي عهد الانتداب انتسب الى سلك الدرك ، وكان استاذاً لمدرسة الدرك السكائنة في حي المزيزبة في الباب الشرقي بدمشق . وكان في قلبه دافع ديني يدفعه الى الجهاد ، ويعتقد بأن العمل تحت سلطة الفرنسيين جريء الانفتذر ، وتحت تأثير هذه النزعة الوطنية استة ل من خدمة الدرك ، وفتح مكتبة في المسكية لتجارة القرطاسية والكتب العلمية ، وبقي في غرة الاندفاع للجهاد ، فاحتشار الشيخ بدر الدين الحسني في اذا كان يجوز له الالتحاق بالامير عبد الكريم الحطابي في الريف للاشتراك في الجهاد ، فقال له ، انتظر فالجهاد في بلادك أفضل . في الشورة السورية .. ولمسا نشبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ كان يتصل بالثوار ، ويقدم لهم كل مؤاذرة من

سلاح وعتاد وعلاجات واغذية ، وصرف كل مايلكه في سبيل نفذية الثورة .
وكان والده لايوافق على اشتراك ولده في الثورة ، وأنفق مع الثوار على ان يجضروا لأخذه قسراً امام والده تفادياً من غضبه عليه ، وهكذا كان ، فتجهز واشترى فرساً وسلاحاً وذخيرة ، وخرج الى ميدان الجهاد مع عصابة المشائخ وهم الشيخ محمد الفحل ، ومحمد الاشمر ، والشيخ خير غزال ، وكان في فترات واحته يقوم باسعاف الجرحى من المجاهدين لحبرته بالنضميد . وقد استشهد في معركة عقربا على ضفاف النهر يوم الجمعة في ١٣ محرم سنة ١٣٤٥ه و ٢٣ تموز سنة ١٩٢٦م ودفن مصع المجاهد المرحوم الشيخ محمد الفحل في قبر واحد ، ولم تنقل رفتها وقبرهما معروف . نشر وسمه في الصفحة (١٢٥) .

## السيد زكريا الداغستاني

نشر رسم هذا البطل في الصفحة ( ٤٧٧) يوم التحاقه في الثورة ، وان توجمته لاتزيده رفعة في نظر المطلمين ، لانه من الذين ينشدون الحقيقة في بساطة تدل على سمو النفس ، وجملون مايناقضها ، فهو احد اعلام الجهاد والنضحية ، وقد مثل أروع قصة واقعية يعرفها الكثير ، وكان السبب في انقاذ اربعة ابطال من حبل المشنقة ، وقدحكمت عليهم السلطات الفرنسية بالاعدام.

ولد في حي الصالحية بدمشق سنة ١٨٩٨م وهو ابن المرحوم وفعة بن عبد الصمد بن محمد الشلبي الداغستاني ، تلقى دراسة متوسطة ، وتنقل في وظائم الدولة .

وفي معركة ميساون تطوع في صفوف اخوانه من طلابالمدرسة الحربية للجهاد ، ولما وقعت المعركة كان فيالقطار المسافر الى ميسلون ، فعاد الى دمشق اثر انتهاء المعركة بالهزيمة .

و في عام ١٩٢٢م انتقل الى ملاك مديرية السجون ؛ ويقي على رأس همله حتى قيام الثورة السورية في سنة ١٩٢٥م ؛بوظيفة كاتب ومحاسب السجون .

الشحاقه في الشورة ـ . وفي ٦ آب سنة ١٩٢٦م التحق با الثورة السورية ، وذهب الى الفوطة وخاض المعارك ، ولا لتجاقه في الثورة قصة رائمة ، تبدأ فصولها في انقاذه اربعة من المجاهدين حكموا بالاعدام من قبل المحاكم العسكرية الفرنسية .

#### انقان اربعة مجاهدين من الاعدام

هم الشبخ مصطفى الحليلي شبخ قرية المغير ، في الاردن ، ومن زحماء هـــذه المنطقة والشبخ ضيف الله الصالح شبخ قرية الشجرة التابعة لشرق الاردن ، والشبخ فندي بوياغي من دروز الشوف ، والسيد احمد يقطبني الملقب بأبي نجبى من اهالي قرية داريا من غوطة دمشتى . وكان هؤلاء من رجال الشهيد احمد مربود وكانوا يقيمون في الاردن ، وقد صدر أمر القبض عليهم وتسليمهم من قبل حكومة الملك عبد الله في عهد رضا باشا الركابي الى السلطات الفرنسية ، وقد حكم عليهم بالاعدام ، وحدد يوم السبت في ٧ آب سنة ١٩٣٦م ، موعداً لتنفيذ الاعدام فيهم شنااً في ساحة المرجة بدمشتى .

وقد أحدث أمر القبض عليهم في عمان ، وتسليمهم للفرنسيين ضجة عظيمة بين الاوساط السياسية بدمشق...

التمهيد الانفاذ - تحمس الداغسناني لهؤلاء الجاهدين وقام يفكر بانقاذهم دون ان يكون له ثقة بأحسد من الموظفين ، وصدف ان استحصل المدبر العام للسجرن وكان آنئذ صفوح بك المؤيد المظم على اجازة لمدة شهرين ، وقد عهد الى الداغستاني بالوكلة ، وبدأ حينئذ يفكر بالموضوع بصورة جدية بعد ان افترب موعد تنفيذ حكم الاعدام بهم .

العقبات \_ وصادفته عقبات ، فلم يستسلم لليأس والقنوت ، وبقي مسهد القلب ، معذب الروح في شعوره حيال مصيرهم المؤلم ، ولاذنب لهم بعين المستعمر الاجهادهم في سبيل وطنهم ، وقد وجد من الافضل ابعاد اكثر الموظفين عن مكان وظائفهم من العلمة ، ليخلو له الجو بتنفيذ خطة الانقاذ الشهرة ، وقد هداه الله فأزمع ان يضع هؤلاء السجناء بعدد اخراجهم من السجن في الجامع الاموي لبعد الشبهة عنهم في حال مطاردتهم وتعقيبهم اذا انكشف الامر ، والمربه من ابواب القلعة حيث يتغلغلوث

بين الناس ويأوون الى الاموي وكان موفقاً في فكرته هذه التي قررها يوم ٤ آب سنة ١٩٢٦ م .

القيام بالتنفيذ جاء صباح يوم الخيس و آب سنة ١٩٢٦ م الى القلمة وبدأ بتنفيذ الحطة ، فاستحضر رئيس الحراس وأذب له بالانصراف بعد أن أبدى له وجوب واحته بعد مرضه ، ووضع احد الحراس مكانه ، ثم امر الو كبل أن يأذن الى اثنين من الحراس باستعمال اجازتها الاسبوعية في الصباح ، بعد ان كان وعدذه ابها في المداه ، وهكذا على على صرف سبعة حراس من دائرة السجن قبل الظهر ، ثم طلب الى احد الحراس ان يقوم بصرف واتبه بليوات ذهبية ، لا بعاده عن القلعة خلال مدة تنفيذ خطته البارعة ثم نادى الى حارس آخر وكانه ان يعمل له طعام الغذاء في سوق العتبق البعيد عن القلعة ، وكانت الساعة آنئذ الثانية عشرة ، من ظهر يوم الخيس في و آب سنة ١٩٢٦ م ، وبعدها بعث مجارس لشراء معض الفواكه

الساعة الوهيبة – ولما وجد القلمة قد خلت من الحراس والموظفين الملكيين ، ولم يبق سوى من هم على وأس وظائفهم من الحبراء الذين بجملون مفاتيح شبكات السجون، وجد الداغستاني نفسه امام احرج فترة وهيبة مرت عليه في حياته ، وهي الساعة



المجاهد عزت الداغستاني

التي فيها توكل على الله أن يوفقه بتنفيذ خطة أنقاذ السجناء المحكومين بالاعدام ، فخرج من غرفته وذهب الى غرفة ضابط السجون الفرنسي وكان الداغستاني يجيد التكلم باللغة الفرنسية ، وطرق باب غرفته فأذن له بالدخول فحياء ، وقال له ، لدي قرار صدر ببرائة اربقة اشخاص ، فأرجو تنفيذ اطلاق سراحهم ، فأجابه الضابط بأنه سيقوم بنفسه في الخراجهم ، وتوجه الضابط والداغستاني الى غرفة السجن ، وهي واقعة ببن الابواج الحصينة ، فوصلا الى باب السجن العلوي ورافقهما سرجان افرنسي ، ونادى الدغستاني الحارس يوسف وامره ان بجلب السجناء الاربعة وكان كل منهم في غرفة خاصة ، وأفهمه ان الضابط الفرنسي جاء ليأخذهم الى ديوان الحرب العسكري ، ففتح الخفير ابواب الفرف وأحضر الحكومين ، وكانوا بحلة يرثى لهما من الحرف والارهاب لعلمهم مأن الحكوم بالاعدام بؤخذ قبل تنفيذ الحكم به بيوم واحد لنأهيله الى الموت ، وقد ظن هؤلاء ان ساءتهم قد دنت فظهر على وجوههم الحرف والارتباك .

ولما أصبحوا بميدين عن باب الدجن ، نادى الداغستاني الى الشيخ مصطفى الخليلي ورفقاه ، وقال لهم بأنهـم سيكونوا أحراراً بمد خمى دقائق حيث يصحبهم أحد الموثوق بهم وهو شنيقه السيد عزة الداغستاني ، فانتمشت وجوههـم وانقشع عنهم ذلك الرعب ، ثم ساروا حتى وصلوا الى باب القلمة الخرجي من الجهة الشرقية المطل على دوق العصرونية ، فأرعز الضابط الى السرجانان يوفع مدفع الرشش الموجود خلف الباب استعداداً فمطوارى المماجئة ، وتقدم السرجان وأزاح الزلاق الحديدي الكبير.

الموشد المنتظو \_ . قال الداغستاني للـجناء الاربعة ، وهناك في مقابل باب القلمة ترون أخي عزة الداغستاني ، يذ ظركم لتذهبوا معه وهو يوفع يده الى أعلى لترونه ، وأشار الهم انه هاهو ذا يوفع يده اليهنى فاتبعوه . ولا تتحدثوا معه ابدآ ، وكان هذا المرشد النبيل قد انتظر ساعات .

الاعصاب الفولافية \_ . عاد الدغية في وتوجه الى الغلمة ليثبيت الموقف وودع الضابط الفرنسي ، وبعد ان مضى ساعية كاملة على خروج السنج اء الاردمة منالغلمة ، كان يواقب الحالة لمنبع الاتصال بالضابطالفرنسي كيلا يعلم مرتم بالسجناء لمحكومين، ويلاحظ الهاتف واوضاع الموظنين والحراس . .

الداغستاني في الاموي ـ . خرج الداغستاني من الباب الشهر في للنلمة وتوجه مسرعاً لى الج مع الاموي ، ليتفقد السجناء الاربعة وشقيته ، فوجده ينتظره ليطمنه بوضعهم في المشهد الحسبني في الجامع لاموي ، وعندها بعث شقيقه الى بيته انهيئـة السلاح الخبيء ، واعداده لاخذه بعد خروجهم من الاموي .

ثم عاد الى القلمة ، فجمع الخفراء والموظفينوقال لهم انالفرنسيين استلموا السجناء ولا نعلم ماذا سيجري بهم غداً ، واياكم والتحدث عنهم بشيء أمام الاهلين والمسجونين خشية تسرب الاخبار الى رجال الثورة فيهاجمون القلمة ونكون نحن المسؤولين عن افشاء سر أخذهم ، فأمتناوا وكنموا الامر ، ثم ظل لوحده في الغرفة وأخذ ورقة وفاماً وكتب فيها :

و انا الموقع اهناه قد استلمت الاربمة سجناه من السجن الاهلي بهذا اليوم: النوقيع ( زكرياالد غستاني ) وقد كتبه باللغة الفرنسية ، ووضعه ضمن محفظة الورق الموجردة على منضدته . وانتظر حتى بلغت الساعة قبل العشاء بنصف سأعية فنادى الى رئيس الخفراء وقال له بأنه استلم الوصل من الضابط الفرنسي باستلامه السجناء وهدذا هو الوصل المأخرذ منه ، رهو في الاضبارة وعند اعاهتهم لرجم ليلا استلموهم وأعيدوا له الوصل ، وخرج من باب القلمة الغربي متوجها الى ساحة المرجمة ، وأستأجر سيارة وتوجه بها الى سوق المناخلية وهو أقرب نقطة الى الجامع الاموي ، ثم ذهب الى الجامع واستحضر السجناء وأركبهم في السيارة وتوجهوا الى طريق الصالحية حيث هناك المنطقة المصكرية المرابطة في الجسر الابيض مابين منطقة الثوار والحكومة ، وبعد اجتياز السيارة هذه النقطة الخطرة على بعد ما ثتي متر، نزلوا وتسلارا من بين الطرق الضيقة المؤدية الى جبل الصالحية وتوجهوا الى حي الاكردي .

جيء المجاهدين \_ . كان الداغستاني على موعد سابق مع المج هدين ، وفي ليل بوم الخيس ٥ آب سنة ١٩٢٦م حضرت قرة من المج هدين وعلى رأسها الشهيد الضابط زكي الحلبي ، والقائد صادق الداغستاني ، والسيد عبدالوحمن عزيز الحلبي وغيرهم ، فركبو المحيول ، وكانوا في سهول بوزه والقابون عند مطلع النجر ، وهناك تعرف على القائد القاوقجي والمجاهدين ، وتنقل بين الزور

( حصن الثوار ) والقرى ، ومن قرية دير الحجر ذهب والسجناء الذين أنقذهم الى قرية ام الجال ، ومنها الى قرية المخسير ، وهي قرية الشيخ مصطفى الحليلي .

وأثر حركة النطويق ذهب الداغستاني الى حمان وعاه مع المجاهدين واشترك في معركة داعل ، ثم نزح الى الازرق والنبك ( قريات الملح ) وعاد بعدها الى حمان متوارياً مدة سنة ، وكان بأشد الاحتياج الى الفذاء والكساء ، وظل في حمان ست سنوات، ثم نزح الى يافا ، وقام بمسك الدفائر الحسابية لدى النجار لتأمين اعاشته .

عودته الى وطنه \_ . عاد الى دمشق اثر استسلام الوطنيين مقاليد الحكم بدمشق ، وقد عين في مديرية الاوقاف بدمشق، وأحيل الى النقاعد في اول سنة ١٩٥٨م .

لفد لقيت اسرة الداغسة في أشد انواع التنكيل والارهاب ، وأشاد الفرنسيون ببطولة السيدزكريا ، فقد بعث الفرنسيون بجدة الى داره اثر النحاقه في الثورة ، فسجن شتيقه المرحوم يوسف ضيا مدة ثلاثة اشهر ، وقبض على ابن ممهالسيد بدوالداغستاني وسجن مدة ادبعة اشهر ، ونزحت والدته عن دارها وتوادت عن الانظاد .

ومن المؤسف ان لايلنى هذا المجاهد البطل العطف الذي يتماسب مع عظم تضعياته ومفاداته ، وان جمل شأنه مع كثير من امثاله المجاهدين ، ومن أبوز صفاته ، النفلب على عاطفته ، فقد حضر لوداع والدته والمحوته الصغار وهم لايعلمون سر هـذا الوداع المفاجيء ، والى أين يذهب ، وكان موقف الوداع مؤثراً ، وقداشاح بوجهه عن اهله كيلا يفضحه ، ذلك الموقف الرهيب الحزين ، وخرج وقد خنقته العبرات .

اما بطولته في المعارك التي خاضها ، فقد تجلت في معركة داعل ، ونحن لانــتعظم ذلك ، فبطولةالعنصر الداغــتاني المـثلة في الشــخ شامل الداغــتاني موروثة مشهورة . ويتضي الآن حياته في الذكريات المريرة التي مرت عليه في مراحل جهاده ، ولولا ماتجرعه من كؤوس الصاب والحظل المترعة لما حلم الحلود في هذا الــفر التاريخي .

> شقيقه عزة الذاغستاني \_ . ولد سنة ١٨٩٦م ، وتوفي سنة ١٩٤٦ م اثر عملية جراحية ، ولم ينجب ذرية . شقيقه يوسف ضيا \_ . ولد سنة ١٩٠٤م ، وتوفي سنة ١٩٥٤م عزباً .

فؤاد الداغستاني ـ . هو ابن رفعت الداغستاني وسُقيق الجاهدين المعروفين عزة وزكريا الداغستاني ، ولد بدمشق سنة ١٩٠١م ، وتلقى علومه في مدرسة عنبو .

انتسب الى خدمة الدولة في سلك الشرطة سنة ١٩١٨م ، ولما شبت الثورة الدودية عام ١٩٢٥م كان يوابط متنقلا بين مح فر الشيخ حسن والعياره والعقيبه ، وكانت هذه المخافر من اكبر الجبهات التي يهاجها المجاهدون، وقدعرف بمؤازرته للثوار وتسهيل نقل المؤن والعتاد اليهم مندمشق الى الفرطة ، ثم نقل الى حاه ، وحضر معركة الحاضر التي وقعت بين ثوار حمساه والفرنسيين ، وقد آزر الثورة بصورة سرية ، وأحيل الى المحكمة بجرم الحيانة ، وقررت المحكمة بواءته ، وتغريم أمان المسدس الذي اخذه الثوار منه .



ولما النحق شقيقه المجاهد زكربا الداغستاني بالثورة السورية وقام بجادث تهريب السجناء سيق محفوراً وسجن مدة في قيادة الدرك لانحقيق معه مجادت فرار الحيه من السجن ، ثم نقل الى قيادة الدرك الفرنسي ، وتنقل بين حمص وحماء ودمشق .

ولما وقع العدران الفرنسي عام ١٩٤٥م كان بدمشق ، واشترك مع زملائه الوطنيين من رجالالشرطة في معارك الشوارع ضد الفرنسيين ، وأصيب بقنبلة من نوع ( السليند ) في رجله اليسرى تحت الصابونة ، وبقي في المستشنى سنة وثلاثة أشهر ، ودغم مضي ثلاث عشرة سنة على اصابته فان الجرح لم يلتثم بعد .

#### " ( )»

## الشهيد البطل سعد الدين المؤيد العظم ١٩٢٦ – ١٩٩٧

هو الججاهد الشهيد الذي بذل دمه وماله في سبيل قوميته العربيـة المرحوم سعد الدين بن عبــد الله بن مؤيد باسًا العظم ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٧م ، وتلقى تحصيله في مدرسة عنبو الاعدادية بدمشق والجامعة الاميركية .

ولما نشبت الحرب العالمية الاولى ترك الدراسة والتحق في الثورة العربية الكبرى مع ابناء عمه السادة مأمون ، وهمر ، وفئز ، وأحمد ، ونزيه المؤيد العظم في الحجاز ، واشترك في المسادك ضد الاتراك في جيش الامير فيصل بن الحسين ودخل معه دمشق .

جهاده \_ اشترك في الثورة السوريةالدرزية عام١٩٢٥م، وكان ترياً دعزياً وأدل من لبى زماء الواجب وخاض المعارك في جبل الدروز والغوطة .

استشهاده . . و في شهر أياول سنة ١٩٢٦م ذهب برفقة القائد مجيى حياثي يك الى همان لشراء الاسلحة والعتاد من ماله الحاص ، فلقى حتفه في خربة المالجال



ورغم ماقام به الجاهد الفذ نزيه بك المؤيد العظم من جهود بالتحري عليه ، والبطشين فتكوا به ثأراً لدم ابن عمه المسفوح ظاماً وعدواناً ، فانه لم جند على الجرمين لتحقيق أمنيته بالنشفي والانتقام ، ونحن نوى ان ابن همه لايستطيع لوحده عمل شيء تجاه عشيرة السردية وافرادها الجناة السفلة .

ونحن نقسم » أنه لوكان السيد تجبب عويد قائد ثورة هنانو » قائداً لثورة الفوطة لزحف على عشيرة السردية وأبادها عن مِكرة ابها ثاراً لدم ذلك الشهيد المقدور » كما فمل بالشبيخ عبد الكريم شبخ عشيرة الفناطر ورجاله الذين اعتدوا على قريسة آمنة فسحتهم سحقاً ، وكان على قادة الثورة ان يزحفوا مجملة لناديب هذه العشيرة التي 'خلد عملها بالحزي والعار الابدي .

ان في هذه الفاجمة مثار اللوعة والشجن؛ وفيها عبرةوعظة للاجيال الصاعدة ؛ وسيبتى ذكر الجاهدالشهيد سمد الدين المؤيد العظم خالداً ؛ مادامت عناصر المروءة تمور في دم الرجال .

الشهيد البطل سليان كايب \_ . هو الجاهد والشهيد المعروف سليان بن كايب بن جبر احمد سري الدين الملقب بأبي علي (كايب ) ، ولما التحتى ولده علي وبمض المجاهدين بشروة جبل الدروز انتقم الفرنسيون وحرقوا قرية جرمـانا ، فنقم الشهيد

وخرج الى الثورة ، وذهب لملاقاة حملة الدروز النادمة لاحتلال دمشق وكان والشهيد حسن المقبمة. ورفاقهم يقودون جبمـــ الشاغور ــ باب الجابية الى قصر آل المظم الاثري ، وقد ذكرنا تفاصيل المعركة واستشهاده في مجرى الوقائع .

ولده المجاهد على سنري الدين ... هو ابن الشهيد سليان الملقب بأبي على كابب ، كان المترجم في الرعيل الاول من المجاهدين الذين انضموا الى اشررة ، فحكم عليه بالاعدام غياباً ، وعلى أثر ذلك التحق والده به عند مجيء حملة الدروز الى دمشق ، واستقبلها في قرية قرحتا ، وقد حضر معادك الفوطة مع عصابة من دروز جرمانا وكان عددهم ( ٢٥٠ ) مسلحاً استشهد الكثير منهم ، وأبدى كوالده الشهيد بدلة موروثة .

ولما انتهت الثورة أثر النطويق العام ، توسط له بعض ذوي النفوذ لدى السلطات العسكرية بدمشق ، فاستسلم وعاه الى اهماله . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٤٣ ) .

#### اسماء الشهداء من مجاهدي قرية جرمانا

كان هؤلاء الشهداء يسيرون بقيادة البطل الشهيد سليان كايب ، وقد آثونا نشر اسمائهم تخليداً لذكرهم .

الشهيد سعيد بن اسماعيل فاهمي \_ هو من مجاهدي قرية جرمانا ، خرج الى الثورة بزعامة الشهيد البطــل سليمان كليب مهري الدين ، ويوم دخول حملة الدروز الى دمشق في ٢٨ تشرين الاول سنة ١٩٢٥م ، اشتبك معجنود السنفال في حي اليهود فأستشهد وقتل ٢٨ جندياً سنفالياً ، وتولى نتله الى حارة الزط في الشاغور المجاهد عارف العاره .

الشهيد محمد فهد ملاك \_ . هو من مجاهدي قرية جرمانا، خرج مع الشهيد سليمان كليب سري الدين و اشتوك معه في معركة قصر العظم ، وقد جرح في هـ ذه المعركة ونقل الى الشاغور فأستشهد اثر اصابته بقنبلة طائرة مع الشهيد حمدان كانبة من قربة في ٢٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٥م .

حامد القاق شهيد معركة جرمانا بناريخ ١٧ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ، وسالم بدره شهيد معركة الدرويشية بناريخ ٢٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ، داوود عبيد شهيد معركة الدرويشية بناريخ ٢٣ نشرين الاول سنة ١٩٢٥ م وحود ١٠٠ وشاش شهيد معركة الشاغور بناريخ ٣٣ تشرين الاول سنة ١٩٢٥ م ، وساياد طربه شهيد معركة جرمانا ، ونايف داوودشهيد غارة جوية في سنة ١٩٢٦ م ، ودبب الحبدي شهيد غارة جوية في سنة ١٩٢٦ م ، وحجم بشير نصر الدين شهيد معركة جرمانا ، واحد القاق شهيد معركة جرمانا ، وسلام ابو شاش شهيد معركة جرمانا ، ولطفي عبد الرزاق شاش شهيد معركة جرمانا ، ولطفي عبد الرزاق شهيد معركة بومانا ، ولطفي عبد الرزاق شهيد معركة بومانا ، وحدي الغطان شهيد معركة البجداية ، وحزة ابو شاش شهيد معركة العاداية ، وحزة الدكاك شهيد معركة المنان حسون شهيد معركة جرمانا ، وسلامه داوود وسايم داوود شهيدا معركة بلدا وبابيلا ، محمد بيكر اعرار شهيد معركة بساتين جرمانا ، فؤاد حزه شهيد معركة جرمانا ، وجالو بن محمد شميب شهيد معركة الحنينة .

معرحان آغا ابو ( توكي ) ... هو من اهالي قربة مسكنه النابعة حلب ، خرج الى الثورة واشترك بمارك الفرطة والنبك وكان يوافق الفائدين زكي الدو بي وصادق الداغستاني والسيد نزيه المؤبد العظم ، وقد اشتهر بشجاعته النادرة، وكانت له مفامر ات مشهورة مع الجبوش الفرنسية ، ويعتبر من ابطال الثورة ، ومن طبقة حسن الحراط في جرأته واقدامه ، وقد ادى خدماث جليلة في مبدان الثررة ووقائعة معروفة في ساحات الجهاد ، وقداستشهد في معركة البواب بأراضي حرستاني ١٠ شباط ١٩٣٦ م وكان محلصاً لوط، وأمته رحمه الله .

الشهيد الضابط سعيد الياني – كان ضابطا في الجيش الفرنسي وانضم الى الثورة في عام ١٩٢٥ م وحضر مماركها وكان

في معركة وادي بسيمة مع الامير عز الدين الجزائري ،وقد اشتبك مع الجندوابدى شجاعة فائقة ، وكنبت له الشهادة في ارض السهل قبل ان يتمكن من الوصول الى الجبل الى موقع الامير وخر بجانبه في ساحسة الشهرف الشهداء نعمان الجيرودي واحمد النافيتي والصخري ، وبلغ مجموعهم زهاء عشرين شهيدا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في ١٩ من شهر مايس سنة ١٩٢٧ م .

الدكنور المدكنور العيد عوده - هو ابن محمد بن محمود عوده ، ولد الدكنور المترجم في دوما سنة ١٨٨٨ م وتخرج من جامعة الطب في بيروت خلال الحرب العالمية الاولى ، وتعلل طبيباً في قطعات الجيش المرابطة في جبهات تبوك والمدينة و دمشق ولما احتل الجيش الاسكايزي فلسطين كان في عداد الاسرى ف ينطبيباً لمرضى الاسرى من الجيش التوكي ، وبعد ان احتل الجيش العربي سورية عاد المترجم الى وط مواسترك والطبيب حدني الدقافي معركة ميداون ، وقد تعرض الدس والوشايات. والمراقبة ، فكان خلال مد الثورة في مو قف خطر ، وبعد انحلال الثورة طوق الفرنسيون دار • فأختباً في دار صديقه (جان الغدسي) رغم أنه كان مو الياً الفرنسيين ضد الثورة .

وقد دخل الفرنسيون داره ، وبعد نهما حرقوها ، وتوسط السيد سعيسه الجزائري لدى الفرنسيين بالنفاهم ، وذهب معه لمقابلة المستشارالفرنسي فأعتقل وكبلوه بالاغلال الحديدية ، وسيق الى القلمة ، وجرت بحاكمته يتهمة الاشتراك بالثورة ، فحكم عليه بالاعدام ، ورغم التشبث بالتخفيف عنه ، فان الوساطات لم تجد نفعاً .



معجزة انقاذه ... وشاءت ارادة الله ان ينجر من الاعدام المحتم ، فخرج من السجن بغلطة اسم بين سعيد عوده وسعيد عوره ، فكانت معجزة الهية ، وقد أسرع بالحروج من السجن واختبأ في دار صديقه حمدي الحياط وفي اماكن اخرى وبقي مدة سبعة اشهر في حي الصالحية .

وقام الفرنسيون بالنحري الشديد عليه في دوما ، وقبضوا على صديقه الدكنور حمدي الحياط وسجنوه مدة خمـة عشر يوماً وعلى الحويه ، ثم استطاع اجتياز الحدود الى صفد وتنقل بين فلسطين ومصر ، وعين طبيباً في المملكة العربية السعودية ، ثم ذهب الى سويسره ، وبعدها رجع الى حيفا ، وقبض الانكليز عليه بتهمة اشتراكه في ثورة فلسطين وسجن في عكا ، واخيراً صدر القرار ببراثته بشرط ان لايقيم في فلسطين ، وفي ١٩٣٦ م ، عاد الى سورية بعد صدور العفو العام .

سعيد غنيم – . هو ابن غنيم بن علي غنيم . واصـــل الاسرة من دير عطيه ، وقـــد نزح جده واقام بدمشق ، ولد بحي سوقــاروجه بدمشق سنة ١٨٩٩ م وتلتى الدراسة الاعدادية وتخرج من مدرسة الضباط في بيروت ودمشق ، وتولى تدريب الجند في الجيش التركي ، وفي العهد الغيصلي كان وكيلًا لوثيس قسم الخابرات .

وقد كانه الفرنسيون الدخول في خدمة الجيشالفرنسي وأبى ، ثم تولى قدم الهاتف في الدرك مدة سنة اشهر ثم توك الحدمة . وتعاطى الاهمال الحرة ، وقد امتاز بالصدق والامانة والتجرد في خدمة المصالح العامة .

جهاده -. وفي الحرب التي المت بين الهاشمين السعو دين قطوع في الجيش اله شمي، وحضر معارك الحجاز في جده وغيرها، ولما انتهت الحرب اصالح السعو دين عرضوا عايه الحدمة، فأبت عليه شهامته ان يتعاوف من كان مجاريم بالأمس، فعاد الى سورية وانضم الى الثورة السورية عام ١٩٧٥ م وخرج الى الغوطة وسار مع القائد مصطفى وصفي وكانت مهمته شاقة وخطيرة، اذ تولى تأمين مد الشبكة الهانفية ببن مناطق الثوار، وتدمير الخطوط الحديدية والجسور، ونظرا لحبرته فقد كان يقوم بتفريغ القنابل الفرنسية التي لم تنفجر ويستعمل محتوياتها من البارود اصنع الالغام اللازمة الثورة، وقد حكم عليه بالاعسدام.

ولما انتهت اعمال الثورة ذهب الى ايوان. واقدام فيها يتعاطى التجارة ، ثم عــــاد الى وطنه سنة ١٩٣٨ م بعد صدور العبو العام عنه ، وبات مجلة ندوة المجاهدين الشهيد سليمان بن محمد الحلبوني هو منجاهدي قرية القابون ، وقد حضر جميع الممارك في الغوطة وبعد ساعتين من انتهاء معركة قرية كفر بطنا ذهب الى حوش القوادري ، ومعه قوة من دروز جرمانا والمليحة وغيرها ، فأتت حملة افرنسية الى قرية نوله ومنها زحفت الى المحمدية ، فالنقت بالمجاهدين المذكورين في حوش القوادري ، ودارت معركة دامية استشهد فيها البطل المشهور سليمان الحلبوني وبعض رفاقه وكان ذلك في ٢٥ تموز ١٩٣٦ م ثم انحرفت الحملة بطريق جسر المطير.

سعيد كوجك . هو من اقرباء المجاهد رسلان الجاجه في حيالقيمرية ، دخل الجند الى داررسلان للقبض عليه ، فوجدوا فيها سعيد كوجك فذبحوه ظناً منهم انه هو رسلان الجاجه الذي تسلق الاساطيح ونجا من القتل وذلك سنة ١٩٢٦ م .

الشهيد سليم الشنواني – وعلي قسومه من الشاغور – . أعدما في الحتيتة اثر وشاية علي القاضي مختار القرية وكانا في عداد الاربمة عشر شهيداً ،وذاك بوم السبت في ٢٥ تموز سنة ١٩٣٦ م .

الشهيد سليم الأظن – . هو ابن محمود بن حسن الأظن وشقيق المجاهد السيد سعيد الاظن ، ولد بحي تبر عاتكة سنة ١٨٩٣ م وسار جنباً الى جنب في المعارك التي خاضها شقيقه .

كان المترجم من خيرة الشباب الوطنيين المناضلين ، و انضم الى الثورة وهو عزب، واستشهد في ممركة زاكية المشهورة مع الشهداء شوكة العائدي ، وزكي الحابي ، وعبد الوهاب العرجا ، وحسن القربي وعبد الغني الجلاد.

وأبدى فيها بسالة فائقة ، وفضل الموت على التراجع وذلك يوم الثلاثاء في ٢٦ نشرين الاول سنة ١٩٢٦ م ودفن في وعرة زاكية مع رفاقه الشهداء وقد نشر رسمه في الصفحة (٤٤٧) .

سعيد الأظنى . . هو ابن محرد بن حسن الأظن ، واصل الأسرة من الاكراد الايوبيين الذي سكنوا حي قبر عاتكة.
ولد لمجاهد سنة ١٨٩٧م وكان قبل الثورة يشتغل في النضايا الوطنية فحكم عليه بالاعدام مع خليل بصله والشبخ ديب القديمي وسعيد عدي ، وقد نزح الى همان واقام مدة سبع سنوات . وكانت صلاته وثيقة مع الشهيد احمد مربود في جميع مراحل جهاده .
كان يحضر الى قرى الفرطة مصع رفاقه المذكورين ويقومون بمهاجمة المخافر وتخريب الحطوط والجور واشترك في معركة نبع الصخر (حوران) التي استشهد فع سما صادق حمزه ونزل الى داريا واشتوك واخوانه في تخريب جسر الصحوة وضرب محنر باب السريجه ، ثم عادوا ادراجهم الى داريا ، ومنها الى هماث فعرضوا على الشهيد احمد مربود نتائج اعمالهم ثم التحق بحبش الملك حسين في جده وحضر المعارك الحربية ضد السعوديين ، وكان في حصار جده مع تحدين باشا الفقير . و لما اندلمت نيران الثورة في جبل الدروز حضر المعارك الحربية ضد السعوديين ، وكان في معركة ، والقنوات ) ثمرافقوا حملة لدروز بقيادة نيران الثورة في جنبه ، و ظهر بطولة مشهودة .

وة م هؤلاء بقنل الدردبيس ، ومحمد الحيال ، لاستسلامها الى الفرنسيين ارهاباً للمجاهدين تفادياً من تفشي مرض الاستسلام و دخل هؤلاء الفرط، وحضروا ممركة الزور الاخيرة واضطروا للانسجاب الى حوش بلاس . ثم خاض ممركة زاكيـة ؛ وفي اواخر ايام الثورة قام المجاهد ومعه ( ٥٠ ) ثائرًا بمهاجمة باب الجابية ، ثم نزح الى الاردن ، وعاد الى الوطن بعفو خاص ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٤٦ ) .

سعيد العرقسومي الملقب بالشعربيني ـ . هو ابن احمد بن سعيد العرقسوسي الملقب بالشربيني ولقب ايضاً بـ ( قمبازو ) تضليلا للكنية الاولى كي يتخلص من الجندية في العهد التركي .

خاص معركة ميساون وعندما شبت الثورة السورية ، كان يتعاطى التجارة في مدينة مأدبابهان ، فألنحق بجاهدي الفوطة وحضر معاركها واشترك في وقدتي يبرود وزاكية وأصيب بجرحين في يده ورجله في معركة جسر الفيضه وعالجه الدكنور امين رويجه ، ولما شفي عاد الى الجهاد . وجرح في معركة بالا برصاصة خرقت بطنه وعالجه العرب في قرية الهيجانه ، ثم شفي وعاد اكثر ما يكون قوة واندفاعاً الى الجهاد . وأثر النظويق نزح الى عمان وعاد الى وطنه بعد صدور العفو العام ، وعين حارساً للحدائق وتوفي بشهر تشرين الاول سنة ١٩٥٩م .

سعيد الحلي ( ابو و الله السفا ) - . هو ابن الحاج محمد الحلي ، الملقب بأبي والمدالسة نسبة الى قيام اجداده بسقاية الحجاج . ولا في حي العارة سنة ١٨٨٥م ، كان يمن صنعة الزنانيو في السيروجية ، ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥م ، التحق بعصابة ديب الشيخ وحضر بعض معادك الفوطة ، ثم ذهب ألى عمان وكان يوافق الامير عز الدين الجزائري وسعيد العاص ، وساد مع الحملة الاخيرة من حمان الى الغوطة ، ولما انتهت الثورة أثر القطويق العام نزح من وادي معربا الى اراضي عدرا واتجه مع سعيد العاص وسعيد الشاغوري الى الحماد ومنه الى عمان ، وبقي مقيماً في يافا حتى صدور العفو العام عنه فعاد مع المجاهدين . حكم عليه بالاعدام وقد وصلت به الحياة في اواخر ايامه الى العوز فعين ناطوراً لمرآب لنامين اعاشته .

سليم الكلاس . . هو ابن حسن بن سعيد الكلاس ، ولد بحي سوقساروجه سنة ١٨٨٩م وكان يتعاطى ببسعالفواكه ، خرج الى الثورة وحضر معارك الفوطة والنبك ، وكان مركزه الدائمي في قرية القابون لمجابهة الحلات مع رجاله الذين انضموا اليه من قضاء القطيفة وجيرود لوجود قرابة بينه وبين اغوات هذه القرية .

وقد خرج معه ابن شقيقته المجاهد احمد بن رشيد اغا الرشيد من جيرود وانضم اليه مع رجاله .

أصيب بجرح خطير في كنفه اثر أصابته برصاصة في أحدى معارك جسر توراً ، وقد عالجه الدكنور أمين رويجه ، وبعــد شفائه عاد الى ميدان الجهاد .

وعندما انتهت أعمال الثورة اثر النطويق العام نزح الى فلسطين، وكان جرحه لم يشف والرصاصة مازالت في كنفه ، فأجريت له مملية جراحية والحرجت الرصاصة في المستشفى الايطالي في القدس .

حكم عليه بالاعدام من قبل الفرنسيين ، وعاد الى دمشق اثر صدور العفو العام عنه .

وفاته \_ اصبِ بمرض في معدته فدخل المستشفى ، وقد وافته المنية بتاريخ ١٧ تشرين الثاني سنة ١٩٥٦م ، ودفن بمتبرة الدحداح . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٣٤ ) .

سَّهَيْهُ عَدِي – . هُوَ ابْنُ المُرْحُومُ حَسَنَ دَاوُودُ مِنْ عَشَيْرَةُ الْكَيْكَيَّةِ ، وَلَدْ فِي حَاصَبْيَا سَنَةً ١٨٩١مُ وَنَشَأَ بِحِي الأكرادُ بدمشق ، وسيق خلال الحرب العالمية الاولى الى الجندية في بيروت ، وقد فر وعصي في جبل الصالحية حتى انتهاء الحرب .

في عهد الاحتلالالفرنسي كان مع ال مربود والججاهدين الذين التجأوا الى الاردن، واقام في الاردن مدة سنتين كان يقوم خلالها بين فترة واخرى معرفاة، بالحركات الثورية ضمن الاراضي السورية، وحضر معركة نبع الصخر التي استشهد فيها المجاهد صادق حمزه، ثم تطوع في جيش الملك حسين واشتوك في المعارك الحربية ضد الجيش السمودي وحصار جده، ولمسا اندلعت نيرات الثورة السورية عاد مع الحرانه من الحجاز الى جبل الدروز.

وقد رافق المترجم ورفاقه سلطان باشا مدة شهر ، وحضر ممركة حصار الدويداء، ثم اشترك في جميدع معارك الغرطة والغلمون وباب الجابية وقصر المظم ، ويعتبر من أبطال المجاهدين ، وقد امتاز بالتواضع ، واثر التطويق نزح الى حمان فالعقبة، سعيد عزيزه الملقب بأبي واشد ... هو ابن وشيد عزيزه ،ولد بحي مأذنة الشحم يدمشق سنة ١٨٩٤م وخرج الى الثورة، وسار مــــع الشهيد حسن الخراط وحضــــــر معادك الزور والنشابية والنبك ويبرود الابرلى ومعـــــــــارك المنجكية وجسير تورا والنطويق المــام ، وابلى في ميدان الجهاد خير بلاه .

وفي معركة حموره الاولى اصبِ برصاصة في خاصرته ،وتولى الدكتور امين رويجه معالجته في قرية بالا وشُفي بعد شهر ونصف ثم عاد الى ميدان الجهاد بعزية صادقة دون ملل ولا خور في عزيمته .

واشترك في معركة ( حموره ) الثانية وأستولى على حصان أصلان الجركي ضابط المنطوعة بمد مصرعه .

حكم بالاعدام ونهب بيته ، والتجأت عائلته الى بيروت ثم انسحب الى هان مع سعيّد العاص والامير عز الدين الجزائري ورجع ممها وحضر المعارك الاخيرة في الغرطة ونزح أخيراً الى حمان واقام فيها حتى صدر العفو العام فعاد الى دمشتى . وقد نشر رسمه فى الصفحة ( ٢٠٠) .

سليم هوجان (أبو سايمان) هو أبن فرحان العبد وزعم قرية المليحة السبتي وقعت فيها أكبر المعارك خلال الثورة السورية في المعارك، وكان كلماسهم أزيز الوصاص السورية في المعارك، وكان كلماسهم أزيز الوصاص سارع مع رفاقه لنجدة آخوانه، وقد حكم عليه بالاعدام ونهب الفرنسيون بيته وحرقوه، ولما أنتهت أعمال الثورة نزح الى همان وأقام فيها حتى صدر العفو العام عنه فعاد الى قريته.

ومن ابرز سجابا هذا المجاهد أنه أبي النفس صادقاً صبوراً لايجب الظهور، وقد أقض مضاجع الفرنسيين بشجاعته، وتوسطوا لاستسلامه فأبى كل عرض فيه الضعف والاستخذاء لوطنه ، ونظراً لضيق ذات يده فقد سمى له المجاهد السيد عبدو هيب الشيخ لدى دائرة الاوقاف فعين خادماً في الجامع الاموي ليستطبع تأمين اعاشته . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٥٣)

سمحة العظمه \_ هو ابن محمد العظمه ، ولدبحي الشاغرر سنة ١٨٩٨ م خرج الى الثورة مع ابناء خالته السّيد عارّف الفارس و خوانه وسار ممهم وحضر بعض الممارك ، ولما انتهت الثورة بقي بدمشق واستسلم .

سليم البستاني \_ هو بجاهد من حي الشاغر وبدمشق كان ثائر آشجاعاً، وقد قبض عليه و دخل سجن القامة ولم يعرف مصيره .

هصرع سايم وهنيو و محمود البلاص \_ خرج الاشقاء الثلاثة منير وسليم و محمود البلاص وهم من حي مز القصب بدمشق الى الثورة واشتركوا في بعض معاوك الفوطة ، وبدرت من الاخوين منيو وسليم البلاص حركات شاذة تتنافي مع كرامة الثروة والمجاهدين والغابة السامية التي من أجلها نذروا ارواحهم في سبيل تحرير بلادهم ، فقرز الثوار اعدامهها . وقد قتل مثير في قربة زملكا . وقتل مثير وشاهده ختيلا ناح وملكا . وقتل شقيقه سليم في قربة حزه ، وكان شقيقها مجمود البلاص غائباً ، فلما حضر الى بيت اخيه منير وشاهده ختيلا ناح عليه وابلغه عليه ، فحضر اليه المجاهد السيد احمد طلعت حفظي مع رفاقه وناداه اللاستسلام ، فأبن وكان متحصناً في بيته ، فألح عليه وابلغه ان شقيقه سليم قد قتل أيضاً ، وانه سيلحق بأخويه اذا لم يستدلم ، فاضطر للاستسلام ، ولما كان محصوماً بالاعدام من قبل الفرنة قتل بجادت اخلاقي في ببردت .

سليم الموداني – هو ابن خيرو بن علي المرداني وتكنى أسرته ب ( الحضري ) ولد بحي الشاغود سنة ٣٠٩٠ م وقد خرج الى الثورة والنحق مع الشهيد حسن الحراط وهو في الثانية والعشرين من عره ، وقد دافقه في المعادك . وصدف أبن كان مرابطاً ورفاقه في ، وقع جسر أبي سمره بالقرب من قربة الحياره ، ففاجئتهم قوة عسكرية وهم قلائل ، فاشتبكوا معها في قتال عنيف ، وقد اندب رفاقه وظل صامداً ببسالة مدهشة ، واسفرت المعركة عن اصابته برصاصة في جنبه ، فقبض الجنسد عليه وساقره جريحاً من الشاغور ليشاهده أهل الحي بقصد التشهير والتاثير على اعصاب الشائرين وقد أحبل الى المحكمة العسكرية ولتي من التعذيب والتنكيل الشيء الكثير ، وسمكم بالمسجن عشر صنوات لصفر سنه آنئذ ، ثم صدر العفو عن المجاهدين فخرج من السجن بعد ان قضى فيه ( ٣٠ ) شهراً .

سعية دَقَاق - هَوَ ابن رشيد بن شَاكُو بن عبد الرحم دقرق المللاب بآبي سعيد ولد نجي ألميدان بدمشق سنة و و و الم الساقة و عليه بالسجن خس عشرة سنة قضى منها خس سنوات في قلعة همشق و شيق الى خربة الفزالة لتشفيله بالامال الشاقة و فاستطاع الفرار تهاراً من بين حارسين افرنسيين و أذ قريد أعينها بالتراب وخف بسيره الى قرية الحراك و و منها الى ازرع فدمشق و والتحق في عصابة الشبيخ محمد الاشمر بعد حريق الميدان وكان عزباً وقداشتر كهذا الجاهدالذي اشتمر بفروسيته و شجاعته في عدة معادك في الفوطة . وفي معركة النشابية تجلت بسالته و فقد رافق القائد سعيد العاص والامير عز الدين الجزائري والحملة القادمة من عمان و وكان المجهدون يطلقون الرصاص على العدومن وراء المتلويس و فقال لاخوانه ( مانتيجة هذا العمل و ذخير تنا باتت على وشك النفاد ) وركب فرسه وكان في الطليعة واقتحم تل الذهب ولم يقف حتى وصل مو اقع الفرنسيين في النشابية والرصاص ينصب عليه و فهرب الجدوت كو المخفر و فاستولى المجاهدون على مافيه من سلاح وعتاد .

سامي دقيلق \_ هو ابن مصطفى بن شاكر بن عبد الرحم دقماق ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٥ م ، ولما دخل الدروز دمشق قبضى على والده وحمر بالسبح المؤبد ، خالتحق فروآ في الثورة وسار مع الشيخ محمدالاشمر مدة ستة اشهر وحضر بعض معادك الفرطة ، ولمأكان مسؤولاً عن اعالة عائلة كبيوة بسبب سجن والده المؤبد ، ضطر للانسحاب من الثورة والسفر الى حيفا ويافا وتماطى فيها مهنة التجارة ، وقد عاد الى وطنه اثر صدور العفو العام عنه وتوفي عزباً سنة ١٩٢٩ م .

شكوي دقماق هو أبن وشيد بن شاكر بن عبد الرحيم دقماق ، ولد في حي الميدان سنة ١٨٨٣ م ولما دخل الدروز الى دمشق أنضم اليهم ، وقد وشي به فقبض عليه وحكم بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ، ونضى في السجن مدة خمسة أشهر ، ثم سيق الى بصرى أسكي شم لتشفيله بالاشفال الشاقة فتحكن من الفرار لوحده من بين الحراس نهاراً دون أن يشمر وأ به ، وتوجه الى جبل الدروز ومنه الى الفرطة وأنفه الى عصابة الشيخ محمد الاشمر ، وأشترك في معارك الميدان ومعارك الفوطة وأنسحب ثر التطويق العام مع المجاهدين الى الازرق والاردن وعاد الى دمشق بعد صدور العفو العام وأنتقل الى رحمة ربه في شهر أذار سنة ١٩٤٨ م .

طاهر دقماق - هو ابن رشيد بن شاكر بن عبد الرحم دقرق ، ولد في حي الميدات بدمثق سنة ١٩٠٣ م ، اشترك في حملة الدروز على دمشق عام ١٩٢٥ م ، ثم قبض عليه وحركم بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ، وسيق الى بصرى اسكي شام انشفيله بالاشفال الشاقة ، فهرب مع ثلاثة عشر سجيناً قتل منهم اربعة برصاص الحراس الفرنسيين ، وتمكن من النجاة والوصول الى جبل الدروز مشياً على الاقدام ، ثم التحق في ثررة الفوطة واشترك في معارك الغز لانية والحجداية ومرج ساطان وجوبر ومعربا وعقربا ودوما وبابيلا ، وكان يوابط اكثر الاوقت في خط بلدا وبابيلا مع اقربائه برئاسة الشبخ محمد الاشمر . واثر التطويق اقام في حمان ثم اشترك في معركة داعل ، وحضر مع اخرته معركة الفرطة الاخيرة وعاد الى الاردن واقام فياحق صدر العفو عنه فرجع الى دمشق .

الشهيد قامم دقماق هو ابن مصطفى بن شاكر بن عبد الوحم دقماق ، ولد بدمشق سنة ١٩٠١ م كان تاجراً في خربة المجزالة ، ولما شبت الثورة اغلق محله التجاري وكان عزبا واشترك في الجهاد مع الشيخ محمد الاشمر وحضر معــــادك الفوطة ، واستشهد في معركة عقربا بنادينخ ٢٣ تموز سنة ١٩٧٣م، ودفن مع الشهداء الفحل والشربجي وغيرهما الذينوقموا في هذه المعركة الضاربة في حفرة واحدة واشتهر بالفروسية والبطولة .

شاهو دقم ق هو ابن محي الدين بن شاكر بن عبد الرحيم مقرق ، ولد بدمشق سنة ١٩٥١ م ، كان يتماطى العمل في جبل الدروز ، ولما وقمت الثورة ودخل الدروز دمشق قبض عليه وحكم بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ، وحيق الى بصرى اسكي شام لتشفيله بالاشفال الشافة ، وتمكن من الفرار مع ابن همه السيد طاهر دقم ق الى جبل الدروز ، ثم التحق مـع ابناء همه في الفوطة واشترك في الجهاد مع الشيخ محمد الاشمر ، وقد حضر جميسه المعارك وكان عزبا وعاد بمد صدور العفو العام الى دمشق .

ةالب دقماق ــ هو ابن مصطفى بن شاكر بن عبد الرحم دقاق ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٣ م ، ولما دخل الدروزدمشق

أنضم اليهم وتابيع سيره الى الغوطة دانضم الى عصابة الشيخ محمد الاشمر ، وقد حكم عليه بالاعدام ، وحضر جميع معاركالفوطة ولما انتهت احمال الثروة انسحب الى الازرق وحمان وعاد الى دمشق بعد صدور العفو العام .

الشهيد سعيد الحصري اشترك مع مجاهدي آل الحانجي في معارك الغوطة ، واستشهد اثناء مصادمته الحملة الفرنسية العائدة من دوما الى دمشق ، وكان الثوار يطاردونها حتى القصاع .

## «ش» أبطال آل عمر باشافي ميان ين الجهان

## الشهيد شفيق عمر باشا 1977 – ١٩٢٦

هو ابن عبد القادر بن سليم عمو باشا \_ واصل الاسرة من عرب الجزيرة ( المجادمة ) وكانت نقيم ببن منبيج والباب ، وتعرف هـذه العائلة باسم (الباسين) ثم منح ( احمد ) رتبة البشوبة فغلب لقب الباشاعلى كية الباسين ، ولد بدمشق يوم الاربعاء في ٦ رجب سنة ١٩٦٥ هـ - ع تشـرين الاول سنة ١٨٦٨ م . ونشأ في بيثه فاضلة ، ولما أبتليت البلاد بالاستعبار الفرنسي ، كان في مقدمة الرجال الوطنيين العامليين ، ومن اعماله البارزة انه في سنة ١٩٧٤ م اجتمع في ببته في داريا فخامة الرئيس شكري القرتلي والمرحوم احمد المفاني وغيرهما بقصد التعرف على ابطال المجاهدين ، وهم ابو دياب البرازي ، والشبخ وغيرهما بقصد التعرف على ابطال المجاهدين ، وهم ابو دياب البرازي ، والشبخ دب القديمي وسقيقه الشيخ طالب ، واحمد يقطيني وسعيد غازي وسعيد الاظن ، واحد الاجتاع عن مهاجمة مخفر باب السريجة و تدمير الحط الحديدي وحسر الكسوة وغير ذاك من الاهمال الثورية التي أقضت مضاجع الفرنسيين وجسر الكسوة وغير ذاك من الاهمال الثورية التي أقضت مضاجع الفرنسيين وقوع معركة قطنا حضر مربود ورفاقه الى داريا ، واجتمعوا بالشهيد شفيق همر باشا مع قوة قطنا حضر مربود ورفاقه الى داريا ، واجتمعوا بالشهيد شفيق همر باشا مع قوة كيرة من المجاهدين ، ثم ساروا الى قربة بيت ساير، وكان الفرنسيون يو اقبو نه وكيرة من المجاهدين ، ثم ساروا الى قربة بيت ساير، وكان الفرنسيون يو اقبو نه



استشهاده ... وثي به به ض المهروذين بولائهم الهسته مرين ، فأحس بالحطر بعد ان جرى تحري داره مرات ، فالنجأالى جبل الدروز ، وأقام عند سلطان باشا الاطرش مدة سنة ، وفي ايلة استئهاده حضر الى داربا لزيارة أمله وتنظيم شؤونه الزراعية وقد وشى به احد الوجوه المالكين في القرية ، فخرجت الى داره حملة عسكرية كبيرة مع الدبابات والمصفحات كائ يوافقها البناح الفرنسي (بيجان ) واستدلوا على داره ليلا ووجهوا الرشاشات الى باب غرفته عندما كان هو وزوجته وولديه الصغيرين

على واحسان ، وقد نادى اليه الجنود وانذروه بالحروج ، ففتح باب الفرفة قليلا ليرى من في الدار ، وكان ضوء المصباح يعكس وجه الشهيد الى الجنود ، فاطلقوا عليه نيرانهم الحامية فأردوه قتيلا ، واصببت امراته بجراح في فخذها وكسرت رجلها ، ولم يجرأوا على اقتحام غرفته حتى ضحى الصباح خشية مفاجأتهم بالفنابل ، فبعثوا بنساء الى البيت ليرين ماذا حل به ، فكان الشهيد مضرجاً بدمائه ، وزوجته مصاية بالاغماء ، وقد اصبب ولده على مجول في عينيه من شدة الوعب ، وكان ولده احسان رضيعاً ، فحملوا جثته الى همشق ووضعوها في المرجه امام باب العدلية القديم لتشهيره ببن الناس . ثم نقدم ابه همه المقدم المتقاعد ادبب بك عمر باشا واسناذن بدفنه ، فالحد الثرى في مقبوة الميدان الوسطاني . وكان مصرعه يوم الخيس في ٢٦ تشرين الاول ١٩٣٦م .



الشهيد عمو عمو باشا ، ولد بحي الميدان بدمشق ، ليسلم ، وشقيق المجاهد الشهيد شميق عمر باشا ، ولد بحي الميدان بدمشق ، ليسلة الاحد ١٥ شعبان ١٢٨٨ هـ وتشر بن الاول سنة ١٨٧١ م ، واثر النحاق شقيقه الشهيد شفيق في المؤوه ، وتعرض لضغط افرنسي شديد فاخ \_ م الى الثوار في الغوطة ، وقد اشترك في معارك الميدان والحيارة وطرد لمجاهسدون القوة الفرنسية حتى المدم ، فاستأذن وفاقه بزبارة عائلته في الميدان، وقد مرمن زقاق المسلخ وهخل الى الجادة ، وكانت قرة من منطوعة الشهركس توابط هذك ، فدخل الى دار ومكث فيها بضعة ايام ، وعندما اراد الحروج للالنحاق باخوامه كانت فرسه مربوطة بضواحي موقع الزفتية ، فوشى به احدا لحوزة كارشو امن بعده بشقيقه الشهيد من المي الاساطيح الجنبيسة قد دخلت من زقاق المرصلي ، وطوقت دار ، من المياب فوجد جنداً يطوقونه ، فأشهر بندقيته وخرج اليم نحو البب فاطلاق فتراجعوا من امامه واتجه نحوهم الى زة ق ضيق ، وقد اشتبك مع الجند باطلاق وتراجعوا من امامه واتجه نحوهم الى زة ق ضيق ، وقد اشتبك مع الجند باطلاق الرصاص ، وقتل عدة جنود .

وكان السفاح بيجان ، ومعه بضمة جنود قد اختفوا وراءه في بجرة ماء جافة ، فاطنقوا عليه الرصاص فخر شهيداً ، وذلك في ١ جادى الثاني ١٣٤٤ هـ تشرين الاول سنة ١٩٢٥م . فتركوه صريعاً على الحضيض، وقددفن بمتبرة اسرته وقد نجب ثلاثه اولاه وهم ابراهيم وعبد المجيد وبشير ، وهكذاكان مصرع الشقيقين فاجعة مؤلمة .

عبد الوهاب عمو باشا – هو ابن حسن بن احمد بن مصطفی محمود عمر باشا ، ولد بدمشتی سنة ۱۸۹۱ م و نلتی دراسته العلميا في المدرســـة الحرببة في استانبول سنة ۱۹۱۲ م وحضر معركة القنال الاولی والثانية خلال الحرب العالمية الاولی ، واصبب بعدة جراح وأسر في اخر معركة واقم في معتقل الاسماء لمية ، وكان ولما وقعت الثورة العربية الكبری اضم مع رفاق له الی الجبش العربی ، وكان مع المرحوم الشهيد شوكة العائدي وسمير الرافعي وغـــ يرهما من المجاهدين الوطنيين عندما دخل الماك فيصل دمشق .

وعند وقرع مجزرة خربة الغزالة اثو مقتل علاء الدين الدروبي ووفاقه من الوزراء كان قدّرًا لدرك قضاء ازرع ، ولما قامت ثورة حوران انضم الى الثواد الحوارنة وتوارى عن الانظار مدة شهرين ، ثم استدلم السلطات الفرزية ، فاجبر على الاستقلة من الحدمة ، وضاعت خدمانه في الوظيفة .

ولما قامت الحرب بين الحجازيين الهاشميين والسعو ديين تطوع مع لفيف من القواد والضباط وحضر معادك الحجاز وحصار جده.



في الثورة السورية وعندما شبت الثورة السورية عام ١٩٣٥م عاد من الحجاز ؛ واجتاز الغوطة بتسمين فارساً ؛ والتقوا مع الحراط وديب الشيخ ورفاقهم ؛ ثم التحق بابن همه واصف وشنيقه بمدوح في قرية عين ترما ، وقد كرس هذا المجاهد حياته في الجهاد وكان احد ابطال الثررات الثلاث العربية الكبرى والحجازية السعودية والسورية ، عدا عن بمض الثورات المنقطمة على الفرنسيين في وادي خالد والحارة والدير على مع بعض رجالات امثال صادق حمزه وطراف حيمور ابو ناصر كان حكم عليهم بالاعدام حيث كانوا يأنون من همان على ظهور الجياد ويغزون مراكز الفرنسيين ، واشترك في معارك عين ترما وجوبر وحموريه وكفر بطنا والمليحة ، وكان يرابط في عين ترما ويقوم بصد الحملات الفرنسية التي كانت تخرج بومياً من دمشق ودوما ، ويزوع الالفام في الطرقات العامة ، واشترك بوبط الشبكة الهاتفية ، واثر النطويق العام ظل وابن همه واصف وشفيفه بمدوح وفئة من المجاهدين زهاه تسعة عشر يوماً يتوارون في المهارون في الميل ،ثم التجا الى الاردن واقام فيه حتى صدور العفو العام سنة المجاه م فعين معلماً لاحياه خــدماته التقاعدية ، واحيل الى التقاعد سنة ١٩٢٨ م فعين معلماً لاحياه خــدماته التقاعدية ، واحيل الى التقاعد سنة ١٩٢٨ م فعين معلماً لاحياه خــدماته التقاعدية ، واحيل الى التقاعد سنة ١٩٢٨ م فعين معلماً لاحياه م

#### واصف عمر باشا ۱۹۵۰ – ۱۸۹۳

هو الجاهد واصف بن أبي الحير بن احمد عمر باشا ، ولد بدمشق سنة المعهد موتلقي دراسته الابتدائية بدمشق والاعدادية في الاستانة ، ثم انتسب الى سلك القضاء ، وقداستاجرحانوت السيدنسيب حزه في عين توما (الغرطة) ولمابدأت الثورة كان المجاهدون يفدون اليه فيقوم بواجب اطعامهم وابوائم، وخشي العاقبة فخرج الثورة مع قسم من زهماه همشق والغوطة ورابط في قربة عين توما ، وحضر معادك الغوطة ، وقد حكم عليه بالاعدام مرتين . ولما انتهت الشيورة في الغوطة نزح مع المجاهدين الى الاردن والازرق وعاد الى دمشق سنة ١٩٢٨ م ثو صدور العفو العام عن الثائوين .

وقد اعتبر مجاهداً فأحيت الحكومة له خدمانه ، وعين سنة ١٩٩٤ م منشئاً في دبوان الـ جل العام حتى ١٣ تشهرين الثاني سنة ١٩٥٠ م حيث أصيب بمرض الفاج ، واحيل على الـقاعد وتوفي يوم ٢٤ حزيران سنة ١٩٥٦ م .



مدوح عمو باشا هو ابن المرحوم حسن بن احمد عمر باشا ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٤ م و تلقى دراسته الابتدائية . و لما شبت الدورة السورية في عام ١٩٠٥ م خرج الى الغوطة و انضم الى ابن همه المرحوم و اصف عمر باشا ، و قد حضر معركة النبك الاولى و معركة عيون العلق في قارة مع المجاهد الشهيد ابراهيم صدقي ، والسيد عبد القادر القراص ، ثم عادوا الى عين ترما ، و لما وصل شقيقه السيدعبد الوهاب من حرب الحجاز الى الفوطة ساد معه في جميع معادك الفوطة ، وكان معاونا لقائد القوة الننفيذية و مديراً له جن الفوطة ، وقد حسم عليه بالاعدام واقام بعد انتهاء الثورة في عكما ، و عاد الى دمشق بعد العفو ، و بتي شقيقه السيد عبد الوهاب في عكما لوحده . و انتسب الى الحدمة في و زارة المالية و لا زال فيها ، عبد الوهاب في عكما لوحده . و انتسب الى الحدمة في و زارة المالية و لا زال فيها ،

احمد الشيخ يوسف احمد بركة \_ لقدوضعنا ترجمته مع آل هرباشا لصلاته الوثيقة بالشهيد شفيق عمر باشا ، واعتاده عليه خلال الثورة ، وهو ابن الشيخ بوسف بن علي بوكة ، واصل اسرته من صفد ، ولد في المرزة سنة ١٩٠٠ م ، وعندما شبت الثورة السورية انفق مع احمد غازي واحمد طعمينا من زهماه المزة والنحتوا في ميدان الجهاد ورابطوا في الفوطة الغربيسة وحمدود الميدان وقبو عاتكة ، واشتوك مع ثوار المزة وكفرسوسة وقبو عاتكة بمركة باب الجابية ، وفي معركة باب السهريجة جرح بكفه ورجله اليسرى وكسر عظم ساقه ، وقام الدكتوراسماعيل الاسطه بممالجنه في دار (عمر جنت ) في كفرسوسة ، وبعد شفائه ذهب مع رفاقه الى داريا وكان يلازم شفيق همر باشا ، وقد وشي به ، فعضرت قوة تحرت الدار وغبت ما فها واشترك بنجدة الشهيد حسن الحراط في معركة يلدا ، وبتخريب الحط الحديدي ما بين الاشرفية والهامة ، وبمركة جسرتورا وكان يرابط في قرية ببت جن مع السيد خليل مربود عند وقوع معركة جباتا الحشب، وبعد التطويق العام ، انسحب الى صدر ومنا توجه واقام مع احمد غازي في المطره وهمان الى ان صدر العفو العام فعاد الى قرينه .

وقد حكم عليه بالاعدام ونهب الفرنسيون بيت والده ، وحكم على والده بالاعدام فتوارى ثم عفي عنه وقداشتهر بالبسالة والاخلاقالفاضلة ، ونشر رسمه في الصفحة (٤٠٦) .

## عجاهدوآل الخانجي

خرج الاشناء الثلاثة السادة شفيق ( أبو ياسين ) المرلود بحي سوق القطن بدمشق سنة ١٨٨٩ م ، وسايان ( أبو شاكر ) المولود سنة ١٩٠٣ م الى ميدان الجه\_اد ، وكانوا استأجروا حانوتا في المولود سنة ١٨٩٤ م الى ميدان الجه\_اد ، وكانوا استأجروا حانوتا في قربة الافتريس ، فحرق الفرنسيون بيادرهم ونهبو احاصلانهم ، وسارمعهم فئة من المجاهدين منهم ، بشيو الحانجي ، والشهيدشو في المالح وعمايته ، وعبدو المالح والشهيد بوسف القباني ، ورابطوا في قربة جوبر ، واجتمعوا مع المجاهد الكبير المرحوم دبب الشيخ وعصابته ، مُ انضموا الى عصابة الشهيد حسن الحراط .

اشترك مجاهدو آل الحنجي في معارك المليحة وعربيل وجوبو الكبيرة وكفر بطنا ، وأبدوا بسالة مشهورة .

وقد جرح السيد شفيتي في ممركة الاشمري في عنقه ، وجرح السيد سليان في يده ، وعالجها الدكنور همدي سكر في همان ، وجرح السيد وحيه في معركة مقبوة المسيحيين بساحة الحضر بدمشق بجرح في عينه اليسرى وصدره ويديه، وعالجه الدكنور توفيق القصيباتي في قربة (البطيخي) ثم نقل الى الافتويس وعالجه الدكنور امين رويجة ، ثم نقل الى حي الاكراد وتولى الدكنور مصطفى فخري معالجته بشكل مستتر ، واثر النطويتي نزح الاخوة الثلاثة الى حمال وفلسطين ، ثم عادوا بعد العفو ونشرت رسومهم في الصفحة في ( ٤٣٦-٤٣٠ ) .

المجاهد ياسين الخانجي ولد بدمشق سنة ١٩٠٤م تسلل الى ميدان الجهاد في الفرطة مع رفاقه الشهيد فائق وصبري العسلي ونسيب شهاب وخليل الحمري ، واشترك في معركة يلدا وبابيلا وظل مدة ثلاثة اشهر ، ثم نزح الى مصـــــــر واقام فيها ثـــلاث حنهن وعاد بعد العفو الى وطنه ، ثم تولى وثاسة الحجمع العلمي بدمشق .



الشهيد عواظانجي ولد بده شق سنة ١٩٩١م وتخرج من المدرسة الزراعية وكان بردد على المنتدى الادبي في الاستانة ، وفي عهد الاحتلال الفرنسي حكم عليه بالاعدام لمناو أنه السياسية الفرنسية الاستجارية ، ونهب بيته ، ف فرح الى شرقي الاردن ، وقد تعرض الحاقات شق ففادرهمان الى مكة وتولى فهما وظائف كبيرة ، وكان يصدر جريدة (الفلاح) في ام القرى ، ولما وقعت الحرب بدين الم شهير والمعرديين ، امتطى الفقيد طيرة ليلقي منها على الجيش المعودي مناشير تحت عنوان (الصلح خير وابقى) يدعو فيها لحقن الدماه ، فقضى نحبه الوسقوط الطائره بالقرب من الجيش المعودي بسبب اصابتها بقنبلة من المدافع المضادة والاسلام ، وقد الفيمت له حفلات التأبين ، حيث تبارى في يرثائه الشعر امو الحطباء وكان رحمه الله من انبل شباب العرب خلناً ، ويجاهداً ادبياً وشاعراً .

جميل الخانجي هو بن شاكر بن همر الخانجي ، ولديده شق سنة ١٨٩٨م وتلتل دراسته في دار المعادين ، وسيق خلال الحرب العالمية الاولى الى الحدمة المنصورة ، ثم النحق بادرنه وجمة القوة س ، وعاد الى دمشق اثر مرضه وبقي حتى انتماء الحرب .

جهاده قام بدءابات ثورية لدى شيوخ حوران أثو انسحاب الملك فيصل من البلاد ، واشترك في الحرب الحجازية ، ولما شبت الثورة الدورية التحق في ميدان الجهاد ، فأنى الى الغرطة مع القائد مصطفى وصفي ، وخاص اكثر معاركها الدامية ، وكان يحضر الاجتماءات والمؤتم رات السياسية ، وذهب الى جبل الدروز لتأمين العتاد اللازم الهجاهدين والاسعافات الطبية ، وفوضه المجاهدون بحضور اجتماع (شنه) المشهرر ، وقد ذكرنا اخباره في حلقة جبل الدروز ، ثم عاد الى الغوطة واشترك في معارك دمشتى بقيادة القارقجي ، وقد حكم عليه بالاعدام ، وغهب بهنه ، و ثر النطويتى عاد الى همان وعين مديراً في احدى المدارس .



الشهيد شريف بك شريف سوار هو القائمام العسكري الشهيد شريف بن عبد القساه و شريف سوار ، والاسرة حجازبة الاصل ، ولد في حي قبر عاتكة سنة ، ١٨٨ م وتخرج من البكلية الحربية في الآستانة ، و درس الاركان الحربية في المانيا وكان من حزب العهد العسكري ، واحيل الى النقاعد برتبة عائمة م عسكري . ولما دخل المجاهدون دمشق في ١٨ تشرين الاول سنة ١٩٧٥ م ، قابله الشيخ محمد حجازي الكيلاني وحسن الحراط وابلغاه ان العلم السوري قد رفع فوق قلمة المزة ، فصمعالى مأذة الجامع و وضع المنظر على عينيه ، فصرعته رصاصة قائلة . وبعد حين اعترف قائله لاناس بانه الفائل ، فتربص له المجاهدون وقد حكم الشبيخ توفيق سوقية رئيس محكمة الثروة عليه بالاعدام ، فقتله الثوار ثأراً الشهيد المغدور .

شَفيق الوكابي \_ هر ابن سعيد بن محمود بن حسين بن حامد بن ابراهيم الوكابي ، والاسرة رفاعية حسينية ، وقد بوز منها مراد باشا ، ورضا باشا الوكابي وغيرهما من افذادالرجال ،ولد بحي الميدان الفوةاني سنة ١٨٩٤ م ، وتلقي هراسته الاعـــدادية بدمشق ، وتخرج خلال الحرب العالمية الاولى من مدرسة الضباط الصفار في بيروت ، ثم ننقل ببن البلاد التركية واشترك في جمة التموقاس مده سنتين ، وخلال الحرب أنّ باجازة صحية وبقي في البلاد .

جهاده - . النعق بالثورة العربية الكبرى ، ودخل مع الجيش العربي الى دمشق ، ثم تعاطى تجارة الحبوب في خربة الغزالة في حوران ، واشترك في معركة مياون ، وفي ثورة حوران ، ولما قتل علاه الدين بك الدروبي وعبد الرحمن باشا اليوسف ووفاة بم كان في خربة الغزالة ، ويعمل في الحقل الوطني سراً ، فكان ابوالحير الجندي متصرفاً لحوران وزكي بك الحلبي قائداً الدرك ، وكانوا يقردون ما يجب اتخاذه من الحركات الوطنية ، ويقوم هذا الجاهد بتنفيذها ، ثم وشي به ، وأبلغه القائد زكي الحلبي ازماع الفرنسيين على اعتقاله ، ففادر فوراً حوران الى عمان ، وانتسب الى خدمة الجيش العربي في همان ، ثم التحق بجيش الملك على واشترك في حرب الحجوز ضد السعوديين وحصار جده .

في الشورة السورية \_ عاد مع فريق من اخوانه الضباط وانضموا الى الثورة السورية في الغوطــــة ، وقد قام الججاهد بدعايات واسعة النطاق لخـمة الثورة واخراج الشباب الى ميدان الجهاد واشترك في ممارك يلدا ، وبابيلا .

ثم عاد الى عمان ونزل الى جبل الدروز، والنقى بالدكنور عبدالرحمن الشهبندر وبتي مدةطويلة، واشترك بمركة السويدا يوم احتلها الفرنسيون، ثم عاد الى الفوطة بناء على رغبة الشهبندر وكان يوافقه المجاهد ابراهيم الفحل الممروف بأبي حمره، وحسن المطيط، وخاض اكثر معسارك الفوطة، وقبل خروج الحلة الكبيرة اصيب بالحى مع الجاهد الشهيد زكي الحابي وقد عالجه الدكتور توفيق القصياتي.

وبعد النطويق العام انسحب الى الجبل ، ثم نزح الى عمان وفلسطين، وعاد الى وطنه بعد صدور العفو العام عن المجاهدين لقد امتاز هذا المجاهد باخلافه الفاضلة ، وقد حكم عليه بالاعدام، ونهب الفرنسيون دار. وبيوت اقربائه، رعرض عليه الفرنسيون الحدمة في الجيش فأبى وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٤٥ ) .

وكي الوكابي ولد بدمشق سنة ١٩٠٣ م ولمـــا بدأت الثورة الـورية عام ١٩٢٥ م خرج مع اخيه الاكبر المرحرم رأفت الركابي من دمشق الذهاب الى حانوتها في حوش الدوير في الفرطـــة ، وبينما كانا في الطريق صادفها بعض الجاهدين فركبوا معها في عجلتها الحاصة .

وكانت حملة افرنسية تجوب الفوطة فنزل المجاهدون من العجلة وتواروا بين الادغال ، وقبض الجنود على الشقيةين ووجدوا كمية من الحرطوش في العجلة ، فأوثهرهما من الارجل الى الايدي من الحلف وثاقاً شديداً مهلكا . واتصل أمر ماحل بها الى دمشق ، فأمرع احمد الوكابي الى استاذهماوهو احد الرهبان في مدرسة الفريو ، وطلب مداخلته لدى البعثة الفرنسية ، فاهتم الراهب و فهب فوراً الى السلطة الفرنسية وعرض على المحرولين فيها بان المقبوض عليها هما من تلامذته ولا علاقية لهما بالثورة فاقتنموا ، وأرسلوا رسالة في طائرة الى قائد الحلة ، وطلبوا منه تأمين ارسالهما الى دمشق ، وقد سجنا مدة المنحقيق ثم اطلق سراحهما ولو تأخرت الطؤة ساعة واحدة لاعدما رمياً بالرصاص .

واثر ذلك اصدرت المحكمة العسكر بة بتاريخ ممايس سنة ١٩٣٦م قرارها وقد جاء فيه : و ان المحكمة لدى تطبيقها الذيل الاول من المادة ( ٥٨ ) حكمت على كل من زكي ورأفت الركابي بالاعدام، وحجز اموالها واملاكها وادارتها بمرفة الحكومة. ثم عادا الى دمشق بعد صدور العفو العام عن المجاهدين ، ومن المؤسف ان يلتى السيد رأفت الركابي حتفه في عام ١٩٥٤م بيده نتيجة اصابته بمسدسه رحمه الله .

الشههدان شريف لباد وعبدو الشوا التحقا في ميدان الجهاد ، وفي الممركة الاولى الواقعة في أرية الملبحة اصيبابجراح

خطرة ، ولم يكن اذ ذاك قد النحق في الفوطة أحد من الاطباء لاسعافيها ، فحملا سرا الى دمشق لمعالجتها فيها ، وشاءت الاقدار وسوء حظها ان ينقدم الوشاة الحرنة 'لاخبار عنها الى السلطات الفرنسية ، فجاءت قوة من الفرنسيين حملتها الى السجن بحيالة يرثى لها ، وقد ظلا في السجن مدة ثلاثة اشهر لقيا خلالها اشد انواع التعذيب ، ثم اعدما شنقاً مع فخري الحير اط في اول شهر شباط سنة ١٩٣٧ م .

الشهيد شفيق العطار الملقب بالسكوي - هو ابن محمد بن محمد العطار الملقب بالسكري ، ولدبجي سوق القطن بدمشق وقد نلقى العلم في حلقات الشيوخ ، وقد تأثر بوعظهم وارشادهم فهب الى الجهاد فكان في الوعيل الاول في عصابة الشهيد حسن الحراط، ولما يمضي على زواجه الافترة وجيزة ، وقد اشترك هذا الشهيد الجريء في معادك الغوطة وابدى فيهابسالة فائقة ، وصدف أن مرت حملة من مقطوعي الشركس فصادفته مع رفيقه المجاهد منير الخطيب في اراضي قرية نوله ، وكانا مجالة اعياء شديد من نوبات الحمى ، فاستاق الجند منير الخطيب ليدلهم على الطريق ، فاستطاع الهرب منهم ، وبعد حرق احد الحوانيت عادت الحملة برافقها جاسوس ميداني ، فابلغهم بان السكري هو من الثوار ، فقاده الجند ، ولما وصل الى الميدان توقف وشرب الماء .

ثم امتنع عن السير معهم وطوق بيديه عاموه الكهرباء ، وقد آثر الموت على سرقه مكبلًا بالاصفاه وتشهيره امسام اعين الناس ، فأطلق الفرنسيون الوصاص عليه فاردوه قتيلًا، وكان لمصرعه ابلغ الاثر لما امتازبه من اخلاق فاضله ووطنية مثلى وشجاعه نادرة ودفن في مقبرة الميدان .

الشهيد شريف الوحبي \_ هو ابن سعيد بناحمد الوحبي ، ولدبحي الشاغور سنة ١٩٠٧م حضر منهان مع حملة المجاهدين المه الموطة واشترك في موقعة النشابية ، وكان الامير عز الدين الجزائري في هذه الحلة ، ولما انسحب الامير مع نفر قليل من المجاهدين الى وادي بسيمة ، كان المذكور بينهم ، وقد استشهد في ميدان المعركة بتاريخ ١٩ ايار سنة ١٩٣٧م فأصيب برصاصات عدة وبقي حياً مدة ثلاثة ايام فكان يتعرض لحر الشمس في النهار ، والمبرد القارس في الليل فنزف دمه والنهبت جراحه وانتشر الدود فيما ، وقد حضرت والدته وشقيقه الى مكان مصرعه ، وعادوا لجلب سيارة لنقله فوجدوه قد فارق الحياة ، وقد دفن في كروم قربة الدربيج وكان عزباً ، وابدى في جميع المعارك التي حضرها بطولة فائلة .

شفيق سايمان ــ . هو المناضل الوطني الممروف الاستاذ توفيق بن حــني بن سليمان ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٣م ، وتخرج من جامعة الحقوق بدمشق سنة ١٩٢٦م ، وتعاطى المحاماة .

نضاله الوطني .. . لما احتل الفرنسيون دمشق ، كان طالباً في مدوسة التجهيز فقام معرفاقه السادة فهدي ومصطفى المحايري وعادل حتاحت ، ومحود البيروتي ، ونادر الساطي ، والدكتور سعيد فتاح الامام وغيرهم من شباب دمشق بناسيس منظمة قامت بنشاط وطني سري . وفي عام ١٩٧١م افتصخ أمر هذه المنظمة ، فقيض الفرنسيون على بعض افرادها ، واستطاع الافلات والنزوج الى حمان ، وأقام فيها ثلاث سنوات ، وقد حكم عليه بالسجن مدة عشرين عاماً ، ثم عني عند ، فعاد الى دمشق وأتم تحصيله الجامعي ، وفي سنة ١٩٧٦م ، أعتقل مع بعض رفاقه وسجنوا في قلعة دمشق ، زهاه خمسة عشر يوماً بسبب دعاياتهم وتحريضهم وتأبيدهم حركات الثورة ، وكانت آشد في مراحل الدور الثاني ، فأطلق مراحه دون محاكمة ، وعندما تشكلت الجمية واستمر فيها حتى اغلاقها . وفي سنة ١٩٣٣م ، اشترك مع رفاقه بتأسيس عصبة العمل القومي ، وكان عضواً مؤسساً ، وقامت هذه العصبة بإهمال وطنية معروفة . وفي سنة ١٩٣٣م أعتقل بجرم جمع عليه الاسلحة وتهريبها الى فله طين لمؤاذرة المجاهدين في حروب فلسطين .

وانتهى الامر ببرائته لفقدان الادلة . وفي سنة ١٩٣٩م أعنقل الفرنسيون بعض الوطنيين ففر مع القائمين على عصبة العمل القومي الى شرقي الاردن ،ومنها الى العراق وصدر الحكم عليهم غيابياً بالسجن مدة عشرين سنة ومثلها نفياً من البلاد . وفي سنة ١٩٤١م اشتركِ مع اخوانه السوربين بقيادة القاوقجي في المعارك ضد البريطانيين في العراق . 

### « ص »

## الوطني الجبار الدكتور صبحي أبو غنيمه ١٩٠٢



هو المجاهد الوطني الفذ المنفاني مجدمة قوميته العربية بكل تواضع وصمت الدكتور صبحي بن علي بن هر ، انحدرت اسرته من عشيرة ابي غيمه في الصعيد المصري ، ونزحت عندما اجتاح ابراهيم باشا المصري بجبشه عسكا فتحاً ، وقد امتلك جده عمر طراحين ، وكاث يتاجر بالحبوب والطحيين ويوسل اولاده الاربعية الى جهات عجلون والاردن ، ومنذ ذلك العهد تأسست علافات آل أبي غنيمه في الاردن ، حيث استوطن والد المترجم اربد وبني فيها بعض العقارات .

مولده ونشأته . . ولد الدكتور المترجم في ادبد سنة ١٩٠٧م ونشأ في بيئه فاضلة كان لها أبلغ الاثر في توجيده أطوار حياته الوطنية ، وتلتى دراسته في دمشتى ، وفي عام ١٩١٧م دخل مدرسة الهندسة العليا في الآستانة بعد المسابقة ، ثم مرض بالحى الاسبانولية وعاد الى دمشتى وكانت الحرب العالمية الاولى قد انتهت .

در استه العالمية \_ . وفي سنة ١٩٢٢م سافر الى المانيا وانتسب الى جامعة برلين الطبية وتخرج منها سنة ١٩٣٨م متخصصاً بالامراض الداخلية .

عاد الى مسقط رأسه في اربد وفتح عيادة طبية ، وبدأ نضاله السياسي في ذلك الحين ، وأصدر جريدة أسماها ( الميثاق ) ولما اوقفتها السلطات الاردنية ، كانت الصحف الفلسطينية مسرحاً لمقالاته الوطنية الداوية .

العرض والاغواء . . عرض عليه منصب وئاسة الديوان المديجي بشروط معينة ، منها الابتعاد عن السياسة الوطنية ، فأبى ذلك بكل شم واباه . ورأى البيئة في اربد ضيقة المجال ، فنقل عيادته الى حمان ، وازع نطاق عمله في الحنل الوطني ، حتى أفض مضاجع السلطات الاردنية ، فلجأت الى النضييق والمعاكمة بانواعها المنحطة للتأثير على حمله الطبي علم بفت ذلك في عضده ، وفشلت نلك الوسائل دون جدوى .

وفي مناسبات وطنية حضر الدكتور الى دمشق ، فألتف حوله احرار البلاد ، وفي هذه الفترة مدأت مراسلات فيما بينسه

وبين الامير عبد الله بمواضيع تتعلق بالاحمال الوطنية وضرورة السير في الانجـــــاه السياسي القويم ، فأجابه بكلمة مأثورة وهي. و لا أرجع اليها ، مادمت أميراً عليها ، وفعلا فانه لم يعد الى الاردن واستوطن دمشق .

فواره – وفي سنة ١٩٤١م ، ضاق ذرعاً من مراقبته المستمرة ففر الى حلب وتوارى عن الانظار مدة اسبوعين ، وهيأ لنفسه السفر الى المانيا على متن طائرة المانية لحقت الطائرة التي أقلت القائد فوزي القاوقجي الجريح وعادل العظمة ، وكائب من رفاق الدكتور فرحان الجندلي من حمص والدكتور محمد حجازي من الاردن وبعض الفلسطينيين .

أقام الدكنورالمترجم في المانيا وايطالبامدة الحرب والمي من أهوال الغارات الجوية ماهوممروف،ثم اقام في المجرمدة سنتين. عودته \_ . وفي سنة ١٩٤٥م عاد الى دمشق ، فدعاه الامير عبد الله الى همان ، فذهب واحتفى بمتصمه احتفاء لائقاً ، وزاره في بيته ثم رجع الى دمشق .

وفي عام ١٩٤٧م دعاه مرة آخرى وفاوضه لتشكيل حكومة بشروط ، منها تنفيذ مشروع سوربة الكبرى ، وطلب منه باصرار والحاح ضرورة مقابلة السفير البريطاني الذي كان ينتظر هذه المقابلة بشوق واهتمام ، فقابله مدة ساعتين للوقوف على نواياه في المراضيع التي مر ذكرها ، وكانت النتيجة أن راض الدكتور كل عرض واغراء ورجع الى دمشق .

و في سنة ١٩٥٥م دعاه الملك حسين رسمياً الى همان للتماون ممه ، وبعد بقائه في الاردن مدة عشرة ابام ، عاد دون ان يرتبط معه بشيء .

ومن رفاقه في النضال القومي ، عادل العظمة ، طاهر الجقه ، حسين الطراونه ، نمر الحمود ، محمد الحسين ، محمد 'لمعيسن ، سلبيان السودي ، تركي الكايد ، سالم الهمداوي ، وهم من رحالات الاردن الذين امتازوا بالمقيدة الوطنية الصلدة .

آثاره .. أخرج خلال مدة وجوده بدمشق مؤلفه الشهير ( نظرة في اهماق الانسان ) وهو أول مؤلف نطرق بمواضيمه الطبية الخطيرة التي لم يسبقه الى الحرض فيها احد ، وكانت أبحاثه نتيجة دراسات عميقة مستمصية استطاع بفضل جهوده ومثابرته على البحث والتنقيب أن يقدم الدكتبة الطبية أجل مؤلف مفيد في عالم الطب ، وما زال يواصل العمل لا كمال سلسلة دراساته . وقد جاء في كتاب أخرجته جامعة ( برينستون ) بعنوان بملكة الاردن، وقد ورد فيه عن الاثر الذي تركه الدكتور ابو

والكناب الثَّني بعنوان ( بتروَّل العرب ) للمستوروزفلت نجل أخ الرئيس روزفلت ، وكتاب الدكتور عزة النص وعنوانه الوطن العربي ، وقد أطرى المؤافون مواهيه الفذة .

غنيمه في نفسية النشيء الجيل العربي في الاردن والبلاد العربية .

امتاز هذا الوطني المناضل بسجايا فاضلة ويتمتع في المجنمع بمكانة بارزة › وقد اشتمر بشهامته ونجدته ومكارمه ونطاسته في اختصاصه الطبي ، وبالاضافة الى كل هذ السجايا فهو شاعر ملهم مبدع ، وله ديوان شعر واكثره في الوطنيات .

## صفوت آغا الجيرودي ۱۹۳۶ – ۱۹۳۶

هو ابن خالد الجيرودي ، ولد في قرية جيرود سنة ١٨٨٩ م ، كان هذا الججاهد الباسل وحيدًا لوالده الذي زجه في غمار الثورة ، وهو ابن اخت سليم آغا الجيرودي ، ومن انغرابة ان يكون صفوت آغا على طرفي نقيض مع خاله في العقائد .

ولما زحف الثوار الى الضمير واستسلمت حاميتها ، حضر المجاهدون سعيد العاص وعبد القاهر آغا سكر ، والشيخ توفيق

سوقية وغيرهم الى جيرود ، وقد تطوع زها، ( ٣٠٠ ) ثائر من هذه القرية وقرى المنضمية والرحيبه وتزعمهم المجاهد صفوت آغا وسارواالى الفوطة واشتركوا في بعض معاركها، وفي معركة النبك الثانية ذهب وناجي آغاعلى وأسخسين فارساً لنجدالقاو قجي والعاص، وابلى في ميدان الجهاد خبر بلاء .

واشترك هذا المجاهد ورجاله في معركة عيون العلق، وبعد معركة النبك حضرالفرنسيون الى جيرود ونهبوا داره وحرقوها واعتقلوا والده خالد آغا وسيق الى حمص مع مفتي جيرود السيد محمود بن سليم الصالح الجيرودي ، ثم أعيدا الى النبك وافتداهم الاهلون بمبلغ ماثتي ليرة عثمانية ذهباً تبرع بها اهالي جيرود مع غرامة ( ٢٠٠ ) بندقية حربية ثم أطلق سراحها ، وقد نكل الفرنسيون ايضاً بالسيد عبد المالك وعبد النبي الجيرودي ، وخرج عبد الكريم وعبد الحليم الجيرودي الى الثورة ، وحضر عبد الكريم الجيرودي معارك عربيل والربحان وكان شجاءاً مخلصاً .

ولما انتهت الثورة نزح الى جبال جيرود مع رجاله ، وكانوا زهاء ( ٥٠ ) فارساً ، وكان يتودد الى القريتين ، ثم توسط له بعض اصدقائه فصدر العفو عنه وعاد الى بيته فوجده خراباً ، وتوفي سنة ١٩٣٢م ودفن في قرية جيرود ، وأعقب ولداً وحيداً هو السيد خالد وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧٤ ) .

ناجي آغا الجيرودي – . هو ابن جودت بن ناصيف الجيرودي ، ولد في قرية جـــــــيرود سنة ١٩٠٥ م ونشأ على كره الله نسيين المستعمرين ، ولما نشبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، كان يراقب احداثها ووقائعها عن كتب .

التحق المترجم مسع اخوانه في انثورة ورابطوا في الغوطة وحضر معادك الربحان وعربيل والنبك الثانية ، وفي معركة يبرود جرح برصاصة في صدره وتولى معالجه الدكتور امين رويجه في دوما ، والدكتور توفيق القصيباتي في عين ترما ثم شفي وعاد الى الجهاد . وجرح في ركبته اليسرى في معركة بيت سوى . ثم اشترك في معركة كفر بطنا وصد ببسالة ، ولما انتمت اهمال الثورة سار مع اولاد بجبوح من النبك ، فكانوا في الله يلجأون الى الجبال ، وبقي مدة ستة اشهر ، وفي موقع العطنه شرقي جيرود دهمتم قوة افرنسية وأسرتهم ، وسيقوا الى سجن الغلمة بدمشق ولةي من العلماب والتنكيل الشيء الكثير ، ثم صدر العفو عنه وخرج من السجن عام ١٩٢٨ م وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧٤ )

الشهيد البطل صلاح الدين البستاني هو ابن سعيد البتاني والاسرة حلبية الاصل ، نزح والده من حلب وأقام في دمشق ولد سنة ١٩١٢م وتلقى دراسته في المدرسة العسكرية بدمشق ، وقد طرد وشقيقه الدكنور سيف الدين البستاني من المدرسة العسكرية لاسباب سياسية تتعلق بالكر امة العربية ، ثم عين في الحط الحجازي واظهر نبوغاً وذكاء نادراً ، فترقى في المناصب حتى السبح مفتشاً للمخط بين دمشق ومعان وكان على علم بالحطط الحربية وأسرارها من الاستانة حتى المدينة المنورة ، وكان يخرج الى ضواحي الكسوة الى المواقع التي تمر فيها القطارات بالاراضي المنحنية المعوجة فيضع فيها أو ثل سببت حوادث كثيرة لندهود القطارات دون ان يعلم به احد .

ازماعه على الالنحاق بالثورة العربية الكبرى \_ . ركب القطار الى معان برافته شقيته الصغير السيدعبد الفتاح وموظف في الحط الحجازي كان شؤماً عليه ، وعبروا الحدود بواسطة دليل من العرب الى ان وصلوا الى معسكر الامير فيصل بحمل قنبلتين يدويتين الدفاع عن نفسه عند الاقتضاه ، واستقبل مجفارة فأظهر رفيقه حسداً وكرها له فوشى به الى الامير فيصل بأنه مجمل قنبلتين وقد جاء لاغيله ، فسجن مع شقيقه في بئر عميتى وحكم عليه بالاعدام ، ولماحان موعد التنفيذ اختصم الموريون والعراقيون من اجل اعدامه ، فخشي فيصل ان يكون اعدامه سبباً التفرقة فنفي الى معتقل مصر ، وفيها سمى مع الاسرى العرب التطوع، وبلغ الامير فيصل مسعاه فأمر بمجيئه الى العقبه مع المنطوعين ولما وصل امر فيصل باعادته الى مصر . فاحتب المتطوعون على ذلك ، اضطر فيصل لقبوله معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن رئيساً المحاسبة في قصر فيصل ، ودخل معهم وعبن و نفيت و الحطر الحجاري .

في همد الفو نسيين -. اشترك مع شقيقيه الدكنورسيف الدين وعبد الفتاح البستاني في معركة مبساون على وأسخ مين منطوعاً من السوريين

واثر دخول الفرنسيين دمشق اعتقله الفرنسيون بضمة اشهر ، وقد قــــام السيد اديب الكَلَسلي بنهريبه من السبعن ، وكائث ثورة حوران آنئذ قنمة فأزمع على الالتحاق بهــــا وعند وصوله الى المعضميه تصادف مــــع مفرزة افرنسية واشتبك معها، فصرع بمض افرادها ونفد عتاده فقبض عليه ، وبعد تعذيبه ربطوه برجله في حبل موثوق الى السيارة وجروه وتفتت ارباً ارباً ، ولم يبق له اثر لدفنه في قبر معروف .

الشهيد صادق حمزه – هو من جبل عامل ، اغراه رضا باشا اثناء غياب الشهيد احمد مربوه عنه دهابه لاستقبال الملك عبد الله عند عودته من الحبح في معان بالقيام مع بقية ابنهاء مربود ورجالهم ، والشيخ مصطفى الحابلي الحوراني وغيرهم بالهجوم على درعا ، فاشتبك المجاهدون مع القوات الفرنسية فيها واستشهد صادق حمزه وعدد كبير من المجاهدين في ههذه المعركة التي وقمت سنة ١٩٢٤ في اراضي نبع الصخر .

الشهيد صبري الخباز \_ ولد بحي باب السريجه بدمشق سنة ١٩٠١ م كان خلال الثورة السورية في الفوطة يجازف بحياته ويقوم بمرازرة الجاهدين بصورة فعلية ، وينقل اليهم مامجتاجونه من سلاح وعتاد .

و في شهر حزيران سنة ١٩٢٦ م كان مجمل سلة مليَّه بالذخيرة الحربية جلبها من حي الاكراد ، وبطريته الى القابوت قبض الفرنسيون عليه فأعدم رمياً بالرصاص ، وكان شجاعاً مخاطراً .

الشهيه صبري شاشيط - هو من اهالي حي الميدان التحتاني ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٨م كان متطوعاً في الجيش الفرنسي المختلط عند نشوب الثورة ، وقد فر من الجندية والتحق بالمجاهدين في الغوطة مع وشاش كان يجسن الوماية فيه . وقد حضر جميع المعارك وابدى شجاء\_\_ة فائنة ، واستشهد في معركة حموره عند جسسر مفرق حموره وسقبا ، وقدد نقل جثانه الى قرية الافتريس ودفن هذك ، وقد فقدت الاسرة معيلها الوحيد وعاشت بفقر واحتياج .

الشهيد صالح ادريس – هو من مجاهدي قرية جوبر ، ولد في جوبر سنة ١٨٩٦م تلك القرية الخالدة التي كانت عرضة لوطأة زحف الحلات العسكرية الفرنسية في كل يوم ، وكان فريق من ابطال المجاهدين يرابطون فيها اصدها ، اشتهر هذا المجاهد بالجرأة والاقدام ، وحضر مارك الفرطة حتى كتبت له الشهادة في معركة جوبر الكبيرة ، التي صمد فيها مع الشهيد يوسف الفياني وابناه الحانجي والشمر اوي واقرانهم . وقد تحتق ان فئة من المجاهدين الذين كانوا يوابطون في جوبر كانوا يتخلفون عن الاشتراك في صد الحملات ومجتجون بالذهاب لطلب النجدات من اخوانهم المرابطين في مواقع اخرى ، فهؤلاء الوعاديد كانوا مجنفون في المواقع الحرجة ثم يظهرون ومجنلون بين المجاهدين كالابطال وماهم الا اشبه والرجال .

الشهيدصالح القربي – هوابن حسنااذربي منحي قبرعاتكه بدمشق، خرج الىاشورة السوريةعام ١٩٢٥موحـفرمعاركها وكان شجاعاً باسلًا، وقد اشترك في معركة زاكية واستشهد فيها مع الشهيد شوكة العائدي .

الشهيدصادق مطو (ابو صلاح) - هوابن يجي الهواري الملقب ( مطر ) ولدبجي المهارة سنة ١٩٠٢م كان عزباً ووحيداً لأمه عندما لبى نداء الجهاد ، وقد النحق بعد عشرة ايام من خروج الحراط الى الفوطة وسار في عصابة ديب الشبخ وحميكم عليه بالاعدام لقيامه مع رفاقه كامل الشماط ومحي الدين العابي بقتل جنود قافلة من الجند الفرنسي كانت تقود عجلات تنقل الحبن الى الشكنات ، وقد استولوا على العجلات وما تحمله من غنائم وخرجوا بها الى قربة برزه ، واشترك هدذا المجاهد بمارك النبك الاولى والثانية ويبرود وقاره وتنقل في الفوطة

واثر النطويق الاخير نزح الى همان ، وأقام مدة ثم عاد مع سعيد العاص والامير عز الدين الجزائري في الحملة الاخيرة .

وفي معركة الزور الاخيرة خر شهيداً في ساحة الشهرف مع رفاقه عبد الفني نجيب وحدن عوض وغيرهما ، ودفن في سقبا بتاريخ ١٧ مايس سنة ١٩٢٧ م ونشر رسمه مع مجموعة من المجاهدين في الصفحة ( ٣٤٨ )

صبحي العمري - هو من اسرة العمري بدمشق ، ولد فيها وتخرج من الكاية الحربية ، واشترك في معركة ميسلون ولما الندلعت نيوان الثورة السورية اشترك في بعض معاركها . وهو من قواد الثورة الذين أبلو في معركني ( داعل وزاكية ) أفضل البلاء وأبدى شجاعة ودربة عسكرية مشهودة .

شغل المترجم عدة مناصب هامة في الجيش العراقي، وفي عام ١٩٤٣م تولى مديرية شرطة دمشق فأحــن ادارتها، ثم استقال منها عام ١٩٤٥ م وفي عام ١٩٥٠ م أصبح نائباً في المجلس النيابي السوري .

صالح الداغستاني هو خال المجاهد المعروف السيد سعيد الترمانيني ، وقــــد اشترك في الثورة من اولها الى اخرها ، وحضر مع نظير النشيراتي وقائمه ، ولما انتهت الثورة نزح الى شرقي الاردن وعاد الى الوطن بعد صدور العفو العام .

صالح الخضري – هو من مجاهدي حي مأذنة الشهم ، وقد خاص اكثر معارك الغوطة .

صالح سلو \_ كان في ميدان الجهاد وأبلي في المعارك احسن البلاء ثم نزح بعد النطويق الى همان وعاد بالعفو الى دمشق .

## "d»

## الامير طاهر الجزائري ۱۸۷۲ – ۱۹۳۶

ان تاريخ الاسرة الجزائرية العظيمة حافل بملاحم الجهاد ، وقد امثلات يطون الناريخ في اخبـادهم وذكر محـامد آثارهم ومآثرهم ، وصاحب هذه الترجمة هو احد امراه الاسرة البارزين ،الذي كان وراء كل قضية وطنية لها مساسما بالقومية العربية .

هو الاميرط هر بن الامير احمد بن الامير عبد الفادر الحين الجزائري فارس الامة في جهاده المشهور ، ولد في دمشق سنة ١٨٧٧م ونشأ في مهدالمز والفضائل، وتلتى علومه العربية الابتدائية والدينية على علامة عصره الشبيخ محمد المبارك ، وعلومه المصربة والمغة الفرنسية والتركية في المدرسة العاز اربة بدمشق والمدرسة السلطانية في بيروت ، ثم تعاطى الاهمال الزراعية في الملاكه الواسعة .

خدماته الاجتاعية – كان في الرعيل الوطني الاول ، وأسهم في جميـع الحركات القومية العربية ، وكان احد مؤسسي جمعية ايفادالبعثات العامية في الديار الغربية وركن من اركان الجمعيات الماسونية .

في الحرب العالمية الاولى و النداء تنيران الحرب العالمية الاولى و تولى جال باشا السفاح قيادة الجيش الرابسع في سورية ، احس شباب العرب بنواياه الفتاكة نحرهم ، فالنجأ اليه عدد من العاملين في القضايا العربية ، واجتمعوا لديه في حوش بلاس وسهل لهم سبل الفرار من بطش السفاح جال ، ولما هرب الشهداء الامير عمر الجزئري والامير عارف الشهابي وتوفيق البساط وهمر حمدوع بدالغني



المريسي وابراه بهباشا هاشم اكتشف امر هفاعتقلنه الحكومة التركية واحالته مع قافلة الشهداء الاولى الى الديوان المر في الحربي في عاليه. خلاصة قرار انهامه والحكم عليه بالاشفال الشاقة الموقتة – دنيين انه أخبر المعتمد الفرنسي بمايتملق بالسر قيات المسكرية وهو الذي سهل فرار عبد الغدني المريسي ، وخلاف هذا فقد تبين انه اشتغل مجركات تدعو القيام ضد الحكومة ،

وقد نضى في السبحن سنة واحدة قضاها في سبجن بيروت ، وبعد اطلاق سراحه استأنف نشاطه السياسي واحب ان يلتحق باخوانه ، وقد التتى بالشهيد احمد مربود في موقع البسانين في البادية ، وافهمه مربود بان الشهداء عبد الغني العربسي ورفاقه قد قبض عليهم فعاد مع احمد مربود .

اعتقاله الهوة الثانية - اعتقلته الحكومة التركية الهرة الثانية واحالته مع قافلة الشهداء الثانية الى المحكمة العرفية في عاليه فحكمت عليه بالاعدام ، ثم ابدل مجكم المؤبد مع الاشغال الشاغة ، وقضى من حكمه سنتين في سجن قلمة دمشق ، ومن ثم اطاق سراحه بمفو خاص قبيل انسحاب الاتواك من سووية .

في العهد الغيصلي – عـين في عهد الملك فيصــــل الاول عضواً في مجلس الشووى ، ثم الغي تعيينه من قبــل الغرنسيين بعد احتلالهم دمشق ، لمراقفه السلبية منهم .

جهاده - لقد جاه في مذكرات الجنرال صراي ( سكوت سراي ) المطبوع بان الامير المترجم كان الدامل الاول في اعداد الثورة السورية والمحرض عليه بالاشتوك مع قنصل بريطانيا المسترسمارت، والحقيقة هي ان الفرنسيون كانوا على علم بما يقوم به من نشاط وطني بارز ، وقد اعتقلته السلطة الفرنسية ايام الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، حينا احتل المجاهدوت دمشق ، ثم اطلق سراحه بعد مدة قصيرة ، ورغم مراقبته فانه كان يؤازر المجاهدين بشتى الوسائل ، ومن اعماله المكتومة البارزة انه تفاوض مع السيد اديب الكالي مفوض التحري في عهد الثورة وانفقوا مع توفيق الامام الملقب بابي عجاج، وكان حارساً انتدب ارافقة الموسيو بيجان مدير الامن العام الفرنسي على اغنياله ، وقدم الامير المترجم صبلغ مائتي ليرة ذهبية عمانية من ماله الحس لتنفيد هذه انزامرة الا انها فشلت ، وقد ذكر هذا الحدث في ترجم الحارس المذكور المنشورة في الصفحة ( ١٨٠ ) .

اعتزاله السياسة – اعتزل السياسة لاسباب صحية ، ومع ذلك فقد كان بيته محجة الزائرين من جميسعالطبقات ،وقداشتهر بالمروءة والشهامة والنجدة والكرم .

واذا حللنا شخصية هذا الامير وجدناه فذاً في جميع مواقفه وتصرفانه وسجاباه الحميدة ، لقد كان المرجع الوطيني الذي تجميع حوله مفارق الطرق ، وتلنقي عنده الاطراف ، وقد أرتي القدرة على حل المشكلات بين الناس دون اجهاد ، لما يتمتع به من صدق في مقاصده النبيلة ، ومن ابرز العنصر التي تتكون منها عظمة هذا المجاهد ، تواضمه وطموحه وابمانه القري وشخصيته الجذابة وهي من سجاياه الفرطة التي ادت لرفعته في المجتمع ، لقد كان رحمه الله يملأ المين هيبة ، مع سماحة في محياه وبشاشه في قسمانه وتمبيراته ، قويا طاغياً في جرأنه التي لا تعبأ بالحادثات والعقبات ، وقد كانت رباطة جأشه وذكاه قريجته وسمة صدره اكبرعامل في فوزه على الخصامه ، فكان في محامد ذكر باته بدراً لا يعتريه نقصان .

وفاته وافاه الاجل المحتوم سنة ١٩٣٦ م وانجب الامير جعفر عضو المجمع العلمي العربي . وقد امتاز بالجرأة الادبية فانه لما استشهد الامير عز الدين الجزائري في معركة وادي بسيمه الرهبية الواقعة بتاريخ ١٧ مايس سنة ١٩٣٧ م لم يتقدم غير الامير جعفر الذي ورث الشجاعة عن أبيه المرحوم الامير الاجل الى السلطات الفرنسية بطلب استلام جثته لدفنها ، فقام بمراسم التشبيع والدفن ، وهي عاطفة نبيلة لايستعظم صدورها عن امثال هذا الامير الذي اظهر في جميع مراحل حيات انه كأبيه في اخلاقه وزيله وسجاياه ، والامير ادريس رئيس ديوان الدائرة الفنية في امانة عاصمة دمشق وهما من الامراء البارزين في الامرة الجزائرية وقد اشتهرا بالنبل والكياسة والاخلاق الفاضلة .

## « **&** »

# الشهيد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ١٩٤٠ – ١٩٧٩



مولده ونشأته \_ بزغ نجم الشهيد بدمشق سنة ١٨٧٩م ، وهو ابن المرحوم صالح الشهيندر ، وقدا عليه الدهر فحرمه حنان الابوة ، اذ طوى الردى والده وهو في الثامنة من عره ، تلقى علومه في الجامعة الاميركية في بيروت ، وفي سنة ١٩٠١م نال شهادة البكالوريا ، وكان فيها الحطيب البارز ، وهو الايوال في فجر نبوغه ، وفي سنة ١٩٠١م حاز على الشهادة الطبية بامتياز في فروع العلوم، ودر"س في الجامعة الاميركية مدة سنة .

نظاله السيامي . . أنى دمثق في اواخر سنة ١٩٠٧م ، واشترك في حركة توكية الفتاة ، فلما اعلن الدستور الدنماني سنة ١٩٠٨م ، كان صرحه الشامخ في دمشق ، ثم التسب الى جمية الانحاد والترقي ، واستمر فيها ثلاث سنوات ، ولما تحتى نوايا الاتواك وانحرافهم عن الاهداف العامة ، آثر الانسحاب وبدأ نظاله السياسي مع اخوازه الشهداء شكري العسلي ، وعبد الوهاب الانكايزي ، وسلم الجزائري ، ورشدي الشمعة وغيرهم بالقضية القرمية .

وفي سنة ١٩١٧م اشتدت وطأة الحلاف بينه وبين حزب الاتحاد والترقي ، فاضطر للنزوح الى اوروبا ، ثم اقتضت المصلحة بعودته الى الآستانه بطلب من الشهيد عبد الحيد الزهراوي ، ثم عاد الى سورية لمنابعة أهماله الوطنية .

في الحرب العالمية الاولى ... ولما تولى جم ل باشا قيادة الجيش الرابع في سورية كان الشهبندر طبيبه الخاص ، وقد عهد اليه بذلك ، خداعاً وتمهيد المامنك به مع احرار البلاد ، ولما شمر الشهبندر بما يح ك حرله من دسائس ، كان يقظاً حذراً ، وقد أصدر جمال باشا أمره بالقبض عليه مع الشهيد توفيق الحابي ، فأشفق احد رجال الشرطة على حياة الثاني ، فأبلغ خاله السيد حمدي الجلاد ، فاهتم واخذ للامر عدته ، فتواريا عن الانظار في داره ، ثم احضر لها عربة وخرجها ليلا الى الضمير ، ثم عاد الى دمشق.

التحق الشهيدان بمضارب البدو ، وتوغلاني البادية العراقية ، فقبض عليها البدو ، و الهوهما الى السلطات الانكليزية فأو ففتها وجرى التحقيق عن هو يتها ، وكان لذكاء الشهيدر وطلاقة لسانة وثقافته واجادته النكلم باللغة الانكليزية أثو بالغ في الافراج عنها ، ثم تابعا السفر على ظهر مدرعة انكليزية من البصرة الى مصر ، وهكذا نج الشهيندر ورفيقه من حيل المشنقة بفضل دهائه ، ونبل الشرطي الذي أخبر السيد حمدي الجلاد عن صدور الامر بالقبض عليها ، فأناح لها فرصة مواتيسة التواري ، ثم الفراد ، فعم عليه بالاعدام غيابياً ، وصمق جم ل باشا واعوانه لاختفائه وفراره ، وعدم التمكن من القبض عليه .

بعثة كراين ـ . ولما جاءت بعثة كراين الاميركية قبل عهد الانتداب الفرنسي لاستشارة الاهلين في النظام الحكومي الذي يختادونه ، كان مستشار البعثة ومرشدها ، وقد تبع خطواتها في جميع حركاتها ، ولكن اللجنة لم تدفع مقدوراً وخطـة

مقررة ، فأنتهت مهمتها بالفشل الذي لم يفت في عضد الشهبندر ، فانفر د للعمل بذاته في دمشق ، متنقلابين الاقطار السورية والعربية . في العهد الفيصلي .. . اشترك في تأليف الحكومة العربية ، فكان وزيراً للخارجية في الحكومة الفيصلية ، وأثر احتسلال الفرنسيين البلاد السورية نزح الى مصر ، فأقام فيها سنة ، ثم عاد الى وطنه لتجديد المساعي الوطنية ، وفي ٦ نيسان سنة ١٩٢٢ م وقعت حادثة كراين المشهورة ، وقامت في البلاد السورية ضطرابات خطيرة .

اعتقاله \_ . حكم عليه بالاعتقال في جزيرة ارواد مع نخبة من ابناء البلاد ، ثم اطلق سراحه ، فنزح الى اوروبا وامريكا ، وقام بالحلات السياسية الشمواء ضد المستعمرين الفرنسيين ، واحتفلت به الجاليات العربية ، وكان لمحاضراته وخطبه ومقالاتــه المنشورة أعظم الاثر في تعريف بلاده ، وشرح القضية السورية .

في هيدان الشورة السورية الكبرى . . ولما حدثت ثورة جبل الدروز سنة ١٩٢٥م كان الشهيد بدمشق يعمل في تجديد النهضة ، وتأليف المساعي وانشاء الاحزاب ، فعطلت الثورة اعمله الحاصة ، ولكنها لم تنمكن من القضاء على الفكرة التي عاشت بعد الثورة منتظرة الفرصة السانحة العمودة والانتشار ، وهو واضع تصميم النهضة العربية ، والمجاهد في ميادين الثورة الفكرية والاجتاعية والسياسية زهاء ثلث قرن .

وفي هذه الفترة اسسحزب الشعب، وعقد اجتماع في ٢٥ آب سنة ١٩٢٥م في دار الحاج عثمانالشرباتي حضره زهماء المجاهدين، وفيه تقرر الحررج الى جبل الدروز، وفي ثورة الجبل تولى توجيه القضايا السياسية، وقد قامى من أهو الىالسياسة الشيء الكثير، وضعى بمله وراحته والافتراق عن عائلته واولاده في سبيل وطنه.

لقد حضر الى الغوطة للاشراف على تنظيم شؤون الثورة فيها ، ولقي من تفرق الكلمة ما أدمى قلبه ، وان ماقام بــه من اهمال قد ورد ذكرها في مجرى وقائع الثورة .

ولما انتهت اعمال الثورة ذهب آلى الازرق ، وكان يتجول بين الموقر والازرق ، واتخذ ( الموقر ) مقراً لاعماله السياسية لقربه من مراكز الحضارة ، وقد آثر سكنى البوادي والقفار في سبيل كرامة وطنه .

و في ١٩ كانون الاول سنة ١٩٢٧م فوض الشهيد الشهيندر واخوانه الدكتور خالد الخطيب ليمثلهم في الشؤون الوطنية التي تعرض في الازرق ، ويعبر عن افتكارهم باعتباره همزة وصل ببن الثوار المقيمين في همان والثوار المرابطين في الازرق .

ولما صدر العفو العام كان يقيم بين مصر وسورية ، واخيراً اختار الاقامة بدمشق ، واتخــذ عيادة طبية لمعالجة مرضاه ، وقد تربص له الفرنسمون وأعوانه وديروا المؤامرات القاتلة .

وقد عقد اجتماع في بيت امين بك عربي كاتبي ، والفض اثر المشاغبات الواقعة ، ولم يحضره الشهبندر ، ثم عقد اجتماع في بيت سعيد رحمون وولده موسى في الميدان ، وخطب الشهبندر ، ورغم المعاكسات الواقعة الحيلولة دون عقد هذا الاجتماع ، فانه لم ينفض بسبب نفوذ آل رحمون ، واخيراً عقد اجتماع في بيت هاني الجلاد في حي العقيبة ، وقد خطب الشهبندر ، وكان لهذا الاجتماع قيمة سياسية ، واراد العجبون بالشهبندر حراسته خشية الغدر به فأبى .

هصوع الشهبندو \_ . ان الحقيقة في مقتل الشهبندر تدل على ان رجال الانتداب الفرنسي كانوا يشآمرون على قتله ووضعوا عيوهم خيالات من اشباه الرجال للننفيذ ، وفي يوم السبت الواقع في ٦ تمرز سنة ، ١٩٤٥م قصده في عيادته ثلاثة بجر مين بصورة مرضى ، يطلبرن المعالجة ، فأطلقوا عليه الرصاص ، وأودوا بحياته الغالية ، وذهبوا بذلك النشاط المجيب ، ودفن يوم الاحد في ٧ تمرز سنة ، ١٩٤٥م بجرار مقام الخليفة العادل السلطان صلاح الدين الايوبي ، وقامت الحكومة بالتحقيق ، واعترف القتلة باغتياله بدافع دبني، فاعدموا شنقاً بدمشق، وهكذا انتهت حياةهذا الشهبد العظم، فانتهل به الامرالي الاستشهاد بيد بجرمين الى ارتكاب جريمتهم ، لم يخشوا الله في وطنهم ، فذهب ضحية غدر ائم .

كان بيانه في لسانهأوفر من بيانه بنامه ، فهو أول خطيب في الشرق في عصره ، وقد يخطب في اليوم مرات ، ويجيدوهو في ارتجاله أبرع منه في تصنعه ، ويزيد خطبه امتاعاً مادته من العلم ومعرفته تاريخ امنه معرفة ندر ان يعرفها امثاله . وقد نقل عن الانكايزية كتاباً في علم الاجتماع وما أحب نشره ، وله مذكرات فيمة عن الفورة السورية ، وقدكان من الكبر دعاتها ، والمفيد منها ما رآه بعينه ، على ان السياسة لم ترق له مع طبه وقتاً لوضع المؤلفات الممتعة ، وكان توفيقه في اختصاصه الطبي اكـثر من توفيقه في اهماله السياسية ، واشتماره بالزعامة السياسية اكثر من اشتماره بصنعة الطب .

لقد كان حركة داءًا في حياته وبعد بماته ، وكان ثورة ماحاه عن خطته ، ومن أقو اله المأثورة الحالدة ، خيو لنا ان نفرق جمعاً من ان نعدش متفرقين .

فنظ يره في العالم بن قليل

عقم النساء فالا يلدث نظيره

## البطولة الشامخـة الشهيد الجبار عادل النكدي 1977 - 1977

هو الثائر الشجاع أحد أبطال العلم والجهاد والتضعية ، والاديب الرقيق والمعلم الرفيق الشهيد البطل عادل بن جميل بن بشير بن الزعيم اللبناني الشهير الشيخ ناصيف الدكدي ، ولد الشهيد في (عبيه لبنان) سنة ١٨٩٣ م وكانت في محياه علائم النجابة و لذكاء ، وعزة النفس والابا منذ صغره ، درس في عبيه ثم اتم دراسته العلمية في بيروت بالدكلية العلمانية سنة ١٩٦٣ م وحالت الحرب العالمية دون تحقيق أمنينه بدراسة الحقوق ، فأنقسب الى سلك النعليم في الجبل ، ثم انقطع عنه ، اذ أبت عليه نفسه الابية الانقساب الى خدمة حكومة أجنبية ، وبعد انتهاه الحرب احتل الفرنسيون لبنان ، فهجره الى دمشق وبقي فيا مدة من الزمن مجاضر ويدرس ويكتب ويواسل ، وبعد ان هدأت الاحرال في سنة فيها مدة من الزمن مجاضر ويدرس ويكتب ويواسل ، وبعد ان هدأت الاحرال في سنة فيها مدة من الزمن مجاضر ويدرس ويكتب ويواسل ، وبعد ان هدأت الاحرال في سنة المهانية العرب عنها ، فكان مثال الطالب النابه ، والماملم الفاضل اللطيف، وكان ينشر مقالاته القي تخرج منها ، فكان مثال الطالب النابه ، والماملم الفاضل اللطيف، وكان ينشر مقالاته القي تخرج منها ، فكان مثال الطالب النابه ، والماملم الفاضل اللطيف، وكان ينشر مقالاته



الرائمة في جريدة ( المنبر ) يومدُد ، وماءتم أن عادت القلاقل فنزح الى مصر ، ثم عاد سنة ١٩٢٣ م فتولى ادارة مدرسة أنشأها صديقه شفيتى الحابي في الشرف ، فهم يعمل طويلًا ، واضطر لمفادرة وطنه الى سويسره وفرنسا حيث تابيع دراسة الحقوق ، وفي ربيبع سنة ١٩٢٥ م أحرز الشهادة العليا من جامعة لوزان ، فودع سويسره الجميلة ومدينة النور باريس على عجل ، وكانت الثورة الدورية قد نشبت ، وكان الشهيد على أحر من الجمر بانتظار شهادته ليحملها للاشتراك في ميدان الجهاد ، ورغب اليه اصدقاءه ان يعود عن عزمه و يحدن في الطليعة وخطالنار.

لقد روى راوية صدق ، ان الشهيد الشاب كان يهيى، نقسه في سويسر، لنيل شهادة الدكتوراه، وكان الى جانب عكوفه على الدروس يتابع أخبار الثورة السورية الناشبة وراه الحدود ، وكانت الثورة في مطالعها سنة ١٩٢٥ م وهو يتلظى شوق...أ للارة، في أنونها المستعر بالجر اللاهب ، وكان كالما فرغ من مدارسة فصل يثب متمشياً في غرفته ، ووقدة الحاسة للانتظام في سلك النواد الاحرار تتملك مشاعره، ينغزى كمانتغزى الليوث بين الفضيان الحديدية، وبودلو اخترق الامواج لنجرة المجاهدين ، وكان الشهيد قادراً على نحقيق أمنيته هذه لولا انه كان مضطراً الى اداه الامتحان .

ان قومه لغي عذاب ، وان بلاده انمي اضطراب ، وانها ليقضيان عليه ان يبرع الى حيث الارواح تباع بيبع السهاح ؛

وحرام عليه القرار دون أن يذهب الى أحب الديار يذود عنها ذياد الاحرار ، وانه ليخشى أن يفوته الامر قبل أن يبلغ من الموت في ساحة الشرف الاوطار .

كَانَ يَتُوفُرَ عَلَى الدَّرُوسُ لَنَيْلُ الدَّكَتُورَاهُ ، ثَمْ يَأْتِي عَلَى أَقْدَامُهُ لَلُمُوتَ ، مَاقَيْمَةُ الدَّكَتُورَاهُ لِلَّـــَذِينَ تَبْهُرُهُۥ السيوف ، وما جدواها للزاحفين طواعية الى موارد الحروف .

ذهب الى الموت وفي يده أعلى الشهادات ليدحض حجة الاعداء القائلين ، أن ثورة سووية من فعل الغوغاء ، لا الانجاب، وان مثنفي الامة راضون بنعمة الانتداب ، أنى الشهيد ليبطل مزاع هؤلاء المستعمرين المرجفين ، ويعلن الهلأ أن الذين يملأون ساحات القتال هم من أرقى الرجال ، وانهم يهبون أرواحهم ثمناً حلالاً للاستقلال ، وقدفاز آخر المطاف بالبغية التي تمناها ، فكان له شرف الاستبسال في ساح النضال ، وشرف الاستشهاد في سبيل الاستقلال ، وكان للناشئة أكرم مثال .

في هيدان الجهاد \_ . وكانت الثورة في غوطة دمشق ، فخاض معاركها الرهيبة ، وأبلى في ساحاتها احسن البلاء ، وأبدى من البسالة ورباطة الجأش مالا يستعظم صدوره عن ابن سليل الحجد والبطولة الموروثة ، وأصيب بجراح بليفسة في كنفه ، فأبت عليه مروءته ان يتخلف عن القنال ، وكان موفقاً في كل معركة خاض غمارها حتى المعركة التي استشهد فيها .

لقد وصفه القائد عبدالله امينالتركي ، بأن الشهيد عادل نكدمن طراز الامير عزالدين الجزائري في بطواته النادرة ، كانت له مواقف مشرفة في معارك الفوطة ، وقداشترك في معظم المعارك التي وقعت عند حركات النطويق الاخيرة، وكان له بوماً مشهوداً في معركة ( بالا ) تجلت فيها شجاعته وجرأنه .

ما الكهال الانساني ان يهب المرء وطنه قسطاً من ماله ، أو شيئاً من جهده ومناهه ، بل الكهال ان يهب وطنسه جوهراً أثن وأغلى ، ألا وهي الحياة نفسها ، لقد وهب عادل النكدي سيد الشباب الاحرار ، وسيد الفتيان الاخيار روحه في سبيل وطنه وقوميته المربية ، فكان الجواد الذي ايس لجوده منتهى يحد"ه امتناع ، وهذا يدل على ما كان عليه هذا الشهيد من احساس كشفرة السيوف ، وعزم أمضى من القضاء .

اند ضمى الشهيد الشاب بملمه او لا ثم مجياته ، ضمى بملمه حينا غادر سويسرة تلبية لنداء الثورة ، ثم عاد فضمى مجيات الفالية ، من منكم كان مجلم ان ذاك الشاب النضر الانيق ينقلب فجأة الى ليث هصو رمن ليوث الوطنية الكاسرة ، يكافح ويناضل مجد السلاح عنها ، ومن كان يقول ان ابن الاكارم والجدود الذي لم يألف جسمه الطاهر غير الحرير والفراش الوثير سيلتحف الزرقاء ويفترش الفبراء .

استشهاده . . كان جرح في ممركة ( بالا ) في يده ، وكان بج نبه نده الاميو عز الدين الجزائري ، ولم يمض على جراحه عشرة ايام حتى أبدى وغبته بالنزول الى ساحة الجهاد ، فطلب اليه القائد المشهور عبد الله بك امين التركي ان يستويح فلا يدخل الممركة ، الا انه كان جباراً في مشيئنه ، فأشترك بموكة ( سيدي الناس ) وقد اطلق عليها الشعب ( سيدي كناس ) وكان فيها الله ثد مصطفى رصفي مع قرة من مجاهدي الشاغرو ، وكان الشهيد على يسار زيتونة أخذها متراساً ، فتقدم نحر العدو بعد أن مترس في شجرة اخرى ، فاصيب برصاصة قضت على حياته فخر شهيداً في ساحة الجهاد والحلود وبجانبه الشهيد ( الشيخ مصطفى سيف ) في الواحد و الثلاثين من شهر تموز سنة ١٩٢٦ م وحضر القائد مصطفى وصفي باشا حف لم دفنه في مقبرة ( بابيلا ) وشيد قبره بلون احمر بسيط ، وارسلت حوائجه ومذكراته الشهيئة الى الاميرعادل ارسلان ووزع ماوجد معه من مال

وعز على عادفي فضله من المدرسين والاطباء السوريين وبمض اخرائهم المرب في المراق ان يهمل مئواه ، فاكتبتوا لبناء ضربح لائق لرذته الطاهرة .

نقل وفائه – وفي السنة الحادية والعشرين على انقضاء الثورة ، نأافت لجمه تكريم ذكرى الشهيد ، وألمنت أن رفاق الجهاد في الثررة ووفاق الدراسة في اوروبا وببروت ، والحوان الشهيدوتلاميذه ومريديه احتفلوا بنقل رفائه من قرية (بابيلا) الليزااضريبع الذي أعد له في ( عبيه لبنان ) وتم ثقل الرفات في ٨ ايلول صنة ١٩٤٦ م . وفي دمشق استقبل الجمهور الرفات بمظاهرة شعبية رائعة ، وألنى الشاعر الياس خليل زخريا في ساحة المرجة بدمشق ، المعروفة بساحة الشهداء قصيدة مؤثرة ، والتدبت اللجنة العربية العليا لفلسطين وفداً يمثلها في حضور الاحتفال بنقل رفاته .

وفي قرية ( عبيه ) اقيمت حفلة تأبينية كبرى تبارى الخطباء والشمراء بوصف مـآثر الشهيد البطل ، ورثاه الشاعر الملهم

الاستاذ أميل عضيمي بقصيدة والمة نقتطف منها قوله :

وينظة الروح في الاهدداب تختلج والدزية في أحداثه وهج وهالة بشماع الخسلد تنتبه إن خانه الطرس والاقلام والحجج

فجر الهدى في الجبين الفض ينبلج والحسجر آفة في أجفانه لهب والحكر المسة تاج حول مفرة منه ومنها - . ماخانه السيف ذوداً عن كرامته

ورثاه الشاعر العبقري الاستاذ امين بك ناصر الدين بقصيدة نقتطف منها قرله :

غدا الصب بو فيه مؤذناً بذهاب وقد هصرنك الحرب غض شباب تعسد له الاقددار غمد تراب تخبوك عن جداب كرا عجاب كرات منه كثيف سحاب ويخضب منه نبته بخضاب

مصابك با ابن الخال أي مصاب فكيف يصان الدمع بمدك سلوة عزيز علينا أن ابيض مرهما حفيد بشير بن النصيف سل الوغى ومنها . . وكنت اذا استشهدت والنفع ثائر جرى دمك المطلول يروي به الثرى

ومنها – .

بل الميت من يحيدا حياة عداب الميا من الفيحدا خضر رحاب يقول : الى ابنان حان ايابي رفاتاً تنشوا منه عرف مدلاب من الحزب ترمي أرضه بلهاب رواب مشت في أثرهن روابي فني عرب عربة كحياب

وليس بيت من يخـلد ذكره ومنها - . ثوى جـمه عشرين عامـاً ببقهة كأن هزيز الربح نجرى وفاته أفلتـه أعناق الرجال وياله أعـادره في يوم كأن سماهه تحاشد فيـه الناس حق كأنم بلج بهم نذكار مصرع عـادل

شمائله — . كان الشهيد لايعرف الدعاية الالوطنه ، طموحاً الى معالى الامور تقاونه همة بعيدة المدى ، وشجاعة فطرية موروثة ماشانها تمدح ولا صلف ، وأدب نفس في المخطبة والمكاتبة لاأثر فيه لفرور، وتواضع دل على خلق رفيدع ونفس كبيرة ووفاء أبن عليه الحفار ذمام ، وأنفة علت به عن كل اسفاف ، وسماحة كف لاتكاف فيها ولا من ، وانشاء سهل بليمغ ترفده روية صادفة ، وان ما وضعه من روايات تدل على اسلوبه الشيق ، لقد كان الشهيد في حياته وفي بماته المثل الاعلى الذي يقتدي به المتضحية الصامنة ، والعمل الوطني المثمر الصامت ، فجز الكالله المشهيد الصنديد عن امتك خير الجزاء ، فانك لعمر الله أجدر الحالدين بالحاود ، ونحن نوى ان تدرس ترجمة هذا الشهيد في المدارس كنموذج مثالي في النضحية والبطولة .

# عبد القادر آغا سكر 1901 – 1901

هو الوجيه الممروف وأحد زهماه الثووة المرحوم عبد القاهو آغا بن عبد الججيد بن عبــد الله سكر ، ولد بدمشق بجي



برى في الصورة الجاهد الكبير عبد القادر آغا سكو ، وعن عبنه الشهيد الاهـــير عز الدين الجزائري ، وجيل شاكر وعن يسار • الفائد الشهيد سعيد العاص

الميدان سنة ١٨٦٧م كان زعيماً في حيه مهاب الجانب ، نافذ الكلمة ، وقد حضر اجتابات سربة كثيرة مع القائمنام زكي الحابي والقائد صادق الداغـتاني ، ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٣٥م كان احد اعضاء الوفد الذي أدفدته السلطة الفرنسية يوموصول الحملة الدرزبة بشهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٥م الى دبوع دمشق ، بشأن مفاوضة زهمائها بعدم النعرض الى دمشق ، وقد سئم من الفرنسيين وادهاقهم له في مطاليب تتنافى مع عقيدته الوطنية ، فخرج الى الثورة في غرة شهر كانون الاول سنة ١٩٧٥م وأقام في قرى يلدا وبابيلا وبيت سحم ومعه فئة كبيرة من المجاهدين .

جهاده . . حضر ممارك الغرطة وأبدى بطولة نادرة ، فقد كان يتقدم الصفوف شاهراً سيفه في ميدان الممارك ، وقد الجتمع بالشهيد حسن الخراط في قبر الست ، ووردت تفاصيل الحبياره في مجرى الوقائع ، واثر انتهاء الثورة نؤح الى همان وفلسطين وعاد الى وطنه بعد صدور العفو العام .

وفاته . . انتقل الى رحمة ربه بوم الاثنين في ٣٦ شباط سنة ١٩٥١م واعقب ولدينهما عبد الججيد واسماعيل ، وقد وافتها المنية وهما في سن الشباب ، فتحمل فقدهم بصبر جميل .

محمد آغا سكو هو شقيق الجاهد الزعيم المرحوم عبد القادر آغا سكر ، ولد بدمشق سنة ١٨٧٨ م والنحق بالثورة مع شقيقه في يوم واحد ، وحضرمه جميع المعارك الحربية ، وكان بطلًا شجاعاً مقداماً وعاد مع اخيه بند صدور العفو العام ، وقد وافاه الاجل سنة ١٩٣٥ م ولم يعقب ولداً . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤١٤ ) .

مصطفى آغا سكو - هو شقيق المجاهد الزعيم المرحوم عبد القادر آغ سكر ، ولد بدمشق سنة ، ١٨٨ م ولما وقعت معركة السليحة مابين يلدا وبابيلاكان دركياً في النبك ففر بسلاحه ، ثم عساد وسلم نفسه للسلطات الفرنسية فسجن وحكم عليه بالاعدام ، وقد أنقذته عناية الله من الاعدام، وتيسر له الفراد من السجن، فاضم الح شفيقه وكان موجوداً بقبر الست ، واشترك في معارك الغوطة حتى نهاية الثورة ، ثم نزح الى همان وعاد الى دمشق واخنفى مدة شهرين حتى استحصل له الوجيه المرحوم ذكي آغ سكر على عفو خاص .

محمد آغا سكو \_ هو ابن سعيد بن محمد سكر ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٠م والتحق بالثورة السوريةمع ابناء همه ،وحضر

معارك الفوطة ، وكان شجاءاً باسلاً ، وقد نزح مع اقربائه الى همان وبتي معهم حتى صدر العفو العام فعاد الى دمشتى وعاش عزياً ، وقد قنل يدمشق سنة ١٩٣١ م من قبل اولاد جوسي في السويقة .

## زکی آغا سکر ۱۸۷۲ – ۱۹۵۵

استوطن فرع آل سكر في حي الميدان منذ قرون ، وهم من زهاد هذا الحي ، لهم الجاه الدريض لما اشتهروا به من الشهامة والمكارم ، ولد زكي آغا بن عبد اللطيف سكر في حي الميدان سنة ١٨٧٦ م وعني والده بتربيته ، ونشأ في بيث فاضلة ، وفي الثورة السوربة أتهمه الفرنسيون بالاعتداء على نصارى الميدان وأرقف رهن النحقيق ، ولما بلغ رئيس الطائفة المسيحية ذلك، أحتج لدى السلطة الفرنسية وأبدى لهم بأن زكي آغا كان صاحب الفضل في حماية النصارى من كل اعتداء ، وكان على اتصال مستمر مستقر مع المجاهدين من أبناء عمه عبد القادر آغا سكر واخوته ، وكان يرهم بالؤونة والاسلحة والعتاد مااستطاع الىذلك سبيلا ولما انتهت الثورة لم بنس الايامي والارامل والايتام من اصر الشهداء فكان يمدهم بما تجود به نفه الكرية ، وهذا مادعا لانتخابه عضواً في مجلس الأيتام ، وكان من أبرز المساهمين في بناه مشروع مستشفي السل ، وقد نقش اسمه على لوحة تذكارية منصوبة في واجهة المستشفي نقديراً لحدمانه الانسانية ، وكان عضواً في اكثر



الجميات الحيوية ، وعضواً في مجلس بلدية دمشق .

وقبل حوادث العدوات الفراسي سنة ١٩٤٥ م كانت له مواقف حميدة ، فقد رغب الفراسيون استنجار دار سليم آغا ابو جيب لاتخذها مقر آ المكتب الثاني الفراسي الذي كان يوأسه الكابتين ماسا ليقوم بالدعابة ضد الوطنيين ، وعقد الاجتاعات فيه لحدمة الفراسيين ، وقد أسرع السيد زكي امسون الجزائري احد رجال الشعبة السياسية واتصل بالوجيهين زكي آغاا سكر وبدري آغا المهابني، وابلغها ماأزمع عليه الفراسيون، فهددا بحرق الميدان دون تمكينهم من تنفيذ هذه الغابة ، وقد رفض الوجهاء السادة زكي آغاسكر وكمال الحباب وبدري المهابني وجمال العابد وسعيد آغااليا بين حضور اجتماع عقد في داراحد وجود الميدان حضره الجنرال اوليفادوجه ، وبانوا مراقبين

وقد وافاه الاجل المحتوم ثر اصابته بنوبات القلب مساء يوم الخيس في ٢٨ تموز سنة ١٩٥٥ م .

## عادل العظمة ١٩٥٢ – ١٨٨٦

هو صاحب الحالق الرفيدع والنبيل المثاني بجهاده القومي وعقائده الوطنية المرحوم عادل بن عزبز بن ابراهيم بن عبدالعزبز العظمة ، ولد في دمشق سنة ١٨٨٦ م وتخرج من المدرسة الملكية الشاهانية في استانبول ، ثم 'نتسب الى سلك التعليم في السكاية



الشلطانية في بيروت ، فدرس عـــاوم الجغرافيا والتاريخ من عام ١٩١١ الى ١٩١٤ م .

ولما اندامت نسيران الحرب العالمية الاولى خدم في الجيش العثماني .
في العهد الفرنسي – كان احد اركان حزب الاستقلال العربي الذي اكان مظهراً لجمية الفتاة العربية التي كانت وراء جميد القضايا الوطنية ، وقد السل الحزب في الاقطار العربية عدة فروع وهيئات سياسية ضمت شخصيات .
بارزة من رجالاتها الاحرار ، كل ذاك جرى من وراء ستار بفضل دهداء صاحب الترجمة واركان الحزب .

وبديهي ان يكرن العدو الألد المستعمرين الفرنسيين في عهد الانتداب وقد حجن بقلعة دمشق ثر حادثة كراين الشهيرة ثم نفي الى همان ، واسس المؤتمر الاردني العربي ، وعين عضراً في المجلس التشريمي الاردني ، وعماد الى دمشق سنة ١٩٣٦ م ، ويكفيه شرفاً وخلودا ان ثورة فلسطين لولاجهوده

الوطية لما قامت عام ١٩٣٦م، على الوجه المعروف ، فهو الذي اتى بالقائد فوزي إلقاو تجيمن العراق ، وأمن «خولها لى فلسطين وكان المضو الاول في توجيه الثروة ومساعدة القاو تجي ·

في العهد الوطني عهد اليه سنة ١٩٣٧ م ، بمديرية الداخلية ، وقد رفض الوزير آئذ ان يتعداون معه ، فلما وقف على حقيقة طواره وما يتحلى به من الحلاق فاضلة ونزاهة وروح كريمة ، قال ، انه لم يو مثله مرظاماً مسؤولا يعطي الوظيفة حقها من الغزاهة والحنكة في بناه اول دور وطني للاستقلال ، وابان اشررة العراقية استأذن بالسفر الى العراق نتيجة لحظة حزب الاستقلال العربي الذي كان يعدل سراً آئذ وللاستفادة من عناصر الحزب في العراق ، وعندما السمر الغرنسيوت بذلك عهدوا الى انهاء وظيفته وبتي هناك لاتمام مهمته الوطنية ، وساعد في ظهور ثورة رشيد عالي الكيلاني بالاثفاق مسع الكان الحبيش الذين اعدموا ، وبقي حتى اواخر عهد حكومة الكيلاني في عام ، ١٩٤ م وابوز عمل قام به انه حضر الى حلب بطريق دير الزور وسمى بامر تسفير القائد فرزي القاوقجي إلى المانيا ، ورافقه في الطائرة عندما كان جرمجاً وحيانه في خطر .

و قد طلع و هو في المانيا على توايا زعاء الدازيين في حالة انتصارهم في الحرب العالمية الثانية ، ثم نزح اخرانه من سورية الى تركية كالامير عادل ارسلان وعزة هروزه ونبيه العظمة ومعين الماضي ، فأناهم الى استانبول يجمل آراء النازيين بالنسبة الى العسرب ، وما يضمرونه من نوايا استعمارية ، ولم يعد الى المانيا رغم الحاح الالمان ، وكان اخرانه في سورية يعملون على عودته ورفاقه الى الوطن ، وبعد جهود لم توافق الحكومة الفرنسية على مجيئه وشقية، السيد نبيه الى البلاد .

هودته الى وطنه عاد الى وطنه وتولى منصب محافظة اللاذةية عام ١٩٤٥ م وفي عهده كان اكبر مؤثر وعامـل للقضاء على حركات سليمان المرشد وطغيانه ، وفي عام ١٩٤٨ م ، نقل الى محفظة حلب وفي عهد انقـلاب حـني الزعـم غـادو سورية واقام في لبنان .

ونرى لزاماً علينا ان نسجل للناريخ في صدق وامانة ، ان عادل العظمة كان في الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، مفوضاً لاعال الثورة ، ويشرف على ادارة الحركات الثورية وتمويلها ، ومن المؤسف ان تسف بعض العناصر فيتهم بالنصرف بالاعانات دون ان يقدم الحساب عنها الهجاهدين عن مصير تلك الاعانات ، على انه قدم الحساب الهتبرعين بها ، ولولا قناعتهم بنزاهت . لما استهروا على ادسالها بصورة متوالية ، ومن هذه الاعانات ما كان يود من مسؤولين حكوميين يسبب الافصاح عنها اذمة بين

بعض الحكومات ، وهذه ناحية بجهلها المجاهدون ، اذ لم يكن من المستطاع تقديم الحسابات عنها بسبب شراء الاسلحة مندول اجنبية ، ولانه صرف من هذه الاموال على ضباط وجنود من المفسارية المستخدمين في الجيش الفرنسي ، ومع ذالك عرضت الحسابات على بعض العناصر البارزة من المعارضين ، فأبوا ان ينشر وا نتيجة تدقيقها تفاديا من اغضاب الحوانهم المعارضين .

وهكذا يتعرض لانهم كل من تطوع لانيام بالخدمات العامة ، وقد لقي بذلك عنا. وعندًا ، وقيدادى البعض في شططهم

بالتجني عليه ظلماً وعدوانا .

لقد عاش عادل العظمه شريفاً ابياً ، ومات فقيراً شريفاً ،ولم يترك الا الاسم والذكر الحسن لدى من يقدرون الرجال حق قدرهم ، وسيأتي اليوم الذي يظهر العلا والتاريخ انه كان من افذاذ الرجال و فضلهم وانبلهم وطنية وقصداً .

## نبيه العظمه

هو ابن السيد عزيز العظمه ، ولد بدمشق سنة ١٨٨٨م، وتلتى دراسته في السكلية الحربية العسكرية ، وتخرج منها برتبة ضابط مشاة عام ١٩٠٧م و خدم في الجيش العثماني واشترك في حملة ترعة السويس ، وكان في العهد الفيصلي مديراً لشرطة حلب وقام بمؤ زرة ثورة هنانو ، ومنع النقليات العسكرية الفرنسية من بيروت الى قطمه ، وضيق الحاق على بمثلي فرنسا بجلب وعلى العملاء الموالين الذين كانوا يعملون في وكاما .

في العهد الفوندي .. ولما احتل الفرنسيون البـــلاد السورية انــعب ورشيد طلبع والي حلب وذهبا الى جبل الدروز ، وقد حكم عليه بالاعـدام من قبل الفرنسيين ، ثمنزج الى عمان وعين في وظائف ادارية ، ثم وزيراً للداخلية ومديراً الامن العام ، وقد اعاد مع اخوانه احمد مربود والامير عادل ارسلان تشكيل حزب الفتة والاستقلال العربي في الاردن، وقضت الـياسة الاردنية بنفيه مع يعض اخوانه الى الحجاز وكان مستشاراً الملك على في الحجز .



هودته الهدمشق \_ . ثم نزحمن الحجاز اله مصر، وعندما أعلى تأجيل تنفيذ حكم الاعدام به من قبل الفرنسيين عاد اله دمشق ، ولما شبت الثورة الدوزية السورية غادر دمشق اله فلسطين ، وكان من اعضاء الوفد الذي ذهب اله اليهن و الحجاز لا يجاد تفاهم بين امام اليهن و الملك السعودي من أجل خلافها على منطقة العسير، ثم عاد اله القدس و انتخب عضو آ في المكتب الدائم المؤتمر الاسلامي .

و نظراً انشاطه السياسي-جن في معتقل صرفند في فلسطين مع الحوانه الوطنييناالفلسطينيين ، وأثر اعلان معاهدة سورية . قرنسا عاد الى دمشق عام ١٩٣٦م وانتخب مندوياً عن سورية في لواه الاسكندرون .

سجنه . . واثر تراجع فرنسا عن المعاهدة ، وقيامه بالنضال القومي حوكم و حبن مع بعض الوطنيين مرتين ، كان مجموع محكوميته فيها ( ٠٤ ) عاماً سجناً ومثلها نفياً ، عدا عن حكمه مرتين بالاعدام سابقاً ، وقضى في السجن ( ١٩ ) شهراً و ( ١٤ ) يوماً في سبعة سجون لبنانية وسورية ، وقد أفرج عنه نتيجة مداخلة الدول العربية وملوكها ، وأثر احتسلال الانكايز والديفوليين درعا ، غادر وبعض رفاقه دمشتى الى توكية فتضى فيها اربع سنوات ونيف ، وعاد منها متخفياً الى دمشتى ليساعد على بأسيس الحكم الاستقلالي في سورية .

في الوزارة \_ . أتقلد منصب وزارة الدفاع الوطني في ٢٧ نيسان سنة ١٩٤٦م أقل من شهرين ، ثم استةال وعهد اليــه بأمانة العنصة ولبث فيها فترة ، وكان دئيساً للعزب الوطني سنة ١٩٤٧م .

قضي شطراً كبيراً من حياته في النضال القرمي وكان مثالا يقندى!انجرد والوطنية ، واعقب السادة ملك وسعاد وهشام.

## المناضل الدكتور عبد الكريم العائدي ۱۹۰۳



هو الوطني المثالي المعروف وشفيق المجاهد المشهور الشهيد البطل شوكة العائدي ، ولد بدمشق ســـنة ١٩٠٣ م كان يتلقى دراسته الجامعية عندما اشتدت وطأة الغرنسيين علاحقة شباب البلاد و احرارها ، ففر الى همان وبقي لاجئاً بين حمان و الحجاز مدة سبع سنين ، وفي عام ١٩٢٧م عاد الى دمشق وأكل دراسته وتخرج من جامعة الطب بدمشق ، ثم نولى ادارة مديربة الكابة العلمية الوطنية من سني ١٩٢٩م الى ١٩٣٩م وقد غرس في قلوب طلابه حب الوطنية وتوك في هذا الميدان أدخل الذكربات .

كان منذ با الى عصبة العمل القومي، رتر اقب السلطات الفرنسية حركاته وسكنانه ، ثم لاحقته فنزح سنة ١٩٣٩ مالى عمان وبقي اربعة أشهر وأخيراً النجأ الى بغداد واقام فيها مدة سنتين ، ربعد دخول الانكبايز الى العراق في عام ١٩٤١ م قامت السلطات البويطانية بملاحقته واخوانه اللاجئين من عصبة العمل القومي ، فعاد الى وطنه ، وفي العهد الوطني عين سنة ١٩٤٣ م قائمة الى حوران الى دوما وفي عام ١٩٤٥ م تولى مديرية شرطة دمشق ، ثم عين محافظاً الى حوران

ولما قام حيني الزعم بانقلابه المعروف سجن في المزه ( ٢٦ ) يوماً ، ورغم ما أجراه الزعم بحقه من تحقيقات سربة ، فقد تأكد لديه ان العائدي قد امناز بالنزاهة والنجره في واجبانه ، فأطلق سراحه وعهد اليه بمديرية العشائر العامة ، وبقي فيها سنة وتسعة أشهر ، ومنها نقل الى محافظة الفرات ، ثم تولى المديرية الاقليمية لمكتب مقاطعة اسرائيل في الجمهر وبالسورية، واخيراً وشع من قبل الحكومة فين مفوضاً عاما لمكتب مقاطعة اسرائيل في مجلس الجامعية العربية ، وكان اختياره من قبل مجلس الجامعة العربية الفرية ، وكان اختياره من قبل مجلس الجامعة العربية لفد كان هذا المجاهد المثل الاعلى في عقيدته الوطنية ، وفي نزاهته وتجرده فيما تولاه من مناصب حساسة ، وامتاز بقدرته وكياسته على حل المشاكل العوبيدة ، والقيام بانجاز المشاريع العمرانية التي خلدت ذكره .

عبد الدني خيتي – . هو ابن بكري بن محمد خيتي ، ولد في دوما سنة ١٨٨٦ م كان احد زهماء عصابة دوما ، وقد ترأس بحاهدو حي الساحة ، اشترك في معارك الفرطة، ومعركة داعل المشهورة ،واثر التطويق العام نزح الى الاردن وفي عام ١٩٢٨م عاد الى وطنه بالعفو العام ، وفي سنة ١٩٣٦ م أنتخب نائباً في المجلس النيابي .

عبد الجبار السرميني . . هو من مجاهدي دوما ، وقد اشترك في معارك الغوطة ، وأبلى فيها أحسن بلاء ، ثم نزح بعدد النطويق الى همان ، وعاد بالعفو عام ١٩٢٨ م .

## البطل الجمهول عبد الله بك أمين التركي 1979 – 1979



ان صاحب هذه الترجمة تركي الاصل ولاعلاقة له بالوطن السوري، ولاتجمعه مع العرب سوى الرابطة الدينية ، ولد في مدينة خربوط سنة ١٨٧١ م وتخرج من المدرسة الحربية في استانبول - نة ١٨٩٣ م واشترك في حروب اليونان والبلقان ، وكان في جبمة الجاح الابسر مع القائد مصطفى وصفي في الجيش الذي كان يقوده خورشيد باشا واركان حربه أنور باشا المشهور ، واشترك في الحرب العالمية الاولى وتدقل في مناصب عسكرية هامة ،

عصيانه . , و لما احتل الحلفاء الاستانة وقسموا مناطق الاحتلال فيها المجتمع بالحوانه الضباط وأعلن عصيانه على الحلفاء ، واعتصم بجبال مدانية وبقيادنه و تنيس وملازم وسبعة جنود فقط ، وهذه هي الحركة الاولى في تاريخ نهضة تركية الحديثة قبل ان يكون لمصطفى كمال أسم في ثورة تركيبة ، فهو أول رجل في تركية رفع لوآء الثورة ، وقد قبض عليه من قبل الحكومة التركية وقتئذ وحبن ( ۲۷ ) يوماً ، ثم فرمن السجن في مدينة اسكيشهر بدهائه وعاد الى نضاله ، وأنى لأنقره وقام بتأليف القوى القومية في افيون قره حصاد

ووحد اهماله مع قائد عصابات الاتراك الشهيو ادهم بك الجركسي والد ميرجي المعروف ، وبعد أن أتم اعماله في هذه المناطق قفل راجعاً الى بروسه ، وأنهى تشكيلاتها الغرمية ثم انتقل الى كوتاهية وبقي فيها مدة سنة ونصف .

جهاده \_ وفي اول اذار سنة ١٩٢٦ م التحق بالثورة السورية لمعرفته السابقة برفيقه القائد مصطفى وصفي باشا ، واجتمع المترجم مع القائد سعيد العاص في الحتيتة ، وبينهما معرفــة حابقة وخاض المعارك فأبدى من ضروب الشجاعة والبطولة الحرقة ماجه له قدوة الهجاهدين، ومن الواجب ان ينقش اسم عبد الله التركي في قلب كل شاب عربي ، فقد كان في مقدمة الابطال قاطبة كما شهد بذلك الفائد سعيد العاص واترابه من قادة الثورة .

لفد حمل هذا المجاهد السلاح وخاص المعارك باسم الدين الاسلامي بصفته مساماً لانقاذ سورية من براثن الاستعمار ، وتجلت في ميدان الجهاد بطولته الحالدة، ومن سجايا صبره وجلده ان راحلته قتلت في احدى المعارك فيتمي سنة اشهر ماشياً على قدميه فامن له الامير عز الدين الجزائري وشركة العائدي راحلة للركوب، ومن بسالته أنه صدم العدو في معركة مسرابا ومعه اشخاص فلائل ، وضرب الحملة في اربعة مواقع كان يوافقه فيها الشهيد شوكة العائدي، واشترك في معركة المليحه الشهيرة ، وفي وقمة برزه ، وله وقائع شهيرة مع الامير عز الدين الجزائري ، وتساند مع قوى الشيخ الاشمر في مواقف كثيرة، واشترك وسعيد العص بمحادمة الدبابات وقد أبى الانسحاب رغم الحطر المحدق به ، ومن براعته انه قام بتأمين انسحاب العاص يوم وقوعه جريحاً في معركة معربا ، وقد اشترك مع العاص في جميع المعارك بعد حركة التطويق ، واشترك مسمع الغائد فرزي القارقجي في معركة معرباً ، وقد اشترك مع عالمان الجربة ، وهو الذي حمى جناح المجاهدين وكان له القدح المعلى في احراز النصر . الما من الوجهة الحربية فهو يعاد على معظم الابطال السوريين لانقانه الغنون الحربية ، لاجاب الدبابات والمدافع والرشاشات .

هصيره وبعد انتهاء الثورة نزح الى القدس ،وكان مصيره بعد كل هــــذه الجهود العظيمة التي بذلها وأهوال المعارك الني خاضها في ساحات الجهاد ان اشتغل في نقل الحجارة والحراثة لنامين اعاشته بعد ان تضور جوعاً ثم عين مهندساً الطرق .

صفاته كان متوسط القامة ،ذا عينين عسلاوين واسعتين،ووجه مستطيل كوجه الاسد، أبيض اللون،هادى. الاطوار. وفاته ــ اعتراء الرض ولا حوله من بسعفه بكاس ماء ،وهو في سن الشيخوخة وقضى نحبه في وادي شعيب الواقع ببن السلط والغور وذلك سنة ١٩٢٩م وهكذا نضى هذا المجاهد الكبير حياته طريداً شريداً عن اهله.

# عبد الحكيم الهندي المشهور بالجوبراني

هو ابن جلال الدين بن عبد الحكيم الهندي ، واصل امرته من مدينة بشاور الهندية ، ولد الجاهد المترجم في قرية جوبرسنة ١٩٩٥ م وقد هاجر قبل الحرب العالمية الاولى الى البوازيل في امريكا الجنوبية واقام فيها مدة ست سنوات وعاد سنة ١٩٩٥ الى وطنه . وفي ثورة حوران اثر مقتل رئيس الوزر اعلاء الدين الدروبي اشتوك مع شقيقه الشهيد (محمد علي جلال الهندي) في معاركها . التنهيد الثورة - . كا بالحوث الاكبر الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ علي الدقر والشيخ هاشم الخطيب قد زاروا قربة جوبر ، وقد موا بالوعظ والارشاد وحت الاعلين على الجهاد ، فتحمس الاعلون ، فضرج المترجم وشقيقه الى الفوطة ورابطا في جسر الفيضه ، ثم انضا الى عصابة الشهيد حسن الخراط في الزور ، واشترك واخيه في معارك المليحة والنشابية وباب الشرقي بو حخول الدروز دمشق ، وفي معركة جوبر وجسر تورا ، وأسهم مع الدرخياني وعبد القادر آغا سكر وآل عكاش بتدمير السكه الحديدية ، واثر ماغنه في الممارك من سلاح وعتاد ، جهز زهاء خمدين مسلحاً من اهدالي قرية جوبر ، وخاض معركة البلاط وجرمانا مع جماعته ، واصب بوصاص في فخذيه ، فنقل الى قرية كفر بطنا ، وبعد شفائه عاد الى ميدان الجهاد . ثم توزت عصابته بانضهام عناصر جديدة اليها من اولاد القطاط ، وقام واخوانه بقطع السكة بين موقعي الباردة والتنوريه ، وحضر معركة باب الجبرة ، واشتبك مع القرات الفرنسية عابين قربتي يلدا والرمجانية ، ثم صدم حمدة زحفت من ومشق الى ورا الحد الحلات العسكرية ، وفي معركة حرستا اصب المترجم بوصاصة في خاصرته السكرة ، ورابط واخوانه امام حبر تورا احد الحلات العسكرية ، وفي معركة حرستا اصب المترجم بوصاصة في خاصرته السيم يه المسكرية ، وفي معركة حرستا اصب المترجم بوصاصة في خاصرته اليسترى .

استشهاد شقيقه \_ . وقبل شفائه من جراحه زحفت حملة عسكرية الى قرية عين ثوما فقابلها مع شقيقه ومعهم اثنى عشر مجاهداً ، وفي هذه المعركة استشهد شقيقه محمد علي وكان في الثامنة عشرة من همره ودفن فيها ، وفي معركة جسر تورا وجوبر اصيب بشظية قنبلة وراء اذنه وعواج في دوما ، وترك رفاقه يقردون أنفسهم ، ولما جرت حركات النطويق كان وقتئذ في حوش الاشعري يعالج الدكتور امين رويحه جراحه فحمله بسيارته الى الافتريس .

نزوحه - . وبعد انتهاء اعمال الثورة نزح الى عمان ، واقام فيها مدة سبعة اشهر يعالج فيها جراحه ، ثم اشترك مع الحلة التي عادت الى الفوطة ، وانسبحب مع اثنى عشر مجاهداً مع الامير عز الدين الجزائري، واشتبكوا مع حملة افرنسية في معركة وادي بسيمه اتني اسفرت عن استشهاد الامير الجزئري واكثر دفاقه ، ثم عاد المنرجم الى الفوطة وبات يتنقل بين قراها دون ان يستسلم حتى صدر العفو العام ، ويعتبر المترجم من أبطال المجاهدين ، وقدد اتصف بالرزانة والشهامة والنجدة ، وفي اواخر حياته أستخدم في معمل الجوخ العائد لآل القدسي بدمشتى ، وقد نشر رسمه في الصنحة ( ٤٥٣ ) .

عبدو الكلاس \_ هو ابن صالح بن عبدو الصفير الكلاس ، ولد بحي قبر عاتكة سنة ١٨٩٦ م .

جهاده .. . حضر في العهد الفيصلي مع اسعد العاص ، وسعيد الاظن معركة مرجميون ، واشترك في حروب الحجسان ضد السعوديين ، وكان يرافق الامير عادل ارسلان واحمد مربوه ونبيه العظمه وغيرهم ، وكان في حصار جسده ، وكان من جملة الافراد الذين رافقوا عائلة الملك على من جده الى العقبة يوم احتدام المعارك ، ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م النحق مع اخوانه بالغوطة ،وحضر بعض الممارك في جبل الدروز ، ثم عاد الى الغوطة ، يرافقه الساده محمود البرازي وسعيد عدي ،وسعيد الاظن وخليل بصله وغيرهم ورابطوا في قرية كفرسوسه ، وكان في طليمة المجاهدين في معارك الفوطة ، ومعركة جباتا الحشب الوهيبة ، واستطاع النجة بنفسه مرتداً الى الوراء بعداستشهاد احمد مربود ، وصدف ان دخل المجاهد المترجم اثناء المعركة الى بيت في القرية ، فحاصره الجند ، و لماصمد الى السطح لحق به جندي شركسي منطوع، فاشتبكا في عراك مستميت، فاحتمى بالجندي وجمله متراساً تفادياً من رصاص الجنود ، ثم تمكن من قتل الجندي بمسدسهو قذف بنفسه الى الارض ونغلغل في الحرشالقريب وذهب الى قربة حضر فشاهد الجاهد خليل بصله ومعه اكثر من ستين تائراً من داريا ، وفي اثنائها مر الجاهد شكيب وهاب وممه اربِمة من رجاله ، فعاد الى المترجم معهم الى قرية جباتا الحشب. ثم ذهب هذا المجاهد مع عائلة مربود الى الحالصة ومنهـــا الى صفد فحيفا ثم رجع منها الى قرية جباتا الزيت ومعه خمسة عشر مجاهداً فمانعهم أهلها من الدخول فدخلولها عنوة ونزل في ببت أسعد الماص . ثم ذهب السيد شاكر العاص الى حيفا ، واخيراً انسجب مع الامير عادل ارسلان والعاص الى جبل الدروز ، وكان قد استسلم ثواره ، فاشتر كوا في حرب الحامية الفرنسية في تل الحالديَّة ، وحفـــــــــر معادك طربا والنجيـــلات والرشيده والشريحي ، وكان فخاءة المجاهد الوطني الرئيس شكري القوالي في هذه المعركة . واشترك في معركة الشبكة ، وقد جرح المترجم برجله اليسرى ، وكان يمالج مع المرحوم وشيد طليع في غرفة واحدة ، وفي اثنائها وافــــاه الاجل . وحضر معركة الكفر الكبرى ، ثم انسحب المجاهدون الى وعرة الكفر ومنها الى عمان واقام بضعة اشهر ، عاد بعدها الى الازرق فأخرجت السلطات الانكليزية جميع المجاهدين من اراضي الازرق ؛ فانسحبوا الى اراضي الصفا . واخيراً اشترك مع الامير عز الدين الجزائري وسعيد العاص في معركة العتيبة في الغوطة , وقد نزل الى دمشق متو ارباًوحاصر الجلد المنزل الذي نزل به ،فتوسط له محمد باسًا العصيمي واستسلم الى السلطة الفرنسية وعفي عنه ﴿ وَفِي عَامَ ١٩٢٩ مَ بِبَنَا كَانَ يَجِلس في قهرة ، اذ دخل احد الضباط الفرنسيين ، وقام يضرب الحَاضرين ، فم تجرأ أحد على النيام بوجهه ، فاغتاظ هذا المجاهد الشهم وضرب الضابط الفرنسي وفرالى همان وحكم بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ، ثم أخرج من همان وسكن في الغور مع عبد القادر آغا سكر مدة ستة اشهر ، وقد قبضتُ السلطات الاسكليزية عليها، ففر المترجم وسجن عبدالقادر آغا مدة ستة اشهر ، ثم عاد الى دمشق وتوارى عن الانظار، واضطر لمواجهة العدالة وبعد توقيفة اربعة اشهر اطلق سراحه . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٩٦ ) .

عارف الفاره ... هو ابن محموه بن عبد الرحم الفاره ، ولد بحي الشاغور بدمشق سنة ١٨٩٤م ، وقد ورث عن جده الاعلى بستاراً يدعى (البطيخي ) يقع في جسر المطيو ، وقد اشتهر هذا البستان بما دارت حرله من معارك طاحنة . وعندما دخل الجماهدون دمشق انضم الى الثورة وحكم عليه بالاعدام وحرق الفرنسيون داره تشفياً وانتقاماً وحضر معارك الغوطة ، وقد جرح برجله البسرى في معركة مرج سلطان وعالجه الدكنور امين رويح، والقصيباتي ، ثم عاد الى الجهاد . واصيب بظهره ورجليه بقذيفة طائرة في ممارك النطويق ، فأقام في مضارب عرب الجلان . وكان احمد بن رشيد الفاره مجاهداً يشترك مع ابناء عمه في الممارك ، وقد استسلم وتوفي سنة ١٩٤٨م . ولما انتهت اهمال الثورة خرج مع المجاهدين نزيه الؤيد العظم ، والشيخ توفيق سوقيه قضي الثورة ، وحسن بن عثمان الفاره ، والدكنور خالد الحطيب ، وأبو راشد السقال ، والدليل محمرد ورده من اهالي الهيجانه وتوجهوا الى الجبل واجتمعوا بسلطان باشا الاطرش في الحربية ، ثم نزح الى همان ودخل المستشفى لما لجنه . ولمدا صدر العفو المعام عاملة مع عائمته وقد نشر رسمه في الصفحة ( ١٢٤) .

الشهيد عزو الفاره \_ . هو من مجاهدي حي الشاغور بدمشق ، استشهد اثر اصابته بقدة الطائرات في معركة جسم المطير وقد تناثر لحمه على الاشجار ، وذلك في آخر معركة ، وقد أصيب في هذه العركة شقيقه راغب وابن همه عارف الفارة ، وقد قبض الفرنسيون على المجاهد سعدي التغابي وأعدموه في ذات اليوم .

عبد الوحمن حمزه المعروف بالحلبي \_. هو ابن محمد علي حمزه المعروف بالحلبي ،ولد بدمشق سنة ١٨٩٦م وتخرج ضابطاً. من المدرسة الحربية في الاستانة ، ودخل مستخدماً في الحط الحجازي ، والتحق بالثورة العربية الكبرى وكان في الفرقة الحاصة بالندمير ، و دخل دمشق مع الجيش العربي واشترك منطوعاً في معركة ميساون ، ثم أسهم بالاهمال الوطنية السلبية السربة ضد الغرنسيين ، وفي حوادث المستركز ابن فر الى همان ، ثم عاد الى دمشق واستخدم في اهمال المساحة ، وكانت منطقة همله في قرية خربة غازي عندما قتل المجاهدون موظفو المساحة الفرنسيين ، ثم التحق بالثورة السورية عام ١٩٢٥ م وكان منطقة همله في بوزه والقابون ، وتولى قيادة بجاهدها بالاتفاق مع زهمانها واشترك في معارك النبك الاولى والثانية وعيون العلق ومعارك الغوطة والتطويق واهمها معركة عين ترما المشهورة وفي معركة زاكية معالشهيد شوكة العائدي وفي هملة القاوقجي الى جبل الزاوية ونزح عن دمشق ثم عاد في العهد الوطنى ، ونشر رسمه في الصفحة ( ٤٥١) .

عبدو البرنج كمجي - هو أبن محمد بن رسلان البرنج كجي ، ولدني حي العقيبة بدمشق سنة ١٨٩٥م والنحق بعصابة المجاهد الكبير ديب الشيخ وحضر معادك الغوطة ، وأصيب بجرح في فخذه بموقعة جسر تورا وعالجه الدكتور امين رويجه مدة شهر ونصف ثم عاد الى ميدان الجهاد ، وكان مج هدا شجاعاً مخلصاً ونزح الى همان وعاد الى دمشق بعد صدور العفو العام ، وقد حكم عليه بالاعدام مرتين وتوفاه الله سنة ١٩٤١م .

عبد الكريم بن سعيد العبار – هر من مجاهدي قرية داريا ، وقد النحق بالثورة وخض المعارك .

على شماطه – هو ابن محمرد بن على شماطه ، ولد بحي الشاغور بدمشق سنة ١٨٨٤ م وخرج الى الثورة مع المجاهد حسن الزبيق ، وقد حضر أكثر معارك الغوطة ومعركة الزور الاخيرة ولما انتهت أعمال الثورة قبض عليه اثر وشابة وحجن مدة سنة ثم صدر العفو عنه .

على عبد الواحد (ابو راشد) هو ابن على بن محمود عبد الواحد ، ولد في قربة الفابون سنة ١٨٨٨ م والنحق بالمهورة وانضم اليه زهاء اربعين مسلحاً من قربته ، ورابط مابين اراضي حرستا وبرزه ، ومن الجدير بالذكر ان الوجيه الكردي عمر آغا شمدين كان على اتصال برجالات البعثة الفرنسية ، وكان يدرى بالحلات الموجهة الى الغوطة فيوسل الاخبار الى المجاهدين ، وكان بوراشد يثلقى هذه الوسائل سراً ويبلغها الى اخوانه المجاهدين ليحتاطوا للأمر ، وهذه مأثرة حميدة يستحق عليها الثناء والتقدير اشترك في معارك الست وكفر بطنا وداعل المشهورة ثم نزح الى الاردن وفلسطين واقام حتى صدور العفو العام فعاد الى قريته

#### عبد القادر القواص **۱۹۰۲**

هو ابن جميل بن عبد القادر القواص ، انحدرت اسرة القواص من حوران ونزحت الى دمشق منذ اربعة قرون . ولد بدمشق سنة ١٩٠٢ م وتلقى دراسة عسكرية اعدادبة ، ولما وقمت معركة ميسلون كان في عداد المجاهدين المتطوعين واشترك في مظام اهرات (كراين) وحكمت عليه المحكمة العسكرية فحبن بدمشق مدة سنتين .

انتسب الى حزب الشعب ، وعند قيدام ثورة جبل الدروز تدخل المزب في نصرة الثورة ، وقد النحق فيها واشترك بمعاركها ، وعندما اندلعت نيوان النورة السورية في الغرطة خاض معاركها واصيب بمعركة الحيارة بجرح في يده اليسرى، وقد عالجه الدكنور المين رويحه ، ولما انتهت الثورة ذهب الى الازرق ومنها الى حمان فه صدر واقام مدة ، ثم عاد فاستقام في مصر الى عام ١٩٧٨ م حيث عاد الى وطنه بعد صدور العفو العام واستقبل مع رفاقه المجاهدين أروع استقبال ، داخيراً اصدر جريدة (صوت العرب) وهو من خيرة المجاهدين اخلاصاً ونبلاً وبسالة .



الشيخ عبدالوهاب العوجا \_ هو ابن حسن بن طالب بن سلم العرجا ، ولد بدمشق سنة ١٨٨٢م وقد خرج الى ميدان الجهاد عندما خرج الشهيد حسن الحراط الى الثورة ، واشترك في معادك وادي التم واكثر معادك الفوطة ، ثمنزح الى فلسطين وعاد بالعفو العام سنة ١٩٢٨م .

الشهيد الشيخ عبد الوهاب الرجله هو ابن عطا بن سعيد آغا الرجله ، واسرته مفربية الاصل ، ولد المستوجم بحي سوة ادبجة بدمشتى سنة ١٨٩١ م وطلب العلم في حلقة الشيخ على الدقر العالم والمرشد الدبني الدمشقي المشهور وكان متحسا المجهاد ، وقد أثرت فيه مواعظ شيخه ، فما ان شبت الثررة حتى التحق بها وخرج الى الفوطة واشترك هدذا المجاهد في معارك الفوطة ، وكان من ابطال الثورة فارساً وشجاعاً باسلاً ، ومن الذين أحسنوا الدعاية للجهاد وفي معركة زاكية ابدى بسالة فذة وفضل الموت على التواجيع ، وكتبت له الشهادة والحلود مع الشهداء الابطال شوكة العائدي ، وزكي الحلبي ، وسليم الاظن ، وسته من المجاهدين ، وذاك في يوم الثلاثاء الواقع في ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٣٦ م ولم يعرف حتى الان مكان قبره .

الشيخ عوبي الخيمي – هو ابن حمدي بن عطاء الله بن صالح بن محمد بكري العطال الخيمي ، ولد المتوجم في حي سوقسار وجه بدمشق سنة ، ١٩٥٥ م واشترك في معركة ميسلون مع فئة من اخوانه وهم السادة صادق الدقاق وصالح الصابونجي وبدري الادابي وشاهر بن حن الحيمي وعبد الله عابدين وأبو سليم العرجا وعبسد العزيز الحيمي وغيرهم وكانوا زهاء (٢٥) مجاهداً مسلحاً ، وفي الثورة السورية حضر معادك المليحة وجسر الفيضة ، وفيا اصيب بجرح في فخذه ، ونقل الى قربة البحارية ، ثم الى عدرا وعواج بدواء عربي ، والتهب جراحه فنقل الى دمشق سراً ، وعالجه الدكتور عبد القادر الزهراء وبعد شفائه عاد الى الجهاد ، واشترك في معركة مديره على طريق دوما ، ثم التحق بعصابة الشيخ محمد الاشمر ، ونزح بعدها الى عمان المتداوي وأفام في الازرق وفلسطين مدة ، وكان في الحق الإخيرة بقيادة الامير عز الدين الجزائري ، وقسد حكم بالاعدام مرتين باسم وأفام في الازرق وفلسطين مدة ، وكان في الحق الواخر عام ١٩٢٨ م باسم مستعاد ( عبد الحفيظ الشابي ) ولم يلاحق .

في حرب فلسطين - التحق بالشيخ محمد الاشمر في معارك فلسطين سنة ١٩٣٦ م وكانت عصابتة مؤلفـــة من (١٥٠) مسلحاً ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٣٥ ) .

عو هيكل الملقب بأبي عبدو الباشا – هو ابن المرحوم يوسف بن احمـــد هيكل ، ولد المترجم بمــجد الاقصاب بدمشق سنة ١٩٠٢ م وخرج شاباً الى الثورة مع عصابة المجاهد المشهور ديب الشيخ الى الزور في الغوطة ، وحضر الممارك من اولها الى آخرها وابدى شجاعة فائقة ، وقد هاجم محفر القزازين واصيب بجراح في دقبته وحنكه فنقل الى قربة كفر بطنا وعالجه الدكتور المجاهد امين رويحه ، وشفي بعد ثلاثة اشهر ثم عاه الى ميدان الجهاد ، واشتوك في معركتي النبك ويبرود وعندما أزمع الفائد المجاهد فوزي القاوقجي والدكتور امين رويحه القيام بالاحمال الحربية في جبل الزاوية بعث الى هذا المجاهد رسالة للالنحاق به وقد سافر واياها ، وخاص معادكها ، وكان دايلهم المجاهد المعروف هزاع ابوب .

وقد صمد في هذه الممارك الجماهد الشيخ خالد الرواس من حي الشاغرو بدمشق ، وأبدى بسالة فائقة ثم عاد القاوقجي والدكتور امين رويحه ومن بهي من المجاهدين الى الصفا فعهان . وحكم عليه بالاعدام ولقي اخرته بسببه الوان التعذيب والتنكيل من الفرنسيين وسجنوا حتى صدور العفو عنه ثم اطلق سراحهم .

اشنهر الججاهد المذكور بالكرم والنجدة والشهامة ، ققد كان يملك غمسين ليرة ذهبية أعطاها الى القاوقجي، والدكتور أمين رويجه لانفاقها على تأمين اعاشة المجاهدين ، وهي مأثرة تنم عن نبل وأصالة وشمم .

ولما استشهد المجاهد البطل المرحوم الامير عز الدين الجزائري استسلم مع جملة من المجاهدين .

 الشقيقان عربي وعيد الشريجي \_ ولد بحي الصالحية ، ولما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م خرج شقيقه المجاهد عيد الشربجي الى الثورة وكان عزبا ، فاعتقله الفرنسيون ولقي تعذيباً والحلحاً مستمراً لتسليم أخيه الثائر ، ولما يأس وضاق ذرعاً من التحتيق والملاحقة المستسرة ، نذر ان هو خرج من هذا المأزق سالماً ليلتحقن بالثورة ، وفعلًا فقد نجاه الله من سوء العاقبة وخرج الى الفوطة بحاهاً بعد أخيه بخمسة الشهر .

اشترك المترجم في معارك الفوطة مع شقيقه الذي أسهم في معارك النبك وجباتا الخشب، وحضر مع الشيخ الاشمر معركة داءل الشهيرة . وقد نزح الى حمان وفلسطين ، وكان في عداد حملة المجاهدين الاخيرة الى الفوطة ، ثم اختفى وشقيقه في دمشق ، واستسلما بواسطة الداماد احمد نامى .

عوض السوقي الملقب بالكمناكري – هو ابن محمد السوقي الكناكري ، ولد بجي الميدان سنة ١٨٨٥م وقد استهل جهاده في معركة ميسلون ، وقبل اندلاع الثورة السورية رافق بعض المجاهدين الى جبل الدروز ، واشترك في معركة المزرعة ، وقد حكم عليه بالاعدام ، واثر ذلك سار الى الفرطة وسار في عصابة الشيخ حجازي ، وقد حضر جميع معارك الفوطة ، واصيب بوصاصة في مشعره في معركة الشاغور ، وعالجه الدكنور الشهبندر في قرية لملحنيته ، وبعد انتهاء الثورة قبض عليه مرتين ، ورشا ضابط الحملة ؛ ثة ليرة ذهبية فاطلق سراحه ثم استسلم وعفي عنه . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٠٥)

عبدو آغا الطويل ــ هومغربي الأصل يسكن في حي السوية، ، كان مستخدماً في دائرة الاستخبارات الفرنسية بدمشق وقد جمل داره وكراً الضباط الفرنسيين يتماطون فيها الخرة والمنكرات ، وكان مصيبة كبوى على المجاهدين من اهل حيه يقدم الوشيات بجتهم ، وببث الارصاد للوقوف على تحركاتهم ولا يتورع في انز ل الاذى والضرر بالناس .

وفي احدى الليالي رصدف ليلة وقفة عيد الفطر في اول الثورة حضر الجاهدون كامل مسرابا ومحمد علي !!كميال ومحمود دباح الجمل ومحمد الجدينا وحمدي ابن الشيخ حسن وبعض الرفاق فهاجموا داره ، فأطلق عليهم الرصاص فقابلوه بالمشال واردوه قتيلًا ومعه خادمه وتخلص انثوار من شروره وآثامه .

عبد اللطيف الدودبيس ومحمد الخيال هما من مجاهدي حي قبر عاتكه خرجا الى الثورة في الغوطة وخضا المهارك وأبديا شجاعة ، وكاما في عداه من رافقوا حسن الحرط بوم استشهاده . ولما جرى التطويق العام حضر الى داريا واستسلما الى قائد المطر في المزة بواسطة اولاد عبد الرحيم من هاريا المعروفين بمو الاتهم للفرنسيين . ولو اكنفيابالاستسلام لهان الاهر وانتهى عند هذا الحد ، ولكنها قاما يتحديان وفاقهما في الجهاد ، فقد اتصل بالمجاهد السيد سعيد الاظن ورفاقه انها طلبا من الفرنسيين قرة للقبض على الاظن والحرانه بعد ان باتوا قلائل في الغوطة ، فبعث الاظن بفريق من المجاهدين كان منهم محمد على الكيال وحمدي الشيخ حسن وجميل الدهان الى دمشق في ليل 7 تشرين الاول ١٩٣٦ م فانتزعوهما من ببتها ليلاً وسيقا الى قرية كفرسوسه وفيها أعدما رمياً بالرصاص من قبل المجاهدين .

الشيخ علي النجار - هو ابن محي الدين النجار ، ولد في قرية عربيل سنة ١٨٨٣ م وتلقى علومـه في الج مع الازهر في مصر . ولما شبت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م تطوع لاداء فريضة الجهاد ، فكان في طليعة المجاهدين يبث فيهم روح الجهاد والتضحية . وحضر بعض معارك الغوطة ، وابدى فيها شجاعة فائقة ، وكان اذا حمي وطيس المعارك لاينشني ولايتردد عن الخماد والشهرة ، لاعتقاده انه يجاهد في سبيل الله ، ولمـا انتهت احمال الثورة نزح الى دمشق واقام في جامع دنكن لدى الشيخ على الدقر .

وفاته ــ انتقل الى رحمة ربه في شهر تموز سنة ١٩٤٣م اثر اصابته بالحي ،وقدخرجت دمشق واهالي القرى تشييع جنازته

بصورة منقطعة النظير، ودفن بمقبرة باب الصفيربدمشق، وانجب ولدين لم يترك لمهامن حطام الدنياشيئًا، وقدعاشا فتيرين معدمين .

الشيخ عبد الحكيم المذير – هو أبن السيد محمد المنيو ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٤ م خرج الى ميدان الجهاد وهو شاب ينقد وطنية وحماساً ، وكان في عصابة المشايخ المجاهدين ، وقسد حمل السلاح وخاض معارك الفرطة وأبلى في ميدان الجهاد البلاء الحسن ، وكان بطلًا مغواراً .

الشهيد اسماعيل المبخو - هو من اهالي عربيل ، وكان جندياً في الجيش الفرنسي ، ثم التحق في الله ورة السورية بتأثير هعايات شيوخ قريته ، وابدى شجاعة فائقة ، وقد استشهد في معركة صيدنايا بتاريخ ١٧ قرز سنة ١٩٣٦ م .

هيد المقري الملقب بابي شاكر ابو لحاف - هو ابن زاهد بن عطا المقري ، ولد بحي باب السريج، بدمشق سنة ١٨٩٥م وقد تولى توزيع الرسائل السربة التي كانت تود من جبل الدروز الداعية التأهب الى الثورة وحكم عليه بالاعدام واشترك مع الشيخ محمد حجازي ، في تخريب الحطوط الحديدية ومعركة باب الجابية وبعض معارك الغرطة ، ثم نؤح الى فلسطين ورجع عند العفو العام . واشترك في معارك فلسطين سنة ١٩٣٦م .

عبد الوهاب الدوجي - تخرج ضابطاً من الكاية الحربية في استانبول ، وقد اشترك في ثورة مصطفى كال باشا وحضر معارك سقاربا المشهوره . واشترك في ثورة هنانو مع اخوانه الضباط محمود الصيداوي وبهيج الجركس ومظهر السباعي ، ولما انحلت الثورة نزح مع هنانو الى البادية وحضر معركة مكسر الحصان وقبض عليه وسجن في دمشق ، ثم ذهب الى معان وكان قائداً بوتية رئيس ، وبعد تسريحه عاد الى توكية والتحق بالجيش التركي لاشتراكه في معارك سقاربا المشهوره، وقد قتل من قبل ضابط تركي لشنه الاتراك لشنه الاتراك في جلسة خمر .

## عنة ايزولي الملقب بابي مشهور

هو أبن حسن أيزولى ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٧ م وكات في أوائل الثورة السورية عام ١٩٩٥ م جابياً في القطيفه فالتحق مدع الشهيد شوكة العائدي ، وحضر معركة النبيك ، وقد جرح في معركة عيون العلق في خاصرته بقذيفة أصابته ، ثم نقله الثوار الى حي الاكراد وعالجه سراً الطبيب حمدي سكر ، وأبى أن يتقضى منه أجراً على اتعابه وشفي بعد ستة أشهر وكانت الثورة قد انتهت فرجع الى وظيفته الى أن أحيل على التقاعد ١٩٥٧م ،



الشهيد عزة الاكتم الملقب ب (حماهيه) - هو ابن حمزه الاكنم المشهور ب (حماهيك ) ولد بحم الشاغور سنة الشهيد عزة الاكتم الملقب ب (وقد جرح برجله في معركة المهيد حسن الحراط ، وقد جرح برجله في معركة المليحة ، ولما نقل صادفه فرسان المغاربة ، فأشفقوا عليه وتغاضوا عنه ، فذهب الى جبل الدروز المعالجة ، وبعد شفائه عاد الى مهدان الجهاد . اشتهر هذا المجاهد بالشجاعة والاقدام والنجدة والكرم ، وقد هاجم بمفرده مخفر باب الجابية ، ولما علم الفرنسيون

بأمره لقي أهله كل عسف وتنكيل وتهديد بجرق دورهم . واشترك بجميـع معارك الفوطة حتى تاريخ استشهاده في مجزرة الحتيته بتاريخ ٢٥ تموز ١٩٢٦ م .

الشهيد عبد الله الاغواني هو ابن قاسم الاغواني ، ولد بحي باب المصلى في الميدان، وخرج الى الثورة مع زعم الميدان الجاهد المرحوم عبد القادر آغا سكر ، وحضر معارك الغوطة وابدى شجاعة مشهو فقواستشهد ،ونشر رسمه في صفحة اخرى.

هبدالله الجؤاثري هو ابن الحاج على بن محمد آغا الجزائري المفربي ، ولد في باب الجابية سنة ١٩٠٧م واشترك في معارك الست وبلدا وقناة (رانس) في الميدان والمرج ومرج سلطان ، وبضرب محفر الشويكة بحبي قـبو عاتكة ، وقد اصيب بحملة المقائد الفرنسي (فرن) بجرح في يده اليسرى وعالجه الدكتور امين رويحة في قرية الافتريس ، وفي معركة جباتا الحشب اصيب برصاصة في احفل بطنه ، وقد نقل الى حيفا وعولج مع المجاهد ياسين مربود في المستشفى ثم نزح الى فلسطين واقام مـدة تسعة اشهر ، وعاد الى دمشق بعد صدور العفو العام عنه . وقد حكم بالاعدام ونهب بيته من قبل الفرنسيين .

عبدو رباح النحق في النورة مع رفاة، من حي العارة بعصابة ديب الشيخ وابدى كل بسالة .

عارف الطحان الملقب بابي فهد الار فاؤوط - هو ابن محمد عرفه بن عبد الله الطحان ، ولد في حي الشاغور بدمشق سنة الموه م ، وكان يتعاطى بيرع الدخان عندما سمع صوت استفائه امرأة وهي تطلب النجدة ، لتحرش جنديين افرنسيين بها وكان في السابعة عشر من عمره آنئذ ، فهب منقضاً على الجنديين ، فاطلق احدهما الرصاص عليه فأخطاه ، فرماه المجاهد البطل برصاص مسدسه فأرداة قتيلا ، وتقدم من الجند الثاني فطعنه بسكينة حادة بترت معصم يده ، وركب فرسه واتجه نحو القابون ومنها الى الغوطة والتحق بالشهيد حسن الحراط ، وكان اول عهد خروجه في الثورة ومعه عشرة افراد من الثهدوار . وقد اشترك مع الحراط بمركة النبك الاولى ويبروه ، ثم يضرب مخافر عديدة وتدمير السكة الحديدية مرات ، وفي معركة جسر الفيضة اصيب برجله اليدى ووجهه ومشمره برصاصات ثلاث، وقامت امرأة بدوية بكي جراحه بالقطران ، وبعد شفائه عاد الى الجهاد . واثر النطويق توارى في حي الميدان ، ثم سافر الى بيروت ، وقد حكم عليه بالاعدام ، وعاد الى دمشق بعد العفو .

عثمان بن عمر سعدي \_ هو من مجاهدي القابون الابطال ، حضر معادك الغوطة مع عصابة ابي مرشد القابوني ، وفي معركة كفر بطنا اسقط طائرة بمدفعه الرشأش ، وسقطت في الزور باسفل موقع القواص .

عبدو الزيبق \_ مجاهد شجاع من مأذنة الشحم اصيب بجرح في رجله وبقيت فيها عاهة العرج

عبدو رباح – مجاهد باسل خرج الى الثورة مع رفاقه من حي العبارة وكان في عصابة المجاهد الكبيرالسيدديبالشيخ .

عب**د الحيد الضب \_ ه**و من مجاهدي دوما ، خرج الى الثورة مع أهل بلده ، وقد نهب الفرنسيون بيته وحــرقو• تشفياً وانتقاماً منه ، وخاص معارك الفرطة التي وجد فيها ، ثم نزح الى عبان .

هبد الرزاق الاظن – خرج الى ميدان الثررة مع عصابة مز القصب وحضر اكثر معارك الفدوطة ، ثم ابتلي بورم في رجليه ، فتبض عليه في بيروت وكاد يحكم بالاعدام ، ولقي من التعذيب والننكيل الشيء الكثير ، واخديراً ذهب الى مصدر وعاد الى دمشق بالعفو .

هبد الله عبد الله عبد المال – هو ابن عبد الرزاق عبدالعال ، ولد في حي ، و القصب ١٩٠٤م و اشترك في معادك النبك وببرود الثانية وعيون العاق مع الفاوقجي وسعيد العاص وشوكة العائدي وحضر معركة قصير حمص ومعادك الغوطة ، واصيب بجرح في كنفه في معركه المنجكية ، ثم ذهب الى فلسطين واستخرجت الرصاصة بعد عملية جراحية ، وطوق في قربة الجربامن قبل الجند واستطاع النجاة منها بجرأته وتفوق مرعة فرسه .

وقد حكم عليه بالاعدام ونهب بيته في قرية حزرما ، ونزح الى فلسطين وعاد الى دمشق بعد العفو ، وفي حو ادثالعدوان الفرنسي ربط طريق مز القصب وظل يكافح الفرنسيين ببسالة مدة ثلاثة ايام . شَقيقه الشَّهيد ابراهيم عبد العالى – خرج الى ميدان النُورة ، وكان مجاهداً شجاعاً وقد حضر جميــع معاركِ الغوطة حثى تاريخ استشهاده في وقعة مرج سلطان بتاريخ ٢٥ مايس سنة ١٩٣٦ م ، وقد دفن في قرية حزرما .

عبد السلام المغربي – اشترك هذا المجاهد بمعركة وادي بسيمة مع الشهيد الامير عز الدين الجزائري ، وابـدى بسالة فائنة ثم انسحب ونجا بنفسه ، واتى الى حوش بلاس ومنه تمكن اجتياز الحدود السورية الى شرقى الاردن .

الشهيدهبد الغني الجلاد – هو منحي السويةة بدمشق، انضم الى الثورة وحضر معارك الفوطة وكان مع ابن خالته الشهيد صالح بن حسن الفربي في معركة زاكية ، وقد أبدى شجاعة فائقة وآثر الموت على التراجع والانسحاب ، فاستشهد مع القائد شوكة العائدي ورفاقه الشهداء في معركة وعرة زاكية في ٢٦ تشرين الاول ١٩٣٦ م .

الطبيب الانساني عيد افندي . . كانت عيادته في الصالحية ، ويقوم بواجبه الانساني في معالجة الجاهدين ، وقــــد عالج المج هد الجربيح حسن ناجي من بوزه ، وقد وشى به ، فسيق التحقيق ولتي تمذيباً كثيراً ، ولما استسلم حسن ناجي أحضره المرنسيون للحقيق عن الطبيب الذي عالج جراحه ايام الثورة ، فأنكر معرفته به لايقاذه من الاعدام اعترافاً بفضله .

الشهية على زنبوعه ... هو من مجهدي قربة حرستا ، كان شجاعاً ذا بأس واقدام ، وقد حضر ممارك الفرطة وأبلى فيها أعظم البلاء ، وفي المعركة الرهيبة التي وقعت باراضي قرى ببت سوى والاشعري والشفونية وحوش الرمجان بناربخ بم قوز ١٩٣ تم البقى المجهدون بقوه من سلاح الفرسان الفرنسي ، فندجوا واصيب برصاص الرششات فخر شهيداً ، وان الرواية عن قتله قائد الحملة الفرنسية بسيفه في هذه المعركة والتي ينسبها ليفسه ايضاً المجاهد وشيد الدكاك، هي رواية خيالية لااساس لها من الصحة ، اذ لم يذكر في البلاغ الفرنسي الرسمي هايشيو الى ذلك ، كما وان الذين حضروا هذه المعركة من المجاهدين امثال مرعي زيدو الكردي وغيره من الصادة بن اكدوا عدم صحتها .

عبدو أبو عبيد البابيلي - . هو من مجاهدي عصابة مز القصب بدمشق ، النحق في الثورة وخاض الممارك .

عبد الحليم الدركزنلي – . هو من حي سوق القطن ولد بدمشق وكان مع عصابة الشبيخ محمد حجازي ، وحضر بعض المعارك ، ولما جرح ديب الشبيخ رافقه ونزح الى مصر واقام فيها الى ان صدر العفو العام عنه ، وكان محرراً في جريدة الايام وفي سنة ١٩٤٨م بيناكان سائراً بطريق المزة داهمته سيارة فقضي نحبه .

عبد المطيف صالح ... هو ابن عبد القادر صالح المعروف بأبي سعيد ، ولدني قرية التل والتحق في الثورة وخاض المعارك وكان مجاهداً باسلا ، وقد نزح الى همان بعد انتهاء الثورة ، وشاء القدر ان يزوج ابنته من احد المجندين فاختلفا فتناله صهر .

عبد المنعم نعيان . هو ابن محمود بن محمد نعيان ، ولد في حرستا والخم الى عصابة ابي عمر ديبو آغا،وقد حرقالفرنسيون داره وحضر بعض المعارك في الغوطة ، ومعركة النبك الثانية .

عبد الوزاق طاطيش \_ . هو من مجاهدي حي الميدان ؛ خرج الى الثورة وحضر معارك الغوطة واشتهر بالشجاعة ؛ وقد حكم عليه بالاعدام ؛ ونزح الى همان وعاد الى وطنه بعد صدور العفو العام عنه ؛ وقد عطفت الحكومة عليه فهينته حارساً في مديرية البريد والبرق بدمشق .

عبدو شمبووش ـ . هو منجاه ي حي العتيبة بدمشق ، خرج الىالثورةمع المجاهد الكبير السيد ديب الشبيخ ، و-عضر معارك الفوطة ، وقد حكم عليه بالاعدام ونزح الى همان وعاد الى وطنه بعد صدور العفو عنه رانتقل الى وحمة ربه .

علي فانو الملقب بأبي شاب \_ . هو ابن حمد فانو الملقب بأبي ناب ، ولد في حي مأذنة الشحم وسكن العهارة وة\_د النحق بالثورة وخاض معاركها ، وحكم عليه بالاعدام وقد نزح الى شرقي الاردن وعاد بعد صدور العفو عنه .

عبد اللطيف الدهان \_. هو من مجاهدي حيالهارة ، خرج الى الثورة معديب الشيخ وحضر معارك الغوطة ، وقد حكم عليه بالاعدام ، ثم نزح الى الاردن وعاد بالعفو العام .

هبد العزيز أغا الارناؤط -- هو بن جال آغا الارناؤط ، ولد سنة . ، ، ، كان والده ضابطاً في الجيش التركي وفي عهد الفرنسيين كان عبد العزيز مرشحاً ضابطاً في الجيش الفرنسي وقد فر من الجيش والنحق بالثورة السورية عام ١٩٢٥ وانضم الى عصابة المزة باعتباره ساكناً فيها ، وقدد خرج معه شقيقه محرم ثم لحقه شقيقه الثاني محي الدين وخمة من الارناؤط وابلوا في الثورة البلاء الحسن ، وحضر المعارك وكان له شأن كبير مع كبار قادة الثورة ، واظهر ورفاقه وشجاعة فائقة .

توفي مريضاً عام ١٩٥١ م وهو مجالة يرثى لما من الفقر والعوز وكان عزباً .

وكان معهم من الارناؤط عمر وسالم ومصطفى ، ولما انتهت احمال الثورة تقدموا السلطة مستسلمين .

هبدو الوهوان - هو ابن عبد الله بن احمـــد الرهوان ، ولد في قرية عربيل سنة ١٨٢٧م وخرج الى الغوطة وسار في عصابة الشهيد حسن الحراط في بادىء الامر ، وحضر جميع معادك الغوطـة والقامون ، واشترك في معركة كفر بطنا ولما انتهت اهمال الثورة استلم بواسطه عمر آغا شمدين .



عبد الرزاق العوقد ( ابو فاوس ) ... هو ابن محمد صالح المرند ، وكان أحدد أجداده قد أعلن عصيانه على الدولة التركية ، فغلب عليه لقب ( العرند ) بمنى (العنيد ) ولد بحبي الشاغور سنة ١٨٩٧ م وخرج الى الثورة مع مجاهدي حيه ، وحضر معارك الغرطة ، وأصبب في معركة جسر المطير بجرح في رجله اليمنى وعواج في الافتريس ، ولما شفي عاد الى الجهاد ، ورافق القائد فوزي القارقجي في معركة النبك الثانية ، وقد حكم عليه بالاعدام ، ولما انتهت الثورة نزح الى شرقي الاردن وفله طين ، وهاد الى وطنه بعد صدور العفو العام ، وماذال مريضاً بسبب مالاقاه من عناء وشناه خلال مراحل الثورة .

اشتهر هذا المجاهد بالشجاعة والبسالة ، وكان على الحكومة ان تدني بأمر معالجته ،أو التعويض عليه وعلى امدُله من المجاهدين الفقراء الذين بذلوا دماه هم رخيصة في سبيل الدفاع عن حربة بلادهم ، ولنا عظيم الأمل ان بلقى المجاهدون وأسر الشهداء في هذا العهد الميمون الذي بقدر وجاله البطولات ، لأنهم أبطال ، كل عطف وعتابة بشؤونهم ، وذلك وحمة

بهؤلاء المخلصين الذين بني الاستنلال على سواعدهم ، وجبل أديم الأرض بدمائهم المطلولة .

الشهرة على الضعيري ... هو من أهالي قرية الضمير ، النحق بالثورة السورية وخاص معاركها ببسالة وشجاعة ، وقد رافق القائد القار تعيي في معركة جسر الشفور ، وأصيب بجرح "ثناء المعركة ، وانسحب سع رفاقه، وتوفي متأثراً من نزيف جراحه والتهابه ودفن في اراضي قرية رنكوس .

عبد الذي البندقجي الملقب بالخال -. هو ابن ديب بن عبدو البندة بهي ، ولد في حي الشاغرو بدمشق والنحق في الثورة مع المجاهد حدن الزيبق سنة ١٩٢٦ م وكان في الخمسة عشر من هره ، وسار مع اقربائه المجاهدين السادة فارس بن سعيد الحص و محود الحلاق وعبدو بن سعيد ميبر واحمد الغزال وصبحي الغزال وحمدي المصطول ورد قهم ، وحمل السلاح وخاض معادك الغوطة وأبدى شجاعة فائقة ، وكانت أفامته في قرية التل ، ثم رابط في وادي الحلبي بطريق المليحة ، ولما انتهت الثورة اختفى في داره فوشي به ، ولما شدد الفرنسييون الطلب والتحري عليه ، فرالى همان واقام فيها مدة عشيرة اشهر ثم عاد الى بلده عندصدور العفو العام . وهو مجل حافل لوقائع الثورة التي خاض معاركها ، ومن الشباب الذين يعتدبوط يتهم و تفانهم في سبيل اتقو مية العربية .

## « ف »

## القائد الجبار فوزي القاوقجي ۱۸۸۷



هو من اسرة القاوتجي في مدينة طرابلس ، ولد فيها سنة ١٨٨٧ م وتلقب دراسة عسكرية ، ولما قام القائد على خلقي بالثورة ضد الفرنسيين وذلك في العهد الفيصلي ، واشترك معه الامير محمود الفاعور واحمد مربود ، كان القاوتجي ضابطاً ملازماً في حملة على خلقي ، وذلك قبل ان يننسب لحدمة الجبش الفرنسي .

قياهه في ثورة حماه القد حمل السلاح بوجه الفرنسيين ، وان مراحل هذه الثورة قد وردت تفاصلها في حلقة حماه ، وقد نزح الى العراق وجاه الى سورية واشترك في ثورة الفرطة في مرحلتها الثانية وتولى القيادة فيها ، وأثبت ان شجاعته مقرونة بالرزانـــة والحبرة العسكرية ، وفي بوم ٢٥ ايلول سنة ١٩٢٦ م اجتمع بسلطان باشا الاطرش فوافق على اعطائه (٣٠) فارساً بقيادة فواز الحلـــي القيام بجملة الشال ، وان ماقام به من احمال منشورة في مجرى الحوادث .

القاوقجي في بفداد - . ولما انتهت اعمال الثورة السورية وصدر العفو العام الاخير عن المجاهدين نزح الى العراق وكان سنة ١٩٣٥ م استاذاً في مدرسة بفداد الحربية وتعرف على المجاهدين وغيرهم، وكانالقاوقجي خلالها يقوم بتحضير ثورة في سودية بالاشتراك مع فريق من رحالات العرب ، ولما وافق القرنسيون على عقد معاهدة مع سورية ، توقف القاوقجي عن اضرام الثورة في سورية ، واستغل ترتبباتها الى ثورة تقوم في فاسطين فكان ذلك .

جهاده في فلسطين . . وصل القائد القاوةجي مع قرة من منطوعي العراق الى فلسطين ، وقــد خاض المعارك وكائ آخرها معركة ( ببت مربن ) ، وكان المرحوم عادل العظمه الفضل في ائارة ثورة فاسطين .

ولما انتهت اعمال الشررة سنة ١٩٣٦م ، عاد القاوقجي الى العراق ، وقام بتصريحات خطيرة بسبب حوادث الاسكندرون، فأصدر القائد بكر صدقي العراقي آنئذ امره بنفي القارقجي الى كركوك ، واقام فيها تسمة اشهر الى ان زال حكم بكر صدقي ، ثم قام القاوقجي بترتيبات لاضرام ثورة في سورية ، وعين جماعة في مختلف المناطق السورية القيام بجركات ثورية ، الا ان الفرنسيون علموا بما جرى في الحماه ، واحبطوا مسعاهم وتوقفت الاحمال . ثم قام القاوقجي مع عادل العظمة واعوانها في العراق بنشاط جديد واتخذوا الترتيبات للقيام بثورة بمونة الملك غازي ثم فشلت خططهم .

القاو تجي وثورة العواق . . ولما قامت ثورة رشيد عالى الكيلائي سنة ١٩٤٠م اشترك القاو قجي في معاركها ضدالا الكايل الحان انتهت الثورة على الوجه المعروف ، وقد دخل القاو قجي الاراضي السورية واشترك في معارك (الحصيبة) والبوكال ودير الزور .

ولما انتهت 'لحرب القاءُ في العراق بين الكيلاني والانكليز ، وتشكلت حكومة موقنة برئاسة الرشد العمري، وطلبت الى القوات العراقية النظامية بمختلف الجهات ان تلتحق بالمراكز التي عينت لها تخلى عندئذ عن القاوقجي وجماعته جميع من كان معهم من قوى الجيش والشرطة النظامية ، وبقي القاوقجي مع فريق مغير من المتطوعين السوريين والفلسطينيين والعراقيين يقاومون

الجيوش الانكايزية الى ان وصل المجاهدون الى ( الحصيبة ) ، وقد حشد الفرنسيون قواتهم على الحدود ، الوقوف في وجه المجاهدين في حال اجتيازهم الأراضي السورية ، وبيناكان الجيش الانكايزي بهاجم المجاهدين الهجوم ته الهجوم ، وهم في هذه الحالة وقد قطع عنهم جميع اسباب التموين من السلاح والفذاء ، واذا بالضابط اديب الشيشكاي وكان انذاك في موقع ابي كمال يطلب الاتصال بالقاوقجي ويبلغه بان هناك مندوب عن ( دار لان ودونتز ، يطلب مقابلته ، وقد تمت المقابلة في نقطة على الحدود ، وكان حيث أبلغ قرار العفو عنه شريطة ان يدافع في المنطقة التي يختارها في سورية مع الفرنسيين باعتباره يدافع عن بلاده ، وكان صبب نغيير خطة الفرنسيين نحو الفاوقجي ، هي قيدام الانكليز بمهاجة البلاد السورية من الجنوب في الحرب القائمة بين الفيشيين والديغوليين ، وهذا مادعا القاوقجي بموافقة الفرنسيين على اقتراحهم ، لان الدفاع ، كان في سبيل وطنه ، والمتخلص من الموقف الحرب الذي تعرض اليه مع جماعته بالوقوع بين نادين ، وقد سأل القاوقجي الفرنسيين على مصير سورية بنتيجة الحرب ، فاجابوه ، المن الدون الآن في موقف لا يعرفون فيه مصير فرانسا ذاتها .

جواح الغاوقجي \_ . وفي الطريق ببن دير الزوو وتدمر جرح القاوقجي في غارة جوية مباغتة كانت نتيجة تجسس ، ونقل الى دير الزور ومنها الى حلب بطائرة عسكرية صحية الهرنسية ، وبقي فيها ثلاثة أيام .

وكانت جراحه خطرة بميتة وفاقد السمع والبصر ، وبينما كانت حلب على وشك السقوط بيــــــــــد الجيش الانــكليزي ، والفرنسيون يزمعون الانسحاب ، وكانت المدن السورية تسقط الواحدة تلو الاخرى ، في هذه الآونة سئل المستو تشرشل في مجلس العموم ، ( ماهي الطريقة التي سيمامل بماالقا و قبي في حال و قوعه أسيراً ) فاجاب (بأنه سيمامل معاملة ثائر قديم محكوم بالاعدام ) .

نقل الفاوقجي الى المانيا \_ . وفي هذه الفترة العصيبة عرض الالمان على عـــادل العظمة الموجود آنئذ في حلب رغبتهم بنقل القاوتجي الى مكان يكون فيه أميناً على حياته ويثما يشفى من جراحه ، فوافق على نقله بسبب تلك الظروف ، وهكذا نقل الفاوقجي مع عادل العظمه الى المانيا ، وهو فاقد الوعى ، وبقي فيها حتى انتهاء الحرب .

وفي العهد الوطني عاد ألى وطنه واستقبل في جميـع البلاد السورية واللبنانية بما يليق ببطولته الخالدةمنالحفارة والتكريم. ولما وقعت حرب فلسطين عام ١٩٤٨م تولى قيادة جيش الانقاذ وقام بفريضة الجهاد على أكمل وجه .

#### مجاهدو آل البكري

خرج مجاهدو آل البكري ، وهم الاشقاء الاربعة ، السادة فوزي ونسيب ومظهر وبشير الى ميدان الجهاد ، وخاض السيد بشير بعض المعادك ، وقد حاولنا الاتصال بالمجاهد الكبير السيد نسيب البكري اكثر من مرة ، وكان ذلك عبثاً ، ثم قدمنا له تراجم المجاهدين من الاسرة البكرية مع كليشات صورهم التي دفعنا نفقات صنعها من مالنا الحاص ، أمسلا بتزويدنا بمعاومات اضافية عما أبلوا به من الجهاد ، فاحتفظ بها ، وكأنه أراد أن نطوي صحائف آل البكري من تاريخ الجهاد ، لذلك فنحن رأينا من واجب الامانة الناريخية ان نذكر في وقائع الثورة كل ما اتصل بنا عن اشتراكهم في اعماله ا ، ونرحب باثبات تراجهم وفاء لحقهم عند اعادة طبع هذا المؤلف في اقرب وقت ، بعد ان نفدت نسخه المطبوعة المحدودة بطريق الاشتراك .

#### العلامة فارس الخوري

تلقى دراسته في المدارس الطائفية ونسغ على اقرانه ،ولما نخرج عين ترجماناً في قنصلية انكلترا بدمشق . وفي سنة ١٩١٤م انتخب نائباً عن دمشق في مجلس النواب العثماني ، وكانت مواقفه محمودة .

محنته \_ . اتهم بالاشتراك في تنظيم ثورة الملك حسين علىالاتراك ،وقدزج في سجن،منفره مدة سبعة اشهر وخرج،منهبريثاً.

في العهد الغيصلي ... اشترك في اعلان استقلال العرب و تنظيم الدولة الغيصلية السورية ، وكان فيها وزير ؟ الهالية مدة وجودها. وفي عهد الاحتلال الفرنسي سنة ١٩٣٠م عاد الى مهنته في المحاماة والتدريس في معهد الحقوق بالجامعة السورية ، ووضع لدروسه مؤلفات قيمة . وفي سنة ١٩٢٢م كان نائباً عن دمشق في مجلس الاتحاد الذي انشأه الفرنسيون .

في ا**لوزارة والاعتقال ـ** . عهداليه بوزارة المعارف سنة ١٩٢٦م ، وأتهم بمالأةالثورة السورية فاعتقل مع رفاقه الوطنيين، ونفي الى الحسكة في الجزيرة واميون في لبنان ، حيث بتي زهاء سنتين معتقلا بالاقامة الجبوية .

كان حميد الكتلة الوطنية منذ نشأتها سنة ١٩٢٨م وأختير عضواً في الوفد السوري للمفاوضة لعةد معاهدة مع فرنسا سنة ١٩٣٦ م وقد باء هذا الوفد بالفشل لتعنت الفرنسيين .

في مجلس النواب . . انتخب نائباً عن دمشق ورئيساً لمجلس النواب طول مدة قيام هذا المجلس الى سنة ١٩٣٩م ومن سنة ١٩٤٣م الى سنة ١٩٤٩م ماعدا سنة كان فيها رئيساً الوزارة السورية سنة ١٩٤٤م ـ ١٩٤٥م . وكان رئيساً الوفدالسوري في مؤتمر القاهرة لاقرار تأسيس جامعة الدول العربية .

السيامي الداهية . . وبرزت مواهبه الفذه عندما عهد اليه بتمثيل الجمهورية السورية في مؤثر سان فرنسيسكو ، ومؤثر لندن وسائر دورات منظمة الامم المتحدة منذ نشأتها ، وكان عضواً في مجلس الامن في سنتي ١٩٤٧م – ١٩٤٨م ، ورثيساً لهذا المجلس مرتبن ،ورثيساً في احدى لجان الهيئة العامة في سنتي ١٩٤٦م و ١٩٤٧م وانتخب عضواً في ندوة وضع التشريع الدولي . وقد تجلت عظمة بيانه في الخطب التي كان يلقيها في الهنين العربية والانكايزية ، ويعتبر رجل السياسة السورية ، وقد المجم الناس حتى احضامه على الاعتراف بمواهيه والاشادة بغضله .

#### فخري البارودي ۱۸۸۵

مولده ونشأته .. . هو ابن المرحوم محمود البارودي ، ولد في دمشق سنة ١٨٨٥م وتلقى علومه في مدرسة عنبر الاعدادية ونال شهادتها ،وتعلم اللغة الفرنسية في مدرسة الفرير بدمشق .

في الجيش . . تخرج ضايضاً برتبة ملازم ثان من المدرسة الحربية اضباط الاحتياط ، ووقع أسيراً في معركة بثر السبيع عام ١٩١٨م وسيق الى مصر ، والتحق بالجيش العربي الشهالي تحت قيادة فيصل بن الحدين ، ولما دخل دمشق عين مرافقاً لجلالته ، وعهد اليه بمديرية شرطة دمشق .

في عهد الاحتلال الفونسي - . ولما احتل الفرنسيون دمشق توارى مدة ، ونزح الى شرقي الاردن ، ثم عاد الى دمشق ، وفي الثورة السورية عام ١٩٢٥ كان من دعاتها البارزين ، وقد أتهم بمساعدة الثوار ، فأعتقل في سجن قلعة دمشق بضعة اشهر ، وجرت محاكمته والقصد منها اعدامه تنفيذاً لمؤامرة حاكها حساده وأخصامه ، غير أن الموسيو (لوكايو) الفرنسي رئيس الحكمة الاستثنائية المسكرية الذي اتصف بالنبل ، أصدر القراد بتبرئته فأطلق سراحه بعد أن ذاق الامرين في سجنه .

جهاده الوطني . . هو من اركان الكتلة الوطنية ولوابها الذي لايخمد نشاطه ، وقد نفي الى القامشلي في الجزيرة بسبب مواقفه السلبية المشهورة ، وكان شوكة دامية في أعين الفرنسيين بنضاله وكماحه ونفوذه الشهي ، وقد ارهة بهم بمراقبة نشاطه السياسي .

في الحجلس النيابي ـ . انتخب نائباً عن دمشق ، سنه ١٩٢٨م وأعيد انتخابه اربع مرات لاربع دورات نيابية ، ولمـا نالت البلاد حريتها واستقلالها سئم السياسة واعتزلها .

وقد انسحب بعد النطويق مع سعيد العاص والامير عز الدين الجزائري الى جبل الدروز فالازرق ، وحكم عليهبالاعدام غيابياً مرات ، وبتي في شرقي الاردن ، وعفي عنه سنة ١٩٢٨م .

جهاده في فلسطين \_ . اشترك هذا المجاهد الشجاع في معارك فلسطين سنة ١٩٤٨م . وقد تولى قيادة سرية أسامة المؤلفة من ( ١٣٤ ) مجاهداً قام بتجهيزها عبد القادر باشا الجندي قائد الجيش الاردني اذ ذاك ، وخاص المعارك الدامية وعاد بسريته بعد ان فقد منها ( ٨٠ ) مجاهداً بين قتيل وجريع . ويقيم الآن في حمان وقد اسدى للمجاهدين خدمات تدل على نبله وكرمه وقسد شهر رسمه في الصفحة ( ٤١٢ ) .

فارس خلوف . . هو ابن صالح خلوف من اهالي قرية عال الورد ، ولد سنة ١٨٧٦م وخرج الى الثورة في مطلعها ، وكان مختاراً لقريته وانضم اليه اكر ثر ابناء قريته ، واشترك في معارك القلمون وقصير حمص وسوق وادي بردى ، وكان وجهاً وزعيماً لطائفته وشجاعاً باسلا ، وقد تابر مع رفاقه احمد ضاهر علاء الدين وشقيقه محمد ضاهر من قربة عال الورد على الجهاد ، فكانوا من المجاهدين الاحرار الصابوين .

ولمــا انتهت الثورة الــورية تواروا عن الانظار معتصمين في منطنتهم . ثم صدر العفو العام عنهم ؛ وتوفي سنة ١٩٤٦م .

الشهداء فوزي عوده والشيخ جمال ابو جيب ومحمود الهندي \_ . المتشهدوا في معركة الميدان وكانوا من الشجمان الانطال .

فهمي العكادي الملقب بالعهار \_ . كان مج هداً وقد حضر المعارك في الفوطة وحكم عليه بالاعدام ، ثم نزح الى عمان وعاد مع المجاهدين بالعفو المام . وتوفي سنة ١٩٣٥ م بدمشق .

الشهيدفاضل الحابي . . هو من مجاهدي حي العهاره ، التبعق بالثورة وكان في عصابة دبب الشيخ ، واشترك في معارك الغوطة وكان شجاعاً باسلا ، وقد قتل رفيقه المجاهد انبس الاعور من حي العهاره بطريق الخطءاً ، وأبدى كل اسف وأسى عليه ، ثم استشهد هذا المجاهد في معركة مديره ، وكان الاخير بجانب الشيخ حمدي السمان فخر شهيداً ودفنا في قربة عربيل .



الشهيد عبد الله الاغواني

## « es \_ le »

كامل الشياط ( ابو دياب ) - هو ابن ديب بن كامل الشياط ، ولد بحي العيارة بدمشق سنة ١٩٠٣ م ولاقر ابة بينه وبين اسرة الشياط في سرغايا ، وقد خرج الى الثورة مع زعم العيارة المجاهد الكبير السيد ديب الشيخ وتمركز في زور الغوطة وصار يتنقل ببن قراها واجتمعوا بالشهيد حسن الحراط وعصابته في الزور، واشترك في معادك الغوطة والنبك وكفر بطنا ، ولما انتهت الثورة نزح الى همان ومنها الى الزوقة ، ثم عاد الى الفوطة في المعركة الاخيرة مع مئة وسبعين مجاهداً ، وتوارى في بساتين دمشق واستسلم بواسطة حتى بك العظم ، الا ان الفرنسيون قد غدروابه بعد استسلامه فسجن مدة سبعة اشهر مكبلًا بالحديد ، واصدرت الحكمة الاستثنائية قرارها باعدامه ، وقد توسط حتى بك العظم وسامي باشا مردم بك بالعفو عنه فأطاق مراحه .

كامل سالم المصري \_ محمود سالم المصري \_ هما من مجاهدي قرية القابون ،خرجا الى الثورة وسارا في عصابـــة ابي مرشد القابوني وحضرا معركة كفر بطا وغيرها من وة تُع الفرطة وأبليا أحسن البلاء .

كامل الريحاوي الملقب ( هسرابا ) \_ . هو ابن سلم بن هاشم الريحاوي الملقب بـ ( مسرابا ) ولد بحي باب السريجـــه ١٩٠٣ م ، النحق بالثورة مع المجاهد السيد سعيد الاظن واشترك معه في بعض المعارك ، وحضر معركة يلدا واشترك بضرب المخ فر الفرنسية مع ابناء حيه .

وقد اصيب بجرح برجله اليسرى في معركة جديدة الشيباني وعالجه الدكنور اسماعيل الاسطة ثم شفي وعاد الجهاد . وفي معركة جباتا الحشب كان في عداد الحملة التي قادها المرحوم عبد القادر آغا سكر في بيت جن ، وفي معركة الدان في اداضي قرية كفرسوسه اسره الجند الفرنسي وسيق الى المحاكمة ، ولقي انواع التنكيل والتعذيب وحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة بالاشغال الشاقة وبالنفي عشر سنوات ، وقد أخرج الى بصرى الحرير اتشفيله بالاعمال الشاقة ، فخرج من باب القلمة يمشي مع وفاقه كل ادبعة سوية ، وكان حصل على قذيفة يدوية وبيده مكسار الاحجار ، فضرب الجندي الحارس بيده الاثنتين ضربة اوقمته فاقد الحياة ، وتخطى الاسلاك الشائكة و دخل ارض الوعر وهرب معه المجاهد محمد نجمه من الزه ، وكان ثائراً وأسر ويوسف خلف من الزة ، ومحمد طهاز من حماه وقد قتل برصاص الجند اثناء فراره ، وقد تحرى الجند بيته ونهبوا امتمته ، ثم انسل عائدا من وعرة بصرى الحرير الى دمشق ماشياً على قدميه وتوارى مدة شهر ، وكان المجاهد صادق بك الداغستاني مختبئاً في حي الصالحية فتواعدا وسافرا سوية الى همان عن طريق الرمتا ، وقد قبض وجال محفر الرمتا عليها ثم اطلق سراحهها و دخلا عمان وعاد الى دمشق به عده و المهاو عنه .

الحاج قاسم الأمعوي \_ . هو بن محمد الامعري ، ولد بحي الميدان بدمشق ، والنحق في الثورة ، وسار مع الشيخ محمد الأشمر ، وحضر معادك الغرطة كلها ، وبعد النطويق نزح مع الأشمر الى شرقي الاردث ، وكان يقوم مع رفاقه بغارات على الأرضي السورية ، وكان المجاهدون يأوون الى بيوته التي يمتلكها في اربد ، وموضع ثنة اللجنة العليا ، فقام بتموين حمــــلة الامير عز الدين الجزائري الاخيرة ، وقد حكم عليه بالاعدام ثم صدر العفو عنه عام ١٩٣٨ م وعاه الى وطنه .

و في حرب فلسطين سنة ١٩٣٦م كان واسطـــة بين اللجنة والثوار ، ويقوم بتأمين تموينهم ، وقــــد أدي للثورة خدمات مشكورة .

## **(( م** ))

### القائد مصطفی وصفی باشا السهان ۱۹٤٤ – ۱۸۸۸

هولده ونشأته – هو ابن ابي الحير من اسرة السهان المعروفة بدمشق ، ولد بحي العارة بمسدينة دمشق سنة ١٨٨٨ م والتحق في سنة ١٩٠٥ م بالمدرسة الحربية العليا في استانبول وتخرج سنة ١٩١٣ م من مدرسة الاركان الحربية برتبة رئيس . واشترك في حرب البلقان وهو على منصة التدريس ولمع نجمه وذاع صيته بما امتاز به من ثقافة عالية ، وهو يجسن اللغات العربية والتركية والفرنسية والالمانية . ويلم بالانكليزية والايطالية .

في الحرب العالمية الاولى - اشغل مناصب عسكرية هامة في الجيش التركي في الحرب العالمية الاولى ، واشترك في حروب الدردنيل ورومانيا ورقي الى رتبة قائد ، ومن الوظائف الهامة التي تقلدها انه كان في هيئة اركان حرب المقر العام لقيادة الجيش العامة ، وهي وظيفة رفيعة لا يتوصل اليها الاكل من اشتهر بالكفاءة والمقدرة ، وكان من مؤسسي حزب العهد العربي في الآستانة وهو الحزب العسكري الذي انتشر في جميع انحاء البلاد العثمانية واعتنقه كل ضابط ، وكان هذا الحزب معتدلا في مطالبه الاصلاحية بطريق النفاهم مع الترك ، وكانت حكمته ورزانته من العوامل التي انجته من بطش الاتواك المتطرفين لا عجابهم بمزاياه وتقديرهم لحدماته العسكرية في الجيش .

عودته الى دمشق — وبعد انتهاء الحرب العامة الاولى عاد الى دمشق ، فعين مديراً للشعبة الاولى ( الاركان الحربيـة ) وظل فيها حتى دخول الفرنسيين دمشق ، وكان عضداً قويا ابطل ميسلون الشهيديوسف العظمة وزير الحربية السورية ، وقدتعرض لسخط الفرنسيين فأحيل على التقاعد ونفي بتهمة تأليف العصابات . ثم عرضت عليه السلطات الانتدابية والمحلية مناصب عالية فأبى القبول والاعزاء بكل اباء .

في ميدان الجهاد - لقد احدثت كارثة دمشق تاثيراً حميقاً في نفسية هذا القائد الباسل ، فثارت عواطفه وغادربلدته وصفى احماله التجارية ، وابى نداء الوطن الجهاد ، فخرج الى الفوطة وقد انضم اليه شقيقه الشهيد محمود وقريبهالضابط آصفالسفر جلاني والقائد التركي المشهور عبد الله بك امين .

ومن البديمي ان لا يستطع التفاهم مع زهماه الثورة ، فآثو السير مع اخوانه ، وحضر معاوك الغوطة وكابد من المشقات ما لا يطاق، وقدنشرنا وقائمه في مجرى الحوادث ، وبعد حركات النطويق نزح الى جبل الدروز واقام لدى سلطان باشا الاطرش مدة طويلة . وفي يوم الخيس ٣٠ ايلول ١٩٣٦ م وصل الى الازرق ومعه الضابط آصف السفر جلاني ، ونزل في خيمة سلطان باشا الاطرش بضيافة شقيقه علي بك الاطرش ، ثم نزل ضيفاً في خيمة الدكتور خالد الخطيب في الازرق، وفي ٣ تشرين الاول باشا الاطرش ، شافر النائد وآصف السفر جلاني وسعيد العاص وكان جريجاً ومحمد علي الشواف من الازرق الى عمان بالسيارة ثم أنذر بالحروج من عمان وعاد مصم آصف السفر جلاني الى الازرق ، ثم سافر يوم ٣١ تشرين الاول ١٩٣٦ م ، الي عمان ونزل في

دار خالد البيات . وفي ٢ تشرين الشاني ١٩٢٦ م ٢ سافر آصف السفر جلائي من خمامت الى القدس ٢ وڤابدل وثيس المجاس الاسلامي الاعلى الحاج امين الحسيني .

وفي ٢٧ تشرين الثاني ١٩٢٦ م ، سافر من القدس الى مصر ، واقام فيها حتى شمله العفو العام فعاد الى وطنه .

وفاته - انتقل الى عالم الحاود في ١٩ تشرين الثاني سنة ١٩٤٤ م ،ودفن بمقبرة بابالصفير، وقدنشر رحمه في الصفحة (٤١٨).

محود السمان - هو شقيق القائد مصطفى باشا السمان ، ولد بجي العهارة بدمشق سنة ١٨٩٠ م ، وأتم علومه العسكرية في المدرسة الحربية العليا في الآستانة ، وتخرج منها سنة ١٩٩٠ م ، ضابطاً برتبة ملازم ثان ، واشترك في الحرب البلقيانية ، وخاص جميسع معاركها ، وفي الحرب العالمية الاولى كان في الجبمة الروسية الدامية ، ثم رقي الى رتبة رئيس ، وفي عهد الحكومسة العربية انضوى تحت لواثها فخدمها ضابطاً في الجيش العربي ، وفي عهد الاحتلال الفرنسي عين ضابطاً في الدرك ، ولمارأى السلطة الفرنسي عين ضابطاً في الدرك ، ولمارأى السلطة الفرنسية تعبث بكرامة النوات الوطنية في سورية ، آثر الاستقالة من الحدمة حيث فقد حتو قه في الحدمة .

جهاده . ولما شبت الثورة السورية انضم الى شقيقه القائد مصطفى وصفي والضابط آصف السفر جلاني ، وقد ابدى اخلاصاً ونشاطاً خلال مدة وجوده في الفوطة فاشترك في معاركها ، وكان يشرف على اهمال تنظيم خطوط الذفاع وعلى تحكيم الحصون والمتاريس ، وقد اشتهر بالرمي فكان استاذاً شهيراً في جيش الدولة العثمانية .

استشهاده – استشهد في معركة كفر بطنا بتاريخ ٢٠ تموز ١٩٢٦ م ، فنقل جثمانه تحت النيران الى الحتيتة والحدالثرى فيها ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٢٢ ) .

## مجاهدو آل حجازي الكيلاني



تكنى الجد الماشر امين الكيلاني بالحجازي لحضوره من الحجاز ، وينتهي نسب هذه الاسرة الى الشبخ عبد القادر الكيلاني الحسني ، واستوطنت دمشق منذ ثلاثة قرون . فالشيسخ محمد حجازي الكيلاني واخوته السادة رسلان والشهيد سعيد ، وعبد الغنى و محمود ، هم ابناه عبد القادر بن محمد الكيلاني .

ولا الشيخ محد حجازي سنة ١٨٧٠ م ورسلان سنة ١٨٨٧ م والشهيد سعيد سنة ١٨٩١ م وعبد الني سنة ١٨٩٤ م ومحود سنة ١٩٠٤ م .

في هيدان الجهاد \_ . استمل الشيخ محدوشتيقه رسلان جهادهما في معركة ميداون ، وقد نشتتا بعد انتهاء المعركة في الجبال وعـــاد الى دمشق بعد ثلاثة أيام . ولما اندامت نيران الثورة السورية عـــام ١٩٢٥ اشترك مجاهدوا آل حجازي في معارك الفوطة الطاحنة ، وابدوا بطولة مشهودة .

وفي معركة جوبر أنجده الشهيدحة الحراط ، وحميد الجدبني ، ومحمود كيوان وعنمواكمية من الاسلحة والذخائر ، وحضر الشبخ محمد معادك

صحنايه ، وبابيلا الثانية ، ويبروه ، واشترك Tل حجازي بمارك وادي التيم .

وقد ذكرنا وقائع الجاهد الكبير الشيخ محدو اخوته في معارك جبل الدروز والغوطة في مجرى وقائع ثورتي الجبل والغوطة ، واثر خروجهم الى ميدان الثورة داهم الغرنسيون بيوتهم وحواصاهم الحشبية ونهبوها باكملها ، ثم حرقوا البيوت مـع دكانتين وكانت خالية من الرجال ، فتعرص النسوة للتفتيش والادهاب الوحشي .



استشهاد المجاهد سعيد حجازي الكيلاني \_ . عندما اندهب جميع المجاهدين من الغوطة اثر النطويق العام الى همان وفلسطين ، ظل الشيخ محد حجازي الكيلائي واخوته ورفاقهم وعددهم ( ٢٤ ) بجاهد آ منهم حسن الزببق وابن شقيقه ، وابو عبدوسكر ، وعدلي المطاوع وغيرهم ، وكانوا يتحدثون ويبدون الشيخ محدد حجازي رغبتهم بضرورة الدير والالتحاق باخوانهم في همان ، فكان يصر على وأبه البقاء ، ويجيبهم بان لكل فرد منهم الحربة بالمدير أو البقاء ، وقد ذهب اصحاب الحوانيت وأخبروا الفرنسيين ، بأنه لم يبق في الغوطة غير الشيخ محمد حجازي ومعه زهاء عشرين ثائر آ ، وان من السهل القبض عليهم ، وبعث عطاف باشا قائد سلاح الفرسان المفارية مع الحاج رزي ، يعلم الشيخ محمد حجازي أن يكون على حذر من المفاجئات ، وفعلا فقد خرجت في البوم الثاني قوة من الجند ، وقام الشهيد سعيد حجازي وفعلا فقد خرجت في البوم الثاني قوة من الجند ، وقام الشهيد سعيد حجازي غيمة الاستطلاع ، وقد افترب من خيل الجند بين الاستجار ، فجمحت به فرسه ، وكان جريجاً بيده اليسني والعظم قد تغتت من قبل ، فألتى بنفسه في فرسه ، وكان جريجاً بيده اليسني والعظم قد تغتت من قبل ، فألتى بنفسه في فرسه ، وكان جريجاً بيده اليسني والعظم قد تغتت من قبل ، فألتى بنفسه في فرسه ، وكان جريجاً بيده اليسني والعظم قد تغتت من قبل ، فألتى بنفسه في

جسر وصار يطلق الرصاص على الجند فقنل ضابطين وبعض الجند ، واشتد اطلاق النار عليه حتى تمزق جسده ، ولم يبق منه غير فقرات ظهره ، وبعد انسحاب الجند دفن عند طاحونة الحاروش وقبره معروف .

انسحاب الشيخ ورفقاه من الفوطة \_ . لقد ازمع الشيخ محمد حجازي ورفاقه على النزوح من الغوطة بعدد استحالة بقائم فيها ، وقد اصطدم المجاهدون القلائل مع الجند في سهل زيدين فجرح الجاهد محمود حجازي في رجله ، ثم اتجهرا الى ان مخلوا أول قرية في اللجاه ، ثم وصلوا جبل الدروز ، فوجدوا سلطان باشا قد انسحب الى الازرق ، والجبل اكثره قد استما ونطوع من أهله خلق كثير ، وقد تنارش المجاهدون مصم فريق من الدروز الذين و و والقبض عليهم وتسليمهم الفرنسيين ولكنهم استطاعوا الافلات منهم فوصلوا الى الرمتا ، واقاموا يتنقلون حتى صدر العفو فعادوا الى دمشق ، وفي هذه الفترة بدأ شاط الشيخ محمد حجازي السياسي ، وقبل مصرح عليه الشهبندر بثسلائة اشهر اراد حضور الاجستاع في دار الشيخ مصم طبقات الاهلين فعالت القوات الفرنسية دون وصول الشهبندر الى داره وادخل الى بيت زكي الحطيب ، وقطع الشهبندر ما التنوير الكهربائي بغية فرط الاجتاع ووقعت اشتباكات دامية .

ومن سجايا الشيخ محمد حجازي الكيلاني الفاضلة ، انه كان ثابتاً على عقيدته ، لم ينحرف و لم يتبدل ، رغم سعي أخصامه باستمالته الماشاتهم في سياستهم الحزبية ، وقد أبى كل عرض و اغراء بشهم واباه ، وقد تجنى عليه البعض بالاتهامات السخيفة ، التي لا يقبلها عقل و لامنطق ، رقد خرج مجاهدو آل حجازي من الثررة كالنسور المهرضي الجناح ، ولم ينالوا اي تعويض لقاء ما تعرضوا اليه من نكبات و اضرار فادحة ، و يكفيه شرفاً و خلوداً انه كان آخر مجاهد انسحب من الفوطة ، وكان اصداقته مع عطاف باشا المفري قائد سلاح الفرسان أكبر تأثير على مجرى الثررة و امتداد أجلها وعاش الشيخ شريفاً أبي النفس، ومات فقيراً خالد الذكر.

وبعد الاجتماع باسبوع اسندوا الى الشبيخ محمد حجازي بأ ه يستعد للقيام بثورة مسلحة ضدالفرنسيين بالاتفاق مع مجاهدي الشمال ، وكان الشبيخ يصلي في جاهس المهصر القريب من داره ، فحضرت قوة افرنسية كبيرة طوقت الجامع والحي وقطعت الطرق وحاصرت دار الشبيخ وقساموا بتحريات واسعة فحفروا أرض الفرف والسقوف والحيطان علم يجدون سلاحاً كما أخبروا فلم يجدوا شيئاً ، وقد طلب المسيو فردون الشبيخ محمد حجازي وشقيقه محمود واستمر استجوابهما زهاء خمس ساعات ، فسئل عن علاقته بثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق وعن اتصله بزهما، ثورة الشمال ، فأنكر ابن علاقة بذلك وقد استمر على الذهاب الى البعثة الفرنسية لاثبات وجوده بضعة اشهر .

وفاته .. انتقل الى رحمة ربه يوم الخيس في ٢٧ تشرين الثاني سنة ١٩٤١ و هكذا طوى الردى انصع صفحة في تاريخ الجهاد .

## الجاهد الكبير الشيخ محمد الاشمر

#### 197-1195

هو ابن طه بن محمد الاشمر والامرة مكية الاصل ، وقد نزح احد اجداده من الحجز الى قربة سيجر في حماه ، ثم جاء جـــد منذ قرن ونصف الى دمشق واستوطن الميدان ، وكانت الاسرة تلقب بآلرجب ثم لقبت بالاشمر نسبة الى احد اجداده ، ولد بحي الميدان الفرقاني سنة ١٨٩٧ م ونشأ في بيثة دينية فاضلة .



جهاده - . كان في حوران فعضر واشترك في معركة مبدلوت ، ولما وقسع الاشتبك انسحب الجند وصد عرب (البيشي) لذين كانوا مع الملك فيصل وقد نفذت ذخيرتهم وقتل منهم مئات مامالعدو ، ثم عاد الى حوران واتخذ قربة الغاربة الشرقيسة مقراً لاقامته ، ولما قتل علاء الدين الدروبي وعبد الرحمن باشا ساق الفرنسيون جيشاً محاربة الحوارنة وحدثت المعارك ، وقد تجند الحوارنة باجمهم وكان الشيخ الاشمر في عداد هذه الحلمة ، ولما هدئت الحلة في حوران وتوطد الامن . نزل الاشمر الى دمشق ،

وقرآ الفقه على الشيخ عبد القادر الشموط ، والحسنة الطريقة المنشبندية عن الشيخ أمين الزملكاني الكردي ، وكان يتردد بين حوران والشام ، واول معركة حدثث في جبل الدروز التزم الاشمر حوران ، وعلى ثر وقوع معركة الزرعة بعث عظهاء الدروز بوسالة الى الشيخ مدر الدين الحسني ، وقد جاء فيها ان حورات قد تطوع من افرادها الكثير في الجيش الفرنسي، وفيها من التحذير ان لايضرب الاخ الحاه . وكان الحجاهد الاشمر رسول خير بين الفريقين ونجع بمهمته .

واثر هذه الحوادث طلب الفرنسيون الاشمر ، فنزح من حوران الى الاردن ، وجمل الرمتا مقره ، وهنا بدأت الثورة في الغوطة ، وكان اتصاله بالمرحوم فوازباشا البوكات ميد الزعبية في الاردن ربمض زهماه الاردن ، وأمنوه ان لايتمرض الانكايل له في حال ذهابه وايابه وقسد دبت الفكرة الوطنية في نفوس الاردنيين ، وبدأوا جاجمون المحافر الفرنسية في درعساً ليلا ثم ينسحبون الى الاردن .

وبعد خروج مصطفى الحلبلي من الدجن نقوى الثوار في الاردن ، وتوجه الاشمر الى الشام سرآ ، وكان معه زهاه عشرين شاباً من دمشتى وحوران وقد دخلوا الفرطة واقاموا في بساتين بلدا وبابيلا، وقدور هت ذكر وقائعه في بجرى حوادث الثورة. ولما انتهت الثورة عاد الى الاردن ، واشترك في ثورة الاردن ضد الفرنسيين ، وألفوا حملة من عربات الاردن والفوطة تقدر ب مه مسلحاً و نخد ذوا درعا نقطة عسكرية والتمركز تارة في اللجاه ، وكان الامير عادل ارسلان موجوداً فيما ، وفي سنة ١٩٣١ م النحق بثورة المسلمين وقد وردت اليه رسالات من ملاك العرب بتوقيف القنال فلم يعبأ بها وتابر على الجهاد ، ولما انتهت الثورة عاد الى الاردن ، وتقابل مع القار تجي وذهب هذا الى بغداد وبتي الاشهر في الاردن ، وتقابل مع القار تجي وذهب هذا الى بغداد وبتي الاشهر في الاردن ، ثم عداد الى دمشق . وفي سنة ١٩٥٧ م دعي الى زبارة الانحاد السوفياتي ولقي حقادة وتكرياً ، وتجنى البعض عليه بالاقاديل ، وهو الشبخ الذي اشتهر بالنقى والصلاح والنبات على عقيدته الدينية والوطنية .

وفاته ـ . اعتات صحته في اواخر حياته نظراً لما لغيه خلال جهاده في ميادين الثورات وحروب فلـطين ، وفي بوم الخيس الثالث من شهر آذار سنة ١٩٦٠م دعاه ربه الى منازله الحالدة ،وهكذا طوى الموت أنصع صفحة في تاريخ الجهــــــاد الوطني .

# محمد الدر خباني الملقب بابي قاسم ١٨٧٥



هو ابن محمد بن حسين بن خليل الدرخباني، ولد في حي الميدان الغوة اني سنة ١٨٧٥ م ولما وقعت معركة ميسلون كان في عداد المجاهدين الذين تطوعوا المجهاد وبعد الاحتلال الغرنسي كان احسد الافراد الذين كانوا يجتمون في دار لوجيه المرحوم احمد النضاني، وكانوا بتداولون فيا يجب اتخاذه من الاحمال السلبية ضد فرانسا في حرران، وخرج الى الثورة السورية في الغرطة عام ١٩٢٥م ومعه زها ثلاثين مسلحاً، وكانوا يضربون لمخ فر ثم يعودون الى دمشق، وقد صنع معملا الرصاص في قربة حتيتة التركبان وحضر اكثر معارك الغوطة، ولما جرى النطويق العام نزح الى الجبل، واقام في الازرق وفي النبك والحديثه ثم اقام في عمان ويافا واشترك في معارك فله جلين الاولى، وقد حكم عليه بالاعتدام وغب الفرنسيون واشترك في معارك فله طبن الاولى، وقد حكم عليه بالاعتدام وغب الفرنسيون

البطل المفوار محمد عن العنابي – هو بن محسن العنابي ، ولد في قربة الجباء النابعة لفضاه النبك ، سنة ١٨٨١ م وكان وجها في منطقته ، ولما شبت الثورة السورية انفم الى الثوره منذ مطلعها ، وكان احد زهماه الثورة في منطقة القامون ، وحضر معارك القامون والفوطة وقصوسة من الموت عندما كان قادماً من قربة جرمانا، فخرج اليهم الجندوقد اصيب سوستى برصاصة في رجله فوقع في طريق باب الشهر في ، وتصدى محد محد محد من الموت عندما كان قادماً من قربة جرمانا، فخرج اليهم الجندوقد اصيب سوستى برصاصة في رجله فوقع في طريق باب الشهر في ، وقصدى محد محد محد من الدفاع عنه ، فكان كانقدم الجنود اليها رماهم بالرصاص ، وكان يجسن الرماية الى حد بعيد وشهد بعد سوستى ، وهذه اكبر معركة قام بها بمفرده هذا البطل المفواد ، وبعد وقمة جسم الحارون في قصير حمص عاد الى قريته وقد اختلف مع اهالي قريته ، ثم توسط بعض النبلاء الماحد فا المنافذ المربة المواحد بن المجاهد البطل من بيته مجمل ابريقاً المتوضاً واداء فريضة المحد فاغذله اهل قريته غدراً ، ويعتبر محمد الحدن من ابطال الدرجة الاولى بين المجاهدين .

ويعد اسبوع خرج هؤلاء الذين اغنالوا هذا المجاهد الى موقع الشير فرق القربة وناموا هناك فطوقهم الجند ، وقنلوهم ،ن بكرة ابيهم ، وكان بينهم شقيق الشهيد.عبد الرحيم العنابي .

محمد حمدي البحوه ( الملقب بأبي و اشد - • هو ابن مصطفى بن محمد البحرة والاسرة دمشقية الاصل و ولد بحي الشاغور بدمشق سنة ١٨٨١ م ، و لما اعلنت الثورة السورية عام ١٩٢٥ م خرج مع ابناء حيه الى الثورة . و كان بين المجاهدين الذين اقتحمو اقصر العظم وحرقوه ، وقد حضر مع الدروز الى دمشق و أشترك في جميع معادك الغوطة و النبك و يبرود ، و اصيب بكفه الأبين بجرح و تعطلت يده ، وجرح في وجهه وعواج في الغوطة ثم جرح في رجله اليدنى و كان يعرج منها ، و لما انتهت الثورة ذهب الى عمان و اقام فيها مدة شهر و نصف لدى شقيقه الاستاذ سعيد البحرة استاذ الغلسفة في مدرسة السلط .

ثم عاد الى الغوطة وكان يوافق المجاهد الشهيد الامير عـــــز الدين الجزائري ، وكانت والدنه تخرج الى الغوطة لزبارته ، وصدف ان حضرت حملة عسكرية كبيرة واختبأ بقناة فقذف بالقنابل ،ثم قبض عليه وسجن في السجن المسكري مدة سنتين ، وسنة أخرى في حجن القلعة ، وكان مكبلا بالحديد مع وفاقه كما يظهر ذلك في صورته، ولقي من التعذيب والتنكيل ما يعجز القلم عن وصفه . وقد حكم عليه بالاعدام ثلاث مرات ثم توسطالشيخ تاج الدين الحسني في عهد حكومته فصدر العفو عنه ،وفي فترة المظاهرات واغلاق اسواق دمشق أخذه الفرنسيون من فراشه وهو يجالة مرض شديد واعتقل اكثر من شهرين .

وفاته \_ وافاه الاجل فجاَّةيوم الحمة في ٢٦ تشرين الاول سنة ١٩٤٨ وهو من أبطال الجاهدين وقد نشروسمه في الصنحة (٤١٦)

محمد اسماعيل \_ . كان محمد اسماعيل قائد اللواء الثالث بجلب في العهد الفيصلي ، وكان مع رشيد طليع والى حلب وغيرهما من المشجمين لابراهيم هنانو بتهيئة ثورته ضد الفرنسيين .

ولمــــا استمرت نار الحروب في الفوطة ، ثم المسعب مــــع هيئة قيادتــــه الى الجنوب ، وزحف سعيد العاص الى الشهال كما هو معروف ، ولم تستفد ثورة الغوطة من مواهبه العسكرية .

## الشيخ محمد الخطيب ١٨٩٣

هو ابن اسماعيل بن محمد الحطيب ، ولد في حي الشاغور بدمشق سنة ١٨٩٣م وعندما تأ انم حزب الشعب برئاسة الشهيد الشهيدر وتكتل الشباب كان هذا المجاهد ورفاقه يقومون بالمظاهرات السلمية ، ولما شبت نيران الثورة السورية خرج في يوم المهيند النابط عبد الوهاب الدوجي وشفيق السكري وعبد الوهاب الرجله ونديم شهاب ، والتحق بهم حريص المرجه وعبدو الرهوان من قرية عربيل ، ومكثوا في الزور ثلاثة أيام وقدد هدد زهماء الاحياء وارغمهم على الالتحاق بالثورة، حيث بعث بكتاب مع الشيخ نديم شهاب الى السلطة الفرنسية، وبه يتهمهم بمرآ زرة الثوار فخرجوا عند ثذالى الثورة مرغمين .

اشترك هذا المجاهد المفوار بمعارك المليحة والنشابية والزور ووقائع الفوطة بكاملها ، ولما انتهت الثورة توارى في بيوت عائلته ، كفاه شرفاً انه لم يستسلم وبقي كذلك حتى صدر العفو العام .

وفي عام ١٩٣٥ م التحق بثورة فلسطين مع الشبيخ محمد الاشمر وحضر مع رفاقه المجاهدين السوريين المعارك التي قادها القاوقجي وسعيد العاص ثم عاد الى بلده .

اتصف هذا الجاهد بالنبل والشهامة والنجدة ، ومن سجاياه انه لمسا قبض الفرنسيون بدمشق على ( فوزي الرشيد ) من اهالي صفد الذي قتل حاكم جنين الانكليزي بقصد تسليمه الى الانكليز ، قام بمساعدة الحكومة الوطنية مع بعض رجال الشرطة المخلصين ، منهم اديب الكاسلي وحسن الطحان وسعيد النابلسي بتهريبه من سجن الشرطة ، والحفوه لينجو من الاعدام وقد امتاز هذا المجاهدبالاريحية والتفاني والاخلاص لقوميته العربية ، وهووراه كل قضية خيرية يسديها الى المجتمع وقد نشر رسمه في الصفحة (٣٣٦).

محمد الشعار ابو فهد الشعواوي \_ هوبن احمد بن محمود الشمار ، ولدني حي مز القصب سنة ١٨٩٥ م وعند وقوع الحرب العالمية الاولى سيق الى الجندية ، واستخدم في مصنع الجلود . ولما شبت الثورة السورية خرج مع أبناء حيد الى الغوطة ، وكانت أول معركة خاضها مع الثوار ضد الفرنسيين في طريق القابون ، وقد اشترى رشاشاً واعطاه الى السيد محمد خير الشلاح لاستعماله في الهجوم ، وحضر جميع معارك الغوطة وقد اصيب بمركة جوبر في فخذه الابن ، وعالجه الدكتور امين رويح \_ ه في قريتي الافتريس ، وحزه وشني من جراحه بعد ثلاثة اشهر ، وكانت والدته الشهيدة المرحومة زينب بنت قويدر تحمل الطعام الكثير المثاثرين ، وكان خلالها يقم تارة في قرى برزة واخرى في حزه وزملكا ، وكان هـذا المجاهد الشاب ينأثر لمجيمًا وتحملها المشقة والعناه وحملها الأغذية ، ويلومها لتعرضها المخطر ونحريات الجنود ، فوضعها في الحدود ضمن خط المجاهدين في بستان هم المرحوم سعيد الشيخ محرد الشعار ، وكان يذهب الى البستان لمقابلتها ولما خرجت حملة لتطويق قريتي برزة وجوبر وبدأت مدفعي صعيد الشيخ محرد الشعار ، وكان يذهب الى البستان لمقابلتها ولما خرجت حملة لتطويق قريتي برزة وجوبر وبدأت مدفعي صعيد الشيخ محرد الشعار ، وكان يذهب الى البستان لمقابلتها و عالم خرجت حملة لتطويق قريتي برزة وجوبر وبدأت مدفعي صعيد الشيخ محرد الشعار ، وكان يذهب الى البستان لمقابلتها و المناه و حملها للمورق قريتي برزة وجوبر وبدأت مدفعي سيد الشيخ محرد الشعار ، وكان يذهب الى البستان لمقابلتها و المناه و حملها المتعارك و كان يذهب الى البستان لما المناه و حمله الميانية و مي و المناه و حمله المناه و كان يذه و مي الميانية و كان يذهب الميسان و كان يذهب الى الدستان المانة و كان يقون و كان يدون و كان يدون و كان يدون و كان يدون و كان يقون و كان يدون و كان يدون و كان يقون و كان يدون و كان يون و كان يدون و كان يدون و كان يدون و كان يدون و كان يون و كان يدون و كان يدون و كان يدون و كان يون و كان

الفرنسيين تصب قذائفها المتمهيد بالهجوم ، أصابتها قنبلة فاستشهدت هذه الامرأة الصالحة الصابرة المجاهدة في سبيل الله ، ونقلت ودفنت من قبل أقاربها في مقبرة الدحداح ،واثر النطويق نزح الى يافائم عاد بالعفوالى دمشق وقد نشروسمه في الصفحة (٤٢٢).

هستو عكاش - هو المجاهد الشجاع مصطفى بن عكاش من حي الاكراد بدمشق، ولد سنة ١٨٩٥ بدمشق واستهل جهاده بالاشترك مع المجاهد الشهيد فؤاد سليم وعبد الهادي العرب وسعيد همون وغيرهم وكانت القوة مؤلفة من (٤٨) ثائراً بجهاجمة جسر النبطية ، وقد اصطدموا مع الوحدة الفرنسية وقناوا منها ( ١٩) جندياً وغنموا سلاحهم ، ولما اندلمت نيوان الثورة التحق مع ( ٥٥) ثائراً مسلحاً من الاكراد والصوالحة وساروا بقيادة الشهيد البطل احمد الملا الذي كان يقود اربعين ثائراً انضموا اليهم وقد اشترك باكثر معارك الغوطة وأرى الفوطة ونواحي حي الاكراد طلع الى الجبل ويقي مخنبئاً ، ثم استسلم بواسطة الوجيه حسين بك اببش ،الا ان الفرنسيون الذين اتسمت اهمالهم بالنذ لة غدروا به وسجنوه مدة اربعة عشر عاماً ، وانتهى حكمه في سنة ١٩٣٦ ، رغم مالقيه في سجنه من التمذيب والارهاق فانه لم يعترف على احد من رفاقه وهي بادرة نبيسة تستحق التقدير وفي معركة حسر ابي سمره بالقرب من قرية الحيارة تصادم مع الفرنسيين واصيب بعدة رصاصات شطباً لم تؤذه ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧٥)

محمود حجيج الملقب بالزير .. هو ابن محمد حجيج الملقب بالزير ، ولد في فرية الزه سنة ١٩٠٧م ، ولما الدامت نيران الثررة خرج الى ميدان الجماد برفقة المرحوم احمد غازي ، وقد حضر معادك الفرنسيون على اخيه السيد محمد حجيج الذي كان وهز الافرنسيون على اخيه الشيد محمد حجيج الذي كان يندي الثوار بالسلاح واللوازم واذاقه السفاح بورسان مستشار الشرطة الوان التعذيب والتنكيل اتسلم شقيقه الجراهد الثائر ، وقد فقد حره من كثرة الخرب وقضى حياته مجالة بؤس وشقاء وعوز . وكان بورسان مستزرجاً من امرأة لبنانية ولها شفيقاً يدعى جوزيف كرم ، وكان جاسوساً لدى الفرنسيين فقام محمود حجيج بالقبض على هذا الجاس من دكانة لمختار ، وساقه الى قيادة الثورة فحكم عليه بالاعدام ، وهذا مادى الموسيو بورسان التشديد بطلبه والانتقام من كل ثائر من اجله في قربة المزة . وتقدم احد الوشاة بالاخبارعن وجوده في داره فطوقته حملة كبيرة وعلى رأسها بورسان فقبض عليه، وتقدمت والدة الثائر تولول اثناء ضربه ، فرفسها السفاح بورسان برجله فأصيبت بفلج وتوفت بهذا المرض ، وقسد نفين الفرنسيون بتعذيبه لاعلامهم عن المكان الذي فرفسها السفاح بورسان برجله فأصيبت بفلج وتوفت بهذا المرض ، وقسد نفين الفرنسيون بتعذيبه لاعلامهم عن المكان الذي والتعذيب مدة سنة اشهر ، رخوج من السجن على شرط ان يخبوالسلطات عن مكان دفن الجاسوس جرزيف ، ثم نقل بورسان ولم والتعذيب مدة سنة اشهر ، رخوج من السجن على شرط ان يخبوالسلطات عن مكان دفن الجاسوس جرزيف ، ثم نقل بورسان ولم بلاحق غيره هذا الطلب بعد ذلك .

وقد اصيب من كثرة النعذيب بمرض في عينيه وأعتراه مرض السل فتوني سنة ١٩٤٨م .

محمد خير (ابو عارف الشلاح) \_ . هو ابن راغب بن الشيخ زاه\_د الشلاح الملقب (بالحوص) ولد في حي مسجد الاقصاب بدمشق سنة ١٨٩٢م وخرج الى الثورة السورية مع الزعيم المجاهد السيد ديب الشيخ ، وحضر اكثر معارك الغوطة من اولها الى آخرها ، وقد اشتهر بالشجاعة واتفان الرماية في الرشاش ، وبعد القطويق نزح الى فلسطين وأقام فيها اكثر من خمس عشرة سنة ، ولم يشمله العفو الصادر سنة ١٩٢٨م .

الحُمكم باعدامه ... تعرف المترجم ميشيل على نبيل من الضباط الفرنسيين وقد اراد هذا مشاهدة منطقة الثوار في الغرطة والتعرف على احوالهم والوقوف على أوضاعهم ، بعد أن كثرت الدعايات الفرنسية بوصفهم بالشقارة والعصيان وقيامهم بالثورج بتصد السلب والنهب . وقد اجتمع ميشيل بالزعم القضاني في هاره وعرض عليه قصة الضابط الفرنسي النبيل ، وطلب منه النوسط بتأمين ذهابه الى الفوطة وحمايته وتحقيق امنيته ، وقد ثم الانفاق على ايفاده لمنطقة الثورة مع نخبة من كرام المجاهدين ، وفي الليل وشي بالضابط الفرنسي وميشيل النحاس ، فنقل الضابط فرراً من دمشق ، وصدر الامر بملاحتة ميشيل والقبض عليه ، فاستطاع الافلات والحروج من دمشق ، وقد حكم عليه بالاعدام غيابياً بتهمة التحريض ومؤازرة الثائرين ، وأقام في باريس ، ثم عاد الى دمشق سنة ١٩٥٨م .

وهو أول مواطن مسيحي قام بخدمات جليلة للثورة ، فاستحق الحلود .

محمد سعيد جعف كالو \_ . هو ابن حسن بن علي ، وقد غلب عليه لقب ( أبو الوت ) ، ولد بدمشق سنة ١٩٠٤م . خرج هذا الجاهد مع رفاقه الى الثورة السورية في عام ١٩٢٥م وانضم الى المجاهد الشهيد البطل المشهور ( احمد الملا ) وحضر اكثر معاركها ، وكان هذا الباسل في عداد الثائرين الثلاثين الذين أنتدبوا لاقتحام ببت الموسيو بهجان السفاك الفرنسي بدمشق، ولما انتهت اهمال الثورة ، أقام في الصفا وقد حكم عليه بالاعدام ثم عاد الى بلده مستدلماً الفرنسيين فعفي عنه .

عي الدين العلي (ابو درويش) - . هو ابن درويش بن هم العلي ؛ ولد بحي العارة سنة ١٩٠٣م وقد قام معرفاقه فقتلوا قافلة تقود عجلات تحمل المؤن الى المستشفى الفرنسي بدمشق ، واثر هذه الوقعة خرج الى انثروة ، ثم نزل الى دمشق فقبض عليه وسجن مدة اربعة اشهر ولتي التعذيب والتنكيل . وكانت السلطة الفرنسية قد تحرت داره فوجدت فيها عدة البغال وبعض اشياء . وقد هرب من الدجن باعجوبة ، فقد نادى قائد الدجن باسم محي الدين العلي ، فانتحل هذا الاسم لمطابقته على اسمه ، وخرج من الدجن واتكفا قبل ان ينكشف امره فيبقى في الدجن بنتظر الاعدام ، ويوم خروجه من الدجن اشترك بضرب مخفر العبن المتركة الفوطة وممركة النبك ويبرود ، وكان من شجعان المجاهدين .

ولما انتهت الثورة نزح الى همان ثم عاد الى الفوطة في الممركة الاخيرة . ولما صدر العفو العام عاد الى دمشق .

محمود الدوكوني الملقب بالوتي \_ . هو ابن خليل بن محمر دالدوكوني الملقب بالوني، ولد بحي مأذنة الشعم سنة ١٩٠٢م وكان يتردد الى الفوطة فوشي به فالتحق بالثورة ، ولتي والده اشد انواع التعذيب من أجل تسليم ولده ، وقد رابط في جسر المطير ، وحضر اكثر المعارك في الفرطة ، وبعد وقوع معركة لزور قرر الجهدون وجوب النزوج الى الاردن . وقد نزل الى الميدان لرؤية اهله ، وكان في دار (بيت الجلل) ، فوشى به احد رفاقه الى السلطات فقبض عليه ، وعذبوه كثيراً للاقرار عن رفاقه وسجنوه في القلمة مده شهرين ، ثم توسط له وجوه محلته فأطلق سراح، ، وفي عام ١٩٣٩م عند وقوع الحرب العالمية الثانية مجن مدة شهرين مع فريق من افراد حيه، ثم اجبروه على مفادرة البلاد فسافر الى بغداد وأقام في العراق مدة تسع سنوات ثم عاد الى دمشق . وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤١٥ ) .

محمود الويس .. هو ابن المرحوم عبد المجيد بن محمود الريس ، ولد في حرستا سنة ١٨٩٠م وخرج مع الزعيم المرحوم ديبو همر آغا ، وحضر جميع المعارك في الفرطة ومعركة النبك الاولى والثانية ، وكان بيته مقرآ للثوار في حرستا ، ولمــــا انتهت اهمال الثورة اختفي بدمشق ثم استسلم .

محمد المضرماني . . هو ابن احمد المضرماني ولد سنة ١٨٨٨م وخرج الى الثورة مع ابن خاله المجاهـد حسن الزببق ، واشترك في معارك الفوطة مع شقيقه احمد وقد حكم عليه بالاعدام وأصيب برجله اليسرى في معركة التل ، وقد بتر الاطباء له رجله في حي الاكراد . ثم قبض عليه الفرنسيون وسجن مدة سنتين وخرج وتوارى عن الانظار حتى صدور العفو العام ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٢٣) .

محمود العبسي أبو سليان \_ . هو ابن السيد صالح عبسي ، ولد المترجم في حي العارة بدمشق ١٨٩٤م ، وخرج الىالثورة مع ابناء حيه ، وحضِر معارك الغوطة وأبلي فيما البلاء الحِسن ، وفي معركة جربر اصبب بيده اليمني بقنبلة دباب\_ة فأختفي في قرية العتيبة لمعاجمة جراحه . ولما انتهت الثورة ذهب الى يافا ودخل المستشفى لاستخراج الرصاصة من كوع يده . ثم عادالى وطنه . محمد القدور \_ . هو ابن عبد القادر بن محمد آغا صديق ، والاسرة مغربية الاصل ، ولد بحي باب الجابية بدمشق سنة ١٨٩٤ م ، وكان يتاجر بالسلاح ، ولما دخل الدروز دمشق ، كان يرافق الشهيد محمد كيوان زعيم عصابة الدروز الى الزور ، وقد اشترك في معادك النبك ، واكثر وقائع الفوطة ، ونزح الى همان بعد التطويق وعاد الى دمشق بالعفو ، واصيب بضفط الدم استمر معه مدة سنتين ، ثم وافاه الاجل فجأه في ٢٠ نيسان سنة ١٩٥٤ م .

محمود الحملاق ابو احمد \_ . ولد بحي الشاغور سنة ١٨٩٠م . ولما وقعت الثورة في جبل الدروز واتصل به بأن الدروز سيجمون على دمشق ، اقتحم محفر الدرك واغصب بندقية احد جنود الدرك ، ولاحقته الحكومة فهرب الى مصر عن طريق البر ، ولما بلغه خبر ثورة الشهيد حسن الخراط ودخوله دمشق ، سار من مصر الى فلسطين ومن يافا الى دمشق مشياً على الاقدام، وانضم الى الثورة والنحق بالمجاهد حسن الزيبق . وقد اشترك في معادك الغوطة ومنها معركة النبك الثانيسة ويبرود وحضر معركة الزور الاخيرة ، وبعد التطويق العام نزح الى حمان ثم عاد بالعفو .

الشهيدان عمد شوقي المالح وجودت الخولي. . هو ابن سعيد المالح ، ولد بحي العقيبة بدمشق سنة ١٨٩١م ، وقد أدى فريضة الجهاد فحضر معركة ميساون مع المجاهد ديب الشيخ واظهر شجاعة فائقة . ولما شبت الثورة عام ١٩٢٥م التعق في الموطة وكان يقيم في قربة الافتريس مع رفيته الشهيد جودت الحولي من حي المهارة في حانوت ابناء الحني ، وصدف ان وضع جودت الحولي فرسه لـ ترعى في ارض كانت فرس أبي دياب البرازي ترعى فيها ، فحضر احد الفلاحين وأبلين في ارض كانت فرس أبي دياب البرازي ترعى فيها ، فحضر احد الفلاحين وأبلين الشهيد الحولي ان هذه الارض محية البرازي ، فشتمه ، فعاد الفلاح وأبغ البرازي وجاعته ماوقع وتحدي الحولي له ، ثم عاد الحرلي الى مقره وبعد فترة وجد فرسه قد فك عقالها وأنت الى الحانوت ، وكان اثرذاك أن وقع بعض التحدي والمشاحثات في النهار بين جماعة أبي دياب البرازي ، وابناه الحانجي وجودت الحرلي . وفي الحيل بعث البرازي يبلغ ابناء الحانجي بأن بعض الجاهدين قد مروا على امرأة تخبز خبزاً جاعته وانهم اخذره عنوة ، وان جودت الحولي أنى بفرسه متحدياً لـ ترعى في ارض ترعى بها فرسه ، وبعد العشاء اندفع الشهيد الحولي متهوراً و لحقه المجاهد



وجيه الحانجي . ولما وصل الحولي الى حوشالدار وجد جماعة البرازي وقد تحصنوا فيه فأطلقوا عليه الرصاس فأردوه فتيلا . ثم لحق به الشهيد شرقي المالح واشتبك الطرفان فقتل المجاهد المالح وثلاثة افراد من جماعة ابي دياب البرازي الذي لممجضر حادث قتل الحولي والمالح اذ كان موجوداً في الدار التي يقيم فيها ، وفي ليلة الحادث الواقع في ٢٠ آذار سنة ١٩٢٦م رحــــل البرازي ورفاقه الى جهة اخرى .

واثر هذا الحادث المؤسف الذي كان له ابلغ الاثر في نفوس المجاهدين ، وكل منهم يتعصب لفريق خشي زهاه الثورة ان يتفاقم الحلاف ويؤدي بين الثرار الى حوادث دامية ، فحضر ابو همر ديبو وابراهيم الشيخ وشوكة العائدي الى الريجانية وجموا ابناه الحانجي وابي دياب البرازي وجماعته وهملوا على تصنية الجر وازالة الحلاف الواقع بين الطرفين .

عمد اللحام \_ هوابن محدبن وشيد اللحام الملقب بابي فه \_ د بكران ، ولد بحي العيارة بدمشق سنة ١٩٠٢ ، النعق بالثورة مع ديب الشيخ وحضر معركة المنجكية بدمشق وقد جرح بوجله اليمني ، وحمله احمد الحابي من العيارة الى عربيل وقام بخياطة جراحه احد الحلاقين ، والتهب جرحه وبدأ الدود يفتك فيها ، وعالجها بدواه عربي فشفي وعاد الى الجهاد ، وسار في المعادك الاخيرة مع الامير عز الدين الجزائري وعاد معه من عمان الى الغوطة ثم اصيب بوجله اليسرى بعدة وصاصات في وقعة الافتريس وعالجه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، ولما شفي من جراحه عاد الى ساحة الجهاد ، ثم اصيب بمركة الميدان في رأسه ، ونقل الى



عي الدين الحلواني ... هو ابن على بن همر الحلواني ، ولد في حي الشاغور بدمشق سنة ١٩٠٩ م وخرج الى الثورة مع المرحوم حسن الحراط وحضر جميع معارك الغرط ، وعند انتهاء الثورة نزح الى الاردن وعاد سنة ١٩٢٨ بعد صدور العفو العام .

الشهيد حسن الحلواني . هو ابن على بن عمر الحلواني ، ولد في حدي الشغرر بدمشق سنة ١٩٠٦ م واضم الى ردافه من عصابة الشاغرر ، وقام بضرب المح فر وأخذ مسدساً من احد الشرطيين ، وقد وشى به عمه وزوج البنته المدعو ( بكري عمر الحلواني ابو راشد ) فترارى عن الانظر فقبض الفرنسييون على والدنه وتعرضت التعذيب والتذكيل في الدجن ، وقد عز على هذا المجاهد ان تعذب والدته من أجله ، فأفدم على تدليم نفه ليفتدي والدته وننجو من التعذيب ، وقد حكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص في اول والدته وننجو من التعذيب ، وقد حكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص في اول ايلول سنة ١٩٣٦ م ثم وضع الفرنسيون جثته في جامسع السنانية النشهير والارهاب ، وقام مفوض الشرطة المدعو حدين المغربي من حي الدويقة

بدمشق بنهب محتويات بيته ، وكان فيه ( ٥٠ ) قنطاراً من الجوز حتى انه نهب الحطب ، ان هذه الحادثة مؤثرة ، والعجب فيها ان يقدم العم بالوشاية بابن اخيه وزوج ابنته في آن واحد ، فيكون سبباً لاعدامه .

#### الامير ميشال لطف الله وامين حماده

كانت اللجنة المنفيذية التي انبثقت عن المؤتمر السوري الغلسطيني الذي عقد في جنيف من رجالات سورية ولبنات وفلسطين نقيم في مصر ، وقد انتخب لها رئيساً الامير مبشال لطف الله ، والشيخ رشيد رضا صاحب المناد نائباً الرئيس ، ونجيب بك شغير اميناً السر . وكان الوفد السوري الفلسطيني الذي انتخبه المؤتمر مؤلفاً من الامير شكيب ارسلان واحدان بك الجبري ورياض بك الصلح يقيم في جنيف بالقرب من جامعة الامم . واصبحت اللجنة التنفيذية والوفد عثلان الاماني القوميدة والحركات الاستقلالية في هذه البلدان الثلاث ويقومان بدعاية كبرى لاسماع صوت شعوبها واحرارها وبحداهديها لدى جمعيدة الامم ودول وشعوب العالم ، وكان لهاتين الهيذين جولات تشكر في هذا السبيل ، ولما اشتملت الثورة السورية الكبرى سنة الامم ودول وشعوب العالم ، وكان لهاتين الهيذين جولات تشكر في هذا السبيل ، ولما اشتملت الثورة بالاعدتراف باستقلال سورية وابدال الانتداب الافرنسي عماهدة صداقة مع البلدين .

وكات فرنــا حتى سنة ١٩٢٧م ترفض مقابلة الوفِد الــوري اذكانت تعتبر اعضاء الثلاثة من المــؤواين الأول على قيام الثورة في سوريةودوامها ،وكانت قد حكمت عليهم بالاعدام وحجز املاكهم . فانحصرت المحابرات مع الجانب الافرنسي رئيس المجنة التنفيذية الامير مبشال لطف-الله،وكان ينوب عنه احياناً احد اخويه جودج لو حبيب الذي كان سفيراً سابقاً للملك حسين



برى في هذه الصورة الامير ميشال الطف الله وعن بمينه الامير شكيب ارسلان وعن يساره السيد احسان الجابري

في روما واوربا. وهم كانوا يملمون بدورهم رجال الوفد بنتيجة هذه المخابرات والمساعي ، ولما طالت هذه المخابرات وون الحصول على نتيجة سمح لرجال لوفد السوري بالقدوم الى باديس وذلك بالوغم عن وجود الحبكم باعدامهم من المحكمة العسكرية الافرنسية وقد اعطت الحكومة الافرنسية تعهدا خطياً بعدم مسهم بسوء اثناء اقامنهم في باديس حتى وجوعهم الى جنيف محل اقامنهم . ولكن لم يسمح لهم بمقابلة المسؤولين الافرنسيين ، وبقيت المخابرات الرسمية محصورة مع آل لطف الله ولكن وجود الوفد في باديس اختصر الوقت الذي كات تاخذه هذه المخابرات معهم وهم في جنيف .

اولاً : تصلب الافرنسيين وتعنتهم وسوء نيتهم تجاء الشروط المعقولة التي قدمها الوفد باسم الثروة وزعمائها .

ثانياً : الدور المزدوج الذي قام به آل لطف الله مع الافرنسيين تجقيقاً لمطامع شخصية كانوا مجلمون بالحصول عليها على ظهر الثورة ، وهي صيرورة احدهم الامير ميشال ملكاعلى سوريا، وكان سعي آل لطف الله بتحقيق حلمهم هذا يقوم على اعتقادهم بقبول زعماء سورية ولبنان وفلسطين برئاسة كبيرهم الامير ميشال على اللجنة التنفيذية ، و لما كانوا يقدمونه من مساعدات مادية كبيرة الجنة التنفيذية في مصر والوفد في جنيف ولفريق من المجاهدين النافذين ، وعلى الدعايات الواسعة التي قاموا بها في الاوساط الحكومية والسياسية والصحافية الافرنسية وقد بذلوا من اجلها مالا كثيراً . واعتاداً على كل هذا فانهم فاتحوا المدؤولين الافرنسيين بموضوعهم وتعهدوا لهم باخماد نار الثهورة واقناع رجال الوفد السوري ، وقادة الثورة بقبول الشروط التي توافق مصالح فرنسا ، اذا أمنتهم على تحقيق حلمهم من صيرورة الامير ميشال ملكا على سورية .

ومن جملة الدعايات التي قاموا بها. انهم دفعوا صلغاً كبيراً اصحفي بوناني متمصر اسمه منري (ده كيولس) فألف كتاباً عن تاريخ آل لطف الله واسلافهم اوصل نسبم فيه الى ملوك انطاكياعلى سورية في العهد اليوناني وقد وزع هذا الكتاب بلاحساب على الاوساط الحكومية في باديز وعلى الشيوخ والنواب ورجال الصحافة الافرنسية . وكانت مؤامرة آل لطف الله على الثورة السورية تتمشى بصورة متكنمة وسرية نم يطلع عليها رجال الوفد السوري ولا اخرانهم في مصرحتى اكنشفها الوطني المعروف السيد امين حمادة عن طريق الاخوين (بول وبيارديبوى) وكان الاول عضواً في مجلس الشيوخ الافرنسي ، والثاني نائباً عن مدينة باريز في البرلمان ، والاثنان يملكان جريدتي ايكودوبارى وايكسلسيور ، وهما من اكبر رجال المال في فرنسا .

وقد دعا الاخوان ديبوىالسيد امين حماده الى حفــــلة عشاه، ودعوا فريقاً من الشيوخ والنواب وبعض الصعفيين اسماع

اقواله عن الاخطاء التي ارتكبها المسؤولون الأفرنسيون في سورية وابنان والتي ادت انشوب الثورة ، وفي تلك الله المه الاخران عن اتصال آل لطف الله بهم عن طريق صديقهم الكبيرة مسدام بواز ده جوفنيل المراق المسيو ده جوفنيل المفوض السامي الافرنسي السابق . وكان لهذه السيدة نفوذ قوي في وزارة الحرجية وفي الاوساط الافرنسية العليا ، وهي تنتسب الهائلة افرنسية يهودية من ارباب المال والنفوذ . وطلهم منهم المساعدة على تنصيب الامير ميشال ملكا على سورية ، وقد اخذوا منهم وعداً بذلك ولكنهم لم يكونوا قاموا باي عمل جدي في سبيلهم ، حتى كانت معرفة السيدامين حمادة بالاخوين ديبوى و وعوتهم له فاخبوا جهذا الموضوع واستنصحره فأوضع لهم سخافة الفكرة ، وحقيقة الوضع في سورية ولبنان ، وان سمي آل لطف الله عن الفايات سوف ينقلب عليم وعلى الافرنسيين اذا اخذوا بهذه الفكرة اسوأ منقلب . وبعد ان تحقق انحراف آل لطف الله عن الفايات القومية المثلى من آل ديبوى، ومن مدام دهجوفنيل نفسها التي اطلعته مفصلا عن حركات آل لطف الله ، اعلم الاميرشكيب ارسلان واحسان الجابري بالموضوع ، فابلغا رجال اللجنة التنفيذية في مصر وقادة الثورة ، وكان ان نزعت الثقة من آل لطف الله وانشقت المجنة التنفيذية على بعضها كما هو معروف ، واخذ الشيخ رشيد رضا جانب الوفدالسوري ، وكذلك حزب الاستقلال وكثيرون من المشتفلين بالقضية العربية . وقدوصل صدى هذا الحياف المي حزب سورية الجديدة الذي اسس في سنة ١٩٥٥ م في الولايات المتحدة بعد قيام الثورة ، وكان له اليد الطولى بالماعدات المادية والمعنوية لجيش الثورة والسياسيين الوطنيين فانشق الحزب على بعضه في دوره ، وتلاثى على المربة .

ايفاد أمين حاده ... لما كان المجاهدون بجاجة المساعدات المادية والمعنوية. ومن اجل هذا الوضع المؤلم فقد او فد السيدامين حاده الولايات المتحدة حيث يمكن من اصلاح الحال بين اعضاء حزب سورية الجديدة ورجموا المعمل بقوة واهتام والدين في خدمة مبادىء الثورة السورية ، ومساعدة المجاهدين والقضية العربية في فلسطين ، وكان من نتيجة هذا التوفيق ان طلبت اليه المجنة التنفيذية ورؤساء فروع حزب سورية الجديدة ترؤس هذا الحزب مدة اقامته في الولايات المتحددة التي دامت الى سنة ١٩٣٧ م حيث تركها الى باريس وجنيف اثر عقد المعاهدة الافرنسية السورية اللبنانية في سنة ١٩٣٦ م ، وقد بلغت مساعدات حزب سورية الجديدة المادية لااقل من مليوني دولار منذ تاسيسه عدا عن المساعدات المعنوية والسياسية التي قام بهامن محابرات دائمة مع ملوك ورؤساء العرب ، ومراجعات لجمعية الامم ، والدول الغربية والشرقية ، والدعاية القوية في الجرائد الامير كية والاوساط السياسية والجمعيات فيها. وقد دعى السيد أمين حماده المهم الحزب لعقد اول مؤتمر عربي عام حضرته الوفردالعربية من جميع الولايات المتحدة في مدينة نيورك من اجل قضية فلسطين سنة ١٩٩٩ م وقد جند فيه اصحاب الكفاأت العلمية لالقاء المحاضرات دفاعاً عن وجهة النظر العربية في فلسطين في النوادي والجميات الامير كية عدا المقالات التي نشرت في الجرائد ، وانتخب وفد في هذا المؤتمر السيد أمين حاده لايصال مقرواته الى رئيس الحمورية الاميركية والاوساط الحكومية والسياسية في واسنطون .

#### الوطني المثالي السيد امين حماده ۱۸۹۳

انحدرت اسره آل حماده من عشيرة (شويزان التنوخية ) التي ذهبت بامر الحلفاء لاحتلال لبنان ، ومنهذ الفتح العربي ، استقرت في مقاطعتي الشوف والتن على جانبي دمشتق وبيووت المحافظة على ههذا الطريق ، ولود غزوات الروم واتباعهم ومحادبة الصلابيين ، وكانت مع الامراء التنوخيين والارسلانيين والمعنيين والشهابيين ، لأول في جهاد دائم في سبيل المحافظة على عروبة لبنان والدفاع عن الشواطىء ، ثم استقرت اسرة حماده في بمقلين .

هولده ونشأته ... هو ابن محمد بن قاسم بن حسين حماده حاكم مقاطعة البعقلين واقليم الحرنوب في جبل لبنان ، ولد سنة ١٨٩٣ م في بعقلين ، وتخرج من مدارس بيروت وباريس متخصصاً في التاريخ والحقوق السياسية . في العهد الغيصلي – اوفده الملك فيصل الى بيروت لفاوضة زهماء لبنان فيما يتعلق بوضع البلاد حيال مطامع الفرنسيين ، وكانت له اتصالات مفيدة .

وبعد الاحتلال اجتمع مع الغائد يجيى حياتي سرآ في داره ، وحضر هذا الاجتماع السيد جميل مردم بك ،وتداولوا بالوضع الراهن في البلاد اذ ذاك ، وابدى الغائد يجيى حياتي رأيه ، بان جبل الدروز اذا قام بثورة ، فيمكن للمناصر السورية ان تثور .

وقبيل فترة الثورة كانت السيد حماده اتصالات معروفة مع زهماه جبل الدروز ، وقد حضر الامير حمد الاطرش قبل الثورة الى بيروت ، عندما رفض الجنرال ساراي مقابلة وفد الدروز ، وقاب له مع السيد عبدالله النجار في بيته وتذاكروا بماله علاقة بالقيام بثورة دامية ضد الفرنسيين .

ويوم وقمة الكفر في جبل الدروز ، قبض الفرنسيون على السيد امين حماده ونقل الحرب، وقد اقام في باريس مدة ــنتين ، الى بيروت، ووضع تحت المراقبة ، ثم نفي الى فرنسا، فأقلته بالحرة عــكرية فيهاجرحى الحرب، وقد اقام في باريس مدة ــنتين ، وبرز نشاطه السيامي باتصالاته بعظها فرنسا ونواجا ، وملاحقة القضية العربية مع الوفد السوري .

عودته الى وطنه \_ وفي سنة ١٩٤٦ م عاد الى وطنه بعد رحيل الفرنسيين عن البـلاد ، ويتمتع السيد أمين حماده بمركز اجتماعي بارز ، وله مؤانات في التاريخ عن الدروز ولبنان ،وعن المشكلة اللبنانية على ضوء الوضع العربي الدولي ،وعن الوعي القومي العربي في مراحله الاخيرة ، وهي قيد الطبع .

#### السيد نجيب شقير ١٩٢٩ – ١٨٦٠

جيء به موقوفاً من الآستانة الى سجن عاليه ، وهو من اسرة عربية وجيمة معروفة في جبل لبنان ، اتصف بالذكا اللهاح والاناة والتعقل وسعة الصدر ، وهو ذو خبرة واسعة بالشؤون الدولية الاوربية وأوسع منها خبرته بشؤون الدولة العنانية . وقد اصدر في الآستانة في عهد الحكومة الاتحادية جريدة (بيام) المعارضة ، ونجا من الديوان العرفي بقرار منع المحاكمة ، فعاد الى مقره في الآستانه ولزم الحياد ، وأم دمشق في عهد الحكومة العربية ، ثم هبط مصر واتخذها هار اقامته وشرع يعالج القضية الوطنية مع رفقه اعضاء اللجنة التنفيذية ، وكان من اقطاب الوفد الذي وقد على المفرض السامي مسيو هنري دي جوفنيل في الاسكندرية لمرض اماني البلاد حينا كانت الثورة السورية حامية الوطيس ، وظل مثراً على خطته المثلى حتى توفاه الله فجأة في مصر .

محمود سلوم هو ابن المرحوم الشبيخ سعيد بن عبدو سلوم ، ولد بحي الشاغود سنة ١٨٦٧ م . وعندما شبت نيرات الشورة كان اول من توجه الى الغوطة مع الشهيد حسن الحراط ، وقد حضر معادك الفوطة والنبك واصيب بجرح في يده اليمني في معركة جوبر اثر هجومه على دبابة فاصيب برصاصة دبابة ظل اثرها جرمجاً مسدة ثلاثة اشهر ، ولما عوفي عاد الى ميدان الجهاد وبعد النطويق نؤح الى شرق الاردن مع عائلته واولاده واقام فيها مدة سنة ونصف ، وعاد بعد صدور العفو العام ، وتوفي يوم الاحد في ٨ حزيران ١٩٥٨ م ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٨٦ ) وكان وشقيقه محمد من أبطال المجاهدين .

محمد سلوم هو ابن الشيخ سعيد بن عبدو ساوم، ولد بحي الشاغور سنة ١٨٧٣م والنحق بشقيقه المرحوم محمود ساوم في الغوطة ورابط في جرمانا، وكان والمجاهد ابراهم الطناني وغيرهما مع حسن الحراط، وحضر معارك الغوطة والنبك الاولى والثانية مع القائد القاوقجي وسعيد العاص. ولما انتهت احمال الثورة ذهب الى البادية واقام لدى عشيرة الجملان مدة ثلاثة اشهر، وقد حكم عليه بالاعدام وعاد الى وطنه بعد صدور العفو العام. وقد نشر رسمه في الصفحة (٣٨٦)

محمود الهندي – ولد سنة ١٨٨٦ م وتخرج من مدرسة والنحق في مدرسة الضباط الصفار في الحرب العالمية الاولى ، وبعد تخرجه ذهب الى الحجاز ، والنحق بجيش الملك حسين ، وحكم عليه بالاعدام من قبل الاتراك، واصبب برجله في معركة ( المناعية ) في حوران اثر مطاردة الجيش التركى ، وارسل لمصر النداوي وبعد شفائه عاد وعين ضابطاً في قطنا وتنقل في جهات عدة .

واشرك في معركة ميـــلون، واثرها نزح الى الاردن، واخرجه الملك عبد الله معرفاقه والتجأ الى الملك حـــين في الحجاز . وطلبه الملك فيصل فذهب الى العراق وعين ضابطاً في الجيش العراقي ،واشترك في ثورة رشيد عالي الكيلاني .

بشير لهندي – هو بن محمد صالح الهندي ، واصله منعشيرة جحيش الحجازية ، وقد سكنت منطقة الحابور منذ قرون ، وكان جد. تاجراً فسكن دمشق ، ولد بدمشق عام ١٩٠٣ م .

وفي ثورة ١٩٢٥ م خرج مع مجموعة من الشباب الى جبّل الدروز خفية لمقارعة الفرنسيين ، وقد التحتو ا في الثورة . ولما بدأت ثورة الفوطة التحق فيها، وخاض معارك الميدان وحوشالشمير وكان مركزه في المليحه ويقود .. مسلحاً فيها واشترك في معركة كفر بطنا وحرستا وبالا ، وأبدى في المعارك التي خاضها كل شجاعة ونشاط .

وقد نزح الى همان ، وحكم عليه بالاعدام وصدر العفو عنه سنة ١٩٣٧ م وعاد الى دمشق .

الشهيد منير سبع الليل ـ هو من مجاهدي حي سوق القطن بدمشق ، وقد اشترك في بعض معادك الغوطة ، وقد وقع أسيراً بيد الغرنسيين في جسر المطير وطعنوه بالحراب ودفن عند جسر المطير وكان مجاهداً شجاعاً وعزباً .

الشهيدان محمد زياد الملقب بابي وشيدوا حمد بن اسماعيل الحلمبية - من اهالي قربة عربيل ، استشهدا في معركة جسر تورا الواقعة في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٦ م .

الشهيد محمدالمسمرابي – هومن بجاهدي قرية عربيل ، وقداستشهد في معركة جسرتورا ، وحملته دباية افرنسية الى دمشق التشهيو.

عدوح العظم - هو بن محد بن اسعد باشا بن عبد الله بك العظم ، ولد بدمشق سنة ١٨٩٦ م وقد اشترك في ثورة حماه ،
ونزح الى العراق اثر فشل الثورة ، ثم التحق بثورة الغرطة وحضر بعض معاركها ، وبعدالتطويق العام استسلم وشقيقه السيدسامج بك .
الشهيد محي الدين التهامه ( ابو سايم ) هو من حي قبر عاتكه بدمشق ، ولد بدمشق سنة ١٩٥٢ م ، والتحق بعصابة الشهيخ محد حجزي واخوانه وساد معهم ، وحضر معادك الغوطة ، وكان شجاعاً مقداماً .

و لما ذهب الشيخ محمد حجازي وجماعته الى منين وقابلهم اهلها بالعدآء ، غدر يه بعض الطهاءين من اهلها فاردوء قتيلا سنة ١٩٣٦ م والحذوا فرسه ، وقد دفن بمقبرة قرية منين .

#### الشيخ موسى الطويل

هو ابن محمد الطويل ، ولد بدمشق سنة ١٨٦٠ م وتلقى العلم على اعلام عصره ، فكان علماً وفقها وأدبياً شاعراً ، ومن مأثره رحمه الله انه كان على صلة وثيقة بالمجاهدين يتولى تأمين حاجاتهم بشكل مستتر ، ويدهم بالاخبار التي تدفع عنهم الاذى ، وقد تعرض السجن والتنكيل والمراقبة وتحري بيته من قبل الفرنسيين بعد ان بلغهم علاقته بااثوار ، وكان لا يدخر وسعاً في موازرتهم بشتى الوسائل ، وقد ابتاع البه الثوار فقبض علهم وسجن ثلاثة عشر يوماً ثم اطلق سراحه ، وقد أخبره السيداديب الكالي مفوض التحري عن امر مراقبته وتعقيبه فتوارى عن الانظار بدمشق . وكان يقوم بدعايات واسعة لدى المتحبين من الشباب للالتحاق بالتورة ويشر فهم بترك العمى وعدم حلق ذقونهم ومن نظمه قوله:

اذا نبت العذار بوجه بدر ونور الله لاح لدى ظهور. فلا تغـــدو لهالنــه مزيلًا فحلق الوجه من اطفاء نور. وقدوافاه الاجل في 7 نيسان سنة ١٩٥٢م ودفن بمنبرة باب الصغير بدمشق .



الشيخ محمد الديراني . هو من مواليد داريا ولد سنة ١٨٨٣ م واخذ العلم عن المحدث الاكبر الشيخ بدر الدين الحديني واصبح عاماً وفقيها مشهوراً ، ولما اندامت نيران الثورة السورية كانت داره مستودعاً للاسلمة والعتاد ، وكان يقوم بتأمين ايصاله الى المجاهدين في الغوطة ، ويتعرض في كل لحظه للاخطار ، ويجازف بحياته للاتصال بالثاثرين وتأمين لوازمهم من السلاح والمناد، وكان من اكبرالدعاة الجهاد، وكانت لمواقفه ومواعظه وارشاداته التأثير البليغ في تقوية روح الثورة ، والتفاني في الجهاد.

اتصف هذا العالم الديني بالنقرى والورع ، فهو صلب في عقيدته الوطنية . وقد اشترك بالجهاد فعلًا ، فكات يخوض مع المجاهدين المعارك في الفرطة ، ثم يعود الى دمشق ليجمع المعلومات المفيدة فلثوار ، ويعتبر من ابرز الشيوخ في دعاياته وخدماته وجهاده ، وقد قبض الفرنسيون عليه ، وارقفوه بالسجن لانه حكم على رجل بقطع يده في الغوطة ، وتدخل الشيخ بدر الدين الحسنى مع السلطات الفرنسية ، فأطلق سراحه بعد أن بقي في السجن مدة سبعة أشهر ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٢٩ )

## الشيخ محمد علي الطباع

هو ابن احمد بن صالح الطباع ، ولد بحي القنوات بدمشق سنة ١٨٩٤ م وتلتى دراسته في حلقة الشبخ عيد السفر جلاني وغيره ، وسبق الى الجندية خلال الحرب العالمة الاولى .

جهاده ــ اشترك بعركة ميــاون مع عصابة المشابخ، منهم الشبخ صلاح الزعم ، والشبخ حمدي الجويجاني ، والشبخ مراد الطباع وغيرهم .

وفي الثورة السورية عام ١٩٢٥ م ، سار تارة مع عصابة المشايخ ، ومع عصابة المشايخ ، ومع عصابة المجاهد عبد ديب الشبخ ، تارة اخرى ، وحضر اكـــ بر معادك الفوطة ، واشترك في معركة عقربا التي المشهد فيها الشبخ محمدالفحل ورفاقه وقام بتجهيزهم . نزوحه الى الاردن ، واقام في ادبد وذهب مع الشبخ محمد الاشمر والحج قاسم الامعري لاداء فريضة الحج ، وعاد الى دمشق بعد صدور العقو العام عن المجاهـــدين ، وفي عام ١٩٣٦ م تطوع في



حرب فلسطين مع القائد فوزي القاوقجي ، وحضر معاركها واهمها معركة ( بلعه ) الشهيرة وقد جرحفيها ببده اليسرى .

الشيخ محمد الفحل – هو أحد شيوخ الثورة البارزين الذي كان لدعاياته وتحريضه المشايخ والناس للجهاد والاشترك في الشورة السورية الاثر البليغ ، وقد ضرب المثل الاعلى في الشجاعة والجلد على المكاره .

ولد هذا الشهيد البطل في حي الشاغور سنة ١٩٠٠م وتلتى العلم في مدارس الحكومة ، ثم طلب العلم على اعلام عصره منهم الشيوخ بدر الدين الحدني وعلي الدقر وعبد الله الجلاد ، ولما أجازه شيوخه بالندريس كانت له حلقة علمية يدرس فيها العقه بمدرسة البدارية وجامع السنانية والتلبتجية . وفي عام ١٩٣٠م أدى فريضة الحج .

جهاده عندما وقعت معركة ميسلون كان ط لباً 1ءلم ، فلبي نداء الوطن واشترك في الجهاد وأبدى بسالة فائقة .

ولما انداءت نيران الثورة السورية عام ١٩٢٥ م كان يملك محلا تجارياً لبيسع العطارة ، فتوجه والحاج قاسهم الامعري الى الاردن وجمع مالا من اربد ، وأتى مع الشيخ محمد الاشمر الى الفرطة ، والنفت حولها عصابة المشائخ المشهورة وثوار حي الشاغور ، وكان عددهم نيف عن ثلاثا ئة مجاهد ، وخاضوا معارك الغوطة ، واستشهد منهم زها النصف في ساحات الشرف .

استشهاده اشترك في معركة عقربا وأبدى بطولة فائقة ، فاستشهد مع ثلاثة من شيوخ المجاهدين في هذه المعركة ، وذلك في يوم الجمعة ١٣ محرم سنة ١٣٤٥ هـ و ٢٣ قرز سنة ١٩٢٦ م ودفن مع الشهيد الشبيخ زكي الشربجي في حفرة واحدة ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٢٤ ) الشيخ مصطفى الحشاش \_ . هو من مجاهدي قرية عربيل ، ولد سنة ١٨٩٨م ، وكان من تلامذة الشيخ بدر الدين الحدني ، حضر معارك الغوطة وجرح في احد معارك جسر نورا في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٦م وبعد شفائه عاد الى ميدان الجهاد ، ومن الفراية ان شقيقه محر\_د سعيد الحشاش ، كان موالياً للفرنسيين ، بينا المترجم كان من ابطال المجاهدين ، وقد اصبب بالجمرة وتوفي سنة ١٩٤٣م .

الشيخ محمود الخطيب الملقب ب (شواح) - . هو ابن السيد صالح الخطيب الملقب ب (شواح) ولد في قربة عربيل سنة ١٨٧٦ م وقد تلقى علومه الدينية في حلقة المحدث الاكبر الشيخ بدر الدين الحيني وفي حلقة الشيخ على الدقر ، كان مجت الاهلين ويعظهم الجهاد ، ويبث فيهم الروح الوطنية ، وقد خاص بعض المعادك في الفرطة وتوجه الى قربة معرة صيدنايا مع الجهاهدين يوم قاموا مجرق دار المدعو (الياس خبصه) وكان ولده صالح في الثانية والعشرين من عمره مجاهداً ، وقد خاص معادك الفوطة ، واستشهد بشهر تشرين الثاني سنة ١٩٢٦ م في احدى معادك جسر تورا ودفن في عربيل . وتوفي الشيخ محمود سنة ١٩٤١ م ودفن في عربيل .

الشهيد الشيخ مصطفى سيف \_ . خاض معارك الفوطة حتى يوم استشهاده في معركة جرمانا بجانب عادل النكدي يوم ٢١ تموز سنة ١٩٢٦ م وقد أبدى شجاعة مشهودة في جميـع المعارك التي خاضها ﴿

الشهيدااشيخ محمد خير غزال —. هو من مجاهديعصابة المشائخ، خرج الى الثورة السورية عن عقيدة دينية وطنيه، وقد حضر معارك الغوطة وكان بإسلا مقداماً .

ولما قامت حملة افرنسية بالزحفءن طريق ( سيدي الناس ) يتقدمها ثلاث دبابات ووجهتها ( الشُّوبيخ ) تطوع معالشيخ قاسم وثلاثة اشخاص لوضع لغم وتفجيره في طريق الحملة الزاحفة .

وبينًا كان يقوم مع رفاقه بعملية التفجير شاهده الجند فاطلق عليه الرصاص فاستشهد يوم ٤ آب سنة ١٩٢٦ م .

الشهيد محمد الهين \_ هو ابن محمد الهين من مجاهدي قرية برزه ، كان في عصابة برزه بقيادة المجاهد احمد شعبان ، واشترك في معركة صيدنايا مع خمسين مجاهداً كان بينهم احمد سوسق ، وقد أبر الانسحاب مع رفاقه ، وآثر الموت ، وظل يقاتل حتى نفدت ذخيرته فقطع الفرنسيون وأسه وعلقوه المام باب ديرصيدنايا مدة شهر . وكان لاستشهادهذا المجاهد على هذا الشكل والنمثيل به اثر هميق في نفوس الشباب وكذلك عبرة للاجيال الصاعدة ليكون عظة وقدوة ان فادوا بارواحهم في سببل الوطن والقومية العربية .

هصرع اثني عشر مجاهداً من برزه ... القد صدت قربة برزة امام القوات الفرنسية بشكل بثير الاعجاب ، وكان زعيم برزه المجاهد ( احمد شعبات حيبا ) لايفنا يوالي هجانه مع وجله على المواقع الفرنسية ، بما عرفوا فيه من قوة البأس والايمات والصيال في سبيل الله والوطن ، وكان الفرنسيون يوجهون الحملات والضربات القاصم، لهذه القربة المجاهدة ، وكان الفرنسية في منطقة سنة ١٩٢٦م النجأ خمسة من المجاهدين مع امر أتين كانتاتنقلان الزاد والماء اليهم من قربة برزة الى مفارة في الارض الفربية في منطقة برزه بطربق حي الاكراد فطوقتهم قوة كبيرة من الجند الفرنسي فذبحوهم كالنعاج ، وبيناكان خمسة من المجاهدين بطريقهم الى القربة وهم من رفاق الذين النجأوا الى المفارة ذبحوهم ايضاً ، وهكذا غثلت وحشية الجنود الفرنسيين بأجلى مظاهرها بالقشفي والانتقام من اهالي هذه القربة الباسلة .

هوهي زيدو . . هو من حي الاكراد بدمشق ، خرج الى ثورة الفوطة واشترك في معاركها اكثرمن سنة ، وبعدالعفر عين شرطياً وتوفي سنة ١٩٤١م وحضر المعركة يوم مقتل علي زنبوعه ونفى مقتل كولونيل افرنسي بيد رشيدالدكاك أوعلي زنبوعه . عمد نجمه . . هو من مجاهدي المزه ، وقد أسره الفرنسيون وحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ، وعند سوقه الى بصرى الحرير لتشفيله بالاحمال الشاقة فر مع رفيقه يوسف خلف من المزة وكامل مسرايا من دمشق .

الشهيد البطل محود - . كان جندياً متطوعاً في الجيش الفرنسي ، ولمـــا شبت الثورة عام ١٩٢٥ م التحق مع الامير عز الدين الجزائري وكان يضرب بالرشاش وقتل في المعارك التي دارت بجهات بعلبك في ثورة نوفيق هولو حيدر فئة كبيرة من الجند وقتل خلال هذه المعركة من خبول رجال الامير الجزائري ١٩ رأساً ، وقد اصيب بجرح في جنبه، وببناكان الامير عز الدين الجزائري يضمد له جراحه ، أصابته رصاصة ثانية في رأسه فخر شهيدًا .

الشهيد حسن البدوي – . كان مجاهداً شجاعاً لايفارق الشهيد محمر دواستشهد بموقعة بعلبك مع الاميوعز الدين الجزائري وقد حضر جميع المعارك ماعدا وقعتان كان خلالها جريجاً .

محمد النّائب .. . هو من مجاهدي دوما ، وقد خرج الى الثررة وسار تحت لواء الحراط في اول الامر ، حضر اكرثر ممارك الفوطة . وقد جرح في معركة داعل وكسرت رجله ، وعالجه الدكتور بيسار في عمان ، وذكر هذا الطبيب انه لم يو أشجع منه ، فقد حكله عظم رجله وسلخ عنها اللحم دون ان يستعمل المخدر ، ثم عاد بالعفو الى وطنه وترفي عام ١٩٥٥م فقير أمعدماً .

محمد بك شريف ( ابو شريف ) \_ . هو محمد بك شريف الملقب بأبي شريف الكردي ، ولد ني حي الاكراد بدمشق، والنحق بالثورة وخاض معارك الغوطة وكان شجاعاً بالـلا ، وقد حكم عليه بالاعدام ونزح الى الاردن ، واقام حتى صدر العفو العام فعاد الى دمشق . وقد وافاه الاجل .

الشهيد محمود الهندي . . هو من حي الميدان الفوقاني ، انضم الى المجاهدين وحضرالمعارك واستشهد يوم حرق الميدان، وقد اختباً في دار آل النشيو اتي وطوقه الفرنسيون وأبدى بسالة فائقة في الدفاع . وقتل سبعة جنود وهو في الحصار ، الى ان أنت دبابة وهدمت البيت ثم قبض عليه الجند وحرقوه حياً .

محمد الخولاني ... . هو أبن الشيخ محي الدين بن الشيخ محمود الحولاني ، والاسرة قديمة العهد متوطنة في داريا منذ اكثر من عشرة قرون ، ولد في داريا سنة ١٩٨٨ م ولما شبت الثورة السورية عام١٩٢٥ م لبى نداء الوطن ، وخرج مع المجاهد الممروف المروف المرحوم احمد غازي من المزة ، وحضر اكثر معارك الغوطة ، ولما وقعت معركة جيانا الحشب بين الشهيد احمد مربود والفرنسيين كان من اتباعه عند استشهاده ، وأطرى الزعم المجاهد الكبير السيد ديب الشيخ وطنية هذا المجاهد وشجاعته ويأسه وقد تعرض لنكبات كثيرة ، فقد نهب الفرنسيون داره وحرقوها وحكم عليه بالاعدام مرات ، وانسحب بعد انتهاه الثورة الى شرقي الاردن والازرق ثم عاد الى وطنه بعد صدور العفو العام ، وقد نشر وسمه في الصفحة ( ١٤٠٠ )

عمد القربي المعروف بحمدي الشبخ حسن - . هو ابن حسن بن حامد القربي، ولد بحي قبر عائكة سنة ١٩٠٣م و خرج الى الثورة مع المجاهد الشبخ محمد حجازي وسعيد الاظن وحضر معادك الغوطة ، وكان في حملة المرحوم عبد القادر آغا سكر في ببت جن بوم وقعة جبانا الحشب التي استشهد فيها احمد مربود ، وتشتت في جبال حلبون ، واثر النطوبق العام نزح الى فلطين واقام مدة سنتين ، وقد حكم عليه بالاعدام وعاد بالعفو الى وطه.

#### الدكـتور مصطفى فخري ۱۸۸٦

هو ابن السيد محمد فخري ولد عام ١٨٨٦م وتخرج من جــــامعة الطب في الآستانة . وعندما اعلنت الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤م اشترك فيها وخاص معارك قناة السويس والدردنيل ورومانيا والقرقاس ورقي الى رتبة قائد .

جهاده ... عندما انداعت النورة السورية عام ١٩٢٥م كان يتصل بالسطات التركية التزويد النورة في الاسلحة والعناد ، وقد لبى نداه الواجب الانساني ، فكان يعالج الجرحى والمرضى من المجاهدين بصورة سربة ، الى ان اتصل بالسلطة المنتدية أمره فحكم عليه بالاعدام من قبل المحكمة الاستثنائية العسكرية الفرنسية عام ١٩٢٦ ، وقد تمكن من الفرار الى خارج البلاد السورية ، وبقي احد عشر عاماً عاد بعدها الى دمشتى ، بعد اعلان العفو العام عن المجاهدين ، وأخذ بارس مهنة الطبابة بكل امانة واخلاص .



وفي حال وجوده في يافا الف كناباً بعنوان (الحاضرات) وانتسب الى حزب الاستقلال ونال عدة اوسمة . عمد شريف خسرف - هو من مجاهدي حي الاكراد ، خرج الى الثورة مع زعم عصابة الاكراد المرحوم احمد الملا وحضر معه معادك جسر تورا ، ويوم مصرعه كان يرافقه ثم رافق عصابة ديب الشيخ واشترك في معادك قطنا وحموده والشفونيه والمحمدية وتل الذهب وجسر الابيض .

#### محمد محمود دیاب ۱۸۹٦

هو ابن محمود دياب ، ولد في قريةمملولاسنة ١٨٩٦ م ، وبالنظر لوطنيته وزعامته فقد اشترك في الثورة السورية فيجبهتي الغوطة والقامون ، وكان معه زهاء اثنى وعشرين ثائراً من افراد اسرته . واربعهائة ثائراً في منطقة الغامون تحت زعامته .

وقد قتل من عائلته ثلاثة مجاهدين هم الشهداء ، مرشد وعياش ، وعبد الغني دياب ، وقتل من عصابته ( ٣٧ ) مجاهداً وهم سعود بن محسن مكيه ، وغنام مرور ، محمد علي شاهين من قرية الجبه ، ومحمد محسن وشتيقه عبدالرحيم ، وهما من ابطال المجاهدين وقد استشهدا في جسر الحارون مجمص ، وديب بن محمد الساعور من قرية الجبه ، ونجيب بن محمد علي ماميش مختار قرية عبن التينه ، وكان نصيب هؤلاء التينه ، وعلى الحاج من عين التينه ورفاقهم الشهداء . وفي آخر الثورة اعلى العفو العام واستسلم مع اخوانه ، وكان نصيب هؤلاء المجاهدين نهب بيوتهم وحرقها من قبل الفرنسيين .

في المجلس النيابي ــ. انتخب نائباً في المجلسالنيابي السوري سنة ١٩٢٨م و في دور تي ١٩٣٢ – ١٩٤٢م لم ينجع في النيابة ثم فاز بالنيابة في دور تي ١٩٤٧ و ١٩٥٤م .

وقد أجبره الفرنسيون على الاقامة في جبعدين ، ولم يستطع العودة الى قرية معلولا بسبب حرق بيوته وعجزه عن اعــادة تعميرها . ويعتبر هذا المجاهد من ذوي الاريحية والكرم والشجاعة والفروسيه ، وقد وافاه الاجل يوم الجمعة في ٢ نشر بن الاول سنة ١٩٥٩ م وألحد الثري في قربة جعيدين ، وقد نشر رسمه في الصفحة ( ٣٧٣ ) .

#### الدكتور مدحت شيخ الارض **١٩٠٠**

هو ابن رفعت شيخ الارض ، ولد بدمشق عام ١٩٠٠م وتلتى دراسته في الجامعة السورية ، وتخرج منها طبيباً عام ١٩٠٤م وتخصص في الداخلية ، اشترك بواجبه الانساني في معادك الفوطة وبعد انتهاء النورة السورية ١٩٢٥م حكم بالاعدام ثمالتجاً الى المملكة العربية السعودية وصاد طبيب الملك الحاص ثم تخصص في فرانسا بالامراض الداخلية ، وبقسي في خدمة الملك عبد العزيز وكان في الوقت ذاته وزيراً للصحة .

وبعدوة الملك عين سفير آني اسبانيا واقترن كرية سامي باشامر دم بك و انجب و لداً و كريمتين.

الشهيد محمد الشالاتي \_ . هو ابن صالح الثالاتي ،ولد في قبر عاتكة بدمشق ، سنة ١٩٠٥ م ، ولما شبت النورة الـورية عام ١٩٠٥ كان في العشرين من همره يقيم في همان فالتحق بها وحضر معادك الغوطة وكان مجسن الرماية بالرشش ، وأكد الذين وافقره في المعادك انه كان من أبطـال المجاهدين ، ذا شجاعة وبأس واقدام ،وكان ينتدب المجوم على المخافر الفرنسية فلا يتوانى ولا يترانى ولا يتراجه ، وتحدث المجاهدون عن قصص بطولته .

ومن أبرز وقائمه ، ان اخبارية وردت على المجاهدين فاشتركت بمض عصابات الاحياه بها بهت الشيخ تاج الدين الحسني الذي كان نزل فيه احد كبار قادة الفرنسيين ، وقد حضر هذه المهركة الشيخ محمد حجازي واخوته ، والشهداء الامير عزالدين الجزائري وشوكة المائدي ، والشيخ زكي الشريجي ، والدكتور امين رويحه ، واحمد العشي ، وفارس عقيل وسعيد القلمجي ، واسعد المحام وقد تجمعواني قرية كفرسوسه ، ثم اقترع المجاهدون فيا بينهم بالمواقع التي سيوابطون بها ، فساروا حتى وصلوا الى الاسلاك الشائكة في ظهر الطاحونة الواقعة بمرج الحشيش الاخضر ، فسلط الفرنسيون الانوار الكشافة على الثوار وبدأوا يقذفونهم بالقنابل والرشاشات فأصيب الشالاتي برصاصة في صدره وخرجت من ظهره ، وعلى اثر النيوان الشديدة المتواسسة انسحب بالقنابل والرشاشات فأصيب الشالاتي برصاصة في صدره وخرجت من ظهره ، وعلى اثر النيوان الشديدة المتواسسة المجاهدون الى البحادين وتفقدوا بعضهم ، فوجدوا الشالاتي غير موجود بينهم ، فاصر الامير عز الدين الجزائري على جلبه حيا أو قتيلا ، وقال لانبرح هذا المكان الا بعد معرفة مصير هذا المجاهد الباسل ، فتطوع بعض رفاقه وزحفوا على ايديهم وعادوا محمادته بعباءة والرصاص ينهم عليم ، فنقلوه الى بستان في قرية كفر سوسه ، فعالجه الدكتور رويحه ، وقد شفي من جراحه وعاد الى عيد باغم الى ميدان الجهاد . واثر التطويق العام في الفرطة نزح الى همان مع اخوانه .

محمد الحابي –. هو من المجاهدين الابطال ، خاض المعارك في ثورة هنانو ، وفي ثورة الفوطة انذم الى عصابة المرحو مالشيخ محمد حجازي ، وحضر معارك الفوطة وكان يجيد الرماية على الرشاش ويحمله على كنفه ويتقدم صفوف المجاهدين ويقتحم خطوط الاعداء بشجاعة خارقة ، ولما انتهت الثورة نزح الى حمان وفلسطين وعاد بالعفو العام .

الشهيد محمد حسن أبوبي - . اشترك في ممركة قطنا وأبدى شجاعة فائفة ، واستشهد في ٢٦ آذار سنة ١٩٢٦ م مصطفى تلملو ( أبو سطام ) - . هو ابن محمد درويش آغا نلمو الملقب بأبي سطام، وقد اشتهر ببطولته النادرة في معادك الذورة وججومه على دبابة أفرنسية .

محمد الونكوسي ( ابو مصطفى ) ـ . هو ابن مصطفى الونكوسي ، ولد في قرية عربيل سنة ١٨٧٦ م وخرج الى الجهاد وتزعم عصابة عربيل ، وكان يؤازره الشبيخ محمود شواج بدءاياته وارشاداته الدينية للحض على الجهاد .

وقد التحق بهولده مصطفى وكان في الثانية والعشرين من همره وخاضا معارك الفوطة ،وجرحولده مصطفى واثرالتطويق العام توارى عن الانظار في قريته مدة طويلة ثم استسلم ، وتوفي في ٢٨ آب سية ١٩٥٤ م .

هنير الخطيب.. هو ابن عبد الله بن سعيد الحطيب ، ولد بحي القنوات سنة ١٨٩٨ م واشنغل منذ نشأته في الاحزاب السرية ، واشتوك مع المجاهدين بهجوم على منطوعي الارمن خارج الميدان ، وفي معارك المليحة والزور كلها ، ورافق الشهيد حسن الحراط الى النبك ، وحضر معارك الست والميداث ، ومرج سلطان ، واثر النطويق نزح الى فلسطين ، وعاد الى دمشق بالمفو ، ثم خاص اكثر معارك فلسطين سنة ١٩٣٦ م وكان آمر الحرس مع القاوتجي في جيش الانقاذ .

محمد علي بيازيد ( أبو صياح ) ـ . هو من حي باب السلام بدمشق ، كان مجاهداً وحضر جميع المعارك .

محمد الطحاف \_ وشقيقه حسن \_ ومحمدالشب \_ . هم من مجاهدي قريه كفر بطنه ، وقد انضموا الى الشورة وحضروا معارك الفوطة ، فأصيب محمد بجراح في مسركة مرج سلطان ، وبعد الثورة توفى الى رحمة وبه .

## محمود البيروتي **۱۹۰۳**

هو ابن السيد محمد البيروتي ، ولد في مدينة همشق سنـــة ١٩٠٣ م وتلقى علومه في المدرسة العـــكر بةالتركية ، وتخرج من المدرسة الحربية عام ١٩٢٠ م بدمشق .

نضاله . . النحق بالجيش العربي في عمان في نهاية عام ١٩٢٠م برتبة ملازم ثان .

نفيه . . ولما احتل الفرنسيون البلادالـورية اعتقل ونفي الى جزيرة اروادوحكم بالسجن لمدة عشرين عاماً ، وافرج عنه عام ١٩٢٣م .

وفي عهد الدورة السورية عام ١٩٢٥ م أتهم بالنحريض على الشورة واعتقل مدة ، وفي عام ١٩٣٦ م نفي الى يكفيا في لبنان اثر الاضراب الخسيني المشهور بدمشق ، وفي عام ١٩٣٩ م اعتقل ونفي الى تدمر ، وحكم عليه بالسجن عشرين عاماً ولم يلبث طويلًا حتى عفي عنه ، وعاد الى تعاطي النجارة الحرة .

يعنبو المترجم من الوطنيين الصادةين الذين أبلوا البلاء الحـن في ميدان النضال والكفاح الوطني .



محمد وشاد الحاج على \_ . هو ابن الحاج عبد الرحمن الحاج على الوادعام ١٩٠٩ م وله أملاك ومزارع في القاء لمي ، اشتهر بعقيدته الوطنية ، وقد جاهر بطلب الاستقلال لبلاده فأبعدته السلطات الفرنسية مدة سنة ونصف وذلك عام ١٩٣٩ م وبقي متسكا بمبادئه حتى نالت البلاد استقلالها .

عمد على أبو وياح . . هو من مجاهدي حي الميدان ، خرج الى الثورة مع السيد توفيق المهابي، وقد أبدى بسالة تذكر في معارك الغوطة والنبك وببرود ومن رفاقه المجاهد عبدو بن حسن الصري ، وقد نزحا الى عمان وعادا بالعفو الى دمشق .

الشهيد مصطفى المصلي الكلاس – . هو من مجاهدي حي الميدان ، وقداصيب بشظية قنبلة فيرأسه عند الهجرم على دمشق فخر شهيداً في ساحة الشرف وذلك في شباط سنة ١٩٢٦ م .

هجي الدين البوضاني ـ هو من مجاهدي دوما ، وقد خرج الى النورة وحضر معارك الغوطة .

محمود بربور ـ . الملقب بأبي عقيد؛ هو من مجاهدي دوما ، وقد اشترك في المعارك وجرح في رجله اليه ني وتشوهت . الشهد محمد سنمان ـ حضر معارك الفوطة واستشهد في معركة عقربا ، وكان مجاهداً شجاعاً .

الشهيدان محمود بزازه ومحمود عنتو \_ همامن مجاهدي قرية المزة ، وقد النحقا بعصابة المزة ، وحضرا المعارك وانضهالى حلة الشهيد الامير عز الدين الجزائري ، واستشهداني معركة وادي بسيمة وكانا من أبطال المجاهدين .



#### الشهيد المامون البيطار 1917 - 1921



نشأته ولد عام ١٩١٢ م ، في بيئة دينية محافظة من ابوين متوسطي الحالم البت الشمال الحرب العالمية الاولى ان اثقل كاهلها بشكاليف المعيشة الباهظة مع كثرة العيدال فذاق طعم الفقر منذ نشأته الاولى واحتمل آلامه بصبر المؤمن المكافع ، فعطف على الفقراء و ثو في نفسه ظلم المجتمع ، فنمت عنده النزعة الاشتراكية ، وشاهد وهو صغير اندحدار الجيدوش التركية ودخول الجيش العربي فألهبته الاناشيد الوطنية ، وهز كيانه بعد ذلك الغزو الفرندي وآثام الاستعبار البغيض ، وكان يتلقى علومه الابتدائية في مدرسة اهلية ذت طابع عربي ، فكان لهذه النشأة ولهذه الاحداث الجدام في تاريخ امته اثرها البدائغ في تكوينه ، ومفعولها العميق في تفكيره ، فما فكر يوماً في نفسه بقدر ما فكر في وطنه وامته ، واشترك منذ حداثنه في المظاهرات الوطنية ضد الافرنسيين فكان رغم صغر سنه دوماً في مقدمة الصفوف ، واحرق الافرنسيون في ثورة ١٩٧٥ م ، دار عدائلته بدمشق دوماً في مقدمة الصفوف ، واحرق الافرنسيون في ثورة ١٩٧٥ م ، دار عدائلته بدمشق

في جملة ما احرقوا ، فزاد ذاك من نقمته على الاستعبار ، وتصيمه على تحرير وطنه ، وكان حراً في تفكيره مستقلا في آرائه ، صريحاً في المجاهرة بها صادقاً درماً في قوله ومعاملته ، واثناً ابداً من نقمه فخوراً بالاعتاد على قدرته في بجابه الحياة ، الشانوية في ادلى سنها محاولا السفر خارج بلاده ليغط بنقمه مستقبله ، فأعاده والده واقنعه باكال دراسته الشانوية فأمنثل مضطراً ، وحين نال شهادته الثانوية رفض ان مجمل والده نفقات دراسته العالمية ، فالتحق بمدرسة الهندسة ونال شهادتها بتفدوق ورأس ثلاث لجان هندسية للمساحة في منطقة الغاب ، واختلط بالفلاحين هناك وعاين بؤسهم وشقاه م ، واثر الاقطاع في رمسم مستقبلهم المظلم ، ومساندة الاستعبار الاقطاعيين ، وكان وغم صعوبة الوسائل يتابع دراسته الحصة لينفذا لحطة التي اعتزم تطبيقها فنقدم المكلية العسكرية في حس ، و كتب الى اهله يعلمهم بمشروعه ويشرح غايته ، وكان بما جاه في كتابه ( عهداً على ان استعمل ملاحي ضد ابناه وطني ، ولن ابيح ليفسي ان اكون اداة في بد المستعمرين ، وانني سأنةن على بدهم فنون القتال لاحقق استغلال ملاحي ضد ابناه وطني ، ولن ابيح ليفسي ان اكون اداة في بد المستعمرين ، وانني سأنةن على بدهم فنون القتال لاحقق استغلال بلادى ، أو اموت دون ذاك ) .

حياته العسكوية .. امضى الشهيد سنيه الثلاث في المدرسة الحربية بجمس، فكان مثالا للطالب المجد، وظل محتفظاً بالدرجة الاولى، الى الله الشهادة بتفوق، وقد ننقل حسب طبيعة همله في مختلف الارجاء الشاعية، فكانت استقامته ووطنيته وسمو اخلافه مضرب المثل في كل مكان حل به، وكان موضع حب زملائه ومرؤوسيه على السواء، واحترام وتقدير رؤسائه وامل مواطنيه . وقد اشترك في الحرب العالمية الثانية فأظهر بسالة ومهارة فانقتين ما حدا بالجهار ال دينز ان يعرض عليه هـوية افرنسية ،

فرفض ذلك قائلا ، انه يقوم بالدفع عن سورية من اجل سورية لا من اجل فرانسا .

موقفه من العدوان الفرندي ـ كان الشهيد في مدينة حمص عندما وقعالعدوان الافرندي الفادر على سورية عام ١٩٤٥م وكان لا يزال برتبة ملازم اول ، ولم تكن قيادة الموقع بيده بحكم رتبته ، ولكنه استطاع ان يتزعم حركة الوقوف في وجه الافرنديين الذين دفعتهم وحشيتهم لقصف المدن العزلاء الآمنة ، وفي جملتها مدينة حمص ، فأنذرهم معتمداً على وطنية وحمداس اخوانه الضباط ، ان يتوقفوا بظرف ساعتين عن قصف المدينة ، والا فانه يضطر لمقاومتهم بالقوة ، فرضة وا اتهديده ثم بدأ عدلى

الفور الاتصال بالحكومة السورية ، عارضاً عليها خدماته وقواته واسلحته ، وكانت القوات الافرنسية قد انسحبت الى بعلبك مصطحبة معها خمسة بطاربات من المدافع مع كامل معداتها ، وجنودها السوريين ، فذهب من فوره الى بعلبك واسترد المدافع والاعتدة ، واعاد الجنود السوريين الى مراكزهم ، وهكذا ساهم الى حد كبير في خلق نواة الجيش السوري في المستقبل .

تشكيل الجيش السووي - بعد جلاء الافرنسيين من الاراضي السورية وانهزامهم امام ارادة الشعب العربي في سورية كان الشهيد احد الاركان الهامة في تشكيل الجيش السوري حيث اختير لرآسة الشعبة الاولى في الاركان العامة ، فقام بعدله فيها على احسن وجه ووضع الاسس الاولى لانظمة الجيش السوري ، وكان في همله مثال الاستقامة والامانة ، وقدبتي في مركزه هذا الى ان دفعه الواجب الوطنى الاشتراك في معركة الجهاد المقدس في فلطين .

جهاده في فلسطين - استقال الشهيد من الجيش كي يتسنى له التطوع في صفوف المجاهدين عند ما نشبت معركة فلسطين فكان في طليعة المتطوعين ، وتولى رآسة اركان حرب جيش الانقاذ ، هذا الجيش الذي لم يكن على شيء من النظام بل كان مجوعات من المنطوعين من سائر الافطار العربية لا تجمعهم قيادة موحدة ، ولاتربطهم اية وابطة من التنظيم ، جاعات وأفراد لمسوا تقاعس حكوماتهم وتآمرها مع الاستعار فدفعتهم حميتهم الوطنية وقوميتهم العربية لاداء واجبهم القومي ، وانقاذ فلسطين من غدر الاستعار واؤم الصهيونية ، وكان من العسير في مثل هذه الحالة ان ترسم خطة حربية مدروسة يأخذ فيها كل مجاهد مكانه الستراتيجي ، لذلك كان هم الشهيد المأمون منصر فأ لتأمين هذه الناحية ، وقد بدأ بالفعل برسم خطة تمكن فيها من استعادة القسطل من الصهيونيين وانزل بهم خسائر فادحة ولقد شجعه ذلك على رسم خطة اشمل للاستيلاء على مشهار هايميك .

استشهاده – عباً الشهيد قو انه فحاصر بها مشهار هايميك و لاحظ وجود كمين يهودي يطلق نيران رشاشاته على جندوه المدفعية عفزحف بنفسه لاستطلاع موضع الكمين وتحديد مكانه ليستأصله عولم يشأ ان يكلف بهذه المهمة الحطيرة احدا من ضباطه او جنوده على فاصابته طلقه غادرة من رشاش العدو عبرح على ثرها جرحاً بليفاً وقد اعطى او امره و الدماء تنزف منه بغزارة بهاجمة الوكر الفادر وتخليص المدفعية عثر عن وعيه من شدة النزيف . وكانت آخر كلهانه عندما صحا من المخدر اثر العملية التي اجريت له عمل انقذتم مدفعيتنا من الهود عولم يخطر بباله اهله ولا اولاده ولا جرحه ولا نفسه بل كان همه وطنه وعروبته فلما اطمأن الى ذلك افظ آخر انفاسه في الراجع عشر من نيسان عام ١٩٤٨ م عوقد نقل جثانه الطاهر باحتفال مهبب الى دمشق حيث انهم عليه بوسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عمارة كبرى افلسطين و للتعبثة العربية بعد ان ادى واجبه بشجاعة نادرة وسجل اسمه على صفحات الحلود في رأس قائم، ابطالنا المناضلين .

ونظر آلما قام به هذا الشهيد البطل اثناء وجوده في حمص بانقاذه المدينة من التدمير فـــــ أني ارى من الواجب تسمية أحد شوارع حمص الكبرى بأسمه تخليداً ووفاء له .

#### (( U) ))

نوري الحابي – . أصله من حلب ، كان جندياً في الجيش الفرنسي ، ولما شبت الثورة السورية النحق بمصاباتالفوطة وقد أظهر في المعارك بسالة نادرة، واشتوك في اقتحام بيت الشيخ طراد الملحم يوم قبض المجاهدون عليه .

وصدف ان دفعه الطيش للسطو على منزل آل الشاش في حي القيمزية بدمشق ومعه بعض رفاقه ، وبلغ ذلك مسامع المجاهد الزعيم المرحوم عبد القادر آغا سكر وبينه وبين ال الشاش قرابة فأزمع على قتله ، ثم حجن في قربة حتيته تمهيداً لمحاكمة من قبل مجلس الثورة ، الا ان عصابة الشاغور بوئاسة المجاهد ابراهيم الفحل انقدته من الاعدام ، واخرجته من السجن حيث اعتبر المترجم دخيلًا على مجاهدي الشاغور ، وكاد ان يقع بين المجاهدين نفور وانشة ق من أجل ذلك ، حيث لا اعتبار لدخيل ثائو امتهن كرامة المجاهدين بعمله الشئن ولما جرى التطويق العام ، استشهد في ارض الشاغور مع المجاهد أنور الافندي .

## البطل المغوار نزيه المؤيد العظم

#### 119.



ولد بدمشق سنة ، ١٨٩ م ونشأ في مهد والده الوجيه المعروف السيدتقي بن عبد الفادر الزيد العظم وعني بشقيفه ، فنخرج من الجامعة الاميركية ونال شهادة الكاوربوس في لآداب وأنقن اللغة الانكليزية ، وله اطلاع واسع في علم التاريخ جهاده . . . المحتى في الثورة العربية الكبرى مع ابناء همه وخاص معادكها ودخل دمشق مع الجيش العربي .

ولما اندلمت نيران الثورة الدرزية كان في عدادابطالها ، وأشترك في وقمة رساس ، ثم اجتمع بالقائد سعيد الماص في ( ذبين ) مع فئة مثقفة من شباب البلاد ، وباتوا يراقبون الاحداث الراهنة في احرج فترة مرت على البلاداذ ذك ولما دخل المجاهدون دمشق عام ١٩٢٥ م طلب الموسيو بيجان مدير الشرطة والامن العام الفرنسي آشذ والده ، وسأله عن صهره الدكتور الشهيد عبد

الرحمن الشهبندر وولده صاحب هذه الترجمة ، وطلب تسليمها الى السلطة الغرنسية ، وهدده بالقتل والدفن في حفائر بستان الكركه في حي الصالحية ، وقد تجلى في هذا الموقف جرأة والده الموروثة امام ذلك السفاح الطاغية ، فأجابه يصراحة ووباطة جأش بأنه لايعلم عن مصيرهما شيئاً ، ولما يأس السفاح بيجان منه توكه .

في حملة وادي النيم - . اشترك بحروب اقليم وادي البلان ووادي التيم ،فكانت تصرفاته الرزينة وشجاعته الفذة مضرب الامثال في الجبل والغوطة ، ولما انتهت المعارك انسحب من الاقليم وأنى الغوطة يرافقه القائد ذكي بك الدروبي واجتمع مع المجاهدين في حوش الرمجان .

في ميدان الغوطة \_ . خاص هذا المجاهد الجبار غار الممارك في بلدا المشهورة ، وجوبر وحموره الهائلة ، ورافق سعيدالهاص وزكي الحلبي وغيرهما في اعظم معارك الغوطة شدة وهو لا ، وقام مع رفاق له بتعقيب العدو ليلا يضربون في اعقابه حتى حوش خرابو ، وحضر معركة النبك الثانية الكبرى ، وأسهم مع عدد من زحماه المجاهدين بقطع الحط الحديدي مابين الاشرفية والهامة وفي الصباح اشتبكوا مع حملة عسكرية بصدام دام ، وغنموا دباية حملوا ذخائرها على هواب ثلاثة ، ثم نوجهوا الى الصبوره ، وفي ذلك اكبر دليل عنى درجة صبره على المكاره وجلده في الشدائد ، وما امتاز به من رزانة وحنكة ، وان مساعيه مسع وفي ذلك اكبر دليل عنى درجة صبره على المكاره وجلده في الشدائد ، وكان من اكبرالعاملين مع اخوانه لاعادة نشاط الممارك في الفرطة بعد أن زحف سعيدالها ص الى الشهال وانسحب محديث اسماعيا مع هيئة فيادته الى الجنوب سيابعد حركات النطوبي ، عواردة في حملة الانقاذ عبوده كبيرة لتجديد الحركات الثورية الاخيرة في حملة الانقاذ التي كان من أركانها و هو بحلة مرض مصاب بالدو سنطاريا ، فأظهر اقداماً ونشاطاً جديراً بالتقسدير والاعجاب ، اما عناصر

وطولته فقد اطراها واشاه بها القائد سعيد العاص وزيد الاطرش قائد حملة وادي التيم والاقليم ، وشهد ابطال الدروز امثال المرحومين عز الدين الحلبي وعلي عبيد ومحمود كيوان وغيرهم بأن لهذا المجاهد مواقف بطولية فذة في ميادين القتال ، ويعتبر ند" الشهيد الامير عز الدين الجزائري في بطولته ، لو كان في الثورة الف ثائر من نوعه في اخلاصه وتضعيات وبطولته لتغير وجه الثورة الحالك ، وقد اصيب بجراح عدة في معارك الثورة العربية الكبرى والسورية ، ديحمل أوسمة الشرف والمجد في جسمه ، وهي أفضل من أوسمة النفاق اللامعة .

وبعد حركات التطويق انسحب من الغوطة في شهر آب سنة ١٩٢٦ م لانجاز بعض الاعمال ، وقد برهن في مساعيه على انه من قادة الثورة ، ومن الزحماء السياسيين الذين يدركون اسرارها العويصة ، بفضل ثقافته العاليه .

لقد رافق المترجم صهره الشهيد الشهيندر في الجبل والازرق ومصر ، وفي شهر كانون الثاني من عام ١٩٢٧ م ذهب الى مكة بطريقه الى صنعاء ، واسفرت وحلته عن أصدار مؤلفه الشهير وعنوانه ( رحلة في بلاد العرب العربيةالسعيدة ) ولا نفالي بالقول ، بأن هذا البطل قد أدمى قلبه اغتيال ابن عمه الشهيد المجاهد سعد الدين المؤيد العظم ، وكان مصابه عظيماً لاعزاء فيه ولا سلوان ، بفقد صهره الزعيم الشهبندر ، وقدتمرضت حياته للخطر في كثير من المواقف بسبب حادث اغتياله ، ولولا الجهود والشجاعة التي أبداهـ وابن عمه صفوح آلمؤيد في اقتفاء اثر المجرمين ، في الوكر الذي لجارا اليه والقبض عليم لتعذر على المسؤولين اكتشاف مقره .

# البطل الصنديد نسيب الحباب (ابو النور)

هو المجاهد البطل الشهيد نسيب بن كمال بن اسماعيل الحباب الملقب بأبي النور، وأصل اسرة آل حباب من عائلة القدمي الحلبية ، وكان نزح منذ قرون من هذه العائلة شقيقين الى دمشق ، فقطن الاول في الميدان الفوقاني ولقب ( بالشهوط ) حيث كان فارع الطول عريض المنكبين نحيف الجسم ، وقطن الثاني في الميدان التحتاني ولقب ( بالحباب ) نظراً لجال وجهه وحب كان فارع الطول عريض المنكبين ألم الجيل ، وهكذا لاخوانه واصدقائه وخدمته لهم ، ولما وهبه الله من جاء الطلمة والاخلاق الفاضلة بما جعلهم يلقبونه جذا الاسم الجيل ، وهكذا غلب عليه وعلى ذريته من بعده هذا اللقب حتى اليوم .

ولد الشهيد في حي الميدان بدمشق سنة ١٨٩٠م ونشأ في مهد العز والفضيلة والاباء والشمم .

جهاده ـ . لما شبت الثورة السورية عام ١٩٢٥م النحق مع اهل حيه في الغوطة وخاص المصارك الدامية التي وقعت في قرى جوبر ، وحوش الشمير ، وقناة المصرونية ، والست وغيرها .

استشهاده \_ . وفي معركة التربا التي جرت في ١ تمرز سنة ١٩٢٦م كنبت له الشهادة والحلود ، وكان في جميع المعارك بطلا صنديداً وشجاعاً باسلا ، فأدى فريضة الدم لوطنه وهو عزب في عنفوان الشباب ، وضرب أروع الامثال في المفاداة والدفاع عن وطنه وقوميته العربياة ، واستشهد معه في ساحة الجاد والشرف ديب وخييرو الزعبي ومحدد كشوره وهم من حي الميدان ، وقد ألحد الثرى في قربة بابيلا ، وسيبتى ذكره خالداً مادامت الفوطة قاءًا على وجه البسيطة ، وفدد نشر رسمه في الصفحة ( ٤٠٩) .

نديم ظبيان \_ . هو ابن محمد علي ظبيان ، وشقيق الاديبوالمؤرخالكبير الاستاذ تبسيرظبيان ، كان من خيرة الشباب وطنية واخلاصاً وتضحية واخلافاً ، وقد اعتقل في اروادمع الشهيندر والخطيبوغيرهما .

#### نسيب شهاب

#### 1197



مولده ونشأته . . هو المجاهد المعروف السيدنسيب بن عبد السلام بن ابراهيم ابن محد شهاب . وأسرته فرع من السلالة الشهابية الموجودة في ابنان ، ولما اعتنق الامير بشيرالشهابي الديانة المسيحية بقى جده الاعلى المرحوم محمد على على دينه الاسلامي يصارع احداث الحياة وهو كالجبل الاشم لم تؤثر فيه موجة التنصر التي طغت على بعض الاسر رغم كل دعاية واغراء وأقام في صيدا .

ولد المجاهد المترجم في مدينة صيدا سنة ١٨٩٦م وتلتى دراسته الابتدائيـــة والرشدية في صيدا ، ثم في المدرسة السلطانيـــة الثانوية في بيروت وتخرج من معهد الحنوق بدمشق سنة ١٩٢٥م .

نشأ بكنف والدء الذي كان يعمل مع الحوانه بالاتصال مع الجميات العربيـة والعاملين في وادي النيل من رجال العرب التحرر من النــــير التركي واستقلال البلاد

العربية ، وكان آنئذ يتتبع خطو اتهم ويتفهم مقاصدهم وأغراضهم ، فأدركها بالوعي وجعلها هدفه ومقصده في الحياة ، وكان والد. بجثه على التمسك بأهداب الدين ، ولعمري من وهن دينه وهنت اخلاقه .

انتسايه المجمعيات العوبية \_ . وفي الحرب العالمية الاولى ، تعطلت الدراحة العليا في البلاد العثانية ، فانتسب لجمعيــــة ( الفتاة ) وهي الجمعية التي اشترك معظم رجالها بالثورة العربية الكبرى مع جمعية ( العهد العــــكرية ) التي تألفت في الآستانة من كيار ضباط العرب لهذا الفرض .

ملاقنه بالشهيد احمد مويود.. وفي عام ١٩١٥م اشترك مع الشهيد احمد مربود وبعض الضباط في نأليف نواة الجيش العربي الذي سيشترك مع الملك حسين الهاشمي في دبوع سورية عند قيام الثورة العربية الكبرى ، الا ان جمال باشا السفاح شمر بهذه الحركة وهمل على تشتيت العناصر المشتركة في هذه الحركة .

واشترك بالاجتماع الذي عقد في مدينة صيدا بين كل من الشهيد عبد الكريم الحليل ورضا ورياض الصلح ووالده وبعض زهماه الشيعة ، للمحل على تنظيم التعاون مع قوات الثورة العربية الكبرى ، ولما افتضح أمر هذه الاجتماعات وتسربت اخبارها الى جمال باشا وقبض على المشتركين فيها وقدمهم للمحكمة العرفية في عاليه ، استطاع ان ينجر لصغر سنه ، ولجأ الى قرية (عبيه) في جبل لبنان ، ولم تكن الجيوش التركية قد دخلت الى أرضه بسبب الحابة الدولية التي كان يتمتع بها قبل الحرب الاولى .

وكان يعمل في هذه القرية على تأمين الاتصال بين المتقلين في ديوان الحرب العرفي بعاليه واخوانهم في الحادج .

في العهد الغرنسي ـ . وعندما وقعت الهدنة وانسحبت الجيوش التركية من بلاد الشام عام ١٩١٨م الحذ بتأليف جمعيات سربة وبدأ يناوىء الغرنسيين بشتى الوسائل والطرق .

وقدهياً مع اخوانه المجاهدين العصابات لمقاومة الجيوش الفرنسية والقيام باشتباكات مسلحة لتبرهن البلاد للحلفاء معارضتها لمعاهدة ( ساپكس بيكو ) . جهاده \_ . وفضلا عن عصابة صادق حمزه وأدهم خنجر التي دوخت الفرنسيين في تلك المنطقة ، فقد قام المترجم وشُقيقه باشراف والدهما بتأليف قوة شعبية اشتبكت مع كتيبتين منالقوات الفرنسية في معركة سقط فيها جرمجاً مع اثنى عشرآخرين، ولكن الله سلم ، فعاد الى دمشق بعد ثلاثة اشهر قضاها في المعالجة ليعمل في ميدان الجهاد من جديد .

في الثورة السورية . . وفي دمشق اشترك مع اخوانه اعضاء النادي العربي بتأليف جمية سرية بامم ( فتيان الجزيرة ) وكانت نتونى تنظيم شؤون المقاومة السلبية بجميع الوسائل السياسية والصحفية والاضرابات والمظاهرات ، حيث قرر مع رفاقه الاشتراك بالثورة السورية الكبرى عام ١٩٢٥م ، وتولى احدى القيادات فيها ، وأصيب في معارك الفرطة بعدة جروح ، وحكم بالاعدام مرة عام ١٩٢٥م واخرى عام ١٩٣٦م وفي احدى المعارك المدنت قيدادة الثورة استشهاده ، كما اعلنت القيادة الفرنسية وفاته، ورثته الصحف في سورية وفلسطين والقاهرة ، ولكن الله اراد له الحياة ليكمل رسالته في ميدان الجهاد .

نزوحه الى مصر \_ . ولما انتهت الثورة لجأ الى مصر وعمل موظفاً في شركات زراعية ليتمكن من تأمين اعاشته .

وفي عام ١٩٢٨م اشترك مع بعض اخوانه بتأليف جمية باسم الجمعية السووية العربية وكان امين سرها ، وفي عام ١٩٣٧م اشترك بتأليف جمية الوحدة العربية في القاهرة ، وفي عام ١٩٤١م اخذت طابعاً حملياً جديداً .

في خدمة الدولة \_ . انتسب الى خدمة الدولة في عام ١٩١٩م وتنقل بين وزارتي المعارف والعذل ، ثم عين في السلك السياسي ، فكان اميناً لسر المفوضية السورية في السورية في السورية في السورية في السورية في المداد حتى نهاية عام ١٩٥٠م وبعده والمداد على شهر كانون الثاني سام ١٩٥٥م الم الله ملاك وزارة الداخلية ، فعين مديراً المهيئة التفتيشية حتى نهاية عام ١٩٥٧م ، وفي شهر كانون الثاني سنة ١٩٥٨م احيل على التقاعد .

وقد عاد الى مسقط رأسه ، وهو مجمل وسام النيسل من الطبقة الثانيسة ، وقد منح اليه في عهد الثورة ، وهو رجل عصامي عمل من الجورة الديباومامي ، وباع كل ما على على على على على المبادى الديباومامي المبادى الديباومامي ، وباع كل ما على وبات فقيراً الا من كرامة ، وأهرق دماً غزيراً وجرح ( ١٢ ) جرحاً في معادك الثورة ، وفي وجهه جرحهو اعظم وسام حربي يعبر عن بطولته وايمانه .

## الشيخ نديم شهاب ۱۸۹۷

هو ابن محمد سعيد شهاب ، ولد في حي الفنوات سنة ١٨٩٧م ، وقد اشترك في معارك الثورة العربية الكبرى ، ودخل دمشق مع جيش الملك فيصل ، وبعد الاحتلال الفرنسي اشترك في ثورة جبل عامل مع عصابة ادهم خنجر ، وفي الثورة السورية عام ١٩٢٥م كان له شرف السبق لميدان الجهاد مع عصابة المشائخ ، فخرج معسمة من رفاقه الشيوخ ، وهم محمد الحطيب والشهيد شفيق السكري وعبد الوهاب الرجله والشيخ رشيد العربيني ، واقاموا في الزور ، ثم نزل الى دمشق وخرج بالمجاهب الشيخ الشيخ رشيد العربيني ، واقاموا في الزور ، ثم نزل الى دمشق وخرج بالمجاهب الشيخ وكان كل يوم ينزل الى دمشق ومجانه ، وببث الدعاية للجهاد ، ثم يمو دالى الفرطة ، ولما قتل رفيقه المرحوم وجيه الصواف لم يعد بامكانه النزول بعد ذلك الى دمشق .

اشترك هذا الججاهد في معارك الزور ، وسقبا ، والميدان ، وجسر تورا ، ودوما ، وكفر بطنا ، وابدى شجاعة فاثنـة مقرونة بدين وتقى ووفاء لوطنه وعروبته ، وقد حكم عليه بالاعدام غيابياً ، وبعد نزوحه عن وطنـه عاد بالمفو العام ، وقـد نشر رسمه في الصفحة (٣٢٧ ) .

## ( e )

وهبي هدايا (الملقب بالفتوش) - . هو بن غنيم الفتوش ولد بحيبي القيمرية بدمشق سنة ١٩٥٠م واشترك في معركة ميداون ، وكان معه حسين العشي (ابو الحطب) وحمدي البحر وسعيد قمبازو وغيرهم من ابناء حيه ، وابدى فيها شجاعة فائقة . وفي يوم صدف ان ذهب المترجم الى المصيف والمسبح الواقع في الباب الشرقي ، فوجد فيه جماعة من النصارى ، وقد جلسوا يتعاطون الخرة وهم زهاء عشرين فرداً ، ولما مر من خلفهم شاهدوه فتحدوه بعبارات لا يطيق احتاله الاالنذل الذليل وتحرشوا به ، فاشتبك معهم بعراك هام اسفر عن مقتل احدهم وجرح الكثيرين ، واصيب هذا البطل بثلاث طمنات سكين بيده ورأسه ورجله ثم انسحب واختفى في بستان المطير ، فلحقته قوة من الدرك والسنفال فتوارى عنهم ، وفي اليوم الثاني قامت عدة مخافر بالتحري عليه ، فارشدهم احد الغلمان الى مكان وجوده فقبضوا عليه ، وكانت جراحه تؤلمه ولا يستطيع حراكاً ، واوقف بالسجن مدة ثلاثة عشر شهراً دون سوال أو جواب .

فواوه من السجن - . وكان مدير السجن العام آشد صفوح المؤيد العظم ، فأخرجه الى اعمال الحفر في شارع كيوان ، ولما خرج قال له لاأريد ان ارى وجهك بعد الآن ، ومعنى ذلك الفرار من السجن ، وكان عدد السجناء مائة سجيناً مجرسهم ( ٠٠ ) سنفالياً ، وبعد العمل عادوا بطريقهم الى السجن ، وعند مدخل سوق الحميدية الذي يفص بالناس، هرب المتوجم من بين الصفوف ، ولم يستطع الحراس اطلاق الرصاص لكثرة الحلق في الشارع ، وقد فر معه السجين احمد المفربي ، وقد قتل من السجناء الهاربين تسعة اشخاص ، وانتهز بقية السجناء فرصة الهرج والمرج فهربوا ولكن قبض عليهم .

سار المترجم الى البرية ورابط في جسر الفيضه ، وصار يترده الى دمشق متوادياً ، وقد اجتمع بالشيخ عبد الوهاب العرجا وخرج واياه من داره الى جسر الفيضه مع السلاح الكامل وقعدا هناك . ثم حضر الشهيد حسن الحراط من جبل الدروز الى الفوطة واجتمعوا سوية في جسر الفيضة ، وقد المشابية ، وقد اقتجم المخفر واغتصب بندقية احد الجنود ، وكان قبل ذلك لايجمل بندقية ، وعاد الى جسر الفيضه واطلع حسن الخراط على الواقع ، وحضر معركة الزورالاولى مع الحراط ، وديب الشيخ ، ثم انسحب الى بلدا مع الشيخ محمد الحطيب ، وتقابل والجاهد حسن المقبمه في جرمانا ونزلامع قوة الى دمشق واشترك بالهجور على قصر العظم ، ويوم مقتل الحراط كان برفقته . وحضر معركة النبك الاولى واصيب برصاصة في كنفه وعواد إلى الجهور على الجهاد ، وحضر معركة النبك الاولى واصيب برصاصة مقتل الحراط سار مع الشيخ محمد حجازي ، وعبد القادر اغا سكر ، وحضر موقعة مرج الحشيش ومرج مطان وبعدائها، الثورة بنزل ط سار مع الشيخ محمد حجازي ، وعبد القادر اغا سكر ، وحضر موقعة مرج الحشيش ومرج مطان وبعدائها، الثورة لاترال في مصر ، وعاد الى دهشق سنة ، وتزوج هناك وانجب ذربة لاترال في مصر ، وعاد الى دهشق سنة ، وتروج هناك وانجب ذربة وعبد المواف به المواف . كان في العشرين من عمره لما خرج من دمشق يوافقه الشيخ نديم شهاب والاستاذ اكرم خلقي ، تقلهم سيارة الى الفوطة للالتحاق بالمجاهدين ، وقبل وصولهم الى حوش الصواف تصدى لهم الشهيد حسن الحراط وجاعته ، فاطلقوا وتقدم احد الدروز وامسك بالسيد اكرم خلقي يريد سلبه فتعادكا ، وصع الحراط والشيخ محمد الحطيب وشفيق السكري ورفاقهم الصراخ ، فافتربوا وعرفوا من كان في السيارة ، وقد أصيب الجاهد وجيه الصواف بنافي رصاصات في جدد ، فاقتربوا وعرفوا من كان في السيارة ، وقد أصيب الجاهد وجيه الصواف بنافي رصاصات في جدد ، فاقترس ورفاقهم الصراخ ، فافتربوا وعرفوا من كان في السيارة ، وقد أصيب الجاهد وجيه الصواف بنافي رصاصات في جدد ، فاقتربوا وعرفوا من كان في السيارة ، وقد أصيب المجاهد وجيه الصواف بنافي رصاصات في جدد ، فوله مده م

ذهب شهيداً برصاص آخو انه الجماهدين خطئاً قبل التأكد من هويته .

السَّائق ، وجرى التحقيق في هذا الحادث ، وبالاستناد الى الكيس المماوء بالقنابل والرصاص الذي ظل منسيًّا في السيارة وساء.

السَّائَقُ الى سلطات الامن ، حكم على اكرم خُلني والشبيخ نديم شهاب بالاعدام ، وهكذا طويت صفحة وجيه الصواف الذي

## « کي »

#### القائد يحيى حياتي

تخرج من الكاية العسكرية في استانبول ، وكان قائداً بارزاً ، وقبيل اندلاع الثورة اجتمع في داره مع السيدين امين هماده وجميــل مردم بك ، وشرح حالة البلاد وما وصلت اليه بسبب الاستعبار الفرنسي ، وابدى رأيه كقائد عسكري بانه يرى انه لا يكن البلاد ان تتخلص من الفرنسيين الا بقيام ثورة شاملة في البلاد ، وان على جبل الدروز ان يبدأ بالثورة ، لنثور بعده بقية المناطق السورية ، ولما قامت الثورة لم يتم السيد يحيى حياتي بدور بارز فيها بسبب الحلافات الواقعة على القيادة كما هو معروف . وقد حكم عليه بالاعدام، ثم انزوى في بيته بعد العفو وابتلى بنوبات عصبية حادة .

## البطل الصنديد الشهيد يوسف القباني ١٩٢٦ – ١٩٢٦

هو ابن عارف بن محمدسميد القباني ، ولد بجي القنوات بدمشق سنة ١٨٩٩م وكان مزارعاً ، والتحق في ميدان الثورة وسار مع مجاهدي آل الحانجي في اول الثورة ، وكان يرافق الشهيد شو تي المالح في تنقلانه .

كان اكثر أوقاته برابط في جوبر لحماية خط المجاهدين ، وحضر المعارك وأطرى القائد الشهيد سعيد العاص شجاعته الغائفة.
ولما زحفت حملة عسكرية كبرى من همشق الى جنبر تورا بطريقها الى جوبر ، صميد لها مع رفاقه في خط الدفاع ،
وأبدى مقاومة عنيفة خر اثرها شهيدا في ساحة المجد والشرف في معركة جوبر الكبرى اثر اصابته برصاصة في صدره ، وذلك يوم
الاربماء في ٢٦ مايس سنة ١٩٢٦م وكان لمصرعه ابلغ الاثر في نفوس المجاهدين ، وقد عرفوا فيه بطلا مفواراً لاجاب الموت ،
فقام اهل القرى المجاورة يتنازعون ، وكل قربة توغب ان يكون لها شرف دفنه في ثراها ، ثم تفلب عليهم السيد اسعد سلام ،
وهو من وجوه قربة عين ترما الذي وهب امواله في سبيل الثورة ، فنقل جثانه وألحد الثرى بمأتم حافل في قربة عين ترما بجوار
الولي الشيخ يوسف ، بالقرب من قبر ولده المجاهد الشهيد خالد سلام ، واستشهد في هذه المركة المجاهد صالح ادريس من قربة
جوبر . وقد نشر رسمه في الصنحة ( ٢٣٨ ) .

الاشفاء الثلاثة بونس واحمد ووشيد الخنشوو - . هم ابناء المرحوم محمود الخنشور ، اشترك المجاهد بونس في معركة ميساون ، وكان احد زعماء عصابة دوما ، وخاض الاشقاء الثلاثة معارك الفوطة ، واستشهد البطل رشيد في معركة كفر بطنا وقد نشر رسمه في الصفحة (٤٢١) وقد ورد ذكر المجاهد يونس في مجرى حوادث الثورة ، واشترك في معركة داعل الاخيرة ، وقد نؤح وشفيقه الى فلسطين وعاد سنة ١٩٣٨ م وبدأ نضاله السيامي ، وانتخب سنة ١٩٣٦ م نائباً في المجلس النيابي عن دوما واعيد انتخابه سنة ١٩٣٦ م نائباً في المجلس النيابي عن دوما واعيد انتخابه سنة ١٩٤٦ م .

يوسف بن محمد خليل الفران – . هو من حي الشرقية في دوما، حضر معادك الثورة، وقدنكل به حسني الزعم يوم انقلابه . الشهيمد يوسف غفير – . استشهد في معركة بابيلا الثانية وكان مجاهدا شجاعاً .

## الفصل النائد عشر العدوان الفرنسي في البلاد السورية

لقد قامت وزارة الثقافة والارشاد باعداد كراس خاص يضم كل ماله علاقة مجوادث العدوان الغرنسي ، وطلبت الي ان أسهم في بعض مواضيعه ، فقدمت لها زهاء ستين صفحة ، مع صور فريق من الشهداء .

وقد رأيت من الوفاء ان أكتب بايجاز واقتضاب عن حوادث العدوان الفرنسي في هذا السفر، اذ لايتسع الجال للتفصيل بمد ان بات مؤلف وزارة الثنافة والارشاد بطريق الاخراج الى حيز الوجرد .

لما أملنت الهدة بين دول المحرر والحلفاء في اوروبا يوم ٨ أيار سنة ١٩٤٥م كان السيد فارس الحوري على رأس وفسد سوري في مؤتمر سان فرنسيسكو ، وقد أبدى المؤتمر وجهة نظر العرب السوريين فيايتعلق بجلاء الفرنسيين مورية ، وكان المجلس النيابي السوري هر الذي أشار الى هذا الوفد باثارة هذه القضية الحطيرة ، وكانت النتيجة ان اقرت هيئة الامم أمر الجلاء، وانتهز الفرنسيون قرار هيئة الامم الذي جاء مخالفاً لرغائهم الاستعارية ، فأوفدوا الجنرال ( ببنيه ) وهو آخر مندوب سام أتى الى سورية ولبنان ، وقد أثار اثو وصوله مشاكل كبرى ، فبعث بمذكرته الاخيرة الى الحكومة السورية ، يطلب منها اجراء مفاوضات لعقد معاهدة مع فرنسا ، فرفض المجلس النيابي السوري قبول هذا الطلب ، وحدث بسبب ذلك استفزاز شعبي ومظهرات عدائية ضد الفرنسيين ، الذين ضربوا بهترار هيئة الامم عرض الحائط ، وهذا ما أدى الى نقمة الفرنسيين وقيامهم بالعدوان على البلاد السورية .

وفي عهد وزارة سعد الله الجابري ، عقدت بريطانيا وفرنسا اتفاقاً نقاسمتا فيه النفوذ في الشرق الاوسط ، فأصر المجلس النيابي على طلب جلاء الفرنسيين ، وارسلت الحكومـة السورية مذكرة الى هيئة الامم المتحـدة بما ازمهت فرنسا عليـــه من نوايا استمارية نحر البلاد .

## بلاغ الجنرال اوليفاروجيه

كان الفرنسيون يستعدون القيام بالعدوان ، فقد اصدرا لجنرال اوليفاروجيه بلاغه المشهور بتاريخ ٢٣ مايس سنة ١٩٤٥م ورقم ٢٤/ب وهذا نصه حرفياً :

ايها الضباط والجنود الفرنسيون : ايها العاملون تحت العلم الفرنسي .

بعد الانتصار الباهر لذي أحرزته جيوشنا تحت قيادة الجنرال ديغول وحروت اراضينا المقدسة من نير العدو ، وبعد التضحيات التي قدمها شعبنا من اجل الحريات العامة وحريات الشعوب الصغيرة بصورة خاصة ، وأت الحركة الفرنسية عطفاً على المقاليد التحريرية التي اتخذتها على عانقها منذ اجيال ، ان تخدم سورية ولبنان كما خدمتها حتى الان ، بان تتعاقد معها وتمد لها المساعدة ، لئلا تكونا عرضة لمطامع دول مخلفة ، فبعد المفاوضات الطويلة وأت الحكومة الفرنسية ان تعرض على الحكومة السورية والمبنانية شروط معاهدة فيما كل السخاء من الجانب الفرنسي ، الا ان الجانبين السوري والمبناني لم تجدا في كل بند من هذه البنود الا الاستمار المطلق ، ولما كانت الازمة بدأت تستفحل ، أرى من الواجب ان ألفت نظر كم جيماً لى الاستعدادات العسكرية التي يجب ان يقوم بها جيش الشرق ، ايكون محافظاً على شرف فرنسا أولاً ، وعلى الأمن العام الذي أخذه على عاتقه ناباً ، مؤكداً أن أقل محافة له لهذه الأوامر تؤدي الى الاحالة السريعة على المحكمة العسكرية ، لأن الوقت لايسمح بالعطف على الحوزة والمناقضين لشرفهم العسكري .

- ١ . ياضي وأجب فرنسا المسكري ، أبادة جميع عناصر الشفب الني تريد أخراج فرنسا المنتصرة من هذه البلاد .
  - ٢ . يجب احتلال جميع دوائر الحكومة ومؤسساتها الثقافية حذراً من المستقبل .
    - ٣ . يجب منع الاتصال مع جميع الدول العربية الجاورة .
  - ع . يجب تجريد جميـع افراد الشعب السوري من السلاح والالآت الجارحة في ظرف ( ٤٨ ) ساعة .
- ه . يجب أن تدار البلاد من قبل حاكم عسكري ، وتفتع المحاكم العسكرية إلى أن تنظر الدولة المنتصرة في قضية سورية ولبنان ، وتعاد المياه إلى مجاريها .

على جميع القوى العسكرية الفرنسية ( السنكال ، الهجانه ، الشراكس ، وفرق المنطوعة ) ان تكون على استعداد ليلًا ونهاراً ، عندما ترسل الاوامر اللازمة الستى لا يمكن تبليغها الا خطياً ، لاهاتفياً « لاجتناب الأوامر المدسوسة » .

على الفرق المرابطة داخل المدينة ان تكون منجهة للدوائر الحكومية الأفرب اليها ، وتقاد هذه القوى من قبل قائدها الذي يجب عايه ان يصل الى المركز المطلوب مهاكانه الامر من ضحايا وعتاد .

واذا أبدت الأهالي ، أو العناصر المنطرفة في خدمة الحكومة السورية أبة مقاومة ، عليه ان يقابلها بالمئل ، مع العلم بان مقاومة الاهالي التي عرفناها منذ خس وعشرين سنة وتعودناها ، لن تدوم سوى وقت قصير، ومع ذلك يجب أخذ يقظةالشعب وتدريبه الحديث بعين الاعتبار .

فالنوة الموجودة في دار المفوضية في ( الصالحية نتجه نحو قصر الرئاسة لتقاد الى المحل المخصص لها ، والقسم الثاني من هذه النوى ، بقصد ( دور الوزراء ) الذين هم بقربه .

القوة المرابطة بشارع بغداد تتجه لحاية مدرسة ( اللاييك ) واحتلال وزارة الدفاع الوطني ووزارة المعارف ، وتساعد القوة الموجودة في دائرة الاركان الحربية لاحتلال البرلمان السوري ، تساعدها في ذلك الدبابات والسيارات المصفحة .

القوة المرابطة في شارع النصر يقع عليها القسم الاكبر من هذا الهجوم الليلي ، اذ يقضي واجبها باحتلال دوائر الحكومة والشرطة والبلدية مستمينة بالقوة المرابطة في ندوة الفرنسيين بجادة جسر (بودى) .

بعد بدء الاحتلال بوقت قصير تعطى الاوامر للقوة العامة الموجودة في الشكنة الحميديةوالمزه لاحتلال المدينة احتلالاً تاماً بينا يقوم دائرة الأمن العام الفرنسية بمساء\_دة موظفيها المخلصين بالقاء القبض على كل من كان سبباً لاثارة الشفب في سورية على الحكومة الفرنسية الظافرة .

على فرق الشراكسة والهجانة المرابطة خارج المدينة وعلى اطرافها مراقبـــة الطرق المؤدية الى دمشق ، وتفتيش جميــع سيارات المدنية قبل دخولها المدينة ، لايقاف التسرب الذي أصبـح كثيراً في المدة الاخيرة من شرقي الاردن والعراق .

اما الجسور المختلفة الموصلة الى المدينة ، جسر المزه ، وجسر تورا ، فيجب المحافظة عليهامن قبل سيارات مصفحة ودبابات كيلا يشكن الاهالي من نسفها وعرقلة وصول الامدادات العسكرية الى المدينـــة ، واذا لاحظت قوى الشراكسة المرابطة خارج المدينة وصول نجدات من جبل الدروز أوجبال العلوبين عليها أن تبيدها بوابل من وصاصها وقذائفها النارية دون انذار سابق.

اما السلاح الجوي ، فلدينا مايكفي لدب الرعب في قلوب السكان ، وأذا اضطر الحال يجب القاء قنابل محرقة على أماكن التجمعات كالمدارس والقلمة ، ويجب الحذر من الدنو ، لأن لدينا معلومات نقول بأن هناك أسلحة يمكن أن تصل الى الطائرات أذا كانت على أقل منالف متر في الجو، ولدينا معلومات على أن الأهالي يجملون قنابل يدوية شديدة الانفجار ، بينا هنالك محاولات لاحراق المراكز العسكرية ، وقطع اسلاك الهاتف والتيار الكهربائي .

اما اذا تفوقت القوة الوطنية في بعض المراكز ، فعلى الجنود أن يتلفوا مالديهم من أسلحة اذا لم يتمكنوا من استمهالها ، ولا يغرب عن البال ان الشراكسة بالنظر لولائهم الشديد للحكومة الفرنسية الظافرة ، فهم اكثر الجنود عرضة لنقمة الاهلين ، فعلى القوات أن يأخذوا هذه المقطة بعين الاعتبار . اما المتطوعة العرب في جيش الشرق ، فلا يمكن الاطمئنان اليهم ، أذ قدل المعلومات على أن هنالك حركة تدعو لمقاطعة ا اهالي الضباط والجنود المذكورين ، وأذا أضيف الى ذلك موقف الحكومة السورية المرضي من هؤلاء ندرك أن انضامهم الى القوة الوطنية لا يمكن أن يعتبر مستحلًا .

اما عائلات الضباط والجاود الفرنسيين ، فيجب ترحيلها الى الزقبانتظار وصول النجدات والمعدات الحربية ، وقدارسلت تعليمات خاصة الى باقي المدن السورية ليكون العمل مشتركاً وموحداً في آن واحد .

على أو اد الفرق الخنلطة تطبيق هذه الاو امر بجذافيرها .

ليهش الجنرال دي غول

قائد المنطقة الجنوبية الجنوال اوليفا ووجيه

### صورة حية لمجزرة البرلمان السوري

في مداء اليوم التاسع والعشرين من شهر اياد سنة ١٩٤٥م توافد فريق من النواب الى البولمان لعقد الجلسة المقروة ، وفي الساعة الحدمسة والنصف من مساء يوم الحادث عقدت الجلسة ، وقرر رئيس المجلس نأجيل الجلسة الى وقت غير مسمى ، بالنظر لعدم استكمال النصاب القانوني من الاعضاء ، الذين توارى أكثرهم لعلمهم بأن العدوان الفرنسي سيقع، وفي الساعة الثالثة والنصف ورد الى رئيس المجلس السيد سعد الله الجابري الانذار الفرنسي المعروف .

وكانت قرة من الدرك منتشرة من طريق بوابة الصالحية حتى البرلمان ، فخشي القائد هرانت بك ان يقسم بعد الانذار الفرنسي اعتداء على الدرك ، فسحيم جميمهم الى دار البرلمان ، وكان عددهم زهاء ( ٨٥ ) جندياً ، وقال لهم ( اياكم ايها الجنود ان نأخذرا التحية للعلم الفرنسي ) وكان بعض رجال الدرك يوابطون على باب البرلمسان الكائن على الجادة المقابل للاركان الحربية الفرنسية .

وفي الساعة السابمة الا خمس دة ثنى من مساء يوم العدوان ، اصطف الجنود وانزلوا العلم الفرنسي ، و كان القائدالفرنسي قد فرض على افراد الحامية السورية في البرلمان تحية العلم الفرنسي عند انزاله من اعلى قمة الاركان الفرنسية المقابلة لدار البرلمان ، وكان سبمة من الدرك واقفين على باب البرلمان ، فلم يأخذوا النحية لاعلم الفرنسي .

وفي الساعة السابعة بدأ الفرنسيون باطلاق الرشاشات والمدافع والقنابل اليدوية والمتفجرات على دار البرلمان ، وقسد صرع الجنود السبعة الذين كانوا واقفين في ردهة الباب ، وبعد مصرعهم انسل البافون الى قاعة المجلس النيابي ، وكانت أسلاك الهاتف والتنوير الكهربائي مقطوعة .

وباثنائها كان الشرطي السيد محمد مدور واقفاً على السدة لمخصصة المتفرجين فاصيب بشظ يا قنبلة ، وطلب قائد الحامية السيد شفيق المملوك الى الشرطي السيد ابراهيم الشلاح ، وكان من حراس المجلس السيصعد الى السدة لاسماف الدرك الذي اصيبو الجراح القابل المتفجرة بعد موافقة المفرض سعيد القهوجي ، فصعد مع ثلاثة من رفاقه زحفاً على المسدرج الى السدة ، وكان الوصاص بنهمر عليهم ، وقد أذهلهم ماسمعوه من اصوات الاستفائة والانين الذي يفتت الاكباد ، فوجدوا دركياً قدد أصيب في بطنه ، وقد اندلعت احشاؤه ، فحملوه على ظهورهم وعادوا به الىقاعة المجلس ، وقد حاولوا اسعاف الجرحى فلم يجدوا مع الاسف اي مادة للاسعاف ، وقد لفظ الجريح انفاسه الاخيرة ، ثم صعدوا الى السدة زحفاً في الساعة الثامنية ، وعادوا في الساعة العاشرة الى قاعة المجلس .

 ورفاقه على الحروج من ذلك الطريق ، واذا بالمصفحات الفرنسية قادمة نحو باب الحديقة الحلفي مع قوة من السنفال ، فاضطروا للنزول الى القبر المحاذي المجلس والحديثة .

نزل المفرض القهوجي ومشهور المهايني ومحموه الجبلي والشلاح الى القبو في الساعة العاشرة والنصف ليسلا ، وكان ضوه القمر يسطع في الافق ، فأنزووا في القبو هون حراك ، ثم دخلت المصفحة بعسد ان اقتحمت باب الحديقة الحديدي وحطمته ورابطت امام باب المجلس النيابي الحفيني ، وبدأت بقذف باب المجلس بالقنابل حتى تناثرت اجزاؤه ، وفي هده الفترة الوهيسة مهموا اصوات رفاقهم يستفيثون ، وكانت المصفحة قد صبت نيران رشاشها عايم ، وهام اطلاق النار حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وفي هذه البرهة هبط فريق من رجال الحامية من نافذة الطابق العلوي ، ورموا بأنفسهم الى ارض الحديقة ، ومنها تسلاوا الى القبو ، فشاهدهم السنغال عند دخولهم ، فوجهوا النيران الى هاخل القبو ، فصاح احد الجنود ، وكان يعرف اللهدة الفرنسية ، يشعرهم بالاستسلام ، فطلبوا منه الحروج الى الحديقة ، فكان اول الخارجين منهم هو السيد ابراهيم الشلاح ، ثم تبعه رفاقه ، فتحروهم وسلبوهم كل ما يحملونه ، ثم صفوهم وكان عددهم تسعة ، أربعة من الشرطة ، وخمسة من الدرك ، وابتعدوا عنهم مقدار اربعة امتار وانهالوا عليهم بالرصاص ، فأصيب ابواهيم الشلاح برصاصة في ثدبه الايسر ، واخرى بخاصرته وثالثة في يده الليسرى حطمت عظم كفه ، وأصيب بضربة ساطور في انفه وبرأسه .

وقد شاهد الشلاح ( الشهيد الحي ) المفوض القهوجي يجرك يده وهو في النزع ، فتتدمالسنغال ، وقطعوا يده بالساطور، ثم رجله وانتزعوا عينيه بالحراب ، وكذلك مثلوا ببقية الجنود ، وقد كان الشلاح جريحاً وهو في وعيهالكامل ، فقد تغلب الرعب على آلامه ، وبقي ينظر الى مايجري بوفاقه من التمثيل الفظيع ، فقطع أنفاسه ، ولم يبد حراكاً ، فتركوهم بعد ان تثبتو امن قتلهم .

ثم دخل السنفال الى بناء المجلس ، فوجدوا السيد محمد مدور (الشهيد الحي) ومعه جندياً من الدرك ، فطنبوا منها ان يوشدوهم على باقي القوة ، وكانوا بجملون الفوانيس بأيديهم ، فخرج الدركي برهان الدين باش امام من البناء الجديد الى قاعـــة المجلس ، فطلب الفرنسيون منه ان يحيي فرنسا وديفول ، فأبى ، فانهار السنفال عليه بالسواطير ، واحتزوا عنقه ، فرقع رأمه على الارض وسار الشهيد خطوتين ثم خر صريعاً على الحضيض يتخبط بدمائه .

وفي الساعة الرابعة والنصف ، أنت سيارة افرنسية ، وبدأت بنقل الفتلى ، فحملوهم وكانوا يقذفون بهم قدفاً الى داخل السيارة ، فأخذوهم الى المزة ودفنوهم مع من سبق نقله من القتلى ، وكان السيدالشلاح بين المفتر لين ، وقد قذفوا به فوق الجثث، فلم يجرك ساكناً ، وفي هذه الفترة كان يتحدث الى نفسه ، فانه خشي اذا تحرك ان يعدموه ، واذا لم يشعرهم بوجوده حياً الن يدفنوه معالفتلى ، واخيراً بدأبالانين ، فانتبه الجنو داليه وكان بينهم بعض المتطوعين من العرب فأشفقو اعليه و نقلوه الى المستشفى وحده .

وكان الشهيد الدركي ابراهيم فضه لايزال حياً ، وفي باب البولمان تقدم اليه احد الضباط الفرنسيين واطلق عليه ثلاث رصاصات بوأسه ، فقتله ليوتاح من الآلام ، ووجد الشلاح في غرفته رفيقه الشهيد عبد النبي بونية ، وقد اصيب بضربة ساطور على رأسه ، فأطار منح رأسه ، وقد فارق الحياة يوم الجمعة في ١ حزيران سنة ١٩٤٥م ، واصيب ابراهيم شاهين بجراح في ظهره بشطايا القنابل فأدخل المستشفى مع الجريح السيد محمد مدور .

اما الضابط محمد طيب شربك وشعاده الامير ، فقد كانا في عداد السبعة الذين خروا شهداء على باب البولمان ، حيث أبى هؤلاء الابطال تحية العلم الفرنسي اثناء تنزيله من قمة بناية الاركان الفرنسية ، فقطع السنغال اوصالهم ارباً ارباً

وأتى السنغال على دركي جربح في يده خاتم ذهبي ، فتضافروا على سلبه ، وبتروا اصبعه ، ثمرموه بضربة ساطور فأطاحوا عنقه عن جسمه ، وطلب ضابط فرنسي من دركي ان يصمد وينزل العلم السوري عن قمة الــــبولمان ، وما كاد يصل الى الارض وجوي به حتى دمي برصاصة فخر صريعاً .

وقد أخذ الفرنسيون قائد حامية الدرك السيد شفيق المهلوك من دار البرلمان مع ثلاثة عشر دركياً اسرى الى المزة . وبينها كان الطبيب مسلم البارودي يقوم بواجبه الانساني ، اصيب بوصاصة غادرة صرعته امام محطة الحجاز . ان شهداء المجلس النيابي سيظاون خالدين في تاريخ النضال السوري ، وتضحيات الشعب في ــبـيل حريته واستقلاله ، وسنظل الجريمة التي ارتكبها الحمتم من رجال الاستعهار اكبر دليل على الوحشية التي مثلها المستعمرون .

ان هذه الفاجمة ، هي صورة من صور التضعية ، وامثولة حية من النضال السوري الذي سجله الشعب في سبيل تحرير بلاده من المستعمرين الباغين ، فالفواجع الأليمة تذكر دوماً في اذهان الاحياء ، وهي ذكرى للاباء وقوة العزيمة في الدفاع عن كرامة الوطن ، وذكرى عظيمة لاو لئك الابطال الذين خلاو الانفسهم اعظم ذكرى ، ونالوا شرف الشهاهة في الدفاع عن كرامة وطنهم.

#### اسماء الشهداء في مجزرة البرلمان السوري

سهيد القهوجي ، مغوض شرطسة البرلمان الشرطيمشهور المهابيمن حي الميدان بدمشق الشرطي محمود الجبيلي من حي القوات بدمشق محمد طيب شربك ضابط دركي من حس الدركي شحسادة الياس الأمير من داريا الدركي خليل جاد الله

العريف الدركي برهان باش امام من دمشق الدكتور حكمت تسبيحجي من دمشق الدركي ابراهيم فضه من حيباب السريجة بدمشق الدركي محمد حسن هرحكل . .

الدركي يجبى عمد الباني مدن دمشق الدركي زهبر منبر خزنه كاتبي من دمشق الدركي عدوح تيسير الطرابلسي من دمشق الدركي عمد احمد اومري من دمشق

الدركي محمد خليل البيطار من دمشق الدركي سعدالدين الصفدي من حي باب السريجة بدمشق الدركي ياسين نسب البقاعي . . الدركي زيد محمد ضبعان . . الدركي عيد فلاح شحاده . . الدركي احمد مصطفى سبيد . . الدركي احمد مصطفى سبيد . . الدركي ابراهيم عبد السلام . . الدركي جورج احمر من حلب الدركي محمد عدال مدني . . الدركي محمد عدال مدني . . .

الدركي واصف ابراهيم هبتو من دمشق الدركي عبد النبي برنيه من حي الصالحية بدمشق العريف الدركي طارق احمد مدحت من دمشق الدركي سليان أبو اسعــــد . .

#### بطولة رجال الشعبة السياسية ووطنيتهم المثلي

لما كان الفرنسيون يقومون بادارة حكم البلاد ، كانت الشعبة السياسية بيــ الفرنسيين ، وعلى رأسها ضابط أرمني يدعى ( ( قروبت ) يقوم ورجاله بالتجسس على رجالات البلاد وأحرارهاوأحزابها ، وكانث هذه الشعبة يساندها المكتب الثاني الفرنسي الذي كان يرأسه الكابتين ( ماسا ) .

و في سنة ١٩٤٣ م تولى الضابط المقدام السيد سعيد النابلسي رئاسة الشعبة السياسية ، ونحي ( قره بت ) عنهــا بعد زوال عهد الانتـداب ، ونوال البلاد استقلالها .

وقد انتقى سعيد النابلسي رجــاله من الشباب الفدائيين الوطنيين الازكياء ، وألف منهم شعبة ضمت السادة المفاديو : ابراهيم الجراح ، سعد الدين الجراح ، بديع العلاف ، يوسف الرمال ، عادل البيروتي ، أنور القباني ، ابراهيم الحمصي ، بحي الدين رضا ، وصفي الجابي ، حماده شيخ الارض ، عبد الجابيل الشهاع ، محمد جوهر ، حلمي اليوزباشي ، جميل المـــلا ، زكي امــون الجزائري ، سعيد الشهعه ، عبدو الرز ، سعدي معتوق ، قره بت جولاكيات ، شفيتي الحريري .

وقد جمعهم قائدهم الضابط النابلسي ، وأسداهم النصائح والارشادات الوطنية فحدمة البلاد بنفان واخلاص ، وأبلغهم ان اهمال الشعبة السياسية اليست كالسابق، وأن لا علاقة لها بالفرنسيين والمكتب الفرنسي ، وان مهماتهم الملفاة على عوانقهم تنحصر بالوقوف على أخبار الفرنسيين ورجالهم ومكتبهم الثاني ومؤامراتهم مع الحونة من اهل البلاد . وبالفعل فقد أثبت رجال هـذه الشعبة السياسية الوطنية من الجدارة والكفاءة والنفاني والمفاداة والبطولة والصدق في العمل ما يستحق الاعجاب والتقدير والتخليد .

لقد كانت تقاويرهم تقدم مباشرة الى السلطات العليا ، ويعمل بمضمونها ، دون ان تكون موضع شك بماورد فيها

ولما نوترت الحالة السياسية بين الحكومة الوطنية والفرنسيين ، واصبحوا يجاهرون بالعداء السآفر في جميع انحاء الجهورية السورية ، كان رجال الشعبة السياسية يأنون بجميع الاخبار التي لها علاقة ماسة بالمؤامرات الفرنسية ضد البــــلاد ، ويكافحون اهمالها بصورة سرية .

وكانت من جملة مهاتهم الشاقة مراقبة الافراد السوريين من سياسيين وزهماء احياء ومأجورين من أذناب الاستعهار الذين لايريدون الحير لبلادهم ، ويستخذون في تواطئهم على أمتهم ووطنهم ، فكان هؤلاءالاشخاص يواقبون بشكل مستمر ، وعندما يستفحل امرهم بالدعاية للفرنسيين ، كان رجال الشعبة يتخذون التدابيو الحازمة ، للحد من نشاطهم ، اما بتهديدهم،أوباعتقالهم . وعندما وقع العدوان الفرنسي تجلت نوايا هذه العناصر الفاسدة ، باجتاعها مع عدو البلاد الجنوال اوليفاروجية .

ومن أبرز مآقام به رجال الشعبة السياسية من نشاط ، انهم توصلوا لمعرفة جميع السياسيين وزهماء الاحياء والمشائخ والتجار والمحامين والاطباء وغيرهم ، الذين كانوا على صلة بالفرنسيين ، وكان الاستاذ ( رودلف كعيكاتي ) صاحب جريدة ( لزيكو ) موضع المراقبة ، وقد قام رجال الشعبة السياسية بتحري مكتبه ، وتعطيل جريدته لما كان ينشره فيها من مقالات ضد العهد الوطني ، وقد بدرت منه بعض الشواذات فلقنه رجال الشعبة السياسية درساً لاينساه مدى حياته ، وهدد بالاعتقال ان عداد لمعاداة العهد الوطني ، بما كان ينفثه في مقالاته من دس وسموم ، وقام بهذه المهمة السيد ابراهيم الجراح وعادل البيروتي .

لقد كانت دار هذا الصحفي الكائنة في جــادة الصالحية ( زقاق العيطه ) مقرآ للاجتماعات ، و لما علمت السلطات الفرنسية باضطهاد رجالها ، من قبل رجال المحتب السياسية الوطنية وتهديدهم بالاغتيال والنفي ، عهدت الى رجال المحتب الثاني الفرنسي بالمحافظة على حياة رجالهم ، ومنهم الاستاذ ردو لف كيمكاتي الذي يجمل الجنسية الابنانية وغيره ، وكان رجال الشعبة يتلقون الارشادات والتوجهات من زحمــاء البــلاد ، وعلى رأسهم الرئيس القوالي والجابري ومردم وغيرهم ، ويقدرون جهودهم ومفاداتهم في سبيل وطنهم .

وقبل وقوع العدوان الفرنسي بخمسة عشر يوماً ، كان ثلاثة من رجال الشعبة السياسية وهم ، ابراهيم الجراح ، وجميل هركل ، ومحي الدين رضا يراقبون جادةالصالحية فشاهدوا بعض الوزراء الذين توصلوا الى الوزارة بعد ثذ بغضل خداعهم ووطنيتهم المزيفة ، يدخلون بيت رود لف كميكاتي ، وبعد فترة توافدت عناصر الحونة تباعاً بصورة افرادية ، ابعاداً للشبهة وكائب بينهم جوزيف فارس صاحب جريدة لوجود والبير شماس ، واحسان سامي حقي ، وبعد ان تبكامل جمهم حضر ثمانية من رجال الامن العام الفرنسي . لمراقبة الدار والمحافظة على حياة المجتمعين فيها ، وفي التاسعة والنصف ليلا دخل الجنرال اوليفاروجه والقومندان ( تاكي ) القائد العام لوجال الفرقة الاجنبية والكابتين ( ماسا ) رئيس المكتب الثاني الفرنسي دار الصحني المذكور .

وقداستطاع السيدان ابراهيم الجراح ، وعادل البيروتي الولوج الى سطح البناء ، واستمعوا بواسطة انابيب البناء في الصالون ما دار من احاديث ومقروات . وكانت عناصر الحونة تطلب من الجنوال اوليفادوجيه التعجيل بضربته القاضية للحكم الوطني التي وعدهم بها ، وكان الجواب بواسطة البكابتين ماسا الذي يتةن اللغة العربية (ستسمعون حدثاً وهيباً ، فأنتم الوجال الذين نعتمد عليهم ) ورجا منهم الاتصال بزهماء الاحياء ، لوفع الاعلام البيضاء على المآذن بعد الضربة القاضية ، والقيام بدءايات واجتاءات ومظاهرات ضد الحركم الوطني ، ونثبيت مطاليبكم التي اعلمكم عنها الجنوال اوليفادوجيه .

واثر ذلك الاجتماع اتخذت الحكومة ورجال الأمن الاحتياطات فيجميع مراكز دور الحكومة بتحصينات قوية ،وقام رجال الشعبة السياسية بدعاية واسعة بين زهماء الاحياء عن هذه المؤامرة الدنيثة التي سيةوم بها بعض زعماء البلاد والموالين للسلطة الفرنسية ، فأحبطوا مسعاهم ، ثم قام الفرنسيون بدءايات افرادية ، وركب رجال المكتب الثاني الفرنسي مع بعض المأجورين في عجلات ، وهم يحاون اعلام \_ أفرنسية ويغولية ، وينادون في الاسواق ، فليحيى الجنرال اوليفاروجيه ولتحيى فرنسا ، وعند وصولهم الى امام المجلس النيابي السوري ، قام رجال الشعبة السياسية بدءاية بين أوساط الشعب عن هذه المظاهرة ، فانقض الشباب والطلاب على العربات المذكورة ، وحطموها ومزقوا الاعلام الفرنسية واشتبكوا مع رجالها في عراك دموي ، وفي هذه البيوهة خرجت مفرزة افرنسية من نادي الضباط الفرنسي ، واطلقت النار ارهاباً على المنظاهرين، وفي اثناه ذلك شاهد المتظاهرون سيارة افرنسية عسكرية فحرقوها وأغتيل سائق السيارة الفرنسي من قبل احد رجال الشعبة السياسية ، وحضر وجال الاطفائية لاطفاء حريق السيارة ، فقذفهم ضابط الارتباط الفرنسي بقنبلة يدوية ومنعهم من اطفاء السيارة ، ثم حضر ضابط الارتباط (لوفيفر ) الى دائرة الشرطة المنحقيق في امر حرق السيارة واغتيال السائق ، فقدم السيدابواهيم الجراح احد ابطال رجال الشعبة السياسية وصفعه وطرده من الدائرة .

ولما علم الفرنسيون بالدعايات التي يقوم بها رجال الشعبة السياسية الوطنية ، باستفزاز الشعب بتوجيهات رؤسائهم ، هد رجال المكتب الثاني الفرنسيون على جميع رجال الشعبة السياسية بالاعدام ، لما كانوا يقومون به من نشاط ودعايات وطنية ضد سياستهم الاستعبادية . ومن أعمال رجال الشعبة السياسية الوطنية ان احدهم ، وهو البطل السيد شفيق الحريري كان يخاطر بروحه ويفتح ادراج منضدة الكابتين (ماسا) ويأخذ منها المعلومات والتقارير الهامة ، وما يتعلق باوضاع الحكومة والاحزاب ويطلع عليها رؤساءه .

#### التقرير الاصلي

وفي اليوم الثاني من انتهاء العدوان الفرنسي ، ذهبت مفارز من رجال الشعبة السياسية الى المكتب الشــاني الفرنسي في شارع البرلمان ، ودار ( رودلف كعيكاتي ) ودار احسان سامي حقي في طريق الشيخ ، وحــن ايوبية في زقاق عين التينه ، وصو درت جميـع التقارير والأوراق السياسية الهامة من مكاتب هؤلاء الاشخاص .

و قد عثر في مكتب روداف كعيكاتي على تقارير بتميين الاشخاص الذين كلفوا برفع الاعلام البيضاء عند و قوع العدوان الفرنسي ، وعلى تقرير كنب بخط ( احسان سامي حقي ) المحكوم بالاعدام من قبل الحكومة السورية .

وقد تعرض بمض رجال الأمن العام السوري اثباء العدوان الفرنسي للانتقام ، فقد قام المكتب الثاني الفرنسي بتفتيش دار مفوض التحري الضابط السيد اديب المكالي ، ونهبوا بعض اشياء من داره على مرأى من اهل الحي ، وانتقاماً لهذا العمل ، قام احد رجال الشعبة السياسية بالقاء قنبلة على دار الكابتن ماسا رئيس المكتب الثاني الفرنسي الواقعة في شارع البرلمان ، وكان (ماسا ) آنئذ مختبئاً مع الضباط الفرنسيين في مطار المزه ، وقد اصيبت داره باضرار ونهب الاهلون محتويانها ، ولم يكن في اثناء القاء القنبلة علمها أي احد من الضباط الفرنسيين فها .

وهاجم المجاهد ( احمد العكاري ) المعروف بأبي عبدو العشي مع فريق من الفدائيين دار ( ماسا ) والتي عايها قنبلة ، وزعم رجال الدرك في الفلعة الهم ألقوا عليها قنبلة أيضاً .

لقد قام رجال الشعبة السياسية الوطنية مجتمعين ومنفودين باعمال باهرة ، فقد قاموا باغتيال خمسة ضباط أفرنسيين .

وقام رجال الشرطة يوم العدوان الفرنسي باهمال دفاعية باهرة ، فقد طوق الفرنسيون مركز مديرية الشرطة ، وكان فيه ( ٣٠ ) شرطياً ، وقد اقتحمت المصفحات الفرنسية المركز ، فقابلتها قرة الشرطة بدفاع مستميت وقتل احد الحفراء ، وكان بينهم الججاهد المعروف السيد عز الدين عليكو ، وقد تحصورا وراء اكياس الرمل ، فكانت وشاشات المصفحات تقذفهم بصورة مستمرة ، فقاوموها بكل بسالة ، وفي اليوم الدات العدوان ، قام عز الدين عليكو مسمع اثني عشر شرطياً وثلاثة من المدنيين من حي الميدان بهاجة مقر العباسية الفرنسي ، وقد قتل اثنان من المدنيين ، وجرح ستة من الراد الشرطة بتأثير القنابل اليدوية ، وهجم خمسة من الشرطة على مر اكز المدفعية في شارع النصر ، وقد دام الحصار الشديد في مركز مديرية الشرطة ثلاثة الهم دون ان يكون لديهم ما يقتاتون به ، ثم تلقوا الأمر بالانسحاب .

## ثورة حماه الجبارة على العدوان الفرنسي

لقد حق لحماه ان تفخر بثورتها على الطغيان الفرنسي ، وصمودها امام القوات الفرنسية ، وحق للبلاد العربية ان تمتز و وتتباهى في بطولة اهلها الذين قاموا بواجهم الوطني المثالي ، وأدوا فريضة الدم والجهاد على أوسع نطـــاق ، وهم بمنجى عن الخرور ، فحاه كانت اول آخر مدينة دخلتها جيوش الاحتلال الفرنسي عام ١٩٢٠ م بعد معارك دموية ، واول مدينة جلا عنها جيش الاحتلال ، عام ١٩٤٥م بعد ان خاض ابطالها نمار معارك طاحنة ضارية .

لقد كانت ثورة حماه ثور«وطبية صادقة ، تجلت فيها روعة التضامن والنفاني والنضحيات ، وقد صرح احد ضباط الانكليز، بان الجيش الانكليزي كان في كل مكان جرت فيــه معادك بين سكانه وبين الجيش الفرنسي منقذاً للسكان من بطش الجيش ، الا مدينة حماه ، فان الانكليز أنقذ الجيش الفرنسي من بطش الثوار الوطنيين .

وقد دات الحرب العالمية الثانية ، على انحطاط الثقافة في الجيش الفرنسي ، ذلك الانحطاط الذي كان من عوامل انكسارها الحربي المربع ، وقد تطوع بعض الضباط والجنو السوريين في الجيش الفرنسي ، ولما استعلت الثورة تسلل فربق منهم من القطعات الفرنسية وانضم الى انثورة ، كما تفرس الجنوال اوليفاروجيه وأوضح ذلك في بلاغه قبيل العدوان الفرنسي عن ارتبابه باخلاص بعض العناصر السورية الموجودة في الجيش الفرنسي ، وقد ارتاب الفرنسيون بكثير من الضباط والجنود فأقصوهم عن الجيش ، ومنهم من أفسدتهم التربية العسكرية الاستعمارية ، فكانوا على وطنهم حرباً ونقمة ، وقد كان في حاميات حماه الفرنسية عند بدء الثورة والصدام ستمائة ضابط وجندي من السوريين واللبنانيين ، وعند نهاية المعركة كان عددهم قد تجاوز الالف ، يسيطر عليهم ثلاثة ضباط افرنسيين ، وطلب الرزق هو الذي حدا بالمتطوعين الى بمارسة الجندية في جيش العدر .

لقد دارت رحى المعارك بين المجاهدين الوطنيين وقوى الاستعمار في حماه فبلغت ذروتها في العنف من اول الكفاح حــ في منتهاه ، وقد شدد المجاهدون الحصار على معسكر الشرفة في ٢٧ ايار سنة ١٩٤٥م ، وكان الجيش السوري اللبناني المنفرنس يود لويستطيع تمديم حماه بكاملها وجعلها ركاماً على سكانم ـــ ا من ابناء جلدته ، وكانت مهمته القضاء على كل حركة وطنية تناوىء الاستعمار الفرنسي في سورية ولبنان .

بوادر الثورة \_ . كانت الشرارة الاولى بسبب المباراة بكرة القدم بين منتخب نادي امية الرياضي ، مع الفريراللاذ في الذي جرى على ملعب ( الخيلة ) مجماء في ١٣ أبار سنة ١٩٤٥ م .

ولما وقع العدوان الفرنسي ، ثارت مدينة حماه بأجمها، وقام وفد من العلماء وقابل المحافظ السيد خالد الداغستاني ، وقدموا انفسهم لمؤازرة الحكومة والقوى المحلية وكان لنصرة حمص ابلغ الاثو ، فقد شغلت ثورة حمص المساحة يوم الاثنين في ٢٨ أيار سنة ١٩٤٥ م الجيش الفرنسي عن أن ينصب بقواه على حماه .

وفي يوم الاربماء انثلاثين من شهر ايار سنة ١٩٤٥ م قـاد الضابط الفرنسي ( سيبيس ) حملة من حمص ، فاشتبكت مع مجاهدي حماه الذين تحصنوا في المقبرة وانقضوا على الغوة العسكرية فصرعوا قائد الحملة ( سيبيس ) وبعض مماونيه من الضباط المدفعيين والطيارين من افرنسيين وسوريين ولبنانيين وسنغاليين ، واسقط المجـاهدون ثلاث طائرات ، كانت نقذف المدينة بالقنابل المدمرة والمحرقة .

واقتحم مجاهدو عشيرة التركي دار المستشار الفرنسي ، وخرَّ ستة من مفاوير هذه العشيرة في باب البلد والشرفة ، ولمادخل الموقف الراهن اذ ذاك في مرحلة خطيرة ، توافدت النجدات من البادية والقرى والمناطق المجاورة ، فأنت من سلمية سيارات كثيرة تحمل المنظوعين الجاهدين ومعهم العشائر البدوية .

وقام الوطنيون العاملون بتشكيل اللجان لنامين مايجتاجه الثوال من طعام وذخيرة ، ونقديم المتطوعين، وتهيئة السيارات لمقل الجاهدين وجمعية الهلال الاحمر . وساهمت فرق الكشافة الحوية في كافة نواحي الجهاد الوطني برئاسة القائد العام المرحوم عبد الرحيم الغزي ، واشتركوا في ميدان الجهاد واظهروا بسالة فذة ، وقدم نواب حماه من دمشق وتولوا تنظيم ادارة شؤون الجهاد الوطني .

وكان بيت الأمـــة ، وهو منزل المرجوم الدكنور توفيق الشيشكاي ، يستقبل الوفود ، ويقوم الوجيه السيد خضر الشيشكان بواجبه الوطني .

قاليف قيادة وطنية — . تألفت قيادة وطنية في خان الشعبه من الضباط الوطنيين ، وكان الوطنييون العاملون في صميم القيادة الوطنية ، وكانت القيادة العليا في منزل رئيسها الوجيه ناصح العظم ، وافدت ادارة بيت الشعب وفداً الى شرقي الاردن عاد بكمية كبيرة من الـــلاح والعتاد للمجاهدين .

وهب شباب الأسر في حماه يتبارون في السبق الى ميدان الجهاد ، نذكر منهم شباب آل السفاف ، والبوازي والعظم ، والكيلاني وطيفور والشيشكلي والحرداني والاسود وعدي والبارودي والعاشق وعلوش ومراد آغا ، و بلي وغنامه وحلبية والنتائب وكوجان والقصباشي والامين والنصر والشقفه والشبيخ خالد والحريري والشققي والمصري والحج في والدريمي وقنوت والعقاد والقرداوي وهبيان وكزكز والتويت وكرزون والاسعد والجندي والحافظ والمنصور والملكي والريس والسبع وعرب التركي المواطنين والاحدب والزعم وعرواته وغيرهم من شتى شباب العائلات .

أفرح من البطولات - . وكان في مقدمتهم احمد آغا البوازي مجرض الشباب على الاستبسال ، وحمل السلاح صادب آن البوازي ، وخرج الى القتال شاكي السلاح الوجيه الشيئخ الاجل المرحوم خالد الدرويش البوازي مع اولاده ، احدهم الدكنور درويش البوازي الحائز على شهادة الدكنوراه من جامعات سويسرا الدولية ، وشقيقه الشهيد المرحوم صالح الدرويش البوزي وبرز على آغا النمسان البوازي الى الميدان حاملًا وشاشه وبندقيته ، وولده زهير وهو في السادسة عشرة من عمره .

و اشتركت المرأة الحوية منةابلات ومعامات وغيرهن في الثورة، فكن في الجيمات الحربية وخلف الميادين ، وقمن بالاعمال التي تطوعن بها ، وحملن الماء والزاد والعتاد الى المجاهدين ، وكن يشجعن المقاتلين ، ومن أبرزهن بدريه ونوريه الكيلاني .

وساند الحركة الوطنية سيادة المطران اغناطيوس حريكه ، وقام النصارى في حماه وقراها والاسماعيليون والعلويون والشراكسة والاعراب واشتركوا في الثورة .

ووفد الانصار من ممرة النمان وعلى رأسهم الشيخ بديع الجندي مفتي الممرة وطالب بك وطارق بك الحراكي ،وارتاد قاضي الشرع في حماه الجاهد الشيخ انيس الملوحي الحمصي ، مواقـــع الحرب وحوله ولداه يجملان للمجاهدين في خطوط النار مايجناجو نهمن زاد وماء وعناد ، وكانت لهمواقف نبيله في الجهاد الوطني ،فكان قلمه البلبيغ ولسانه العف أشد مضاء منالسيوف.

وقام الفرنسيون بالنشفي والانتقام فأحرقوا البياهر بنيران قنابلهم ، واشتعلت النيران كأنها زفير جهنم، ثم وصلت قافلة مؤافة من سيارتين كبيرتين تحملان المرؤن والذخائر تحرسها سيارتان مصفحتان ، فاشتبك المجاهدون مع جنود القافلة بصدام عنيف ، نزات على اثره من معسكر الشرفة مصفحات لنجدة الحملة وراحت تضرب المجاهدين من الحلف ، بينا كانت قذائف المعسكر ورشاش به تنصب على مواقع المجاهدين ، فحرق المجاهدون مصفحة واسروا سيارتي الذخيرة والعتاد ، وعاهت مصفحة واحدة الى حمص تحمل انباء الحسائر التي لحقت بالفرنسيين .

وة م فريق من المجاهدين بتدمير وتخريب الحط الحــــديدي بالقرب من محطة ( قمحانه ) فتدهور القطار وصب الجيش نيران مدافعه على السكان الآمنين ، فسقط قتلى وجرحى ، وحلقت ثلاث طائرات ، والقت قنابلها المدمرة على المدينة .

وفي يوم الاربعاء ٣٠ ايار سنة ١٩٤٥ م وقعت معركة دامية بين المجاهدين والفرنسيين كان الفوز فيها المجاهدين .

شهداء الثورة – . بلغ عدد الذين خروا شهداء في ساحة المجد والشرف ( ٥١ ) شهيداً كان بينهم عبسه القادر الشامي وحسين الشقفه ومنذربن رئيف علوش الطالب في التجهيز ، وكان في السادسة عشرهم ه ، وقد أظهر بسالة فائقة ، وعبد القادر المصري الحامي ، وجرح ( ١٣٣ ) جريجاً وجريجة .

وابدى آلجاهد وضوان بن علي الزعم شجاعة فائلة ، نقسد كان مجمس الشباب على الموت وبهجم على الدبابات بمسدسه ، وقد جرح في وجله وتوفي مجادث اصطدام سيارة ، وقام الاطباء في حماه بواجهم الانساني ، فاسعفوا الجرحى .

#### نماذج من الاريحبة والبظولات الحموية

#### فريد بك العظم 1907 - 1901

هو ابن عبد القادر بك العظم ، ولد في حمداه سنة ١٨٨٨ م وكان من أبرز زعماه مدينة أبي الفداه ، وأشهرهم في النبل والاريحية ، لقد كانت محامد ذكره ومآثره ايام العدوان الفرنسي سنة ١٩١٥ مثار الاعجاب والنقدير والحلود ، فقد آزرا لحركات الوطنية عله ورجاله وبند كل أريحي في هذا المضار، ولانفالي بالقول والوصف بأنه أتى بنوع من الكرم الحاتمي مانتضاه ل امامه مايرويه الناديخ عن قصص ذوي الاريحية والاكارم ، فقد كان يقدم في كل يوم من ايام العدوان الفرنسي طعاماً مؤلفاً من مئة خروف ، وكان مثيله في التضمية والاريحية ابن شقيته المجاهد المعروف ناصع بك العظم ، وقد ألمعنا الى ذلك في ترجمته الحاصة ، ولم يتوان افراد هذه الاسرة الكريمة عن القيام بما فرضه عليهم الواجب من تضعيات فذة .

انتقل الى رحمة ربه سنة ١٩٥٣ م وخلد أنبل المحامد وأشرف الذكر .

#### خالد الدرويش البرازي 1907–1107



هو ابن درويش بن مصطفى البرازي ، ولد في حماه سنة ١٨٨٧ م ونشأ في مهد الدين والجاه ، وكان ذا عقيدة وطنية صلاة ، وقد سمى رجال حزب الانحاد والترفي لادخاله في حزبهم لمكانته ونفوذه فأبى ، وكافه هــــذا الرفض ثمناً غالياً ، فقد نفي خلال الحرب العالمية الاولى معاسرته الى الاناضول، وأقام في البرهانية النابعة لياليكسر مدة سنتين ، ثم عاد الى حماه يوم الهدنة .

وقد سأل جمال باشا الشهيد على الارمنازي بالحاج وشدة عن الرحوم خالد الدرويش البرازي ومايعرفه عن صلائه بالجميات السربية ، فأنكر معرفته به ، وقال الشهيد الارمنازي انه يعرف خالد الباكير البرازي ، وقد كان نائباً في البولمان التركي ، ولكي لايقع خالد الدرويش في قبضة جمال باشانفي عنه كل تهمة وألصتي النهم المهندة اليه الى ابن همه خالد الباكير نائب البرلمان وكان قد انتقل الى رحمة ربه .

وفي عام ١٩٤١ م وكانت الحرب العالمية الثانيـــة على اشدها نفي من قبل

السلطتين الانكايزية والفرنسية الى فلسطين ، ومنها الى جزيرة ( قمران ) وبهي فيها مدة سنتين .

وفي يوم العدوان الافرنسي الواقع على حماه سنة ١٩٤٥ م حمل هـــذا الشيخ الكبير السلاح مع اولاده ، وكان يتقدم الصفوف ، وأظهر من البطولة مع اولاده وعشيرته ماجعلهم مضرب الامثال .

وقد توفاه الله مساء يوم السبت في ٢٤ حزيران سنة ١٩٥٢ م فجأة والحد الثرى في مقبرة خاصة .



#### الدكتور درويش البرازي **١٩٠٩**

هو ابن الجاهيد البطل المرحوم خالد الدرويش البوازي ، تلقى دراسته في مدرسة عينتوره واللايبك في بيروت ، وانهى دراسته الجامعية ونال الدكتوراه من جامعة نيوشاتيل في سويسرة في الحقوق سنة ١٩٣٣ م وشهادة الحقوق الدرلية العليا من مؤسسة روكهار في سويسرة سنة ١٩٣٨ م وتعاطى المحاسة مدة اربع سنوات ثم انصر ف الى اهارة الملاكه وزراعته الواسعة. وكا انداعت نيران الثورة في حماه عام ١٩٤٥ م حمل السلاح وخاص المعارك جنباً الى جنب مع والده الشيخ الجليل.

ان عناصر البطولة في الاسرة البوازية معروفة ، ونحن في غنىءن التحدث عنما لانها بطولة حموية موروثة .

ويعتبر هذا المجاهد عصامياً فذاً ومن أبرز المثنفين عاماً .

#### صالح الدرويش البرازي 1914 – 1918

هو ابن المجاهد الشيخ الوقور المرحوم خالد الدرويش البرازي . ولد هذا المجاهد في الاناضول لما كان والدم منفياً في البرهانية مناعمال باليكر سنة ١٩١٧م وتلتى دراسته في الجامعة الاميركية ببيروت ونال الشهادة لزراعية .

ولماكان طالباً صــدف ان كان بزيارة بلده حماه ، فعضر معادك العدوان الفرنسي وتثلد الــلاح وكان مع والده واخيه وابدي شجاعة فائقة .

و في ٢٩ كانون الاول سنة ١٩٤٨ م قتل غدراً في قريته . بعد حصوله على الشهادة بفترة وجيزة وهو عزب .



### العدوان الفرنسي في حمص

أما في حمص ، فكان الشباب يتظاهرون ضد الفرنسيين بالحجارة ، ولما اشتدت المقاومة خرج اثرباه حمص الى خارج المدينة وتواروا وتركوا المدينة تحت رحمة الفرنسيين ووطأة نيرانهم ، وفي تلك الفترة المصيبة بوز الى ميدان الوجود فريقاً من أبطال حمص يتقدمهم المجاهد المعروف السيد احمد رمضون ، وقاموا يهزون مشاعر الحصيين ، وعقد اجتماع في جامع حي جورة الشياح ووقف ابو همر رمضون خطيباً بالجموع ، ثم مشى المنظاهرون الى جامع النوري الكبير، وفي الطريق دخل السيد رمضون ورفاقه الى دائرة حصر الدخان وأخذوا ثماني بندقيات حربية ، وكان مجمل رشاشاً أهداه اليه القائد فوزي القاوقجي ، ولما وصل المنظاهرون الى الجامع ، وجدوا جموعاً غييرة يتقدمها المرحوم الحاج سليان المعصراني والسادة الدكتور سامي طياره وبدر الدين السباعي ومحمود السببتي وغيرهم من الوطنيين المخاصين ، وتبارى الحطباه في الحث على مقاومسة الفرنسيين ، ثم اجته موا بمكتب وابطة المجاهدين وقرروا مهاجة المواقع العسكرية الفرنسية ، فتولى السيدان منصور بن صالح الجندلي ، وحسني الرفاعي قيادة فرقة من الشباب وسارت نحو قلعة حمص .

وتولى الشيخ محمد الاهدني قاضي حمص والدكتور سامي طياره والحاج عزو الاعور والحاج حنفي المصري واحمد ورضا ونجم الدين رمضون ، وكان الاخير بحمل القنابل اليدوية ، فرقة من الاهلين وساروا نحو الدكاية العسكرية بالوعر ، وفي آت واحد أصلى رجال الفرقتين المذكورتين المواقع العسكرية الفرنسية ، فدب الرعب في قلوب الفرنسيين الذين تمنعوا في مواقعهم الحصينة التي يتعذر اقتحامها واخذوا يقذفون المدينة بقنابل المدفعية ، أنسجب المقاومون من امام الدكاية العسكرية وذهب فريق منهم الى الشكمة العسكرية الكائنة على طريق ممشق ، وقد استمدف حي جورة الشياح وخاصة دار السيد عبد القادر الاكثر فأصيب مبنيا المسكرية واستمر المسكرية والمسكرية على المسكرية على المراح عبد الباقي الزرز ، وعبد الرحمن التركادي وقد صرع بجانب السكلية العسكرية وطفل صفير ، واصيب اناس بجراح مختلفة ، وهدمت بيوت كثيرة ، وتوقف الممارك ، لأن المدينة مكشوفة وعز لاء من السلاح ، ولأن مواقع الفرنسيين حصينة مشرفة على الشوارع والبيوت ، ولأن النجدات المأمول وصولها من البادية والقرى ، الملاح ، ولأن مواقع الفرنسيين حصينة مشرفة على الشوارع والبيوت ، ولأن النجدات المأمول وصولها من البادية والقرى ، الملاح ، ولأن النجدات المامول وصولها من البادية والقرى ، المن حص قد سارت الى حماء ، ومن تلك العناصر من أثار الحرب بينه وبين جيرانه لحلافات قدية في ساعة النجدة ، وأبت بعدان الى حيل بينها وبين التال ان تشترك في معركة حس الا اذا أعطيت مايشب عنهما من المال .

ويجدر بنا أن نذكر على الفخر والاعتزاز أن الذي أنقذ حمص من التدمير ، هو الضابط الشهيد المرحوم مأمون البيطار قائد المدفعية في قلعـــة حمص ، فهو الذي هدد قائد موقع حمص الفرنسي بتوقيف قذف المدينة بالقنابل من الشكنة والمكلية العسكرية ، والا اضطر لقذف تلك المواقع بالقنابل ، فاضطر الرضوخ، وهذه ناحية بجهلها أهل حمص، كما يتضع ذلك من ترجة هذا الشهيد البطل المدرجة في الصفحة ( ٧٩٥ ) .

اما الحملة العسكرية التي غادرت حمص الى ح\_اه ، فقد شفلها مجاهدو حمص يوم الاثنين في ٢٨ أيار سنة ١٩٤٥ م بمقاومة عنيفة ، ولولا ذلك لانصبت بقواها على حماه ، وكان لنصرتهم هــــذه أبلغ الأثر في أحراز الحويين النصر على الحملة ، التي تأهبو ا لاستقيالها والفتك بها عند مقبرة باب البلا .

## العدوان الفرنسي في المناطق السورية

لما وقع العدوان الفرنسي في البلاد السورية في شهر ايار سنة ١٩٤٥م اشترك جميع اهل بلدة كفر نخاريم بمقاومة الفرنسيين يتقدمهم الساده خليل عبد القيوم ومحمد عبد القيوم ونافع عويد واحمد عويد وصمد عويد وسامي النسر وسحمد هرويش الماضي ونافع كنجو ، وكانت عواطف الاهلين تناجيج ناراً بفضل ماأبداه المجاهد الكبير السيد نجيب عويد قائد ثورة هنانو .

و في سلة ين تولى المجاهد المعروف الشيخ يوسف العدوان ادارة الحركات الشعبية ضد الفرنسيين .

و في حارم ، اسهم الشيخ سليمان عيد الحميد مفتي حارم في توجيه اعمال المقاومة ضد الفرنسيين على أوسع نط ق .

وكانت اول الثكنات العسكرية التي استسلمت للقوى الوطنية بعد معارك دامية ضارية هي ثكنات كفر تخاريم ، جسر الشغور ، اداب ، الجزيرة ، دير الزور ، جرابلس ، حلب .

العدوان الغرنسي في ادلب - . لما أزمعت القوات الوطنية في اداب مهاجمة الشكنة العسكرية في اداب ، جانها نجدة افرنسية ، فحاصرت الدينة بالدبابات والمصفحات وبدأت باطلاق الرصاص من مدافعها الرشاشة ، ثم اتفق الوطنيون المناضلون مع بعض الضباط السوريين المرابطين في الشكنة وكان بينهم السيد ( فيصل الاتاسي ) وقد ثد الدرك ( احمد نادر ياغان ) على مهاجمة الشكنة ، وقد اشتبك المناضلون مصع القوات الفرنسية بموركة عنيفة ، وكان آنئذ القومندان ( دوفيلتري ) ومرافقه الميوتنان ( فينيل ) احد الاهلين برصاص الميوتنان ( فينيل ) احد الاهلين برصاص مسدسه ، فثار الاهلون واقتحموا باب غرفة القائمة م وانهالوا على الضابطين بالضرب ، ثم تخطى الدركي السيد ( مصطفى سميسم ) من اهالي قربة بنش الصفوف فصرعها برصاص بندقيته .

وقد استمر القتال بين المناضلين وجنود الثكنة حتى رفع الجنود الاعلام البيضاء فوق الثكنة واستسلم الجند انفسهم مع اسلحتهم ، وانزل العلم الفرنسي ، ورفع العلم السوري فوق الثكنة ، وقد استشهد من المناضلين واحد واصيب ستة بجراح . وكذلك كانت المقاومات على اشدها في جبل الدروز والجزيرة والفرات وباقي الناطق السورية .

فرانسة ( ام الحريات ) — . هو نعت مضاد لحقيقته ، نعت كاذب طالمـــا تغنى به المغالون بجب فرانسا ، وتشدق به المكابرون حتى اصبح باباً للهزء والتندر تدعى بانها ام الحريات ، وهي خانقة الحريات، وتزعم بانها سيدة الاحرار، وهي قانلة الاحرار ومبيدة الشعوب الحرة ، بطرق استعهارها وعقول الحمقاء من ارباب الاستعهار، ومن السخف ان تنشد الحرية لنفسها وتحرمها على من استعمرتهم من الشعوب .

لقد أساء الفرنسيون في آخر عهدهم الى البلاد السورية ، فقذفوا المدن السورية بجمم قنابلهم ، فقتلوا الابرياء ، وهدموا البيوت ،وأنوا على المصانع ،وارتكبوا سبة أعظم في الاثر من القتل والتدمير ، ارتكبوا العار بافسادالاخلاق بنشر الجاسوسية بمقياس واسع وجعلوا من بعض المعلمين والتلامذة جواسيس نمامين .

ادعت ام الحريات ، ان الشعب استفز الفرنسيين ، وانهم كانوا على حق في تدمير المــدـث والفتك بالسكان ، وقد أثبتت التحقيقات ان فرنسا قامت باعمالها ظلماً وعدوانا ، وشاء القدر ان يكون عدوانها سبباً في اخراجها من سورية .

وقد ارتكبوا مثل هذه الوحشية التي تندى لها جبين الدهر خجلًا في الجزائر وفي كل الاقطار التي استعمروها ه

لقد من "الفرنسيون على العالم فأنهم اول الشعوب الذين وضعوا حتوق الانسان، وحرروا العـــالم من الظلم والاستبداد . وقد اثبتت كارثة دمشق بان الواهبات والرهبان الذين نطوعوا لحدمة العلم والانسانية وزعموا انهم ملائكة الرحمة، ورسل

الحرية هم من اشرار الاستعار ، فقد ظهرت أديار الرهبان والراهبات في محنة دمشْق انها ثكنات عسكريَّة وحصون تدمير .

هكذا فعل الفرنسيون في عاصمة المسلمين، ونسوا انهم انهز موا امام الالمان أشنع هزيمة ، ووطئت نعالهم اعناق الفرنسيين وجباههم وهؤلاء الفرنسيين الذين انتدبوا علينا لتعليمنا اصول الحياة ، والحبكم لم يتورعوا حتى اكبر القواد منهم عن نهب النفائس من البيوت والمتاجر ،

# أدهم بن محمد الجندي



مؤلف هذا السفر مع ولله الوحيد عمر

ليس في ترجي مايستحق الذكو سوى الذكويات المويرة ، فقد نكبت الأسرة بمصرع اثنين من شبابها وبنفيها الى الاناضول خلال الحوب العالمية الاولى ، واعتقل بعض افرادها في عهد الانتداب الفرنسي .

ليس فيها مايستحق الالماع عنه ، سوى انني أخوجت الى ميدان النأليف الجزئين الاول وانشاني من اعلام الادب والنن ، الأول صدر سنة ١٩٥٤ م والثاني سنة ١٩٥٨ م .

وأخرجت هذا السفر مع تاريخ شهداء الحرب العالمية الاولى في آن واحد ، ورغم مالغيت من عنت ومشقات ، فقد أخوجت هذه المؤلفات ، ومزقت اهاب الحاسدين المرجفين شر بمزق .

ولدى مؤلفات عدة من ادبية وتاريخية وفنية ، سأعمل على اخراجها تباعاً ، ان كان في الأجل فسحة ، واهمها ، تاريخ الثورات المصرية ، وتاريخ الثورات المغربية .

وة. قمت في عام ١٩٢١ م برحلة الى امويكا الشهالية ( الولايات المتحدة ) وبرحلتين الى امويكا الجنوبية ( البرازيل ) الاولى عام ١٩٧٣ م والثانية عام ١٩٥٤ م والى فونسا وايطاليا ومصر وفلسطين .

وزرت العراق عام ١٩٥٦ م وقمت بدراسات ادبية وتاريخية ، كانت نتائجها هذه المؤلفات المتواضعة .

#### مصادر الكتاب

ــ تحقيق ودراسة خاصة من قواد هذه الثورة الاحياه . أورة صهدون \_ . مقتطفات من مذكرات الشيخ يوسف السعدون قائد ثورة منطقة قصير انطاكية . ثورة أنطاكية - . مقتطفات من مذكرات احــد قادة ثورة الشيخ صالح العلى الضابطجميل ماميش ، ومن ثورة العلوبين مؤلف السيد عبداللطيف اليونس. ـ . مذكرات السيد نجيب عويد قاأ.... د ثورة الشهال ، ومقتطفات من مذكرات السيد ثورة هنانو ابراهيم الشفوري مرافق الزعيم هنانو . ثورة الجؤيرة والفرات . . مذكرات النائب المرحوم محمد نوري الفتيح ، وتحقيق خاص . ثورة جبل الدورز . . . مقتطفات من مذكرات زم\_اه الثورة ، الساده صياح الحمود الاطرش ، وعز الدين باشا الحالى ويوسف عبيد ، وحسين مرشد رضوان . حملة وادي النيم الاطرش ، ومقتطفات من مذكرات الجاهد نزيه المؤيد العظم . ـ . تحقيق ودراسة خاصة مع مجاهدي نورة حماه . ثورة حاه ـ . تحقيق و دراسة خاصة مع زعيمي ثورة حمص المرحوم نظير النشيو اني و خير و الشهله و آل النشيو اني . ثورة حس ـ . مقتطفات من مذكرات مصطفى وصفي باشا السهان بـــدءاً من ٢٠ تموز سنة ١٩٢٦ م ثورة الفوطة ومَقْتَطَفَاتَ مِنْ مَذَكُرَاتِ القَائَدُ صَادَقَ الدَّاغَسَتَانِي ﴾ وتحقيق مع آل مربود . تحقيقات خاصة مع مجاهدي دمشق والغوطة الموثوق بصدقهم وصحـــة روابانهم

مجموعة البلاغات الرسمية الفرنسية ، وفيها تواريخ الوقائع بشكل دقيق .

## الفهرست

| الموضوغ                                                              | الصفحة | الموضوع                                                                       | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (الفصل الثالث)                                                       |        | بيان الى القراء                                                               | ٣          |
| اهداء حلقة ثورة العلويين الى الشيخ صالح العلي                        | ۳۰     | المقدمة                                                                       | ٥          |
|                                                                      |        | الاهداء الى والد المؤلف                                                       | ٩          |
| ثورة العلوبين                                                        | 41     | (الفصل الاول)                                                                 |            |
| معركة الشيخ بدر<br>وسالة الجنرال الدبي ، غدر الفرنسيين ، قواد الثورة | 41     |                                                                               |            |
| منطقة العلوبين                                                       | 44     | ا نسحاب الجيوش التركية                                                        | ١٠         |
| وقمة بيدر غنام ، ممركة الحمام والمراقب ، انذار                       | 4.5    | المسيحيون العرب                                                               | 11         |
| الشيخ صالح العلي للاسماعيلين .                                       |        | المجاهد محو الكردي ، وابراهيم هذانو وصبحيبركات                                | 17         |
| المفاوضة بالصاح، نكوص الفرنسيين ، معركة المريقب                      | 40     |                                                                               |            |
| موآزرة الملـــك فيصل ، الهجوم على طرطوس ،                            | ۳٦     | (الفصل الثاني)                                                                |            |
| امتداد الثورة ، احتلال القدموس                                       |        | •                                                                             |            |
| غالب الشملان ،وطنية عزيزهارون ، محكمة الثورة                         | **     | تُورة صهبون                                                                   | 14         |
| اعدام رجال المحكمة ، معادك السودة                                    | ړ ټ    |                                                                               |            |
| هجوم الفرنسيين المماركس ، اجتماع الشييخ صالح المهلي مع يوسف العظمه   | 47     | استعداد الفرنسيين للقتال                                                      | 16         |
| نوسط الفرنسيين الصلح ، غدر الفرنسيين ، احتلال                        |        | معارك الرستين وخان عطاء الله ، البطل همر البيطار                              | 10         |
| قلمة المرقب، الاهمال الحربية ، هجرم القائد بولنجي                    |        | معركة بابنا الفاصلة                                                           | 17         |
| الكبير ، مُعركة وادي العيون                                          |        | معركة العليقة، احتلال مجاهدي صهيون لجسرالشفور                                 | 14         |
| توسط الانكايز لإنهاء الثورة ، موقف بعض الزهماء                       |        | تصرفات المستشارين الفرنسيين الشاذة                                            | 1 /        |
| المفاوضون في مركز الفيادة                                            |        | مجاهدو عشيرة صهبون واللاذقية                                                  | 11         |
| أعلان الهدنة ، حيل الانجليز ، الفرنسيون بخالفون<br>شروط الهدنة       | ٤١     | ترجمة عمر البيطار ، ومحمد البيطار                                             |            |
| شروط العديه<br>الهجوم على بانياس                                     |        | نجيب البيطار وعزيز ومحمد خليل البيطار                                         | **         |
| الصلح مع الاسماعيليين ، هجوم الجنرال غورو من                         | ٤٣     | مجاهدو آل جندي<br>الشبخ صالح الجندي                                           | 71         |
| الشرق ، تطويق جيش غورو                                               |        |                                                                               | **         |
| المؤامرة على حياة الشبيخ صالح العلي، حصار مصياف                      | 44     | محمد زكريا وشجادة زكريا ومحمود عطور                                           | 77         |
| ارجاع المنهوبات ، ضربة قاصمة الى عربن الثورة                         |        | ترجمة امام المجاهدين الشهيد الشيخ عز الدين القسام ا                           | 76         |
| الشيخ صالح العلي في الشمال ، معركة فتوح ، معركة                      | 10     | الشيخ احمد ادريس ، حسن سعديه                                                  | 70         |
| وادي جهنم                                                            |        | اسرهٔ آل هارون ، عزیز آغا هارون<br>ندم ده: - دع د ال احد هاد دن ، حال الاند م | <b>7</b> 7 |
| وقعة الدويلية ، وقعية الديميس ، معركة رأس ماسم                       |        | نديم ومنع وعبد الواحد هارون ، جمال الازهري                                    | 77         |
| معارك البودي .                                                       | Į.     | ترجمة الدكنور امين رويجه                                                      | 44         |

| الموضوغ                                                             | الصفحة          | الموضوع                                             | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|
| هنانو في جبل الزاوية ، قصف اداب بالمدافع ، نهب                      | ٦٨              | سير الحركات الثورية ، وقعة الأجرد ورأس ملوخ         | ٤٧     |
| دار الحكومة ، اعادة المنهوبات                                       |                 | الأتصال مـــع ابراهيم هنانو ، معركة جور البقر ،     | ٤A     |
| هنانويتقلدالسلاح ، مقرهنانو ، استسلام صبحي بوكات                    | ٧.              | غزوات المجاهدين                                     |        |
| هنانوفي انطاكية كصحيه كات يعقد اجتاعاً مع المجاهدين                 | Y 1             | الموقف في الجبمة الشهالية ، تموين المجاهدين         | 4.4    |
| مهاجمه قرية قسطون ، ترجمه صبحي بركات                                | **              | انسحاب الفرنسيين من كيليكية ، الحُطـة الحربية       | ٥٠     |
| التنكيل في كفر تخاريم ، عودة هنانو الى انطاكية                      | 74              | الحاسمة ، الزحف المتشعب                             |        |
| وقمة اسقاط                                                          |                 | عشيرة الجوركايس                                     | 01     |
| عودة هنانو من توكية ، وصول وفــــد صهيون ،                          | 44              | معركة قصابين ، واقعة محمد جو فين                    | ٥٢     |
| غايات النجدة التركية                                                |                 | الدور الثاني ، منطقة المراقب ــ القدموس             | 04     |
| واقمة مزرعة السيجري ، معركة جسر الشغور                              | ٧o              | الدور الثالث ، الزحف المريع ، انحلال الثورة         | 0 %    |
| معركة تليتا ، معركة كفرتخ زيم (العقبة) الفظائع الوحشية              | ٧٦              | الانتقام من السكان، أخنفاء الشيخ صالح العلي، الحكم  | 00     |
| معركة سلقين ، معركة جسر الحديد ، معركة مريامين                      | ٧٧              | على الشبخ صالح العلي بالاعدام                       |        |
| تجريدةالعاص ،التفاوت بين المجاهدين والقوات الفرنسية                 | ٧٨              | قلق الفرنسيين ، العفو عن الشيخ صالحالملي، مو قف     | ٥٦     |
| التحام قوات دبيوفر مع ابراهيم هنانو                                 | ٧٩              | الشيخ صالح ، استسلام الشيخ صالح العلي               |        |
| مقتل البكابتين لاروك آلهجوم على جسر الشغور                          | ۸.              | حديث الشيخ صالح الهلي مع الجنر الععز لة الشيخ صالح  | ٥٧     |
| حملة غريو في منطقة صهيون                                            | ۸۱              | اهدافه المثالية، المجاهدة الشيخة حبابه، ترجمة الشيخ | ٥٨     |
| النجدة للجنرال غويو ، حملة انتقامية، وسلالفرنسيين                   | ۸۲              | صالح الملي                                          |        |
| الى هنانو ، الفرنسيون يشجمون على اهمال الشقارة                      |                 | صفاته ، وفاته ، البطولات التاريخية الحالدة -        | ۰٩ -   |
| الاتصال والتعاون ببن ثورتي هينانو والشيخ صالحالملي                  | ۸۳.             | مجاهدو أسره آل عـدوه ، آل رمضات ، ترجمة             | ٦•     |
| معركة الشيخ خطاب في الروج ، محنة كفر تخاريم،                        |                 | الضابط جميل ماميش أحد قو أد الثووة                  |        |
| مِعركَمْ جِبِلُ الوسطاني<br>الضابطُ خريستو البلغاري ؛ معركَمْ سرِجه | :<br><b>۸</b> ٤ | (الفصل الى ابع)                                     |        |
| معركة جبل الأربعين ، الالتباس الواقع                                | ٨٥              | اهداء حلقة الثورة الى الزعيم ابراهيم هنانو          | 71     |
| نساء جبل الزاوية،الفرنسيون يفاوضون الزعبمهنانو                      | ٨٦              | 11 201 - 2                                          | 40     |
| غرور الجنرال غربو                                                   | ۸٧              | ثورة الشمال                                         | 77     |
| نورس طيبا في معرة النعمان                                           | ٨٨              | تقسيم مناطق الاحتلال ؛جمعية الدفاع الوطني مجلب      |        |
| غار فنجيب عويد ، هنانو في الصقيلبية ، حو ادث الصقيلبية              | ٨٩              | النادي العربي ، ناجي السويدي                        | ٦٣     |
| اعدام القائد التركي ع'صم بك                                         | ٩.              | ثورة صبحي بوكات ، معركة السويده، معركة فرزله        | ٦٤     |
| ذيول أعدام القائد عاصم بك، انسحاب القو فالتو كية                    | 11              | ممركة انطاكية ، الزعيم ابواهيم هنانوفي ميدانالثورة  |        |
| اجتماع قادة الثورة ، الهجوم على حلب                                 |                 | تشكيل العصابات ، لجنة تشريعية ، ضابط الارتباط       | 70     |
| انحلال ثورة هنانو ، خليل الاظن ، مصير قـــادة                       | 44              | اهداف الثورة المثلى،اعدام آمرين مجرمين ،تنظيات      | דד     |
| الثورة ، رسول هنانو الى شرقي الاردن                                 |                 | الثورة ، اجتماع تاريخي                              |        |
| مفامرة هنانو باجتياز الصحراء ، مطاردة الفرنسيين                     | 95              | معركة حارم ، حصار الحامية في القلمة ، فك الحصار     | ٦٧     |
| لمنانو ورفاقه                                                       |                 | تسرب الوهن الى صبحي بركات                           |        |

| 11                                                                 | • · · · · |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| الموضوع                                                            | الصفحة    | الموضوع                                                            | الصفحة     |
| الضابط خريستو البلغاري،الدكتور حسن وجميل                           | 121       | القائد فوزي القارقجي، معركةجبلالشعر أومكسر                         | 41         |
| ابراهيم باشا                                                       |           | الحصان ، انسجاب هنانو من المعركة                                   |            |
| سمد الله الجابري                                                   | 144       | الجزرة الرهيبة بمحن وأهوال افتواق حنانوواللاذقاني                  | 90         |
| الحاج عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | 188       | هنانو في طريقه الى حمص                                             | 47         |
| باشا الافيوني                                                      |           | النبيل انيس بناحمد الدقس الحصي عسفر هنانو الى حمان                 | <b>4</b> Y |
| عيد الوهاب ميسر                                                    | 185       | وصول هنانو الى دمشق ، لقاء هنانو وهزاع ابوب                        | 4.4        |
| الشبيخ محمدعلي القصاب ، علي وعيد طيفو روهم علوش                    | 100       | اجتماع هنانو بالامير عبد الله ،اعتقال هنانو في القدس               | 99         |
| حاج محمدوتي ،الحاج درغام دره ، عبد القيوم در.                      | 127       | تسفیر هنانو من فلسطین ، مصیر رفاق هنانو<br>                        | 1 • •      |
| على الزوعا، قاسم جنانه، حمدوآ غاالحاج عثمان اليوسفي                | 144       | محاكمة هنانو                                                       | 1 • 1      |
| خيرو القصاب ، احمد الموصلي ، عبد القادر وطاهر                      | 144       | مراسلة المحامي فتح الله الصقال الجنرال غورو                        | 1.4        |
| جراب ، محمد علي جمعه باكب <u>ر</u>                                 |           | تميين موعد المحاكمة                                                | 1.4        |
| صبحي حليمه المشهور باللاذقاني ، ابراهيمالشغوري                     | 144       | المدافعة الابتدائية الاولى بشأن عــــدم صلاحية                     | 1.5        |
| هزاع ابوب                                                          | 12.       | المحكمة العسكرية                                                   |            |
| محمد بموبارودجي ، حسون واسمــد بموبارودجي                          | 151       | التصويت بالطريقة السرية                                            | 1.0        |
| خلیل فاید ، مصطفی قرحو ، ابو عدله ، جمیل اسد                       | 157       | المدافعة الابتدائية الثانية                                        | 1.7        |
| حسن عبد الحسن ، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | 124       | الدخول في اساس الدعوى                                              | 1•4        |
| المؤذن ، مصطفى التنو                                               |           | الجلسة الثالثة ، مطالعة النائب العام                               | ١٠٨        |
| مصطفى ابو درويش الماضي ، عقيل السقاطي                              | 111       | النهمة الاولى ، تشكيل عصابة من الاشقياء                            | 1.9        |
| صالح صباغ أشرم، والم سلطان، المرحوم شعبان آغا                      | 150       | بواءة الزعيم ابراهيم هنانو ، اطلاق سراحه                           | 111        |
| محمود الاستنكاري ،اسرة آل رستم ، امسرة آل                          | 157       | ايام مشهودة ، السر المباح<br>۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ | 117        |
| النجاري ، الحاج عارف الشيخ ، احمد الاميري                          |           | ممالي الاستاذ فتح الله الصقال                                      | 117        |
| سامي الحراكي ، الحاج سعيد الكيالي ، الشيخ عبد                      | 154       | حملة الكولونيل مسيت ، فظائع الكولونيل دبيو فر ا                    | 118        |
| الكريم الو-تم                                                      |           | استمرار الثورة ، اعدام مجاهدين بعد الاستسلام [                     | 110        |
| محمد الوراق ، <sub>الب</sub> يح الكلاس ، نورس عجوبه ،<br>مناند منت | 121       | ترجمة الزءيم الحالد ابراهيم هنانو<br>طارق هنانو                    | 117        |
| سجن خان عنتر                                                       |           | خاری همانو<br>زکیة وعزت وعاطف هنانو                                | 114        |
| (الفصل الخامس)                                                     |           | عقبل وحقي وكامل وجودت وعلى هنانو                                   | 17.        |
| انسحاب الاتراك من منطقة الفرات                                     | 189       | المجاهد الخالد نجيب عويد قائد ثورة الشهال                          | 17.        |
| اعدام المتصرف واعوانه                                              |           | المجاهد الحالد مصطفى الحاج حسين                                    | 175        |
| ثورة رمضان الشلاش عام ١٩١٩ م                                       | 10-       | المجاهد الحراد الشبهخ يوسف السعدون                                 | 172        |
| ثورة الفرات والجزيرة                                               | 107       | الحاج فاتح المرعشي                                                 | 170        |
| ابناء ابراهیم باشا ، بُدء المعركة                                  | 105       | الشبيخ طاهر الرفاعي ، الحاج محمد نجيب باقي                         | 177        |
| خدعة المجاهدين                                                     | 101       | الشيخ رضا الرفاعي                                                  | ١٢٨        |
| ممركم بهندور                                                       | 100       | خالد ناطق بك ، هاشم بك الجمال                                      | 179        |
| محمدنوري الفتدح                                                    | 107       | القائد التركي عاصم بك                                              | 18.        |

محاولة اغتيال الشبيخ اسماعيل الحريري ، الشبخ

141

محمد خير الحربوي

قصف قرية الحيارة بقنابل الطائرات ، وفدالمبدان

|                                                                            | ,          | •                                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الموضوع                                                                    | الصفحة     | الموضوع                                                                       | الصفحة      |
| على الاطرش ، مصطفى الاطرش ، الامير حسن                                     | 740        | الغارة الجوية على مجدل شمس ،السير الى حاصبيا                                  | 7.7         |
| نسيب الاطرش                                                                | i          | وادي التبيم ، مؤتمر حربي في حاصبيا ، خطابنزيه                                 | Y • Y       |
| العميد زيد الاطرش                                                          | 747        | المؤيد العظم وفد جديدة مرجميون ، معركة                                        |             |
| عبد الغفار باشا الاطرش ، متعب الاطرش                                       | 744        | قرية كوكبا                                                                    |             |
| صياح الأطرش                                                                |            | بيان قائد الحملة ، احتلال مرجميون                                             | Y • A       |
| توفيق الاطرش ، يوسف هلال الاطرش<br>. * د حال م ممالا بسرماها، اد بلان      | 749        | العودة الى حاصبيا ، معركة مزرعـــة برغز ،                                     | 7.9         |
| وشيد طلبيع ، الامير عادل اوسلان<br>محمد من الدين الحال ، مراه مراه من الذي | 76.        | ئىف جىسر الحردلة                                                              |             |
| محمد عز الدين الحابي ، حسين موشد رضواف<br>يوسف حمد العيسمي                 | 767<br>768 | وفد النبطية ، الزحف على رأشيا ، مهاجمة القلمة                                 | 11.         |
| يوت ما سيساني<br>جاد الله سلام ، علي عبيد ، عقله القطامي                   | 755        | بطولة حميـــد عوض ونزبة المؤبد العظم ، دخول                                   | 711         |
| سميد عمون الماروني                                                         | 710        | المجاهدين الى القلعة                                                          |             |
| عمد صعب                                                                    | 757        | طائرات الاستكشاف ، الكمين ضد الحلة الفرنسية                                   | 717         |
| (الفصل التاسع)                                                             |            | القادمة                                                                       |             |
| ((2000)                                                                    |            | دفاع الحامية الفرنسية عن راشيا، رسول الشهبندر                                 | 717         |
| ثورة مماه                                                                  |            | الى هذانو                                                                     |             |
|                                                                            | ~          | انسماب المجاهدين من راشيا ، ممركة مجدل شمس                                    | 415         |
| اهداء حلقة حماه الى الشهيد سعيد العاص                                      | 757        | تدمير القرى بقنابل الطائرات                                                   | 710         |
| جهاد عشيرة الموالي ، ثورة الموالي<br>بطولة امراه الموالي                   | 7          | الاشتباك في وادي العسل ، الهجوم على المجدل ،                                  | 717         |
| بهون شرعه الشهاك القارقجي مع الفوات الفونسية .                             | 70.        | الشهيد فؤاد سليم                                                              | ~ 4 4       |
| انسمهاب القاو قجي من حماه، فشل الثورة، وقعة مورك                           | 701        | معر كة عري<br>                                                                | 711         |
| مصرع عبد الله الجركس ، مصير المجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | 707        | معركة السويداء                                                                | Y19         |
| النازحين ألى المراق                                                        | , - ,      | معركة عتيل وسليم واحتلال الشهباء                                              | 77.         |
| ترجمة ألقائد الشهيد سعيد العاص                                             | 704        | تعليق على معركة الشهباء ، معركة صلخد الهائلة الهجوم على صلخد                  | 77 I<br>777 |
| الشهيد الدكتور محمد صالح ةنباز                                             | Y04        | تجريد الحلات ، فضل الله باشا هنيـــده ، معارك                                 | 775         |
| الدكتور توفيق الشيشكاي                                                     | 709        | عاهره ورية الفخور، أسر الضابط الفرنسي (سيكر)                                  | , , ,       |
| الدكتور خالد الحطيب                                                        | *7.        | واعتقال يوسف هلال الاطرش                                                      |             |
| المجاهد الصامت سامي السراج                                                 | ***        | معركة الشبكة والشريحه                                                         | 771         |
| الشهيد عبد القادر مليشو                                                    | 770        | موجة الاستسلام ، معقل اللجاه ، معادك اللجاه                                   | 770         |
| الشهيد علاء الدين الكيلاني<br>                                             | 777        | حملة عاهرة ووادي اللوا والمقرن الشبرقي ، الزحف                                |             |
| الدكتور محمد علي الشواف                                                    | ***        | 1 -                                                                           | 777         |
| سعيد الترماندي ، منير الريس                                                | ***        | على عاهره وعلى وادي اللوا<br>الذحة عالماة إن الله قال عند عالم اللحادالة قالم | <b>-</b>    |
| جميل العلواني ، الشهيد عبد المكريم الكويدر                                 | 779        | الزحف على المقر ف الشرقية الزحف على اللجاه الشرقية                            | 777         |
| الشهيد مصطفى عاشور ، الحساج مصطفى الديب                                    | 44.        | الاهمال الحربية في اللجاء ، جيوش التوغل الناء الماء على اللجاء                | 779         |
| مصطفى البشري                                                               | 771        | الفارات على الآجاء                                                            | 74.         |
| عنمان الحوراني ، الشهيد محمد طهاز ، عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 777        | خسائر الفرنسيين وشهداء بني معروف                                              | 771         |
| الاوسى الحموي                                                              |            | ترجمة سلطان باشا الاطرش القائدالعام فلثورةالسورية                             | ***         |

| الموضوع                                                                           | الصفحة | الموضوع                                                           | الصفحة      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| غدر الرهبان، تطويق قرية تلبيسة، اجتماع المجاهدين                                  | 797    | الحاج خالد العويو ، مصرع مصطفى بك العظم                           | TVT -       |
| بشيوخ عمص                                                                         |        | ناصع بك العظم                                                     | 778         |
| اجتماع المجاهدين بالضباطالفرنسيين ، مصرع الحاج                                    | 797    |                                                                   |             |
| دلال النشير 'تي                                                                   |        | (الفصل العاشر)                                                    |             |
| الثورة تدخل في مرحلة خطيرة ، راغب النشير اتي                                      | ***    |                                                                   |             |
| في حمص، مقتل راغب النشيو اتي                                                      |        | ثورة حمص                                                          |             |
| مقتل عبد المجيد القصاب ، المجاهدون يلتقون<br>بعائر خطعته حمد محاه الفين           | 799    | اهداء حلقة ثورة عمص الى زعيمي الثورة                              | 770         |
| بقائد منطقة حمص وحماه الفرنس <i>ي</i><br>مقتل همر المجرص                          | ۳      | القبض على نظير النشيو اني                                         | <b>۲</b> ۷٦ |
| مصرع دیب مندو و شریف الحلبیة ،النزوح الی ترکیة                                    | ٣٠١    | فرار نظير النشيواتي من السجن وحكمه بالاعدام                       | ***         |
| ترحيب الحكومة إلتركية بنظير النشيواتي وخيرو                                       | ٣٠٢    | ابراهيم هنانو في حمص                                              |             |
| الشهله ، وعودتها الى حمص بعد العفو                                                |        | معركة قصير حمص ،استشهاد عبدو آغا سويدان                           | ***         |
| بطولة آل النشيواتي ، ترجمه نظير النشيواتي                                         | 4.4    | مجزرة خربة غازي ، سعيد العاص بهاجم القرى                          | 779         |
| الجاهد جميل النشيواتي ، الشهيد سعيد الشهله                                        | 4.5    | الفاجعة الرهيبة انجاة نظير النشيو اتي اعدام بقية الشهداء          | ۲۸•         |
| ترجمة المجاهد الصنديد خيرو الشهله                                                 | 4.0    | في ميدان الاعدام ، معالجـــة نظير النشيواتي ،                     | 441         |
| محمو دالشهله ،الشهيد حسين جر اد، الشهيد جهجاه جعفر                                | ٣٠٦    | انضام مجاهدين                                                     |             |
| قاسم شوك مصباح طليات احدالشريدي التركماني ،                                       | 4.4    | تنقلات المجاهدين في بيوت المواطنين ،عودة نظير                     | ***         |
| وجيه الكحيل ، عبد الرزاق الزلق ، همر العطاسي                                      |        | النشيواتي الىميدان الجهاد ، ممركة وادي فيسان                      |             |
| الشهيد امين الشالي ، عبد الواحدصنوفي ، مجاهدو<br>آل جمال الدين                    | ۳•۸    | معركة الهرمل                                                      | 717         |
| ال جمال الدين<br>علي حيدر الحلاق ، جو دت زين، سعد الدين طيارة                     | ۳.4    | ممركة زيتا ، السير الى قلعة كينفد                                 | 445         |
| مصباح الحسامي ، على الحسامي ، منير الحسامي ،                                      | ٣٠٩    | معركه القصير ، الزحف على الضنية                                   | 710         |
| ابو النصر الحسامي ، الشهيد نديم الرفاعي                                           |        | الشيخ احمد شاكر خيزوق                                             | ۲۸٦         |
| صالح فوزي الداغستاني، مصطفي المصري، عبدو                                          | ۳۱۰    | نفي زمماه طرابلس ، المؤامرةعلى حياة سعيدالعاص                     | 444         |
| آغا سويدان ،شوكة الدالاتي،عبد العزيز السلمان                                      |        | النزوح النهائي                                                    | ***         |
| الحاج عزو الحلاق،الشهيد محمدالدربي ، يحيى الدَّايه                                |        | توالي الحملات ، سير سميد العاص الى الجرو والشرقية                 | 7.4.7       |
| كال الفصيح ، الشهيد الشيخ خالد البيطار ، بهجت                                     | 411    | عودة سميد العاص الى الغوطة                                        |             |
| دوامه ، حامد المسدي ، سليمان الساعاتي ، الشهيد                                    |        | عودة المجاهدين الى حمص                                            | 44.         |
| محمد الاخرس ، الشهيد محمود الاخرس .                                               |        | اشتباك تحت سباط آل القاضـي ، مقتل فوزي                            | 791         |
| الشهيد عبدو شريفة المعراري، الحاج حماده الجنيدي                                   | 414    | الملكي منصرف عمص<br>١٦٠٠ :                                        |             |
| همر الايوبي ، محمد بن الشيخ أحمد الجنيدي                                          |        | وقعة آل صنوفي<br>                                                 | 797         |
| الشهيد محمد علي الدروبي ، احمد الحسين المحمد                                      | 717    | خروج المجاهدين من حص عملة القاو قبي الى الشهال ا                  | 797         |
| احمد رمضون ، انیس بن احمد الدقس<br>احد أن شار عالحال حسن قالم .                   | 415    | انسحاب المجاهدين، سير القاوةجي الى جبل الدروز القبض على حسن ادريس | 445         |
| احمد أبو شام ، الحاج حسن قباقيبو<br>شهداه الاسرة الاتاسية ، ترجمـــة فخامة الرئيس | T10    | اختطاف عبد المجيد آغا سويدان ،ورفيق الحسيني                       | 790         |
| مهداه الرمبرة الرفايية بالوابدية وبالمه الوابلين.<br>هاشم الاتاسي                 | 417    | وصفا حاكمه ، البطريوك افرام                                       | , ,,        |
| <b>Y</b> [                                                                        | _ ~    | 12 - 22-7                                                         |             |

| الموضوع                                                 | الصفحة        | الموضوع                                            | الصفحة              |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| خروج نسيب البكري من دمشق ، ندمير دمشق                   |               | عبد الوهاب الاتاسي ، الشهيد محي الدين الاتاسي      | 414                 |
| فرض الفرامات على دمشق ، استحالة جمع الفرامة             | 450           | الشهيد فتحي الاتاسي                                | 414                 |
| الاستمار الفرنسي ، فظائع المتطوعين                      | ٣٤٦           | الدكتور رفعت الاتاسي                               | 414                 |
| لحة خاطفة للوضع في الغوطة ، المجاهدون منالشباب          | 454           | عارف الجندي                                        | 419                 |
| المثقف                                                  |               | راغب الجندي ، شكري الجندي                          | **                  |
| عصابة حي المهارة ، عصابة حي قبر عاتكة                   | <b>4.4</b>    | توفيق الجندي ، نورس الجندي                         | 441                 |
| معركة النبك الاولى                                      | 464           | مظهر باشا رسلان ، الشهيد فؤاد رسلان                | 444                 |
| رمضان باشا الشلاش عاجم قرية مملولا                      | 40.           | شاكر الشباعي ، الشهيد واغب السباعي                 | 444                 |
| وقمة دوما ، وقمة شبعا ، وقمة جسر تورا                   | 401           | الشهيد مظهر السباعي                                | 415                 |
| معركة يلدا وبابيلا                                      | 401           | حسن رعد 6 عبد القادر رعد                           | 440                 |
| وقمة الزور الثانية ؛ وقمة بستان باكير ،                 | 404           | صادق الداغستاني                                    | 447                 |
| مصرع حسن الحراط                                         |               | توفیق هولو حیدر ، مصطنی حیدر                       | 444                 |
| ترجمة الشهيد حسن الحراط                                 | 405           | الدكتور سلم محيش                                   | 447                 |
| المجاهـدون في كفر سوسه ، مهاجمة محافر المدينة           | 401           | شهداء حملة راينو ، نظمي البرنجي ، الشهيد همر عبارة | 444                 |
| ئورة دوما                                               | 401           | الشهيد فيصل ناصيف ، شيوخ عشيرة الحسنه ،            | **•                 |
| تشكيل محكمة الثورة في دوماً ، معركة باب الجابية         | 401           | الشيخ طراد الملحم                                  |                     |
| وقعة البندنة ،وقعة دوما الثانية                         | 404           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |                     |
| معركة داريا                                             | 47.           | (الفصل الحادي عشر)                                 | )                   |
| معركة الحنية ، مهاجة دار السفاح بيجان الفرئسي           | 411           |                                                    | ***                 |
| فظائع المستشار ببجان ، مصير المفاح ببجان                | 411           | الرحن الشهيندر                                     |                     |
| ممركة مأذنة الشعم ، مسلم ورده                           |               | ,                                                  |                     |
| معركة داريا الصفرى ، وقعة دير بجدل                      | ሞጚ፟፟፟፟፟       | مورة الغوطة                                        | 444                 |
| معركة البواب، معادك ببت سوى والاشعري                    | 770           | هجوم الدروز على دمشق ، معقل الغوطة                 | <b>ተ</b> ሞኒ         |
| مُعَارِكُ الْحَارِهِ وَالْهِيرِهِ } وَقَلْعَةً جِنْدُلُ | ***           | الحروج الى الفوطة                                  |                     |
| الهجرم على دمشق ، قراد المناطق                          | <b>*</b> 77   | الجاهدون السابقون ، مهاجمة النشابية                | ***                 |
| أجتماع المجاهدين ، التنظيم الاداري للنورة               | <b>417</b>    | مهاجمة المعمل ، معركة جبوبن ،معركة جسرتورا         | <b>TTY</b>          |
| تنظيم مناطق الثوار في الغوطة وضواحي دمشق                | <b>414</b>    | وقمة جوبر واستشهاد يوسف القباني                    | <b>TTA</b>          |
| معرکہ جسر تورا ، معرکہ حرستا ۔ عزٰ بیل<br>معرکہ حرستا   | <b>**</b> *** | معركة زور المليحة ، اعدام جواسيس                   | 444                 |
| خطة افرنسية فاشلة                                       | <b>*</b>      | معركة الضمير ، النجدة الدرزية                      | ٣٤.                 |
| •                                                       | 1 41          | معركة حوش المباركة                                 | TE1                 |
| ثورة القايمون                                           | 474           | التشفي والانتقام من الابرياء ، معركة دمشق          | 454                 |
|                                                         |               | معركة تصرر آل العظم ، استشهاد سايان بن             | <b>*</b> £ <b>*</b> |
| معركة النبك الثانية<br>التشاه المام مارة ممانداه بالمنز | 778           | كليب وحسن المقبعة                                  |                     |
| استشهاد آبراهیم صدقی ، وفؤاد رسلان<br>معرکة عیون العلق  | 470<br>477    | السيارات المصفحة في معركه ليلية في اسواق دمشق      | 711                 |
| معر له حيوب العمق                                       | 1 7 1         | Come o Sur & sur & surer of surer of street        | 155                 |

| المؤضو ع                                                     | الصفحة     | الموضوع                                           | الصفحة      |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| الحروب في الفوطة                                             | ٤١٣        | معركة طلفطايا                                     | ***         |
| ماركة برزه ، المعارك في الجبهة الجنوبية                      | ٤١٤        | ممركة قطنا                                        | ***         |
| المعارك في الجبمة الغربية ، مصرع سليم المفتي                 | 210        | اغتيال البطل احمد آغا الملاواثني عشر مجاهــــدآ،  | ***         |
| معركة بالا                                                   | ٤١٦        | معركة مملولا                                      |             |
| ممركة حمورية                                                 | £1V        | معركة جسر تورا                                    | ۳۸1         |
| ممركة كفر بطنا                                               | £1A        | معركة الميدان                                     | <b>471</b>  |
| وقعة عقربا ، بطولة عصابة المشايخ                             | 272        | خسائر حي الميدان ، معركة صيدنايا                  | 474         |
| مجزرة الحتيتة                                                | 170        | عطاف باشا الجزائري ، معركة مرج سلطان              | <b>"</b> ለኒ |
| معركة سقبا                                                   | 277        | معركة جوبر                                        | <b>ም</b> ለ٦ |
| معركة جرمانا ، النجاق المجاهد زكريا الداغستاني               | £ 7 Y      | اعدام الجاسوسين ابراهيم اللبناني ، والترجمان نجيب | 444         |
| منطقة الزور، اعدام راشد القالش                               | 443        | الياس الحوري                                      |             |
| موجة الوهن والاستسلام                                        | १४९        | مصرع امين الاسود ، سنبل الافغاني ورفقاه           | 444         |
| معركة القدم ، عصابة الميدان                                  | 24.        | افتداء اسعد الحجله ، القنال في حي الميدان         | ۳۸۹         |
| حملة الانقاف ، اجتماع بزينه                                  | 141        | بطولات آل مربود في الجهاد                         | 44.         |
| الوضع في الجبهة الشهالية<br>مع كذيرا ا                       | £47        | ترجمة احمد مربود بمحاولة اغتيال الجنرال غورو      | 441         |
| معركة يلدا<br>خررية الحاداء عرد الحدود ما حالاه              | £44<br>(#1 | معركة جباتا الخشب                                 | 444         |
| ضرب قطة المعمل ، دخول دمشق مجور ماستطلاعي                    | 172<br>170 | الشهيد محمود مربود                                | 444         |
| آخر معركة في باب الجابية ، ضرب قطار حوران<br>معركة طريق دوما | £47        | معركة يبرود ، اعدام الجاسوس الشيخ احمدالمسبطة     | ٤           |
| نزوح مصطفی وصفی باشا عن الفوطة                               | 6 P V      | معركة زملكا وجوبر ٤ اعدام رضا الحامد              | 5 - 1       |
| انسحاب الامير عادل ارسلان من الاقليم، ممركة                  | ኒ ም አ      | معركة حمودية ٤ مقتل الضابط ومضان الشبركس          | ٤•٢         |
| القاسمية ، أعدام الجاسوس سليم النجار                         | 217        | معركة عربيل                                       |             |
| اعدام الجاسوس جوزیف کرم                                      | 249        | معركة بيت سوى وغدر الفرنسيين                      | 1.7         |
| ممركة تطويق الزور                                            | ٠ ٤ ٠      | توقف الاحمال الحربية وغدر الفرنسيين               | ٤•٤         |
| الحُطر الداهم ، انسحاب الجبهة الجنوبية ،المناوشات            | 111        | الزحف الى رنكوس، معركة جسرين وسقبا،               | 1.0         |
| في الافتريس والمحمدية                                        |            | معركة البواب في حرستا                             |             |
| الحالة الآخيرة في الفرطة                                     | 224        | معركة جوبو وزسلكا وكفر بطنه                       | 2.7         |
| وفد المجاهدين آلى حمان ، وقعة داعل                           | 224        | معركة وادي معربا ، اعدام الجواسيس محمود           | <b>٤•٧</b>  |
| معركة ادلي                                                   | 110        | واحمد النابلسي ووالدتها                           |             |
| فظائع الفرنسيين ، معركة جسر الغيضه                           | 557        | و قعة الشبعا                                      | <b>٤•</b> ٨ |
| معركة زاكيه                                                  | ٤٤٧        | معركة الترباء اجتاع بالا                          | ٤ • ٩       |
| ترجمة البطل الحالد الشهيد شوكة العائدي ]                     | 111        | اختلاف القادة والزهماء                            | ٤١٠         |
| حملة القاو تجي الى الشهال                                    | ६६९        | معركة بعلبك ، اعدام جواسيس                        | 111         |
| معركة بالا الاخيرة ، وقمة زور المحمدية،                      | १०४        | - معركة جسر المطير ، معركة عربيل ، المجاهدون      | 117         |
| الشهيد عبد الغني ، نجيب ( ابو خالد )                         |            | الصابرون -                                        |             |

| الموضوغ                                                                          | الصفحة | الموضوع                                                                        | مفحة  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                  |        | وقمة وادي بسيمة الرهيبة                                                        | 104   |
| ( ب                                                                              |        | ترجمة الامير عز الدبن الجزائري                                                 | 100   |
| الامير بهجت الشهابي، الامير فائز بن على السليم الشهابي،                          | ٤٧٣    | قواد منطوعة الشركس                                                             | Łov   |
| الامير فـُـرُّ بن الامير علي الفارس الشهابي ، الامير                             |        | احباب فشل الثورة ، السفاح كوله                                                 | ٤٥٨   |
| توفيق الشهابي                                                                    |        | المنطوءون في الجيش الفرنسي                                                     | 109   |
| الامير احمد الشهابي ، بهج، الشالاتي ، محمــد رشاد                                | १४१    |                                                                                |       |
| الشالاتي ، بهجت تنمي الدين                                                       |        | (الفصل الثاني عشر)                                                             |       |
| ( ご )                                                                            |        | 4                                                                              |       |
| توفيق المهابني ، سليمان المهابني ، بدري آغا المهابني                             | ٤٧٥    | جم الشهداء والمجاهدين                                                          | س ا   |
| وشدي آغا المهابني ، وسمي المهابني واصف المهابني                                  |        |                                                                                |       |
| بشير المهابني ، عزة ومحمد المهابني                                               |        | (1)                                                                            |       |
| الشيخ توفيق سوقيه ، توفيق الحلبي                                                 | ٤٧٨    | ا المالة علم المال                                                             |       |
| نوفيق وعلي وعز الدينءلميكرو                                                      | १४९    | ابواهيم الشيخاني ، احمد الزيبق                                                 | ٤٦٠   |
| توفيق الديركي ، الدكتور توفيق القصيباتي ،توفيق                                   | ٤٨٠    | احمد الحباز، ابراهيم الطناني، ابراهيم المغربي،                                 | 171   |
| الامام وأبراهيم الحن                                                             |        | احمد قدري، احمد محي الدين شعبان حيبا                                           |       |
| توفيق قدو،، وشقيقه ، تيسير الحياط                                                | ٤٨١    | احمد ومحمود وعلي محفوض ، احمد طعمينا                                           | ٤٦٢   |
| ( -, )                                                                           |        | احمد الشيخ يوسف احمد بركة                                                      | ٥٢٣   |
| ```                                                                              | 00     | ابراهيم الفحل ، ابو حــين الازعر ، احمد عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | £ ፕ۳  |
| جمه سوسق الرنكوسي ، احمــد سوسق ، جميل<br>الدهام عبد ان حال ، حال قديد           | ٤٨٢    | الرؤوف احمد الحرش ( أبو صياح ) احمد الحرش ا                                    |       |
| الدهنه ، جول جمال ، جمیل قویدر                                                   |        | ( أبو فارس ) أبو عبدو جانا ، أبواهيم محمد الدبس                                |       |
| ( 7 )                                                                            |        | ابو ياسين الكلاس ، احمد الدفع احمد غازي                                        |       |
| الشهيد حكمت العدلي ، عبد اللطيف العدلي                                           | ٤٨٤    | احمد الطباع ، عبد القاهر الباراني<br>احمد الباراني                             | 171   |
| اهيب العملي ، لطفي العسلي                                                        | ٤٨٥    | الدكنور احمد حمـدي سكر ، ابراهيم التهامي ،                                     |       |
| الشهيد فائق العسلي صبري العسلي                                                   | ٤٨٦    | احمد طيفور                                                                     | 177   |
| احمد العملي                                                                      | ٤٨٧    | اديب الكالي                                                                    | ٤٦٧   |
| حسن بحري خالد القطاط                                                             | ٤٨٧    | آصف السفر جلاني                                                                | £ 7.A |
| صالع بكري القطاط ، محمد بكري القطاط                                              | ኔ እ ለ  | احمد الحاف ، محمد الحاف ، احمد عثمان الدمر اني                                 | 179   |
| فهد بكري القطاط ، احمد بكري القطاط                                               |        | احمد لباد، الدكنو واحمد كال الحضي ، ابر اهيم صدقي                              | £ 14  |
| حسين المدفعي ، حسن الفوال ، خليل الفوال                                          | ٤٨٩    | اكرم خلقي ، احمد المكاوي ( أبو عبدو العشي )                                    | ٤٧١   |
| احمد الفوال، حمدي الفوال، خيوو الفوال ، حسن الافندم. يمان الافندم. يمان الافندم. | ٤٩٠    | احمد طلعة حفظي                                                                 | • 1 1 |
| الافندي ، انور الافندي ، سعيد الافندي حسن<br>يحيى ابو صالح ، حسن المقبعة         |        | ابراهيم الشيخ ( ابو عجاج )                                                     | ٤٧٢   |
| win. Ome . E. m. N. C.                                                           |        | ( E. A. ) C                                                                    | • 11  |
|                                                                                  | - 7    | · 4 -=                                                                         |       |

| الموضوع                                                                               | الصفحة     | الموضوع                                                                                | ألصفحة     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (ز)                                                                                   |            | حريص المرجه؛ حسن تحسين الغسولي، حامد المراياتي                                         | 191        |
|                                                                                       |            | حسن العلبي ، الشيخ حوري الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |            |
| الشهيد زكي المرادي                                                                    | ٥٠٤        | حمدي السيان                                                                            |            |
| الدكتور محمد حكمت المرادي ،محمد علي المرادي                                           | 0.0        | حمدي طالب محملجي، حسين المشي، حمدي الرباط حميد هلال الحلمي، حسن الطحان، حمدي الكريشاتي | 197        |
| شريف المرادي، شوكة البسطامي<br>زكى الدروبي                                            | ٥٠٦        | حسن ناجي ، حسن وطفا                                                                    |            |
| ر بي الحابي<br>زکي الحابي                                                             | ٥٠٧        | حسني الحلاق ، حميد عوض ، حميد البواب وصالح                                             | ٤9٣        |
| ريي علم بي<br>زكريا الداغستاني                                                        | 0.9        | النجار ، حسن الزببق                                                                    |            |
| عرة وفؤاد الداغستاني<br>عزة وفؤاد الداغستاني                                          | 01.        | حمدي بديمة ، حـن عرض ، حــنينازي برازي،                                                | 191        |
|                                                                                       |            | حـين الطيط                                                                             |            |
| « سي »                                                                                |            | $(\dot{\tau})$                                                                         |            |
| سعد الدين المؤيد العظم ، سليان كليب                                                   | 017        | ` ` /                                                                                  |            |
| اسماء شهداء قربة جرمانا ، سرحان آغا ابو تركي                                          | 012        | خضر دلول ، خالد القلعجي                                                                | १९६        |
| الضابط معيد الياني                                                                    |            | محمد سعيد القلمجي، حمد الفلمجي ، خليل بصله                                             | 190        |
| الدكتور سعيد عوده ، سعيد غنيم                                                         | 010        | خير الدين اللبابيدي ، خالد سلام                                                        |            |
| سلمان الحلبوني ، سعيد كوجك ، سلم الشنواني                                             | ۱۲۰        | خالد الرواس،خيرو ابو ناب ، خليل دياب ، خالد                                            | १९५        |
| الميان وهـــاشم ومــتو الاغراني ، ــليم الاظن<br>الديا                                |            | الشاق ، خالد احمـــد الكــواني ، الشبخ بركات<br>خليل الدوماني                          |            |
| سعيد الاظن                                                                            |            |                                                                                        |            |
| سعيد المرقسوسي ، سعيد الحلبي ، سلم الكلاس<br>سعيد عدي                                 | 017        | (د)                                                                                    |            |
| سعيد عزيزة ، سلم مرجان ، سمحـة العظمة ،                                               | 011        | ديبو آغا                                                                               | 197        |
| سليم ومنيو ومحمود البلاص ، سليم المرداني                                              |            | محمد ديبو آغا ، على ديبو آغا ، عبــد الففور عمر                                        | <b>٤٩٧</b> |
| سَعَيْد دَقَرَاق ، سامي دقاق ، شُكُوي دَقَاق طاهر                                     | 419        | آغا، دعاس ابو شومان، محمود حرب، احمدبرعوث                                              |            |
| دقماق ، قاسم دقماق ، شاهر دقماق                                                       |            | حسين طاوه                                                                              |            |
| سعيد الحصري                                                                           | 07.        | ديب الشيخ ( ابو عبدو )                                                                 | ٤٩٧        |
| « شي »                                                                                |            | الشيخ ديب القديمي ، طالب القديمي، ديب عادف                                             | • • •      |
|                                                                                       |            | ديب الواوي ، ديب زاده ، درويش البكري<br>                                               | 0 • 1      |
| شفیق عمر باشا                                                                         | 07.        | ديب الشوم                                                                              |            |
| عمر عمر باشا ، عبد الوهاب عمر باشا<br>ماه نه ه ۱°۱ ، مده به عا ۱°۱                    | 071        | (ر)                                                                                    |            |
| واصف همر باشا ، بمدوح عمر باشا<br>شنت الخاض میدان مدحه میارین الخاض                   | ۰۲۲        |                                                                                        |            |
| شفیق الحانجي وسلیان ووجیه ویاسین الحانجي<br>عمر الحانجي ، جمیل الحانجي ، شریف بك شریف | 074<br>071 | رباح ومحمد المغربي ، رشدي الداووي ، رشيــد<br>الدكاك                                   | 0.1        |
| سوار ، شفیق الوکابي                                                                   | J 1 2      | رمزي الحميمي ، رسلان الجاجه ، رشدي الحجه ،                                             | 0.7        |
| زي الركابي ورأفت الركابي، شريف لبادوعبد والشوا                                        | 070        | رشدي عربضه .                                                                           |            |
| سفيق العطار السكري ، شريف الرحبي ، شفيق سلمان                                         | 770        | رشيدا لجوخدار ، رضاالغفيز ، رسمي الزير رضاالكيال                                       | ٥٠٣        |
| -, o, o, o, o, o, o,                                                                  |            |                                                                                        | - 1        |

| الموضوغ                                                                                      | الصفحة | الموضوع                                         | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
|                                                                                              | 00•    | « ص »                                           |        |
| عارف الطحان، عنمان بن عمر سعدي ، عبدو الزيبق                                                 |        | 0                                               |        |
| عبد الحميد الضب ، عبد الرزاق الاظن                                                           |        | صبحي أبو غنيمة                                  | ٥٢٧    |
| عبد أله عبد العال ، ابر اهيم عبد العال                                                       |        | صفوت اغا الجيرودي ، ناجي اغا الجيرودي           | 878    |
| عبد السلام المغربي ، عبد الغني الجلاد ، علي معمو                                             | 001    | صلاح الدين البستاني                             | 079    |
| الطبيب عيد افندي ،علي زنبوعه ، عبدو ابو عبيد                                                 |        | صادق حمزه ، صبري الخباز، صادق زمزم اللحام،      | 04.    |
| البابيلي ، عبد الحليم الدركزنلي عبد اللطيف صالح                                              |        | صبري شاشيط عصالح ادريس عصالح القربي صادق مطر    |        |
| عبد المنعم نعمان ، عبد الرزاق طاطيش، عبـــدو                                                 |        | صبحي العمري عصالح الداغستاني، صالح الخضري       | 071    |
| شمبورش ، علي فانو ، عبد اللطيف الدهان                                                        |        | صالح سلو                                        |        |
| عبد العزيز آغا الارناؤط ، عبدو الرهوان ، عـلي الضميري، عبد النبي البندةجي، عبد الرزاق العرند | 007    | «ط»                                             |        |
| « ف »                                                                                        | ( )    | الامير طاهر الجزائوي                            | 041    |
|                                                                                              |        | «۶»                                             |        |
| القائد فوزي القارةجي                                                                         | 004    |                                                 |        |
| نجاهدو ال البكري ، العلامة فارس الحوري<br>:: ما السم                                         | ००६    | الشهيد الدكتور عبد الرحمن الشهيندر              | ٥٣٢    |
| فخري البارودي                                                                                | 000    | الشهيد عادل النكدي                              | 040    |
| فارس عقبل ( أبو عبدو ) فارس خلوف ، فوزي                                                      | 700    | عبد القادر آغا سكر                              | ٥٣٧    |
| عوده والشيخ جمال ابو حبيب ومحمود الهندي ،<br>فهمي العكاري ، فاضل الحلبي                      |        | محمد آغا سكر ، مصطفى آغاسكر زكي آغاسكر          | ٥٣٨    |
| •                                                                                            |        | عادل المظهه                                     | 044    |
| « ق _ ك »                                                                                    |        | نبيه العظمه<br>الدكنور عبد الكريم العائدي       | 0      |
| كامل الشاط ، كامل سالم ومحمود سالم المصري                                                    | 60V    | عبد الله امبن بك التركي                         | 017    |
| كامل (مسرابا) ، الحاج قاسم الامعري                                                           | 504    | عبد الحكيم الجوبواني ، عبدو الكلاس              | 014    |
| عدل ( مسر با ) د دیم دسر ق                                                                   |        | عارف الفاره ، عز و الفاره، عبدالرحن حمزه الحلبي | 010    |
| « <b>^</b> »                                                                                 |        | عبدو البرنج كجي ، عبد الكريم العباد ،           | 017    |
| 1                                                                                            |        | علي عبد الواحد ، عبد القادر القواص              |        |
| الفائد مصطفى وصفي باشا السيان                                                                | 001    | الشيخ عبد الوهاب العرجا ، الشيخ عبد الوهاب      | otv    |
| محمود السهان،الشبيخ محمد حجزي الكيلاني والحوته                                               | 009    | الرجله ، الشبيخ عربي الحيمي ، عمو هيكل          |        |
| رسلان وسعيد وعبد الغني ومحمود ( ابو فارس )                                                   |        | عربي وعيــ د الشهر بجي ، عوض السو في الكمناكري  | 0 £ A  |
| الشيخ محمد الاشمر                                                                            | 170    | عبدو آغا الطويل ، عبد اللطيف الدردبيس ومحمد     |        |
| محمد الدرخباني، محمد عسن العنابي، محمد حمدي البحرة                                           | 770    | الحيال ، علي بن محمود شاويش ، الشبيخ علي النجار |        |
| الشيخ محمد الخطيب، محمد اسماعيل ، محمد الشعار                                                | 975    | الشبخ عبد الحكيم المنير ، الشيخ عبد الله حليس   | 019    |
| مستو عکاش ، محمر د حجیج ، محمد خیر الشلاح ،                                                  | ०७१    | اسماعيل المبخر ، عبدالمقري، عبد الوهاب الدوجي   |        |
| ميشيل النجاس                                                                                 |        | عزة هماميه ، عزة ايزولى                         |        |

| حة الموضوع                                       | الصف | الموضوع                                                                                           | . فحة |
|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ه نزیه المؤید المظم                              | ۸•   | محمد سعيد جعف کالو، محي الدين العلبي ، محمــود                                                    | 070   |
|                                                  | ۸۱   | الدركزُ لي ، محمو د الريس ، محمدُ المضرَّماني ، محمد                                              |       |
|                                                  | 17   | المبسي                                                                                            |       |
|                                                  | ٨٣   | محمد القدور ، محمود الحلاق ، محمد شوقي المالــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | ۲۲٥   |
|                                                  |      | وجودت الحولي ، محمد اللحام                                                                        |       |
| – و –                                            |      | عي الدين الحلواني ، حــن الحلواني                                                                 | ٥٦٧   |
| _                                                |      | الامير ميشال لطف الله                                                                             | 978   |
| ره وهبي هدايا الملقب بالفتوش، وجيه الصواف        | 15   | امين حماده<br>نر مو                                                                               | ٥٦٩   |
| <i>ـ ي ـ</i>                                     |      | نجیب شفیر<br>محمد د میساند می کردند. سیالا می محمد از از د                                        | ٥٧٠   |
| <b>-</b> 2 -                                     |      | محمود وبشيرا لهندي ،منيرسبع الليل ، محمدالمسر ابي<br>عي الدين التهامه ، الشيخ موسى الطويل ، بمدوح | ۱۷٥   |
| ره القائد يحيى حياتي ، يوسف القباني ، يونس واحمد | ۸0   | العظم ، محمد زياد واحمد الحلمبية                                                                  |       |
| ورشيد الخنشور ، يوسف محمـــــــد خليل الفران ،   |      | الشبيخ محمد الديراني ، الشبيخ محمد علي الطباع ،                                                   | ٥٧٢   |
| يوسف غنير                                        |      | الشبيخ محمد الفحل                                                                                 |       |
| (الفصل الثالث عشر)                               |      | الشيخ مصطفى الحشاش ، الشيخ محمود الحطيب،                                                          |       |
| ( العظام المالات عسر )                           | ŀ    | الشيخ مصطفى سيف ، الشبخ محمد خير غزال ،                                                           | ·     |
| ٥ العدوان الفرنسي سنة ١٩٤٥                       | 47   | محمد امین، مصرعاثنی عشر مجاهدآمنبرزه ،مرعی                                                        |       |
| יט יובג פייטינפר יי אַהיגיט זיי                  | `    | زيدو ، محمد نجمه ، محمود الجندي المتطوع                                                           |       |
| بلاغ اوليفاروجيه                                 | ĺ    | ٧٤٥ حـن البدوي ،محمد النائب ،محمد بك شريف                                                         |       |
| ره - صورة حية لمجزرة البرلمان السوري             | ١٨   | محمود الهندي ، محمد الحولاني، محمد القربي                                                         |       |
| ره الشهيد الدكتور مسلم البارودي                  | 19   | الدكتور مصطفى فغري                                                                                |       |
| •                                                | · 4  | محمد شریف خسرو ، محمد محمود دیاب ،                                                                | 040   |
| بطولة وجالااشعبة السياسية ووطنيتهم المثلى        |      | الدكتور مدحت شبخ الارض ، محمد الشالاتي                                                            |       |
|                                                  |      | عمدالحابي، محمد حسن ايوبي، محمد كشوره، مصطفى                                                      | 244   |
| ٥٩     تورة حماه الجبارة                         | ۱۳.  | الله ، مجمد الونكوسي ، منبر الخطيب محمد علي بيازيد ، مجمد الطحان وشقيقه حسن ومحمد الشب            |       |
| على العدوات الغوتسي                              |      | محمود البيروتي ، محمد وشاد الحاج علي ، محمد علي                                                   | ۷۷۵   |
| ه ه     غاذج من الاريحية والبطولات الحموية       | ا ما | ابو رباح ، مصطفى المصلى الكلاس ، محمد الدين                                                       | 5 7 7 |
| ه.                                               | 1    | البوضاني ، محمود بربور ، محمد سنان ، محمود بزازه                                                  |       |
| ه ه                                              |      | عمو د عنآر<br>محمو د عنآر                                                                         |       |
| ه ه                                              | 1    | الشهيد المأمون البيطار                                                                            | ٥٧٨   |
| <ul> <li>و ترجمة مؤلف هذا السفر</li> </ul>       |      | •• - ••                                                                                           |       |
| م مصادر الكتاب<br>معادر الكتاب                   | - 1  |                                                                                                   |       |
| ٢٠ ٦١٠ فهرست الكتاب                              |      | نوري الحابي                                                                                       | ٥٧٩   |
|                                                  | ' 1  | وري حبي                                                                                           | -17   |